# مركز تحقيق الشراث

الموزير الكانب إلى سعد منصورين اكسين الآك المتوفي سين 251 و

أمجزء الأول

مربعة على محمد البحاوي

بخضیور محمدعلی قرئة



أعبثة المصرية العامة للكناب



# الترك للجميع

# ت اللات

للوزيرالكاتب أبى سعد منصور بن المحسين الآبى المتوفى سنة 251 هـ



adria Library (QOAL

General Organization

مراجعة على محمد البجاوى

تحقی*وہ* محدد علی قرینة



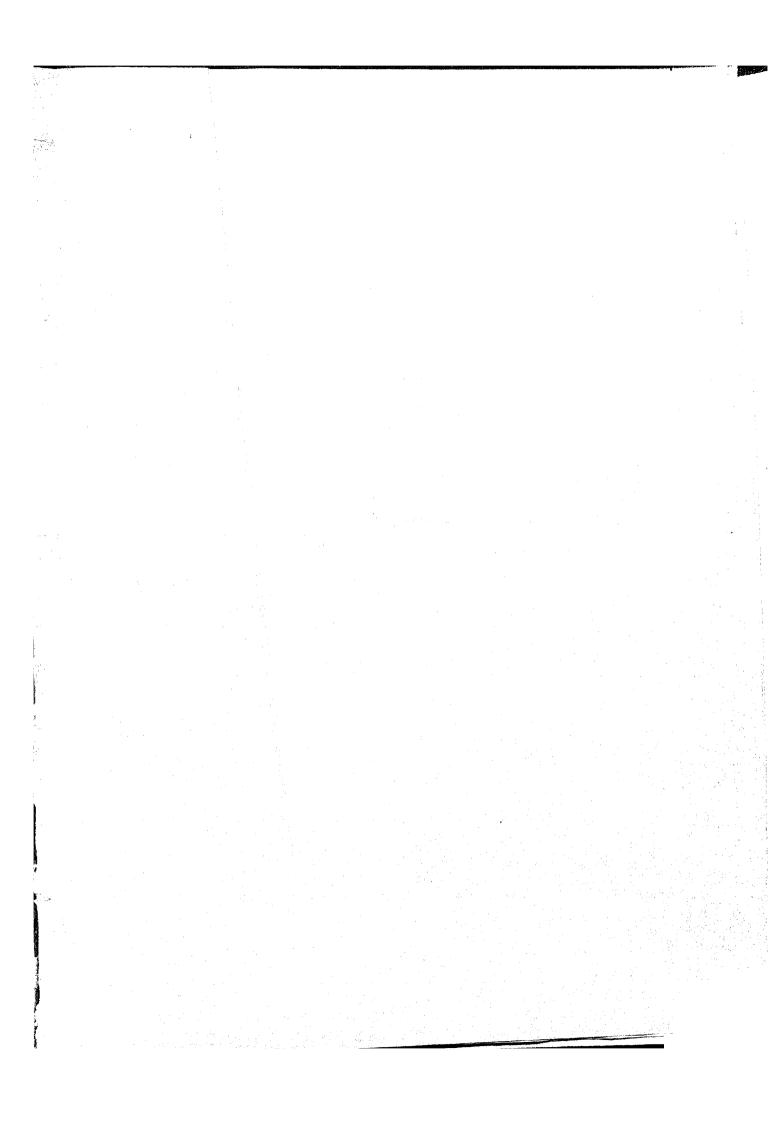

# 

هذا هو نشر الدر لمؤلفه الوزير الأديب أبي سعد منصور بن الحسين الآبي ، نقدمه إلى قراء العربية ، والمحبين للتراث العربي ، ليكون زادًا ومتعة للقارىء وعونًا للباحث الأدبي والتاريخي ، ومرجعًا قيمًا من مراجع الأدب العربي .

والحق أن هذا الكتاب ، وإن لم تحظ المكتبة العربية بضمّه إلى المؤلفات المطبوعة ، يُعَدّ من أمهات الكتب في الأدب العربي القديم ، أو هو كما نعته الكتبي في كتابه عيون التواريخ ، « كتاب لا مثيل له (١) » ، فقد حوى الكثير من المأثورات الأدبية ، والإشارات التاريخية ، والأخبار ، والنوادر ، والتراجم ، وألوان الجد والهزل ، والخطب ، والرسائل ، والحكمة والمثل ، في عصور مختلفة من عصور التاريخ العربي ، واختط المؤلف فيه لنفسه منهجًا جديدًا ، ترسّمه في كل فصول الكتاب ، وميّزه به عن أشباهه من الكتب

<sup>(</sup>١) عيون التواريخ من سنة ٤٠٤ إلى سنة ٤٣٧ سي ٣٢٢

#### - 1 -

وقبل أن نبدأ الحديث في إيجاز ، يجدر أن نقف قليلاً عند عنوانه \_ فقد اختلف فيه النسّاخ ، والمؤلفون القدماء ، والباحثون المحدثون .

- (۱) ففى القسم الأول من الكتاب ، عنونته المخطوطة التي بدار الكتب (۱) « بنثر الدُّرِ » وكتب ياقوت في معجم البلدان (۲) عن الآبي : وألف نثر الدرر ، وتاريخ الرى ، ونقل عنه صاحب تاج العروس (۳) ذلك ، وعلى ذلك جرى كتاب الأعلام ، وكتاب أعلام المؤلفين (٤).
- (ب) ومن جانب آخر فإن النسخة المخطوطة ، في كوبريللي ، والنسيخة المخطوطة في دار الكتب في القسمين : الثالث ، والرابع والكُتبي في « عيون التواريخ (٥) » يجعلون من عنوان الكتاب « نشر الدر » وعلى ذلك جرى العاملي في كتابه « أعيان الشيعة » .
- (ح) أما حاجى خليفة فيُشبت في كتابه «كشيف الظنون (٦) » أن العنوان هو « نشر الدرر في المحاضرات » . . ويزيد على ذلك بروكلمان في العنوان عبارة : ونفائس الجوهر . ولا نستطيع أن نجزم بشئ جزمًا قاطعًا في هذا الأمر ، ولكن هناك سببان جعلانا نرجِّح أن «نشر الدر » هو أقرب إلى الصحة ، أولهما أن الثعالبي في كتابه « تتمة

<sup>(</sup>١) رقم ٣٢٦ فن الأدب – ويلاحظ أن المخطوطة المشار إليها جعلت عنوان الكتاب في الفصلين الثالث والرابع « نثر الدر » .

<sup>(</sup>٢) الجزء الأول صفحة ٢٥

<sup>(</sup>٣) مادة آب.

<sup>(</sup>٤) أنظر : منصور بن حسين الآبي .

<sup>(</sup>٥) المرجع : ٣٢٢ من سنة ٤٠٤ : سنة ٣٧٤

<sup>(</sup>٢) المجلد ٢ ص ٩٢٧ – وقد كني المؤلف « أبا سميد » كما في كتاب الكني والألقاب للقمي .

يتيمة الدهر (۱) » وهو أقرب المعاصرين الآبي ذكر: «ومن تآليفه نشر الدر ». وثانيهما أن السيد جعفر بن السيد محمد العلوى نقل فصولاً كاملة من كتاب الآبي ، وذكر قبلها : مون كتاب الأبي ، وذكر قبلها : مون كتاب الأبي ، وذكر الدر »

ولا ريب أن المؤلف المعاصر تقريبًا للآبي وهو الشعالبي ، والمؤلف الناقل عن كتابه وهو جعفر العلوى أقرب إلى الرجحان ، وأدعى للتأكد والتثبت ، كما أن رجوع النسخة الخطية في دار الكتب إلى تسمية الكتاب بنثر الدر في القسمين : الثالث والرابع منه ، مما يزيدنا تأكدًا من صحة العنوان الذي اخترناه .

وقبل أن نترك هذه الوقفة القصيرة أمام العنوان ، نشير إلى العنوان الغريب الذى ذكره بروكلمان فى كتابه « تاريخ الأدب العربى (٢) » – وهو « نشر الدرر فى المحاضرات ( ونفائس الجوهر ) » .

ونلاحظ هنا أنه وضع « نفائس الجوهر » بين قوسين ، ولعل ذلك دليل على عدم تناً كده منها ، كما نلاحظ أيضًا أنه لم يذكر اسم المرجع الذى استند إليه ، وربما كانت هذه الجملة زيادة من بعض النساخ المجهولين منا ، والمعروفين لبروكلمان ، الناساً للسجع الشائع في ذلك العصر وما تلاه من العصور

\_ Y \_

ولد صاحب الكتاب في آبة (٣) ، وإليها نسب ، أشار إلى ذلك النعالبي

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۰ نشر إقبال .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي لبروكليان : الطبعة الألمانية ١ : ٣٥١

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان لياقوت : آبه . وفي تاج العروس ، وتتمة اليتيمة ، ودمية القصر ، والكني والألقاب آبة .

في « تتمة يتيمة الدهر » (١) ، والكتبى في « عيون التواريخ » والعاملى في « أعيان الشيعة » ويدل على ذلك بيتان من الشعر أرسلهما إليه صديقه الوزير الأديب : الصاحب بن عباد مستخدمًا فيهما ألوان البديع من جناس وتورية :

ولكن صاحب « معجم البلدان (٢) » يقول في حديثه عن آبة : « وإليها فيا أحسب بنسب الوزير أبو سعد منصور بن الحسين الآبي » . فما الذي دعاد إلى الترجيح لا الجزم ؟

لل السبب أنهناك أكثر من بلدة تدعى بهذا الاسم «آبة » - ففى القاءوس:

«آبة بلدة قرب ساوة وبلدة بأفريقية . وفي معجم البلدان : «قال أحدا ابن موسى بن مردويه : آبة من قرى أصبهان - قلت أما آبة بليدة نقابل ساوة فلا شك فيها ، وأهلها شيعة وأهل ساوة سنية ، ولا تزال الحروب قامحة بين البلدين على المذهب ..... » شم قال : «وآبة أيضًا من قرى البهنسا في صعيد مصر (٣) » فوجود أكثر من بلدة بهذا الاسم هو الذي دعاه - وهو الدقيق في قوله - إلى الترجيح لا الجزم ؛ لأن مذهبه الشيعي يدعو إلى نسبته إليها؛ ومجال عمله - وهو وزير - كان قريبًامنها

<sup>(</sup>۱) تتمة اليتيمة ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ١/٢ه .

<sup>(</sup>٣) انظر أيضاً فى الكنى والألقاب: «وأهلها شيمة من عهد الأممة وفى دمية القصر ص٥٥ «كأن محاسن العصر قد اجتمعت فأتت به إلى آبة . وإذا لاحظنا أن الباخوزى توفى سنة ٢٦٧ ه ، بعد وفاة المؤلف بست وأربعين سنة . عرفنا قرب عهده منه .

ولكن الكتبى فى « عيون التواريخ » . ينتقل بنا من الترجيح إلى التأكيد فيقول : « والآبى نسبة إلى آبة قرية بباب أصفهان » .

وإذا أردنا تحديدًا أكثر دقة لآبة وجدناه في دائرة معارف الإسلام Abeh في Abeh حيث تذكر في Abeh في معارف الإسلام الموقة ما ترجَمَتُهُ : « آوه اسم لمدينتين الأُولى في وسط إيران ...... والثانية تدعى آبة Awa وهي على بعد ٣٠ كيلو مترّا من «قم » ويذكرها جغرافيو العصور الوسطى مقترنة بساوة ، وقد نهبها المغول ، ولكنها استردت أهميتها .... ويسكنها الآن ٨٥٨ نسمة (في سنة ١٩٥٠) وأهلها شيعة متعصبون كما كانوا من قبل .

\_ ~ ~

من ذلك نرى أن المؤلف قد ولد في هذه البليدة الصغيرة ، التي يسكنها شيعيون متعصبون . فمتى ولد ؟

ليس في أيدينا في الوقت الحاضر من المراجع ما يشير إلى سنة ولادته ، وليس الآبي بدعًا في ذلك فكثير من الأدباء والعظماء لا تثبت المراجع سنة مولدهم ، أو تذكره في اضطراب واختلاف فيا بينها يدعو الباحث إلى الشك الكثير – ولمؤلفي هذه المراجع العُذُر ، فلم يكن في ذلك الحين قانون يلزم الأب أن يثبت تاريخ ميلاد ابنه ، أو يثبت ميلاده على الإطلاق ، فيأتى الوليد إلى هذه الحياة فلا تأبه له الدولة ولا تهتم به ؛ إلا أن يكون لعظيم من العظماء كخليفة أو وزير أو قائد خطير .

ووالد المؤلف ـ الحسين الآبي ـ لم يكن شهيرًا ولا عظيمًا من عظماء

V; I, 7p. 56 (1)

الدولة . ولذلك فقد فتح منصور بن الحسين الآبي عينيه على الدنيا حين ولادته ، في هذه القرية الصغيرة الشيعية المذهب ، بدون أن يدون اسمه أحد من المؤلفين ، فمن كان يدريهم في ذلك الحين أنه سيكون أديبًا كبيرًا ووزيرًا عالى المكانة ؟

ولكن لدينا من الدلائل ما يشير إلى أن أسرته لم تكن من الطبقة الدنيا تمامًا ، بل كانت غير صغيرة الشأن: فياقوت يذكر في معجمه: وأخوه ( أَى أَخو مؤلف الكتاب ) هو أبو منصور من عظماء الكتاب ، وجِلَّةِ الوزراء ، وَزَرَ للك طَبَرَستان (١) .

فوجود أخوين وزيرين في عصر واحد للكين مختلفين ، يدل على أن البيت الذي نشأ فيه ليس من البيوت الصغيرة الشأن على الأقل .

\_ { \_

تذكر لنا المراجع التي أشير إليها ، أنه تولى الوزارة لمجد الدولة أبى طالب رستم البويمي سلطان الرى ، ولا يعرف بالتحديد سنة ولايته هذا المنصب ، وإن كان يعرف أنه عزل من الوزارة سنة ٢٠٤ه عندما غزا محمودبن سبكتكين الغزنوى إقليم الرى ، وأن محمودًا هذا ولى الآبى استيفاء الأموال .

والرى كما تقول « دائرة المعارف » للبستانى (٢): « من بلاد الديلم على بعد ه كيلو مترات من طهران ، كان عرضة للغزو والحروب الأهلية بين السُنَّةِ والشيعة ، والشيعة هم السواد الأعظم فيه ، فتح على يد قَرَظَة ابن كعب سنة ٣١ ه (٣) » وقد ظل هذا الإقليم في ثورات على الحلفاء ،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ١ : ٢٥

<sup>(</sup>٢) دائرة المارف ٩-١٤٤

 <sup>(</sup>٣) قرظة بن كعب الخزرجي شهد أحدا وروى عن الرسول ، وفتح الرى .
 اختلف في موته أهو في خلافة على أم معاوية (تهديب التهذيب ٨-٣٦٩ و الإصابة ٥-٣٦٠)

فشار على الأمويين والزبيريين حتى أخضعه عتاب بن ورقاء (١) سنة ٦٨ ه وتنازعه قواد الديلم حتى انتهى أمره إلى البويهيين سنة ٣٣١ ه ، ثم إلى الغزنويين سنة ٤٢٠ ه ويحدد « أطلس الناريخ الإسلامي »(٢) موقعه ، بقرب بحيرة قزوين في الشمال الشرقي من إيران .

هى إِذًا ولاية قلقة مضطربة فى عصر قلق مضطرب ، تجمعت فيه كل عوامل التمزق الداخلى فى الخلافة الإسلامية سياسية واجتماعية واقتصادية بجانب تهديد الترك ، ومن ورائهم المغول .

ونظرة إلى ممالك الإسلام فى دلك العصر ترينا مقدار اضطرابا ، وأنها لم يكن يربطها بالخلافة إلا خيط دقيق ينفصم أحيانًا ويلتئم حينًا ، فأطلس التاريخ الإسلامي يجمل حوادث الخلافة فى القرن العاشر الميلادى ـ المقابل للقرنين : الرابع والخامس الهجرى ـ كما يلى :

- ١ مراكش: تداولها الأدارسة والفاسِيُّون، والفاطميون، وأمويو أسبانيا
- ٢ الجزائر وتونس : تداولهما الأغالبة والقيروانيون والفاطميون .
   الصحراء : تحكمها قبائل البربر .
- ٣ •صر : تداولها الطولونيون والإخشيديون والعباسيون والفاطميون .
- ٤ -- الجزيرة العربية : تداولها الطولونيون والإخشيديون والزَّيْديون والقرّبيديون
   والقرامطة .
  - ٥ ... سوريا : تداولها الطولونيون والإخشيديون والحمدانيون .

<sup>(</sup>١) عتماب بن و رقماء التمييمي قائد من الأبطال ، أعاد فتح الري عنوة , قتل سنة ٧٧ هـ العبر ٢٠٠١

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱

۲ -- فارس : تداولها العباسيون وعَلَوِيَّو طبرستان والصفريون والصفاء
 والسامانيون والبويهيون والغَزْنُويُون .

٧ \_ خراسان : تداولها السامانيون والغَّرْنُويون .

٨ ـ أما بغداد : فتحت حكم غير مستقر لعضد الدولة وشرف الدولة البويين .

وكل ذلك فى قَرْن واحد ، قرن نشبت فيه \_ وقبله بقليل \_ الثورات الاجتماعية والاقتصادية ، بوجهها الصريح ؛ كثورة الزَّنَج التى كانت تعتمد أساسًا على العبيد ، وثورة القرامطة التى كانت تستند أساسًا إلى الفلاحين .

وآتت دعوات الشيعة ثمارها ، واستطاعت الجهود التي بُدلت منهم بلَّجهزتهم السرية والعلنية ، ودُعَاتهم المنبئين في كل مكان يمكن أن تشمر فيه الدعوة ، والذين يعيشون تحت الاستتار ؛ ويحسن استغلالهم لحركات الموالى ، بالامتصاص منها والتسلل إليها ... استطاعت هذه الجهود أن تنتج حكومات في أطراف الدولة العباسية ، مثل حكومة الأدارسة ، والزيديين ، والفاطميين ، وعلويتي طبرستان ، والبويهين .

لقد شق الشيعة لأنفسهم طريقاً متميزًا في التاريخ العربي ، وتبلور لهم مذهب متكامل يشمل الفلسفة ، والفقه ، وإسناد الحديث ، وكان الآبي وزيرًا شيعيًا ، في إحدى الولايات الكثيرة الاضطراب في ذلك القرن من الزمان . فما أثرَهُ كوزير ، وكشيعيً ؟ هذا ما سنفحصه الآن استكمالاً للراسة شخصيته ,

.... 👶 ...

لم يذكر مترجمو الآبي أَيَّ أثر من آثاره كوزير ، ولكنهم ذكروا آثاره الأدبية ، وهي : نثر الدر ، والأُنس والعرس ، وتاريخ الريّ ، .

أما المؤرخون كابن الأثير وابن كثير فيمرّون على عَهْده بدون إشارة حتى إلى اسمه ، مما يدل على أنه لم يكن له عمل بارز يميّزه في هذه الناحية ، أو على الأقل لم يمكّن من أن يكون له عمل بارز . ذلك أن السلطان مجد الدولة لم يكن الحاكم الفعلى ، أما الحاكم الفعلى فكانت أمه ، وحين أراد مجد الدولة أن يستقل أعنها قبضت عليه وسجنته ، ثم أعادته بعد أن روضته ، سلطانًا يستقل عنها قبضت عليه وسجنته ، ثم أعادته بعد أن روضته ، سلطانًا بالاسم فقط ، ويبدو من دراسة سيرته أنه كان شخصية ضعيفة تتأثر ولا تؤثر .

ولو كان غير الآبي ، من ذوى الكفايات الإدارية والتنفيذية ، في ظل هذه الظروف لكان له دور بارز في الحياة السياسية ، خصوصًا والإقليم الذي يتولى الوزارة فيه ، تحت ظلّ حكم يوائم مذهبه الشيعي . مهدد بغزو الغزنويين ، والسامانيين ، وكلاهما يخالفانه في المذهب ؛ بل إن هناك دليلاً أوضح على ما ذكرنا ، فقد اختلت أمو ر الري بعد وفاة أم مجد الدولة ، وتمرد عليه الجنود ، وكان مجد الدولة منصرفًا إلى قراءة كتب الأدب \_ ربما بتأثير من وزيره الأديب . \_ كما كان منصرفًا إلى الشطرنج . وهنا اتّجه مجد الدولة إلى الطريق المخلك . وهو استنجاده بمحمود بن سبكتكين الغزنوى الطامع في الإقليم ، فأقبل وهو استنجاده بمحمود بن سبكتكين الغزنوى الطامع في الإقليم ، فأقبل

بجيش كثيف ، وقال لمجد الدولة : أنت تلعب الشطرنج ، فهل رأيت شاهًا يدخل على شاه ؟ ثم عزله واعتقله وقبض على زمام الأمر (١) .

كل ذلك يدلُّنا على أنَّ ملكة الأدب غلبت على الآبى ، وعلى أنه لم يكن وزيرًا قويًا ، وعلى أنه لم يكن وزيرًا تمكِّنُه الظروف من أن يكون قويًا .

ومثل ذلك يقال عن مذهبه الشيعي ، فلاشك في إيمانه به ، ولكن لا نجدُ له أثرًا ظاهرًا في الدعوة ، سواء من الناحية الأدبية أو الوزارية ، بل إن جميع من ترجموا له أجمعوا على مدحه رغم اختلاف ميولهم السياسية . فالثعالبي يذكر أنه « ولى أعمالاً جليلة » يذكر أنه « ولى أعمالاً جليلة » والباخرزي يذكر أنه « ولى أنبة عن الزمان فأتت به إلى آبة (٢) » .

أما كتُب الشيعة فلا تذكرله شيئًا عن العمل في الدعوة المذهبية ، ولوكان له فيها عمل ضعخم لأثار حسد الخصوم وتعصُّب الأولياء.

من ذلك الذي سبق ذكره نستطيع أن نرجح أن الآبي لم يكن ذا كفاية إدارية كبيرة كوزير ، وأنه كان شيعيًا معتدلاً \_ ومهما يكن من شأنه فإنه خدم الغازى الجديد ، إذ ولاه استيفاء بعض الأموال ، ولكنه لم يعش طويلاً تحت حكمه فتوفى سنة ٤٢١ ه أى بعد غزو محمود ابن سبكتكين بعام واحد .

<sup>(</sup>١) معجم الأسرات الحاكمة للمستشرق زامباو در ص ه ، والكامل لابن الأثير ٨-١٨٥ وما بعدها (٢) دمية القصر ص و

#### ... 7 ...

وتُجْمِعُ الكتب التي تناولت ترجمته على أنه كان شاعرًا ناثرًا عالمًا بالأُخبار .

أما شعره فقد أورد له صاحب «عيون التواريخ » وصاحب « التتمة » طائفة منه ، وهو شعر حسن ، وإن لم يكن ممتازًا ، مع ميل ظاهر فيه . للمجون .

وأما نشره فهو - كما يبدو من مقدماته للفصول التي كتبها في هذا الكتاب - نشر جيد بليغ ، يميل فيه إلى السجع ، مع تزيينه ببعض المحسدات ، على نمط أسلوب النشر الشائع في عصره ، والذي يتمثل في مدرسة ابن العميد . وأما اطلاعه فشامل واسع ، يبدو أثره في هذا الكتاب ، وإن لم تظهر في كتابه آراء خاصة يمتاز بها ، أو بحوث فكرية كالجاحظ في موازناته وتحليلاته ، وابن قتيبة في بحوثه - ويبدو بجانب ذلك أنه لم يكن من المؤلفين المكثرين .

وكان القرن الذى عاش فيه والذى بعده ، قمة الثقافة العربية ، فقد استوعبت الأُمةُ الإسلامية جميع ثقافات العالم القديم ، عن طريق الترجمة ، ونقلت إليها – بواسطة النساطرة ومترجمي العرب أنفسهم – المعارف الفارسية والهندية واليونانية بكل ما استوعبته تلك الثقافات من أصول أقدم منها عهدًا .

ونظرة واحدة إلى المفكرين البارزين اللين عاشوا في ذلك القرن تدلنا على ذلك ؛ ففيه كان : المسعودي الجغرافي ، والطبري المؤرخ ، والمتنبي الشاعر ، والأصبها بي

والنديم . والقاسم الطبيب . وعلى بن عباس العالم الطبيعى . رفيه كان الأشعرى المتكلم ، وإخوان الصفا الذين انعكس في كتاباتهم أثر الإفلاطونية الحديثة (١) .

وكان التأليف الأدبى حتى ذلك الحين لا يزال يسير على النمط. الذى وصفه القائل (٢) : من أراد أن يكون عالمًا فليلزم فنًا واحدًا . ومن أراد أن يكون أديبًا فليتوسع » .

هذه الصورة عن المؤلف الأدبى هى التى بدأ بها التأليف الأدبى واستمرت حتى العصر الذى فيه الآبى . وجزء من هذه الفكرة برجع إلى طبيعة الأدب كأثر اجماعى ، لابد أن تتوافر لصاحبه روافد شتى من المعرفة ، كما يرجع جانب منها إلى أن التأليف عامة ـ أدبيًا كان أو علميًا ـ لابد أن يبدأ بهذا الطور من أطوار الفكر ؛ طَوْرِ الجمع والاستيعاب ، قبل أن يخطو إلى طور الموازنة والتحليل ، ثم إلى التخصص والابتكار .

ولا ينفى ما قلناه من وجود أدباء كالجاحظ وابن قتيبة ، كانت لهم آراوهم المبنية على الموازنة والتحليل ؛ ولكن السّمة العامة للأديب حتى في الجاحظ وابن قتيبة - هو ما ذكر آنفاً؛ وذلك قبل أن يتقدم التأليف الأدبى ، إلى دور الموازنة كما في كتاب «الوساطة بين المتنبى وخصومه »، والمذاهب النقدية ؛ كما في كتاب «أسرار البلاغة ، وإعجاز القرآن ».

وكان الآبى كغيره من المؤلفين الأدباء، جامعًا مستوعبًا ، تجد في كتابه «نشر الدر»: التاريخ، والتراجم، والأخبار، والطرائف، والخطب، والأحاديث والتفسير، من نوع النمط الذي احتذاه المؤلفون الأدباء.

<sup>(</sup>۱) أطلس التاريخ الإسلامي ص ۱۲ ، ۱۳

<sup>(</sup>٢) في مواسم الأدب ١/٤ أن العبارة لابن قتيبة ، وفي المرجع نفسه ١٢٩/١ أنها لأبي عبيدة .

ومن ذلك كله تبدو لنا صورة محددة ، وإن لم تكن واضحة المعالم تمامًا الآبى ، فهو شيعى معتدل ، ووزير يُذْكُر لا بنَّاعماله بل بكتبه ، وأديب واسع الاطلاع على المعارف الأدبية ، وما تستلزمه من روافد ثقافية . وهو إلى جانب ذلك كله شخصية لها من الخلق ما جعلت جميع مَنْ ترجموا حياته يجمعون على مدحه ، وذكره بالخير .

- V -

على من تتلمذ الآبي ؟ وممن استمدَّ ثقافته ؟

لاتذكر لنا تراجمه عن ذلك شيئًا . فلم يبق أمامنا إلا أن نتلمس ذلك من خلال كتابته .

فهوید کرفی کتابه کثیرا أنه نقل عن الجاحظ، ویدعوه بکنیته «أبی عان» أو بلقبه المشهور، کما یذکر أنه نقل عن المبرد، ویدعوه دایماً بکنیته أبی العباس، وعن الصولی الأدیب، خاصة فی أخبار العباسیین. کما یذکر فی باب الأحادیث النبویة، وعند ذکر أقوال العباس بن عبد المطلب أنه أخذ عن أحمد بن طیفور فی کتابه «المنثور والمنظوم (۱)»، ویبدو من مراجعة أخباره أنه نقل کثیراً عن ابن قتیبة. أما الأحادیث النبویة فقد رواها عن المشهورین من المحدثین و ممن ذکرت من الأدباء، و نجد أصول کثیر من أحادیثه فی مستندات الشمیعة کمستند الإمام زید، ومستند الإمام الرضا، وتذکر بعض تراجمه کما فی «التتمة» من کما یذکر هو النم کان وحدثنی و مدیقاً للصاحب بن عباد، ویروی عنه الکثیر قائلاً: «وحدثنی

<sup>(</sup>۱) أحمد بن طيفور أبي طاهر المروزي ، شاعر قائر راو للأخيار ، وله نحو ٥٠ مؤلفاً . ولد سنة ٢٠٤ – وتوفي سنة ٢٨٠ ه ( معجم الأدباء ١٠٣١ ت مرجليوث) .

وكثير مما أثبته في « نثر الدر » قد نقله عنه السيد أبو جعفر العلوى في كتابه « مواسم الأدب ». والمقارنة تثبت تطابق المنقول في ذلك الكتاب لما في النسيخ المخطوطة من « نشر الدر » .

#### ... \ ...

بقى علينا بعد ذلك أن نصف بإيجاز منهج الكتاب و مادته ، والكتاب أحد المؤلفات الأدبية ،التى تهدف كالنمط المألوف إلى الجمع ، و الاستيعاب كما انعكس عليه في بعض مو اضعه مذهب المؤلف الشيعى ، و إن لم يهدف فيه إلى دعاية مذهبية ؛ و نجد ذلك في بعض الأحاديث النبوية ، و في أخبار الطالبيين و العباسيين .

وليس في الكتاب جديد من حيث «نوع» التأليف الأدبى ، ولكن الجديد فيه ، والمنهج المميز له هو في الشكل الذي اختاره المؤلف :

أُولاً - فلقد قصد - كما صرح في مقدمة هذا الفصل - أن يخلو الكتاب من الخطب والقصائد الطوال ، وإنْ شدنًا عن ذلك أحيانًا . وأن يكون مجموعة أقوال بليغة وطريفة وغير حرابطة ، بحيث يصدق عليه عنوان « نشر الدر » .

وثانياً - اتبع المؤلف بعض من سبقه في التأليف الأدبى ، كالجاحظ وابن قتيبة ، في مَزْج الجد بالهزل ، ترويحًا عن النفس ، واستدراجًا للقارىء ؛ ولكنه خصص للهزل والمجون أبوابًا في كل فصل وأخلى الفصل الأول منه رعاية للقرآن الكريم ومقام رسول الله عليه الصدلاه والسلام وآل البيت ؛ ولكن الطبع غلب التطبع ، فلم يستطع أن يغالب نزعته على الرغم

مما صرح به فى مقدمة الفصل الثانى من عزّمه على ذلك فجاء فى أقوال على والعباسيين طرف من ألمجون .

وثالثًا: - جعل الشخصية وليس الموضوع - محورًا للأَقوال والأُخبار التي أُوردها. فأُورد بعد الآيات القرآنية والأُحاديث النبوية في هذا الفصل كلامَ على ، ثم الأَعمة ، ثم العباسيين من غير الخلفاء ، وعلى ذلك النهج جرى في كلفصول الكتاب. وقدم لكلفصل مقدمة اشتملت على كل أبوابه.

وعلى الرغم من أنه لايوجد بين هذه الأقوال جامع يربطها إلا بلاغتها أو طرافتها، هي في مجموعها قد تكون أكثر إفادة في فهم الشدخصية والإحاطة بجوانبها المختلفة.

وأريد أن أنفى هذا ما قد يتبادر إلى الذهن من أن الكتاب كتاب تراجم، مثله مثل كتب الطبقات المعروفة، وتراجم المؤرخين؛ فهؤلاء قد جعلوا للحوادث الأهمية الأولى، وللأقوال الأهمية الثانوية، بينا عكس الآبى هذا المنهج، فالأقوال المأثورة هي الهدف الأول من كتابه، والحوادث تأتى تابعة لها، أو في سياقها.

\_ 4 \_\_

من المخير بعد ذلك أن يلتقى القارىء بالمؤلف بدون وسيط ، ولكن من المفيد أن أشير إشارة سريعة إلى نقطتين هامتين :

(۱) لقد بدأ المؤلف خطوة جديدة في سرد الآيات القرآنية ، وأنشأ شبه فهرسة لموضوعاتها ، فأتى بآيات التقوى ، وآيات الصلاة ، وهكذا . وصحيح أنه لم يستوعب الموضوعات كلها ، وأنه أيضًا لم يستوعب جميع الآيات التي في الموضوع الواحد ، ولكن لا شك في أن ما فعله كان

خطوة جديدة ، لم يتابعها المؤلفون بعده بالتنقيح والتكميل ، حتى جاء المستشرقون مثل : « لا يوم (١) » فتابعوا العمل فيها .

(بُ) واختار الأحاديث النبوية بذَوْقِ الأَديب ، لا بعقلية المحدث المدقق ، فاهتمامُه بالطرافة أكثر من اهتمامه بصحة الإسناد .

وانعكن مذهبُه الشبيعي على اختياره لبعض الأحاديث ، واكنها قليلة ومتفرقة مما يدل على أنه لا يتعمد ذلك قصدًا للدعاية المذهبية .

وعلى الرغم من أن كثيرًا جدًا من الأحاديث النبوية التى اختارها مثبتة فى كتب الصحاح الستة ، إلا أن بعضها قدر استمده من مصادر شيعية كمسند الإمام زيد ، والرضا ، ومسند الفردوس للديلمى . بل إن بعضًا منها لم أعشر عليه حتى فى مسندات الشيعة .

وهذا كله لا يقلل من قيمة جهده المبذول في جمع الأحاديث والخطب النبوية ، مما لا يوجد له مثيل من حيث كميته وتنوعه في كتب الأدب.

أما أقوال الإمام على والأثمة الشيعة من بعده ، فهو يوردها في صورة من الاحترام والتوقير ، ولكن بلا مغالاة وبكثير من الاتزان والاعتدال ، إلا حينا يَشُطُّ به القلم ... نادرًا ... وذلك حين يتعرض لحوادث اضطهادهم في العصرين الأموى والعباسي ، وتشردهم مستترين بين البلاد ، وقد يورد بعض الاختلافات التي بينهم ، وكذلك العلاقات بينهم وبين الخلفاء ، وتنوّعها ، تبعًا للرجات هذا الاضطهاد . وعلى كل فلا غنى لمن يريد دراسة هذه العهود ، والتعمق في معرفة الخلافات المذهبية التي فيها ، لاسما من ناحية

<sup>(</sup>١) قفصيل آيات للقرآن الكريم للمستشرق لاپوم :

الشبيعة .. لاغنى له عن مادة هذا الكتاب .

## نسخ الكتاب:

ليسدت هناك نسخة تضم كل كتاب نثر الدر وفصوله ، إلا واحدة في مكتبة كوبريللي بأنقرة . وقد صورتها دار الكتب المصرية بجميع فصول الكتاب .

هذه النسخة بدار الكتب المصريه فن الأدب رقم ٤٤٢٨ ، وهي سبعة فصول أو أجزاء .. كل جزأين في مجلد . والجزء السابع في مجلد مفرد .

والكتاب معنون فيها « بنشر الدر » . وعلى الصفحة أبيات من الشعر ، أو أقوال كتبت بخطوط مختلفة ، لعلها خطوط مَنْ تملكوها أو قرموها في مختلف العصور .

والفصل الأول منها في ١٣٦ صفحة ، في كل صفحة ٣٠ سطرا وقد نقل الناسخ على صفحتها الأولى فقرة مما قاله الثعالبي في تتمة يتيمة الدهر عن الكتاب. وأثبت الناسخ – واسمه محمد عبده – زمن البدء في نسخها وهو ١٠ جمادي الأولى سنة ٧١١ ه. أي أن بين بدء النسخ وبين وفاة المؤلف ٢٩٠ سنة . وبينها وبين غزوة المغول التي رميت فيها الكتب العربية في دجلة ٨٦ سنة .

ومن الطريف أن الناسخ يذكر في أول هذا الفصل أنه بدأ عمله مستقبلاً القبلة . كما يبدو من حديثه في الفصل الثاني من الكتاب أنه نسخها عن مخطوطة معجمولة منا الآن م ويذكر أنه عاني الكثير من اضطراب ترتيب صفحاتها .

أين هذه النسخة ؟ وهل هي النسخة الأصلية التي بخط المؤلف أو بخط أحد الناقلين عنه ؟ أم أنها نسخة منقولة عن أخرى سابقة لها ؟ وما زمن كتابتها ؟ ذلك ما لا علم لنا به ، وما لا يمكن الجزم بالإجابة عنه .

ويبدو أنها تنقلَت في أيدى الكثيرين حتى استقرت بكوبريللي ، كما يبدو أن قاضى عسكر الروم قد قام بتصحيحها ، كما ذكر في أولها . ولكن مَنْ هو؟ لعله قاضى جند الترك : ومتى ؟ لم يثبت القاضى تاريخ التصحيح . وإن كنت تجد كلامه مكتوبًا على هامش صفحات النسخة وقد أشار إليه بكلمة «صح».

وهذه النسخة \_ وإن كتبت بخط قديم ، لا يكاد يُقرأ أحيانًا \_ إلا أنها تبدو فيها عناية الناسخ بإعجام الحروف ، وشكل الكلمات ، إلا ما غمض عليه منها ؛ فهو يتركه بدون شكل أو إعجام ، وإن كان ذلك قليلاً .

وبجانب هذه المخطوطة ، توجد أخرى بدار الكتب المصريه [ فن الأدب . رقم ٣٢٦ ، ٣٢٧ ] ولا تشتمل إلا على الأربعة الأجزاء الأولى كل جزئين في مجلد . أما الثلاثة الباقية فمفقودة ، ويبدو أنها نسخت في مصر ، ففي آخر الجزء الرابع : «طالعه من أوله إلى آخره أقل عبيد الله ، وأحوجهم إلى رحمته أيوب بن حسين بن على ، وكتب ذلك نهار السبت سادس شهر شوال سنة ٤٤٧ ه ... كتبته وأنا نازل عند الأخ علاء الدين في داره بين القصروين ».

وفى الفصل الثالث أنَّ أحد قضاة مصر قد أنهى النسيخة مطالعة سنة ٧٠٠ه كما كتب على هامش الصفحة الأولى أن الكتاب وقف لله تعالى ، من الأمير أحمد أغا ، وجعل مقره بجامع شيخون سنة ١١٩٣ ه .

فهذه المخطوطة إذًا أقدم زمنًا من الأُولى ، وعاشت فى مصر أكثر أيامها حتى استقرت فى المكتبة التيمورية .

وهنا يعرض لنا خاطر : هل هذه هي المخطوطة الأقدم عهدًا ، والتي أخذت عنها مخطوطة «كوبريللي »؟ قد يؤيد ذلك ما ذكره الناسخُ لمخطوطة كوبريللي في آخر الجزء الثاني من الكتاب من أنه عاني من اضطراب الأوراق في باب «نوادر المدنيين »، وما يلاحظ من أن هذا الاضطراب موجود في المخطوطة الأنحري .

قد يكون ذلك ، فلا شيء في الآجزاء الأَربعة الأُولى يدل على زمن نسخها ، وربما يكون ذلك مثبتًا في الجزء السابع المفقود . ولكن الثابت أن زمن نسخها يسبق زمن نسخ الأُولى .

والمخطوطتان تتشمابهان تماماً إلا فى زيادة حرفٍ فى بعض الكلمات فى واحدة ونقصه فى أخرى ، أو فى قليل من الكلمات المحذوفة ، مما يحدث عادة فى النسمخ المخطوطة .

ولا يوجد غير هاتين المخطوطتين إلا ثلاث مخطوطات حديثة: واحدة منها في دار الكتب ، والثانية في مكتبة الأزهر ، والثالثة في مكتبة اللجامعة العربية ؛ وكلها مكتوبة بأسلوب خط حديث ، ولا تشمل غير الأربعة الأجزاء الأولى كالنسخة الثانية التي سبقت الإشارة إليها ، ويتضبح من المقارنة أنها منقولة عنها للذلك اكتفيت بالمخطوطتين القديمتين باعتبارهما متكاملتين ، مستعينًا بالمقارنة بينهما ، وبالمقارنة بين المكتوب فيهما وما نقله « مواسم الأدب » من المؤلف وبغير ذلك من المراجع .

وبعد ، فإلى قراء الأدب العربي ، والمحبين لنفائسه وذخائره أزف هذا الجزء من الكتاب . بعد أن بذلت فيه ما هو جدير به وبأكثر منه ، من جهد مستطاع ، فإن أكن وفقت فبفضل الله ، وإن يكن ثَمَّ تقصير غير متعمد فالكمال لله وحده ـ وهو ولى التوفيق ،

المحقق

# بِسُ لِللَّهِ الْمَوْلُونِ الْمُولُونِ مُقَامِمُ الْمُولُونِ

بحمد الله نستفتح أقوالنا وأعمالنا ، وبذكره نستنجح طلباتنا وآمالنا ، وإياه نستخير ، ويعدله نستجير ، وبحبله نعتصم ، ولأمره نستسدلم وإليه نَجْأَرُ ، وفضله نشكر ، وعفوه نرجو ، وسطوَه نرهب ، وعقابه نخشى ، وثوابه نأمل ، وإياه نستعين ، عليه نتوكل ، وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نتوسل . له الحمد على مواهبه التي لا نحصيها عددًا ، ولا نعرف لها أمدًا ، ولا تنقطع عنا أبدًا ، حمدًا نبلغ به رضاه ، ونستدر به نعماه . وله الشكر على منائحه التي أولاها ابتداء ، ووعد على شكرها جزاء ، شكرًا نبلغ به من جهدنا عُذرًا ، ونرتهن به ذُخرًا وأجرًا ، ونستديم به من نعمه الراتب الراهن ، ونستدنى به الشاحط (٢) وأجرًا ، ونستدنى به الشاحل ، والشاطن ، ونستجر به وعده بالمزيد (٣) ، ﴿ ومَا رَبُّكُ بِظَلّام لِلْعَبِيدِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>٢) شحط : بعد ، ويئر شطون : بعيدة النور (قاموس ).

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى الآية الكريمة : « وإذ تأذن ربكم ابن شكرتم لأزيلنكم » . سورة إبر أهيم ٧

<sup>(</sup> ع ) سورة نصلت ٢ ۽ .

اللهم كا علمتنا بالقلم ، وأنطقتنا باللسان الأَفصح ، وأريتنا لفم (١) الطريق الأُوضح ، وهديتنا لصراطك المستقيم ، وفقهتنا في الدين ، وعلمتنا من تأويل الأحاديث ، فأوزعنا أن نطلب الزُّلفي لديك ، بالحمد لك والثناء عليك ، ووفِّقنا لارتباط آلائك بشكرها ، وأعِذنا من أن يحل عقالها بكفرها ، وأيدنا بأيدك ، وأجرنا من كيدك ، وسددنا لقضاء حقك وأداء فرضك ، وشكر نعمتك ، ولزوم محجتك ، والتزام حجتك ، والاستضاءة بنورك الذي لا يضل مَنْ جعله معلمًا لدينه ، وعلمًا يتلقاه بيمينه . اللهم أنت المأمول ، وعدلك المأمون ، وفضلك المرجو . بإحسانك المَلاذ ، وبك من سخطك العِياذ. أعوذ بك من الخطل (٢) في القول ، كما أعوذ بك من الخطإ في العمل. وأعوذ بك من زَلَل اللسان والقلم كما أعوذ بك من زَلَل القدم ، وأعوذ بك من النطق الفاضح ، كما أعوذ بك من العي الفادح . فاجعل نطقنا ثناءً على عزرتك ، وصمتنا فكرًا في قدرتك . وجنِّبنا في جميع أَحوالنا ومختلفات أَقُوالنا وأَفْعالنا ما نستجلب به غضبك ، ونحتقب (٣) به الشُّرُكُ بك، تشبيها لك بخلقك وتصويرًا وتظلما لك في فعلك، وتجويرا وعدولا في دينك عن الجَدَدِ (٤) ، وتنكيا للسنَّن الأرشد، الذي هدانا إليه نبيَّك محمد صلى الله عليه وملم ، بوحيك الذي أوحيته إليه ، وكلامك الذي أنزلته عليه ، مبلِّغًا لرسالتك ، ناديا إلى عبادتك ، صادعا بالدعاء

<sup>(</sup>١) قم الطريق أو له (قاموس ).

<sup>(</sup>٢) الحطل: الكلام الكثير الفاسد ( لسان )

<sup>(</sup>٣) احتقب : جمع و ادخر .

<sup>(؛ )</sup> الجدد : الأرض الغليظة المستوية

إلى توحيدك ، مُعْلِمَا بتعظيمك وتمجيدك ، ناصحا لأُمته وعبيدك . صلى الله عليه صلاة نامية زاكية وسلّم سلاما طيبا كثيرا وعلى أصحابه وأهل بيته الذين أذهب عنهم الرِّجْسَر وطهَّرَهم نطهيرا() .

وبعد

فإنى رأيتك - أمتع الله بالديك ، وأمتع الأدب وأهله بك - حين سمعت بالمجموع الكبير الذي سميتُه النزهة الأديب المنتثني قصدت به قَصْد مَنْ يؤلف كتابا ، فيصنفه أصنافًا ويبرّوبه أبوابا ، حتى يتميز فيه النشر عن النظم ، والجدّ عن الهزل ، والسمين عن الغث ، والبارع عن الرذل ، وتكثر فيه الأشكال والنظائر ، وتتشابه منه الأوائل والأواخر ، عن الرذل ، وتكثر فيه الأشكال والنظائر . وتتشابه منه الأوائل والأواخر ، ولم تعلم أنه جرى مجرى التعليق ، الذي يحتوى على الجليل والدقيق ، ويقرن بين القريب والسحيق . ويكون كاتبه كحاطب الليل يجمع نبعا وقتادا (٢) ، وجارف السيل يجمل منافع وأزبادا ، ويكون قارئه كغائص البحر يغوص مرة على المدرة الثمينة ، وأخرى على الصدفة المهينة ، حتى يخرج من الجد الشريف إلى المزح السخيف، ومن الجدل البديع إلى المهزل الشنيع ، ومن فصيح المقال إلى العي المحال ومن الموغفة التي تُدني إلى الرب الكلام الموجز ، واللفظ المختصر ، واليسير المستغرب ، والنادر المستطرف دون الموجز ، واللفظ المختصر ، واليسير ، وإلى الخطب القيصار دون الإسهاب الكشير المبتذل ، والشائع المشتهر ، وإلى الخطب القيصار دون الإسهاب

 <sup>(</sup>١) كتبت في النسخ « الرجز » و لعل الرجس أصح . إشارة إلى الآية الكريمة : « إنما يريد الله ليذهب
عنكم الرجس أهل البيت ويعلهركم تطهير ا » – والرجز عو الشرك . أو العذاب .

<sup>(</sup>٢) النبع : شجر تصنع منه القسي والمهام ، والقتاد : الشوك .

والإكثار، وإلى القُرْحَة (١) الواقفة من النشر دون الغرة السائلة من الشمور. رتصوَّرت إيشارَك لأَن يُجمع كل شكل لِل شكله ، ويقرن ﴿ كُلُّ فصل إلى مثله حتى يـأخذ بـعضُ الكلام بـرقاب كله ، ويَتَّسِمقَ آخرُ البـاب على أُوله . فصديَّفت لك هذا الكتاب محتذيا لتمثيلك ، مهتديًا بدليلك . واقتصرت فيما أوردته فيه على الفقَر ﴿ الفصيحة ، والنوادر المليحة ، والمواعظةِ الرقيقة ، والألفاظ الرشميقة .. وأخليته من الأُشعار ، ومن الأُخبار الطوال التي تجري مجري الأسماء . وسميته « نشر الدر ، . فلا يُعشر فيه من النظم إلا بالبيت الشارد ، والمصراع الواحد الذي يردُ في أدراج الكلام يتم به مقطعه ، وأثناء خطاب يحسن منه موقعه . وهو كتاب ينتفع به الأَديب المتقدم ، كما ينتفع به الشادى <sup>(٢)</sup> المتعلم ، ويأْنس به الزاها المتنسك ، كما يأنس به الخليع المتهتَّك ، ويحتاج إليه الملك في سياسة ممالكه ، كما يحتاج إليه المملوك في خدمة مالكه ، وهو نعم العون للكاتب في رسائله وكتبه ، وللخطيب في دحاوراته وخطبه ، وللواعظ في إنذاره وتحذيره ، ، وللقاضي في إذكاره وتبصيره ، وللزاهد في قناعته وتسلِّيه ، وللمتبَتِّل في نزاهته وتخليه . فأما النديم فغير مستَغْن عنه في مسامرة رئيسه ، وأما المُلْهي فدضطرٌ إليه عند مضاحكته وتأنيسه . وقد جعلته سبعة فصول ، يشتمل كل فصل على أبواب يتشابه ما فيها ، وتتقارب معانيها . وذكرت أبواب الفصول في أوائلها ؟ ليقرب الأمر فيه على متناولها .

وهذا هو « الفصل الأول » . ويشتمل على خمسة أبواب .

<sup>(</sup>١) القرحة -- فى وجه الفرس دون الغرة ( القاموس المحليط ) و فى اللسان القرحة هى الغرة إذا صغرت .

<sup>(</sup>٢) الشادى : الذي أخذ طرفاً من العلم .

الباب الأول : يشتمل على آيات من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خَلْفِهِ ، بأَلفاظ متشابة ، ونظائر متشاكلة ، يحتاج الكاتب إليها لِيُوَشِّحُ (١) مِمَا كلامه ، ويزيِّن برونقها أَلفاظه ، ويحسِّنَ بإيرادها - في أثناء كتبه ومقاطع فصوله - بلاغته ، بل يسدُّ بجما لها خلته (٢) ، ويتمم بكمالها نقيصته ، فيخرج الكلام عن أن يكون مخدجا(٢) بلا نظام ، وأبتر (١٠) عن غير تمام ، وكالفتي العطل من حِلْية الأَّدب ، أو كالفتاة العاطل من حلى الذهب . فقدْمًا سميت الخطبة التي تدخلو من آيات القرآن بَتْرَاء ، ولُقُّبَت \_ وإن كانت رشيقة \_ شُوْهَاء ، ولا غنى عنها فما يُنشأُ من الفتوح والعهود ، والمواثيق والعقود ، وكتب الأمان والإعمان ، وسائر ما يُعبِّر به عن السلطان من الأمر بالتقوى والطاعة ، وإقامة الصلوات وحفظ الجماعة ، واستنزال النصر عند الجهاد ، وسد الثغور بالعدُّد والأُعداد ، والأَمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والتسوية في الحكم بين الأُقوى والأَضِّف ، والأُكبر والأُصغر ، وقسمة الصدقات والمغانم ، وتوخِّي العدل واجتناب المظالم ، وما يجانس هذه الأمور ثما يجعله الكاتب وصْلَة لكلامه ، والخطيب توصلا إلى أقصى مرامه ، والواعظ إذكارا للناسي ، والقاصُّ استلانة للقلب القاسي . وبالله التوفيق ، ومن عنده العصمة ، وعليه التكلان ، وإليه المهرب والملجأ .

الباب الثانى : يشتمل على ألفاظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم [٣] موجزة فصيحة ، وأغراض في تأديب الخلق وإرشادهم صحيحة ، ينتفع بما

<sup>(</sup>۱) أي : يجمل .

<sup>(</sup>٢) الحلة: النقص

<sup>(</sup>٣) في القاموس : الخدج الناقض في الولادة ، و من معانيه : الناقص .

<sup>(؛ )</sup> الأبتر : المقطوع .

الإنسان في معاشه ومَعَاده ، ويستضيء بها عند إصداره وإيراده ؛ إذ كانت أفصح الكلام بعد القرآن العظيم ، وأُهداه إلى الطريق المستقيم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنَا أَفْصَعُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنِّى مِن قُرَيْش ﴾ (١)

الباب الثالث: يشتمل على نكت من كلام أمير المؤمنين على بن أب طالب عليه السالام ؛ إذ كان صِنْو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتلوه ، يقتفى أثره ، ويحذو حذوه ، من ضوئه اقتبس ، ومن نوئه استمطر (٢) ، ومن سنائه استمد ، ومن سمائه استنزل ؛ فيه اقتداؤه واهتداؤه ، وإليه انتماؤه واعتزاؤه .

الباب الرابع : يشتمل على نكت من كلام الأُثمة من ولده رضى الله عنهم ، والأُشرافِ من أَهل بيته الذين هم سُلالة النبوة ، وصفوة الخلق ، وأُولو الأَمر وأرباب الحق . فيهم مَحَطُّ الرسالة ، ومقرَّ الإِمامة ، ومهبط الوحى ، ومُقتَبَس العلم ، ومنار الإسلام ، ومَعْلَم الدين ، وشعار الإيمان .

الباب الخامس : يشمل على نكت من كلام سادة بنى هاشم الذين هم عصبة الرسول عليه الدلام، وأوثى الخلق بعد أولاده به، والمشاركون له فى شرف منصبه ، وكرم مُنْتَسَبه ، سوى ما يختص بخلة اثهم ، فإن ذلك يورد فى باب يختص (٣) به ويُقْرُد لذكره .

وسنذكر عند ابتدائنا بكل فصل من فصول الكتاب ، ترجمة ما يحتوى عليه من الأبواب ـ بعون الله .

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢٧١١

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ومن نوره استمطر .

<sup>(</sup>٣ ) هو الباب الثالث من الفصل الثالث من الكتاب .

# الباب الأول

( فيه النظائر من القرآن الآيات الذي ذكر فيها التقوى ، وهي أول ما تفتتح بهـــــا العهود ، ويصدر بالحث عليها المناشير والشروط :

- ﴿ وَإِيَّالِي فَاتَّقُونَ ﴾ (١)
- ﴿ وَٱتَّقُوا يُوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشُ ءَن نَّفْسٍ شَيْئًا ﴾ (٢) .
  - ﴿ وَاذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٣) .
    - ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَكُمْ تُفُلِحُونَ ﴾ (١) .
  - ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ (٥).
- ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَانُّولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (٦) .
  - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِي اللَّهُ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالْإِثْمِ ﴾ (٧).
    - ﴿ وَانَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٨).
      - ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٤٨ ، ١٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٩

<sup>(</sup>ه ) سورة البقرة : ١٩٦٠

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ١٩٧.

<sup>(</sup>٧ ) سورة البقرة ٢٠٦ . وأخذته العزة بالإثم : حملته على الإثم ، القرطبي ٣ / ١٨

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : ٢١٢ .

```
﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١).
```

- ﴿ وَأَن تَعْنَمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ (٢) .
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيىَ مِنَ الرِّبُوا إِن كُنْتُهم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٣)
  - ﴿ وَاتَّقَوُا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ (١) .
    - ﴿ وَلَيْنَتَّقِ اللَّهُ رَبُّهُ ﴾ (٥) .
- ﴿ يَالَّيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (١)
  - ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُّوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧).
  - ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (٨).
  - ﴿ وَإِن تَصْدِرُوا وَتَتَقَوُا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْنَاهُمْ شَيْئًا ﴾ (٩) .
  - ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وِّنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ (١٠) .
- ﴿ وَاتَّقَمُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَمَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١١)
  - ﴿ وَإِن تُحْسِمنُوا وَتَدَّقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٣٣

<sup>(</sup> ٢ ) سورة البقرة : ٢٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة البقرة : ٢٧٨ .

<sup>( ؛ )</sup> سورة البقرة : ٢٨١ ٪

<sup>(</sup> ه ) سورة البقرة : ٢٨٢

<sup>(</sup> ٦ ) سورة آل عمران : ١٠٢

<sup>(</sup> ٧ ) سورة آل عمران : ١٧٩ .

<sup>(</sup> ۸ ) سورة آل عمران : ۱۸٦ .

<sup>(</sup> ٩ ) سورة آل عران : ١٢٠ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة النساء : ١

<sup>(</sup>١١) سورة النساء : ١ وفسر القرطي ٥-٠٠ الآية : فاتقوا الله أن تغضيوه ، والارحام أن تقطعوها .

<sup>(</sup>۱۲) سورة النساء : ۱۲۸.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ ﴾ (١)

﴿ وَ تَنَعَاوِنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ ﴾ (٢).

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ (٣) .

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (\*) .

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْبَدَّوَكُّلِ المُّؤْمِنُونَ ﴾ (٥) .

﴿ إِنَّمَا يِتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِيبِنَ ﴾ (٦).

﴿ يَائَيُّهَا الَّذِينَ ءَاءُنُوا اتَّقُوا اللهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَهَا كُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٧) .

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٨).

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الفَّسِقِينَ ﴾ (١) .

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾(١٠)

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ نَمدِيدُ

## العِقَابِ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) سورخ في النساء ١٣١

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٨ والحشر : ١٨ .

<sup>(</sup>ه ) سورة المائدة ١١ .

<sup>(</sup>٦ ) سورة المائدة : ٢٧ .

<sup>(</sup>٧ ) سورة المائدة : ٣٥

<sup>(</sup>٨ ) سورة المائدة : • • ١

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة : ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنفال : ١

<sup>(</sup>١١) سورة الأنفال : ٢٥

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهُ يَجْعَل لَّكُم فُرْقَانًا وَيَكَنَّمُ وَعُنْكُمْ مَسْيِّمَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١) .

- ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ المُتَّقِينِ ﴾ (٢)
- ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (٣).
- ﴿ يَلَّيُّهَا الَّذِينِ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَّعَ الصَّلْدِقِينَ ﴾ (١).
- ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لايُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥) .
  - ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ } (٦).
    - ﴿ أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ } (٧) .
  - ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ (٨).
  - ﴿ تِلْكُ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (١) .
  - ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظَّلْمِينَ فِيهَا حِثِيًّا ﴾ (``).
    - ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ؛ و∨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النُّوبة : ٣٦ و ١٢٣ و البقرة : ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النوبة : ١١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف : ۹۰

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: ٢

<sup>(</sup>٧) سورة النحل : ٢٥

<sup>(</sup>٨ ) سورة النحل : ١٢٨

<sup>(</sup>٩) سورة مريم : ٣٣

<sup>(</sup>١٠) سورة مريم : ٧٢ . جثى : جمع جاث وهو الجالس على ركبتيه .

<sup>(</sup>۱۱) سورة طه : ۱۱۳

```
﴿ لَن يَمَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكن يِنالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴾ (١) .
```

- ﴿ أَفَلا تَتَّقُّونَ ﴾ (٢).
- ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).
- ﴿ وَاتَّقَوْوا الْأَلْمِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴾ (١) .
  - ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٥)
  - ﴿ وَأَنْجِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٦)
- ﴿ اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تُطِعِ الْكُفْهِرِينَ وَالْمُنْفَقِينَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٧).
  - ﴿ يَاٰيُّنَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ (^) .
- ﴿ دَلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ لَيْعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ (٩) .
- ﴿ وَيُنْهَجِّي اللَّهُ الذينَ اتَّقُو ا بِمِفَازَتِهِمْ لَايُمسُّهُمُ السُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٠).
  - ﴿ وَالْآخِرُةُ عِنْدُ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١١)
  - ﴿ وَإِن تُوْمِنُوا وَتُنَتَّقُوا يُوْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ﴾ (١٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٣٧ ، والضمير في لحومها عائد على البدن التي تنحرفي الحج .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ٢٣و٣٣و٨٨ والأعراف : ٥٥ ويونس : ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: ١٣٢

<sup>( ؛ )</sup> سورة الشعراء : ١٨٤

<sup>(</sup> ٥ ) سورة البقرة: ١٩٤ والتوبة : ٣٦ و١٢٣

<sup>(</sup>٦) سورة النمل : ٣٥

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب: ١

<sup>(</sup>A) سورة الأحزاب: ٧٠

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر : ١٦

<sup>(</sup>١٠) سورة الزمر : ٦١ . والمفازة : الفوز

<sup>(</sup>١١) سورة الزخوف : ٣٥

<sup>(</sup>۱۲) سورة محمد : ۳۳

- ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .
- ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللهِ أَنْقَامُكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خبيرٌ ﴾ (٢) .
  - ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (٣) .
- ﴿ يُنَانِّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَينِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفِرْ لَكُمْ واللهُ خَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .
  - ﴿ وَتَنْجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ واتَّقُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٥).
- ا ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦) .
  - , ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ الذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٧) .
    - ﴿ فَانَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (^) .
  - ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (٩)
    - الله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (١٠) .
    - كَلُّمُ لَهُ أَجْرًا ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : ١٣

<sup>ُ (</sup>٣ ) سورة النجيم : ٣٢

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الحديد ٢٨ والكفل : النصيب والحظ

<sup>(</sup>ه ) سورة الحادلة : ٩

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر: ۱۸

<sup>(</sup>٧) سورة المتحنة : ١١ والمائدة : ٨٨

<sup>(</sup> ٨ ) سورة التغابن : ١٦

<sup>(</sup> ٩ ) سورة الطلاق : ٢ ، ٣

<sup>(</sup>١٠) سورة الطلاق : ٤

<sup>(</sup>١١ ) سورة الطلاق : ه

- ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ يِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾(١) .
- ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ (٢) .

### الآيات التي فيها ذكر الصلاة

- ﴿ الذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَاةَ وَمِمَا رَزَقْنَا لَهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) .
  - ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَاةَ وَآتُوا الزَّكَلُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (١) .
  - ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُواةِ وَإِنَّهَا لَكِيدِرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ (٥)
- ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٦)
- ﴿ يَنْأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَتُوا امْسَتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَاةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْصَّلِّرِينَ ﴾ (٧) .
  - ﴿ إِنَّ الصَّلَوْ قَ كَانَتْ على الْمُؤْمِنِينَ كِتَلْبًا مَوْقُوتًا ﴾(٨).
    - ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصَّلَوَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ ﴾ (٩).
- ﴿ وَقَالَ اللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَئِينْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰ فَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَامَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُهُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ الله قَرْذَنَا حَسَنًا ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : ١٠ والمائدة : ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة نوح : ٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٣

<sup>( ؛ )</sup> سورة البقرة : ٣

<sup>(</sup> ٥ ) سورة البقرة : ه ؛

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ١١٠

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ١٥٣

<sup>( ^ )</sup> صورة النساء : ٣٠٣ - كتابا موقوتا : فرضًا محدود الأوقات (المصحف المفسر ١٢٠ )

<sup>(</sup>٩) سورة النساء : ١٤٢

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة : ١٢ عزرتموهم : نصرتموهم . القرطبي ٦ / ١١٤

﴿ إِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُ ولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقَيِمُونَ الصَّلَواةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَا كِمُونَ ﴾ (١)

﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَواةَ واتَّقُوهُ وهوَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٢).

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَا عَلِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ ذَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِم ومغفِرةٌ ورِزْقٌ كريمٌ ﴾ (٣) .

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَواةَ وَءَاتَوُا الزَكُواةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ وِنُفَصِّلُ الآياتِ لقوم يَعْلَمُونَ ﴾ (٤) .

﴿ قُل لِدِيادِ يَ اللَّذِينَ عَامُنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوَاةُ ويُنفِقُوا مِمَّا رَزُقْنُسُهُمْ سِرًّا وعَلانِيَةً ﴾ (٥).

﴿ أَقِمِ الصَّلُولَةُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَتِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ الفَّجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الفَّجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الفَّجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٦)

[0] ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ بِالصَّلَوَةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبُّهِ مَرْضِيًّا ﴾ (٧).

﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَدْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَوَةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٥٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ٧٢

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : ٣ ، ٤

<sup>( ؛ )</sup> سورة التوبة : ١١

<sup>(</sup>ه) سورة إبراهيم : ٣١

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء: ٧٨. دلوك الشمس : زوالها . عند الظهيرة ، أو عند الغروب المصحف المفسر ٣٧٤

<sup>(</sup> ۷ ) سورة مريم : ه ه

<sup>(</sup> ٨ ) سورة مريم : ٩ ٥ – والخلف بالسكون تأتى للذم . والخلف بالفتح للمدح القاموس مادة خ ل ف

- ﴿ وَأُمُّو ۚ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِر ْ عَلَيْهَا ﴾(١).
- ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَواةَ وَءَاتُوا الزَّكُولَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَدَكُمُ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (٢) .
  - ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَلْشِمُونَ ﴾ (٢).
    - ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَ ٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (٥) .
- ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَلِّرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ ﴾ (٥) .
- ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٦)
- ﴿ هُدًى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَاةَ ويُؤْتُونَ الرَّكُواةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُواةَ وَهُمْ يَوْقِنُونَ ﴾ (٧) .
- ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (^) .
  - ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَواةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (٩)
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ اللهِ وَأَقَاهُوا الصَّلَواةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا لَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَلَّرَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>۱) سورة طه : ۱۳۲

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٧٨

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : ١ ، ٢

<sup>( ؛ )</sup> سورة المؤمنون ؛ به

<sup>(</sup> ه ) سورة النور : ٣٧

<sup>(</sup>٦) سورة النور : ٥٦

<sup>(</sup>٧٠) سورة النمل : ٣ ، ٣

<sup>(</sup> ٨ ) سورة العنكبوت : ٥ ؛

<sup>(</sup>٩) سورة الروم : ٣١

<sup>(</sup> ۱۰ ) سورة فاطر : ۲۹

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُمورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (١) .

﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا (٢) وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَعَاتُوا الزَّكُولَةَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَبُسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) .

﴿ يَا يَّنَّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِىَ الصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الجُمُّعَةِ فَاسْمَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ وَذَرُوا البَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ وَذَرُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ فَى جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ ﴾ (٥) ﴿ فَاقْرَعُوا مَا تَيَسُر مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَدَا ﴾ (٦)

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ (٧).

﴿ أَرُعَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾ (٨)

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِنَّا لِيَعْبُدُوا اللهِ مُخْلِصِ مِنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَواةُ وَيُوتُوا الصَّلَواةُ وَيَوْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري : ۳۸

<sup>(</sup>٢ ) المراد بقوله تعالى « لم تفعلوا : لم تقدموا صدقة قبل مناجاتكم الرسول انظر صدرالآية .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجادلة : ١٣

<sup>( ؛ )</sup> سورة الجمعة : ٩ ، ١٠

<sup>(</sup>ه) سورة المعارج : ۳۶، ۳۵

إ(٦) سورة المزمل : ٢٠

<sup>(</sup>٧) سورة الأعلى : ١٤، ٥١

<sup>(</sup>٨) سورة العلق : ٩٠،٩

<sup>(</sup>٩) سورة البينة : ٥ – الحنفاء : المستقيمون الهميدون عن الزيغ · القيمة فسرها الرازى ؛ (٩) (١٠) بدين الملة القيمة .

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الْذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (١) .

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (٢) .

#### التحميدات

﴿ الحمدُ للهِ رَبِّ ٱلْعُلْمَينَ ﴾ (٣).

﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَمُواتِ والأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَٰتِ وَالنُّورَ ثُمَّ النَّلُمَٰتِ وَالنُّورَ ثُمَّ النَّادِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (٤) .

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمَوِينَ ﴾ (٥)

﴿ وَقَالُو االْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهِذَاوَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْ لَا أَنْ هَدَيْنَا اللهُ ﴾ (٦)

﴿ وَ وَاحْرِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَسْلَمِينَ ﴾ (٧)

الْ الحمدُ لِلهِ اللَّذِي وَهَبَ لَى عَلَى الكِبَرِ إِسْتَمْعِيلَ وَإِسْتَحْقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٨)

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سُورة الماعون : ٤ ، ه

<sup>(</sup>٢ ) سورة الكوثر : ٣

<sup>(</sup> ٣ ) فاتحة الكتاب : ١

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ١ – ويعدلون : يسوون به غير د من الخلوقات .

<sup>(</sup>ه ) سورة الأنعام : ه ؛ : قطع دابرالقوم : قطع آخرهم ، كتابة عن فنائهم جميعاً

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ٣:

<sup>(</sup>٧) سور يونس: ١٠٠ . دعواهم = دعاؤهم الطاري ١٥ - ٢٠٠

<sup>(</sup> ٨ ) سورة إبراهيم : ٣٩

<sup>(</sup>٩) سورة النحل: ٥٧ ولقان: ٢٥ والزمر ٢٩

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَفِلْ الْفُلُ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ (١)

﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوَجًا ﴾ (٢).

﴿ الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ الْقَوْمِ التَّطْلِمِينَ ﴾ (٣) .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ } (١).

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَمَلَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٥)

﴿ وَقُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَاتِهِ فَتَعْرِفُو نَهَاوَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٦).

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْالُ فِي الأَوْلَىٰ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحَكُّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٧) .

﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (^)

﴿ الحمدُ للهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ولَهُ الحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْمَح

ا ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَا عَلَيْ رُسُلاً أُونِي أَجْنِحَة [7] مَنْنَى وَثُلَاتُ وَرُبُلِعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَدَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١٠)

إ (١) سورة الإسراء: ١١١

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ١

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : ٢٨

<sup>(</sup>٤) سورة النمل: ١٥

<sup>(</sup>ه ) سورة النمل : ٥٥

<sup>(</sup> ٦ ) سورة النمل: ٣٣

<sup>(</sup>٧) سورة القصص : ٧٠

<sup>(</sup> ٨ ) سورة الروم : ١٨ وأظهر = دخلوقت الظهيرة ,

<sup>(</sup>٩) سورة سبأ: ١

<sup>(</sup>۱۰) سورة فاطر : ١

﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهِبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لغفورٌ شَكُورٌ ﴾ (١) .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَ قَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَقَنَا الأَرْضَ نَتَبُوًّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلْمِلِينَ ﴾ (٣) .

﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلْمَدِينَ ﴾ (١)

﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٥)

## آيات فيها ذكر الله تعالى

﴿ الَّذِي حَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَحْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦) .

﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَرَلُهُ الْخَوَّ وَلَوْمَ اللَّهَ الْخَدِيمُ قَوْلُهُ الْخَوْمِ وَالشَّهَا الْمَدُكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ عَلْمِهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا الدَّقِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (٧) .

﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخرجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

<sup>(</sup>۱) سورة فاطر : ۳٤

<sup>(</sup>٢ ) سورة النحل : ٥٥ ولقهان : ٥٦ والزمر : ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : ٧٤ – نتبوأ = نسكن : قاموس

<sup>(</sup>٤) سورة الحاثية : ٣٦

<sup>(</sup>ه ) سورة التغابن : ١

<sup>(</sup>٦ ) سورة البقرة : ٢٢

 <sup>(</sup> ۷ ) سورة الأنمام : ۳۷

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وغيَرَ مُتَشَّلِه انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِيرُ ، إِنَّ فِي ۚ ذَلِسِكُمْ لَأَيْلَتِ لِتَقِوْمٍ يَبُوْنِنُونَ ﴾ (١) .

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَسِهِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَّهُ لَعُهُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) . لِيْبِالُوكُمْ فِي مَآءَاتُلِكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ النَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْمُونِيْنِ يُغْشِى ٱلنَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُيهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَمَّزَاتِ عِلَى الْمُونِيْنِ يُغْشِى ٱلنَّهُ وَالنَّجُومَ مُسَمَّزَاتِ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلْمَيِينَ } (٣)

﴿ وَهُوَالَّذَى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى ۚ رَجْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا شَقْنَلُهُ لِبَلَد مَّيِّت فَأَنْزَلْنَا بِهِ الماء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الْشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤)

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ﴾(٥).

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِياءً وَالْقَمَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ (٦) .

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتُ لِكَ فَاللَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتُ لِتَعْدِي وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتُ لِلْقَوْمِ بِنَسْمَعُونَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٩٩. القنوان جمعقنو وهو عنقود الثمر ؛ لسان

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٦٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ٥٤

<sup>( ؛ )</sup> سورة الأعراف : ٧٥

<sup>(</sup>ه ) سورة الأعراف : ١٨٩

<sup>(</sup>٦) سورة يونس : ه

<sup>(</sup> v ) سورة يونس : ۲۷

﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَواتِ بِغِيرِ عَمَهِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اللهُ الْدَي عَلَىٰ الْعَرْشِ وَسَخَرَ اللهُ اللهُ

﴿ هُوَ اللَّذِى يُريكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وطَدَّمًا ويُنْشِيءُ السَّمَخَابَ الشَّقَالَ \* وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَسَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَمَاتُهُ وَهُمْ يُجَلِّدُونَ فَى اللَّهِ وَهُوَ شَمِدِيدُ المِحَالُ \* لَهُ دَعْوَةُ الحقِّ } (٢).

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَ اللهُ النَّهُ وَسَخَرَ لَكُمُ الفُلْكَ لِتَجْرِى فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ النَّهَارَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَتَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمَا ﴾ (٤) .

﴿ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۗ يُنْبِتُ لَكُم بهِ الزَّرْعَ والزَّيْدُونَ والنخيلَ والأَعْنَابَ ومن كلِّ الشَّمَرَاتِ إِنَّ فَى يُنْبِتُ لَكُم بهِ الزَّرْعَ والزَّيْدُونَ والنخيلَ والأَعْنَابَ ومن كلِّ الشَّمَرَاتِ إِنَّ فَى ذَلْكَ لَأَيْدً لَقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعاد : ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : ١٢ ــ ١٤

<sup>(</sup>٣ ) سورة إبراهيم : ٣٢ -- ٣٤

<sup>(</sup>٤) سورة العلاق : ١٢

<sup>(</sup>ه ) سورة النحل : ١٠ ، ١١ و تسيمون ترعون دو ابكم . الكشاف ٢ – ١٦١

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَمَّا كُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى [٧] الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيه وَلِتَبْتَخُوامِن فَضْلهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا سُبُلا وَأَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَدَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا وَأَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ

هَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى ﴾ (٢).

﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَالْنَّهَارَ والشَّمْسَ وَالقَّمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٣) ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنْشَاً لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَالأَفْثِلَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ \* وَهُوَ الَّذِى يُحْيِي وَيُحِيتُ وَلَهُ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُحِيتُ وَلَهُ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُحِيتُ وَلَهُ

ٱخْتِهَ لَـٰـٰ فُ الَّيْلِ وَالذَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (<sup>؛)</sup> .

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ (٥)

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَمَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْشِها الْأَنْهَا وُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ (٢)

﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا \* وَهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا عَظُورًا (٧) وَهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا عَظُورًا (٧) وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ البَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا وِلْحَ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٤

<sup>(</sup>۲) سورة طه : ۵۳

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٣٣

<sup>(؛ )</sup> سورة المؤمنون : ٧٨ – ٨٠ وذرأ بمعنى خلق

<sup>(</sup> ه ) سورة الفرقان : ٢

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان : ١٠

<sup>(</sup>٧ ) سورة الفرقان : ٧٤ ، ٨٤

بَرْزُخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُوَ النَّذَى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [1]

﴿ النَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَسْمُلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٢)

﴿ تَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا \* وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكورًا ﴾ (٣)

﴿ الَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ \* وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي إِنْ اللَّيْنِ \* (١)

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَىٰ فَ السَّمُوَاتِ وَاللَّهُ شِلَ المَثَلُ الأَعْلَىٰ فَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٥)

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَحِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ هَلْ مِن شُركَاوِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن بَّنِي ﴿ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٦)

﴿ اللهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسِمَا فَالسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسِمَا فَاقَدَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ٣٥ ، ٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ٩٥. وفسر الكشاف : ٢ / ٣٣ : فاسأل به خبير أي فاسأل بسؤاله خبير ا

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : ٦١ ، ٢٢وخلفه أي يختلف احدها الآخر\_لسان

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء : ٧٨ : ٢٨

<sup>(</sup> ه ) سورة الروم : ۲۷

<sup>(</sup>٦) سورة الروم : ٤٠

<sup>(</sup>٧) سورة الروم : ٤٨ .الكسف = القطع . والودق = المطر . قاموس

﴿ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَمَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةً وَمُو العَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (أ) . قُوَّةً ضَمَعْفًا وَشَمْيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَمَاءً وَهُوَ العَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (أ) .

﴿ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّماوٰتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُم فِنْ دُونِه مِن وَلِيٍّ وَلَا شَنْفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلْلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ (٣) .

﴿ وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُمَقْنَا لَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّت فَأَحْيَيْنَالِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴾ (٤)

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَسْتِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَلْفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) (٥) الْكَلْفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) (٥) (الْكَلْفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) (٥) ﴿ النَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّمَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ (١) ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن فَيْسِبُ ﴾ (٧)

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة : ٤

<sup>(</sup> m ) سورة السجاة : ٧ ، ٨

<sup>( ۽ )</sup> سورة فاطر : ٩

<sup>(</sup> ه ) سورة فاطر : ٣٩

<sup>(</sup>٣) سورة يس: ٨٠

<sup>(</sup>۷) سو ة غافر : ۱۳

<sup>(</sup>٨) سورة غافر ؟ ١١ - النهار مبصرا : أي يبصر فيه الناس. من الإسناد الحجازي الكشاف ٣ / ٨٤

﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ وَصُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمُوزَكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (١) هُوَ الحَيُّ لَآ إِلَا أَهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمَوينَ ﴾ (١) هُوَ الحَيْ لَآ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمَوينَ ﴾ (١) وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْلِقُولُ لَلَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِيلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (٣)

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَلَىمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (١) .

﴿ قُلْ أَثِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا خَلْلِكَ رَبُّ ٱلْعَلْمَيِينَ ﴾ (٥)

﴿ اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَرِيبٌ ﴾ (٦) .

﴿ وَهُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الوَلِيُّ الْحَمِيلُ ﴾ (٧)

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شَبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْنًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ \*

<sup>(</sup>۱ ) سورة غافر : ۲۶ ، ۲۵

<sup>(</sup>۲) سورة غافر : ۸۸

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٦٠ والممترون : الشاكون أو المجادلون – لسان

<sup>( ؛ )</sup> سورة غافر : ٧٩

<sup>(</sup>٥ ) سورة فصلت ؛ ٩

<sup>(</sup>۲ ) سورة الشورى: ۱۷

<sup>(</sup>۷) سورة الشورى : ۲۸

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَ زُواجَ كُلَّهَاوِجَعَلَ لَكُم مِّنَّ الفُلْكِ وَالْأَنْعَلَىم ِ مَا تَرْكَبُّونَ ﴾ (١)

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَ فِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢).

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَمِخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ لِتَجْرِيَ الفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَيَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣) .

﴿ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيَمْنَا مَّعَ إِيَمْنِهِمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمُوَّتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ (١) .

﴿ هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٥)

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١)

﴿ هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَدَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَلَمُ المُؤْمِنُ الْمُهَدِّمِنُ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ اللّٰهِ عَمَّا يُشْوِكُونَ \* هُوَاللّٰهُ الْخَلْدِقُ الْبَارِي عُ الْمُصَوِّرُ اللّٰهَ الْخَلْدِقُ الْبَارِي عُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُسْدَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَلُونَ وَاللّٰهُ الْخَلْدِقُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١١) سورة الزخر في : ١٠ - ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : ٨٤

<sup>(</sup>٣ ) سورة الجاثية ١٢

<sup>( ۽ )</sup> سررة الفتح : ۽

<sup>(</sup>ه ) سورة الفتح : ٢٨

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد : ٤ ، ويعرج = يصعد

<sup>(</sup>۷ ) سورة الحشر : ۲۲ – ۲۶

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (١)

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَّقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢)

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ \* اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتَ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَلُّوتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ \* (٣) .

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَ إِلَيْهِ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

﴿ الَّذِي لَه مُدْكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٥).

﴿ الَّاذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۚ \* وَالَّذِي قَلَّرَ فَهَدَى \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَي \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَي \* فَجَعَلَهُ غُشَاءً أَحْوَىٰ ﴾ (٦)

#### الأمثال

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّذِي اسْتَوْقَلَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمُتُ لِللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمُتُ لِللهُ بِنُورِهِمْ

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحِيى أَن يَضْرِبَ مَشَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الصف : ٩ والتوبة : ٣٣ ويظهره = يعليه

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن : ٢

<sup>(</sup>٣) سورة الملك: ٢، ٣ والفطور: الصدوع.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك : ١٥

<sup>(</sup>ه )سورة البروج : ٩

<sup>(</sup>٦. ) سورة الأعلى : ٢ : ٥ و الأحوى = الأسمر من شدة الحضرة و الري

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ١٧ و الحديث عن المنافقين

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: ٢٦

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ فَي كُلُّ مُنْبُلَةٍ مِّانَةً حَبَّةٍ واللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَمَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُّوانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ يِمَّمًا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَلْفِرِينَ ﴾ (٢)

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (٣)

﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (1)

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَسهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتِ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَلَمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدُونَ عَلَيْهَا أَتَلَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَلَهَا حَصِيدًا كَانَّ لَهُ لَهُ اللَّهُمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥) .

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيمِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانَ مَثَلًا أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٦)

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٦١ – واسع أي يسع جودة كل شي ، . المصحف المفسر : ٤٥

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٦٤ = الصفوان = الحجر الأملس . والوابل = المطر الغزير . والصلد
 = الصلب .

<sup>(</sup>۳) سورة آل عبران : ۹ه

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمر ان : ١١٧ – الصر = البرد الشديد .

<sup>(</sup> ه ) سورة يونس : ۲٤

<sup>(</sup> ٦ ) سورة هود : ٢٤ والفريقان ها : المؤمنون ، والكافرون .

<sup>(</sup>٧ ) سورة الرعد : ١٧ والجفاء ما أجفأه الماء ورمى يه : قاموس .

﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَكَاتْ بِهِ الرِّيخُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ [٩] ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ البَعِيدُ ﴾ (١) .

﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرِةٍ أَطَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ \* تُوْنِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِللَّهُ اللَّمُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِللَّهُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِللَّهُ اللهُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِللَّهُ مِن لَكَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ \* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُشَتْ مِن لِللَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ \* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُشَتْ مِن فَرَادٍ ﴾ (٢)

﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَا مُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ بِنُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ كَسَنَا فَهُو يُنْفِقُ فِي مُنْفِقُ وَهُ كَلُّهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ كَا يَعْدُرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَمَا يُوجِهُهُ لاَ يَأْمَرُ بِالْعَدُل وَهُو عَلَى مَوْلَهُ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُل وَهُو عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٣)

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتَ عَامِنةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلُ ا مَكَانَ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخُوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾(٤)

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّنَالًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أَعْنَبِ وَحَفَهُنَا هُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا \* كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ عَاتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعًا (٥)

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثُلَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : ١٨

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : ٢٤ - ٢٦

<sup>(</sup>٣ ) سو ة النحل : ٧٥ ، ٧٦ ، وكل على مولاه أي عالة عليه .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النحل : ١١٢

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف : ٣٣ ، ٣٣

نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ (١)

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا القُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثل وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ

شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (٢)

﴿ يِأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ النَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ النَّبَابُ شَيْئًا لَا يسْتَنْقِلُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الظَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٣) .

﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَلَرَكَةٍ زَيْتُونَة فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّي يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَلَرَكَة زَيْتُونَة لَا شَرُقِيّة وَلَا غَرْبِيّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ نَدْسَسْهُ نَارٌ نُورُ عَلَى نُور يَهُ اللهُ اللهُ الأَمْشَلِ اللهُ الأَمْشَلِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ لَا اللهُ الأَمْشَلِ اللهُ الأَمْشَلِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ اللهُ اللهُ الأَمْشَلِ اللهُ اللهُ اللهُ المَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْشَلِ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴾ (٥) .

﴿ ضَرَبَ اللهُ لَكُم مَّذَا أَنْفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَا مُكَمَ مِّن شَا مَلَكَتْ أَيْمَا مُنْكُم مِّن شُرَكَاءَ في مَا رَزَقْنَا لَكُمْ فَيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخيفَتِكُمْ أَنْفُ كُمْ كَذَلِكَ نُفَصًلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَمْقِلُونَ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ٥٤

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ؛ ه

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : ٧٣

<sup>( ؛ )</sup> سورة النور : ٣٥

<sup>(</sup> ه ) سورة الفرقان : ٣٩ – و تبر = أهلك .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم : ٢٨

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَعْلًهُ فَيَ الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَعْلًا فَالْمَدَّوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكَفَّارَ وَعَدِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١)

﴿ كَمَثُلِ الشَّيْطَلِينِ إِذْ قَالَ للإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِّنكَ إِنِّى أَخَافُ اللهِ رَبَّ ٱلْعَلْمَدِينَ ﴾ (٣)

﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا آهَٰذَا القُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَلَشِيعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْمِيةِ اللهِ وَتِلْكَ الأَّهْشَلُ لَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (1)

﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمَّلُوا التَّوْرَلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِعُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَلَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥)

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِللَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلْحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ نَمَيْعًا وَقِيلَ ادْخُلاً النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِللَّذِينَ عَامِنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ادْخُلاً النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِللَّذِينَ عَامِنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ادْخُلاً النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِللَّذِينَ عَامِنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِلَيْ الْجُنَّةِ ﴾ (1)

<sup>(</sup>۱۱) سورة الفتح : ۲۹ — ذلك مثلهم أى مثل المؤمنين -- وشطء الزرع فراخه وهي الغسيل . أو الزرع المتهيئ للإنشقاق (قاموس )

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : ١٦

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: ٢١

<sup>(</sup>ه) سورة الجمعة : ه

<sup>(</sup>۲) سورة التحريم : ۱۱ ، ۱۱

# الأَمْرُ بِالعَدْلِ والإِحْسَان

﴿ إِنَّاللَٰهُ يَأْمُر بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاى دِى الْقُرْبَى ٰ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْيِ الْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاى ِ ذِى الْقُرْبَى ٰ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْيِ الْمَدْلِ الْمَدِينِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْيِ وَالْبَعْيِ الْمَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّا مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُ كُمْ أَو

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾(٣) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّكُمْ مَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ (٤) .

﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْكُمْ لَكَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ﴾ (٥)

﴿ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (١) .

﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (٧).

## الحكم

﴿ إِنْ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَسْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٨).

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ۹۰

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ١٣٥

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ٢٩

<sup>( ؛ )</sup> سورة المائدة : ٨

<sup>(</sup>ه) سورة الشورى : ١٥

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد : ٢٥

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات ، ٩

<sup>(</sup>٨) سورة النساء : ٨٥

```
﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (١) .
```

- ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَا عِبْكَ هُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ (٢) .
- ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّلْلِمُونَ ﴾ (٣) .
  - ﴿ وَمَن لَّمْ يُحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَا عِلْكَ هُمُ ٱلْفَلْسِيقُونَ ﴾ (١)
    - ﴿ وَأَنِ احْكُم بِيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (٥)
- ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِثْقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (٦) .
  - ﴿ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَ مَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٧)
- ﴿ يَلْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْمَلْكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاجْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقُّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٨)
- ﴿ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَّا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَّا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِط ا وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴾ (1)

﴿ ذَلِكُمْ خُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١٠)

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُم الْحَلْكِمِينَ ﴾(١١)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : بري

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ه ع

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٧٤

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : ٩٤

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : ١٠٥

<sup>(</sup>٧) سورة ألحج: ٦٩

<sup>(</sup>۸٪) سورة ص : ۲۹

<sup>(</sup>٩) سورة ص: ٢٢

<sup>(</sup>١٠) سورة المتحنة : ١٠

<sup>(</sup>١١) سورة التين : ٨

### ذكر الموازين

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِيِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ مَا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِسَّايَلْتِنَا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِين خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِسَّايَلْتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ (١)

﴿ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُغْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعد إصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ (٢)

﴿ وَ يُلْقَوم لِ أَوْفُوا الْوِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِيدِينَ ﴾ (٣) .

﴿ وَأَوْفُوا الكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١)

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِياْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى ٰ بِنَا حَلْيِمِينَ ﴾ (٥)

﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَ زِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٨ . ٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ٥٨

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٥٨

<sup>(؛ )</sup> سورة الإسراء : ٣٥

<sup>(</sup> ه ) سورة الأنبياء : ٧٤

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ١٠٢ ، ١٠٣

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَخْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١) .

﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزُّنَّ بِالْقِسْطِ وَلَا تُكْفِيدُوا الْمِيزَانَ ﴾ ٢٠

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَّابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِي ﴾ (٢) .

﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَتَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (٤) .

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ \* فَهُو فِي عِيشَة رَّاضِية \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَ زِينُهُ \* فَأَمُّهُ هَا وَيَةٌ \* وَمَا أَدْرَلِكَ مَاهِيَهُ \* نَارٌ حَامِيةٌ ﴾ (٥)

### التكليف

- ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (٦)
  - ﴿ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ (٧).
- ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٨)
  - ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًّا ﴾ (١)
  - ﴿ فَقَـٰ عَلَى اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَدُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ١٨١ –١٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : ٨ ، ٩

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : ٢٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الطففين : ١ – ٣

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة : ٦ - ١١ - أمه هاوية : تعبير مجازى معناه فحاضنته النار

<sup>(</sup> ٦ ) سورة اليقرة : ٢٨٦

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام : ١٥٢

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون : ٦٢

 <sup>(</sup>٩) سورة الطلاق : ٧

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء : ٨٤

التحذير من الظلم

[١١] ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلْمِينَ } (١) .

﴿ فَمِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظُّلِمِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (٣) .

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾(١) .

﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾ (٥) .

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْم فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُمُ مَن نَّاصِرِينَ ﴾ (٦) .

﴿ وَالظَّلْلِمُونَ مَالَهُم مِّن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٧) .

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلْمِينَ ﴾ (٨).

﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِّمُونَ ﴾(٩).

﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الظَّلَمِينَ } (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٧٥، ١٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : ٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٧٧٠ ، وآل عمر ان : ١٩٢ و المائدة : ٧٧

<sup>(</sup>٤) سورة هود : ١١٣ والركون : هو الميل اليسير الكشاف ٢ – ٥٥

<sup>(</sup>ه) سورة الحج: ٧١

<sup>(</sup>٦) سورة الروم : ٢٩

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى : ٨

<sup>(</sup> ۸ ) سورة البقرة ۲۰۸ و آل عمران ۸۲ و التوية ۱۹ و ۱۰۹ و الصف ۷ و الحممة ه

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام : ٢١ ، ١٣٥ ويوسف : ٢٣ والقصص : ٣٧

<sup>(</sup>۱۰) سورة يونس: ۳۹ والقصص: ۲۰

- ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (١) .
- ﴿ فَتِلْكَ بُيُونَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)
- ﴿ فَكَانَ عَلَيْهِ مَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَلْدِينِ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَا وُ ٱلظَّلْمِينَ (٢)
  - ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .
  - ﴿ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٥)
    - ﴿ وَتَرَى الظَّلْكِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٌّ مِّن سَبِيلٍ ﴾ (٦)
      - ﴿ أَلَا إِنَّ الظَّلْلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقيمٍ ﴾ (٧).
  - ﴿ فَاحْتَكَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْم أَلِيمٍ ﴾ (٨)
    - ﴿ وَالظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٩).
    - ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيدُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١٠)
      - ﴿ إِنَّا مُهْلِكُو ا أَهْلِ كَانُوهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلْمِينَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء : ۲۲۷

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: ٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : ١٧ -- وعاقبتها أي عاقبة الشيطان و الإنسان الضال.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الطور : ٧ ٤

<sup>(</sup>٥) سورة الشوري : ٢٤

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى : ٤٤ والمرَّدُّ :الإرجاع للدنيا .

<sup>(</sup>۷) سورة الشورى : ه ٤

<sup>&#</sup>x27;( ٨ ) سورة الزخرف : ٥٠

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان : ٣١

<sup>(</sup>۱۰) سورة هود : ۱۱۷

<sup>(</sup>۱۱ ) سورة العنكيوت : ۳۱

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلَيْلَمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَا يُكَةُ بَاسِطُوا ۚ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾(١) .

﴿ وَقِيلَ لِلظَّلْمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (٢) .

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوَا بِهِ مِن سُمو ۗ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَا لَهُم مِّنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ (٣) .

﴿ وَالَّذِينَ ظَّلَمُوا مِنْ هُؤُلًا عِ سَيْصِبُهُمْ سَيِّدًاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ (٤)

﴿ وَالظَّلْلِمُونَ مَالَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٥) .

﴿ وَإِنَّ الظَّلْمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تَرَى الظَّلْمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ (٢)

﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَّا لِلظَّلْلِمِينَّ قَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ (٧) .

﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنْكُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ (٨).

﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِشْرٍ مُعَطَّلَة وَقَصْرٍ مُشيدٍ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٩٣ . الهون = الحزى

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : ٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: ٤٧)

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: ١٥

<sup>(</sup> ه ) سورة الشورى : ٨

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى : ۲۱ ، ۲۲

<sup>(</sup> ٧ ) سورة الكهف : ٢٩

<sup>(</sup> ٨ ) سورة الكهف : ٩ ه

<sup>(</sup>٩) سورة الحج: ٥٤

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَة ۗ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرُ ﴾ (١).

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلَّفْقُومِ الظَّلْدِينَ ﴾ (٢)

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (٣)

- ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلْوِينَ ﴾ (١)
- ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفُومِ الظُّلْمِينَ } (٥).
- ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكُرِهِمْ جَسْشِمِينَ ﴾ (٦).
- ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَا الْقُرَىٰ وَهِيَ ظُلْكِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ تَسْدِيدٌ ﴾ (٧)
  - ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَلْمُهِ عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلْلِمُونَ ﴾ (٨)
    - ﴿ هَلْ يُنْهَلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظُّلْسِلِمُونَ ﴾ (٩)
  - ﴿ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَشِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُدَقُونَ ﴾ (١٠) .
    - ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٨٤ أمارت لها : أمهاتها

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٢٥

<sup>(</sup>٤) سورة هود : ١٨

<sup>(</sup>ه) سورة هود: ٢٤

<sup>(</sup>۲) سورة هود: ۹۶

<sup>(</sup>۷) سورة هود: ۱۰۲

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم : ٢٤

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام : ٧٤

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف : ١٦٥

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة: ١٦٥

```
﴿ وَمُأْوَلَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلْلِمِينَ ﴾ (١)
```

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظُّلِمِينَ ﴾ (٢) .

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَّلَّامٍ لِلَّهُ عَبِيكِ ﴾ (٣)

﴿ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودًا اللهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (١) .

﴿ وَكَذَالِكَ نُولًى بَعْضَ الظُّلْمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٥) .

﴿ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ (٦)

﴿ وَلَوْ ۚ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَدًّى ﴾ (٧) .

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلَامِينَ

إِلَّا خَسَارًا ﴾ (٨).

﴿ فَأَبَى الظَّلْمِهُونَ إِلَّا يَكُفُورًا ﴾ (١٠)

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾(١٠) .

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَلْمَوِينَ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران : ۱۵۱

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٨٢

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٢٢٩

<sup>(</sup>ه) سورة الأنعام : ١٢٩

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف : ٤٤

<sup>(</sup>٧) سورة النحل : ٦١

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: ٨٢

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء: ٩٩

<sup>(</sup>١٠) سورة طه : ١١١١

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام: ٥٤

﴿ وَإِنَّ الظُّلْمِينَ لَفِي شِيقَاقٍ بُعِيدٍ ﴾ (١)

﴿ بَلِ الظُّلِمُونَ ﴿ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢) .

﴿ وَإِنَّ الظُّلْمِينَ بَعْضُهُمْ [١٢] أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣).

#### [١٢] الجهاد

﴿ فَقَلَٰتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْوِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفُ اللهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَّدُ تَنْكِيلاً ﴾ (")

( يَائَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ \* وَأَطِيعُوا اللهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ وَاصْبِرُوا تَفْلُحُونَ \* وَأَطِيعُوا اللهُ ورَسُولَهُ وَلَا تَنَسْرَعُوا فَتَفْشَدُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ) (٥)

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَغْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعُسْلَمِينَ ﴾ (١)

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلِّمُ لُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٧) . ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ \* وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَثِذَ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لُقِتالُ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَاءَ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَثِذَ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لُقِتالُ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِن اللهِ وَمَأْونه جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ \* فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَتَلَهُمْ بِغُضَبٍ مِن اللهِ وَمَأْونه جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ \* فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَتَلَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٣٥

<sup>(</sup>٢) سُورة لقان : ١١

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثبية : ١٩

<sup>( ؛ )</sup> سورة النساء : ، A به

<sup>(</sup>ه) سورة الأنفال : ه ؛ ، ٢ ؛

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٥١

<sup>(</sup>٧) سورة الحج : ٢٩

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَمَىٰ وَلِيُهُولِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾(١)

﴿ وَقَاٰ سِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ ا فَلَا عُدُوَانَ اللَّينُ لِلَهِ فَإِنِ انْتَهَوْ ا فَلَا عُدُوَانَ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَقَاسَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ مَوْ لَلْكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَ فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَغْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَإِن تَولَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْ لَلْكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَ وَإِنْ تَولَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْ لَلْكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَ وَإِنْ تَولَوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْ لَلْكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَّوْمِيلُ ﴾ (٣) .

﴿ فَإِمَّا تَدْ قَفَدَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (١)

﴿ تُحْتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) .

﴿ وَقُلْسِيلُوا ۚ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ سَدِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٦)

﴿ كَم مِّن فِقَةٍ قَلِيلَةً إِنَّ عَلَيْتُ فِقَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّلِرِينَ ) (٧) .

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَدَّا يَعْلَم ِ اللهُ الَّذِينَ جَلَهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الَّذِينَ جَلَهُ وَيَعْلَمُ الصَّلِرِينَ ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) سُورة الأنفال: ١٥ – ١٨ و الآيات في غزوة بدر

<sup>(</sup>٢ ) سورة البقرة : ١٩٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٣٩ ، ٤٠

<sup>(</sup>٤) سُورَة الأنفال: ٧٥ – وثقف : لق.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة البقرة : ٢١٦

<sup>(</sup>٦ ) سورة البقرة : ٢٤٤

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ٢٤٩

<sup>(</sup>٨) سورة آل عبران : ١٤٢

﴿ وَلَشِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (١)

﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِن دِيَسْرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَمِيلِي وَقَاسَتُلُوا وَقُتِلُوا لَأَنْهُمْ مَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (٢) .

﴿ فَإِن تَوَلَّوْ ا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَصِيرًا ﴾ (٣) .

﴿ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَلِّهِ إِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَلْعِلِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْمُصَالَ اللهُ ٱلْمُجَلِّهِ لِينَ عَلَى ٱلْقَلْعِلِينَ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ (٤) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَلَهِ أُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٥) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَلَهَدُوا بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُم مِنْ وَلَلْمِينَهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٦)

﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَلْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَاوَوا ۚ وَّنَهَ سَرُوا أُولَاقِكُ هُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مِن بَعْدُ وَلَاقِيلُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَيَّهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ \* وَالَّذِينَ عَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَلْهَا وَاللَّهُ مَا أُولَائِكَ مِنْكُمْ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٥٧

<sup>(</sup> ٢ ) سورة آل عمر ان : ١٩٥

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النساء : ٨٩

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النساء: ٥٥

<sup>(</sup> ٥ ) سورة المائدة : ٥٥

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: ٧٣

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: ٤٧، ٥٧

﴿ أَلَا تُقَلَّى لِهُ مَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَلَنَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُو كُمْ أُولَ مَرَّةً أَلَا تُقَلَّى فَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ \* قَلْتَلُوهُمْ يُعَلِّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ ﴾ (١) . اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ ﴾ (١) .

﴿ الَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَلْمَهُدُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ بِنَّامُولَ لِهِمْ وَأَنْفُسِمِهِمْ أَعْظُمُ دُرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الفَائِزُونَ ﴾ (٢)

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ عَابَ آوَ كُمْ وَأَبْدَاوُ كُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَإِذْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ إِنْ كَانَ عَابَ آوَكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ إِنْ كَمَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَّهُ بِأَمْوِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْوِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْوِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْوِهِ وَاللّهُ لِا يَهْدِي اللّهُ وَمُ اللّهُ بِأَمْوِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْوِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَلْسِيقِينَ ﴾ (٣).

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَلْهِ لُمُوا بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

﴿ يَائِيُهَا النَّبِيُّ جَلَهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَلَفِقِينَ وَاغْلُظْ. عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (٥)

﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَلَهَدُوا بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَامِكَ لَهُمُ الْمُفْلِمُونَ ﴾ (٦) .

﴿ إِنَّ اللَّهُ اثْمَتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَمُمْ وَأَمُولَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٣ ، ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة النوبة: ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١؛

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ٧٣ والتحريم ٩

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ۽ ٨٨

يُقَلَّتُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَلَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ (١)

﴿ يَائِيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا قَلْتِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّن الْكَفَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢)

﴿ وَجَلَّهِ لُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ ﴾ (٣)

﴿ وَمَنْ جَلُّهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِّهِ لَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلْمَدِينَ ﴾ (١)

﴿ وَالَّذِينَ جَاْ هَادُوا فِينَا كَنَهُدِينَاهُمْ شُمْبُكَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥)

#### الصبر

﴿ اسْتَعِينُوا بِالصَّدْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْصَّلِرِينَ ﴾ (٦)

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (٧)

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْصَّبِرِينَ ﴾ (٨)

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١١١

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١٢٣

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الحج : ٧٨ – اجتباكم : اختاركم .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت : ٦

<sup>(</sup> ٥ ) سورة العنكبوت : ٢٩

<sup>(</sup>٦ ) سورة البقرة :١٥٣

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : ١٢٠ فسر الطبرى «محيط » بمعنى عارف لكل أعهالهم (٧ – ٢٥١).

<sup>(</sup> ٨ ) سورة آل عمران : ١٤٦

<sup>(</sup>٩) سورة آل عبران ٢٠٠٠

- ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْصَّبِرِينَ ﴾ (١) .
- ﴿ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَلْكِمِينَ ﴾ (٢) .
  - ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣).
- ﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْدُحْسِنِينَ ﴾ (١)
  - ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴾ (٥)
- - ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (٧) .
  - ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ (٨)
  - ﴿ أُولَامِكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهًا تَحِيَّةً وَسَلَلْمًا ﴾ (٩)
    - ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (١٠) .
    - ﴿ إِنَّ فِي خَلِيكَ لَأَيَّاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٢٤

<sup>(</sup>۲) سورة يونس: ۱۰۹

<sup>ُ (</sup>٣) سورة هود : ٩٤

<sup>(؛ )</sup> سورة هود : ١١٥

<sup>(</sup>٥ ) سورة النجل ٤٢ والعنكبوت : ٥٩

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: ١٢٧ ، ١٢٧

<sup>(</sup> ۷ ) سور طه ( ۱۳۰ ، وق : ۳۹

<sup>(</sup>٨) سورة الحج: ٣٥

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان: ٥٧

<sup>(</sup>۱۰) مكررة ــ انظر هامش رقم ه في نفس الصفحة

<sup>(</sup>١١) سورة إبراهيم : ٥ ولقان: ٣١ وسبأ: ١٩ والشورى : ٣٣

```
﴿ إِنَّمَا يُوَفَّ ٱلْصَّلِّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ (١) .
```

﴿ فَأَصْبِرْ ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِلَّذْبِكَ ﴾ (٢) .

﴿ وَمَا يُلَقَّلْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَسَرُوا وَمَا يُلَقَّلْهَا إِلَّا ذُو حَظ عَظِيمٍ ﴾ (٣)

﴿ وَلَمَن صَسِرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلَكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١) .

﴾ ﴿ فَاصْدِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ (٥).

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى ٰ نَعْلَمَ الْمُجَلِينَ مِنكُمْ وَٱلْصَّلِرِينَ وَنَبُّلُوا ۚ أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٦)

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ (٧)

﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (٥)

﴿ وَجَزَّنَهُم بِهَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ (١)

#### النصر

﴿ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قريبٌ ﴾(١٠)

# ﴿ وَانْضُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكُلْفِرِينَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر : ۱۰

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ؛ هه

<sup>(</sup> ٣ ) سورة فصلت : ٣٥

<sup>(؛ )</sup> سورة الشورى : ٣؛ وعزم الأمور: الأمور المطلوبة شرعا (الصحف المفسر ٦٤١).

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأحقاف: ٣٥

<sup>(</sup>٦) سورة محمد :٣١

<sup>(</sup> ٧ ) سورة القلم : ٨٤ و الانسان : ٢٤

<sup>(</sup>۸) سورة المزمل : ۱۰

<sup>(</sup> ٩ ) سورة الانسان : ١٢

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : ٢١٤

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة : ٢٥٠ وآل عمران : ٧٤٧

- ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَمَاءُ ﴾ (١)
  - ﴿ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَّنصُرُنَّهُ ﴾ (٢).
- ﴿ وَلَهَا نُصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً ﴾ (٣) .
- ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (١).
  - ﴿ بَلِ النَّلَهُ مَوْلَمَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاحِمِرِينَ ﴾ (٥) .
- ﴿ إِن يَنصُرْ كُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرْ كُم يِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٦) .
  - ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٧) .
- ﴿ فَسَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزِّقكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٨).
  - ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَة ﴾ (٩).
  - ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴾(١٠).
- ﴿ أَمْ لَهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عران: ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة آل عران : ٨١

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمر ان : ١٢٣

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ١٢٦

<sup>(</sup>ه ) سورة آل عمران : ١٥٠

<sup>(</sup> ٦ ) سورة آل عمر ان: ١٦٠

<sup>(</sup>٧)سورة الأنفال : ١٠

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال : ٢٦

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة: ٢٥

<sup>(</sup>١٠) سورة الكهف : ٣٤

<sup>(</sup>١١ ) سورة الأنبياء : ٣ . فسر الكشاف ٢ : ٣٦٣ قوله تعانى « و لاهم منا يصحبون » : أى بنصر من الله

```
﴿ وَنَصَرْنَا مُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِسَّايَا مِنَا ﴾ (١)
```

- ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَدُدُهُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطُعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُدُهْبِنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (٢) ﴿.
  - ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٣)
- ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِشْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُّرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَيَ اللهُ لَيَ اللهُ لَيَ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَيَ اللهُ لَيَ اللهُ لَيْهُ عَفُورٌ ﴾ (١) .
  - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونٍ ﴾ (٥)
  - ﴿ لَا تَجْشَرُوا ۚ الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴾ [١٤]
- ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* وِن دُونِ اللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ (٧)
  - ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ (٨).
  - ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ (٩)
    - ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).
      - ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٧٧ و الحديث عن لوط عليه السلام

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ١٥

<sup>(</sup>٣) سوة الحج: ٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٢٠

<sup>(</sup>ه ) سورة المؤمنون: ٣٩

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون: ٥٦ ، لا تجاروا : لا تصريحوا .

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء : ٢٢ ، ٩٣

<sup>(</sup>٨) سورة القصص : ٤١

<sup>(</sup>٩) سورة القصص : ٨١ ، و الحديث عن قارون

<sup>(</sup>١٠) سورة الروم : ٤٧

<sup>(</sup>۱۱) سورة يس: ٥٧

```
﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغُللِمُونَ ﴾ (١) .
```

- ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي الْحَيَسُوةِ الدُّنْيَا ﴾ (٢).
  - ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللهِ ﴾ (٣).
    - ﴿ إِن تَنصُرُوا اللهُ ينصُر كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٤) .
      - ﴿ وَيَنصُركَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٥)
      - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴾ (٦)
- ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ قَوِى عَزِيزٌ ﴾ (٧)
- ﴿ يَبْشَغُونَ غَضْدًا مِّنَ اللهِ وَرِضُو ٰنَا وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هَمُ الصَّدِقُونَ ﴾ (^)
- ﴿ لَشِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرَجَنَ هَكَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَخُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرْنَكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلْمَذِبُونَ ﴾ (٩)
  - ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحْبِبُونَهَا نَصْرُ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠) . ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة الصافات :١٧٢ ، ١٧٣

<sup>(</sup> ۲ ) سورة غافر ۱۱:

<sup>(</sup> ۳ ) سورة الشورى : ۲۶

<sup>(</sup>٤) سورة محمد :٧

<sup>(</sup> ه ) سورة الفتح : ٣

<sup>(</sup>٦) سورة القمر : ٤٤

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد : ٢٥

<sup>(</sup> ۸ ) سورة الحشر : ۸

<sup>(</sup>٩) سورة الحشر :١١ ، والآية تتحدث عن المنانف.

<sup>(</sup>۱۰) سورة الصف : ۱۳

<sup>(</sup>١١) سورة النصر: ١

#### الصدقات

﴿ نُحُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَدَلُوتُكَ سَكَنْ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾(١)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وِالْعَسْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ مَنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (٢)

﴿ إِن تُبْدُوا الْصَّدَقَاتِ فَزِيِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وِتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكُمْ وَيُكُمْ وَيُكُمْ عَنكُم مِّن سَيِّمَاتِكُمْ ﴾ (٣)

﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّه قَرْضًا حَسَنًا يُضَاءَ مَ لَهُمْ )(1).

﴿ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ ﴾ (٥)

﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦)

﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ (٧)

﴿ قَوْلٌ مُّعْرُوفٌ وَمَغْفِيرَةٌ خَيْرٌ وَمِّن صَلَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة :١٠٣

٢ ) سورة التوبة: ٩٠ وهي آية مصارف الزكاة .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة :٢٧١

<sup>( ؛ )</sup> سورة الحديد : ١٨

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأحزاب : ٣٥

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة :٢٨٠

<sup>(</sup> ٧ ) سورة المائدة : a ؛

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢٦٣

﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَالَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَكَا يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَكَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (١)

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَلُواْ وَيُرْبِي الْصَّدَقَاتِ ﴾ (٢).

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُولَهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٌ أَوْ مَعْرُوفُ أَوْ إِصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعُلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ (٣).

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاٰتِ وَأَنَّ اللهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١)

﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهُ يَجْزِي الْدُبَّصَدِّقِينَ ﴾ (٥)

﴿ إِذَا نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ نَجْوَلَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ حَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَيْمُ الرَّسُولَ فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* عَأَشَفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ نَجْوَدَكُمْ صَدَقَاتُ ﴾ (٦) .

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٧)

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونِ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْدَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٧٦ «ويربي» : يزيد

<sup>(</sup>٣ ) سورة النساء: ١١٤

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة :١٠٤

<sup>(</sup> ٥ ) سورة يوسف : ٨٨و ألحديث عن إحوة يوسف عليه السلام

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة :١٢ ، ١٣

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة : ٨٠

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة: ٢٩

#### النفقات

﴿ يَادَّيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّابَيْعُ فِيهِ وِلاَحُلَّةٌ وَلاَ شَمْفَا عَهُ ﴾ (١)

﴿ وَمَا أَنْهَ قُتْمَ مِّن تُمْنِيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٢).

﴿ مَّشَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنْبِلَةٍ مِّأَنْبَةً حَبَّةٍ ﴾ (٣)

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَشْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَدَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ ﴾ (١)

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٥)

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ (٦) .

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَا لَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٧)

﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِين عَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَّهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٨)

١ (١) سورة البقرة ٤٥٢ الحلة: المودة.

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ : ۳۹

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٦١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٢٦٥

<sup>(</sup> ه ) سورة البقرة : ٢٧٤

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٧٠

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ٣ والأنفال: ٣ والحج : ٣٥و القصص: ٤٥ والسجدة: ١٦ والشورى: ٣٨

<sup>(</sup> A ) سورة الحديد : ٧

﴿ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِآنَفُسِكُمْ . وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَا كُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي آَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّن الصَّلِحِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا عَاتَمَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَا عَاتَمَهَا سِيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (٣)

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهُ يُحبِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُون قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَكُم مَنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (٥)

﴿ وَيَسْــَّـلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ (٦) .

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَكُهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَلُ لُهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا \* وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانِ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ (٧)

﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كُسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة التغابن :١٦١

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون :١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق : v

<sup>(</sup> ٤ )سورة البقرة: ١٩٥

<sup>(</sup> ه ) سورة البقرة : ٢١٥

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢١٩

<sup>(</sup>٧) سورة النساء : ٣٨ ، ٣٩

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢٦٧

﴿ وَهَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ (١) .

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَلْطِدِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢)

﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَهِ قِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحِ فيها صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (الله وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٣)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ (٤)

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٥)

﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا لَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّقَةَ أُولَثِكَ لَهُمْ عُقْبُكَ الدَّارِ ﴾ (٦)

﴿ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾ (٧) .

﴿ وَيَكْدُرُ ءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَسِهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٨).

<sup>· (</sup>١/١) سورة البقرة : ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) سورة آل عبران : ١٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران :١١٧

<sup>( ؛ )</sup> سورة الأنفال : ٣٦

<sup>(</sup>ه ) سورة التوبة : ٣٤

<sup>(</sup> ٦ ) سورة الرعد : ٢٢ . يدرءون: يدنعون .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: ١٠٠

<sup>(</sup> ٨ ) سورة القصيص : ٤ ه

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١)

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَللهِ مِيرَاثُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (٢)

﴿ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لَّإِنَّفْسِكُمْ ﴾ (٣)

### العفو

﴿ فَاعْفُوا وَاسْفُحُوا حَتَّىٰ يَئْاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِدِ ﴾ (١) .

﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٥)

﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٦)

﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٧)

﴿ وَالْكُلْ طِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِّمِنِينَ ﴾ (٨)

﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٩)

﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُّورٌ حَلَيمٌ ﴾ (١٠)

gradient de la company

<sup>(</sup>۱) سورة يس: ٤٧

<sup>(</sup>۲) سورة الحديد ؛ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣)سورة التغابن : ١٦

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٠٩

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة: ٢٣٧

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة. ٢،

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ١٧٨ و العفو في الآية هو الرضا بالدية بدلا من القضاص بالقتل ، الطبرى
 ٣٦٦ - ٣٦١ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة آل عبران : ١٣٤

<sup>(</sup> ٩ ) سورة آل عمر ان:١٥٢

<sup>(</sup> ١٠) سورة آل عمران: ١٥٥ والحديث عن فرمن المسامين في أحد ـــ الطبرى ؛ ـــ ٢٣٣

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ﴾ (١)

﴿ فَأُولَٰ مِنْكُ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ (٢).

﴿ إِن تُبِدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَلِيرًا ﴾ (٣)

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (٥) .

﴿ عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الْكَلِّينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الْكَلِّينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الْكَلِّينَ ﴾ (١)

﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِيمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَام ﴾ (٧)

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٨).

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩)

﴿ وَمَا أَصَلِكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ (١٠).

(١) سورة آل عمرِان :١٥٩

(٣) سورة النساء: ١٤٩

(٤) سورة المائدة: ١٣

( ه ) سورة المائدة : ١٥ وقبلها « يأهل الكتاب »

(٦) سورة التوبة : ٤٣ في أسباب النزول : ٩٤ والطبرى ١٤ – ٢٧٢ أن رسول الله أذن لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك.

(٧) سورة المائدة : ٥٥

إ(٨) سورة النور ٢٢٠

(۹) سورة الشوري : ۲۵

(۱۰) سورة الشورى :۳۰

﴿ وَجَزَ اوَّا ۚ سَيِّئَةَ سَيِّئَةً مِّنْدُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ [١٦] فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ (١) ﴿ وَجَزَ اوَّا الله لَعَفُو اللهِ اللهِ ﴾ (١) ﴿ إِنَّ الله لَعَفُو اللهِ وَ٢) .

﴿ وَإِن نَـعْنُوا وَتَصْـفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣)

# ذكر العهود والمواثيق والأيمان

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللهُ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَىهَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٤) ﴿ اللَّهُ يَن يَنفُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بعْدِ مِيثَلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخُلْسِدُونَ ﴾ (٥)

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم ۚ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّالَى فَارْهَبُونِ ﴾ (٦)

﴿ أَتَّخَدْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (٧)

﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ (٨)

﴿ أَوَ كُلَّمَا عَلَمُ لَوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري: ٤٠

<sup>(</sup>۲) سورة الحبج : ۲۰ -

<sup>(</sup>٣ ) سورة التغابن : ١٤

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح :١٠٠

<sup>(</sup>ه ) سورة البقرة : ٢٧ و ميثاقه : إحكامه و تقويته .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة :٠٤

<sup>(</sup>٧ ) سورة البقرة : ٨٠

<sup>(</sup>٨ ) سورة التوبة :١١١

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : ١٠٠٠

﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذًا عَلَمَهُوا وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَخَيْنَ الْبَأْسِاءِ وَالضَّرَّاءِ وَخَيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١)

﴿ بُلِّي مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

﴿ يَانَّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْحَقُودِ ﴾ (٣) .

﴿ وَبِيعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)

﴿ وَمَا وَجْدَنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَلْسِقِينَ ﴾ (٥)

﴿ الَّذِينَ عَلَى عَلَى مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ (١)

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَّلَّهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٧)

﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمَ وَتَأْبَلِى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَلْسِيقُونَ ﴾ (٨).

﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَيْكِ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ (٩)

﴿ وَإِن نَّكَتُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَالِتِلُوا أَئِمَّةً الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٧٧

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: ۲۹

<sup>(</sup>٣٠) سورة المائدة: ١١

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٢٥٢

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأعراف : ١٠٢

<sup>(</sup> ٦ ) سورة الأنفال: ٢٥

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: ٤

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة : ٨ والإل : التحالف أو القرابة – المصحف المفسر ٢٤١ . . . . .

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة: ١٠

<sup>(</sup>١٠ ) سورة التوبة: ١٢ ونكثوا : نقضوا .

﴿ وَمِنهُم مَّنْ عَلْمَهَ اللهَ لَئِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْصَّلِحِينَ \* فَلَمَّا ءَاتَلُهُمْ تَّوْن فَصْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْصَّلِحِينَ \* فَلَمَّا ءَاتَلُهُمْ تَّوْن فَصْلِهِ لِمَ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ (١)

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَلَمَاتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَرْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةً أَنْكُلُمُ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونَ أَنْ تَكُونَ أَنَّهُ هِي عَرْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةً أَنْكُلُمُ اللهُ بِهِ ﴾ (٢) .

﴿ وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْشُولاً ﴾ (٣)

- ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ عَادِمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَحِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ (٤)
- ﴿ لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاحَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴾ (٥)
  - ﴿ أَطُّلُعَ ۗ الْغَيْبِ أَم ِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴾ (١)
  - ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمُلْنَاسِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ (٧)
  - ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيشَاتَ ﴾ (^)
- ﴿ وَالنَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُ ونَ فِي الْأَرْضِ أُولَاثِكَ لَهُمُ اللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ الدَّارِ) (٩)

<sup>(</sup>۱ ) سورة التوبة : ۲۵ ، ۲۷

<sup>(</sup>٢ ) سورة التحل : ٩١ ، ٩٢ و الكفيل الضامن . الأنكاث جمع نكث و هو الغزل المتعوض .

<sup>(</sup>٣) سوردة الإسراء: ٣٤

<sup>( £ )</sup> سورة طه : ١١٥

<sup>(</sup>١) سودة مريم ١٠٠١

ر ) الورة مريم : ٧٨ (٦) سؤوة مريم : ٧٨

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون : ٨ والمعارج : ٣٢

<sup>(</sup>٨) سورة الرعد : ٢٠

<sup>(</sup>٩) سورة الرعد : و٢

مُ ﴿ وَإِذْ أَجَانُنَا مِيشَاحَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُلُواْ مَاءَاتَهِ نَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ (١) ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَلْقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسُكُمْ مِّنَ ا دِينُسر كُمْ اللَّهُمَّ أَقْرُرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ } (٢) . ﴿ وَيَسْرِكُمْ اللَّهُمُ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ } (٢)

اللهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْمَتُزُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْثَكَ نِهِمْ ثَكَمًّا ۚ قَلْيُلاَّ أُولَٰشِكَ لَا خَلَتْ فَأَ لَهُمْ فِ الْأَخِرَةِ ﴾ (١) ﴿ أَن مُ أَنْهُ ﴿ إِنْ كُلُ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ مِنْ الْمُؤْرِدُ فِي مُنْ الْمُؤْرِدُ فِي

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيتُكُمَّ النَّابِيِّينَ لَكُمَا عَاتَيْتُكُمْ أَمِّنْ تَكُنَّالًا وَلَا أَن

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَالِقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِيِّبَاكِ لِتُمْرِيِّكُ لَلْنَاسِ وَلَا أَلْكُنَّهُ وَنَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ شَهَدًا فَلِيلًا فَيْمُنَّنْ يَا يُمَثَّرُونَ ﴾ (٥) إن ي

(١) ﴿ الَّهْ بِينَ عَالُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَهَا لَهِ إِلَيْهَا ۚ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَبُّ وَلَا رَجَّكُمْ كَا أَوْرَبُونَ اللَّهُ عَهَا لَهِ إِلَيْهَا ۚ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَبُّ وَلَا رَجَّا فَي كُوالِهِ اللَّهِ عَهَا إِلَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَهَا اللَّهُ عَهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ نَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ﴾ (١)

﴿ وَإِذْ أَجَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيتَسَقَّهُمْ وَمِنْكُ وَمِن نُوحٍ ﴾ (٧)

ر وإد أخذنًا مِيثَــق بَنِي إِسْراءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ } (٨)

الله المنافعة المنافع

(١) سورة البقرة : ٦٣

(٨) سورة البقرة : ٨٣

(٩) سورة الحديد : ٨

(٢) سورة البقرة : ٨٤ Congression of the Property of the (٣) سورة آل عمران : ٧٧ ﴿ يُنْتَبَا رَايَعْتُمَا رَايَعْ فَيْكُ الْرَامَ الْمُعْرِيعِ فَالْمِيمِ لِيْ (٤) سورة آل عمران : ٨١ المرازي والمتحدور فروان والمرازي ( ٥) سورة آل ممران : ١٨٧ to grant the second (۲) سورة آل عبران : ۱۸۳ B. Janes W. T. C. Carle (٧) سورة الأحزاب : ٧ A Victorial Contract of the

18. 30. 25 34 2 40

10 1 - 1 - 1 - 1

J. J. met Walter

﴿ وَاذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَدِيثَلْقَهُ الَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (١)

[١٧] ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَلَقَهُمْ لَعَنَّلَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيةً ﴾ (٢) .

﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأَثُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاط بِكُمْ فَلَمَّا عَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٣).

﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوثِقًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ (١)

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ (٥)

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَّإِنَّهُ لِللَّهِ عَلَوا اللَّهُ عُرْضَةً لَّإِنَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ عُرْضَةً اللَّهِ عَلَوا اللهُ عُرْضَةً للرَّبَّ اللَّهُ عَلَى (١٠) .

﴿ لَا يُوَاجِدُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَلُ فِي أَنْمَلُ مِنْ وَلَكُن يُوَاجِدُ كُم بِمَا عَقَدَتُم الْأَيْمَلُ فَالْ

، ﴿ أَلَا تُقَامِيلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَاسِنَهُمْ ﴾ (٨)

﴿ يَحْلِهُ وَنَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْكَ إِسْلَلْهِمْ وَهَمُّوا بِمَالَمْ يَنَالُوا ﴾ (١)

﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ السِّتَطَعَنَا لَخَرِجْنَا مَعَكُم يُهْلِكُونَ أَنْفُسُّهُم واللهُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٧

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ١٣ – والحديث عن بني إسرائيل

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : ٦٦ الآية على اسان يعقو ب لبنية .

<sup>( ؛ )</sup> سورة يوسف : ٨٠

<sup>(</sup>ه ) سورة القلم : ١٠

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : ٨٩

<sup>(</sup>۸) سورة التوبة : ۱۳

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة : ٢٤

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُلْدِبُونَ ﴾ (١).

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِضُوا عَنْهَمْ فَأَغْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَغْرِضُوا عَنْهَمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا إِنَّهُمْ فَإِنَّ اللهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الفَسسِقِينَ ﴾ (٢) .

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

- ﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَسْذِيبُونَ ﴾ ( إ )
  - ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٥)
- ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمْم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ (٦) .
  - ﴿ اتَّخَلُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (٧)
- ﴿ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَسُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَلِّيدِبُونَ ﴾ (^)

# ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَحِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٢٤

<sup>(</sup>۲ ) سورة التوبة : ۹۹ ، ۹۲

<sup>(</sup>٣ ) سورة التوبة : ٦٢

<sup>(</sup>٤) سورة التوية : ١٠٧

<sup>(</sup>ه) سبورة ألمجادلة : ١٤

<sup>(</sup>٦) سوريَّة فاطر : ٢٤ وفيأسباب البترول ١٤٥ إن الذين أقسمو أهم قريش

<sup>(</sup>٧) سورة المحادلة : ١٦ والجنة الوقاية والستر .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة المجادلة : ١٨

<sup>(</sup> ۹ ) سورة التوبة : ۲ ه

# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكو . علم

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَلَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الْكِتَابِ أَفَلا عُقِلُونَ ﴾ (١)

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمُّرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولُوكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢)

﴿ كُنتُم حَيْنَ أُيَّةٍ إِنَّا خُرِجَت إِلِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَضِ المُنكَرِ (٣)

﴿ لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْت

﴿ لَهِ مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَآءِيلُ عَلَى لِسَانَ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكُ لِبِمَا عَصُوا ۚ وَكَانُوا يَعْتَلُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مَّنْكُرٍ فَعَلُوهُ لَبِمْسَ مَا تَكَانُوا يِفْعَلُونَ ﴾ (٥)

﴿ الْمُنَا فِقُونَ وَالْمُنَا فِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضَ يَأْمُرُونَ اللَّهُ لَكُوْ وَيَنْهَوْنَ

(7 ) ... . Magin

Burgar Bay

The same of the P.

La Company Company

1 / Same Barrell Wall

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٤٤

<sup>(</sup>۲) سورة آل عَمْرَارُنَ : ۱۰۶

<sup>(</sup>۳) سورة آل عبران ۱۱۰

<sup>(</sup>٤) سورة المَاكِدةُ \* ٢٣٠ \_ الولا ! العَثْمُ . الرَّبَانيونَ : أَمْقَالِهُود . السَّحْتُ الرَّشُوة ، الطبرى – ٤٤٨

<sup>( • )</sup> سورة المائدة : ٧٨ ، ٧٩

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف : ١٦٥

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهُ فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَسْفِقِينَ هُمُ الْفُسَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَسْفِقِينَ هُمُ الْفُسِيقُونَ ﴾ (١)

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُواةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُواةُ وَيُطِيعُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢)

﴿ الْأَمِرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَلْفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّسِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

﴿ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴿ (٤) .

﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّمَلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ (٥)

﴿ وَإِذَا تُتَنَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَا تُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَا عِلَيْهِمْ عَايَا ﴾ (٦)

﴿ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُو تِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ (٧)

﴿ يَبُنَى ۚ أَقِم ِ الصَّلَوٰةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم ِ الْأُمُورِ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة التوية : ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٧١

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التوبة : ١١٢

<sup>(</sup> ٤ ) سورة هود : ١١٦ ، فسر الطبرى ١٥ – ٢٦٥ قو له تِعالى « أُولُواْ بَقْيَةً » أَيْ مِن العقل

<sup>(</sup> ء ) سورة الحج : ٤١

<sup>(</sup>٦) سورة الحج : ٧٢.

<sup>(</sup>v ) سورة النور : ۲۱

<sup>(</sup> ۸ ) سورة لقان : ۱۷

﴿ وَأَتْحِرُوا [١٨] بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴾ (١)

﴿ الَّذِينَ يَشَيِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيُّ النَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ وَالْإِنجِيلِ يَتَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ عَن الْمُذكرِ ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَسِيثَ ﴾ (٢)

## ذكر الفسداد والمفسدين

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ \* أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٣)

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١) .

﴿ وَإِذَا تَوَكَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْدِلَ . وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَدادَ ﴾ (٥) .

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦)

﴿ فَإِن تُولُّوا فَإِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ (٧)

﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } (٨)

<sup>(</sup>۱) سورة الطلاق : ٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ١٥٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٢،١١

<sup>(</sup> ع ) سورة البقرة : ٦٠

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة : ٢٠٥

<sup>(</sup> ٢ ) سورة البقرة : ٢٢٠ – العنت : المشقة

<sup>(</sup> ۷ ) سورة آل عمران : ۳۳

<sup>(</sup> ٨ ) سورة المائدة : ٢٤

- ﴿ فَاذْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِيدِينَ ﴾ (١)
- ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّر كُمْ وَانظُرُوا كَيْف كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (٢)
  - ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٣)
  - ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) .
- ﴿ وَالنَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيتَسْقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْرِسدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوءُ الدَّارِ ﴾ (٥). ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْدُسْرِفِينَ \* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلَا يُصْدِيحُونَ ﴾ (١)
  - ﴿ فَانظُوْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾(٧)
- ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْيَحُتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (٨) .
  - ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الفَسَادَ ﴾ (٩)
  - ﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (١٠)
    - ﴿ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾(١١)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٧٤ -- الآلاء جمع إلى بمعى النعمة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأغراف :٨٦

<sup>(</sup>۳) سورة يونس ۸۱:

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأعراف : ١٤٢

<sup>(</sup>ه) سورة الرعد : ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء:١٥١، ١٥٢

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: ١٠٣ والنمل: ١٤

<sup>(</sup> ۸ ) سورة مس : ۲۸

<sup>(</sup> ۹ ) سورة غا**فر :**۲۹

<sup>(</sup>١٠) سورة الفجر :١٣، ١٣،

<sup>(</sup>۱۱) سورة العنكبوت : ۳۰

### ذكر الشكر والثماكرين

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِمِ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِلَّهُ عَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَالُهُ وَهَدَلُهُ إِلَىٰ صِدرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (١)

﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (٢).

﴿ يَعْمَةً ۚ مِنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزَى مَن شَكَرَ ﴾ (٣).

﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴾ (٤)

﴿ أُورِعْنِي ٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَعَلَىٰ وَلِدَيٌّ ﴾ (٥)

﴿ اعْمَلُوا عَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ وِّنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (١)

﴿ أَلَيْسُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾ (٧)

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَالْلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ (٨)

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّتِ لِتَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (١).

﴿ إِنَّا هَكَيْنَكُ السَّبِيلَ إِمَّا شُماكرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (١٠)

<sup>(</sup> ۱ ) سورة النحل: ۱۲۰ ، ۱۲۱ : الحنيف : المائل عن العقائد الضالة ــ الكشاف ٢ ــ ١٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٣

<sup>(</sup> ٣ ) سورة القمر: ٣٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الإنسان : ٢٢

<sup>(</sup> ه ) سورة النمل : ١٩ والأحقاف: ١٥

<sup>(</sup> ۲ ) سورة سبأ :۱۳ -

<sup>(</sup>٧) سورة الأنمام :٣٥

<sup>(</sup> ٨ ) سورة الأعراف: ٨٥

<sup>(</sup> ٩ ) سوة إبراهيم: ٥ ولقيان :٣١ وسيأ :١٩ والشورى: ٣٣ .

 <sup>(</sup> ۱۰ ) سورة الإنسان : ۳

```
﴿ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَذَابِكُمْ إِن شَكَّرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَمَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ (١)
```

- ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢)
  - ﴿ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٣)
- ﴿ وَلِيتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)
  - ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٥).
- ﴿ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيئًا وَسَيَخْزِى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال
- ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيئَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧).
  - ﴿ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّلَكِرِينَ ﴾ (٨)
- ﴿ فَسَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٩)
- وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (١٠)
- ﴿ فَاجْعَلْ أَفْرَادَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعُلَّهُمْ مَّنَ الثَّمَرَاتِ لَعُلَّهُمْ مَّرُونَ ﴾ (١١)

A Company of the State of

# ﴿ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٤٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٠

<sup>(</sup>٣ ) سورة البقرة : ١٧٢

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة :١٨٥

<sup>(</sup>ه ) سورة آل عمر:١٢٣

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ١٤٤

<sup>(</sup>٧ ) سورة المائدة : ٣

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف : ١٤٤

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال :٢٦

<sup>(</sup>١٠) سورة إبراهيم ٧:

<sup>(</sup> ۱۱ ) سورة إبراهيم : ۳۷

<sup>(</sup> ١٢ ) سورة النحل: ١٤ والقصص : ٧٣ والروم : ٤١ وفاطر : ١٢.والجاثية ; ١٢.

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُّنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(٢)

﴿ وَعَلَّمْنَا لَهُ صَنْعَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴾ (٣)

﴿ كَلَٰلِكَ سَخَّرْنَا لَهُ ۚ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَالِنَّهَارَ خِلْفَةً لِيمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (٥)

﴿ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ آمْ إِنَّ كَرِيمً (٦) .

﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيْكَ إِلَّى الْمَصِيرُ ﴾ (٧) .

﴿ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ (٨)

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَالِفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٩) .

﴿ إِن تَكُفْرُوا فَإِنَّ اللهُ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (١٠)

# [ ﴿ إِبُلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ١١٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٨٠ والحديث عن سيدنا داود .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٣٦

<sup>(</sup> ه ) سورة الفرقان : ٦٢

<sup>(</sup>٦) سورة النمل : ٠ ٤

<sup>(</sup>٧ ) سورة لقان : ١٤

<sup>(</sup>٨) أسورة سبأ : ١٥

<sup>(</sup>۸) سورة يس ١٥٠ (٩) سورة يس ٢٣٠

<sup>(</sup>۱۰) سورة الزمر:٧

<sup>(</sup>۱۱) سورة الزمر: ۲۸

﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا اللهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢).

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَنُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣) .

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

﴿ قُلْ مَن يُنَجّيكُمْ مِّنَ ظُلُمَتِ البَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لَّشِنَ اللَّمَا عِنْ الشَّلَكِرِينَ ﴾ (٥)

## ذكر الأمانة

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمُلَـنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (٦) .

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ ﴾ (٧)

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَا لَنَّا سِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ (٨) .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٩)

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِيطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِيطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤُدِّهِ إِلَيْكَ آلِلاً مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة: ٧٠

<sup>(</sup>۲) سورة العنكبوت :۱۷

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٦٠.

<sup>(؛ )</sup> سورة النمل :٧٣

<sup>(</sup> ه ) سورة الأنعام : ٣٣

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ٨٥

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة :٣٨٣

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون ٨ والمعارج : ٣٣

<sup>(</sup> ٩ ) سورة الأحزاب : ٧٢

<sup>(</sup> ۱۰ ) سورة آل عبران : ۲۵

### ذكر الخيانة

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثيمًا ﴾ (٣).

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْم خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ

﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ۚ فَقَدْ خَانُوا اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَ حَكِيمٌ ﴾ (٥)

﴿ كَلْلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُّهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِينِينَ ﴾ (٦)

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (٧).

﴿ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْمًا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٠٥ – خصيها : مدافعا عبهم

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٠٧

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ١٨٥

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأنفال : ٧١

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف : ٢٥

<sup>(</sup> Y ) أسورة المين : ٣٨

<sup>(</sup>٨ ) سورة التجريم : ١٠

# ذكر الموالاة والأُولياء

﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَلْمُورِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَنُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لَلْهِ جَهِيعًا ﴾ (١) .

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالْنَّصَرَى ٓ أَوْلِيَا عَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّهُم بِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْظَلْلِمِينَ ﴾ (٢)

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُ وْنَ الصَّلَوةَ وَيُوْتُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُمولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ اللَّهِ عَمُ الْغَلْلِبُونَ \* يَلَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا هُمُ الْغَلْلِبُونَ \* يَلَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا هُمُ الْغَلْلِبُونَ \* يَلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم مُنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ إِن كُنتُم وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم فَرْفِينِينَ ﴾ (٣) .

﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَيْرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ مَا لَكُنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَأَسُومُ وَلَى اللَّهِ وَالنَّبِيّ وَالنَّبِيّ وَلَوْ كَانُوا يُوْمِنُونَ بَاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلَيَاءَ وَلَكَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَأَسِيمَةُونَ } (١) .

- ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَا طِينَ أَوْلِيَاءَ للَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥).
- ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِيْنَابَ وَهُوَ يَــَـُولًى الصَّلْحِيينَ ﴾ (٦) .
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَلَّهَدُوا بِأَمْوَ لِيهِمْ وَأَنْفُسِمِهِمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٣٩

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٥٥: ٧٥. يتولى الله : يتخذه و ايبا ـــ المصنحف المفسر ١٤٨

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٨٠ ، ٨١

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ٢٧

<sup>(</sup> ٦ ) سورة الأهراف :١٩٦

وَالَّذِينَ عَاوَوْا وَّنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَلْيَتِهِمْ مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَى الدِّينِ [٢٠] فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى ءَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَلْتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَالنَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (١)

- ﴿ يَانَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلَيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الكَفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولُهُكَ هُمُ الظَّلِدِمُونَ ﴾ (٢) .
  - ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ (٣)
  - ﴿ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَحِدَ لَهُمْ أُولِياء مِن دُونِهِ ﴾ (١)
- ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِعُسَ لِلظَّلِوِينَ بَلَا ﴾ (٥)
- ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِى مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا حَهَنَّمَ لِلْكَلْفِرِينَ نُزُلاً ﴾ (٦٠)
- ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٧) . ﴿ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) في سورة الأنفال: ٧٧ ، ٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة الكهم ١٧: ١٧

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ٩٧

<sup>(</sup>ه ) سورة الكهف : به

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف : ١٠٢

<sup>(</sup>٧) سورة الحج : ٤

<sup>(</sup>٨) سورة الحج : ١٣ العشير : المعاشر والصاحب .

- ﴿ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (١)
- ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاوَ كُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ (٢)
- ﴿ وَإِنَّ الظَّلْطِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلَيَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣) .
- ﴿ كَذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَنَّ الْكَلِّـفِيرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ (١) .
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قُوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِّنْكُمْ وَلَا وِ: هُمُ
- ﴿ يَانَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّى وَعُدُوَّكُمْ أَوْلَيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمِ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (٦)
  - ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ ۚ فَأُولَٰشِكَ هُمُّ ٱلظَّلْمِونَ ﴾ (٧).
  - ﴿ يُأْيُّهَا الذِّينِ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٨).

#### ذكر التوبة

- ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ (٩)
- ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلْمُونَ ﴾ (١٠)
- ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوعِ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولُمُكُ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولُمُكُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم وَكَانِ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) سوبرة الحج: ٧٨ وقبلها « واعتصموا بالله هو مولاكم ..

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ٣١ والآية على لسان الملائكة .

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية : ١٩

<sup>(</sup>٤) سورة محمد : ١١

<sup>(</sup>٥) سورة الحجادلة: ١٤

<sup>(</sup>٦) سورة المتحنة: ١

<sup>(</sup>٧) سورة المنتحنة : ٩

<sup>(</sup>٨) سورة المتحنة : ١٣

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة : ٣٤

<sup>(</sup>۱۰) سورة آل عمران :۱۲۸

يَعْدَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْسَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١)

﴿ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَا الزَّكَا فَخَلَوُّا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حِيمٌ ﴾ (٣)

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلْكِ عَلَىٰ مَن يَشَمَاهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥)

﴿ وَتَعَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَالًا صَلْبِحًا وَتَعَاخَرَ سَمِيَّنَا عَلَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٦)

﴿ وَآخَرُون مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٧)

﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّهِيِّ وَٱلْمُهَلِّجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَماعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ ما كَادَ يَزيغُ قُلُوبُ فَرِينٍ مِنَّهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٨)

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٨، ١٨،

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٣

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ه

<sup>(؛ )</sup> سورة التوبة : ٢٧

<sup>(</sup>ه ) سورة التوبة : ١٠٤

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ١٠٢ نزات في الصحابة الذين تخلفوا عن غز وة تبوك ثم ندموا – أسباب النزول : ٩٩.

<sup>(</sup>٧ ) سورة التوبة ١٠٦ : مرجون : مؤخرون .

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة ١١٧ . والعسرة :حال المسلمين في غزوة تبوك – المصحف المفسر ٢٦٢

<sup>(</sup>٩) سورة التوية ١١٨

﴿ أَوَ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمُ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يِذَّكَّرُونَ ﴾ (١)

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣).

﴿ وَإِنِّي لَغَمَّارٌ لِدَّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْعِمًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (١)

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْدُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٥).

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلُ عَمَلاً صَلْبِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّمَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ . وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا \* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَلْبِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَىٰ اللهِ مَتَابًا ﴾ [7]

- ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧).
- ﴿ وِيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (^).
  - ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴾ (٩)
  - ﴿ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٢٦ والفتنة للمنافقين بإبتلائهم بالجهاد مع رسول عليه السلام – المصحف المفسر ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ١١٩

<sup>(</sup>۳ ) سورة النور : ۱۰

<sup>(</sup>٤) سورة طه: ٨٢

<sup>(</sup>ه) سؤرة التور: ٣١

<sup>(</sup>٦ ) سور ة الفرقان : ٧٠ ، ٧١

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف : ١٥

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب :٧٣

<sup>(</sup>٩ ) سويرة غافر: ٣ – الطول : الفضل – لسان العرب .

ز ۱۰ ) سورة غافر : ٧ ۗ

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو أَ عَنِ السَّيِّفَاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَّفْعَلُونَ ﴾ (١)

﴿ إِن تَنُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَلُّهُمَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ

مولَمَاهُ وجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المَّوْمِنِينَ وَٱلْمَلَامِيكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ \* ) (٢).

﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا [٢١] عَسَى ٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّمًا تِكُمْ ﴿ (٣).

﴿ وَاسْتَغْفُرُهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا ﴾(\*)

﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥)

﴿ فَتُوبُوا إِنَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْهُ سَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) .

## ذكر الكبر والاستكبار

﴿ لَقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ (٧).

﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ (٨)

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٩) .

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيهًا ﴾(١٠).

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى : ۲۵

<sup>(</sup>٢ ) سورة التحريم ؛ نزلت في السيدتين حفصة وعائشة – أسباب النزول : ٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: ٨

<sup>(</sup>٤) سورة النصر : ٣

<sup>(</sup>ه ) سورة البقرة : ٣٧

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٤٥

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان : ٢١ عتا : جاوز الحد .

<sup>(</sup>٨) سورة القصص : ٣٩ والحديث عن فرعو ن

<sup>(</sup>٩) سورة النحل : ٢٣

<sup>(</sup>۱۰) سورة النساء: ۱۷۳

```
﴿ ادْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (١) .
```

- ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَدِيعًا ﴾ (٢)
  - ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبُرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْمُورِينَ ﴾ (٣).
    - ﴿ فَأَنْسَتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ (١) .
- ﴿ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَالِهِكُمْ تَنْكِصُونَ \* مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سلمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ (٥)
  - ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَلْبِقِينَ ﴾ (٦).
- ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ عَايَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧) .
  - ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٨).
  - ﴿ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٩) .
- ﴿ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَمْلِهِ ﴾ (١٠)
  - ﴿ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَلَّفِرِينَ ﴾(١١) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٧٢ ..

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٧٢

٣٤ ) سورة البقرة : ٣٤

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون : ٣٤

<sup>(</sup> ه ) سورة المؤمنون : ٦٦ ، ٢٧ وتهجرون : تفحشون في القول (اسان ) .

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت : ٣٩ سابقين : مفلتين من العذاب – المصحف المفسر ٢٦٥

<sup>(</sup> ٧ ) سورة لقان : ٧ الوقر : ثقل السمع

<sup>.(</sup>٨) سورة لقان : ١٨

<sup>(</sup>٩) سورة السجدة : ١٥

<sup>(</sup>۱۰) سورة فاطر: ٤٣

<sup>(</sup>١١) سورة الزمر: ٩٩

- ﴿ أَنْمَتَكُنَّبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾(١).
- ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهِنَّمُ مَثْوِيٌّ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾(٢).
- ﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْم ِ الْحِسَابِ ﴾ (٣)
  - ﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ (١).
- ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ٱلْضُّعَفَا وَاللَّهِ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ \* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّا اللّهِ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ (٥) .
  - ﴿ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَاهُم بِبَسْلِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ (١) .
  - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُرِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾(٧).
    - ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾(٨).
- ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ \* يَسْمَعُ عَايَاتِ الله تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا ﴾ (١)
  - ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ (١٠) .
  - ﴿ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٥٧ والحطاب موجه لابليس .

<sup>(</sup>۲ ) سورة الزمر : ۳۰

<sup>(</sup>۴ ) سورة غافر : ۲۷

<sup>( ؛ )</sup> سورة غافر ٣٥ يطبع : يفطى و يحتم .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة غافر : ٧٤ ، ٨٤

<sup>(</sup>٦) سورة غافر: ٦٥

<sup>(</sup>٧ ) سورة غافر : ٦٠ داخرين : خاصمين أذلاء .

<sup>(</sup>۸) سورة فصلت: ۱۵

<sup>(</sup>٩) سورة الجاثية : ٧ ، ٨

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف : ١٣٣ ويونس : ٧٥

<sup>(</sup>١١٠) سورة الجاثية : ٣١

﴿ فَتَسَامَنَ وَاسْتَكَبَّرْتُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١).

﴿ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكُمْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ (٢)

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ (٣) .

﴿ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكُبُّرُوا اسْتِكْبُارًا ﴾ (١) .

### ذكر البغى

﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَدِيظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٥) .

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبُغْيُ مُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ (٦).

﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ (٧) .

﴿ فَأَتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًا ﴾ (٨).

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) .

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴾ (١٠).

﴿ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : ١٠

<sup>(</sup>إلا ) سورة الأحقاف : ٢٠

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الحديد : ٢٣

<sup>(؛)</sup> سورة نوح: ∨

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النحل : ٩٠

<sup>(</sup> ۲ ) سورة الشوري: ۳۹

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: ٢٠

<sup>(</sup> ۸ ) سورة يونس : ۹۰

<sup>(</sup> ٩ ) سورة القصص : ٧٦

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشورى: ۲۷

<sup>(</sup> ۱۱ ) سورة من : ۲۲

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّلْدِ خَلْتِ وَقَلْدِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ (١) .

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْدُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا ْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهِ ﴾ (٢) .

﴿ بِئْسَمَا اثْمَةَ رَوْا بِهِ أَنْفُسَمُهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (٣)

﴿ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْمُسِكُمْ مَّتَلَعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجَعُكُمْ فَنُنَبِّكُمْ إِلَيْنَا مَرْجَعُكُمْ فَنُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ﴾(١)

### ذكر الوعد

- ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (٥)
- ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَّهُ ﴾ (٦).
  - ﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيَ حَقًّا ﴾ (٧) .
- ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَ إِنَّا غُرُورًا ﴾ (٨).
  - ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱) سورة من : ۲٤

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ٩

<sup>(</sup>٣ ) سورة البقرة : ٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: ٢٣

<sup>(</sup>ه ) سورة آل عبران : ٩ والرعد: ٣١

<sup>(</sup>٦ ) سورة إبراهيم: ٧٤

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف : ٨٨

<sup>(</sup>۸ ) سورة النساء: ۱۲۰

<sup>(</sup>٩) سورة طه: ٧٧

```
﴿ ثُمَّ صَدَقْنَا لَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا لَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَّا الْمُسْرِفِينَ } (١).
```

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ (٢) .

﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ [ ٢٢] وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

﴿ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴾ (٤)

﴿ شُبْعَضَ لَا بِنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَهُ فَعُولًا ﴾ (٥) .

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾(٦) .

﴿ فَأَصْدِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَنْسَتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ (٧)

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (٨)

﴿ وَعْدَ الصَّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (٩)

﴿ وَيُدْلَكُ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ (١٠)

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ (١١)

﴿ فَرَدَدْنَا لَهُ إِلَىٰ أُمُّهِ كَنْ تَقَرَّ عَيْنُهُا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ٩

<sup>(</sup>٢) سورة الحبج: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: ٦

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل: ١٨

<sup>(</sup>٥ ) سورة الإسراء : ١٠٨

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات : ه

<sup>(</sup>٧ ) سورة الروم : ٦٠ لا يستخفيك : لا يبعثك على الهر والقلق .

<sup>(</sup>۸) سورة غافر : ه ه

<sup>(</sup>٩) سورة الأحقاف : ١٦

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحقاف : ١٧

<sup>(</sup>١١) سورة الكهف : ٩٨ وقد سبق ذكر جزء من الآية في الصفحة السابقة

<sup>(</sup>۱۲) سورة القصص : ۱۳

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الْصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فَ الْأَرْضِ )(١)

﴿ وَعَدِ اللَّهُ الْدُوْمِنِينَ وَالْدُوْمِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (٢)

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ (٣) ...

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَكُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَالِ ﴾ ﴿ إِنَّ ا

﴿ وَيَقُولُونَ مُتَىٰ كَاٰذًا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَالِيقِينَ \* قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لِلَّا تَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَادُهُونَ ﴾ (٥٠).

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ مَلَمَا الْوَعْلَ إِن كُنْتُمْ صَلَّقِينَ ﴿ مِمَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِعِّمُونَ ﴾ [7]

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَلِقِينَ \* قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ رَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧)

ذكر التوكل

﴿ وَمَن يَتُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بَاللَّهِ أَمْرِهِ قَدْ حَعَلَ اللَّهُ لِكُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٥٥

 <sup>(</sup>٢) في النسخ : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. إلخ ، وترتيب السور الذي النز م.
 يرجح ما أثبتنا . الآية في سورة التوبة : ٧٧

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : ٧ والمراد بإحدى الطائفتين إما قافلة قريش في بدر أم المحاربون فيها المصحف المفسر ٢٢٧

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف ٣٥

<sup>(</sup>ه ) سورة سبأ ۲۹ ، ۳۰

<sup>(</sup>٦) سورة يس ٤٨ ، ٤٩ ويخصمون : يتخاصمون ويتجادلون .

٧) سورة الملك ٥٩٠٠ ١٩٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق ٣

```
﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُتَّوكُّلُونَ ﴾ (١)
```

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم فُّؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

﴿ وَمَن يَنَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣)

﴿ إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكَّلُونَ ﴾ (١)

﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُو كُلُّ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا مُسْبِكُنَا وَلَنَصْبِرِنَّ عَلَىٰ

مَا عَاذَيْتُمُونَا وعَلَىٰ اللهِ فَلْيَتُوكَلِّ الْمُتَوَكِّلُ إِنْ ﴾ (٥)

﴿ الَّذِينَ صَبَرُّوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾ (٦)

اللُّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَدُوتُ وَسَيِّحٌ بِحُمْدِهِ ﴾ (٧)

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* النَّذِي يَرَمَكُ -يِنَ تَقْوِمْ \* وَتَقَلَّبُكُ فَي الْسَّاجِدِينَ ﴾ (٨١)

﴿ فَشَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْمَعَقِّ الْمُعَينِ ﴾ (٩) .

إِنَّ ﴿ وَتَمْوَكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَيَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (١٠)

﴿ وَمَا عِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ ۚ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامُنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُّونَ ﴾ (١١)

1 to 3 to 2 to 4 to 1

A Programme Commence

( , , . .

The state of the s

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : ٤٤

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ٢٧

<sup>﴿ ﴿</sup> وَهُ ﴾ صَوْرَةً ۚ الْجَاهِمِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَقَدْ سَبْقَ ذَكُرَ جَزَّهُ مِنَ الْآيَةِ فِي الصَّفَحة نفسهم إلى اللَّهِ

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ٤٢ والعنكبوت : ٥٥

<sup>(</sup>٧) سُورة الفرقان : ٨٥

<sup>(</sup>٨) سورة الشمراء : ٢١٧ : ٢١٩

<sup>(</sup>١ ) سورة النمل ؛ ٧٩

<sup>(</sup>۱۰) سورة النساء ۸۱ والأحزاب ؛ ۳ و ۸۸

<sup>(</sup>۱۱ ) سورة الشورى : ۳۲

﴿ قُلْ حَسْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَنَوَكَّلُ الْدُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١)

﴿ وَلَا تُصِعِ الْكَلْفِيرِينِ وَالْدُنَا فِيقِينَ وَدَعْ أَذَناهُمْ وَتَوكُّلْ عَلَى اللهِ وَكَفْنَى بِاللهِ

﴿ إِن كُنتُمْ عَامَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْمِلِهِ بِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْمِلِهِ بِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْظَّلْلِهِينَ ﴾ (٣)

﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وِإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (١).

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَّلِّ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٥).

﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ عَامَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَّلِ الْمَانِ الْأَوْلَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَّلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ، وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ (٧) .

#### ذكر الشهادة والاستشهاد

﴿ وَاسْتَشْهِلُوا تَسهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن أَنَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاسْتَشْهِلُوا تَسهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن أَنَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِيلًا إِخْدَيْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِخْدَيْهُمَا الْأَخْرَى وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا الْأَخْرَى وَكَالِهُمَا الْأَخْرَى الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٣٨

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأحزاب : ٤٨

<sup>(</sup> ٣ ) سورة يونس : ٨٤ ، ٨٥ فسر الطبرى ١٥ – ١٦٨ « لا تجعلتا أنتنة » أى لا تسلطهم علينا فيفتنونا ..

<sup>( ؛ )</sup> سورة المتحنة : ؛

<sup>(</sup> ه ) سورة التغابن : ١٣

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الملك : ٢٩

<sup>(</sup> ٧ ) سورة المزمل : ٩

<sup>(</sup> ٨ ) سورة البقرة : ٢٨٢

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الْنَّامَهُ لَدَّةً وَمِن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ عَالِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (١) .

﴿ وَأَقِيمُوا الْشَمَهُ اللَّهَ وَلَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (٢)

﴿ يَائَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ دَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ أَوْ عَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ دَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ أَوْ عَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمْ مُصَيِبَةُ الْمَوْتِ تَحْبُسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ فَيُقْسَمَانِ بِاللهِ إِنَّا إِذَا إِنَّا اللهِ إِنَّا إِذًا لَيْ اللهِ إِنَّا إِذًا لَيْ اللهِ إِنَّا إِذًا لَكُنْتُمُ شَهَدَةُ الله إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْأَثِينَ اللهِ إِنَّ الْمُحَلِّقِمَا السَّتَحَقَّ الْمُعَلِّمُ الْأَوْلَيَسِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا مِنَ الْأَدِينَ السَّلَا إِذًا إِذًا لَمْنَ الْقُلْلِمِ مُ الْأَوْلِيَسِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا مِنْ اللهِ لَسَمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا مِنَ اللهِ لَسَمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمُا الْقَلْمِ مُ الْأَوْلِيَسِنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا الْقَدِينَ السَّالَةُ وَا إِنَا إِذًا لِمُنَا إِنَّا إِذًا لِمُنَ الْفَلَالِي وَلَيْسَ فَي فَيْهُمَا الْمُنَالُونَ أَنْ يُأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِها ﴾ (٣)

- ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَلَّـذِبُونَ ﴾ (١) .
  - ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْمَهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (٥) .
    - ( سَدُّكُنَّبُ شَمَهَادَتُهُمْ وَيُسْتُلُونَ ) (٢) .
    - ﴿ وَشَمْهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِّي إِسْرَآءِيلَ [٢٣] عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ (٧)
      - ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾(٨).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٣

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الطلاق : ٢

<sup>(</sup> ٣ ) سورية المائلة : ١٠٨ ~ ١٠٨

<sup>( ؛ )</sup> سورة النور : ١٣

<sup>(</sup>ه) سورة النرفان : ٧٢

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : ١٩

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف: ١٠

<sup>(</sup>۸) سورة ق : ۲۱

```
﴿ وَأَشْهِلُوا ذَوَى عَدْلَ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَلَةَ لِلَّهِ ﴾ (١)
```

﴿ وَالَّذِينَ هُم بِشَنَهَا أُتِهِمْ قَائِمُونَ ﴾ (٢).

﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم ۗ ﴾ (٣) .

ذكر الظن

﴿ اجْتَنْبُوا كَثْيَرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ ﴾ (٤)

﴿ وَتَطُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ (٥)

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَسْطِلاً ذَلِكَ ظُنُّ الَّذِينَ

كَفَرُوا ﴾ (٦)

﴿ إِنْ يَشِّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي رِّمْنَ الْحَقِّ نَسْيْشًا ﴾ (٧)

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَلَّهِ لِيَّةً ﴾ (٨)

﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ الْحُصُونَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتِّسَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ اللَّهِ

Commence of the second

 $|x-y^k| \geq \|x\|_{\mathbf{Q}_{k,k}^{k,k}} \|\mathbf{\hat{q}}-\mathbf{\hat{q}}\|_{\mathbf{Q}_{k,k}^{k,k}} \|\mathbf{\hat{q}}-\mathbf{\hat{q}}\|_{\mathbf{Q}_{k,k}^{k,k}} \|\mathbf{\hat{q}}-\mathbf{\hat{q}}\|_{\mathbf{Q}_{k,k}^{k,k}}$ 

I real and a few order

﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ضَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة العلاق : ٢ . ١٨٠٠ ﴿ مَرْدُونَ العَالَاقِ : ٢

<sup>(</sup>۲) سورة ألمارج: ۳۳

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : ٤٣ والإسراء : ٩٩

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الحجرات : ١٢

<sup>(</sup>ه) سورة الأحزاب : ١٠ وردت ني عزوة الملك

<sup>(</sup>٦) سورة ص : ٢٧

<sup>(</sup>٧) سورة النجم : ٢٨

<sup>(</sup> ٨ ) سورة آل عمران : ١٥٤

<sup>(</sup> ١ ) سورة الحشر : ٢

<sup>(</sup>١٠) -ورة الجاثية ٣٧

```
﴿ لَا بَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (١).
```

- ﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنَّ ﴾ (٢) .
- ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (٣) .
  - ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّوا كُمَا ظُنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْغُثُ اللَّهُ أَحَدًا ﴾ (١)
- ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾(٥)
  - ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ (٦)
  - ﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيبَامَةِ ﴾ (٧)
    - ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ ﴾ (^)
- ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِب الرَّسُولُ والْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ (٩)

#### ذكر التتبت

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامِنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَسَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَا لَهُ فَتُلْدُمْ نَا لَهِ فَاللَّهُمْ نَا لَهِ فَاللَّهُمْ نَا لَهِ فِينَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>۱ ) سورة البقرة : ۷۸

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٥٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١١٦٠ ويونس : ٦٦ ويخرصون : يكذبون .

<sup>(</sup>١) سورة الجن : ٧ .

<sup>(</sup>ه ) سورة الجن ؛ ه

<sup>(</sup>٦) سورة الجن : ١٢

<sup>(</sup>٧) سورة يوش : ٠٠

<sup>(</sup>٨) سورة النجم: ٢٣

<sup>(</sup>٩ ) سورة "نفتح : ١٢ وبورا : أي هالمين .

<sup>(</sup>۱۰) سورة الحبرات : ۲ ,

﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا (١) ﴾ .

(إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ الْسَلَسَمَ لَسَنَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كَنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَنَبَيَّنُوا إِنَّ اللهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٢) كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَنَبَيَّنُوا إِنَّ اللهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٢) لَيْشَبُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَنَبَيَّنُوا إِنَّ اللهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٢)

## ذكر السمع والطاعة

﴿ يَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١) ﴿ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا حَيْرًا لأَنْفُسِكُمْ ﴾ (٥)

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٦) .

- ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ﴾ (٧).
- ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ \* وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٨).
  - ﴿ وَلَا تُطِسعُ كُلَّ حَلَّاف مَّهِين ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة الإمراء: ٧٤

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٩ ٩

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ١٠٢

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : ٩٥

<sup>(</sup>ه ) سورة التغابن ؛ ١٦

<sup>(</sup>٣) سورة النور : ١٥

<sup>(</sup>٧) سورة التابن : ١٦ وسبق ذكر الآية

<sup>(</sup>٨٠) سورة الشعراء : ١٥٠، ١٥١

<sup>(</sup>٩ ) سورة القلم : ١٠ -

- ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾(١).
- ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَىلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (٢).
  - ﴿ فَلَا تُطْعِرِ الْكُلْفِرِينَ وَجَلْهِ لْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ (٣) .
  - ﴿ وَلَا تُطع ِ الْكَلْمُورِينَ والْمُنْسَفِقِينَ وَدَعْ أَذَانَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللهِ ﴾ (١) .
    - ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذَّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ (٥) .
      - ﴿ كَالَّا لَا تُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (٦)

### ذكر الصلح

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَامُهَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَالَةِ أَوْ اللّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَالِيَّهُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنونَ إِخْوَةً بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ (٧)

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثيرٍ مِّنْ نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجِ إِ

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان : ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ٢٨ . فرطأ : متجاوزا الهد .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : ٢ه .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأخزاب : ٤٨

<sup>(</sup> ه ) مورة القلم : ٨ ، ٩ . تدهن : تنافق .

<sup>(</sup>٦) سورة اللق : ١٩

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات : ٩، ١٠

<sup>(</sup>۸) سورة النساء : ۱۱۶

```
﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوصٍ جَنفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١)
```

- ﴿ أَن تَبَرُّوا وَتُتَّقُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٢١ .
  - ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٣).
  - ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلَكَ إِنْ أَرَادُوا إِصَّلَاحًا ﴾ (؛)
- ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَشُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [٥] إِنْ يُرِيدَا إِصْلَلْكُ يُوفِق اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [٥] .
- ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (٦)
  - ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ۗ ﴾ (٧)
  - ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَّعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ } (٨).

[٢٤] ذكر الاعتصام والعصمة

- ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِدرَ ط مُسْتَقيم ﴾ (٩)
  - ﴿ وَاعْتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَدِيعًا وَلَا تَفَرَّتُوا ﴾ (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٢ والجنف : الميل عن الحق .

<sup>(</sup>٢) -ورة البقرة : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : ١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٢٢٨

<sup>(</sup>ه ) سورة النساء : ٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧ ) سورة البقرة : ١٦٠

<sup>(</sup>۸) سورة هود : ۸۸

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : ١٠١

<sup>(</sup>۱۰) سورة آل عران : ۱۰۳

- ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا واعْتَصَمُوا بِاللَّهِ ﴾ (١)
- ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيلُ ﴾ (٢)
- ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ۗ وَامْنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُّوا بِهِ فَسَسِيُّدْ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَة مِّنْهُ ﴾ (٣).
  - ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمكُ مَنَ النَّاسَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِيرِينَ ﴾ (١)
    - ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ الله منْ عَاصِم ﴾ (٥) .
- ﴿ قَالَ سَسِلَّآوَى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنَى مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ (٦)
- ﴿ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ شُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رُوعَةً ﴾ (٧)

## ذكر بيت الله الحرام والحج

﴿ فَوَلُّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٨)

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٩)

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَا جُناحَ

<sup>(</sup>١) سورة النسام: ١٤٦ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة المج : ٧٨

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١٧٥

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٧٧

<sup>(</sup>ه ) سورة غافر : ۳۳ .

<sup>(</sup>٦) سررة هود : ٤٣

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب : ١٧

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ١٤٤

<sup>(</sup>٩ ) سورة البقرة : ١٤٩

عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ شَمَاكِرٌ عَلَيمٌ ﴾ (١)

﴿ يَائِيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الهَدْيَ وَلَا الْقَلَيْ وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَيْ فَيْ الْفَلَا مِن رَّبِّهُم وَرضُواْنًا ﴾ (٢)

﴿ جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الْحَرَامَ قِيلَـماً لِلنَّاسِ والشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالهَدْىَ والقَلَلَمِ ذَلكَ لَتَعْلَمُ وَاللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَ ٰت وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بَكُلِّ شَيْءَ عَلَيمٌ ﴾ [7]

﴿ وَأَذَن مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرى لا مِّنَ المُشْركِينَ وَرَسُو لُهُ ﴾ (١)

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجَلَهُ وَاللهُ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ واللهُ لَا يَهْدِى القَوْمَ الظَّلَيمِينَ ﴾ (٥)

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّحْذُوا مِن مَّقَامِ إِبْراهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَسْعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتَى اللَّطائفينَ وَالْعَلَيْفِينَ وَالْعَلَيْفِينَ وَالْعَلَيْفِينَ وَالْعَلَيْفِينَ وَالْعَلَيْفِينَ وَالْعَلَيْفِينَ وَالْعَلَيْفِينَ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى الللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِي وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٥٨

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٢

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٧٥

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ٣ وأذان : إعلام

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ١٩

مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِينَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾(١).

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُيُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحلَّهُ ﴾ (٢)

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فَي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى فَا الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى وَاتَّهُونَ يَاللَّهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْكُمْ حُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْدلاً مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا وَاتَّهُ وَنَ يَاللهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وِاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَهِ لَهِ الضَّالِينَ \* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّالُسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣)

﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعِ لِلنَّاسِ لَلَّذَى بِبَكَّةً هُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ \* فيه عَايَاتٌ بَيِّنَتُ مَّقَامٌ إِبْرَاهِمِمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فيه عَايَاتٌ بَيِّنَاتُ مَنِ اللهَ عَنِيُّ عَنِ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اللهُ عَنِيُّ عَنِ اللهُ عَنِيُّ عَنِ اللهُ عَنِيُّ عَنِ اللهُ عَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ (٤) .

﴿ إِنَّ النَّدِينَ كَفَرُوا وَيَصَّدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذَى جَعَلْنَا لهُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذَيْهُ جَعَلْنَا لهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَلَيْمِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ بِظُلْمَ نَذَةُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلْيَمٍ \* وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَرْ مَنْ عَذَابٍ أَلْيمٍ \* وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَرْ مِنْ عَذَابٍ الْحَبِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السَّمَودِ \* وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَبِّ يَأْتُوكَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السَّمَودِ \* وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَبِّ يَأْتُوكَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٢٥ – ١٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٩٦١ وأحصرتم : منعتم بعدو أو مرض – الطبرى ٤ – ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٩٩–١٩٩ الرفث : الفحش – أفضتم : الصرفتم -

١٤) سورة آل عران : ٩٦ ، ٩٧ وبكة هي مكة .

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَلَمٍ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ \* لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٢)

﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا ۚ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَدِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴾ (٣)

﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَن لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ ثَلَا ثُمَّ إِنَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ﴾ (٤)

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَماءَ اللهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لَا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَمَعَلَ اللهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لَا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَمَعَلَ اللهُ عَامِنِينَ مُحَلِّمَ اللهُ عَامِينَ مُحَلِّمَ اللهُ عَلَمُوا فَمَعَلَ اللهُ عَامِنِينَ مُحَلِّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُوا فَمَعَلَ اللهُ عَلَمُوا فَمَعَلَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَمَعَلَ مَا لَمْ اللهُ عَلَمُوا فَمَعَلَ مَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَمُوا فَمَعَلَ مَا لَهُ اللهُ عَلَمُوا فَمَعَلَمُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) سورة الحج: ٢٥ــ٣٠والعاكف: المقيم ـــ الباد القادم ـــ أذن: أعلم . ضامر : مهزول من السفر ـــ التفث : الوسخ ، والمراد قص الشارب والظفر وغيره ـــ المصحف المفسر .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ٣٣ ، ٣٣ المراد بالشمائر الهدى من الإبل ، وتعظيمها بحسن الحتيارها الكشاف ٢ - ٢٨٠

<sup>(</sup>٣ ) سورة العنكبوت ٢٧ و الحديث عن قريش .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٩٦٦ والمراد بالتمتع الإستمتاع بالإحلال من العمرة ــ الطهري ٤ ــ٩٣

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الفتح ٢٧

#### ذكر الحدود

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يَعْتُلُ مُؤْمِنا إِلاَّ خَطَأَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ وَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِينَة مُسَلَّمَة إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَلَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قُوْم عَدُوِّ لَكُمْ وَهُومَ مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَلَّتُ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَلَّتُ لَكُمْ وَهُومِنَة إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة فَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَلِّتُ فَكُونِ فَلَا أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة فَكَن لِلّمْ يَحِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ فَلَا لَهُ مُسَلِّمَة إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة فَكَن لِلّمْ يَحِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ ) (١)

﴿ يَا يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَدْلَى الْحُرَّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى الْقَدْرَى بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهَا عَلَيْهُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْمُعْرُوفِ وَأَهَا عَلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَنَنِ احْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ اللَّهُ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَنَنِ احْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم وَلَكُم تَتَقُونَ ﴾ (٢) عَذَاب أَلِيم وَلَكُم وَلَكُم وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ لَهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَالِبُ عَظِيم اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَالِبُ عَظِيم اللّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ خِلُف أَوْ يُنْفُوا مَنَ الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَعْلَى لَهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَالِبُ عَظِيم اللّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعِمْ عَنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللهُ ا

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحد منهما مِاثةَ جَلْدة وَلَا تَأْخَذْ كُم بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينَ اللهِ إِن كُنتمْ تؤْمِنونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنينَ ﴾(٤)

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩٢

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٧٨ ، ١٧٩

<sup>(</sup>٣ ) سورة المائدة : ٣٣ فسر الطبري النفي من الأرض بطرده إلى بلد آخر المرجع ١٠ /٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤ ) سورة النور : ٢

<sup>(</sup>ه ) سورة المائدة : ۲۸

﴿ وَالنَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلَدُوهِمْ ثَمَسْنِينَ لَا اللَّهِمْ شَهَلَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ تَمَسْنِينَ لَا اللَّهِمْ شَهَلَاءً أَبَدًا وَأُولَئكَ هِمُ الْفَلْسِيقُونَ \* إِلَّا اللَّهِنَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلْكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ (٢)

#### ذكر القيامة

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَلَّعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَلَّعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هِمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (٣) .

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْمًا وَلا يُقْبَلُ مَنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفُعُها شَيْمًا وَلا يُقْبَلُ مَنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفُعُها شَيْمًا وَلا يُقْبَلُ مَنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفُعُها شَيْمًا وَلا يُقْبَلُ مَنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفُعُها شَيْمًا وَلا يُقْبَلُ مَنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفُعُها

( يَوْمُ لَا بَيْعٌ فيه وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَّعَةٌ وَالْكَلْفِرُونَ هِمُ الظَّلْلِمُونَ ) (٥) ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُموهِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًّا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ ) (٢) ( يَوْمَ تَبَيْضٌ وُجُودٌ وَتَسْوَدٌ وُجُودٌ ) (٧)

﴿ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَسْلٌ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ه ؛

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ؛ ، ه المحصنات : العفيفات – والذين يرمون : أي بالفاحسشة – النسلى ٢/ ٩٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٨٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٢٣

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٥٤

<sup>(</sup>٦) سورة آل عبران : ٣٠

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : ١٠٦

<sup>(</sup>٨) سورة إيراهيم : ٣١ . والحلال : الصداقة

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُوْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلِ حَمْلِ مَوْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلِ مَوْنَهُ هَا مَمْ بِشُكَارَى وَلَكَنَّ عَذَابَ الله شَديدٌ ﴾ (١)

اللهِ يَوْمَ تَشْمَهُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، يَوْمَئِذِ يُومَ مَنْذِ يُومَ اللهُ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾ (٢)

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (٣) .

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ [٢٦] مَعَ الرسُولُ سَبِيلًا ﴾ (١)

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالَ وَلَا بِنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَنَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِّيمٍ ﴾ (١)

﴿ وَيَوْمَ نَكْتُهُم مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِأَيَاتِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (٦)

﴿ وَيُومَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّهُ وَ أَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن تَسَاءَ اللهُ وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴾ (٧)

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ \* فَعَرْبَتَ عَلَيْهِمَ الْأَنْبَاءُ يَوْمَتُذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٨)

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْدُجْرِ مُونَ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱) سورة الحج : ۲

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ٢٤ ، ٢٥ والدين هنا بمعنى الجزاء – المصحف المفسر ٢٠٠

<sup>(</sup>٣ ) سورة الفرقان : ١٧

<sup>( ؛ )</sup> سورة الفرقان : ٢٧

<sup>(</sup>ه ) سورة الشعراء : ۸۸ ، ۸۹

<sup>(</sup>٦) سورة النبل : ٨٣

<sup>(</sup>٧) سورة النمل : ۸۷ وداخرين : خاضمين اذلاء

<sup>(</sup>۸) سورة القصص : ۲۰، ۲۰

<sup>(</sup>٩) سورة الروم : ١٢ ويبلس : يتحير وييبس ــ القاموس المحيط

- ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّمَاعَةُ يَوْمَتِذِ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ (١).
- ﴿ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَثُلِهِ يَصَّدَّعُونَ ﴾ (٢)
- ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰذَكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ (٣) .
- ﴿ وَاخْشُو ا يَوْمًا لَا يَجْزَى وَالدُّ عَن وَلدِه وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالده شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَالُوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَخُرَّنَّكُم بِاللهِ الْغُرُورُ ﴾ (١٠).
  - ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنهُمْ شَقَى ۗ وَسَعِيدٌ ﴾ (٥).
- ﴿ يُوْمَ اتُقَلَّبُ وُجُوهُ لَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَسْلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا
- ﴿ وَأَنذَرْهُمْ يَوْمَ الأَزِفَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَلْظِمِينَ مَا الْظَّلْلِمِينَ مَن حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (٧)
  - ﴿ يَوْمَ هُمْ بَاسِرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ (٨)
- ﴿ يَوْمَ التَّنَادِ \* يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِيِنَ مَالَكُم مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱) سورة الروم : ۱٤

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : ٤٣

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : ٥٥

<sup>(</sup>٤) سورة لقأن : ٣٣

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ١٠٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ٢٦

<sup>(</sup>٧) سورة غافر: ١٨ وفسر صاحب الكشاف ٢: ٢٧٤ كاظمين أي يطوون قلويهم على كرب وهم .

<sup>(</sup>۸) سورة : غافر ۱۶

<sup>(</sup>٩ ) سورة غافر : ٣٢ – ٣٣ .

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلْلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (١)

﴿ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّذْجَأً بِيوْمَتْذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَكيرٍ ﴾ (٢)

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مُّولَّى شَيئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٣) .

﴿ وَاسْتَمِعْ يَوَمَ يُنَادَى الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ \* يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾ (١)

﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ (٥) .

﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (٦) .

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا \* هَذه النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكَذَّبُونَ ﴾ (٧)

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾(٨)

﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلذِينَ عَامَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِ كُمْ ﴾(٩)

# ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ كَذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>۱) سورة غافر : ۲ه

<sup>(</sup>٢ ) سورة الشورى : ٧٤ ونكير : إنكار لما اقدر ف من الذنب – المسحف المفسر ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان : ٢١

<sup>(</sup>٤) سورة ق: ٤١، ٢٤

<sup>(</sup>ه) سورة ق: ١٤

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات : ١٣

 <sup>(</sup>۷) سورة الطور ۱۳ ، ۱۶ – یدعون : یدفعون بندف

<sup>(</sup>٨) سورة الطور : ٢٤

<sup>(</sup>٩) سورة الحديد : ١٣ أكملت الآية في «ب»

<sup>(</sup>۱۰) سورة التغابن : ٩

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالنَّذِينِ عَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمُاسِنِهِمْ ﴾ (١)

﴿ يَوْمَ يُكْشَمِفُ عَنْ سَمَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّحُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (٢)

﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ \* وَلَا يَسْمَلُ حَمِيمٌ حَمِيمً ا

﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ \* خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثَ كَانَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴾ ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ ﴿ ﴾ .

- ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفَضُّونَ ﴾ (٥)
  - ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَارَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّؤِيدًا ﴾ (٦)
    - ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ (٧)
- ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَّاكِمَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ ۚ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (٨)
- ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْكَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ (٩)
  - ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعًا وَالْأَمْرُ يَوْمَعُذَ لِلَّهِ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : ٨

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ٤٢ الكشف عن ساق كناية عن الهول – المصحف المفسر ٧٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج : ٨ – ١٠ المهل : المعدن المنصهر – العهن : الصوف المصورغ المنفوش .

<sup>(</sup>٤) سورة القمر : ٢ ، ٧

<sup>(</sup>ه) سورة المعارج : ٣٤ يوفضون : يسرعون .

<sup>(</sup>٦) سورة المرمل : ١٤

<sup>(</sup>۷) سورة النبأ : ۱۸

<sup>(</sup> ٨ ) سورة النبأ : ٣٨

<sup>(</sup>٩) سورة النبأ : ٠٤٠

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنفطار : ١٩

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ (١) .

﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ \* وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لَمَن يرَى ﴾ (٢).

﴿ يَوْم يَفُرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمُّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَلْحِبَتِهِ وَبَنيهِ ﴾ (٣).

﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَلَمِينَ ﴾ ( الْعَلَلَمِينَ ﴾ ( اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ اللّ

﴿ يَوْمَ تُبْلَىٰ السَّوَائِرُ ﴾ (٥).

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (٦)

#### الدعاء

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَى النَّارِ ﴾ (٧) . ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَلْفُرِينَ ﴾ (٨) ﴿ رَبَّنَا لَا تُوْجَدُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وِلَا تَحْوَلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا مَا لَاطَاقَة لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا رَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَلْنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَلْفِرِينَ ﴾ (٩) .

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهُبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنَّكَ

<sup>(</sup>۱) سورة النازعات ۲: ۷

<sup>(</sup>۲) سورة النازعات : ۳۵، ۳۹

<sup>(</sup>٣) سورة عيس : ٣٤ ، ٣٣

<sup>( ؛ )</sup> سورة المطففين : ٣

<sup>(</sup>ه) سورة الطارق : ۴

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة : ٤ ، ٥

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٢٠١

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢٥٠

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : ٢٨٦ والإصرالحمل الثقيل، والمراد به-التكاليف الشقة - المصحف المفسر ٦٢

أَنْتَ الْوَهَّابُ \* رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليَوْمِ لَا رَيْبَ فيهِ إِنَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (١)

- ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا عَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا [٢٧] عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٢).
  - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَذُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَدِيعُ الدُّعَاء } (٣)
  - ﴿ رَبُّنَا عَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّلهَدِينَ ﴾(١)
    - ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾(٥)
- ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَذَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَلْفرينَ ﴾ (٦) .
- ﴿ رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَسْطِلاً سُبْحُسْنَكَ فَقَنَا عَذَابَ النّارِ ﴿ رَبّنَا إِنَّنَا سِمِعْنَا مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلْمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ رَبّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمُسِنِ أَنْ عَامنُوا بِرَبّّكُمْ فَسَامَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا مَسَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿ رَبّنَا وَعَاتَنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقَيْسَمَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (٧)
  - ﴿ رَبَّنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَسْتِحِينَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٨ ، ٨

<sup>(</sup>٢) سورة آل عبر أن : ١٦

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٣٨

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ٣٥

<sup>(</sup> ٥ ) سورة البقرة : ٢٥٠ والأعراف : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ١٤٧

<sup>(</sup>٧) سورة آل عبران : ١٩١ – ١٩٤

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف : ٨٩ وانتح بمعني أحكم .

﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (١)

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلَهِ مِنَ \* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَهِ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ (٢)

﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوَ لِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (٣) .

﴿ رَبِّ اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدَ عَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي ۚ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَشِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورً رَحْيَمٌ \* رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن فُرِيَّتِي بُوادِ غَيرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْدَكَ الْمُحرَّم رَحْيمٌ \* رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن فُرِيَّتِي بُوادِ غَيرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْدَكَ الْمُحرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ رَبِّنَا لِيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَيْكَا لَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٤)

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقيمَ الصَّلُواةِ وَمِن ذُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ \* بُمَاء \* رَبَّنَا اغْفَرْ لِي وَلُوالِدَى ۗ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحسَابُ ﴾ (٥)

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغَيرًا ﴾ (٦)

﴿ رَّبٌ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لدندك مُسلَطَّنَا نَصيرًا ﴾ (٧)

﴿ رَبُّنَا ءَاتِينَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّي ۚ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَثَمَدًا ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٢٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس : ه ۸ ، ۸۸

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٨٨و «أطبس على أموالهم: أذهبها ، واشدد على قلوبهم»: اجعلها قاسية ــ القرطبي ٨-٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم : ٣٥ -- ٣٧

<sup>(</sup>ه) سورة إبراهيم : ۴۰، ۴٪

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : ٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء : ٨٠

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف : ١٠

﴿ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ مَنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَعْبًا \* وَإِنِّى خَفْتُ الْمَوَلٰيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ امْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبُ رَبِّ لَهُ مِن لَّدُنْكَ وَلِيَّا ﴾ (١) لي مِن لَّدُنْكَ وَلِيَّا \* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ (١)

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَدانِي \* يَفْقَهُوا ۚ قَوْلِي \* وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي \* اشْدُدُ بِهِ أَزْرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ (٢)

- ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٣) .
- ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١)
  - ﴿ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٥)
  - ﴿ رَّبٌ ۚ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خِيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾(٦).
- ﴿ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ \* رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظُّلْلِمِينَ (٧)
- ﴿ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَسطِينِ \* وَأَعَوُذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ (٨)
  - ﴿ رَبُّنَا عَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾(٩)

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٤ -- ٢

<sup>(</sup>۲) سورة طه : ۲۵ – ۳۲

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : ٨٩

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : ١١٢

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : ٢٦ ، ٣٩

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون : ٢٩

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون : ٣٣ ، ٤٣

<sup>(</sup>٨ ) سورة المؤمنون : ٧٧ ، ٨٨ وهمزات الشباطين : وساوسهم .

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمنون : ١٠٩

﴿ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١).

﴿ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (٢)

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاحِنَا وَذُرِّيَا تِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾(٣)

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلْحِينَ \* وَاجْعَل لِي لِسَمَانَ صِدْقٍ فَي الشَّامِ فَي اللَّحِرِينَ \* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ (؛)

﴿ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ \* فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥)

﴿ رَبِّ نَيجَّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (٦) .

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ (٧) .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الغَّفُورُ لِرَّهِمُ ﴾ (٨)

﴿ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْلِمِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سووة المؤمنون: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٦٥ كان غراما : كان ملازما – الكشاف ٢ : ١٠١ .

<sup>(</sup>٣ ) سورة الفرقان: ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: ٨٣ – ٨٥ والحكم : الحكمة .

<sup>(</sup>ه) سورة الشعراء: ١١٧، ١١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: ١٦٩.

<sup>(</sup>٧ ) سورة النمل : ١٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة القصص : ١٦.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص : ٢١ .

- ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾(١).
- ﴿ رَبِّ انصُرْنِي [٢٨] عَلَى الْقُوْمِ الْمُفْرِمدِينَ ﴾ (٢)
- ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ (٣).
  - ﴿ رَبُّنَا عَاتِهِمْ ضِهِ فَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ (١) .
- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ \* فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾(٥).
- ﴿ رَبِّ اغْفِرْآلِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾ (٢)
- ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ عَلَائِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَمَن صَلَحَ مِنْ عَلَائِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَمَن صَلَحَ مِنْ عَلَائِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْرَئِيلٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَقِهِمُ النَّيَّمَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْرَئِيلٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٧)
  - ﴿ رَبُّنَا اكْشِيفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ (٨)
- ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٢٤ .

<sup>(</sup>۲ ) سورة العنكبوت : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة : ١٢ ، الدعاء من المحرمين يوم الفيامة .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب : ٦٨ .

<sup>(</sup>ه ) سورة الصافات : ١٠٠ ، ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) سورة ص : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٧) سورة غافر : ٧ - ٩ ...

<sup>(</sup>٨) سورة الدخان: ١٢ .

أَعْمَلَ صَلْحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِح فِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ عَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَمُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢)

﴿ رَبُّنَا عَلَيْكُ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِينَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣).

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَلْفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا \* رَّبِّ اغْفِرْ لِى وَلِوَ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا \* رَّبِّ اغْفِرْ لِى وَلِوَ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الْظَّلْلِحِينَ إِلَّا تَبَارًا } (١)

## آيات فيها ذكر نجاة من شدة أو خوف أو ما يشبه ذلك

- ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَا كُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ (٥)
  - ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ ﴾ (٦)
  - ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧) .
    - ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر : ١٠ والغل : المقد .

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة ؛ ؛ ، ه .

<sup>(</sup>٤) سورة نوح: ٢٦ – ٢٨ والديار : الواحد من الناس – تفسير ابن كثير ٩ : ٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٠٥.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢١٤.

﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَلِّتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُم

﴿ وَلَقَدْ نَصِرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَثِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (٣)

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ ( أ ) . ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَلْمَةِ عِبَادِهِ وَالْعَلْمَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَلْمَةِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّلْمُولَا الللللَّا اللللَّا الللَّهُ الللللَّهُ

﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخِلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (٦)

﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ (٧)

﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ (٨)

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ اللَّهُ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلْيكُمُ وَرَزَقَكُم مِن الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٩)

<sup>(</sup>۱) سورة آل عران: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عران : ١٣٩.

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف: ١٢٨.

١٢٩ : الأعراف : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال : ١٩ واستفتح : طلب الفتح .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال : ٢٦.

﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (١).

﴿ وَيَدْصُرْ كُمْ عَلَيْهِمْ ويَشْدَفِ صُدْدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَتِيرَة ﴾ (١).

﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَينِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلْحِبِهِ لاَتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَيٰ وَكَلِمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَيٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا [٢٩] وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥)

﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَا وَ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخْرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ خَلْكُ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٦)

﴿ فَنَجَّيْذَ لَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَ لَهُمْ خَلَيْهِ ﴾ (٧).

﴿ وَلَقَدْ بَوَّ أَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأَ عِمدْقٍ وَرَزَقْنَا لَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ (٨)

﴿ فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا عَامَنوا

كَشَهْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْى فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٩) . ﴿ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلَنَا وَالنَّذِينَ عَامَنُوا كَذَلْكَ حَقًّا عَنَيْنَا نُنجِ الْمُوْمنِينِ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٦٢ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التوية : ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس : ٦٤.

<sup>(</sup>۷) سورة يونس : ۷۳ .

<sup>(</sup>٨) سورة يونس : ٩٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة يونس : ٩٨.

<sup>(</sup>۱۰) سورة يونس : ۱۰۳ ه

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحَّيْنَا هُودًا وَالذينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلْحًا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِوْنَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِوْي يَوْمِينٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ (٢) .

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنًّا ﴾ (٣)

﴿ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ عَالِ يَعْقُوبَ ﴾ (١)

﴿ وَ كَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥)

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهِنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ﴾ (٦) ﴿ وَلَا تَنْايْشُسُوا مِن رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَـٰايْشُسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ (٧)

﴿ قَالَ أَنَا يُوسُّفُ وَ هَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّه مَن يَتَّق ِ ويَصْدِرْ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّه مَن يَتَّق ِ ويَصْدِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْسُحْسِنِينَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۸ه .

<sup>(</sup>۲) سورة هود : ۲۳.

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ١ .

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف : ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف : ٣٤ .

<sup>(</sup>۷) سورة يوسف : ۸۷ .

<sup>(</sup>۸) سورة يوسف : ۹۰ .

- ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَدُهُ عَلَىٰ وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ (١).
  - ﴿ وُقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَمَاءَ اللَّهُ عَامِنْدِنَ ﴾ (٢).
- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهِمْ قد كُذِبوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَشَاءُ وَلَا بُرَدُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْدُجْرِهِينَ ﴾ (٣).
  - ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَلَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (١).
    - ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُرِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّتَقَسِيلِينَ ﴾ (٥) .
- ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ يِغُلَسُمِ عَلَيْمٍ \* قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مُّسَنِىَ الْكِبَرُ فَدِمَ تُبَشِّرُونَ \*قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ قَلَا تَكُن مِّنَ الْقُلْسِطِينَ ﴾ (١)
  - ﴿ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٧) .
    - ﴿ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ (٨)
- ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا كُم بِأَمُوَ لَ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾(٩)
  - ﴿ وَرَفَعْنَاـــهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (١٠).

(١) سورة يوسف: ٩٦ والضمير في «ألقاه» عائد على قميص يوسف المشار إليه في الآية ٩٣ من السورة.

<sup>(</sup>۲) ﴿ السُّورة يوسف : ٩٩ .

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف : ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) سوره إبراهيم : ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر : ٧٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر : ٣٥ – ٥٥.

<sup>(</sup>۷) سورة النحل : ۱۸ .

<sup>(</sup>٨) سورة النحل : ٨١.

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء ؛ ٦ والنفير : من ينفرون الحرب . .

<sup>(</sup>١٠) سورة مريم : ٧٥ والضمير عائد على إدريس عليه السلام .

- ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِيتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ (١).
  - ﴿ لَا تَخَلْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴾ (٢).
- ﴿ يَابَنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَا كُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبَ الطُّورِ الطُّورِ اللَّيْمَنَ وَنزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ﴾ (٣) .
- ﴿ ثُمُّ صَدَقَنَا مُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَا هُمْ وَمَن نَسْنَاءُ وَأَهْلَكُنا الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٤) ﴿ قُدُنا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِمَ \* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجُعَلْنَا هُمُ الْأَدْضِ الَّتِي بَرَكْنا فَيْهَا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنا فَيْهَا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنا فَيْهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٥) التَّعِي بَرَكْنا فَيْهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٥)

﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْنَا لَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَنجَّيْنَا هُ مِنَ الْقَرْيَةِ النَّتِي كَانت تَعْمَلُ الْخَبَائِتُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومَ سَوْءٍ فَلْسِقِينَ ﴾ (٦) .

﴿ وَنُوحًا إِذْ نادَى مِن قَبْلُ فاسْتَجَبْنا لهُ فَنَجَّيْنَا لهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ (٧)

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِى الضَّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ \* فاسْتَجَبْنا لهُ فكشفْنا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدَنا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلَّبِدِينَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة طه : ٣٩ فسر القرطبي ١١ – ١٩٦ « ولتصنع على عيني » أي برعايتي وإشرافي .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : ٧٧ و الدرك : لحاق العدو به .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : ٩ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء : ٢٩ – ٧١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء : ٧٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء : ٧٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء : ٨٣ ، ٨٤ .

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَا لَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰذِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

﴿ فَاسْمَتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَلَّمُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (٢) .

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّلْحُونَ ﴾ (٣٠] .

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١)

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٥)

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَعَدِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ النَّذِينِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّذِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ النَّذِينِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّذِي اللهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّذِي اللهُ اللهُ اللهُمْ وَلَيُبَدِّلُهُمْ مِن بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنًا ﴾ (٦)

﴿ يَامُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٧).

﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينِ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٨).

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينِ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرْشِينَ \* وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : ٤٠ .

<sup>(</sup>ه) سورة المؤمنون : ١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النور : ٥٥.

<sup>(</sup>۷) سورة النمل : ۱۰.

<sup>(</sup>٨) سورة النمل : ٣٠.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص : • ، ٢،

- ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١) ﴿ وَلَا تَخْزُنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا تَحْزُنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَكْدُونَ ﴾ (٢) .
  - ﴿ يَاهُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴾ (٣)
- ﴿ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ رِزْقًا رِزْقًا رِزْقًا رَبِّنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤)
  - ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ السَّمْمِينَةِ وَجَعَلْنَكُهَا عَايَةً لَلْعُكَمِينَ ﴾ (٥).
- ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَعَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي اللَّخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ (٦)
  - ﴿ فَأَنْجَلُّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّاتٍ لَّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧).
- ﴿ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّولَةَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتِك كانتْ مِنَ الْعَلَمِ لِلَّا امْرَأَتِك كانتْ مِنَ الْغَلْبِرِينَ ﴾(٨)
- ﴿ وَيَوْمَتِنِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِمَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْمَزْيِزُ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْمَزْيِزُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة القضيس : ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصيص : ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : ٧٥.

<sup>(</sup> ه ) سورة العنكيوت : ه ١ ،

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت : ٢٧.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت : ٢٤.

<sup>(</sup> ٨ ) سورة العنكبوت : ٣٣ ، الغابرون : الباقون ، لأن غبر من أفعال الأضداد . المصدف المفسر ه ٢ ه .

<sup>(</sup>٩) سورة الروم : ؛ ، ه .

﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (١) . ﴿ يَا يَنْهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (٢) .

﴿ وَرَدَّ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَنِيزًا \* وَأَنْزَلَ الَّذِينَ طَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا \* صَيَاصِيهِمْ وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا \* وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِياً مَهُمُ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَيْمُ تَطَمُّوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَاوِرَا اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ ( ) .

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَرُونَ \* وَنجَّيْنَا هُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْكَرْبِ الْكَرْبِ الْكَوْبِ الْكُوبِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ فَسَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٦).

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ \* وَلَقَدْ سَبَقَتْ الْغُلُوبَ ﴾ (٧)

﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١١) سورة الروم : ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحراب : ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ٢٥ -- ٢٧ الصياصي : الحصون – والآيات في بهودبي قريظة .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر : ٢ .

<sup>(</sup>ه ) سورة الصافات : ١١٤ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة العمافات : ١٤٨ .

 <sup>(</sup>٧) سورة الصافات : ١٧١ – ١٧٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة يس : ٧٦ .

- ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ﴾ (١).
- ﴿ فَعَفَرُنا لَهُ كَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لزُّلْفَى وَحُسْنَ مَسَّابٍ \* يَكَاوُدُ
  - إِنَّا جَعَلْنَكُ خلِيفةً فِي الْأَرْضِ فاحْكُم بَيْنِ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (٢).
- ﴿ وَنجَّيْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (٣)
  - ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ } (١٤) .
- ﴿ وَفَدَيْنَا لَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ \* وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ \* سَلَمٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ \* كَذَلِكُ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥)
- ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَدلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ \* وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مُعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الأَنْبَابِ ﴾ (٦)
  - ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ (٧)
- ﴿ وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينِ اتَّقُو ا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ ﴾ (٨)
  - ﴿ فَوَقَالُهُ اللَّهُ سَدِّمَاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ (٩).
- ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَا لُ

<sup>(</sup>۱) سورة يس : ۷۹ .

<sup>(</sup>۲) سورة ص : ۲۰، ۲۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : ٧٧ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات : ٩٨ .

<sup>( • )</sup> سورة الصافات : ١٠٧ – ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة ص : ٢٤ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر : ٣٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر : ٦١ و المغازة : الفوز .

<sup>(</sup>٩) سورة غافر ؛ ه ۽ .

<sup>(</sup>١٠) سورة غافر : ٥١ والأشهاد في تفسير البغوي ٧ ; ٣٠٤ ; الحفظة من الملائكة .

- ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجُتِ ﴾ (١) .
- ﴿ يَاعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزِنُونَ ﴾ (٢).
- ﴿ وَلَقَدُ [٣١] نَجَّيْنا بَنِي إِسْرَ عِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ ﴾ (٣) .
- ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنشُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١) .
- ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلُوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ (٥).
- ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّسِينًا \* لِيَغْفِرَ لِكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تِناً خُرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا \* وَيَنصُرَكُ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٢) .
- ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِغُونَكَ تحْتَ الشَّعَجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَدُوبُهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا \* وَمَغَانِمَ كثيرةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانِ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ (٧)
- ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهًا ﴾ (٨) .
  - ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتُحَّا قَرِيبًا ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف : ۲۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان : ٣٠ .

<sup>( ۽ )</sup> سورة آل عمران : ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد : ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح : ١٨ ، ١٩ والبيعة : هي بيعة الرضوان .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة الفتح : ٢٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة الفتح : ٢٧ .

- ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ (١) .
- ﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ (٢)
- ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفُوا هِلِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهِ الْكَاٰفِرُونَ ﴾ (٣) .
- ﴿ وَحَمَلْنَا هُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُو \* تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِلَّمَن كَانَ كَانَ
  - ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥)
    - ﴿ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ (٦).
      - ﴿ وَلَلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧).
        - ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (٨)
    - ﴿ فَوَقَالَهُمُ اللَّهُ شَرَّ كَلِيكَ اليَوْمِ وَلَقَالَهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ﴾ (٩)
      - ﴿ وَيَنْقُلُبُ إِلَىٰ أَهْلِيهِ مَسْرُورًا ﴾(١٠) .

<sup>(</sup>۱) سورة ق ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف . ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر : ١٣ ، ١٤ و « دسر » جمع دسار و هو حيل تشد به ألواح السفينة وقيل مسمار – اللسان مادة دسر .

<sup>(</sup>ه) سورة الصف : ١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الصف : ١٤.

<sup>«</sup> فأصبحوا ظاهرين » : أي غالبين ، من ظهر عليه اذا غلبه – أساس البلاغة .

<sup>(</sup>٧) المنافقون : ٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق ي ٧ .

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان : ١١ و «اليوم» : يوم القيامة .

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنشقاق : ٩ .

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَسَّاوَىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴾ (١)

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (٢).

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٣).

### أوامر ندب الله تعالى إليها

- ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْدًا ﴾ (١) .
- ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾
- ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٢)
  - ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ﴾ (٧).
- ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِيرْ لَهُمْ وَشَمَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ﴾ (٨)
  - ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فَي أَنْفُسِمِهِمْ قَوْلًا بَابِيغًا ﴾ (٩)
    - ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الضحى : ٢ - ٨ .

۲) سورة الشرح : ۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح : ه ، ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٨٣.

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة : ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ١٩٧.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عران: ١٠٩.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء : ٩٣ . `

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء: ٨١ الأحزاب: ٣.

- ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلُّ مَّيُ وَ وَاللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلُّ مَّيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (١)
- ﴿ وَلَا تُجَلُّهِ لَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾ (٢) أَ
- ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّمُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ (٣) .
- ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ } ( 4)
- ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَدِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٥) .
- ﴿ النَّبِعِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَأَعْرِضْ عَن ِ الْمُشْدر كِينَ (٦)
- ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَلْهِلِينَ \* وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الْشَيْطُلِينَ \* وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الْشَّيْطُلِينَ \* وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الْشَيْطُلِينَ \* (٧) .
- ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ (٨)
  - ﴿ فَاصْفُحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٢.

<sup>(</sup>ه ) سورة المائدة : ٨٤ « فاستبقوا الحيرات » : تسابقوا إليها .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف : ١٩٩ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال : ٧٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحجر : ٥٥ .

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢).

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْ عَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَلُونِ الرَّجيمِ ﴾ (٣).

﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَسِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ \* وَالْمَوْتُمُ لَكُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ \* وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ وَإِنْ عَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِيلِّهُ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي لِللّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي فَي لِللّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي فَي إِلّهُ بِاللّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَبَرَتُهُمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْرَةً فِي مَا يَسْفِيلُهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي فَي اللّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي فَي اللّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونَ فَي إِلّهُ إِللّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ فَي إِلّهُ إِللّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ مَا يَعْمَا يَهُو اللّهِ وَلا تَكُونُ اللّهِ وَلا تَكُونُ وَلَا تَكُونُ اللّهُ وَلا تَكُونُ اللّهُ وَلَا تَكُونُ اللّهُ وَلَا تُلْهُ وَلَا تُنْ فَالْمُونُ وَلَا تُلْهُ وَلِهُ اللّهِ وَلا تَكُونُ لَهُ عَلَيْهُمْ وَلا تَكُونُ اللّهُ وَلا تُعَلّيْهُمْ وَلِا تُلْهُ وَلِا لَا لَهُ وَلَا تُعْلَيْهُمْ وَلا تُعْلَيْهُمْ وَلِا لا تُعْلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ اللّهُ وَلَا تُعْلَيْهُمْ وَلَا لَا اللّهِ وَلَا تُعْلَيْهُمْ وَلِا لَا تُعْلَيْهُمْ وَلَا تُعَلِيْهِ وَلَا تُعْلَيْهُمْ وَلَا تُعْلِيلُونُ وَلَا تُعْلِيلُونُ وَلَا تُعْلِيلُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُولِ اللّهُ وَلِلْمُونُ وَلَا تُعْلَيْهُ وَلَا تُعْلِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالْمُولِ اللّهُ وَالْمُوالِقُونُ أَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَالْمُوالْمُونَ أَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلِلْمُ لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلَدِيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفَّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَلْ لَهُمَا قَلْ لَهُمَا أَفَّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُ مَا وَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُ وَقُل لَّهُ وَقُل لَّهُ وَقُل لَّهُ وَلَا يَكُونُوا صَلْدِجِينَ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا \* رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلْدِجِينَ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا \* رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلْدِجِينَ وَابْنَالسَّبِيلِ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا \* وَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْدكينَ وَابْنَالسَّبِيلِ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ غَفُورًا \* وَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْدكينَ وَابْنَالسَّبِيلِ وَكَانَ لللَّوْلِيلِ وَكَانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِيلِ وَكَانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِينِ لِ لَهُمُ لَلهُمْ لِيلًا لَهُمْ وَلا بَعُونَا \* وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ لِيلًا لَهُمْ وَلِيلًا لَهُ وَإِمَّا فَقُل لَهُمْ وَلَا فَقُل لَهُمْ وَلَا فَقُلُ لَلهُمْ وَا \* وَإِمَّا فَقُلُ لَلْهُمْ وَلَا \* وَإِمَّا فَقُلُ لَلْهُمْ وَالْهُ وَلِيلًا لَهُ وَلَا اللْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ وَلَالْمُ لِلْهُ وَلَا لَالْمُعِينَ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا فَعُلْلَا وَلَا الْمُعْلِيلُ فَي وَلَا فَلُولُ لَا لَالْمُولِيلُولُوا إِلَا لَا مُعْرِقُونَ اللْمُعِلَى الْمُعَلِيلُ وَلَمُ لِمُ اللْمُعَلِيلِ فَي اللْمُعَلِيلُ وَلَا فَاللَّهُ لَلْمُ اللْمُعَلِيلُ لَا وَلَا لَالْمُ لَلْمُ لَا لَالْمُعُولِ الْمُعَلِّلُولُوا الْمُعَلِيلُ لَا اللْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُولُ اللْمُعَلِيلُولُوا الللْمُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعَلِيلُ لَا لَكُولُولُولُ اللْمُعِلِيلُولُ الللْمُعَلِيلُ لَلَاللْمُعَلِيلُ لَلْمُعُلِيلُولُولُولُولُولُ اللْمُعِلِيلُولُولُ اللْمُعْلِيلُولُولُ اللْمُعْلِيلُولُولُ اللْمُعَلِيلُ لَلْمُعُلِ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر : ٩٤ و صدع بالقول : جهربه .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : ١٢٥ ، ١٢٧ .

قَوْلًا مَّيْسُمُورًا \* وَلَا تَجْعَلْ يَكَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ. فَتَقَعْمُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (١) .

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ (٢) .

﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ الْفُؤَادَكُلُّ أُو لَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا \* وَلَا تَمْشِ فَى الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولًا ﴾ (٣) .

﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَلُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَلُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَلُنَ كَانَ للْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ (٤) .

﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَدُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًّا ﴾ (٥)

﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّمْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوَةِ الْدُنْيَا ﴾ (٢)

﴿ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيمٍ ...
وَإِنْ جَاٰدَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾(٧) .

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ والسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَالْمُهَا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ. وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ٢٣ – ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : ٣٦ ، ٣٧ ، لا تقف : لا تتبع ، لا تمش مرحا : لا تمش ذا مرح .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : ٥٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة الكهف : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه : ١٣١.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: ٧٧، ١٨.

<sup>(</sup>A) سورة النور : ۲۲ لا يأتل : لا يحلف .

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً رِمِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبَلَّرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ (١)

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (٢) . ﴿ وَالنَّذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ \* وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (المُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَلَا تُجَلِّدِ لُوا أَهْلَ ٱلْكِتَلِي إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَّمُو امِنْهُم ﴾ (٤)

﴿ أَقِمِ الصَّلُّواٰ مَ لَدُلُو لَا الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَنِ ٱلَّيْلِ ﴾ (٥)

﴿ يَبُنَى ۚ أَقِم الصَّلُواةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ \* وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكُ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكُ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورٍ \* وَاقْصِد (\*)

﴿ يَنْ سَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِّنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ النَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا \* وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ ٱلْجَلَهِ لِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (٧)

﴿ يَالَّيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَدْ خُلُوا بُيُوتَ النَّدِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : ٢١٤ ، ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت : ٤٦ .

<sup>(</sup>ه) سورة الإسراء: ٧٨.

۱۹ – ۱۷ – ۱۹ , ۱۹ – ۱۹ ,

<sup>(</sup>٧) سورة الأحراب : ٣٢ ، ٣٣ .

في تفسير ابن كثير ٦ - ١٤٥ – لا تخضعن بالقول : لا ترققن الكلام – و المرض المراد به الدغل و النفاق

غَيْرَ نَسْطِرِينَ إِنَّاهُ وَلَلْكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثِ ﴾ (١)

﴿ وَلَا تُطِع ِ ٱلْكُسْفِرِينَ وَٱلْمُنَسْفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ (٢) .

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِم مُ ﴾ (٣)

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَلِينِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١) ﴿ فَلِيدَ لِللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١) ﴿ فَلِيذَ لِيكَ فَادْعُ وَالسَّتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم ﴾ (٥) .

- ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)
- ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ (٧) .

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ رِمِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ رِنِّسَاءٍ ﴾ (٨)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَنَكَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَكَجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُواْنَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَكَجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱ ) سورة الأحزاب : ٥٣ فى تفسير البنوى وابن كثير ٢ – ٨٨٥ « لا مستأنسين لحديث » : لا طالبين الأنس محديث .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت : ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت : ٣٦.

<sup>(</sup>ه ) سورة الشورى: ١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : ٨٩ و

<sup>(</sup>۷ ) سورة الحبرات: ۱۰ ـ

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات: ١١ .

<sup>(</sup>٩) سورة المجادلة : ٩ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّىحُوا فِي ٱلْمَجَلِيسِ فَافْسَىحُوا يَعْ اللّٰهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ يَغْسَرِ اللّٰهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَع ِ اللّٰهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَاللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (١)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا [٣٣] لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢)

﴿ وَمَا عَاتَدُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدُكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (٣)

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلواةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ (٤)

﴿ وَمَن يُوقَ شُمَّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٥)

﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ رِمِّن سَمْعَتِهِ وَمَن قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَاتَمُهُ اللَّهُ ﴾ (٦)

﴿ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٧).

﴿ فَاصْبِرْ صَدْرًا جَمِيلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* ونَرَدُهُ قَرِيبًا ﴾ (٨).

﴿ وَأَصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : ١١ وفسر المصحف المفسر (٧٢٧ ) انشروا : قوموا لتوسعة المجلس .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف : ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة : ١٠٠ ...

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن : ١٦ ، والحشر : ٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق : ٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف : ٣٥.

<sup>(</sup>۸) سورة المعارج : ه – ۷ .

<sup>(</sup>٩) سورة المزمل : ١٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّدِّ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرُّجِزَ فَالْمُجَرْ \* وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ \* وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ (١)

## آيات التحدى

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ رِمِّمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّمْثُلِهِ وَادْعُوا شُمَهَدَاء كُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ (٢)

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَّتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ (٣)

﴿ قُل لَّشِنِ اجْتَسَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلْمَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعَضِ ظَهِيرًا ﴾ (١) . لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبِعَضٍ ظَهِيرًا ﴾ (١) . ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَلْهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِتْدَلِهِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: ١ -- ٧ والرجز: العذاب، والمراد ما يؤدى إليه . تفسير جزء تبارك المغربي ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٣.

<sup>(</sup>۳) سورة هود : ۱۳.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس : ٣٨.

## البابالياني

## فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالوا : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعشر كلمات ، حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال :

ا أيها الناس ، إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ ؛ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ ، وَإِنَّ لَكُمْ نِهَايةً ، فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ ، وَإِنَّ لَكُمْ نِهَايةً ، فَانْتَهُوا إِلَى نَهَايتِكُمْ ؛ إِنَّ الدُّوْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ ؛ بَيْنَ أَجَلٍ (!) قد مضى لا يدرى مَا اللهُ صانعٌ بِهِ ، وبين أَجَلٍ قد بَقى لا يدرى مَا اللهُ قاضٍ فيه ؛ فَلْيَأْخُذِ العبدُ مِن نَفْسِهِ لنفسه ، وَمِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ ، ومِنَ الشَّبِيبَةِ قَبْلُ الْمَوْتِ . وَالَّذِى نَفْسُ مَحَمدٌ بِيَادِهِ مَا بَعْدَ المُوتِ مَن مُسْتَعْتَبُ بِيَادِهِ مَا بَعْدَ الدُّنْيَا من دارٍ إلا الحِنة أو النار "(٢) . وَمَا بعدَ الدُّنْيَا من دارٍ إلا الحِنة أو النار "(٢) .

ومن كلامة الموجز عليه السلام :

« الناس كلُّهُم سواءٌ كأَسْنَانِ الْوِشْطِ »(١).

و « الْمَرْ عُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ ، وَلا خَيْرَ لَكَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مثْلَ اللهِ عَلَى اللهُ مثلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في البيان والتبيين : بين عاجل قد مضيي .

<sup>(</sup>٢) مصدر ميمي من استعتب أي طلب العتاب.

<sup>(</sup>٣) زهر الفردوس ٤ : ١٢٧ ، و البيان و التبهين ٢ : ١٩ و الكامل للمبرد ١ : ٢٤٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) زهر الفردوس ٤ : ١٢٧ والبيان والتبيين ٢ : ١٩ -

<sup>(</sup>ه) ذكر، البيان و التبيين ٢ : ١٩ كمحديثين ، و في العقد الفريد ٣ : ٨٧ ما يشير إلى أن : ولا خير لك . . . مثل ، فقد قال : و من قولهم « لا خير لك . . . الخ » – في البيان و التبيين : من لا يرى لك . . مثل الذي ترى له .

وذكر الحيل فقال « بُطُونُها كَنْزُ وظُهُورُهَا حِرْز »(١).

وقال : « نَهَيْتُكُمْ عَنْ عُقُوقِ الأُمهَاتِ ، وَوَأْدِ البَنَاتِ ، ومنع ، وهاتِ » (٢).

وقال : « الناسُ كالإِبِلِ تَرَى المائَةَ لَا تَرَى فِيهَا رَاحِلَةً »<sup>(٣)</sup>.

وقال : « لا تزال أُمَّتِي بِخَيْرٍ ما لَمْ تَرَ الأَمَانَةَ مَغْنَمًا والصَّدَقَةَ مَغْنَمًا والصَّدَقَةَ مَغْرَمًا »(<sup>1)</sup> .

وقال : « لاتَجْلِسُوا عَلَى ظُهُورِ الطُّرُق ؛ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فُعُضُّوا الأَبْصَارَ ، ورُدُّوا السَّلَامَ ، وَاهْدُوا الضَّالَّةَ ، وأَعِينُوا الضَّعِيفَ »(٥).

وقال : « إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللهُ مُسْتَعْمِلُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ » (٦) .

وقال : لا يُوَمَّ ذُو سُلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يُعجْلِسْ على تَكْرِمَتِهِ إِلاَ بِإِذْنِهِ » (٧) .

وقال رجل: « يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي بِشَيْءِ يَنفَعُنِي اللهُ بِهِ . قال : أَكْثِرْ فِرَ اللهُ بِهِ . قال : أَكْثِرْ فِرَ اللهُ وَتَ يُسْدِكَ عَن الدُّنْيَا ، وَعَلَيْكَ بِالشَّكْرِ ؛ فَإِنَّ الشَكر يَزِيدُ فِي النِّعْمَةِ ، وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى يُسْتَجَابُ لك ، وَإِيَّاكَ والبَغْيَ ؛ وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى يُسْتَجَابُ لك ، وَإِيَّاكَ والبَغْيَكُمْ عَلَى ؛ فَإِنَّكُ مَ اللهُ » . قال : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ فَإِنَّهُ مَنْ بُغِي عليه ليَنْصُرَنَّهُ اللهُ » . قال : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ١ : ١٥٣ «وذكر إناث الخيل فقال . . . » .

<sup>(</sup>٢) فى صحيح البخارى ٧ : ٤ « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ... » إلخ و أكمل بعد ذلك « وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال » .

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري ٧ : ١٠٤ « إنما الناس كالإبل ، المائة لا تجد فيها راحلة » .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال ١ : ٥٤٥ .

<sup>(</sup>ه) عجمع الزوائد ٨: ١٤.

<sup>(</sup>۲) سنن القرمذي ٩ : ٤١ .

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي ١٠ : ٢٢٥ .

أَنفُسِكُمْ ﴾ (١) ، وَإِيَّاكَ والْمَكْرَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ قَضَى : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّسِيئُ إِلا بِأَهْلِهِ ﴾ (٢) .

وسئل : أَيّ الناس شر ؟ قال : « العُلَمَاءُ إِذَا فَسَدُوا » (٣) .

وقال : « دبّ إليكُمْ داءُ الأُمَم قَبْلَكُمْ : الحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ ، هِيَ الحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ ، هِيَ الحَالِقَةُ ، حَالِقَةُ الدِّينِ لا حَالِقَةُ الشَّعر ، والذي نَفْسُ محمد بِيَدهِ ، لا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا ، أَفَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبْتُمْ ؟ لَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا ، أَفَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَكَابُبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » (٤) .

وقال : « لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ المُؤْمِنِ المَلَقُ إِلاَّ في طَلَب العلمِ ١٦٠ .

وقال : « قَيِّدُوا العُلُومَ بِالْكِتَابِ »(٧) .

وقال : « لَوْلَا رِجَالٌ خُشَّعُ وصِبْيَانٌ رُضَّعٌ ، وبَهَاثِمُ رُتَّعٌ [٣٤] لَصُبِّ عَلَيْكُمُ العَذَابُ صَبِّا »(^^)

وقال: «سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ؛ فَنِعْمَ المُرْضِعُ وَبِئُسَتِ الفَاطِمَةُ » (٩).

<sup>(</sup>١) سورة يونس : ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر ۴٪ ، وروى الحديث في كنز العمال ۲ : ۲۳۹

<sup>(</sup>٣) في سنن الدارمي ٩ ه « شرار الناس شرار العلماء » وبرواية المؤلف في البيان والتبيين ٢ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) صحیحیح مسلم ۱ : ٤٠ ، و سنن التر مذی ۴ : ۲۱۵ .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب ٣ : ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب اللاليُّ المصنوعة ١٠٢: ١٠٢ أنه موضوع ، روى في البيان والتبيين ٢: ٢٤.

<sup>· (</sup>٧) مجمع الزوائد ١ : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ١٠:٧٢٧ وضعف السند.

<sup>(</sup>٩) رواية البخارى ٨. : ٦٣ « إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرضيع . . . » إلخ .

وقال : « عَلِّقْ سَوْطَكَ حَيْثُ يَرَادُ أَهْلُكَ ﴾ (١).

وقدم السائبُ بن أبي صيفي (٢) عليه ، فقال : يا رسول الله ، أتعرفني ؟ قال : « كَيْفَ لَا يُشَارِي ﴾ أَنْتَ شَرِيكِي الذِي لَا يُمارِي وَلَا يُشَارِي ﴾ (٣)

وكَلَّمَتُه جارية من السبى ، فقال لها : مَنْ أَنْتِ ؟ قالت : أَنَا ابْنَةُ الْجَوَادِ حَاتِم . فقال عليه السلام : « ارْحَمُوا عَزِيزًا ذَلَّ ، ارحمُوا عَنيًا افْتَقَرَ ، ارْحَمُوا عَالِمًا ضَاعَ بَيْنَ جُهَّالٍ »(٤) .

وجاء إليه قيس بن عاصم (٥) ، فلما نظر إليه قال : «هذا سَيِّدُ أَهْلِ الوَبَرِ » . فقال : يا رسول الله ، خبرنى عن المال الذى لا يكونُ على فيه تبعةٌ من ضيف ضافى ، أو عيال كَثُرُوا . قال : « نعمَ المالُ الأربعُونَ ، والأَكْشَرُ السِّتُونَ ، وَوَيْلُ لِأَصْحَابِ المِثِينَ ، إلاَّ مَنْ أَعْطَى مِنْ رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا (١) ، وَأَطْرَقَ (٧)

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد ٨ : ١٠٦ « علقرا السوط حيث يراه أهل البيت » وضعف السند .

<sup>(</sup>٢) هو السائب بن أبي السائب صيفى بن عائذ كان مع عكر مة في قتال الردة ــــ الإصابة ٣ : ٣٠ وفي مجمع الزوائد ١ : ١١٩ أنه كان شريكا لرسول الله في تجارة .

<sup>(</sup>۳) فی البیان و التبیین ۲: ۲۱ « لایشارینی و لا یمارینی » – و المشاراة: اللدد و الملاحة ، و لایماری: لایخاصم – روی فی لسان العرب (مادة شری ) أن السائب هو الذی قال : کان الذی شریکی فکان خیر شریك ، لا یشاری و لا یداری و لا یماری . و فی سنن الترمذی ۷ : ۱۱۵ عن السائب : أثبت رسول الله صلی الله علیه و سلم فجعلوا یثنون علی ، فقال علیه السلام : أنا أعلمكم به ، فقلت: كنت شریكی فنعم الشریك ، كنت لانداری و لا تماری .

<sup>(؛ )</sup> كنز العمال ٢ : ٣٥٤ ، في اللكل المصنوعة ١ : ١١٠ أنه موضوع ، وفي الدرر المنتثرة ( الورقة الحامسة ) أنه و اه .

<sup>(</sup>٥) قيس بن عاصم المنقرى أحد عقلا - العرب و حلمائهم ، حرم الحمر على نفسه فى الحاهلية ، أسلم سنة ٩ و روفي سنة ٢٠هـ . أسد الغابة ٤ : ٣٢ ٤ .

<sup>(</sup>٦) الرسل : الهيئة . والنجدة: الشدة . فسر هذا الجزء من الحديث بأقوال شي ، واستحسن صاحب النهاية : أن المعنى من أعطى في حال اليسر و الحصب ، وحال العجدب والشدة ( انظر النهاية و لسان العرب مادة رسل )

<sup>(</sup>٧) أطرق الفحل: أعاره للضراب (النهاية) ,

فَحْلَهَا ، وأَفْقَرَظَهْرَهَا (١) ، ونَحَرَ سَمِينَهَا ، وأَطْعَمَ القَانِعَ والدُّعْتَرَ (٢) » قال : يا رسول الله ؛ ما أكرمَ هذه الأخلاق !وما يحل بالوادى الذى أكونُ فِيهِ غَيْرِى من كَثْرَةِ إِبِلِي . قال : « فَكَيْفَ تَصْنَعُ بالطَّرُوقَةِ » ؟ (٣) قال : تَغْدُو الإبِلُ وتَغْدُو الناسُ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ برأْسِ بعيرٍ فَذَهَبَ بِه . قال : « فكيف الإبِلُ وتَغْدُو الناسُ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ برأْسِ بعيرٍ فَذَهَبَ بِه . قال : « فكيف تصنع بالإِفْقارِ ؟ » فقال : « إِنى لأَفْقِرُ البَكْرَ الضَّرْعَ والنابَ الْمُسِنَّةَ » (٤) . قال : « فكيف تصنع بالمنيحة ؟ » فقال : إنى لأَمنح كل سنة مائة . قال : « فكيف تصنع بالمنيحة ؟ » فقال : إنى لأَمنح كل سنة مائة . قال : « فكيف تصنع بالمنيحة ؟ مالله أمْ مالُ مولاك ؟ » قال : بل مالى . قال : « فمالك من مالك من مالك إلا ما أكلت فأَفْنَيْتَ ، أو لَبِسْتَ فأَبْلَيْتَ ، قال : « فمالك من مالك إلا ما أكلت فأَفْنَيْتَ ، أو لَبِسْتَ فأَبْلَيْتَ ، أو لَبِسْتَ فأَبْلَيْتَ ، أو أَعْطَيْتَ فأَمْضَيْتَ » (٥) .

وقال عليه السدلام: « حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بالزكاةِ ، ودَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالرَّكَاةِ ، ودَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةِ ، واستَقْبِلُوا أَنواعَ البلَايَا بالدعاء »(٦) .

وقال : « الوَلَدُ لَلْفِرَاشِ وَلَلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »(٧) .

وعاد عليه السلام مريضا فقال : « اللهُمَّ آجِرْه على وَجَعِهِ ، وعافِهِ إِلَى مُنتَهَى أَجَلِهِ » (٨) .

وقال عليه السلام لما زَفّ فاطمةً إِلَى على رضى الله عنهما: «جَدَعَ الحَلَالُ أَنْفَ الغِيرةِ » (٩) .

<sup>(</sup>١) أفقر الظهر : أعاره للركوب .

<sup>(</sup>٢) المعتر : الذي يتعرض للمعروف .

<sup>(</sup>٣) الطروقة : الناقة في سنتها الثالثة لأن الفحل يطرقها .

<sup>(</sup>٤) البكر : الفتى من الابل ، وفي النهاية : والناب المدبرة: أي الناقة الضميفة .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي دواد ٢:٠١٠ ومجمع الزوائد ٢٠٧:٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٣:٣٠ وفي نهج البلاغة – شرح الامام – أن القول لعلى المرجع٢:١٧١ .

<sup>(</sup>٧) صحيج البخارى ٧ : ١٥٤ و سنن البر مذى ٥: ٢٠١ و في النهاية: المر ادبقو له: « و للعاهر الحمجر » الحيبة ، لأنه ليس كل زان يرجم .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ٢ : ٩٨ وذكر أن المريض سلمان الفارسي .

<sup>(</sup>٩) مهاية الارب ٣: ١٠,

وقال : « لا يَرُدُّ القَدَرَ إِلا الدعاءُ ، ولا يَزيدُ في العمرِ إِلا البِرُّ ، وإِنَّ الرَّرْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ »(١) .

وقال عليه السلام: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الأَتْقِيَاءَ الأَبْرَارَ الأَخْفِياءَ اللهِ يُفْتَقَدُوا ، قُلُوبُهم مصابيحُ اللهِ يَفْتَقَدُوا ، قُلُوبُهم مصابيحُ اللهَ يَ نُجُونَ مِن كُل غبراءَ مُظْلِمَة »(٢).

وقال عليه السملام : « ظَهْرُ المُؤْمِنِ مِشْمَجْبُه ، وخِزَانَتُهُ بَطْنُهُ ، وَرِجْلُهُ مطيَّتُهُ ، وذَخِيرتُهُ رَبُّهُ » (٣) .

وقال : « أَسَدُّ الأَعمال ثَلَاثَةٌ : ذِكْرُ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، ومُو اسَداة الأَخ في المَالِ ، وإنْصَافُ الناسِ مِنْ نَفْسِبكَ »(٤) .

وقال: « إِن أَسْرَعُ الخير ثوابًا البِرُّ ، وإِن أَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً البَغْيُ ، وَإِن أَسْرَعَ الشَّرِّ عُقُوبَةً البَغْيُ ، وَكَفَى بَالمؤْمِنِ عَيْبًا أَنْ يَنْظُرَ مِنَ النَّاسِ إِلَى مَا يَعْمَى عَنْهُ مِنْ نَفْسِمهِ ، ويُحَيِّر مِن النَّاسِ مَا لَا يَعْنِيهِ » (٥) . النَّاسِ مَا لَا يَعْنِيهِ » (٥) .

وقال له العباس: يارسول الله ، فيم الجمال ؟ قال : " فِي اللِّسَانِ " (٢).

وقال : « إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا البَلَاءُ . إِذَا أَكَلَ الفَيْءَ أُمراؤُهم ، واتَّخَذُوا المالَ دُولًا ، والأَمَانَةَ مَعْنَمًا ، والزَّكَاةَ مَعْزَمًا ، والزَّكَاة مَعْزَمًا ، وأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وعَقَ أُمَّهُ ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ ،

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب ۲ : ٤٨١ . وفي سنن الترمذي ۸ : ٣٠٥ وابن ماجة ١ : ٢٥٠ روى كما يأتي « وإن الرجل ليحرم الرزق بالخطيئة يعملها » .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في المعجم الصغير ١٨٥ ، والترغيب والترهيب ٤ : ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على الحديث في المراجع المتيسرة .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب ٣ : ٣٤٣ ، وفي البداية و النهاية ٩ : ٣١ القول للباذر .

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٧٦

<sup>(</sup>۲) البيان والتيهين ۱ : ۱۷۰

وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وإِذَا لبُس الحرير ، وشُربت الخمر ، واتُّخِذَت القِيانُ والمعَازِفُ ، ولَعَن آخِرُ هَذِهِ الأَمَةِ أَوِّلْهَا ، فَلْيَتَرَقَّبُوا بِلَالِكَ ثَلاثَ خِصَالَ : رِيحًا حَمْرًاء [٣٥] ومَسْخًا وخسفا »(١) .

وكان عليه السلام يقول لنسمائه : « أَسْرَعُكُنَّ بِي لَحَاقًا أَطُولُكُنَّ يَدًا . وكانت يَدًا » . فكانت عائشه تقول : أَنَا تِلْكُ ، أَنَا أَطُولُكُنَّ يَدًا . وكانت زينب بنت جحش أَشدَّ جودًا من غيرها ، وذلك أَنَّها كَانت امرأةً كَثِيرَةَ الصدقة ، وكانت صَنَاعًا تصنعُ بيدِها ، وتَبِيعُهُ وتَتَصَدَّقُ بِهِ »(٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم للأَنصار : « إِنَّكُمْ لَتَكْثُرُونَ عِنْدَ الْفَزَعِ ، وَتَقِلُّونَ عِنْدَ الْفَزَعِ ، وتَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَعِ » (٣) .

وقال : « أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجَالِسَ يَوْمَ القِيامَةِ ؟ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، الْمُوطَّتُونَ أَكْنَافًا ( أَكُنَافًا الَّذِينَ يَأْلُفُونَ ويُولُفُونَ . أَخُورَكُمْ أَخْبِرُ كُمْ بِأَبْغَضِكُمْ إِلَى وَأَبْعَلِكُمْ مِنِّى مَجَالِسَ يَوْمَ القِيامَةِ ؟ الشَّرْثَارُونَ التَّفَيْهِ قُونَ » ( أَنَّ فَضِكُمْ إِلَى وَأَبْعَلِكُمْ مِنِّى مَجَالِسَ يَوْمَ القِيامَةِ ؟ الشَّرْثَارُونَ التَّفَيْهِ قُونَ » ( أَنَّ فَضِكُمْ إِلَى وَأَبْعَلِكُمْ مِنِّى مَجَالِسَ يَوْمَ القِيامَةِ ؟ الشَّرْثَارُونَ التَّفَيْهِ قُونَ » ( أَنَّ فَضِكُمْ إِلَى السَّرِيْقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الْمُؤْمِنَ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْه

وقال : مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَرْدُدْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ ، فَذَلِكَ مَالٌ قَمَنُ أَلَّا يُبَارِكَ فِيهِ » (٦) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٩ : ٨٥باب الفتن ؛ وذكر أنه غريب . الترغيب والترهيب ٣ : ٢٥١

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٦: ٨ ، وطول اليدكناية عن الجود .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ؛ : ٨٩ .

<sup>(؛ )</sup> ذوو الأخلاق السهلة اللينة .

<sup>(</sup>ه) في سنن البرمذي ٨ : ١٧٤ ، يعد ذلك . قيل يا رسول الله قد علمنا البر ثارين فمن المتفيهقون ؟ قال : المتكبرن ، وفي النهاية : المتفيهقون الذين يتوسعون في القول ويفتحون به أفواههم .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١٥ و الدار مي ٣٥١ : وقمن وقمين : جدير .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشِيرَارِكُمْ ؟ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ ، وَمَنَعَ رِفْدَهُ ، وَضَرَبَ عَبْدَهُ . أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَيرً مِنْ ذَلِكُمْ ؟ مَنْ لَا يُقِيلُ وَمَنَعَ رِفْدَهُ ، وَضَرَبَ عَبْدَهُ . أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَيرً مِنْ ذَلِكُمْ ؟ مَنْ لَا يُقِيلُ فَعْرَةً ، وَلَا يَغْفِرُ ذَنْبًا . أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَيرٌ مِنْ ذَلِكُمْ ؟ مَنْ يُبْغِضُ ولَهُ » (١) . مَنْ يُبْغِضُ النَّاسَ وَيُبْغِضُونَهُ » (١) .

وقال عليه السدلام : « ابنَ آدَمَ ، إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ما يكْفِيكَ ، فَلِمَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ » (٢) .

وقال : « مَنْ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا فَبَذَلَ مَعْرُوفَهُ ، وَكَفَّ أَذَاهُ فَذَلِكَ السَّيِّدُ »

وقال : « إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْرًا جَعَلَ صَنَائِعَهُ فِي أَهْلِ الحِفَاظِ » (٣)

وقال صلى الله عليه وسلم: ( مَا أَخَافُ ( ) عَلَى أُمَّتِى مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا ؛ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَحْدَهُ ( ) كُفْرُهُ ؛ وَلَكِنِّى أَمَّا الْكَافِرُ فَيَقْدَعُه ( ) كُفْرُهُ ؛ وَلكِنِّى أَمَّا الْكَافِرُ فَيَقْدَعُه ( ) كُفْرُونَ ؛ وَلكِنِّى أَخَافُ عَلَيْهَا مُنَافِقًا يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ ، وَيَعْدَلُ مَا تُنْكِرُونَ » .

وقال عليه السدلام: «نَحْنُ بَنُو النَّضْر بْنِ كِنَانَةً ، لَا نَقْفُو أَمَّنَا، وَلَا نَتْفَفِى مِنْ أَبِينَا »(٦) . - أَى لا نتَّهم أُمَّنَا .

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجَّه عليًّا كرَّم الله وجهه إلى بعض الوجُوهِ ، فقال له في بَعْضِ ما أَوْصَى بهِ : « يا علىّ ، قَدْ بَعَثْتُكَ وَأَنَا بكَ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٨ : ١٨٣ ، وضعف السند .

<sup>(</sup>٢ ) مجمع الزوائد ١٠ : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>۳) فى الحامع الصغير للسيوطى ۱ : ۵۸ « جعل صنائعه ومعروفه فى أهل الحفاظ » أخذه عن مسند الفردوس للديلمي . انظر زهر الفردوس ۱ : ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٤) في مجمع الزوائد ١ : ١٩٨ « إنى لا أخاف » .

<sup>(</sup>٥) في المرجع السابق : فيقمعه .

<sup>(</sup>٦) جامع الطبراني ٤٣ فسر صاحب النهاية نقفو كتفسير المؤلف ، وله تفسير آخر هو : لا ننتسب لامهاتنا بل لآبائنا (المرجع مادة قفا ).

ضَنِينٌ ، فَلَا تَدَعَنَّ حَقَّا لِغَد ، فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْم مَا فِيهِ ، وابْرُزْ لِلنَّاسِ ، وَقَدِّم الوَضِيعَ عَلَى الشَّريفِ ، والضَّعِيفَ عَلَى القَوى ، والنَّسَاءَ قَبْلَ الرَّجَالَ ، وَلَا تُدْخِلَنَّ أَحَدًا يَغْلِبُكَ عَلَى أَمْرِكَ ، وَشَاوِرِ القُرْ آنَ فَإِنَّهُ إِمَامُك »(١)

قالت عائشه : ذَبَحْنَا شَاةً فَتَصَدَّقْنَا بها ، فقلت : يا رسول الله ؛ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا » (٢) مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: « بَادِرْ بِخَمْسِ قَبْلَ خَمْسِ ، بُشْرَادِكُ قَبْلَ خَمْسِ ، وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَمَقَمكَ ، وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكً ، وَغِنَاكَ قَبْلَ شُغْلِكً ، وَخِيَاتِكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ » (٣) .

وروى أَنه وقف بين يديه رجل فارتعد ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تَخَفْ فَإِنِّى ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ القَدِيدَ » (٤) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «اسْتَعِينُوا باللهِ مِنْ شِرَادِ النِّسَاءِ، وَكُونُوا مِنْ خِيَادِ هِنَّ عَلَى حَذَرٍ »(٥).

وقال عليه السدلام: « تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ يُمْنًا »(٦). وقال صلى الله عليه وسلم: « خَمْسُ مَنْ أَتَى الله عَز وَجَلَّ بِهِنَّ أَوْ بِوَاحِدَةٍ

<sup>(</sup>۱) فى السنن الكبرى للبيهتى ١٠: ١٩٤ ط. الهند « أن الرسول الكريم استعمل عليا على اليمن ، فقال له : قدم الوضيع قبل الشريف ، والضعيف قبل القوى » ولم يذكر باقى الحديث .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٩ : ٢٩٠ ، و في مجمعالز وائد ٣ : ١٠٩ : « ما بقى منها إلا الذراع ، فقال : كلها بقى إلا الذراع .

<sup>(</sup>٣) في الترغيب والترهيب ٤ : ٢٥١ « اغتم خمسا » . الخ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٩ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في محاضرات الأدباء ٢ : ٩٦ ، يقال : استعيثوا بالله ، وفي نهج البلاغة شرح الإمام ١ : ١٢٩ أنها لعلى .

<sup>(</sup> ٢ ) كنز العمال ٦ : ٣٤٩ و زهر الفردوس ٢ : ٣٢ .

مِنْهُنَّ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ : مَنْ سَقَى هَامَةً صَادِيَةً ، أَوْ أَطْعَمَ كَبِدًا هَافِيَةً ، أَوْ خَمَلَ قَدَمًا حَافِيَةً ، أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِيَةً ، أَوْ خَمَلَ قَدَمًا حَافِيَةً ، أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِيَةً ، (١) .

روى عن ابن عباس أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عنى وقال للأنصار: ﴿ أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّا لاَ فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي ؟ أَلَمْ تَكُونُوا خَائِفِينَ فَآمَنَكُمْ اللهُ بِي ؟ أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّاءَ فَأَعَزَّكُمُ اللهُ بِي ؟ ﴾ خَائِفِينَ فَآمَنَكُمْ اللهُ بِي ؟ أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّاءَ فَأَعَزَّكُمُ اللهُ بِي ؟ ﴾ ثم قال: ﴿ مَا لِيَ أَرَاكُمْ لَا تُجِيبُونَ ﴾ ؟ قالوا: ما نقول ؟ قال: ﴿ تقولون: أَلَمْ يَطُرُدُكَ قَوْمُكَ فَصَدَّقْنَاكَ ؟ ﴾ قال [٣٦] أَلَمْ يَطُرُدُكَ قَوْمُكَ فَصَدَّقْنَاكَ ؟ ﴾ قال [٣٦] فَجَثُوا عَلَى الرُّكَبِ وفَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا وَأَمْوَالُنَا لَلهُ تَعَالَى قُولُه : ﴿ قُلُ لاَ أَنْسَالُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ﴾ (٢).

وقال عليه السلام: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّنوءِ»<sup>(٣)</sup>.
« وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ »<sup>(٤)</sup> ، « وصِلَةُ الرَّحِم ِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّنوءِ »<sup>(٥)</sup>.

وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: « إِذًا عُصَانِي مِنْ خَلْقِي مَنْ يَعْرِفُنِي » . مَنْ لَا يَعْرِفُنِي » .

وقال : « جُعِلُ عِزِّى فِي ظِلِّ سُيْفِي ، وَرِزْقِي فِي رَأْسِ رُمْحِي » <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في اللَّالَىٰ المصنوعة ٢ -- ٤٦ : ما من شيء أفضل من إشباع كبد جائعة . .

 <sup>(</sup>٢) سورة الشورى ٢٣ وفي مجمع الزوائد ١٠ : ٩٠ أن سبب الحطبة غضب الأنصار عا أعطاه
 رسول الله للمؤلفة قلوبهم.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٣ : ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٣ : ١١٠.

<sup>(</sup>٥) في مجمع الزوائد ٨ : ١٥١ ، « الصدقة وصلة الرحم يزيد بهما الله في العمر ويدفع بهما بيتة السوء » .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ه : ٢٦٧ – وضعف السند .

وقال : « مَنْ ۚ وُقِى مَا بَيْنَ لَـحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ »(١) . ومن كلامه صلى الله عليه وسلم :

- « الْمُؤْمِنُ مَأْلُفةٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ ، (٢) .
- « الْنُمَرُ ءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ » (٣) « حُبُكُ الشَّيءَ يُعْمِي وَيُصِمَ » (١).
  - « المُؤْمِنُ مِرْ آةُ الْمُؤْمِنِ »(٥).
  - « حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ »(١).
  - « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ » (٧).
  - « فَمَنْ رَعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِدكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ » (٨)
    - « لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ »(٩).
      - « مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ »(١٠) .
      - « الدُّنْيَا نِعْمَ مَطِيَّةُ الْمُؤْمِنِ »(١١)
      - « الدَالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ »(١٢) ،

<sup>(</sup>۱ ) صحيح البخاري ۷ : ۱۰۰ وسنن الترمذي ۹ : ۲۶۸ ، واللحي : الفك.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١ : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) صنعيح مسلم ٢ : ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٢١٩.

<sup>(</sup> ٥) مجمع الزوائد ٧ : ١٦٤ ، في سنن الترمذي ٨ : ١١٦ : « إن أحد كم مرآة اخيه »

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٦: ٩. جزء من حديث سيذكر كاملا في هذا الباب.

<sup>(</sup>۷ ) سنن الترمذي ۹ : ۳۲۱ والدارمي ۳۳ .

<sup>(</sup>۸) صحیح البخاری ۳ : ۱۹۸.

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داو د ۲ : ۹۸ .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري ٧ : ٧ و مسلم ١٣ : ٧ .

<sup>(</sup>۱۱) كنز العمال ۱ : ۱۹۹.

<sup>(</sup>۱۲) سنن الترمذي ١٠ : ١٤٠.

- « المُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ » (١).
- « إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَنِّي ۚ تَرَكْتُهُ لِلَّهِ » (٢) .
  - « الْمُنْتَعِلُ رَاكِبٌ » (٣) .
- « الْمَرْ عُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ يَكْسُوهُ يرفده يَحْمِلهُ »(١).
  - « زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا »(٥)
  - « الْخَيْرُ عَادَةٌ والشَّدرُّ لَجَاجَةٌ »(٦).
  - « الْخَيْرُ كَثِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِ قَلِيلٌ »(٧).
    - « الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ » (٨)
  - « مِنْ حُسْدِنِ إِسْدَلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ »(٩).
    - « الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ » (١٠) .
    - « مُا عَالَ مَنِ اقْتُصَدَ »(١١)
      - (۱) كنز العمال ۱ : ۱۰۳ .
      - (٢) كنز العمال ١ : ٥٥٥.
- (٣) في مجمع الزوائد ٥ : ١٣٨ . « إن أحدكم لا يزال راكبا ما دام منتعلا » .
  - (٤) تنزيه الشريعة المرفوعة ٢ : ٢٩٤ .
- (٥) روى فى كتب الأدب، وانظر « عيون الأخبار ٣ : ٢٤ »، روى فى مجمع الزوائد ٨ : ١٢٨ ، ١٢٨ ، وعلق عليه : إننا لا نعلم فى «زرغها تزدد حبا » حديثا صحيحا .
  - (٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩ . .
  - (٧) مجمع الزوائد ١ : ١٢٥ .
  - (۸ ) سنن الترمذي ۱۰ : ۲۶۱ والدارمي ۳۲۳.
  - (٩) الترغيب والترهيب ٣ : ٠٤٥ ومجمع الزائد ٨ : ١٨.
    - (۱۰) مجمع الزوائد ۱۰ : ۲۰۲.
  - (١١) مجمع الزوائد ٨ : ٩٦ ، وفي نهج البلاغة ش الإمام ٢ : ١٧٠أن الحديث من كلام على .

```
« أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِن الْبُخْلِ ؟ »(١) .
```

- « رَأْسُ العَقْلِ بَعْدَ الإيمانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ »(٢) .
  - « إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ »(٣).
    - « النَّاسُ مَعادِن » (٤).
    - « مَنْ صَمَتَ نَجَا »(٥).
    - « مَنْ رُزِقَ مِنْ شيءٍ فَلْيَلْزَمْهُ ، (٦) .
  - « الْمُؤْمِنُ غِرِ كَرِيمٌ ، والْفَاجِرُ خَبُّ لَيْبِيمٌ ، والْفَاجِرُ خَبُّ لَيْبِيمٌ ، (٧)
- « عَلَيْكُ بِالْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، و إِيَّاكَ و الطَّمَعَ فَإِنَّهُ فَقْرُ حَاضِرٌ » (٨).
  - « الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى » (٩).
  - « أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ »(١٠) .
  - « سُمكَّانِ الْكُفُورِ كَسُمكَّانِ الْقُبُورِ »(١١).
    - « الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبُ هَوَاهُ ».

<sup>(</sup>١ ) الجامع للسيوطي رقم ٢ : ٩٦ و مجمع الزوائد ٣ : ١٢٦ وكنز العمال ١ : ٣٥٩

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٨ : ٧٧ و مسند الرضا ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٨ : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ٤ : ١٧٨ – جزء من حديث و في «صحيح مسلم ٢ : ٣٦٨ " تجدو ن الناسمعادن .

<sup>(</sup>ه ) سنن الترمذي ۹ : ۳۰۹ .

<sup>(</sup>٦ ) جامع الشمل في حديث خير الرسل ١٧٣ .

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي ۸: ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) المستدرك للمحاكم ٤ : ٣٢٩.

<sup>(</sup>٩) صبحيح مسلم ١ : ٣٤١ .

<sup>(</sup>۱۱) في مجمع الزوائد ٨ : ١٠٥ « لا تنزلوا الكفور فانها بمنزلة القبور » ، والكفور ما بعد من لأرض . نهاية .

- « الْوَلَدُ رَيْحَانٌ مِنَ الْجَنَّةِ »(١) .
- « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ »(٢).
- « السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ »(٣).
- « خَيْرَكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ » (٥)
  - « حُسْدَنُ الحِوَارِ عِمَارَةُ لللَّهِارِ » (٦)
  - « الأَنْصَارُ شِعَارٌ والنَّاسُ دِثَارٌ » .
  - « لَا سَمهُلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَمهُلَّ » (^).
  - « خَيْرُ النِّسَمَاءِ الوَلُودُ الوَدُودُ »(٩).
    - « الإبلُ عِزُّ وَالْغَنَمُ بَرَكَةً »(١٠).
- « مَا نَحَلَ وَالِدُّ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَب حَسَنٍ »(١١).

<sup>(</sup>١) ذكر الحديث بأكمله بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ١٣ : ٢٦٢ ومسند الرضا ٢٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٣ : ٧.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٣: ٤.

<sup>(</sup>ه ) مسند أحمد ۱۷۲۳ : ومجمع الزوائد ۱۰ : ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٦ ) فى كنز العمال ٢ : ٢٢٦ حسن الجوار يعمر الديار ، وفى عيون الأخبار ٢ : ٢٣ أن القول لحفر الصادق .

٣٦ : ١ منن ابن ماجة ١ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٨) فى زهر الفردوس ١ – ٣١١ : اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا .

<sup>(</sup>٩ ) في سنن أبي داود ٣ : ٦ و مجمع الزو الله ٤ : ٢٥٨ : تزوجوا الولود الودود .

<sup>(</sup>۱۰) مجمع الزوائد ه : ۲۵۹ .

<sup>(</sup>۱۱) سنين الترمذي ٨ : ٣١ و الترغيب و الترهيب ١ : ١٤٩.

« الطَّاعِمُ الثَّمَاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ »(١).

« حُسْنُ الملكة نَمَاءٌ »(٢).

« لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبِ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِشًا ، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُّ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ (٣) .

« تَكْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْمِطُ الرَّبَّ » (٤)

« مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَدَّاهُ اللهُ عَمَلاً \* أَدَّاهُ اللهُ عَمَلَهُ ».

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِي الأُمُّورِ وَيَكُرَّهُ سَفْسَافَها »(٥).

« كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا »(٦).

« الْتَحِسُوا الرِّزْقَ في خَبَايَا الْأَرْضِ »(٧).

« ذُو الوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا »(٨).

« أَفْضَالُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي رَحِم كَاشِيح ٍ » (٩)

« أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهُم اقْتَكَيْتُمُ اهْتَكَيْتُمْ الْمُتَكَيْتُمْ الْمُتَكَيْتُمْ الْمُ

« إِنَّكُمْ لَنْ تَسَمُّوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ سَمُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ » (١١) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۷ : ۷۷ وسن الدارمي ۲۵۹.

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة ۲ : ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٢ وسن الترمذي ٩ : ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢ : ٢٩٠ ـ قاله عند موت ابنه إبراهيم .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ٨ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦ ) مجمع الزوائد ٨ : ٧١.

<sup>(</sup>٧ ) مجمع الزوائد ؛ ٣٣ .

<sup>(</sup>۸) صحيح البخاري ۷ : ۱۸.

<sup>(</sup>٩ ) سنن الدارمي ٢١٣ : والكاشح : المضمر العداوة . (نهاية ) .

<sup>(</sup>۱۰) كنز العمال ۱ : ۹۹ . .

<sup>(</sup>١١) مجمع الزُّوائد ٨ : ٢٢.

« اسْتَعِينُوا عَلَى حَوَاثِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ »(١)

« مَنْ أَحَبَّ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ » (٢).

« الإِمَانُ قَيَّد الفَتْكَ » (٣).

« حَلَقُ الذِّكْرِ رِيَاضُ الجَنَّةِ »(١).

« أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُنَافِقٌ عَلِيمُ اللِّسَانِ » (٥) .

« رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَغَنِمَ أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ »(٦)

« صِللَةُ الرحم مَشْرَاةٌ للمال مَنْسَلَأَةٌ في الأَجَل »(٧).

« بعثت بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَة »(٨).

« أصحابي كالملح في الطعام »(٩).

« مُرُوا بِالْخَيْرِ وإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ »(١٠).

« التُّواضُعُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ »(١١)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٨ : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود٢ : ٢١٥ إذا أحب رجل آخر فليخبره .

<sup>(</sup>٣ ) سنن أبي داود ١ : ٢٧٦ ، وفي العقد الفريد ٣ : ٦٦ : قيد الفتك : منعه .

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول من حديث الرسول ه : ٢٤٣.

<sup>(</sup>ه ) نستد أحمد رقم ٣١٠ ومجمع الزوائد ١ : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب ٣ : ٣٤٢ ، وكنز العمال ١ : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٨:٢٥٨ : منسأة : إطالة للا بجل وتأخير له .

 <sup>(</sup>٨) كنز العمال ١ : ١٨ وزهر الفردوس ٢ : ٤ ، وفي صحيح البخاري ١ : ٣٠ أحب
 الدين إلى الله الحنيفية السمحة .

<sup>(</sup>٩ ) مجمع الزوائد ١٠ : ١٨ .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ٧ : ١٦٤ وروايته : وإن لم تعملوا به .

<sup>(</sup>١١) لم أعثر على الحديث .

« لَا خَيْرُ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِسَميع وَاع ِ »(١).

« اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ »(٢).

« انْظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ ، (٣) .

« حُسْنُ السُّوَالِ نِصْدَفُ الْعِلْمَ »(٤).

« الدُّعَاءُ سِملَاحُ الْمُؤْمِنِ »(٥)

« الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ »(٦).

« الْحِكْمَةُ ضَالَّة الْمُؤْمِنِ » (٧).

« أَحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ »(٨)

« دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، ورُدُّوا نَائِبَةَ البَلَاءِ بِالدُّعَاءِ » (٩).

« أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ ، وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ » (١٠).

« صِدلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ » (١١١).

« مَنْ يَزْرَعْ شَرًّا يَحْصُد نَدَامَةً ، (١٢)

« إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه » .

<sup>(</sup>١) فى زهر الفردوس ٤ : ١٣٧ : إلا لمستمع واع .

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة ٤ : ٣٠٨ أن القول لعلى بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٩ : ٣١٧ « انظر و الله عن هو أسفل منكم . . » و في صحيح البخاري ٧ : ١٠٢

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ١ : ١٦٠ وزهر الفردوس ٢ : ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ١٠ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢ : ١٩١ .

<sup>(</sup>۷ ) سنن ابن ماجة ۱ : ۳۹ .

<sup>(</sup>٨ ) في مجمع الزوائد ١٠ ؛ ١٤٧٪ أحب لأخيك . . » الخ .

<sup>(</sup>٩) سبق ذكر الحديث صفحةه ١٥. وأوله : حصنوا أموالكم بالزكاة .

<sup>(</sup>١٠) في مجمع الزوائد ٧ : ١٦٣ والترغيب والترهيب ١ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>۱۱) كنز العمال ۱ : ۲۲۷ .

<sup>(</sup>۱۲) الترغيب والترهيب ٣ ; ٢٤٢.

```
« الْخُلُقُ الحَسَنُ يُذِيبُ الْخَطَايَا »(١).
```

- « البَلَاءُ مُوَكُّلُ بِالْدَنْطِقِ »(٢).
- « نِعْمَ صَوْمَتَهُ الرَّجُلِ بَيْتُهُ »(٣).
- « مَا اسْتَوَدَعَ اللهُ عَبْدًا عَقْلاً إِلَّا اسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْمًا » (١)
- « مِنْ سَمَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِسَا قَسَمَ اللهُ لَهُ »(٥).
- « اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقِ خَلَفًا . اللَّهُم أَعْطِ كُلُّ مُسْسِكِ تَلَفًا »(٦).
  - « أَكْثِيرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَّاتِ »(٧).
  - « صُومُوا تَصِيحُوا ، سَافِرُوا تَغَنَّمُوا » (٨).
    - « مَنْ خَوَنَ لِسَمانَهُ رَفَعَ اللَّهُ شَمَّانُهُ » (٩)
    - « أَحْسِسُوا جِوَارَ نِعَم ِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(١٠) .
      - « لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا »(١١).
  - « لَوْ دَخَلَ الْعُسْرُ جُحْرًا لَدَخَلَ الْيُسْدُ حَتَّى يُخْرِجَهُ »(١٢)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٨ : ٢٤.

<sup>(</sup>٢) زهر الفردوس ٢ : ٢١.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) زهر الفردوس ٤ : ٣٨

<sup>(</sup>ه ) لم أعثر على الحديث فيها تيسر من المراجع .

 <sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم ١ : ٣٧٣ : مامن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينز لان فيقول أحدهما :
 اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط نمسكا تلفاً .

<sup>(</sup>٧) سنن التر مذي ١٨٧٠٩.

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ه: ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٩) لم أعثر على الحديث فيها تيسر من المراجع.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ١٩٥٨.

<sup>(</sup>١١) الترغيب والترهيب ٣ : ٤٢٠ .

<sup>(</sup>١٧) في مجمع الزوائد ٧: ١٣٩: لو دخلت عسرة جحراً لجادت اليسرة حتى تخرجها .

- « أَعْجَلُ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ »(١).
- « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » (٢)
- « فِي الْمَعَارِيض مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبِ ، (٣)
  - « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ »(٤).
  - « الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »(٥)
- « مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ ذَلِكَ حِجَابًا لَهُ مِنَ النَّارِ » (٦) .

قال قيس بن عاصم المنقرى : وفدتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : عِظْنَا يا رسول الله عظة ننتفع بها ، فإنّا قوم نغير في البادية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ يَعْ الْعَيْسُ فَي البادية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ يَا قَيْسُ . إِنَّ مَعَ العِزِّ دُلاً ، وإِنَّ مَعَ الحَيَاةِ مَوْتًا ، وإِنَّ مَعَ الدُّنْيَا آخِرَةً ، وإِنَّ لَكُل حَسَنَةٍ وإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ رقِيبًا ، وإِنَّ لكل حَسَنَةٍ فَوَابًا ، وإِنَّ لكل حَسَنَةٍ ثُوابًا ، وإِنَّ لكل سَيِّمَة عقابًا ، وإِنَّ لكل أَجَل كَتَابًا ، وإِنَّ لكل حَسَنَة قَيْسُ مِنْ قَرِينِ يُدُفَنُ مَعَكَ وَهُوَ حَيُّ ، وَتُدُفَنُ مَعَهُ وَأَنْتَ مَيِّتُ ، فَانْ كَانَ كَرِعًا أَكْرَمَكَ ، وإِنْ كَانَ لَئِيمًا أَسْلَمُكَ ، ثُمَّ لا يُحْشَرُ إلا مَعَك ، كَانَ كَرِعًا أَكْرَمَكَ ، وإِنْ كَانَ لَئِيمًا أَسْلَمُكَ ، ثُمَّ لا يُحْشَرُ إلا مَعَك ، وَلا تَسْمَلُ إلا عَنْهُ . فَلا تَجْعَلْهُ إِلّا صَالِحًا ؛ فَإِنّهُ إِنْ فَسَدَ لَمْ تَسْتَوْحِشْ إِلّا مِنْهُ ؛ وَهُو عَمَلُكَ ، .

<sup>(</sup>١ ) في مجمع الزوائد ٨ : ٢ ، ٨ : أعجل البر ثواباً ... النخ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ١:١٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ٧ : ٤٤ – وفي النهاية ، المعاريض : جمع معر اض من التعريض بالقول دون التصريح .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٣: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) تمام الحديث في المستدرك ٢ : ٤٩ و مجمع الزوائد ٤ : ٢٠٥ : قيما أحل .

<sup>(</sup>٦ )كنز العال ٢٠٠١ وذب : دفع .

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّا عليه السدلام يقول في دعائه : « اللَّهُمَّ لَا تُحُوِجْنِي إِلَى أَحَد مِنْ خَلْقِكَ » . فقال له : « مَهْلاً يَا عَلِيُّ ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ وَلَمْ يُغْنِ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ » (١) .

ودعا عليه السلام وصيفةً له فأبطأت ، فقال : « لَوْلاً مَخَافَةُ الْقَصَدَاصِ لَأَوْجَعْتُكِ مِهِذَا السِّواكِ »(٢).

وقال : « الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُطِيلُ الهَمَّ والْحَزَنَ ، والزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا راحَةُ القَلْبِ والْبَدَنِ » (٣) .

وقال أنس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء وليسدت بالعَضْباء ، فقال : « أَيُّهَا الناس كَأَنَّ الْسَوْتَ فيها على غيرنا كُتِبَ ، وكَأَنَّ النَّذِينَ نُشَيِّعًا مِنَ الْمُوْاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ،نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثُهُمْ ،وَنَأْكُلُ تُرَاثُهُمْ ، وَكَأَنَّ النَّذِينَ نُشَيِّعًا مِنَ الْأَمُواتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ،نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثُهُمْ ،وَنَأْكُلُ تُرَاثُهُمْ ، وَلَمَّتُهُ مَ أَجْدَاثُهُمْ ، وَنَأْكُلُ تُرَاثُهُمْ ، وَلَمَّنَا كُلَّ وَاعِظَة ، وأَمِنَّا كُلَّ جَائِحة ، طُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وأَنْفَقَ مِنْ مَال كَسَبهُ مِنْ غَيْرِ طُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وأَنْفَقَ مِنْ مَال كَسَبهُ مِنْ غَيْرِ طُوبِي لِمَنْ أَذُلَّ نَفْسَه ، وحَسَّنَ خَلِيقَتَهُ ، وأَصْلَحَ سَريرتهِ وعَزَلَ النَّاسَ عَنْ شَرَّهِ ، طُوبَى لَمَنْ عَلِل بِعِلْمِهِ ، وأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، وأَمْسَكَ عَنْ شَرَّهِ ، وقَولِي النَّاسَ عَنْ شَرِه ، طُوبَى لَمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ ، وأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، وأَمْسَكَ عَنْ شَرَهِ ، وقولِيهِ ، وأَمْسَكَ اللَّيْ وَلَمْ يَتَعَدَّهَا إِلَى الْبَدْعَةِ » ( أَنْ اللهَ فَا اللهَ عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) زهر الفردوس ٢٢٧:١.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ٢٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ٤ . ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ١٠ : ٢٢٧ وفى نهج البلاغة شرح الإمام ٢ : ١٦٤ أن القول لعلى، وقال الشريف الرضى : ومن الناس من ينسب الكلام إلى رسول الله عليه السلام .

وقال : « إِياكم والمُشَارَّةَ ، فَإِنَّهَا تُمِيتُ الغُرَّةَ وتُحْيِى العُرَّةَ »(١) وقال عليه السلام : « أَحْسَنُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَحْسَنُهُنَّ وَجُهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مَهْرًا »(٢)

وقال : « الدنْيَا مَتَاعُ وَأَفْضلُ مَتَاعِهَا الزَّوْجَةُ [٣٨] الصَّالِحَة » (٣) . وقال : ما أَفَادَ الْمَرْءُ الْمُسْلَمُ بَعْدَ الإِسْلَامِ كَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِذَا رَآهَا سَرَّتُهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ » (٤) . سَرَّتُهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ » (٤) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْل ، ولا وَحْدَة أَوْحَشُ مِنَ الْعُقْل ، ولا عَقْل كَالتَّدْبير ، وَلا قَرينَ كَحُسْنِ الخُلُق ، ولا مِيرَاثَ كَالْأَدب ، ولا عَقْل كَالتَّوْفِيق ، وَلا تِجَارَة كَالْعَمَل الصَّالِح ، ولا مِيرَاث كَالْأَدب ، ولا فَائِدة كَالتَّوْفِيق ، ولا تِجَارَة كَالْعَمَل الصَّالِح ، ولا رَبْحَ كَشُوَابِ الله ، ولا وَرَع كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشَّبْهَةِ ، ولا زُهْد كَالزُّهْد فِلا رَبْحَ كَشُوابِ الله ، ولا ورع كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشَّبْهَةِ ، ولا زُهْد كَالزُّهْد فِلا إِيمَانَ فِي الْحَرَام ، ولا عِلْم كَالتَّفَكُر ، ولا عِبَادَة كَاذَاءِ الفرَائِض ، ولا إِيمَانَ كَالْتُواضِع ، ولا شَرَف كَالْعِلم ، ولا مُظَاهَرَة كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْر ، ولا حَسَب كَالتَّواضِع ، ولا شَرَف كَالْعِلم ، ولا مُظَاهَرَة وَمَا وَعَى ، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى ، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى ، وَاذْكُر الْمَوْتَ وطُولَ البِلَى » (٥)

وقال : « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْ زَلَّةِ السَّرِيِّ » (٦) . وقال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ،

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٢٠٧٠ – والغرة : العمل الصالح ، من غرة الفرس. لسان. والعرة : الفعلة القبيحة . نهاية .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٤:٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سنن اين ماجه ٢٩٣:١ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٤:٢٧٢ .

<sup>(</sup>ه ) الترغيب والترهيب ٣: ١٨٠ — وروى الحديث إلى : أوثق من المشاورة منسوباً إلى على ابن أبى طالب في نهج البلاغة ش الإمام ٢:١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) لم أجده بهذا النص ، وقريب منه ما رواه السيوطى فى الدور المنتثرة (الورقة السابعة )« أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم » وذكر أنه واه .

وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يُكُذِبِهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مُوْمِنٌ كَمُلَتْ مُرُوعَتُهُ ، وَحَرَّمَتْ غَيْبَتُهُ » (١).

وكتب عليه السلام إلى بنى أسد بن خزيمة ومن يألف إليهم من أحياء مُضَر : إِنَّ لَكُمْ حِمَاكُمْ وَمَرْعَاكُمْ ، وَلَكُمْ مَهِيلُ الرِّمَالِ وَمَا حَازَتْ ، وتِلَاعُ الحَزْن وما سَاوتْ ، ولكم مفيض السَّمَاء حَيْثُ اسْتَنْهَى ، وصَدِيعُ الأَرْضِ حَيْثُ ارْتَوَى .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَثَلُ الذِي يُعْتِقُ عند الموَتِ كَمثلِ الذي يُعْتِقُ عند الموَتِ كَمثلِ الذي يُعدِي إِذَا شَبعَ »(٢).

وقال: « الاقتصادُ نِصْفُ العَيْشِ ، وحُسْنُ الخُلُقِ نصف الدين » (٣) . ووقال: « أَنَا الشجرةُ ، وفاطسة وروى عبد الرحمن بن عَوْفِ أَنه قال عليه السلام: « أَنَا الشجرةُ ، وفاطسة فَرْعُها ، وعلى لله لِقَاحُها ، والحسن والحسين تمرتُها ، والشّيعةُ وَرَقُها » (٤) .

وقال عليه السلام: «لاتدبموا النظر إلى أَهْلِ البلاء فتحزنوهم» (٥). وقال عليه السلام: « مَثَلُ الفَقْرِ لِلْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ فَرَسِ مَرْبُوطٍ. بحكمته إلى آخية كُلَّمَا رأَى شيئًا مَا يَهْوَى رَدَّتُه الحَكَمَة »(٦٠).

روى عن زيد قال : تلقيت هذه الخطبة من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتَبُوك ، سمعته يقول : أما بعد . فإن أصدق

<sup>(</sup>١ ) في مسند الرضا ١٨ فهو مؤمن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت محبته .. الخ .

<sup>(</sup>٢) الترغبب والترهيب ٤: ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) روى الجزء الأول من الحديث فى كنز العال ١٤٣:١ والثانى فى المرجع نفسه ١٣٠:١ .

 <sup>(</sup>٤) رهر الفردوس ١ : ٣٤٠ ، وفي اللالىء المصنوعة ١ : ١٩٦ مثل شجرة أنا أصلها .
 وذكر أنه موضوع .

<sup>(</sup>ه ) في مهذب السنن للبيهقي ٧ : ٣٢١ : لا تحدوا النظر .

<sup>(</sup>٦) فى النهاية : الآخية حبل صغير يربط فى الحائط من طرفيه وتشد به الدابة .والحكمة : الحديدة نوضع فى اللجام حول حنك الدابة .

الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ ، وَأَوْثَقَ العُرَى كَلِيمَةُ التَّقْوَى ، وخَيْرَ المِلَل مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ، وخيرَ السُّننَ سُنَّةُ حمد ، وأَشرفَ الحديب ذِكْرُ اللهِ ، وأَحْسَدن القَصَدصِ هذا القُرآن ، وخيرَ الأُمورِ عَوازمُها ، وشَرُّ الأَمور مُحْدَثَاتُها ، وأحسن الهُدَى هدى الأَنْبياء ، وأشرف المَوْتِ قَدْلُ الشُّمْهَدَاءِ ، وأعمى العَمَى الضلالةُ بَعْدَ الهُدَى ، وخيرُ العملِ ما نفع ، وخير الهُدَى ما اتُّبعَ ، وشرُّ العَمَى عَمَى القَلْبِ ، واليه العُلْيَا خِيرٌ منَ اليهِ السُّمْلِي ، وَمَا قَلَّ وَكَفِّي خِيرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهِي ، وشرُّ الندامةِ ندامةُ يومِ القيامَة ، ومن الناسِ مَن لا ينأْتِي الجُمْعَة إلا نَزْرا ، ومنهم من لا يذكرُ الله إلا هُجراً ، وإن أَعْظَمَ الخطايا اللسانُ الكذوبُ ، وخير الغِنِّي غِنِّي النَّفْسِ ، وخيرُ الزَّادِ التقوى ، ورَأْسِ الْحِكْمَةِ مخافة الله ، وخير ما أُلقِيَ فِي القَلْبِ اليقينُ ، والارْتِيابِ مِنَ الكُفْرِ ، والنِّياحة من عَمَلِ الجَاهِلِيةِ ، والغُلُولُ من جَهَنَّمَ ، والسُّكُر من النار ، والشُّعر من إبليس ، والخَمْرُ جماعُ الإثم ، والنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَان ، والشَّبَاب شُعْبَةٌ من الجنون ، وشر الكَسْب كَسْبُ الرِّبَا ، وشر المَأْكُل أَكْلُ مالِ اليتيمِ، والسَّدعِيد مَن وُعِظَ بغيرِهِ ،والشقى مَنْ شَدقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، و إِنَّامَا يُصِيدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِع ِ أَذْرُع ي ، والأَمرُ إِلَى آخرِهِ ، وشَرُّ الرَّوَايَا (١) رَوَايَا الكَذِب ، وكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ ، وسِمبًابِ الْمُؤْمِنِ فِسْتُ [٣٩] ، وقِتَالُ المُؤْمِن كُفْرٌ ، وأَكُل لَحْمِه مِنْ مَعْصِية اللهِ ، وحُرْمة مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، وَمَن يَتَأَلُّ (٢) على الله يُكَذِّبْهُ ، ومَنْ يَغْفِرْ يغفر اللهُ لَهُ ، ومَنْ يَصْبَرْ على الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضُهُ اللهُ ، ومَنْ يَصُممْ يُضَاعِفِ اللهُ لَه ، ومن يَعْصِ اللهَ يُعَذِّبُهُ

<sup>(</sup>١) والروايا: ما يروى الإنسان في نفسه من قول أو عمل ( البهاية في الغريب ) .

<sup>(</sup>٢) في النهاية : من يتأل على الله : من يحكم ويحلف على الله كأن يقول والله ليفعلن الله كذا...

الله ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي ، اللهم اغفرْ لأُمتى ـ ثلاث مرات ـ أَستخفر الله لله لله ولكم (١) .

روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «زَوِّجُوا أَبناءَكم وبناتِكم ». قالوا: يا رسول الله ؛ هؤلاء أبناوُّنَا نُزُوِّجُ ، فكيفَ بناتُنا ؟ فقال: «حَلُّوهن بالذهب والفِضَّةَ ، وأَجيدُوا لهُنَّ الكُسْوَةَ ، وأَحسِنُوا إليهن النَّحْلَةَ يُرغَبْ فيهن »(٢).

وقال عليه السدلام: « أَرْبَعُ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ ؛ إِمامٌ تطيعهُ فَيُضِدُّكُ ، وَرَوْجَةٌ تَأْمَنُها فتخونُكُ ، وجارٌ إِنْ رَأَى حَسَنَةً سَتَرَهَا وإِنْ رَأَى قَبِيحَةً أَذَاعَهَا ، وفَقْرُ يَتْرُكُ المَرْء مَتُلَدِّدًا » (٣) .

قال : « مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ ، ولا نَدِمَ من اسْتَشَمار ، ولا افْتَقَرَ من اقْتَصَدَ » (٤) .

وقال عليه السدلام: «اغدُ عَالِمًا أَو مَتَعَلِّمًا أَو مَجِيبًا أَو سَاثِلاً، ولا تكن الخامسَ فَتَهْلِكَ » (٥).

وقال: «يا عَجَبًا للمُصَدِّقِ بدار الخلودِ وهو يسعى لدارِ الغُرور »(٢). ورووا أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عليًا أن يقضى دَينه ، ولم يكن عليه دين ، إنما أمر أن يقضى عِدَتَه (٧).

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۱ : ۱۷۱ – ذكرها صاحب البداية والنهاية من خطب الرسول (ه : ۱۳۱) وذكر أن السند ضعيف .

<sup>(</sup>٢) زهر الفردوس ٢ : ١٩٢ وكنز العال ٢ : ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٤: ٢٧٢ والترغيب والترهيب ٣: ٨٥٨ . المتلدد : المتحير في تبلد ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٨ : ٩ ٩ .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ٢:١٢١ وفي ميون الأخبار ٢:١٩١ أن القول للقان .

<sup>(</sup>٢) كنز العال ٢ : ١٤٤ .

<sup>(</sup>۷) مجمع للزوائد ۹ : ۱۱۳ .

وقال عليه السدلام: «العَالِمُ والمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْخَيْرِ ، وسَدائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فيهم » (١)

وقال: «لَا خَيْرَ فيمن كان فِي أُمَّتِي لَيْسَ بِعَالِم ولا مُتَعَلِّم " (٢).

وقال : « خُيِّرَ سُلَيْمَانُ بين المُلكِ والمال والعلِم فاختارَ العلمَ ، فأُعْطِى العلمَ والمالَ والمُلْكَ باختيارِه العلم » (٣) .

وقال : « فَضْلُ العِلْم خِيرٌ من فَضْلِ العِبَادَة " (٤) .

وقال : « أَرْبَعُ خِلال مَفْسَدَة : مُجاراةُ الأَحمقِ ؛ فإنَّهُ يُصيِّركُ فَي مِثْلُ حَالِهِ ، وكثرةُ الذَّنُوبِ ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٥) ، والخُلُوُّ بالنِّسَاءِ والاسْتِمْتَاعُ مِنْهُنَّ والعملُ برأْيِهِنَّ ، ومجالسةُ المَوْتَى » . قيل : يا رسول الله ، ومن الموتى ؟ قال : « الذينَ أَطْغَاهُمُ الغِنَى وأَنْسَاهُمُ الذَكرَ » (٢) .

وقال : « من ابْتُلِيَ بالقَضَاءِ بَيْنَ المسلمين فلْيَعْدِلْ بينهمْ في لحظِهِ وإشارته »(٧) .

وقال : « لا يقضِ القَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان »(^)

<sup>(</sup>١) سأن الدار مي ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١ : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) زهرالفردوس ٢: ١٣٥.

<sup>( ؛ )</sup> الترغيب والترهيب ١ : ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين ١٤.

<sup>(</sup>٦) فى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٢: ٣٩٣: أربع تميت القلب: اللذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء ، وحديثهن ، وملاحاة الأحمق ، ومجالسة الموتى .... إلخ وذكر أنه موضوع .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ۽ ١٩٦٠.

<sup>(</sup>۸) صحيح البخاري ۸: ۲۰.

قال عبد الله بن مسعود (۱) : كنّا يوم بَدْر كل ثلاثة على بعير . فكان على وأبو لُبَابة (۲) زميلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانا إذا دارت عُقْبَتُهما قالا : يا رسول الله . أركب نمشى عنك ، فيقول : «ما أَنْتُمَا بِأَقْوَى منى ، ولا أَنَا بِأَغْنَى عن الأَجر منكما »(٣) .

وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أمرائه : « إذا أَبْرَدْتُمْ إِلَّ بَرِيدًا فَاجْعَلُوهُ حَسَدنَ الوجهِ حَسَدنَ الإِسْمِ » (٤) .

وقال عليه السلام: « اضرِبُوا الدَّوَابُّ عَلَى النَّفَارِ ، ولا تضرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ » .

وقال عليه السلام: « مَنْ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ وَكَفَّ أَذَاهُ فَذَاكَ السَّيِّدُ » (٥٠). وقال: « قِلَّةُ الحياءِ كُفْرٌ »(٢).

وقال : « أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأْبِي ضَمْضَمَ (٧) ؟ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قال : اللهمَّ إِني قد تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ » (٨).

وقال : « ليسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ ، إِنَمَا الشَّدِيدُ الذَّى يَمْلِكُ نَفْسَده عند الغَضب » (٩) .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن مسعود سادس من أسلم ، وأول من جهر بالقرآن شهد هجرة الحبشة ولازم الرسول ، أمره عبّان على الكوفة ثم عزله -- توفى سنة ٣٣ هـ (الإصابة ٤ : ١٤٩ ).

 <sup>(</sup>٢) أبولبابة هو رفاعة بن عبد المنذر ، شهد العقبة ، و بعض الغزوات ، أحد المتخلفين عن تبوك ،
 توفى فى خلافة على (أسد الغابة ، : ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ٦٩ وعيون الأخبار ١ : ١٤١، والعقبة : الشوط (جاية ) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٨ : ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على الحديث – انظر حديثا قريبا في النص و المعي منه في ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٦ ) كنز العال ١ : ١٦٨ و مروج الذهب ١ : ٤١٠ .

<sup>(</sup>٧) في الإصابة ٧ : ١٠٩ أنه صحابي غير مسمى ولاملسوب .

<sup>(</sup>٨) زهر الفردوس ١ : ٣٩١ والإصابة ٧ : ١٠٩ .

<sup>(</sup>۹) صحیح البخاری ۷ : ۲۸ .

وقال : « إِذَا غَضِبَ أَحَدَكُم وَكَانَ قَائِمًا فَلْيَقَعُدْ ، وإِنْ كَانَ قَاعِدًا فَلْيَقَعُدْ ، وإِنْ كَانَ قَاعِدًا فَلْيَضْطَجِعْ »(١)

وقال رجل من مُجَاشع : يا رسول الله . أَلستُ أَفضل قومى ؟ فقال : « إِنْ كَانَ لَكَ خُلُقٌ فلك مُروعَةٌ ، فقال : « إِنْ كَانَ لَكَ خُلُقٌ فلك مُروعَةٌ ، وإِنْ كَانَ لَكَ خُلُقٌ فلك مُروعَةٌ ، وإِن كَانَ لَكَ تُقَى فَلَك دِينٌ »(٢)

وقال : « لَيْسَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ ، ولَا الآخِرةَ للدُّنْيَا ولكَا الْآخِرةَ للدُّنْيَا ولكَنَّ خَيْرِكُمْ من أَخَذَ [٤٠] مِنْ هَاذِهِ وَهَاذِهِ ﴾ (٣).

وقال : « إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدِكُمْ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ »(٤)

وقال رجل له عليه السدلام : إنى أُريد سفرا . فقال : « في حفظ الله وكَنَفِهِ ، زوَّدَكَ الله التَّقُوَى ، وغَفَرَ ذنبَك ووَجَّهَكَ للخير حيثُ كنتَ »(٥)

وقال : « تَهَادَوْا تَحَابُّوا ؛ إِن الهدية تفتح الباب المُصْمحة ، وتَسُملُّ سخِيمَة القلب »(٦) .

وقال عليه السدلام لأَحد ابني ابنته « إِنَّكُمْ لتُجَبِّنُونَ ، وإِنكم لتُبَخِّلُون ، وإِنكم لمنْ رَيْحَانِ الجَنَّةِ »(٧) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٣ : ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في كنز العال ١ : ٢٩٠ أن القول لممر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) كَانُرُ العَمَالُ ١ : ١٥٦ – وذكر أنَّ السند فيه ضعف .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٤ : ٣٣ – وذكر أن السند ثقات .

<sup>(</sup>ه ) في سنن الترمذي ١٣ : ه : ويسر لك الخير .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ؛ ١٤٦ وسنن الترمني ٨ : ٢ ، المصمت : المغلق ، والسخيمة : الحقد .

<sup>(</sup>٧ ) سنن التر مذى ٨ : ١٠٢ – انظر الحديث الذي سبق ذكره : الولد ريحان الحنة صفحة ١٦٤ .

روى عن جابر قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، فأطعمناهم رطبًا ، وسقيناهم ماء ، فقال عليه السلام : ﴿ هَٰذَا مِن النِّعَمِ التي تُسُلَّأُونَ عنها » (١) .

وروى أنه عليه السلام قال : « إِيتونى برُطب سِمقْي وبَعْل » . فجعل يأكل من البعل . فقيل له : لو أكلت من هذا فإنه أصدفى وأطيب . فقال : « إِنَّ هَذَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ بَدَنُ ، وَلَمْ تَجُعْ فيه كَبِد » (٢) .

وروى أنه عليه السدلام زار أخواله من الأنصدار ومعه على عليه السدلام ، فقد موا إليه قِنَاعًا من (٣) رطب ، فأهوى على ليأكل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تأكل ، فإنك حديث عَهْد بالحمّى » (١) .

وفى حديث آخر أنه أكل رطبا وبطيخًا ، فقال : « هَذَانِ الْأَطْيَبَان » (٠) .

روى عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت في المنام كأنا دخلنا دار عقبة بن رَافع (٦) ، فأتينا برطب من رطب ابن طاب (٧) ، فأوَّلتُه أن الرفْعَةَ لنا في الدُّنْيَا والعاقبَة في الآخرة "(٨).

<sup>(</sup>١ ) صحيح مسلم ٢: ١٩٠ أنه قاله بعد أن أكل تمر او ذبحت له شاة .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على الحديث – والسقى (بكسر السين )ما سقى بالماء.

<sup>(</sup>٣) القناع : العلبق يوضع فيه التمر (اللسان – قنع ) .

<sup>(</sup>٤) فى بهجة المحافل ٢ : ٢٥٨ : فإنك ناقه .

<sup>(</sup>ه ) مسئد الرضا ٢١ .

<sup>(</sup>٦) عقبة بن رافع - ذكر صاحب الاصابه أن ابن نميم صحف الاسم إلى عقبه بن نافع. (الاصابه ٤: ٥٠ وأسد النابة ٤: ٢٥) .

<sup>(</sup>٧ ) ابن طاب رجل من المدينة ، و رطبه نوع من التمر كان هو يملكه (النهاية ) .

<sup>(</sup>٨) كَثَرُ العَمَالُ ؛ : ٢٥ و الإصابة ؛ : ٢٥ .

وروى عنه أنه قال ـ وقد وَعِك ـ : أَتَانَى جبريل فقال : إِنَّ شَفَاءَكُ فَ عِذْقِ ابنِ طَالِ ، يَجنيه لك خيرُ أُمَّتَكِ ، فَجَاءَ به على بنُ أَبِى طَالِبٍ عليه السلام فَأَكُلُ فَبرى .

وروى عنه عليه السلام أنه قال : « بيت لا تَمْر فيه جياع أهله »(١) .

وروى عنه أنه قال: « أَطْعِمُوا المرأةَ في شهرِهَا الذِي تلد فيه التمرَ ، فإن و لَدَهَا يكُونُ حليهًا تَقَيِّبًا(٢) .

جاءت فاطمة بالحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: انحلهما. فقال: ما لأبيك مال يَنْحَلُهُمَا. ثم أَخذ الحسن فقبّله وأجلسه على فخذه اليمنى، وقال: ابنى هذا نَحَلْتُهُ هُيْبَتِي وَخُلُقِي . ثم أَخذ الحسين فقبّله وأجلسه على فخذه اليسرى وقال: أمّا ابْنِي هَذَا فَنَحَلْتُهُ شَيجَاعَتِي وَجُودِي (٣).

وقال : " رَحِمَ اللَّهُ وَالدَّا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ "(٤) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لَعَنَ الله الآمِرِينَ بالمعروفِ التاركينَ له ، والناهِينَ عن المنكرِ العامِلِينَ بِهِ » (٥)

<sup>(</sup>١) صبحيح مسلم ٢ : ١٩٥ والدارمي ٢٦٧ - وق سن أبي داود ٢ : ٩٩ : جاع أهله .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد ه : ٣٦ : أطعموا نساءكم الولد الرطب.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٩ : ١٨٤ والبداية والنهاية ٨ : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) كنز العال ؛ . . . .

<sup>(</sup>ه ) لم أجد الحديث فيها تيسر من مراجع .

وبعث عليه السدلام أم سُلكيم (١) تنظر إلى امرأة فقال: شُممِّى عَوَارضَهَا ، وانظُرِى إِلَى عَقِبَيْهَا (٢).

وروت أم سلمة (٣) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إِنكم تَخْتَصِمُون إِلَى ، ولَعَل بَعْضَكُمْ أَن يكون أَلْحَنَ بِحُجتِهِ (١) من بعض ، وإنما أَنا بَشَر أَحْكُمُ على نحو ما أَسْمَعُ ، فمن قَطَعْتُ له شيئًا من مال أخيه فلا يأخذنه ، فإنما أقطعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارِ جَهَنمَ »(٥).

وقال: ﴿ اكفلوا (٦) لَى سَتَةً أَكْفُلُ لَكُمُ الْجَنَّةَ : إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُمُ الْجَنَّةَ : إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُمُ الْجَنَّةَ : إِذَا حَدَّثُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُذُبُ ، وإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ ، وغُضُّوا الْأَبْصَارَ ، وكُفُّوا الْأَيْدِي ، واحْفَظُوا الفُرُوجَ » (٧) .

وقال عليه السدلام : « اللهُم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ السَّوءِ فِي دَاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوءِ فِي دَارِ السَّوءِ فَيْ دَارِ السَّوءِ فِي دَارِ السَّوءِ فِي دَارِ السَّوءِ فِي دَارِ السَّوءِ فِي دَارِ السَّادِينَةُ فِي دَارِ السَّادِينَةُ فِي دَارِ السَّادِ فِي دَارِ السَّادِ فِي دَارِ السَّادِ فِي دَارِ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فِي دَارِ السَّادِ فَيْنَ مِي دَارِ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَيْنَ مِي دَارِ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَيْرَائِي السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَي دَالْمِي مِنْ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَي دَارِ السَّادِ فَي دَال

وقال : « تُمَجَافُوا عَنْ عَثْرَةِ السَّدهَ فِي " ، فَإِنَّ اللَّهُ آخِذُ بِيَدِهِ كُلُّمَا عَشُرَ ١٩٠

قال بعضهم : تتبعت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوحدت أوائل أكثرها : « الحمد لله ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ، ونُوْمِنُ

<sup>(</sup>۱) أم سليم أشتهرت يكنيتها واختلف في اسمها ، أسلمت مع السابقين وهبي أم الصحابي الجليل أنس (الإصابة ٨: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢ ) مجمع الزوائداني: ٢٧٦ وفي المستدرك ٢ : ١٦٦ : إلى عرقوبيها .

<sup>(</sup>٣) أم المؤمنين أم سلمة – اسمها هند تزوجها الرسول سنة ؛ ه وروت عنه الأحاديث – ماتت سنة ٢٦ ه وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين (الإصابة ٨ : ٤٠ ).

<sup>(</sup>٤) في النهاية : ألحن : من لحن بالكلام مال به عن وجهه .

<sup>(</sup>ه ) صحیح البخاری ۸ : ۸ ۹ و مسلم ۲ : ۴ ۶ « باب الأحكام » ..

<sup>(</sup>٦) اكفلوا : اضبئوا .

 <sup>(</sup>٧) في الترغيب والترهيب ٣: ٥٥ « اضمنوا إلى ستا من أنفسكم » .

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب ٣: ٥٥٣ وق نهج البلاغة ٤: ١١٣ أنه لعلى بن أبي طالب ..

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٢ : ٢ ٨٢ والترغيب و الترهيب ٣ : ٣٨٤ - و في الكتاء المصنوعة ٢ : • ه أن مساده منكر.

بهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إِلَيْهِ ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وسَيِّتَا تِ أَعْمَالِنَا ، مَن يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له ، ومن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ »(١).

قال عليه السدلام: « الأَكلُ في السُّموقِ دَنَاءَة »(٢).

وسُسئل عليه السدلام [٤١] : أَىّ الشرابِ أَفضلُ ؟ فقال : «الحلوُ الباردُ »(٣) يعنى العسل .

والعربُ تصدف العسدلَ بالبردِ قال الأَعشى :

كما شِيبَ بِمَاءِ بَا رِدٌ من عَسَلِ النَّحْلِ (٤)
وعنه عليه السلام: «من اسْتَقَلَّ بدائِه فلا يَتَدَاوِيَنَّ ؛ فإنه
ربَّ دواءِ يورث الداء »(٥).

وعنه : « كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرجلُ باطلُ إِلا تَبَأْدِيبَه فَرَسَمهُ ، ومُلاعَبَتَه أَهْلَه »(٦).

وروى عن أنس قال : بينها أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غَشيه الله عليه وسلم إذ غَشيه الوحى ، فمكث هُنيه ثم أفاق ، فقال لى : يا أنس ؛ أتكرى ما جاءنى به جبريل من عند صاحب العَرْشِ عَزَّ وجل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : إن ربى أمرنى أن أزوِّج فاطمة من على ابن أبي طالب ، انطَلِق ادْعُ لِي أبا بكر وعمر وعمان وطلحة والزبير ،

<sup>(</sup>١ ) في عيون الأخبار ٢ : ٢٣١ قال ابن قتيبة : تتبعت خطب رسول الله .... إلخ .

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ه : ۲۶ .

<sup>(</sup>٣ ) مسئد أحمد رقم ٣٢ : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) ديو ان الأعشين – قصائد أعشى قيس رقم ١٨٧ .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ه : ۲۸ .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي ٣١٦ – وفي المستدرك ٢: ٥٥ : كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ... إلخ.

وَعِدَّتَهُمْ مِن الأَنْصَارِ فَانطلقتُ فَدَّ وَتُهُم فَلَما أَخَذُوا مِقَاعِدُهُم ، وَعَدَّتَهُمْ مِن الله عليه وسلم : الحمد لله المحمود بنِغْمَتِهِ ، المغبُودِ بقُدْرَتِهِ ، المرْعُوبِ فيها عِنْدَهُ ، النافِلِ أَمْرُهُ فَى سَهَائِهِ وَأَرضهِ ، الذَى خَلَقَ الخلق بِقُدْرَتِهِ ، وميزَهُمْ بنَّحْكَامِهِ ، وأَعزَّهُمْ بناجية مُحَمَّد . ثم إِن الله تعالى جَعَلَ المصاهرةَ نَسَبًا بدينِهِ ، وأَحْرَمَهُمْ بنبيته مُحَمَّد . ثم إِن الله تعالى جَعَلَ المصاهرةَ نَسَبًا لاحِقًا ، وأَمرًا مُفْتَرَضًا ، وَشَّجَ به الأَرْحام ، وأَنْزَمَه الأَنْامَ قال تَبَارَكَ السَمُهُ وتعالى ذِكره : ﴿ وهُو (١) الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ (٢) فَأَهْرُ الله يَجْرِي إِلَى قضائِهِ وقضَاؤُهُ يَحْرِي إِلَى قَدَرِهِ ، ولِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ ولِكُلِّ قَدَرٍ أَجَلٌ ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَمَاءُ وَيُشْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٣) مَا يَشَمَاءُ وَيُشْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٣)

ثم إِن رِبِي أَمَرَنِي أَنْ أُزُوِّجَ فَاطَمَةَ مِنْ عَلَى بِن أَبِي طَالَب ، وقد زَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ عَلَى أَرْبِعِمائة مِنْقَالِ فِضَّة (٤) إِن رَضَى بِذَلِكَ عَلَى وقد زَوَّجْتُها إِيَّاهُ عَلَى أَرْبِعِمائة مِنْقَالِ فِضَّة (٤) إِن رَضَى بِذَلِكَ عَلَى وكانِ النبي صَلَى الله عليه وسلم قد بعث علياً في حاجة ، ثم قال : انتهبُوا ، السلام - دعا بطبقٍ من بُسْر فوضعه بين أيدينا، ثم قال : انتهبُوا ، فَبَيْنَمَا نَحَن نَنْتَهِبُ إِذْ دَخَلَ عَلَى ، فتبسم النبي صَلَى الله عليه وسلم في فَبَيْنَمَا نَحَن نَنْتَهِبُ إِذْ دَخَلَ عَلَى ، فتبسم النبي صَلَى الله عليه وسلم في وجهه ، ثم قال : يا على ، إن ربى عز وجل أَمَرَنِي أَنْ أُزُوِّجَكَ فاطمة . وقد زوجتُكَ إِيَّاهَا على أَربِهِمائة مِثْقَالِ فَضِيةً إِنْ رَضِيتَ يَا على . قال : وقد زوجتُكَ إِيَّاهَا على أَربِهِمائة مِثْقَالِ فَضِيةً إِنْ رَضِيتَ يَا على . قال : رضيتُ يَا رسول اللهِ . ثم إِن عليًّا خرّ ساجدًا لله شكرًا ، فلما رفع رأسه رضيتُ يا رسول اللهِ . ثم إِن عليًّا خرّ ساجدًا لله شكرًا ، فلما رفع رأسه

<sup>(</sup>١) في النسختين : هو .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) في مجمع الزوائد ٩ : ٢٠٦ أن عليا نزوجها بدرعه الحطمية .

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " بَارَكَ اللهُ عَلَيْكُمَا ، وبَارَكَ فِيكُمَا ، وأَسْعِدُ جَدَّكُما » وأَسْعِد

قال أنس : فوالله لقد أخرج منهما الكثيرَ الطيِّبَ ، وعلى من يَدفعُ فَضْدَلَهُمَا - مَعَ محلِّهما من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وما فضلُهُمَا بِهِ !! لعنةُ الله ، ولعنةُ الله عنيونَ إلى يوم يُبْعَثُونَ (١) .

وفي حديثه عليه السدلام: «اعصَ هَوَاكَ والنَّسَماءَ واصْنع مَا شِمَّتَ »(٢) وفيه : «من أَرَادَ اللهُ به خَيْرًا فَقَّهَهُ في الدِّينِ ، وَعَرَّفَه معايبَ نَفْسِهِ» (٣) وفيه : «أَلا أُخبرُ كُمْ بِأَشدَّ كَم ؟ مَنْ ملك نفسه عند الغضب (٤) وفيه : «ألا أُخبرُ كُمْ بِأَشدَّ كَم أَ مَلْ ملك نفسه عند الغضب (٤) وفيه : «المشاورة حصن من النَّدَامَةِ ، وأَمْنُ مِنَ المَلامَةِ »(٥) مسأل عليه السلام جابربن عبد الله (٢): «ما نَكَحْتَ » ؟ قال : ثَيِّبًا ، سأل عليه السلام جابربن عبد الله (٢): «ما نَكَحْتَ » ؟ قال : ثَيِّبًا ، قال : « فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وتُلاَعِبُكَ »(٧)

وقال عليه السدلام: « كَفَى بِالْمَرْء حِرْصًا رُكُوبُه البَحْرَ » (^) . وفي الحديث : « حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَ ادْفَعُوا أَمْوَا جَ البَلَاءِ بِالدُّعَاءِ » (٩) .

<sup>(</sup>١) روى الحديث في زهرالفردوس ٢ : ١٠٩ وفي اللآليء المصنوعة ١ : ٢٠٦ أن الحديث موضوع .

<sup>(</sup>٢) فى شرح ابن أبى الحديد ؛ ٢٥، أن القول لعلى بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد ٢٧٩١.

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا النص غير موجود . والموجود فى الكتب : ليس الشديد بالصرعة ، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب وقد سبق ذكره صفحة ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) رويت أحاديث كثيرة عن المشورة ، لم أعثر على واحد منها فيها تيسر من مراجع بهذا النص .

<sup>(</sup>٦) جابر بن عبد الله الأنصارى أحد المحدثين المكثرين عن الرسول ، شهد أحدا وما بعدها توفى سنة ٧٨ هـ (الإصابة ترجمة رقم ٢٠٢٢) .

<sup>(</sup>٧ ) سنن أبي داود ٣ : ٥ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين ٢ : ١١٣.

<sup>(</sup>٩) سبق ذكره يصورة أخرى (ص ١٥٦) وفى نهج البلاغة شرح الإمام ٢ : ١٧٠ : سوسوا إيمادكم بالصدقة ، وحصنوا أموالكم بالزكاه .... إلخ » من كلام على بن أبي طالب .

وفيه : رحمَ اللهُ امرأً صمَتَ فسَدلِمَ ، أَو قَالَ خَيْرًا فَغَذِمَ » (١) . وفيه . « رَحِمَ اللهُ امْرَأً أَمْسَكَ الفَضْدلَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَأَنْفَقَ الفَضْدلَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَأَنْفَقَ الفَضْدلَ مِنْ مَالِهِ » (٢) .

وفيه : « لا بَأْسَ بِالشِّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ انْتِصَافًا مِنْ ظُلْمٍ ، واسْتِغْنَا عَمَنْ فَقْرٍ ، وشُكْرًا عَلَى إِحْسَانٍ » (٣) .

وفيه : « إِعْطَاءُ الشُّمعَرَاءِ مِن برِّ الوَالِدَيْنِ » (٤).

وفيه : « مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وإِن لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ ، وانْهَوْا عن المنكَرِ وإِن لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ ، وانْهَوْا عن المنكَرِ وإِن لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ »(٥).

وفيه : « أَجْرَوْ كُمْ عَلَى النَّارِ أَجْرَوْ كُمْ عَلَى الفُتْيَا »(٦) .

وروى عن بعضهم أنه قال : سياً لتُ الذي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يُضُرُّكُم مَن ضَل الله عليه وسلم مَن ضَل الله عليه الله عليه وسلم مَن ضَل الله عليه الله عليه الله عليه عن المُنكر ؛ فإذا رَأيتَ شُدحًا مُطَاعًا وهوى مُتَّبَعًا وإعجاب كُلِّ عن الْمُنكر ؛ فإذا رأيت شُدحًا مُطَاعًا وهوى مُتَّبَعًا وإعجاب كُلِّ المُنكر بنفسيه فَعَلَيْكُ نَفْسَكُ وَدَعْ عَنْكَ العَوَامَ "(٨).

<sup>(</sup>١) سبق ذكر الحديث صفحة ١٦٦.

<sup>(</sup>۲ ) سبق ذكره من خطبته صفحة ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٣) لم أجد الحديث فيها تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٤) ذكر السيوطى فى اللآلىء المصنوعة ١ : ١١٣ ، و ابن عراق الكنانى فى تنزيه الشريعة المرفوعة ١ : ٢٥٧ أن الحديث موضوع .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ٧ : ٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) سن الدارمي ٣٢ و نصه : أجرؤكم على الفتيا أجرؤ كم على النار ,

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داو د ٢ : ١٤١ و في تفسير العلبري للآية .

وفى الحديث : « الطَّيرة شِرْكُ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَيَجِدُ (١) خَلِكَ فِي نَفْسِيهِ ، وَلَكَنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بالتَّوكل » .

وفيه: « ثَلَاثَةٌ لَا يَنْجُو مِنْهُمْ أَحَدُ : الظنُّ، والطِّيرةُ ، والحَسَدُ . فَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَبْغ ، وإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَبْغ ، وإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ وَلَا تَنْشَن ِ » (٢)

وفيه : « اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، ولَا خَيْرَ إِلَّا خَيركَ ، ولا رَبَّ غَيْرُكَ » (٣) .

وفيه : « لَنْ تَهْلِكَ الرعِيَّةُ وإِنْ كَانَتْ ظَالِمَةً مسيئَةً إِذَا كَانتَ الولاةُ هَادِيَةً مَهْدِيَّةً »(؛)

وفيه : « مَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْمُسْدِمِينَ وَلِيَ أَمْرًا فَأَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا إِلَّا جَعَلَ مَعَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ » (٥) .

ويروى أنه – عليه السلام – كان إذا خرج من بيته يقول: «اللَّهُمَّ إِنَى أَعُوذُ بِكَ مِن أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَ ، أَو أَظْلِم أَو أَظْلَم ، أَو أَجْهَلَ أَو يُجْهَلَ عَلَى اللهُ مَن أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَ ، أَو أَظْلِم أَو أُظْلَم ، أَو أَجْهَلَ أَو يُجْهَلَ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مَا أَو اللهُ مَا أَو يُجْهَلَ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مَا أَوْ اللهُ مَا اللهُ مَا أَوْ اللهُ مَا اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ مَا أَوْ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ مَا أَوْ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) فى الترغيب والترهيب ٤ : ٦٤ برواية المؤلف ، وفي مسئد أحمد رقم ٣٩٨٩ « وما منا إلا ،
 ولكن الله .... إلخ .

<sup>(</sup>٢ ) كنز العال ١ : ٢١٦ – و في مجمع الزوائد ٨ : ٧٨ : ثلاث لازمات لأمني .... إلخ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ۽ : ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) كنز العال ٢ : ١٣٨.

<sup>(</sup>ه ) سنن أبي داو د ۲ : ۹ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ه : ٣٠٣.

وعنه : « مَنْ سَمَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِكُمْ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِكُمْ فَأَعِيدُوهُ ، ومن أَهْدى إِليْكُمْ كُرَاعًا فاقْبَلُوهُ »(١) .

وقال عليه السملام: « الأَمَلُ رَاحَةٌ لأُمَّتِي ، وَلَوْ لَا الأَمَلُ ما أَرْضَعَتِ الأُمُّ وَلَوْلًا الأَمَلُ ما أَرْضَعَتِ الأُمُّ وَلَدًا ، ولا غَرَسَ غَارِسٌ شَمَجَرًا »(٢) .

وقال عليه السملام: « لَا خَيْرَ فِي التَجَارَةِ إِلا لِسِمتٌ: تَاجِرٍ إِن بَاعَ لَمْ يَمْدَحُ ، وإِن كَانَ عَلَيْهِ أَيْسَدرَ القَضَاء ، لم يَمْدَحُ ، وإِن كَانَ عَلَيْهِ أَيْسَدرَ القَضَاء ، وتَجَنَّبَ الْحَلِفَ والكَذِبَ » (٣)

وفى الحَدِيث : «كَفَى بِالْمَرِءِ مِنَ الشَّيِحِّ أَنْ يَقُولَ : آخُذُ حَقِّى حَتَّى لَا أَتْرُكَ مِنْهُ شَيِعًا »(٤) .

وروى أَن قومًا قدموا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: إِن فلانَا صائمُ النهار ، قائمُ الليل ، كثير الذكر ؛ فقال : أَيكُمْ يكُفي طعامَهُ وشَرَابهُ ؟ فقالوا: كلُّنا . فقال : « كلكُّمْ خَيْرٌ مِنْهُ »(٥) .

وفيه: «خَيْرُكُمْ مَنْ لَمْ يَدَعْ دُنْيَاهُ لآخِرَتِهِ ، ولا آخِرَتَه لدُنْيَاهُ »(٦).
وفيه: «مَنْ رَضِي مَنَ اللهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرزْق رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْيَسِيرِ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ؛ : ١٤٦ الكراع من البقر والنام مستدَّق الساني (القاموس) .

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار ١ : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ٢ : ٨٦٥ .

<sup>(</sup>٤ ) كنز العال ١ : ٩٥٩ – و في زهر الفر دو س ٢ : ٥٥ « حسب أمرى. من البخل ...

<sup>(</sup>ه ) العقد الفريد ١ : ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) كنز العال ١ : ١٥٦ ، وذكر أن في السند ضعفا .

<sup>(</sup>٧) كنز العال ٢٠٩٠١.

وفيه : « إِنَّ الصَّمْفَاةَ الزِلَّاءَ (١) التي لَا تَشْبُتُ عَلَيْهَا قَدَمُ العُلُمَاءِ الطَّمَعُ » .

وفيه : « الْوُدُّ والعَدَاوَةُ يَتَوَارَثَان ، (٢) .

وكان عليه السدلام يقبِّل الحَسَن ، فقال الأَقْرَع بن حابس (٣) : إِنَّ لَى مِنَ الولد عشرةً ما قَبَّلْتُ واحِدًا منهم ، فقال عليه السدلام : « فَمَا أَصْنَعُ إِنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْ قلبِكَ الرَّحْمَةَ » (٤)

وقال : " إِن الله يَسْأَلُ العَبْدَ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ ، فيقول : جَعَلْتُ لِكَ جاهًا فَهَلْ نَصرت بهِ مَظْلُومًا ، أَو قَمَعْتَ بهِ ظَالما ، أَو قَمَعْتَ بهِ ظَالما ، أَو قَمَعْتَ بهِ ظَالما ، أَو أَعَنْتَ به مَكْرُوبًا » (٥)

وعنه عليه السلام: « أَفْضَالُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ بِجَاهِكَ مَنْ لَاجَاهَ لَهُ ».

- « الْحَدْقَ عِيَالُ اللهِ ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَكُهُمْ لِعِيَالِهِ » (١).
  - « أَعْدَى عَدُوً لَكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ ، (٧)

« إِياكُم وخَضْرَاءَ الدِّمَن ِ. قيل : وما خَضْرَاءُ الدِّمَن ِ؟ قال : المرأةُ الحسناءُ في مَنْبَتِ سوءِ » (٨)

<sup>(</sup>١ ) في كنز العال ١ : ٢٧٤ – وذكر في اللاليء المصنوعة ١ : ١٠٩ أنه موضوع .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد ١٠ : ٢٨٠ « الود يتوارث في الإسلام » .

 <sup>(</sup>٣) الأقرع بن حابس أحد المؤلفة قلوبهم ، أسلم بعد فتح مكة وشهد مع خالد حروب العراق ،
 قتل في غزوة لحراسان (أسد الغابة ١ : ١٢١).

<sup>(</sup>٤) فى صحيح البخارى ٧ : ٩ فقال له رسول الله ؛ : من لا يرحم لا يرحم . أما ما ذكره المؤلف ففى حديث آخر هوأن أعرابيا جاء إلى الرسول فقال : إن لى عشرة ... إلخ (انظر البخارى ٧:٨ ) .

<sup>(</sup>٥ ) المعجم الصغير الطبر اني ٦٥ وكنز العال ٢ : ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) عجمع الزوائد ۸ : ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٧) انظر مروج الذهب ١ : ٤١٠ .

<sup>(</sup>٨) زهر الفردوس ١ : ٣٧٨ ونهاية الأرب ٣ : ٢ .

« خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَعَتْ ثُوْبَهَا خَلَعَتْ مَعَهُ الحَيَاءَ فَاذَا لَجَيَاءَ فَاذَا لَجَيَاءَ فَاذَا لَجَيْدُ لَبَسَدَتْ مُعَهُ الْحَيَاء » (١) .

« النِّسَاءُ شَمرٌ كلهُنَّ ، وشَمرُ مَا فِيهِنَّ أَن لَا اسْتِغْنَاءَ عَنْهُنَّ » (٢).

﴿ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرَجْلَيْهِ ذَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ (٣).

« عَلَيْكُمْ بِاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَانَّهُ يَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ » (٤).

« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَلْيُجِبْ ، فَانْ شَمَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَمَاءَ تَرَكَ » (٥)

« مَنْ آتَاهُ اللهُ وَجْهًا حَسَنًا واسْمًا حَسَنًا، وجَعَلَهُ فِي مَوْضِع غير شائِنٍ فَهُوَ مِنْ صَفُوَةٍ خَلْقِهِ »(٦) .

وكان عليه السدلام يقول: « أَعَوُدُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ والدَّيْن » (٧). وقال: « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَلَةً بِلَا طَهُورٍ ، ولَا صَدَقَةً مِنْ غَلُولٍ » (٨). وقال: « مَنْ قَدَرَ عَلَى ثَمَن دَابَّةٍ فَلْيَشْدَرَهَا فَانَّهَا تَأْتَيهِ بِرِزْقِهَا فَتُعِينُهُ عَلَى رَزْقِهِ » (٩).

ويُروى عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: لقد ضممتُ

الحديث بهذه الصورة غير موجود ، وفي لسان العرب والنهاية : حير نسائكم المفتلمة لزوجها ،
 العفيفة بفرجها ، ولم نقف عليه فيها بين أيدينا من كتب الحديث والأدب .

 <sup>(</sup>٢) فى شرح ابن أبى حديد على نهج البلاغة ٤ : ٣٤٧ أنه لسيدنا على وروايته : المرأة شر
 كلها ، وشر ما فيها ألا غنى عنها .

 <sup>(</sup>٣) انظر صفحة ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٣ : ١١٥.

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم ١: ١ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٦ ) ذكر في كتاب تنريه الشريعة المرفوعة ١ : ٢٠٠٠ أنه موضوع .

 <sup>(</sup>٧) فى مجمع الزوائد ١٠ : ١٤٣ « اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وأسمك الكريم من الكفر
 والفقر ».

<sup>(</sup>٨ ) صحيح مسلم ١ : ١٠٧ ومسند زيد ١٤ – الغلول : الخيانة في المغنم (النهاية ) .

<sup>(</sup>٩ ) لم أجد الحديث فيما تيسر من المراجع . .

إِلَّ سدلاحَ رسولِ الله صدلى الله عليه وسلم ، فوجدتُ في قائم سيفه صحيفةً معلقةً فيها : صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ، وقل الْحق ولو على نفسدك » (١)

وعنه \_ عليه السلام : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ ، وقَلْبِ لا يَنْفَعُ ، وقَلْبِ لا تَشْبَعُ " (٢) .

وعنه : " من ازْدَادَ في الْعِلْمِ رُشْدًا ، ولَمْ يَزْدَدْ فِي الدُّنْيَا زُهْدًا ، لم يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا (7) .

وروى أَنه جاءه عليه السلام رجل فقال : صِفْ لِي الجنةَ ؛ فقال : « فيها فَاكَهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ » .

وجاء آخر فقال مثل قوله فقال : « فِيهَا سِدْرٌ مَخْضُودٌ ، وَطَلْحٌ مَنْضُود ، وَطَلْحٌ مَنْضُود ، وَفُرُشُ مَرْفُوعَةٌ ، ونَسَارِقُ مَصِمْفُوفَةٌ » .

وجاء آخر فسنأله عن ذلك ، فقال : « فِيهَا مَا تَشْدَتَهَى الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَّغْسُ وَتَلَذُّ اللَّعْيُنُ رَأَتْ ، وَلا أَذُنْ سَمِعَتْ ، الأَّعْيُنُ رَأَتْ ، وَلا أَذُنْ سَمِعَتْ ، ولا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر » ؛ فقالت عائشه ، ما هذا يارسول الله ؟ قال : « إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَكَلَمَ النَّاسَ عَلَى قَدْر عُقولِهم « (٤) .

وروى أَنه كان عليه السلام يُجيبُ دَعْوَةَ المَمْلُوكِ ، وَيَرْكَبُ العِمَارَ رِدْفًا .

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب ۳: ۳۰۸.

<sup>(</sup>۲) سنان أبی داود ۱ : ۱۵۴ و ابن ماجهٔ ۱ : ۵۰.

<sup>(</sup>٣) في سنن الدارمي ٨٥ أن القول لابن سيرين .

 <sup>(</sup>٤) أورد كنز العال ٤ : ١٠ الحديث ولم يذكر الواقعة .

وقال عليه السلام : « اشْتَدِّي أَزْمَة تنفَرجي "(١) .

وقال : « مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ سَتَرَهُ الله يومَ القيامة ، ومن نَفَسَ عن أَخيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عنه كُرْبةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ واللهُ عَنْ كَرْبةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ واللهُ عَنْ وَجَلَّ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ العبدُ فِي عَوْنِ أَخيهِ » (٢).

وقال : « انتيظَارُ الفَرَج عِبَادَة »<sup>(٣)</sup> .

وقال لعلى رضى الله عنه : « اعلم أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرَ ، والفَرَجَ مَعَ الصَّبْرَ ، والفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا » (٤) .

وعنه : « لأَنْ أَكُونَ فِي شِيدَّةِ أَتَوَقَّعُ بَعْدَهَا رَخَاءً ، أَحَبُّ إِلَى مِن أَن أَكُونَ فِي شِيدَّةً ﴾ [٥] .

وقال عليه السلام : « لو كان العُسْرُ في كُوَّةٍ لجَاءَ يُسْرَانِ فَأَخْرَجَاهُ »(٦)

وعنه : ﴿ القَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ ﴿ ﴿ ﴾ .

## خطبته في حجة الوداع (٨)

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إِلَيْهِ ، ونعوذُ باللهِ من شرور أَنْفُسِننَا ، ومن سيئاتِ أعمالنا ، من يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضلَّ له ،

<sup>(</sup>١) زهر الفردوس ١٣٠١ - وفي نهاية الأرب ٣: ٣ في الأمثال الواردة الرسول.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢ : ٣٨٧ و مجمع الزوائد ٨ : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) فى الدَّرَرُ المنتشرَّةُ ــ الورقة الخامسة ــ وفى الترغيب والترهيب ٢ : ٤٨٢ ، ومجمع الزوائد ١٤٧ : ١ فضل العيادة انتظار الفرج .

<sup>(</sup>٤) كنز العال ١ : ٢٠٨

<sup>(</sup>٥) لم أجد الحديث فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٦) سبق ذكره في صورة أخرى صفحة ٩٠ .

<sup>(</sup>٧ ) سبق ذكره صفحة ١٦٢ و في نهج البلاغة شرح الإمام ٢ : ١٥٠ أن القول لعلى .

<sup>(</sup>٨ ) في السنة العاشرة من الهجرة .

ومن يُضلِلْ فلا هادى له . وأشهد أن لَا إِلَهَ إِلاَ الله وحدَهُ لَا شَرِيكَ له ، وأشهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا عبدُهُ ورَسُولُهُ .

أُوصيكُم عبادَ اللهِ بِتَقُوى الله ، وأَحثُكُمْ على العملِ بطاعتِهِ ، وأَحثُكُمْ على العملِ بطاعتِهِ ، وأَسْتَفْتِحُ اللهَ بالذي هو خيرٌ .

أُمَّا بعد ، أَيُّهَا الناسُ ؛ اسْمَعُوا منى أُبَيِّنْ لكم ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لعلى لا أَدْرِي لعلى لا أَلْمَ

أيها الناس؛ إن دماء كُمْ وأمُوالكُمْ عَليكُمْ حرامٌ إِلَى أَنْ تلقَوْا ربّكُمْ، كَحُرْمَةِ يومِكُمْ هذا من شهركم هذا ؛ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . فَمَنْ كانَتْ عنده أمانة فَلْيُؤَدِّهَا إِلى من انْتَمَنهُ عَلَيْهَا . وإن ربا الجاهلية موضُوعٌ . وأولُ ربًا أبدأ به ربا العباسِ بن عبد المطلب . وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وأولُ دم أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة المحارث بن عبد المطلب المحارث بن عبد المطلب (۱) ، وإن مآثر الْجَاهِلِية موضوعة عبد المطلب عبد المعلم عبد المعلم المحارث بن وين عبد المعلم المحارث بن وأنه مآثر الْجَاهِلِية موضوعة عبد المعلم الله عبد المعلم الله عبد المعمل المعملة أوكة . وشِمهُ العَمْد ما قُتِلَ بالعَصا والحَجْرَ ، وفيه مائة بعير . فمن ازْدَادَ فهو مِن الجاهلية .

أيها الناس ؛ إن الشيطانَ قد [٤٤] يشسَ أن يُعْبَدَ بأرضِكم هذهِ ، ولكنه قَدْ رَضِى أن يُطاع فيا سَوَى ذَلِكَ مما تحقيرُونَ من أعمالكم (٢) .

أَمِ النَّاسِ ﴿ إِنَّمَا النَّسِي ءُ (٣) زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

<sup>(</sup>١) الحارث بن عبد المطلب كان مسترضما في بني ليث فقتله بنو هذيل (جامع الأصول ١:١٧٢).

<sup>(</sup>٢ ) المراد في الذنوب التي تستخفون بها .

<sup>(</sup>٣) النسى ·: تأخير حرمه الشهر الحرام إلى شهر آخر ، فقد كانوا فى الحاهلية إذا أهل شهر حرام، آخروا حرمته لشهر سواه (المصحف المفسر ٢٤٦).

يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ (١) . وإن الزَّمَان قد اسْتَدَار كهيئتِه يوم خلق الله السموات والأَرض ، وإن عِدَّة الشمهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأَرض . منها أَرْبَعُهُ حُرُمٌ ؛ ثلاثة متواليات ، وواحد فرد : فو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرَّم ، ورجب الَّذِي بين جُمَادي وشَعْبَان . فو اللهم اشهد .

أيها الناس ؛ إِنَّ لِنسَدائِكُمْ عليكُمْ حقا ، ولكُمْ عليهِنَّ حقا . فعليهِنَّ الله عليهِنَّ عليهِنَّ عليهِنَّ وَلا يَلْدُخِلْنَ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلا بِإِذْنِكُمْ ، ولا يُلْخِلْنَ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلا بِإِذْنِكُمْ ، ولا يأتينَ بِفَاحِشَة ؛ فإِنْ غَعَلْنَ فإِنَّ الله قد أَذِنَ لكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُ وَنَّ وَمَجروهُنَّ فِلا يأتينَ بِفَاحِشَة ، فإِن انْتَهَيْنَ وأَطَعْنَكُمْ فَى المَضَاجِع وتضربوهن (٢) ضَربًا غيرَ مُبَرِّح . فإِن انْتَهَيْنَ وأَطَعْنَكُمْ فَوَان فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فإِنَّمَا النساء عند كُمْ عَوَان فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فإِنَّمَا النساء عِنْدَكُمْ عَوَان لا يملِكُنَ (٣) لِأَنْفُسِهِنَّ شيئًا ، أخذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، واسْتَوْمُوا بِهِنَّ خَيْرًا . لا يملِكُنَ (٣) لِأَنْفُسِهِنَّ شيئًا ، أخذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، واسْتَوْمُوا بِهِنَّ خَيْرًا .

أَيَّ النَّاسَ ؛ إِنَمَا المؤمِنُونَ إِخْوَة ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَى مَ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَلَى طِيبِ نَفْسِ مِنْهُ . أَلَا هل بلغت ؟ اللهم اشتهد .

فَلَا ترجعُنَ بعدى كَفَّارًا يَضْربُ بعضُكمْ رقابَ بعض ؛ فَإِنِّى قَدْ تركتُ فيكم ما إِنْ أَخَذْتُمْ بهِ لَنْ تَضِلُّوا : كتابَ اللهِ . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) فى كلتا النسختين اضطراب ، فنى ا : أن تعضلوهن و تضر بوهن فى المضاجع و اضر بوهن ضربا غير مبرح ، وفى ب أن تعضلوهن وتضر بوهن ضربا غير مبرح — و اثبت النص هنا بعد مر اجمته على جامع الأصول ، والكامل ، والبيان والتبيين .

<sup>(</sup>٣) عوان : أسرى (النهاية – عنا ) .

أيها الناس ؛ إن ربكمْ واحدٌ ، وإن أباكمْ واحدٌ . كلكم لآدم وآدمُ مِنْ ترابِ ، أكرمُكمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكمْ . ولَيْسَ لِعَرَبى عَلَى عَجَمِي فَضْدلٌ إلا بالتَّقُوك . ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعمْ . قال : فَلْيُبلِّغُ الشاهدُ الغَائِبُ .

أيها الناس؛ إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه مِنَ الميراث. ولا يجوز لوارث وصية في أكثر مِنَ الشَّلْثِ. والولَّدُ لِلْفِرَاشِ وللْعَاهِر الحَجَرُ (١). من ادَّعَى إِلَى غَيْر أبيهِ ومَنْ تَوكَّى غَيْر مَوَاليهِ فعلَيْهِ لَعْنَة اللهِ والملائكة والملائكة والناس أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ منه صَرْف ولا عَدْل ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (٢).

وقال عليه السلام : « من سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ له مثلُ أَجُورِهمْ شَيْءً ، ولا يُنْقَصُ من أُجُورِهمْ شَيْءً ، ومن سَنَّ سُنَّةً سَيِّمَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلا يُنْقَصُ مِنْ أُوزُرِهمْ شَيْءً » (٣) .

وقال عليه السلام: « ما مِنْ عَبْدِ إِلا وَلَهُ فَى السَّمَاءِ صيتُ ، فَإِذَا كَانَ صيتَهُ فَعِيْدًا كَانَ صيتهُ فَإِذَا كَانَ ضيتهُ سَيتًا وُضِعَ فِي الأَرضِ حَسَنًا . وإذَا كان صيتهُ سَيتًا وُضِعَ فِي الأَرضِ سيتًا » (٤) .

وقال عليه السلام: « منْ كَفَّ غَضَبَهُ وَبَسَطَ رضَاهُ وَبَذَلَ مَعْرُوفَهُ

<sup>(</sup>١) أي لاحق له في النسب أو الولد ، إنما الولد لصاحب الفراش و هو الزوج .

<sup>(</sup>٢ ) جامع الأصول من ١٧١ إلى ١٧٣ والبيان والتيبين ٢ – ٣١ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسام ٢ : ١٨ ؛ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٧ ؛ و الدارمي ٩٠ ,

<sup>(</sup>٤) عجمع الزوائد ١٠ : ٢٧١

وَوَصَلَ رَحِمَه ، وأَدَّى أَمانَتَه أَدْخَلَهُ اللهُ عز وجل يومَ القيامةِ في نورهِ الأَّعْظَمَ »(١) .

وقال : « لكلِّ أُمة فتنةٌ ، وفتنة أُمَّتِي المالُ »(٢) .

وقال : « مَنْ غَدَا في طلب العلم صَلَّتْ عَلَيْهِ الملائكة ، وبوركَ له في معاشمه ، ولم يُنْتَقَصْ من عمره » (٣) .

وقال : « فَضْلُ الإِزار في النَّار » (٤) .

وقال لأَبي تميمة (٥): «إِياك والمَخيلَة. فقال: يا رسول الله ؛ نحن قوم عَرَبٌ. فما الْمَخِيلة ؟ قال: سَبلُ الإِزار »(٦).

وقال عليه السلام : من كان آمنا [٤٥] في سِرْبهِ معافى في بَدَنِهِ ، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، كان كمن حِيزَتْ له الدُّنْيَالِّبِحَذَافِيرهَا »(٧) .

وفى الحديث : « لا تَنْظُرُوا إِلَى صَوْمِه وصَلَاتِهِ ، وَلَكن انْظرُوا إِلَى وَرَعِهِ عِنْدَ الدِّينار والدِّرْهَم »(٨).

وقال عليه السلام: « من سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَغَنْى النَّاسِ ، فليَكُنْ بِمَا فِي يَدَيْهِ » (٩) .

<sup>(</sup>١) كَثَرُ العَمَالُ ٢٠ : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ٤ : ١٧٨ وجامع الأصول ٢ : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) في تنزيه الشريعة المرفوعة ١ : ٢٧٩ أنه من الأحاديث الضعاف .

<sup>(</sup>٤ ) الفضل هو مازاد منه – الحديث في مجمع الزوائد ٥ : ١٢٣ .

<sup>(</sup>ه ) أبو تميمة طريف بن مجالد – لا يعرف عنه إلا حديث الإزار (أسد الغابة ٥ : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العال ١ : ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ١٠: ٢٩٩ : السرب بمعنى المال والأهل والنفس ( النهاية ) . وروى بالفتح بمعنى المذهب ، وحدافيرها : جوانبها – جمع حذفور (النهاية ).

 <sup>(</sup>A) ف كنز العال ١ : ١٩٦ : المسلم المسلم عند الدينار و الدرهم .

<sup>(</sup>٩) في البداية و النهاية ٢ : ٨٤ أن القول لعلي ,

[ ] وقال : « أَمَرَنِي رَبِّي بتِسْم : الإخلاصِ في السِّرِّ والعلانية ، والْعَدْلِ فِي الغَضَبِ والرضَا ، والقصدِ في الفَقْرِ والغِنَى ، وأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمْنِي ، وأصِل من قطَعَنِي ، وأعطِيَ من حَرَمْنِي ، وأن يكونَ نطْقِيي ذِكْرًا ، وصمْتِي فكرًا ، ونَظَرى عِبْرَةً »(١)

﴿ وَقَالَ عِلْمِهِ السَّمِلَ : ﴿ كَفَّى بِالسَّمَلَةِ دِاءً ﴾ (٢)

وقال: « لا ترفعوني فوق قدري ؛ فتقولون في ما قالت النصاري في المسيح ؛ فإن الله عز وجل اتخذني عبدًا قبل أن يتَّخذَني رسو لا ١٠٠٠. وقال : « إِن هذا الدِّينَ متين فأوْغِلْ فيه برفق ، ولا تبغُّض إلى نفسك عبادة ربك ، فإن المُنْبَتُّ لا أرضًا قطع ، ولا ظهرًا أبقى »(؛) .

وقال عليه السلام : « لَوْ تَكَاشَفْتُمْ مَا تَدَافَنْتُمْ »(٥).

- يقول : لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييعه وكُفْنَه .

وقال : " اجْتَنِبُوا القَعُودَ على الطرقاتِ إلا أَنْ تَضْمَنُوا أَربعًا : ردُّ السِّدلام ، وغَضَّ الأَبصار ، وإرْشَادَ الضَّالِّ ، وعون الضَّعين ١٦٠ .

وقال : « افصلوا بَيْنَ حَدِيثِكمْ بالاسْتِغْفَار »(٧) .

وقااً : « لَا تَزَالُ أُمَّتِي صَالِحًا أَمْرُهَا ما لَمْ تَرَ الفَيْءَ مَغْنَمُا والصدقة -

الكامل البير أو المراجع الم

المنافق المنافق المنبود ( ١٠٠٠ م ١٠٠ م المنافق المنافق

 <sup>(</sup>٣) ورواية محمع الزوائد ٩ : ٢١ « قبل أن أتخذى » .

<sup>(</sup>٤ ) الترغيب و التر هيب ١ : ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٢ : ١٩٩ والبيان والتبين ٢ : ٢١ وفي شرح ابن أب الحديد على نهج البلاغة ٤ : ٧٤٥ أن القول أعلى . ع : 20 ه ان القول الملي . - (٦) سبق ذكر الجديث صفحة ٢ ه ١ .

١٠٤ . (٧). البيان والتبيين ٢ : ٢١ ، وفي مجمع الزوائد ١ ، ١٦١ : أخلطوا حديثكم بالإستغفار .. ن

<sup>(</sup>٨) كنز العال ١ : ١٤٥ .

وقال : « لَسْدتُ مِنْ دَد ولا دَدُّ مِنِّي » (١)

وقال يوم بـدر : « هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِليكمْ بِأَفْلَاذِ كَبـدِهَا »(٢) . وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص (٣) : ﴿ كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ في حُثَالَة من الناس مَرَجَت عُهودُهم (٤) وَأَمَانَاتُهم وصارَ النَّاسُ كَذَا \_ وشَبُّكَ بِينَ أَصابِعه " - قال فقلت : مُرْنى يا رسول الله . فقال : « خَذْ مَا عَرَفْتَ ، وَدَعْ مَا أَنْكَرْتَ ، وعَلَيْكَ بِخُويْصَةِ نَفْسَدُك ، وإياكَ وعَو امُّهَا »(٥).

ووفد عليه رجل فسمأًله فكذبه ، فقال له: « أَممأَلُكَ فتكُذِبُني . لولا سَمَخَاءٌ فِيكَ وَمَقَكَ اللهُ عَلَيْهِ ، لشَرَّدْت بكَ مِنْ وَافِد قَوْم » (٦)

وقال عليه السدلام: « لَعَنَ اللهُ المثلِّثَ » . فقيل: يا رسول الله ، ومَن المُثَلِّث ؟ قال : " الذي يَسْعَى بصاحِبِهِ إِلَى سُلْطَانِهِ ، فَيُهْلِكُ نَفْسَهُ وصَاحِبَهُ وسُلْطَانَهُ ١ (٧).

وكان عليه السدلام يقول عند هبوب الريح : « اللهم اجْعَلْهَا رياحًا ولا تجْعَلْهَا ريحًا » (٨) ، والعرب تقول : لا يلقح السحاب

<sup>(</sup>١ ) العقد الفريد ١٣ – ٩٠ و أمالي المرتضى ١ – ٣٣ : والدد : واللهو واللعب (النهاية ) .

<sup>(</sup>۲ ) في الكامل للمبر د ۳۱۰، وسيرة ابن هشام ۲ – ۲۵۷ « بافلاذ أكيادها » .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمرو بن العاص أسام قبل أبيه ، حدث كثير ا عن الرسول وكان يدون أحاديثه ، كان عالما بالقرآن والتوراة مات سنة نيف وستين هجرية على اختلاف في أقوال الرواة ( الإصابة . (111 - 8

<sup>(</sup>ه ) مرجت : اضطربت و اختاطت .

<sup>(</sup>ه ) سنن آبی داود ۲ – ۲٤۱ و مسند أحمد رقم ۲۹۸۷ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٣ – ١٢٩ .

<sup>(</sup>٧ ) في كنز العال ٦ – ١٣٩ والكامل للمبر د ١-١ ه : لعن الله قاتل الفلائة النخ ... وفي النهاية : في حديث كعب أنه قال لعمر : أنبثى ما المثلث فقال : و ما المثلث لا أبالك ، قال شر الناس المثلث ... إلخ

<sup>(</sup>۸) سجمع الزوائد ۱۰ : ۱۳۵ .

إِلاَ مِن رِياح ، ومصدق ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي ٓ أَرْسَدلَ الرِّيَاحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا ﴾ (١)

ويُروْوَى أَن سلمان (٢) أَخذ من بين يديه صلى الله عليه وسلم تمرةً من تَمْر الصدقة ، فوضعها فى فيه ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يا عبد الله . إِنَّمَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ هَذَا مَا يحلُّ لَذَا »(٣) ومن حديثه – صلى الله عليه وسلم من رواية أبي عبيد « خَيْرُ النَّاسِ رجلٌ مُمْسِدكٌ بعِنَان فرسه فى سبيل الله ، كلما سَمِعَ هَيْعَةً طار إليها ، ورَجُلٌ فى شَمَعَةً فى غُنيْمَاتِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الموت »(١) .

وقال : « مَا يَحْمِلِكُمْ أَن تَتَايَعُوا فِي الكَذِب كَمَا يَتَتَايَعُ الفَراشِ عَلَى النارِ » (٥) .

وَمُرَّ بِنَاسِ يَتَجَاذَوْنَ مِهْرَاسِا فَقَالَ : « أَتَحْسَبُونَ الشِّدَّةَ فَى حَمْلِ الحِجَارَةِ ؛ إنما الشدة أَنْ يَمْتَلِيءَ أَحدُكمْ غيظًا ثم يَعْلِبُهُ »(٦) .

سَالُه رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنَا نَصَيْبُ هُوَامِيَ الْإِبِلُ . فَقَالُ : « ضَالَّةُ الْمُؤْمِنَ حَرَقُ النَّارِ »(٧) .

وقال : « لا عَدُوك ، ولا هَامَة ، ولا صَفَر " (^) .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ٩ .

<sup>(</sup>٢) يلقب بسلمان الإسلام ، شهد الحندق ، وأشار بحفره ، وشهد فتوح الشام ، والعواق – كان أحد رواة الحديث ( الإصابة ٢ – ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الكامل المبرد ١ - ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١ – ٩ ومسلم ٢ – ١٣٤ والشعفة : أعلى الجيل (النهاية ) .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ١ – ١٤٢ والمتابعة : الوقوع في الشر بلا روية (النهاية ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٨ – ٨٨ ويتجاذون : يرفعون . المهراس: حجر عظيم تختبر به القوة ( النهاية ).

<sup>(</sup>٧) سنن الدار مي ٣٤٧ - وحرق النار : لهيها ( النهاية ) وهواسي الإبل: ماضل نها ( اللسان ) .

 <sup>(</sup>٨) صحیح البخاری ٦ – ٢٣٤ . ومسلم ٢ – ٢٥٨ والصفر : حية كانت تزعم العرب الها تمض البطن حين الجوع ، و الها معدية ( النهاية ) .

وقال : « لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا [ ٤٦] حَتَّى يَرِيَهُ خير له من أَن يَمْتَلِيءَ شِعْرًا »(١) .

وقال : « ما زالت أَكْلَةُ خَيْبَرَ تَعَاوِدُنِي ، فَهَذَا أُوَانُ قَطَعَت أَبْهَرِي » (٢) .

وقال : « مَثَلُ المُؤْمِن مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَرِعِ تُمِيلُها الريحُ مَرَّةً هَكَذَا ومرةً هَكَذَا ، ومثل المنافِق مثلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ على الأَرْض حَتَّى يكون انجعَافُها مَرَّةً »(٣).

وقال : « الأَنْصَار كريِّنِي وعَيْبَتِي (١) ، ولَوْلًا الهِجْرَة لَكَنْت رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ »(٥) .

وقال : سَمُوْدَاْءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْدَنَاءَ عَقِيمٍ »(٦) .

وقال : « تَرَاصُوا بينكم في الصلاة ولا يَتخَلَّلُكمُ الشيطان كأنها بنات حَذَف »(٧)

## وقال : « الشيِّب يُعْرِبُ عَنْها لِسَانُها ، والبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ في نَفْسِها » ( ١٠).

- (۱) صحیح البخاری ۲: ۳۷ و مسلم ۲: ۲۷۲ و سن آبی داود ۲: ۲۰۰۶ ــ و فی کتاب تنزیه الشریعة المرفوعة ۱: ۲۰۰۱ روی : بمتلیء شعرا هجیت به ، و ذکر آن الزیادة موضوعة ، یریه: من الوری آی القیح ، و المعنی یسقمه بهذا الداء و یفسد جوفه (الأضداد ۷۰).
- (٢) صحیح البخاری ٦ : ٩ و فی النهایة روایة أخری : أكلة خوبر تعادنی ، وكذلك فی الأضداد
   ١٠٦ ، والأبهر : عرق فی الظهر .
- (٣) صحيح مسلم ٢ : ٤٧٢ ، والبخارى ٧ : ١٥ ، الحامة : النبتة الضعيفة . المجذية من جذا وأجلى إذا ثبت في الأرض. والإنجعاف : الانقلاع .
  - (٤) الكرش والعيبة : حقيبة الثياب والمراد : موضع سرى ومستودعه .
    - (ه ) صحیح مسلم ۲ : ۳۹۳ .
      - (٦) مجمع الزوائد ۽ : ٢٥٨.
- (٧) مجمع الزوائد ٢ : ٩١ والترغيب في الترهيب ١ : ٣١٨ روى أيضا في النهاية كأنها أولاد الحدث و بنات حذف فسرت في النهاية بالضأن الضغار الحجازية وكذلك في كتاب الأضداد ١٠٦ و في الفائق بالفمأن السود الصغار باليمن .
- (٨) سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر وقم ١١٠٧٪ الماريا و المعمد المارو و و و المراز المراز و المراز المراز و

وقال : « إِذَا دُعِيَ أَحدُكُمْ إِلَى طَعَامَ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَاكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائمًا فليصلِّ »(١).

وقال : « مَنْ نُوقِشَ الحِسَابُ عُذِّبَ »(٢) .

كتب إلى وائل بن حجر الحضرمي (٣) ولقومه: من محمد رسول الله إلى الأقيال العَبَاهِلَة (٤) من أهل حَضْرَمَوْتَ بإقام الصدلاق وإيتاء الزكاة : على التيعة (٥) شاة ، والتيمة (٦) لصاحبها ، وفي السيوب الخُمْسُ . لا خِلَاطَ ولا وراط ، ولا شِدَاق ولا شِدَار (٧) . فمن أجْبَا (٨) فَقَدْ أَرْبَى . وكل مُسْكِر حَرَامٌ (٩) .

كَانَ إِذَا سَافَرَ سَفَرًا قَالَ : « اللهمُّ إِنَّا نَعُوذَ بِكَ مِنْ وَعُشَاءِ السَّفَرِ ، وَ الله وَ كَآبَةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بعدالكَوْرِ ، و سُوءِ المَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ والمَالِ (١٠)

وقال : « إِذَا مَشَدَتْ أُمَّتِي المُطَيْطَاءَ (١١) وخدمتهم فارس والروم

<sup>(</sup>۱ ) سبق ذكر الحديث بصورة أخرى في صفحة ۱۸۸ فسر صاحب الفائق فليصل : ليدع للمضيف بالبركة .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ۱ : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) وائل بن حجر بن ربيبة من أثيال حضر موت ، أسلم، و استعمله رسول الله، عاش إلى أيام معاوية أسد الفابة ه : . ٨ ٨ ).

<sup>(</sup>٤ ) العبهل : هو من أقر على ملكه (النهاية) ، وروى أيضا إلى الأقوال العباهلة (النهاية – قول ) .

<sup>(</sup> ه ) التيعة : أدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٦) التيمة : الزائدة عن النصاب .

 <sup>(</sup>٧) الحلاط : الجمع بين الماشية ، والوراط : إخفاء الغنم عن المصدق في وهدة من الأرض ،
 والشناق : عقلها في مباركها (النهاية) ، والشنار : التبادل في الزواج بلا مهر (النهاية) .

<sup>(</sup>٨ ) أجبا أصلها أجبر – والأجباء: بيع الزرع والثمر قبل أن يبدّو وصلاحه ( البهاية ).

و المعلم العقد الفريد ٢٪ و ٨٤٪ و البيان والتبيين ٢٪ ؛ ٢٧٪ م

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ٣ : ٧٥ : الحور بعد الكور: النقصان بعد الزيادة (النهاية).

<sup>(</sup>١١) المطيطان الله عشية وقيهال تبيختي والدارية والدارية والمدارة والدارة والمراج والمراج والمراجع

وقال : « حَمِّرُوا آنيتكم (١) ، وأَوْكُوا أَسقيتكم (٢) ، وأَجِيفُوا (٣) الأَبُواب ، وأَطفئوا المصابيح ، وأكفِتُوا (١) صِبْيَانَكُم ؛ فإن للشياطين انتشارًا وخَطْفَةً »(٥) .

وقال : « لا والذي نَفْسِي بِيَدِهِ ، حَتَّى تَأْخذوا عَلَى يَدَي الظَّالِم وَتَأْطِرُوهُ على الحقِّ أَطْرًا »(٢).

وخرج عليه السدلام يريد حاجة ، فاتبعه بعضُ أصحابه ، فقال عليه السدلام : « تنحَّ عنى ؛ فإن كل بائلة تُفِيخ »(٧) .

وقال : « العَجْمَاءُ جُبَارٌ (<sup>۸)</sup> ، والبئر جُبَار ، والمعدن جُبَار . وفى الرِّكَاز الخُمْسُ » (<sup>۹)</sup> .

وأتاه سَعد بن عُبَادة (١٠) برجل - كان فى الحى - مُخْدج سقيم وُجِدَ على أمة من إمامُهم يخبث بها ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : «خُذُوا له عِثْكَالاً فيه مائةُ شِمْرَاخ فاضربُوه ضَرْبَة »(١١).

<sup>(</sup>١) خمر الإثاء : غطاء (لسان ).

<sup>(</sup>٢) أوكى السقاء : غطاء .

<sup>(</sup>٣) أجيفوا الأبواب : ردوها .

<sup>(</sup>٤) ضموا الصبيان في البيوت وذلك عند الليل وانتشار الظلام (اللسان) .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ٨ : ١٢١ – وفي صحيح البخارى ؛ ١٢٩ « خمروا الآنية وأوكوا الآسفية ... إلخ.

<sup>(</sup>٦ ) مسند أحمد رقم ٣٧١٣ – أطره : عطفه (النهاية ) .

<sup>(</sup>٧) تفيخ : تظهر منها ريح ، وبائلة : أى نفس بائلة (النهاية) .

 <sup>(</sup>٨) العجاء : البهيمة التي لاتنطق . جيار : هدر ، و المعنى أنما تقتر فه البهيمة لا دية فيه (النها ية) ،
 وفي النهاية : جرح العجاء جيار .

<sup>(</sup>٩ ) الركار : المعدن في جوف الأرض (النهاية )والحديث في صحيح مسلم ٢ : ٢٥ .

<sup>(</sup>١٠) سعد بن عبادة بن دليم سيد الخزرج ، أسلم وشهد بدرا ، وكان سخيا جوادا مات بالشام سنة ١٥ ه (الإصابة ٣ : ٨٠ ) .

<sup>(</sup>١١) جامع الأصول ٤ : ١٤٧ ومجمع الزوائد ٢٥٢:٦ والمحدج : الناقص الحلق .

وقال : ﴿ إِنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَتُ فِي رُوعِي أَن نَفْسًا لا تَمُوتُ حَيى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا . فَاتَّقُوا اللهُ وأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ »(١) .

وقال : « من تعزَّى بعزاء الجاهلية فَأَعِضُّوه بِهَنِ أَبِيهُ ولَا تكْنُوا »(٢)

وقال: ﴿ لَا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْءًا ﴾ ؛ فقال أعرابي : يا رسول الله ؛ إِنْ النَّقْبَةَ قد تَكُونُ بِمشْفر البعيرِ أَوْ بِلْنَبِه في الإِبلِ العَظِيمةِ فَتَجْرَبُ كَلَّها . فقال صلى الله عليه وشلم : ﴿ فَمَا أَجْرَبَ الأُولَى ؟ ﴾ (٣) .

وقال : « ثَلاثٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِية : الطعنُ في الأَنسَابِ والنياحةُ ، والأَنواءُ » (٤) .

وقال : « لا يدخل الجنةَ قَتَّات » (٥) .

وقال : « لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ » (٦)

وقال : « بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ ولو بالسَّلام »(٧).

وقال : " خَيْرُ المَالِ سِكَّة مَأْبُورَةٌ ، وفَرَسُ مَأْمُورَةٌ " (٨).

وقال : « لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوائِقَهُ »(٩).

<sup>(</sup>١ ) مجمع الزوائد ؛ ١٠ – وفى الترغيب والترهيب ٢ : ٣٤ : إن جبريل نفث ... إلخ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٣ : ٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٢ : ٢٥٨ وسن ابن ماجه ١ : ٣٣ و النقبة أو ل شيء يظهر من الحرب ( النهاية ) .

 <sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم ١ : ٤٤ : اثنان في امتى ها بهم كفر : الطعن في الأنساب و الثياحة ،
 و الأثواء : مطالع النجوم و مغاربها .

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم ١ : ٥٠ – القتات : المام .

<sup>(</sup>٦ ) مجمع الزوائد ٨ : ١٠٦ في العقد الفريد ٣ : ١٦ أن معنى الحديث الأدب بالقول .

<sup>(</sup>٧) في مجمع الزوائد ٨ : ٢ ه ١ -- وبل الرحم : صلتها .

 <sup>(</sup>٨) مجمع الزوائده : ٢٥٨ - وعيون الأخبار ١ : ١٥٤ - السكة المأبورة : طريق النخل
 الملقح - والفرس المأمورة : الكثيرة النتاج (النهاية ).

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٦ : ١١ و مسلم ١ : ٣٨ . البوائق : الشرور .

وروى بُرَيْدَة (١) قال : بينما أنا ماش فى طريق فإذّا بِرَجلِ خلفى ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وانطلقنا ، فإذا نحن برجل يُكثر الركوع والسنجود . فقال لى . «يا بُريدة ؛ أتراه يُرَاثِي ؟ » . ثم أرسل يده من يدى وجعل يقول : « عَلَيْكُمْ هَذْيًا قَاصِدًا (٢) ، إنه مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدين يَغْلِبْهُ » (٣) .

وقال : « يُوْتَى بالرجُلِ يومَ القيامةِ فيُلقَى فى النارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فيدورُ بها كما يدورُ الحمارُ بالرَّحَا ، فيقال : ما لك ؟ فيقولُ : كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ولا آتِيهِ ، وأَنْهَى عَنِ المنْكَرِ وآتِيهِ »(؛) .

وقدم عليه السلام من سفر فأراد الناسُ [٤٧] أن يطرقوا النساء ليلا فقال: « أَمْهِلُوا حتى تَمْتَشِطَ الشَّعِشَةَ ، وتَسْتَحِدَّ المُغَيِّبَةُ (٥) ، فإدا قَدِمْتُم فالكَيْسَ الكَيْسَ »(٦) .

وقال : الطيرةُ والعِيَافَةُ والطَّرْقُ من الجِبْتِ » (٧) .

سأله عدى بن حاتم فقال : إنَّا نَصِيدُ الصيدَ فلا نَجِدُ

<sup>(</sup>۱) هو بريدة الأسلمي بن الحصيب بن عبد الله ، أسلم وشهد الحديبية ، قطن البصرة بعد وفاة الرسول ، وتوفى سنة ٦٣ (أسد الغابة ١ : ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هديا قاصدا : طريقا معتدلا (المهاية) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١ : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢ : ٣٣ وصحيح البخارى ٤١ : ١٢١ والأقتاب : الأمعاء (النهاية ) .

<sup>(</sup>ه ) المغيبة : من غاب عنها زوجها ، وتستحد : تحلق عانتها ( لسان ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى ، ٦ : ٠٤ ، والكيس : العقل وفى النهاية : كيس قيل : المراد الجماع وجعل طلب الولد به عقلا .

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب ٤ : ١٤ والطرق : الضرب بالحصي و الحط في التراب للتكهن ، و الجهت : عبادة غير الله ( النهاية ) ,

مَا نُذَكَّى بِهِ إِلَّا الظرِّارَ<sup>(۱)</sup> وشيقَّةَ العَصَا . فقال : « أَمْرِ الدَّمَ بَمَا شِيشُتَ »<sup>(۲)</sup> . وقال : « عليكم بالباء ؛ فإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَدِ وأَحْصَنُ لَلفَرْجِ . فَمَن لَمَ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً »<sup>(۳)</sup> .

وبعث مصدّقًا فقال عليه السلام: ﴿ لَا تَأْخُذُ مِن حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْعًا . خُذِ الشَّمارِفَ والبِكْرَ وذا العَيْب »(٤) .

وقل: « إِنَّ فَى الجَسَدِ لَمُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا سَدَاثِرُ الجَسَدِ ، وَقَلَ فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا سَدَائِرُ الْجَسَدِ ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ ، (٥) .

وقال : ﴿ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُّورِ وَيُبْغِضُ سَمَفْسَافَهَا ﴾ .

وذكر عليه السلام أشراط الساعة فقال:

« بَيْعُ الْحُكْمِ ، وقَطِيعَةُ الرَّحِم ، والاسْتِخْفَافُ بالدَّم ، وكَثْرَةُ الشُّرَط ، وأن يُتَخَذَ القُرآنُ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَ الْحَدَهُمْ لَيْسَ بِأَقْرَثِهِمْ ولا أَفْضَلِهِمْ
 إلا لِيُغنِّيهِمْ غناء »(٦)

وقال : « لا تُسُبُّوا الدُّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدُّهْرُ » (٧)

وقال : « نِعْمَ الإِدَامُ الخَلّ »<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) الظرار : الحجارة الممددة (النهاية ).

<sup>(</sup>٢) فى كنز العال ٢: ١٨١ أنهو الدم ، و رواية المؤلف فى سين ابن ماجه: أمر الدم : استخرجه ، من مرى الضرع : حلبه – روى أمر الدم بكسرالميم ، بمعنى أجره من ماريمور (النهاية : مرتى ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ٣ : ٢٢٦ ، و إنه له و جاء : كناية عن إضعاف الشهوة ، والباء : النكاح .

<sup>(</sup>٤ ) الحزرات : خيان المال ، وروى جرزات والمعنى واحد (النهاية : حرز ) .

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم ١: ٣٧٧ :

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ؛ ١٩٩٠ - في باب الرشا وبيع الحكم كناية من الرشوة .

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم ۲ : ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٨) صبحح مسلم ٢ : ١٩٩ وسنن الدرامي ٣٩٣ .

وقال : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ ولا خَائِنَةٍ ، ولا ذى غِرْ على أَخِيهِ ، ظَنِين فَ وَلا ذى غِرْ على أَخِيهِ ، ظَنِين فَ وَلَا هُ وَلَا قَرَابَةٍ ، ولا القَانِع مَعَ أَهْلِ البَيْتِ لَهُمْ »(١) . وقال : « لَيُّ الوَاجِد يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وعِرْضَهُ »(٢) .

وقال : " الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ " (٣).

وقال : «انَّقُوا اللهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال : بينا يمشى عليه السلام في طريق إذ مال إلى دَمْثِ فبال ، وقال : « إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ » (٥) .

وسُسُل عن اللَّقطة فقال عليه السلام « احفظ عِفاصها وو كاته النَّف فإن جاء صاحبُها فادْفَعْهَا إلَيْه » قيل : فضَالَّةُ الغَنَم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك أو للذَّنْب . » قيل : فضَالَّةُ الإبل ؟ قال : « مَا لَكَ ولَها معها حِذَاوُها وسقَاوُها تَرِدُ الماء وتا كُل الشَّرَرَ حتى يلْقاها ربُّها »(٧) .

ولما توفى ابنه إبراهيم فبكى عليه قال: «لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدُّ حَق وَقَوْلٌ صِدْقٌ وطريق مِيتَاءٌ لحزِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمَ أَشُدَّ مِنْ حُزْنِنَا ».

<sup>(</sup>١) سن أبي داود ٢ : ٧٦ ومسئد أحمد ٦٦٩٨ – ذو الغمر : ذو الشحناء ، و القانع مع أهل البيت : التابع أو الحادم – ومعناه في الأصل : السائل (النهاية) .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ٢ : ٢٠٩ والل : المطل .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٣ : ٢٠٠٠ ومعجم الطبراني ١٤٨..

<sup>(</sup>٤) سنن البرملبي رقم ١١٦٣ ت أجمد شاكر ، و عوان : أسيرات .

<sup>(</sup>٥ ) سن أبي داو د ١ : ٢٠ . و الدمث : السهل الناعم ؛ حتى لا ير تد ر شاش البول .

<sup>(</sup>٦) العفاص : الوعاء ، والوكاء : الخيط الذي تربط به (النهاية) .

وقد روی : « وطریق مأتی ۱۱ .

وقال: « من سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحبُوحَة الجَنَّةِ فَلْيَلْزَم ِ الجَمَاعَةَ ؛ فإنَّ الشيطانَ مع الواحدِ ، وهو مع الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ »(٢).

وقال : « اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدَى إِلَى طَبَع " (٣) .

وقال : « لا يُورَدَنَّ ذُو عاهة على مُصِحّ <sub>»</sub>(١) .

وقال : « من أَشْرَاط الساعة أَن يُرَى رِعاءُ الغَنَم ِ رُءُوسَ الناسِ ، وأَن تُرَى العُرَاةُ العَنَم ِ رُءُوسَ الناسِ ، وأَنْ تَلِدَ الأَمَة رَبَّها ورَبَّتَهَا »(٥) .

استأ ذن عليه أبو سفيان فحجبه ثم أذن له فقال: « مَا كِدْتَ تَأْذَنُ لِي حَى تَأْذُنُ لِي حَى تَأَذُنُ لِي حَى تَأَذُن لِي حَا قال القائل: تَأْذَن لِي حَالِمُ الْفَائِل : كَمَا قال القائل: كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا (٧).

وقال للنساء: « إِنكُنَّ أَكْشُرُ أَهْلِ النَّارِ؛ وَذَٰلِكَ لأَنكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ العَشِيرَ »(^^).

وقال : « المُتَشَبِّعُ بِمَا لَا يَمْلِكُ كَلَابِسِ ثُوْبَيْ زُورٍ » (٩)

<sup>(</sup>۱ ) و فى البداية و النهاية ه : ۳۱۰ : لو لا أنه وعد صدق وموعود جامع . وميتاء : يسلكه كل واحد (نهاية ) .

 <sup>(</sup>٢) مسند أحمد رقم ١١٤ - وفي السنن الكبرى ٧ : ١١٤ بحبحة الجنة و بحبوحة الدار وسطها - كناية
 من التمكن في المقام ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٠: ١٤٤ - والطبع : النفلة (الهاية )

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ه : ١٣٨ لا يوردن مرض .

<sup>(</sup>٠) صحوح البخارى ١ : ١٥ و سنن ابن ماجة ١ : ١٨ و مسند أحمد رقم ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) الحلهستان : ضفتا الوادى وجانباه ( عمع الأمثال ٢ : ٦٩ (شكلت في الفائق يضم الحيم و الهاء أيضًا – و في النهاية بفتحهما – و نص في المزهر ١ : ١٧٧ على الضم .

 <sup>(</sup>٧) الكامل للمبرد ١ : ٢٧٥ الفرا : الحمار الوحثي . وهو هذا يدون همز لأنه مثل والأمثال
 لا تغير .

<sup>(</sup>٨ ) صحيح البخارى ه : ٣٥ : وسنن أبي داو د ٢ : ٣٠٣ والمتشبع : المتكثر (نهاية) . .

وذكر الفِتَن فقال له حُذَيفة (١) : أَبعد هذا الشرِّ خير ؟ قال : \* \* هُذُنَةٌ على دَخَنِ ، وجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءِ » (٢) .

وقال : « الغيرةُ من الايمان ، والعِداءُ من النفاق » (٣)

وقالت : « من أَزلَّتْ إِلَيه نعمة فليُكَافِئ بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فليُظهِرِ ثَنَاء حَسَنًا »(١) .

وقال : ﴿ لَا حِمَى إِلَا فَى ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ البشر (٥) ، وطِولِ (٦) الفَرُسِ ، وحَلْقَةِ القَوْمِ ، (٧) .

وقال: ﴿ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ﴾ (٨)

وقال : ﴿ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ ﴿ (٩) .

وقال : « إِذَا تَمَنَّى أَحدُكُمْ فَلْيُكُثِيرِ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّه »(١٠).

وقال : «لا يموتُ لِمُؤْمِنِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فَتَمَسَّمُ [٤٨] النَّارُ إِلا تَحِلَّةُ القَسَمِ ١١١)

وقال : « إِذَا مَرَّ أَحدُكُمْ بِطِرْبَالِ ماثلِ فَلْيُسْرِعِ المَشْيَ » (١٢).

<sup>(</sup>١) حديقة بن اليهان العبهي أسلم هو و أبوه شهد أحداً وبها أستشهد الأب ، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة ٧٦ (الإصابة ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢ : ١١٩ وسنن أبي داو د ٢ : ١٣١ — و الدخن : الفساد . و في النهاية : و تقيه على أقذاء .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٤ : ٣٢٧ و المذاء : عدم الغير ة و أصله : أن يقود الرجل على أهله (نهاية ) .

<sup>(</sup>٤ ) الترغيب والتر هيب ٢ : ٧٧ وأزلت : أسديت (نهاية ) .

<sup>(</sup>٥) وفي النهاية : ثلة البئر : أن يحتفر ها في أر ض ليست ملكًا له فيكون له ماسولها .

<sup>(</sup>٦) الطول : الحبل يربط به الفرس في و ته ، و حياه المكان الذي يدور فيه (النهاية ) .

<sup>(</sup>٧) في النهاية : حبى حلقة القوم الايجلس في وسطها أحد بدون رضاهم .

<sup>(</sup>۸) عميع الزوائد ۳ : ۹۸

<sup>(</sup>٩) كنز المال ٢ : ٣٩٤ . ريد بديد

<sup>(</sup>١٠) عمع الزوائد ١٠٠ . ١٥٠

<sup>(</sup>١١) الترغيب والترهيب ٣ : ٧٥ والمراد بتحلة القدم مسا يسير ا (انظر النهاية مادة حل ) .

<sup>(</sup>١٢) الطربال والمنظرة من مناظر العجم (نهاية ) .

وقال : « تَمُسُّحُوا بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةً » (١).

وقال: « إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَاثِرًا فَرِيصُ رَقَبَتِهِ قَائِمًا عَلَى مَرَيَّتِهِ يَضْرِبُهَا » (٢)

وقال : « الْمُسْلِمُونَ هَينون لَينونَ كالجَمَلِ الأَنِفِ إِنْ قِيدَانْقَادَ ، وإِنْ أُنِيخَ عَلَى صَدِخْرَة اسْتَنَاخَ » (٣) .

وأتاة عُمر فقال : « إنا نسمعُ أحاديثُ من اليهود تعجبنا ، أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال عليه السلام : أَمُتَهُو ّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَت اليهودُ والنَّصَارَى ؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بَا بيضاءَ نَقِيَّةً ، ولو كان موسَى حَيًّا ما وَسِعَهُ إلا اتِّبَاعِي» (٤).

ولما خرج من مكةً عرض له رجل فقال : ﴿ إِن كَنْتَ تُرِيدُ النِّسَاء البِيضَ والنُّوقَ الأُدْمَ فَعَلَيْكَ بِبَنِي مُدْلِجٍ . فقال : إِنْ الله مَنَعَ مِنِّى بنى مُدْلِجٍ بِصلَتِهِمِ الرَّحِمَ وطَعْنَهِمْ فى أَلْبَابِ الإِبلِ ﴾ وروى ﴿ فى لَبَّاتَ الإِبلِ ﴾ (٥)

وقال: إن مما أدرك الناسُ من كلام النُبُوَّةِ: «إِذَا لَمْ تَسْتَحَ فَاصْنَعْ مَا شَتْتَ » (٦). أَتَى عَلَيه السلام بوَشِيقَةٍ (٧) يابِسَة من لحم صيد فقال: « إِنَى حَرَامٌ » (٨). وقال: « إِنَ الله يحب النَّكُلَ على النَّكُلِ ». قيل: وما النَّكُلَ على الكِل

<sup>(</sup>١) معجم الطبر اني ٨٣.

<sup>(</sup>٢ ) كنز العال ٦ : ١٩٤ وفى زهر الفردوس ١ : ٣٤٤ على امرأته : المرية تصغير امرأة للتحبيب ، وفى النهاية : الفريض عصب الرقبة .

<sup>(</sup>٣) كنز العال ١ : ٨٦ و نهاية الأرب ٣ : ٣ الأنف : الذي ربط بالحطام في أنفه (النهاية ) .

<sup>(</sup>٤) المتبوك: المتبور (النباية) .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزو الله : ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) صحوح البخاري ٨ : ٢٩ وسن أبي داود ١٥ : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٧ ) الوشيقة : اللحم يغل بدون أن ينضج و يتخذ في السفر ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ٣: ٥٥١ وسن الدارمي ٢٣١ .

قال : « الرَّجُلُ القَوىُّ المُجَرِّبُ المُبْدِيءُ المُبْدِيءُ المُعِيدُ على الفَرَسِ القوىِّ المجربِ المبديءِ المعيدِ» (١)

أَتَاه رَجَلَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُع ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ : « غَيْرُ دَلْكُ أَحْوَفُ عَنْدَى ؛ أَنْ تُصَبَّ عليكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا » (٢) .

وقال : « من تعلم القرآن ثم نَسِيهُ لَقِي اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ » (٣)

وقال : « فَصَلَ بَيْنَ الحَلَالِ والحَرَامِ الصَّوْتُ والدفُّ فِي النِّكَاحِ » ( ٤ ) .

وقال: «عليكم بالصوم ؛ فإنه مَحْسَمَة للعِرْقِ مَذْهَبَةٌ للأَشَرِ »(٥).

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح القراءة في الصلاة قال: «أَعَوُذ بالله من الشيطان الرجيم ، من هَمْزه ونَفْشِه ونَفْشِه فَقيل: يا رسول الله: ما همْزُه ونَفْشُه ونَفْشُه ونَفْشُه ونَفْشُه فالشِّعْر ، وأما نفثُه فالشِّعْر ، وأما نَفْشُه فالشِّعْر ، وأما نَفْشُه فالكبر »(٦).

قال : « لا تقومُ الساعة حتى يَظْهَرَ الفُحْشُ والبُخْلُ ، ويُخُوَّنَ الأَمِينُ ، ويُخُوَّنَ ، ويُخُوَّنَ . ويُخُوَّنَ ، وتهلك الوعُولُ ، وتظْهَرَ التُّحُوتَ ، (٧) . الأَمِينُ ، ويُؤْتَمَنَ الخَائِنُ ، وتهلك الوعُولُ ، وتظْهَرَ التُّحُوتَ ، (٩) . كتب لحارثة بن قطن (٨) ومن بدُومَة الْجَنْدل من كلب (٩) :

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير : نكل .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٠ : ٢٣٦ والمراد بالضبع ؛ السنة المجدبة (النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داو د ١ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) صحيح النسائل ٢ : ٩١ وسنن ابن ماجه ١ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>ه ) كنز العال ٣ : ٣٢٨ – ومحسمة للعرق : قاطع للنكاح (نهاية ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١ : ١٨٦ والمستدرك للحاكم ١ : ٢٠٧ والموتة :النشية ، والجنون (النهاية ) .

<sup>(</sup>٧ ) مسند أحمد رقم ١٩٤ – والوعول : يريد وجوه القوم – والتحوت : أسافلهم (النهاية) .

<sup>(</sup>۸) حارثة بن قطن بن زابر الكلبى ، و فد على رسول الله ، فكتب معه كتابا إلى بنى كلمب (أسد باية ۱ : ۳۵۷ .

<sup>(</sup>٩) دومة الحندل و دوما الحندل بين الشام و العراق (معجم البلدان ) و تضم و فى دال دومة الضم و الفتح (النهاية ) .

إِن لِنَا الضَّاحِيةَ مِن البَعْلِ ، ولكم الضَّامِنَةُ مِن النِخلِ ، لا تُجمَع سَّمَارِحَتكُمُ (١) ، ولا تُحَدُّ فَارِدَتُكُمُ ، ولا يُحْظرُ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ ، ولا يُحْظرُ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ ، ولا يُحْظرُ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ ، ولا يُوْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ البَتَاتِ »(٢) .

وكان يعوذ الحسدن و الحسدين رضى الله عنهما: « أُعيذُ كُمَا بكلماتِ اللهِ التَّامَّةِ ، من كل شَيْطَانِ وهَامَّةٍ ، ومِنْ كُلْ عَيْنِ لَامَّةٍ » (٣).

وقال : « من بني مسجدا ولو مثل مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا في الجنةِ »(٤) .

وقال : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ والإِمَانِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فَى آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ »(٥) . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ »(٥) .

و دخلت عليه صلى الله عليه وسلم عجوز ؛ فسماً وأَحْفى ، وقال : « إنها كانت تأتينا أزمان خديجة ، وإنَّ حسن العَهْدِ من الإيمان »(٦) .

سمُّل عليه السلام عن البر والإِثْم ؛ فقال : « البِرَّ حُسْنُ الخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَكَّ فَى نَفْسِلُ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ »(٧) .

<sup>(</sup>١) و في اللسان : لا تعدل سار حتكم : أي لا تصرف عن مرعى تريده .

<sup>(</sup>٢) لم يورد صبح الأعشى ٢ : ٢٣٦ ، و لا يؤخذ منكم .... إلخ . الضاحية : الظاهرة الباردة التي لا حائل دونها . الضامنة من النخل :ماكان داخلا في العارة . و الفاردة : الزائدة عن نصاب الزكاة . والبتات : ما ليس فيه زكاه من المتاع مما لا يكون في التجارة ( انظر النهاية ، والفائق : بتت ) .

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ه : ١١٣ . الهامة : العقوب و نحوها من حشرات الأرض ( اللسان ) اللامة : التي تصميب باللمم وهو طرف من الجنون ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٤) مهام السن الكبرى ٢ : ٤٦٤ وسن ابن ماجه ١ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>ه ) كنز العال ١ : ٢٧ و التر غيب و التر هيب ٤ : ٩٠ .

 <sup>(</sup>٦) سبق ذكر الحديث في ص : «حسن العهد من الإيمان » ، انظر ( زهر الفردوس ٢ : ٩٠ وعيون الأخبار ٣ : ١٥ .

<sup>(</sup>٧ ) صحيح مسلم ٢ : ٣٧٩ وسنن الدارمي ٢٦٤ روى أيضًا « ما حاك في نفسك » (شهاية ) .

وقال : « إِنَّ مِنْ شَرِّ ما أُعْطِىَ الْعَبْدُ شُدحٌ هَالِعٌ وجُبْنُ خانع »(١) .

وقال : « مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا وهُوَ يَجِيءُ يومَ القِيامَةِ مَغْلُولةً يَحِيءُ يومَ القِيامَةِ مَغْلُولةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقهِ ، حتى يكونَ عَملُهُ هُو الذي يُطْلِقُهُ أَو يُوكِفُهُ »(٢) .

وقال : «وهل يكُبُّ الناسَ على مناخرِهِمْ فى نَارِ جَهَنَّمَ إِلا حَصَائِدُ السِينَتهِمْ »(٣) .

وأُهْدِى إِليه عليه السلام هدية ؛ فلم يجد شيئًا يضَعُهُ عليه فقال : « ضَعْهُ بِالْحَضيض ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْد آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ العَبْدُ ، (٤) .

وندب \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى الصدقة [٤٩] ؛ فقيل له: قد منع أبو جَهْم (٥) وخالد بن الوليد والعباس عم الذي عليه السلام ، قال : فقال عليه السلام : « أما أبو جَهْم فَلَمْ يَنْقِمْ منّا إلا أن أغْنَاهُ الله ورَسُولُهُ منْ فَضْلِهِ ، وأما خَالدٌ فإنَّ النّاسَ يَظْلِمُونَ خَالدًا . إنَّ خَالدًا قَدْ جَعَلَ رَقِيقَه وَدَوَابَّه حُبْسًا في سَبِيلِ الله ، وأمّا العباسُ فإنَّ عَلَيْه وَمَثْلُهَا مَعَها »(٢) .

وكتب عليه السدلام لأُكَيْدُرِ (٧) : هذا كتابٌ من محمد رسول

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٣ : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد ٣٣٤ ، ويوكفه : يهلكه (النهاية ).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٠ : ٣٠٠ والترغيب والترهيب ٣ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٢١:٩ وفي عيون الأخبار ١ : ٢٦٧ أن الحضيض هو الأرض .

<sup>(</sup> ٥ ) أبو جهم هو ابن حذيفة العدوى ، كان ناسبا شديد العارضة كثير الذكر للأمهات بالمثالب .

<sup>(</sup> ٦ ) سير أعلام النبلاء : ٢ : ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) أكيدر بن عبد الملك صاحب « دومة الجندل » اختلف فى إسلامه ، ويقول مؤلف الإصابة ! ١٣١ : « أنه كما يظهر قد صالح على الجزية » .

الله لأُكَيْدِرَ حين أَجابَ إِلَى الإِسلام ، وخَلَع الأَنْدَادَ والأَصْدَامَ ، مع خالد بن الوليد ، سيف الله في دَوْمَاءِ<sup>(1)</sup> الجَنْدَلِ وأَكنافها ؛ أَنَّ لَنَا الضَّاحِيَةَ من البَعْلِ<sup>(٢)</sup> ، والبُورَ <sup>(٣)</sup> والمعامي <sup>(٤)</sup> وأَغْفَالَ <sup>(٥)</sup> الأَرض والحلقَة <sup>(١)</sup> ، ولكم الضَّاسنة من النخل ، والمَعِينُ من المَعْمور بعَدَ الخُمْسِ ، لا تُعْدَلُ سَمارِحَتُكُمْ ، ولا تُعَدُّ فَارِدَتكُمْ <sup>(٧)</sup> ولا يُحْظَرُ بعَدَ النَّابَاتُ ، تُقيمُونَ الصَّلَاةَ لوقْتها ، وتُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بِحَقِّها . عَلَيْكُمْ الله وميثَاقه (٨) .

وقال عليه السدلام في الرجل الذي استعمله ؛ فأُهْدى إليه شيءُ فقال : هذا لى : «هَلاَّ جَلَسَ في حِفْشِ (٩) أُمه ؛ فينظرَ أَكَان يُهْدَى إِلَيْه شَيءٌ آهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقال : « إذا وجد أَحدُكم طَخَاءً على قَلْبِه فَلْيَأْكُلِ السَّمْرُجُلَ » (١١) ومن حديثه صلى الله عليه وسلم مما رواه ابن قتيبة : « عليكم

<sup>(</sup>١) دوماء الجندل على الحدود بين الشام والعراق ، وهي دومة الجندل (معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) العالية : أي المتطرفة (نهاية).

<sup>(</sup>٣ ) البور : التي لا زرع فيها .

<sup>(؛ )</sup> المعامى : الأرض المجهولة . ( النهاية ) .

<sup>(</sup>ه ) أغفال الأرض : الأرض التي لا أثر فيها (النهاية ) .

<sup>(</sup>٦) الحلقة : السلاح عامة ، وقيل الدروع (النهاية ) .

<sup>(</sup>٧) الفاردة : الزائدة عن الفريضة .

 <sup>(</sup>٨) الإصابة ١ : ١٣١١ و العقد الفريد ٢ : ٧٤ ، و فتوح البلدان ١٨ ، و معجم البلدان (أنظر دومة الجندل ) وقد سبق ذكر جزء من هذا الحديث في ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٩) الحقش : البيت الضيق الذليل (النباية ) .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري ٦ : ١٣٤ وسنن أبي داو د ٢ ، ١٧ ، و الدار مي ٣٣٠

<sup>(</sup>١١) الطخاء: الثقل (النهاية ).

بِالأَبِكَارِ فَإِنْهِنَ أَعَدْبُ أَفُواهَا ، وأَنْتَقُ أَرْحَامًا وأَرْضَى بِالْيَسْدِرِ » (١).

« فارسُ نطحةٌ أَو نطحتانِ (٢) ، ثم لا فارسَ بعدها أَبدًا . والروم ذات القرون ، كلما هلك قَرْنٌ خَلَفَ قَرْنٌ ، أَهْلُ صَدَّرٍ وبَحْرٍ ، هيهات آخر الدَّهْرِ »(٣) .

«سَدَهُوا أَوْلَادَكُمْ أَسْمَاءَ الأَنْسِياءِ ،و أَحْسَنُ الأَسْمَاءَ عَبْدُ اللهِ ،و عبدُ الرَّحْمَٰنِ ؛ و أَصدقُها الحارثُ وهمام (٢٠) و أَقْبَحُهَا حَرْبُ ومُرَّة »(١).

« اللهم إِنَّ عَمْرُو بْنَ العَاصِ هَجَانِي وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ فَاهْجُهُ ، اللَّهُمَّ والْعَنْهُ عَلَدَ مَا هَجَانِي »(٥) .

« مَنْ تَوَضَّاً للْجُمُعَة فَهِهَا وَنِعْمَتْ ، ومَنِ اغْتَسَلَ فَلَالِكَ أَفْضَلُ ، ومَن غَسل و اغْتَسَل ، وبكر وابْتَكُر ، واسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَفَّر ذَلِكَ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْن » (٦) .

« سَيِّدُ إِدَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا والآخِرَة اللَّحْمُ ، وسَيِّدُ رَيْحَانِ أَهْلِ الجُنَّةِ الفَاغِيَةُ »(٧) .

لما أراد الأنصار أنْ يبايعوه ، قال أبو الهَيْشَم بن تَيِّهَان (٨) :

(١) سنن ابن ماجه ١ : ٢٩٤ ، و أنتق أر حاماً : أكثر أو لا دا (النهاية ) .

(٢) في النسخ : أو نطحتين ، ومعنى الجملة السابقة : تحارب المسلمين مرة أو اثنتين فقط ( اللسان ) .

(٣) الجامع الصغير للسيوطى ٢ : ١٤١.

(٤) جامع الشمل في حديث خير الرسل ص ٤٠٠.

(ه) ذكر الحديث بنصه في أعيان الشيعة ٤ : ٧٧ ، وفي زهر الفردوس ١ : ٢٠٧ روى بلفظ : اللهم إن قلانا هجانا « وسهاه » وهو يعلم ... والحديث ضعيف

(٦) صحيح الترمذي ٢ : ٣٦٩ وبكر : أتى الصلاة فيأول وقتها . وابتكر . جاء في أول الحلبة ، وفي غسل معان كثيرة ( النهاية ) .

(٧) مجمع الزوائد ه : ٣٥ ومسند الرضا ٢٠ والفاغية : نور الحثاء (نهاية ) .

( ٨ ) أبو الهيثم بن التيهان الأوسى الأنصارى ؛ شهد المشاهد مع الرسول ومات سنة ٢٠ هـ ( أسد النابة ه : ٢١٨ ) .

يا رسول الله ، إن بيننا وبين القوم حِبَالًا وَنَحْنُ قَاطَعُوها ؛ فَنَخْشَى إِن اللهُ أَعَزَّكَ وَنَصَرَكَ أَن ترجِعَ إِلَى قومك ؛ فَتَبَسَّم النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثم قال : « بل اللهَ مَ اللهَ مَ الهَدْمَ الهَدْمَ ، أَنَا مِذْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْ مَالَمْتُمْ » (أَنَا مِذْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْ مَالَمْتُمْ » (أَ مَنْ حَارَبْتُمُ ، وأُسالَمُ مَنْ سَالَمْتُمْ » (أ) .

قالوا في معنى خُلك : إنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا يقولون : الدَّمَ الدَّمَ والهدْمَ الهَدْمَ ، يريدون: تَطلُبُ بدمى وأَطلُبُ بدمك ، وما هَدَمْتُ من الدماءِ هَدَمْتَ ؛ أَى : ما عَفَوْتُ عنه وأَهْدَرْتُهُ عنوتَ عَنهُ وأَهدَرْتُهُ عنوتَ عَنهُ وأَهدَرْتَه . وكان أبو عبيدة يقول : هو الهدَمَ الهدَمَ واللَّدَمَ واللَّدَمَ اللَّدَمَ ؛ أَى : حرمتى مع حرمتكم وبيتى مع بيتكم ، وأنشد :

## شم الْحَقِي بِهَدَمي وَلَدَمي (٢)

وروى فى حديث آخر أن الأنصدار قالوا : ترونَ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم و إذا فتح الله عليه مكة أرضه وبلده يُقيم بها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « معاذ الله ، المَحْيَا مَحْيَاكُمْ والمَمَاتُ مُمَاتُكُمْ »(٣).

« مَا يَنْتَظِرُ أَحِد كُمْ إِلَّا هَرَمًا مُفْنِدًا (٤) أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا (٥) ».

« المُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ ويَتَهَاتَرَانِ » (٦) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٦ : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) فى اسان العرب فسر المعنى : بأصلى و موضعى .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٤ : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الأصل في الفند : الكذب ، ويقال أفند الشيخ إذا خرف حديثه من الشيخوخة (النهاية ) .

<sup>(</sup>ه ) الدر المأثور للسيوطي ٢ : ١٣٧ ٪ وفي الترغيب والترهيب ٤ : ٢٥١ : أو « الدجال » .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٨ : ١٧٥ .

« غَطُّوا الإِنَاء ، وأَوْكُوا السِّمَاء ، وأَعْلِقُوا البَابَ ، وأَطْفِعُوا السِّمابَ ، وأَطْفِعُوا السِّماجَ ؛ فإِنَّ الفُوَيْسمَّةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْت بَيْتَهُمْ »<sup>(1)</sup> .

ورُوى أَن أُمَّ سَلمة قالت : « يا رسول الله [٥٠] أَرَاك سَاهِمَ الوَجْهِ . أَمِنْ عِلَةً ؟ قال : لا ، ولكنه السَّبْعَةُ الدَّنَانيرُ التي أُتِينَا بِهَا أَمْسِ نَسِيتُها في خُصْم الفِرَاشِ فَبِتُ وَلَمْ أَقْسِمْهَا »(٢) . خُصْم الفراش : جانبه .

« ويلُ لأَقْمَاع ِ القَوْلِ ، وَيْلُ للمُصِرِّينَ » (٣).

وكان صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ من خمس : من العَيْمَةِ والغَيْمَةِ ، والغَيْمَةِ ، والغَيْمَةِ ، والكَّزَمِ ، والقَزَمِ (١٠) .

واستأذنه سَعْد (٥) في أَن يتصدَّق عاله ، فقال : لا ، ثم قال : الشَّمْ . إِنَّكَ الشَّمْ . إِنَّكَ الشَّمْ . إِنَّكَ الشَّمْ . وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ . إِنَّكَ الشَّمْ . وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ . إِنَّكَ الشَّاسَ . إِنْ تَتَرُكُ أُوْلَادَكَ أَعْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .

« أَفضلُ الصدقةِ على ذِي الرَّحِمِ الكاشع »(٦).

« الخُمَّى رَاثِدُ المَوْتِ ، وَهِيَ سِمجْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ يَحْبِسَ بِهَا عَبْدَهُ إِذَا شَاءَ ، ويُرْسِلُهُ إِذَا شَاءَ . »(٧)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢ : ١٨٢، وموطأ مالك ٢: ٩٢٩ . والفويسقة : الفارة لإفسادها فىالبيت النهاية.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد رقم ٢٥٤١ وفسر اللسان أقباع القول بمن يسمعون المواعظ و لا تعيها قلوبهم .

<sup>( ؛ )</sup> العيمة : شدة الشهوة للبن ، والأيمة : طول التعزيب ، ويقال للرجل أيم (النهاية ) و الكزم : شدة الأكل أو البخل ، والقزم : اللؤم والشح (لسان ) .

<sup>(</sup> ٥ ) المراد : سعد بن أبي وقاص . أنظر صحيح البخاري : ١١٪٧

<sup>(</sup>۲۰) صحیح البخاری ۷ : ۱۲۰ وسن آبی داو د ۲ : ۹

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ه : ٩٩.

وسُشل عليه السلام عن بني عامر بن صعصعة ، فقال :

« جَمَلٌ أَزْهَرُ (١) مُتَفَاجٌ يَتَنَاوَلُ منْ أَطَرافِ الشَّحَرِ » ، وسأَلوه عن غَطَفَان ، فقال : « رَهْوَةٌ تنبع ماء » (٢).

وفى حديث آخر أنه قال فى غطفان \_ وقد ذكرهم \_ : أكمةُ خشناءُ تَنْفى النَّاسَ عَنْهَا (٣) .

وقال عليه السلام في حجة الوداع: « لا يُعْشَرْنَ ولا يُحْشَرْنَ » (١) .

وقال عليه السلام : « كُلُّ رَافعة رفَعَتْ عَلَيْنَا من البَلاغِ فقد حَرَّمْتُها أَنْ تُعْضَدَ أَوْ تُعْبُطَ إِلَّا بِمُصْفُورٍ قَتَبٍ أَو مَسَدِ مَحَالَةٍ أَو عَصَا حَديدَةٍ »(٥) .

قوله : كل رافعة رفعت علينا ، يريدُ : كلَّ جماعة مبلغة تبلغ عنا وتذيع ما نقوله .

وذكر عليه السلام ( يأجوج ومأجوج ) فقال : ﴿ عِرَاضُ الوجوهِ ، صِغَارُ العُيُون ، صُهْبُ الشِّعَافِ ، مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) متفاج : أي في أرض كثيرة الكلأ والشجر (نهاية ) .

 <sup>(</sup>٢) الرهوة: تطلق على المكان المنخفض و المرتفع ، و المراد هنا: جبل ينبع منه الماء (النهاية) ،
 والحديث في مجمع الزوائد ١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) لا يعشرن و لا يحشرن : لا يؤخذ العشر من حليهن إذا كانت لغير التجارة ، و لا يبعثن لقتال العلى ( النهاية ) .

<sup>(</sup>ه) فسر المؤلف: كل رافعة من البلاغ، أى من أهل البلاغ. وروى من البلاغ، أى المبلغين (نهاية – رفع)، فقد حرمتها: أى فلتبلغ أنى حرمتها، والمراد المدينة ومابها من شجر. تعضد: أى تقطع (النهاية مادة رفع، وعضد) عصفور قتب: أحد عيدانها (الفائق واللسان: عصفور). المسد: الحيل المفتول، والمحالة: البكرة العظيمة يستق عليها. عصا حديدة: عصا تصلح أن تكون قصاب حديدة (انظر النهاية مادة مسد – حد – والفائق مادة رفع).

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٨ : ٢٥٦ .

الشمعاف : جمع شَعَفَة ، وشعفة كلِّ شيء أعلاه .

وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا بلالا بتمر . فجعل يجيء به قُبَضًا قُبَضًا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : « أَنْفِق بلالُ ولا تَخْشَ منْ ذى الْعَرْش إِقْلَالًا »(١)

« من حفظ ما بين فُقْمَيْهِ ورِجْلَيْهِ دَخَلِ الجَنَّةَ »(٢).

« لا زِمَامَ و لا خِزَامَ و لا رَهْبَانِيَّةً و لا تَبَتُّلُ و لا سِيَاحَةً في الإِسْلَامِ » وذكر المنافقين ، فقال : « متكبِّرون لا يألفون و لا يؤلفون (٣) ، خُشُبُ باللَّيْلِ صحب بالنَّهَارِ »(٤) .

وقدم وَفْدٌ من همدان فلقوه مقبلا من تَبُوك ، فقال مالك (٥) ابن نمط:

يارسول الله ، نَصِيَّة من هَمْدان من كل حَاضر وباد ، أتوك على قُلُص نواج متصلة بِحبائلِ الإسلام ، لا تَأْخُذُهُمْ فى الله لومة لائم ، من مخلاف خارف ويام (٦) . عهدهم لا يُنْقَضُ عن شية مَاحلِ ولا سوءَاءَ عَنْفَقير ماقامَتْ لَعْلَع ، وما جرى اليَعْفُورُ بصُلَّع (٧) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٢ : ١٥ ، وفي رواية أخرى النهاية : قبصا قبصا .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره برواية أخرى في ص ١٦١ ، ١٨٨ و الفقم بفتح الفاء وضمها : اللحي ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) الزمام: أن يخزم الأنف ، والخزام: أن يخزم أنف البعير بحلقة من شعر (النهاية ) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ١ : ١٠٧ ، وفي النهاية خشب الليل سخب النهار ، وفيها صخب أيضا . والمعنيان واحد .

<sup>(</sup>ه) مالك بن نمط بن قيس الهمدانى ، وفد من همدان على رسول الله ، وكتب له الرسول . كتابا إلى قومه (أسد الغابة ؛ : ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ« وإيام » وفى صبح الأعشى ٢ : ٢٣٥٠ من مخلاف خارف ويام أهلالسواد والقرى، أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا آلهة الأنصاب .

<sup>(</sup> V ) في المرجع السابق « عهدهم لا ينتقض .... عنفقير » .

فكتب لهم الذي صلى الله عليه وسلم : هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف خارف، وأهل جناب الهضب وحقاف الرَّمْل ، مع وافد هادى المِشْعَارِ مالكِ بن نَمَط ومَنْ أَسلم مِنْ قَوْمه ، على أَن لهم فِراعَها ووهاطَها وعَزَازَها ما أقامُوا الصَّلاَة وآتُوا الزكاة ، يَا كُلُونَ عِلافَها ويَرْعَوْنَ عِفَاءَها . لنا من دِفْشِهِمْ وصِرامهِمْ ما سلموا بِالميثاق والأَمانَة ، ولهم من الصَّدَقَة الشَّلْبُ والنابُ والفارِضُ والدَّاجِنُ والكَبْشُ الحَوْرِيّ ، وعليهم فيه الصَّالةُ والقارِحُ (١)

قوله: نصية من همدان ، أى رعوسا مختارين منهم . وخارف ويام قبيلتان . وقوله: عهدهم لا ينقض عن شية (٢) ماحل . الماحل : الساعى بالمائم . يقول ليس ينقض عهدهم بسعى ماحل . ولا سوءاء (٢) عَنْفَوير يريد : الداهية . ولعلع : جبل . واليعفور : ولد البقرة (٤) . والصلع : [١٥] الصحراء البارزة المستوية التي لا نبت فيها . والفراع : على الجبال . والوهاط : المواضع المطمئنة . والعزاز : ما صلب من الأرض . والعلاف : عمع علف . والعفاء من الأرض : ما ليس لأحد فيه شيء . وقوله : لنا من دقئهم : يعنى من إبلهم وشائهم ، سميت دفئا لما يتخذ من أوبارها وأصوافها من الأكسية والبيوت . والصرام : النخل . والتنب من الإبل : الذكور والذي قد تكسرت أسنانه . والناب : الهرمة من النوق . والفارض : المسنة . والداجن : التي يعلفها الناس في منازلهم . والصالع من الغنم الغنم

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٢: ٣٢ وصبح الأعشى ٢: ٣٥٠ ، وفي لسان العرب : إن لكم عفاها . انظر نص الرسالة في « الشفاء » للقاضي عياض ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في النهاية أيضًا عن شبة ماحل .

<sup>(</sup>٣) وفي القاموس المحيط : عنفقير كزنجبيل : الداهية و المرأة السليطة ,

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ في الفائق : اليمغور : الظبهة وقيل و لدها .

والبقر مثل القارح من الخيل (١) والحَوَرى ، منسوب إلى الحَور ، وهي جلود حمر تشخَّد من جلود المعز والضائن .

وكتب عليه السلام لوَفْد كلب:

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

هذاكتاب من محمدرسول الله؛ لعمائر كلب وأحلافها ومن ظأره الإسدلام من غيرهم، مع قطن بن حارثة العيدلمي بإقام (٢) الصلاة لوقتها، وإيتاء الزَّكَاةِ بحقها في شدة عَقْدها ووفاء عَهْدها بمحضّر من شُهود المسلمين: سعد بن عُبادة، وعبد الله بن أنيس (٣)، ودِحية بن خليفة الكلبي (٤). عليهم في الهمولة (٥) الراعية البَسساط (٢) الظُّوار؛ في كل خمسين ناقة عير ذات عوار، والحَمُولة المائِرة لهم لاغية، وفي الشَّوي الوري مُسِننة عير ذات عوار، وفيا سَقى الجَدُولُ من العَيْن المعين العُشْر من ثَمَرِها، وعما أخرجت أرضُها. وفي العِدى شَطرَهُ بقيمة الأمين. لا يُزادُ عليهم وظيفة ولا يُفرَق . شهد الله على ذلك ورسوله (٧).

و کتب ثابت بن قیس بن شماس (۸).

<sup>(</sup>١) القارح : الذي دخل في السنة السادسة .

<sup>(</sup>٢) قطن بن حارثة من بني عليم ، أحد من و فدو ا على الرسول بعد إسلامهم (أسد الغابة ٤ : ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن أنيس الجهني ، أحد من كسر الأصنام قبل الإسلام، اختلفت الأقوال في سنة و فاته (الإصابة ؛ ٣٨).

<sup>( \$ )</sup> دحية بن خليفة الكلبي ، أسلم وشهد أحداً وما بعدها ، بعثه الرسول لقيصر ، توفى سنة ٣ هـ ( أسد الغابة ٢ : ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>ه ) الهمولة ماأهملت للرعى و لم تستعمل (النهاية ) .

<sup>(</sup>٦) البساط : جمع بسط (في الباء الحركات الثلاث )وهي الناقة المتروكة من أو لادها (اللسان ).

<sup>(</sup>٧) صبيح الأعشى ٢ : ٢٤٦. العذى : الزرع لا يستى إلا من ماء المطر وكذلك النخل (اللسان )

<sup>(</sup> ٨ ) ثابت بن قيس بن شماس : كاتب الرسالة ، جعليب الأنصبار ، شهد أحدا و مايعدها ، وقتل يوم اليمامة ( أسد الغابة ٢: ٢٠٠٠ ) ,

العمائر : جمع عمارة وهو فوق البطن . ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: ظأره الإسلام أى عطفه . والظؤّار: هي التي معها أو لادها وجمعت على فُعَال .

والحمولة المائرة ، يعنى : الإبل التى تحمل عليها الميرة . لاغية : أى ملغاة . لا تعدّ و لا يلزمون لها صدقة . والشوِيّ : جمع شاة ، والوريّ : السمين فعيل بمعنى فاعل .

ولما قدمت عليه وفود العرب ، قام طَهْفَةُ بن أَبِي زهير النَّهدى (١) ، فقال : أتيناك يا رسول الله من غَوْرِيِّ تِهَامَةَ على أكوارِ الميسِ (٢) ، ترتمى بنا العِيس ، نَسْتَحلِبُ الصَّبِيرَ ، ونَسْتَخْلِبُ الخَبِير ، ونَسْتَغْضِد البريرَ ، ونَسْتَخْلِبُ الخَبِير ، ونَسْتَغْضِد البريرَ ، ونَسْتَخْلِبُ الخَبيلُ الرَّهام ، ونستحيل الجَهَام (٣) ، من أرض غائلةِ البريرَ ، ونَسْتَخِيلُ الرِّهام ، ونستحيل الجَهَام (٣) ، من أرض غائلةِ النَّطاء ، غليظةِ الوطاء . قد نَشِدف (١) المُدْهُن ، ويَبِس الجغْشُن ، وسَقط النَّملوج ، وهلك الهدي ، ومات الودي ، برِئْنايا رسول الله من : الوثن ، والعنن (٥) وما يُحْدِثُ الزَّمَن . لنا دعوة السَّلام وشريعة الإسلام ما طَمَا البحر وقام تِعار ، ولنا نَعَم هَمَل أَغْفَالٌ ، ما تَبِضُ بِبِلَال ووَقِير كَثِيرُ الرَّسَل قليلُ الرِّسْل ، أَصابِتُها سُنَيَّةٌ حمراء مُؤْزِلة ، ليس لها عَلَلٌ ولا نَهَلٌ .

فقال صدلى الله عليه وسلم : « اللهم بارك لَهُمْ في مَحْضِها ومَخْضِها

<sup>(</sup>١) طهفة بن أبى زهير النهدى ، وفد على رسول الله سنة ٩ ه ، . ( أسد الغابة ٣ : ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كتبت في النسختين بأكوار الميس ، والتصويب من صبح الأعشى ٢: ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) في النهاية لابن الأثير ، رويت الكلمة بثلاث روايات : ونستحيل ، ونستجيل ، ونستخيل

<sup>( )</sup> في صبيح الأعشى : قد جف المدهن . .

<sup>(</sup> ه ) روى في اللسان . والعثن و هو : الصم الصغيرة. انظر تفسير المؤلف . 🗆 -

وَمَذْقِهَا ، وابعث رَاعِيهَا فى الدَّثْرِ بيانِع الشَّمَرِ ، وَافْجُرْ له الشَّمَدَ ، وبارك له فى المال والولد ، مَنْ أقام الصلاة كان مسلِمًا ، ومن آتى الزكاة كان مُحْسِنًا ، ومن شهد أن لا إِلَهَ إِلا اللهِ كان مُحْلِصًا ؛ لكم يا بنى (١) نَهدِ ودائعُ الشِّرْكِ وَوَضَائِعُ المِلْكِ ، لا تُلْطِط فى الزكاةِ ، ولا تُلْحِد فى الحَياةِ ، ولا تَشَاقِلُ عن الصَّلَةِ » (٢) .

وكتب معه كتابًا إلى بني نهد :

## بسم الله الرحمان الرحيم

من محمد رسول الله إلى بنى نهد بن زيد : سَلَامٌ على منْ آمَنَ باللهِ ورسُولِهِ ، لَكُمْ يا بَنِى نَهْدٍ فى الوظيفة [٢٥] الفَريضَة ، ولكم العَارِضُ والفَريشُ وذُو العِنَانِ الركوب ، والفَلُوُّ الضَّبِيسُ ، لَا يُمنَعُ سَرحكم ولا يُعْضَدُ طَلْحُكُمْ ، ولا يُحْبَشُ دَرَّكُمْ مَا لَمْ تُضْدِرُوا الإِمَاقِ وتَاكُلُوا الرِّبَاقَ ، من أقر مما فى هذا الكتاب فلهُ مِنَ اللهِ ورسُولِهِ الوفالِ بالعَهْدِ والذِّمَةِ ، ومنْ أبَى فَعَلَيْهِ الرَّبُوةُ (٣).

الْمَيْس : شجر تعمل منه الرحال . والصَّبِير : السحاب الأَبيض . ونستخلب : نحصد ونقطع ، ومنه قيل : المنجل مخلب ، ومعخلب الطائر من ذلك ، والحبير : النبات . والبَرِير : ثمر الأَراك ، وهم يأكلونه إذا أَجدبوا ، وأصل العضد القطع . ونستخيل : من أخيلت السحابة إذا رأيتها

<sup>(</sup>١) نبد : إحدى قبائل اليمن .

<sup>(</sup>٢) لعلا: منع الحق وستره. وألحد: مال عن الحق إلى الباطل. كتبت فى النهاية كما أثبت فى مادة و لا نط ٥ و « لحد ٥ و ذكر صاحب النهاية أنها رويت: لا تلطط فى الصلاة و لا نلمحد فى الحياة و لا نثاقل عن الصلاة . وأن هذه رواية الزمخشرى واستحسنها . وفى الفائق لمازمخشرى مادة لعلى ، كما أثبت هنا ,

<sup>(</sup>٣) أسد الغاية ٣ : ٣٦ و صبيح الأهشي ٢ : ٢٣٤ و الشفاء ٨٨ ,

فحسبتها ماطرة . والرِّهام الأمطار الضعاف . ونستحيل الجهام ننظر إليه . يـقال : أَسْتُحِيلَ كَذَا وَكَذَا أَى نُظر إليه . والجَهام سحابٌ لا ماء فيه . ومن قال : نستجيل فإنه أراد أنا نراه جائلا في الأُفق . وقوله : من أرض غائلة النِّطاء يريد : فلاة تغول ببعدها مَنْ سلكها أي تهلكه . والنِّطَاء : البعد . والمُدَّهُن : نُقرة واسعة في الجبل يستنقع فيها الماء .. والجِعْشِن : أَصل النبات . والعُسلوج : الغُصْن . والأَملوج : ورق كالعيدان يكون لضروب من شمجر البر . والهَدى : الإبل هاهنا ، وأصل الهَّدى البُّدن التي تُهدى إلى البيت . والوديّ : فسيل النخل. والعَنَن : الاعتراض والمخالفة . وتِعار : جبل معروف . ونعمُّ أغفال يريد : لا ألبان لها ؛ والأصل في الغفل التي لا سِمَة لها . والوقير : الغنم . والرُّسَل : ما يرسل منها إلى المرعي . والرِّسُل : اللبن. يقول : هي كثيرة العدد قليلة اللبن . والمؤزلة : الجائية بالأزُّل وهو الضيق . والدُّثُر : المال الكثير من الإبل والغنم بمرعى قد سلم وتم حتى ينعت ثمرته . والشمد : الماء القليل . يقول : أفجره لهم حتى يصير كثيرًا غزيرا . ودائع الشرك : يريد العهود . يقال : توادع الفريقان إذا أعطى كل واحد منهما الآخر عهدا ألا يغزوَه ، وكان اسم ذلك العهد وَديعا . . ووضائع الملك : يريد لكم الوضائع التي يوظفها على المسلمين في الملك لا يتجاوزها ، ولا يزيد عليكم فيها . والفريضة : الهرمة وهي الفارض أيضا ، يقال : فرضت إذا هرمت . والعارض : المريضة . والفَريش : هي التي وضعت حديثًا كالنَّفُساء من النساء ، يريد لا ينأخذ منكم ذا العَيْب فيضرّ بنأهل الصدقة فهي لكم ، ولا ينأخذ منكم ذات الدُّر فيضرُّ بكم فهي لكم ، ولكنا نأخذ الوسط . وذو العِدان : الفرس ، والركوب الذلول. والفُلُوّ : المهر . والضَّبِيسُ : الصحب .

وقوله: لا يمنع سرحكم: أى لا يدخلُ عليكم فى مرعاكم أحدُ يمنعُ سَرْحكم عن شيء منه ، ولا يحبس دَرُّكم ، يريد : ذَواتِ اللبن ، لَا تُحشَّرُ إلى المصدّق وتُحبَّسُ عن المرعى ، إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد ؛ لما فى ذَلِك من الإضرار ما . والإماق أصلُه الإمآق بالهمزة ، وهو من المأقة ، والماقة : الأنفة والحدة والجرأة ، يقال رجل مَثِق ، وإنما أراد بالإمَاق النكثُ والغدر . والرّباقُ : جمع ربثق وهو الحَبْل وإنَّمَا أَرَادَ به العهد . وقوله : فمن أبي فعليه الرّبوة يريد : الزيادة .

وكتب صلى الله عليه وسلم بين قريش والأُنصار كتابا ، وفي الكتاب :

إنهم من أمّة واحدة دون الناس ، المهاجرُون من قيس على رباعتِهم (١) يَتَهَاقَلُونَ بَينهم مُعَاقِلَهُمُ الأُولى(٢) ، ويَفُكُّونَ [٣٥] عَاتِيهُم بالمعروف والقِسْط بين المؤمنين ، وأنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا منهم أنْ يُعِينُوهُ بِالمعروف في فداءأوْعَقُل ، وأنَّ المؤمنين المتقين أيديهم على من بعنى عليهم ، وابتعنى دَسِيعة ظُلم ، وأنَّ سلم المؤمنين واحدُّ ، لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على مَدواء وعدل بينهم ، وأن كل غازية غزت يعقبُ بعضًا ، وأنه لا يُحِيرُ مُشرك مالاً لقريش ، ولا يُعينها على مؤمن ، وأنه من اعْتَبَط (٤) مؤمنا قَتْلا ، فإنه قود إلاّ أن يرضى على مؤمن ، وأنه من اعْتَبَط (٤) مؤمنا قَتْلا ، فإنه قود إلاّ أن يرضى على مؤمن ، وأنه من اعْتَبَط (٤) مؤمنا قَتْلا ، فإنه قود إلاّ أن يرضى

<sup>(</sup>١١) في سيرة ابن هشام ٣ : ١١٩ والبداية والنهاية ٣ : ٢٢٤ على و يعتهم .

<sup>(</sup>٢) المعاقل : جمع معقلة أى الدية ، ومعنى الحملة : يكونون على ماكانوا عليه من أهذ الديات و إعطائها (النهاية ).

<sup>(</sup>٣) المدنى : يكون الغزو نوبا ؛ فإذا خرجت طائفة وعادت لم تكلف بالحروج ثانيا حتى تعقبها أخرى (النهاية – عقب ).

<sup>(</sup>٤٠) اعتبط مؤمنا ، قتله بدون جناية ( النهاية – عبط ) .

ولى المقتول بِالْعَقْلِ ، وأن اليهودَ يتفقُونَ مع المؤمنينَ ما داموا محاربينَ ، وأن يهودَ بنى عوف أنفسهم ومو اليهم أُمةٌ من المؤمنينَ ؛ لليهود دينهُم وللمؤمنين دينهُم ، إلا من ظَلَمَ وأثيمَ فإنه لا يُوبِ عَ (١) إلَّا نَفسَهُ وأَهْلَ بيتهِ ، وأن يهودَ الأوسِ ومواليهم وأنفسهم مع البرِّ المُحْبِين من أهل هذهِ الصحيفة ، وأن البرَّ دونَ الإثم ، فلا يكسب كاسب إلا على نفسِه ، وأن الله على أصدق ما في هذهِ الصحيفة مِنهُ وأبرِّ ولا يحولُ الكتابُ دون ظلم ظالم ولا إثم آثم ، وأن أولاهم بهذه الصحيفة البرُّ المُحْسِنُ (٢).

قوله: رباعتهم يريد: أمرهم الذي كانوا عليه. والمُفْرَحُ: الذي يلزمه أمر أَثقله من دين أو دية ، يقال: أفرحَني الشيء أي أَثقلني. وقوله: دَسِسِعة ظلم: من الدسع وهو الدَّفْع.

وفى حديثه صلى الله عليه وسلم أنه خرج فى الاستسلقاء؛ فتقدّم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة . وكان يقرأ فى العيدين والاستسلقاء فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ، و (سبّح اسم ربّك الأعلى ) (٢) وفى الركعة الثانية بفاتحة الكتاب ، و (هَلْ أَتَدَكَ حَديثُ الْعُلَيْسِية ) فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه ، وقلّب رداءه ، ثم جثا على رُكبتَيه ، ورَفَعَ يَدَيه ، وكبر تكبيرة قبل أن يستسلقى ، ثم قال :

« اللهم الله وأَغِثْنَا ، اللهم السُقِنَا غَيْثًا مُغيثًا ، وَحَيَّا رَبِيعًا ، وَحَيَّا رَبِيعًا ، وَجَدًا طَبَقًا عَلَمَا مُعْدِقًا مُعْدِقًا ، مُونِقًا عامًّا ، هَنِيتًا مَرِيثًا مُربِعًا مُرتِعًا (°) ، وابِلاً

Marie Ma

<sup>(1)</sup> يوبغ : يهلك ، وفي النسخة ب «يوقع » .

<sup>(</sup>٢) أنظر هذه الوثيقة بأكملها في تاريخ الطبري \* : ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأمل : ١

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الغاشية : ١ .

<sup>(</sup>ه) مرتما : ومنبعا الكلا 🚓 نهاية ٥٠ مرود و أرب المرود و المرود المراود المراو

سَمَايِلاً ، مُسْيِلاً مُجَلِّلاً ، دِيَمًا دِرَرًا ، نَافِعًا غَيرَ ضَارً ، عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثِ غيثًا اللهمَّ تُحيى بِه البلاد ، وتُغِيثُ بِهِ العِبَاد ، وتجعله بَلَاغًا للحَاضِرِ منا والبَادِ . اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا في أَرضِنَا زِينَتَهَا ، وَأَنْزِلْ علينَا في أَرْضِنَا سَكَنَهَا . اللهم أَنْزِلْ عَلَيْنَا من السهاء مَاءً طهورًا ؛ فأحيا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ، وَأَسْقَاهُ مِمَّا خَلَقْتَ لَنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِي كَثِيرًا » (١) .

وقال عليه السدلام: « خِيَارُ أُمَّتِي أَوَّلُها وآخِرُهَا ، وبَيْنَ ذَلِكَ ثَبَجِ أَعْوَج » (٢) .

« لَا بَأْسَ بِالْغنى لِمَنِ اتَّقَى ، والصِّحَةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ من الغِنَى ، وطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِمِ »(٣)

« إِنْ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ والمَائِلَاتِ المُدِيلَاتِ لا يَدْخُدُنَ الجنةَ »(١)

قالوا فى تفسير «الكاسيات العاريات »هن اللواتى يلبسن رقاق الثياب التي لا تسترهن و المميلات ؛ قالوا : اللواتى يُمِلْنَ قلوبَ الرجال ، وقيل : اللواتى يُمِلْنَ الخُمُر ليظهر الوجه والشَّعر ، وقيل : هو من المشط المَيْلَاء وهى معروفة عِنْدُهُم .

ومن حديثه عليه السدلام أنه قال : « إِنَّ للرُّوْيَا كُنَّي ، وَلَهَا أَسْمَاءَ فَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا ، وَاعْتَبِروا بِأَسْمَائِها . والرُّوْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ » (٥)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٢ : ١١٤ . والجدا : المطر العام . والطبق : المالىء للأرض المغطى لها . الغدق : المطر الكبار القطر ، والمغدق اسم فاعل منه توكيد له . الحجلل : مايغطى الأرض بمائه . والمربع : الآتى بالخصب . غير رائث : غير مبطى ، (انظر النهاية مادة جدا – طبق – غدق – وجلل – راث ) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٠ : ٧٠ والثبج : الوسط (النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العال ١ : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك ٢ : ٩١٣ .

<sup>( 0 )</sup> كنز العال ١ : ٢٤٢ ، قوله: « الرؤيا لأول عابر » في صبحيح البخاري ٩ : ٤٤ .

وذكر الخوارج ، فقال : « يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَيَنْظُرُ فِي نَصْلِهِ الرَّمِيَّةِ ، فَيَنْظُرُ فِي تَصْلِهِ الرَّمِيَّةِ ، فَيَهُ مَيْ مُنَظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي الصَّلَةِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ والدَّمَ ، آيَدُهُمُ رَجُلُ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَنَاهُ مَا المَرْأَةِ أَوْ مِثْلِ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ » (١)

«يُحْشَرُ مَابَيْنَ السَّيقْطِ إِلَى الشَّينِخِ الفَانِي ، مُرْدًا مُكَحَّلِينَ إِلَى أَفانينَ » (٢) « يُحْشَرُ مَابَيْنَ إِلَى أَفانينَ » (٤) « مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَلِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ [ ٤٥] صُبِّ في أَذُنَيْهِ الآذُكُ يوم القيامة » (٣) .

« لا طَلَاقَ ولا عِتَاقَ في إغْلَاقِ  $^{(1)}$ .

« إِن تَهَامَةً كَبَادِيعِ الْعَسَدلِ حُلُو أُولَٰهُ حُلُو آخِرُهُ » . البديع : الزق

« مُضَدرُ صَدِّرَةُ اللهِ التِي لا تُنكَلُ »(٠) .

« والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ وَإِنْ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ البَّعُوضَةِ إِلَّا كَانَتْ وَكُتَةً فِي قَلْبِهِ »(٦)

« الكُبَادُ من العَبِّ »(٧).

« اسْتَقْمِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا ، وأعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ،

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد رقم ۷۰۳۸ ، والقذذ : جمع قذة وهي ريشة المهم ، ومعني سبق الفرت والدم : لم يعلق به شيء، وتدردر : تجيء وتذهب (النهاية ) .

 <sup>(</sup>٢) فى مجمع الزوائد ١٠ : ٣٣٣ « يحشر .... فى خلق ادم ، وحسن يوسف ، وقلب أيوب ،
 مردا مكحلين» والأفانين : الشعور والجمم المسلبة .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي ٣٦٣ ، و مسند أحمد وقم ٣٣٨٣ ، و الآنك : الرصاص .

<sup>(</sup>٤) كنزالعال: ﴿ ﴿ ﴿ وَالْإِغْلَاقَ : الْإِكْرَاهُ (النَّهَايَةِ ﴾

<sup>(</sup>ه ) لا تنكل : لا تدفع عا سلطت عليه و لا تمنع عنه .

<sup>(</sup>٦) الوكتة : الأثر في الشيء مثل النقطة ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٧) الكباد : وجع الكبد . والعب أى الماء حين الثبراب (النهاية ) .

ولَنْ يُحَافِظَ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ () . لن تُحصوا : لن تُطيقوا . كان يُبايع الناس وفيهم رجل دُحْسُمان (٢) ، وكان كلما أتى عليه أخَرَهُ حتى لم يبق غيره ، فقال له عليه السدلام : « هَلِ اشْتَكَيْتَ قَطَّ ؟ قَالَ : لا ، فقال عليه السدلام : « قَالَ : لا ، فقال عليه السدلام : « إِنَّ اللهُ يُبْغِضُ العِفْرِيةَ النَّفْرِيَةَ (٣) الذِي لَمْ يُرْزَأُ فِي جِسْمِهِ وِلَا مَالِهِ (٤) . « إِنَّ اللهُ يُبْغِضُ العِفْرِيةَ النَّفْرِيَةَ (٣) الذِي لَمْ يُرْزَأُ فِي جِسْمِهِ وِلَا مَالِهِ (٤) .

« مثل الجَلِيسِ الصَّالِح مَثَلُ الدَّارِيّ (٥) ، إِن لَم يُحْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ السَّهِ عَمَثَلُ الكِيرِ ؛ إِن لَم يُحْرِقُكُ مِن عَلِقَكُ مِن مَثَلُ الكِيرِ ؛ إِن لَم يُحْرِقُكُ مِن شَرَارِهِ عَلِقَكَ مِنْ نَتَنِهِ » (٦) .

« حيرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنَّى ، واليَّدُ العُلْيَا خَيرٌ مِنَ اليَّكِ السُّمَّلَى ، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ »(٧).

وقال في المدينة : « اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في مُدِّها وصَاعِها ، وانْقُلُ حُمَّاها إِلَى مَهِيعَة » (٨)

مَهِيَعَةُ الجُحْفَةُ ، وغديرخمُّ (١٠) بها (١٠) قال الأَصده عنى : لم يولد بغدير خمَّ أَحد فعاش بها إلى أَنْ يحتلم .

<sup>(</sup>١) معجم الطيراني ٤٠ وكنز العال ١ : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الدحسان : الأسود الغليظ (النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) العفرية : الداهية ، والنفرية : الحبيث (النهاية ).

<sup>(</sup>٤) كنزالمهال ١ : ٢١١ وروى أيضًا : العفريت النقريت .

<sup>(</sup>ه ) الدارى : العطار . نسبة إلى « دارين » و هي بلدة كان يجلب إلى أسواقها المسلك من الحمله (اللسان ).

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائه ۸ : ٦١ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ٢ : ١١٢ :

<sup>(</sup>٨) والجحفة : قرية على أربع مراحل من المدينة (مجمع البلدان ٣ : ٩٢ ). ﴿

<sup>(</sup> ٩ ) « غدير خم » بينه و بين « المحقة » ميلان ( مجمع البلدان ٦ : ٢٦٩ ).

<sup>(</sup>١٠) الترغيب والترهيب ١ : ٢٢٦ وصحيح البخارى ٥ : ١١٧ .

وفى الحديث أنه مرَّ عليه السلام برجل له عَكَرَة (١) فلم يذبح له شديمًا، ومرّ بامرأة لها شُوَيهات فذبحت له ، فقال : ﴿ إِنَّ هَذِهِ الأَّخْلَاقَ بِيَدِ اللهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ الأَّخْلَاقَ بِيَدِ اللهِ ، فَمَنْ شَاءً أَنْ يَمْنَحُهُ مِنْهَا خُلُقًا حَسَنًا فَعَلَ ﴾ (٢)

وقال لنسائه : « لَيْتَ شِعْرِى أَيتكُنَّ صاحبةُ الجملِ الأَدْبَبِ ، تُسِيهِ، أَوْ تَخْرُجُ حَتَّى تَنْبَحَهَا كِلَابُ الحَوْأَبِ » (٣) \_ الأَدْبَبُ : الأَدَبَ .

وفى حديشه صلى الله عليه وسلم ؛ أن رعاء الإبل ورعاء الغنم تضاخرُوا عنده فأوطأهُم رعاء الإبل غَلَبَةً ، فقالوا : ومَا أَنْتُم يا رِعَاء النَّقَدِ ( ) ، هل تَخُبُّونَ أَو تَصِيدُونَ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بُعِثَ مُوسَى وهُو رَاعِى غَنَم ، وبُعِثَ داودُ وهو راعِى غَنَم وبُعِثُ أَنَا وأَنا راعِى غَنَم أَهْلِي بِأَجْيَاد » ؛ فَعَلَبَهُمْ عليه السلام ( ) .

«أَغْبَطُ النَّاسِ عِنْدِى ، مُؤْمِنٌ خَفْيِفُ الحَاذِ ، ذُو حَظَّ من صَلَاة » (٩) . وكتب في كتاب له ليهود تَيْمَاء : « إن لهم الدِّمَّةَ ، وَعَلَيْهم الجزية بِلَا عَدَاءِ ، النهار مَدَّى ، والليل سُدًى » (٧) .

<sup>(</sup>١) العكرة من الحمسين إلى السبعين في الإبل (النهاية ).

<sup>(</sup>٢) كنز العالي ( ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٧ : ٢٣٤ والأدبب : أصلها الأدب وهوالكثير و بر الوجه ، روى : الأزبب أيضًا ، والمعنى واحد . والحوابي : منزل بين مكة والبصرة مرت به السيدة عائشة وهى ذاهبة لحرب على بن أبي طالب في موقعة الجمل (انظر : النهاية - دب - حوب ).

<sup>( ؛ )</sup> النقد : الغم الصغار : و أوطأه غلبه : قهره بالحجة ، و أصل وطأ : داس وسميت الغلبة و القهر كذلك ، لأن كل من صارعته وصرعته فقد دست عليه (اللسان سوطأ ) .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ۽ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٦ ) كنز العال ٦ : ٣٩٣ ، وخفة الحاذ : كناية عن قلة المال و العيال ( نهاية ) .

<sup>(</sup>٧) أنظر الهاية ولسان العرب مادة (س دى )؛ العداء : الظلم .

المدى : الغاية ، أى ذلك لهم أبدا ما كان الليل والنهار . والسدى :

وأعدى له رجل راوية خَمر ، فقال: « إِن الله حرَّمهَا » . قال: أفلا أكارِمُ بِهَا » . قال: أفلا أكارِمُ بها يهود؟ قال: فما أصنع بها؟ عالى : « سُنّها في البَطْحَاءِ » (١) .

وقال : « ليس للنساء سَرَوَاتُ الطَّرِيق » <sup>(٢)</sup> .

وقال : «يَمِينُ اللهِ سَحَّاءُ ، لَا يَغِيضُها شَيْءُ الليلَ والنهارَ " (") . وقال عليه السلام : «حُجُّوا قَبْلَ أَلَّا تُحُجُّوا ". قالوا : وَمَا شَمَّانُ الحَجِّ ؟ قَالُ : «يَقَعُدُ أَعْرَابُها عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِدلُ إِلَى الحَجِّ أَحَدُ " (٤) . قال : «يَقَعُدُ أَعْرَابُها عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِدلُ إِلَى الحَجِّ أَحَدُ " (٤) .

ومن حديثه صلى الله عليه وسلم من رواية الحربي (٥) قوله عليه السدلام : « أَنَا وَاهْرَأَةٌ سَفْعَاءُ (٦) الخَدِّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ القِيمَامَةِ ، وَاهْرَأَةً أَلِيمَتْ مِنْ زُوجِهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَى مَاتُوا أَو بِانُوا ﴾ (٧).

« الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وإذْنُهاصُمَّاتُها " (٨)

<sup>(</sup>١) سن الماء : صبه جملة . وشنه : صبه متفرقا .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٨ : ١١٤ ، وسروات الطريق : أعاليها والبارز فيها . `

<sup>(</sup> ١ ) كَنْدُ العَمْالُ ٢ . ٢٣٨ .

<sup>(</sup>ه ) إراهيم بن إسحاق الحربي و لد سنة ١٩٨ ه كان عالماً زاهداً له كثير من الكتب مات سنة ه ٢٨هـ (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ٢ ، ٣٧ : ٣٧ ) ت مرجليوث .

 <sup>(</sup>٦) سفعاء : سواد ليس بالكثير ، والمراد بامرأة سفعاد ، أنها قامت على تربية أولا دها بعد
 وفاة زوجها فتركت زينتها (النهاية ).

<sup>(</sup>٧ ) بانوا: تزوَّجُوا ، الحديث في مجمع الزوَّ أثد ٤ : ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٨) سَنْ النَّرْمَذَى ٨: ١٦ وَالصَّهَاتُ ؛ السَّكَوْتُ ﴿ اللَّسَانُ ﴾ ﴿ وَالْحَدَّ الْعَالَمُ اللَّ

« ثُلَاثٌ لَا يُؤَخَّرُنَ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتُكَ ، والجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، والأَيِّمُ إِذا وَجَدَتْ كُفْئًا »(١)

أنى ابنُ عمر أباه ، فقال : إنى قد خطبتُ ابنة نُعيْم النحام (٢) ، وأريد أن تمشى معى فتكلّمه ، فقال : إنى أعلم بنعم منك . إن عنده ابن أخ له يتياً ، لم يكن لينقض لحوم الناس ويُتْر ب لحمه ؛ فإن كنت فاعلا فأذهب معك زيد بن الخطاب (٣) . ، فذهب إليه فكلمه ، [٥٥] فكأن نعياً سمع مقال عمر ، فقال : مرحبًا بك وأهلا ، إن عندى ابن أخ لى يتيا ، ولم أكن لانقض لحوم الناس وأثرب لحمى . فقالت أمها من ناحية البيت : والله لا يكون هذا حتى يقضى به علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أتحبس أيّم بني عدى على ابن لأخيك سفيه أو ضعيف (١) ، فدعا نعيا ، وقال : صِلْ رَحِمَكُ ، وأرْضِ أيّمكُ وألّها ؟ فإن لكهمًا فلا عليه فلا ، وقال : صِلْ رَحِمَكُ ، وأرْضِ أيّمكُ وألّها ؟ فإنّ لكهمًا فدعا نعيا ، وقال : صِلْ رَحِمَكُ ، وأرْضِ أيّمكُ وألّها ؟ فإنّ لكهمًا فدعا نعيا ، وقال : صِلْ رَحِمَكُ ، وأرْضِ أيّمكُ وألّها ؟ فإنّ لكهمًا في من أمْرهما نصيبًا (٥)

قال أَبو هريرة : قلت يا رسول الله ، أَى الناس أَحقُ بحُسْن الصحبة ؟ قال : أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبُوكَ » (٦) .

قال أَبُو بِكُر رضي الله عنه : قلت للنبي لله عليه وسلم ، ونحن

<sup>(</sup>١) المستدرك ه : ١٦٢ وفي كنزالعال ١ : ١٥٤ ، « الأناة في كل شيء إلا في ثلاث ... » إلخ .

 <sup>(</sup>٢) نعيم النحام ، هو نعيم بن عبد الله بن أسيد العدوى القرشى . و النحام لقبه ، اختلف في سنة
 و فاته ، هل هي في غزوة إجنادين سنة ١٣٥ هـ أو في غزوة مؤته سنة ٨ هـ ؟ (الإصابة ٢ ، ٢٤٨) .

 <sup>(</sup>٣) إلى يد بن الخطاب أخو عمر ، أسلم قبله ، شهد بدرا ، واستشهد باليامة سنة ١٢هـ (الإصابة

<sup>. (</sup> YV : Y

<sup>( ؛ )</sup> كتبت في النسختين : على ابن أخيك سفيه، و العبارة بذلك لا تستقيم ، .

<sup>(</sup>ه) مجمع الزوائد ؛ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) مسيح البخاري ٨: ٢ .

في الغارب: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ (١) قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا تَحْتَهُمَا ، فقال: «مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِشُهُمَا ؟ ».

وقال عليه السلام : « المُؤْمِنُ غِرُّ كَرِيمٌ ، والفَاجِرُ خَبُّ لَئِيمٌ » . « دَرَوَّجُوا الشَّوَابُّ فَإِنَّهُنَّ أَغُلَّاً » (٢) .

« مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلا فَإِنَّهُ بِالْخِيَارِ : أَنْ يَقْتَصَّ ، أَوْ يَغْفُو َ وَبَأَخُذَ بِالْعَفُو »(٣)

« مَا مِنْ قَوْم تُعْمَلُ فِيهِمُ الْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا فَلَا يُغَيِّرُونَ إِنَّ أَصَابَهُمُ اللهُ بَعِقَابٍ »(٤) .

« شِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَيْح ِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ »(٥).

« قال سُراقة بن جعشم (٢) : قلت : « يا رسول الله ؛ الضَّالة تغشى حياضى ، هل لى أُجرُ إن أَسْقِهَا ؟ قال : « في كُل كَبِد حَرَّى أَجْرٌ » (٧) . « إِذَا شَكَ أَحُدُكُمْ في صَلَاتِهِ فليتَحَرُّ الصَّوَابَ ۗ »(٨) .

« أَوَّلُ دِينَكُم نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ ، ثم مُلْكُ وَرَحْمَةٌ ، ثم مُلْكُ وَجَبْرِيَّةٌ ، ثم مُلْكُ وَجَبْرِيَّةٌ ، ثم مُلْكُ عَضَّ يُسْتَحَلُّ فيه الخَزْ والحَرِيرُ »(٩) .

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري ١ : ١٠٩ و مسئل أحمد وقم ١١ : « لو أن أحدهم نظر إلى قلميه » .

<sup>(</sup>٢) كنز العال ٦ : ٣٩٥، أغر : من الغرة أي الغفلة ، المراد أبعد عن الشر و المكر (النهاية )".

<sup>(</sup>٣) في مهذب الذهبي على السن الكبري ٨: ٦٤ كما في النهاية « من أصميب بدم أو خبل فهو بالحيار بين إحدى ثلاث: أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل » والحبل: فساد الأعضاء ، والعقل: الدية (النهاية ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العال ١ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢ : ١٠٩ وسنن الدارمي ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب ١ : ٧١ .

<sup>(</sup>٨) كنز العال ٣ : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٩) في مجمع الزوائد ٥ : ١٨٩ « بله هذا الأمر نبوة ورحمة ،ثم خلافة ورحمة ،ثم ملك عضوض ؛ ثم عتو وجبرية » .

« أَعُوذُ بِكَ مِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ».

« الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ تَخْرِقْهَا »(١) .

« أَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لَا يَجْنِ وَالِدُّ عَلَى وَلَدِهِ » (٢)

روى أَن رجلا من أَهل الصَّنفَّةِ مات ، فُوَجِدَ فى شَمْلته دينارا ن ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « كَيَّتَان »(٣).

« اسْتَذْكِرُوا القُرآنَ ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِن صُدورِ رجالٍ مِن النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ » (٤) .

كان عامة وصيته صلى الله عليه حين حضّرَتُه الوفاة : « الصّلاَة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ، حتى جعل يُغَرْغِرُ بها ، وما يَفِيصُ بِهَا لِسَانُه »(٥)

« اسْمَعْ يُسْمَعْ لَكَ »(٢).

« الأَنْصَارُ كَرِشِي ؛ فاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ ، وتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » (٧) « المِقَةُ مِنَ اللهِ ، والصِّيتُ في السَّهَاءِ » (٨)

وقيل : يا رسول الله ، الرجلُ يحبُّ قومَه ، أَعَصَبِي هو ؟ قال : « لا : العَصَبِي الذي يُعِينُ قَوْمَهُ على الظَّلْم »(٩) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٢ : ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على الحديث .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد رقم ٣٨٨ وعجمع الزوائد ١٠ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد رقم ٢٩٢٠ ، والتفصى : التخلص .

<sup>(</sup>ه) في النسخ : يغيض ، والتصويب من النهاية ، ويقيص : يبين ، والحديث في الترغيب والترخيب ٣ :

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ٢ : ٥٦٣ .

<sup>(</sup> v ) مجمع الز أثد ١٠ : ٣٠ ، وفي النهاية : كوشي وعيبتي ، أي موضع سرى .

٠ (٨) مجمع الزوائد ١ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ١٠ : ٢٩٤ وضعف السند .

" إِنَّ الْخُلُقَ الحَسَنَ لَيُذْهِبُ الخَطَايَا ، كَمَا تُذْهِبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ » (١) ومَرَّ بِهِ أَعرابيُّ جلد شابٌ ، فقال أبو بكر وعُمر : ويح هذا لو كان شبابُه وقوّتُه في سبيل الله كان أعظمَ لأَجره ! فقال عليه السلام : «إِنْ كَانَ يَسْمَى عَلَى أَبَويْه فَهُوَ في سَبِيل اللهِ » (٢) .

« رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى لَا تَبْلُغُهُما شَفَاعَتِى : إِمَامٌ ظُلُومٌ عَسُوفٌ ، وآخرُ عَالِ فَي الدينِ مارِقُ منه »(٣) .

« فَاطِمَةُ بَضْعَة منِّي يُسْعِفُني مَا أَسْعَفَهَا »(٤).

« اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ العِفَّة والغِنَي »(٥)

« مَا بَلَغَ عَنْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَنَى يَعَلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِقَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِقَهُ » (٦) .

« إِيَاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ »(٧).

وأمرعليه السلام مناديا ، فنادى : « لا تَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ » (٨) .

وكان عليه السلام يَدْلَعُ لسانه للحَسَن ، فيرى الحسن حمرة لِسَانه فَيَرَى الحسن حمرة لِسَانه فَيَهَشُ إِلَيْه (٩)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٠ : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢ ) مجمع الزوائد ٤ : ٣٢٥ والترغيب والترهيب ٢ : ٢٤٥ . .

<sup>(</sup>٣) كُنْرُ العال ٢ : ١٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) هذه رواية النهاية ، والبشمة : قطعة اللحم ، وروى: بضمة أى جزء ، وروى أيضا : حدية مى (انظر النهاية ولسان العرب مادة بضم وحداً ). والإسعاف : الإغاثة .

<sup>(</sup>٥) في مسند أحمد وتم ٤٣٣٦ : اللهم إنى أسألك الهدى والتقوى ، والعفة والغني يه .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١ : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى ٨ : ١٩ ومسند أحمد ٧٧٣٣ .

<sup>(</sup> ٨ ) جزء من حديث مكور ، والظنين : المتهم .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٩: ١٨٠ ، وفى النهاية فرأى الحسن حمرة لسائه فبهش إليه . وبهش للشيء إذا أعجبه .

وقيل له : أَى الجهادِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ قال : « كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ » (١) .

« لا يَدْخُلُ الجُنَّةُ سَيِي المَلَكَة »(٢).

وقال له أبو بكر : كيف الفلاح بعد ﴿ مَن يَعْمَلُ [٥٧] سُوِّاً يُحْزَ بِهِ ﴾ (٣) قال : «يا أبا بكر أَلسْتَ تَمْرَضُ ؟ أَلسْتَ تَحْزَن ؟ أَلسْتَ تَحْزَن ؟ أَلسْتَ تُحْزَن ؟ أَلسْتَ تُحْزَن ؟ أَلسْتَ تُحْزَن ؟

« أَعُوذُ بِاللهِ من الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِيثُسَ الضَّدِيعُ »(٥).

« لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ولَا لِذِي مِرَّةٍ سوىً "٦).

" لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ »(٧).

« الدُّنْيَا عَرَضُ حاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا البَرُّ والفَاجِرُ »(^^).

« لا جَلَبَ ولا جَنّبَ ولا اعْتِرَاض ١٩٠٠ .

« مَنْ بَاتَ وَفِي يَلِيهِ غَمَرٌ ، فعرَضَ لَهُ عَارِضَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسهُ » (١٠)

<sup>(</sup>١) كاز العال ٢ : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٧ : ٢٧٢ ، والملكة : التملك ، والمراديسي ، إلى عبيده .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) مسئد أحمد رقم ٣١.

<sup>(</sup>ه ) فى مجمع الزوائد ١٢٢:١ « اللهم إنى أعوذ بك من الشر ولوعا ، ومن الفقر ضجيعا » .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد رقم ٣٥٣٠ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٥٤ وسنن ابن ماجه ١ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاری ۷ : ۹۰ .

<sup>(</sup> A ) كنز العال ٦ : ٢٩٢ و العقد الفريد ٣ : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد رقم ٤٥٠٥ ، والجلب : أن يتخلف الفرس فى السباق فيحرك ورواء. شىء يستحث به ليسبق ، والجنب: أن يجنب مع الفرس الذى يسابق به فرس آخر ، حتى إذا دنا تحول الراكب الى الفرس المجنوب فسبق (النهاية ولسان العرب).

<sup>(</sup>١٠) سنن الدارمي ٢٦٣ . والنسر : رَّهُومة اللجم .

كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا استَجَدَّ ثُوبًا قَالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي كَانَ عَلَيْهِ السَّالُ فَيُرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ »(١) .

ذكرت الجدود عنده عليه السدلام ؛ فقال قوم : جَدّ بنى فلان فى الإبل ، وقال آخرون : جَدَّ بنى فلان فى الغنم . فلما قام إلى الصلاة قال : « لا مانعَ لمَا أَعطَيْتَ ، ولا مُعْطى لما مَنعْتَ ، ولا ينْفعُ ذا الجدِّ مِنْكَ الجَدّ »(٢) .

« لا تسُبُّوا بني تجم فإنَّهُمْ ذَوُو حدًّ وجَلَد »(٣).

وجد عمر حلَّة من استبرق ، فأَتى بها الذي ّ صلى الله عليه وسلم س فقال : « إِنْمَا يَلْبَسُ هَذِهِ فَقَالَ : « إِنْمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ » (4) .

وقال عليه السلام : « خيرُ السَّرَايَا أَربعُوائَةٍ » (°).

قالت عائشة : دخل على الذي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه ، فقال : أَلَم ترى أَنَّ محرزا المدلجي رأَى قدم زيد (٦) وأُسامة (٧) وأُسامة (١) وقال : « هَاٰذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (A) .

<sup>(1)</sup> أكمل الحديث في السيرة الحلبية ٣: ١٥٤ بما يأتي ؛ «وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» .

<sup>(</sup>۲) عجمع الزوائد ۱۰ : ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الحد : الغضب والأنفة (اللسان).

<sup>(</sup>٤) صحح البخاري ٧ : ١٥١ و مسئد أحمد رقم ٢٧١٣ .

<sup>(</sup> ه ) سنن الدارمي ٣٢١ .

<sup>(</sup>٦) ذيد بن حارثة والد أسامة ، تبناه الرسول وسهاه زيد بن محمد ؛ فلها أمر القرآن الكريم بنسبة المتبنين إلى آبائهم عاد إلى اسمه الأول، ولد سنة ٤٧ قبل الهجرة، وتوفى سنة ٨ هـ (شفرات الذهب ١ : ٢٢ والاستيماب ١ : ١٩٢) .

<sup>(</sup>٧٪ ) أسامة بن زيد بن حارثة ، استعمله النبي وعمره ١٨ سنة و توفى سنة ٨٥ هـ (أسد الغابة ٢٠٥١ ) .

<sup>(</sup> ۸ ) صحیح البخاری ؛ : ۱۸۹ .

« مَنْ نَفْسَ عَنْ غَرِيهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ العَرْشِ »(١).

« البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مائَةٍ ونَفْئُ سَمنَة »(٢) .

« من انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ فَضَمَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(٣) .

جاءت امرأة إليه - عليه السلام - تشكو زوْجَها، فقال: « أَتُريدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ عَلَى كُلِّ خصْلَةٍ منها شَيْطَانُ ، ؟ (٤) .

« مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَرْضَ اللهُ عَنْهُ ، فَإِنْ تَابَ تابَ اللهُ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ » (٥) .

" الطَّاعُونُ وَخْزُ أَعْدائِيكُمْ مِنَ الْجِنِّ »(٦).

كَانَ عَلَيْهُ السَّلَامِ إِذَا أَرَاد أَنْ يَرَقَد ، قَالَ : « اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمُ تَبْعَثُ عِبَادَكَ »(٧) .

« مَثَلَى وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهَ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا ، فقال : يا قَوْم إِنِّى رَأَيْتُ الجَيْشُ بِعِيْنِي وأَنَا النَّذِيرُ العُرْيانُ »(٨) .

قال: « يَقُولُ اللهُ إِذَا شَهَ عَلْ عَبْدِي ذِكْرِي عَنْ مَسْلَلَتِي ، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ » (٩) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٢ : ه ؛ .

<sup>(</sup>۲) سنن الدارمي ۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد رقم ه ٤٧٩ وفي سنن الدارمي ٢٨٨ : « أيما رجل جحد و لده ...» الحديث .

<sup>( ؛ )</sup> الحمة الفينانة : الجميلة الطويلة (النهاية ) .

<sup>(</sup>ه) الترغيب والترهيب ٣ : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٣ : ٣١٤ ومعجم الطبراني ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) سند أحبد رقم ٣٧٤ ..

<sup>(</sup> ٨ ) صحيح البحارى ٨ : ١٠١ ، والنذير العريان : مثل يضرب لكل أمر لاشبة فيه ، فقد كان الرجل إذا تحقق الغارة تجرد من ثيابه وأنذر قومه (مجمع الأمثال ١ : ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب ٢ : ٥٤٥ .

قال عليه السلام لأَسماء بنت عُميس (١): « العَيْلَةَ تَحَافِينَ عَلَى بَنِي جَعْفَرٍ وأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وِالآخِرَةِ » (١).

قال للأنصار حين أعطى المؤلَّفة قلوبهم : « أُوجدتُم في قُلُوبِكُمْ مِنْ لُعُاعَةِ (٣) مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِها قَوْمًا أَسْلَمُوا وَوَ كَلْتُكُمْ إِلَى إِيمَانِكم ؟ » (٤).

قال وائلة : إِنَّ الذي صلى الله عليه وسلم سأجلس عليا عن يمينه ، وفاطمة عن يساره ، وحسنا وحُسينا بين يديه ، ولفع عليهم بثوبه ، وقال : « اللَّهُمُّ هَوُّلَاءِ أَهْلَى »(٥) .

« لَوْ أَمْسَكَ اللهُ القَطْرَ عَنِ النَّاسِ، ثم أَرْسَلَهُ أَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ بِهِ كَافِرِينَ ، يَقُولُونَ : مُطِرْنا بنَوْءِ الْمِجْدَحِ » (٦) .

جاء رجلٌ يتخطَّى رقابَ الناس والذي ّ – عليه السلام – يخطب . فقال : « اجلس فَقَدْ آنَيتَ وآذَيْتَ »(٧) .

« المالُ فيه خَيْرٌ وشُرُّ ، فيه حَمْلُ الكَلِّ وصلةُ الرحم »(٨).

قالت عائشة : « فقدتُ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن فراشه ، فأخذتُ دِرْعِي ، وأخذتُ إزارى ، فتقنّعت به ، فخرجت أمشى ، فقال :

<sup>(</sup>۱) أساء بنت عميس أخت ميمونة زوج رسول الله ، أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة (الإصابة ٨ : ٩ ).

۲) مسئد أحمد رقم ۱۷۵۰ .

<sup>(</sup>٣) اللعاعة: نبت ناعم أخضر شبهت به الدنيا المصر بقائها (النهاية).

<sup>( ؛ )</sup> سيرة ابن هشام ؛ : ١٤٨ ، قيل بعد غزوة حنين .

<sup>(</sup> ه ) مهذب السن الكبرى ٢ : ٩٤ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد رقم ٣٧١ ، وفى مجمع الزوائد ٢ : ٢١٢ سقينا بنوء كذا ، الهبلح: نوء كانوا يستسقون به (النهاية ).

<sup>(</sup>٧) آنيت : أبطأت عن الصلاة (النباية) .

<sup>(</sup> ٨ ) الكل : الثقل وكل ما يتكلف به ، والكل : العيال .

تَرِبَ جَبِينُكُ أَتخافِينَ أَنْ يَحِيثَ اللهُ عليك ورسولُه ، أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَن جَبِرِيلُ ، فأَمَرَنِي أَن آتى أَهْلَ البَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ » (١)

[٥٧] « أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى ويَبْقَى اسْمُهَا ، تَنْفِي الخَبَثَ كَما ينفِي الخَبَثَ كما ينفِي الكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ »(٢) .

« مَنْ خَرَجَ على أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ، ولا يَفِي لِنِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مني ، (٣)

قالت عَائشة : جاءت امرأةٌ ومعها ابنتان لها ، فأَعطيتهما تمرة فشقّتها بين ابنتيها ، فلخل النبي – صلى الله عليه وسلم – على قَفِيَّة (٤) ذلك فحدثتُه فقال: «من ابْتُلِيَ بشَيْءٍ من هؤلاء البناتِ كُنَّ لهُ سِتْرًا مِنَ النارِ » (٥).

قالت أُمُّ سلمة : كنتُ أنا وميمونة (٦) عنده عليه السلام ، فجاء ابنُ أُمِّ مكتوم (٧) ، فقال : احْتَجِبَا ، فقلنا : أَلَيْسَ أَعْمَى لا يبصرنا ؟ قال : اعَمْيَا وَإِن أَنْتُمَا (٨) ؟

« لا تكونوا إِنَّعين يَقُولُون إِنْ ظَلَمَ الناسُ ظَلَمْنَا ، وإِن أَسَاء النَّاسُ أَلَمْنَا »(٩) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٣ : ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ٨٨٧ وصحيح بسلم ١ : ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) مهذب السنن الكبرى ٨ : ٢٦٤ وفي النهاية : لا ينحاش لمؤمنهم ، ولا ينحاش: لا يكتر ث .

<sup>(</sup> ٤ ) على قفية ذلك : على إثره ، والقفية : من قفا بمعنى تبع .

<sup>(</sup>ه) صحيح البخاري ٨ : ٧ .

<sup>(</sup>٦) أم المؤمنين ميموقة بنت الحارث ، كان اسمها برة فسهاها رسول الله ميمونة ، توفيت سنة ١٥ هـ (أسد الغاية ٥ : ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) عمرو بن أم مكتوم ابن خال خديجة ، توفى بعد القادسية ( الإصابة ٤ : ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال ٢ : ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٩) كنز السال ٦ : ٣٦٦ ، الإمعة: وهو من لا رأى له فهو يتبع الناس. (النهاية – أمع ).

- « أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ » (١) .
- « الماهرُ بالْقُرْآن مع السَّمْوَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ »(٢) .
  - « إِنِي أَكْرَهُ أَنْ أَرَى المَرْأَةَ سَلْتَاءَ مَرْهَاءَ »(٣).

« يَهْرَمُ ابنُ آدَمَ ويشب مَعَهُ اثْنَتَان : الحِرْصُ عَلَى الحَيَاةِ ، والحرْصُ عَلَى الحَيَاةِ ، والحرْصُ عَلَى المَال » (٤) .

« مَن احْتَكُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِجُذَامٍ أَوْ إِفْلَاسٍ » (٥) .

« بئسَ قَوْمٌ يَشْمَهُدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْمَهُدُوا ولَهُمْ لَغَطُ في أَسْوَاقِهِمْ (٦).

وسمثل أيضر الناس الغَيْط ؟ فقال عليه السلام : كما يَضُر العَضَاة الخَيْط (٧)

روى عن ابن أبى الحمساء (^) قال ": بايعتُ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – فوعدتهُ مكانا ، فنسيتهُ يومى والغد ، فأتيتُهُ اليومَ الثالثَ ، فقال : يا فتى ، لَقَدْ شَقَقْتَ عَليَّ ، أَنَا هُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ » (٩) .

كان يقول عليه السلام: « اللهم إنى أعوذُ بكُ من الجُبْنِ والبخل » (١٠)

<sup>(</sup>١) وما أثبت هو في سنن الدارمي ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ١ : ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) السلتاء : التي لاتختضب ، والمرهاء : التي لا تكتحل (النهاية ). الحديث غير موجود في الصحاح

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب ٢ : ١١٥ .

<sup>(</sup>ه) مسئلا أحمد رقم ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) المهاية لابن الأثير : لفط .

 <sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٥ : ٩٧ في النهاية : لا ، كما يضر العضاه الحبط ، والغبط : أن يتمنى المرء
 أن يكون مثل آخر ( النهاية ) .

<sup>(</sup> ٨ ) المسحيح أن أسبه عبد الله بن أبي الحمساء (انظر الإصابة ترجمة رقم ١٩٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) بهجة المحافل ٢ : ١٨٦ .

<sup>(</sup>۱۰) مسميح البخاري ۸ : ۸۷ .

« مَنْ خَرَجَ من بيته فقال : اعْتَصَمْتُ باللهِ ، وآمَنْتُ باللهِ ، رُزِقَ خَيْرَ كَيْرَ كَاللهِ ، رُزِقَ خَيْرَ كَاللهِ ، رُزِقَ خَيْرَ كَاللهِ عَلَى الْمَخْرَج »(١)

« إِن أَرْبَى الرِّبَا الاستطالةُ  $اللهِ عِرْضِ المُسْلِمِ <math>^{(7)}$  .

« مَنْ أَكُلَ مِنْ ذَوَاتِ الرِّيحِ ، فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْحِدَنَا »(٢) .

« مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ التَزَوُّجَ فالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءً » .

« من لعِبَ بالنَّرْدشير فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْم الخِنْزير »(أ) .

« اللهم بكَ أَصُولُ ، وبكَ أَجُولُ (٥) وبك أسير ، اللهم بك أَصَاوِلُ وبك أَسير ، اللهم بك أَصَاوِلُ وبكَ أَقَاتِلُ »(٦) .

وقال في تميم: « ضُمخم الْهَام رُجح الأَحْلَام ِ »<sup>(٧)</sup> .

« بشس العَبْدُ عَبْدُ تَخَيَّلَ واخْتَالَ ، ونَسِيَ الكَبِيرَ المُتَعَال »(^^) .

وأَتَى عليه السلام بسارق ، فقال : أَسَرَقْتَ ؟ لا إِخَالُك فَعَلْتَ (٩).

روى عن بعضهم قال : بينا أنا أمشى فى بعض طرق المدينة - وعلى بُردة مَلْحَاءُ (١٠) قد أرخَيْتُها - إذ طعنني رجل ، فقال : «لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ

<sup>(</sup>١) معجم الطبران ٤ ، ونهاية الأرب ه : ٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) صبحيح البخاري ۸ : ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) فى سفن الدادمي ٢٦٢ ومسند زيد ٥٠ ، منأكل من هذه الشجرة .. إلخ ، وهي شجرة التوم .

 <sup>(</sup>١٤) الترغيب و الترهيب ٤: ٤٧، في النهاية : النردشير ، و في اللسان ، و المعرب الجواليتي تردشير :
 لعبة يلعب بها .

<sup>(</sup>٥) روى « يك أجول و يك أجول » و « بك أحول » و أحول : اتحرك .

<sup>(</sup>٢) مسئلد أحمله رقيم ٢٩١ .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ١٠ : ٣٠٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) الترغيب والترهيب ١ : ٦٠ ه ومجمع الزوائد ١٠ : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٩) سنن الدارمي ٣٠١ .

<sup>(</sup>١٠) الملحاء : التي بها خطوط بيض وسود (النهاية) .

أَتْقَى وَأَنْقَى » ، فإذا هو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

« تَحْتَ كُلِّ شَمْعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُوا الشَّمْعَرَ ، وانْقُوا البَشَر » (١) .

« يَكُفْهِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبُ » (٢).

« يُمْنُ الْخَيْلِ في شُقْرِهَا »(٣).

كان عليه السلام إذا سمع الرعد والصواعق قال: « اللهم لَا تَقْتُلْنَا بِعَضَابِكَ » (٥) .

مَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا لِرضَا سُلْطَانِ جِيءَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ مَغْلُولًا "(٦).

( من أَدَّانَ دَيْنًا يَنُوى قَضَاءَه أَدَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ عَنْهُ »(٧) .

« إِنَّ اللهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ »(٨).

« أَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ تَكْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَمَلَامٍ »(٩) .

« يَطْلُعُ اللهُ إِلَى عِبَادِهِ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، ويُمْلِي

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١ : ٢٧٢ . وفي سن التر مذي ١٧٨ « فاغسلوا الشعر » .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحبد رقم ه٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) سنن التر مذى ٧ : ١٨٧ و الترغيب و الترهيب ١ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي ٢٥٢ ومسند أحمد وقيم ٧٢٣٢ .

<sup>(</sup>ه) كنز العال ۳ : ۲۲ .

<sup>(</sup>٦) كنز العال ١ : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٧) سجمع الزوائد ۽ ١٣٢.

<sup>(</sup> ٨ ) سنن الدارمي ٣٤٦ والترغيب والترهيب ٢ : ٣٠٣ أكمل الحديث : مالم يكن فيها يكرهه الله .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ه : ١٧ .

للظَّالِدِينَ ، ويَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حتى يَدَعُوه »(١) . « مَنْ أَخَذَ هَذَا المالَ بإشرافِ نَفْدِن لَمْ يُبَارَكُ لَهُ » (٢) ، يريد: بطلب وجرْض .

« للوضوء شيطان يقال له: الولهان »(٣).

« يكون كَنزُ أَحَادِكُمْ شُحَاءًا أَقْرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ حَتَّى يَلْقِدَه يده »(١)

« العَيْن وِكَاءُ السَّمهِ ؛ فَإِذَا نَامَتِ العَيْنُ اسْتَطْلَقَ الوكاء »(°).

وقال على عليه السلام: [٥٨] أعتنقنى النبي مصلى الله عليه وسلم \_ ثم أجهش باكيًا ؛ قلت : ما يُبْكِيك ؟ قال : ضَعَائِنُ قَوْم لا يُبْدُونَهَا لَكَ أَلِكَ مِنْ بَعْدِي (٦).

مَا أَذِنَ اللهُ لَشَّىءِ كَإِذْنِهِ لَإِنْسَانِ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ »(٧). « لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فَي مَعْصِيةِ اللهِ »(٨).

أَتَنَهُ عليه السلام امرأَةٌ فقال : أَلَكِ بَعْل ؟ فقالت : نعم ، قال : كيف أَنْتِ له ؟ قالت : سا آلوهُ ، قال ، هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ »(٩) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٢ : ١١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مسند أحمد رقم ٣٦٩ : إن هذا المال حلوة خضرة ، فمن أخذه ... »

<sup>(</sup>٣) كنز العال : ٣ : ١٤ .

<sup>(؛)</sup> الترغيب و الترهيب ١ : ٤٥ ، الشجاع : الذكر من الحيات، والأترع : الذي تمعط شمره لكثرة سمه ، الزبيبتان : نكتة سوداء فوق عينيه وهو أو حش الحيات ، وقيل زيدتان في شدقيه إذا غضب . النهاية : شجم ، زبب

<sup>(</sup>ه) ذكر الشريف الرضى في نهج البلاغة أن القول لعلى، ثم قال و الأشهر أنه لرسول الله، والسه : حلقة الدبر ، و المعنى أن العين اليقظة تصون المرء من أن يخرج الريح، و الحديث في زهر الفردوس٢: ٢٣٨

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ۹: ۱۲.

<sup>(</sup>٧) سنن الدارمي ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائده : ٢٢٦ .

<sup>(</sup> ٩ ) سنن أبن ماجة ٢ : ٢٠٣ ، وما آلوه : ماأقصر في طاعته .

ولما صبح خيبر قال عليه السلام : " إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المَذَذِينَ » (١) .

قال أَبو رافع (٢): استسلف الذي ّ صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا ؟ فَأَمر في أَن أَقضيه ، فلم أَجد إلا جملا ، قال: « أَعْطِهِ ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً » (٣) .

وقال عليه السلام: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ خَفِيفًا مُعْنِقًا بِذَنْبِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دُمًا ، فإذَا أَصَابَ دَمًا بَلَّحَ » (٤) .

وقال عليه السلام : «إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ؛ فقل : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَهَّتُ وجْهِي إِلَيْك »(٥) .

وكان عليه الدلام يتعوُّذُ من ضلع الدين (٦).

« لولا أَنَّ المرأةَ تُصنَّعُ لزوجها لصَلِفَتْ عنده »(٧).

« إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَانِ مُعَلَأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ » (٨)

<sup>(</sup>۱) مسحيح البخاري ه : ۱۳۱ .

 <sup>(</sup>٢) أبو راقع كان مولى للعباس وأهداه للرسول ، مات في خلافة على ( الإصابة ، كتاب الكنى
 رقم ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢ : ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب ٣ : ١١٣ ، معنقا : خفيفاً . بلح : انقطع من الاعياء . النهاية .

<sup>(</sup>ه) الحديث جزء من دعاء طويل ، في نهاية الأرب : ه : ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى ٦ : ٧٨ و مسئد أحمد رقم ٦١١٨ .

<sup>(</sup>٧) صلفت: ثقلت. النهاية.

<sup>(</sup> ٨ ) الترغيب والترهيب ٢ : ٣٠٤ .

« لا تضربُ أكبادُ الإِبل إِلا إِنَى المسجد الحرام ، وطِيبَة وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ »(١) .

« فاطمةُ شُدِجْنَةٌ مِنِّي يَقْدِخُسنِي مَا قَبَضَهَا وَيبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا » (٢).

« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْشُلَ لَهُ عِبَادُ اللهِ قِيَامًا فَلْيَتْبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »(٣).

« مَشَلُ الدُّوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ مَشَلُ الأَتْرُجَّةِ ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وطَعْمُهَا طَيِّبٌ وطَعْمُهَا طَيِّبٌ . (٤) .

« اتْرُكُوا التُّرْكُ مَا تَرَكُوكُمْ »(٥) .

« استغنوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّواكِ » (٦)

وقال له حَكِيم بن حِزَام (٧) : أُمورٌ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بها في الجاهلية من عَتَاقَةٍ وصِلَة رَحِم ، فهل لى فيها من أُجر ؟ فقال عليه السلام : « أَسْلَمْتُ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خيرٍ »(٨).

« أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّوَّاغُونَ (٩) والصَّبَّاغُونَ »(١٠).

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد رقم ١٩١٧ و الترغيب و الترهيب ٢ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر الحديث بصورة أخرى : فاطمة بضمة منى ، ... إلخ فى ص ٢٣٢ ، والشجنة : القرابة المشتبكة .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٨ : ١٠٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) في التر غيب و التر هيب ٢ : ٣٤٦ : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن و يعمل به .... الحديث .

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ٧ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٦ ) مجمع الزوائد ٣ : ٩٤ ، شوص السواك غسالته (النهاية ).

<sup>(</sup>٧) حكيم بن حزام الأسدى القرشي أسلم يوم الفتح ، وهو من المؤلفة قلوبهم توفى سنة ؟ ه هـ (أسد الغاية ٢ ؛ ٠٤ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) صحيح البخارى ٨ : ٦ وكنز العال ١ : ١٢٦ والتحنث : التعبد .

<sup>(</sup> ٩ ) وفى النهاية : « الصواغون : من يصوغون ما لا أصل له من القول » .

<sup>(</sup>١٠) كنز العال ١ : ٣١٤ وسنن ابن ماجة ٢ : ٤٠ والصباغون : من يزينون اللفظ (الهاية ) . وفي الفائق ٢ : ١١ : الصباغون الذين يغيرون الكلام ، وروى ، الصواغون والصباغون .

قال له رجل: ما شيَّبك؟ فقال عليه السلام: «هود وذواتها »(١). «مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِيهِ ، واخْتَالَ فِي مَشْسِيهِ لَقِيَى اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »(٢).

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ ، ولكنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَ العُلْمِ العُلْمَ العِلْمُ العُلْمُ العِلْمُ العُلْمُ العُلْمُ

« أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإِذَا عَاهَدَ عَلَدَ ، وإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » ( أَ) .

« لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى العَاثِلِ الدَّرْهُوِّ »(٥).

وقدم عليه جعفر (٦) بعد فَتْح خَيْبَر ، فقال صلى الله عليه وسلم : مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا ، بِفَتْح ِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوم ِ جَعْفَرَ (٧) .

لا تَسْتَرْضِعُوا أُولَادكُمْ الرَّسْحَ ولا الحمش (٨) ؛ فإنَّ اللَّبَنَ يُورِث .

<sup>(</sup>١) هود وذو اتها قصص على ، وقد ورد الحديث في مجمع الزوائد ٧ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١ : ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سين الدارمي ٣٤

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ١ : ٢٨ ومسئه أحمد ١١٥٦.

<sup>(</sup>ه ) مجمع الزوائد ٦ : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) جعفر بن أبي طالب الطيار ابن عم الرسول ، هاجر إلى الحبشة ، وقدم فى فتح خيبر و استشهد فى غزوة مؤتة (أسد الغابة ١ : ٢٨٨) .

<sup>(</sup>۷) مجمع الزوائد ۹ : ۲۸۳ وفی معجم الطبرانی ۸ : ما آدری آنا بقدوم جعفر آسر آم بفتح خیبر .

<sup>(</sup> ٨ ) فى مسند الرضا ٢٦ : « فإن اللبن يتعدى » ، وفى مجمع الزوائد ؛ ٢٦٢ نهى أن تسترضع الحمقاء ، وقال : إن اللبن يورث . الرسح : جمع رسحاء ، وهى من لا عجز لها أولها عجز صغير ، لا صقة بالظهر (النهاية ) .

« لو أَن رجلا نادى الناسَ إلى عَرْق أَوَ مِرْمَاتَيْنِ ، لَأَجَابُوهُ وهم يَتَخَلَّفُونَ عن هَذِهِ الصلاةِ »(١)

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : « خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَأَنَّتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاحْتَالَتْهُمْ ،(٢) .

ولحق رجلا يجرُّ إِزارَهُ ؛ فقال عليه السلام : « ارْفَع إِزَارَك » فقال : إِنَى أَحْدَفُ ، فقال : « ارْفَعْ فَكُلُّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ ، (٣)

« اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً تَلُمُّ بِهَا شَعَثِي »(٤).

« إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ والذِّلَّةِ والقِلَّةِ »(٧).

« إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرِ الْمَرَقَةَ وتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ »(^) .

وسئل : ما الحَزْم ؟ فقال عليه السلام : « تَسْتَشِيرُ أَهْلَ الرَّأْيِ ثُمَّ تُطِيعُهُمْ »(٩) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد٢: ٤٣، وفي النهاية: ( لو وجدعرقا سمينا أومرماتين جشبتين )، والمرماة وعظمة الكتف ( النهاية : جشب ) أوظلف الشاة لأنه يرمى بها ( لسان ) ، والعرق: العظم إذا أخذ منه معظم اللحم (النهاية).

<sup>(</sup>۲) كنز العال ۱ : ۱۲۷ ، روى فاحتالتهم أى غيرتهم من حال إلى حال ، أو فاجتالتهم أى أستخفتهم فجالوا معها . انظر الهاية مادة : جال وحال .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ه : ١٢٤ ، والأحنث : الذي في قدمه أوساقه عوج .

<sup>(</sup>٤) مستد أحمد ٢٩٤.

<sup>(</sup>ه ) الترغيب والترهيب ٣ : ١٨٥.

<sup>(</sup>١) سُونَةِ هُوهِ : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٧) كنز العال ٢ : ١٠٧ .

<sup>(</sup>۸ سنن الدارمي ۲۲۵.

<sup>(</sup>٩) كَاثُرُ العَالَ ١ : ٢٤٩٠ ، ومهذب السنن الكبري ١٠ : ١١١ : وزهر الفردوس ٢٤٩ : ٢٤٩

كان عليه السلام إذا أراد سفّرا ورَّى إلى غيره (١). وقال : « الحَرْبُ خَدْعَة »(٢).

قال زيد: كسانى رسولُ الله عسل الله عليه وسلم و قُبْطِيَّةً ، فسأَلنى عنها ، فقلتُ : كسوتها امرأتي ، فقال : « أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا » (٣) وذكر الجنة فقال عليه السلام : « أَلا مُشَمِّر ! هِيَ نُورٌ يَتَلَأُلاَ وَرَيْحَانَةً وَدَيْهَ السلام : « أَلا مُشَمِّر ! هِيَ نُورٌ يَتَلَأُلاَ وَرَيْحَانَةً تَزْهُر » (٤)

كان عليه السلام إذا أراد سفرا قال : «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ ، والْخَلِيفَةُ [٩٥] في الأَهْلِ ؛ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِ ، واقْلِبْنَا بِنَمَّة ، اللَّهُمَّ ازْوِ (٥) لنا الأَرضَ ، وهُوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ ازْوِ (٥) لنا الأَرضَ ، وهُوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَر ، وكَآبَةِ الْمُنْقَلَب »(٦).

وقال لسعد بن مُعاذ<sup>(٧)</sup> رضى الله عنه : « لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْم اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ »<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فى سنن الدارمى ۳۲۳ : كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، وفى النهاية : أورى ، وورى بقيره : ستره وأوهم أنه يويد غيره .

<sup>(</sup>۲) سنن الدارمي ۳۲۳ و مسند احمد ۱۹ ، روى : الحرب كندعة ، أى ينقضي أمرها بمخدعة وأحدة ، وفي النهاية أن هذه أفصح الروايات . ورخدعة اسم من الحداع ، ومحدعة أى تخدع الرجال وتغرهم .

<sup>(</sup>٣) القبطية : ثياب رقيقة مصنوعة بمصر ، والحديث في مجمع الزوائد ه : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في سنن ابن ماجه ٢ : ٣٠٦ الاشمر للجنة ، فإن الجنة لا خطر لها : هي و رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تزهر .

<sup>(</sup>ه ) أزو الأرض : أطوها (النهاية ) .

<sup>(</sup>٦) سَنْ الدَّارْمَى ٣٥٨ ومسند أحمد ٦٣١١ مع تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>۷) سعد بن معاذ بن النعان الأنصارى ، أسلم وشهد الخندق ، وهو الذى حكم على يهود بنى قريظة بقتل الرجال وسبى النساء والأطفال ، مات بعد ذلك يقليل سنة ه هـ (أسد الغابة ٢ : ٢٩٨ ) وشذرات الذهب ١ : ١١ .

<sup>(</sup> ٨ ) أرقعة : مهاو أت جمع رقيع (الاشتقاق ٧٤٣ )، والحديث في الكامل لابن الأثبر ٢٠ . ٢٧ ,

وقال : ﴿ المُؤْمِنُ وَاهِ رَاقِعٌ ، فَسَمِيدٌ مَنْ هَلَكَ عَلَى رَقْعِهِ ﴾ (١) .

« الْمَسْسَأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ غُرْم مُفْظِع أَوْ فَقْر مُدْقِع »(٢) ؟

« مَنْ أَعَانَ غَارِمًا في غُرْمِهِ أَظَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُومَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ﴿٣).

« من كَانَتُ نِيْتُهُ الآخرة جَعَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى غِنَاهُ في قَلْبِهِ ،
 وَأَتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ » (٤) .

« لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ دَيُّوثُ "(٥).

« مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ »(٦).

قال حُذيفة ، قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ كَانَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلِيهِ فَا فَضَرَبَ ظَهْرَكَ ، وأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْه ، وإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضً بِجِذْلِ شَجَرَةٍ » (٧)

كان عليه السلام يطوفُ بالبيت فانقطع شِسْعُه ؛ فأخرج رجل شِسْعُه أن نَعْله ، فذهب يشدُّه في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « هَذِهِ أَثْرَةٌ ولَا أُحِبُ الأَثْرَةَ » (٩) .

<sup>(</sup>۱) كانز العمال ۱ : ۸ م و معجم الطبر اتى ۳۴ ، فسر ه لسان العرب بأن المثر من يهى دينه بالذنب. برقعه بالتوبة .

<sup>(</sup>٢) في مسند الإمام زيد ٧٦هلا تحل الصدقة إلا لثلاثة : لذي دم مفظع، أو غرم موجع، أو فقر مدقع».

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ۽ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) كنر العال ١ : ١٧٩.

<sup>(</sup>ه ) كنز العال ۲ : ۳۲۹ .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد رقم ٢٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) فى صحيح البخارى ٤ : ١٩٩١ ؛ أن حذيفة سأل الرسول عليه السلام فى حديثه عن الفتن : فإن لم تكن جاعة ولا إمام، فقال له : « فاعتزل تلك الفرق كلها و لو أن تعض بأصل شجرة حتى تموت » ,
 وجذل الشجرة - بكسر الحيم وفتحها - أصل الشجرة يقطع ذوقد يجعل العود جذلا . النهاية ,

<sup>(</sup> ٨ ) الشسع : أحد سيور النعل .

<sup>(</sup>٩) مجيع الزوائد ٧ : ٢٠٩ ,

« لَا يُغْنِى حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ ، والدعاءُ ينفعُ مما نزل ومما لم ينزل » (١) . وقال له رجل : أُرسلُ راحلتي وأتوكَّل ؟ فقال : « بل اعقبِلهَا وتوكَّلْ » (٢). « الصَّبْحةُ تمنعُ الرزق » (٣)

« لا تَجَسَّسُوا ولَا تَحسَّسُوا »(٤).

«حَسْبُ ابنِ آدمَ أَكَلات يُقِمْنَ صُلْبَه؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلْثٌ فَيُلْثُ طَعَامٌ ، وثُلْثُ شرابٌ ، وثُلْثُ لِنَفْسِكَ »(٥) .

عطس رجل عنده عليه السلام فَشَدَّتَهُ ، ثم عطس فقال: « امْتَخِط ، وَعَلَّمُ مَضْنُوك ، « امْتَخِط ، فإنَّكَ مَضْنُوك ، « الله الله الله عليه السلام فَشَدُّتُهُ ، ثم عطس فقال الله المتَخِط ، « المُتَخِط ، فإنَّك مَضْنُوك ، « (٦) .

« لا يحرمُ مِنَ الرَّضاع إِلَّا ما أَنْبَتَ اللَّحْمَ وأَنْشَرَ العَظْمَ » (٧) . وما ذكره أحمد بن أبي طاهر (٨) في كتاب (المنثور والمنظوم) :

« لَا تَحْن يَمِيدُكُ عَلَى شِمَالِكَ »(٩).

« اللهم انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي ، وعَلِّمْنِي مَا يَنْفَكُنِي وزِدْنِي عِلْمًا »(١٠).

« إِيَّاكُمْ وَكَنْرَةَ الضَّحِكِ ؛ فَإِنَّه يُعِيتُ القَلْبَ ويُورِثُ النِّسْمِيَانَ ».

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٧ : ٢٠٩ .

الرزع) مجبع الزوائلان السند ٢٣٠ ...

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٠٥ ، والصبحة : النوم أول النهار ، ونهى عنه لأنه وقت الذكروطلب الكسب.

<sup>( )</sup> محيح البخاري ٨ : ١٩ .

<sup>(</sup>ه) كنز العال ١ : ٥ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ٢٥٦ ، والمضنوك : المزكوم ( النهاية ) .

<sup>(</sup> V ) مسند أحمد ١١٤ ، وأنشر العظم : رفعه وكبر حجمه (لسان ) .

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته في المقدمة ، والمنثور والمنظوم في المتحف البريطاني ثالث ٤٧٠٥٧ ( بروكلهان • ٢٠)

<sup>(</sup>٩) البيان و التبيين ٢ : ١٩ .

<sup>.</sup> ١٠) سنن ابن ماجه ١ : ٥٦ ,

« الهَدِيَّةُ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ »

وسعل أَى الأَصحاب أَفضل ؟ فقال : « الذِي إِذَا ذَكَرْتَ أَعَانَكَ ، وَإِذَا نَسِيتَ ذَكَرْتَ أَعَانَكَ ،

« إِن الله حَرْهَ لكُمُ العَبَتَ في الصَّلَاةِ ، والرَّفَتُ في الصِّيَامِ ، والضَّحِكَ عِنْدَ الْمَقَابِرِ » (٢) .

وقراً عليه السدلام : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْدَلَ مِ ﴾ (٣). فقال : «إن النُّورَ إِذَا دَخَلَ القَلْبَ انْشَرَحَ وانْفَسَمَ ، قيل : يا رسول الله فقال : «إن النَّورُ إِذَا دَخَلَ القَلْبُ انْشَرَحَ وانْفَسَمَ ، قيل : يا رسول الله فما علامتُه التَّى يُعْرَفُ بَها ؟ قال : «التخلِّي مِنْ دَارِ الْغُرُورِ ، والإِنَابَةُ إِلَى دارِ الْخُلُودِ ، والاسْتِعْدَادُ للمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ المَوْتِ » (أ)

« المسلمُ أُخُو المُسْلِمِ ، والمُسْلِمُ نَصِيحُ الْمُسْلِمِ »(٥) .

« حَقُّ المُسْلِم عَلَى أَخِيهِ سِتُّ خِصَال : تَسلِيمُهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَه ، وتَشْهِيتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وإَجَابَتُهُ إِذَا دَعَا ، وعَيَادَتُهُ إِذَا مَرضَ ، وشَهَادَتُهِ إِذَا تُوفِّيُ اللهُ عَطَسَ ، وإَجَابَتُهُ إِذَا دَعَا ، وعيادَتُهُ إِذَا مَرضَ ، وشَهَادَتُهِ إِذَا تُوفِّي (٦) .

﴿ إِن اللهُ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا ،
 وأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِهِ جَمِيمًا ولَا تَتَفَرَّقُوا ، وأَن تُنَاصِمُوا وَنْ وَلَاهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البيان و التبيين ٢: ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٢ : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ١٢٥.

<sup>(</sup> ٤ ) تفسير القرطبي ٧ : ٨١ والعقد الفريد ٢ : ٣٢٨ .

<sup>(</sup>ه) ذكر الحزء الأول من الحديث في سنن الترمذي ٨ : ١١٥ ، وصحيح البخاري باب المظالم ، وعجم الزوائد ٨ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۸: ۱۹.

أَهْرَكُم ، وبَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وقَالَ ، وكَثْرَةَ السُّوَّالِ ، وإضَّاعَةَ المَالِ » (١) . « خَيْر نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ صَوَالِحُ مِن قُرَيْشِ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ « خَيْر نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ صَوَالِحُ مِن قُرَيْشِ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ » وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِ فِي ذَاتِ يَدِهِ » (٢) .

« مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ ، وَلَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي دَرُّ » (٣) .

مَنْ لَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْ مُتَذَقِّل صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذَبًا لَمْ يَرِدْ عَلَى َّالِحَوْضَ »(1).

« لَا يَزَال المَسْرُوقُ مِنْهُ فِي تُهَمَّةِ مَنْ هُوَ بَرِيءٌ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ
جُرْمًا مِنَ السَّارِقِ »(٥).

« لو دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لِأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِى إِلَى ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ».

«الجمعة حَجُّ المَسَاكِينِ »(١).

« مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُحَرِّمَ لَحْمَهُ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَرِّمَ لَحْمَهُ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَرِّمَ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ »(٧) .

« السِّموَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفِمِ [٦٠] مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ، (^)

« أَرْبَعٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فِي يَوْم دَخَلَ الجَنَّةَ : مَنْ أَصْبَحَ صَاثِمًا ، وَأَعْطَى مَا الْجَلَّةَ : مَنْ أَصْبَحَ صَاثِمًا ، وَأَعْطَى مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَوْعَادَ مَرِيضًا ، وشَيَّعَ جَذَازَةً »(٩) .

<sup>(</sup>١) البيان و التبيين ٢ : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ۽ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ١: ٣٥، والحضر اء: السماء (نهاية )، واللهجة: اللسان( لسان العرب ).

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٨ : ٨١ .

<sup>(</sup> ه ) زهر الفردوس ؛ ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢ ) كنز العال ٣ : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٧ ) البيان والتبيين ٢ : ٣٨ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى ١: ٢٢٠ ، وسنن النسائى ١ : • .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٢ : ٢٩٩ .

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ اللهُ دَعُوتَهُ وَيُفَرِّجُ كُرْبَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيُنْظُرْ مُعْسِرًا »(١)

وكان عليه المدلام إذا أفطر عند أهل بيت قال : « أَفْطَر عِنْدَكُمُ الصَّوَّامُ ، وأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ، وصَدَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكةُ »(٢).

« - ﴿ اللَّهُ وَا بِينِ أُولَادِكُم فِي الْعَطِيَّةَ ؟ فَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا عَلَى أَحَدَّ لَا وَكُمْ لَا أَحَدًا عَلَى أَحَدًا لَا أَرْتُ النِّمَاءَ عَلَى الرِّجَالِ ﴾ (٣)

ورُوى: أَن معاوية بَنْ أَبِي سُنفْيَانَ ، وأَبِا أَحْمَدَ بِنُ جَحْشُ (٤) خطبا فاطمة بنت قَيْسُ (٥) ؛ فأرسل عليه السلام إليها : أمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُمْلُوكٌ ، وأما أَبُو أَحْمَدَ فَهُوَ هَرَاوَةٌ ، فاذْكَاحِي أُسَامَةَ ؛ فَذَكَاحَتْ أُسَامَةً (٢) .

« الأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : فَيَدُ اللهِ العُلْيَا ، ويدُ الْمُعْطِي الوُسْطَى ، ويدُ المعطَى النُّدِهُ المعطَى النُّدِهُ المعطَى النُّدِهُ المعطَى النُّدِهُ المُعْطِي الوُسْطَى ، ويَدُ المعطَى النُّدِهُ المُعْطَى » (٧) .

«الناس عادِيان : فَبَائِع رَقَبَتَهُ فَمُوثِقُهَا، أَو مُعَادِم ا فَمُعْتِقُها » (٨).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ؛ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٤ : ١٥٣ وفي صحيح البخاري ٣ : ١٥٧ بدون ذكر : فلوكنت .... إلخ .

 <sup>(</sup>٤) الذي في الكتب ، أن من خطب فاطمة بنت قيس ، هو أبو جهم و أبو سفيان ، انظر الإصابة كتاب
 الكنى رقم ٢ .

<sup>(</sup>٥) فاطمة بثت قيس بن خالد ، أخت الضحاك بن قيس ، من المهاجرات طلقها زوجها ، وأشار عليها الرسول بأسامة فتزوجته ، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى (الإصابة كتاب النساء رقم ١٦٤ وأعلام النساء ٣ : ١١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) في سنن الأقوال و الأفعال ١ : ٢٤٩ وأما أبو جهم ، والمراد بالصعلوك من لا مال له . والهراوة : المراد منها كثرة الضرب .

<sup>(</sup>٧) مسئد أحمد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ١ : ٢٣٠ .

« لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ جَسَدُ نَبَتَ مِنَ السَّمَحْتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ » (١) . « الحَاجُّ والعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ ، يُعْطِيهِمْ مَا مَمَّالُوا ، ويُخْلَفُ عَلَيْهِمْ مَا مَمَّالُوا ، ويُخْلَفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا » (٢) .

« أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَمِرِّ النَّاسِ ؟ الذي يُسَالُ بِالله ولا يُعطِي »(٣).

وكان عليه السلام إذا شرب الماء قال: « الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي سَعَّانَا عَدْبًا فُرَاتًا برحمته ، ولم يجعله مِلْحًا أُجاجًا بذُنوبنا ".

« أَلَا كُلُّكُمْ رَاعِ ، وكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فالأَميرُ عَلَى النَّاسِ رَاعِ وهو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فالرَّميرُ عَلَى النَّاسِ رَاعِ وهو مَسْتُولٌ عَنْ مُنْ رَعِيَّتِهِ ، والرجلُ رَاعِ على أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَـْسَتُولُ عَنْهُ ، وعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ ، مَـْمُولٌ عَنْهُ » (٤) .

قانوا: يا رسول الله ؛ أُخْبِرْنَا بِخَصَالِ نَغْرِفُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ ، قالوا: « مَن حَلَفَ فَفَجَرَ ، وعَاهَدَ فَغَدَرَ ، وحَدَّثَ فَكَذِبَ »(٥).

« مَنْ سَرِتُهُ حَدَدَتُهُ وَسَداءَتُهُ مَدَيَّتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » (٦)

وكان يقول إذا لقى العدو: « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحُولُ ، وبِكَ أَصُولُ ، وبِكَ أَقَاتِل »(٧).

« اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فَى بُكُورِهَا  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>( 1 )</sup> مجمع الزوائد ١٠ : ٢٩٣ ، والسحت : المال الحرام .

<sup>(</sup>٢ ) كنز العال ٢ : ٢٧٣ والعار : المعتمرون (النهاية ).

<sup>(</sup>٣ ) مجمع الزوائد ٣ : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢ : ١٢.

<sup>(</sup> ٥ ) في صحيح البخاري ٣ : ١٣٩ آية المنافق ثلاث .. إلخ .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١ : ٩٦ والترغيب والترهيب ٢ : ٠٢٠ .

<sup>(</sup>٧) سنن الدارمي ٣٢٢ ، وأحول : أتحرك .

<sup>(</sup> ٨ ) مجمع الزوائد ١ : ١٣٢ .

« لَا يَكْخُلُ الجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ ، ولا مُؤْمِنُ بِسِمحْرٍ ، ولا قاطِعُ رَحمٍ ولا كَاهِنَ ولا مَنَّانُ »(١) .

« مَنْ قَالَ : قَبَّحَ اللهُ الدُّنْيَا ، قَالَتْ لَهُ الدُّنْيَا : قَبَّحَ اللهُ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ » (٢) . « مَثَلُ أُمتِي كَمَثَلِ المَطَرِ لَا يُدْرَى أُوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ » (٣) .

« كُلُّ وَلَدِ آدَمَ فِيهِ حَسَدُ ، فَإِذَا وَجَدَ شَدِيْتًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعِهِ فَى قَلْدِهِ ، فَإِنَّهُ ليَسَ عَلَيْهِ شَيْعُهِ شَيْعُ مَا لَم يَعْدُه بِقُولِ وَلَا فِعْلِ »(١) .

« يَغْضَبُ الرَّبُّ ويَهَتَزُّ العَرْشُ إِذَا مُدِحَ الفَاسِقُ »(٥).

« أَتَرْ غَبُونَ عَنْ ذِكْرِ الفَاجِرِ ؟ اذكُرُوهُ بما فِبهِ يَحْذُرْهُ النَّاسُ » (٦) .

قال له رجل: يا رسول الله؛ نحن قوم نتساعًلُ أموالنا ، فقال: «يُسْمَأُلُ الرَّجُلُ فِي الجَائِحَةِ والفَتْقِ ليُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ ، فإذا بَلَغَ أَو كَرَبَ السَّعَفَّ ، (٧) .

« المسائل كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهِا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ؛ فمن شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهُ ، فمن شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهُ ، ومن شَاءَ تركَ ؛ إِلَّا رَجُلاً يَسْسَأَلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَابِدًّ مِنْهُ » (^) .

<sup>(</sup>١ ) منتق الأخبار ٧ : ١٧٠ والترغيب والترهيب ٣ : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۲ ) كنز العال ۱ : ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٠ : ٦٨ .

<sup>(؛ )</sup>كنز العال ١ : ٢٦٧ و المراد بيعيه : يكتمه ، وما لم يعده : ما لم يتجاوزه .

<sup>(</sup>ه ) كنز المال ١ : ٣١٨ .

<sup>(</sup>٦) في زهر الفردوس ٣ : ١٣٥ : أتزعون من ذكر الفاجر ... إلخ.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٣ : ١٠٠ ، وكرب هنا بمعى أوشك أن يبلغ ....

 <sup>(</sup> ۸ ) الترغیب والترهیب ۱ : ۷۲ ، والکدوج: الجدوش وکل أثر من خدش أو عض فهو کدح
 ( النهایة ) ,

« مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وليُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ » (١) .

﴿ إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الراكِبِ " (٢) .

« خَيْرُ فَائِدَةَ أَفَادَهَا المُسْلِمُ بَعْدَ الإِسْلَامِ الْرَأَةُ جَدِيلَةٌ : تَسُرُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا ، وتَحْفَظُهُ فِي غَيْبَتِيهِ فِي مَالِهِ ونَفْسِهَا ».

« لا وفاء لنَذْرِ في مَعْصِيةِ الله ، ولا فيا لا يَمْلكُ ابْنُ آدَمَ » (٣).

« إِن المَعُونَةَ تَأْتِي عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ المُثُونَةِ ، وإِنَّ الفَرَجَ يَأْتِي عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ المُثُونَةِ ، وإِنَّ الفَرَجَ يَأْتِي عَلَى قَدْرِ شِدَّة البَلَاءِ »(٤) .

وقال عليه السدلام لأبي بكر: « احفظ بنّى أَرْبَمًا ؛ لا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَة إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَة إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْر ، ولا يَفْتَحُ بَابَ عِفَّة إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ غِنَى ، ولا يَرْتَفِعُ إِلَّا وَضَعَهُ اللهُ ، ولا يَدَعُ مَظْلَمَةً إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا ، بَابَ غِنَى ، ولا يَرْتَفِعُ إِلَّا وَضَعَهُ اللهُ ، ولا يَدَعُ مَظْلَمَةً إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا ، وإنْ عَيَّرَكَ امرُورُ بِمَا هَوَ فِيهِ يَكُونُ وَإِنْ عَيَّرَكَ امرُورُ بِمَا هَوَ فِيهِ يَكُونُ لَكَ أَجْرُهُ وعَلَيْهِ وَبَالُهُ » (٥) .

« كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ »(٦).

« الدَّالُ [٦١] عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ » .

« والله يُحِبُّ أَن يَمْ مُتَغِيث بِهِ الَّلَهْ فَانُ » (٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٨: ١١.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ؛ ١٥.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ٣ : ٩٤ .

<sup>( \$ )</sup> الترغيب الترهيب ٣ : ٦٤ ومجمع الزوائد ٤ : ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٠) الترغيب والترهيب ١ : ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٦) مهذب السنن الكبرى ١ : ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۷) كنز العال ۱ : ۲۹۱.

و « كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً »(١).

« رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الإِيمَانِ مُدَارَاةُ النَّاسِ »(٢) .

« وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ » (٣) .

و « لَنْ يَهْلِكَ رَجُلُّ بَعْدَ مَشُورَةِ » .

« إِنَّ لِلهِ عِبَادًا خَلَقَهُمْ لِحَوَاثِج ِ النَّاسِ يَرْغَبُونَ فِي الأَّجْرِ ، يَعُدُّونَ الأَّجْرِ ، يَعُدُّونَ اللَّجْرِ ، يَعُدُّونَ اللَّعْرِ ، يَعُدُّونَ اللهِ عَبْرَادًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّ

« واللهُ يُبحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ » .

« إِنَّ لِلهِ عِبَادًا خَلَقَهُمْ لِحَواثِجِ النَّاسِ تَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَاثِجِ النَّاسِ تَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ ؛ أُو لَئِكَ الآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ »(٥).

وعن أبي هريرة أنه عليه السلام: « ما عاب طعامًا قط ؟ إن اشتهاه أكلَه وإلّا لم يَعبّهُ » (٦) .

« اتَّقُوا الظَّلْمَ ، فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، واتَّقُوا الشَّمَّ ؛ فَإِنَّهُ أَهُمَ عَلَى أَن سفكوا دَمَاءَهُمْ واسْتَحَّلُوا مَحَارِمَهُمْ » (٧) .

« انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ؟ فقيل : يا رسول الله ، هذا نصرتُه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۸: ۱۹.

<sup>(</sup>۲ ) الحامع الصغير للسيوطي رقم ۲۳۷۰ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٧ : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) جامع الشمل ١٩٣٠.

<sup>(</sup>ه ) الترغيب والترهيب ٣ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ه : ۲۵.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب ٣: ١٩٧ ، والجزء الأول منه إلى « يوم القيامة » في صمحيح البخاري

<sup>. 17</sup>A : Y

مظْلُومًا فكيف أنصرُهُ ظالمًا ؟ قال : امْنَعُهُ مِنَ الظُّلْم فَذَلْلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ ١٠٠٠.

« خلَّتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ ؛ البخلُ وسوءُ الخُلقِ »(٢).

« الوُّضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ يَنْفِي الفَقْر ، وهُوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّيِيِّينَ » (٣) .

« إِنَّ بَنِي هَاشِم فَضَّلُوا النَّاسَ بِسِستَّ خِلَالٍ : هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ ، وهُمْ أَسْمَحُ النَّاسِ ، وهم أَشْمَحُ النَّاسِ ، وهم أَشْمَحُ النَّاسِ ، وهم أَشْمَحُ النَّاسِ ، وهم أَشْمَحُ النَّاسِ ، وهم أَصْبَحُ النَّاسِ ، وهم أَحْبُ النَّاسِ إلى نِسَائِهِمْ » .

« نِعْمَ العَمَّةُ لكُمُ النَّخْلَةُ ! تَشْمَرَبُ مِنْ عَيْنٍ خَرَّارَةٍ ، وتُغْرَسُ فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ » وتُغْرَسُ فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ » (٤) .

 $( العُدُمَّى في أصول النخل <math>( )^{( )}$  .

« إِذَا كَانَ هَٰذَا الْمَالُ فِي قُرَيْشِ فَاضَ ، وإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمْ فَاضَ ، وإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمْ فَاضَ » (٩) .

«أَفْشُوا السَّلَامَ ، وأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وكُونُوا إِخُوانَّا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ »(٧). وقال له رجل: يا رسول الله لى جارٌ ينصب قِدْرَه ولا يطعمنى ، فقال عليه السلام: «ما آمَنَ بى هَذَا قط ».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢ : ١٢٨ وسين الدار مي ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢ )كنز العمال ١ : ٩٥٧ وعيون الأخبار ٢ : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ه : ٢٤ : « وهو من سنن المرسلين » .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢٠ : ٢٠ .

<sup>(</sup> ه ) البيان والتبيين ٢٠ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) كنز المال ٤ : ٣١٤ .

<sup>(</sup>٧) سبق ذكره بلفظ : تدخلوا الجنة بسلام . صفحة ٢٤٠ ,

« إِنَّ الخَازِنَ الأَمِينَ الذَى يُعْظِى ما أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرا طَيِّبَةً نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى من أُمِرَ لَهُ أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ »(١) .

« من اهْتَبَلَ جَوْعَةَ أَخِيهِ المُسْلِمَ فَأَطْعَمَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ » (٢).

« أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي وَإِنْ قَلَ »(٣).

« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بُحِبٌ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَتُكُشَّدَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُيَسِّدُ \* عَلَى الدُّغْسِر » (٤)

« مَا مِنْ أَحَدِ أَفْضَلُ مَنَّزِلَةً مِنْ إِمَامِ إِنْ قَالَ صَدَقَ ، وَإِنْ حَكَمَ عَدَلَ ، وَإِنْ حَكَمَ عَدَلَ ، وَإِنْ السُدُرُّحِمَ رَحِمَ » (٥) .

وقال : « إِنَّ السَّمَاطَانَ ظِلَّ اللهِ فِي الأَرْضِ يَأْوِى إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ ، فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّمَكُرُ ؛ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الإَصْرُ ، وعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ » (٦) .

و ﴿ إِذَا جَارَتِ الوُّلَاةُ قَحَطَتِ السَّمَاءُ ﴾ .

« أَفْضَلُ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ : إِيمَانٌ لَاشَسَكٌ فِيهِ ، وَعَزُو ٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ ، وَعَزُو ً لاَ غُلُولَ فِيهِ ، وحَجُّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ » (^^) .

لَيْسَ مِنْ لَهُو كُمْ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الملائكةُ إِلا النِّصال والرِّهان »(٩)

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ١ : ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢ ) النهاية – اهتبل : انتهز الفرصة .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ه : ٢١ .

<sup>(؛ )</sup> عجمع الزوائد ؛ : المام . . . . .

<sup>(</sup>ه ) كنز العال ۲ : ۱۳۲ . .

<sup>(</sup>٦ ) الترغيب والترهيب ٣ : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٧ ) في مجمع الزوائد ه : ١٩٦ : إذا حورب الولاة .... الحديث

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائه ٣ : ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٩) عبيم الزوائده ١٦٨٠.

وعن على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ستكُونُ فِتْنَةٌ قلت : فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُول الله قال : كِتَابُ الله ، فيه نَبئ مَا قَبْلَكُمْ ، وخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وحُكُمُ مَا بَيْدَكُمْ ، هُوَ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، من تَرَكَهُ مِن جَبّارٍ قصَمَهُ الله ، هُو حَبْلُ الله المَتِينُ ، وهو الله كُمُ الحكيمُ ، وهو الله كم الله تنزيغُ المُتينُ ، وهو الله تلقيمُ ، وهو الله تنزيغُ به الأَهْوَاء ، ولا تَدْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَة ، ولا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاء ، ولا يَشْعَمُ مِنْ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ قَالُوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ (١) ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ قَالُوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ (١) ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ قُلُوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ (١) ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ قُلُور ، ومَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، ومَنْ خَاصَمَ بِهِ قَلَجَ ، ومنِ اعْتَصَمَ بِهِ هُلِي صَرَاط مُسْتَقْيَم . ومَنْ عَمَلَ بِهِ الله صَرَاط مُسْتَقْمِ . (٢) .

« إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا مُبَلِّغًا ، وإِنَّ تَشْقيقَ الكَلَامِ والخُطَبِ من الشيطان »(٣)

« كبرت [٦٢] خيانةً أَنْ حَدَّثْتَ أَخَاكَ حَديثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وأَنْتَ بِهِ كَادْبٌ » (٤) .

وعن قيس بن أبى غَرَزَةً (٥) قَالَ : خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن نبتاعُ في السوق ، وكنا نُدعى السماسرة ، فقال : يا معشر التجار ، فاشرأَبَّ القومُ ، فقال : أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ والإِثْم يَحضُرانِ البيْعَ

١) سورة الحن : ١ .

<sup>(</sup>٢) مسئد الرضا ه .

<sup>(</sup>٣) فى كنز العال ١ : ٣٩٣ : « و لا يستهوينكم الشيطان فإن تشقيق الكلام من شقائق الشيطان » الشير ازى عن جابر .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب ٣ : ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) كتب خطأ فى النسختين قيس بن أبى غزية ، والصواب ما أثبت – وهو قيس بن أبى غرزة الغفارى ، أسلم وسكن الكوفة (الإصابة ه : ٢١٢).

فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِصَدَقَةً . قال : ففرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار ، وكان أول من سمَّانا التجار (١)

«رَبِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّهُ » (٢).

« إِذَا أَقْبَلَتِ الرَّايَاتُ السَّودُ مَنْقِبَلِ الْمَشْرِقِ فَأَوَّ لُهَا فَتْنَةٌ ، وأَوْسَطُهاهَرْجٌ ، وآخرُهَا ضَلَالة » (٣)

« مَنْ ولعَ بِأَكْلِ الطِّينِ فكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسه »(١).

« إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَلَ عَلَيْه فِي المَالِ والخَلْقِ ، فلْيَنْظُر إِلَى مَن هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ فَضَلَ هُوَ عَلَيْه »(٥)

وكتب عليه السلام لعبد الله بن جَحْش ، (٦) وكان أُخرِجه في ثمانية من المهاجرين :

من محمد رسول الله ، عليكُمْ بِتَقْوَى الله ، سيرُوا عَلَى بَرَكَة الله حتَّى تَأْتُوا نخيلة ، فَعَلَيْكُمْ إِقَامَةُ يَوْمَيْنِ ، فَإِنْ لَقيتُمْ كَيْدًا فَاصْبِرُوا ، وَإِنْ غَنِمْتُمُ فَوَقُرُوا ، وَإِنْ تَقْبَلُوا عَنْيُتُمْ فَوَقُرُوا ، وَإِنْ تَقْبَلُوا عَهْدًا فَاقْوُوا ، وَلا تَقْبَلُوا عَهْدًا الْمُشْركين (٧) .

وقال لعَمْرُو بنِ العَاصِ لَمَّا أَخْرَجَهُ إِلَى ذَاتِ السُّلَاسِلِ (٨) يا عمرو؛

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ه : ۲۱ . لم يذكر أول الجديث – والحديث بأكماه في معجم الطبراني ٢٥ والإصابة ه : ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢ ) فى مجمع الزوائد ١ : ٢٥٨ : رب أشمث أغبر ذى طمرين ....

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٧ : ٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ه : ه ٤ .

<sup>(</sup>ه ) سبق ذكر الحديث بصورة أخرى صفحة ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن جحش بن رباب هاجر إلى المدينة ، شهد بدرا وقتل في احد (أسد الغابة ٣ : ٣٦) .

<sup>(</sup>٧ ) البداية والنهاية ٣ : ٠٠ ، و سرية عبد الله بن جحش في السنة الثانية من الهجرة .

 <sup>(</sup>٨) غزوة ذات السلاسل في السنة الثانية من الهجرة ، أرسلها رسول الله إلى بني عذرة يدعوهم
 للإسلام وقادها عمرو بن العاص (الكامل لابن الأثير ٢ : ١٥٦).

إِنَى قَدْ بَعَثْتُ مَعَانَ المُهَاجِرِينَ قَبْلَكَ ، واسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ منْكَ . إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنُكَ لِلصَّلاة فَاسْبِقْهُمْ ، فَإِذَا جَهَرْتُ بِالقراءة فَارْفَعْ صوتَكَ وأَسْمِعْهُمْ تَكْبِيرَكَ ، ولا تُقصِّرْ في الصَّلاة فَتُضَيِّعَ أَجْرَهُمْ ، ولا تُطَوِّلُ فَتُميلَّهُمْ ، واسْمر بهم فَإِنَّه أَذْكَى لحراستهم ولا تُحَدِّثُهُمْ عَنْ مُلُوكِ الأَعاجِمِ فَيَتَعَلَّمُوا الغَدْرَ ، ورَغْبَتَهُمُ في الوفاء (١) فَإِنَّ ذَلكَ الملك أُخِذَ بِغَيْرِ الله ، وعُملَ فيه بمَعْصِية اللهِ فَدَمَّرَهُ الله تَدْميرًا .

ثم أَمدَّه بِأَبِي عُبِيدة ، ومَعَهُ أَبُو بِكروعُمَر وغيرهما . وقال له...

لا تَسْتَأْخِرَنَّ عَنِ الله فَتُسْبَقَ إِلَيْه ، قُلْ مَا تَفْعَلُ ، واعْمَلْ مَا تَأْمُرُ ولا تُشَيِّقِ الكَلَامَ تَشْقَيقَ الكُهَّانِ ، ولا تَبْحَثْ عَنِ المَعْصِيةِ ، ولا تَسْأَلُ عَنِ الْقَالَةِ . وَلَا تَسْأَلُ عَنِ الْقَالَةِ . وَتَغَمَّدُ (٢) مَا لَم تَكُنْ البَيِّنَةُ ، وإِذَا وَجَبَ الحَدُّ فَلَا تُقَصِّر عَنْهُ ، وَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى صَاحِبِكَ فَإِنْ عَصَاكَ فَأَطِعْهُ .

وكان عليه السلام إذا بعث سريّة أو وَجُّهُ جيشًا قال :

اغْزُوا بِاسمِ الله وفي سَبِيلِ الله ، لا تَغْدُروا ولا تَميلُوا ، ولا تَجْبُنُوا ولا تَخْلُوا ، ولا تَجْبُنُوا ولا تَغْلُوا ، وإِذَا أَنْتَ لَقيتَ عَدُوَّكَ من المشرِكِينِ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالِ ، مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ : ادْعُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَام ؛ فإن فعلوا كَانَ لَهُمْ مَا اللهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا فَإِلَى أَنْ يُعْطُوا كَانَ لَهُمْ مَا اللهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمْ بِالله وقَاتِلُهُمْ ، ولا الجِزْيَةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمْ بِالله وقَاتِلُهُمْ ، ولا تَدْرُونَ أَتُصِيبُونَ حُكْمَ الله فيهِمْ تَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ ؛ : فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمْ بِالله وقَاتِلُهُمْ ، ولا تَدْرُونَ أَتُصِيبُونَ حُكْمَ الله فيهِمْ تَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ ؛ : فَإِنْ كُمْ لا تَدْرُونَ أَتُصِيبُونَ حُكْمَ الله فيهِمْ

<sup>(</sup>١ ) فى النسخ : فى الزى، والتصويب من مواسم الأدب ١ : ٢١ نقلا عن نثر الدر .

<sup>(</sup>٢) تغمد : ستره من السيف إذا وضع فى غمده ( اللسان وفى مواسم الادب ١ : ٢١ نقلا هن نثر الدر : ولا تعمل مالم تكن البينة .

أَمْ لَا ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حَكْمَكُمْ ، ولا تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ الله ولَا ذَمَّةَ رَسُولِهِ ، ولكنْ أَعْطُوهُمْ ذَمَكُمْ ودَمَمَ آبَائِكُمْ فإنكم إِنْ تَخْفُرُوهَا خير منْ أَنْ تَخْفُرُوا ذَمَّةَ الله وَذَمَّةَ رَسُوله (١) .

وأول خطبة خطبها عليه السلام بمكة حين دَعَا قَوْمَهَ فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

إن الرائد لا يكذبُ أَهلَه ، والله لو كَذَبْتُ الناسَ ما كَذَبْتكم ولو غررتُ الناسَ ما غررتكم ، والله الذي لا إله إلا هو إنى لرسول الله إلَيْكُمْ حَقًا ، وإلى النَّاسِ كَافَّةً ، والله لتموتُنَ كما تَنامُونَ ، ولتُبْعَثُن كما تَسْتَيْقظُونَ ، ولَتُجَاسَبُنَّ بِمَا تعملون ولتُجْزَوُنَ بالإحْسَانِ إحْسَانًا ، وبالسوء سُوءًا ، وإنها للجنةُ أَبدًا أو النَّارُ بَمَا تعملون ولتُجْزَوُنَ بالإحْسَانِ إحْسَانًا ، وبالسوء سُوءًا ، وإنها للجنةُ أَبدًا أو النَّارُ أَبدًا ، وإنكُمْ لأوَّلُ من أُنْذِر بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شديد (٢) .

وكان عليه السلام يقول في خطبة العيد :

يَّادُّهَا النَّاسُ ؛ آمنُوا بِرَسُولِ اللهِ ، ﴿ وَقُولُوا [١٣] قَوْلَا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٣) .

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ ( ٤ ) .

َهْذَا يَوْمٌ أَكْرَمَكُمُ اللهُ به وَخَصَّكُمْ ، وجَعَلَهُ لَكُمْ عِيدًا ؛ فاحمدوا الله كَمَا هَذَاكُمْ لِمَا ضَلَّ عَنْهُ غَيْرُكُمْ ، وَقَدْ بَيَّنَ الحَلَالَ والحَرَامَ ؛ غَيْرً لَأَنَّ بَيْنَ الحَلَالَ والحَرَامَ ؛ غَيْرً لَأَنَّ بَيْنَ الْحَلَالَ والحَرَامَ ؛ غَيْرً لَأَنَّ بَيْنَ الْحَلَالُ والْحَرَامَ ؛ غَيْرً لَأَنَّ بَيْنَهُمَا شُهُ ، وَقَدْ بَيْنَ الْعَلَمُهَا كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، إِلَّا مَنْ عَصَمَ الله ؛

<sup>(</sup>۱) سنن الدارسي ۳۲۲ و مسئد زيد ۱٤۹ .

<sup>(</sup>٢ ) الكامل لابن الأثير ٢ : ٢٧ والسيرة الحلبية ١ : ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ٧٠ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٤ ) سورة الطلاق : ٢ ، ٣ .

فَمَنْ تَرَكَهَا حَفِظ عرضه ودينَهُ ، ومَنْ وَقَعَ فِيها كَانَ كَالرَّاعِي إِلَى جَنْبِ اللهِ وَاجْتِنَابِ سُخْطِهِ ، اللهِ وَاجْتِنَابِ سُخْطِهِ ، غَفَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ اللهِ وَاجْتِنَابِ سُخْطِهِ ، غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ .

وخطب عليه السلام فقال: أما بعد أيّها النّاسُ ، اتّقُوا خَمْسًا قَبْلَ أَنْ يَحْلُلْنَ بِكُم ؛ مَا نَكَثَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلّا سَلّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوّهُمْ ولا بَخْسَ تَوْمٌ الكَيْلَ والمِيزَانَ إِلّا أَخَلَهُمُ الله بِالسِّمنِينَ ، وَنَقْص من الله بِالسِّمنِينَ ، وَنَقْص من الله عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاء ، ومَامَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلّا حَبَسَ الله عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاء ، وما ظَهَرَتِ الفَاحِيْدَةُ قَطَّ فِي قَوْم إلا سَلَّطَ الله عَلَيْهِمُ الطَّاعُونَ (١).

وخطب عليه السلام فقال : أُحَذَّرُكُمْ يَوْمًا لَآيُعْرِفُ فِيهِ لِخَيْرٍ أَمَدُ ، وَلَا يَعْتَصِم مِنَ الله أَحَدُ .

وكتب لخَشْعَم: هَذَا كَتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ رسولِ اللهِ. لولد خَشْعَم خَاضِرِ بَيْشَدَة (٢) وباديتها ؛ إِنَّ كُلَّ دَم سُفِكَ في الجاهلية فَهُو عَنْكُمْ مَوْضُوعٌ ، مَنْ أسلم منكم طَوْعًا أَوْ كَرْهًا في يَدِه حَرْثُ أَوْ بَرْثُ في خَبَارٍ أَو عَزَازِ (٣) تَسْدَقِيهِ السَّمَاءُ أَوْ يَرْوِيهِ المَاءُ فَزَكَا عمارة في غَيْر أَزْمَة (٤) ولا خَطْمَةٍ ، فَلَكُمْ بُسُرَه وأَكُلُه ، عليْكُمْ في كُلِّ سِيْح العُشْرُ وفي ولا خَطْمَةٍ ، فَلَكُمْ بُسْرَه وأَكُلُه ، عليْكُمْ في كُلِّ سِيْح العُشْرُ وفي

<sup>(</sup>١) الحطية في الترغيب والترهيب ١ :: ١٤٥ بدون «أما بعد » .

<sup>(</sup>۲) بيشة اسم قرية غناء في واد كثير الأهل من بلاد اليمن تسمى أيضًا بئشة – وفيها بطون الناس كثيرة منهم بنو خثعم ، (معجم البلدان ط ليبزج ، ۱ : ۷۹۱) . .

 <sup>(</sup>٣) البرث : الأرض الناعمة المستوية (النهاية )والحبار من الأرض ما لان واسترخى والعزاز
 ما صلب واشتد (السان – خبر وعز ).

<sup>(</sup>٤ ) الأزمة : السنة الحبيدية – والضيق ، والحطمة : السنة المجدية (لسان العرب ) ...

الغيل (١) نِصْفُ العُشْرِ، شهد حزَّمٌ ومَنْ حَضَرَ مِنَ المُسْلِمِينَ. وَدَكُرُ ابنُ عِباسِ أَن أُول خطبة صلَّى مها الجمعة:

الحمدُ للهِ أَحْمَدُهُ وأَسْتَعِينُهُ وأَسْتَغْفِرُهُ ، وأَسْتَهْدِيهِ ، وأُومِنُ بِهِ وَلَا أَكْفُرُهُ ، وأَسْتَهْدِيهِ ، وأُومِنُ بِهِ وَلَا أَكْفُرُهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا الله وحدَهُ لا شريكَ له ، وأَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ؛ أرسلَهُ بِالْهُدَى والنوروالْمُوْعِظَةِ على فَتْرَةٍ من الرسل ، وقلة من العِلْم ، وضَلَالَة مِنَ الناسِ ، وانْقطاع على فَتْرَة من الرسل ، وقلة من العِلْم ، وضَلَالَة مِنَ النّاسِ ، وانْقطاع الله أَمْن الزّمان ، ودُنُوٌ من السّاعة ، وقُرْب مِنَ الآجال ، فمن يُطِع الله ورَسُولُهُ فَقَدْ رَتَّمَدَ ، ومَنْ يَعْصِمهِمَا فَقَدُ غَوَى وفَرَّطَ وضَلَّ ضَدَلاً مَن الله مبينًا (٢) .

وخطب عليه السدلام يوم الأحزاب فحمد الله وأذي عليه ، ثم قال : والله ي بَعَشَني بِالحَقِّ ، إِنَّهُم لَحِرْبُ الشَّيَاطِينِ يُحدِّثُونَهُمْ فَيكُّذِبُونَهُمْ ، ويعنُّونهم فَيَخُرُونَهُمْ ، ويَعِدُونَهُمْ فَيُخْلِفُونَهُمْ ، واللهِ مَاحَدَّثُتُكُمْ فَكَذَبْتُكُمْ ، ولا وَعَدتكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ . اللهم مَزِّقهُمْ فَ الأَرْضِ تَمْزِيقَ وَلا مَنَّيتُكُمْ ، ولا تبارِكُ لهم فى مَقَامِهِمْ . اللهم مَزِّقهُمْ فى الأَرْضِ تَمْزِيقَ وَلَكُلُ سِملاحَهُمْ ، ولا تبارِكُ لهم فى مَقَامِهِمْ . اللهم مَزِّقهُمْ فى الأَرْضِ تَمْزِيقَ وَلَي سِملاحَهُمْ ، ولا تبارِكُ لهم فى مَقَامِهِمْ . اللهم مَزِّقهُمْ فى الأَرْضِ تَمْزِيقَ الرِّياحِ الجَرَادَ . والذى بعثنى بالحقِّ لئِن أَمْسَيْتُمُ قليلا لتكثرُنَ ، ولئن كُنتُمْ وُضَعَاءَ لَتَشْرُفُنَ حَتَّى تَكُونُوا ولئن كُنتُمْ وُضَعَاءَ لَتَشْرُفُنَ حَتَّى تَكُونُوا نوا فلان وقال فلان .

ومن كلامه الموجز الذي صار مثلا.

« يا خيل الله اركبي » (٣) . « لا ينتطحُ فيه عَنْزَان » (٤) .

<sup>(</sup>١) الغيل : مأ سقى بالماء الحارى « لسان » .

<sup>(</sup>٢ ) انظر البداية والنهاية ٣ : ٢٢٤ – ومواسم الادب ١ : ٢٠ نقلا عن نثر الدر . ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٣ )، (٤) البيان والتبيين ٢٠٠٠ ٤ . .

لا يلسع المؤمن من جحر مرتين "(1) ؛ « لا يَحْنِي عَلَى المَرْءُ وَلا يَكْنُ "(٢) ، « الشمليلُ مَنْ علب نَفْسَمه " " ) » « لَيْسَى الخَبَر كَالْمُعَايَنَة " (٤) ، « الشماهلُ يَرَى مَا لا يَرَى الغائبُ " (٥) ، « لَوْ بَغَى جَبَلُ لَدُكَ البَاغِي " (٢) ، « الحَرْبُ خَدْعَةٌ " ، « الْمُسْلِمُ جَبَلُ لَدُكَ البَيْدُ البَّغِي " (٢) ، « الحَرْبُ خَدْعَةٌ " ، « الْمُسْلِمُ مُوكُلُ بالنَيْاتِ " ، « الغِنْي غِنَى النَّفْسِ " ، « الأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ " ، « البلاءُ مُوكُلُ بالنِيَّاتِ " ، « الغِنْي غِنَى النَّفْسِ " ، « الأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ " ، « السَمِنُ الفاجرةُ تدَعُ البيوت بلاقع " (٨) « سيد القوم خادمهم " (٩) « إنَّ مِنَ البَيْانِ سِعْرًا " (١٠) ، « الصحةُ [٤٦] « إنَّ مِنَ البَيْانِ سِعْرًا " (١٠) ، « السَعْيَوُو البَيْعَانِ " (١١) ، « مَا نَقَصَ مَالُ مِنْ صَدَقَة " ، « السَّتَعِينُوا على الحوائج بِالْكِتْمَانِ " ) » « لَيْسَ مِنَا مَنْ غَشَّنَا " (١٢) ، « السَّتَعِينُوا على الحوائج بِالْكِتْمَانِ " ) » « لَيْسَ مِنَا مَنْ غَشَّنَا " (١٢) ، « السَّتَعِينُوا على الخوائج بِالْكِتْمَانِ " ) » « لَيْسَ مِنَا مَنْ عَشَّنَا " (١٢) ، « السَّتَعَينُوا عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ " ) « حُبُّكُ الشَّيَ يُعمى ويُصِمُ " » ، « السَّفَرُ عَلَى المُنْ مِنْ الشَّيْرَ كَفَاعِلِهِ " ) « حُبُّكُ الشَّيَ يُعمى ويُصِمُ " » ، « السَّفَرُ فَلَاتَ أَنْ القُدُوبُ عَلَى حُبُّ مَنَ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَمْسَاءً فِي مُنَ أَحْسَنَ إِلْيَهَا وَبُغْضِ مَنْ أَمْسَاءً فَي مُنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَمْسَاءً فَي حُبُلُكَ الشَّي عَلَى الْمُعْنِ عَنْ أَدُعْضِ مَنْ أَمْسَاءً وَبُعْضِ مَنْ أَمْسَاءً وَسُلَكُ الشَّي الْمُنْ عَنْ أَمْسَاءً وَالْمَالِي عَلَى الْمُسْلِمُونَ عِنْ الْمُعْضِ مَنْ أَمْسَاءً وَلَاهُ مَنْ أَمْسَاءً وَالْمُعْضِ مَنْ أَمْسَاءً واللَّهُ مُنْ أَمْسَاءً واللَّهُ مُنْ أَمْسَاءً والْمُعْضِ مَنْ أَصُمْ مَنْ أَمْسَاءً واللَّهُ مُنْ أَمْسَاءً اللَّهُ الْحَرْبُونُ مَالِهُ الْمُنْ الْمُسْلَمُ مُنْ أَمْسَاءً واللَّهُ مِنْ أَمْسَاءً واللَّهُ الْحَرْقِ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢ : ١٦.

<sup>(</sup>۲)، (۳) مروج الذهب ۱ : ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ١ : ١٥٣ . (٥) مسند أحمد ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٢ ) كنز العال ١ : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧ ) سبق ذكر الحديث .

<sup>(</sup>٨) كنز العال ٢ : ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٩ ) الجامع الصغير ٢٤:٢ ، و في زهر الفردوس ٢ : ٢٣٨ : «سيد القوم في السفر خادمهم» .

<sup>(</sup>١٠) مسئد أحمد ٣٧٧٨ .

<sup>(</sup>١١) سنن الدارمي ٣٦٣ ، وفي مسند أحمد ، ٢٠٣٤ : « تعمتان منبون فيهما كثير من الناس »

<sup>(</sup>۱۲) الترغيب والترهيب ۲ : ۷۲ه .

<sup>(</sup>١٣) صحيح مسلم ٤ - ٢٠٣٤ . (١٤) صحيح مسلم ٣ - ١٥٢١.

إِلَيْهَا »(١) ، «عَفْوُ المُلُوكِ أَبْقَىٰ لِلْمُلْكِ ،(٢)

وقال عليه السلام لأُصَيْل (٣) الخزاعى : يا أُصَيْلُ ، كَيْفَ تَرَكْتَ مَكَّةً ؟ قال : تركتُها وقد أَحْجَنَ ثُمَامُهَا ، وأَمْشَر سَلَمُهَا ، وأَمْشَر سَلَمُهَا ، وأَعْذَقَ إِذْخِرُها (٤) . فقال عليه السلام : « دع القلوب تَقِرّ» (٥) .

وقال عليه السلام: « سرعةُ المشي تذهبُ ببهاء المؤمن » (٦) .

وقال : " مَنْ رَضِيَ رَقِيقَهُ فَلْيُسْمِكُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فلا تُعذِّبُوا عِبَادَ اللهِ »(٧)

وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الجَوَادَ مِنْ خَلْقِيهِ ﴾ (٨)

وقال : ﴿ مَنْ أَخَافَ أَهَلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيّ ﴾ (٩).

وكان عليه السدلام إذا دخل مكة كبّر ثلاثًا وقال: «لا إِلَه إِلا الله وَحُدَه ، لا شَدرِيكَ له ، لَه اللكُ وله الحمدُ وهُوَ على كل شيءٍ قديرٍ ،

<sup>(</sup>۱ ) فى البيان والتبيين ٢ : ٩٩ أن القول السيدة عائشة والحديث فى الحامع الصغير ١٤٣:١ عن ابن مسمود .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١ : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) أصيل الخزاعي وقيل الهذل لم يعرف عنه غير هذا الحديث (الإصابة ١ : ٢٢ )

<sup>(\$ )</sup> أحجن : بدا ورقه ، وأمشر : اكتسى بالورق ، وأعذق : بدت له علوق شعب ، والنَّام : نبت ، والسلم : شجرة (النهاية ) .

<sup>(</sup>ه ) البيان و التبيين ٢ : ١٥٦.

<sup>(</sup>٦ ) البيان والتبيين ٢ : ٢٨ الجامع الصغير ١ : ٣٣ عن أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) الحديث في مهذب السنن الكبرى للبهتي ٨ : ٣٦ ، « ما كرهتم فبيعو ١ ، وما رضيتم فأمسكو ١ ،
 و لا تعذبو الحلق الله » ، و برو اية المؤلف في البيان و التبيين ٢ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٨ ) كنز العال ٢ : ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٣ : ٣٠١ ,

آيِبُونَ تَاثِبُونَ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لربِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَدَرَ عَبْدُهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحَدَهُ ، (١)

وكان في جنازة فبكى النسماء فانتهرهن عمر رضى الله عنه ، فقال العليه السملام: « دَعْهُنَ يا عمرُ ، فإنَّ النَفْسَ مُصَمَابَةً ، والعَيْنَ أَ وَالعَيْنَ أَ وَالعَيْنَ أَ وَالعَيْنَ أَ وَالعَيْنَ أَوْ وَالعَيْنَ أَ وَالعَيْنَ أَوْ وَالعَيْنَ أَوْ وَالعَيْنَ أَوْ وَالعَيْنَ أَوْ وَالعَيْنَ أَوْ وَالعَيْنَ أَوْ وَالعَيْنَ وَالعَهْدَ قُرِيبٌ ، (٢) .

وقال : ﴿ إِنَّمَا بُعِشْتُ رَحْمَةً مُهَدَّاةً ﴾ (٣)

وقال: «إِسْسِاغُ الوضوءِ على المكارِهِ ، وإعمالُ الأَقْدَامِ إِلَى المَسَسَاجِدِ ، وإعمالُ الأَقْدَامِ إِلَى المَسَسَاجِدِ ، وانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَغْسِملُ الخَطَايَا غَسْملًا » (٤) .

وقال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَرْفَعَنَّ إِلَيْنَا عَوْرَةَ مُسْدَلِمٍ »(٥) .

وقال: « من أَعْطَى الذُّلَ مِن نَفْسِيهِ فَلَيْسَ مِنِّي » (٦) .

وقال : « كَفُّكَ اللسان عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ صِديامٌ » (٧)

وقال : « القُرُّ بُؤْسُ والحَرُّ أَذَّى » (^) .

وكان عليه السدلام إذا نزل به الضيق في الرزق أمر أهله بالصدلاة

医食物的 医皮肤 医生物 经

<sup>(</sup>١) مسئل أحمل وقم ١٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) سنن اين ماجه ١ : ٢٤٧ ومسند أحمد ٨٨٩٠ .

<sup>(</sup>٣) معجم الطبرانى ٥٢ ومجمع الزوائد ه : ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) في سنن ابن ماجه ١ : ٨٥ ، ومجمع الزوائد ١ : ٨١ :

<sup>(</sup>ه ) روى الحديث بصورة أخرى في مهذب السنن الكبرى للبهتى ٨ : ٨٥٨ و نصه : « ألا لا يبلغن أحد منكم إلى عن أحد من اصحابي شيئا » .

<sup>(</sup>٦) في الترغيب والترهيب ٤ : « ١٧٩ : « من أعطى الذَّلة من نفسه طائما غير مكر ، فليس منا أين.

<sup>(</sup>٧) مواسم الأدب ١ : ٢٠ نقلا عن نثر الدر ..

<sup>(</sup>٨) لم أعثر على الحديث.

ثم تلاهذه الآية : ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْمُلُكَ رزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكُ ﴾ (١) ﴿ رَبُقُكُ ﴾

ورأى رجلا متغيّرا فقال: ما لهذا ؟ قالوا: مجنون يا رسول الله ، فقال عليه السملام : « الْمَجْنُونُ مَنْ عَضَى اللهُ مَ أُمَّا هَذَا قَمُصَابُ (٢) .

وقال عليه السدلام: «لا تُعْضِبُوا الْحُكَّامُ فيُحْتِرُوا عَلَيْكُمُ الأَحْكَامُ " (٣). وقال : « العِدَةُ عَطِيَّةٌ » (٤)

وسُمُّل عن أصحابه فذكرهم ، ثم سُمُّل عن على عليه السلام ، فقال صلى الله عليه : وهل يُسْمأَّلُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِدِهِ (°) ؟ إ

ورأى عليه السدلام رجلا قد ذهب بصره فقال : يا فلانُ ؛ متى ذهبَتْ دُنياك (٦) ؟ وقال : « إِنْ قامت القيامةُ وبِيَدِ أَحدكم فسيلة ، فاستطاع أن يغرسها فليغرسها ».

وقال : « المَغْبُونُ لا مَحْمُودٌ ولا مَأْجُورٌ » (٧) .

وقال: « إِذَا أَتَاكُمُ الأَكْفَاءُ فَالْقُوهُنَّ إِلْقَاءُ » (^).

<sup>(</sup>١) سورة مله : ١٣٢ – والحديث في مجمع الزوائد ٧ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) زهر الفر دوس ٤ : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣ ) لم أعثر على الحديث – ويحتر : يضيق ويشدد (لسان العرب – حتر ) .

<sup>(</sup> ٤ ) كنز العال ١ : ٢٢٦ ، وفي العقد الفريد ٣ : ٨٧ ، روى على أنه مثل لا حديث نبوى

<sup>(</sup>ه) روى في تنزيه الشريعة المرفوعة ١: ٣٦٧ بهذه الصورة: « على نفسي ، فمن رأيته يقول من نفسه شيئاً ۽ – وڏکر آنه موضوع . 1. \* (1. ) • 35 \$5 \$5 \$5 \$1 \$4 \$ \$.

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث .

AND THE REPORT OF THE PARTY (٧) مجمع الزوائلة في تا ٧٧ و مسئلة الوضاء ٢٨ .

<sup>(</sup>٨) هكذا كتب في النسخ ، ولم أعثر على حديث بهذه الصورة أو قريباً مها.

وسد الله عليه السدلام عن عمل يحبُّه الله ، فقال : " ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُكُ اللهُ ، وازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُكُ النَّاسُ »(١).

وقال : « إِن الله عز وجل يُبْغِضُ الشَّديْخَ الغِرْبِيبَ » (٢)

وقال : " خيرُ الرزقِ ما يكفي وخيرُ الذكرِ الخفيّ " (٣) .

وقيل له عليه السلام: فلان عالمٌ بالنسسب (٤) ؛ فقال: علمٌ لا ينفعُ ، وجَهْلُ لا يَضُرّ .

LANCE TO THE SECTION OF THE SECTION

SHERRING SERVICE STREET

医动脉 医三面性结束性抗炎 医牙囊膜 化

and the property of the second

y for the state of the state of

<sup>(</sup>۱) سنن أبي ماجه ۲ : ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٢ ) زهرالفردوس ١ : ٢٦٧ والغربيب : الأسود ، وقيل: من يصبغ شعره بالسواد ( النهاية ).

<sup>(</sup>٤) مسئل أحمل ١٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ «عالم بالغيب » انظر كنر النهاك ، و ه . .

## الياب الثالث

غرر مِن كالام أمير المؤمنين على عليه السلام وخطبه

حكى عن ابن عباس أنه قال : عقيمت النساء أن يأتين بمثل على بن أبي طالب ؛ لعَهْدِى به يوم صِهْين وعلى رأسه عمامة بيضاء ، وهو يقف على شِرْذِمَة من الناس يَحُنَّهم على القتال ، حتى انتهى إلى وأنا في كَنَفٍ من الناس ، وفي أغيلمة [٦٥] من بنى عبد المطلب ؛ فقال : يا معشر المسلمين تَجَلْبَبُوا السكينة ، وأكبروا اللهُمة (١) ، وأقلقوا السيوف في الأغماد ، وكافِحُوا بالظّبا ، وصِلوا اللهُمة (١) ، وأقلقوا السيوف في الأغماد ، وكافِحُوا بالظّبا ، وصِلوا الله عليه وسلم ، وعاودوا الكر ، واستحيوا من الفر ؛ فاين عمل فإنه عال في الأعقاب ، ونار يوم الحساب ، وطيبوا عن الحياة نفسًا ، وسيروا إلى الموت سَيْرًا سُمجُحًا (٢) ؛ ودُونكُم هذا الرواق نفسًا ، وأخر به وأخر كم نفسًا محمديد (١) . قل من المراق مَن المُن مَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن المَن مَن مَن المَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن المَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن المَن المَن المَن مَن المَن المَن مَن المَن مَن المَن المَن المَن المَن المَن مَن المَن المَن

<sup>(</sup>١) اللائمة : الدرع وقيل السلاح عامة (النهاية ــ لأم).

<sup>(</sup>٢ ) سجحاً وسححاً : سيرا في سهولة ويسر (النهاية – سجح ).

<sup>(</sup>٣) الثبيج : الوسط – والمراد من في وسطه .

<sup>(</sup>ع ) في عيوان الأخبار ١ : ١١٠ « فإن الشيطان فافج الخصيية » ، وفي المج البلاغة ١٠ : ١٤١ ٪ كانوافي كشرم إين من الله عند الله عليه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه (٢)

ثم صدر عنى وهو يقول : ﴿ تَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَخْرِهِمْ وَيَشْمِفِ صُدُورَ قَوْم مِ مَّوْمِنِينَ ﴾ (١) .

ومن كلامه عليه السلام:

أَيِّهَا النَّاسَ: إِنَّ الصَّبِرَ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ أَيْسَرُ مِنَ الصَّبْرِ عَنْ عَذَابِ اللهِ. ومنه: كم بين عمل قد ذَهَبَ تُعَبُّهُ، وبَقِي أَجْرُهُ، وبين عملِ قد ذهبت لُذَّتُهُ، وبَقِيَتْ تَبِعته.

وسشل عن بنى هاشم فقال : أطيبُ الناس أنفُسًا عند الموتِ و ذكرِ مكارم الأُخلاق . وعن بنى أمية فقال : أشدنا حُجَزًا(٢) ، وأدركنا للأُمور إذا طَلَبُوا ، وعن بنى المغيرة فقال : أولئِكَ رَيْحَانَةُ قُرَيْشِ اللهِ تَشَدَّمُهَا . وسئل عن بطن آخر كنى عنهم فقال : ومن بقى من قريش .

وقال : خصصنا بخمس : فصاحة ، وصباحة ، وسهاحة ، ونَجْدة ، وحُطُوَة عند النساء .

وقال : رأى الشبيخ أحب إلينا من مَشْمهد الغلام (٣)

وقال الجاحظ قال أبو عبيدة : أول خطبة خطبها على عليه السلام : حمد الله وأدنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٤.

<sup>، ، ، (</sup>٢) أشدنا حجز : أصبر نا على الجهد ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) عيون الأغبار ؛ : ٢٥ ، ومهذب السين الكبرى ١٠ : ١١٣ ، ونهج البلاغة ش الإمام ٢ : ١٠٥ من جلد الغلام ، وذكر : ويروى من مشهد الغلام .

والنالُ أمامه ، ساع مُجْتَهِدٌ ، وطَّالِبٌ يَرْجُو ، ومُقَصِّرُ في النارِ ثلاثة . والنالُ أمامه ، ساع مُجْتَهِدٌ ، وطَّالِبٌ يَرْجُو ، ومُقَصِّرُ في النارِ ثلاثة . والنالُ أمامه ، ساع مُجْتَهِدٌ ، ونَبِي ً أَخَذَ الله بِيَدِهِ ولا سادس . هَلَكَ نوادًو يَهُ فَالَ عَلَى الْمُسَمَّالُ مَضَلَّة ، والوُسْطَى والشَّمَالُ مَضَلَّة ، والوُسْطَى الجَادَّةُ (٣) . مَنْهُجٌ عليه باقي الكَثاب والسيف ، لا هَوَادَة عندُ الإمَام داوى هَذِهِ الأُمة بلواءِين : السوط والسيف ، لا هَوَادَة عندُ الإمَام فيهما. استَتْرُوا ببيوتكم ، واصطلِحُوا فيا بينكُم ، والتوبة من وراثِكُم . مَنْ أَبْدَى صَفْحَتُهُ للحق هَلَكَ . قَدْ كَانَتْ أُمورٌ لَمْ تَكُونُوا فِيها عندي مَخْهُودِين (أَنْ النَّالِثُ ؛ كَالغُرابِ هِمَّتُهُ بَطْنُهُ . وَيُحَهُ . لو قُصَّ مَجْهُودِين أَمْ النَّالِثُ ؛ كَالغُرابِ هِمَّتُهُ بَطْنُهُ . وَيُحَهُ . لو قُصَّ مَخْهُودِين أَمْ اللهُ عَمَّا سَلَف سَبَقَ اللهُ عَمَّا سَلَف سَبَقَ اللهُ عَمَّا سَلَف سَبَقَ اللهُ عَمَّا مَا أَوْلُولُ اللهَ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا مَا البَاطِلُ بَحَمُودِين أَمْ وَلَوْلُ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا مَورُ لَمْ وَلَوْلُ اللهُ عَمَّا مَالِكُولُ اللهُ اللهُ عَمَّا مَا البَاطِلُ المَاعِلُولُ اللهُ وَلَعَلَ وَلَيْلُ أَهْلُ وَلَيْلُ أَهْلُ لَ وَلَيْلُ المَّالِ الْحَقِي لَكُولُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال أبو عبيدة : وروى فيها جعفر بن محمد عليه السلام

<sup>(</sup>١) الإرعاء : المحافظة والإبقاء على النفس .

<sup>(</sup>۲ )فى البيان و التبيين ۲ : ۲۵۱ ، فإن من أرعى على غير نفسه شغل عن الجنة ، والنار وأمامه . وفى العقد الفريد ؛ : ۲٦ فلا يدعين ، وفى عيون الأخبار ۲ : ۲۳٦ فلا يدعى مدع وأكملاً برواية المؤلف .

<sup>(</sup>٣) الجادة : الطريق الواضح .

<sup>(</sup>٤ ) في البيان والتبيين : ملتم على فيها ميلة لم تكونوا فيها عندى محمودين .

<sup>(</sup>ه) يريد يالرجلين : أبوربكر وعبر ، و بالثالث : وعبان ، تب ع المناز الله الله الله

<sup>(</sup>٣) أمر : كثر، وفي العقد الفريد : ولئن كثر ، وفي عيون إلاَّجِيانِ : أبولئن أمن: ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

ألا إِنَّ أَبرارَ عِتْرِتَى وأَطَايِبَ أَرُومَتِي أَخْلَمُ الناس صِعْارًا ،وأَعلم الناس كِبَارًا . ألا وإنَّا من أهل بيت مِنْ علم الله عَلِمْنَا ، وبحكم الله حَكَمْنَا ، ومن قول صادق سَمِعْنَا ، فإِنْ تَتْبَعُوا آثارَنَا تَهْتَدُوا بِبَصَائِرِنَا ، وإن لم تَفْعَلُوا يُهْلِكُكُمُ الله بأَيْدِينَا . مَعَنَا رايةُ الحق . منْ تَدِعَها لحق ، ومَنْ تَأْخرعنا غرق. ألا وبنا تُدرك تِرَةُ كلِّ مُؤْمِن ، وبنا تخلع ربْقَةُ (١) الذلِّ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ ، وبنا فُتِحَ لابِكُم ، وبنا يُختَمُ لا بكم (٢) .

## وخطبة أخرى له

<sup>. (</sup>١) الربقة : الخبل يربط في عنق الشاة .

<sup>(</sup>٢) انظر الحطبة في عيون الأخبار ٢ : ٢٣٦ وذكر أنه خطبها بعد مقتل عبَّان ، والعقد الفريد ٤ : ٦٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) حيدى حياد: كلمة يقولها الهارب من الحرب ، شرح الإمام محمد عبده على نهج البلاغة : ٧٧ .

واللهِ لودِدْتُ أَن لَى بَكُلِّ عَشَرةٍ مِنكُم رَجَلًا مِن بَنْنِي فِرَاسِ بِن غَنْم (١) ، صرف الدينار بالدرهم .

وذم رجل الدنيا عنده ؛ فقال : الدُّنْيَا دارُ صِدْق لمن صَدَقَهَا ، ودارُ نَجَاة لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا ، ودَارُ غِنَّى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا . مَهْبِطُ وَحْي اللهِ ، ومصدًّ لَى مَلَائِكَتِهِ ، ومَسْجِدُ أَنْبِيائِهِ ، ومَتْجَرُ أُوليائِهِ . ربحُوا فيها الرحْمة ، واكْتَسَبُوا فيها الجنة . فَمَن ذَا يذمُها ؟ وقد آذنت ببيننها ، وَنَادَتْ بفيراقِها ، وشَبَّهت بسُدرُورها السُّرورَ وببلائِها البلاء ترْغِيبًا وتَرْهيبًا . فيأَ مَنَى بفيراقِها البلاء ترْغِيبًا وتَرْهيبًا . فيأَ مَتَى فيأَما الذامُ للدنيا المعلِّلُ نفسه ، متى خدعَتْك الدنيا ، أمْ مَتَى فيأَما الذامُ للدنيا ، أمْ مَتَى النَّمَا في البلك في البلك ؟ (٢) . أعصارع آبائك في البلك أم بمَضَاجع الشَّهَا في البلك أم بمَضَاجع الشَّهَا في الثَرَى ، كم مَرَّضْتَ بيكَيْكَ ، وعَلَّلْتَ بكَفَيْكَ ، تَطَلُّبُ له الشَّمَاء ، وتستوصِفُ له الأَطباء ، غَدَاة لا يُغْنِى عَنْه ذَوَاوُكَ ، ولا يَنْفَعُهُ الشَّمَاء ، وتستوصِفُ له الأَطباء ، غَدَاة لا يُغْنِى عَنْه ذَوَاوُكَ ، ولا يَنْفَعُهُ بكَاوُكَ .

ودعاهُ رجلٌ إِلَى طعام فقال عليه السدلام : نَأْتِيكَ عَلَى أَلَّا تَتَكَلَّفَ لنا ما لَيْس عندَك ، ولا تَدَّخِرَ ما عندك (٤) .

وقام إليه الحارث بن حوط الليثي وهو على المنبر فقال : أنظن أنا نظن أنَّ طلحة والزبيركانا على ضلال ؟ فقال : يا حار<sup>(٥)</sup> ؛ إذك ملبوسٌ

<sup>(</sup>۱) فی (ب) والله لوددت أن لی بكل عشرة رجلا .... وفی (أ) « لوددت أن لی بكل عشرة منكم من بنی فراس » والتصویب من روایة العقد الفرید ، والبیان والتبین .

<sup>(</sup>٢ ) فى البيان و التبيين ٢ : ١٩١ : فمتى خدعتك الدنيا بما استندمت إليك : و استذمت أى قملت ما ينعوك لذمها .

 <sup>(</sup>٣) الحطبة كما رواها المؤلف في عيون الأخبار ٢: ٣٢٩ ، والبداية والنهاية ٨: ٧، وفي البيان
 والتبيين ختمها بقوله : و لا تنفع فيه طلبتك

<sup>(</sup>٤) البيان و التبيين ٢ : ١٩٧٠.

<sup>(</sup>ه ) أصله يا حارث ,

عليك ؛ إن الحق لا يُعْرَفُ بالرِّجَال ، فاعرف الحق تعرف أهله (١).

وكان عليه السلام يقول في دعائه : اللهمَّ إِنَّ ذنوبي لا تَضُرُكَ ، وأعطني ما لا وَأَنْ رحمتَك إِياى لا تُنْقِصُكَ فاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ ، وأعطني ما لا يُنْقِصُكَ (٢).

وقيل له : كم بين السماء والأرض ؟ فقال : دهوة مستجابة . وقيل له : كم بين المشرق والمغرب ؟ فقال : مَسِيرَةُ يوم للشمس. من قال غَيْر هذا فقد كذب .

وسئل عن عثمان ، فقال : خَذَلَه أهلُ بدر ، وقتله أهل مِضر ، غير أَنَّ مَن نَصَرَهُ لا يستطيعُ أَن يقولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ . وواللهِ ما أَمَرْتُ بهِ وَلا نَهَيْتُ عنه ، ولو أمرتُ به لكنت قاتلاً ، ولو نَهَيْتُ عنه لكنتُ ناصرًا . اسْتَأْثَرَ عُثْمَانُ فَأَسَاءَ الأَثْرَةَ ، وجَزِعْتُمْ فَأَفْحَشْتُمُ عنه لكنتُ ناصرًا . اسْتَأْثَرَ عُثْمَانُ فَأَسَاءَ الأَثْرَة ، وجَزِعْتُمْ فَأَفْحَشْتُمُ اللَّهَرَة عَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ ال

وسياً له الحسين عليه السلام عن النَّذَالة ، فقال : الجرأة على الصديق ، والنُّكُول عن العدوّ<sup>(1)</sup>

وَذَكَرَتْ عنده عليه السدلام الخلافة ، فقال : لقد تَقَدَّصَهَا ابنُ أَبِى قَدَالَة وهو يعلم أن محليّ منها مَحلُّ القُطْبِ ، يَنْحَدِر عنى السَّدِيْل ولا تَتَرَقَّى لَمُ الطَّيْرُ . فصبرت وفي الحَدْق شَدَجًا ، وفي العين قَدَّى ، لمَّا رَأَيْتُ

 <sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ٤ : ٣٦٩ : إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله ، ورواية المؤلف هي
 ما في البيان والتبيين ٣ : ٢١١ .

<sup>(</sup>۲ ) البيان و التبيين ۳ : ۲۷٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر نهج البلاغة ش الإمام ١ . ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ١٠ : ٢٨٢ .

تُرَاثِي نَهْبًا . فلما مضى لسبيلهِ صَيَّرَهَا إِلَى أَخِي عَدِيٌّ ، فَصَيَّرهَا إِلَى نَاحِيَّة خشدناء تَسْنَع أَمَسَّمهَا ،وَيَعْظُمُ كَلَامُها ، فَمُنِيَ الناس بِتَلُوم وتلوُّن ، وزَلَل واعتذار ، فلما مضى لسبيله صَيَّرَهًا إلى ستة زعم أنى أحدُهم . فيها لله وللشورى ! متى اعترضَفّ الرَّيْبُ فأَقْرَنَ مِذِهِ النظائر ؟ فعالَ رجلٌ لضِعْذِهِ (١) ، وصَعْنَا آخرُ لِصِمهُرهِ (٢) ، وقام ثالثُ القَوْم نافِجَا خِصْمَيَيْه بِينَ نَشِيلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ (٣) ، وقام معهُ بنو أَبِيه يَهْضِمُون مالَ الله هَضْمَ الإبل نَبَاتُ الرَّبِيعِ ، فلما أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، وَمَضَى لسببيلِه وَا رَاعَتَى إِلَّا وَالنَّاسُ إِلَّ سِمَاءًا كَعُنُقُ الضَّدُعِ ، وَانْشَالُوا [٦٧] عَلَىَّ مِنْ كُلِّ فَجِّ عِمِيق ، حَتَّى وُطِيءَ الحَسَدَانَ ، وانشَدقَّ عِطْفَايَ ؛ فلما نَهَضْمتُ بِالأَمْرِ مَرَقَتْ طَائِفَةٌ ، ونَكَّيَتْ أُخْرَى ، وفَسَيقٌ ( ) آخرون ، كأن لم يسمعوا الله يقول : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُدُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلْسَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٥) . بلي والله قد سمعوه، ولكن احلَوْ لَتِ اللَّهُ يْيَا في عيونهم، ورَاعَهُمْ زَبْرِجُها. أما والله لو لا حضورُ الناصر ، ولزوم الطاعة ، وما أَخَذَ اللهُ على العبادِ أَلَّا يقروا كِظَّة ظَالِم (١) ، ولا شَمَعَبَ مظلوم ، لَأَلْقَيْتُ حَبَّلَهَا عَلَى غَارِمِها ، ولَسَمَقَيْتُ آخِرَهَا بِكُمَّاشِ أُولِها ، ولأَ لَفَيْتُ دنياكم هذه أَهُونَ عندى من عَفْظَة (٧) عَذَرَ

<sup>(</sup>١) يريد يه سعد بن أبي وقاص . انظر شرح الإمام .

<sup>(</sup>٢ ) يريد به عبد الرحمن بن عوف . وصهره عثمان .

<sup>(</sup>٣ ) المراد بالثالث عبَّان— والنثيل: الروث—والمعتلف: مكان الاعتلاف ( لسان )و فىالنسختين: ومعلفه.

<sup>(</sup>٤ ) في نهج البلاغة ؛ وقسط آخرون . والقسط من أساء الأضداد بمعنى الجور أو العدل . والمر ادا لجور .

<sup>(</sup>ه ) مورة العصم : ٨٣ . ١٠٠٠ مرد المراه به بعد يسد بسال المربوء

<sup>(</sup>٦) كُلِمَةُ الْأَمْرِ : كريه وجهده ، ورجل كغل : عسوف متشدد (اللسان ). ...

 <sup>(</sup>٧) فى النسختين من عطفة عنز و هو تحريف ، وفى نهج البلاغة : من عفطة عنز ، وهو ما يتنائر من أقفها ، وفي النهاية عفطة العنز : ضرطتها .

شتَّان مَا نَوْمِي عَلَى كُورِهِا ﴿ وَنُومُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ (١)

فقام رجل من القوم فناوله كتابا شُعِل به ، فقال ابن عباس : فقمت إليه ، وقلت له : يا أمير المؤمنين ؛ لو أبلغت مقالتك من حيث قطعت . قال : هيهات إنها كانت شِمَّشِمَةً (٢) هدرت فقرَّت .

وقال : إِن الله عزَّ وجل فرض فى أموال الأَّغنياءِ أَقُواتَ الفقراء ، فما جاعَ فقيرٌ إِلَّا بما مَنَعَ غنى ". وعلى الله أَنْ يسسأَلَهُمْ عن خَلِكَ (٣) .

وكان عليه السلامُ يقول : عليكم بالصبرِ : ؛ فإنَّ بهِ يأْخَذُ الحازِمُ وإليهِ يتُولُ الجازعُ . وقال : لا خير في صحبة مَنْ إِذَا حدَّثَكَ كَذَّبَكَ ، وإن اثْتَمَنْتَهُ خَانَكَ ، وإن ائتمنتُ لكَذَّبَكَ ، وإن ائتمنتُ لكَ اللهُ عليك منَّ عليك . اللهُ عليك منَّ عليك منَّ عليك .

ومن كلامه عليه السدلام: أعجبُ ما في هذا الإنسانِ قلبُه، وله موادُّ من الحكمة وأضدادُ من خلافها ؛ فإن سَنَح له الرجاء أذَلَهُ الطمع ، وإن هاجَ به الطمع أهلكَهُ الحرْصُ ، وإن هلكَهُ اليأسُ قَتلَهُ الأسفُ ، وإن هاجَ به الطمع أهلكَهُ الحرْصُ ، وإن المكَهُ اليأسُ قَتلَهُ الأسفُ ، وإن الله عليه المنصبُ استبلًا به الغيظ ، وإن أسعَده الرضا نسي التَّحفُظ ، وإن نالهُ الخوف شَسعَلَهُ الحزن ، وإن اتَّسَعَ له الأَمنُ استَلبَتْهُ الغِرَّة ، وإن عادت له نعْمَةُ أخذته العِزَّة ، وإن امتُحِن استَلبَتْهُ الغِرَّة ، وإن عادت له نعْمَةُ أخذته العِزَّة ، وإن امتُحِن مُصيبة فضحه الجزع ، وإن أفادَ ما لا أَطْفَاهُ الغِنَى ، وإن عَضَّتُهُ فاقةً أَضْرَعَهُ أَلله عنه ، وإن أَفرَط .

<sup>(</sup>١) البيت لأعشى قيس «خزانة الأدب ٢ : ٢٦ ».

 <sup>(</sup>۲) الشقشقة مدير الفحل

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ؛ ٣٩٢ ,

<sup>, 451 ( 1)</sup> 

فى الشّببَع كظَّنْهُ البطنة ؛ فكل تقصير به مُضِر ، وكل إفراط له مفسد (١)

وقال عليه السدلام : يأتى على الناس زمان لا يقرّب فيه إلا الماحل (٢) ، ولا يُظرّف فيه إلا الماحل (٢) ، ولا يُضَعّف فيه إلا المُنْصِدف . يَتَّخِذُون الفَى عَم مَنّا ، والصدَقة مغرمًا ، وصلة الرحم مَنّا ، والعبادة استطالة على الناسِ ؛ فعند ذلك يكون سلطان النساء ، ومشاورة الإماء ، وإمارة الصبيان (٣)

وقال : عليكم بأوساط الأُمورِ ؛ فإنه إليها يرجع الغَالِي ، وبها يلحق التالي .

وخطب فقال : اتقوا الله الذي إِنْ قُلْتُمْ سَمِع، وإِن أَضْدَرْتُمُ عَلَيْمُ مَدِع، وإِن أَضْدَرْتُمُ عَلَم ، واحدروا الموتَ الذي إِن أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ ، وإِن هَرَبْتُم أَدر ككم . فقال ابن عباس : والله لكأن هذا الكلام ينزل من السماء (١) .

وقال له رجل : عِظْنَى ، فقال : لا تكن مِمَّنْ يَرْجُو الجنة من غير عمل ، ويؤخّر التوبة لطول الأمل ، ويقول في الدنيا بقول الزاهدين ، ويعمل فيها بعمل الراغبين ، إن أعطى منها لم يَشْسَعُ ، وإن مُنعَ منها لم يَشْسَعُ ، وإن مُنعَ منها لم يَشْنَعْ . يعجز عن شكر ما أوتى ، ويَبْتَغِي الزيادة على ما أولي ولاينته كي المعمل في النه المعمل في النه المعمل في المعملية وقد عُمِّر ما يَتَذَكَرُ فيه من تَذكر . وإلى الله المصير .

and bendered of tracking about Verty and the substitution of the control

The profession of the Best on the tree to be the

STORY OF SHIP OF SHIP OF THE STORY

Collection and formation in regions of marie affects in the first the

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة شرح الإمام ٢ : ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) الماحل: الواشي: النهاية .

<sup>(</sup>٣) مج البلاغة ع ين ٢٨٥ .. ٢٠

<sup>(</sup>١) بهج البلاغة ٣ : ٣١٣٤ .

وقال في وصية : لا يَكْبُرُ عليكَ ظلم من ظلمك ؛ فوإنما يسمعي في مضرته ومنفعتك ، وليس جزاء من سَرَّكَ أَن تسموءهُ .

وقال له رجل: أوصنى . فقال: [٦٨] لا تحدّث نفسدك بالفقر وطول العمر .

وقال : الأمل على الظنّ آفة العَمَلِ على اليقين .

وقال : مَا مَرَ حَ أَحدُ مَرْحَةً إِلا مجَّ من عقله مَجَّة (١) .

وخطب فقال : أَيُّهَا النَّاسُ ، كَانَ فيكُمْ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ أَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢) . وقد قُبض رسول الله صدلى الله عليه وسلم ، وبقى الاستغفار ؛ فتمسكوا به (٣) .

وقال: أين مَنْ سعَى واجتهد، وأَعَدَّ واحتشد، وجَمَعَ وعدّد، وبي وشيَّد، وجَمَعَ وعدّد، وبنى وشيَّد، (١٤) . ع

قال جعفر بن يحيى – وقد ذكر هذا الكلام – هكذا تكون البلاغة ، أن يقرن بكل كلمة أختها ، فتلُوح الأُولى بالثانية قبل طلوعها ، وتؤكد الثانية الأُولى قبل انفصالها ، وتزيد كل واحدة إفى نور الأُخرى وضمائها .

ومَرّ في منصرَفه من صفّين بمقابر ، فقال : السُّدَلَامُ عليكُمْ

<sup>(</sup>١ ) في عيون الأخبار ١ : ٣١٩ ﴿ إِلَّا مِنْ العِلْمُ عَبِّمْ ۗ هِ . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : ٣٣.

<sup>(</sup>٣) شبح البلاغة ش ابن أبي الحديد ؛ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) جزء من خطبة طويلة – انظرها فى العقد الفريد ٢ : ٢٣ ، ونجد البيت زينه . . . والنجد ما ينضد به البيت من بسط ووسائد وفرش (اللسان ).

يَا أَهْلَ الديارِ الموحشة ، والمحالِّ المُقْفِرَةِ ، مِنَ المؤمنينَ والمؤمناتِ . يرحم الله المستقدمينَ منكم والْمُسْتَأْخِرِينَ مِنَّا ، أَنتم لنا سَلَفُ فَارِطُ (١) . ونحن لكم تبع ؛ وإنَّا بِكم عَمَّا قليلِ لا حقونَ . اللهم اغفِرْ لَنَّا ولَهُمْ ، وتَجَاوَزْ عنَّا وعَنْهُم . الحمد لله الذي مِنها خَلْقُنا ، وعليها مَمْشَدانَا ، وفيها مَعَاشُنا . طوبَى لِمَنْ ذَكَرَ المَعَادُ ، وأعدَّ لِلْحِسَابِ ، وقَنِعَ بالكَفَافِ (٢) .

ومن كلامه عليه السلام : التَّجَارِبُ لا تَنْقَضِي ، والعاقِلُ منها في زيادة .

وقال : مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِدهِ كَثُر سُدُطُ الناس عليه .

وأخبر عليه السّدلام بقول الأنصدار يوم السقيفة لقريش : مِنّا أَمِيرٌ ومِنْكُمْ أَمِيرٌ . فقال : أَذكّر تموهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «استوصُوا بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ، اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِمنِهِمْ ، وتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِمِينِهِمْ » ؟ قالوا : وما فى ذلك ؟ قال: كيف تكون الإمامة لهم مع الوصية بهم ؟ لوكانت الإمامة لهم لكانت الوصية إلَيْهِمْ (٣) فبلغ ذلك عُمر بن الخطاب فقال : ذهبت والله عنا ، ولو ذكرناها ما احتجنا إلى غيرها .

وقال عليه السدلام : كُنْ في الناسِ وَسَطًا ، وأَمْشِ جانبا . وقال : أَفْضَلُ العبادَةِ الصَّمَّتُ وانْتِظَارُ الفَرَجِ

<sup>(</sup>١) الفارط: المتقدم قبل القافلة أو الركب ...

<sup>(</sup>٢ ) العقد الفريد ٣ : ٢٣٧ و البيان و التبيين ٣ : ١٤٨ مع يعض التغيير .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة شرح الإمام ١ : ١١٦ .

وقال : أُوصِيكُمُ بِأَرْبَعِ لُوضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آباطَ الإِبل لكُنَّ لَها أَهلاً : لا يرجُونَ أَحدكم (١) إلا رَبَّه ، ولا يخافَنَّ إلا ذَنْبَه ، ولا يستحينً أحد إذَا الله عما لا يَعْلَمُ أَن يقول لا أَعْلَمُ ، ولا يستحينَ أحدُ إذَا لم يعلَمْ شَيْمًا أَنْ يَتَعَلَّمُهُ (٢) .

وقال : جمالُ الرجل في كُمُّتِهِ ، وجَمَالُ المَرْأَةِ في خُفِّهَا (٣) .

وقال: خُلدِ الْحِكْمَةَ أَنَّى أَتَدك ؛ فإِنَّ الحكمةَ تَكُونُ في صَدْرِ المنافق فَتَتَلَجْلَجُ لَجُ فِي صَدْرِهِ ، حتى تَخْرَجَ فَتَسْدكُنَ مَعَ صَوَاحِبِهَا .

وقال : كَلُّ الدُّنْيَا عَلَى العاقِلِ ، والأَحْمَقُ خَفَيفُ الظَّهْرِ . وقال مصعب الزبيرى : كان على بن أبى طالب حلراً في الحروب ، شديد الروغان من قِرنه ، لا يكاد أحدُّ يتمكن منه ؛ وكانت دِرْعُهُ صَدْرًا لا ظَهْرَ لَهَا . فقيل له : ألا تخافُ أن تُؤْتَى من قِبَل ظهركُ ؟ فقال : إذا أمكنتُ عدوى من ظهرِى فلا أَبْقَى اللهُ عَلَيْه إِنْ أَبْقَى على "

وسمع حَرُورِيًّا يقرأُ بصوت حزين في الليل ، فقال : نَوْمُ عَلَى عَلَى يقينِ خِيرٌ مِن صِدلاةٍ في شدك ً (٥٠) .

وقال له يهو دى : ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم . فقال : إنما اختلفنا

<sup>(</sup>١ ) البيان و التبيين ٢ : ٧٧ : أحد منكم .

 <sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٣ × ١٤٧ وعيون الأخبار ٢ : ١١٩ أن القول لعلى وهو الأشهر – وفي مسند الرضا ٣ أنه حديث نبوى .

<sup>(</sup>٣ ) في البيان و التبيين ٢ : ٨٨ « في عمته » و الكمة : القلنسوة .

<sup>(</sup>٤) مواسم الأدب نقلا عن نثر الدر ١ : ٢٨. وعيون الأخبار ١ : ١١٤.

<sup>(</sup>ه ) في مواسم الأ دب ١ : ٢٨ : على شك .

عَنْهُ لَا فِيهِ ؛ ولكن ما إِنْ جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ من البحر حتى قُلْتُم: ﴿اجْعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾(١).

وقال عليه السدلام : لله امرورُ راقبَ ربَّهُ ، وخافَ ذَنْبَهُ ، وعَمِلَ صَالِحًا ، وقال عليه السدلام : الله امرورُ راقبَ مَذْخُورًا واجْتَنَبَ مَحْذُورًا ، رَمَى عَرَضًا ، وقدَّمَ خَالِصَا ، احْتَسَبَ مَذْخُورًا واجْتَنَبَ مَحْذُورًا ، رَمَى غَرَضًا ، وَكَذَّبَ مُذَاهُ .

و دخل عليه كعب (٢) بن مالك الأنصارى ، فقال : يا أمير المؤمنين بلكفك عنا أمر لو كان غيرك لم يَحْتَمِلْهُ ، ولو كان غيركا لم يَقُمْ مَعَك عليه ما في الناسِ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ ، وفي الناسِ مَنْ نَحْن أَعْلَمُ منه . عليه ما وقعن عليه اللسان ، وأرفعه ما ظهر في الجوارح وأوضع العِلْم ما وقعن عليه اللسان ، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان . ونحن أعرف بقدر عثان مِنْ قاتبليه ، وأنت أعلم بهم وبخاذليه . فإن قلت إنه قُتِل ظالما قُلْنَا بقولك ، وإن قلت إنه قُتِل مظلومًا قلت بقولنا ، وإنْ وكَلْتَنَا إلى الشَّبْهَة أَيْاً شَتَنَا بَعْدَكَ من إصابة البينة .

فقال عليه السدلام: عندى في عثمان أربعُ: استَأْثَرَ فَأَسَاءَ الأَثْرَةَ ، وجَزِعْتُم فَأَسَاءً الأَثْرَة ، وجَزِعْتُم فَأَسَأْتُمُ الجَزَع ، وللهِ عَزَّ وَحَلَّ حُكْمٌ عَادِلُ في المُسَتَأْثِرِ وِالجَازِعِ .

قال ابنُ عباس: ما انْتَفَعْتُ بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كانْتِفَاعِي بكلام على عليه السلام. كتب إلى :

أَمَابَعْدُ ﴾ فَإِنَّ المَرْ ۚ يَسُدرُّهُ ذَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ يَفُوتُهُ ، ويسوعُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ يَفُوتُهُ ، ويسوعُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ يَفُوتُهُ ، ويسوعُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيْدركَ مَا الآخرةِ ، مَا لَمْ يَكُنْ لِيْدركَ مَا الآخرةِ ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) كعب بن مالك الأنصارى ، شاعر رسول الله ، شهد الغزوات كلها مع تهوك ، الإصابة ٤ : ٢٨ .

وليكن أمى فُك على ما فاتك منها ، وما أتاك من الدنيا فلا تكن به فرحًا ، وما فاتك فلا تكن به فرحًا ، وما فاتك فلا تكن عليه جَزِعا ، وليكن همَّك لما بعد الموت . والسدلام .

وقال : لسمان الإنسمان سيفُّ يخطر على جوارحه .

وقيل له: ألا تَخْضِبُ - وقد خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (١) . فقال : أنا أعْلَمُ بِشَدَبَرِ أَرْضِي . كان ذلك والإسدلامُ قُلُّ . فأما إذا اتسم نِطَاقُ الإسدلام فامروا وما اختار .

وقال فى خطبته بصد فين : قَدِّمُوا الدُّرَّاع . وأَخِّرُوا الحَاسِرَ ، وأَمِيتُ والرَّرِعوا وأَمِيتُ والرَّرِعوا وأَمِيتُ والرَّرِعوا المَعَبَاج .

وقيل له : كيف الرزقُ والأَجل ؟ فقال : إِن لك عند الله رزقًا ، وله عندك أَجلاً ، فإِذا وفاكَ مالَكَ عِنْدَه أَخذ ماله عندك .

ونزل به رجل، فمكث عنده أياما، ثم تَغَوَّثَ إليه فى خصومة، فقال على : أَخَصْم أَنت ؟قال :نعم . قال : تحوَّلُ عنا . فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَافَ الخَصْمُ إلا ومَعَهُ خَصْدُهُ .

وقال عليه السلام: لَيْسَ الخَيْرُ أَنْ يِكُثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ ، ولكِنَّ الخيرَ أَنْ يكثر مَالُكَ وَوَلَدُكَ ، ولكِنَّ الخيرَ أَن يعظمُ حلمكَ ويكثر علمك (٣) .

<sup>(</sup>۱) فى مجمع الزوائد ه : ١٦٠ أن رسول الله عليه السلام قال : غيروا الشيب و لا تتشيهوا بالهود والنصارى .

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار ١ : ١١٠ وعنوا الأصوات، والمعنى ؛ احبسوها .

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة ش ابن أبي الحديد : أن القول إجابة لمن سأله : ما الخير .

وقال : أَشَدُّ خَلْقِ رَبَكَ عَشْرَةُ أَشْدِياء ، فأَشَدُّهَا البَجْبِالُ فَإِن الحديد يَنْحَتُ الجَبِالَ ، والنارُ تأكل الحديد ، والماء يُطْفِيءُ النار ، والسحاب يَنْحَدِلُ الماء ، والريح يُفَرِّقُ السحاب ، والرجل يَتَّقِي من الريح بيدهِ فيسلغ حاجَتَهُ ، والسَّكْرُ يغلبُ الإِنْسَانَ والنومُ يذهبُ بالسَّكُر ، في السَّكُر ، والهَمَّ يَمْنَعُ النَّوْمَ ، فأَشَدُّ خَلْقِ ربك الهَمَّ (۱) .

وقال : إن الله أعان على الكذَّابين بالنسيان .

وقال عليه السدلام: المدة قصيرة وإن طالت، والماضي للمقيم عبرة ، والمتيت للحي عظة ، وليس لأمير إذا مضى عودة ، ولا المرء عبرة ، والمتيت للحي عظة ، وليس لأمير إذا مضى عودة ، ولا المرء من غده على ثقة ، والأول اللأوسط جابد (٢) ، والأوسط للآخر آخذ ، وكل لكل مكارق ، وكل بكل لاحق ، واليوم الهائل للآخر آخذ ، وكل لكل آزف (٣) ، وهو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ، لكل آزف (٣) ، وهو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ، ولا من أي الله بقلب سمليم . اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه ، واصبروا عن عمل لا صبروا على عاعة الله واصبروا عن عمل لا ضي بكم عن ثوابه ، واصبروا عن عمل لاصبر على عامة الله واصبروا عن عمل الصبر على عذاب الله . اعلموا أنكم في نفس معدود ، ولابئة للأجل أن يتناهي ، وللنفس أن يُحمي ، وللسبب أن يُطوى (وإنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلْمُونَ ، وللسَّبب أن يُطوى (وإنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلْمُونَ ، وللسَّب أن يُعلَّونَ ) (ا)

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة ٤ : ٣٧٦ بعد قوله : والرجل يتقى الربيح بيده فيبلغ حاجة . ذكر فاشد خلق الله الإنسان .

<sup>(</sup>۲ ) جذب وجبد بمعنی واحد .

<sup>(</sup>٣) آزف : مقتر ب – والمراد باليوم الهائل يوم القيامة .

<sup>(</sup>٤) سورة الانقطار : ١٠ ، ١٢ -

و كان إذا نظر إلى الهلال قال : اللهم اجملنا أَمْدَى مَنْ نظرَ إليه ، وأَزْكَى مَنْ طَلَمَ عَلَيه .

وقال له المحسن عليه السلام: أما ترى حُبَّ [٧٠] الناس للدُّنْيَا ؟ قال: هم أولادُها . أَفَيُلامُ ٱلْمَراءُ على حبّ والدِّهِ ؟

وقال: فى القرآن: خَبَرُ مَنْ قبلكُمْ ونَبَأُ مَنْ بَعْدَكُمْ وحكم ما بينكم وكان مِنْ دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا لى سِمجْنًا ، ولا فراقَهَا على حُزْنًا . أعوذُ بك مِنْ دنيا تَحْرمُنِي الآخرة ، ومن أمل يحرمُنِي القَمَلَ ، ومن حياة تحرمي خير الممات .

وقال : الكريمُ لا يَلينُ على قَسْرٍ ، ولا يَقْسُمُو عَلَى يُسْمِرٍ .

وقال : الدهرُ يَوْمَانِ ؛ يوم لك ويوم عليكَ ، فإذا كان لك فلا تَبْطَر ، وإذا كان عليك فاصبر ، فبكلَيْهِمَا أَنْتَ مُخْتَبَرً .

وقال له رجل : متى أضربُ حمارى ؟ قال : إذا لم يذهب فى حاجتِك كما ينصرفُ إلى البيت .

وقال عليه السملام: النكباتُ لها غاياتُ لا بدأن تَمْتَهِي إليها. فَيَحِبُ للماقلِ أَن يَمْتَهِي إليها . فَيَحِبُ للماقلِ أَن ينامَ لها بالحيلةِ لِدبارِها. فالمكابرةُ لها بالحيلةِ زِيادَةٌ فيها.

وقال : تَعَطَّرُوا بالاستغفارِ لا تفضد حُكُمْ روائح الذنوب . ومن كلامه الموجز عليه السدلام :

قيمة كل امرى عما يُحْسِدنُ. إعادةُ الاعتدارِ تدكيرٌ بالذنب. النُّصْمح بَيْن الملامِ تقريعٌ وأذا تم العقلُ نقص الكلامُ . الشفيعُ جَناح الطالب.

مَنْ كَتُم عِلْمًا فَكَأَنَّهُ جَهِلَهُ . أَهل الدنيا كَصُورِ في صحيفة كلما نُشمر بعضمها طوى بعضمها المسعولُ حرُّ حرَّى يعد إذا طرت فَقَعْ قريبًا الايرضي عنك الحاسِدُ عنى بموت أحدكما. أكبرُ الأعداء أخفاهم مكيدةً. السامعُ للغيبَةِ أحدُ المغتابينَ . الصبرُ على المصيبةِ مُصيبةٌ على الشارت بها . أتسستبطىء الدعاء بالإجابة وقد سَددت طريقة بالذنوب ؟ عبدُ الشهوةِ أَذَّلُ من عبد الرِّقِّ. لا أُدرى أَيها أَمَرُّ ، دوتُ الفشِّي أو حياةُ الفقيرِ . العلم لا ينقطعُ ولا يَنْفَدُ كالنار لا ينقُصُها ما يُؤْخَذُ منها . من كَثُرَ حِقْدُهُ قلَّ عِتَابُهُ. كفي بالظَّفَرِ شَفِيعًا للمُذْنِيبِ. السَّاعِي ظالمٌ لمن سَمعَى به ، خائنٌ لمن سَمعَى إليه . التَّو اضَّمعُ سُملًامُ الدُّرَفِ. التجارب عقلُ مُكتَسَبُّ. إياك والكسل والضجر ؟ فإِنكَ إِن كَسِلْتَ لَمْ تَؤَدِّ حَقًّا ، وإِن ضَمَّرَتَ لَمْ تَصْدِر عَلَى حَقًّ (١) لا ترجُ إِلا ربَّكَ ، ولا تحدَّى إِلَّا ذَنْبَكَ ، وكنْ بَمَا في يِدِ اللهِ أَوْثَقَ منك بِمَا فِي يَالِكُ . كَفِي بِالمرء تسرًّا أَن يعرف من نفسِمهِ فسَمادًا فيهم عليه ، وكفى بِهِ أَدبًا أَنْ يَدُّرُكُ أَمرا يَكُرُهُهُ مِنْ غَيْرِهِ (٢) . من سَمَاسَ نَفْسَمه بِالصَّبْرِ على جَهْلِ النَّاسِ صَلَّحَ أَنْ يَكُونَ سَمَاتُسَا. العقلُ يَأْمُرُكَ بِالأَنْفَعِ ، والمروءةُ تَأْمُرُكُ بِالأَجْمَلِ . ما ضاع امرومُ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ . الفقرُ يُخْرِسُ الفَطِنَ عن حجَّته . الأَدب حُلَلُ جُدُدُ . التَّنَبُّتُ حَزْمٌ . الفِكْرُ مرآةٌ صافِيةٌ . الاعتبالُ مُنْذِرٌ ناصح . البشَّاللُّمةُ فَخُ المودَّةِ . تَدْقادُ الأُمُّورِ في المقادِيرِ ، حتى يكونَ الحَدْفُ في النَّذْبِيرِ . القلبُ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ . مَنْ لَانَتْ كَلَمَتُه وَجَبَتْ مُحْبَتُه . لا راحة

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٤ ٪ ١٤ أن إياك و الكسل؟ فإنه من كسل لم يؤد حقاً .

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٤ : ٤٠١ كني أدبا لنفسك تجنبك ماتكرهم من غيرك .

لحسود ، ولا وفاء لمَلُول ، ولا مروءة لكَذُوب . الدُّنْيَا كُلُهَا بَدُّ (١) إِلا مَا إَسَدُ جَوْعَةً ، وَسَدَرً عَوْرَةً ، وهُوالَّذِي استشنى عزَّ وجَل لآدمَ حيثُ قال : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾ (٢) . الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب ؛ كلَّمَا قربْتَ من أَحَد بعُدْتَ من الآخر . ومن أَمثاله عليه السدلام :

ومن امتاله عليه السدام :

خسر مروعته من ضيه يقينه ،وأزرى بنفسده من استشمر الطّمع ،
ورضي بالدلّ من كشدف ضره ،وهانت عليه نفسه من أمّر عليها لسمائه.
ولما فرغ - رضى الله عنه - من حرب الخوارج مر بإيوان كسرى ،
فقال : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَلِيةً تَعْبَثُونَ \* وَتَدَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
فقال : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَلِيةً تَعْبَثُونَ \* وَتَدَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تَخْلُدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ (٣) ؛ فقال رجل كان معه :
دار تَخَدرَهَ للطِيب مَقِيلِهَ الله عنه مَامَةً وابن أُمْ إيادٍ
جُرَت الرِّياحُ على رُسموم ديارهِم فكأنَّمَا كَانُوا عَلَى ميعَادِ (٤)
فقال عليه السمام : أَلَا قلت كما قال الله عز وجل : ﴿ كَمْ نَرَكُوا

فقال عليه السدلام : أَلَا قلت كما قال الله عز وجل : ﴿ كُمْ نَرَكُوا مِن جَنَّت وَعُيُون \* وَزُدُوع وَمَقَام كَرِيم \* وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ \* كَذَلِكَ وَأُورَ ثُنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ (٥)

ثم قال: إن هؤلاء كانوا وارثيين فصارُوا موروثيين؛ ولم يكونُوا شماكرين ، فأصبحوا مُسْلُوبين ، ولم يكونُوا حامِدين ، فأصبحوا مَحْرُومين ، وكفرُوا النَّعَمَ فحلَّت بهم النِّقَمُ .

<sup>(</sup>١) البه : التعب والعناء (اللسان).

<sup>(</sup>۲) مودة مله ۱۱۸۰ مرد

<sup>(</sup>٣ ) سورة الشعراء: ١٣٨ – ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) قائل البيتين الأسود بين يعفر النشهلي ( المفضليات ٥٤٥ ).

<sup>(</sup>ه ) سورة الليخان في هري مري مري المريد ا

وكتب إلى عامل له: أما بعد ، فاعمل بِالحَقِّ ليَوْم لا يُقْضَى فِيهِ إِلا بِالحَقِّ ليَوْم .

وقال عليه الدملام : رُبَّ حَيَاةٍ سَمبَدُهَا التَّعَرُّضُ للموتِ ، وَرُبُّ مِيتَةِ سَبَبُهَا طَلَبُ الحَيَاةِ .

وقال عليه السلام: إياكم ومُحَقَّرَاتِ الذنوبِ ؛ فإن الصفيرَ منها يَدْعُو إِلَى الكبيرِ .

أُتِى عليه السلام - بفالوذج ، فقال لأَصدحابه: كلُوا فوالله ما اضْطرَبَ الْغَارانِ إِلا عليه (١) .

وقال: لا يكون الرجل سَيِّكَ قَوْهِهِ، حَتَّى لايُبَالِي أَيَّ تُوْبَيْهِ لَيِسَ.

وقال له ابن دودان الأسدي : كيف دُوهْتُمْ يَا أَمِيرَ المُوْمَنِينَ عَنْ مَلْدَا المَوْضِعِ وأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ نَسَمبًا ، الأَكْرَمُونَ حَسَبًا ، الأَتَمُّونَ شَمرَفًا ، نَوْطًا (٢) لُرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة به ؟ فقال له : يا ابْنَ دُودَانَ . إِنَّكَ لَقَلِقُ الوَضيينِ (٣) ، تُرْسِملُ عَنْ غَيرِ ذِي مَسَمد (٤) ، ولك مع ذلك حق القرابة وذِمَامُ الصِّهْرِ . وقد استَمْلَمْتَ فاعلم ، كانت أُمورٌ شَمَّتُ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْم وَسَمخَتْ بِهَا نُفُوسُ آخَرِينَ ، ونِعْمَ المَدْكُمُ العَدْلُ ، وفي الساعة ما يُؤْفَكُونَ . ﴿ لَكُلِّ نَبَهًا مُسْمَتَقَرَّ وَسَدوْفَ المَدَّكُمُ العَدْلُ ، وفي الساعة ما يُؤْفَكُونَ . ﴿ لَكُلِّ نَبَهًا مُسْمَتَقَرَّ وَسَدوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ونِعْمَ المَدْلُ ، وفي الساعة ما يُؤْفَكُونَ . ﴿ لَكُلِّ نَبَهًا مُسْمَتَقَرَّ وَسَدوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١ ) الغار : الجاعة من الجند ، والمراد : الفريقان المتحاربان .

<sup>(</sup>٢ ) النوط : العلاقة والصلة .

<sup>(</sup>٣) قلق الوضين : قليل الثبات ، والوضين : الحزام يلف على البعير .

<sup>(</sup>٤) المسد : الحبل المفتول ، والمراد : ترسل عن عقل غير محكم الرأى .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : ٦٧ .

## ﴿ وَدَعْ عَنْكَ نَهْمِا عِدِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ (١)

وهَلُمَّ إِلَى الخَطْبِ الجَلِيل ، إلى ابنِ أَبِي سُدَهْيَانَ ، فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرِ بَعْدَ إِبْكَائِهِ ، ولا غرو ، يَشِسَ القومُ مِنْ هَيْبَتِي ، وجَدَحُوا(٢) بيني وبينهم شِرْبًا وبيئًا ، فإن تك للإيَّام عاقبة أَحْدِلْهُمْ من الأَمْرِ على مَحْضِهِ ، وإن تَكُنْ الأُخْرَى فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُدُكَ عَلَيْهِمْ حَسر ات ، ولا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الفاسقيينَ .

و قال : الفقيه كلُّ الفقيهِ من لم يُرَخِّصْ فِي مَعْصِميَة اللهِ ، ولم يُوفِسْ

وأَخَذَ قوما في سَرَق فأَمر بحبه مهم ، فحاء رجل آخر ، فقال : يا أُمير المؤمنين ؛ إِنِّي كَنْتُ مَعَهُمْ ، وقد تُبْتُ ، فَأَمَر بِأَخْذِهِ وقال متمثلا : ومدخل رأسه لم يَدْعُه أُحد الله بين الفريقين حتى لزَّهُ القَرَنُ (٣) .

وقال : الحاسد مغتاظ على مَنْ لا ذَنْبَ له . وقال : مَنْ تَرقَّع بِعِلْمِهِ وَضَمَّهُ الله بَعَمَلِهِ . وقال : من لم يُحْسِدن ظَنَّهُ بالظَّفَرِ لم يَجِدَّ في الطَّلَب .

وقال عليه السلام: إِن أَخْيَبَ الناسِ سَمَعْيًا، وأَخْسَرَهُم صَفَقَةً رجلٌ أَتْعَبَ بَدَنَهُ فَي آمالِهِ، وشُعِلَ بها عَنْ مَعَادِهِ، فلم تُسَاعِدُه المقاديرُ على أَتْعَبَ بَدَنَهُ في آمالِهِ، وشُعِلَ بها عَنْ مَعَادِهِ، فلم تُسَاعِدُه المقاديرُ على إِرَادَتِهِ، وحرجَ مِنَ الدُّنْيَا بعَسْرَتِهِ، وقدِمَ بِغَيْرِ زَادٍ عَلَى آخِرَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) صدر بیت لامریء القیس وعجزه : ولکن حدیثا ما حدیث الرواحل ( دیوانه : ۹۶ ) والحجرات : الجوانب والنواحی . النهایة : حجر .

<sup>(</sup>٢) جدحوا : خلطوا . قاموس .

<sup>(</sup>٣) رويت الحادثة عن عبد الله بن على بن عباس . تاريخ اليعقوبي ٢ : ٢ ٩ .

وقال : إِنَّا أَخُوَفَ مَا أَخَافُ عليكُمُ إِذَا تُفُقِّهَ لِغيرِ الدِّينِ ، وتُكُلِّمَ لِخَيْرِ الْعَمَلِ الآخِرَة .

ورَوَى الشَّهِ فِي أَنْ عَنْهُ قَالَ : تَجَنَّبُوا الأَمَانِي ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهُ جَةَ مَا خُوِّلْتُمْ ، وتُعْقِبُكُم الحَسَرَاتِ عِنْدَكُمْ ، وتُعْقِبُكُم الحَسَرَاتِ عِلْى مَا أَوْهَمَتْكُمْ أَنْفُسُكُمْ .

وقال : الهَيْبَةُ مَقْرُونَةٌ بالخَيْبَةِ ، والْحَيَاءُ مَقْرُونُ بالحِرْمَانِ ، والْحَيَاءُ مَقْرُونُ بالحِرْمَانِ ، والْمُرْصَةُ تَمُرَّ مَرَّ السَّمَخَابِ (٢) .

وسمع رجلا يغتاب آخر عند الله الحسن عليه الدلام ، فقال : يا بني نَزِّدْ [٧٢] سَمْعَكَ عنه ، فإنه نَظَرَ إِلَى أَحْبَثِ مَا في وعَائِهِ فَأَوْرَ غِلَا أَحْبَثِ مَا في وعَائِهِ فَأَوْرَ غَهُ فِي وعَائِكَ .

وقال: أول عِوَضِ الحليم عَنْ حِلْهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ . وقال: لَا تُوَاخِ الجاهل ، فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ ، ويُحِبُّ لَوْأَنَّكَ مِثْلُهُ ، ويحسِّنُ لَكَ أَسواً خِصَالِه ، ومَحْرَجُه من عِنْدِكَ ومَدْخَلُهُ عَلَيْكُ شَيْنُ وعارُ ؛ ولَا الأَحْمُق ، فإنَّهُ يُحْبُهِ لُلَكَ نَفْسَهُ ولا يَنْفَعُك ، عَلَيْكُ شَيْنُ وعارُ ؛ ولَا الأَحْمُق ، فإنَّهُ يُحْبُهِ لُلَكَ نَفْسَهُ ولا يَنْفَعُك ، وَلَرُبُرَّ مِنْ نُطْقِهِ ، وبُعْلُهُ وَلَرُبَّكَ اللَّهُ لَكَ نَفْسَهُ ولا يَنْفَعُك ، وَلَرُبُرَّ مِنْ نُطْقِهِ ، وبُعْلُهُ خَيْرٌ مِنْ خَيَاتِهِ ؛ ولا الكَذَّابَ ؛ فَإِنَّهُ لايَدْفَعُك خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ ؛ ولا الكَذَّابَ ؛ فَإِنَّهُ لايَدْفَعُك مَعْهُ عَيْشُ ، يَنْقُلُ حَدِيثَكَ ويَنْقُلُ الحَدِيثَ إِلَيْكَ ، حتى إِنه ليحدّث مِنْ عَيْشُ ، يَنْقُلُ حَدِيثَكَ ويَنْقُلُ الحَدِيثَ إِلَيْكَ ، حتى إِنه ليحدّث بالصدق ولا يصدَّق (٣).

لما كان يوم الجمل طاف على عليه السدلام على القَدُّلي فبصر بعَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن شراحبیل الکندی ، راویة من التابعین ، ومن ثقات رجال الحدیث ، وکان ذا فکاهة ، ولد سنة ۱۹ هـ ، ومات سنة ۱۰۳ هـ ( تهذیب التهذیب ۵: ۲۰) .

<sup>(</sup>r) ) a.e. in 12 (12 ) a.e. in 12 (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 ) (15 )

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٣ : ٧٩ .

ابن حكيم بن حِزام وليس لأبيه غيره ، وبصر بأبي سفيان بن حويطب ابن عبد العُزِّى ولَيْسَ لِلَّبِيه غيره يومئذ ، فقال : لقد اجتمعت على قريش ، حتى هذان اللذان لم يَبْقَ مِنْ أَجَلِ كل واحد منهما إلَّا ظِمِّ الدابة (۱) ، ثم أرسل إلى كل واحد منهما ودمعت عيناه ، ثم قال : أهون على بشكل الشيخين ا

وروى عنه عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ فَاصْدَفَحَ الصَّمَفَحَ الصَّمَفَحَ الصَّمَفَحَ الصَّمَفَحَ الصَّمَفَحَ الحَجَمِيلَ ﴾ (٢) . قال : صفح بلَا عِتَابٍ .

ومَرَّ بدارٍ فى مراد تُبْنَى، فوقعت تَسظيَّةُ منها على صلعته هَأَدْمَتْها، فقال : ما يومى من مُرَاد يواجِد . اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهَا . فقال رجل : لقد رأيت تلك الدار بين النُّورِ كالشَّماةِ الجَمَّاءِ (٣) بَيْن الغَّنَمِ فَوَاتِ القُرُون .

ورأَى عليه الددلام رجلا معه ابنهُ فقال : مَنْ هذا معك ؟ فقال : ابنى - قال (٣) : أتحبُّه ؟ قال : إى والله حبّا شديدا . فقال : لا تفعل فإنه إنْ عاشَ كَدُّكَ . وإن مَاتَ هَدَّكَ .

وذكروا أنه مرَّ بقوم من الأَنصارِ ، فسلمَ عليهم ووقف ؛ فقالوا : أَلَا تَنْزِلُ يا أَمير المؤمنينَ ، فَنُطْعِمَكَ الخريزة (١٠ . فقال رضى الله عنه : إمّا حَلَفْتُمْ عَلَيْنَا أَوِ انْصَدرَفْنَا .

<sup>(</sup>١) المراد بظم الدابة : اليسير الياقي من الأجل (النهاية واللسان ).

<sup>(</sup>٢) سورة الحبر : ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الشاة الجاء : التي لا قرن لها .

 <sup>(</sup>٤) فى اللسان : الحريزة : البطيخ معرب ، وفى الفائق : الحريزة طعام من دقيق وسمن سوهو
 أقرب للمغى .

وقال القَنَاعَةُ مَدِيْفٌ لَا يَنْبُو ، والصَّبِرُ وَطِيَّةٌ لَا تَكْبُو ، وأَفْضَالُ عُدَّةٍ الصَّبِرُ عَلَى شِدَّةً .

وقيل له : كيف صرت تقتلُ الأبطال ؟ قال : لأنّى كُذْتُ أَلْقَى الرَّجِلَ فَأَكُونُ أَنَّا وَنَفَدُهُ الرَّجِلَ فَأَقَدَدُهُ ، فَأَكُونُ أَنَّا وَنَفَدُهُ عُونَيْنِ عَلَيْهِ (١) . عونيّن عَلَيْهِ (١) .

وقال عليه السدلام: مِنْ كَفَّارَاتِ اللَّانُوبِ العِظَّام إِعَاتَهُ المَلْهُوفِ، والتَّنْفِيدُ مِن عن المكروب.

وخرج عليه السدلام إلى « الكوفة ، فحمد الله وأثنى عليه ، في قال:

أما بعد يَاهُلُ العراق، فإنما أنتم كأم مَجَالِدَ ، حملت فلما أتمت أَمْلَكُمت (٢) ومات قَيِّمُها ، وطالَ تأيَّمُها ، وَوَرِثَهَا أَبْعُدُها ، وَالله ها أَتَيْتُكُم اختيارًا مِنِّى ، ولكن سُدقتُ (٣) إليكم سَوْقًا ، وإنَّ والله ها أَتَيْتُكُم اختيارًا مِنِّى ، ولكن سُدقتُ (٣) إليكم سَوْقًا ، وإنَّ وراء كم الأَعْورَ الأَدْبَرَ (٤) جهنَّم الدنيا لا تُبْقِى ولا تذرُ ، يتوارثكُمُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ يَهْلِكُ دينُكُمْ بَيْنَهُمْ وَدُنْيَاكُمْ ، لَيْسَ الآخرُ بِأَرْأَفَ بكم من الأَولِ ؛ حتى يَسْتَخْرِجُوا كنوزكُمْ من حِجَالِكُمْ (٥) . والله لقد بلَهُ في الله أكدب بلَهْنِي أَنكم تقولونَ : يَكُذب ، فعلى من أكذب ؟ أعلى الله أكذب بلَهُ أَكل من صَدَّقَهُ . كلا والله ،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) أملصت : خرج حنينها ميتاً ، وفي نهج البلاغة ١٨١ . فإنما أنتم كالمرأه الحامل ... والمجالد : جمع محلد ، قطعة من الحلد تمسكها الناشحة (تاج العروس ) ...

المارين الله المناه مني المجهول من ساقير، والمناه المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين من

<sup>(</sup>د) الأعود: المائل عن الحق ، الأدير: الغني الكثير المال (السان ) المراد : بعاوية .. النسية إناه

<sup>(</sup>ه ) الحجال جمع حجلة أو بيب كالمقبة يستر بالثياب (النهاية ) أو بيت البروس نها بي ﴿ ﴿ ﴾

ولكنها لهجة غبتم عنها ويلَ أُمِّهِ كَيْلاً بِلاَ ثَمَنِ ! لَوْ كَانَ لَهُ وِعَاءً . ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ (١)

قال بعضهم رأيتُه عليه السلام بالكوفة اشترى عمرًا فعمله في طرف ردائه ، فبادره الناس وقالوا : يا أمير المؤمنين ، نحمل عنك . فقال : رَبُّ العِيالِ أَحقُّ بِحَمْلِ مَتَاعِه .

وقال : لن ملك امرور عُرَفَ قَدْرَهُ (٣) .

وقال: نعم المؤازَرَةُ المُشَاوَرةُ ، وبدُسَ الاسْتَعْدَادُ الاسْتِبْدَاد .

وقال للأشعث بن قيس (٣) : «أَدُّ و إِلَّا ضربتكَ [٧٧] بالسيف » فأدّى ما كان عليه ، فقال له : ما كان عليك لو كنّا ضربناك بعُرْضِ (٤) السيف . فقال : إنك ممَّنْ إذا قال فعل .

وقال عليه السلام: "عليكم بالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفُواهًا ، وأَنْدَقُ أَرْحَامًا ، وأَشَدُّ حُبًّا ، وأَقل خِبًّا » (٥).

ومن كلامه عليه السلام: توقَّ ما تَعِيبُ ؛ لا تَـأْتِ ما تَعِيبُ ، ولا تَعِيبُ ، ولا تَعِيبُ ، ولا تَعِيبُ ، ولا تَعِيبُ مَا تأْتِي . إِنَّمَا يَسْبتحِقُّ السيادَةَ مَن لا يُصَارِنعُ ولا يُخادِعُ ولا يُخادِعُ ولا يَخادِعُ ولا يَخادِعُ ولا يَخادِعُ المَطامِعُ (٦)

<sup>(</sup>۱) سورة ص : ۸۸.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة المجلد ؛ : ٣١٤ هلك أمرؤ لم يعرف قدره .

<sup>(</sup>٣) هو الأشعث بن قيس الكندى و لد سنة ٢٣ هـ ، أسلم وشهد اليرموك ، وهو أحد مانمى الزكاة في الردة ، حارب مع على في صفين و النهرو ان روفي سنة ، ٤ هـ . أسد الغابة : ١ : ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) عرض السيف : جانبه.

<sup>(</sup>ه ) انظر الحديث الذي سبق ذكره صفحة ٢١١: «عليكم بالأبكار فانهن أعذب أفواها ». المراد بأنتق أرحاما أكثر ولادة و نتاجا (النهاية) يقال امرأة نارق ومنتاق - كثيرة الولا ، الحب ؛ الحداع.

<sup>(</sup>٦) رواية نهج البلاغة (مجلد ؛ ٢٨٩ ) لا يقيم أمر الله إلا من .... إلخ .

وقال يوما : ما أحسدت إلى أحد قط ، فرفع الناسُ رءوسَهم تعجبًا ،فقراً : ﴿ إِنْ أَحْسَدُتُمْ قَلَهَا ﴾ (١) . وقال : إذا قدرْتَ على عدوِّك ، فاجْ مَلِ الْمَفْوَ شُمكْرَ قُدْرَتِك (٢) .

مرض عليه السدلام ، فقالوا : كيف نجدُك ؟ فقال : بِشدر . فقالوا : أَتقول ذلك ؟ قال : نعم ، إِنَّ الله يقول : ﴿ وَنَبْلُو كُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ (أ) ؛ فالخير الصدحة ، والشدر المرض .

وقال : مَن تَجَرَ بِغِيْرِ فِقه فَقَدِ ارْتطمَ فِي الرِّبَا (٤) .

وقال: الحَدِفُ يُنفِقُ السلعة ويَمْحَق البَرَكة ، والتاجرُ فاجرُ المَرَكة ، والتاجرُ فاجرُ إلا من أُخَذَ الحقَّ وأَعْطَاهُ .

وقال : أَنْكُأُ الأَشْهِياءِ لعدُّولَكَ أَلا تُعْلِمَه أَنَّكَ اتَّخَذْتُهُ عَدُوًّا .

وقال : للهِ دَرُّ الحَسَدِ ! مَا أَعْدَلَهُ ! يَقْتُلُ الحاسد قبلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمَحْسُودِ .

وقال : لا يُلْقِحُ الغُلامُ ، حتى يتفلك ثدياه ، وتَسْطَعَ إبطَاهُ (٥).

وروى أنه ملك أربعة دراهم ، فتصدد بدرهم ليلا ؛ وبآخر نهارا ؛ وبدرهم سرا ؛ وبآخر علانية ؛ فأنزل الله تعالى فيه : ﴿ اللَّذِينَ يُنفقُونَ أَمُو لَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عندَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٧.

<sup>(</sup>٢) شرّح نهج البلاغة ٤ : ٥ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في مسئد زيد ١٠٣ : من باع و اشترى ولم يسأل عن حلال ، أو حرام ، فقد ارتطم في الربا و المثبت رواية نهج البلاغة ٤ : ٧٩ ، ورواية الفائق مادة : رطم .

<sup>(</sup>ه ) الثدى الفالك دو ن الناهد .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٧٤، و في أسباب النزول ٣٥، أن الآية نز لت أيضًا في عُمَان ، و عبدالرحمن ابن عوف لنفقتهما في جيش العسرة .

وقال : شَمرٌ الإِخُوانِ مَنْ يَحْتَشِيمُ ويتكلَّف (١)

وقيل له : أنت مُحَرِّبٌ مطلوبٌ ، فلو اتخذت طِرْفًا (٢) . قال : أَنا لا أَفرَّ عَمَّنْ كَرُّ ولا أَكِرُّ عَلَى مَنْ فَرَّ ؛ فالبَغْلَة تَكْفِينِي .

وقيل له في بعض حرويه : إِنْ جالت الخيل فلَّين نطلبك ؟ قال : حَيْثُ تَرَكْتُمُونِي .

ومن كلامه عليه السلام: الكفاف خيرٌ من الإسراف. ما أدرك النمّامُ ثارًا ولا محا عارًا. الخِيرة في تَرْك الطِّيرةِ . الاهتمامُ بالأَمر يُشِيرُ لطيفَ المحيلة . الرَّدُ الجميلُ خيرٌ من المطلِ الطويل . شفيعُ المدنب إقرارهُ ، وتوْبتُهُ اعْتِذَارهُ . المنيسَّةُ ولا الدَّنِيَّة . الحِيلَةُ أَبلغُ مِنَ الوَسِيلَة . الحِيلَةُ أَبلغُ مِنَ الوَسِيلَة . النسانُ المرع مِنْ خَدَم عقله . أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ما أَكْرِهَتْ عليه النَّفوسُ . كفي مِنْ أَمْر الدِينِ أَنْ تعرفَ ما لا يَسَع جَهْلَهُ . ليس النجاحُ معَ الأَخفَّ الأَعْجَلِ . الهَوَى عَدُوُّ العَقْلِ . المَقْل . المَّوَى عَدُوُّ العَقْل .

وقال له رجل وهو يخطب : يا أمير المؤمنين ؛ صف لنا الدنيا .

ما أَصِفُ من دارٍ أَوَّلُها عَذَاء ، وآخِرُهَا فَذَاء ، في حَلالِهَا حِسَابٌ ، وَفَ حَرَامِهَا عِقَابٌ ، مَنْ صَحَ فيها أَمِن، ومَنْ مَرِضَ فِيهَا نَدِم ، ومَن اسْتَغْنَى فيها فُتِن ، ومن افْتقرَ حَزِن (٣) .

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة ؛ : ٢٩ ه : شر الإخوان من تكلف له .

<sup>(</sup>٢) الطرف : الكريم من الحيل .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٣ : ١٧٢ .

وقال : لا تحمِلْ همَّ يومِكُ الذي لَمْ يأْتِ على يومِكُ الذي أَنْتَ فِيهِ ؟ فإنَّهُ إِنْ يكنْ من أَجَلِكَ يأْتِ فيه رزقُكَ واعلم أَنَّكَ لا تكتسب من المالِ شيئًا فوقَ قُوتِكَ إِلَّا كنتَ فِيهِ خازِنًا لغيركَ .

وقال : من سرَّهُ الغِنَى بلا مال ، والعزُّ بِلاَ سلطان ، والكثرة بلا عشيرة ، فَلْيخرج مِنْ ذُلِّ معصية الله إلى عزِّ طاعِة الله ؛ فإنَّهُ واجدٌ ذلك كلَّه .

وقال: ثلاثة لا يُعْرَفون إلّا في ثلاثة مَوَاضِع ؛ لا يعرف الشيجاع إلّا في الحرب ، ولا الحليم إلّا عند الغضب ،ولا الصديق إلّا عند الحاجة .

وتمثُّل عليه السلام في طلحة بن عبيد الله :

وقال : الدنيا دارُ مَمَرٌ لادارُ مَقَرٌ ، والناسُ فيها رجلَان ؛ رجلٌ باعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا .

<sup>(</sup>١) البيت لسلمة بن يزيد الحمق ، وهو شاعر مخضر م ( حاسه البحدى ص ٧١ ، وأبي تمام

<sup>(</sup>٢ ) فسرها صاحب النهاية ؛ أشكو همومى وأحزانى ، والعجرة نفخة فى الظهر فإذا كانت فى فى السرة فهى بجرة – وفى الكامل ١ : ٨٤ . يقال : أفضى له بعجره و بجره ، أى مخاصة نفسه .

وقال : مُكَابَرَةُ النَّكَبَاتِ بالحيلةِ قبلَ انتهائِها زيادةٌ فِيها . وقال لرجل : كيف أنت؟ قال : أرجو الله وأخافه . فقال : مَنْ رجا شيئًا طَلَبَهُ ، ومَنْ خَافَ شَيئًا تَوَقَّاهُ (١)

وقال: قَصَمَ ظَهْرِي رَجُلَانِ: جاهِلٌ مُتَنَسِّدكٌ، وعَالِمٌ مُتَهَنَّكٌ.

وسمع حالفًا يقول: والذي احتجب بمسبع، فقال: ويلَك. إِن اللهَ لَا يَحْجُبُه شيءٌ، فقال: لا ، لأَنَّكَ حَلَفْتَ بِغَيْرِ اللهِ .

وقال : من وضَمَّ معروفًا في غير موضعه عادَ عَلَيْهِ وَبَالًا .

وروى عن المسديب بن نَجَبَة الفزارى (٢) قال : خطبنا على عليه السدلام ، فقال : ألا أخبركم بذات نَفْسِي ؟ أماالحسن ففتي من الفتيان صاحب جَفْنَة وخوان . ولو قل التفَّت حَلَقَتَا البِطَانِ (٣) لم يُمْنِ عنكم في الحربِ حِبَالَة عُصْمفُورٍ . وأما عبد الله بن جعفر فصداحب عنكم في الحرب حِبَالَة عُصْمفُورٍ . وأما عبد الله بن جعفر فصداحب لهو وظل باطل وأماأنا والحُسَريْنُ فَنَحْنُ منكم وَأَنْتُمْ مِنَّا ، ولقدخشسيت أن يُدَالَ (١) هؤلاءِ القَوْمُ عليكم ، وليسَ ذَاكَ : ألا أَنْ تكونُوا أَوْلَى بالْحَقِّ مِنْهُمْ ، ولكن بطاعتهم إمامَكُمْ ، وإصداحهم بالْحق مِنْهُمْ ، وإصداحهم في أرضِهم وإفسدادكم ، ولموركم ، واجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقيد من المنتهم والمسادكم ، والمنتهم وتفرقكم ، عن حقيد ، حتى لا يَدعُونَ بَيْتَ مَدَر ولا وَبَر إلا أَدْخَلُوهُ ظُلْمَهُمْ ،

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٣ : ١٧٨ .

<sup>. (</sup>٢٪) المسيب بن نجبة بن ربيعة الفزارى تابعى ، شايع عليا ، و ثار مع التوابين في طلب ثار الحسين توفى سنة ٢٥ هـ (الأعلام ٨ : ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) حلقتا البطان ها حلقتا الحزام يلف على البعير ، والتقاؤها كنابة عن الشدة .

<sup>(؛ )</sup> المعنى تكون لهم الدولة عليكم .

حتى يقوم الباكيان ؛ باك لدينه وباك لدنياه ، وحتى لا تكون نُصرَة أَحَدِكُم مِنْهُم إلا كَنُصْرَة العبد مِنْ سَيده ، إنْ شَهدة أَطاعَهُ ، وإن غاب عنه سبّه ، فإن أَتاكم الله بعافية فاقبلُوها ، وإن ابْتُلِيتُم فاصدِرُوا ؛ فَإِنَّ العَاقِبَةَ للمُتَقيينَ .

ويروى عنه أنه قال : الحرصُ مُقَدِّمةُ السُّكُونِ

و قال فى قوله تعالى : ﴿ أَكَّالُونَ لِلسَّمَحْتِ ﴾(١) هو الرجلُ يَقْضِى لَأَخِيه حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتُه (٢)

قال الحارث الأعور: ما رأيتُ أحدًا أحسنَ مِنْ على عليه السلام، أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ؛ مات رجل وخلف ابنتين ، وأبوين ، وزوجة ، فقال: صار تُمنهما تُسمعا .

هذه الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للبنتين الثلثان ، ستة عشر سهما ، وللأبوين السدسان ثمانية أسهم ، وكمل المال وعالت الفريضة واحتيج للمرأة (٣) إلى ثمن الأربعة والعشرين سهما ، وصار الثمن من أربعة وعشرين تُسعا من سبعة وعشرين . هذا معنى قوله .

وخطب فقال: أما بعد؛ فإنَّ الجهادُ بابُ من أَبُوابِ الجَنَّةِ . . فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ ٱلْبُسَمةُ اللهُ الذَّلَّ ، وسِيمَ الخَسْدَفَ ،ودُيِّتُ بِالصَّغَارِ ( عُمَنَ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ ٱلْبُسَمةُ اللهُ الذَّلَّ ، وسِيمَ الخَسْدَفَ ،ودُيِّتُ بِالصَّغَارِ ( عُمَنَ اللهُ الذَّلُ عَلَى اللهُ الذَّلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَّلُ اللهُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١ ) سورة المائدة : ٢ ؛ .

<sup>(</sup>٢) مسئد الرضا ٣١ .

<sup>(</sup>٣ ) أَى لَلزُوجة ، ولحا الثبن لأن للسيت فرعا و ارثا .

<sup>(</sup>١٤) فىالعقد الغريد ؛ ٤٠٠ : وسامه الخسف ، ومنعه النصف ، وفى نهج البلاغة ١ : ٣٤، ٥٠٠ و... وديث بالصغار والقاءة ، وضرب على قلبه بالإسداد ، وديث بالصغار : ذلل به .

وقد دعوتكم لحرب ُ هُؤُلاءِ القوم ليلاً ونهارًا ، وسِرًّا وإعلانًا ، وقلت لكم: اغُزُوهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْزُوكُمْ ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَكِهِ مَا غُزِيَ قُومٌ قطُّ ... فِي أَعُقْدِ دَادِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا ؛ فَتَخَاذَلْتُمْ وَتَوَاكَلْتُمْ ، وَثَقَلَ عَلَيْكُمْ قَوْلِي ، واتَّخَذْتُكُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهِريًّا ؛ حتى شُدنَّتْ عَلَيْكُم الغَاراتِ. هٰذَا أَخُوغَامِدٍ. قلد وردت خيلُه الأَنْبَارَ ، وقَتَلُوا حَسَّانَ بن حسانِ ورِجَالًا مِنْهُمْ كَثِيرًا ونِسَماء ، وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عِلَى المرأَةِ المسلمة والمعاهدة ، فَيَدْزُعُ حِجَالُهُمَا وَرَعْتُهُمَا ) ثم انْصَرفُوا مَوْفُورين لَمْ يُكُلُّمْ أَحَدُ مِنْهُمْ كَلْما. فَلَوْ أَنَّ امر عَا مُسْلِمًا مات مِنْ دون هذا أَسَدْفًا ما كانَ فِيهِ عِنْدِي مِلُومًا ؛ بِل كانَ بِه جِدِيرًا . يَا عجبا [٧٥] كُلُّ العَجب مِنْ تَـضَافِرُ هُولاءِ القوم على بَاطِلِهِمْ وفَشَدلِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ ! إِذَا قُلْتُ لِكُمُ وَاغْزُوهُم فِي الشَّمَاءِ قُلْتُم مَ هَذَا أُوان قُرٌّ وصِرٌّ ، وإن قلت لَكُمُ : اغْزُوهُمْ . في الصيفِ قلتُمْ : هذه حَمَارة القيظرِ ، أَنْظِرْنَا ينصره الحرُّ عَنا (٢) ؛ فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الحَرِّ والبَرْدِ تَفِيرُونَ ، فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ ، السَّيْفِ أَفَرُّ . يَا أَشْسِاهُ الرجالِ ولا رجال ، ويَا طَغَامَ الأَحلامِ ، ويها عُقُولَ رَبَّاتِ الحِجَالِ، والله لقد أَفْسَدْتُمْ عَلَىَّ رأْبي بالعصيانِ ، وَلَقَدْ مَلَأْتُهُمْ جَوْفِي غَيْظًا(٣) ، حتى قالت قريش : ابنُ أَبي طالب رجلٌ إِ شُمجاعٌ ، ولكن لارَأْيَ له في الحرب. لله درُّهُمْ ، ومَنْ ذا يكون أعلمَ بِهَا مِنِّي أُو أَشَدُّ لَهَا مِرَاسَا ؟ فوالله لقد نَهَضْتُ فِيهَا ومَا بَلَغْتُ العِشْرِينَ ، ولقد نيَّفْتُ اليومَ (٤) على الستين . ولكن لا رأَىَ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) الرعث : العقد ، وكذلك الرعثه والجمع رعاث .

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة ١٠: ٨٨ أمهلنا يسبخ عنا الخر ، وكذلك في النهاية بر سبخ .

 <sup>(</sup>٣) في البيان والتبيين ٢ ; ٥٥ ، والعقد الفريد ٤ : ١٩ بعد ذلك « وجرعتموني الموت أنفاسا » .

<sup>(</sup>٤ )في نهج البلاغة ١ : ٦٧ ، و لقد ذرفت اليوم على الستين . . .

لَّايطاعُ ، لَا رَأْىَ لِمَنْ لاَّ يُطَاع ، لا رأْى لِمَن لاَّ يُطاع \_ يقولها ثلاثا .

ومن كلامه رضي الله عنه : مَنْ لَانَتْ كلمتُه وجبتْ مَحَبَّتُهُ .

وقال له قائل : أين كان ربَّنَا قبل أن خَلَقَ السمواتِ والأَرْضَ ؟ فقال رضى الله عنه : «أين » سؤالٌ عن مكانٍ وكَانَ اللهُ ولَا مَكَان (١).

وقال : منْ أَكْثَرَ النظرَ في العواقِب لَمْ يَتَشَدجُّعْ .

وقال لابنه الحسن رضى الله عنه : لا تبدأ بدعاء إلى مبارزة ، وَإِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبُ ؛ فإِنَّ ظَالِبَهَا باغ والباغي مَصْرُوعُ .

وقال : وَمَا ابْنُ آدَمَ والفخر ، وإِنَّمَا أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ ، وآخِرُهُ جِيفَةٌ ، لا يَرْزُقُ نَفْسَهُ ولا يَدْفعُ حَتْفَهُ .

جاء الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين على عليه السلام يتخطّى رقاب الناس ، وعلى على المنبر ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ، عَلَبَدُنا هُلِهِ الحَمْرَاءُ عَلَى قُرْبِكَ - يعنى العَجَم - قال : فركض على المنبر برجله ، فقال صَعْصَعَة بن صُوحان (٢) : ما لذا ولهذا ؟ - يعنى الأشعث - ليقولن أمير المؤمنين اليوم في العرب قولاً لا يزال يُذكر . المأشعث - ليقولن أمير المؤمنين اليوم في العرب قولاً لا يزال يُذكر . فقال رضى الله عنه : مَنْ يَعْلِرُنِي من هُولاهِ الضَّياطِرة (٣) ؟ يتمرَّغُ أَحدُهُمْ عَلَى فِرَاشِهِ تَمرُّغَ الحَمَار ، و مِحرُّ قوم الذكر فَيَا مُرونَنِي أَن أَطر دَهم . ما كنت لأطر دَهم فأكون من الجاهلين ؛ والذي فلق الحبة ، وبَرأً ما كنت لأطر دَهم فأكون من الجاهلين ؛ والذي فلق الحبة ، وبَرأً

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد ٢ : ٢٢٩ ، أين توجب المكان .

 <sup>(</sup>۲) صمصمة بن صوحان العبدى ، أسلم في حياة الرسول ولم يره . شهد صفين مع على مات في محلافة معاوية ( الإصابة ٣ : ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣ ) الغمياطرة جمع : ضيطر وهو الضخم الذي لا غناء فيه . (الفائق – خلف ) .

النَّسدمة ؛ ليضربُنَّكُمْ على الدين عَوْدًا ، كما ضَرَبْتُموهُمْ عليه (١)

وسئل عليه السلام: كيف كان حبَّكُمْ المرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان والله أحبَّ إلينا من أمو الينا وأولادِنا وأمهاتِذَا وآبائِنا ، ومِنَ الماء الباردِ على الظَّمَا لِيَ

وكان عليه السلام يقول: إذا لقِيتُم القوْمَ فاجْمَعُوا القلوبَ ، وعُضَّوا على النَّواجِلِ (٢) ؛ فإنَّ ذلكُ يُنبِي (٣) السَّيُوفَ عن الهام .

وروى أنه كان يتمثَّل إذا رأى عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادى (٤) : ببيت معد يكرب :

أُرِيدُ حَيَاتَهُ ويُريدُ قَتْــــلى عَذِيرَكَ مِن خليلِكَ من مُرادِ<sup>(٥)</sup> فقيل له عليه السلام : كأَنك قد عرَفتهُ وعَرَفت ما يريدُه . أَفلا تقتلهُ ؟ فقال : كيف أقتل قاتِلى ؟<sup>(٦)</sup> .

ولما سمع بصفين نداءهم : لا حُكمَ إِلا للهِ ، قال : كلمة عادلة يرادُ بها جور (٧) . إنما يَقولون: لا إِمَارَة ، ولا بدَّ من إمارة برَّة أو فاجرة .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٧ : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) النواجة : أصول الأضراس .

<sup>(</sup>٣) نبا السيف : لم يصب .

 <sup>(</sup>٤) كتبت فى النسختين : الفزارى ، وهو تحريف - وعبد الرحمن بن هلجم هاجر فى خلافة
 عمر ، وكان من شيعة على - شهد معه صفين ، ثم خرج مع الخوارج - وهو اللى اغتال عليا ، وقتل
 بالقصاص سنة ٤٠ هـ شذرات الذهب ١ : ٩٩ .

<sup>(</sup>ه ) في النهاية ولسان العرب – عديرك أي من يعدرك .

<sup>(</sup>٦ ) ذكر الخبر في نهج البلاغة ؛ ؛ ؛ ؛ ه والفخرى لاين طباطبا ١٣٨ .

<sup>(</sup>٧) في نهج البلاغة شرح الإمام ١٠: ٩١ كلمة حق يواد بها باطل .

وكان أبو نيزر (١) من أولاد بعض ملوك الأعاجم . وقيل: إنه كان من ولد النجاشي ، فرغب في الإسدلام صعفيرًا ﴾ فأتى رسمولَ الله صلى الله عليه وسملم فأسلم وكان معه . فلما تُوفى عليه السلام صار مع فاطمة وولدِهَا رضي الله عنها ، فقال أبو نيزر : جاءني على عليه السدلام وأنا أقوم بالضيعتين : عَيْن أَلَى نَيْزَر والبُّغَيْبِغَةِ ، فقال لى : هل عندك من طعام ؟ فقلت : طعام لا أرضاه لك يا أمير المؤمنين ؟ قرعٌ من قرع الضيعة صَدنَعْتُه بإِهَالَة سَدنِخَة (٢) . فقال : على به ، فقام إلى الربيع : وهو جدول فغممل يده ، ثم أصاب من ذلك شيئًا ، ثم رجع إلى الربيع فغسل يديه بالرمل حتى أنقاهما ، ثم ضمّ يديه كل واحدة منهما إلى أُختها [٧٦] وشرب مهما حُسَّما من الرَّبيع ، ثم قال : يا نَيْزَرُ إِنَّ الأَكفَّ أَنظفُ الآنية ، ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه وقال : من أدخله بطنه النار فأبعده الله ! ثم أَخِذُ المِعْوَلُ وَانْحَدَرُ فِي العِينِ وَجَعَلَ يَضُمُرُ بِ ، فَأَبَطأُ عَلَيْهِ الماء ، فخرج وقد تفضيج (٣) جبينُه عرقا ، فانْتَكَفَ العرق عن جَبِينِه أَى أَزاله ، ثم أَخذ المعولُ وعاد إِلَى العَيْن ، ثم أَقبلَ يضرب فيها وجعل ممهم ، فانشالت كأنها عنق جزور ،

<sup>(</sup>۱ ) أبو نيزر كان نجلا للنجاشى ، اشتراه على واعتقه رداً لجميل النجاشى على المسلمين . معجم البلدان ۳ : ۷۵۷ ط . ليدن .

<sup>(</sup>٢ ) الإهالة : ما أذيب من الشحم ، والسنخة المتغيرة الرائحة ..

<sup>(</sup>٣) تفضيح وتفضيخ عرقا : سال عرقه ,

فَخْرِجِ مُسْمِعًا ، فَقَالَ : أُشْمَهُ لَا اللَّهُ أَنَّهَا صَدَقَةً . عَلَى بِدَوَاقِ وصحيفة ، قال : فعجلت بهما إليه فكتب :

بسم الله الرحمٰن الرحيم .

هذا ما تصددًى به عبد الله أمير المُوْمنين : تصددًى بالضيعتين المعروفتين بعَيْنِ أَبى نيزرَ والبُغَيْسِغَة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ؛ لِيَقَى الله عز وجل بهما وَجْهَهُ يوم القيامة ، لا تُبَاعَانِ ولا تُوهَبَانِ حتى يرثَهما الله وهو خَيْرُ الوارثين ، إلا أنْ يحتاج إليهما الحسن والحسين ، فهما طِلْقُ (١) لهما وليس لأحد غيرهما الهما .

قال : فركب الحسدين دَيْن ، فحمل إليه معاوية بعَيْن أَى نيزر مادّى أَلف دينار ، فأَى أَن يبيع ، وقال : إعا تصدّق مها أَى ليقى الله مها وجهه حرّ النار ، ولسنت بائعهما بشيء .

ولما ضربه عبد الرحمن بن مُلْجَم لعده الله تعالى دعا الحسّدن والحُسَدين رضى الله عنهما ، وقال : أوصديكما بِتَقُوى اللهِ والرَّغبة في الآخرة ، والزهد في الدنيا ، ولا تأسفا على شيء فاتكُما منها ، اعملا الخير ، وكونا للظالم خُصْدها وللمَظْلُوم عَوْنًا .

وقال فى دعائه : إِلْهِى ما قدرُ ذنوب يُقابَلُ بها كرمك ؟ وما قدرُ أعمالٍ تُقَابِلُ بها نعمُك ؛ وإني لَّرْجو أَنْ تستغرِقَ

<sup>(</sup>١) طلق : حلال (لسان) .

<sup>(</sup>۲) انظر الكامل للمبرد ۹۳۹ ، ومعجم البلدان ۱ : ۹۹۷ هند ذكر يغيېغة و ۳ : ۷۵۷ ، ۹۵۷ مه ۹

. ذُنُوبِي في كرمِك ؛ كما اسْتُغْرَفْتُ أَعمالِي في نِعَمِكِ .

وعنه عليه السدلام - أنه قال: يجدُ البليغ من ألَم السكوت ما يجسده العيى من ألم الكلام ، وكان إذا نَعَت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل المُمَعَّط (١) ، ولا القصير المتردِّد ، ولم يكن بالمطهَّم ولا المسكَلْمُ (٢) ، أبيض مشرب ، أدع - بالعينين ، أهدب الأشفار ، جليل المُشَاش (٣) شَدُن الكفين والقدمين (١) ، إذا شي تقلَّع كأنما يمشي في صَبَب ، وإذا التفت التفت معا ، ليس بالسَّبُط ولا الجَعْد القَطَط ، (٥) كان أزهر ليسَ بالأبيض الأمهق (١) في عينيه (٧) القَطَط ، شَبْح الذِّراعَيْن (٨)

وقال: بقية عُمر المرء لا قيمة كها يدرك بها ما فاته ، ويُحيى ما أمانه .

خطبته التى خطب بها حين زوج فاطمة رضى الله عنهما : الحمدُ لله الذى قرُب من حامِدِيهِ ، ودَنَا من سائِليه ، ووَعَدَ بالجنةِ مَنْ يَعْصِيهِ ، وقَطَعَ بالنارِ عُذْرَ مَن يَعْصِيهِ ،

<sup>(</sup>١) المعنط: البائن الطول.

<sup>(</sup>٢) الكلثمة : أجمّاع لحم الوجه – أو استدارة الوجه (الفائق ٣ : ٣٨) .

 <sup>(</sup>٣) المشائن : وموس العظام ، وفي الفائق «والكتد» وهو الكاهل .

<sup>(</sup>٤ ) وشئن الكفين والقدمين : غليظهما ، وهو مما يمدح به (الفائق ) .

<sup>(</sup>ه ) القعامل : الشديد الحمودة .

<sup>(</sup>٢) المهق : شدة البياض . الفائق .

<sup>(</sup>٧ ) لم تكتب فى النسختين « عينه » والمثبت رواية الفائق ، ومواسم الأدب ٧ : ٢٧ نقلا هن نشر الدر – وفى هينه شكلة : أى أن بياضهما مشرب مجموة (الفائق) .

<sup>(</sup>٨) شيح الدراءين ؛ هريضهما . (الفائق) وفي مواسم الأدب شبوح الدرامين . .

أَحْمَدَهُ بِجَدِيعِ محامدِه وأيادِيه ، وأشدكرهُ شكرَ مَنْ يعلمُ اللهُ خَالقُه وباريهِ ، ومُصَوِّرُهُ ومُنْشِديه ، ومُحِيتُه ومُحْيِيه ، ومُعَلِّبه ومُحْيِيه ، ومُعَلِّبه ومُحْيِيه ، ومُعَلِّبه ومُحْييه ، ومُعَلِّبه ومُحَانِيهِ . وأشهه أن لا إللهَ إلا الله شهادة تَبْلُغُهُ أو تُرْضِيهِ ، وأنَّ محمدًا حبيب الله وعبده ورسولُه ، صلى الله عليه صلاة تُرْلِفُه (١) وتُدْنِيه ، وتُعِزَّه وتُعْنِيه . وتُعَلِيه مدلاة تُرْلِفُه (١)

أما بعد ؛ فإنَّ اجتماعَنَا ثما قَدَّرَاللهُ ورضِيه ، والنكاح مِمّا أمر اللهُ يِهِ ، وأَذِنَ فِيه . هذا محمدٌ صلى الله عليه وسلم قَدْ زُوَّجَنِي فاطمة ابنته عليه عليه وسلم قد زُوَّجَنِي فاطمة ابنته على صداق أرْبَعَمِاتَة درهم وثمانين درهما ، ورضيت بِهِ ، فاسمألُو ه ، وكفَى بالله شمهيدًا .

وقال : إِن اللهَ تعالى جَعَل مكارم الأَخلاق وُصْلَة بينه وبين خَلْقِه ، فحسبُ أَحدِكُمْ أَن يتمسكَ بِخُلُقٍ متصلٍ باللهِ عزَّ وجلَّ .

قال الأحدف (٢) : دخلت على معاوية ، فقدم لى من الحار والبارد ، والحلو والحامض ما كثر تعجبي منه ، ثم قدم لى لونًا لم أدر ما هو ، فقلت : ما هذا ؟ قال : مصارين البط محشوة بالمخ قد قُلَى بدهن الفسستق وذر عليه الطبرور (٣) . فبكيتُ . فقال : ما يُبكيك ؟ قلتُ : ذكرتُ عليّا رضى الله فبكيتُ . فقال : ما يُبكيك ؟ قلتُ : ذكرتُ عليّا رضى الله

<sup>(</sup>۱) تزلفه : تقربه .

<sup>(</sup>۲) الأحنف بن قيس التميمى أحد حلياء العرب وحكيائهم ، أسلم ولم ير الرسول اعتزل القتال يوم الجمل، وكان مع على في صفين وتوفى سنة ۲۷ هـ (أسد الغاية ١ – ٥٥).

(٣) الطبورد: السكر معرب ، وفي لسان العرب : كأنه تحت بالفاس .

عنه . بينا أنا عنده وحضر وقت إفطاره فسماً لنى المقام ، إذ دعا بجراب مختوم ، قلت : ما في الجراب ؟ قال : سويق شمير ، قلت : ختمت عليه [۷۷] أن يُوْخَذَ أُوبَخِلْتَ بِهِ ؟ قال : لا ولا أحدَهما ، ولكنى خفت أن يلته الحَسَنُ أوالحُسَينُ أوالحُسَينُ أوالحُسَينُ أوالحُسَينُ أوالحُسَينُ أوالحُسَينُ يَجبُ على أَوْرَبْت . قلت : مُحَرَّمٌ هو يا أمير المؤمنينَ ؟ قال : لا ولكن يَجبُ على أَوْمَة الداس ؛ لتَلَا يَعْمَدُ الله معاوية : ذكرت من لا يُدْكرُ فضدلُه .

وقال على عليه السدلام : لا يكون الصديقُ صديقًا ، حتى يحفظ صديقَهُ في غيبته وعند نكبته وبعد وفاتِهِ في تركتِه.

قيل له : كيفَ يُحاسِبُ اللهُ الخلقَ على كَثْرَةِ عددِهِمْ ؟ قال : كما يرزقُهُمْ عَلَى كَثْرَةِ عددِهِم .

ولما خرج عليه السلام يريد العراق أشدار عليه ابدله الحَسَمَ اللَّذُمَ (١) حَتَّى أَن يرجع ، فقال : لا أكون مثل الضَّبُع تسمَعُ اللَّذُمَ (١) حَتَّى تَخْرُجَ فَتُصَادَ .

وقال: لَيْن وَلِيتُ بَنِي أُمَيَّةُ لَأَنْفُضَنَّا لَهُمْ ثَفَّضَى القصَّابِ الوِذَامَ التَّرِبةَ (٢).

is a reflection of the control of th

ر (۱۱) في شرح ابن أبي الحديد ٤ ص مه ١٣٥٥ ، قال أبنو اعبيدة الله إلى المجروب المنجر. ٩ لأنهم إذا أرادو أن يصيدوها رموا في جحرها محجر فتخرج فتصاد ١٨٨٠ ؛ ٢ تاليم المداري المدارية المدارية

 <sup>(</sup>٢) في شرح الإنمام ١١ عنه ١٠٠٨ اللاقام عجمع بوقعة والهي العابة أن الهابة أن عال ووالية النهاية (١٠) نفض القصاب التراب الوقعة ، وفسرها باللحوام القال تعقر عالمراب الرانطل معادلة توقيل ) وهذا الله (١٠)

وَقِرَّ بِعِيدُ الرحمن بِن عَتَابِ بِن أَيْسِيدِ (١) مِقَتُولًا يُومِ الحمل عِيدُ فَمَالُ : هِذَا يَعُشُوبِ (٢) قُرَيش ،

وجاءتهُ المرأةُ فذكرت أنَّ زوجَها يأْتِي جارِيَتها ، فقال : إِن كنت صادقةً رَجَمْنَاهُ، وإِن كنتِ كاذبةً جَلَدُنَاكِ ، قالت : رُدُّونِي إِلَى أَمْلِي غَيْرَى نَغِرَةً (٣) .

وقال عليه السلام: إن المرع المسلم ما لم يغشَّن دناءةً يخشَّسُهُ اللهِ إِذَا ذَّكُرَّتُ وَتُغْرِى بِهِ النَّاسُ، كَالْيَاسُرِ الفَالْجِ (أَ) يَنْتَكُالِرُ لَهَا إِذَا ذَّكُورَتُ وَتُغْرِى بِهِ النَّاسُ، كَالْيَاسُرِ الفَالْجِ (أَ) يَنْتَكُالِرُ لَهُ فَوْزَةً مِنْ قِدَاحِهِ أَوْ دَاعِيَ اللهِ ؛ فما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ .

وسدافر رجل مع أصحاب له فلم يرجع حِينَ رَجَعُوا ، فاتَّهُمَهُمْ أَهِلُهُ به ، ورَفَعُوهُمْ إِلَى شُريْح (٥) ، فسنألهم البيّنة عَلَى قَتْلِهِ ، فارتفسوا إلى على عليه السدلام ، فأحبروه بقول شريح ، فقال متشلا :

أُوردَهَا سَعْدُ وَسَعْدُ مُشْتَمِلَ بِاسَعْدُ لا تُرْوَى بَهْدَاكُ الإبل (٦) وردَهَا سَعْدُ لا تُرْوَى بَهْداكُ الإبل (٦) وردَهَا ورق بينهم ورق

١) هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الأموى ، كان مع عائشة يوم الحمل وفيه قتل ،
 وكان إمام الجند (أسد الغابة ٣ : ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢) اليمسوب: السيد والمقدم والرئيس (النهاية - عسب ) .

<sup>(</sup>٣) النفرة : المفتاطة الغاضبة (الهاية) وفسر لها بن دريد في كتاب الاشتقاق من ١٩ يفل جوفي كا يغل القدر – ذكر الحادثة في مسند زيد ١٠٤ .

<sup>(؛ )</sup> ألياسر : ضارب القدح . والفالج : القاهر الغلاب , لسان .

<sup>(</sup>و) هو أبو أمية شريح القاض الكندى من كبار التابعين ، كان من أعلم الناس والهكاهم توفى سنة ٨٧ هـ (وفيات الأعيان ٢ : ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) مثل يضرب لمن يأتي يالأمر على فير وجهه , ومشتبل : ملتف بشملته .

<sup>(</sup>٧) التشريع : امكانها من الفريعة وهي مورد الماء . لسان .

وقال : إذا صلَّى الرَّجُلُ فليُخَوِّ ، وإذا صَلَّت المرأَةُ فَلْتَحَقِّفِزُ (١) وقال كرم الله وجهه : ما أعظم التفاوت بين العِبَرِ والاعتبارِ ! فالعبرُ قد بلغَتْ في الكثرةِ الغايَةَ ، والاعتبارُ قد بلغ في القُلَّةِ النهاية .

وقالوا: انصرف من مِمقَينَ وكأَنه رأْسَهُ وَلِحْيَــَهُ قُطْنَة ، فقيل المُحْمَابَ فَعْلَمَة ، فقيل المُحْمَابَ وَعَيَّرُتَ ، فقال المُحْمَابَ زينة ، ونحن قوم محزونون .

ورُوى أَنَّ الحسن قال له يوم الجمل : أَتَّمَرْتُ عَلَيْكَ وَكَلَّثَ مَرَاتِ فَعَصِيتَنِي ، فقال عليه السلام : إنك تَحِنَّ حَنِينَ الجَارِية ، هات ما الذي أشرت به ؛ و ما الذي عصيتُك قيه ؟ فذكر أشياء ، فقال له على عليه السلام : أنا والله إذا مثل التي أحيط ما فقيل لها : زباب (١/ حتى دَحَلَت جُحْرَها ، ثم احْتُفِرَ عَنْهَا فاجْترً برجلها حتى ذُبِحَت (١) . يريد: الضّبُع .

وروى أنه اشترى قميما بثلاثة دراهم ، وقال : الحمدُ لله الذي هَذَا من رياشِه.

وقال: لا قُوكَ إلا بالأَسَالِ (١).

وقال : من أَرَادَ البَقَاء – ولا بَقَاء – فليُبَاكِرِ الغَدَاء ، ولْيُقَلِلُ غِشْهِيَانُهُ،

<sup>(</sup>١) يخوى الرجل : يجانى بطنه عن الأرض ، وعضاية عن منكبيه ، وتحتفز المرأة: تتضام وتجسع جسمها . نهاية .

<sup>(</sup>۲) زباب : ماكانوا يقولونه للضبع و هم محيطون بها لصيدها ، وزباب اسم فأرة يقال إنها كانت ټاكلها (النهاية – زيب ).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٧ : ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) الأسل: ما حدد وأرق من سيف أو سنان أوسكين (البهاية).

النِّسَمَاءِ ، وَلَيْحَفِّفُ الرِّدَاءَ فِي البقاءِ ، قَيْلُ : يِهَا أَمِيْرُ المؤمِّيْنِ وَمَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ في البَهَاءِ ؟ قال : الدُّين (١) .

﴿ وَرَأَى رَجِلًا فِي الشَّمُسِ ، فَقَالَ : قُمْ عَنَهَا أَفَانِهَا مَبُنْخُرَةٌ مُعَجْفَرَةٌ (٢) : تتفل الريح (٢) ، وتُبالى الثَّوْبَ ، وتُغْهِرُ الدَّاء الدفينَ .

وأتي بالمال فكوَّمَ كومةً من ذهب وكُوْمَةً من فضة ، وقال: يا حمراءً يا بيضاءُ احمرًى وابيِّضي وغُرِّي غَيْري . وقال : من يطُلْ أَيْرُ أَبِيهِ يَنْتَطَقْ به (١) .

وقال : ﴿ ذِمْنَى لِمِهَا أَمُولَ رَهُمِينَةً ۖ وَأَنَا لِهِ زَاعِهِمٌ لِمَنْ مُصَرَّحَتْ لَهُ العِبَرُ (٥) أَلَّا لَيَهَيْجَ (٦) على التَّقُوكَ لَرَرْعُ قُومٍ ، او لا يظمأ على التَّقُوك سِيلُنجُ أَصْل (٧) مِن أَلَا (١) وإن تأبُّغُض خَلْق اللهِ ما إلى الله رجُلُ قَمَشَ (٩) عِلْمًا ، غارًا بِأَغْبَاشِ الفِيتُنَةِ ، عَمِيًا بِمَا فِي

<sup>(</sup>١) في مسند الرضا ص ٢١ أنه حديث نيوي .

<sup>﴿ (</sup>٢ ) مُبخَرَةٌ : أَ رُورِثِ الْبِخْرِ : مُجْفَرَةً : رَضَعَفُ شَهُوةً التَّكَاحِ . دَارِدُ الْبِخْر

<sup>(</sup>٣) تتفل: تثقل (الباية ).

<sup>(</sup>ه ) في مهج البلاغة شرح الإمام ١ : ٤٦ : « أن من صراحت له العبر عا بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات – ومثل ذلك رواية مواسم الأدب ١ : ٣٥ وما أثبت هو رواية "Harrie Richard

<sup>(</sup>٦) يهيج الزرع : يجف (الفائق ) .

<sup>(</sup>٧) السَّنخ : أما تُوغُلُ مَن أصل الحَدْر ؛ ومعنى ساسبق ؛ ضمَّت لمن استبصر و اعتبر أن من اتقى الله لم يزل أمره ناضرًا وعمله ناميا (المرجع نفسه ) ، وفي النسخ : ولا يهيج على التقوى سنتخ أصل : **وَالنَّاهُمُولِينَةً لِمُنَّادُ اللَّهُ أَلِمُنَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُولِياً وَأَنْ** 

<sup>(</sup>٨) جعل نهج البلاغة ١ : ٢٥ ما تلا من الكلام خطبة منفصلة عا سبقها فيمن ليتولى العَشاء وليس له بأهل 67 ) This elists 4 + 100 .

<sup>(</sup>٩ ) في نهج البلاغة : • قمثلُنْ جَهَالا اللهُ وقِمْشُ ﴿ الْجِعْمُ مِنْ هَنَا أَوْ هَنَّا أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

غيب الهددنة (١) ، سَمّاه أشباهه من الناسِ عالما [٧٨] ولم يَغْنَ في العلم (٢) يَوْمًا سَمالِمًا ، بَكَرَ قَاسْمَكُمُّر (٣) . مِمَا قُلَّ منه فَهُو خَيْر مِمَا كَثَر ، يَوْمًا سَمالِمًا ، بَكْرَ قَاسْمَكُمُّر (٣) . مِمَا قُلَّ منه فَهُو خَيْر مِمَا كثر ، وكَدَّذَ من غَيْر طَائِلٍ ، قعد بين الناسِ قاضيًا لتخليص (١) مَا الْتَبَسَ عَلَى غيرِهِ ، إِنْ نَزَلَت به إِحْدَى المُبْهَمَاتِ هيّاً حشوًا من رأيه ، فهو من قِطَع الشَّببَهاتِ في مثل غَزْل الْعَنْكَبُوتِ ، لا يَعْلَمُ إِذَا أَخْطَأً ؛ لأَنَّه لا يَعْلَمُ أَخْطَأً أَمُ أَصَاب . خَبَّاط عَشَمُوات ركَاب جَهَالات ، لا يَعْتَلِر عِمَّا لا يَعْلَمُ في مثل غَزْل الْعَنْكَبُوت و مَن قَاطِع ، يَذْرُو الرَّوَايَة ذَرْوَ الرِّيح فيسَملَم ، ولا يَعَضَّ في العلم يِضِرْس قَاطِع ، يَذْرُو الرَّوَايَة ذَرْوَ الرِّيح الله الهَشِيم ، تَبكى مِنْهُ الدِّماءُ وتَصْرُخُ مِنْهُ المَوَارِيثُ ، ويُسْتَحَلُّ بِقَصْدائه الهَرْجُ الحرام . لا مَلِيءٌ والله بإصدار مَا وَرَدَ عَلَيْهِ (٥) ، ولا أَهْلُ لمَا قُرِّظ به (١) .

و كتب إلى ابن عباس حين أَخذ من مال البصرة ما أَخذ : إِنِّى أَشْرَ كُتُكَ فَى أَمَانَتِى ، ولم يكن رجل من الأَهْلَى أُوثَقَ بِنْكَ فِى نَفْسِي ، فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِبَ ، والعَدُوَّ قَدْ حَرِب (٧) ، قَلَبْتَ لِابْنِ عَمِّكَ ظَهْرَ المِجَنِّ ، بِفِرَاقِهِ مع قَدْ حَرِب (٧) ، قَلَبْتَ لِابْنِ عَمِّكَ ظَهْرَ المِجَنِّ ، بِفِرَاقِهِ مع

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة : عاد ... وعم - وأغباش الفتنة ظلماتها - وفي المرجع نفسه : بما في عقد الهدنة، وشرحه الإمام بإمهال الله لهم في العقوبة - وماأثبت في النسختين هو دواية الفائق، وفسر الهدنة بسكون الجاهلين أمامه .

<sup>(</sup>٢) لم يغن : لم يقم (النهاية والفائق).

<sup>(</sup>٣) في النسختين فاستكثر ماقل – وفي نهج البلاغة : من جمع ما قل – والمثبت روأية الفائق

<sup>(</sup>٤) في الفائق : لتلخيص .

<sup>(</sup>ه ) الملي. بالأمر : الكامل المزاولة له المضطلع به (الفائق) .

<sup>(</sup>٦) انظر الحطبة في نهج البلاغة ففيها اختلاف كثير عما في الكتاب. ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ الْعَالِ

<sup>(</sup>٧) في نهيج البلاغة ٢ : ١٥٠ بعدها ﴿ وهذه الأمة قد شفرت وفنكت ٣ فسر الإمام فنكت ;

عجبت ، هزلت ، وقولها وعملها .

المُفارِقِين ، وخُدلَانِهِ مع الخاذِلِين ، واختطفت ما قَدَرْت عَلَيْهِ من أَمْوَالِ الأُمَّةِ الْحَطافَ الذَّئبِ الأَزَلُّ دَامِيَة المِعْزَى (١) ضَمحٌ (٢) رُويدا ، فكانَّ قدْ بَلَغْتَ المَدَى ، وعُرِضَتْ عَلَيْك أَعمالُك بالمحلِ الذِي يُنادِي المعترِّ بالحَسْرَةِ ، ويتمذَّى المُضِمِّعُ التَّوْبَةَ ، والظَّالِمُ الرَّجْعَةَ (٣) .

وروى عنه عليه السلام ـ أنه قال يوم الشَّمورى لما تكلم عَبْدُ الرَّحْمَن ابن عوف بما تكلم :

الحمدُ لله الذي اتخذ محمدًا نبيًا ، وابتعَشهُ إليننا رسولًا ؛ فنحن بيت النبوة ، ومعلمِنُ الحكمة ، أمانَ لأهلِ الأرضِ ، ونجَاةٌ لمن طلب . لنا حَقُ إِن نُعْظَه نَأْخَذَهُ ، وإِن نُمْنَعْهُ نَرْكَبُ أَعْجَازَ الإبلِ وَإِن لنا حَقُ إِن نُعْظَه نَأْخَذَهُ ، وإِن نُمْنَعْهُ نَرْكَبُ أَعْجَازَ الإبلِ وَإِن لنا حَقُ الله عليه وسلم طال السرك (٤) . لو عَهِد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لجَالَدْنا عَلَيْه حتى نموت ، أو قال لنا قولًا لأنفذنا قوله عليه على رَغْمِنا ، لن يُسْرِعَ أَحدُ قَيْلِي إِلَى صِدلَةِ رَحِم وَدَعُوق حَق . على والأَهْرُ إليك يَا بن عَوْف على صِدق اليَقْيِينِ وجهدِ النَّصْح . والأَهْرُ إليك يَا بن عَوْف على صِدق اليَقِينِ وجهدِ النَّصْح .

<sup>(</sup>۱) الذئب الأزل: الخفيف السريع الحركة . وذكر دامية المعزى ، لأن الذئب يشوقه منظر اللماء. وفي نهج البلاغة : دامية المعزى الكسيرة . انظر الفائق ٢ : ٢٨ ؛

<sup>(</sup>٢) صُبح : تمهل . من ضمى الداية غذاها في النسما (النباية ).

<sup>(</sup>٧) مروج اللهب ٢. ١٠ و ١٩ والفائق ٢٠ و ٢٨ عمدا ليد و درية و درية و الما و مو

<sup>(</sup>هُ ) شرحها في النباية به نذاوم على طلبه مهما بلغ بنا الجهد ، لأن الزكوب على أعجال الإبل اشق الركوب

وقال: « مَا مِن مُسَلِّمُ إِلَّا لَهُ ذَنْبُ يَاهُدُونِهُ الْفَيَّنَةَ بَعْكِ الْفَيْنَة ».

« يَهلِكُ فَيُّ رجلان : مُحِبُّ مُطْرٍ وبَاهِتُ مُفْترٍ » .

« يَهِلكُ فِي رجلان : محبُّ غالٍ ومُبْغِضُ قالٍ » .

وقال : لا يذهب أَمْرُ هذه الأُمةِ إلا على رجل واسع السُّرَم ضَحَم البُّلعُوم (١) ، يَأْكُلُ ولا يَشبَع .

وسئل عن قتلاه وقتل معاوية ، فقال : يُؤتَى بي يوم القيامة و معاوية فنختص عند ذِي العرش ؛ فأينا فَلَجَ فَلَجَ أَصْحَابُهُ .

وقال : إن لبني أمية مَرُودًا (٢) يجرون فيه ، ولوقد اختلفوا فيا بينهم ثمَّ كادَتْهمُ الضِّبَاعُ لَهُلَبَتْهُمْ .

وذكر أهل النهروان ؛ فقال : فيهم رجل مُودَنُ اليد ، أو مُثَدِّن اليد ، أو مُخْدَج اليد (٣) ، لولا أن تَبْطَرُوا لنبأتكُم بما وَعَدَ اللهُ الذين يقاتِلُونَهُمْ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم .

وقال: إذا كان القلبُ لا يعرف معروفًا ، ولا ينكر مُنكر أَنكِسَ ، فيجُعل أَعلاه أَسفله (٤) . وقال : أَلمَ يَأْنِ لبني أُمية أَن يَقْتُلُوا ،

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة ١ · ١٠٥ رحب البلعوم مندحق البطن – وماذكر هوفي النهاية ، وفسره بأنه مسر ف في أحد الأموال وسفك الدماء ، وله معان أخرى (انظر مادة س رم ) .

<sup>(</sup>٢) شرح الشريف الرضى المرود بالطريق – نهج البلاغة م \$ : • • • ، وكذلك اللسان – وفي النهاية ، أنه من الإرواد وهو الإمهال .

<sup>(</sup>٣) مودن اليد : قصيرها ؛ ومثدن اليد : كأن فيها ثنيوة ، وعجلج اليد : فاقعيمها (انظر النهاية ، بالفائق ١ : ١٤٥٠ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٣٠٩٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مسئله زيله ١٨٥ ،

قتيلكهم؟ قيل: ما هذا القتيل ؟ قال: غُرْنُوقُ (١) من غَرَانِيقِ بنِي عَبْدِ المطلب .

و مر بقاض ، فقال : أَتعرف الناسِخُ والمنسوخُ ؟ قال : لا ، قال : هلكتَ وَأَهلكتَ .

وقالَ : لَا يَسْتَقِيمُ قَصْاءُ الْحَوَائِجِ إِلَا بِثَلَاثٍ ؛ باستَصْفارِهَا لتَعظمَ ، واستِكتامِها لتُنْسَى ، وتَعْجِيلِها لِتَهْنُو .

وجاءه يه و دى ، فقال : أين كان ربّنا قبل أن يخلق العرش ؟ قال : حيث قال : حيث هو اليوم ؟ قال : حيث كان ذلك اليوم ، لا تخطر عليه القلوب ، ولا تَقَعُ عليه الأوهام ﴿ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّاطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٢) . تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّاطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٢) .

وروى عن نَوْف (٣) قال : رأيتُ عليّا عليه السلام قد خرج ؛ فنظر إلى النجوم ، فقال : أراقد أم رامق ؟ قلت : بل رامق يا أمير المؤمنين . قال : يا نَوْفُ طوبي للزّاهدين في هذه الدُّنيا ، الرّاغِين في الآخِرة ، أولئك قوم اتخذو الأرض بِسَاطًا ، وتُرابَها فراشًا ، وماءها طيبًا ، والقرآن شِهَارًا ودِثارًا ، وقرضُوا للدُّنيا قرضًا على مِنهاج المسيح عليه السلام . يا نوْفُ ، إن داوُدَ للدُّنيا قرضًا على مِنهاج المسيح عليه السلام . يا نوْفُ ، إن داوُدَ عليه السلام . يا نوْفُ ، إن داوُدَ عليه السلام قام ساعة لا يدعُو عَبْدُ إلا اسْتُجِيبَ له فيها إلّا أنْ يكون عَشَّارًا (١) أو عَريفًا أو شُروطيًا إلا اسْتُجِيبَ له فيها إلّا أنْ يكون عَشَّارًا (١)

<sup>(</sup>١) أَلْغَرْ نُوقَ : الشَّابُ الأَبِيضُ النَّاعِمُ الْحَمِيلُ (لسَّانُ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) نوف البكالي ، وقيل البكائي ، هو صاحب على بن أبي طالب من تبيلة يمثية (وسمي بكالة (٣ بنيب ١٠ ؛ ٩٠٠) .

<sup>(</sup>ء٤ ) العشار : من يأخذ العشر كالجاهلية

أو صَماحِب عُرْطَبَة \_ وهو الطَّنبُور \_ أوصاحب كُوبَة \_ وهو الطبل (١) . وقال عليه السلام : إنَّ الله فرض عليكم فرائضَ فلا تُضَيِّعُوها ، وحَدَّ لكم حُدودًا فلا تَعْدُوها ، ونهاكم عَنْ أَشدياء فلا تنتهِكُوها ، وسكت لكم عن أَشدياء ، فلم يَدَعْها نِسْديَانًا فلا تَتَكَلَّفُوهَا .

وقال: لَا يَتُوك الناسُ شيئًا من إصدلاح دينِهِمْ لاسْتِصْدلَاحِ دُنيَاهُمْ إِلَّا فتحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هو أَضرُ منه.

وقال (٢): ليْسَ الخيْرُ أَن يكشُرَ مَالُكُ وَوَلدك ، ولكن الخيرَ أَنْ يكشُرَ مَالُكُ وَوَلدك ، ولكن الخيرَ أَنْ يكشُرَ عِلمُك ، وتُبَاهِى النَّاسَ بِعِبَادِةِ رَبِّكَ ؛ فإنْ الْحُسَدنْتَ حمدتَ الله ، وإن أسمات استَغفرْتَ الله ، ولا خيْرَ في الدُّنيا إلاَّ لِرَجُلَيْنِ ؛ رجل أَذنبَ ذُنُوبًا فهو يتدارَكُ ذَلِك بِتوْبَة ، ورجل إلاَّ لِرَجُلَيْنِ ؛ رجل أَذنبَ ذُنُوبًا فهو يتدارَكُ ذَلِك بِتوْبَة ، ورجل يسارعُ في الخيراتِ . ولا يَقِلُ عملُ مع تقوى ، وكيفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ ؟

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصِلِ وَالتَّبَاذُلُ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّفَرُّقَ . وَلاَ تُنكِرُنَ الأَّمْرِ بِالمَّعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ المَنكرِ ؛ فَيُولِّلُ اللهُ عَلَيْكُمْ شِدرارَكُمْ ، ثم تَدعُونَ فلا يُسْدَتَجَابُ لَكُمْ .

﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَمَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٣)

تَجَهَّزُّوا رحمكم اللهُ ، فقدْ نُودِى فيكمْ بالرحيلِ ، وأَقِلُّوا الفَرْحَةَ عَلَى الدُّنيَا ، وانقلِبُوا بصالح ما بحضْرَتِكُمْ من الزَّادِ ؛ فإن

<sup>(</sup>١) الكوبة : الطبل ، وقيل : النود . النهاية .

<sup>(</sup>٢ ) في شرح ابن أبي الحديد م ٤ : ٣٨٣ ، وقال وقد سأله رجل : ماالحير ٢

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٢.

أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَثُودًا ، ومنازِلَ مَخُوفةً لابُدًّ مِنَ المَمَرِّ عَلَيْها ، والوقوفِ عندَهَا ؛ فإمّا بِرَحْمةِ اللهِ نجوتُمْ من فَظاعَتِها، وشدة مُختَبَرِهَا ، وكرَاهَةِ مَنظَرِهَا ؛ وإمّا بهلكة ليْسَ بعدها نجاةٌ . فيا لها حسرةً على كلّ ذي غفلة ! أن يكون عُمْرُهُ عَليْهِ حُجَّة ، أوْ تُؤديَهُ أَيامُهُ إلى شِمقوة .

وخطب لما ورد عليه خَبر مَقْتُل محمدِ بن (١) أبي بكر ،وغلبة أصحاب معاوية على مصر ، قال بعد أن حمد الله : ألا إن مصر أصبحت قد فُتِحَت ، ألا وإن محمد بَن أبي بكرٍ قد أصيب رَحِمَه الله ، وعِنْدَ اللهِ نَحْتَسِبُهُ . أما والله إن كان لَمَنْ يُنْتَظِرُ القَضَاء ، ويَعْمَلُ للجزاء ، ويُبغِضُ شَكْلَ الفاجر ، ويُجِبُّ هدى المؤون . لَمَنْ يُنْتَظِرُ القَضَاء ، ويَعْمَلُ للجزاء ، ويُبغِضُ شَكْلَ الفاجر ، ويُجِبُّ هدى المؤون . إني والله لا ألوم نفسي في تقصيرٍ ولا عجز ، إني بقاساةِ الحرب جدُّ عَالِم خبيرٍ ، وإني لأُقدِمُ في الأَوْرِ فأعرِف وَجْهَ الحزم ، وأقومُ فيه بالرأى المُصيب مُعْلِنًا ، وأنادِيكُم نداء المُسْتَغِيثِ فلا تسمعُونَ لى قولاً ، ولا تُطيعُونَ لى أمرًا ؛ حتَّى وأنادِيكُم نداء المُسْتَغِيثِ فلا تسمعُونَ لى قولاً ، ولا تُطيعُونَ لى أمرًا ؛ حتَّى تصير بي الأُمورُ إلى عَواقِبِ الفَسَاد ، وأنتُم لا تُدْرَكُ بكم الأَوتارُ ، ولا يُشْفَى بكم الغَليل . دعوتُكم إلى غياثِ إخوانِكم ، فَجَرْجَرْتُم جَرْجَرَةَ الجَمَلِ الأَسَرِ (٣) ، ولا تَصير بي الأَمورُ إلى غياثِ إخوانِكم ، فَجَرْجَرْتُم جَرْجَرَةَ الجَمَلِ الأَسَرِ ") ، وتَقَاقَلُتُم إلى الأَرضِ تَثَاقُلَ من ليسَ له نية في اجهادِ عَدُو ، و لا احتساب وتَشَاقَلُتُم إلى الأَرضِ تَثَاقُلَ من ليسَ له نية في اجهادِ عَدُو ، و لا احتساب

<sup>(</sup>۱) محمد بن الصديق أبي بكر . أمه أسماء بنت عميس ، ولد في حجة الوداع ، ونشأ في بيت على ـــ ولا مصر ، وجه إليه معاوية جيشاً بقيادة عمرو بن العاص ، فانهزم ، وقر ثم قتل سنة ٣٨ ه . البداية والنهاية ٧ ، ٣١٨ .

 <sup>(</sup>٢) الأسر : المصاب بالسرر وهو داء يصبب سرة البعير .

أَجْرٍ . وَخَرَجَ جُنَيْدٌ ضَعِيفٌ (١) ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٢).

وقال فى خطبته بالبصرة: يا أَهْلَ البَصْرةِ يا أَهْل المؤتفكة آئتفكت (٣) بأَهلِهَا ثلاثًا وعلى اللهِ تَمَامُ الرابِعَةِ . يا جُنْدَ المرْأَةِ ، وأَعوانَ البَهِيمَةِ ، رغا [٨٠] فأَجَبْتُمْ وعُقِرُ فَتَفَرَّقتُمْ (٤)

وخطب فقال : انظرُوا إِلَى الدُّنيَا نَظَرَ الزَّاهدينَ فِيها ؛ فَإِنَّها واللهِ عَن قَليل تُزيلُ الشَّاوِيَ الساكِنَ ، وتَبَخَع المُتْرَفَ الآمِن ، لا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى منها فَأَدْبَر ، ولا يُدْرَى ما هُوَ آت سنها فَيُنْتَظَر ، سُرُورُها مَشُوبُ بالحُزنِ ، وآخِرُ الحياةِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفِ والوَهَن ، فلا يَخرَّ نَّكُمْ كَثْرةُ ما يعجبُكُمْ فيها لقِلَة ما يَصْحَبُكُمْ منْها . رحم اللهُ رجُلاً تَفكر فَاعْتَبر ، فَأَبْصَر المُعْنِ وَلَوْهَن مَا هُوَ كَائنَ فِي الدُّنيَا لَمْ يَكُنْ ، وحُضُور ما حَضر ؛ فَكأَنَّ مَا هُوَ كَائنَ فِي الدُّنيَا لَمْ يَكُنْ ، وكَأَن مَا هُوَ كَائنَ فِي الدُّنيَا لَمْ يَكُنْ ، وكَأَن مَا هُوَ كَائنَ فِي الدُّنيَا لَمْ يَكُنْ ، وكَأَن مَا هُوَ كَائنَ فِي الدُّنيَا لَمْ يَكُنْ ،

وقال جُنْدُب (٥) : دخلنا عليه فقال : أَمَا إِنكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى ثَلَاثًا ؟ ثُلَّا شَاملًا ، وسَيْفًا قَاتِلًا ، وأَثَرَةً يَتَّخِذُهَا الظالِمُون عليكم سُنَة ، فَتَوَدُّونَ عِندَ ذلِكَ لَوْ رَأَيْتُمُونِي فَنَصَرْتُمُونِي وقَاتَلْتُمْ دُونِي ، لَا يُبْعِدُ اللهُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ!.

<sup>(</sup>۱) فى مهج البلاغة ۱ : ۹۰ ، ثم خرج منكم جنيد ضعيف متذائب ، وفسر الشريف الرضى : متذائب : أى مضطرب :

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : ٦.

<sup>(</sup>٣) ائتفكت ثلاثا : غرقت ، شبه غرقها : بالإنقلاب (النهاية) .

<sup>(</sup>غ ) في نهج البلاغة ١ : ١ ك : يا أنصار المرأة ، وأصحاب الهيمة . وفي العقد الفريد ٤ : ٨١ أنه أراد بالمرأة السيدة عائشة ، والمراد بالبهيمة : الجمل .

<sup>(</sup>ه ) جندب بن زهير بن الحارث الأزدى ، وقد على الرسول مع قومه وأسلم ، وكان مع على ابن أبي طالب في يومي الجمل وصفين واختلف في عام موته ، (الإصابة ١ ، ٢٥٩ ) .

فكان جُندب بعد ذلك إذا رأى شيئا مما يكره يبكى ويقول : أَبْعَدَ اللهُ الْظَالِمَ (١) .

وقال فى خطبة له : وأيمُ اللهِ إِنكُم لَو قَدْ رَأَيْتُم الموتَ لَا نَفَرَجْتُمْ عَنْ عَلَى ابن أَبِي طَالِب انفَرَاج المَرْأَةِ عَن قُبُلها ؟ فقال له رجل : أَفَلا كما فعل عثمان ، فقال : إِن الذى فَعَلَ عُثمَانُ مَجْزَاةٌ لَن لا نُصْرَة لَه ، ولا حُجَّة مَعَه ، فأما وأنا على بَيِّنَة من رَبِّى ، ويُقِينٍ وعَهدٍ من نَبِيِّى كَلَّا والله : إِن أَمْرَ عَا فَمَا فَمَا وأَنا على بَيِّنَة من رَبِّى ، ويُقِينٍ وعَهدٍ من نَبِيِّى كَلَّا والله : إِن أَمْرَ عَا يُمكِنُ من نَفسِه عَدُّرُهُ ، ضَعِيفٌ يُمكِنُ من نَفسِه عَدُّرُهُ ، ضَعِيفٌ يُمكِنُ من نَفسِه عَدُّرُهُ ، ضَعيفٌ ما ضُمَّتْ عَلَيه الأَحْشاء مِن صَدْرِهِ ، وأنت فكُن ذاك إِنْ شِعْت . فأمَّا أَنا فوالله لأعْطِيرٌ دُون ذلك ضربًا بالمشرف تطير له فراش الهام (٢) ، والله يَفعَلُ مَا يَشَاء .

وقال له المهاجر بن خالد بن الوليد (٣) : ما رأيُك يا أمير المؤمنين في هذه المعتزلة سَعْد وأَصْحَابِهِ ؟ (٤) فقال : خَذَلُوا الحَقَّ ولم يَنْصُرُوا الباطل ، كما قال أخو جشم :

عَلَيْكُم بوادِيكُمْ من الذلِّ فارْتَعُوا ونالوا بذلٌّ من نَدَى البَقْلِ والشَّجَرْ فما أَنتَمُ بالمانعين ذِمَارَكُمْ قديمًا، ولَسْتُمْ في النفير إِذَا نفر (٥)

وقال عليه السلام: اتركُوا هذهِ الدنيا التارِكَةَ لكُمْ ، وإنْ لم تكونوا تحبون تركَهَا ، والمُبْلِيَةَ لَكُم ، وإنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ تَجْدِيدَها . فإنهَا مَثَلُكُم

<sup>(</sup>١) فى تهذيب التهذيب أنه اختلف فى عام موته أكان فى خلا فة معاوية أم فى صفين ، ورواية المؤلف تدل على أن وفاته كانت بعد وفاة على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) فراش الهام : العظام الرقاق الى تلى قعمف الرأس.

<sup>(</sup>٣) المهاجر بن خالد بن الوليد كان غلاما فى عهد النبى ، شهد مع على وقعه الجمل ، وفيها فقتت عينة ، وقتل يوم صفين (الإصابة ٢ : ١٦٠ ).

<sup>(؛ )</sup> كان سعد بن أبي وقاص ومعه جاعة من الصحابة قد اعتر لوا الفتنة .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة مجلد ؛ : ٢٨٤ ، ولم يذكر البيتين .

ومَنَلُها كَرَكْبِ سَلَكُوا سَبِيلاً ، فَكَأَنَّهُم قدْ قَطَعُوهُ وأَمُّوا عَلَما ، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوه . جَعَلَنَا اللهُ وإِياكم مِمَّنْ لا تُبْطِرُهُ نِعْمَةُ ، ولا تُقُصِّرُ بِهِ عن طَاعَةِ ربه رَغْبَةٌ ، ولا تُعَلَّز بِهِ عن طَاعَةِ ربه رَغْبَةٌ ، ولا يَحُلُّ بِهِ الموتُ حَسْرَةً ؛ فإنما نَحْنُ لَهُ وبِهِ .

وقال فى خطبة : إياكم ومجالسَ اللهو ؛ فإن اللهو يُشيى القرآن، ويَخْضُرُه الشيطانُ ، ويَدْعُو إِلَى كُلِّ غَيّ . ومحادثة النَّسَاء تُزيعُ القلوب، وهي من مصايلِ الشيطانِ . ألا فاصدُقُوا ؛ فإنَّ الله مَع الصادِقِينَ ، وجانِبُوا الكَذِب ؛ فإنَّهُ مجانبُ للإيمانِ ، إن الصادق عَلَى شَفَا مَنْجاة وكرَامة ، وإنَّ الكَذِب على شَفَا هَوانٍ . قولُوا الحقَّ تُعْرَفُوا به ، وتَكُونُوا مِنْ أَعْلِه ، وأَدُوا الكَاذب على شَفَا هَوانٍ . قولُوا الحقَّ تُعْرَفُوا به ، وتكُونُوا مِنْ أَعْلِه ، وأَدُوا الأَمانة إلى من اثتمنكُم ، وصِلُوا أَرْحَامَ من قَطَعَكُم ، وعُودُوا بالفَضْلِ على من حَرَمَكُم ، وإدا عاهدُتُم فَفُوا ، وإذا حكمتم فاعدلوا ، ولا تَفَاخَروا بالآباء ولا تَنَابَزُوا بالأَلقابِ ، ألا ولا تَمَادَحُوا وَلا تَمازَحُوا ولا تَباغَضُوا ، أَفشُوا السَّدَلامَ ورُدُوا التحية على أهلِها بأَحْسَنَ منها ، وارْحَمُوا الأَرملة واليتيم ، وأعينُوا الضعيف والمظلومَ ، ﴿ وتعاونُوا عَلَى البِرِّ ١ ٨١ ] والتَّقُوكي ولا تعاونُوا عَلَى البِرِّ ١ ٨١ ] والتَّقُوكي ولا تعاونُوا عَلَى البِرِّ ١ ١٨ ] والتَّقُوكي ولا تعاونُوا عَلَى البِرِّ ١ المَا السَّمَة واليتيم ، قلى الإثم والمُعلون ﴾ ألا وإن الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ وآذَنَتْ بودَاع . ألا وإن الدَّنْ المِضْمارَ اليَوْمَ ، والسِّبَاقَ عَدًا الآخرة والنَّهُ المَاتِقَ عَدًا النَّهُ والنَّهُ المَاتِية النَّارُ . وإن السَّبَقَةَ (١) المَاتِمَةُ والعَالَة النَّارُ .

وقال عليه السلام: خيرُ النِّسَاءِ الطيبةُ الريح ، الطَّيِّبةُ الطَّعَامِ ، التي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ قَصْدًا ، تِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، أَنْفَقَتْ قَصْدًا ، تِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، وإِن أَمْسَكَتْ أَمسكَتْ قَصْدًا ، تِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، وعامِلُ الله لَا يَخِيبُ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٢

<sup>(</sup>٢ ) السبقة : أسم لما يرصد للسابق من مال أوغيره (شرح الإمام على نهج البلاغة ١ : ٨٠).

وقال : الصمتُ في أُوَانِهِ خيرٌ من المنطقِ في غَيْرِ أُوانِهِ . وقال : إِذا رَأَيْتَ فِي رَجُلٍ خلَّةً رائِعةً مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ فانْتَظِوْ أَخواتِها . وقال : إِنَّ الله تعالى لا يَقْبَلُ من الأَعمالِ إلا ما صَفَا وصَلُب ورَقَّ فأَما صَفَاوُها فلِلَّهِ ، وأَما رِقَتَها فلِلإِخْوَانِ ، وأَمَّا صلابتُها فللذَّينِ .

وقال: الفَقيهُ كُلُّ الفَقيه الَّذي لا يُقْنِطُ الناسَ من رحمة الله ، ولا يُؤْمِنُهُمْ منْ مَكْرِ الله ، ولا يُوئِمُنُهُمْ منْ رَحَمْةِ اللهِ ، ولا يُرَخِّصُ لَهُمْ في مَعَاصِي الله .

ودخل عليه قوم فقالوا: يا أمير الؤمنين ، لو أعطيت هذه الأموال ، وفضّلْت بها هؤلاء الأشراف ومَنْ تَخَافُ فِرَاقه ، حتّى إِذا اسْتَتَبّ لَكَ ما تُرِيدُ عُدْتَ إِلَى أَفْضَلِ ما عَوَّدَكَ اللهُ عَزَّ وَجَل من المَدُلُ فى الرَّعِيَّةِ ، والقَسْم بالسَّوية ؛ فقال عليه السَّلام : أَنَّاهُ رُونَنى أَنْ أَظْلُبَ النَّصْرَ بالجَوْر فيمن وليت عليه فقال عليه السلام ! والله لا أَفْعَلُ ذلك ما سَمَرَ بِنَا سَمير (١) ، وما آب فى السَّماء نَجْم ، فَلَوْ كَانَ هَذَا المالُ لِى لَسَوَيْتُ بَيْنَهُمْ ، فَكَيْف ؟ وإنَّمَا هِى أَمْوَالُهُمْ ، ثم أَرَمَّ طويلا (٢) ثم قال : مَنْ كَانَ منكم له مالٌ فإياهُ والفسادَ ، وهو يرفعُ ذكرَ صاحبه ، فإنَّ إعطاء المال فى غير رحلِّه تَبْذيرٌ وإِسْرَافٌ وفَسَادٌ ، وهو يرفعُ ذكرَ صاحبه ، فإنَّ عَيلاً عَير أَهلِه عَنْ وجل ، ولن يضع امرؤُ مالَهُ فى غير حقّه ، وعندَ غير أَهلِه إلا حَرَمَهُ اللهُ شَكُرُهُمْ ، وكانَ لغَيْرِه وُدُهم ؛ فإنْ بقى مَعَه منهمْ من يُريد الوُدَّ ، ويظهر له الشكر فإنما هو مَلَقَ وكذِب ؛ فإنْ بقى مَعَه منهمْ من يُريد واحتَاجَ إلى معونته ومكافَاتِه فَشَرُ خليلٍ ، والأَمُ خدينٍ ؛ فمن آتاهُ الله والأسور به القرابة ، وليُحْسِنْ منهُ الضيافة ، وليفكُ به العانى والأسير ، والأَم فليه المانى والأسير ، والأَم فيه المانى والأسير ، والأَم فليها في والأسير ، والأَم في به العانى والأسير ، والأَه في أَلْ فليصل به العانى والأسير ، والأَه في به العانى والأسير ،

<sup>(</sup>۱ ) فى نهج البلاغة ۱ : ۲۶۲ ، والله ما أطور به ما سمر سمير ، وأطور به : أحوم حوله وما سمر سمير مدى اللهر . لسان .

<sup>(</sup>٢) أرم : سكت عن الكلام .

ليُحطِ منه العَارِمَ وابنَ السبيلِ ، والفُقَرَاء والمُجَاهدين ، ولْيَصْبِرْ نَفْسَهُ المُخَاهدين ، ولْيَصْبِرْ نَفْسَهُ المُحْدِ الحُقُوقِ وابتغاء الثَّواب ؛ فَإِنَّهُ بِنَالُ بَهٰده الخصالِ مكارمَ الدُّنْيَا فَضَمَائِلَ الآخِرَة إِنْ شَاء اللهُ (١) .

وخطب عليه السلام حين كان من أمر الحكمين ما كان ، فقال : الحمدُ لله إلى أبن أبي الدهر بالخطب الفادح ، والحدّث الجليل ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، أن محمدا عبده ورسولُهُ .

أما بعد ، فإن معصية الشيخ العالم المُشْفِق المُجَرِّبِ تُورِثُ الحَسْرَةَ ، تُحْقِبُ النَّدَامَة ، وقد كنْتُ أَمَرْتُكُمْ في هذه الحكومة بِأَمْرِي ، وَنَخَلْتُ لكم أَبِيمَ النَّدَامَة ، وكنت أنا وأنتم كما أبيتم ، وكنت أنا وأنتم كما الى أخو هوازن (٣)

أَمرتهُمُ أَمْرِى بِمُنْعَرِجِ اللَّوَى فلم يَسْتَبِينُوا النصحَ إِلا ضُحَى الغَدِ فلم عَصُونْ كُنْتُ فيهِمْ وقد أَرَى غِوَايَتَهُمْ أَو أَنَّنَى غَيْرُ مُهْتَدِ

أَلَا إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلِينِ اخْتَرْتُمُوهُمَا حَكَدَيْنِ ، وقَدْ نَبَذَا حَكَمَ القرآنِ رَاّ اللهِ وَاحَدُ اللهِ وَاحْدَ اللهِ وَاحْدَى اللهِ وَالْكُورُ وَحَدَّةً بَيِّنَة ، ولا [۸۲] سُنَّة مَاضية ، واخْتَلَفَا وَحَدَّمُ فِيه بِغَيْرِ حُجَّة بَيِّنَة ، ولا [۸۲] سُنَّة مَاضية ، واخْتَلَفَا وَحَدَّمُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَلِي وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

وخطب فقال : أما بعد ؛ يَا أَهْلِ الكوفة فإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ لَوْ قَدْ طَلَعُوا

<sup>(</sup>١) نهيج البلاغة ١ : ١٤١ ، ١٤٢ مع اختلاف كثير .

<sup>(</sup>٢ ) في نهج البلاغة ١ : ٨٥ : ونخلت لكم مخزون رأيي .

<sup>(</sup>٣) هو دريد بن الصمة ، البيتان من قصيدة أه مشهورة في رثاء أخيه ( انظرها في حماسة أبي تمام - ٣٠٠ ) .

عليكم أَعْلَقَ كُلُّ امرِيءِ منكم بابَه ، وانْجَحَرَ في بَيْتِهِ انْجِحَارَ الضَّبِّ في جُحْرِه والضَّبُع في وجَارَها الذَّليل ، والله مَا نَصَرْتُمْ ، وَمَنْ رَمَى بِكُمْ رَمَى بِلَّمْ مَنَى بِكُمْ أَنَى بِلَّمْ مَنَى بِكُمْ وَمَى بِكُمْ وَالضَّمَ فَي سَهُم مَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا أَنْجَادُ عَنْدَ اللّهَاءِ ، ولا أَنْجَادُ عَنْدَ اللّهَاءِ ، ولا أَنْجَادُ عَنْدَ اللّهَاءِ ، وَلا أَنْجَادُ عَنْدَ اللّهَاءِ ، وَالسّمَعُونَ ، بُكُمْ لا تَعْقلُونَ ، كُمْهُ لا تُبِصرُونَ ، وَالسّمَدُ لللهُ مَمّا مُنيتُ بِهِ مِنْكُمْ ، صُمّ لا تَسْمَعُونَ ، بُكُمْ لا تَعْقلُونَ ، كُمْهُ لا تَبِصرُونَ ، والسّمِدُ للله رَبِّ العَالمين .

وكتب إلى سهل بن حُنيْف (٢) وهو عامِلُه على المدينة : بلغنى أن رجالاً يَخْرجُونَ إِلَى معاوية ؛ فَلَا تَنْسَفْ على ما فَاتَكَ مِنْهُم ؛ فَكَفَى لَهُمْ غَيًّا فِرَارُهُمْ من الحقّ والهدى ، وإيضَاعُهُمْ (٣) فِي الجَهَالَةِ والعَمَى ؛ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُ دَنيًا ، مُكِبُّونَ عليْهَا ، قَدْ علِمُوا أَنَّ فِي الحقِ أَسُوةً فَهَرَبُوا مِنْهُ إِلَى الأَثْرَةِ ؛ فَبُعْدًا لهمْ وسُحقًا ، أَمَا لو قَدْ بُعْثِرَتِ القبورُ ، واجْتَمَعَتِ الخصُومُ ، وقُضِي الهمْ وسُحقًا ، أَمَا لو قَدْ بُعْثِرَتِ القبورُ ، واجْتَمَعَتِ الخصُومُ ، وقُضِي بَيْنَ العِبَادِ لَتَبَيَّنَ لَهُمْ ما يكْسِبُونَ .

وكتب إلى مَصْقَلَة بن هُبَيْرَة : (١) : بلغنى عنك أَمْرُ إِنْ كنتَ فعلْتَه فقد أتيت شينًا ؛ إِذْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيَ المُسْلِمِينَ فيمَن فقد أتيت شينًا ؛ إِذْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيَ المُسْلِمِينَ فيمَن اعْتَفَاكَ (٥) مِنْ أَعْرَابِ بَكْرِ بنِ وَائِلٍ ، فَوَ الَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسمَة ،

<sup>(</sup>١) في مواسم الأدب ١ : ؛ ٥ نقلا عن نثر الدر : سوء ما أناديكم وسوء ما أناجيكم .

 <sup>(</sup>۲) وهو سهل بن حنیف الأنصاری شهد المشاهد مع الرسول ، شایع علیا وشهد معه صفین و و لاه
 الكوفة و بلاد فارس توفى سنة ۳۸ ه (أسد الغابة ۲ : ۳۹۵) .

<sup>(</sup>٣) الإيضاع : سير مثل الجنب (لسان )والمعنى ، سعيهم فى الجهالة والعمى .

 <sup>(</sup>٤) مصقلة بن هبيرة الشيبان ، قائد . أحد أنصار على تحول إلى معاوية ، فولا ، طبر ستان ،
 قتل سنة ، ٥ هـ في موقعة (الأعلام ٨ : ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>ه ) اعتفاك : طلب معروفك ، ورواية نهج البلاغة ٢ : ٦٨ فيمن اعتامك من أعراب قومك ، ورواية النهاية : فيمن تعتامه .

لشن كان ذلك حَقًّا لَتَحِدَنَّ بِكَ عَلَى هَوَانًا (١) . فلا تسْتَهِنْ بَحَقِّ رَبِّكَ ، ولا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فتكونَ من : ﴿ الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ الآية (٢) .

وكتب إلى زياد \_ وهو خَليفةُ ابن عَباسِ عَلَى الْبَصْرَة \_ وكان أَخرج إليه سعدا مولاه يـْمتَحِثُّهُ على حَمْل مالِ فعاد وشكاه وعابه :

أَمَّا بَعْد ، فَإِنَّ سَعدًا ذَكَرَ أَنَّكَ شَتَمْتَهُ ظُلْمًا له ، وتَهَدَّدْتَهُ وَجَبَهْتَه ، تَحبُّرًا وتَكبُّرا . فما دعاك إلى التكبّر ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الكبْرُ رِداءُ الله فَمَنْ نَازَعَ الله رِدَاءُهُ قَصَمَهُ » (٣) .

وأَخْبَرِنِي أَنكَ تُكثر من الطعام والأَلْوَانِ ، وتَدَّهِنُ فِي كُلِّ يوم ؛ فما عَلَيْكُ لو صُمْتَ لله أياما ؟ وتَصَدَّقْتَ بِبَعْض مَا عِنْدَكَ مُحْتَسِبا ، وَأَكَلْتَ طَعَامَكَ مَرَارًا قِتَارًا ( ) ؛ فيإنَّ ذلكَ دِثَارُ الصالحين ، أَتَطْمَعُ وأَنْتَ تَتَقَلَّبُ فِي النَّعِيمِ تَسْتَأْثِرُ به على الجارِ المسكين ، والضَّعِيفِ الفقير ، والأَرْمَلَةِ واليَتيم أَنْ يَجِبَ لَكَ أَجِرُ التُصَدِّقِينَ ؟ ( ) .

وأَخْبَرِنَى أَنْكَ تَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الأَبْرِارِ وَتَعَمَلُ عَمَلَ الْخَطَّائِينَ ؛ فَإِنْ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَتُبُ إِلَى رَبِّكَ يُصْلِحُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَتُبُ إِلَى رَبِّكَ يُصْلِحُ عَمَلَكَ أَخْبَطْتَ ؛ فَتُبُ إِلَى رَبِّكَ يُصْلِحُ عَمَلَكَ أَخْبَطْتَ ؛ فَتُبُ إِلَى رَبِّكَ يُصْلِحُ عَمَلَكَ ، واقصِدْ في أَمْرِكَ ، وقدِّم الفَضْل ليوم حاجتك إليه إِنْ كُنْتَ عَمَلَكَ ، واقصِدْ في أَمْرِكَ ، وقدِّم الفَضْل ليوم حاجتك إليه إِنْ كُنْتَ

<sup>(</sup>١) في نهيج البلاغة : لتجدن بك على هوانا ، ولتخفر عندى ميزانا ، فلا تستهن بحق ربك فتكون من الأخسرين أعمالا .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في المستدرك ١ : ٦١ : « الكبريا ، رداني » حديث قدسي .

<sup>(</sup>٤) القتار : جمع قتر وهو الرمقة من العيش ومايمسك به الإنسان رمقه (اللسان – قتر) .

<sup>(</sup>ه ) في نهج البلاغة ٢ : ٢٠ : « أثر جو أن يعطيك الله أجر المتواضعين ، وأنت عنده من المتكبرين ؟ وتطمع وأنت تتمرغ في النعيم ، تمنعه الضميف والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين ؟ » .

من المؤمنين ، وادَّهِن غِبًّا فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : « ادَّهِنُوا غِبًّا وَلَا تَدَّهِنُوا رَفَهَا » (١)

## فكتب إليه زياد:

أَمْا بعد يا أَميرَ المؤمنين فإِنَّ سَعْدًا قَدِمَ فَعَجِلَ فَانْتَهَرْتُهُ وزَجَرْتُهُ . وكان أَمْلاً لأَكثرَ من ذلك . فأمّا ما ذكر من الإسراف ، واتِّخَاذِ أَلُوانِ الطَّعَامِ ، والتَنَعْمِ ؛ فإِنْ كان صَادقا فأَثَابَهُ اللهُ ثوابَ الصادقِينَ ، وإِنْ كان كاذبًا فوقاهُ الله عقوبة الكاذبين . وأما قولُه : إنى أصفُ العَدْلُ وأخالفُه إلى غيرهِ ، فإنِّى الله عقوبة الكاذبين . وأما قولُه : إنى أصفُ العَدْلُ وأخالفُه إلى غيرهِ ، فإنِّى إذًا لمن الأخْسَرِين أَعْمَالًا ، فَخُذْهُ يا أَميرَ المؤمنينَ عقالٍ قُلْتُهُ في مَقَامٍ قُمْتُه . فإن أَتاك بشاهِدَى عَدْلٍ ، وإلَّا تَبَيَّنَ لك كذبُهُ وظلمُهُ

وقال عليه السلام: « قُبْلَةُ الولدِ رَحْمَةُ ، وقُبْلَةُ المَرْأَةِ شَهْوَة ، وقُبْلَةُ المَرْأَةِ شَهْوَة ، وقُبْلَةُ الوَالدِينِ عِبَادَة ، وقُبْلَة أخيك [٨٣] دَيْنٌ ، وقُبْلَة الإمَام العَادِلِ طاعةً » .

وقال : مُبِيِّسُ الجارُ الغَنِيِّ ، يَبْعَثُ عليكَ ما لَا يُعِينُكَ عَلَيْهِ .

وقال : نِعْم البَيْتُ بَيْتُ العَرُوسِ تَذَكَّر بِهُ الجِنة ، وتحمد الله على النعمة .

وقال : الكريمُ لَا يَقْبَلُ على معروفِهِ ثمنا .

وقال : لا ينبغى للعاقلِ أَن يُظهِرَ سرورًا برجاءٍ ؛ لأَن الرجاء غرور .

وقال : المعروف زَكَاةُ النُّعَم .

وقَالَ : إِذَالَةُ الرُّواسِي أَيْسِرُ مِن تِأْلِيفِ الْقِلُوبِ

وكتب إلى ابن عباس : أَتانى كتابُك تَذْكُرُ مَا رَأَيْتَ مِن أَهْلِ البصرة بعد نُروجِي عَنْهُم ، وإنما ينْقِمُونَ لرغبة يرجُونَها ، أَو عقوبة يَخَافُونَهَا ،

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة ٢٠ : ٢٠ مقتطفات من الرسالة ,

فَأَرْغِبْ رَاغِبَهُمْ ، وَاحْلُلْ عُقَدَ الْحُوفِ عَنْ خَاتِفِهِمْ بِالْعَدْلِ عَلَيْهِ ، وَالْإِنْصَافِ إِلَيْهِ .

و كتب إلى سَعْد بن مسعود الشقفى (١): إنك وقَرْتَ على المُسْلِمينَ فَيْتُهم، فَأَطَعْتَ رَبَّكَ ، ونصَحْتَ إمامك فِعْلَ المتنزِّمِ العفيفِ ، فقد حمدتُ فِعْلَك، ورضيتُ هَدْيك ، وأُوتِيتَ رُثْمَلَكَ ، وعَفَر اللهُ ذَنْبَكَ .

ومشى قوم خَلْفَه ، فقال : عنِّى خَفْقَ نِعَالِكُمُ ؛ فإنها مَفْسَدةُ لقلوب نَوْكى (٢) الرجال .

وقال : أَكبر الغَيِّ أَن تَميبَ رجلاً بما فِيكَ ، وَأَن تُوْذَى جليسَكَ ما هو فيه عَبَثًا بِهِ .

وقال : اتَّقُوا مَنْ تُبْغِضُه قُلُوبُكم .

ودخل عليه السلام المقابر ، فقال : « أَمَّا المَنَازِلُ فقد سُكِنَتْ ، والأَمْوَالُ قَدْ فَيِهِ السلام المقابر ، فقال : « أَمَّا المَنَازِلُ فقد سُكِنَتْ ، والأَزْوَاجُ قد نُكِحَت . فهذا حبرُ ما عندنا ؛ فما عِنْدكم ؟ ثم قال : والَّذِى نَفْسِى بيدِهِ لو أُذِنَ لهم في الكلام ِ لأَخْبَرُوا أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (٣)

وخطب فقال :

أَمَّا بَغْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ و آذَنَتْ بوَدَاع ، وإِنَّ الآخِرَةَ قد أَقْبَلَتْ

<sup>(</sup>١) سعد بن مسعود الثقني عم المختار الثقني ، أسلم وكان مع على ، شهد معه صفين ، وولاه بعضي أعاله (الإصابة ٣ : ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) نوكى : جمع أنوك وهو الأحمق ,

<sup>(</sup>٣) العقد القريد ٣ : ٢٣٧ ،

وأَشْرَفَتْ بِاطِّلاع (١) ، وإن المِضْمَارَ اليَوْمَ وغدًا السِّباقَ . أَلا وإنَّكُمْ فَي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ نَفْعه عَمَلُه ، ولا يضره أَمَلُه ، وَمن قَصَّر في أَيامِ أَمله قبل حضور أَجله فقد خَسِرَ عَمَلَهُ ، وَضَرَّه أَملُهُ . فاعْمَلُوا اللهِ في الرغبة كما تَعْملون لَهُ في الرهبة . ألا وإنَّى لم أر كالجنة نام طَالِبُها ، ولم أر كالنارِ نَام هَارِبُها ، ألا وإنَّه مَن لَمْ يَنفغه الحَقُّ يَضُرُّه البَاطل ، ومن لم يَسْتَقِمْ به الهُدى يُخْزِيه الضَّلالُ (٢). ألا وإنكُمْ قد أُمِرْتُم بالظَّعْنِ ، وذُلِلْتُمْ على الزَّاد . وإنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكم اتباعُ الهَوى وطولُ الأَمَل (٣).

وقال له الأشتر (١) : كيف وجد أميرُ المؤمنين امرأتَه؟ قال : كالحير من امرأة جبّاء قبّاء (٥) . قال : وهل يريد الرجالُ من النساء غير ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، حتى تدفي الضّجيع ، وتُرُوي الرضيع .

وقال : حَسَدِي حَسَدِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وديني دينه ، فمن أَبْغَضَ حَسَدِي فَإِنَّمَا يُبْغِضُ حَسَدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه ، ومن يُبْغِض دِينَ النبي صلى الله عليه وسلم .

قال بعضُ قريش: أُتيتُ الكوفة فَتَبَوَّأْتُ بِها منزِلاً ، ثم خرجتُ أُريدُ عليه

<sup>(</sup>١) فى شبح البلاغة ١ : ٧٠ ذكر بعد ذلك : والسبقة الجنة ، والغاية النار . أؤلا تائب من خطيئته قبل منيتة ؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه ؟ .

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة : يجربه إلى الضلال – وفي عيون الأخبار : جار به الضلال .

 <sup>(</sup>٣) رواية المؤلف تشبه رواية عيون الأخبار ٢ : ٢٣٥ . وبينها وبين رواية نهج البلاغة
 اختلاف كثير .

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن الحارث النخمى ؛ أسلم وشهد البرسوك ، وفيها فقد عينه ، شهد الجمل وصفين مع على ، ولاه مصر فمات في الطريق ، سنة ٣٧ هـ (الأعلام ٢ : ١٣١) .

<sup>(</sup>ه ) دقيقة الحصر ، صغيرة الثديين ,

عليه السدلام . فلقيني في الطريق وهو بين الأَشْعَث بن قيس ، وجرير بن عبد الله (١) ، فلما رآني خرج من بينهما فسلم على . فلما سكت قلت : يا أمير المؤمنين ، مَنْ هذان ؟ وما رأيهما ؟ فقال : أما هذا الأُعورُ - يعني الأَشعث - فإنَّ الله لم يَرْفَعْ شَرفًا إلا حسده ، ولم يَسُنَّ دينًا إلا بَغَاد . وهو يُحنِّي نفسه ويَخْدَعُها ، فهو بينهُما لا يثقُ بواحدة منهُما . ومَنَّ الله عليه أَنْ جَعَلهُ جَبَانًا ، ولو كان شُدجاعًا إلى لقد قَتَلَهُ الحقُّ بَعْدُ . وأما [١٨] هذا الأكشفُ (٢) يعني جريرا - عبدُ الجاهلية فهو يَرَى أَن كلَّ أَحَد يحقره ، فَهُو مُمْتَلِيءٌ بَأُوا (٣) ، وهُو في ذلك يطلب جُحرًا يُؤويه ، ومنصبًا يُغنيه . وهذا الأَعُورُ يُغويه ويُطغيه ، في ذلك يطلب جُحرًا يُؤويه ، ومنصبًا يُغنيه . وهذا الأَعُورُ يُغويه ويُطغيه ، إن حَدَّتُهُ كَذَبَهُ ، وإن قامَ دُونَهَ نَكُصَ عَنْهُ ، فهما كالشَّيْطَانِ ﴿إِذْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي آخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَلَمينَ ﴾ (١٤)

قال : فقلت له : والله يا أمير المؤمنين لقد نَزَلْتَ بشرِّ منزل . ما أنت إلا بَيْنَ الكلْبِ والله ما خَرَجْتُ الكلْبِ والله ما خَرَجْتُ منكم يا معشَرَ قريشٍ ، والله ما خَرَجْتُ منكم إلا أَنِّى خِفْتُ أَن تَلجُّوا بِي فأَلجَّ بكم .

وقال : أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ صَاحِبُهُ بِهِ .

رُوى عن أبى أراكة أنه صلَّى مع أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ صَلاة الفجر ، فلما سلم انْفَتَلَ عَنْ يَمينه ، ثم مكث كأن به كابةً ، حتى طغت الشمس على حائط المسجد ، ثم قلب يديه وقال : لقد رأيت أصحاب

<sup>(</sup>١) جرير بن عبد الله بن جابر، :صحاب، اختلف في سنة اسلامه، حارب في العراق، وسكن الكوفة، كان مع على ثم اعتزل الفتنة، مات في قرقيسيا سنة ٤٥ هـ (الإصابة ١ : ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) الأكشف : الذي لا يثبت في حرب ، ورواية نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد مجلد ؛ ؛ ؛ ؛ ه الأكثف حــ ومعناه الغليظ .

<sup>(</sup>٣) البأو : الكبر .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ؟ ١٦،

محمد صلى الله عليه وسلم فما أرّى اليوم شيئًا يُشبههم ، لقد كانوا يصبحون صُفرا عُبْرًا شُعْمًا ، بين أعينهم مثل ركب المعزى ، قد باتُوا لله سُجَّدًا وقياما ، يَتْلُون كَتَابَ الله ، يراوحُونَ بينَ أَقْدَامِهِمْ وجِبَاهِهِمْ ، فإذا أصبحُوا فَذَكَرُوا الله مَادُوا كما يَميدُ الشجرُ في يوم الرِّيح ، وهَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حتى تَبْتَلَ ثيابُهم . والله لكأن القوم باتُوا غَافلينَ (١)

ثم نهض ، فلم يُرَ مفترًا حتى ضَربَه عَدَوٌ الله ابنُ مُلْجِمِ لعنَهُ الله .

وكان عليه السلام جالسا في أصحابه ، فمرّت امرأة جميلة ، فرمقها القوم بأبصارهم ، فقال : إن أبصار هذه الفحول طوامح ، فإذا رأى أحدكم المرأة تُعْجِبُهُ فَلْيَأْت أَهْلَه ؛ فإنما امرأة بامرأة . فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافرًا ، مَا أَفْهَمَهُ ! فوثبوا عليه ليضربوه ، فقال رضى الله عنه : مَهُ ، فإنما هُوَ سبّ بسبب ، أو عفو وقد عَفوت .

وقال : من أبطأ به عملُه لم يسرع به حسبه .

وقال : ما أضمر أحد شيئًا إِلَّا ظهر في فَلَتَّاتِ لسانه وصفحات وجهه .

وقال : إِذًا كُنْتَ في إِدِبارٍ ، والموتُ في إِقبالٍ ، فما أَسْرَعَ المُلْتَقَى !

وقال : قَلْبُ الأَحْمَقِ فِي لَسَانِه ، ولسَانُ العَاقلِ فِي قَلْبِه (٢) .

وقال : عجبت من البخيل يستعجلُ الفقر الذي منه هرب ، ويفوتُهُ الغنى الذي إيَّاهُ طَلَب ، فيعيشُ في الدنيا عيشَ الفقراء ، ويحاسَبُ في الآخرة حسابَ الأَغْنياء .

<sup>(</sup>١ ) عيون الأعمار ٢ : ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة ؛ . ٣٠٩ : لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه .

وقال : يا أَسْرَى الرَّغْبَة ، أَقْصِرُوا ؛ فإِن المعرِّجَ على الدُّنْيَا لاَيَرُوعُهُ إلا صَرِيفُ (١) أَنْيَابِ الحِدْثَان .

وقال : المرأَةُ عَقْرَبُ حُلُوةُ النَّسْبَةُ (٢) .

وقال : أَهل الدنيا كَرَكْبٍ يُسارُ بهم وهم نيامٌ .

وقال : احذروا نِفَارَ النَّعَمِ ، فما كلُّ شَارِدٍ مَرْدُودٌ .

وقال : كَفَّى بِالأَجلِ حَارِسًا .

وقال فى بعض كلامه : لقد أَتْلَعُوا (٣) أَعناقَهُمْ إِلَى أَمر لم يكونوا من أَهله ، فَوُقصُوا (٤) دونه .

وقال : أَكْثُرُ مَصَارِعِ النُّقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ المَطَامعِ .

ومن كلامه : ولَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الأَمْرِ وعَيْنَهُ ، وقَلَبْتُ ظَهْرَهُ وبَعَلْنَهُ ، (°) فلم أَر إِلَّا القتالَ أَو الكُفْرَ .

وقال : الوِلَايَاتُ مَضَّاميرُ الرِّجَالِ لِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

وقال : الَّلْحَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأْيَ .

A Republic Committee of the state of the state of

<sup>(</sup>١) الصريف: صوت ناب البعير ( نهاية ) .

<sup>(</sup>٢) اللسية ؛: اللسعة .

<sup>(</sup>٣) أتلعوا : رفعوا .

<sup>(</sup>٤) وقصوا : منعوا عنه . والوقص : قصر العنق أو داء يصيب البعير فيمنعه الحراك (اللسان).

<sup>(</sup>ه ) فى شرح الإمام على نهج البلاغة ١ : ٩٤ : ضربت أنف الأمر وعينه : مثل تقوله العرب فى فمحص الأمر .

# الباب الرابع

فيه من كلام الأئمة عليهم السلام ، وكلام جماعة من أشراف أهل البيت الحسن بن على عليه السلام

روى أنَّ أباه عليه السلام قال له : قم واخطب لأسمع كلامك ، فقام فقال :

الحمدُ لله الذي مَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ كَلامَه ، ومَنْ سَكَت [٥٥] عَلِمَ
 مَا فِي نَفْسِيه ، ومَن عاش فَعَلَيْهِ رزقُه ، ومَنْ مَاتَ فَإِلَيْه مَعَادُه .

أما بعد ، فإن القبورَ مَحَلَّتُنَا ، والقيامة موعدُنا ، والله عارضُنا ، إن عليًّا بابٌ مَنْ دخلَهُ كان مُؤْمنا ، ومن خرج مِنْه كان كافرًا .

فقام إليه على رضى الله عنه فالتزمه ، وقال : بأبي أنت وأمي ، ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١)

ومن كلامه عليه السلام:

إن هذا القرآن فيه مصابيحُ النُّور ، وشفاءُ الصدور ، فلْيَجُلُ جالِ بصره ، وليُلْجِم النَّصَفَةَ قلْبَه ؛ فإنَّ التكفيرَ حياةُ قلب البصير ، كماً عشى المستنيرُ في الظلمات بالنورِ .

واعتل على عليه السلام بالبصرة ، فخرج الحسن عليه السلام

<sup>(</sup>۱ ) سورة آل صران ؛ ۳٪ .

يوم الجمعة ، فصلًى الغداة بالناس ، وحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه صلى الله عليه ، ثم قال :

إِنَّ اللهُ لَم يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلا اختارَهُ نَفْسًا ورَهْطًا وبَيْتًا . والذي بعث محمدا صلى الله عليه بالحق لا يَنْتَقِصُ أَحدٌ من حقّنا إِلا نَقَصَهُ اللهُ مِنْ عمله ، ولا تَكُونُ عَلَيْنَا دَوْلَةٌ إِلا كَانَتْ لَنَا عَاقبَة . ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ (١).

وقال له معاوية بعد الصلح : قم فاعتذر من الفتنة ؛ فقام عليه السلام قال :

إِنَّ أَكْيَسَ (٢) الكَيْسِ التَّقى ، وأَحْمَقَ الحُمْقِ الفَجُورُ ، وإِن هذا الأَمرَ الذي تَنَازَعْنَا فيه أَنَا ومُعاوِيةُ إِمَّا حَقَّ رَجَلِ هُو أَحَقُّ بِهُ مَى ، وإِمَّا حَقَّ تَرَكَتُهُ لِصَلَاحِ أُمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه . ﴿ وَإِنْ أَذْرَى لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حَينٍ ﴾ (٣) .

ولما خرج حَوْثَرة الأسدى (٤) وجه معاوية إلى الحسن عليه السلام يسأله أن يكونَ المتولى لمحاربة الخوارج ، فقال: والله لقد كَفَفْتُ عنك لحقن الدماء ، وما أحسِبُ ذلك يَسَعنى . أَفَأَقَاتِل عنك قومًا أَنتَ والله بقتالى أَوْلَى مِنْهُمْ .

ولما قدم معاوية المدينة صعد المنبر ، ونال من على عليه السلام ؛ فقام المحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

<sup>(</sup>۱) سورة س : ۸۸

<sup>(</sup>٢) في وفيات الأعيان ؛ : ١١٨ : أنه بدأ المطبة بعد الحمد والثناء : إن الله هداكم بأولنا ، وحقن دماءكم بآخرنا ، وإن أكيس الكيس .... » .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : ١١١ .

<sup>(</sup>ع) حوثرة بن وداع الأسدى أحد قواد الخوارج ، كان من شيعة على، تم خرج عليه بعد التحكيم ، ثار على معاوية ، فوجه إليه جيشا هزمه وقتله سنه ٤١ (الأعلام ٣ : ٣١٧ )، وفي العقد الغريد ، ١ - ٢٥٣ — أنه أول من خرج من الخوارج .

إِن الله لَمْ يَبْعَثْ نبيًّا إِلا جَعَلَ لهُ عَدُوًّا مِن المَجْرِمِينَ ، فَأَنَّا ابنُ عليٍّ ، وأَنت ابنُ صَخْر ، وأُمُّكَ هنْدُ وأُمِّى فَاطمَة ، وجَدَّتُكَ قُتَيْلَةُ ، وجَدَّتِى خَديجَة . فَلَعَن اللهُ أَلْأَمُنَا حَسَبًا وأَخْمَلْنَا ذِكْرًا ، وأَعْظَمْنَا كَفْرا ، وأَشْدَّنَا نَفَاقًا .

فصاح أهل المسجد : آمين ، آمين ، وقطع معاوية خطبته ونزل ودخل منزله .

و دخل إلى معاوية وهو مُضطجع ، فقعد عند رجله ، فقال معاوية : ألا أُطْرِفُك ؟ بلغني أَنَّ أُمَّ المُؤْمنينَ عائشة تقول : إنَّ معاوية لا يصلحُ للخلافة . فقال الحسن رضى الله عنه : وأَعْجَبُ منْ ذَلكَ قُعُودى عِنْدَ رِجْلكَ (١) ، فقام معاوية واعتذر إليه .

وقيل له عليه السلام : فيك عظمة ، قال : لا ، بل في عزة . قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ ﴾ (٢) .

وقال لأبيه عليهما الرحمة : إن للعرب جَولة . ولَوْ قد رَجَعَتْ إليها غواربُ أَحْلامِهَا ، لَقَدْ ضَرَبُوا إليكَ أَكبادَ الإبلِ حتَّى يستخرجوك ولو كنت في مثل وِجَارِ الضَّبُع (٣) .

وخطب مرةً فقال : ما بين (١) جَابَلْقَ وجابَلْصَ (٥) رَجُلٌ جَدُّهُ نبي غيري (٦).

<sup>(</sup>۱) فى شرح ابن أبى الحديد على نهج البلاغة ؛ ٥ « وأعجب من ذلك جلوسك فى صدر المجلس، وأنا عند رجلك » ومبارة المؤلف أدق فى المعنى .

<sup>(</sup>٢) المنافقون : ٨.

<sup>(</sup>٣) وجاد الضبع : سربها . لسان .

<sup>(؛ )</sup> جابلتي : مدينة بأقصى المغرب (معجم البلدان ٣ : ٣٢ ) .

<sup>(</sup>ه) فى عيون الأخبار ٢: ١٣٢ ومعجم البلدان ٣: ٣٢ « مابين جابلق وجابرس ... ذكر ياقوت أن جابرس مدينة بأقصى المشرق – وفى معجم ما استعجم ٢: ٣٤٥: جابلص – مدينة بأقصى المشرق ٢: ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) في عيون الأنبار ٢:١٣٢ لوطلبتم ابنا لنبيكم مابين...ماوجدتم غيرىوغير الحيي.

وقام إليه رجل ، فقال: سوَّدت [ ٨١] (١) وجوه المؤمنين. فقال: لا تُؤَنِّبني رَحِمَكَ الله ؛ فإن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قد رأَى بَنِي أُمَيَّة يَصْعَدُونَ عَلَى مِشْبَرِه رَجُلاً رَجُلاً (٢).

وروى عن رجل من أهل الشام قال : دخلتُ المدينة ، فرأيت راكبا على بَغْلة لم أر أحسن وَجْهًا ولا سَمْتًا ولا ثوبًا ولا دابة منه ، فمال قلبي إليه ، فسألتُ عنه ، فقيل ؛ هذا الحسن بن على بن أبي طالب . فامتلأ قلبي له بُغْضا ، وحسدتُ عليّا أن يكون له ابن مثله ، فصرتُ إليه فقلت : أنتَ ابن أبي طالب ؟ فقال : أنا ابن ابنه . قلتُ فيك وبِأبِيكَ . أسبُهما . فلما انقضى كلامى قال : أحسبُكَ غريبا ، قلت : أجل . قال : فول بنا ، فلما انقضى كلامى قال : أو إلى مال آسيناك ، أو إلى حاجة عاونًاك . فال : فانصرفتُ عنه وما على الأرض أحبُ إلى منه .

وقال معاوية ؛ إذا لم يكن الهاشمي جوادًا لم يُشْبِه قومَه ، وإذا لم يكن المخرُومي تيَّاهًا لَمْ يُشْبِه قَوْمَه ، وإذا لم يكن الزبيري شجاعًا لم يشبه قومه ، وإذا لم يكن الأمّوي حليمًا لم يشبه قومَه (٣) .

فبلغ ذلك الحسن عليه السلام ، فقال : ما أحسن ما نظر لقومه ! أراد أن يجود بنو هاشم (٤) بأموالهم فيفتقروا ، وتُزهى بنو مخزوم فتُبغض وتُشْفناً ، ويحارب بنو الزبير فيتفانوا ، وتحلم بنو أمية فتحب .

<sup>(</sup>١ ) في نهج البلاغة محمله ٤ : ٦ أن الرجل قال له : يا مذل المؤمنين .

<sup>(</sup>۲ ) فى البداية و النهاية ٨ : ١٨ ذكر أن رسول الله قال : رأيت بنى الحكم ينزون على منبوى كما تنزو القرود . وروى السيوطى فى أسباب النزول «١١٠» الحبز ، وذكر أن سنده ضعيف

<sup>(</sup>٣ ) البيان والتبيين ٤ : ١٦ – وفي عيون الأخبار ١١ : ١٥٦ : لا ينبغي الهاشمي أن يكون

غير جواد ..... الخروج الداري الداري

<sup>(</sup>٤) بني هاشم ني ب وساقطة في أ

وقال عليه السلام لحبيب بن مسلمة (١): رب مسيرٍ لكَ في غير طاعة الله . فقال : بَلَي . ولكنك أَطَعْت معاوية على دُنيا قليلة . ولعمرى لئِنْ قامَ بِكَ في دُنياكَ لَقَدْ قَعَدَ بِكَ في دِينِك . ولكنك أَطَعْت معاوية على دُنيا قليلة . ولعمرى لئِنْ قامَ بِكَ في دُنياكَ لَقَدْ قَعَدَ بِكَ في دِينِك . ولو أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ شَرًّا قُلْتَ خَيْرًا كما قال الله تعالى : ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَلْيحًا وَالله تعالى : ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَلْيحًا وَالله تعالى : ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَلْيحًا وَالله تعالى : ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً مَالله تعالى : ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً مَا لله تعالى : ﴿ خَلَطُوا مَا للله تعالى : ﴿ خَلَطُوا مَا للله تعالى : ﴿ خَلَطُوا كُولِهِم مَّا كَانُوا مُنْ يَكُسِبُونَ ﴾ (٣) .

قال الشعبى : كان معاوية كالجمل الطّبِ (٤) ، قال يوما والحسن عليه السلام عنده : أنّا ابنُ بَحْرِها جُودًا ، وأكرمِها جُدُودا ، وأنضَرِها عُودًا . فقال الحسن : أفعلى تفخر ؟ أنا ابن عُرُوقِ الشّرى ، أنا ابن سيدِ أهلِ الدُّنيَا ، وأنا ابن من رِضَاهُ رِضَا الرحمنِ ، وسُخْطُه سُخْطُ الرحمن . هَلْ لَكَ أهلِ الدُّنيَا ، وأنا ابن من رِضَاهُ رِضَا الرحمنِ ، وسُخْطُه سُخْطُ الرحمن . هَلْ لَكَ يَا معاوية من قديم تباهى به ، أو أب تفاخِرُنى بِهِ ؟ قل لا أو نعم ، أيّ ذَلِكَ يا معاوية ، فإن قلت لا أثبت ، وإنْ قلت نَعَمْ عُرِفْت . قال معاوية : فإنّى، أقول لا تصديقا لك . فقال عليه السلام :

الحقُّ أَبلجُ مَا يُخيلُ سَبيلُه والحقُّ يَعْرِفُهُ ذَوُو الأَلْبَابِ (٥) وأَتَاهُ رَجِل فقال : إِن فلانا يقَعُ فيك . قال : أَلقيتَني في تعب . أريد الآن أَن أَستغفر الله لي وله .

وجاء عليه السلام إلى أبي بكر وهو يخطب فقال : انزِلْ عن منبر أبي .

. ١٤ ) سُورَةُ المُعْلَمَةِينَ : ١٤ .

<sup>(</sup>۱ ) حبيب بن مسلمة الفهرى و لد سنة ٣ قبل الهجرة — شهد البر موك ، و فتح أرمينية ، شايع معاوية و توفى سنة ٢٤ هـ ( الاعلام ١ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الحمل الطب : الحاذق الحبير .

<sup>(</sup>ه) في اللسان : خال .

الصدق أبلج مايخيل سبيله والصدق يعرفه ذو و الألهاب ويخيل : يشته .

قال أبو بكر : صدقت . إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي ، ثم أخذه فأجلسه في حجره وبكى ، فقال على عليه السلام : والله ما كان هذا عن أمرى . فقال أبو بكر رضى الله عنه : صدقت . والله ما اتهمتُك (١) .

وقال الحسن عليه السلام: من بَدَأَ بالكلام قبل السلام فلا تُجِيبُوه وقال الحسن عليه السلام : هُوَ أَنْ يَرَى الرَّجُلُ مَا أَنْفَقَهُ تَلَفًا ، ومَا أَمْسَكُهُ مَرَفًا .

وقال : حُسْنُ السُّوَّالِ نِصْفُ العِلْمِ .

وقال : التبرعُ بالمَعْرُوفِ ، والإعطاءُ قَبْلَ السؤالِ من أَكْبَرِ السُّؤْدُد .

الحسين بن على عليهما السلام

لما عزم على الخروج إلى العراق [٨٧] قام خطيبا فقال :

الحمد لله ، وما شاء الله ، ولا قوة إلا بالله ، وصلى الله على رسوله وسلم . خُطَّ الموتُ على ولد آدم مَخَطَّ القِلادة على جِيد الفَتَاة . وما أَوْلَهَني إلى أَسْلافِ ! اشتياقِ كاشتياقِ يعقوب إلى يُوسُف ، وخير لى مَصْرَعُ أَنَا لاقِيهِ . كَأْنِي بِأَوْصَالِي تتقطعها عُسْلانُ (٢) الفَلَواتِ بَيْنِ النَّوَاوِيسِ (٣) وَكُرْبَلاء ، كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تتقطعها عُسْلانُ (٢) الفَلَواتِ بَيْنِ النَّوَاوِيسِ (٣) وَكُرْبَلاء ، فَيَمَلأُنْ مِنِي أَكُراشًا جُوفًا وأَجْرِية سُغْبًا (١) . لا مَحِيصَ عَنْ يَوْم خُطَّ بِالقَلَم ، فَيَمَا اللهِ رَضَانَا أَهِلَ البيتِ . نصبرُ على بَلائِهِ ، ويُوفِيننَا أُجُورَ الصَّابِرِين ، لِنَ تَشِيدً عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمُ لُحْمَتُهُ ، هي مَجْمُوعَةٌ له في خَظِيرةِ لن تَشِيدً عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمُ لُحْمَتُهُ ، هي مَجْمُوعَةٌ له في خَظِيرةِ

Wolf Live Care

<sup>(1)</sup> مواسم الأدب 1 : ع من إلى المنافقة الناج على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>٢٫) عسلان الفلوات : ذئامها .

<sup>(</sup>٣) النواويس : جمع ناووس وهو القبر .

<sup>(</sup>٤ ) أجرية : جمع جراب وهو الوعاء – شبه به بطون الذئاب ، سنبا : جائمات.

القُدْسِ ، تَقَرُّ بِهِمْ عينُه ، ويُنْجِزُ لهُمْ وَعْدَه . مَنْ كان باذلاً فينا مهجتهُ ، ومُوطِّنًا على لقائِنَا نفسَهُ فليَرْحَلْ ، فإنى راحلُ مُصْبِحًا إن شاء الله .

## وخطب عليه السلام فقال :

أيها الناس . نافسوا في المكارم ، وسارعُوا في المغانِم ، ولا تَحْتَسِبُوا بِمَعُروفِ لَم تُعْجِلُوه ، واكتَسِبُوا الحَمْدَ بِالنَّجْح ، ولا تَكْتَسِبُوا بِالمَطْلِ ذمّا ، فمهما يكن لأَحد عند أحد صنيعة لَهُ رَأَى أَنّهُ لا يقومُ بشكرها فالله له بمكافاتِه ، فانتُهُ أَجْرَلُ عطاء ، وأعظمُ أجرًا ، واعلمُوا أن حواثِج الناسِ إليكم من نِعَم الله عليكم ، فلا تَملُوا النَّعم ، فَتَحُورَ نِقَما ، واعلمُوا أن المعروف يكسِب حَمدًا ويكسِب أَجرًا ، فلو رأيتمُ المعروف رجلا رأيتمُوه حَسنًا جميلاً يسُرُ الناظرين ، ويفُوقُ العالِمين ، ولو رأيتمُ اللؤم رجلا رَأيتمُوه سَمِجًا مَسَوجًا مَشوهًا تَنفو منه القلوب ، وتُعَضَّ دُونَهُ الأَبْصَارُ . أيها الناس . من جاد سادَ ، ومن بَخِلَ رَذُلَ . وإن أَجودَ الناسِ من أَعظى من لا يرجُوه ، وإن أَعفى على مغارسِها فَفُرُوعُها تَسمُو . فمن تَعجَّلَ لأَخِيه خَيْرًا وجده إذا قدمَ عليه على مغارسِها فَفُرُوعُها تَسمُو . فمن تَعجَّلَ لأَخِيه خَيْرًا وجده إذا قدمَ عليه على مغارسِها فَفُرُوعُها تسمُو . فمن تَعجَّلَ لأَخِيه خَيْرًا وجده إذا قدمَ عليه على مغارسِها فَفُرُوعُها تسمُو . فمن تَعجَّلَ لأَخِيه خَيْرًا وجده إذا قدمَ عليه على مغارسِها فَفُرُوعُها الدنيا ما هُو أَكْثَنُ منه ، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه عنه عنه عنه والله يُحدِه إلى أخيه كافاًه بها وقت حاجته ، وصرف عنه من بلاءِ الدنيا ما هُو أَكْثَنُ منه ، ومن نفسٌ كربة مؤمن فرج الله عنه عنه الدنيا والآخِرة ، ومنأحسن أحسن الله إليه ، والله يُحبُ المُحْسِينِينَ ،

إِنْ الحلمَ زينةُ ، والوفاء مروءةُ ، والصَّلَةَ رَحْمَةً ، والاستكبارَ صَلَفُ ، والعَجَلَةَ سَفَهُ ، والسَّفَة ضَعْفُ ، والغُلُوَّ وَرْطَةٌ ، ومجالسةَ الدُّنَاةِ شَرُّ ، ومُجْالسةَ أَهْلِ الفِستِ ريبةُ .

ولما قتل معاوية حُجْر بن على (١) وأصحابه ، لقى فى ذلك العام العصين عليه السلام فقال : أبا عبد الله هل بلغك ما صنعت بحجر وأصحابه من شيعة أبيك ؟ فقال : لا . قال : إنّا قَتَلْنَاهم وكفنّاهم وصلّيْنَا عليهم ، فضحك الحسين عليه السلام ،ثم قال : خصَمك القوم يوم القيامة يا معاوية . أما والله لو وَلِينَا مثلها مِنْ شيعتِكَ ما كفّنّاهُم ولا صلّيْنَا عليهم . وقد بلغنى وقوعُك بلّين حسن ، وقيامُك واعتراضُك [٨٨] بني هاشم بالعُيوب ، وايم الله لقد أوترث غَيْر قوسك ، ورميث غير غَرضك ، وتَنَاوَلْتها بالعداوة مِنْ مكان قريب ، ولقد أطعت امراء ما قدم إيمانُه ، ولا حَدُث نِفَاقُهُ ، وما نظر لك ، قانظُر لينفسك أودع . يريد : عمرو بن العاص .

قال أنس : كنت عند الحسين عليه السلام فدخلَت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيَّته بها ، فقال لها : أنْت حرَّة لوجه الله تعالى ، فقال : تُحيِّيك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها ! قال : كذا أدّبنا الله جل جلاله . قال : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّوا وَبَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ (٢) ؛ فكان أحسن منها عِثْقُها .

وقال يوما لأُخيه الحسن عَليهما السلام: يا حسن. ودِدتُ أَن لسانَكَ لَى ، وأَن قلبِي لك .

وكتب إليه الحسنُ عليه السلام يلومُه على إعطاء الشعراء ، فكتب إليه : أَنْتَ أَعْلَمُ منى أَنْ خيرَ المال ما وقَى العرْض (٣) .

<sup>(</sup>۱ ) حجر بن عدى بن ربيعة الكندى ، أسلم وشهد القادسية ، شهد صقين مع على ، ثار على زياد فيمثه إلى معاوية فقتله هو وسته من أصلحابه سنة ١٥١ هـ (أسلا الغالة ١٠ ٣٨٦ ) :

والله المناه والمناه والمرابع بالمرابط والمناه والمناه

 <sup>(</sup>٣) في شرح ابن أبي الحلايد م ؛ ؛ ؛ أن الخسن بجو الذي أعطى الشاعر ؛ وأن اللوم وقع من .
 الحسين .

ومن دعائه : اللَّهُمُّ لا تَسْتَدْرِجْني بالإحسانِ ، ولا تُؤَدِّبْنِي بالبلَّاءِ .

ودعاه عبدُ الله بن الزبير وأصحابه فأكلوا ولم يأكل الحُسين عليه السلام ، فقيل له : ألا تأكل ؟ قال : إني صائم ، ولكن تُحْفَةَ الصائم قيل : وما هي ؟ قال : الدُّمْن والمِجْمَر (١) .

وجنى غلامٌ له جنايةً توجبُ العقابَ عليه ، فأمر به أن يُضرَبَ ، فقال : يا مولاى ﴿ وَالْعَافِينَ يَا مُولاى ﴿ وَالْعَافِينَ عَلَ اللَّهِ مِلاً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) عَنِ النَّاسِ ﴾ قال : قد عفوتُ عنك . قال : يا مولاى ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) قال : أنت حرٌّ لوجه الله ، ولك ضعْفُ ما كنتُ أعطيك (٣) .

وقال الفرزدق: لقينى الحُسين عليه السلام فى منصرَ فى من الكوفة فقال: ما وراعك يا أبا فراس ؟ قلت: أصدقك. قال: الصدق أريد. قلت: أما القلوبُ فمعك ، وأما السيوفُ فمع بَنِى أُميَّة علَيْك. والنصر من عندِ الله (١٠). قال: ما أراك إلا صدقت. إن الناسَ عبيدُ المالِ، والدينُ لغوَّ على ألسِنتِهم، يحوطونَهُ ما ذرّت به معايشهم، فإذا مُحِصُوا للابتلاءِ قلَّ الديَّانُونَ.

وقال الحسين (٥) عليه السلام : مَنْ أَتَانَا لَم يَعْدَمْ خَصْلَة من أَربع ؛ آيةً محكمةً ، وقضيةً عادلةً ، وأَخًا مستفادًا ، ومجالسة العلماء .

### وكان يرتجز يوم قُتل عليه السلام ويقول:

<sup>(</sup>١ ) في عيون الأخبار لابن قتيبة ٣ : ٢٠ ؛ تحفة الصائم الدهن والمجمر . حديث نبوى .

الرام ) سورة آل عبران : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية ٩ : ١٠٧ أن الذي فعل ذلك ابنه زين العابدين ٠

<sup>(</sup>٤) فى البيان والتبيين ٢ : ١٨٩ : القلوب معك ، والسيوف عليك . والتصر من السهاء ، ورواية المؤلف فى البداية والنهاية ٨ : ٦٦ وبحار الأنوار ١٠ : ١٣٥.

<sup>(</sup>ه ) في البيان و التبيين ٢ : ١٩٧ أن القول للحسن .

الموت خیر من رکوب العــــار والعار خیر من رکوب النـــار والله من هذا وهذا جاری (۱)

وقال عليه السلام : صاحبُ الحاجَةِ لَم يُكْرِمْ وَجَهَهُ عَنْ سُؤَالِكَ ، فَأَكْرِمْ وَجَهَهُ عَنْ سُؤَالِكَ ، فَأَكْرِمْ وَجَهَهُ عَنْ رُدِّكَ إِيَّاهُ (٢) .

وكان يقول : حوائجُ الناسِ إِليكُمْ نِعْمَةٌ من اللهِ عليكم . فلا تَمَلُّوا النِّعَمُ فَتَحُورَ نِقَمًا (٣) .

ولما نزل به عَمْرو بن (١) سعد لعنه الله وأيقن أنهم قاتلُوه قام فى أصحابه خطيبًا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ مِن الأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، وإِن الدُّنْيَا قَدْ تغيَّرَتْ وتَنَكَّرَتْ ، وأَدْبَرَ مَعْرُوفُها واستَمَرَّت (١) ، حتَّى لَمْ يَبْقَ منها إلَّا صُبَابَةُ كصُبَابَةِ الإِناء (١) ، وإلا نحسيسُ عَيْش كالكلإ الوبيل . ألا تَرَوْنَ الحَقَّ لا يُعْمَلُ به ، والبَاطِلَ لا يُتَنَاهَى عَنْه ؟ لِيَرْغَبِ المؤمنُ فى لِقَامِ الله . فإنى لا أَرَى المَوْت [٨٩] إلَّا سَعَادَةً ، والحَيَاة مَعَ الظَّالِمِينَ إلا بَرَمًا (٧) .

وقال عليه السلام: عَلَّمَنَّا عَبْدُ اللهِ بنِ جَعْفَرَ السَّيخَاء .

وقيل : كان بينه وبين أخيه الحسن عليهما السلام كلام ، فقيل للحسين : ادخل على أخيك فهو أكبر منك ؛ فقال : إنى سمعت جَدِّى رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١ ) في البيان و التبيين ٣ : ٢٧٨ أن القول للحسن .

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٤ : ٧٥٥ أن القول لعلى .

<sup>(</sup>٣) تحور : تصير وتتحول .

<sup>(</sup> ٤) عمر و بن سعد بن أبى و قاص من قواد شهيد الله بن زياد – سير ه لقتال الحسين وهزمه فى كر بلاء – عاش عمر و بعد ذلك حتى قتله المشتار الثقني و هو يتتبع قتلة الحسين سنة ٩٨هـ ( الأعلام ٤ : ٢٠٦)

<sup>(</sup>ه ) في العقد الفريد ؛ : ٣٨٠ : وأدبر معروفها واشمعلت · اشمعلت : تفرقت ·

<sup>(</sup>٦ ) في المرجع نفسه : الإصبابة كصبابة الإناء الأخنس : والأخنس : القصير .

<sup>(</sup>v ) تاريخ الطبرى ٤ : ٣٠٥ ، وفي العقد الفريد : « والحياة مع الظالمين إلا فدلا وندما » ·

عليه وسلمَ يقول: أَيُّمَا اثْنَيْنِ جرى بيْنَهُمَا كلام فطَلَبَ أَحَدُهُمَا رِضَا الآخِرِ كَانَ سَابِقُه إِلَى الجنة ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَسْبِقَ أَخى الأَّكبرَ ؛ فبلغ قوله الحسن رضى الله عنه ؛ فأتاه عاجلا (١).

على بن الحسين زين العابدين (٢) رضي الله عنه

نظر إلى سائل يَبْكِي ، فقال : لو أنَّ الدنيا في يد هذا ، ثم سقطت منه ما كان ينبغي أنْ يبكي عليها .

وسُطِل رضى الله عنه : لم أُوْتِمَ النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أَبويه ؟ قال : لئلا يُوجَبَ عليه حقُّ لِمَخْلُوقٍ .

وقال : ليس في القرآن : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِلَّا وهي في التوراة : يَاأَيُّهَا الْمَسَاكِين .

وقال لابنه : يا بنى . إياك ومُعَادَاةَ الرجال ، فإنه لن يعدمك مَكُرُ حَلِيمٍ ، أَوْ مُفَاجَأَةُ لَشِيمٍ .

وكان رضى الله عنه إذا توضماً للصلاةِ احمرَّ واصفَرَّ وتلوَّنَ أَلوانًا ، فإدا قام إلى الصلاة رجفَتْ أَصلاعُه (٣) ؛ فقيل له فى ذلك ؛ فقال : أَتَدْرُونَ بَيْنَ يَدَى مَنْ أَنَا قَائِمٌ ؟.

وسقط ابنٌ له في بشر ، ففزع أهلُ المدينة لذلك حتى أخرجوه – وكان مّامًا

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ۽ : ١٢٣

<sup>(</sup>۲) على بن الحسين بن على زين العابدين ، رابع الإمامية ، ولد سنة ۳۸ ه كان يضر ب به المثل في الحلم والزهد ، توفي سنة ۹۶ ه (الأعلام ه : ۲۰۵)

٣ ) البداية والنهاية ٩ : ١٠٤ و العقد الفريد ٣ : ١٦٩

يصلِّي ، فما زَالَ عن مِحْرَابه \_ فقيل له في ذلك ، فقال : ما شعرتُ ، إني كنتُ أُنَّاجي ربًّا عَظِيمًا .

وكان له ابن عَم يأتيه بالليل متنكِّرًا ، فيناوله شيئًا من الدنانير ، فيقول : لكنَّ على بن الحسين مَا يَصِلُني ؛ لا جزاه الله عنى خيرا ؛ فيسمع ذلك فيحتمله ، ويصبر عليه ولا يعرِّفُه نَفْسَه ، فلما مات على رضى الله عنه فَقَدها ، فحينشه عليم أنه هو كان ، فَجَاء إلى قبره وبكى عليه (١) .

وكان يُقال له ابن الخيِّرَتَيْن (٢) ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ لِلهِ مِنْ عِبَادِهِ خيرتَيْنِ ؛ فخيرتُه من العَربِ قُرَيْشُ ومَن العَجَمِ فَارِس (٣) »، وكانت أمه ابنة كسرى (١) .

وبَلغه عليه الرحمة - قولُ نافع بن جُبير () في معاوية حيث قال : كان يُسْكِتُه الحَصَرُ ، كان يُسْكِتُه الحَصَرُ ، كان يُسْكِتُه الحَصَرُ ، ويُنْطِقُهُ العِلْم ، فقال : كذب ، بل كَانَ يُسْكِتُه الحَصَرُ ، ويُنْطِقُه البَطَر .

وقيل له: من أعظمُ الناسخطرًا ؟ قال: من لم يَرَ الدُّنْيَا خَطَرًا لِنَفْسِهِ (٦).

وتزوَّج أَمَةً له أَعتقها ، فلامه عبدُ الملك بن مروان على ذلك وكتب إليه : أما بعد فإنه قد بلغني عنك أنك أَعْتَقْت أَمَتَكَ وتزوّجْتُها ، وقد كان لك في

<sup>(</sup>١) في حلية الأولياء ٢ : ١٣٢ أن زين العابدين كان ير مى بالبخل ، فلما مات عرف أنه كان يتصدق على أربعائة أسرة مر ا

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١ : ٤٠٣

<sup>(</sup>٣) زهر الفردوس ١ : ٣٩٠

<sup>(؛ )</sup> في عيون الأخيار ١ : ٢٠٣ أن أمه هي بنت يز دجر آخر ملوك فارس ، وفي ( الكامل للمبرد ١ : ٣٩٤ أن اسمها سلافة ) .

<sup>(</sup>ه ) هو نافع بن جيبر بن مطعم المدنى أحد المحدثين الثقات مات سنة ٩٩ هـ (تذهيب التهذيب ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦ ) في البداية والنهاية ٩ : ١٠٥ « من لم ير في الدنيا خطرا لنفسه » .

أَكَفَائِكَ مِن قريشٍ مَا تَسْتَكُرْمُ أَلِهِ فِي الصِّهْرِ، وتَسْتَنجِبُ بِهِ فِي الوَلَدِ، فِلْمِ تنظرْ لنفيمك ولا لولدِك وَنَكَحْتَ فِي اللوَّمِ .

فكتب إليه .

أما بعد ، فإنى أَعْتَقْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وارْتَجَعْتُهَا بِسنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وإنَّهُ واللهِ ما فوق رسولِ اللهِ مُرْتَقَى لأَحَدِ في مَجْد ، إِنَّ اللهُ قَدْ رَفَعَ عليه وسلم ، وإنَّهُ واللهِ ما فوق رسولِ اللهِ مُرْتَقَى لأَحَدِ في مَجْد ، إِنَّ اللهُ قَدْ رَفَعَ بِالإِسْدَلامِ الخَسِيسَة ، وأَتَمَّ النَّقِيصَة ، وأَكْرَمَ بِهِ من اللَّوْم ؛ فلا عارَ عَلَى بِالإِسْدَلامِ الخَسِيسَة ، وأَتَمَّ النَّقِيصَة ، وأَكْرَمَ بِهِ من اللَّوْم ؛ فلا عارَ عَلَى مُنْ اللهُ عليه وسلم \_قد تزوج أَمَتَهُ وامْرَأَة عَبْدِهِ (١) .

نقال عبد الملك : إِنَّ على بنَ الحسينِ يَشْرُفُ مِنْ حَيْثُ يَتَّضِعُ النَّاسُ (٢) .

وروى لنا الصاحب رحمه الله عن أبي محمد الجعفرى عن أبيه عن عمه عن جعفر ، قال : قال رجل [٩٠] لعلى بن الحسين : ما أشد بُغضَ قُريشِ لأبيكَ ! قال : لأنّهُ أوْرَدَ أَوّلُهُمْ النّارَ ، وَأَلْزَمَ آخِرَهُمُ العارَ . قال : شم جرى ذكر المعاصى ، فقال : أعْجَبُ لِمَنْ يَحْتَمِى من الطّعام لِمَضَرَّتِهِ ، ولا يَحْتَمِى من النّاب لمعرَّته ، ولا يَحْتَمِى من النّائب لمعرَّته .

وقيل له: كيف أصبحت ؟ قال: أَصْبَحْنَا خَائِفِينَ بِرَسُولِ اللهِ (٣) ، وأصبح جميعُ أَهْلِ الإِسْلام آمنِينَ بهِ .

قال ابنُ الأَّعرابي: لما وجَّه يزيدُ بن معاوية عسكرَهُ لاستباحةِ أهل المدينة ضمَّ علىٌ بنُ الحسين \_رضي الله عنه \_أربَعَمائةٍ مِنَّا فيمن يعولهنَّ إلى أن انْقَرَضَ

<sup>(</sup>١) يريد بأمته مارية ، وبامرأة عبده زوجة زيد بن حارثة .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد : ٦ : ١٢٨ ، وفى عيون الأخبار ٤ : ٨ أن زين العابدين تزوج بأم ولد لبعض الأنصار ، وفى زهر الآداب ١ : ٧٥ أن الحسن بن على هو الذي حدثت له القصة ، وتضعف الرواية وفاة الحسن قبل خلافة عبد الملك

<sup>(</sup>٣) المراد لقرابتنا له,

جَيْشُ مُسْلِم بن عُقْبة ، فقالت امرأة منهن : ما عِشْتُ واللهِ بين أبوى عثل ذلك التتريف (١) .

وقد حكى عنهُ مثلُ ذلك عند إِخْراج ابن الزُّبَيْر ابن أُمية من الحجاز .

كتب الوليدُ بنُ عبد الملك إلى صالح بن عبد الله (٢) المرى عامله على المدينة: أبرز الحَسَنَ بن الحَسَنِ بنِ على – وكان محبوسا – فاضربه في مسجد رسول الله عليه وسلم – خمسائة سووط. فأخرجه إلى المسجد، واجتمع الناس وصعد صالح ليقرأ عليهم الكتاب ثم ينزل فيأمر بضربه، فبينا هو يقرأ الكتاب إذ جاء على بن الحسين – رضى الله عنه – فأفرج له الناسُ حتى انتهى إلى الحسن ، فقال: يابن عم ، مالك ؟ ادْعُ الله بدُعاءِ الكرب يُفرج الله عنه أن ألله العلى العظيم ، سبحان عنك ، فقال: ماهو يابن عم ؟ قال: قل لا إله إلا الله العلى العظيم ، سبحان رب السّموات السّبع ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العاليمين (٣).

قال : وانصرف على بن الحسين ، وأقبل الحَسَنُ يكرّرُها ، فلما فرغَ صالحٌ مِنْ قراءَةِ الكتابِ ونزلَ ، قال : أَرَى سِحْنَه . رجلٌ مظْلُومٌ ، أَخّرُوا أَمْرَهُ وَأَنّا أَرَاجِعُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ في أَمْرِهِ ، فأَخّرُوهُ ثم أُطلِقَ بعد أَيام .

قال على - رضى الله عنه - وقد قيل له : ما بالك إذا سافرت كَتَمْتَ نَسَبَكَ أَهلَ الله عليه وسلم- نَسَبَكَ أَهلَ الرفقة ؟ قال : أكرَهُ أَنْ آخُذَ برسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- مالًا أُعْطِي مثله .

<sup>(</sup>١) التمريف : حسن الضيافة والتدليل .

<sup>(</sup>۲) لم أجد صالح بن عبد الله المرى من بين عال المدينة في عهد الوليد ( انظر الطبرى ، والكامل معجم الأسر الحاكمة ). والمشهور أن صالحا المرى من العباد الزاهدين .

<sup>(</sup>٣) روى دعاء الكرب في البداية والنهاية ٩ : ١٧١

قال رجل لرجل من آل الزبير كلامًا أَقْذَعَ فيه ، فأعرض الزبيرى عنه ولم يُجِبّه ، ثم دارَ كلامٌ ، فسب الزبيرى على بن الحسن رضى الله عنه فأعرض عنه ولم يُجبه ، فقال له الزبيرى : ما يَمْنَعُكَ مِنْ جَوَابِي ؟ قال على : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ جَوابِي ؟ قال على : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ جَوابِ الرَّجُل .

ومات له ابن فلم يُرَ منهُ جَزَعُ ، فَسُشِلَ عن ذلك ، فقال : أَمْرٌ كَنَّا نَتَوَقَّعُه ، فلما وَقعَ لمْ ننكِرْهُ (١) .

قال طاوس (٢): رأيت رجلا يصلى في المسجد الحرام تحت الميزاب و يدعو ويبكى في دعائه ، فتبعته حين فرغ من صلاته ، فإذا هو على بن الحسين رضى الله عنهما ، فقلت له : يابن رسول الله ، رأيتُك على حالة كذا ، ولك ثلاثة أرجو أنْ تؤمنك من الخوف أحدُهما : أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثانية شفاعة جدًك ، والثالثة رحمة الله . فقال : يا طاوس ؛ أمّا أنّى ابن رسول الله عليه وسلم — فلا تؤمننى ، وقد سمعت الله يقول : ابن رسول الله عليه وسلم — فلا تؤمننى ، وقد سمعت الله يقول : فلا أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَيْد ) (٢) وأما شفاعة جَدِّى فلا تؤمننى ، لأنّ الله يقول : فلا أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَيْد ) (٢) وأما شفاعة جَدِّى فلا تؤمننى ، لأنّ الله يقول : في ولا يَشْفَعُونَ إلّا لِمَنِ ارْتَضَى ) (٤) . وأما رحمة الله ؛ فإنّ الله تعالى يقول : إنها ﴿ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥) ﴾ ولا أعلم أنى مُحْسِنٌ .

وسمع رضى الله عنه رجلا كان يَغْشَاهُ يذكُرُ رَجُلاً بسوءٍ ، فقال : إياك والغيبة ؛ فإنها إدَامُ كِلَابِ النَّاسِ . (٢)

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٣ : ٣٠٧ مع زيادة في الحبر ، والكامل المبرد ١ : ٥٥٠

 <sup>(</sup>۲) طاوس بن كيسان الهمدانى و لا م ، الفارسى أصلا ، و لد سنة ۳۳ هـ باليمن ، راوية للحديث ثقة ، وعالم ، وعايد زاهد توفى سنة ١٠٦ هـ (الأعلام ٣ : ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : ١٠١

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : ٢٨

<sup>(</sup>ه ) سورة الأعراف : ٩٠٠

<sup>(</sup>٦٠) مسئد الرضا ٢٦

وقال : الكريمُ يَبْتَهِجُ بفضلِهِ ، واللئيم يَفْتَخِرُ بمُلْكِهِ .

وقال : كُلُّ عَيْنِ ساهرةٌ يومَ القِيَامَةِ إِلا ثلاثًا : عينٌ سهِرتْ في سبيل الله ، [١] وعينٌ غَضَّتْ عن محارِم اللهِ ، وعينٌ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ (١) .

#### محمد بن على الباقر رضى الله عنه

قال يومًا لأَصحابه : أَيُدْخِلُ أَحدُكمْ يَدَهُ في كمِّ صاحبِهِ ، فيأُخذ حاجتَهُ مِنَ الدنانييرِ والدراهم ؟ قالوا : لا . قال : فلستمُ إِذًا بِإِخْوانِ .

وقال لا بنه جعفر رضى الله عنه : يابُنَى ، إِنَّ اللهُ خَبَأَ ثلاثة أَشياء في ثلاثة أَشياء في ثلاثة أَشياء :خبأ رضاهُ في طَاعَتِهِ ، فلا تَحْقِرَنَ من الطاعة شيئًا ، فلعلَّ رضاهُ فيه . وخبأ سخطه في معصيته (٢) ، فلا تحقرنَ من المعاصي شيئًا ، فلعل سُخْطَهُ فيه . وخبأ أُولِياء و في خَلْقِهِ ، فلا تحقرزنَ أَحدًا ، فلعلَّ ذٰلِكَ الوليَّ .

واجتمع عنده قومٌ من بنى هاشم وغيرهم ، فقال لهم : اتقوا الله ، شيعة آلِ محمد ، وكونوا النَّمَرقَة (٣) الوسطَى ، يرجعُ إليكمُ الغَالِى ، ويلْحَق بكم التَّالِي ! قَالُوا له : وما الغَالِي ؟ قال : الذي يقولُ فينَا مالا نقوله في أَنْفُسِناً . قالُوا : فما التَّالِي ؟ قال : الذي يطلبُ الخيرَ فتَزيدُونَهَ خيرًا ، إِنهُ واللهِ ما بيننا وبين اللهِ قرابة ، ولا لنا على اللهِ مِنْ حُجَّة ، ولا نَتقرَّبُ إلَيْهِ إلَّا بالطَّاعَة ؛ فمن كان منكم مطيعًا لله يعملُ بطاعَتِهِ نَفَعَتْه ولاَيَتُنَا أَهْلَ البَيْتِ ، ومن كان منكم عاصيه لم تنفَعُه ولايَتناً . وَيْحَكمْ لا تَغْتَرُوا ، ويحكم لا تَغْتَرُوا . ...

<sup>(</sup>١ ) في كنز العال ٢:٢ ٣٤٢ : «ثلاثة أعين لا تمسها النار ، عين سهرت ... إلخ » حديث نبوى .

<sup>(</sup>۲ ) محمد بن علىزين العابدين لقب بالباقر ، أى الجامع للعلم ، ولدسنة ۱۵ ه روى عن الزهرى وعن أبيه وو ثقه أ بو حنيفة و توفى سنة ١١٤ه ( البداية و النهاية ١٠٩ ) و (عيون التواريخ) من ١٣٢ – ١٨٠ه ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) النمرقة : الوسادة الصغيرة .

ورُوى أَن عبد الله بن معمر الليثى قال لأَيْ بعضر: بلغى أنك تُفْتِى في المُتْعَة ، فقال : أَخلَها الله في كتابه ، وسنّها رسولُ الله و صلى الله عليه وسلم وعمِل بها أصحابُه . فقال عبد الله: فقد نَهَى عُمَرُ عنها ، قال : فأنت على قول صاحبِك ، وأَنَا على قول صَاحبِك رسول الله وصلى الله عليه وسلم قال عبدالله: فيَسُرُك أَنَّ نساءَكَ فَعَلْنَ ذَلِك ؟ قال أَبو جعفر : وما ذِكْرُ النِّساء ها هنا فيسُرُك أَنَّ نساءَك فَعَلْنَ ذَلِك ؟ قال أَبو جعفر : وما ذِكْرُ النِّساء ها هنا يا أَنْوك (١) ؟ إِنَّ الذي أَحلَها في كتابِه وأَبَاحَها لِعبادِه أَغْيرُ مِنْك ومِمَّن نَهَى عَنْهَا تَكَلُّفًا ، بل يسرُك أَنَّ بعض حَرَمِك تَحْت حَاكَة (٢) يَشْرِب نِكَاحًا ؟ قال : لا أُحرِّم ، ولكن الحائك قال : لا أُحرِّم ، ولكن الحائك ما هُوَ ل بكفء ، وأل : فلم تحرمُ ما أحل الله لك ؟ قال : لا أُحرِّم ، ولكن الحائك ما هُوَ ل بكفء ، وتسْتنْكِف مِمَّنْ هُو كف عُ لِحُورِ الجِنَان كِبْرًا وعُتُوا ؟ قال : فضحك عبدُ الله وقال : ما أَحْسِبُ صُدُورَكم إلا مَنَابِت أَشْحَارِ الْعِلْم ، قال كم ثُمَرُه ، ولِلنَّاسِ وَرَقُهُ .

وسُمُل لِمَ فَرض الله تعالى الصومَ على عبادِهِ ؟ فقال: ليجدَ الغَنييُّ مَسَّ الجُوعِ فَيَحْنُوَ على الضعيف.

وقال : إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ العَبْد ، وإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ شَكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الأَحْرَارِ .

وقال أَبو عَمَّان الجَاحِظ : جمع مُحَمَّدُ عليه السلام مِصَلَاحَ شَمَّانِ الدَّنْيا بحذافيرهَا في كلمتين ، فقال : صَلَاحُ شَمَّانِ التَّعَايُشِ والتَّعَاشِرِ مثلُ مكيالِ ، ثُلُثَاهُ فِطْنَةٌ وثُلْثٌ تَغَافلٌ (٣) .

<sup>(</sup>١ ) الأنوك : الأحمق

<sup>(</sup>٢) الحاكة : جمع حائك

<sup>(</sup>٣ ) فى البيان والتبيين ١ : ٨٤ صلاح شأن جميع الناس التعايش والتعاشر . وفى زهر الآداب ٧٧ : صلاح شأن الدنيا فى كلمتين ...... الخ

هَنَّأَ رَجُلاً بِمَوْلُود ؛ فقال : أَسأَل اللهُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلَفًا مَعَكَ وخَلَفًا بَعْدَك ؛ فإِنَّ الرَّجُلَ يَخْلُفُ أَبَاهُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ .

قال الحكم بن عُيَينة (١) : مَرَرْنَا بامرأَة مُحْرِمة وقد أَسْبِلَتْ ثَوْبَها ، فقلت : أَسْفِرِى عَنْ وَجْهِكِ . قالت : أَفْتَانِي بِذَٰلِكَ زَوْجِي مُحَمَّدُ بْن عَلِيِّ بِنِ الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

وكان رضى الله عنه إذا رأى مبتلًى أخفى الاستعاذة . وكان لا يُسمع من داره : يا سائلُ بورِكَ فيك ، ولا يا سَائِلُ خُذْ هَذَا ، وكان يَقُولُ : سَمُّوهُمْ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِمْ .

وكان يقول: اللَّهُمَّ أَعِنِّي على الدُّنْيَا بِالْغِنَى ﴿ وَعَلَى الآخِرَةِ بِالْعَفْوِ (٢).

وقال لابنه : يا بني ، إِذَا أَنْعَمَ الله عَلَيْكَ [٩٢] نِعْمَةً فَقل: الحمدُ للهِ ، وإذا حَرْبَكَ أَمرُ فقل: لاحول ولاقوة إلا بالله ، وإذا أَبْطَأَ عليكَ رزقٌ فقل : استغفر الله. وقال: أحّب الله محمدًا صلى الله عليه وسَلَّمَ أحسنَ الأَدب فقال: ﴿ خُدِ العَفْوَ وَأَمُو بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَلْهِ لِينَ ﴾ (٣) . فلما وَعَى قال: ﴿ وَمَا عَالَ حُدُ العَفْوَ وَأَمُو لِاللهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱ ) الحكم بن عينية الكندى أحد الحفاظ ، كان مشهودا له بالفقه والتثبت في الرواية ولد سنة • ه ه و ژوفي سنة ۱۱۳ ه (طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢ ) في البيان والتبيين ٣ : ٢٧١ وعلى الآعرة بالتقوى .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٩٩.

 <sup>(</sup>٤) سورة الحشر؛ (٧) .

## زید بن علی رضی الله عنه (۱)

وكان يسمى في آل محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ الراهب .

ومن كلامه: إن الذين كرُّمَتْ عليهم أَنفُسُهُمْ حَفِظُوهَا بطاعةِ الله من العملِ بِمَعْصِيتِهِ ، وأَدَّبُوهَا بالقرْآنِ ، وأَقامُوها على حدودِ الرحمن ؛ فلم يَهْتِكوا حجاب ما حرَّم الله عليهم ، ولم يسمأمُوا من الصبر ومرارتِهِ في الله البتغاء مَرْضاتِهِ ، فراقَبُوه في الله البتغاء مَرْضاتِه ، فراقَبُوه في الخُلواتِ ، وبَذَلوا لهُ من أَنفُسِمهم الكثيرَ من الطاعاتِ ، حتى إذا عرضت لقلوبِهِمُ الدُّنيَا أَعْرَضُوا عنها بيقين لايتشوبُهُ ريبٌ ، فهؤلاءِ همُ المؤثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ ولو كانَ بِهِمْ خصاصة .

وقال رحمه الله : لا يُسْأَلُ العَبْدُ عَنْ ثلاثٍ يوم الحساب ؛ عَمَّا أَنْفَقَ فَ مِرْضِهِ ، وعما أَنْفَقَ في قِرَّى ضَيْفِهِ .

وقال رضى الله عنه : اطلب ما يَعنيْك ودَعْ ما لا يَعْنِيك ؛ فإِنَّ فى تَركِ مالا يعْنِيك ؛ فإِنَّ فى تَركِ مالا يعْنِيك دَرَكًا لما يَعْنِيك ، وإنَّمَا تُقْدِمُ على ما قَدَّمْت ، ولست قَادِمًا على ما أَخَرْت ، فآثِرْ مَا تَلْقَاهُ غدًا على ما لا تراهُ أَبدًا .

ووقع بينه وبين عبدِ الله بن الْحَسَن بن الْحَسَن كلامٌ البرُصَافَة هِشَامِ فَى صَادَقَاتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبدُ الله : يابْنَ السَّوْدَاء، فقال : ذَلِكَ جِنْسُها . فقال : ذَلِكَ جِنْسُها . فقال : فقال : ذَلِكَ جِنْسُها . فقال : قال : يَابْنَ النُّوبِيَّةِ . فقال : يَابْنَ الفَاجِرَةِ . فقال : إِن كنتَ لَيْبُنَ الفَاجِرَةِ . فقال : إِن كنتَ صَادِقًا فَعْفَرَ اللهُ لَهُ لَكَ . فقال : عبد الله : بلُ صادِقًا فَعْفَرَ اللهُ لَهُ لَكَ . فقال : عبد الله : بلُ أَنَا كَاذَبُ ، يقولها ثلاث مرَّات .

<sup>(</sup>۱) زيد بن على زين العابدين – أخو محمد بن على الباقر – ولمد سنة ٧٩ هو تتلمد على يد و اصل ابن عطاء شيخ المعتزلة. ثار على هشام بن عبد الملك ، فقتله قائد جيش هشام سنة ١٢١ه و صلمه ( شدرات اللهب ١ : ١٥٨)

وقال زيد رضى الله عنه: كان على مِنْ رَسولِ الله عليه وسلم \_ بمنزلة هرون مِنْ مُوسى إِذْ قَالَ له: ﴿ وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسَدِينَ ﴾ (١) . فَأَلْصَقَ عَلَى وَنَ مُوسى إِذْ قَالَ له: ﴿ وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسَدِينَ ﴾ (١) . فَأَلْصَقَ عَلَى عَلَيْهِ السلام \_ كَلْكَلَهُ بالأَرضِ (٢) لما رَأَى صَلَاحًا ، فلما رأَى الفساد بَسَطَ يَدَهُ وشَهَرَ سَيْفَهُ ودَعَا إِنَى سَبيل رَبِّهِ .

ودخل عَلَى هشام ، فقال : السلامُ عليك يا أَميرَ المؤمنين ، فقال : لا سَدَّم اللهُ عليك . فقال نيا أَمْرُنِي بتقْوَى اللهِ ؟ قال : إِنَّهُ عليك . فقال زيد : اتق الله فقال : أَمِثْلُكَ يأ مُرُنِي بتقْوَى الله ؟ قال : إِنَّهُ لَيْسَ أَحدُ فوقَ أَنْ يُكُومَرَ بتَقُوى الله . قال : يا أَميرَ المؤمنين أَنْت المُحَدِّثُ نَفْسَدكَ بالخلافة وأُمُّكَ أُمُّكَ (٣) . قال : يا أَميرَ المؤمنين أَنْت المُحَدِّثُ نَفْسَدكَ بالخلافة وأُمُّكَ أُمُّكَ (٣) . قال : يا أَميرَ المؤمنين إِنَّ الأَمهاتِ لا يَضَعْنَ مِنَ الأَوْلادِ ، ولَوْ وضَعَتْ أُمُّ مَن ولدِها اوضعت أُمُّ إساعيل من إساعيل ، فقد جعلهُ الله نبيا وذَراً سَيدًا الأَولِينَ والآخرينَ محمدًا حصلي الله عليهِ وسلم منه . قال : لَقَدْ أُعْطيتَ على رَغْمِي جَدَلًا . أخرجُوهُ عَنِّي . فلما خرج التّبع فسمع يقول : ما أحبّ الحَياة أحدً إلاذَلّ .

قارف الزهرى (٤) دُنبا فاستوحش مِنَ الناس ، وهام على وجهه ، فقال زيد رحمه الله : يا زهرى ، لَقُدُوطُكَ من رحمة الله التى وَسِمَتْ كُلَّ شَيءٍ أَشَدُّ ا عَلَيْكَ مِنْ ذَنْبِكَ . فقال الزهرى : الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَحْعَلُ رَسَالَاتِهِ (٥) ، ورجع إلى أَهله وماله وأصحابه (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٤٢

<sup>(</sup>٢) ألصق كلكله ، استعارة عن عدم نهوضه لأمر من الأمور ، لأن الحمل يلصق كلكله بالأرض ذا برك .

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد ٤ – ٣٢ : ولا تصاح لها لأنك ابن أمة

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم بن عبد الله الزهرى القرشى ، فقيه ورواء للحديث وهو أول من دونه ولد سنة ٨٥ ومات سنة ١٢٤هـ. (تهذيب التهذيب ٩ : ٤٤٦)

<sup>(</sup>ه ) يشير إلى قو'له تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الأنعام آية : ١٢٤

<sup>(</sup> ٦ ) في البداية والنهاية ٩ : ١٠٧ ذكر الحبر عن زين العابدين. من

من خطبة لزيد رضي الله عنه .

أُوصيكُمْ \_ عِبَادَ اللهِ \_ بتقوى الله ، التي مَن اكْتَفَى بها كَفَتْه ، وَمَنِ اجْتَنَّ (١) بها وَقَتْهُ . هي الزادُ ولها المعادُ ؛ زادٌ مُبْلَغٌ ، ومعادٌ مُنْجٍ . دعا إليها أسمعُ دَاع ، ووَعَاهَا خَيْر وَاع مِ ، فأَعْذَرَ دَاعِيها ، وفَازَ وَاعِيها .

عبادَ الله: إِنَّ تقوى الله حَمَتْ أُولِياءَ اللهِ محارمَه ، وأَلْزَمَتْ قلوبَهُمْ مَخَافَتَه [٩٣] حَتَّى أَسْهَرَتْ لَيْلَهِم ، وَأَظْمَأَتْ (٢) هَوَاجِرَهُمْ ، فَأَحَذُوا الراحةَ بالنَّصَب ، والرَّىَّ بالظَّمَا ، وقرَّبُوا الأَجَلَ فبادَرُوا العَمَل ، وكذَّبُوا الأَمَلَ ، ولاحَظُوا الأَجَلَ. وللحَظُوا الأَجَلَ فبادَرُوا العَمَل ، وكذَّبُوا الأَمَلَ ، ولاحَظُوا الأَجَلَ. ولمُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴾ (٣)

ثم إِنَّ الدنيا دارُ فَنَاءِ وعَناء ، وغِيَر وعِبَر ، فمن العَنَاءِ أَن المرتج يجمع ما لا يبأكل ، ويبنى ما لا يسكن ، ثم يخرج إلى الله عز وجل لا مالاً حمل ولا بناء نقل . ومن الفَنَاء أَنَّ الدهر مُوتِرٌ قَوْسَه ثم لا تُخطىءُ سِهَامُه ، ولا تشوى جراحه ، يَرْمِى الحيَّ بالمؤتِ ، والصحيحَ بالعَطَب ، آكلُ لا يشبعُ ، وشاربُ لا يروي . ومِن غيرها أَنَّكَ تَلْقَى المحرومَ مَعْبُوطًا ، والمَعْبُوطَ محرومًا ، ليس لا يَرْوَى . ومِن غيرها أَنَّكَ تَلْقَى المحرومَ مَعْبُوطًا ، والمَعْبُوطَ محرومًا ، ليس ذلك إلا نَعما زال وبؤسا نزل . ومن عِبرها أن المشرف على أمله يتَمْطَعُه أَجَلُهُ ، فلا أمل يُدرَكُ ، ولا مُؤمِّل يَتْرُك ، فَدُبْحَانَ الله ، ما أَغَرَّ سُرُورَها ، وأظمأ فلا أمل يُدرَكُ ، ولا مُؤمِّل يَتْرُك ، فَدُبْحَانَ الله ، ما أَغَرَّ سُرُورَها ، وأَظمأ ريَّها ، وأَضْحَى فَيْتُها ! فَكَأَنَّ الذي كَانَ مِنَ الدُنْيَا لَمْ يَكُنْ ، وكَأَنَّ الذي هو كَائِنٌ فيها قَدْ كَانَ ، صَارَ أَوْلِيَاءُ اللهِ فيها إلى الأَجر بالصَّبْرِ ، وإلى الأَمَل بالعَمَل ، جاورُوا الله في دارهِ مُلُوكًا خَالِدِينَ .

إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ مَوْتًا بِيْنَ حَيَاتَيْنِ ؛ مَوْتًا بعْدَهُ حَياة ، وحيَاةً ليسَ بَعْدَهَا موتٌ .

<sup>(</sup>١) اجتن : اتخذها جنة ووقاية .

<sup>(</sup>٢) الهوأجر : جمع هاجرة ، وهي نصف النهار أوشدة الحر (اللسان) .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : ٢٩ ,

وإِن أَعداءَ اللهِ نظرُوا فام يَجِدُوا سُيئًا بعدَ الموتِ إِلا والموتُ أَهونُ مِنْهُ ، فسأَلُوا الله عَزَّ وَجَلَّ المَوْتَ ، فَقالُوا : ﴿ يُمَلِيكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّكَّدُونَ ﴾ (١). وإِن أُولياءَ اللهِ نظروا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا بَعْدَ الموتِ إِلَّا وَالْمَوتُ أَشدُ مِنْهُ ، فسأَلُوا الله الحياة جَزَعًا مِنَ الموتِ ، ولكلِّ مِمَّا هُوَ فِيهِ مَزِيدٍ . فسبحان الله ، ما أقرب الحي من الميت بِاللَّحَاق بِه ، وما أَبْعَدَ المَيِّتَ مِنَ الحي لِانْقِطَاعِهِ مِنْه !

إِنهُ لِيسَ شَيءٌ بِيحَيْرٍ مِن الحيرِ إِلا ثُوابَهُ ، وليسَ شَيءٌ بِشَرٌ مِن السَّرِ إِلا عقابَه ، وكلُّ شيءٍ مِن الآخرةِ عيانُه أَعْظَمُ مِن عِيَانِهِ ، وكلُّ شيءٍ مِن الآخرةِ عيانُه أَعْظَمُ مِن عِيَانِهِ ، وكلُّ شيءٍ مِن الآخرةِ عيانُه أَعْظَمُ مِن عَيانِهِ ، وكلُّ شيءٍ مِن الخَبر . إِن الَّذِي أُعِرْتُم مِنْ سَمَاعِهِ ، فَلْيكُمْ مِن السَّماعِ العِيان ، ومن الغَيْبِ الخَبر . إِن الَّذِي أُعِرْتُم وَنَ سَمَاعِهِ ، فَلْيكُمْ عِمّا نُهِيتُم عَنْهُ ، وما أُحِلَّ لكمْ أَكثرُ مِمّا حُرِّمَ عليكم ؛ فَذَرُوا ما قلَّ لِيمَ كَثُر ، وما ضَاقَ لما اتَّسَعَ ، قد تُكفِّل لكمْ بالرِّزْقِ ، وأُمِرْتُمْ بالعملِ ، فلا يكونَن المضمونُ لكمْ طلبَهُ أُولى بكمْ مِن المفروضِ عَلَيْكُمْ ، مَع أَنَّهُ واللهِ ، فلا يكونَن المنصوفُ لكمْ عليكمْ قد وُضِعَ عَنْكمْ ؛ فبادِرُوا العمل ، وخَافوا بغْنَة وكأَنَّ الذِي ضُمِن لكم قد فُرِضَ عليكم، وكأَنَّ الذِي ضُمِن لكم قد فُرِضَ عليكم، الأَجَل ؛ فإنه لايُرْجَى من رَحْمَةِ الحياةِ ما يُرْجَى من رحمةِ الرِّزْقِ ؛ فإنَّ ما فَاتَ السوم من العُمْر لم يُرْجَى عَدًا زيَادَتُه ، وما فَاتَ أَمس من العُمْر لم يُرْجَى اليومَ الشَهُونَ ﴾ (٢) . واليَأْسُ مع المَاضِي و ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولَا تَمُوتُنَ اللهِ مَنْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) .

ومن خطبة له :

أُوصيكم بتقوى الله (٣) ؛ فإنَّ الموصِيَ بها لم يدَّخِر نصيحةً ، ولم يُقَصِّرُ

<sup>(</sup>١ ) سورة الزخرف : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ... الآية ١٠٢

<sup>(</sup>٣ ) قى مواسم الأدب نقلا عن نثر الدر ١ : ٥ « أوصيكم – عباد الله – بتقوى الله » .

فِ الإِبْلاغ ؛ فاتَّقُوا الله فِ الأَمر الذي لا يَصِلُ إِلَيْهِ منه هي ُ إِنْ أَصَبْتُمُوهُ، وَلا يَصِلُ إِلَيْهِ منه هي ُ إِنْ أَصَبْتُمُوهُ، وَأَجْوِلُوا في طَلَبِ أُمُور كُمْ، ولا تَسْتَعِينُوا بِنِعْمَةِ اللهِ عز وجل على مَعْصِيتِهِ .

وقال زيد لابْنِهِ رضى الله عنهما: يا بُنَّى ؛ إِن الله \_عزَّ وَجَلَّ \_لم يَرْضَكَ لِى فَأَوْصَاكَ بِى ، وَرَضِينِي لَكَ فَحَذَّرَنِيكَ ، واعلم أَن خيرَ الآباءِ للأبناءِ مَنْ لَمْ تَدْعُه المودةُ إِلَى التَّفْرِيط ، وخيْرَ الأَبناءِ للآباءِ منْ لم يَدْعُه التَّقْصِيرُ إِلَى العقوقِ ، فاحفظ وَصِيَّتِي (١).

قال ابن كُناسة (٢): لما صُلب زيد بن على ما أَمْسَى حتَّى نَسج العنكبوت على عوْرته . قال أَبو بكر بْن عَيَّاش : بقى زيدٌ أَرْبَعَ سِنِين مَصْلُوبًا فلم تُرَ عَوْرَتُهُ (٣) .

وقيل له : الصمتُ أفضلُ أم الكلام ؟ فقال : أخزَى الله المساكتة ، فما أفْسَدَهَا لِلنِّسَانِ وَأَجْلَبَهَا للحَصرِ ! والله للمماراة أسرعُ في هَدْم العِيِّ من النَّارِ في يَبَسِ العَرْفَج (١) .

وقال : المروءة إنصافُ مَنْ دُونَكَ ، والسموُّ إلى مَنْ فَوْقَكَ ، والجزاءُ عَا أَتَى من خير أو شر إليك .

قال : أُقبل زيدٌ داخلاً إلى المسجد وفيه نفرٌ من قريش [92] قد لَحِقَتْهُمْ الشمسُ في مجلسِهِمْ ، فقاموا يريدُونَ التحوُّلَ ، فلما توسَّط المسجد خاف أَن يفُوتُوه ، فحصبَهم فوقفوا ، فقال لهم : أَقَتلَ يزيدُ بنُ معاوية حُسينَ بن على ؟

<sup>(</sup>١ ) فى عيون الأخبار ٣ : ٩٢

 <sup>(</sup>٢) ابن كناسة : هو محمد بن عبد الله بن عبدالأعلى من شعراء الدولة العباسية و لد سنة ١٥٣ه،
 سكن الكوفة ، وكان عالما بأخبار الناس . توفى سنة ٢٠٧ هـ (الأغانى ٢٨٦ ط . دار الكتب )

<sup>(</sup>٣) في مقاتل الطالبيين ص ١٠٦ أن جلد بطنه استرسل فأخنى عورته

<sup>(؛ )</sup> وفي زهر الآداب ٧٨ : ومن السيل الى الحدور

قالوا: نعم ، قال: ثم مَاتَ يزيد ؟ قالوا: نعم ، قال: فكأنَّ حيَاةً بينهما لم تكُنْ ، قال: فعلمَ القومُ أنه يريد أمرًا (١).

جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه (٢)

سُئل : لِم صار الناسُ يكلَبون أيام الغلاء على الطعام ، ويزيد جوعهم على العادة في الرخص ؟ قال : لأَنهم بنُو الأَرض ، فإذا قَحَطَتْ قَحَطُوا وإذا أَخْصَبُوا .

وشكا إليه رجلٌ جارَه ، فقال : اصْبر عليه ، فقال : ينسبني الناسُ إلى الذللِّ ، فقال : إنما الذَّليلُ مَنْ ظَلَم ، إنما الذَّليلُ مَنْ ظَلَم .

وقال رحمه الله : أَرْبَعَةُ أَشْيَاءُ القليلُ منها كثيرٌ : النارُ ، والعداوةُ ، والفقرُ ، والمرضُ .

وسئل : لم سميت الكعْبَةُ البيتَ العتِيقَ ؟ قال : لأَنَّ الله أَعْتَقَهَا من الطوفان يومَ الغرق .

وقال أبو جعفر المنصور: إنّى قد عزمتُ على أن أخرب المدينة ، ولا أدعُ بها نافِخَ ضَرَمة (٣) ، فقال: يا أمير المؤمنين ، لا أجِد بدًّا من النَّصَاحَةِ لك ، فأقبلُها إن شئت أوْلاً. قال: وما ذاكَ ؟ قال: إنه قد مَضَى لَكَ ثَلاثَةُ أَسْلاف ؟ أيوبُ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ ، وسلمانُ أُعْطِى فَشَكرَ ، ويوسفُ قَدَرَ فَغَفرَ ، فاقتدِ بأيهم شئت ، قال: قد غَفَرْتُ (٤) .

<sup>(</sup>١) في ( عيون التواريخ ص٣٣ من الجزء، من ١٠٦هـ-١٣٣ هـ) أنه قال لهم : أنَّم أضعف من أهل الحرة ؟ قالوا : لا . قال : وأنا أشهدكم أن يزيد ليس شرا من هشام .

<sup>(</sup>۲) هو جعفر بن محمد بن زيد العابدين ولدسنة ۸۰ ه ، كان صدوقا جريئا في الحق – توفى بالمدينة سنة ۱٤۸ هـ (شدرات الذهب : ۲ : ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) الضرمة : اللهب ، ولا أدع ثافخ ضرمة : لا أترك بها إنسانا .

<sup>(؛ )</sup> زهر الآداب ۱ : ۷۷ وللعقد الفرید ۱ : ۱۲۰ روایة أخری

[ وروى أنه قال \_ وقد قيل بحضرته : جاوِرْ مَلِكًا أَوْ بَحْرًا \_ : هذا كلامٌ محالٌ ، والصوابُ : لا تجاور ملكا أو بحرا ؛ لأن المَلِكَ يُؤْذِيكَ والبحر لا يُرْوِيكَ .

وسُئل عن فضيلة لأمير المؤمنين على لله عنه لم يَشْركُهُ فيها غيره، فقال : فَضَلَ الأَقربينُ بالسَّبْق ، وفَضَلَ الأَبعدين بالقَرَابَةِ .

وعنه رضى الله عنه : «بسم الله الرحمٰن الرحمِ » تيجانُ السُّور . وقال رضى الله عنه : صُحْبَةُ عِشْرِينَ يومًا قَرَابَةُ .

وقف أهلُ المدينة وأهلُ مكة بباب أبى جعفر ؛ فأذِنَ الربيعُ لأهل مكة قَبْلَ أهل المدينةِ ، فقال جعفرٌ رضى الله عنه \_ : أَتأُذنُ لأَهل مكة قبل أهل المدينة ؟ قال المدينة ؟ قال الربيع : إن مكة العُشُّ ، فقال جعفر : عُشُّ والله طارَ خِيَارُه ، وبقِيَ شِرَارُهُ .

وقيل له : لَم حرَّم الله الربا ؟ قال : لثلا يَتَمَانَع الناسُ المَعْرُوفَ

وقيل له: إن أبا جعفر المنصور لا يلبَسُ منذُ صارت إليه الخلافة إلا الخَشِن، ولا يأ كل إلا الجَشِبَ (١) ، فقال: ليم يا ويحه ؟ مع ما قد مكَّن الله له من السَّمُوال، فقيل له: إنما يفعلُ ذلك بُخْلاً وجمعًا ، فقال: الحمدُ لله الذي حَرَمهُ مِنْ دُنْيَاهُ ؛ ماله ترك دينه؟.

للا قال الحكيم بن عياش الكلبي (٢):

صَلَبْنَا لَكُمْ زَيْدًا عَلَى جِذْعِ نَخْلَةً ولم أَرَ مَهْديًّا عَلَى الجِدْع يُصْلَبُ وَسَلَبُ وَالْمَيْدُ عَلَى الْجِدْع يُصْلَبُ وقِستم بعثان عليًّا سفاهـــةً وعثانُ خيرٌ من عليًّ وأَطْيَبُ (٣)

بلغ قولُه أبا عبد الله \_ رضي الله عنه مفرفع يديه إلى السماء وهما ترعشان،

<sup>(</sup>١) الجشب : الخشن من الطعام .

 <sup>(</sup>۲) حكيم بن عياش الكلبى ، ويلقب بالأعور . شاعر من شعراء اليمن ، منقطع إلى بنى أمية ،
 كان يهجو عليا وبنى هاشم (الأغاني ١٥ : ١٢٢ ط. ساسى)

<sup>(</sup>٣) العقد الغريد ٤ : ٣٨٤

فقال: اللهم إِنْ كان عِنْدَكَ كاذبًا فسلِّط عليه كلبك ، فبعثه بنو أُمية إلى الكوفة فافترسه الأسد، واتصل خَبره بالصادق \_ رضى الله عنه فخر لله ساجدًا شم قال: الحمد لله الذي أَنْجَزَنَا مَا وَعَدَنَا (١)

وقال لأَنى ولاد الكاهلى : أَرأَيتَ عَمِّى زيدًا ؟ قال : نعم ، رأَيتُه مصلوبًا ، ورأَيتُ الناسَ فيه بينَ شامتِ حَنِقٍ ، وبين محزونٍ مُحْتَرِقٍ ؛ فقال : أَمَا الباحِي فَمَعَهُ فَى الجَنَّةِ ، وأَمَا الشّامتُ فَشْريكُ فَى دمِهِ .

وقال : إذا أُقبلت الدنيا على المرءِ أَعْطَتْهُ محاسِنَ غيرِهِ ، وإذا أُدبرتْ عنه سَلَبَتْه مَحَاسِنَ نَفْسِهِ .

ومرَّ به رجل وهو يَتَغَدَّى فلم يسلِّم ، فَدَعَاهُ إلى الطعام ، فقيل له : السُّنَةُ أَن يُسَلِّم ثم يُدْعَى ، وقد تَرَكَ السلامَ على عَمْدٍ ، فقال : هذا فقه عراق فيه بُخْل [90] .

وقال : القرآنُ ظاهرُهُ أَنِيقٌ وباطِنُهُ عميقٌ .

وقال: مَنْ أَنْصَفَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِيَ حَكَمًا لِغَيْرُهِ .

وقال : أَكرمُوا الدُّخُبْزَ ؛ فإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ لَهُ كَرَامَةً . قيل : وما كرامَتُهُ .

قال : أَلَّا يُقْطَعَ ولا يُوطَأً ، وإذا حضَر لم يُنْتَظَرُ بهِ غيرُهُ .

وقال : حِفْظُ الرجلِ أَخَاهُ بعد وفاتِهِ في تَركَتِهِ كَرَم .

وقال : مَا مِنْ شَيْءٍ أَسَرُّ إِلَى مِنْ يَدٍ أَتْبَعْتُهَا الْأُخْرَى ؛ لأَنَّ مَنعَ الأَواخرِ يَقْطَعُ لسانَ شُكْرِ الأَوَاثِلِ <sup>(٢)</sup> .

وقال : إنِّي لَأُمْلِقُ فَأَتَاجِرُ اللهَ بِالصَّدَقَةِ (٣).

<sup>(</sup>١ ) في معجم الأدباء ١٠ : ٢٤٨ أن الخبر مع عبد الله بن جعفر

<sup>(</sup>٢ ) عيون الأخبار ٣ : ١٧٦

<sup>(</sup>٣ ) أملق : افتقر

وقال : لا يزالُ العِزُّ قلِقًا حتى يأتى دارًا قد اسْتَشْعَرَ أَهلُهَا اليَأْس مما في أيدى الناسِ فَيُوطنها .

وقال : إِذَا دخلتَ إِلَى مَنْزِلِ أَخيكَ فَاقبلِ الكَرَامَةَ كُلَّهَا مَا خَلَا الْجَلُوسَ في الصَّدْرِ .

وقال : كَفَّارَةُ عملِ السُّلْطَانِ الإِحْسَانُ إِلَى الإِحْوَانِ .

واشتكى مرةً فقال : اللَّهُمْ اجعلْهُ أَدَبًا لا غَضَّبًا .

وقال : البناتُ حسنات والبنُونَ نِعَمُّ . والحَسَنَاتُ يُثَابُُ عَلَيْهَا ، والنعمُ مسْنُولٌ عنْهَا ، وقال : إياك وسَقْطَةَ الاسْتِرْسَالِ فَإِنها لا تُسْتَقَالُ .

وسئل : مَا طَعْمُ المَاءِ ؟ فقال : طعمُ الحَيَاةِ (١).

وقال : إِنِي الْأَسارِع فِي حَاجَةِ (٢) عَدُوِّي خَوْفًا أَنْ أَرُدَّهُ فَيَدْ يَتَغْنِيَ عَنِّي . وَكَانَ يَقُول : اللهم إِنَّكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ مِنَ الْعَفْوِ أَوْلَى مِنِّي بِمَا أَنَا أَهْلُ لَهُ مِنَ الْعَفُو أَوْلَى مِنِّي بِمَا أَنَا أَهْلُ لَهُ مِن الْعُقُوبَةِ .

وقال: من أَكْرَمَكُ فَأَكْرِمْهُ ، ومَنْ استَخَفَّ بِكَ فَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْهُ . ومَنْ استَخَفَّ بِكَ فَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْهُ . وأَناه أعرابي وقيل بل أَتَى أَباه الباقر رضى الله عنهما - فقال: أرأيت الله حين عبَدْته ؟ فقال: ما كنتُ لأَعْبُدَ شيعًا لَمْ أَرَهُ . قال: كيفَ رأيته؟ قال: لم تَرَهُ الأَبصارُ مشاهدة العِيَانِ ، ولكنْ رَأَتْهُ القُلُوبُ بحقائق الإيمانِ ، فال يُقاسُ بالنَّاسِ ، معروفُ بالآياتِ منعوتُ بالْعَلاماتِ هو الله (٣) الذِي لا إِلَه إِلا هُوَ . فقال الأَعرابي: الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِه (٤) . هو الله (٣) الذِي لا إِلَه إِلاً هُو . فقال الأَعرابي: الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِه (٤) .

<sup>(</sup>١) في أمالي المرتضى ١: ٢٧٤ أن القول لعلي بن أبي طالب

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٣ : ١٧٥

<sup>(</sup>٣ ) في زهر الآداب ٧٧ : منعوت بالعلامات لا يجور في القضيات ذلك الله ..

<sup>(</sup>٤) أمال المرتضى ١ : ١٥٠

وقال : لا يكون المعروفُ معروفًا إلا بِاسْتِصْغَارِهِ وتَعْجِيلِهِ وكِتْمَانِهِ .

وقال: يُهْلِكُ اللهُ سِتًا بسِمتً ؛ الأَمراءَ بالجَوْرِ ، وَالعَرَبَ بالعَصَبِيَّةِ ، والدَّهَاقِينَ (٢) بالجَهْلِ ، والدَّهَاقِينَ (٢) بالجَهْلِ ، والدَّهَاقِينَ (٢) بالجَهْلِ ، والفقهاء بالحَسَدِ .

وقال : الْمُسْتَرْسِلُ مُوقَّى والْمُحْتَرِسُ مُلَقَّى .

وقال : منعُ المَوْجُودِ سُوء ظُنٌّ بالمعبودِ .

وقال : صلةُ الأَرْحَامِ مَنْسَأَةٌ فِي الأَعْمَارِ ، وَحُسْنُ الجِوَارِ عِمَارَةٌ لِلدِّيَارِ (٣) ، وصَدَقَةُ السِّرِّ مَثْرَاةٌ للْمَالِ .

وقال له أبو جعفر : ألا تَعْلِرُنِي مِن عَبْدِ الله بنِ حَسَنَ وَو لدِهِ ، يبثُّون الله عَاة ، ويُثيرون الفِتنة قال : قدْ عَرَفت الأَمر بَينِي وبيَنهم ، وإن أقنعَك الله من كتاب الله تلوتها عليك ، قال : هات . قال : ﴿ لَئِنْ أُخرِ جُوا لَمْ يَنْ مُحَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلِئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُنَ الْأَذْبَارَ لَكُونَ مُعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلِئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُنَ الْأَذْبَارِ لَهُ مَنْ لَيُولُنَ الْأَذْبَارِ لَهُ مَا لَيُ يَعْمُونُ فَي الله عَنْهُمُ وَلَئِن عَينيه .

وقال لرجل : أَحْدِث سفرًا يحدثِ الله لك منه رزقا ، والزمْ ما عُوِّدْت منه الخير .

وقال : دعا الله الناس في الدنيا بآبائِهم ليتعارَفوا وفي الآخرةِ بأَعمالهم ليُتعارَفوا وفي الآخرةِ بأَعمالهم ليُجَازَوُا ، فقال : ﴿ يُلَيِّمِا الذينَ عَامِنُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) جمع دهقان بفتح الدال أوضمها ، وهو القوى المتصرف

<sup>(</sup>٢ ) الرستاق والرسداق كلمة فارسية معرية معناها : البيوت المجتمعة .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر القول في الأحاديث النبوية ، ورواية المؤلف تشبه رواية عيون الأخبار

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر : ١٢

وقال : من أَيْقَظَ فِتْنَةً فَهُو أَكُلُهَا .

وقال : إِنَّ عِيَالَ الرِجلِ أُسراوُهُ ، فمن أَنْعَمَ الله عليهِ نعمةً فليُوسَّعْ على أُسَرَائِهِ ، فإن لم يفعل أَوْتَدكَ أَنْ تَزُولَ تِلْك النعمةُ .

وكان يقول: السريرةُ إِذَا أُصْلِحَتْ قَوَيتِ العَلانِيَةِ .

وقال : ما يَصْنع العَبْدُ أَن يُظهِرَ حَسَنًا ويُسِرَّ سَيِّمًا . أَليس يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَعْلَمُ أَنْ لَيْس كَذَٰلِكَ ، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَعْلَمُ أَنْ لَيْس كَذَٰلِكَ ، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴾ (١)

وقال له أبو حنيفة [٩٦] : يا أَبَا عَبْدِ الله ، ما أَصْبَرَكَ عَلَى الصَّلاةِ ! فقال : يا نُعْمَان ، أما علِمْت أَنّ الصلاة قُرْبَانُ كلِّ تقيى ، وأن الحج جهادُ كلِّ ضعيف ، ولكلِّ شيءٍ زكاةً ، وزكاةُ البدنِ الصِيام ، وأَفْضَلُ الأَعمالِ انتظارُ الفَرَج مِنَ الله ، والداعي بلا عمل كالرَّامِي بلا وتر ؛ فَاحْفَظ مُذهِ الكَلمات : يا نُعْمَان ، استَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّلْقَةِ ، وحَصِّنُوا الأَمْوَالَ بالزَّكَاةِ ، ومَا عَالَ المرؤُ اقْتَصَد ، والتقديرُ نِصْفُ العَيْشِ ، والتَّوْدَةُ نِصْفُ العَقْل ، والهَمُّ نِصْف المور ، وقلَّةُ العِيَالِ أَحدُ اليَسَارَيْن ، ومن أَحزن والدِيه فَقَدْ عقَهُما ، ومن ضَرَب الهرم ، وقلَّةُ العِيَالِ أَحدُ اليَسَارَيْن ، ومن أَحزن والدِيه فَقَدْ عقَهُما ، ومن ضَرَب بِيكَيْهِ على فَخذيهِ عَندَ المصيبةِ أَحبْط أَجْرَه ، والصنيعةُ لا تكون صنيعةً إلا عند نِي حسب وَدِين ، والله يُنْزِل الرِّزْق على قَدْرِ المَثُونَةِ ، وينزل الصبر على قدر نِي حسب وَدِين ، والله يُنْزِل الرِّزْق على قَدْرِ المَثُونَةِ ، وينزل الصبر على قدر المصيبة ، ومن أَيقنَ بالخلف جادَ بالعَطِيَّة ، ولو أرادَ اللهُ بالنملة خيرًا ما أَنْبَت لَهَا جَنَاحَيْن .

وقیل له : ما بلغ مِنْ حُبِّكَ لموسَى ؟ قال : ودِدْتُ أَن لیْسَ لی ولدٌ غیرُهُ کیْلاَ یشركهُ فی حُبِّی أحد .

<sup>(</sup>١ ) سورة القيامة : ١٤

وقال : ثلاثة أقسام بالله إِنَّها لَحقٌّ ، ما نَقَصَ مالٌ من صدقة ولا زكاة ، ولا ظُلِمَ أَحدٌ بظُلامة فَقَدِرَ أَنْ يُكَافِئ بهَا وكَظَمَهَا إِلَّا أَبْدَلَهُ اللهُ مَكَانَهَا عِزَّا ، ولا ظُلِمَ عَبْدٌ على نفسه بَابَ مَدْمأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ .

وقال : ثَلَاثَةٌ لا يزيدُ الله المرَّ المسلمَ بها إلا عزًّا : الصفحُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ ، والصلةُ لمن قَطَعَهُ .

وقال: الطبائع أربع: البَلْغَمُ وهو خَصِمُ جَدِلٌ ، إِنْ سَدَدْتَهُ من من جانب انفجَر من جانب ؛ والريحُ وهو مَلِكُ يُدارَى ؛ والدمُ وهو عبد ، وربَّما قَتَلَ العَبْدُ سَيِّدَهُ ، والمرَّةُ – وهيهات – تلكم الأَرْضُ إِذَا رَجَفَتْ رَجَفَ مَا عَلَيْهَا .

وقال : مِنَ اليقين أَلَّا تُرْضِىَ النَّاسَ بِمَا يُسْخِطُ اللهَ ، ولا تَذُمَّهُمُ عَلَى مَا لَمْ يُوْتِكَ الله ، ولا تَدُمَّهُمْ عَلَى رزْقِ الله ؛ فإنَّ الرزق لا يسوقُهُ حِرْص حَرِيصٍ ، ولا يَصْرِفُه كُرْهُ كارِه ؛ ولو أَن أحدكم فرَّ مِن رِزْقِهِ كما يَفِرُّ مِن المَوْتِ لَأَذْرَكُهُ الرَّوْقُ كَمَا يُفْرِدُ .

وقال : مروءةُ الرجلِ في نفسِه نَسَدَبٌ لَعَقِيهِ وقَبِيلَتهِ .

وقال : من صَدَقَ لِسَانُه زَكَا عَمَلُهُ ، ومن حسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ في رِزْقِهِ ، ومن حَسُنَ بِرِّه بِأَهْلِ بيتةِ زِيدَ في عُمْرِهِ .

وقال : خُذْ مِنْ حُسنِ الظنِّ بِطَرَفٍ تُرَوِّحُ به قلبكَ وتروِّجُ به أَمرَكَ .

وقال : المؤمنُ الذي إذا غَضِبَ لم يُخْرِجْهُ غَضِبُ عن حقٌّ ، وإذا رَضِيَ لم يُخْرِجْهُ غَضبُهُ عن حقٌّ ، وإذا رَضِيَ لم يُدْخِلْه رِضاهُ في باطلٍ ، والَّذي إِذَا قَدَرَ لَم يَأْخُذْ أَكثرَ مِمَّا لَهُ .

## موسى بن جعفر رضى الله عنه (۱)

ذُكر أَنَّ موسى الهادى قد همَّ به ، فقال لأَهلِ بيتهِ : بم تُشيرون ؟ قالوا : نَرَى أَنْ تتباعدَ عنه ، وأَن تُغَيِّبَ سُخْطَكَ ، فإنه لا يُؤْمَنُ شَرُّه ، فقال :

 <sup>(</sup>۱) هوموسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ولد سنة ۱۲۸ ه كان عالما ورعا ،
 حبسه الرشيد حين بلغه أن الناس يبايعونه ، وتوفى ببغداد سجينا سنة ۱۸۳ ه ( شدرات الذهب .
 ۲۰۶ )

<sup>(</sup>٢) البيت لكعب بن مالك ، وسخينة لقب كانت ترمى به قريش ، وهي طعام كانت تأكله أيام القحط ( انظر الفائق في غريب الحديث ) .

<sup>(</sup>٣) شباكل شيء : حده المرهف.

<sup>(</sup>٤ ) ذات السم خلطه ليكون شديد الفتك

قال : ثم تفرق القوم ، فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى الهادى ، ففي ذلك يقول بعضهم في وصف دعائه :

وسارية لم تسر في الأَرضِ تبتغي محلاً ، ولم يَقطَعُ بهَا السَّفُو قَاطِعُ

وهي أَبيات مليحةٌ ما قيل في وصف الدعاءِ المستجاب أَحْـكُنُ منها .

وساً له الرشيد ، فقال : لم زعمتُم أنكم أقربَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، لو أنَّ رسول الله صلى الله عليه أنْشِرَ فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه ؟ فقال : سبحانَ الله ، وكنتُ أفتخر بذلك على العرب والعجم ، فقال : لكنه لا يخطبُ إلى ولا أُزُوِّجُه ؛ لأنه ولكنا ولم يَلِدْ كُمْ .

وقد رُوى أنه قال : هل كان يجوز أن يدخل على حُرَمِكَ وهن منكشفات ؟ فقال : لا ، فقال : لكنه كان يَدْخُل على حرمى كذلك وكان يجوز له . وقيل : إنه سأله أيضا : لم قلتم إنّا ذريّة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وجَوَّزتم للناس أنْ ينسبوكم إليه ، فيقولون : يا بَنِي رسول الله ، وأنتم بنُو على ، وإنما يُنسبُ الرجلُ إلى أبيه دونَ جَدِّه ، فقال :

أعوذُ بالله من الشيطان الرَّجيم ، بسم الله الرَّحمن الرحيم .

﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهُرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ \* وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ﴾ (١) . وليس لعيسى أب ، وإنما ألْحق بِذُرِيَّةِ الأَنبياء من قِبَلِ أُمَّه ، وكذلك أُلْحِقْنَا بذرية النبى – صلى الله عليه وسلم – مِنْ قِبَلِ أُمِّنا فاطمة – رضى الله عنها (٢) – وأزيدُك يا أمير

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٨٤، ه٨

<sup>(</sup>٢ ) في العقد الفريد ه : ٢١ : أن الحادثة وقعت للحجاج مع يحي بن يعمر .

المؤمنين ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ أَمِن بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ﴾ (١) . ولم يَدْعُ عليه السلام عند مُبَاهلة (٢) النصارى غَيْرَ على وفاطمة والحسن والمحسين وهم الأبناء (٣) .

ومات رضى الله عنه فى حَبْس الرشيد. وقيل: سعى عليه جماعة من أهل بيته ، منهم محمد بن جعفر (٥) أخوه ، ومحمد بن إسماعيل بن جعفر ابن أخيه والله أعلم .

وسمع موسى رضى الله عنه رجلا يتمنَّى الموتَ ، فقال : هل بينك وبين اللهِ قرابةٌ يحابيك مها ؟ قال : لا . قال : فهل لك حسناتٌ قدَّمْتَها تَزِيدُ عَلَى سَيِّتَاتِكَ ؟ قال : لا . قال : فا تتمنى هلاك الأَبد .

وقال رحمه الله : من استوى يوماهُ فَهُو مغبونٌ ، وَمَنْ كان آخرُ يوميْه شرَّهُما فهو ملْعُونٌ ، ومَنْ لم يعرفِ الزيادة في نفسِهِ فهو في النَّقْصَانِ ، ومن كان في النقصان فالموتُ حير له من الحياة .

ورُوى عنه أنه قال : اتخذوا القِيَانَ ؛ فإنَّ لهن فِطَنَّا وعقولا ليه ست اكشير من النساء ؛ فكأنه أراد النجابَةَ من أُولادِهنَّ .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران : ۲۱

<sup>(</sup>٢ ) المباهلة : الملاعنة ، ونبتهل : نجتهد في الدعاء واللمن على الكاذب .

<sup>(</sup>٣ ) فى أسد الغابة ٤ : ٢٦ أن رسول الله لما نزلت الآية جمع عليها وفاطمة و حسنا و حسينا ، ثم قال : اللهم إن هؤلاء أهلى .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ، من كبار الطالبيين وعلمائهم ، خرج على المأمون ، ولكن المأمون عفا عنه سنة ٢٠٣ ه (الأعلام ٢ : ٢٩٤ ).

<sup>(</sup>٥) محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق ، يلقب بالمكتوم إمام عند الإسماعيلية ، إليه ينسب الفاطميون أنفسهم ولد سنة ١٣١ هـ ومات حوالى ٢٠٠ هـ (الأعلام ٢ : ٢٥٨) .

## على بن موسى الرضدا (١) رضى الله عنه

سأَله الفضْلُ بن سهل (٢) في مجلس المأمون ، فقال : يا أبا الحسن ؟ الخلق مُجْبَرُون ؟ فقال : اللهُ أَعدلُ أَنْ يُجْبِر ثم يُعَذَّبَ [٩٨] قال : فمطلقون ؟ عَال : اللهُ أَحكمُ ، أَنْ يُهمِل عَبْدَهُ وَيَكِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ .

أَتَى المَّامُونَ بِنَصْرَانَى قَدَ فَجَرِ بِهَا شَمَيَّة ، فَلَمَا رَآهُ أَسَلَم ؛ فَغَاظُهُ ذَلْك ، وسَنَّل المُأْمُون الرضيا وسنَّل الفقهاء فقالوا : أَهَدر الإسلامُ مَا قَبْلَ ذَلْك . فَسَأَل المُأْمُون الرضيا رضى الله عنه ، فقال : اقتله ؛ لأَنه أَسلمَ حين رأَى البَّأْس ؛ قال الله عزَّ وجل : فَقَالَ الله عزَّ وجل : فَقَالَ الله عزَّ وجل الله وَحْدَهُ ﴾ (٣) إلى آخر السورة .

قال عَمْرو بن مسعدة (٤): بعثنى المأمونُ إلى على - رضى الله عنه - لأُعْلِمَهُ ما أَمرنى به من كتاب في تقريظِه ، فأَعلمتُه ذلك ، فأَطرقَ مليّا ثم قال : يا عَمْرو إِنَّ مَنْ أَخذ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحقيقٌ أَنْ يُعْطِيَ بِدِ.

وسُئل رضى الله عنه عن صفة الزاهد ، فقال : مُتَبلِّغٌ بدونِ قُوتِهِ ، مستعِدٌ ليوم موتِه متبرمٌ بحياتِه .

وسئل عن القناعة ، فقال : القناعةُ تَجْمَعُ إِلَى صيانة النفسِ ، وَعزُّ القَدَرِ طَرْح مُؤنِ الاستِكْثَارِ والتَّعَبُّدِ لأَهْلِ الدُّنْيَا ، ولا يسلكُ طريقَ القناعةِ إلا رجلانِ : إما مُتَقَلِّلٌ يريدُ أَجْرَ الآخرةِ ، أو كريمٌ متَنَزَّهُ عَنْ لِمَامِ النَّاسِ .

<sup>(</sup>١ )على الرضا بن موسى الكاظم وله سنة ١٥٣ هـ ن أم حبشية ، أحبه المأمون ، وعهد إليه بالحلافة بعد موته ، فكان هذا سبباً في ثورة بغداد عليه – توفى سـ" ٢٠٣ هـ (الأعلام ٥ : ٢٣٨) .

<sup>(</sup>۲) الفضل بن سهل السرخسى الحرسانى ولد سنة ١٥٤ هـ، وأسلم على يدى المأمون وصبحبه .: أصبح وزير المأمون بعد أن تولى الحلافة ، قتل بسرخس سنة ٢٠٢ هـ (شدرات الذهب ٢١ : ٤) .

<sup>(</sup>٣ ) سورة غافر : ٨٤ .

<sup>(؛ )</sup> عمرو بن مسمدة بن سمد وزير المأمون وكاتبه ، أحد الكتاب البلغاء في العرب . توفى في أطنة سنة ٢١٧ هـ (الأعلام ٥ : ٢٦٠ )

امتنع رجلٌ عنده عن غسل اليد قبل الطعام ؛ فقال رضى الله عنه : اغسِدلْهَا ، فالغَسْلَةُ الْأُوَلَى لَنَا ، وأَما الثانيةُ فَلَكَ . إِنْ شِيئْتَ فاتركُها .

أَدْخِلَ إِلَى المَّامُونِ رَجُلُّ أَرادَ ضَرَّبَ عُنُقِهِ والرِّضَا حاضر ؛ فقال له المَّامُون : مَا تقولُ فيه يا أَبا الحَسَن ؟ فقال : أقول إِنَّ الله لَا يَزِيدُكَ بِحُسْنِ العَفْوِ إِلا عِزًّا ، فعفا عنه ."

حدث أبو الصَّدْتِ (١) قال : كنت مع على بن موسى رضى الله عنه وقد دخل نيسابور ، وهو راكب بغلة شهباء ، فغدا في طلبه علماء البلد : أحمد ابن حنبل (٢) ، ويسن بن النضر ، ويحيى بن يحيى (٣) ، وعدة من أهل العلم ؛ فَتَعَلَّقُوا بلجامِهِ في المربَّعةِ ، فقالوا له : بحق آبائِك الطاهرين حدِّثنا بحديث سمعته من أبيك ؛ فقال : حدثني أبي العدل الصالح موسى بن جعفر ، قال : حدثني أبي باقر \_ عِلْم الأنبياء \_ محمدُ بن على ؛ قال : حدثني أبي سيد العبيدين على بن الحسين ، قال : حدثني أبي سيد العبيدين على بن الحسين ، قال : حدثني أبي سيد أبي طالب ، قال : العسين بن على ، قال : سمعت رسول الله عليه وسلم \_ يقول : الإيمانُ مَعْرِفَةٌ بالقَلْبِ ، وَإِقْرَارٌ اللسانِ ، وعَمَلُ بِالأَرْكَانِ (٤) . قال : فقال أحمد بن حنبل : لو قَرَأْتُ باللسانِ ، وعَمَلُ بِالأَرْكَانِ (١) . قال : فقال أحمد بن حنبل : لو قَرَأْتُ باللسانِ ، وعَمَلُ بِالأَرْكَانِ (١٠) . قال : فقال أحمد بن حنبل : لو قَرَأْتُ الله المناد على مجنونِ لبَرِيء من جُنُونِه (٥) .

<sup>(</sup>۱) أبو الصلت الهروى عباس بن صالح بن سليمان ، مولى قريش سكن نيسابور ، وخدم على ابن موسى الرضا ، كان عالما زاهدا ، متشيعا دون افراط (تهذيب التهذيب ترجمة رقم ۲۱٦ )

 <sup>(</sup>٢) كتب في النسختين : أحمد بن حرب ، وفي مواسم الأدب ١ : ٨٥ : أحمد بن جنبل .
 وقد نقل القول عن « نثر الدر » ، والمثبت هو ما في مواسم الأدب لتستقيم الرواية .

<sup>(</sup>۳) يحبى بن يحيى النيسابورى أحد المحدثين المتثبتين ، كان يلقب بالشكاك لشدة تحرجه توفى سنة ٢٢٦هـ (الجرح والتمديل £ : ١٩٧)

<sup>(</sup>٤) سَنَ أَيْنَ مَاجِهِ ١ -: ١٩ ومَسَنَدُ الرَّضَا صَلَى؛ وَفِي نُهِجِ البِلاغَةِ ٢ : ١٨٦ القول لعلى

<sup>(</sup>ه ) مسئد الرضا س ه

ورُوى عن عبد الرحمن بن أبى حاتم مِثْلُ ذلك يَحْكِيه عن أبيه ، وأنه قرأه على مصروع فَأَفَاقَ .

ولما عقد المأْمون البيعة له بعده قال : يا أُمير المؤمنين ؛ إن النصح واجب لك ، والغشَّ لا ينبغى لمؤمن ، إِنَّ العامَّةَ تكْرَهُ ما فعلتَ بِي ، وإن الخاصة تكرهُ ما فعلتَ بِالْفَضْلِ بنِ سَهْلِ ، فالرأْى لَكَ أَن تُنَحِّينَا عنكَ حتى يَصْلُحَ أَمركُ .

فكان إبراهيم الصولى (١) يقول : كان هذا والله السبب فيما آل الأَمْرُ إليه . حدّث بعضهم قال : خطب المأْمونُ بالدينة ، فقال :

أَيُّهَا الناس ؛ أَتدرون مَنْ ولَى عَهدِكُمْ ؟ هذا سلى بن موسَى بن جعفر بن محمد ابن على بن الحسين بن على :

ورُوى عن بعض أصحابه أنه قال : دخلتُ عليه بمرْوَ فقلت له : يابْنَ رسولِ الله ، رُوى لنا عن الصادق \_ رضى الله عنه \_ أنه قال : لا جَبْرَ ولا تَفْوِيضَ ، أَمرَّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ [٩٩] فما معناه ؟ قال : مَنْ زَعَمَ أَن الله يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثم يُعَلِّبُنَا فقد قال بالجبْرِ ، ومَنْ زعم أَن الله فَوَّضَ أَمرَ الخلقِ والرزقِ إلى خلقه ، فَقَدّ قال بالتفويضِ والقائلُ بالتبور كافرُ ، والقائلُ بالتفويضِ مُشْرِك . فَقُلْتُ : يابنرسول

<sup>(</sup>۱ ) الكاتب الأديب إبراهيم بن العباس الصولى . خراسانى الأصل ، كان كاتبا للمعتصم والواثق والمستوكل . له شعر ومؤلفات توفى سنة ٣٤٣ (ابن خلكان ١ : ٩ ) .

<sup>(</sup>۲) وفى العقد الفريد ه : ۱۰۱ ، ۱۰۲ أن الذي خطب الحطبة عامل المأمون عبد الجبار ابن سعد بأمر الحليفة .

اللهِ ؛ فما أَمرٌ بين أَمْرَينِ ؟ قال : وجودُ السبيلِ إلى إِنْيانِ ما أُمِرُوا بِهِ وتَرْكِ ما نُهُوا عَنْهُ .

وقال فى قول الله تعالى : ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِيلَ ﴾ (١) \_ قال : عَفُو بِغَيْرِ عِتَابِ (٢) . وفى قوله : ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٣) خوفا للمسافر وطمعا للمُقِيمِ .

وقال له المأمون: يا أبا الحسن؛ أخبرنى عَنْ جَدِّكُ على بن أبى طالب بأى وَجْهِ هو قسيمُ الجنة والنار؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين، ألم تَرْوِ عن أبيك عن آبائِه عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عيله وسلم يقول: «حبُّ على إيمانُ وبُغْضُهُ كُفُرٌ». فقال: بَلَى. قال الرضا: فقسمةُ الجنةِ والنار إذا كانتُ عَلى حُبّه وبُغْضِهِ فهو قَسِيمُ الجنّةِ والنّارِ. فقال المُمون: لا أبقانِي اللهُ بعدكَ يا أبا الحَسَنِ ، أشهدُ أنك وارثُ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو الصلت الهروي : فلما رجع الرضا إلى منزلِه أتيتُه فقلت : يابن رسول الله ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين ! فقال : يا أبا الصلت ؛ إنما كلمتُه من حيث هو ، لقد سمعت أبي يحدّث عن آبائِه عن على رضى الله عنه ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا على ، أنت قسيم الجنّة والنّار يوم القيامة ، تقول للنّار هذا لي وَهَذَا لَكِ » .

ودخل عليه بخراسان قومٌ من الصوفيَّة ، فقالوا له : إِنَّ أَميرَ المؤمنين المُأْمون نَظَر فيها ولَّاه اللهُ منَ الأَمرِ فرآكمْ ـ أَهلَ البيتِ ـ أَوْلَى الناس بأْن تَوُمُّوا

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ١٥

<sup>(</sup>٢) روى المؤلف في كلام على : أن هذا التفسير له . أنظر : ٢٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة الرعه : ١٢

#### محمد بن على بن موسى رضى الله عنه (۲)

تذكر المتوكلُ في علَّة إن وهب الله له العافية أن يتصدق بمال كثير ، فعوفي ، فأحضر الفقهاء واستَفْتَاهم ، فكلُّ منهم قال شيئًا إلى أن قال محمد رضى الله أعنه : إن كنتَ نويتَ الدنانيرَ فَتَصَدَّقُ بِشَمَانينَ دينارًا ، وإن كنتَ نويتَ الدراهمَ فَتَصَدَّقُ بِثَانينَ دِرْهَمًا .

فقال الفقهاء : مَا نَعْرِفُ هَٰذَا فَى كَتَابٍ وَلَا سُنَّةً ، فقال : بلي .

قال الله عزَّ وجل : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثْيِرَةٍ ﴾ (٣) . فعدُّوا وقائعَ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ففعلوا فإذا هي ثمانون .

هذه القصة إِن كانت وقَعَتْ للمتوكل فالجواب لعليِّ بنِ مُحَمَّد . فإِنَّ محمدًا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٣٢

<sup>(</sup>٢ ) محمد الجواد بن على الرضا ، ولد بالمدينة سنة ١٩٥ ه ، كان ذكيا طلق اللسان مات بهغداد سنة ٢٢٠ ه (الأعلام ٧ : ٥٥ ).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ٢٥

لم يلحق أيام المَتوكِّلِ (١) ، ويجوزُ أن تكونَ له مع غيره من الخلفاء.

وأتاه رجل فقال : أَعْطَنَى على قَدْر مروءتك ، قال : لا يَسَعُننى ، قال : فقال على قَدْرى ، قال : أمَّا ذَا فنعمْ ، يا غلام ؛ أَعطه ماثتى دينَارٍ .

عبد الله بن الحسن بن الحسن رضي الله عنه (٢)

نظر إليه رجل وهو مغموم ، فقال [١٠٠] ما غمَّكَ يَابِنَ رَسُولُ الله ؟ فقال : كيف لا أَغْتَمُّ وقد امتحنت بأَغلظ منْ محْنَة إبراهيم خليل الله (٣) ؛ ذاكَ أُمِرَ بَذَبْح ابنِهِ ليدْخُلُ الجَنَّةَ ، وأَنا مأخوذُ بِأَن أُحْضِرَ ابنيَّ لِيُقْتَلَا فأَدْخُلُ النار .

ولما أمعن داود بن على (٤) في قَتْل بني أمية بالحجاز، قال له عبد الله : بابن عم ؛ إذا أَفْرَطْتَ في قتلِ أَكْفَائِكَ فمن تباهي بسلطانِك ؟ أَوَمَا يكفيك منهم أَن يَرَوْكَ غادِيًا رائحًا فيما يسرُّكَ ويسوءُهُمْ (٤) ؟

الله ؛ فإنه جعلَ لمن اتَّقاهُ من عبادِهِ الله ؛ فإنه جعلَ لمن اتَّقاهُ من عبادِهِ المخرجَ المخرجَ الله عبادِهِ الله عبادِهِ المخرجَ الله عبادِهِ المخرجَ الله عبادِهِ المخرجَ المخرجَ الله عبادِهِ الله عبادِهِ المخرجَ الله عبادِهِ المخرجَ الله عبادِهِ المخرجَ الله عبادِهِ المخرجَ المخرج

قالوا: كان عَمَانُ بن خالد المرِّى على المدينةِ من قِبَلِ الوليدِ بن عبد الملك ؛ فأَساءَ بعبدِ الله والحسنِ ابْنَى الحَسنِ إساءةً عظيمةً وقصدَهُمَا ، فلما عُزِلَ أَتَيَاهُ ، فقالا : لا تَنْظُرْ إِلَى مَا كَانَ بَيْنَنَا ؛ فإِنَّ الْعَزْلَ قَدْ مَحَاهُ ، وكلِّفنا أَمْرَكَ

<sup>(</sup>١) المترجم له مات ببنداد سنة ٢٢٠ ه في خلافة المعتصم ، والمتوكل تولى الخلافة سنة ٢٣٢ ه. ( تاريخ الطبري ٧ : ٣٤١ )

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب سنة ٧٠ ه. حبسه المنصور حين علم أن ابنيه قد استبر ا بنية الثورة . مات سجينا بالكوفة سنة ١٤٥ هـ (الأعلام ٤ : ٢٠٧ )

<sup>(</sup>٣) في تاريخ اليعقوبي ٢ : ٢٠٥ أن الحادثة بينه وبين المنصور .

<sup>()</sup> دارد بن على بن عبد الله بن عباس ، عم السفاح و له سنة ٨١ ه ، توفى بالمدينة سنة ١٣٣ هـ (شارات الذهب ١ : ١٩١١ )

<sup>()</sup> عيون الأخبار ٢ : ١٨٨

كلَّهُ . فلجأَ إليْهمَا ، فَبَلَغَا لَهُ كُلَّ ما أَراد ؛ فجعل عثمان يقول : اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَاتِهِ .

وكان عبدُ الله يقول : يَا بُنَىَّ اصبر ۚ ؛ فَإِنْمَا هَى غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ حَتَى يِـأَتَى اللهُ بالفَر جِ .

وروى أنه قال لابنه محمد حين أراد الاستخفاء : يا بُنَى ، إِنَى مُؤَدِّ إليك حقّ الله في تأديبك ونصيحتك ، فأد إلى حقه عليك في الاستماع والقبول ، يا بني كف الأذى ، واقض النّدَى (١) ، واستعن على السّدَلامَة بطول الصّمت (٢) في المواطِن التي تَدْعُوكَ فيها نفسك إلى الكلام ؛ فإن الصّمت حُسْن ، وللمرء ساعات يضره فيها خطوه ، ولا يَنفَعُهُ فيها صَوَابه (٣) . واعلم أن من أعظم الخطا العجلة قبل الإمكان ، والأناة بعد الفرصة . يا بني : احذر الجاهل وإن كان لك عَدُوا (١) ؛ فيوشِك وإن كان لك عَدُوا (١) ؛ فيوشِك الجاهل أن يورطك بِمشُورَتِهِ في بعضِ اغْتِرَادِكَ ، فيسُسِق إليك مَكُر العاقِل ومُورط الجاهل ، وإياك ومعاداة الرجال ؛ فإنه لا يَعْدُمُك مِنْهَا مَكْرُ حَلِيمٍ ومُقَاجَأَة جَاهل ، وإياك ومعاداة الرجال ؛ فإنه لا يَعْدُمُك مِنْهَا مَكْرُ حَلِيمٍ ومُقَاجَأَة جَاهل

قال بعضهم : إنى لَعند عبد الله بن حسن ـ رضى الله عنه ـ وهو واقفًّ على نهاية ما يكون مِنَ الخوفِ والجزعِ من مَرْوَانَ بنِ محمد إذ استَأْذَنَ أَبُو عَدِيًّ الأُموى (٥) الشاعر فأدخل ، فبشَّره بأن البَيْعَةَ قد وَقَعَتْ بالكوفة لعبد الله

<sup>(</sup>١) في رواية البيان والتبيين : وارفض البذاء .

<sup>(</sup>٢ ) فى المرجع السابق : واستمن على الكلام بطول الفكر .

<sup>(</sup>٣ ) في المرجع السابق : فإن للقول ساعات يضر فيها خطؤه ، و لا ينفع صوابه .

 <sup>(</sup>٤) فى المرجع نفسه : أحدر مشورة الحاهل وإن كان ناصحا كما تحدر مشورة العاقل إذا
 ن غاشا

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عبر بن عبد الله . شاعر محضر م ، كان في أيام بني أمية يميل الهاشميين ، و لمالك نجا من اضطهاد العباسيين ( الأغاني ١٠ ؛ ٨٠ – ١٠ ) ,

ابن محمد أبي العباس السفاح ، فَوَهَبَ له عبدُ الله أربعمَاثة دِينار ، ودفع إليه ابنَاه إبراهيمُ ومحمدُ مثلَها ، ودفعتْ إليه أُمُّهما مائتي دينار فانصرف بألف دينار (١).

وقال السفّاح يوما لعبد الله : أما وَعَدْتَنِي أَن تُحْضِرَ ابْنَيْكَ محمدا وإبراهيم ؟ قال : والله ما أعلم علمهما . وأعْلَمُ مِنِّي بأمرهما عمّهما حسن بن حسن . وكان حسن قد قال لعبد الله : إذا سألك عنهما فارم بأمرهما إلى ، فوجّه أبو العباس إلى حسن : إن أخاك زعم أن عِلْمَ ابنيه عندك ، وما أريدهما إلا لما هو خير لهما ، فوجّه إليه حسن : يا أمير المؤمنين ، ليم تُنقِصُ معروفك عند هذا الشميخ ؟ وقد علمت أنه إن كان في قدر الله أن يكي ابناه أوأحدهما شيمًا من هذا الأمر لم ينفعك ظهورُهُما ، وإن كان لم يُقدِّر ذلك لم يضرّك استتارهما . فقال أبو العباس : صدق والله حسن ، لا ذكرتُهُما بعدهذا وأمسك عن طلبهما (٢)

ولما أَخْرَجَ المنصورُ عبدَ اللهِ بنَ حسنِ وأهل بَيْتِهِ مِنَ المَدِينَةِ (٣) مقيدين على جِمالُ في مَحَامِلَ أُعْرِى كُلُّ وَاحِد منْهُمْ يُعَادِلُهُ جُنْدِى ، وقَعَتْ عينُ عبدِ الله على جَعْفَرَ في الطريق [١٠١] فناداه: يا أَبَا جَعْفَر؛ ما هكذا فَعَلْنَا بِأَسَرَائِكُم عِلى أَبِي جَعْفَر في الطريق [١٠١] فناداه: يا أَبَا جَعْفَر؛ ما هكذا فَعَلْنَا بِأَسَرَائِكُم يَوْمَ بَدْرِ (٤).

وكان عبدُ الله يقول في الحبْسِ : اللهمَّ إِنْ كَانَ هَذَا من سُخْطِكَ فَاشْدُدْ علىَّ حَتَّى تَرْضَى ؛ فبلغ ذلك جعفر الصادق ... رضى الله عنه . فقال : رحم اللهُ أَبَا مُحَمَّد ؛ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَأَلَ رَبَّهُ العافيَة كان خيرا له .

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ١٣١.

<sup>(</sup>۲) ژاريخ اليعقوبي ۲ : ۹۶ .

<sup>(</sup>٣ ) كان إخراح المنصور لعبد الله بن حسن بسبب استتار ابنيه ، وعدم مبايعتهما إياه ، وقد عذب عبد الله وأهله ، حتى مات كثير منهم (الطبرى ٢ : ١٩٥ ) والصفحات التالية .

<sup>(</sup>٤ ) يشير إلى أسر الرسول للعباس في غزوة بدر وعفوه عنه .

ومن كلام عبد الله : المِراء يُفْسِد الصداقة القديمة ، ويَحُلُّ العُقْدَة الوَثِيقَة ، وأَقَلُّ مَا فَيْهِ أَنْ تَكُونُ المُغَالِبَةُ أَشْدَ أَسْبَابِ القَطْيَعَةِ <sup>(١)</sup> .

وكان يقال في ذلك الزمان: مَنْ أكرم الناس؟ فيقال: عبد الله بن الحسن ، فيقال: مَنْ أحسن الناس ؟ فيقال: عبد الله بن الحسن ، فيقال: من أفضل الناس ؟ فيقال: عبد الله بن الحسن (٢). وكان أولاده يسمون على البلاد.

محمد بن عبد الله بن الحسن (٣) \_ النفس الزكية \_ وأخويه رضى الله عنهم

لا ظهر بالمدينة كتب إليه المنصور:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله . أما بعد فر إنَّمَا جَز أَوَّا الَّذِين يُحاربُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَّرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ۚ أَوْ يُصَلَّبُوا ﴿ أَوْ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَدِف أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدْرُوا ْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِمٌ ﴾ (١)

وَلَكَ ذُمَّةٌ اللَّهُ عَنَّ وَجُلِّ وَعَهَدَهُ وَمَيْثَاقُهُ ءَ وَحَقٌّ نَبِيهِ مَحْمَدٍ \_صلى الله عليه وسَلَّمُ لَـ إِن تَبْتَ مِن قَبِلَ أَن أَقُلُورَ عَلِيكَ أَنْ أُوَّمِّنكَ عَلَى نَفْسِدكَ وولدك وإخوتِك

<sup>(</sup> ١ ع) النيان و التبيين ١ ا : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبين ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن الحسن ، يلقب بالنفس الركية ، ولد ٩٣ ه ، تخلف عن بيعة السفاح والمنصور هو وأخوم ، طلبهما المنصور فتواريا ثار محمد وبايعه ألهل المدينة ، أرسل إليه المنضور جَيْشًا هَوْمُهُ وَقِيلَ سَنَةً هُ £ 1% ﴿ شَلَوْاتَ اللَّهِبِ ١ · ٢١٣ ﴾ . Commission of the Commission

<sup>(</sup> ع ) سورة المائدة ٣٣ ، ٣٤ .

ومنْ تَابَعَكَ وَبَايَعَكَ وجميع شِيعَتِك ، وأَنْ أَعْطِيَكَ أَلفَ أَلفَ درهم ، وأُنْولَكَ من البلادِ حيثُ شِئت ، وأَقْضِى لك ما شِئت من الحاجَاتِ ، وأَنْ أُطلِق مَنْ فى سِجْنِي مِن أَهْل بَيْتِكَ وشِيعَتِكَ وأَنصارِك ، ثم لا أُتْبِع أَحَدًا منهم بمكْروه ، فإن شئت أَنْ تَتوَثَّقَ لِنفْسِك ، فوجِّه إِلَّ مَنْ يأْخَذُ لكَ مِن الميثَاقِ والعهدِ والأَمَانِ ما أحببْت. والسلام (١).

فكتب إليه محمد رضي الله عنه:

من عبد الله محمد المهدى أمير المؤمنين إلى عبد الله بن محمد . أما بعد . « طسّم « تِلْكُ عايَنْ الْكُوتَابِ الْمُبينِ « نَتْلُوا عَلَيْكُ مِن نَبَا مُوسَى وَفِرْعُونَ بالْحُقِّ لِقَوْم يُوْمِنُون « إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ بالْحَقِّ لِقَوْم يُوْمِنُون » إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَايِفَةً مِنْهُمْ يَدُبّعُ أَبْدَاءَهُمْ ويَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ « طَايِفَةً مِنْهُمْ قَيْدَ مَكَ اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرْضِ وَنُوعَوْنَ وَهَا مَنْ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ } وَهُلُونَ } وَهُلَا كَانُوا يَحْذَرُونَ } وَهُلَا لَا يَحْذَرُونَ } وَهُلَا كَانُوا يَحْذَرُونَ } وَهُلَا يَعْدُرُونَ وَهُلَا فَي الْأَرْضِ وَنُوعَوْنَ وَهُلَا مِنْ وَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ } وَهُلَا يَعْفَدُونَ وَهُلَا فَي اللَّهُ وَالْعَلَيْدُ وَلَيْكُونَ وَهُلُونَ وَهُولَا فِي اللَّهُ وَلَا وَهُلُونَ وَهُلُونَ وَهُولَا فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ وَهُمُ اللَّهُ وَلَا وَهُلُونَ وَهُلُونَ وَهُلُونَ وَهُلُونَ وَهُولَا فَعَلَاهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَارُونَ } وَهُلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وأنا أغرض عليك من الأمان مثل الذي أعطية نبى ؛ فقد تعلم أن الحق حقنا ، وأنكم إنما طلبتموه بينا ، ونهضتم فيه بشيعتنا ، وخطبتموه بيفضلنا ، وأن أبانا عليًا عليه السلام كان الوصى والإمام ، فكيف ورثتموه دوننا وَنحن أحياء ؟ وقد علمت أنه ليس أحدمن بنبي هاشم يمت بيشل فضلينا ، ولا يفخر بيشل قديمنا وحديثنا ، ونسبنا وسببنا ، وأنا بنو أم رسول الله مصلى الله عليه وسلم من المنا ، ونسبنا وسببنا ، وأنا بنو أم رسول الله مو بنت عمرو (٣) في الجاهلية دونكم ، وبنو بنته فاطمة في الإسلام من بينكم . وأنا أوسط. بنيي هاشم نسبا ، وخيرهم أمّا وأبا ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹ : ۱۹۵ و العقد الفرید ۵ : ۷۹ .

<sup>(</sup>۲) سورة القصيص ۱ – ۲ .

 <sup>(</sup>٣) فاطعة بنت عمرو بن عائد المخزومية ، وهي التي و لدت أبا طالب وعبد الله (سيرة أبن هشام ١٦٥٠) وفي (جمهرة أنساب العرب١٣) أن اسمها عاتكة بنت عمرو ، وهوالمرجع الذي أنفره بذلك .

لم تَلَلِدُنِي العَجَمُ ، ولم تُعْرِق (١) في أُمهات الأُولادِي وإن الله تبارَك وتعَالَى لم يَزل ﴿ يَحْتَار لَمْنَا ؛ فُولَكَنِي مِن النبيين أَفْضَلَهُمْ محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ومن أصحابه أقدَمهم إسلاما ، وأوسَعهمْ عِلما ، وأكثرهمْ جهادًا عليُّ ابن أَف طالب ، ومن نسائِهِ أَفِضلهن خِديجة بنت خُورَيْلِهُ أُولُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وصلَّى القِبْلَةَ ، ومن بناتِهِ أَفْضَلُهن سَيدةً نِسَاءِ أَهل الجنةِ ، ومن المَوْلُودِين. ف الإسلام الحسَنُ والحسَيْن سَيِّدًا شباب أهل الجَنة . ثم قد علمت أن هاشها ولدَ عليًّا مرتبين ، وأن عبدَ المطلب ولد الحسَن مَرَّتَيْن (٢) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني مرتين من قِبَل جَدَّيَّ الحسن والحسَيْن (٣) ، فما زالَ الله عز وجل يختارُ لى حتى اختَارَ لى في النار ؛ فولدني أرفعُ الناسِ درجةً في الجنةِ ('') وأَهْوَنُ أَهِلِ النَّارِ عَذَابًا (٥) ، وأَنا ابنُ خِيْرَ الأَخْيَارِ ، وَابْنُ خَيْرِ أَهَلِ الجنةِ ، وابنُ خَيْر أهل النَّار .

ولك عَهِدُ اللهِ ، إن دخلتَ في بَيْعَتِي ، أَن أُوَّمُّنَكَ على نفسِكُ وولدكُ وكلِّ مَا أَصِبْتُهُ إِلَّا حَدًّا مِن حَدُودِ اللهُ أَو حَقًّا لمسلم أَو مُعَاهَد . وقد علمت ما يلزمُكُ في ذَلِكَ ، وأَنا أَوْفي بالعهدِ مِنك ، وأَنتَ أَحْرى بقبول الأَمان منِّي ؛ فأمَّا أَمانُكُ الَّذِي عَرضتَهُ فَأَيُّ الْأَمَانَاتِ هُو؟ أَمَانُ ابن هُبَيْرَةَ (٢) ، أم أَمان عبد الله عَمُّك (٧) ، أَم أَمَانُ أَبِي مُسَلِّمٍ ؟ والسَّلَامِ .

<sup>(</sup>١) يَعْرَقُ : مَنْ العَرَقُ وَهُوْ الْجَلَارُ : أَيْ أَنْ أَصُولُنَ لَيْسَتُ فَيْهُمْ . . . . . . .

 <sup>(</sup>٢) يريد : من طريق الآباء و من طريق الأمهات .
 (٣) الحسين جد محمد بن عبد اللهلامه . (أنظر جمهرة أنساب العرب ) .

<sup>(</sup>ه) يريد به أبا طالب .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى غدر السفاح بابن هبيرة بعد أن أعطاه الأمان. وابن هبيرة هو يزيد عمر بن هبيرة القرَّ ارى من أمرًا الله له الأموية > كتب إليه السَّفاح بالأمَّان والصَّلَح ، فرَّجِين باللَّ انه والكن السفاح المتاله سنة ١٣٧ هـ ( خلوات اللعب ١ : ١٩٠٠ ) ﴿ يَصْمَانُ وَيَالِمُنَا وَمُعَالِمُونَ مُو الْمُعَالِمُ وَالْمُعَ

<sup>(</sup>٧) يشير إلى غدر المنصور بعمه عبد الله بن على بعد أن أمنه، فقتله سنة ﴿﴿ ﴿ أَمُ رَاحِينُ ﴿ ٧)

وللمنصور جوابٌ \_عن هذه الرسالة \_ طويل فيه احتجاج كثير، وطعن وقالح أ أسلكنا عن ذِكره .

روى الصولى بإسناد له عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسورة ابن مَعْمود ابن مَعْمود ابن مَعْمود ابن مَعْمود ابن على بن معلود ابن على بن عبد الله بن العباس ، وعبد الله بن على وغيرهم من بنى العباس ، وعبد الله بن على وغيرهم من بنى العباس ، ومن ولد أبي طالب عبد الله والحسن ابنا الحسن ، وابنا عبد الله محمد وإبراهيم ، وجعفر بن محمد رضى الله عنهم وغيرهم من أهلهم ، وكان اجتاعهم للحج ، فخفي بذلك إبراهيم ، فابتدأ محمد بن عبد الله ؛ فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أما بعد ، يا بنى هاشم ، فإنكم خيرة الله ، وعِتْرَةُ رسولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبنو عمه وذريته ، فَضَّلكم الله بالوَحي ، وخصَّكم بالنبوة ، وإن أولى الناس بحفظ دين الله ، والدَّبِّ عن حرمه مَنْ وَضَعَه الله بِمُوضِعِكُم مِنْ نَبِيه صلى الله عليه وسلم ، وقد أصبحت الأُمة مغصوبة ، والسنَّةُ مبدَّلة ، والأحكام معطَّلة ، فالبَاطِلُ حَى ، والحق ميتُ فأَبْلُوا أَنفسَكُم في طاعة الله ، واطلبُوا باجتهادِكم رضاه ، واعتصموا بحبلِه من قبلِ أَن تَهُونُوا بعد كرامة ، وتذلو بعد عز ، كما ذلت بنو إسرائيل من قبلِكُم ، وكانت أحب الخلق في وقيتها إلى ربكم ، فقال فيهم جل وعز : ﴿ كَانُوا ۚ لاَ يَتَناهَوْنَ عَن مُّنْكُم فَعَلُوهُ ﴾ (٢) فمن رأى منكم نفسه أهلالهذا الأمر فإنًا نراه له أهلا ، وهذي يدي لَهُ بِالسَّمْ والطاعة ، ومَنْ أَحَسَّ مِنْ نفسِهِ ضَعْفًا ، أو خاف مِنْها وهنًا وعَجْزًا فلا يحِلُّ له والطاعة ، ومَنْ أَحَسَّ مِنْ نفسِهِ ضَعْفًا ، أو خاف مِنْها وهنًا وعَجْزًا فلا يحِلُّ له

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن ، محدث صدوق ، غير جده عبد الرحمن بن مسوره بن، ع غرمة القرشي أحد المحدثين الثقات (الجرح والتعديل ٢ : ٢٢ .) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٧٩ .

الشوليِّ على المسلمين ، وليس بأَفْقَهِهِمْ في الدينِ ، ولا أُعلمِهِمْ بالتَّأُويلِ . وَلَا أُعلمِهِمْ بالتَّأُويلِ . أَقُولُ قَوْلِي هذا وأستغفر الله العظيم لي وَلكمْ .

قال: فوالله ما ردَّ أَحدُّ كلمةً غيرَ أَبِي جعفرِ عبدِ اللهِ بن مُحَمَّدٍ ، فإنه قال: أَمتِعَ اللهِ قومَكَ بك ، وكثَّر فِيهم مِثْلَكَ ، فواللهِ [١٠٣] لا يزالُ فينا من يسمُو إلى النخيرِ ، ويُرْجَى لكَفْعِ الضَّيمِ ، مَا أَبْقَاكَ اللهُ لَنَا و شَدَّ بك أَزْرنا .

فقالوا لعبدِ الله : أنت شيخُ بني هاشم وأَقْعَدُهم ، فأمددْ يَدكَ حتَّى نُبايِعَك ؛ فقال : ما أَفْعَلُ ذلِكَ ، ولكن هذا ابنِي محمدٌ فبايعُوه ، فقالوا له : إنَّما قِيلَ لَكَ هَذَا لأَنه لم يُشَكَّ فيكَ ، وهَا هُنَا مِن هُو َ أَحقُّ بالأَمرِ مِن ابنِك ، واخْتَلَطَتِ لِكَ هَذَا لأَنه لم يُشَكَّ فيكَ ، وهَا هُنَا مِن هُو أَحقُّ بالأَمرِ مِن ابنِك ، واخْتَلَطَتِ الأَصْواتُ ، وقامُوا لِوَقْتِ صلاةٍ .

قال عبدُ اللهِ بنِ جَعْفَر ؛ فتوكاً جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ على يدى وقال : والله لا يَمْلِكُها إِلَّا هذَانِ الفَتَيَانِ – وأوماً إلى السفاح والمنصور – ثم تَبْقَى فيهم حتى يَتَلَعَّبَ بِهَا خَدَمُهُمْ ونِساوُهُمْ ، وإنَّ الرادَّ على محمد بن عبد الله كلامَه من العباسيِّين هو قاتلهُ وقاتلُ أبيهِ وأخيهِ .

ثم افترقوا ، فقال لى محمد بن عبد الله المنصور ــ وكان بينى وبينه خاصة وُدِّ : ما الذى قال لك جعفر ؟ فعرَّفْتُهُ ذلك ، فقال : إنه محيرُنا آل محمد ، وما قَالَ شيئا قط الا وجدناه كما قال .

بعد جعفر ثقة بقوله .

قاأوا ؛ وُلِينَ محمد \_رضي الله عنه \_ في سنة مائةٍ في شهر رمضان ، فَصارَ

<sup>(</sup> ١ ) عبد العزيز بن عران بن أبي ثابت أمه جارية لأحد أحفاد عبد الرحمن بن عوف ، وهو من النسابين (الحرح والتعديل ٢ : ٣٥٠ ) ,

عبدُ الله أَبوهُ إلى عمر بن عبد العزيز فعرَّفَهُ ذلِكَ ، فأَثبته في شَرَفِ العطاء ، وقال لعبد الله : أُقسم باللهِ لئن عُدتَ إلى في حاجةٍ لاقضينَها . اكتب إلى في تريد حتى أفعله .

كان محمد يقول: إن كنتُ لأطلُب العلم في دور الأنصار ، حتى إنه لأتوسَّدُ عند أُحدِهم ا ، فيوقظُني الإنسانُ فيقول: إن سيِّدُكَ قد خَرَجَ إلى الصلاق ، ما يحسبُنَى إلا عبْدَهُ .

قال إبراهيم بن عبد الله بن حسن (١) : وجدتُ جميعَ ما يطلب العِبادُ من جسيم الخير عند الله في ثلاث : في المنطق والنظر والسكوت ؛ فكلُّ منطق ليس فيه دَكرٌ فهو سَهوٌ ، وكل سكوت ليس فيه تَفكُرٌ فهو سَهوٌ ، وكل نَظر ليس فيه يَفكُرُ فهو سَهوٌ ، وكل نَظر ليس فيه يَبرة فهو عَهْلةً . فطوبَى لمن كانَ منطقُه ذِكرا ، ونظرُه عِبرا ، وسكوتُه تفكرًا ، ووسِعهُ بيْتُه ، وبكى على خطيئتِه ، وسَلِم المُسْلِمُونَ مِنهُ .

وقال فى خطبته يوم الفيطر: اللهمَّ إنك ذاكرُ اليومَ آباءَنَا بأبنائِهِم وأبناءنا بآبنائِهِم وأبناءنا بآباهم ؟ فاذكرنا عندكَ بِمُحَمَّدٍ \_ صلى الله عليه \_ يا حافظ الآباء فى الأبناء احفظ ذُرِّيَّةَ نبيِّكَ . قال : فبكى الناس بكاء شديدًا .

قالوا : نَازَعَ رَجَلٌ مِن بِنَي عَدَى بِن كَعَبِ ، يَقَالُ له : محمدُ بِن اسماعيل ، موسى بِن عَبْدَ اللهِ بِنِ حَسنِ بِن حَسن \_ (٢) رضى الله عنهم \_ في بير احتفرها ، فقال : يَا أَبِا الحَسْنَ ، مَا وُفِقْتَ فَمَا صَنَعْتَ ، فقال له موسى : ومَن أَنتَ

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عبد الله بن حسن ولد سنة ٧٩ه ، خرج على المنصور ، واستولى على البصرة ، كثرت الوقائع بينه و بين جيوش المنصور حتى هزم وقتل سنة ه٤١ه ( شذرا ت اللهب ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) موسى بن عبد الله بن حسن أخو محمد وإبراهيم ، خرج معهما ضد المنصور ، ظفر به المنصور فضربه ثم أطلقه ، وعاش إلى أيام الرشيد (الأعلام ٨ : ٢٧٥ ) ويذكر صاحب زهر الآداب له شعرا كهيرا (المرجع : ٧٨ ).

حتى تقول هذا ؟ قال : أنا من تعرف ، قال : أعرفك دَنِيًّا في قريش تحملك القوادم . فلم يُجِيهُ العدوى ، ثم التقيا ، فأحدٌ مُوسَى النظر إلَيْهِ ، فقال له العدوى : أتحدُّ النظر إلَى وتَستطيل بالخُيلاء على ؟ أغرَّكَ جِلْدِي وعَفْوى عما كان منك ؟ الخير لك أن تربع على ظلعك (١) ، وتقيس شِبركَ بِفِتْرِكَ ، وتعرف حالك من حال غيرك . فقال موسى : ما أعدُّكُ ولا أعتدُّ بك ، وإنك لَلْغُوى العيى ، القريب من كل شر ، البعيد من كل خير . وأما ذكركَ شِبرى وفِترى فإنَّ فِتْرِى من شِبْرى ، وشبرى ، وشبرى من نعرى ، من كف رجبة الذراع طويلة الباع ، يقيمها ما يتخفِضُك ، ومهما جهِلْتَ مِنِّى فإنى عالم بأنى خير منك ما يقيمها وإن رغم أنفُك ، وتصاغرَت إلَيْكَ نَفْدك .

وروى أنَّ موسى بن عبد الله [١٠٤] دخل على الرشيدِ فَعثَر بالبساطِ ، فضمحك الخدَم ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه ضعفُ صوم لا ضعْفُ سكر .

وكان المنصور قد حبس موسى مع أبيه وعمومته ، ثم أفرج عنه على أن يظهر أخَويَه ، ثم استتر أيضا ، فظفر به المنصور ، أخَويَه ، ثم استتر أيضا ، فظفر به المنصور ، وضربه ألف سوط ، فما نطق بحرف ؛ فقال الربيع : ما عجى لصَبْر هؤلاء الشّطّار ، ولكن عجى من هذا الفتى الذي لم تره الشمس . وسمع موسى قوله فقال : الصبر وأنت على الحق أولى منه وأنت على الباطل ، وأنشد : إنى من القوم اللين يزيدُهُم جَلدًا وصَبْرًا قَسْوَةُ السلط الله .

<sup>(</sup>١) الغللم : العرج ، يربع على ظلمه : يقيم على ما هو فيه ويهتم بأمر نفسه (اللسان ) ,

## محمد بن إبراهيم بن إسماعيل (١)

ابن إبراهيم طَباطبا بن حسن بن حسن بن على \_ رضى الله عنهم \_ صاحب أبي السرايا . خطب حين انتهب أبو السرايا (٢) قصر العباس بن موسى ابن عيسى ، فقال :

أما بعد ، فإنه لا يزالُ يبلغنى أنَّ القبائل منكم تقول : إنَّ بنى العباس فَى لنا ، نخوضُ فى دمائيهم ، ونرتعُ فى أمواليهم ، ويُقْبَلُ قولُنا فيهم ، وتَصْدُق دعوانا عليهم ، حكْمٌ بلا عِلْم ، وعَزمٌ بلا رَويَّة . عجبًا لمن أطلَقَ بذلك لسانه ، أو حدَّتُ به نفسه ! أبكتاب الله حكم أم سنة نبيه صبى الله عليه اتبع؟ أو بَسْط. يليى لهُ بالجورِ أمَّلَ ؟ هيهات هيهات ، فاز ذو الحقِّ بما نوَى ، وأخطأ طالب ما تمنَّى ، حقُّ كلِّ ذي حقِّ فى يده ، وكلُّ مدَّع على حُجتِه ، ويل لمن اغتصب مقًا ، وادعى باطلاً ، فلكح من رضى بحكم الله ، وخاب من أرْغَمَ الحق أنفة . العدلُ أولى بالأثرة وإن رغِمَ الجاهلُون ، حقَّ لمن أمرَ بالمعروفِ أنْ يجتنب المنكر ، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الجور ، كلُّ نَفْسٍ تسمو إلى همتها . ونعم الصاحب القناعة .

أَيها الناس ؛ إِن أَكْرِمَ العبادةِ الورعُ ، وأَفضل الزَادِ التقوى ؛ فاعملوا ف دنياكُم ، وتزوَّدُوا لآخِرَتِكم . ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُن إِلَّا وأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) . وإياكم والعصبية وحمِيةَ الجاهليةِ ؛ فإنهما تَمْحَقانِ الدينَ ،

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم بن اسماعيل — يتصل نسبه بالحسن بن على من أثمة الزيدية — اتفق هو وأبو السرايا على الثورة، وملك الكوفة سنة ١٩٩ه، مرض في السنة نفسها ومات (شذرات الذهب ٢: ٣٥٦).

 <sup>(</sup>٢) أبو السرايا السرى بن منصور الشيبانى ، بدأ حياته قاطع طريق - التي ابن طباطبا وبايعه ملك الكوفة والمدائن حتى هزمه الحسن بن سهل وقتله سنة ٢٠٠ه ( البداية والنهاية ١٠ : ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عران : ١٠٢

وتورثان النِّفَاقَ ، خلَّتَانِ ليستا من ديني ولا دين آبائيي رحمة الله عليهم . تَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقَوْي ، ولا تَعَاوَنُوا على الإِثْم والعدوان ، يصلُح لكم دينكُم وتحسن المقالة فيكُم . الحقُّ أبلج ، والسبيل منهج ، والباطل لجلج ، والناس مختلفون ، ولكل في الحق سعة ، من حاربنا حاربناه ، ومن سالمنا سالمنا سالمناه ، والناس جميعًا منون إلا رجلا نصب لنا نفسه ، وأعان علينا بماليه ، ولو شئت أن أقول : ورجل قال فينا يتناول من أعراضِنا قلت ؛ ولكن حسب امريه ما اكتسب ، وسيكفي الله .

ولما اشتدت به علَّتُه ؟ قال له أبو السرايا : أوصِني يابْنَ رسولِ الله ؟ فقال : الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين ؛ أوصيك بتقوى اللهِ فإنها أخصن جُنَّة ، وامنعُ عصمة ، والصبرِ فإنه أفضلُ منزلِ وأحمدُ مُعَوَّل ، وأن تَسْتَيَمَّ العَضَب لربك ، وتدوم على مَنع دينك ، وتُحسِن صُحْبة من استَجَاب لك ، وتعليل بهم عن المزالِق ، ولا تُقْدِمْ إقدامَ مُتَهَوِّر ، ولا تُضَجّع تضجيع (١) مُتَهاون ، واكفف عن الإسراف في الدماء ، ما لم يوهن لك دينا ويصدك عن صواب ، وارفق بالضعفاء [١٠٥] وإياك والعجكة ؛ فإن معها الهلكة . واعلم أن نفسك موصولة بنفوس آل محمد عليه السلام ، ودمك مختلط واعلم أن نفسك موصولة بنفوس آل محمد عليه السلام ، ودمك مختلط بدمائِهِمْ ؛ فإن سَلِمُوا سلِمْت ، وإن هلكوا هلكت ، فكن على أن يسلموا أحرص منك على أن يعطبُوا ؛ وقر كبيرهُمْ ، وبرَّ صغيرهم ، واقبلُ رأى عالمِهِمْ . واحملُ هَفُوةً إن كانتُ من جاهلِهمْ يرعَ اللهُ حقك ، واحفظ قرابَتَهُمْ يُحْسِن واحتملُ هَفُوةً إن كانتُ من جاهلِهمْ يرعَ اللهُ حقك ، واحفظ قرابَتَهُمْ يُحْسِن اللهُ نصرك ؛ وول الناس الخِيرة لأنفُسِهمْ فيمن يقوم مقامي لَهُمْ من آل على ؟ والن الناس الخِيرة لأنفُسِهمْ فيمن يقوم مقامي لَهُمْ من آل على ؟ وأن الناس الخِيرة لله يكون بينه ورضيت طريقتَه فارضوا فإن اختلفُوا فالأمر إلى على بن عبله الله ؛ رضيتُ دينه ورضيتُ طريقتَه فارضوا به ، وأحسنوا طاعتَه تحمدُوا رأيه وبأسه .

<sup>(</sup>١) التضجيع في الأمر : التقصير عنه (اللمان – ضجع ) .

وخطب الناس يوما ، فقال بعد أن حمد الله وأثني عليه :

عباد الله ، إِنَّ عين الشتاتِ تلاحظ الشَّملَ بالبَتَاتِ (١) ، وإِن يد الفناء تقطعُ مدَّة البقاء ، فلا يكبحنَّكم الرُّكونُ إلى زهرتِها عن التزوُّدِ لمقركم منها ؟ فإن ما فيها من نعيم بائد، والراحلُ عنها غيرُعائِدٍ. وما بعدها إلا جنةُ تزلف (٢) للمتقين ، أو نارُ تُبَرَّز للغاوِين . ﴿ مَن عَمِلَ صَلِحًا فلِنفْسِمه ومَن أَسَاءَ فعليْها وما ربك بِظَلَّم لِلْعَبِيد ﴾ (٣) .

#### جماعة من الأَشر اف العلوية .

كان يحيى بن الحسين يسمى (٤) ذا الدَّمعة ، وكانت عينه لا تكاد تجفُّ من الدموع ، فقيل له فى ذلك ، فقال : وهل ترك السهمان في مَضحكا ، يعنى : السهم الذى رمى به زيد ـ رحمه الله ـ والسهم الذى رمى به يحيى بن زيد (٥) .

كان عيسى بنزَيْد (٢) \_ رحمه الله \_ خرج مع النَّفسِ الزكية محمد بن عبد الله ، وأشار عليه لما كثر عليه الجيش أن يلحق باليمن ، فإن له هناك شيعة ، وطلبه يبعد ، فلم يقبل منه ؛ فلما أحَس بالقَتل ندم على ترك القبول منه ، وقال لمن حوله من شيعته : الأَمْرُ مِنْ بعدى لأَخى إبراهيم ؛ فإن أصيب فلعيسى بن زيد .

<sup>(</sup>١) البتات : الهلاك (اللسان).

<sup>(</sup>٢) تزلف : تقرب .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت : ٤٦.

<sup>(</sup>٤) يظهر أن هناك تحريفا ، فصواب الاسم كما ذكر مواسم الأدب ١ ١٢٢ الحسين بن زيد ابن على ، وهو ابن زيد الذي ذكر ، وأخو يحيى الذي سيأتي ذكره .

<sup>(</sup>ه) هو يحيى بن زيد ين زبن العابدين ، ولد سنة ٩٨ ، ثار مع أبيه على هشام ، واستمر بعد مقتل أبيه في الثورة حتى رمى بسهم كان سببا في موتة سنة ١٢٥ه (مقاتل الطالبيين ١٥٨ : ١٥٨ ).

 <sup>(</sup>٦) عيسى بن زيد أخو يحيى ، خرج مع النفس الزكية ، استتر بعد مقتل محمد و إبر اهيم ، عاش متخفيا حتى توفى سنة ١٦٨ (الأعلام ٥ : ٢٨٧ )

فلما قتل محمد استتر عيسى مدة أيام المنصور وفي أيام المهدى ، فطلب طلبا شديدا إلى أن مات في الاستتار في آخر أيام المهدى .

وحدّث شبيب بن شيبة (١) ، قال : كنت أجالس المهدى فى كل خميس ، خامس خمسة ، فخرج إلينا عشية وهو غضبان لخبر بلغه عن عيسى بن زيد ، فقال : لعن الله كتابى وعمالى وأصحاب بردى وأخبارى ، هذا ابن زيد قد غمض على أمره فما ينجُم نى منه خبر ، فقات : لا تشكُون منه يا أمير المؤمنين ، وما يكربك من خبر ابن زياء ؟ فوالله ما هو بحقيق أن يُتبع وأن يجتمع عليه اثنان .

قال : فنظر إِلَّ نظرةً منكر لقولى ، ثم قال : كذَبْتَ ، والله هو والله الحقيق بأن يُتَّبَعَ ، وأن يجتمع عليه المسلمون . وما يُبْعِدُه عن ذلك ؟ لقد حَطَبْتَ في حَبْلى ، وطلبت هواى بفساد أمرى . يا فضل - للفضل بن الربيع - احجبه عن هذا المجلس . قال : فحُجبت عنه مدة .

ولعيسى بن زيد شِعرُ حسن، ومات وله ستُونَ سنةً ، كان ثلث عمره عشرين سنة في الاستتار .

وكان ابنه أحمد بن عيسى (٢) من أفاضل أهل البيت عِلْما وفقها وزُهدًا ، وكان الرشيدُ حبسه ثم أطلقه ، ثم طلبه لما بلغه كثرةُ شيعته من الزيدية ، فاستتر ، فلم يزل في الاستتار ستين سنة ؛ فلما قُتل المتوكل [١٠٦] وقام بعده المنتصر ، وبلغه عطفه على العلوية وإحسانه إليم ، أراد أحمدُ بن عيسى أن يُظهر نفسَه ، فاعتل وتوقى بالبصرة .

<sup>(</sup>۱) شبيب بنشيبة البصرى كان فصيحا أخباريا ، توفي سنة ۲۹۲ هـ (شذرات الذهب ۱: ۲۰۲). (۲) هـ أجمله بن ميسى بن زيد بن زعماء الزيدية و لدسنة ۷۰۱ه ، و نشأ عالما فاضلا . حبسه الرشيد قفر من السجن و اختبا ، و استمر إلى أن مات سنة ۲۶۸ (الأعلام ۱: ۱۸۶).

قيل ماتت ابنة لأحمد بن عيسى فوجد بها وَجُدا شديدا ، فقيل له في ذلك ، فقال : إِن أُعَلِّمُ الناسَ الصبرَ وآمرهُمْ بهِ ، وما أُنسِيتهُ ولا أَغفَلْتُهُ ، وليس جزَعي لموْتِها ، ولكنى لا أخبر الذكر من أولادنا بنسِبه حتى يبلغ خمس عشرة سَنَة ؛ لئلا تبدُر منه بادرة يُظهر علينا ، ولا الأُنثى حتى تبلغ عِشْربنَ سَنَة ، وإِن هذه الصَّبيَّة تُوقيِّت ولها ستَّ عشرة سَنَة ، وإن هذه الصَّبيَّة تُوقيِّت ولها ستَّ عشرة سَنَة ، ولم تعلم النسب بينها وبين رسول الله عليه وسلم – ولم يقع بأسُ منها فأخبِرها ، حتى ماتت وهي لا تعلم بدلك ؛ فلهذا غَمِّي وأسفى . وأنشد : منها فأخبِرها ، حتى ماتت وهي لا تعلم بدلك ؛ فلهذا غَمِّي وأسفى . وأنشد :

قال الصولى: كنتُ يوما مع الغلابي (٢)، ونحن نقصد المِرْبَدَ (٢)، فمردنا بلرب يعرف بدرب الحريق، فقال لى: أتدرى لِمَ سُمِّى هذا بدَرْب الحريق؟ قلت: لا . قال : كان هذا الدربُ يسمَّى المعترض ، فجلس اثنان على دكان بين يدى الدرب مما يلى المرربلا ، فطالب أحدُهما صاحبَه بماثة دينار دَيْنًا له عليه ، والرجلُ المطالب معترف ، وهو يقول : يا هذا : لا تَمْض بي إلى الحاكم ؟ فإنى قد تركتُ في منزلى أطفالًا قد ماتت أمَّهم ، لا يهتدون لشرب الماء إن عطشُوا ، وإن تأخرتُ عنهم ساعةً مانوا ، وإن أقررتُ عند الحاكم حبسنى فتلفُوا ، فلا تحملنى على يمينٍ فاجرةٍ ، فإنى واللهِ أحليفُ لك ثم

<sup>(</sup>۱) يىزى : يئسب

<sup>(</sup>٢) محمد بن زكريا بن دينار مولى بني غلاب ، أخباري شيمي له مؤلفات(الأعلام ٢ : ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) محلة بالبصرة من أعظم محالها (معجم البلدان ٤ : ٣٨٣ ط. أيبزج ) .

أعطيك مالك ، وصاحبُه يقول له : لابد من تقديمك وحَبْسِك أَوْ تَحلِف . فلما كثر هذا منهما إذا صُرَّة قد سقطت بينهما ، ومعها رُقعة : يا هذا ، خُذُ هذه المائة الدينار التي لك قِبل الرجل ، ولا تحمله على الحلف كاذبا ، وليكن جزاء هذا أَنْ تكتماه فلا يعلم به غيركما ، ولا تَسْأَلا عن فاعِله ، فسُرَّا بذلك جميعا وافترقا ، فند الحديث (١) من أحدهما فشاع ، فقيل : ما يفعل بذلك جميعا وافترقا ، فند الحديث (١) من أحدهما فشاع ، فقيل : ما يفعل هذا الفعل إلا أحمد بن عيمي ، فقصدوا الدار لطلبه فوجدوا آثارًا تدل على أنه كان فيها وتنحي ، وهرب صاحب الدار ، فأحرق السلطان الدار ، فأحرق السلطان الدار ، فسمّى منذ ذاك دَرْبَ الحريق .

كان أبو السرايا لما مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا أقام مقامه محمد ابن محمد بن زيد (٢) فلما ظفر به حمل إلى مَرْو إلى المأمون ، فأظهر إكرامه وعجب من صغر سنّه ، وحبّسه حبْسًا جميلا ، فقيل له : كيف رأيت صنيع ابن عمك أمير المؤمنين في ظَفَرِه وقُدرتِهِ . فقال : والله لقد أغضى عن العورْة ، ونفس الكُرْبَة ، وو صل الرحِم ، وعفا عن الجرُمْ وحفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم في ولكوه ، واستوجب الشكر من جميع أهل بيته ، ومات بمرو من شيء سُقيه ، فلما أحسّ بالموت كان يقول : يا جدى ، يا أبي يا أمى : اشفعوا لى إلى ربّى ؛ فكان ذلك هِجِّيراهُ (٣) إلى أن مات ، وكانت سنه يوم تُونى عشرين سَنة .

<sup>(</sup>١) ند الحديث : ظهر وانتشر .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن زيد من نسل الحسين ، وهو أبو الحماني الشاعر الذي سبق ذكره (جمهرة أنساب العرب ٢٥) .

<sup>(</sup>٣) هجيراه: دأبه وهادته,

كان يحيى بن عمر بن يحيى بن الحُسين (١) شريفًا جليلاً زاهدا أيّدا شديدا ، جوادًا حَسَنَ الوجه محبّيًا إلى الناس ، خرج إلى سُرَّ من رأَى ، وكان قد أَضَاقَ (٢) بالكوفة [١٠٧] يستميحُ المستعين ، فردَّ عليه وصيفٌ ردًّا عليه أن الأَمر إذ ذاك ، فخرج في سنة خمسين ومائتين ، واجتمع عليه الناس، وظفر بالكوفة بأصحاب السلطان ، وأنفذ إليه محمد بنُ عبد الله بن طاهر (٣) من بغداد جيفًا ، فقتيل ، وحمل رأسه إلى بغداد ، وحمله محمد إلى سُرَّ من رأَى إلى المستعين ، فنصب ساعة ، ثم كره المستعين ذلك ، فأمر بردِّه إلى بغداد ، فنصبه محمد ساعة فكثر الناس ، وأثنوا على بحيى ، فأمر بردِّه إلى بغداد ، فنصبه محمد ساعة فكثر الناس ، وأثنوا على بحيى ، فالم معنى صَدْب رأسه ؟ ولعنوا محمد بن عبد الله فأنزل ، وقال أبو هاشم المعنى صَدْب رأسه ؟ ولعنوا محمد بن عبد الله فأنزل ، وقال أبو هاشم المعنى محمد بن عبد الله — وقد هنّاًه الناس بالظفر — إنك لتُهنّأ بقتْل رجل لو كان رسولُ الله حيًّا لعُزِّى عليه (١) ، فأخذ ذلك ابن الرومي في قصيدة رجل لو كان رسولُ الله حيًّا لعُزِّى عليه (١) ، فأخذ ذلك ابن الرومي في قصيدة والمعنى ما المعنى المناس بالطفر المناس بالعلم المناس بالمناس بالمن

أَكُلُّكُمُ أَمْسَى اطْمَأَنَّ فؤادُهُ بِأَنَّرِ سُولَ اللهِ في القَبْرِ مُزْعَجُ (٥) وقال :

ليهنكُمْ يَا بَنِي المَجْهُولِ نِسْبَتُهُ فَتَحَ تَخَرَّمَ أُولاَدَ النَّبِلَيِّنَا فَتَحَ تَخَرَّمَ أُولاَدَ النَّبِلَيِّنَا فَتَحَ لَوَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ حَاضِرُهُ كَانَ الْأَنَامُ له طرَّا مُعَزِّينَا

<sup>(</sup>١) يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد خرج فى أيام المتوكل ، فوجه إليه محمد بن عبد الله بن طاهر القائد فهزمه ، وقتله سنة ٥٠٠ه فى أيام المستمين (الأعلام ٩ . ٢٠٠ ) .

<sup>· .</sup> أضاق الرجل : ضاقت عيشته .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي أحد قواد العباسيين ولد سنة ٢٠٩ه . قمع تمرد يحيي بن عمر الطالبي و توفي ببغداد سنة ٣٥٣ ه (الأعلام ٧ : ٩٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ٤١٣ .

<sup>(</sup>ه) ديوانه صهه (مخطوط) .

وقال :

بَنِي طَاهِرٍ غُضُّوا الجفونَ وَطُأْطِئُوا رُءُوسَكُسمُ مِمَّا جنَتْ أُمَّ عَامِرِ سُمِّي محمد بن عبد الله أُمَّ عامر – وهي كنيةُ الضبعُ – لأَنهُ كان أعرجَ، والضبعُ عرجاء

وانقضت دولة آل طاهر بعد قَتْلِهِ ، فما انتعشوا بعد ذلك. لَعْنَهُ اللهِ على جميع مَنْ ظلم آلَ محمد عليه السلام.

قال الصَّولى : كان يحيى بن عمر كثيرَ المقامِ بِبَغْدَاد ، ومَا شرب شراباً يُسْكُرُ قَطَّ ، وكان أَسْمَح الناس يُحبُّه ويُوثِرُهُ ، وكان أَسْمَح الناس أَخلاقًا . فحكى مَن سَمِعه يقول يوما لجارية عَنَّتْ فَأَحسنَتْ : غفر اللهُ لكِ ما قلتِ ، ولَنا ما سَمِعْنَا .

قال الصولى . أَعْرَقُ الناسِ في الشعر أبو الحسن على بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) . وهو شاعرٌ ، و آباؤُه إلى قصى بن كلابِ من مُرَّةً ، وهو المعروف بالحمّاني وكان ينزلُ في بني حمّان ابن كعب بن سعدِ بن زيد بن مناة بن تيم ؛ فعُرِف بذلك . وله شعرٌ كثير مليح .

قال بعضهم: لقيتُ على بن محمد بالكوفة دعد خلاصه من حبس الوقّق. وكان حُبِس مرتين ، مرة لكفالته بعض أهله ، ومرة لسعاية لحقتْهُ ، فهنأته بالسلامة ، وقلت له: قد عُدْتَ إلى وطنك الذي تَلَذُه ، وإخوانِك الذين تُكذُه ، وإخوانِك الذين تُحبُّهُمْ ، فقال لى : يا أبا على ؛ ذهب الأتراب والشباب والأصحاب . وأنشد:

<sup>(</sup>١) على بن محمد بن جعفر الطالبي ذكر عنه ابن حزم أنه من شعراء الكوفة ، ويلقب بالحماني (جمهرة أنساب العرب ٥٢ ) .

هبْنِي بقيتُ على الأَيَّامِ والأَبَدِ ونلتُ ما نِلْتُ مِنْ مالٍ ومن ولد منْ لى بِرُوْيَةِ مَنْ قَدكُنْتُ آلَفُ لهُ ؟ وبالشبابِ الذي وَنَّ وَلَمْ يَعُدِ ؟

كان العباسُ بن الحسين بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبي طالب (١) رضى الله عنهم ــ شاعرا عالما محسنا فصيحا ، وكان يقال : من أراد لذةً لا تبعةً فيها فليسمعُ كلام العباسِ بن الحسين .

وقال له العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (٢): أنت والله يا أبا الفضل أشعر بني هاشم ، فقال : لا أحبُّ أَنْ أَكُونَ بالشعر موصوفًا ؛ لأنه أرفع ما في الوضيع ، وأوضع ما في الرفيع . وهذا يشبه ما قاله الرشيد للمأمون فإنّه قال \_ وقد كتب إليه بشعر \_ يا بني ما أنْت والشعر ؟ أما علمت أن الشعر [١٠٨] أرفع حالات الدني ، وأقل حالات السّني (٣) ؟

وصدف العباسُ بن الحسين العلوى رجلا بفصاحته ، فقال : ما شبهته يتكلم إلا بشُعْبان ينهالُ بينَ رمال ، أوماء يتَعلعلُ بَيْنَ جِبَالٍ (٤) .

كان المعتصمُ قد قرر عند المأمون أنّ العباس يبغضه ، فحطّهُ ذلك عنده ، فلم ركب المأمونُ في الليل لقَدْلِ ابنِ عائشة (٥) رأى العباس بن الحسين قد ركب مع أهله ومَواليه في السلاح ، فقال له المأمون : سُررْتٌ بالمخاضِ طمعًا في

<sup>(</sup>۱) ذكر اسمه في ( جمهرة أنساب العرب : ٦٠ ) على أنه من صحابة الرشيد، وذكر في (زهر الآذاب ، ٩، ، ٩ ) أنه من أشعر الهاشمبين ، ويعد في طبقة إبراهيم المهدى ، وذكر له بعض أشعاره .

 <sup>(</sup>٢) هو العباس بن محمد بن على أخو السفاح والمنصور . ولاه المهدى ، ثم الرشيد بعض الأعمال
 توفى سنة ١٩٦٦ه (الأعلام ٤ : ٣٨) .

<sup>(</sup>٣) في محاضرات الأدباء ١ ؛ ٤٧ وأدني مروءة السرى .

<sup>( ۽ )</sup> زهر الآداب : ٩١ .

<sup>(</sup>ه) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم معروف بابن عائشة . كان بمن شايعوا إبراهيم بن المهدى في ثورثه على المأمون ، حبسه المأمون ثم قتله سنة ٢١٠ ه (الطبرى ٧ : ١٧٥ ، الكامل لابن الأثير ؛ ٢٠٨ ) .

الوِلَادِ (١) ، فقال : معاذَ الله يا أمير المؤمنين أن أكونَ عليك مع عدوٍ ، وما أعلمُ في بَنِي أَبِي أَحدًا لو مَلَكَ كان لي مثلَك .

قال: فما هذه العِدَّةُ والعُدَّةُ ؟ ، قال: اتباعٌ لأَمرِ اللهِ وقولِهِ : ﴿ مَا كَانَّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا لِمَا اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا لِمَا اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا لِمَا اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا لِمَا اللهِ عَن نَّهُ سِمِ ﴾ (٢) . قال : أَنت المصدَّق .

فلما قتل أبن عائشة وانصرف، قال له العباس: الله الله يا أمير المؤمنين فى الدّماء التي لا بَقيّة معها، ولا عقوبة بَعْدَهَا ، والبَسْ رِدَاء العفو الذي ألبَسك الله إياه وجَمَّلَك به ، وأَسْعَدَك باستعماله ، فإن المليك إذا قتل أُغرى بالقبل حتى يصيرَ عادة من عاداته ، ولذّة من لذاته ، فقال: والله يا أبا الفضل لو سمعت هذا منك قبل قبل لابن عائشة ما قتلته . ولطفت حاله عند المأمون بعد ذلك . وعزّى العباس رجلا ، فقال: إنى لم أقل شاكًا فى عزمِك ، ولا زَائدًا فى علمك ، ولا متعبل السلوة بالصبر ، ولا متعبل المناسكر يُعنيدن لك الله الذخر ، ويكمِل لك الأجر .

قال إسحاق: أتيتُ العَبَّاسَ مرة فسلمت عليه ، ثم تأَّعرت عنه ، فقال لى : أَذَقْتنا نَفْسَكُ ، فلما اشتَقْنَاك لَفَظْتَنَاك .

وقال له رجل: كم سنك ؟ فقال: خلَّفْتُ الخَمْسِينَ ، وإنَّ التقاتِي لَطَوِيلُ إليُّهُـــا .

وسأَله المأْمون عن رجل ، فقال : رأيْتُ له حِلْمًا وأَناةً ولم أَر سفهًا ولا عجلَةً ، ووجدْتُ له بيانًا وإصابَةً ، ولم أَر لَحْنًا ولا إِحَالَةً ، يجيءُ بالحديث على مطاويه (٣).

<sup>(</sup>١ ) المراد ؛ سررت بالإضطراب رغبة في غنيمة تغنمها .

<sup>(</sup>۲ ) سورة التوبة : ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) في زهر الآداب ٩١ : يحدثك الحديث . . .

وبنشاتُ الشعر على معانيه ، ويروى الأُخبارَ المتقنةَ ، ويرْمِي بالأَمثال اللحكمَةِ . قال أبو محمد اليزيدي (١): كنت أنا والكِسائي (٢) عند العباس بن الحسيين ، فتجاهه غلامُه ، فقال : كنتُ عند فلان وهو يريد أن يموتَ ؛ فضحكتُ أَنَا وَالْكُسِائِي ، فَقَالَ : ممَّ ضَحَكْتُما ؟ قَلْنا : من قول الغلام. وهل يريكُ الإنسانُ الموتَ ؟ فقال العباس : قد قال الله عز وجل : ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جَدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَض ﴾ (٣) فهل للجدار إرادة ؟ وإنما هذا مكانَ « يكادُ » فِئيَّةَ فِيلًا وَاللَّهُ وَعِلْيَهِمِينَا مَا إِنَّ إِنَّا عَنَّانِ مِنْهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

دخل أبو دُلُف العِجْلي (٤) على الرشيد ، وهو في طارمة (٥) على طنفسة ، وعند بَابِ الطَّارْمَةِ شَيِيخٌ عَلَى طَنْهُ سَهُ مِثْلُهَا ، فقال الرشيد : "يا قاشمُ مَا خُجر الجَبَلُ؟ قَالَ : خَرَابِ لَيَبَابُ ، اعتوره الأكرادُ والأعرابُ . قَالَ : أَنت سَبَبُ حرابه وْفْسَادَهُ لَا فَإِنْ وَلَّيْتُكُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ : أَعْمُرُهُ وَأَصْلِحُهُ . قَالَ بعض مَنْ حَضَر أَوْ غير ذلك ، فقال أبو دلف : وكيف يكون غير ذلك ؟ وأمير المؤمنين يزعم أني مَلْكُتُهُ فَأَفْسَدُنُّهُ وَهُوَ عَلَيٌّ ، أَفَتْرَانِي لا أَقْدِرُ عَلَى إِصْلاَحِهِ وَهُومَعِي ؟ فقال الشيئخ : إن همَّته لَتَرْمِي بهِ وراء سِنِّهِ مَرْمًى بَعِيدًا ، وأخلِقُ به أَن يَزيلَ فعلهُ على قولِهِ ،

أَفَقَبْلُ الرَّشْيَةِ أَوْلاهُ مَا وَأَمَرُ أَنْ يُتَخَلَعَ عَلَيْهِ اللَّهُ خَرْج أَبُوهُ لَف سَأَل عن

<sup>(</sup>١ ) أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ، عالم بالعربية من علماء النحو في البصرة ولد سنة لَمْ ١٠ هـ عَرْهِنْ بِيوْدِبِ الْمُأْمِونِ تُوفَى سِنَةً ٣٠٠٨ (الأعلام ٨٠٠١ ) مِنْ اللَّهُ وَالْمُعَامِ

<sup>(</sup>٢ ) العالم النحوى المشهور إمام الكوفة على بن حمزة الأسدى ، تعلم النحو كبير ا فبرع فيه ، كان في الكُوفة كسينوية في البصرة توفي سنة ١٨٥٩ م ( أثباء الروام ٢ : ٢٥٩ ) . .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن عيسى بن إدريس أشتهر بكنيته أبي دلف ، من الأجواد الأمراء . ولاه الرشيد و لا ية الحبل ، وأعباره مع الشعراء كثيرة توفيسنة ٢٧ ( شذرات الذهب ٢ : ٧٠ ) , ( ٥٧ ية الحبل مة : بيت كالقبة من خشب . لسان ,

وسأل العباس الفضل بن الربيع حاجة ، فقضاها له سريعا كما أراد ، فقال له : جزاك الله خيرًا ، فما في دون مَا أَتَيْتَ به تقصير ولا نقضان ، ولا فَوْقَهُ إِحْسَانٌ ولا رَجْحَانٌ .

ووصف رجلا ثقيلاً ، فقال : ما الحِمَامُ على الأَحْرارِ ، وَحلول الدَّيْنِ مع الإِقتارِ ، وشِدَّةُ السُّقْمِ فِي الأَسْفَارِ بِـآلِمَ من لقائِهِ .

وذمَّ أَبا عباد وهو وزير فقال: النَّلِيلُ من اعْتَزَّ بكَ ، والحائن من اعتزَى إليك ، والحائن من اعتزَى إليك ، والخائبُ من أَمَّلَكَ ، والسقيمُ من اسْتَشْمَفَاكَ ...

وكان ابنه عبد الله شاعرًا فصيحاً يشبه بأبيه ، ووقف على باب المأمون يوما ، فنظر إليه الحاجب ثنم أطرق ، فقال عبد الله لقوم معه : إنه لو أذِنَ لنا لَدَخَلْنَا ، ولو صَرَفَنَا لانْصَرَفْنَا ، ولو اعْتَذَر لَنَا لقبِلْنَا . فأمًا الفُدْرَةُ بعد النَّظُرَةِ ، والتَّوَقُّفُ بعد التَّعَرُّفِ فلا أَفْهَمُهُ . ثم تمثّل :

وما عَنْ رِضًا كَانَ الحمارُ مَطِيَّتِي وَلَكَنَّ مَنْ يَمْشِي سَيَرْضَي بِمَا رَكِبْ وَاللهِ بِصَلَة وانصرف ؛ فبلغ المُأْمُونَ كَلامُه فصرف الجاجبَ ، وأَمر لعبد الله بِصلة جزيلة وعشر دواب ,

وكتب إلى المأمون: الناس ثلاثة : رجلٌ ورِثَ خلافة أو احْتَقَبَ (١) بقرابة ، فهو من قليلها في كشيرٍ ، ومن صغيرها في كبيرٍ ؛ أو رجلٌ ولي ولاية فأطلق له من عمالته وأرزاقه ما لو سأل الجزء منه من أجزاء كشيرة على غيرها لل أجيب إليه أو رجلٌ خَفَّ عِيَالُه وقلٌ مالُه ، فصغر قدره عن إساءة وإحسان . فهو كالخر دُلَة تقع بَيْنَ طَبَقَي الرَّحَا ، فلا الطَّحْنُ يَنَالها ، ولا سَلَّامَتُها يُعْتَدُ بِهَا . فأما مَنْ كَانَ عِيالُه ثلمائة إنسان ، لا يرجع إلى أثاث ولا مَتْجَرٍ ولا صِناعَة ولا ضَيْعَة ، تَعْتَضِيهِ الأَيّامُ لأَهلِهِ مَتُونَة جارِية قيما أسوأ حاله إنْ لَمْ بَتَدَارَكُهُ أَميلُ المؤمنين بفَضل مِنه !

فأمر له المأمون بخمسائة ألف درهم ؛ فأتاه عبد الله بن الأمين (٢) والقاسم ابن الرشيد (٢) ، فقالا : يا أمير المؤمنين ؛ أتأمر لعبد الله بن العباس بمثل هذا المال؟ فما قِصَّتُنا ونحن أمَسُ بك رحما منه ؟ فقال : غَلَّتُكُما فوق غَلَّته ، وخَلَّتُكُما دُون عبالِهِ ، وقد أَجَّلْتكما شهرا ؛ فإن تكلمتما بمثل كلامه أضعفت لكما ما أمرت به له .

وكتب عبد الله إلى إبراهيم بن المهدى (٤) : ما أدرى كيف أحتال ؟ أغيب فأشتاق ، ثم نلتقي فلا نشتفي ، ويُجَدِّدُ لى اللقاء الذي طلبتُ ده الشفاء صنفاً من تَجْديدِ الحُرْقةِ بلَوْعَةِ الفُرْقَةِ .

<sup>(</sup>۱) احتقب : وثق نفسه و ارتبط : من الحقب ؛ و هو شيء تشد به المرأة و سطها و تضع فيه الحلي . ( اللسان – حقب ) .

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن محمد الأمين المليفة . كان من اشعراء . وطال عرم حتى أدرك أيام المامز
 ( جمهرة أنساب العرب ۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) القاسم بن هارون الرشيد --أخو الأمين ولد سنة ١٧٣ هـ له غزوات في أرض الروم توفى
 سنة ٢٠٨ (الأعلام ٢٠١١) .

<sup>(؛ )</sup> إبراهيم بن المهدى أخو الرشيد ولد سنة ١٦٢ه – وكان شاعرا ، أديبا ، حاذقا بالغناء . خرج على المأمون حين ولى على الرضا ؛ انتصر عليه ثم عفا عنه بعد أن حبسه مدة ، توفى سنة ؛ ٢٢م ( مختار الأغاني ١ : ٢٩٢ ) ,

فكتب إليه إبراهيم: أنا علمتك الشوق لأنى شكوتُه إليك فهيجتُهُ منكَ. كان الجمحى (١) \_ القاضى ببغداد بعد شربك (٢) للمنصور \_ متحاملا على الحسن (٣) بن زيد بن الحسن بن على \_ رضى الله عنهم \_ فقال له الحسن يومًا في خصومة له: ما أَعْرَفَنِي بتحامُلِكَ على يابْنَ البَكَنَة! يريد أبي ابن خلف جدَّ الجمحى ؟ لأَنَّ النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أشعره (٤) بالحَرْبَة كما تُشْعَرُ البَكَنَة ؛ فبلغ ذلك [١١٠] المنصور فأضحكه.

وكان عبد الرحمٰن بن صَفْوَان قاضيًا لهشام ، فلما قتل زيد \_ رحمه الله \_.. محد المنبر وذال منه ، ولعن حسنا رضى الله عنه . وكان فصيحًا \_ لعنه الله \_ فما نزل عن المنبر حتى عمى وفلُعج .

وأتى الحسنُ بن زيد \_ في ولايته المدينة \_ برجل في جناية ؛ فأمر به ا فضرب ، فقال له : أَسأَلكَ بحق الثلاثة لما عفوت عنى : يريد رسولَ الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وصاحبَيْه ؛ فقال الحسن : بحق الواحد على ، وحقى على الإثنين لأحسنن أدبك.

لما ولى الحسن بن زيد المدينة ، منع ابن جندب أن يؤم بالناس ، فقال له : أيّها الأَمير . لِمَ تَمنعُني من مقامِي ومقام آبائي ؟ قال الحسن : منعك منه يوم الأَربعاء : يريد قول ابن جندب :

<sup>(</sup>۱ ) سعيد بن عبد الرحمن بن عبد ألله الجمحى ، تولى القضاء بعد عزل المنصور للقاضي شريك ، تونى سنة ١٧٧ه (تهذيب التهذيب ٤ : ٥٦ ).

 <sup>(</sup>۲) القاضى شريك بن عبد الله بن الحارث النخمى ، عالم فقيه و لاء المنصور القضاء ثم عزله .
 كان قاضيا للمهدى روفى سنة ۱۷۷ه (وفيات الأعيان ۱ : ۲۲۰ ت مرجليوث) .

<sup>(</sup>٣ ) الحسن بن زيد بن الحسن والدته السيدة نفيسة ولد سنة ٨٣هـ ، واستعمله المنصورعلى المدينة ثم عزله وحبسه . أخرجه المهدى توفى سنة ١٦٨هـ (الأعلام ٢ : ٢٠٥ ) .

<sup>(؛ )</sup> أشعره : طعنه حتى أدخل السنان في جوفه ، وأشعار البدنة : طعن أحد جاذي سنامها (النهاية).

يا للرجالِ لِيوم الأربَعَاء! أَمْسا يَنْفَكُ يُحْدِثُ فِي بعد النَّهَى طَرَبًا ما إِنْ يَرْالُ غَرَالُ فَيسَدِي يَفْتِدُنَى مِهِي إِلَى مَنْزِلِ الأَحِزابِ مُنْتَقِبًا

ودخل ابن جندب هذا على المهدى في القراء وفي القصاص وفي الشعراء وفي المغنين ؛ فأجازه فيهم كلهم (١) .

وقال الحسن لابن هَرْمة (٢): إنى لست كمن باع لك دينه رجاء مدحك وخوف ذَمِّك . فقد رزقني الله بولادة نبيه صلى الله عليه وسلم الممادح وجنبي المقابح ، وإنَّ من حقِّه على ألَّا أُغْضِيَ على تقصير في حق ربه ، وأنا أقْسِمُ لئن أتيت بك سكران لأضربنك حدًّا للخَمْرِ ، وحدًّا للسَّكْرِ ، ولأزيدُنَّ لموضع حرمتِك بي ، فليكن تركك لَهَا لِلهِ تُعَنْ عَلَيْهِ ، ولا تَدَعْهَا للناسَ فَتُوكَل إِلَيْهِم (٣).

وأخذ بعض الحرس زيد بن الأَفْطَس والأَفْطُس : حَسن بن على بن حسين ابن على بن حسين ابن على بن أبي طالب في شراب ؟ فجاء به إلى الحسن بن زيد ، فقال : قبحك الله ؛ أَيا خُدُكُ مثلُ هذا ؟ أَلَم تستطع أَنْ تَحمِلهُ فتطرَحُهُ في بئر ؟ - وكان جَلدًا من الرجال - فقال : الطاعة للسُلطان أصلحك الله . قال : أَمَا لأَضْرِبَنْكُ ، ولا أَضْرِبُكُ للتُحمق ، ثم أَمَر به فَصُرِب . ولا أَضْرِبُكُ للتُحمق ، ثم أَمَر به فَصُرِب . ولا أَضْرِبُكُ للتُحمق ، ثم أَمَر به فَصُرِب . ولا أَشْرِبُكُ للتُحمق ، ثم أَمَر به فَصُرِب . ولما قُتِل إِبْراهِمُ بنُ عبد الله بن حسن ، وأتي بوأسِه إلى أبي جعفر . وعنده ولما قَتِل إِبْراهِمُ بنُ عبد الله بن حسن ، وأتِي بوأسِه إلى أبي جعفر . وعنده

<sup>(</sup>١) مواييم الأدب ١ ٪ ٤ ....

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن على بن سلمة بن هرمة و لد سنة ٩٠ه، شاعر الأمويين ثم مدح الشيعة ثم العباسيين، كان مغرما بالشراب ... ( طبقات الشعراء لابن المعنز تحقيق حيب ص ٣ – بالزيادات – والأغانى ٤ : ١١١ – ١١٠ ).

<sup>(</sup>٣) إلكامل للمير د ٢٠٧١ ت زكى ميارك ، وفيه أن ابن هرمة لم يرتدع من كلام الجسن .

<sup>(</sup>ع) في جمهرة أنساب العرب ٧٧ أن الأفطس هو والد الحسن بن على بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسيدين .

حسن بنُ زَيْد ، وقال : يا أَبَا محمد ، هذا رأْسُ إِبراهم ، قال : أَجل يا أُمير المؤمنين كان والله كما قال الشاعر : في المؤمنين كان يحميه من الضّيم سَيْفُهُ ويُنْجِيه من دَارِ الهوانِ اجْتِنَابُها (١)

\* \* \*

and the said of a graph while the said of the said of

the first of the first of the second second

<sup>(</sup>۱) فى زهر الآداب ۸۲ و مواسم الأدب ۱ : ۳۷ أن المنصور بعث برأس محمد بن عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن الحسن بن الحسن وهو سجين ، فتمثل عبد الله بهذا البيت ، ورواية المرجعين للبيت :
ويكفيه سوءات الأمور اجتنابها

# الباب الخامس

## ويه كلام جماعة من بني هاشم المتقدمين منهم والمتأخرين

عدد المطلب

لل تَتَابِعَتْ على قريش السنونَ ، ورأَت رُقَيْقَةُ بنت لُبابة (١) الرؤيا التى نَذكرها من بعد (٢) عبد المطلب حتى ارتقى أبا قبيس (٣) ومعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام \_ فقال :

اللهم سادً الخَلَّةِ ، وكاشِفَ الكُوْبَةِ ، أنت عالِم غيرُ معلم ، ومسئولٌ غير مُسئولٌ غير مُسئولٌ غير مُسئولٌ غير مُسئولٌ . وهذه عِبِدّاؤك وإماوُك بعَلِراتِ (١) حرمك يشكون إليك سَنَهُمُ النّي أَكلت الظُّلْفَ والخُفِّ . فاسْمَعَنَّ اللَّهُمَّ ، وأَمطرَنَّ غيثا مرِيعًا (٥) النّي أَكلت الظُّلْفَ والخُفِّ . فاسْمَعَنَّ اللَّهُمَّ ، وأَمطرَنَّ غيثا مرِيعًا (١١١) مغدقا .

قالت رقيقة : فما راموا (٦) البيتَ حتى انفجرت السماءُ عائِهــا ، وكظ.

<sup>(</sup>۱) المشهور أن اسمها : رقيقة بنت صيفى بن هاشم بن عبد المطلب ،أدركت الرسول وأسلمت. (الإصابة ، كتاب النساء رقم ٤٢٤ ، وأنساب الأشراف ١ : ٨٧ ، والفائق ٢ : ٣١٤ )

<sup>(</sup>٢ ) أنظر أبلغزء الرابع من نشر الدر ، وأيضا أسد الغابة أه : £ ه ؛ أنه والفائق ٢ : ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) جبل قرب مكة .

<sup>(</sup>٤) عبداؤك : عبيدك . عدرات حرمك : أفنيه حرمك . وريت : عبداك (النهاية ) .

<sup>(</sup>ه ) المغدق : الغزير الكثير .

<sup>(</sup>٦) رام المكان ؛ نارقه .

الوادي بشجيج (١) فسُمعِت شِيخانُ قريش وجِلَّتُها (٢) وهي تقول: «هنيمًا لك أبا البطحاء هنيمًا لك . أي عاش بك أهلُ البطحاء (٣) » .

وكانت لعبد المطلب خمسٌ من السُّنَنِ أَجراها اللهُ في الإسلام: حرَّمَ نِسَاء الآباء على الأبناء ، وسَنَّ الدِّيةَ مائةً مِنَ الإبل ، وكان يطوفُ بالبيت سبعة أَشواط. ، ووجد كنزًا فأُخرج منه الخمس ، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاجِّ .

قيل: إِنَّ عبد المطلب أَتَى في المنام . فقيل : احفر زَمْرَم ، بين الفَرْثِ والدم (٤) ، فقام ينتظر ما سمِّى له ، فنُحرت بَقَرَةٌ فأَفْلتت من جازرِها بحُقَاشة نفسها حتى غلها فَنُحِرَتْ في المسجد؛ فَحَفَر عبد المطلب هناك . "

روى عن بعض موالى المنصور قال: أخرج إلى سليمان بن على كتا با بخط. عبد المطلب ، وإذا هو شبيه بخط. النساء في فيه : باسمك اللهم \_ ذِكْرُ \_ حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان ابن فلان « الحميري من أهل أوّل صنعاء (٥) . عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد ، ومتى دعاه بها أجابَه . شهد الله والمَلكان .

<sup>(</sup>١) كظ الوادى بثجيجه ؛ أمتلأ بالسيل (اللسان مادة ثج ) .

<sup>(</sup>۲) شیخان جمع شیخ و فی آسد الغابة ه : ؛ه؛ ، والفائق ۲ : ۳۱؛ ، فسمعت شیخان قریش و جلتها عبد الله بن جدعان و حرب بن أمية و هشام بن المغيرة يقولون .....

 <sup>(</sup>٣) في كلام المؤلف شيء من اللبس ، فني الفائق: دعى أبا البطحاء لأن أهل البطحاء عاشت به .
 ألحملة شرح لأبى البطحاء .

 <sup>(</sup>٤) في شرح مهج البلاغة لابن أبى الحديد ٣ : ١٨٧ : « احفر زمزم بين الفرث والدم ، في
 مبحث الغراب عن قرية النمل » .

<sup>(</sup>ه ) المراد هنا صنعاء الشام – فصنعاء كما ذكر معجم البلدان ه : ۲۸۷ تطلق على مدينة باليمن وعلى قرية بالشام والأول – كما فى القاموس ، وفي معجم البلدان ۲ : ۲۸۲ موضع ببلاد غطفان ، وكانت غطفان تقطن قريبا من الشام .

ولما سار الأشرم صاحب الحبشة مع الفيل إلى مكة الهدم البيت ، وسمعَت به قريش لم يَبْقَ بمكة أحد منهم إلا عبد المطلب ، وعمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم (١) ، فأرسل الأشرم الأسود بن مقصود في خيل ، وأخذ إبلاً لقريش بناحية تَبِير ، فيها مائنا ناقة لعبد المطلب ، وأرسل رسولا فقال : انظر مَنْ بقي من مكة ، فأتاها ثم رجع ، وقال : لم أر بها أحدا إلا أنّى رأيت رجلًا لم أر مثل طوله وجماله – يعنى عبد المطلب – ورأيت رجلا لم أر مثل قصره كأنة إبهام الحباري (٢) – يعنى عبد المطلب – ورأيت رجلا لم أر مثل قيره فأتاه بعبد المطلب ، فلما رآه استَجْهره (٣) ، وأمر له بمنبر فجلس عليه وكلّمه فازداد به عجبا ، ثم قال له : سَلْني حاجتك . قال : إنك أخذت إبلى فارْدُدها على ، فقال الأشرم : لقد زهدت فيك بعد عَجَبِي بك . قال : ولم ذاك أبيت اللّغن ؟ قال : جئت لأهذم شرفك وحرمك ، وتركتني أن تسللي فيها فسَالْتَنِي إبلَك . فقال : والله لحرمي أعزُ على وأعظم من مالى . ولكنْ لحرمي ربّ إن شاء أنْ يَمْنَعَها مَنَعَها ، وإن تركها فهُوَ أعْلَمَ .

قَأْمر برد إبله ، فخرج عبد المطلب وقام بفناء البيت يدو الله ، ويقول: لا هُمَّ إِن المسرة يَمْ نَعْ رَعْلَهُ فامْنَعْ حِلَاكَ (٤) في أَمْر الفيل والحبشة ما قد قصَّه الله تعالى في كتابه

الكريم ، وعظمت قريش في أعين العرب ، فسموهم أهل الله .

وكان الأسودُ بن مقصود بن بلحارثِ بن كعب ، وكان مع جماعةٍ

<sup>(</sup>۱) عمرو بن عائلة بن مخزوم صهر عبد المطلب ، وابنته هي أم عبد الله وأبي طالب ( جمهرة أنساب العرب ١٣٤) .

<sup>.. (</sup>۲) الحباري ؛ طائر موصوف بالحمق .

<sup>(</sup>٣) امستجهرة : رآه جهيرا عظيما .

<sup>(</sup>٤) الحلال : جمع حلة ، وهي جاعة من البيوت حول مائة (السان ) ;

من قومه ومع خَنْعمَ نبعوا الأشرم ، وكانوا يستحلون الحَرَم ، والأسودُ هو الذي يقول :

یا فرسی اِعسدی بیکه اِذَا سَمِ ْسَتِ التَّلْبیکسه الزبیر بن عبد المطلب (۱)

قالوا: قدم الزّبير بن عبد المطلب من إحدى الرحلتين (٢) ، فبينا رأسه في حجر وكيدة له وهي تكرّري (٦) لِمَّتَهُ إِذ قالت له : أَلم يَرُعْكَ الخبرُ ؟ قال : وما ذاك؟ قالت : زَعم سعيدُبن العاص أنه ليسَ لأَبْطَحِي (٤) أَن يعتم يوم عمته ، فقال : والله لقد كان عندي ذا حِجًا وقدر ، وانتزع لمَّتَهُ من يدها ، وقال : يارُعاتُ . علي عمامتي الطُّولَى ؛ فأتي بيها فلائها (٥) على رأسه ، وألقي ضيفيها (٢) حتى لطخا قدّميه وعقبيه ، وقال : علي فرسي فأتي بيه ، فاستوى ضيفيها (٢) عنى لطخا قدّميه وعقبيه ، وقال : علي فرسي فأتي بيه ، فاستوى عي ظهره ، ومرّ يَحْرِقُ الوادي كأنّهُ لَهَبُ عَرْفَج ، فلقيه شهيل بن عمرو (٧) عي ظهره ، ومرّ يَحْرِقُ الوادي كأنّهُ لَهَبُ عَرْفَج ، فلقيه شهيل بن عمرو (٧) أو لم يبلغك الخبر ؟ هذا سعيد بن العاص يزعم أنه ليس لأبْطحي أنْ يعتم يوم عِمّته . ولم ؟ فوالله لطو لنا عليهم أظهرُ من وضَح النّهار ، وقمر التّمام ، ونجم السّاري ، والآن تنثل (٨) كنانتها ، فَتَعْجُمُ قُريْشُ عيدانها التّمام ، ونجم السّاري ، والآن تنثل (٨) كنانتها ، فَتَعْجُمُ قُريْشُ عيدانها

<sup>(</sup>١) هو عم رسولالله عليهاالسلام لأبيه وأمه ، لم يعقب أولادا من بعده ( جمهرة أنساب العرب

١٣ ) . وفي تاريخ اليعقوبي ٢ : ٩ ، والمعارف للدينوري ١٢٥ أنه كان يتولى الحكومة بين الحجاج .

<sup>(</sup>٢) هما رحلتا الشتاء والصيف .

<sup>(</sup>۳) تدری : تمشط .

<sup>(</sup>٤) الأبطحى : نسبة إلى الأبطح مكان عكة .

<sup>(</sup> ه ) لاث العامة : عصبها.

<sup>(</sup>٦ ) ضيفيها : ناحيتها (اللسان ) والضيف : الناحية والحانب .

<sup>(</sup>۷) سهيل بن عمرو ، خطيب قريش ، كان مع المشركين في صلح الحديبية واسلم يوم الفتح ومات سنة ۱۸ ه (الأعلام ۳ : ۲۱۲) .

<sup>(</sup>٨) نثل الكنانة : طرحها وأخرج عيدانها ؛ وعجم العود : اختبره ليعرف مدى صلا بته , . . .

فتعرف بازِل (١) عامِنَا و تَنيَّاتِهِ . فقال له سُهيل : رفقاً . بِأَبِي أَنتَ وأُمي فإنه ابنُ عمك . ولن يعييك شَأُوه ، ولن يقصر عنه طولك . وبلغ الخبر سعيدا فَرَحُلَ ابنُ عمك . ولن يعييك شَأُوه ، ولن يقصر عنه طولك . وبلغ الخبر سعيدا فَرَحُلَ ناقته واغْتَرَزَ رَحْلَه ، ونجا إلى الطادف . فقيل له : أتريد الجَلاء ؟ فقال : إنى رأيت الجلاء حيرًا من الفناء . ومضى قصده .

### أبو طالب

خطب لرسول الله على الله عليه وسلم \_ في تزويجه خديجة بنت خويلد ؟ فقال :

الحمد لله الذي جعلنا من ذريَّة إبراهيم ، وزَرْع إسماعيل ، وجعل لنا بكلاا حرامًا ، وبَيتًا مَحْجُوجًا ، وجعلنا الحكَّامَ على الناس ؛ ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخى من لا يُوازَنُ به فتَّى من قريش إلا رجَحَ به برًّا وَفَضْلًا ، وكَرَما وعقلًا ، وعارية وعقلًا ، ومجدًا ونُبْلًا ، وإن كان في المال قُلُّ ، فإنما المالُ ظِلُّ زائِلٌ ، وعارية مُسْتَرْجَعَةٌ ، وله في خديجة بنت خُويكل رَغْبة ، ولها فيه مثلُ ذلِكَ . وما أحببتُم من الصَّداقي فَعَلى (٢) .

روى أبو الحسين النَّسابة بإسناد له قال : قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ : سمعتُ أباً طالب يقول : حدثنى محمد بنُ عبد الله و ابن أخى \_ أن ربّه تَبَارك وتعالى بَعْتَهُ بِصلة الرَّحِم ، وأنْ يَعْبُد الله وَحْدَه ولا يُعْبَدُ معه غَيْرُهُ ، ومحمد عندى الصدوقُ الأمينُ . قال أبو الحسين : قد قال أبو طالب من التوحيد نظما ونشرا ما لا خفاء به ، فمن ذلك قوله لابنيه : جعفر وعلى رضى الله عنهما :

<sup>(</sup>١) البازل من الإبل مابلغ الثامنة ، والثنى : الصغير السن ، والمراد : تعرف القوى والضعيف .

<sup>(</sup>۲) رویت کما ذکرها المؤلف فی تاریخ الیبقوبی ۲ : ۹۰ و پاختلا ف یسیر فی مواسم الأدب ۲ : ۳ : ۱۱ ،

لا تخذلًا وانصرا ابنَ عمِّكُما أخى ابنِ أُمِّى من بَيْنِهِمْ وأَبِي واللهِ لا أَخذُلُ أَمْ من بَنِيَّ ذُو حَسَسبِ واللهِ لا أَخذُلُ أَمْ من بَنِيَّ ذُو حَسَسبِ فسمّاه النسيَّ. وقال:

عليها المراجيع من هساشم هم الأَنْجَبُونَ مع المنتجب (١) فسماه المنتجب ، وقال :

أَمينُ صدوقٌ في الأَنامِ مُسَوَّمٌ (٢) بخاتَم ربِّ قـــاهِرٍ للخَوَاتِــمِ فسمّاه الأَمين والصدوق ، وقال :

وحكم نبى جاء يدعُو إلى الهُدى ودينٍ أَتَى مِنْ عِنْدِ ذِى العَرْشِ قَيِّم ِ وقال :

أَلَم تعلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا نبيًّا كَمُوسَى خُطَّ فِي أَوْلِ الكُتْبِ وقالى :

وتَلْقَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ولما استسقى النبيّ \_صلى الله عليه وسلم \_ فسُقِي ، قال : من يُنشدنا قول أَني طالب ؟ فأنشده أَبو بكر رضى الله عنه :

وأبيض يُسْتسقى الغَمامُ بوجهِدهِ ثِمَال (١٠) اليتامي عِصْمَة للأوامـــل (١٠)

<sup>(</sup>١ ) المنتجب : المحتار والمصطنى .

<sup>(</sup>٢) مسوم : معلم بعلامة النبوة وهو الحاتم .

<sup>(</sup>٣ ) العنقاء : الهضبة المرتفعة ، والعيطل : الطويلة ( لسان ) .

<sup>(</sup>٤) نمال اليتاسي : من يقوم بأمرهم ويرعى شئونهم (النهاية ) .

<sup>(</sup>ه ) ذكر ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة مجلد ٣ : ٣ ٢ ٤ ) هذه الأبيات .

ولما قُتل أَهلُ بَدْر وجُرِّ القوم إلى القَلِيب ؛ التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ، فقال : كيف قول أبي طالب « بالأَ ماثلِ » ؟ فقال : وإنَّا لعمرُ الله إنْ جَدَّ جِدُّنَا اللهُ عليه : قد التبست .

وقال المأمون: أسلم أبو طالب بقوله:

نَصَرْنَا الرَّسُولَ رَسُولَ المَلِيكِ يِقُضْبِ تَلَأَلاً مثلَ البُسسرُوق ومشت إليه قريش بعمارة بن الوليد ؛ فقالوا: ادْفَعْ لنا محمدا نقتُله لئلا يغيِّرَ دينَنَا ويعرِّضَنَا [ ١١٣] لقتالِ العرب ، وأَمْسِكُ عمارة فاتَخذْهُ ولدًا \_ وكان عمارة جميلًا جهيرًا \_ فقال : ما أنصفتُمونِي يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَدفع إليكم ابني تقتلونه ، وأَمْسِكُ ابنَكُمْ أَغْذُوه لكمْ .

### العباس بن عبد المطلب (١)

سُمْل : أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : رسول الله أكبر ، وأنا أسَن . وُلِدْت قبله بشلاث سنين . أَذْكُر وقَدْ قيل لأُمِّى : إن آمنة قدْ وَلَدَت ابنًا ؛ فأدخَلَتْنِي إليه صبيحة الليلة التي وُلِد فيها ، وهو صلى الله عليه وسلم يَمْصَعُ (٢) برجليه ، والنساء يَجْبِذْنني (٣) عَلَيْه ا ، يَقُلْن : قَبِّل أَخَاك . قيل لما قُبِضَ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ اجتمع على والعباس وجماعة في حَفَدتهم ومواليهم في منزل رجل من الأنصار لإجَالة الرأى ، فبدر مم أبو سفيان

<sup>(</sup>۱) عم الرسول ، العباس بن عبد المطلب ، شهد بعض الوقائع معه ، وعمى في آخر عمر. توفي سنة ۳۲ هـ (تهذيب ابن عساكر ۷ ، ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) يمضع برجليه : يحركهما ...

<sup>(</sup>٣) عليه المنظمة المنظمة

فجاء حتى طرق الباب ؛ فقال : أنشد كم الله أن تكونوا أوَّلَ مَنْ قَطَعَ رَحِمَ بنى عبد مناف ، ثم جاء الزبير يَهْدِجُ (١) حتى طرق الباب ، فقال : أنشد كم الله والخُثُولَة ، والصَّهُورَة ، فلما حضَر أرمَّ (١) القوم عن الكلام ، فلما رأى أبو سفيان ذلك قال : مَجْدُ قليمٌ أُثِّل بِشَرَفِ الأَبدِ ، يا بنى عبدِ مناف ؛ ذُبُّوا عَنْ مَجْدِ كم ، وإياكم أن تَخْلَعُوا تاجَ كرامةٍ ألبَسَكُمُ اللهُ إِيّادُ ، وفَضَّلَكم بها ، إِنَّهَا عَقِبُ نُبُوَّةٍ ، فَمَنْ قَصَّر عَنْهَا اتَّبَع .

وقال الزُّبير: قد سمعتُم مقالتَهُ ، فابذُلُوا الشركة ، وأَحْسِنُوا النَّيَّة ؛ فانْ يستغنى مَنِ الْسَنَحَقَّ هذا الأَمر عَنْ مقاتِلِ يقاتِلُ مَعَهُ ، وموثِلِ يلْجُأُ إِلَيْهِ ، والمقَاتِلُ معكُمْ خيرٌ مِنَ المُقَاتِل لَكُمْ .

فقال العباس : قد سمعنا مقالتَكُمُ ، فلا لقلة نستعينُ بكُمْ ، ولا لظنة وَنَّ نَرَاجِع الفكرة . فإن يكن لنا نَرُكُ آرَاءَكُمْ ، ولكن لالتِمَاسِ الحق ، فأَمْهِلُونَا نَرَاجِع الفكرة . فإن يكن لنا من الإِثْم مَخْرَجٌ يَصِرَّ بِمَا وبهمْ الحقُّ صَرِيرَ الجُدْجُدِ (٣) ، ونبسُطُ أَكُفًا إلى المجدِ ، لا نَقْبِضُها أَو تَبْلُغَ المَدَى ، وإن تكن الأُخْرَى فلا لقلة في العَدَد ، ولا لوهن في الأَيْدِ ، والله لولا أنَّ الإِسْلام قَيَّدَ الفَتْكَ لَتَدَكُدُكَتْ جَنادِلُ صَخْرٍ يُسْمَعُ اصْطَكَاكُها من مَحَلِّ الْأَثِيلِ .

قال: فحل على \_رضى الله عنه \_ حُبُوتَه ، وكذا كان يفعل إِذَا تَكَلَّم ، وَجَنَا على رُحُبَتَيهِ وقال: الحِلْمُ صَبْرٌ ، والتَّقْوَى فِينَ ، والحجَّةُ محمدٌ \_ صلى الله عليه وسلم \_ والطريقُ الصِّراطُ ، إِيهَ رحمكم الله ، شُقُوا مُتَلاطِمَاتِ أَمُواج الفِتَن ،

<sup>(</sup>١) يهدج : يمشى مضطرب الحطا متقاربها وهي مشية الشيوخ (لسان ).

<sup>(</sup>٢) أرم عن الكلام: سكت (اللسان ).

<sup>(</sup>٣) الحدجد : دويبة يسمع لها بالليل ضرير (السان ) .

بحَيَازِيمِ (١) سُفُنِ النَّجَاةِ ، وَعَرِّجُوا عَنْ سبيلِ المَنَافَرَةِ ، وَحُطُّوا تِيجَانَ المُفَاخَرَةِ ، أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحِ ، واسْتَسْلَمَ فَأْرَاحَ . ما آجنَ (٢) لقمة تَعَضُ آكِلَهَا ! ومُجْتَنِي الشَّمَرة لغيرِ إِيناعِهَا كالزَّارِعِ في غَيْر أَرْضِه .أَمَا لو أقولُ ما أَعلمُ لتَدَاخَلَتْ أَضْلَاعٌ تَدَاخُلَ دَوَّارةِ الرَّحَا . وإن أسكت يقولُوا جَزِع ابن أبي ما أَعلمُ لتَدَاخَلَتْ أَضْلَاعٌ تَدَاخُلَ دَوَّارةِ الرَّحَا . وإن أسكت يقولُوا جَزِع ابن أبي طالب من الموتِ . هيهات هيهات بعد اللَّتيَّا والَّتِي . والله لَعَلِيُّ آنسُ بالموتِ من الطَّفْلِ بقَدْي أُمِّه ، ولكنتي أَدْمِجْتُ على مَكْنُونِ عِلْم لو بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَابُتُمْ الضَّولِ المَوى البعيدة (٣)

شم نهض وَفرِّقهم ، وأبو سفيان يقول : لشيء ا فرَّقنا ابنُ أبي طالب (١) .

روى أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ فَ كَتَابِ «المنثورِ والمنظومِ» بإسناد له عن البراء ابن عازبِ (٥) قال: لم أزل لبني هاشم محبّا؛ فلما قُبضَ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ تَخَوِّفْتُ أَنْ تَتَمَالاً قريش على إخراج هذا الأمر[١١٤] من بني هاشم ؛ فأَخذَنِي ما يأخذُ الواله العَجُولَ مَعَ مَا في نفسي من الحُزْنِ لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم \_ وقد ملا الهاشميّون بيتهم ، فكنت أتردد بينهم وبين المسجد أَتَفَقَدُ وجُوهَ قريش ، فإني لكذلك إذ فقدتُ أبا بكر وعمر ، شم لم ألبَثُ المسجد أَتَفَقَدُ وجُوهَ قريش ، فإني لكذلك إذ فقدتُ أبا بكر وعمر ، شم لم ألبَثُ إذ أنا بِأْبِي بكر قَدْ أَقْبل في أَهْلِ السَّقِيفَةِ ؛ وهم يَحْتَجِزُونَ الأُزْرَ الصَّنَعَانِيَّةِ (١٠) ، لا يمرُون بأَحد إلا خطبوه ، فإذا عَرَفُوه قَدَّمُوه فمذُوا يَدَه ، فمسحوها على يد أبي بكر ، وقالوا له : بايع . شاء ذلك أو أبَى ، فأنكر ثُ عند ذلك عَقْلِ ،

<sup>(</sup>١) الحيازيم جمع حيزوم : مقدم السفينة .

<sup>(</sup>٢) ما آجن : ما أمر .

<sup>(</sup>٣) الأرشية جمع رشاء وهو الحبل ، والطوى : البئر ( نهاية ) .

<sup>(</sup>٤) الحادثة في (مواسم الأدب ٢٣:١) نقلا عن نثرالدر ،والحطبة في (نهج البلاغة ش الإمام ٢:٠٤).

<sup>(</sup>ه ) البراء بن عازب بن الحارث الأنصارى ، شهد أحدا وما بعدها ، كان مع على في صفين والنهروان مات سنة ٧٧ هـ . (أسد الغابة ١ : ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦) يحتجزون الأزر : يوفعونها ، والصنعانية نسبة إلى صنعاء ..

وخَرَجْتُ مُسرِعًا حتَّى انْتَهَيْتُ إلى بني هاشم \_ والبابُ مُعْلَقٌ \_ فضربتُ البابُ عليهِمْ ضربًا عنيفًا ، وقلت : قد بايع النَّاسُ أبا بكر بن أبي قُحَافَة .

فقال العباس : تَرحَتْ أَيدِيكُم إِلَى آخر الدهر ؛ أَمَا إِنِّي قد أَمرتُكُمْ فَعَصَيْتُمُونِي .

قال البراء: فمكثت أكابد ما في نفسى ، ورأيت في الليل المقداد بن الأسود (١) ، وعُبَادة بن الصامت (٢) ، وسلمان الفارسى ، وأبا ذر وأبا الهيثم بن التَّيِّهَانِ ، وحُدَيْفَة بن اليان . وإذا هُمْ يُريدُونَ أن يعودَ الأَمْرُ شُورَى بين المهاجرينَ ، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر فأرسلا إلى أبي عُبيدة بن الجَراح وإلى المُغيرة بن شُعْبَة ، فسألاهما عن الرأى ؛ فقال المغيرة : أرى أن تَلقُوا العَبّاسَ فتجعلوا في هذا الأمر نصيبًا لَهُ ولِعَقِبِهِ ، فَتَقْطَعُوا بذلك ناحية على بن أبي طالب

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عُبيدة والمغيرة ، حتى دخلوا على العباس في الليلة الثانية مِنْ وفاة الذي صلى الله عليه وسلم ، فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه وقال :

<sup>(</sup>۱) المقداد بن عمرو بن ثعلبة ، تبناه الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه . هاجر إلى الحبشة والمدينة ، شهد بدراوما بعدها توفي سنة ٣٣ ه . أسد الغابة ه : ٢٥١ .

<sup>(</sup>۲ ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى صحابى شهد بدرا و مابعدها ، شهد فتح مصر مات سنة ٣٤ ه وقيل سنة ٤٥ هـ. أسد الغابة ٣ : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٨٨ .

وما انفك يَبْلُغُنِي عن طاعن يقول بخلاف عامّة السلمين ، بَتَّخذُكم لَجَمّا (١) فتكونُوا حِصنه المنيع ، وخَطْبه البديع (٢) . فإمّا دَخَلتُم فيما اجتَمَع عَلَيْه الناس ، أو صَرَقْتُمُوهُم عَمّا مَالُوا إليه ، وقد جئنا ونَحْنُ نُريدُ أَنْ نَجْعَلَ لك في هذا الأمر نصيبًا ، يكونُ لك ويكونُ لن بَعْدَكَ إِذْ كنتَ عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن كان الناش قد رَأْوا مكانك من رسول الله ومكان أصحابك فعلكوا هذا الأمْر عَنْكُم ، وعلى رسلكُم بَنِي هاشم ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنّا ومِنْكُم ، وعلى رسلكُم بَنِي هاشم ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنّا ومِنْكُم .

فقال عُمر : إِى والله وأُخرى أَنَّا لَمْ نَأْتِكُمْ حَاجَةً إِلَيْكُمْ ، ولكنا كَرِهْنَا أَن يكونَ الطعنُ فِيما اجتُمْعَ عَلَيْهِ المسلمونَ مِنْكُمْ ، فَيَتَفَاقَمَ الخطبُ بِكُمْ وبِهِمْ . فانظرُوا لأَنْفُسِكُمْ ولعامَّتِكُمْ .

فحمد الله العباس وأثنى عليه ثم قال :

إِنَّ الله ابتعثَ محمدًا صلى الله عليه وسلم - كما وصفت - نبيًّا . وللمؤمنينَ وليًّا ، فمخلِّ الناسَ على أمرهم وليًّا ، فمنَّ اللهُ به على كلِّ حتى اختارَ لَهُ ما عنْدَهُ ، فَخَلِّ الناسَ على أمرهم مختارُوا لأَنْفُسِهِمْ ، مصيبينَ للْحَقِّ ، لا مائِلينَ بِزَيْخ الهَوْى .

وَإِنْ كَنْتَ بِرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طلبتَ فحقَّنا أَخَذْتَ ، وإن كنت بالمؤمنين طلبتَ فَنَحْنُ مَنْهُم ، ما تَقَدَّمْنَا في أَمر كُمْ فَرَطًا (٣) ، ولا حَلَلْنَا وَسَطَا ، ولا بُرَحْنَا سَمَخُطًا . وإِنْ كَانَ هذا الأَمْرُ إِنَّمَا يُجبُ لكَ بالمؤمنينَ فَمَا وَجَبَ إِذْ كُنَّا كارِهِين . وما أَبْعَادَ قُولَك إِنَّهُمْ طَعَنُوا عليكَ من قُولِكَ إِنْهم مَالُوا إِلَيْكَ ا إِذْ كُنَّا كارِهين . وما أَبْعَادَ قُولَك إِنَّهُمْ طَعَنُوا عليكَ من قُولِكَ إِنهم مَالُوا إِلَيْكَ ا وَأَمَّا ما بذلتَ فَإِنْ يكنْ حَقَّك أَعْطَيْتَنَاهُ [١١٥] فَأَمسكُمُ عليكَ ، وإن يكنْ وأمًا ما بذلتَ فإنْ يكنْ حقَّك أَعْطَيْتَنَاهُ [١١٥]

اللج (١) أللم الملك الملك المناس المن

<sup>(</sup>٣ ) فرطاً : مجاوزة للحد .

حقَّ المؤمنينَ فليسَ لكَ أَنْ تحكُمَ فيه . وإن يكنْ حَمَّنَا لَم نرضَ مِنْكَ بَبَعْضِهِ دُونَ بَعْضِ . وما أَقُولُ هذا أَرُومُ صَرْفَكَ ، ولكن للْحُجَّةِ نَصِيبُها مِنَ البيان . وأما قوالَكَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم كَانَ من شجرة نحن أَغْصَانُها وأَنْتُمْ جِيرَانُها . وأمَّا قَوْلُكَ : يا عمر إنكَ تخافُ الناسَ عَلَيْنَا ، فهذا الذي تَقَدَّمْتُمْ بِهِ أَوَّلُ ذَلِكَ . واللهُ المُسْتَعَان (١) .

للا خرج عُمر بالعباس يَسْتَسْقى به قال : اللهم إِنَّا نَتَقَرَّبُ إِلَيكَ بِهَمُّ نَسِيكَ ، وَقَفِيَّةِ آبائِهِ (٢) و كَبير رجالِه ، فإنَّكَ تَتُولُ وقولُكَ الحقُّ : ﴿ وَأَمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَّهُ مَيْنِ يَتِيمَيْنِ فَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَلَاحًا وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَلَاحًا وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَلَاحًا وَكَانَ تَخْتَهُ عَيْنُ وَمُسْتَهُ فَوِينَ ، فَلَا تَعْقَلْ عَلَى النَّاسِ فَقَال : 

﴿ السَّنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ فَقَال : وَمُسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ السَّاءَ عَلَيْكُم مِّدُوارًا \* (٥) .

قال : برأيتُ العَبَّاسَ وقَدْ طَالَ عُمْرُهُ ، وعيداه تَنضَحَان (٢) ، وسبّابتُهُ تجولُ على صدره ، وهو يقول : اللهم أنتَ الراعي ، لا تهمل الضالَّة ، ولا تدع الكسير بِدَارِ مَضْيَعَة ، فقد ضرع الصَّغِيرُ ، ورَقَّ الكَبِيرُ ، وارتَّفَعَتِ الشَّكُوى ، وأَنت تَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى . اللهم فَا أَغِنْهُم بغِياتِكِ من قبلِ أَن يَقْنَطُوا فَيَهْلَكُوا ؟ فإنته لا يبأسُ مِن روْحِكَ إِلَّا القومُ الكَافِرُونَ .

<sup>(</sup>١ ) نقلها كتاب مواسم الأدب ١ : ٣٣ عن نثر الدر ، ولم أعثر على سند لها في كتب التاريخ المعروفة .

<sup>(</sup>٢ ) وقفية آبائه : خلفهم حيث إنه الذي بقي حيا بعد وفاة أعام رسول الله (النهاية قفا ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : ٨٢.

<sup>(</sup>٤) دلونا ؛ تقربنا وتوسلنا (النهاية). معاهد معاد المعاد

<sup>(</sup>ه ) سورة نوح : ۱۰ ، ۱۱ ،

 <sup>(</sup>٦) انظر الفائق في غريب الحديث ، وفي النهاية مادة ضم : "نضمان ، وفي تأريخ ابن عساكر
 ٢٤٦ : "مملان – وهي أقرب لرواية المؤلف .

قال : فشمأت طُرِيْرَةُ (۱) منْ سَمَاب . فقال الناس : تَرَوْنَ ، تَرَوْنَ ، تَرَوْنَ ، تَم تَلَامَّت واسْتَتَمَّتْ ، ومشت فيها ريح ، ثم هَدَتْ ودرَّت ، فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الحذاء (۲) وقَلْصُوا المآزر (۳) ، وطفِقَ الناسُ بالعباسِ يَمْسَحُونَ أَرْدَانَه ، ويقولون : هنيئًا لكَ ساقى الحَرَمَيْنِ .

روى الشعبى قال : قال لى عبد الله بن عباس : قال لى أبى العباس : يا بنى إنَّ أُمير المؤمنينَ قل اختصَات دَونُ مَنْ أَرَى من المهاجرينَ والأَنصار ، فاحفظ عنى ثلاثًا ولا تُجَاوِزْهُنَّ : لا يُجَرَّبَنَّ عليكَ كَذِبًا ، ولا تَغْتَبْ عِنْدُهُ أَحدًا ، ولا تُغْتَبْ عِنْدَهُ أَحدًا ، ولا تُغْشِيَنَّ لهُ سرَّا .

قال: فقلت يا أبا عباس ؟ كل واحدة خيرٌ مِنْ أَلَف ، فقال: كلُّ واحدة خير من عشرة آلاف .

قال العباس : شهدتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم حُنَينًا ، فلما انهزم الناس قال : ناد : يا أصبحاب السَّمُرة (٤) ، فناديت ؛ فواللهِ لكأن عَطْفَتُهُمْ حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها .

قال أبو اليَسَر (°): لقيتُ العباسَ يوم أُحد ، فقال : أُصاب القتلُ محمدًا ؟ قلت : أَصاب القتلُ محمدًا ؟ قلت : اللهُ أَعَرُ لَهُ وأَمْنَع ، فقال : جَلَل (٦) مَا عَدَا مُحَمَّدًا .

<sup>(</sup>١) طريرة : قطعة صغيرة من السحاب تعترض الأفق. اللسان والنهاية .

 <sup>(</sup>۲) اعتلقوا الحذاء : خلعوه وعلقوه من كثرة الماء ، وفى العقد القريد ؛ : ه ٩ حتى علقوا الحذاء

<sup>(</sup>٣ ) قلصوا المآزر : شمروها .

<sup>(</sup>٤) السمرة : شجرة كانت عند بيغة الرضوان . ( النهاية ) وفى البيان والتبيين ١ : ١٣٣ . يا أصحاب سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٥) أبو اليسر : هو كعب بن عمرو الأنصارى شهد بيعة العقبة وبدرا ، وأسر العباس في هذه الموقعة – مات سنة ٥٥ ه البداية والنهاية ٧ : ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) جلل ماعدا محمداً : أى هين يسير ، وجلل من أساء الأضداد أو تأتى بمعي العظيم والهين (النهاية – جلل – والمزهر ٢ : ٢٣٠ ) .

وقال العباس، : يا بنى عبد المطلب اختضبوا بالسَّواد ، فإنه أَحظَى لكمْ عند نسائكم ، وأَهْيَبُ لكم في صدور عدوِّكُمْ .

وقال لابنه : يا بنى تعلُّم العلم ، ولا تَعَلَّمُهُ لُتَرَائَى بِهِ ، ولا لتُبَاهى بِهِ ، ولا لتَبَاهى بِهِ ، ولا لتَارى بِهِ ؛ ولا تدعْهُ رَغْبَةً في الجهل ، وزهادةً في العلم ، واستحياءً من التعلُّم.

### عَقِيلِ (١)

قال معاویة یوما : هذا أبو یزید ، لولا أنه علم أنی خیر له من أخیه لما أقام عندنا و تركه ، فقال له عقیل : أخی خیر لی فی دینیی ، وأنت خیر لیف دُنیای (۲). وقال له مرة : أنت معنا یا أبا یزید ، قال : ویوم بَدرِ كنتُ معكم .

وقالت له امرأتُه ـ وهي ابنة (٣) عتبة بن ربيعة : يا بني هاشم ؛ لا يحبكم قلبي أَبدا ، أَين أَبي ؟ أَيْنَ أَخي ؟ أَين عمى ؟ كأَنَّ أَعناقهم أَباريقُ الفضة تَرِدُ آنُفُهُم قبل شِفَاهِمُ الماء .

فقال لها عِقيل : إذا دخلتِ جهنم فخُذِي [١١٦] عن شمالك .

تزوج امرأةً ، فقيل له بالرفاء والبنين ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تزوّج أحدكم فليقل له بارك الله فيك وبارك عليك » (٤) .

<sup>(</sup>۱ ) عقيل بن أبي طالب أخو على لأبيه ،كان مع المشركين يوم بدر ، وأسلم بعد الحديبية ، وشهد غزوة مؤرّه وحنين ، كان مع معاوية ضد على روفي سنة ٢٠ هـ (أسد الغابة ؛ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) ورد الحبر في نهج البلاغة ٣: ١٢٠ وأورده البيان والتبيين ٢٠: ٣٢٦ بما يبل على الشك ،
 فقال: زعموا أنه قال له معاوية ....

<sup>(</sup>٣) اسمها فاطمة بنت عتبة بن ربيعة . جمهرة أنساب العرب .

<sup>(</sup>٤) الجامع الصغير السيوطي ٢٣ : ٢٣

### محمد بن على ـــ رضي الله عنه ـــ ابن الحنفية (١) الما الله عنه ـــ ابن

قيل له : مَنْ أَشدُ الناس زهدا؟ قال : مَن لا يبالى الدنيا في يَدِ مَنْ كَانَتْ . وقيل له : مَنْ أَخسر الناس صفقة ؟ قال : من باع الباق بالفالى . وقيل له : مَنْ أَعظم الناس قدرًا ؟ قال : من لا يرى الدنيا قدرًا لنَفْسِهِ . وقال : من كَرُمَتْ عليه نَفْسُه صغرَت الدنيا في عينيه .

وكان يقول : اللهم أُعِنِّى على الدُّنْيَا بالغِنَى ، وعلى الآخِرةِ بِالتَّقْوَى .

وقال المنافقون له: لِمَ يُغرِّر بكَ أَميرُ المؤمنين في الحرب (٢) ولا يغرِّرُ بالحسن والحسين ؟ قال: لأَنهما عيناه، وأَنا يمينه ؟ فهو يَدْفَعُ بيمينه عن عينيه .

و كتب إلى ابن العباس حين سيره ابن الزبير إلى الطائف (٣):

أما بعد ، فإنه قد بلغى أنَّ ابْنَ الزبير سَيَّركَ إلى الطائِف، فأَحدثُ اللهُ جلَّ وعزَّ لك (٤) بذلك ذُخرًا حَطَّ به عنك و زْرًا . يابْنَ عِمِّ ؛ إنما يُبْتَلَى الصالِحُون ، وعد لك وتعدُّ الكرامةُ للأَخْر ، وقد قال الله وتعدُّ الكرامةُ للأَخْر ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ تعالى : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ تعالى : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحَبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

<sup>(</sup>١) محمد بن على بن أبى طالب ، أمه من بنى حتيفة ، فارس شجاع قوى الحسم ولد سنة ٢١ه ، وأخرجه ابن الزبير إلى الطائف حين أخذ البيعة بالمدينة ، و توفى سنة ٨١ه (حلية الأولياء ، ترجمة رقم ٣٧٤) ، البداية والنهاية ٩ : ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في البيان والتبيين ٢ : ١٥٨ قيل لمحمد بن على : من أعظم الناس قدرا ، والقول يوهم أنه محمد بن على زين العابدين .

 <sup>(</sup>٣) يغرر به في الحرب : يقحمه في المواضع الحطيرة ، وفي تاريخ ابن خلكان ١ : ٢١٥ :
 الم كان أبوك يقحمك المهالك ؟ ....

 <sup>(</sup>٤) فى الأغانى ٨: ٣١ أن عبد الله بن الزبير ضيق على بنى هاشم ، و توعدهم بالإحراق ،
 شم سيرهم إلى الطائف .

شَرُّ لَّكُمْ ﴾ (١) . عزم الله لنا ذلك بالصبر على البلاء، والشكر على النَّعْمَاء ، ولا أَشْمَتَ بنا عَدُوًّا . والسلام .

وقال: مالَكَ مِنْ عيشِكَ إِلَّا لَذَّةُ تَزْدَلِفُ بِكَ إِلَى حِمَامِكَ، وتُقَرِّبُكَ مِنْ يومك ، فأو شربة ليس معها شَرَقُ (٢)؟ يومك ، فأو شربة ليس معها شَرَقُ (٢)؟ فتأمَّلُ أَمرَك ، فكأَذك قد صِرْتَ الحبيبَ المفقود ، والخيال المخْتَرَم (٣). أهلُ الدُّنْيَا أَهلُ سَفَر لا يَحُلُّونَ عُقَدر حَالِهم إِلَّا في غَيْرها.

وقال في قوله عزَّ ذِكْرُه : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (١) هي مُسْجَلَةٌ (١) للبَرّ والفاجر \_ يعني مرسلة .

وذكر رجلا يلى بعد السَّنفيانِيِّ ، فقال : حَمْشُ الذِّرَاعَيْن والسَّاقَيْن (٦) ، مُصَفَّحُ الرأسِ ، غَائِرُ العَيْنَيْن ، بين شَتِّ وطُبَّاقِ (٧) .

ولما دعاه ابنُ الزبير إلى البيعة قال : إنما ابنُ الزبير شيطانُ كلما رفع

وقال : إِنَّى أَكْرُهُ أَن أَيْسُرُ هَذَهُ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَآتِيهَا مِنْ غَيْرُ وَجْهُهَا .

وذكر أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كان إذا تكلم بَذَ ، وإذَا كَلَم حَدَّ (٨) . وهذا مثل قول غيره : كان على إذا تكلم فَصَلَ ، وإذا ضرب قَتَل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) الشرق بالماء و الريق ونجوها كالغصة في الطعام (اللسان ).

<sup>(</sup>٣) اختر مه : اقتطعه و استأصله .

<sup>(</sup>ه ) مسجلة : مطلقة . المراد أن الحكم عام على البر و الفاجر .

<sup>(</sup>٦) حمش الذراعين والساقين : دقيقهما .

 <sup>(</sup>٧) الشث : شجر يتبت بين تهامة ونجد ؛ والطماق : شجر يتبت بالحجاز إلى الطائف ( النهاية واللسان ) وفي لسان العرب ، المراد أنه يخرج من هذا الموضع .

<sup>(</sup>٨) كلم: جرح ، وجدُ : قطع . يدينو الدين الإيرين أن أن الدين و ا

وقال غيره : كان إِذَا اعْتُرِض قطَّ وإذا اعتلى قَدَّ .

وقال محمد : الكمال في ثلاثة : الفقه في الدين ، والصبر في النوائب ، وحسن تقدير المعيشة .

وكان مُحمدٌ قويًّا شديد الأَيْدِ ، وله فى ذلك أحاديث منها : أن أباه عليه السلام اشترى دِرْعا فاستطالها ، فقال : ليُنقص منها كذا ، وعلَّم عند موضع منها ، فقبض محمدٌ بيدهِ الْيمني على ذَيْلِهَا ، وبالأُخرى على فضلها ، ثم جذبه ، فقطعها من الموضع الذى حدّه أبوه .

وكان عبد الله بن الزبير إذا حُدّث بذلك غضب واعتراه أَفْكُل (١)، و وكان يحسده على قُوَّنِهِ .

## ابن عباس (۲)

قيل لعبد الله بن عباس: ما منع عليا رضى الله عنه أن يبعثك مع عَمْرو يوم التحكيم ، فقال : ما منعه [١١٧] والله إلا حاجزُ القدرَ ومِحْنةُ الابتلاء ، وقصر المدة . أما والله لو وجَّه بى لجلست فى مَدَار ج نَفَسِهِ ، ناقضًا ما أَبْرم ، ومُبْرِمًا ما نَقضَ . أطيرِ إذا أسن (٣) ، وأسِن إذا طارَ ، ولكن مضى قدر وبقى أَسَان ، ومع اليوم غدُّ والآخرةُ خير لأَمير المؤمنين (١٤) .

قال: أَنِي زيد بن ثابت بدابَّته ، فأَخذَ ابنُ عباس بركابه ؛ فقال زيد :

<sup>(</sup>١ ) اعتراه أفكل : اعترته رعده (انظرالحبرق ابن خلكان ١ : ٨٦٥ والكامل للمبرد ١ : ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن عباس عالم بني هاشم و داهيتهم وجد الخلفاء العباسيين و الدسنة ۳ ه شهد مع الرسول غزواته ، شهد الجمل وصفين والنهروان مع على ، كف بصره في آخر أيامه و توفى سنة ٦٨ ه (الإصابة رقم ٤٧٧٢) ، صفوة الصفوة ١ : ٣١٤ ، نكت الحميان في أخبار العميان ١٨٠)

<sup>(</sup>٣) وأسف الطائر طار قريبا من الأرض.

<sup>(؛ )</sup> في أمالي المرتضى ١ : ٢٨٧ أن الذي سأله هو عتبة بن أبي سفيان .

دَعْهُ بِاللهِ ؛ فقال ابنُ عباس : هكذا أُمِرْنا أَن نفعل بعلمائِنَا . فقال زيد : أَخْرِجُ يدك ؛ فأَخرَجها ، فقبَّلَها زَيْدٌ وقال : هكذا أُمِرْنا أَن نفعلَ بأَهل بيتِ نبينا عليه السلام (١).

وكان يقول : تَوَاعَظُوا وَتَنَاهُوْا عن معصية ربِّكُمْ ؛ فإِنَّ الموعظةَ تنبيهُ اللهُوك (٢) للقلوب من سِنَةِ الغَفْلةِ ، وشفاءً من داءِ الجهالةِ ، وفكاكُ من رقَّ مَلَكِة الهَوَى (٢)

ودخل على معاوية ؛ فقال له : أَلا أُنبِّتك ؟ مات المحسن بن على ، فقال ابن عباس : إِذًا لا يدفنُ في قَبْرك ، ولا يزيد موته في عُمْرك ، وقبله ما فجعنا مخير منه ، فجبر الله وأَحْسَنَ (٣) .

ومن كلامه : ما رضَى الناسُ بشيءٍ مِنْ أَقْسَامِهِمْ كما رضُوا بـأُوطانِهِم .

وقال له معاوية : أَخْبِرْنِّي عن بني هاشم وبني أُمية . قال : أنت أَعلمُ بهم قال : أقسمتُ عليك لتخبرنني . قال : نحن أقصح وأصبح وأسمحُ ، وأنتم أمكرُ وأنكرُ (٤) وأَغْدرُ .

وقال : من استؤذِنَ عليه فهو ملك .

مرَّ معاوية بقوم من قريش ، فلما رأوه قاموا غير عبدِ اللهِ بن عباس ؛ فقال : يا بنَ عباس ؛ ما منعك من القيام كما قام أصحابك؟ ما ذاك إلا لمَوْجدة (٥) أنَّى قَاتَلْتكم بصِفِّيْن ، فلا تَجدْ ؛ فإن عَمان ابنَ عمى قُتل مظلوماً .

قال ابن عباس : فعمرُ بنُ الخطاب قُتل مظلومًا . قال : إن عمرَ قتلَهُ كافرُ

<sup>(</sup>١ ) عيون الأخبار ١ : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الملكة : التملك .

 <sup>(</sup>٣) فى البيان والتبيين ٤ : ٧١ أن ابن عباس قال له : إذا قوالله لا ينسأ فى أجلك ، و لا يسده جفر تك ، وما أقل بقاءك بعده ! والجفرة : ما يجمع البطن والجنين .

<sup>(</sup>٤) النكارة : الفطنة (القاموس)

<sup>(</sup>٥ ) الموجدة : الغيظ ,

قال ابن عباس . فَمَنْ قتل عَمَانَ ؟ قال : المسلمونَ . قال : فذاك أَدْحَضُ لحمجتك (١) .

قال ابنُ عباس : أُهْبِطَ مع آدم المطرقة والمِيْقَعَةُ والكَلْبَتَانِ (٢) .

وسُمْل عن عمر ، فقال : كان كالطير الحذرِ ، يرى أن له فى كل طريقٍ شَرَكًا يأخذه .

قال : قلتُ لعمرَ : منى يسارع الناس فى القرآن يَحْتَقُوا (٣) ، ومنى يَحْتَقُوا . ومنى يَحْتَلَفُوا يقتتلوا .

وقال : لأن أمسحَ على ظهرِ عابرِ بالفَلاةِ أُحبُّ إلى من أن أمسحَ على ختُّ .

وقال له رجل : ما تقولُ في سلطانِ علينا تغشمونا وتظلمونا ؟ قال : إِن أَتَاكَ أَهدَلُ الشَّفَتَيْنِ مُنْتَثِيرُ المنخْرَينِ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ (٤) .

وقال : إِياكَ والقَبَالَاتِ (٥) ؛ فإنها صَغَارٌ ، وفَضْلُها ربًا .

وقال له عبد الله بن صفوان (٢): كيف كانت إمارة الأُخلاف فيكم ؟ يعنى إمارةُ عمر بويدُ أَنْتَ وصَاحِبُكُ إِمَارَةُ عمر بريدُ أَنْتَ وصَاحِبُكُ ابنُ الزبير؟ تركتما والله سنَّةَ عُمَرَ شَمَاوًا مُغْرِبًا (٧).

<sup>(</sup>١) أدعى لبطاد نها .

<sup>(</sup>۲) الميقعة: خشبة يدق عليها القصار (القاموس مادة وقع ) ، والكلمةان اللتان مع الحداد يلتقط بهما الحديد المحمى (اللسان ).

<sup>(</sup>٣) يحتقوا يقول كل منهم : الحق معي (النهاية )فيختلفون .

<sup>(</sup>٤) المراد بالصدقة الزكاة .

<sup>(</sup>ه ) القبالات : أن يتقبل مخراج أو جباية أكثر مما يعطى (النهاية ).

 <sup>(</sup>٢) عبد الله بن صفوان الجمحى ولد فى حياة الرسول ، وكان مع ابن الزبير فى تمرد، على
 الأمويين ، وقتل معه سنة ٣٣ هـ (الأعلام ٤ : ٢٢٦ ) ,

<sup>(</sup>٧) المغرب المبعد في البلاد .

قال أَبو حسان (١): قلت لابن عباس: ما هذه الفتيا التي تفَشَّغَت (٢)من طافَ فقدْ حَلَّ ؟ قال : سنةُ نبيكم عليه السلام وإنْ رغِمْتُمْ .

وقام عمر و بن العاص بالموسم ؛ فأطرى معاوية وبنى أُمية ، وتناول من بنى هاشم ، وذكر مشاهدة بصفين ، فقال له ابن عباس : يا عَمْرُو ؛ إنك بِعْتَ دينَكَ مِنْ مُعَاوِية ؛ فأعطيتَهُ ما فى يكدك ، ومَنَّاكَ مافى يكد غَبْرهِ ، وكانَ الذى أَخَذَ مِنْكُ فوقَ الذى أَعطيتَهُ ، وكان الذى أَخَذْتَ مِنْهُ دونَ الذى أَعطيتَهُ ؛ وكلُّ مِنْكُ فوقَ الذى أَعطيتَهُ ؛ وكلُّ راضٍ بما أَخذَ وأَعطَى ؛ فلما صارَتْ مصر فى يدك تَتبَّعكَ فيها بالعزل والتَّنقُصِ حتى لَوْ أَنَّ نَفْسَكَ فيها أَلْقَيْتَهَا إِلَيْهِ .

وذكرت مشاهدك بصِفِين ، فَما ثَقَلَتْ علينا وطأتُك ، ولا نكاتنا فيها حَرْبُك ، وإن كنت فيها لطويل اللسان قصير السِّنان (٣) ، آخر الحرب إذا أَقْبَلَتْ ، وأَوَّلَهَا إذا أَدْبَرَتْ ، لك يَدان : يد لا تُبسُطُها [١١٨] إلى خير ، ويد لا تُقبِضُها عن شر ، ووجهان : وجه مُوْنِسُ ، ووجه مُوحشُ . ولعمرى إنَّ مَن باغ دينة بدينا غَيْره لحرى أن يطولُ حُزْنُه على ما باغ واشترى ، لك بيان وفيك خطل (٤) ، ولك رأى وفيك نكل ، ولك قدرة وفيك حسد ، فأصغر عيب فيك أعظم عيب غيرك .

فقال عمرو: أما واللهِ ما في قريشٍ أَثْفَلُ وطأَةً مِنْكَ، ولا لأَحدٍ من قريشٍ عندى مثلُ قدركَ .

<sup>(</sup>١) أبو حسان محدث صحابی روی عن ابن عباس (الإصابة ، باب الكني ، ترجمة رقم ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) تفشغت : انتشرت ، ويروى تقشعت (النهاية ).

<sup>(</sup>٣) السنان : حد السيف ، والمراد السيف .

<sup>(</sup>٤) حظل : تسرع وخطأ ,

وقال بعضهم : قلت لابن عباس : أُخبِرْني عن أَبى بكر . قال : كان خيرا كله على الحِدَّةِ وشَدَّةِ الغَضَب .

قلت : أَخبرنى عن عمر . قال : كان كالطائِرِ الحذِرِ قد علِمَ أَنَّه نُصِبَ لَهُ ف كل وجْه حِبَالَةٌ ، وكان يعمَلُ لكل يوم بما فيه على عُنْفِ السِّيَاقِ .

قلت: أخبرنى عن عثمان. قال: كان والله صوّامًا قوّامًا ، لم يخدعْهُ نومُهُ عن يَقَظَتِهِ.

قلت : فصاحبكم . قال : كان والله مملومًا عِلْمًا وحلمًا غَرَّتُه سابِقَتُهُ وقرابَتُه ، وكان يرى أَنه لا يطلبُ شيئًا إلا قدرَ عليه . قال : أَكنتُمْ تَروْنَهُ مَحْدُودًا ؟(١) قال : أَنتُم تقولون ذلك (٢) .

وقيل له: أنى لك هذا العلم ؟ فقال: قلب عقول ولسان سَعُول (٣). وقال: من ترك قول: « لا أَدْرى » أُصيبت مَقَاتلهُ (٤).

قال على بن عبد الله بن عباس . كنتُ مع أنى بمكة بعده كفّ بصره وسعيد بن جبير (٥) يقودُهُ ، فمرّ بصفّة زهزم ، وإذا قومٌ من أهل الشام يسبّون عليا رضى عنه ، فقال لسعيد : رُدّني إليهم ، فرده ، فوقف عليهم فقال : أَيكم السابُّ الله ؟ قالوا : سبحان الله . ما فينا أحدٌ سبّ الله . قال :

<sup>(</sup>١) محدود : ممنوع من آلحير .

 <sup>(</sup>۲ ) فى البيان و التبيين ٣ : ٢١٦ أن الذى سأل ابن عباس هو عيسى بن طلحة، و هو أحد النساك الماثلين
 للأمويين ، و فى مروج الذهب ٣ : ٠٠ ، أن الذى سأله معاوية .

 <sup>(</sup>٣) فى البيان و التبيين ١ : ١ ٨٤ و بعد ذلك قال : و يردون هذا القول عن دغفل بن حنظلة العلامة
 و هو بابن عباس اشبه . ، انظر المرجع ١ : ١٥٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) عيون الأخبار ٢ : ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) سميه بن حبير أحد العلماء والفقهاء ، كان مع الأشعث ضد عبد الملك بن مروان . ظفر به الحجاج وقتله سنة ٩٤ (البداية والنهاية ٩ : ٥٩),

فَأَيُّكُم السابُّ رسولَ اللهِ ؟ قالوا: سبحان الله ، ما فعلنا ، قال : فأيكم السابُّ على بن أبي طالب ؟ قالوا: أما هذا فقد كان . قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: «مَنْ سبَّ عليًا فقد سبَّنِي ، ومن سبَّنِي فقد سبَّ الله ، ومن سبَّنِي الله كَبُّهُ الله على مُنْخُرَيهِ في نار جَهَنَّمَ » (١) . ثم ولى ، فقال لى : يا بُنَيَّ . ما رأيتهم صنعوا ؛ فقلت : يا أبَهُ ؛

نَظَرُوا إِلَيْكَ بِأَعِينٍ مُحْمَدِ وَ فَلَرَ التَّيوسِ إِلَى شَفَارِ الجَازِرِ (٢)

وقال: أَربعةُ لا أَقدِرُ لهم على مكافأة : رجل باتَ وحاجتُه تَمَلْمَلُ في صدره حتى أَصبَحَ فقصد بها إلى ، ورجل أَفْشَى إلى السرَّ فوضعنِي مكان قلبه ، ورجل ابتدأنى بالسلام ، ورجل دعوتُه فأَجابَني . .

وجاء إليه رجل فقال: إنى أُريد أَن أَعظَ. فقال: إِن لَم تخشَ أَن تفْتَضِحَ بشلاثِ آيَاتُ من كتاب الله تعالى: قوله ﴿ أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (٣). وقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٤). وقول العبد الصالح شعيب: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ ﴾ (٥). أَخْكَمْتَ هذه الآياتِ ؟ قال: لَا. قال: فابدأ بنفسِكَ إِذًا.

وقال : مِلاكُ أُموركم الدينُ ، وزينتُكُم العلمُ ، وحصونُ أَعراضِكُمْ الأَّدَبُ . وعَلَّ كُمُ الدَّنيَا والآخرةِ المَعرُوفُ . وعَرِّكُمْ فَى الدَّنيَا والآخرةِ المَعرُوفُ . فاتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ مَنْ أَمْر كُمْ يُسْرًا .

<sup>(</sup>١ ) الحديث رواء اللهبي في كتاب تاريخ الإسلام ٢ : ٩٧ ، وذكر أن أحمد رواه في مسنده .

<sup>(</sup>٢) نقل الحبر مواسم الأدب عن نثر الدر ١ : ٢٦ ، والشفار جمع شفرة : السكين العريضة .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤ ) سورة الصف : ٢ .

<sup>(</sup>ه ) سورة هود : ۸۸ .

وقال : ليس للظالم عَهدُ ؛ فإِنْ عَاهدتَهُ فانْقُضْهُ ؛ فإِن الله تعالى يقول : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلْدِمِينَ ﴾ (١) .

وقال : صاحبُ المعروفِ لا يقعُ ؛ فإن وقَعَ وَجَدَ مَتَّكَثَّا (٢).

وكان يقول إِذَا وُضِعَ الطعامُ : باسم اللهِ عَنِّي وعنْ كُلِّ آكِلِ معي .

وسُمئل عن الشنجاعةِ والجبنِ ، والجودِ والبخلِ ؛ فقال : الشنجاع يقاتِلُ عَمَّنْ لَا يَكْزَمُهُ حَقَّهُ ، عَمَّنْ لَا يَكْزَمُهُ حَقَّهُ ، والبَخِيلُ يَعْطِى مَنْ لَا يَكْزَمُهُ حَقَّهُ ، والبَخِيلُ يَعْنَعُ نَفْسَهُ (٣) .

واستشاره عمر فى تولية حمص رجلا ، فقال : لا يصلح أَن يكونَ إِلا رجلاً مِنْكَ . قال : فكُنْهُ . قال : لا تَنْتَفِعُ بى . قال : ولمَ ؟ قال : لسُوءِ ظنِّى فِى سوءِ ظنِّكَ بِى .

وقال: لو قنع الناس بأرزاقهم [١١٩] قناعتَهُمْ بأُوطانِهِمْ ما اشتكى عبدٌ الرِّزْقَ .

وقال : إذا حدث أَحدُكُم فأَعْجَبَّهُ الحديثُ فليسكت ؛ فإن أَعْجَبَّهُ السكوتُ فليتَحَدَّثْ .

وسمع كعباً (١٠) يقول : مكتوبٌ في التوراةِ مَنْ ظَلَمَ يَخْرَبُ بيتُه ؛ فقال ابن عباس : تصديقُ ذلِكَ في كتاب الله عزَّ وجل : ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة القرة : ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٣ : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) مواسم الأدب ١ : ٢٧ رواء عن نثر الدر .

<sup>(؛ )</sup> المرادكمب الأحبار ، وهوكمب بن مانع أسلم في عهد عمر ، وكان من أهل الكتاب و توفى سنة ٣٢ هـ (أسد الغابة ؛ ٢٤٧ ).

<sup>(</sup>ه ) سورة النمل : ٢ ه .

وقال : ما رضَّى اللهُ الناسَ بشيءٍ من أَقَسامِهِمْ كما رَضَّاهم بأُوطانِهِمْ . فقال : فقال أَبو زيد النحوى (١) : بلى واللهِ وبأَحسابِهِم ؛ فقيل له : وكيف ؟ فقال : تَلْقَاهُ من عُكْل وَسَلُول ومحارب وغَنِيٍّ وباهلةَ وهو يفاخرُ (٢) .

قال ابنُ عباس في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ (٣) قال : معلما ومؤدّبا (٤) .

وقال : كُلْ مَاشِئْتَ ، والبَسْ مَا شِئْتَ إِذَا أَخَطَأَتَكَ اثْنَتَانِ : سَرَفٌ ، أَوْمَخِيلَةٌ . وقال : لجليسِي على ثلاثٌ : أَن أَرْمَيه بطرْفِي إِذَا أَقْبَل ، وأَن أُوسِّع لَهُ إِذَا جَلَسَ ، وأُصْغِي إِلَيه إِذَا حَدَّث .

وقال : القرابةُ تُقْطَعُ ، والمعروفُ يُكُفّرُ ، ولم أَر كالمودةِ (٥٠).

رُوى عنه فى قوله تعانى : ﴿ مَرجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَحٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾ ، ﴿ يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرجَانُ ﴾ (٢٠) . البحرانِ : على فَاطِمَةُ ، والبرزَحُ : رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، واللؤلؤ والمرجانُ : الحسنُ والحسينُ عليهما السلام .

وتكلُّم عنده رجل فخلط ، فقال ابن عباس : بكلام مثلِكَ رُزِقَ الصمتُ المحَبَّةَ .

وقال لعاوية : أيشرتم عليٌّ على مِنْدَرِ الإسلام وهو بَنَاهُ بسيفِهِ ؟.

<sup>(</sup>۱) هو سميد بن أوس بن ثابت الأنصاري النحوى اشتهر بكنية أبى زيد – له مؤلفات ، توفي سنة ه ۲۱ ه .

<sup>(</sup>۲ ) قبائل عربية سميت منها آبنو باهلة وسلول بأسهاء أمهاتهم . وقد وضعهم الهما ، انظر نهاية الأرب ١٧٠ ، ٤ ٢ ، وبغية الوعاه ٢٥٥ ، والبيان والتبين ٤ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) في تفسير ابن كثير ١ : ٣٠٦ أن القول للثوري .

<sup>(</sup>ه ) في عيون الأحبار ٣ : ٧ ولم تر كتقارب القلوب .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ .

قيل له أو لقُشَم (١) أخيه : كيف ورث على الله عليه دونكم ؟ فقال : إنه كان أَوّلَنَا بِهِ لُحُوقًا ، وأشدّنَا بِهِ لُصُوقًا .

وقال ابن عباس: قلتُ لهند بن أبي هالَة (٢) \_ وكان ربيبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك أن تكون صلى الله عليه وسلم، فلعلك أن تكون أثبتنا معرفة به . قال : كان \_ ببأبي وأمى \_ طويلَ الصمتِ ، دائمَ الفِكْرَقَ ، مُتُواتِرَ الأَحزانِ ، إذا تكلم تكلم بجوامِع الكلام ؛ لا فضلَ ولا تقصيرَ ، إذا حدَّتُ أعادَ ، وإذا خولِفَ أَعْرَضَ وأَشَاحَ ، يُتَرَوَّحُ إِلَى حديثِ أصحابِهِ ، يُعَظِّمُ النَّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ ، ولا يَذُمُّ ذَوَاقًا (٣) ، ويَتَبَسَّمُ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الغَمَامِ .

وقالَ ابن عباس : أكر موا الخبر ؛ فإنَّ الله سخَّرَ له السمواتِ والأَرْضَ . حدّث عن أبى العالية (؛) قال : كنتُ أمشى مع ابن عباس وهو محرمٌ يرتَجِزُ بالإبل وهو يقولُ :

وهن يمشِينَ بنا هَمِيسا<sup>(٥)</sup> إن تصْدُقِ الطيرُ نَنِي... لَمِيسًا فقلت له :أتَرْفُتُ وأنْتَ محرم ؟ فقال : إنما الرفث ما روجع به النساء<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) قَمْ بن العباس ، أسلم واستعمله على على مكة ، مات مجاهدا فى سمرقند سنة ٥٠ هـ والذى سأله عبد الرحمن پن خالد بن الوليد (أسد الغابة ٤ : ١٩٨ ) وأنساب الأشراف للبلاذرى ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) هند بن أبى هالة التميمي أمه السيدة خديجة ، قتل في وقعة الجمل محاربا مع على (أسد الغابة ه : ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) لا يدُم دُواقاً : لا يدُم طعاماً (النهاية) .

<sup>(</sup>٤) أبو العالمية مثمبور بكنيته مختلف في اسمه – قيل : إن اسمه حفص بن غيلان المزنى ( الإسابة باب الكني رقم ٢٧٦) .

<sup>(</sup>ه ) الحميس : صوت نقل اخفاف الإبل (لسان ).

 <sup>(</sup>٦) المستدرك ٢ : ٢٧٦ ، وفي عيون الأخيار ١ : ٣٢١ « إنما الرفث عند النساء» .

وروى عنه في قوله تعالى: ﴿ فَلَنُّحْيِينَّهُ حَيُّواةً طَيِّبَةً ﴾ (١). قال: هي القناعة (٢)

قال ابنُ عباس : لما بلغ رسولَ الله صَلَى الله عليه وسلم هجاءُ الأَعشى علقمة ابن عُلَاثة (٣) نهى أَصحابه أَنْ يرووه ، وقال : ﴿ إِن أَبَا سُفْيَانَ شَعَّتُ (٤) مِنِّى عِنْد قَيْصَرَ فردَّ عَلَيْهِ علقمة وكذَّبَ أَبَا سُفْيَانَ فشكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

وقال لبعض اليانية : لكم من السهاء نَجمُها ، ومن الكعبة رُكنُها ؛ ومن السيوفِ صَمْصَامُها . يعنى سهيلًا من النجوم ، والركنَ اليَمَانِيّ ، وصمصامة عَمْرو بنِ مَعْدِ يكرِب .

وقال: لا يُزْهِدَنَّكَ في المعروفِ كُفْرُ من كَفَر؛ فإنه يشكُرَك عليه مَنْ لَمْ تَصْطَنِعْه إِلَيْهِ .

ذكر أنَّ ملكَ الروم وجَّه إلى معاوية بقارورة فقال: ابعث فيها من كل شيء، فبعث إلى ابن عباس فقال: لتُمالاً له ماء؛ فلما ورد به على ملك الروم قال: للهِ أبوهُ ما أَدْهَاهُ! فقيل لابن عباس: كيف اخترت ذلك؟ فقال: لقول الله عزَّ وجل: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَى ﴾ (٥) .

وقال في كلام له يجيبُ ابْنَ الزبير : والله إنه للصلوبُ قريشٍ ، ومتى

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢ ) في القرطبي ١٠ : ١٧٤ أن القول لعلي بن أبي طالب رواه ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) علقمة بن علاثة العامري أحد أجواد العرب وأشرافهم أسلم ، وارته في أيام أبي بكر ، ثم عاد إلى الاسلام ، ولاه عمر حوران وتوفى بها سنة ٢٠ هـ (الإصابة ترجمة رقم ٢٧٧ه ) .

انظر هجاء الأعشى له في الأغاني ١٥ : ٤٥ ، والعبدة ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) شمث منه : غض أوانتقض (الهاية ) .

<sup>(</sup>ه) سورة الأنبياء: ٣٠.

كان [١٢٠] عوّامُ بن عوام يطْمَعُ في صفيةَ بنتِ عَبْدِ المطلب ؟ قيل للبَغْلِ : مَنْ أَبُوكَ ؟ قال : خالى الفرس .

وقال : ما رأيتُ أحدا أَسْعَفْتُهُ في حاجة إلا أَضاء ما بيني وبينَه ، ولا رأيت أحدا رَدَدْتُه عن حاجةٍ إلا أَظْلَمَ ما بَيْنِي وَبَيْنَه .

وقال: العلمُ أكثرُ مِنْ أَن يؤتَى على آخِرهِ ؛ فخُذوا من كلِّ شيءٍ أَحْسَنَهُ .

كان نافع بن الأزرق<sup>(١)</sup> يستأل ابن عباس عن القرآنِ وغيرهِ، ويطلب منهُ الاحتجاجَ باللغةِ وبشِعْرِ العرب، فيجيبُه عن مسائِلِهِ .

وروى أَبُوعُبَيْدَة أَنه سَأَلَه فَقَالَ : أَرَأَيت نبي الله سليانَ مَعَ مَا خوَّلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وأَعطاه ، كيفَ عُنِي بِالهُدْهُدِ على قِلَّتِهِ وضَّتُولَتِهِ ؟ فقال له ابن عباس : إِنَّهُ احتَاجَ إِلَى الماء ، والهدهدُ قَنَّاءُ (٢) ، الأَرضُ له كالزجاجة يرى باطنها مِنْ ظَاهِرَهَا ، فسأَل عنه لذلك . فقال له ابن الأَزرق : قِفْ يا وقَافْ ، كيف يُبُصِرُ مَا تَحْتَ الأَرض ، والفنخُ يُغَطَى له بِمَقْدَار إصْبَع مِن تُرَابٍ فلا يبصرهُ يُبُصِرُ مَا تَحْتَ الأَرض ، والفنخُ يُغَطَى له بِمَقْدَار إصْبَع مِن تُرَابٍ فلا يبصرهُ حتى يقع فيه ، فقال ابن عباس : ويحك يابن الأَزرق ، أَمَا علمت أَنَّهُ إِذَا جاء القَكَرُ عَشِي البَصَر .

وروى أنه أتاه يوما فجعل يستأله حتى أَمَلَّهُ ، فجعل ابن عباس يظهر الضَّحَرَ ، وطلع عمرُ بن عبدِ اللهِ بن أبى ربيعة وهو يومئذ غلامٌ فسلَّمَ وَجَلَسَ . فقال ابن عباس : أَلا تُنْشِدُنا شَيْئًا ؟ فأنشده :

أمِنْ آلِ نُعْمِ أَنْتَ غَادٍ فَمُبكِسِرُ عَداةً عَدِي أَمْ رَاثِحٌ فَمُهجِّسِرُ

 <sup>(</sup>١) نافع بن الأزرق بن قيس الحنى ، رأس الأزارقة من الحوارج ، ناصر ابن الزبير فى تمرده ، ثم انفض عنه . هزمه المهلب بن أبى صفرة وقتل سنة ٢٥ هـ (الأعلام ٨ : ١٥) .
 (٢) قناء الأرض : عالم بمواضع الماء فيها .

حتى أَتمها وهى ثانون بيتًا (١) ، فقال له ابن الأزرق : للهِ أَنْتَ (٢) يابُنَ عباس ، أَنَضْرِبُ إليكَ أَكبادَ الإبلِ نسماًلُك عن الدِّينِ فَتُعْرِضُ ، ويأتيك غلامٌ من قريش فينشدك سفهًا فتسمعُه ؟ فقال : لا والله ما سمعت سفهًا . فقال ابن الأَزرَق : أما أنشدك .

رأَتْ رجلاً أَمَا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَخْزَى ، وأَمَا بِالعَشَىِّ فَيَخْسَــرُ

فقال : ما هكذا قال إنما قال :

# فَيَضْحَى ، وأَمَّا بِالعَشِّي فَيَخْصَرُ .

قال : أو تحفظ الذي قال ؟ قال : والله ما سمعتُها إِلَّا ساعتي هذه ، ولو شئتُ أَن أَردَّهَا لردَدْتُها . قال : فارددْها ؛ فأنشدَهُ إِياها . فقال نافع : ما رأيتُ أَرْوى منكَ ؛ فقال ابن عباس : ما رأيت أروى منكَ ؛ فقال ابن عباس : ما رأيت أروى من عمر ، ولا أعْلَمَ مِن عَلَى .

سعى رجلٌ برجل إليه ، فقال له : إِن شئت نَظَرْنَا فيا قلتَ ؛ فإِن كنت صادقًا مَقَتْنَاكَ ، وإِن شَدْتَ أَقَلْنَاكَ . قال : هذه أَحبُّها إلى . قال : فامضِ حيثُ شئت .

وسئل عن رجل جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بيدها ، فقالت : فأَنتَ طالقٌ ثلاثًا ؛ فقال ابن عباس : خُطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا (٣) . أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاقًا .

وقال : لا يصلِّينَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الطُّوْفَ (1) والبَوْلُ .

١ ) القصيدة في ديوانه ص ١٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) فى الكامل للمبرد۱ : ۱ ۱ ۱ رويت الحادثة كما رواها المؤاف ، ورد فى الأغانى ۱ : ۳۲ ، ۳۳
 أن ابن الأزرق قال له : الله يا ابنى عباس . يلاحظ أن المقام مقام اعتر اض لا ملح .

<sup>(</sup>٣) المراد : جعلها تضل عن قصدها .

<sup>(</sup>٤) الطوف : الغائط ( النهاية ) .

وقال في الذَّبيحة بالعود: كلُّ ما أَفرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ (١).

وأتاه رجل فقال: إني أرمى الصيد فأصْمِي (٢) وأَنمَى ، فقال: ما أَصْمَيْتَ فَكُلْ ، وما أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ .

وسُسُل : أَيُّ الأَعْمَال أَفْضَلُ ؟ فقال : أَحمزُهَا (٣) .

وذكر عبد الملك بن مروان ؛ فقال : إن ابن أبي العاص مشى القُدَمِيَّةَ (؛) ، وإنَّ ابن الزبير لَوَى دَنَبَهُ . وقال : أمرنا أن نبني المساجد جُمَّا والمدائنَ شُرَقًا (٥) . وقال : قُصِرَ الرجالُ على أربع من أجل أمْوَالِ اليَتَامَى .

قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفات فقال: يا سعيد، مالى لا أَسمعُ الناسَ يُلبُّون؟ قلت: يخافون من معاوية ؛ فخرج ابن عباس من فُسْطَاطِه وقال: لبَّيكَ اللهم لبَّيك. اللهم الْعَنْهُمْ فإنهم قد تركوا السَّنَة لبغضِهمْ عَليًّا [٢١].

وقال له بعضهم : إن فى حجرى يتيا ، وإن له إبلا فى إبلى ، فأَنا أمنح من إبلى وأُفْقِر (١) . فما يحلُّ لِي من إبلِه ؟ فقال : إن كنت تردُّ نادَّتَهَا (٧) ، وتَهْنَأُ (٨) جَرْبَاهَا ، وتلوط (٩) حَوْضَهَا ؛ فاشرب غير مضرُّ بنسْل ولا نَاهِك حَلنًا .

<sup>(</sup>١) الأوداج : عروق العنق ؛ والثرد في النهاية بأنه ما تقبل بغير ذكاة ، وفي اللسان ثرد الذبيحة إذا قتلها قبل أن تقطع عروق عنقها ، رويت بفتح الراء أيضا .

<sup>(</sup>٢) أصمى الصيد : رماه بالسهم فمات فور إصابته ، وأنماه رماه فغاب ومات بعد حين (اللسان بالنهاية ) .

<sup>(</sup>٣) أحمزها : أقواها وأمتنها ، وقيل : أضيفها وأشدها على الإنسان (النهاية واللسان )

<sup>(؛ )</sup> مشى القدمية ( يفتح الدال في اللسان والنهاية ، وضمها في « القاموس » — وتروى أيضا : اليقدمية ) تقدم في الشرف والفضل .

<sup>(</sup>ه ) تبنى المدائن شرفا : ذات شرفات ، والمساجد جم : خالية منها (النه ية ) .

<sup>(</sup>٦) أمنح : أعطى – وأ فقر : أعيرها للركوب .

<sup>(</sup>٧) النادة : الشاردة .

<sup>(</sup>٨) يهنأ : يطلى بالقطران دواء من الحرب .

<sup>(</sup>٩) يلوط الحوش : يطينه ويصلحه (النهاية ).

وقال : ما رأيتُ أحدًا كان أخلقَ للملكِ من معاوية ؟ كانَ الناسُ يرِدُون عنه أرجاء واد رحب ليس مثل الحَصِرِ العَقِصِ (١) يعنى ابنَ الزبيرِ .

ولما استقام رأيُّ الناس على أبي موسى بصفِّينَ أتاه عبد الله بن عباس ، فقال له ـ وعندَهُ وجوهُ الناسِ وأشرافهم ـ : «يا أبا موسى ؛ إن الناسَ لم يرضَوُ ا بكَ ، ولم يجتمعُوا عليكَ لفضلِ لاتشارَك فيه ، وما أكثر أَشباهَكَ من المهاجِرِينَ والأَّنصار والمقدَّمِينَ قَبْلَكَ ! ولكنَّ أَهلَ الشَّامِ أَبَوْا غَيْرَكَ ، وايمُ اللَّهِ إِنَّى لأَظنُّ ذَلِكَ شرًّا لنا ولهُمْ ، وإنه قد ضُمَّ إليكَ داهيةُ العرب ، وليسَ في معاوية خَصْلةً يستحقُّ مها الخلافَة ؛ فإن تَقُذِفْ بحقِّكَ على باطلهِ تدركُ حَاجَتَكَ فِيهِ ، وإن تُطْمِعْ باطلَهُ في حقِّكَ يُدْرِكْ حاجَتَهُ فيكَ . اعلم أن معاوية طليقُ الإسلام ، وأَنَّ أَبَاهُ من الأَّحْزَابِ ، وأَنَّهُ ادَّعَى الخلافة من غير مَشُورَة ؛ فإن صدَّقك فقد صرَّحَ بخَلْعِهِ ، وإِن كَذَّبَكَ فقد حَرُم عَلَيْكَ كلامُه وإِن زعَمَ أَنَّ عمرَ وعَمَانَ استعْمَلاهَ فَصَدَقَ ؟ استعملَهُ عمرٌ وهو الوالى عليهِ ، منزلِةِ الطبيب من المريضِ ، يَحْمِيهِ مما يشتّهي ، ويزجره عما يكره ، ثم استعمله عنمان برأي سمر . وما أكثر ما اسْتَعَمَلًا ثم لم يَدَّعُوا الخلافة وَهُوَ مِنْهُمْ واحدُ ! . واعلم أن لعمرو مع كلُّ شيءٍ يسرُّكَ خبيئًا يسوعُك ، ومهما نسيتَ فلا تنسَ أَن عليًّا بايعه القومُ الذين بايعوا أَبِهَ بِكُرُ وَعُمْرَ وَعُمَّانَ ، وأَنَّهَا بِيعَةُ هُدًّى ، وأَنهُ لَم يَقَاتِلُ إِلا عَاصِيًّا وَناكَثًا . فقال له أبو موسى : رحمك الله ، والله مالى إمامٌ غيرٌ على ، وإنى لواقفٌ عندَما أَرَى ، وَلَرِضَا اللهِ أَحبُّ إِلَى من رِضَا أَهل الشَّام ، وما أَنا وأَنت إِلا بالله .

وقال له رجل: إن رجلًا من أصحابي يغتابني ، فقال : مَا مِنْ غُرَّةٍ إلَّا ومن

<sup>(</sup>١) الحصر : البخيل ، والعقص : الملتوى الصعب (النهاية ) وفي رواية الذهبي في تاريخ الإسلام للذهبي ٢ : ١٦٤ العصمص وهو القليل الحبر – انظر النهاية ,

جَانِيهِ اَ عُرَّةٌ (١) ، وما الذئب في فريستِهِ بأُسرعَ من ابنِ العمِّ الدنيِّ في عِرْضِ ابنِ عمه السَّرِيِّ .

ومرَّ برجل ساجد يدعو ؛ فقالَ : هكذا أُمِرْتُمْ فادعوا ، وتلا قوله تعالى : ﴿ وَانْسَجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ (٢)

وقال : التحسُموا الرزقَ بالنِّكَاحِ (٣) .

وقال : لا غنى بالناسِ عن الناسِ، ولكن سَلِ اللهَ أَن يُغنيكَ عن شِرارِ النَّاسِ .

وقال : إِنكُم من الليلِ والنهارِ في آجالِ منقوصة ، وأعمال محفوظة ، مَنْ زرعَ خيرًا أُوشكَ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامةً ، وَنَ عَمِلَ شرا أُوشَكَ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامةً ، وَكُل زارع وَمَا زَرَعَ . وَلَا يَسْبِقُ بطيءٌ بحظهِ ، ولا يُدْرِك حَرِيصٌ ما لَمْ يُقَدَّرُ لَهُ بِحِرْصِهِ ، ومن أُوتِي خَيْرًا فاللهُ آتاهُ ، ومَنْ وُقيَ شرًّا فاللهُ وقاه . المتقُونَ سادةً ، والعلماءُ قادةٌ ، ومجالسَمتُهُمْ زيادة .

وقال : ذَلَلْتُ لِلْعِلْمِ طَالِبًا ؛ فَوَزَرْتُ مَطَارِبًا .

وسُمْل عن مِنى – وقيل : عجبًا لِمنَى وضيقِه فى دير الحج ، ومَا يَسَمُّ مِن الحاجِ ، ومَا يَسَمُّ مِن الحاجِ ، فقال ابن عباس : إن منَى لَيَتَسِمُّ بِأَهْلِهِ كما يَتَّسِمُ الرَّحِمُ لِلْوَلَدِ .

وكان يقول : أَلذُّ اللذاتِ الإِفضالُ على الإِخوانِ ، والرِجوعُ إِلَى كَفَايةٍ . وَخَيْرُ العَطيةِ مَا وَافْقَ الحَاجةَ ، وخيرُ المحبةِ ما لمْ يكنُ عن رغبةٍ ولا رهبةٍ .

وقال : لا تمارِ سَفِيهًا ولا حَلِيمًا ؛ فإن السفيه يُؤْديكُ والحليم يَقْليكُ (١) ،

<sup>(</sup>١) العرة : الشرف ، والعرة : النقيصة .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق : ١٩ .

<sup>(</sup>٣ ) في زهر الفردوس ١ : ٤٩ هو حديث نبوي ,

<sup>(</sup> ٤ ) يقليك : يېغضك ،

واعملْ عمَل [١٢٢] من يَعلمُ أَنَّهُ مجزىٌّ بالحسناتِ مَأْخوذٌ بالسيئاتِ . وقال : لكلِّ داخل دهشةٌ ، فابدَّءُوهُ بالسَّلَامِ (١) .

وقال : أَكرَمُ الناس علىَّ جَليسي ، إِن الذباب ليقع عليه فيُؤْذِينِي ، وما أَدرِى كيف أُكافىءُ رجلاً تَخَطَّى المَجَالِسَ فجلسَ إِلَى ّ ؛ فإنه لا يكافئُه إِلا اللهُ .

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وولده

مَرَّ بباب قوم ، وجاريةٌ تغنيهم ؛ فلما سمع غناءها دَخَلَ من غير أَن اسْتَأْذَنَ ، فرحَّبُوا به ، وقالوا : كيف دخلت يا أَبا جعفر ؟ قال : لأَنكمُ أَذِنتُمْ لى قالوا : وكيف ؟ قال : سمعت الجاريةَ نقول :

قل لِكرام ببابِنَــا يَلِجُوا ما فى التَّصَابِي على الفَتَى حَرَجُ (٢) وقال لا بنته : يا بُنية . إياك والغَيْرَةَ فإِنَّها مِفْتَاحُ الطلاقِ ، وإياكِ والمعاتبة فإنها تُورِث الضَّغينة ، وعليك بالزِّينَةِ ، واعلمي أَن أَزينَ الزينةِ الكُحُل ، وأطيبَ الطيبِ الماء .

وقال : لا تستحى من إعطاء القليل ؛ فإن البخل أقلُّ منهُ .

وربی یُماکس (۳) وکیله فی درهم ؛ فقال له قائل : أَتَمَاکَسُ فی درهم و قائل : أَتَمَاکَسُ فی درهم و أَنت تجودُ عا تجودُ به ؟ قال : ذلك مالی جُدْت به و هذا عقلیِ بخلْتُ بِهِ .

وقال : لا خير في المعروفِ إلا أَنْ يكونَ ابتداءً ؛ فأَما أَنْ يأْتيك الرجلُ بَنْد تَملْهُلِ على فراشِهِ ، وأَرَقِ عن وسْنَتِهِ (٤) ، لا يَكْرِى أَيْرِجعُ بنُجْجِ المطْلَب

<sup>(</sup>١) في البيان والتبيين : فآنسوه بالتحية .

ر، ) ذكر الأغانى ، وكما ذكر فى تاريخ ابن عساكر ٧ : ٣٤٣ بالحادثة منسوبة للموصلي لمرجع ه : ٢٤) .

<sup>(</sup>٣ ) المماكسة : انتقاص الثمن ، والحط منه والمنابذة بين البائمين (لسان ),

<sup>(</sup>٤) الوسنة : الرقاد ,

أَمْ بَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ ، فَإِنْ أَنْتَ رَدَدْتَهُ عَن حَاجَتِهِ تَصَاغَرَتْ إِلَيْكَ نَفْسُه ، وتراجع الدم فى وجهِهِ ، , تمنى أَن يَجِد فى الأَرض نَفَقًا فيدخلَ فيه \_ فلاً . وأُنشِدَ :

إِنَّ الصنيعَةَ لا تكون صنيعةً حتى تصيب بها طريق المَصْنَع (١) فقال : هذا شعر رجل يريد أن يُبخِّل الناسَ .. أمطِرِ المعروف مطرًا فإِنْ صادفْتَ الموضِعَ الذي قصدت ، وإلا كنت أحقَّ به .

وقال له الحسن والحسين رضى الله عنهما : إِنْكُ قَدَ أَنْ رَفْتَ فَى بَدَلِ المَالِ ؛ فَقَالَ : بِنَّفِ أَنْتُمَا وأَمَى ! إِنْ الله عَوْدَنِي أَنْ يُفْضِلَ عَلَى "، وعودتُهُ أَنْ أَفْضِلَ عَلَى "، وعودتُهُ أَنْ أَفْضِلَ عَلَى عَبَادِهِ ، فَأَخَافَ أَنْ أَقطع العادَةَ فَيَقَطعَ (٢) عَنِّي .

وافتقد عبدُ الله صديقًا له من مجلسه ، ثم جاءه فقال لَهُ: أَين كانت غَيْبَتُك؟ فقال له : فقال له ؛ فقال له : فقال : خرجْتُ إِلَى عُرْضٍ (٣) من أعراضِ المدينة مع صديقٍ لى ؛ فقال له : إِن لم تجدْ مِنْ صحبة الرجال بُدًّا فعليك بصحبة من إِن صحبتَهُ زانكَ ، وإِن لَم تَجدُ مِنْ صحبة الرجال بُدًّا فعليك بصحبة من إِن صحبتَهُ زانكَ ، وإِن لَم خَلَّةً (٥) خَلَفْتَ لَهُ صَانَك ، وإِن احْتَجْتَ إِلَيْهِ مَانَك (٤) ، وإِن رأى منْك خَلَّةً (٥) سَدَّهَا ، أَو حَسَنَةً عَدَّها ، وإِن أَكثرتَ عليهِ لم يرفُضْك ؛ إِن سألته أعطاك ، وإِن أَمسكتَ عنه اثتَداك .

<sup>(</sup>۱ ) فى تنزيه الشريعة المرفوعة ٢ : ١٣٥ أن البيت لحسان بن ثابت ، وليس فى ديوانه اللهى بأيدينا . ذكر البيت أيضا فى اللسان مادة صنع بدون ذكر لقائله ، والمصنع : محل الصنيعة .

<sup>(</sup>٢ ) الكامل للمبرد ١ : ١٢٠ ، والعقد الفريد ١ : ٢٦٢ مع اختلاف يسير في اللفظ .

<sup>(</sup>٣ )العرض : الناحية والحهة .

<sup>(</sup>٤ ) مان : بذل المثونة .

<sup>(</sup>٥) الحلة : يفتح الحاء النقص ، والحاجة ,

وامتدحه نُصَيْب (١) ، فأمر له بحيل وإبلٍ وأثاث ودنانير ودراهم . فقال له رجل : أمثل هذا الأسود يُعْطَى مثل هذا المال ؟ فقال عبد الله : إن كان المادحُ أسود فإن شعرَهُ أَبْيَضَ ؛ وإن ثناءَهُ لَعَرَبِيُّ ؛ ولقد استحقَّ بما قال أكثر مما نال ، وهل أعطيناهُ إلا ثيابًا تَبْلَى ، ومالا يَفْنَى ، ومطايا تَنْضَى (٢) ، وأعطانا مدحًا يُروى وثناء يَبْقَى .

وقيل له : إنك تبذلُ الكثيرَ إذا سُئلتَ ، وتضيِّقُ في القليل إذا تُوجِرْتَ ؟ فقال : إني أَبذل مالي وأضنُّ بعقْلِي .

قال بُدَيح (٣) : كان في أُذن [١٢٤] عبد الله بن جعفر بعضُ الوَقْرِ إذا سمعَ مَا يَكْرَهُ .

وروى أن الذي عليه السلام مر بعبد الله بن جعفر وهو صبى يصنع شيئًا من طين من لعب الصبيان ، فقال : ما تصنع بهذا ؟ قال : أبيعه . قال : ما تصنع بشدا ؟ قال : أبيعه . قال ، ما تصنع بشمنه ؟ قال : أشترى به رُطبًا آكله ؛ فقال عليه السلام : اللهم بارك لَهُ في صَفْقَة يَمِينِهِ (٤) . فكان بقال : ما اشْتَرَى شيئًا قط إلا رَبح فيه .

وأخبار عبد الله بن جعفر في السخاء معروفة .

وذكر أن شاعرا أتاه فأنشده :

رأيتُ أَبَا جَعْفَرٍ في المنسامِ كَسَانِي من الخَزِّ دُرَّاعَ ــة (٥)

<sup>(</sup>۱) الشاعر المشهور قصيب بن رباح شاعر أموى من فحول الشعراء مات سنة ٣٠ ه ( تاريخ الإسلام للذهبي ه : ١٢ ) .

<sup>(</sup>۲) ژنفی : تهزل .

<sup>(</sup>٣) بديح كزبير مولى عبد الله بن جعفر ، له صنعه في الغناء ، وهو مع ذلك صاحب فكاهة (٣) الأغاني ١٤ ؛ ٣٩ ، ٠٤ ).

<sup>(؛)</sup> في تاريخ ابن عساكر « اللهم بارك له في صفقته ، وفي سير أعلام النبلاء ٣ : ٣٠٣ : اللهم بارك له في تجارته .

<sup>(</sup>ه ) الدراعة : جبة مشقوقة من الأمام .

فقال لغلامه: ادفع إليه دُراعتي الخَرَّ ، ثم قال له: كيف لم تَرَ جُبَّى المُنسوجة بالذهب التي المسريتها بثلاثمائة دينار؟ فقال له الشماعر: بأى أنت دَعْي أَعْفَى فَلَعَلِّ أَرَاهَا . فَضَحِك ؟ ثم قال: ادْفَع إليه جبتَّى ، فلُفِعت إليه الله وَ وَدُكر أَن رجلا جلب إلى المدينة سكَّرًا فكسد عَلَيْه ؟ فقيل له: لو أتيت ابن جعفر قبله منك وأعطاك الثمن ؟ فأتاه فأخبره ؟ فأمرة بإحضاره ، ثم أمر به فنشر وقال للناس: انتهبوا ؟ فلما رأى الرجل الناس ينتهبون قال له: جعلت فداك آخذ معهم ؟ قال: نعم ؟ فجعل الرجل يهيل في غرارته ، ثم قال لعبد الله: أعظني الثمن ؟ فقال : وكم ثمن سكرك ؟ قال : أربعة آلاف درهم ، فأمر له أعظني الثمن ؟ فقال الرجل للناس ينعل أخذ أمْ أعظي ، لأطالبَنه أو الما الرجل للناس ينعل أنه أو أمر له المناس ؛ إنَّ هذا ما يدرى ما يفعل أخذ أمْ أعظى ، لأطالبَنه الما الرجل للناس : إنَّ هذا ما يدرى ما يفعل أخذ أمْ أعظى ، لأطالبَنه

يالشمن فغدا عليه وقال : ثمنُ سُكَّرى ، فأطرق عبدُ الله مليًّا ثم قال :

يا غلامُ ؛ أعظِهِ أربعَة آلاف درهَم ؛ فقال الرجل : قد قلتُ لكم إن هذا الرجل

لا يعقِلُ أَخِذًا أَم أَعطَى }، لأَطلبَنَّه بالنَّمن ؛ فغدا عليه وقال : أَصلحك الله .

ثَمَنُ سكَّرى ؛ فأَطرق ثم رفع وأسه إلى رجل وقال : ادْفعْ إليهِ أَربعَة آلافِ درهم ؛

فلما ولى الرجلُ قال له عبدُ الله : يا أعرابيٌ هذه نمام اثنيْ عَشَرَ أَلفَ درهم

فانصرف الرجل وهو يعجبُ من فِعْله (٢).
ولما ولى عبدُ الملك بن مروان جفا عبدَ الله ورقَّت حالُهُ ؛ فراح يوما إلى الجمعة وهو يقول : اللهمَّ إنك عوَّ دُتنِي عادةً جَرَيْت عليها ؛ فإن كان ذلك قد انقضَى "فاقْبِضْنِي إليك ، فتوفِّى في الجمعَة الأُخْرَى .

وأوصى إِنْى ابنه معاوية (٣) \_ وكان في ولدِهِ مَنْ هُو أَسَنُّ مِنْهُ ، وقال له :

<sup>(</sup>١) رويت الحادثة في الأغاني ١٣ : ٥٥ .

<sup>&#</sup>x27;(٣) وَوَيْتُ الْحَادِثَةِ فِي الْأَعَانَى ٣٧٠ عَنْ الْمُراكِ وَيُولِكُ الْمُرَاكِ وَيُولِكُ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣) معاوية بن عبد الله بن جعفر شاعر مجيد ولد سنة ٤٥ هـ و ټوفي سنة ١١٠ هـ ( معجم للشعراء ٣٩٤ ).

إِنِّي لَم أَزَلُ أُوِّمُلُكَ لِها. وكان عليه ديْنَ ، فاحتالَ معاوية فيه وقضاه ، وقسم أموالَ أبيهِ في ولدِهِ ولم يستأثر عليهم بشيء .

قال المدائني (١) : وكان عبد الله بن جعفر لا يؤدِّبُ ولده ويقول : إِن يُرْدِ

ومِنْ ولده عبد الله بن معاوية (٢). وكان من فِتيان بنى (٣) هاشم وسَمَحاتهم وسَعرائهم وخطبائهم. دعا إلى نفسه وقيل دعا إلى الرِّضا (٤) من آل محمد وغلب على الكوفة ، ثم خرج منها إلى فارس ، ولبس الصَّوف وأظهر سيما الخير . وكان يُطْعَن في دينه ، وينسب إلى الزندقة واللَّواط ؛ فغلب على الجبل والريِّ والأَصْفَهانِ وفارس والماهيْنِ (٥) . وقصده بنو هاشم وفيهم المنصور والسفاح ، وعيسى بن على ، ومن بنى أمية سلمان بن هشام بن عبد الملك وغيره ؛ فمن أراد عملا ولاه ، ومن أراد صلة وصله ؛ فوجه إليه مروان بن مجمد عامر بن ضبارة (١) ؛ فهرب عبد الله من فارس ولحق بخراسان ، وقد ظهر أبو مسلم ما ، فأخذه أبو مسلم وحبسه ثم قتله .

وكان جعلَ عليه عَيْنًا يرفع إليه أخباره ؛ فرُفِع إليه أنه يقول :

[١٢٤] ليس على الأرض أحمقُ منكم يأهلَ خراسان ، في طاعتِكم هذا

<sup>(</sup>۱ ) على بن محمد المدائني أحد رواة الأدب والأحبار ولد سنة ١٣٥هـ وسكن المدائن ، وإليها نسب ، انتقل لبغداد و توفى بها سنة ٢٦٥هـ و له مؤلفات (تاريخ بغداد ١٢ : ١٤ ).

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، ثائر ، مات في سجن أبي مسلم سنة ۱۲۹ هـ
 ( الأعلام ٤ : ۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣ ) كتبت في النسختين هاشم بن فتيان هاشم و المعنى يرجع ما أثبتاء .

<sup>(</sup>٤ ) يريد إلى على بن موسى الرضا .

<sup>(</sup>٥) الماهان : الدينو رونهاوند وها مدينتان عظيمتان (معجم البلدان ؛ : ١٨٥ علم ليبرّج). (٦) عامر بن ضبارة النطفاني قائد من قواد مروان ، هزم عبد الله بن محمد شدّه قحطية

ابن شبيب وقتله سنة ١٣١ هـ (الأعلام ٤ : ١٩).

الرجلَ وتسليمكم إليه مقاليك أموركم أمن غير أن تراجعُوه في شيءٍ ، أو تسألوه عنه. والله مارضِيَتِ الملائكةُ بهذا من اللهِ عزَّ وجل حتى راجعتْهُ في أمر آدم ؛ فقالت : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ الدِّمَاءَ ﴾ (١) . حتى قال لهم : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

# وكتب إلى أبي مسلم من الحبس :

من الأسير في يديه بلا ذنب إليه ولا خلاف عليه . أما بعد فآتاك الله حفظ الوصية ، ومنحك نصيحة الرعيّة ، وألهمك عدل القضييّة ، فإنّك مستودَع ودائع ومويّة ، والعمنائع ومويّة ، فالودائع مرعية ، والصنائع عارية (٢) صنائع ، فاحفظ ودائعك بحُسْنِ صنائعك ، فالودائع مرعية والصنائع عارية (٣) ، وما النعم عليك وعلينا فيك بستور (١) نداها ، ولا مبلوغ مكاها ، فاذكر القصاص ، واطلب الخلاص ، وأنبه للتّفكُر قلبك ، واتّق الله ربّك ، واعظ من نفسك من هُو تَحْتك ما تُحب أنْ يعطيك من هُو قوقك من العدل والرأفة والأمن من المخافة . فقد أنعم الله عليك إذ فوض أمرنا إليك ، فاعرف لنا شكر المودة وأعيقنا من الشدة (٥) والرّضا بما رضيت ، والقناعة فاعرف لنا شكر المودة وأعيقنا من الشدة (٥) والرّضا بما رضيت ، والقناعة ما هويت ؛ فإن علينا من ثِقل الحديد أذى شديدًا ، مع معالجة الأغلال ، وقلة رحمة العمال ، الذين تسهيلُهُمُ الغلظة ، وتيسيرهُمُ الفظاظة ، وإيرادُهم علينا الغموم ، وتوجيهُهم إلينا الهموم ؛ زيارتُهُم الحراسة ، وبشارتُهُم الإياسة ؛ فإليك نرفع كربة الشكوى ، ونشكو شدة البُلُوى . ومتى تُمِلْ (٢) إلينا طرفا فإليك نرفع كربة الشكوى ، ونشكو شدة البُلُوى . ومتى تُمِلْ (٢) إلينا طرفا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣٠.

<sup>(</sup>۲) مولی : صنائع : رب صنائع .

<sup>(</sup>٣) في البيان والتبيين ٢ : ٨٥ ، فالودائع عارية ، والصنائع موعية .

<sup>(؛ )</sup> في المرجع نفسه : بمنرور نداها ....

<sup>(</sup>ه ) في المرجع نفسه : فاعرف لنا لين شكر المودة واغتفار بس الشدة .

<sup>(</sup>٦) في النسختين ومتى تميل ... والتصويب من البيان والتبيين ٢. ١٨٥٠٠.

وتُزَوِّدُنَا منكَ عطفا تجد عندنا نُصْحًا صريحًا . ووُدًّا صحيحًا ، ولا يضيعُ مثلُكَ مثلَهُ ، ولا يتَقيى مثلُكَ أَهْلَه ؛ فارعَ حرمة مَنْ أَدْرَكُت حُرْمَتَه ، واعرِف مثلُكَ مثلُكَ مثلَه ، فارعَ حرمة مَنْ أَدْرَكُت حُرْمَتَه ، واعرِف حُجَّة مَنْ فَلَجَت حُجَّتُهُ ؛ فإن الناس من حوضك رَواءٌ ، ونحن منه ظماءً . عشون في الأَبْرَادِ ، ونحْجِلُ في الأَقياد ، بعد الخيرِ والسَّعَة ، والخَفَضِ عشون في الأَبْرَادِ ، ونحْجِلُ في الأَقياد ، بعد الخيرِ والسَّعَة ، والخَفَضِ والدَّعَة . والله المستعان وعليه التَّكلان ، صريخ الأَخْيارِ ومنجى الأَبْرَارِ . الناس من دولتنا في رخاء ، ونحن منها في بلاء :؛ حيث أمِنَ الخائفُونَ ، ورجع الهاربُونَ ، رَزَقَنا الله منك التَحَنَّنِ ، وظاهَر علينا مِنْك المنز ؛ فإنك أمين للمؤمنين مستودع وذَائِدُ (١) مُصْطَنِعُ .

وكتب عبد الله إلى بعض إخوانه:

أما بعد ، فقد عاقنى الشكُّ في أمرِكَ عن عزيمةِ الرأي فِيكَ . ابتدَأتنى بلُطفٍ عَنْ غَيْر خبررة (٢) ثم أعقَدْتنِي جفاءً مِنْ غَيْر ذنب ، فأطمَعنِي أُوَّلُك في إخائك ، وآيسنى آخرُكَ من وفائِك . فلا أنا في غير الرجاء مُجْمَعٌ لكَ اطِّراحًا ، ولا أنا في غير الرجاء مُجْمَعٌ لكَ اطِّراحًا ، ولا أنا في غير وانتظارهِ منك على ثقة . فسَبْحَانَ من لَوْ شَاءَ كشَمَف بإيضاح الرَّأي عنْ عَزيمة والشك في أمرِكَ فأَقَمنَا على انْتِلاف ، أو افْتَرَقْنَا على اختلاف ، والسلام .

كان عبد الله بن جعفر إذا غنَّهُ الجاريةُ يقول : أحسنتِ إِلَى والله ، وكان يَتْ أَن يقولَ : أحسنتِ والله ، وكان

ووفد على معاوية فأَنزله في داره ، فقالت له ابنة قَرظةُ امرأَته (٣٪: إِنَّ جَارَكُ هَذَا يُسْمِعِ الغناء فاطَّلَعَ عليهِ وجاريةٌ له تُغَنِّيهِ ، وتقول :

<sup>(</sup>١) في البيان والتبيين ٢ : ٨٦ : ورائد .

<sup>(</sup>٢ ) في البيان والتبيين ٢ : ٤٨ : من غير خبر ٥ .

<sup>(</sup>٣) هي فاختة بنت قرظة بن عبد عمر ، وهي أم ولديه عبد الرحمن وعبد الله (تاريخ الطبري

إِنكَ واللهِ لَذُو مَلَّ \_ قِ (١) يَصْرِفُكُ الأَّذْنَى عَنِ الأَّبْعَد (٢) وهو يقول: يا صِدْقَكَاه! قال ثم قال: اسقِينِي. قالت: ما أَسقِيكَ؟ قال: مَا اللهِ وَعَسَدُلًا. فانصرف معاوية وهو يقول: ما أَرى بأسًا.

فلما كان بعد ذلك قالت له : إِن جارك هذا لَا يَدَعُنا ننام الليلَ مِنْ قراءةِ القرآنِ [170] قال : هكذا قومِي ؛ رهبانُ باللَّيْلِ ، ملوكٌ بالنهارِ .

وقال عبدُ الله : إِن بأهل المعروفِ من الحاجةِ إِليهِ أَكثرَ مما بأهلِ الرَّغْبَة منهم فيه ؛ وذلك أَنَّ حمدَهُ وأَجرَهُ وذكرَهُ وذُخْرَهُ وثناءَهُ لهم ، فما صنعت من صنيعةٍ أَو أَتَيْتَ من معروفٍ ، فإنما تَصْنَعُه إِلى نفسك ؛ فلا تطلبَنَّ من غيرِك شكرما أَتيت لى نفسك .

ويروى هذا الكلاّم لابنه جعفرٍ رضي الله عنه.

على بن عبد الله بن العباس (٣) وولده

قال على رحمة الله عليه : من لم يجد مُسَّ نَقْصِ الجهلِ في عقلِه ، ودلَّةِ المعصيةِ في قلبهِ ، ولم يَستَبِنْ موضِعَ الخَلَّةِ في لسانِهِ عند كَلَالَ حَدِّهِ عن حَدِّ عَضْمِهِ ، فليس مَن ينزعُ عن ريبةٍ ، ولا يَرْغَبُ عن حَالِ مَعْجَزة ، ولا يكترث لفضيلِ ما بين حُجَّةٍ وشُبهَةٍ

وقال : سادةُ الناس في الدنيا الأُسْخِيَاءُ ، وفي الآخرة الأَتْقياءُ .

<sup>(</sup>١) الملة : الملال .

<sup>(</sup>٢) قائل البيت عمر بن أبي ربيعة ( اللسان مادة مل )وروى الشطر الثاني : يطرفك ... إلى خ.

<sup>(</sup>٣) على بن عبد الله بن العباس جد الحلفاء العباسيين لقب بالسجاد ، و لد سنة ، ؛ ه حبسه هشام ومات في الحبس سنة ١١٨ شدرات الذهب ١ : ١٤٨ .

وقال محمد بن على (١) وذكر رجلا من أهله : إنى لأَكُوهُ أَنْ يكُونَ لعملِهِ فضلٌ على عِنْمِهِ كما أَكره أَن يكون للسانِهِ فضلٌ على عِنْمِهِ .

وقال أبو مسلم: سمعت إبراهيم بن محمد الإمام (٢) يقول: يكفى مِنْ حَظْ البلاَعْةِ أَلا يُؤْنَى السامعُ من سوء إِفْهَام الناطق، ولا يؤتى الناطقُ من سوء فَهُم السَّامِع.

وكان من الخطباء داود بن على (٣) ، وهو الذي يقول : المُلْكُ فَرْعُ نَبْعَةِ نحن أَفْنَانُها ، وذرْوَةُ هضبة نِخنُ أَرْكَانها .

وخطب ممكة فقال: شكرًا شكرًا ، إنا والله ما خَرَجْنَا لنحفر فيكُمْ نَهْرًا ، ولا لنَبْنِي فيكُمْ قَصْرًا. أَظَنَّ عدوَّ الله أَنْ لَنْ نَظْفُر بِهِ (١) ؟ أُرخي له في زمامِهِ ، ولا لنَبْنِي فيكُمْ قَصْرًا. أَظَنَّ عدوً الله أَنْ لَنْ نَظْفُر بِهِ (١) ؟ أُرخي له في زمامِهِ ، وطلعت الشمسُ حَتَّى عَشَر في فَضْلِ (٥) خطامه. فالآن عاد الأَمرُ في نِصَابِهِ ، وطلعت الشمسُ من مطلعها ، والآن أَخذ القوسَ بارِيا . وعادَت النَّبْلُ إلى النَّزَعَة ، ورجَع الحقُّ إلى مُسْتَقَرِّهِ ، في أهل بيت نبِيكم أهل الرَّحْمَة والرَّافة .

وخطب فقال : أَحرزَ لِسَانٌ رأْسهُ ، اتَّعظَ امروا بغيرِهِ ، اعتبر عاقلٌ قبلَ أَن يُعْتَبَر بِهِ ، فأمسكَ الفَضْلَ من قولِهِ ، وقَدَّمَ الفَضْلَ من عملِهِ .

ثم أخذ بقائم سيفه وقال: إن بكم داءً هذا دواؤه ، وأَنَا زعيم لكُم بشفائه . وما بعد الوعيد . ﴿ وَقَدَ خابَ

<sup>(</sup>۱) والد السفاح ولد سنة ۲۲ ه ولى إمامه الهاشميين ، وشئون دعوتهم السرية مات سنة ۱۲۵ هـ ( شذرات الذهب : ۱ : ۱۱۹) .

<sup>(</sup>٢) إبر اهيم بن محمد بن عبد الله العباسي – الملقب بالإمام ولد سنة ٨٢ هـ ، قبض عليه مروان بن محمد وحبسه تم قتله سنة ١٣١ هـ (شادرات الذهب ١ : ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣ ) داود بن على بن عبد الله عم السفاح و لد سنة ٨١ ه و لاه السفاح الكوفة ، ثم مكة والمدينة مات سنة ١٣٣ ه (شذرات الذهب ١٣ : ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد ٤ : ١٠١ أن نظفر به ب

<sup>(</sup>ه ) الجطام : هو الزمام .

مَنِ افْتَرَى ﴾ (١) . ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بَّـَآيَاتِ اللهِ وَأُولَٰئِكَ مُمُ الْكَلْدِبُونَ ﴾ (٢) .

ولما قام أبو العباس السفاح فى أولِ خلافته على المنبر ، قام بوجه كورقة المصحف ، فاستحيا فلم يتكلّم ، فنهض داودُ حتى صعد المنبر . ـ قال المنصور : فقلت فقلت وكبيرنا يدعو إلى نفيه ؛ فانتضيت سيفى وغَطّيتُه بثوبي ؛ فقلت : إن فعل نَاجَزْتُه ـ فلما رق عتبًا استقبل الناس بوجهه دون أبى العباس ، ثم قال :

ياً بها الناس. إن أمير المؤمنين يكرهُ أن يَتَقَدَّمَ قولُه فعلَه ، وَلأَثر الفِعَالَ عليكُم أَجْدَى من تَشْقِيق الكلام ، وحسبكُمْ كتابُ الله مُتْسللً فيكم وابنُ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفةً عليكم . والله قسمًا بَرًّا لا أُريدُ بهَا إلا الله ما قام هذا المقامَ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله أحقٌ به مِن على بن أبى طالبٍ وأميرِ المؤمنين هذَا ؟ فَلْيظُنَّ ظانّكُم ، وليهمسْ هامسكُم (٣).

قال أبو جعفر : ثم نزل فشِمْتُ سيفي (١٠) .

وبلغه وهو بمكمة أنَّ قومًا أَظهروا الشكاةَ لأَبي العباس، فافْتَرَع (°) المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أَغَدُرا غدرا : يا أَهْلَ الجبْنِ والتبديلِ [١٢٦] أَلَم يَزَعْكُمُ الفتحُ المبين عن الخوضِ في ذَمَّ أَميرِ المؤمنين . كلا والله ، حتى تحمِلُوا أوزارَ كُمْ ، ومن أوزار

<sup>(</sup>١) سورة طه : ٦١ .

<sup>(</sup>٢٪) سورة النحل : ١٠٥٠ ٪

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٢ : ٢٥٢ .

<sup>( )</sup> شام السيف : أغمده .

<sup>(</sup>ه) افترع المنبر: علاه،

الذين كانوا قبلكم. كيف فَاهَتْ شفاهُكُمْ بالشكوى لأَمير المؤمنين ؟ بعد أَن حَانَتْ آجالُكُمْ فَأَرجاًها ، وانثعبت دماؤُكُمْ (١) فَحَقَنَهَا ؟ الآن يا منابت الدِّمَنِ مشيتُم الضَّرَاء ، ودَبَبْتُمُ الخمر (٢) . أَما ومحمد والعباسِ لثن عدتُمْ لمثلِ ما بَدأْتُمْ لأَخْصُدَنَّكُمْ بظُباتِ السيوفِ . ثم يُغْنِي رَبُّنَا عَنْكُمْ ، ويَسْتَبْدِلُ قَوْما غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْهَالَكُمْ .

مَهِلًا مَهِلا يا رَوَايا الإِرْجَافِ ، وأَبناء النفاقِ ، وأَنسَالَ الأَحْزَابِ وكُفُّوا عن الخوضِ فيا كُفيتم ، والتخطِّى إلى ما حُلِّرتم قبلَ أَن تَتْلَف نفوسٌ ، ويَقِلِّ عُذْرٌ ، ويذِل عِزٌ . وما أَدَمُ وتلك ؟ ولم ؟ أَلم تَجِدُوا مَا وَعَدَ ربكُمْ حقًّا من إيراثِ عُذْرٌ ، ويذِل عِزٌ . وما أَدَمُ وتلك ؟ ولم ؟ أَلم تَجِدُوا مَا وَعَدَ ربكُمْ حقًّا من إيراثِ المستضْعَفِينَ مشارقَ الأَرضِ ومغارِبهَا ؟ بَلى ، والحَجَرَ والحِجْرِ (٣) . ولكنه حَسَدُ مُضْمَرٌ ، وحَسَدُ في الصدورِ (١٤) . فَرَغْمًا للمعَاطِسِ ، وبُعْدًا للقوم الظَّالمِينَ .

ولما أتى الخبر بقتل مروان بن محمد خطب عيسى بن على فقال :

الحمد لله الذي لا يفوتُه من طلب ، ولا يُعْجِزُهُ من هَرَب. خَدَعَتِ والله الْأَنْسَيْقَرَ نَهْسُه ، أو ظَنَّ أَنَّ الله مُمْهِلُهُ ؟ ﴿ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ (•) . فَحتَّى مَتَى ؟ وإلى مَتَى ؟ لقد كذبتْهُمُ العِيدَانُ الَّتِي افْتَرَعُوها ، وأمسكتِ السَّهَا عَلَى افْتَرَعُوها ، وأمسكتِ السَّهَا عَ

<sup>(</sup>١) انثمبت : تفجرت . لسان .

 <sup>(</sup>۲) الحمر : مايوارى المرء من شجر ، ويقال للرجل الذي يسعى في ختل صاحبه : بدب الضراء
 ويمثى الحمر . النهاية واللسان : خمر .

ر ٣ ) في النسخ والحجر الحجر والتصويب من مواسم الأدب نقلا عن نثر الدر . والحجر : الحجر الأسود ، والحجر : حائط مستدير إلى جانب الكهبة الغربي .

<sup>(</sup>٤) الحسك : الشوك.

<sup>(</sup>ه ) سورة التوبة : ۳۲

دَرَّها (١) ، والأَرضُ ريقَها ، وقحل (٢) الزرعُ ، وجَفَرَ فنيقُ (٣) الكفر ، واشْتَمَلَ جِلبابُ الشركُ (٤) ، وأُبْطِلَتِ الحدودُ ، وأُهْدِرَتِ الدِّمَاءُ ، وكانَ رَبَّكَ بالمِرْصادِ ، ﴿ فَلَمْدُمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّالٰهَا \* وَلَا يَخَافُ عُقْبَلُهَا ﴾ (٥) . وانْتَاشَكُم (٢) عبادَ الله لينظر كيف تعملون . فالشكر الشكر عباد الله ؛ فإنه من دواعي المزيد . أَعَاذَنَا الله وإياكم من نَفَتَاتِ الفِتَن .

وخطب عبدُ الله بن على (٧) لما قتل مروان بن محمد فقراً : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وَأَبَشْسَ الْقَرَارُ ﴾ (٨)

رَكَضَ بِكُمْ (١) يَأَهْلَ الشَّامِ آلُ حربِ وآلُ مَرْوَانَ ، يتسكَّعُونَ بكم الظَّلَم ، ويَكُوضُون بِكُمْ مَحَارِمَ اللهِ ومحارِمَ رَسُولِهِ . ويَكُوطُّنُونَكُمْ مَحَارِمَ اللهِ ومحارِمَ رَسُولِهِ . فما يقول علماؤُكُمُ غدا عندالله ؟ إذ يقولون : ﴿ رَبَّنَا هَوُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتَهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِن النَّارِ ﴾ . فيقول : ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) المراد : حبست مطرها .

<sup>(</sup>٢) قحل : يبس وجف ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٣) جفر : ضخم ـ اللسان . الفنيق : الفحل . وفى مواسم الأدب : وجفل فنيق الكفر. المرجع ٢ : ١١٥ .

<sup>(؛ )</sup> اشتمل جلباب الشرك : غطى وعم .

<sup>(</sup>ه) سورة الشمس : ١٤ ، ١٥ .

ر ( ٢ ) انتاشة : أخرجه والمراد أنقذ ....

<sup>(</sup>۷) عبد الله بن على عم السفاح والمنصور ، اظهر الخلاف على المنصور فوجه إليه أبا مسلم ، ففرهاربا إلى البصرة مستخفيا عند سليهان بن على حتى أمنه المنصور ثم قتله سنة ١٣٧ ه ( تاريخ اليعقوبي ٣ : ١٠٤) .

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) في العقد الفريد ؛ : ٩٧ : نكص بكم ......

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف ٣٨.

أَمَّا أَمِيرُ المؤمنينَ فقد أَسَفَّ بِكُم إِلَى التوبَةِ ، وغَفَرَ لَكُمُ الزَّلَّةَ ، وَبَسَطَ لَكُمُ الإِقَالَةَ بِفَضْلِهِ . فَلْيُفْرِخْ رُوعُكُمْ (١) ، ولْيَعْظِكُمْ مَصَارِعُ (٢) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . فهذه الحَتِيُّ منكم مُضْرَعَةً ، وبُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلْمُوا ، واللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِحِينَ .

ثم نزل عن المنبر ، وصعد صِالُح بن على (٣) بعده فقال :

يأَهلَ النِّفَاقِ ، وَعمد الضَّلَالَةِ ، أَغَرَّكُمْ لِينُ الإِبْسَاسِ ( ؛ ) وطولُ الإِينَاسِ ، حتى ظنَّ جاهلُكُم أَن ذَلِكَ لفُلُول حَدًّ ، وخَورِ قناة ( ٥ ) . فإذا اسْتَوْبَأَتْكُمُ (٦) العَافِيةُ فعندى نَكَالٌ وفِطَام ، وسَيْفٌ يَعَضُّ بِالهَام .

#### ومن خطب داود :

أَيها القوم . حَتَّى مَتَىَ يَهْتِفُ بِكُمْ صَرِيخُكُمُ ؟ أَمَا آن لراقِلِكُمْ أَن يَهُبَّ مِن رَقْدَتِهِ ؟ بَلَى و ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٧) . طال الإمْهَالُ حتى حسبتمُوه الإهمال . هيهات كيف يكونُ ذلكَ والسيفُ مشهورٌ ؟ لا والله ، حتى يَجُوسَكُمْ خِلَالِ اللِّيار (٨) .

<sup>(</sup>١) أفرخ الروع : زال الفزع .

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ؛ : ٩٨ و لتمظكم مصارع أوائلكم ولا توجد الجملة التي بعدها ، و الحتى : الدمن ، و مضرعه : مذلة ( لسان ) .

السفاح سنة ١٣٢ – السفاح والمنصور ولدسنة ٩٦ هـ ، ولى مصر من قبل السفاح سنة ١٣٢ – حارب الروم ، وتوفى بقنسرين سنة ١٥١ هـ . ( الولاة والقضاة ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup>ع) الإبساس : صوت الراعى عند حلب الإبل يتألفها به ، وفي العقد الفريد ؛ : ١٠٠ : أغركم لين إبساسي .

<sup>(</sup>٥) بعدها في العقد الفريد : كذبت الظنون . إنها العترة بعضها من بعض

<sup>(</sup>۲) استوباه ؛ صيره في مكان وبيء . . .

<sup>(</sup>٧) سورة المطففين : ١٤. . وسند إلى والمراجع المراجع ال

<sup>(</sup>٨) في اللسان : فلان بجوس بني فلان أي يطلب منهم .

حتى تبيدَ قبيلةً وقبيلةً ويَعَضَّ كُلُّ مُهَنِّدٍ بِالْهِ المَّيْتَامِ ويَعَضَّ كُلُّ مُهَنِّدٍ بِالْهِ المَّيْتَامِ ويَقَمْنَ رَبَّاتُ الخُدورِ حَوَاسِسرًا يَمْسَحْنَ عُرْضَ ذُوَائِبِ الأَيْتَامِ

ولما خرج داودُ إلى مكة واليًا حم في بعض طريقه ، فكان يدعو الله ويقول : يا رب . الشُّارَ ثم النَّسار .

قال عبد الصمد بن على (١): كنتُ عند عبدِ الله بن على في عسكره بالشام [ ١٢٧] لما خالف المنصور ودعا إلى نفسه ، وكان أبو مسلم بإزائه يقاتِلُه ، فاستُوْذن لرسول أبي مسلم عليه ، فاذِن له ، فدخل رجلٌ من أهل الشام فقال له : يقول لك الأميرُ : علامَ قِتالُكَ إِياىَ وأنت تعلمُ أَني أهزمُك ؟ فقال له : يابْنَ الزانِية ، ولم تقاتِلُني عنه وأنت تعلم أنه يقتلك ؟

قال العباس بن محمد بن على للرشيد : (٢) يا أمير المؤمنين . إنما هو سيفُكُ ودِرهمُك ، فازرَعْ بهذا من شكّرَكَ ، واحصُدْ بهذا من كَفَرَك .

ولما ضرب عبدُ الله بن على أعناقَ بنى أمية قال قائل : هذا والله جهد البلاء . الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله : ما هذا وشَرْطَةُ الحَجَّامِ إلا سواءً . إنما جهد البلاء فَقُرُّ مُدِقعٌ بعد غِنى مُوسِّع .

وقال محمد بن على : كفاك من علم الدينِ أن تعرِفَ ما لا يَسَعُ جهلُه ، وكفاك من علم الأَدب أن تَرْوى الشاهدَ والمئل .

كتب المنصور إلى صالح بن على أن يطلب بشربن عبد الواحد بن سليمان ابن عبد الملك ويقتله . فأتى به إلى صالح ، فقال له : قد كان لأبي خالد عندنا بلاء يشكر . قال بشر : فلينفغني ذلك عندك . قال : أمّا مع كتاب أمير

<sup>(</sup>۱) عبد الصمد بن على عم السفاح والمنصور ولد سنة ١٠٦ هـ ولاه المنصور مكة والطائف ثم عزله . مبى فى آخر أيامه ومات سنة ١٨٥ هـ (الأعلام ٤ –١٣٣) .

<sup>(</sup>۲) العباس بن محمد بن على أخو السفاح والمنصور ، ولد سنة ۱۲۱ هـ ، ولى دمشق ، وغزا الروم ، ومات سنة ۱۸۹ هـ (الأعلام ؛ : ۱۳۸ ) .

المؤمنينَ فلا بدَّ مِن قتلِكَ . ولكني أُقدِّمُ السَّاعِيَ بك ، فأضرب عنقَهُ بينَ يديك ، وأُعطِي الذي اشتملَ عَلَيْكَ أَلْفَ دينار ؛ ففعل ذلك ثم قتله .

أُوصى العباسُ بن محمد معلم ولده فقال : إِنَّى قَدْ كَفَيْتُكَ أَعْرَاقَهُمْ فَاكَفَى آدابهم . اغذُهُمْ بِالحِكْمَةِ فَإِنَّهَا رَبِيعُ القُلُوب ، وعلِّمْهُم النَّسَب والخَبَر ؛ فإنه أَفْضَلُ عِدْم اللَّوكِ ، وابدأَهم بكتابِ الله ؛ فإنه قد خصَّهُمْ ذكرُه ، وعمهُمْ رُشْده ، وكفى بالمرء جهلًا أَنْ يَجْهَلَ فضلًا عنه أَخذ . وخُذْهُمْ بالإعرابِ فإنه مَدْرَجَةُ البَيانِ ، وفَقِّهُم في الحلالِ والحرام فإنه حارِسٌ مِنْ أَن يُظْلَموا ، ومانع من أَن يَظْلَموا .

كان داودُ بن على يقول: المعرفة شكرُ ، والحمدُ نعمة يجب فيها الشكر . وخطب سليان بن على (١) فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلْحُونَ ﴾ (٢) . قضاءُ فَصْلُ ، وقَوْلُ مُبْرَمٌ ، فالحمدُ لله الذي صدق عَبْدَه ، وأَنْجَزَ وَعْدَه ، وبُعْدًا للقوم الظالمين الذين اتّخذُوا الكعبة عَرَضًا ، والدِّينَ هُزُوا ، والفَيْ إِرْثًا ، والقرآن عِضِينَ (٣) ، لَقَدْ حَاقَ بِهِمُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ وكَأَيِّنْ تَرَى مِنْ بِعْرٍ مُعَطَّلَةٍ وقَصْرٍ مَشِيد ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهم ، وما الله بِظَرَّم للعبيدِ . أَمهلَهُمْ حتى اضطَهَدُوا العِثرة ، ونبذوا السَّنة ، ﴿ وخَاب كُلُّ جَبَّارٍ عَنيدٍ ﴾ (١) ثم أخذهم فَ ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدِ السَّمَةُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سليمان بن على عم السفاح والمنصور من أجواد العباسيين وأمرائهم وله سنة ٨٢ ه وتوفي سنة

۱۶۲ ه (قوات الوقيات ۱ : ۱۷۷ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) العضين : جمع عضة : وهو الكذب والبهتان . لسان .

<sup>(</sup> ٤-) سورة إبراهيم : ١٥ .

<sup>(</sup>ه) سورة مريم : ۹۸ ،

وكان أبوهم على بن عبد الله بن العباس سيدًا شَرِيفًا بليغًا ، وكان يقال إن له خمسمائة أصل زيتون ، يُصَلِّى فى كلِّ يوم إلى كل أصل منها ركعتين ، فكان يُدْعي ذا الثَّفِنات (١) ، وكان عبد الملك بن مروان يكرمه . وضربه الوليد مرتين بالسوط ، إحداهما فى تزوّجه لبابة بنت عبد الله ابن جعفر (٢) ، وكانت عند عبد الملك فطلَّقها ، وذلك لأنه عض تفاحة ثم رمى بها إليها – وكان أبْخَر – فدعت بسكين . فقال لها : ما تصنعين بها ؟ فقالت : أميط (٣) عنها الأذى ، فطلقها ، فتزوجها بعده على ، فضريه الوليد ، وقال : إنما تتزوج أمهات أولاد الخلفاء لتَضَع منهم كما فعل مروان ابن الحكم بأم خالد بن يزيد بن معاوية .

وأما ضَرْبه إياه في الكرة الثانية فروى عن بعضهم قال : رأيتُ [ ١٢٨ ] عليًا مضروبا بالسوط يُدَار به على بعيرٍ ، وجهه مما يلي ذنب البعيرِ ، وصائح يصيح عليه : هذا على بن عبد الله بن العباس الكذاب ، فأتيتُه فقلت له : ماهذا الذي ينسبونك إليه من الكذب؟ قال : بلَغَهم قَوْل إن هذا الأَمرَ سيكونُ في وَلَدِي . والله ليكونَنَّ حتى يملِكَهُمْ عبيدُهُمُ الصغارُ العيونِ ، العراضُ الوجوهِ ، الغراضُ الوجوهِ ، الغراضُ المجانُّ المُطْرَقَة (٤)

وروى أنه دخل على هشام (٥) ومعه ابْنَا ابنه الخليفتان أبو العباس

<sup>(</sup>١) الثفنات : جمع ثفنة ، وهي ما يغلظ من جلد الحيوان إذا برك ، لقب بذلك لكثرة سجوده (القاموس – ثفن ).

<sup>(</sup> ۲ ) لبابة بنت عبد الله بن جعفر كنيتها أم أبيها ، توفيت وهى زوج على بن عبد الله (المعارف ٢٠٧ ت . ثروت عكاشة) .

<sup>(</sup>٣) أميط: أزيل.

<sup>(؛ )</sup> الكامل للمبر د ٧٣ ه – والصغار العيون ... ير يد بهم ياجوج و ماجوج .

<sup>(</sup>ه ) فى الكمامل للمبرد ٧٣ه : أن بعض الرواة قالوا إنه دخل على سليمان بن عبد الملك ,... و أثبت الكامل أنه هشام و استدل على ذلك ، وعلى قوله سار المؤلف ,

وأَبو جعفر ، فلما ولَّى قال هشام : إِن هذا الشيخ قد اخْتَلَّ وأَسَنَّ ، وصار أَ يقول : إِن هذا الأَّمْرَ سينتقلُ إِلى ولده ، فسمع ذلك علىٌّ فالتفت إليه وقال : إِى واللهِ ، ليكونَنَّ ذلك وليملكنَّ هَذَان .

ورُوى أَن أَمِيرَ المؤمنين عليّا رضى الله عنه افتقه عبد الله بن عباس وقت وروى أن أمير المؤمنين عليّا رضى الله عنه افتقه عبد الله بن عباس وقت وصلاة الظهر ، فقال لأصحابه : ما بال أن العباس لم يحضر و فقال : شكرت ولد له مولود . فلما صلّى قال : امضُوا بنا إليه . فأتاه فهنّاه ، فقال : شكرت الواهب فبورك لك فى الموهوب . ما سميته ؟ قال : أو يجوز لى أن أسميه حتى تسميّه ، فأمر به فأخرج إليه فأخذه وَحَنّكه (١) ودعا له ثم ردّه إليه وقال : خُذه إليك أبا الأمركك أبا الأمركك . قد سميته عليًا وكنيته أبا الحسن . فلما قام معاويه بالأمر قال لابن عباس : ليس لكم اسمه وكنيته . لكم الاسم ولى الكنية ، وقد كنيته أبا محمد ، فجرَت عليه .

أشرف عبد الله بن على وهو مستخف بالبصرة عند أخيه سليان بن على فرأى رجلا له جَمالٌ يجرُّ ثيابَه ويتبختر ، فقال : مَنْ هذا ؟ قالوا : فلان الأَموى . فقال يا أسفا . وإن في طربقنا بعدُ منهم لوَعْتَاء (٢) .

وقال لمولى له: بحقَّى عليك إلا جثْتَنى برأسه. ثم أنشد قول سُدَيف (٢): علامَ وفيم يتْركُ عبدُ شَمْسِ لها في كل راعية ثُغَاءً فما في القبرِ في حرَّانَ منها ولو قُبِلَتْ بأَجمَعِهَا وَفَاءُ

<sup>(</sup>١) حنكه : مضغ التمر ، ثم دلك به قمه ، وهذا من عادات العرب .

<sup>(</sup>٢) الوعثاء : المشقة (القاموس - وعث ).

<sup>(</sup>٣) سديف بن ميمون مولى العباسيين وشاعرهم ، خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ضمد المنصور ( الشعر والشعراء ٧٣٧ وطبقات الشعراء ٢٤) .

حدث ابن عائشة أنَّ امرأةً من نساء بني أمية قالت لعبد الله بن على : قتلت من أهلِي وذويهم اثني عشَرَ ألفًا فهم ألْفًا لِحْيةِ خَضية .

و دخلت ابنة (١) مروان عليه فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال : لستُ به . فقالت : السلام عليك أيها الأمير قال : وعليك السلام . فقالت : ليسمعنا عدلُكم ألى . قال : إذًا لا يبقى على الأرضِ قال : وعليك السلام . فقالت : ليسمعنا عدلُكم ألى . قال : إذًا لا يبقى على الأرضِ منكم أحد ، لأنكم حاربتم على بن أبي طالب ودَفَعْتُم حقّه وسممتم الحسن وتقضم من مراسه ، وقتلتم زيدًا وصلبتُم وتقضم من من منابركم على منابركم وضوبتم على بن أبي طالب على منابركم وضوبتم على بن عبد الله ظُلمًا بسياطكم ، وحبستُم الإمام في حبسكم ، فعدلنا ألا نبقى أحدا منكم . قالت : فليسعنا عفوكم . قال : أما هذه فنعم . ثم أمر برد أموالها عليها ثم قال :

سَنَنْتُمْ عَلَيْنَا القَتْلَ لا تُنكرُونَهُ فَذُوقوا كما ذُقْنَا على سَالِفِ الدهر

حدّث بعضهم قال : رحت عشيةً من قريةً بطريق مكة مع عبد الله بن حسن ، فضمّنا المسير وداود وعيسَى وعبد الله بن على بن عبد الله بن عباس قال : فسار عبد الله وعيسى أمام القوم [ ١٢٩] فقال داود لعبد الله بن حسن : لم لا تُظهر محمدا ؟ فقال عَبْدُ الله : لم يأتِ الوقت الذي يظهر فيه محمد بعد ،

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢ : ٧٠٧ أن ابنة مروان وجواريه دخلن على صالح بن على ، وأن ابنة مراون هي التي تكلمت ,

ولسنا بالذين نظهر عليهم ، وليقتلنّهم الذي يظهرُ عليهم قتلًا ذريعا . قال : فسمع عبد الله بن على الحديث ، فالتفت إلى عبد الله بن حسن وقال : أبا محمد سيكفيك الجُعَالَة (١) مستميت خفيف الحاذ (٢) من فتيان حزم (٣) أنا والله الذي أظهرُ عليهم وأقتلهم وانتزعُ ملكهم .

كتب عيسى بن موسى بن على بن عبد الله (٤) إلى المنصور كتابا جوابا عن كتاب له إليه يسومه تقديم المهدى بالعهد عليه والبيعة له:

فهمتُ كتاب أمير المؤمنين المزيل عنه نعم الله ، والمعرَّض لسخطه بما قرَّب مِنَ القطيعَة ، ونقض به الميثاق أَوْجَبَ ما كانَ الشكر لله عليه . وأَلزمَ ما كان الوفاءُ لَهُ ، فَأَعْقَب سُبُوغَ النَّعَم كُفْرًا ، وأتبع الوفاء بالحق غَدُرا ، وأمن الله أن يجعل ما مدَّ من بسطته إختبارا ، وتمكينه إداه استدراجًا ، وكفى بالله من الظالم منتصرا وللمظلوم ناصِرًا ، ولا قوة إلا بالله ، وهو حسى وإليه المصير .

ولقد حَزَبَتْكَ أَمورٌ يا أَمير المؤمنين لو قعدتٌ عنك فيها ، فضلًا عن معونتِك عليها ، لقام بك القاعِدُ ، ولطال عليك القَصِيرُ ، ولقد كنتُ واجدًا فيها بُغْيَتِي ، وآمِنًا معها نَكْتُ بَيْعَتِي ، فلزمتُ الطريقةَ بالوفاء إلى أَن أَوْرَدْتُك

<sup>(</sup>١) الحعالة : ما يجعل من أجر للذي وجب عليه الغزو إذا أحل غيره مكانه (اللسان).

<sup>(</sup>٢) الحاذ : لحمة في ظاهر الفخذ - خفة الحاذكناية عن قلة المال أو العيال .

 <sup>(</sup>٣) البيت لشقيق بن سليك الأسدى - شاعر إسلامى مقل وفى الحماسة ١ : ٣٣٠: واعطيت الحمالة ،
 و فى مروج الذهب ٢ : ٢١٥ سيكفيك المقالة .

<sup>(</sup>٤) عيسى بن موسى بن محمد أخو السفاح والمنصور ولد سنة ١٠٢ هـ جعله السفاح وليا للعهد بعد المنصور ، فاستنزله المنصور عنها وجعله للمهدى وعزله المهدى عنها بعد ذلك توفى سنة ١٦٧ هـ (الأعلام ه : ٢٩٦).

شَريعَة (١١) الرَّجاء ، وما أَنا يائسُ من انتقام اللهِ ، ورفع حِلْمِهِ فوق وتحت وبعد ذلك

بدت لى أَمَارَاتُ من الغَذْرِ شِمْتُهِ الْأَفْنِ رَوَايَاهَ السَّمْطِرِكُمْ دُمَا (٢) ومي أبيات .

وكتب إليه أيضا لما هده بأهل خراسان بالقتل إن لم يخلع نفسه ! لو سامني (٣) غيرُك ما سُمتني لاستنصرتُك عليه ، ولاستشفعت بك إليه ، حتى يقر الحزم مقرّة (١) ، وينزل الوفاء منزلته ، ونحن أول دولة . يُستن بعملنا ، ويُنظر إلى ما اخترناه مِنها ، وقد استعنت بك على قوم لا يعرفون الحق مَعْرِفتك ، ولا يلحظون العواقب لَحْظَك . فكن لى عليهم نصيرا ، ومنهم مجيرا ، يَجْزِك الله خير جزائِك عن صلة الرحم وقطع الظلم إن شاء الله .

### وكتب إليه أيضاً:

## ويسم الله الرحمن الرجيم والمعادي والمعادية المراد المعادية المراد المعادية المراد المعادية الما

﴿ وَالْمُوفَونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَنَامُنَا وَالضَّرَآءِ وحِينَ الْبَنَامُونَ وَ وَالضَّرَآءِ وحِينَ الْبَنَامُونِ ﴾ (٥٠ أَنْ مُنْ أُنْ وَ وَالْمَالُونِ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ (٦) الله المَنْ فيه كما أمر وتبحَرْتُه ، وأمعنت النظر فيه كما أمر وتبحَرْتُه ، قرأتُ كتابَ أمير المؤمنين وتفهمته ، وأمعنت النظر فيه كما أمر وتبحَرْتُه ،

and a supplied the second of the second

e Dane a committee of the

<sup>(</sup>١) الشريعة : مورد ألماء .

<sup>ُ ﴿ ﴾ ﴾</sup> الأَدْواق الصَّول ٢ : ١٥ ٣ . أَحْدِينَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

<sup>(</sup>٣) سام : كلف وألزم .

<sup>(</sup>٤) في الأدواق ٢ : ٣٤٦ : حتى تقر الحرم مقرها – ولعلها أقرب إلى الصواب .

<sup>(</sup>ه ) سورة البقرة : ١٧٧

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : ٣٤.

فوجدت أمير المؤمنين إنما يزيدني ليُنْقِصَني ، ويقرِّبُنِي لِيُبْعِدَنِي . وما أَجْهَلُ ما لي في رضّاهُ من الحظُّ الحِزيلِ ، والأَثَرَ الخطير . ولكنْ سامني ما تشِحُّ به -الأَنفُسُ وتُبذَلُكُ دُونَه ، وما لَا يَسْمَحُ به واللَّه لولدِه ما دام له حظٌّ . وقد علم أميرُ ا المؤمنين أنَّهِ يُريدُ هَذَا الأَمْرُ لابنهِ لَاللَّهُ ﴾ وهو صافرٌ إليهِ أَشْعَل مَا يكُونُ عَنْهُ ﴾ وأَحْوَجَ إِلَى حسنة قَائَّمَهَا وسيئة اجْتَنَبَهَا . ولا صلة في معصية الله ، ولا قطيعَةَ : ما كانتُ في ذات الله . وقد دُعيت إلى ما لا صَبْر عليه ومَا لَمْ يُوَ غَيري أَجاب إليه يَ من حَلِّ الْعَقْدِ وِنَقْضِ العَهْدِ ، وهذا هشام بن عبد الملك ، مَدَّك عَبِحُزَ (١) دَوْلُة طَالَتْ أَيَامُهُمْ فِيهَا ، وَكَثُرَتْ صِنائِعُهُمْ مِا .. فلم يَجُتُ حَيى حَضِر بَيْنَ يَكَيَّهِ ﴿ عشرةً من وَلدِهِ ، أَصغرهم في سِنِّ مَنْ يريدُ أَميرُ المؤمنين رَفْعَهُ بِوَضْعِي [١٣٠] \* وصِلَتَهَ بِقَطْعِي ، فلم يَرَ أَن يِنقُضَ مَا عَقَدَهُ أَخِوه يِزيدُ بِنَ عِبد اللَّكِ . لابنه الوليد بن يزيد بعده ، وهو يقاسي منه عَنَتًا ، ويَتَجَرَّعُ له غيظًا ، ويَ خوفًا على المُدْكِ ، وإشفاقًا من المَلِك ، وحذارًا مِن مَغَبَّةِ الظلم وتأسيس الغَدْر ، حتى سَلَّم إليه الأُمر أَغْضٌ ما كانَ وأَنْضَرَهُ - ورآه غالبًا على أمره موكلاً بخزائند ، وروحُهُ بعاد في جسايهِ ، ولسَّانُهُ دَائرٌ في قَمِهِ ، وأَمرُهُ نافلُ في رَعِيَّتِهِ . لو تقدم بسوء فيه لأسرع به إليه ، فكان أكثر ما عنده للمَّا عَرَف، وامتَلاَّ بِأَصْحَابِهِ دارُه – تُحَسُّرا وتأَسفًا : إنا لله . لا أرانِي إلا خازنًا للوليدِ إلى اليوم . اللهمَّ أَنْتَ لَى ، فَقَدَ حضر أَجَلَىٰ عَلَىٰ سَوْءٍ مَنْ عَمْلِي .

وما هشامٌ بأَعْلَمَ من أَمير المؤمنين بالله ، ولا أَقرب إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم . وإذا أَمضى أَميرُ المؤمنينَ بهذا سُنَّةً في حَدَاثَةِ ملكِ وأُواثلِ دولة ، لا يُؤْمَنُ أَن يُسْتَنَّ به ولدُهُ ويقَحُّ منه ما لا تَكَرفي له ، ولا بُقْيًا معه . وأَميرُ المؤمنين

<sup>(</sup>١) عجز دولة : آخرها .

يعلمُ أَن من جُعِل هذا الأَمرُ إليهِ ولَهُ ، من غير شرط فيه عليه – مُحْكِمٌ في تدبيره ، مخيّر في تَصْرِيفِه ، ولا شرط على في تسليم الأَمْرِ من بعدى إلى أحد ذُكر ولا شخص عُيِّن ، وقد جعلتُه لمحمد بعدى ، طالبا بذلك رضا أمير المؤمنين ، وتاركا مخالفتَه ، فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يَرْعَى سالفتى وتَابِعًا موافقَتَه ، وتاركا مخالفتَه ، فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يَرْعَى سالفتى وقرَابَتِى ، ويعرف اجتهادى ومناصَحَتِى ، ويذكر مخالطتى وكفايتى ، ويقبل ذلك منى ، ويأمر بكفُ الأَذَى عنى فعل إن شاء الله .

فكتب إليه المنصورُ جوابا أغلظ فيه وخوفه بادرة (١) أهل خراسان فأنعم له مما أراد من تقديم المهدى على نفسه ، ثم سأله المهدى لما أفضى الأمر إليه أن يخلع نفسه ويجعل العهد لموسى ابنه ، ففعل وكان يقول : ما لقى أحدُ ما لقيتُ . كلُّ أهلي أمنوا بعد خوف ، وأنا خِفْت بعد أمْن ، وسومْتُ مرتين ، وخُلِعْتُ مرتين . مع قديم بلائى ، وطول غَنَائِي .

كَانُ عَبِدُ الملك بن صالح (٢) واليًا للرشيد على الشام . فكان إذا وجه سرية لله أرض الروم أمَّر عليها أميرا شهما ، وقال له : اعْلَمْ أَنَّكَ مُضَّارِبُ اللهِ يخَلُقه (٣) ؛ فكن بمنزلة التاجر الكيِّسِ ، إن وجدَ رِبْحًا تجر (٤) ، وإلَّا احتفظ برأس المالِ ، وكن من احتيالِكَ على عَدُوِّكَ أَشد حنرا من احتيالِ عدُوِّكَ عليك .

وولى العباس بن زُفرَ الثغر (٥) ، فودّعه فقال يا عباسُ : إن حصن المحاوِبِ

<sup>(</sup>١) البادرة: ما يبدر من الإنسان من فعل أو قول ساعة النضب.

<sup>&</sup>quot; ( ٢ ) عبد الملك بن صالح بن على – أحد أمراء العباسيين و لاه الرشيد بعض الولايات ثم جفاء رو في سنة ١٨٧ . الكيامل لاين الأثير ه : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار ١ : ١٠٩ « أعلم أنك تاجر الله لعباده » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : إن وجد رجحا – والتصويب من عيون الأخبار .

<sup>(</sup>ه ) العياس بن زفر أحد قادة عبد الملك بن صالح ، كان شديد القسوة ( انظر الكامل لابن. الأثير ه : ١٠١) .

مِنْ عَدُوِّهِ حُسْنُ تدبيرِهِ ، والمقاتل عنهُ جَلِيدُ (١) رأيه وصدقُ بأسه ؛ وقد قال ابن هَرْمَة :

يقاتل عنهُ الناسَ مجلودُ رأيسهِ لدى البأسِ ، والرأى الجليدُ مُقَاتِلُ وقال له الرشيدُ مرة وقد غضب عليه : يا عُدَى (٢) المَلِكِ ، واللهِ مَا أَنْتَ لَصَالح بِوَلَدٍ . قال : فلِمَنْ أَنَا ؟ قال : لمروانَ بن محمد ، أخذت أُمُّكَ وهي خُبلي بك ، فوطئها عَلَى ذاك أبوك (٣) فقال عبد الملك : فحلان كريمان ، فاجعلني لمنْ شئتَ منهما .

وهذا شبيه بما قاله مروان بن محمد حين بلغه أن الناس يقولون إن هذه الشبجاعة التي لأمير المؤمنين لم تكن لأبيه ولا لِجَدِّهِ ، وإنما جاءته من قبل إبرهم بن الأشتر (٤) \_ فإن أمّه كانت له ، وصَارَت لمحمد بن مروان - وهي حامل \_ بعده \_ فقال : ما أبالي لأي الفَحْلَيْن كنت ، كلاهُما شريف كريم . وقال الرشيد مرة لعبد الملك : كيف هو او كُمُم بمنْبج ؟ قال : سَحَرُ كُدَّه .

وقال عبد الرحمن التيمى : قال لى عبد الملك : با عبد الرحمن ؛ كُنْ عَلَى التماسِ الحظِّ بالسكوتِ آحرصَ منكَ على التماسِ بالكلام . فقد قيل : إذا أُعجبكَ الكلامُ فاصمتُ ، وإذا أُعجبكَ العسمتُ فتكلَّم . ولا تساعدُنِّى على قبيح ، ولا تردَّنَّ على في مَحْفَل (٥) ، وكلِّمْنِي بقدر ما استَنْطَقْتُكِ واعلم قبيح ، ولا تردَّنَّ على في مَحْفَل (٥)

<sup>(</sup>١) الرأى الحليد : الصلب القوى .

<sup>(</sup>۲) عدى : تصغير عدو .

 <sup>(</sup>٣) في جمهرة أنساب العرب ٣١ أن صالح بن على حين قتل مروان بن محمد أخذ زوجته واتخذها لفراشه .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن مالك بن الحارث النخمى ، أبوه من أصحاب على -- وإبراهيم هو اللَّى قتل عبيد الله ابن زياد ، قتل مع مصعب سنة ٧٢ ه . (تاريخ الإسـ م لللهبي ٣ /١٢٩) .

<sup>(</sup>ه) في عيون الأخبار ١ : ٢١ : ولا تردن على الخطأ في مجلس وزاد بعدها : ولا تكلفي جواب التشميت والتهنئة ، ولا جواب السرّال والتعزية ، ودع عنك كيف أصبح الأمير وكيف أسي.

أَنَّ حُسْنَ الاستاعِ أَحسنُ من حُسْنِ القَوْلِ . فأَرِنِي [١٣١] فَهُمَكَ فَي خُسْنَ الاَستاعِ أَني جعلتُكَ جليسًا مقرَّبًا ، بعد أَن كنت معلِّمًا مباعدًا . ومن لم يعرف نقصان ما حَرَّجَ مِنْهُ لم يعرف رُجْحَان ما دخَلَ فيه .

ولما دخل الرشيد إلى مِنْبِج (٢) قال لعبد الملكِ : أهذا البلدُ منزلكَ ؟ قال : هو لَكَ ولي بِكَ . قال : وكيف بناولُكِ به ؟ قال : دون منازلِ أهلي وفوق منازلِ غيرهم . قال : فكيف صِفة مدينتِكَ هذه ؟ قال هي عذبة الماء ، باردة الهواء ، قلل الأدواء . قال : فكيف ليلها ؟ قال : سَحَرٌ كله . قال : صدقت إنها لطيبة . قال : لك طابَت ، وبِك كَمُلَت ، أين بِها عن الطيب ؟ وهي تربة لطيبة . قال : لك طابَت ، وبيك كَمُلَت ، أين بِها عن الطيب ؟ وهي تربة ممرك ، ومُسَبِّلة صفراء ، وشَجرة خضراء ، أفياف (٣) فيح بين قيصُوم وشيب . فقال الرشيد لجعفر بن يحيى : هذا الكلام أحسن من الدُّرِ المنظوم .

ورُوى أَنَّ صَالَحَ بَنَ عَلَى قَالَ لَعَبِدُ الْمُلْكُ ابنه وهو صَبَى مَا بَلَغَ الْخُلُمَ فَيْ شَيْءٍ فَعْلَه : أَتَاكُ هَذَا مَنْ قَبْلِ أُمِّكَ الزانيةِ ، فقال : ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُوحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ أَمُّكُ الزانيةِ ، فقال : ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُوحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ (٤) ثم ولَّى مغضبًا وهو يقول :

عن المرء لا تسأل وأبضر قرينه فكل قرين بالمقارن يَقْتَدِي (٥) ولما وَكَلُ الرشيدُ عبد الملك المدينة قيل ليحيى بن خالد : كيف ولاه المدينة مِنْ بين أعماله ؟ قال : أحب أن يباهي به قريشا ، ويعلمَهُمْ أنَّ في بني العباس مثله .

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار بعدها : ولا تجهد نفسك في تطرية صوابي .

<sup>(</sup>٢) منبج : بله شهير من بلاد الشام ، بها و له البحترى الشاعر (معجم البلدان ٨ : ١٧٠ ) ,

<sup>(</sup>٣) أفياف جمع فيف : الأرض الواسعة – والفيح الواسعة .

<sup>( ۽ )</sup> سوڀرة النور :٣ .

<sup>(</sup>٥) البيت لعدي بن زيد (عيون الأخبار ٣ : ٧٩) ,

وسمع عبدُ الملك أصوات الحرَسِ بالليلِ لما خرجَ من الحبسِ في أيام الأَمين ، فقال للسندى : ما هذا العارُ الذي أَلْزَمْتَه السلطانَ ؟ حقُّ بلدانِ الملوكِ أَن تُضْبَطَ بالهَيْبَةِ لا بكثرةِ الأَعوانِ .

ووجَّه عبدُ الملك إلى الرشيدِ فاكهةً فى أطباقِ خيزُران وكتب إليه: أَشْعَدَك اللهُ أَمِيرَ المؤمنينَ وأَسْعَدَ بِكَ ، دخاتُ بستانًا لِي ، أَفَادَنِيهِ كَرْمَك ، وَعَمَرْتُه لَى نعمُك ، وقد أَيْنَعَتْ أَشْعَارُه ، وآتَتْ أَثْمَارُه ، فوجهْتُ إلى أمير المؤمنينَ من كل شيء شيئًا على الثُّقَةِ والإِمْكَانِ ، في أَطباق القضبانِ ، المؤمنينَ من كل شيء شيئًا على الثُّقةِ والإِمْكَانِ ، في أَطباق القضبانِ ، ليصل إلى من كثرة عطائيه .

فقال رجل: يا أُمير المؤمنين ، ما سمعتُ أطباقَ القضبان ، فقال الرشيد: يا أَبْلَه، إِنما كني عن الخيزران إذ كان اسمًا لأُمِّناً.

عاتب عبد الملك يحيى بن خالد في شيء ، فقال له يحيى : أَعيذكَ بالله أَن تركبَ مطيّة الحقد . فقال عبد الملك : إن كان الحقد عندكَ بقاء الخير والشرّ لأَهلِهمَا عِنْدِي إِنَّهُمَا لَبَاقِيَان فلما ولّى قال يحيى : هذا خَيْرُ قريش . احتجّ للحقد حتى حسَّنَهُ في عيني .

الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأستغفره وأومن به وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ﴿ ليُظهرَ هُ على الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرْهَ المُشْرَكُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) محمد بن سليمان بن على العباسي ولد سنة ١٢٢ هـ ولى البصرة في أيام المهدي – زوجه الرشيد أخته العباسه ، ومات بالبصرة سنة ١٧٣ هـ (الأعلام ٧ : ١٩ ) . (٢) سورة التوبة : ٣٣ وسورة الصف : ٩٠ .

من اعتصم بالله ورسوله فقد اعتصم بالعُرْوَةِ الوَّثْقَى ، وسَعِدَ فى الآخرة والأُولى ومن لم يعتصم بالله ورسوله فقد ضلَّ ضَلَالًا بعيدًا ، وخسر خُسْرانًا مُبِينًا ، أسأَلُ الله أن يجعلنا وإياكم ممن يطيعه ويطيع رسوله ، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه ، فإنما نحن به وله ، أوصيكُم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته ، وأرضى لكم ما عند الله ، فإنَّ تقوى الله أفضل ما تحاث عليه الصالحون [١٣٢] وتداعَوْا إليه ، وتواصوا به . واتقُوا الله ما استطعتُم ولا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

وكان مُحمدٌ من رجال بنى هاشم وشجعانهم ، وأمَّه وأمَّ أخيه جعفر وأختِه زينبُ أمَّ خَسَنِ بنت جعفر بن الحسنِ بن الحسنِ بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم وكان له خمسون ألف مولَّى أعتق منهم عشرين ألفًا .

وخرج يوما إلى باب داره بالبربد (١) في عشية من عشايا الصيف ، فراًى الحر شديدا ، فقال : رُشُوا هذا الموضع ، فخرج من داره خمسمائة مبد بخمسمائة قربة مملوعة ماء ، فرشُوا الشارع حتى أقامُوا الماء فيه .

" وكانت غَلْته في كل يوم مائه ألف درهم ، وسمع دعاؤُه في السَّحر · اللهم أوْسِع عليّ ؟ فإنه لا يسعنِي إلا الكثيرُ .

ولما مات المنصور بمكة ، وتلوَّى الناسُ على الربِيع فى تجديدِ البيعةِ للمهدى ، حرَّدَ محمد سيفَه ، وقال : والله لئِنَ امْتَنَع أَحدُّ منكم عن البيعةِ لأَرْمِينَّ برأسِه ، فباذرُوا إلى البيعة ، فشكر المهدى ُ ذلك فرفعهُ وزَوَّجَهُ ابنتَهُ العباسة ، ونَقَلَها إليه ، وهي أولُ بنتِ خليفة نُقِلَتْ من بلدٍ إلى بلد

<sup>(</sup>١) يقصد مربد البصرة لأن بيته كان بها (انظر معجم البلدان – المربد),

ولما أراد أن يدخل بالعباسة شاور كاتبه حمادًا في اللباس الذي يلبسه في كل في كل يوم ، فأشار عليه بللا يَتَصَنَّع ، ويقتصر على ما كانَ يلبسه في كل يوم ، فلم يقبل منه ، وعمد إلى ثياب دَبِيقِيَّة (١) كأنها غِرقِي البيض (٢) فلبسها ، فرأتها عليه ، فلما كان الغد دخل عليها وإذا هي في دارٍ قد فرِشَت بالدَّبِيقِي الذي يُشَابِهُ ما لَبِسَ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْه ، فعلم أن كاتبه كان قد نصحه وتمثل :

أمرتكُمُ أمرِى بمنْعَرَجِ اللِّسوى فلم تَسْتَبينوا الرُّشْدَ إلا ضُحى الغلب وكان يتصدَّق فى كل سنة بخمسائة ألف درهم ، ويومَ الفِطْر بمائة ألف

وفي كل يوم بكُرَّيْن (٣) من الدُّقيق .

ولم یکن له ولد الا بنت واحدة ، وماتت قبله ، فذکر أنه قال : أشتهی والله أن يصفو كي يوم لا يعارض سروري فيه هم .

وكانَ جعفر أخوه يقولُ : لا تَمْتَحِنْ هذا فقلٌ من امْتَحَنَه إلا امتُحِن فيه . فجلس يوما وأحضر جميع من يُحِبُّ حضوره ، فبينا هو على أتَم ّ أمرٍ ، وأسَرِّ حالٍ إذ سمع صُراخا ، فسألَ عنه ، فكُتِم ، فألح ، فعرَف أن ابنته - ولا وَلَدَ له غيرها - صعدت دَرَجَةً فسقطت منها فماتت . فلم يَف سرو رهُ صدر نهاره بما عقب من غَمَّه ؛ فكان يقول كثيرا :

تفردت بالكمسال وبالعِز والجلالِ وملكِ بلا نفسادٍ نراه ولا زوال .

<sup>(</sup>١) ثياب دبيقية : نسبة إلى دبيق بليدة بمصر (معجم البلدان ؛ ٢٤) و إليها ينسب نوع من الثياب رقيق فيه رقات منسوجة بالذهب (القاموس).

<sup>(</sup>٢) غرق البيضة : القشرة التي حول بياضها .

<sup>(</sup>٣) الكر : مكيال عراقي . قاموس .

وشبيه بهذا ما اتّفق (١) على يزيد بن عبد الملك (١) فإنه أحب أن يخلُصَ له يوم فتقدّم بأن تطوى عنه الأخبار ، وأجلس حُبَابة (٢) عن يمينه ، وسَلَّامة (١) عن يساره ، يشرب وتُغَنِّيَانِ ، فلمَّا صُلِّيتِ العصرُ شربَتُ حُبَابة قدحا ، وتّنَقَّلَتْ بحب رُمَّانٍ فَشَرِقَتْ بهِ ومَاتَتْ ، فكمد عَلَيْهَا يزيد ، ومات بعد خمسة عشر يوما .

وكان جعفر بن سليان (°) نهاية في الجلالة والشرف ، ولى المدينة للمنصور بعد انقضاء أمر محمد وإبراهيم . فأعطى الأموال . ووصل الشعراء وأمن الناس ، وشفع فيهم . ويقال إنه سقط من ظهره إلى الأرض ما به نسمة مِنْ ذكر وأنثى (٢)

قال الأصمعي : ما رأيت أكرم أخلاقًا ولا أشرف فعالًا من جعفر بن سليان ، فتغدينا معه فاستطاب الطعام ، فقال لطبّاخِه : قد أحسنت وسأَعتِقُك وأزوِّجُك . فقال الطباخ : قد قلت يا سيدى هذا غير مرة [١٣٣] وكذبت ، قال : فوالله ما زاد على أن ضحك ، وقال لى : يا أصمعى ، إنما يريد البائِسُ « وأخلَفْت ؟ قال الأصمعى : وإذا هو قد رضى بأخلفت .

ذكر الأصمعي أن ابن مَيَّادة (٧) امتدح جعفر بن سليان فأمر له بمائة

 <sup>(</sup>١) في (ب) ما أتفق .

<sup>(</sup> ٢ ) في نهاية الأرب ه : ٦٠٠ أن الذي حدث له ذلك الوليد بن يزيد - وهو الأرجح .

<sup>(</sup>٣) حبابة مغنية من مغنيات يزيد بن عبد الملك ، وغنت للوليد بعده ، وكان يحبها حبا شديدا (تهاية الأرب ه : ٥٥ - ٢٠) .

ر ؛ ) سلامة المشهورة بسلامة القس مغنية مجيدة للعناء ، اشتراها يزيد بن عبد الملك ، وغنت من بعده الوليد نهاية الأرب ه : ١١ ٥ – ٥٥ .

<sup>(</sup>ه ) جعفر بن سليان بن على من أمراء العباسيين مات بالبصرة (المعارف ٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) مایه نسبة : مایه روح ونفس .

 <sup>(</sup>٧) هو الرماح بن أبرد بن ثوبان مشهور بابن میادة ، شاعر منح الأمویین والعباسیین وثال جوائزهما (الأغانی ٢ /٨٨ ومعجم الشعراء ترجمة رقم ٣٨٣) .

ناقة ، فقبّل يكده وقال : والله ما قبلتُ يك قرشي غيرك إلا واحدًا . فقال : أهو المنصورُ ؟ قال : لا والله . قال : فمن هو ؟ قال الوليدُ بن يزيد فغضب، وقال : والله ما قبّلتُها لله . قال : ولا يدك والله قبلتُها لله ، ولكن قبّلتُها لنفسى . فقال : والله لا ضرّك الصدقُ عندى . أعطوه مائة ناقة أخْرَى .

غزا اسماعيلُ بن صالح بن على (١) فرأى غلامًا من أبناء المقيمين بِطَرسُوس من أَمْلَح ِ الناس وآدَبِهِم ، فاستصحبَه ، فقال له الغلام : بلغنى أنّ فيك مَلّة. قال إسماعيل : هى في لها . فضحك الغلام وقال : الآن طابت صُحبتُك . فصحيه .

دخل محمد بن عبد الملك بن صالح (٢) على المأمون بعد موت أبيه عبد الملك وقد أمر بقبض ضِياعهم (٦) وقال وهو غلام أمرد: السلام عليك يا أمير المؤمنين . محمد بُن عبد الملك ، سليلُ نعمتِكَ ، وابنُ دولتِكَ ، وغصنٌ من أغصانِ دَوْحتِكَ ، أَتأذن له في الكلام ؟

قال: نعم . تكلم. فحمد الله ، وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، شم قال :

نساً لُ (؛) الله لحِياطَةِ دينِنا ودنيانا ، ورِعَاية أَقْصَانَا وَأَدْنَانَا ببقائك يا أمير المؤمنين، ونساله أَن يزيدَ في عمرك من أعمارنا ، وفي أثرك من آثارنا .

<sup>(</sup>١) إسهاعيل بن صالح بن على أخو عبد الملك بن صالح ولاه الوشيد مصر سنة ١٨٧ه، كان من خطباء العباسيين الفصحاء ( الأعلام ١٠٠١ ).

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الملك بن صالح من أجلة العباسيين وعن مدحهم الشعراء كالبحترى وأبي تمام ( جمهرة أنساب العرب ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سبب غضب المأمون على محمد بن عبد الملك أن أياه كان من أنصار الأمين .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : نستمتع ، والمعنى يرجح ما أثبت .

ويقيك الأَذَى بلَّساعِنَا وأَبصارِنَا . هذا مقامُ العائذِ بِكَ تَحْتَ ظلِّكَ ، الهارِبِ إلى كَنَفِك وفضلِكَ ، الفقيرِ إلى رحمتك وعدلِك .

فُوصِله وأمر بردِّ ضياع أبيه على ورثته .

ومدح أبو تمام محمد بن عبد الملك ، فقال في قصيدة :

أَمَّتُ بِنَا عِيسُنَا إِلَى مَلِكٍ نَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ ومن أَدَبِدُ (١) فقال له محمد : كأنى بك قد قلت :

نَأْخِذَ مِن مَالِهِ وَنَسْخَرُ بِلَّهُ

فلَجْلَج أَبُو تَمَام فقال : يابن الفاعلة . لقد كنت أَستقلُّ لك مائة أَلفِ دِرهم . وأمر له بعشرةِ آلافِ درهم .

وكان العباسُ بن محمد بن على من مشايخ بنى هاشم ، وكان أَسْرى أَهْلِ عصره ، وكان أَسْرى أَهْلِ عصره ، وكان لبسه من النياب التى ينْسُجُهَا أَولَادُ عَبِيدِهِ ، وكذلك جميع ما يَهْرِشُه ، ولا يخدمُه في سائِر خدمته غيرُهُمْ ، وكان لا يأكل من النخلِ ومن سائر الفواكِه إلا ما كانَ من غَرْسِهِ .

وكان ابنه إسحقَ يرمَى باللواط . وحجّ مرة فرجع الناس وهم يتحدثون بأن غلامًا له كان يعادِلُه (٢) نهارا ، فإذا كان الليل صار مَعَهُ في شقّ مَحْمَل ، وَوُضِعَتْ حيالهما صخرة بوزنِهما .

ورأى أبوه العباسُ يوما غلامًا له ، وقد كشف الريح قَبَاءه ، فإذا عليه سراويلُ وشي إسكندراني منسوج بالذهب فقال لاسحق : أكان العباس

<sup>(</sup>١) في ديوانه : ١٤ :

ترمى بأشباحنا إلى ملك تأخذ من علمه ومن أديه

<sup>(</sup>٢) يعادله : يركب في الجانب الثاني من الحمل .

ابن عبد المطلب لُوطيًّا ؟ قال : معاذ الله . قال : أفعبدُ الله بن العباس ؟ قال : معاذ الله . قال أفعر فت في شيئًا منها ؟ معاذ الله . قال أفعر فت في شيئًا منها ؟ قال : الأميرُ أجلً دينًا ومروءةً من ذاك . قال : فما دعاك إليه ؟ قال : مكذوب على على عما في إليه منى . قال : والله ماكسا أحدٌ غلامَه هذه الكسوة إلّا وهو مريب . فأراد إسحقُ أن يحلِفَ فقال له : لا تحلف . فوالله لئين لم يكن هذا لما اتّهِمْتَ به إنه لأعظم قُبْحًا مِنْه . فأمسك وتُب إلى الله . قال : أنا تائب إلى الله من جميع الذنوب .

قال العباس : قبّح لله ابن هَرْمة ، فلقد حرَمَنَا من أمير المؤمنين خيرًا كثيرًا . كنا نسأَلهُ الشيء فيأباه ، فنعاوِدُه فيه فيفعلُ ما نريدُ حتى قال ابن هرمة : 1 ١٣٤] .

إذا ما أَتَى شيئًا ، مضَى كالذِى أَتَى وإن قالَ إِنِّى فاعلُ فهو فاعلُ (١) ، فكان إذا عاودناه في شيء قال لنا : فلستُ إِذًا كما قال ابن هَرْمة ، وأنشد هذا البيت ، وكان يشاورُنَا في أُمورِهِ إِلى أَن قال ابن هرمة :

إذا ما أراد الأمر ناجَى ضميسرَه فناجى ضميرًا غيرَ مضطِرِبِ العقِل (٢) ولم يُشْرِكِ الأَدنيْن في جُلِّ رأيه إذا اضْطَرَبَتْ بالحائرِين قوى الحبْلِ فخُضْنًا بالقولِ في ألَّا يُشَاورَنا ، فكان لا يشاورُنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ .

كان عبدُ الصمدِ بنِ على ثقيل الرِّجْل ، لا يقدُمُ على أحد من أهلِ بيتِهِ إلا مات ، فقدم على أخيه سليان بن على بالبَصرة ، فاعتلَّ ومات ، فصلًى عليه ، ثم رحل ، وقدم البصرة بعد مدة ومحمدُ بنُ سليانَ صحيحُ ، فاعتلَّ عليه ، ثم رحل ، وقدم البصرة بعد مدة ومحمدُ بنُ سليانَ صحيحُ ، فاعتلَّ

<sup>(</sup>١) والبيت من قصيدة لابن هرمة ، أثبتت أبيات منها في (العقد الفريد ٣ : ٣٥١ ).

<sup>(</sup>٢) في زهر الآداب : ٨٢٤ : إذا اختلفت ...... إلخ

يومَ قدومِهِ وماتَ ، فصلَّى عليهِ ، ثم قدم وجعفرُ بن سلمانَ صحيحُ ، فاضطربَ وقالَ : لأَمر مَّا قدم عَنْى ، فاعتلَّ ، واشتدَّ جَزَعُه ، ثم عوفِى ، فتصدق بماثةِ الفي دينارِ .

ولما مات عبدُ الصمد قال الرشيد : الحمد للهِ الذي أَمَاتَ عُنُوانَ الموتِ . لا يَحْمِلُ عمَّى غيرِي . فكان أحد حَمَلَتِهِ إلى حُفْرتِهِ .

وقد رُوى أيضاً أنه مات جعفرُ ، وقد قدمَ عليه عبدُ الصمد وأنَّ إساعيلَ ابنَ جعفر كان يقولُ : ما رأيت أشائمَ مِنْهُ ، وإنَّهُ عَمِى فى ذلك الوقت . فقال إساعيل : أخذنا بعض ثأرنا .

وولى عبدُ الرَّحْمَن بن جعفر اليمن ، وكان وعدَ أبا زيد ، عُمر بن شبة (١) أن يُحْسِنَ إليه إذا وَلِى . فلما وَلِى قال : يا أبا زيد ، ليس بعد اليمن شى وكان يرسل بالبُرُود وغيرها ، فيقال له : اذكر أبا زيد . فيقول : أبو زيد إلى الدنانير أحوج ، فلما طال ذلك كتب إليه : قد رضيت من ولايتِك بِشِمرَاكِ نَعْل . قال عمر : فكتب إلى : ما رأيتُك في شي أعقل منك في هذا . علمت ما تستحق فرضيت به .

كان جعفر بن سلمان بن على يشغف بجارية كانت من أحسن فتيات عصرها وجهًا وغناة وضَرْبًا ، ثم اشتراها بعشرة آلاف دينار ، وماثى ناقة ، وأربعة أعبد من النوبة يَرْعَوْنَها – فإنَّ مولاتها اسْتَامَتْ فيا (٢) ذلك – وحظيت عنده وولدت منه سيِّد أهله في زمانه أحمد بن جعفر . وكان بلغ عبد اللكِ بن صالح شعَفُه بها ، فكتب إليه :

<sup>(</sup>۱) هو أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة البصرى ، راوية ولغوى ومؤرخ ، ألف كثيراً من الكتب وتونى سنة ۲٦۲ (يفية الوعاة ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) استام البائع : طلب الشن .

خصَّكَ الله يا أَخِي بالتنبُّه عَلِي حَظَّكَ ، وأَقبِلَ بِكَ إِلَى رُشْدِكَ ، وأَنقذَكَ مِنْ شَرِّ هَوَى نَفْسِدك . إنى لما نَـُأْتُ عَنى دارُك ، وانقطعت أَخبارُك اسْتَـهْدَيْتُ مِمنَّ يُراعى أُمورَكَ ما انْطَوَى عنِّي مِنْ تَصَرُّفِكَ فِي أَحْوالِكَ ، لأَن نفسِي لم تَزَلُ مُوكَلَةً بالشفقة عليك ، والمراعاة الأُمورك . فأَتاني عنك أنك سمحت بنَفْسِكُ وجَلِيل قَدْرِكَ ، ونبيهِ ذِكْرِكَ ، وعالى شرفِكَ وما ورثْتَهُ من دينِكَ ومروءتِك عن سَلَفِكَ ، في طاعةِ هواكَ ، وأنك وهبتَ كلَّكَ لن لم يهب بعضَّهُ للُّكَ ، وآثرتَ لذةً امتزجَ ظاهرُهَا عوافقيتكَ وكَمَنّتُ في عواقبها المكارةُ لَكَ . فليتكَ إِذْ طَغَتْ نفسُكُ ، ولم تَجْنَعُ مَا يَزِينُك أَغْلَيْتَ السَّوْمَ بِنَفْسِك ، وصَرَفْتَهَا إِنَى مَنْ يَسْتَحِقُّك . ولثن كنت رأيتَ ما بذلتَه منْ نفسِدك و افياً بقيمة مَن مُسَمَحْتَ بِهِ لَهُ ، لقد رأيتَ نفسَكَ بعين غير صادقة التَّخَيُّل ، وقوَّمْتَها بِقَيْمَةِ مَبْخُوسَةِ القَدْرِ ، فليتَ شعرى من أَيْنَ أَتَاكَ سومُ الاختيار ؟ أمن طاعتكَ التصابي ؟ أم من قُبُولِكَ مشورة وسيط . فلعمري إنه لضِدُّ الناصِع الأمين . أم أَحْدَثَتْ لك هذا الرأى سَوْرَةُ الشَّرابِ ، وارتياحُ الطَّرَب ، والإصغاءُ إلى اقترانِ غَزَلِ الشُّمعْرِ بنغم الأَوْتَارِ ، وامتزاجُ رَقِيقِ المعانى [ ١٣٥ ] بِسِخْرِ الْأَغَانِي ؟ فلقد حَكَمْتَ غيرَ الْعَدْل ، وآثَرْتَ غيرَ الستحق للأُثَرة . وهلا فكُّرتَ فِي أَنْكَ قد مَلَّكْتَ قيادَكَ قَيْنَةً أَنْتَ بِالنَّهِمَةِ لَهَا أَوْلَى مِنَ الثِّقَةِ بَها . ولِيمَ حَمَلْتَهَا على الشاذّ من وفاء القيبان ؟ ولم تَتَحَرَّزْ فِيهًا مِن مشهور غَدْرِهِنّ . أَمَا وَاللَّهُ لَئِنْ رَاجِعَتَ رَأَيَكَ ، وتَدَبَّرتَ مَشُورَتِي عَلَيْكَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّى لَكُ أَنصِيحُ مِنْ نَفْسِكُ وَمِن نَضُحَائِك ، ولثن أقمت على تماديك إنَّ المصيبة بَك لعظيمة مع عِظم قدركَ في أَنفُسِنًا ، وسَعَة آمالِنا لَكَ وبك وفيكَ . واللهُ يُوَفَّقُكَ لما هو أولى بك وأشبه بقدرك والسلام . فلما وصلت إلى جعفر هذه الرسالة أقامتهُ وأقعدته. ولم يقدر على إجابةِ حباً الملك بشيء ، وكان بينهما خُصوصٌ ولُصُوقٌ شديدٌ فباعها.

أمر المهدى عبد الصمد بن على أن يَقْسِمَ في أهلِ مَكَة مائة ألف درهم ، فَحَواهَا ولم يُعطِهِم شيئًا . فلما عزل وخرج صَرَخُوا بِهِ : ﴿ أَيْتُهَا الْعِيرُ إِنَّا لَهُ مَرَاتُوا بِهِ اللَّهِ الْعِيرُ إِنَّا . فقال يا أولاد الزنا . ماذا تفقِدُون ؟ قالوا : مائة ألف درهم أَمَرَكَ أميرُ المؤمنين بقسمتِها في أهلِ مكة . فقال أنّا البطحاء وأنا مكة وأنا زمزم ، فإذا قسمتُها في دارى فقد قسمتها في أهلِ مكة .

ولعبد الصمد عجائب منها : أن أسنانَهُ كانت قطعةً واحدةً (٢) ، ودخل قبره بأسنانِه التي وُلِدَ بها ؟ لَمْ بِنبُتْ له سنَّ ولم يشَّغِرُ (٢) .

ومِنْها أنه حج بالناسِ في سنة سبعينَ وماثة . وحج يزيدُ بن معاوية بهم سنة خمسينَ وبينهما مائة وعِشْرُونَ سنة ، وهما في القُعْدُدِ (١) سواء في النسب إلى عبد مناف (٥)

ومنها أنه دخل سربا فَطَارَتْ ريشتان فسلصِقَتَا بعينيه ، فسذهب بصره.

ومنها أنه كَانَ يوما عند الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا مجلسٌ فيه

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن خلكان ١ – ٣٧٢ : كانت اسنانه السفل قطعة و احدة .

<sup>(</sup>٣) لم يسقط أسنانه التي ولد بها (النهاية) .

<sup>( ؛ )</sup> القعدد ؛ القليل الآباء إلى الجد الأكبر . لسان .

<sup>(</sup> ٥ ) ذلك لأن يزيد هو يزيد بن معاوية بن صحر « أبي سفيان » بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف مناف . وعبد الصمد هو عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (المعارف ٣٣٤ ) .

عمُّكَ ، وعَمَّ عمكَ وعمُ عَمَّ عَمَّكَ ، يعنى مليان بن أبى جعفر عم الرشيد ، والعباس بنَ محمد عمِّ المهدى وهو عم معليان ، وعبد الصمد وهو عم العباس وعم المنصور.

قيل : إن أم عبد الصمد هي كَثِيرة التي قال فيها ابن الرقيات (١) عادله من كَثِيرة الطرب (٢)

وكان مستترا (٣) عندها في أول خلافة عبد الملك وأحسنت إليه ويجب أن تكون ذلك الوقت امرأة برزة .

ومات عبدُ الصمد في سنّ خمس وثمانين ومائة ، ومين ذلك وبين استتارة مائة وعشرون سنة وقيل هو أول من سُمي عبد الصّمد .

قال الجاحظ : لما أتى عبد الملك بن صالح وفد الروم وهو فى البلاد أقام على رأسِهِ رجالا فى السّماطَيْنِ لهم قَصَر (٤) وهام ، ومناكب وأجسام ، وشوارب وشعور ، فبينا هم قيام يكلمونه ، ووجه رجل منهم فى قَفَا البطريق إذْ عَطَسَ عَطْسَةً ضميلةً فلحظه عبد الملك فلم يدر أي شيء أنكر عليه ، فلما خرج الوفد قال له : ويلك . هلا إذ كنت ضيق المُنْخُركَز الخَيْشُوم أَنْبُعْتَها بصيحة تَخْلَع بها قَلْبَ العلج (٥)

<sup>(</sup>١) هبيد الله بن قيس الرقيات الشاعر المشهور، لقب بابن الرقيات لأنه تغزل بثلاث نسوة كل منهن اسمها رقية كان مع ابن الزبير واستتر بمد قتله، حتى أمنه هبد الملك -اختص بمدح هيد الله بن جمفر بمد ذلك (الأغانى ٤: ١٥٤ - ١٥٠١).

<sup>(</sup>٢) الشطر الثانى : فعينه بالدمرع تنسكب (ديوان ابن الرقيات من ١).

 <sup>(</sup>٣) فى الأغانى ٤ : ٩٥١ ، إن كثيرة امرأة كوفية استر عندها ابن الرقيات سنة دون أن
 تسأله عن أمره .

<sup>(</sup>٤) القصر : في لسان العرب جمع قصرة وهي أصل العنق . قال اللحياني : ويقال كذلك إذا كانت غليظة — والمراد هنا أعناق غليظة .

<sup>(</sup>ه) الملج: الأعجمي الفليظ . لسان .

وقال : ما الناس إلى شيء أُجوجَ منهم إلى إقامةِ أَلْسِنَتِهم التي بها يَتَعَارَفُونَ الحَكَم ، ويستَخْرِجُونَ عَارَفُونَ الحِكَم ، ويستَخْرِجُونَ غَوامضَ العلم من مخابِئِها ، ويجمعُونَ منها . إن الكلامَ قاض يَحكُمُ بين الخُصُوم ، وضيا يُ بَجْلُو الظَّلَم عاجةُ الناس إلى موادِّه كحاجتِهم إلى موادِّ الطَّفْذية .

وقال الجاحظ : حدثنى إبراهيم بن السندى (١) ، قال سمعت عبد الملك يقول بعد إخراج المخلوع له من حَبْس الرشيد \_ وذكر ظلم الرشيد له ، وإقدامَه عليه [ ١٣٦ ] . وكان يأنش به ، ويثمق بمودّيه وعقله والله إنّ المُلك كَشَى ما نويتُه ولا تَمنَيْتُهُ ولا نصدّيتُ إليه ولا تَبِعْتُه . ولو أَرَدْتُه لكانَ أَشَى مَا نويتُه ولا تَمنَيْتُهُ ولا نصديتُ إليه ولا تَبِعْتُه . ولو أَرَدْتُه لكانَ أَشرَع إلى من السيل إلى الحدُور ، ومن النّار في يابس العَرْفَج وإنى لمَأْخُوذُ بعالَمُ أَجْنِ ، ومَسْتُولٌ عَمّا لا أَعْرف ، ولكن حين رآني للمُلك أهلا ، ورأى للمغلاقة خطرًا وثمنًا ، ورأى أن لى يدًا تنالُها إذا مُدّت وتَبْلُغُها إذا بُسطت ، ونفسا تكمل لها بخصالِها وتستحقُّها بخلالِها ، وإن كنتُ لم أخشَوْ يَلكَ الخطالَ ، ولم أَرشَع (٢) لَهَا في سِرٌ ، ولا أَشَرْتُ إلى الخينَ الوالِه ، وتَميلُ نَحوى ميل ولا أَشَرْتُ إليها في جَهْر ، ورآها تَحِنَّ إلى حنينَ الوالِه ، وتَميلُ نَحوى ميل الهَلُوك . وخاف أن تَرْغَب إلى خيرِ مَرْغَب . وتَنْزَعَ إلى أَخْصَنِ مَنْزع ، عاقبني ولها ب كل حيلِه . فإن كان إنّما حَبَسَنِي على أَنِّي أَصْلُح لها وتصْلُح لي ، فليس ذلك بذنب فأتوب منه ، ولا تطاولُتُ لَهُ فأحطً وأليقُ بها وتَليقُ بي ، فليس ذلك بذنب فأتوب منه ، ولا تطاولُتُ لَهُ فأحطً وأليقُ بها وتليقُ بي ، فليس ذلك بذنب فأتوب منه ، ولا تطاولُتُ لَهُ فأحطً وأليقُ بها وتليقُ بي ، فليس ذلك بذنب فأتوب منه ، ولا تطاولُتُ لَهُ فأحطً

<sup>(</sup>١) في (1) إبراهيم السندي – وإبراهيم بن السندي مولى هاشم – ذكر الجماحظ أنه كان راوية للشمر حافظاً للمحديث منجما طبيباً خبيرا بالدولة ورجال الدعوة العباسية .

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار ٢ : ٥٥١ : ولم أترشح لها .

نفسِي عَنْه. فإن زعم أنه لا صَرْفَ لِعقابِه ، ولا نجاة من أعْطَابِه إلا بأنْ أَخْرُجَ له من الجِلْم والعِلْم ، ومن الحزْم والعَزْم ، فكما لا يَسْتَطِيعُ المِضْيَاعُ أَن يكون حافظًا كذلك العاقلُ لا يستطيعُ أن يكونَ جاهلًا . وسواء عاقبني على عقلي وعلمي أم على نسبي وسبي ، وسواء عاقبني على خلالي أو على طاعة الناس لي (١) . ولو أردْتُها لأعْجَلْتُه عن التّفكُو ، ولشَغلتُهُ عن التّدَبر ، ولما كانَ فيه من الخِطَار إلا اليسير ، ومن بَذْلِ الجُهْد إلا القليسل .

تم الجزء الأول <sup>(٢)</sup> بحمد الله

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار : وسواء عاقبني على جالى أو على محبة الناس لى .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « الفصل الأول » وقد رأينا التزام المتعارف عليه في تقسيم الكتب

### فهارس الكتاب

- ١ ۗ -- مواضيعالكتاب
- ٢ الآيات القرآنية
- ٣ الأحاديث النبوية
  - ٤ الحطب
  - ه ـــ الرسائل
- ٦ الأبيات الشعرية
  - ٧ -- اللغة
  - ٨ البلدان
  - الأعلام
  - ١٠ المراجع

## ١\_مواضيع الكتاب

|     | الصفحة                                               |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | أولا ــ تقديم المحقق ا                               |
|     | ثانيا ــ مقدمة المؤلف ثانيا ــ مقدمة المؤلف          |
| 10. | ثالثا ــ الباب الأول: النظائر من القرآن الكريم ٢٩ ــ |
|     | ۱ - آیات فیها ذکر التقوی ۱                           |
|     | ٢ – الآيات التي فيها ذكر الصلاة ٢                    |
|     | ٣ - التحميلات ٣                                      |
|     | ٤ - آيات فيها ذكر الله تمالى ٤                       |
|     | ٥ ــ الأمثال                                         |
|     | ٣ الأمر بالعدل والإحسان ٤٥                           |
|     | ٧ – الحكم ٥٤                                         |
|     | ۸ – ذکر الموازین ۸ – دکر الموازین                    |
|     | ٩ - التكليف ٩                                        |
|     | ١٠ التحذير من الظلم ١٠                               |
|     | ١١ - الحهاد ١١                                       |
|     | ١٢ الصبر ١٢                                          |
|     | ١٣ النصر ١٣                                          |
|     | ۷۳ الصدفات                                           |
|     | ۱۵ - المنفقات ۱۵ - العفو                             |
|     | ۱۷ – ذكر العهود والمواثيق والأعان ۸۰ ۸۰              |
|     | ١٨ – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٨٦              |
|     | ١٩ - ذكر الفساد والمفسدين ٨٨                         |
|     | ۲۰ ــ ذكر الشكر والشاكرين ٢٠                         |
|     |                                                      |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | *. * t ·          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| All the second of the second o | كر الخيانة                 | ٠ ۲۲ ــ ذ         |
| رالأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كر الموالاة و              | 5 - YT            |
| ٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ك الندية                   | ۲٤ ــ ذ           |
| لاستكبار الستكبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كر الكبر وا ا              | 5 — Yo            |
| 1.4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كر البغي                   | 5 - Y7            |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كر الوعد                   | - 44              |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كر التوكل.                 | - YA              |
| الاستشهاد ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ذكر الشهادة و              | - 79              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كر الظن                    | <b>- 4.</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذكر التثبت                 | . — WI            |
| الطاعة ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذكر السمع و                | - my              |
| 111"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر الصلح                  | - 44              |
| م والعصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكير الاعتصاء              | - 4.5             |
| الحرام والحج ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذكر بيت الله               | Yo                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                   |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذكر القيامة                | <b>-  * * * *</b> |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدعاء                     | <b>—  *</b> *A    |
| باةمن شدة ،أو خوف أومايشبه ذلك ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آیا <b>ت فی</b> هادٔ کر نم | - 44              |
| w .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أوامر ندب ا                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آيات التحدى                |                   |
| سول الله صلى الله عليه وسلم ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الثاني : كلام ر            | رابعاً : الباب    |
| م على كرم الله وجهه ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ، الثالث: كلا              | خامسا: البار      |
| نلام الأثمة رضى الله عنهم ۲۹۲–۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الرابع: من ك               | سادسا: الباب      |
| ΥΥΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لحسن بن عل                 | 1 1               |
| <b>****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ے ۔<br>لحسین بن علی        | 1 — Y             |
| ر زین العابدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملي بن الحسن               | » Y               |

| المسفود    | and the second s |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | عمد بن على الباقر عمد بن على الباقر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 457        | و م ـ زید بن علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1001       | ٣ - جعفر بن محمد الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WOA        | ٧ - موسى بن جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 411        | ۸ – على بن موسى الرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440        | ۹ - محمد بن علی بن موسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444        | ١٠ - عبد الله بن الحسن بن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 479        | ١١ – عمد بن عبد الله بن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777        | ١٢ - محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن طباطبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 441        | مابعا: الباب الحامس: كلام جماعة من بني هاشم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>444</b> | ۱ – عبد المطلب ۲ – الزبير بن عبد المطلب ۳ – أبو طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 490        | ٢ - الزير بن عبد المطلب ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444        | ٣ – أبو طالب ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 447        | ٤ - العباس بن عبد المطلب ٤<br>• - عقبل بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.0        | ه _ عقيل بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | - عمد بن الحنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٨        | ٧ - ابن عباس ٧ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ٨ – عبدالله بن جعفربن أبي طالب و ولده ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٣٠        | ٩ – على بن عبد الله بن العباس وولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ٧\_ الايات القرآنية

| الصفحة                      |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١٣                         | ١ ـــ أتأمرون الناس بالبروتسون أنفسكم                           |
| TAT                         | ٧ ـــ أتبنون بكل ربع آية تعبتونجبارين                           |
| £YA                         | ٣ ـــ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفلك الدماء                     |
| <b>****</b>                 | ع ـــ اتقوا الله حق تقاته ولا تمو تن إلا وأنتم مسلمون           |
| <b>YA1</b>                  | ه _ اجعل لنا إلها كما لهم آلهةالآية                             |
| 440                         | ٣ ــ إذ قال للإنسان اكفرالآية                                   |
| ملسارا ۱٫۰۳۰                | ٧ ـــ استغفرواً ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم ا       |
| <b>79</b>                   | ٨ ــ أكالون للسحت                                               |
| 794                         | ٩ ــ اللَّـين يَنفقون أموالهم باللَّيل والنَّهار .              |
| £4.5                        | ١٠ ـــ أَلَمْ تُو إِلَى اللَّذِينَ بَلَّدُلُوا نَعْمَتُ اللَّهُ |
| 794                         | ١١ ــ إن أحسنم أحسنم لأنفسكم                                    |
| <b>TET</b>                  | ١٢ ــ إن رحمت الله قريب من المحسنين                             |
| 7AY                         | ١٣ ــ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى                              |
| YOA                         | ١٤ _ إنا سمعنا قرآنا عجبا                                       |
| PT4                         | ١٥ ــ إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله                       |
| 191 - 190 - 190 - 190 - 190 | ١٦ إنما النسىء زيادة في الكفر                                   |
| £ 44 \$                     | ١٧ _ إنما يفترى الكذب الذين لأيؤمنون بآيات الله                 |
| <b>٤0%</b> ( )              | ١٨ ــ أينها العبر إنكم لسار قون                                 |
| <b>707</b>                  | ١٩ _ بل الإنسان على نفسه بصبرة                                  |
| رض ولافسادا . ۲۷۵           | ٣٠ – تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأ        |
| 7450                        | ٢١ ــ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الحاهلين                  |
| HAPP IN THE REAL PROPERTY.  | ۲۲ _ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا                                 |
| 415                         | ۲۳ ــ خوفا وطمعا                                                |
| WYX.                        | ٢٤ ـــ ذرية بعضها من بعض والله سميع علم                         |
|                             |                                                                 |

| الصفحة             |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| £4.5               | ٢٥ – ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار                       |
| ۳٧.                | ٢٦ – طسم. تلك ءايت الكتاب المبين يحذرون                                |
| 472.44.            | ٢٧ - فاصفح الصفح الحميل                                                |
| 113                | ۲۸ — فتلك بيو تهم خاوية بما ظلموا                                      |
| \$45               | ٢٩ – فدمدم عليهم رسم بذنهم فسواها * ولايخاف عقباها                     |
| <b>727</b>         | ٣٠ – فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون                                |
| 441                | ٣١ ـــ فلمارأوا بأسنا قالوا ءامنا بالله وحده                           |
| £17                | ٣٢ فلنحيينه حياة طيبة                                                  |
| ۳۳۰ <sub>ک</sub> ړ | ٣٣ 🗀 فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء نا وأبنا |
| 729                | ٣٤ – فمن يودالله أن يهديه يشرحصدره الإسلام                             |
| ፖሊፕ                | ٣٥ ـــ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه                           |
| YV•                | ٣٦ – قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم                                       |
| 17.                | ٣٧ – قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي                       |
| 470                | ٣٨ – قل من حرم ٰ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق          |
| 410                | ٣٩ كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون                                  |
| **                 | ٤٠ – كانوا لا ينناهون عن منكر فعلوه                                    |
| 840 CAAA           | ٤١ – كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون                              |
|                    | ٤٢ – كم تركوا فيها من جنات وعيون «وزروع ومقام «كريم                    |
| 7.47               | كذلك وأورثناها قومآ آخرين                                              |
| 414                | ٤٣ – لا تدركه الا بصاروهو يدرك الأبصار                                 |
| £ \ £              | ٤٤ - لا ينال عهدى الظالمين                                             |
| 400                | ٥٥ ـــ لئن أخرجوا لانخرجون معهم                                        |
| 770                | ٤٦ – لقد نصركم الله في مواطن كثيرة                                     |
| YAY                | ٤٧ ــ لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون                                        |
| £ £ V              | ٨٤ ـــ ليظهره الله على الدين كلة و لوكره المشركون                      |
| ۳۸۰                | ٤٩ ــ ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب                          |
| ٤١٥                | • ٥ ـــ مرج البحرين يلتقان بينها برزخ لا يبغيان                        |
|                    |                                                                        |

| الصفحة |                                                                            |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣٧٨    | ــ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها                                     | 01 |
| 777    | _ من يعمل سوءًا    يجز به                                                  |    |
| \$ WV  | ــ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز ا                                    |    |
| \$ · V | - هل جزاء الإحسان إلا الإحسان                                              |    |
| 440    | ــ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها                               |    |
| EYY    | ــ واسجد واقترب                                                            |    |
| ११५    | ــ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك                                      |    |
| 4.77   | ــ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها .                                        |    |
| that.  | ــ والكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس                                     |    |
| 197    | ــ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا                                      |    |
| 779    | ــ والله معكم ولن يتركم أعمالكم                                            |    |
| ¥ £ Y  | ــ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا                                              |    |
| 2.4    | ــ وأما الحدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة                              |    |
| 444    | ــ وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين                                    |    |
| ላላሌ    | _ وإنَّ عليكم لحافظين ﴿ كَرَامًا كَاتَّبِينَ ﴿ يَعَلَّمُونَ مَاتَفَعَلُونَ |    |
| £ £ Y  | ــ وأوفوا بالعُهد إنالعهد كان مسئولًا                                      |    |
| 411.64 |                                                                            |    |
| ٤١٧    | ــ وجعلنا من الماء كل شيء حيّ .                                            |    |
| 210    | ۔ وجعلنی مبارکا اُبن ماکنت                                                 |    |
| £44    | ا ۔ وخاب کل جبار عنید                                                      |    |
| ٤٠٦    | ا ــ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .                                     |    |
| 241    | ا ــ وقد خاب من افتری .                                                    |    |
| 741    | ا ــ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم .                  |    |
| 177    | ا ــ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة                                 |    |
| 104    | ا ـــ وَلا محبق المكر السيء إلاّ بأهله                                     |    |
| W& Y   | ا ـــ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى                                             |    |
| 444.44 |                                                                            |    |
|        |                                                                            |    |

#### فهرس الآيات القرائية

4 [

| الصفحة | •                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 24V    | ٧٨ - ولقد كتبناق الزبورمن بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصالحون  |
| mr.    | ٧٩ - ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين                                  |
| 450    | ٨٠ – وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا                |
| 214    | ٨١ – وما أريد أن أخالفكم إلىما أنهاكم عنه                          |
| ٤٠١    | ٨٢ – وما توفيق إلا باالله عليه توكلت ا                             |
| 44     | ٨٣ – وما ربك بظلام للعبيد .                                        |
| YYX    | ٨٤ - وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون |
| 404    | ه ۸ سـ ومن ذريته داو د وسليان الآينان                              |
| 177    | ٨٦ – ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب             |
| 795    | ٨٧ — ونبلوكم بالشر والحير فتنة                                     |
| 184    | ٨٨ وهو الذِّي خلق من آلماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا    |
| 244    | ٨٩ – ويأبي الله إلا أن يتم نوره                                    |
| ١٨٤    | ٩٠ _ ياأيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم                              |
| 214    | ٩١ ــ يلأَيُّها الذين عامنوا لم تقولُون مالاً تفعلون               |
| 484    | ٩٢ ــ يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون                        |
| 610    | ٩٣ – يخرج منها اللؤلؤ والمرجان                                     |
| 184    | عجد الله ما شاء و شد و و عالم أم الكتاب                            |

## ٣\_ الأحاديث النبوية

| الصفحا                 |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 114                    | ۱ ــ ائتمروا ممعروف                                     |
| YM1                    | ۲ ــ آنیت وآذیت .                                       |
| 178                    | ٣ ـــ الإيل عز والغنم بركة .                            |
| JON 1                  | ٤ - ابن آدم ، إذا كان عندك ما يغنيك                     |
| 174                    | ه ــ ابني هذا نعلقه هيبتي                               |
| 174                    | ٦ ــ أتانى جبريل فقال                                   |
| 147                    | ٧ _ أكسبون الشدة في حمل الحجارة                         |
| 7.57                   | ٨ ــ اتركوا الرك مانركوكم .                             |
| 740                    | ٩ ــ أتريدين أن تنزوجي ذاجمة فينانة                     |
| 700                    | ١٠ ــ اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات                     |
| Y • £                  | ١١ ــ اتقوا الله أي النساء فإنهن عندكم عوان .           |
| 190                    | ١٢ ــ اجتنبوا القعود على العلرقات                       |
| 188                    | ١٣ ــ أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفنيا .              |
| Yov,                   | ١٤ ـ أحب الطُّعام إلى ماكثرت عليه الأبدى وإن قل :       |
| 177V ' ' ' ' ' ' ' ' ' | ١٥ - أحب للناس ما نحب ننصك .                            |
| 171                    | ١٦ – أحسن النساء بركة أحسنهن و جها وأرخصهن مهرا .       |
| 174                    | ١٧ ــ أحسنوا جوار نعم الله .                            |
| 7.6 E                  | ١٨ ــ احفظ عفاصها ووكاءها                               |
| 408                    | ١٩ ــ احفظ مني أربعا                                    |
| Y27                    | ٢٠ _ أخاف أن تصف حجم عظامها .                           |
| 177                    | ٢١ ــ أخوف ما أخاف على أمتى منافق عليم اللسان .         |
| 477                    | ٢٢ ــ ادهنوا غبا ولا تدهنوا رفها .                      |
| 177                    | ٢٣ ـــ إذا أبردتم إلى بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم |
| 174                    | ٢٤ ــ إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه .                      |
|                        |                                                         |

| الصفحة       |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 777          | ٢٥ – إذا أتاكم الأكفاء فألقوهن إلقاء .                  |
| 101          | ٢٦ – إذا أراد الله بعبد خيرا جعل صنائعه في أهل الحفاظ . |
| PoY          | ٢٧ – إذا أقبلت الرايات السود من المشرق                  |
| 787          | ٢٨ ــ إذا أويت إلى فراشك .                              |
| Y . £        | ٢٩ ــ إذا بال أحدكم فليرتد لبوله .                      |
| 4.4          | ٣٠ – إذا تمني أحدكم فليكثر                              |
| Y0V          | ٣١ ــ إذا جارت الولاة قحطت السماء .                     |
| 737          | ٣٢ إذا حكم الحاكم فأصاب فله أحران                       |
| 199 4 111    | ٣٣ - إذا دعى أحدكم إلى طعام فلبحب                       |
| Atr.         | ٣٤ - إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب                |
| 450          | ٣٥ – إذا طبخت فأكثر المرفة و تعاهد جيرانك .             |
| لايعرفني ١٦٠ | ٣٦ - إذا عصابي من خلفي من يعرفني سلطت عليه من خلقي من ا |
| 177          | ٣٧ - إذا غضب أحدكم وكان قائما                           |
| 107          | ٣٨ – إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء          |
| 707          | ٣٩ ــ إذا كان هذا المال في قريش فاض                     |
| 4.4          | ٤٠ – إذا مر أحدكم بطربال ماثل فليسرع .                  |
| 199          | ٤١ – إذا مشت أمني المطيطاء                              |
| 711          | ٤٢ – إذا وجد أحدكم طخاء ، فليأكل السفرجل .              |
| 404          | ٤٣ – إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال             |
| 140          | ٤٤ – أربع خلال مفسدة                                    |
| 40+          | ه ٤ – أربع من جمعهن في يوم دخل الحنة                    |
| 7 \$ \$      | ٤٦ – أربع من كن فيه كان منافقا خالصا                    |
| 175          | ٤٧ – أربع من قواصم الظهر                                |
| 108          | ٤٨ – ارحموا عزيزا ذل ، ارحموا غنيا افتفر                |
| Y £ 0        | ٤٩ ــ ارفع فكلخلق الله حسن .                            |
| 777          | ٥٠ - أز هله في الدنيا عبك الله                          |
| 197          | ٥١ ــ أسألك فتكذبني ؟ ا. لاسخاء فيك                     |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second of the second o |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٥ – إسباغ الوضوء على المكاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٥ ــ استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٥ ـــ استعيذوا بالله من شرار النساء ، وكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٥ - استعيدوا بالله من طمع بهدى إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٦ ــ استعينوا على حوائجكم بالكثمان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٧ ــــ استغنوا عن الناس ولو بشوا ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۵ ـ استقیموا ولن نحصوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>٩٥ ــ استنزلوا الرزق بالصدقة .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠٠ ـ أسد الأعمال ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10V - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 -  | ٦١ ــ أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦٢ ـــ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ** YEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WYTH THE MALE THE STATE OF THE  | ٦٤ - اسمح يسمح لك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٥ ــ اشتدى أزمة تنفرجي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦٦ ـ أشراف أمنى حملة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٧ - أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تضربوها على العثار ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٨ ــ اضربوا الدواب على النفار، ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٩ ــ اطعموا الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٠ _ اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧١ _ أعجل الطاعة ثوابا البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جنبيك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧٢ ــ أعدى عدو لك نفسك التي بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٣ ــ اعص هو اك و النساء وا صنع ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٤ _ إعطاء الشعراء من بر الوالدين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٥ ــ أعطه ، فإن خير الناس أحسبهم ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٦ ـ اعلم أن النصر مع الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٧ ـ الأعمال بالنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٨ ــ اعمياوان أنتما ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| there is a commentary of the comment |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | \$ Manager                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      |                                                                       |
| 744         | ٧٩ - أعوذ بالله من الحوع، فإنه بئس الضجيع.                            |
| Y•A         | ٨٠ ـــ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، من همزه و نفثه ونفخه . ـ        |
| : , \ \ \ \ | ٨١ أعوذ بالله من الكفر والدين .                                       |
| .441        | ٨٢ ــ أعوذ بك من الحور بعد الكور .                                    |
| 4.4         | ٨٣ - أعيذكما بكلمات الله التامة                                       |
| 777         | ٨٤ - أغبط الناس عندى مؤمن خفيف الحاذ                                  |
| - 178       | ٨٥ – أغد عالما أو متعلما أو مجيبا                                     |
| 707         | ٨٦ ١٠٠٠ افشوا السلام وأطعموا الطعام                                   |
| 140         | ٨٧ - افصلوا بين حديثكم بالاستغفار .                                   |
| 704         | ٨٨ المنصل الأعمال عند الله                                            |
| 144         | ٨٩ ﴿ أَفْضُلُ الصِدْقَةُ أَنْ تَعَيِنَ بِجَاهِكُ مِنْ لَاجَاهُ لَهُ . |
| 415         | ٩٠ ــــ أفضل الصدقة على ذى رحم كاشح .                                 |
| 174         | ٩١ أحد أفضل العمل أدوما وإن قل .                                      |
| Y01         | ٩٢ - أفطر عندكم الصوام                                                |
| 177         | ٩٣ ـــ الاقتصادنصف العيش، وحسن الحلق نصف الدين .                      |
| 104         | ٩٤ – أكثر ذكر الموت يسلك عن الدنيا                                    |
| 178         | ٩٥ ـــ أكثروا ذكر هازم اللذات .                                       |
| 7 2 4       | ٩٦ – أكذب الناس الصواغون ، والصباغون .                                |
| 18.         | ٩٧ – اكفلوا لى ستا أكفل لكم الجنة                                     |
| 141         | ٩٨ — الأكل في السوق دناءة .                                           |
| 104         | ٩٩ ــ ألا أخبر كم بأحبكم إلى                                          |
| 184         | ١٠٠ – ألا أخبر كم بأشدكم.                                             |
| 101         | ١٠١ – ألاأخبر كم بشراركم                                              |
| 707         | ١٠٢ – ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته                               |
| 741         | ١٠٣ – ألا لا يجن جان على نفسه ، لا يجن جان على و لده .                |
| 787         | ١٠٤ – ألامشمر !! هي نور يتلأ لاً وريحانة تزهر .                       |

| الصفحة |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 100    | ١٠٥ ـــ اللهم آجره على وجعه                                       |
| 197    | ١٠٦ ــ اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها ربحا .                        |
| 177    | ١٠٧ _ اللهم اعط كل منفق خلفا                                      |
| YIY    | ١٠٨ ــ اللهم إنعمرو بن العاص هجانى                                |
| 144    | ١٠٩ ــ اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر                           |
| 404    | ١١٠ – اللهم أنت عضدى ونصيرى                                       |
| 787    | ١١١ ــ اللهم أنت الصاحب في السفر                                  |
| 44.8   | ١١٧ ــ اللهم أنت كسو تني هذا الثوب                                |
| YEA    | ١١٣ - اللهم انفعني بما علمتني .                                   |
| 710    | ١١٤ _ اللهم إنى أسالك رحمة تلم بها شعثى .                         |
| 744    | ١١٥ ــ اللهم إنى أسالك العفة والغنى .                             |
| 110    | ١١٦ ــ اللهم إنى أعوذ لك من أن أزل أو أضل                         |
| 14.    | ١١٧ ــ اللهم إنى أعوذ بك من جار السوء                             |
| YWA    | ١١٨ ـــ اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل                         |
| 1/4    | ١١٩ - اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع                            |
| 707    | ۱۲۰ – اللهم بارك لأمنى فى بكورها .                                |
| 140    | ١٢١ ــ اللهم بارك له في صفقة يمينه                                |
| 444    | ١٢٢ – اللهم بارك لنا في مدها وصاعها                               |
| 744    |                                                                   |
| 740    |                                                                   |
| 78.    | ۱۲۶ اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك .<br>۱۲۵ اللهم لا تقتلنا بغضبك |
| 140    |                                                                   |
| 747    | ١٢٦ ـــ اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير الا خيرك                  |
| 170    | ١٢٧ ــ اللهم هؤلاء أهلي                                           |
| 44.5   | ۱۲۸ - التبسو الرزق في خبايا الأرض                                 |
| 17.    | ۱۲۹ - ألم ترى أن محرزا المدلحي رأى قدم زيد                        |
| Y1.    | ١٣٠ ــ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي                            |
| 701    | ١٣١ ـــ أما أبق جهم فلم ينقم منا                                  |
|        | ١٣٢ – أما معاوية فصعلوك                                           |

| المبغمة                                | ر مِنْ مَوْدِهِ اللهِ اللهِ مَوْدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْدِينَ اللهِ مَوْدِينَ اللهِ مَوْدِينَ اللهِ مَوْدِي<br>الموضوع : |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y&A(1),                                | ١٣٣ – أمتخط فإنك مضنوك .                                                                                                     |
| . <b>***</b>                           | ١٣٤ ــ أمنهو كون أنتم كما تهو كت اليهو د والبصارى                                                                            |
| 7.4                                    | ١٣٥ – أمر الدم مما شئت                                                                                                       |
| 444                                    | ۱۳۶ ـــ أمرت بقرية تأكل القرى                                                                                                |
| 190                                    | ۱۳۷ – أمرنى ربى بتسع                                                                                                         |
| 779                                    | ١٣٨ – أمك ثم أمك ثم أمك ثم ابوك.                                                                                             |
| 1/17                                   | ١٣٩ – الأمل راحة لأمنى                                                                                                       |
| ************************************** | ١٤٠ _ أمهلو احتى تمتشط الشعثة                                                                                                |
| Y77 - 1 V V                            | ١٤١ ﷺ                                                                                                                        |
| 177                                    | ١٤٢ على الله عقل فلك فضل                                                                                                     |
| 7 2 7                                  | ١٤٣ ﴿ إِنْ كَانَ لِلَّهُ عَزْ وَجِلَ خَلِيفَةً فَصْرَبِ ظَهْرَكَ                                                             |
| 747                                    | ١٤٤ 🛶 إن كان يسعى على أبو يه فهو في سبيل الله                                                                                |
| 744                                    | ١٤٥ الله أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم.                                                                                 |
| 101                                    | ١٤٦ هذان أسرع الحير ثوابا البر مريباً المناه و الماليو                                                                       |
| 707                                    | ١٤٧ – إن بني هاشم فضلوا الناس بست خلال                                                                                       |
| 440                                    | ١٤٨ هـ إن تهامة كبديع العسل                                                                                                  |
| Yoy                                    | ١٤٩ ـ إن الحازن الأمن                                                                                                        |
| ید. ۲۳۲                                | ١٥٠ _ إن الحلق الحسن يذهب الخطايا ، كما تذهب الشمس الجل                                                                      |
| Y.7610Y                                | ١٥١ – إن الدنيا حلوة خضرة                                                                                                    |
| Y•1                                    | ١٥٢ ـــ إن روح القدس نفث في روعي                                                                                             |
| Y0V                                    | ١٥٣ ــ إن السلطان ظل الله في الأرض                                                                                           |
| 187                                    | ١٥٤ - إن الصفاة الزلاء التي لا تثبت عليها قدم العلماء الطمع .                                                                |
| 7.4                                    | ١٥٥ _ إن في الحسد لمضفة إذا صلحت                                                                                             |
| 771                                    | ١٥٦ – إن الكاسبات العاريات ، المائلات الميلات                                                                                |
| 107                                    | ١٥٧ ـــ إن الله تعالى يحب الأتقياء                                                                                           |
| 729                                    | ١٥٨ ــ إن الله كره لكم العبث في الصلاة                                                                                       |
| 7 £ £                                  | ١٥٩ ـــ إن الله لايقبض العلم انتزاعا                                                                                         |

| الصفحا                                | •                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                | des mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YOA                                   |                                 | in the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د ماغان <sup>از ب</sup>       | إن الله لم يبعث نبيا إلا                       | The state of the s |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                 | in a single single                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، مجت                         | إن الله مع الدائن حتى<br>إن الله مع الدائن حتى |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y•V                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر يستى ديد.<br>دارات رصات الد | ن الله منع مني بي ه                            | 1 - 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 411                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لنائج بصحهم مر                | ان الله منع منی بنی .<br>ان الله خفر الشرخ ا   | — 177<br>  —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الناه بة                      | إن الله يبغض الشيخ ا<br>إن الله يبغض الدني . ق | -   175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | إن الله يبغض العفرية                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770                                   | •                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | إن الله يحب أن يعفى                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | (170                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.41 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن خلفه .                      | ان الله محب الحواد م<br>ما الله عب الحواد م    | <u>  — 177</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y•Y                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مور ، ویکره س<br>سال          | ن الله تحب معالى الأ                           | 1-174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 729                                   |                                 | e de la companya de l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لی النحل                      | ِن الله محب النكل عا<br>                       | I — 17A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174                                   |                                 | a energies de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (تا                           | إن الله برضى لكم ثلا                           | - 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ن جامه                        | إن الله يسأل العبد عر                          | I - 1Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 720                                   |                                 | er en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذا آخذه لم يفلته              | إن الله يملى للظالم ، فإ                       | - 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · Y00                                 | 14.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع الناس إلم<br>.ة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و ائج الناس تفز               | إن لله عبادا خلقهم لح                          | - 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y00                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غبون في الإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تو اثج الناس ير               | إن لله عبادا خلقهم لح                          | - 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 744                                   |                                 | an sand ngala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن ن                           | إن لله من عباده خير ا                          | - 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 405                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | إن المعرنة تأتى على ق                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 775                                   | Bi We                           | San State of the S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •                         | إن من البيان سحر ا                             | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *1.                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العبد                         | إن من شر ما أعطى                               | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 778                                   |                                 | de tiple julijaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                           | إن من الشعر حكما .                             | - ۱۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y•V                                   |                                 | and the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ن كلام النبوة .               | إن مما أدرك الناس م                            | - 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 729                                   | • 1.5<br>  1.5 (1.5)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | إن النور إذا دخل في                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أوغل فيه برفق                 | إن هذا الدين متين ف                            | - 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 7                                   | All Arth                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | إن هذا لم يعرق فيه ب                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YYY                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ing and the second seco | . الله . , .                  | إن هذه الأخلاق بيد                             | - 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Y</b> A                            | 1<br>1 1 2 1 1 2                | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ش .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يبد أنى من قر                 | أنا أفصح العرب                                 | - 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177                                   | is de la grada.<br>Partir grada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | أنا الشجرة و فاطمة ،                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TYA                                   | i<br>Branches                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الماتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يدرز في الحنة ك               | أزاء ام أة سفعاء الح                           | 1 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة       | A second |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *¥£ <b>Y</b> | ١٨٧ - إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.          | ١٨٨٠ - انتظار الفرج عباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171          | ۱۸۹ ـــ الأنصار شعار والناس دثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144          | ۱۹۰ ــ الأنصار كرشي وعيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 741          | ۱۹۱ — الأنصار كرشى فاقبلوا من محسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700          | ١٩٢ ـــ انصر أخاك ظالما ، أو مظلوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177          | ١٩٣ ــ انظر إلى من تحتك ، ولا تنظر إلى من فوقك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717          | ١٩٤ ـــ انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177          | ١٩٥ ـــ إنك لن تجد فقد شيء تركته لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.          | ١٩٦ - إنكم نختصمون إلى و لعل بعضكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177          | ١٩٧ — إنكم لتجبنون وإنكم لتبخلون وإنكم من ريحان الحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104          | ١٩٨ - إنكم لتكثرون عند الفزع ، وتقلون عند الطمع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170          | ١٩٩ – إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، و لكن سعوهم بأخلا قكم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.0          | ٢٠٠ – إنكن أكثر أهل النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777          | ٧٠١ – إنما بعثت رحمة مهداة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 705          | ٢٠٧ - إنما يكني أحدكم مثل زادالراكب هند من المعادد المراكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 745          | ٢٠٣ - إنما يلبس هذا من لا خلاق له .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4          | ٢٠٤ – إنها كانت تأتينا أيام خديجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 80         | ٧٠٥ _ إنى أعوذ بك من الفقر والذلة والقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۸          | ٢٠٦ – إنى أكره أن أرى المرأة سلتاء مرهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/4          | ٢٠٧ - إنى أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y•Y          | ۲۰۸ – إني حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y•V          | ٢٠٩ ـــ إنى لأكره أن أرى الرجل ثاثرا قريص رقبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y00-         | ٢١٠ ــ أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | ٢١١ - أو جدتم في قليكم من لعاعة الدنيا ."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74.          | ۲۱۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 174          | ۲۱۷ — أول دينكم نبوة ورحمة<br>۲۱۷ — أي داء أدوى من البخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الصفحة      |                                                   | 243          |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| ۱۷۸         | إياكم وخضراء الدمن                                | - Y\£        |
| 744         | إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث                  | - Y10        |
| 7 2 1       | ,                                                 |              |
| 171         | إياكم وكثرة الضحك<br>اداك والمشارة                |              |
| 701         | إياكم والمشارة<br>بالكريس الدائرة                 |              |
| · 1 / 7     | الأيدى ثلاثة ، فيد الله العليا                    |              |
| 177         | . أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم · · · ·           |              |
| 474         | الإعان قيد الفتك .                                |              |
| Y Y A       | الإيمان معرفة بالقلب                              |              |
| 109         | الأيم أحق بنفسها                                  |              |
| 1.4         | بادر محمس قبل خمس ٠٠٠                             |              |
| 7.9         | البر حسن الحلق ، والإتم ما حلك                    |              |
| 107         | بطونها كنز وظهورها حرر                            |              |
|             | بعث موسی و هوراعی غم                              | - 777        |
| \77<br>     | بعثت بالحنفية السمحة .                            |              |
| 740         | البكر بالبكر جلد ماثة و نبي سنة                   |              |
| 714         | بل الدم الدم المدم الهدم الهدم                    | - 779        |
| 748         |                                                   | - 44.        |
| 778.        |                                                   | - 741        |
| 7.1         |                                                   |              |
| 749         | بئس العبد عبد تخيل و اختال و نسى الكريم المتعال   |              |
| <b>የ</b> ሞለ | بئس قوم يشهدون قبل أن يستشهدو ا                   |              |
| 179         | بيت لا تمر فيه جياع أهله                          | - 770        |
| ۱۸۰         | تجافوا عن عثرة السخى ، فإن الله آخذ بيده كلما عثر | - 777        |
| 48.         | تحت كل شعر جنابة                                  | - 177        |
| 4.7         | تخيروا لنطفكم                                     | - YYA        |
| 170         | تدمع العين و يحزن القلب، و لا نقول ما يسخط الرب.  | <b>- 779</b> |

| الصفحة                                     |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1987 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ٢٤٠ ــ تر اصوا بينكم في الصلاة لايتخللكم الشيطان |
|                                            | ٢٤١ ـ ترب جبينك ـ أنخافين ان يحيف الله عليك ور   |
| 109                                        | ٢٤٢ – تزوجوا الزرق فإن فيهن يمياً .              |
| 74.                                        | ٢٤٣ ــ تزوجوا الشواب فإلهن أعز أخلاقا            |
| 710                                        | ۲٤٤ - تستشر أهل الرأى ثم تطيعهم                  |
| Y•V                                        | ٧٤٥ ــ تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة               |
| <b>Y</b>                                   | ٢٤٦ — تنح عبي فكل بائلة نفنج                     |
| 1440104                                    | ۲٤٧ ــ تهادوا تحابوا                             |
| 177                                        | ٢٤٨ – التواضع شرف المؤمن                         |
| 444                                        | ٢٤٩ ثلاث لايۇخرن                                 |
| * <b>* * *</b>                             | ٢٥٠ – ثلاث من أمر ١ لجاهلية                      |
| 140                                        | ٢٥١ ثلاثة لاينجو مهن أحد                         |
| 418 - 1 H H H H H                          | ۲۰۲ ـــ الثلث و الثلث كثير                       |
| MAN CONTRACTOR STATE                       | ٢٥٣ - الثيب يعرب عنها لسانها                     |
| 478                                        | ٢٥٤ ــ جبلت القلوب على حب من أحسن إسها           |
| 100                                        | ٢٥٥ – جدع الحلال أنف الغيرة .                    |
| ٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠                                 | ۲۵۲ ــ جعل عزی فی ظل سینی ، ورزق فی رأس ر        |
| · Yo • 1                                   | ٢٥٧ ــ الجمعة حج المساكين .                      |
| <b>710</b>                                 | ٢٥٨ – جمل أز هر مفاج يتناول من أطراف الشجر .     |
| <b>YoY</b>                                 | ٢٥٩ ـــ الحاج والعار وفد الله                    |
| 778 ( 171                                  | ۲۲۰ – حبك الشيء يعمى ويصم .                      |
| AYA.                                       | ٢٦١ – حجوا قبل ألاتحجوا                          |
| 448.484                                    | ٢٦٢ – الحرب خدعة .                               |
| 787                                        | ٢٦٣ - حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه                |
| 37/                                        | ٢٦٤ – حسن الحوار عمارة للدبار .                  |
| 177                                        | ٧٦٥ - حسن السؤال نصف العلم                       |
| 171                                        | ٢٦٦ حسن العهد من الإيمان .                       |
| 170                                        | ٢٦٧ ـ حسن الملكة نماء.                           |
|                                            |                                                  |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mary Land                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 AT 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٦٨ – حصنوا أموالكم بالزكاة                   |
| 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٦٩ ـ حق المسلم على أخيه ست خصال              |
| <b>\7\V</b> ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٧٠ – الحكمة ضالة المؤمن .                    |
| The state of the s | ٢٧١ ــ حلق الذكر رياض الحنة .                 |
| Y0Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۷۲ - الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتا برحمته |
| Y18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٧٣ – الحمى رائد الموت .                      |
| YOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۷۶ ــ الحمى في أصول النخل .                  |
| y <b>, 1</b> 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٧٥ - خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضر      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| TOTAL SECTION OF A | ۲۷٦ - خلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۷۷ – الحلق الحسن يذيب الحطايا .              |
| The state of the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۷۸ - الحلق عيال الله                         |
| The transfer of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۷۹ – خمروا آنیتکم و أوکوا أسقیتکم            |
| Mary Sale good of wall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۰ - خمس من أتى الله بهن                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸۱ — خيار أمني أولها وآخرها .                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸۲ – خير الرزق ما يكني                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٨٣ - خير السرايا أربعاثة                     |
| CANO E CONTRA CARROLA NA CARROLA CARRO | ٢٨٤ – خير سليان بين المال والملك والعلم       |
| A State of the Sta | ٢٨٥ – الحير عادة والشر لحاجة .                |
| 708 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٨٦ - خير فائدة أفادها المسلم                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸۷ – الحير كثير ومن يعمل به قليل             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸۸ – خير المال سكة مأبورة و فرس مأمورة       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸۹ – خبر الناس رجل ممسك بعنان فرسه           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٩٠ – خير نساء ركان الإبل                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۹۱ – خبر النساء الولود الودود .              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۹۲ – خبر نسائكم التي إذا خلعت                |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۹۳ – خبر کم خبر کم لاهله ."                  |

| الصفحة |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 172    | ٢٩٤ – خبر كم من طال عمره وحسن عمله . المناه علم ١٠٠٠    |
| 787    | ۲۹۵ — خير كم من لم يدع دنياه لآخرته                     |
| 778.70 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| 177    | ۲۹۷ — داووا مرضاكم بالصدقة .                            |
| 104    | ۲۹۸ - دب إليكم داء الأمم قبلكم                          |
| 477    | ۲۹۹ ــ دع القر القلوب تقر .                             |
| 171    | ٣٠٠ – دع ماير يبك إلى ما لا يريبك.                      |
| 177    | ٣٠١ ــ الدعاء سلاح المؤمن .                             |
| 777    | ٣٠٧ - دعهن ياعمر فإن النفس مصابة                        |
| 444    | ٣٠٣ ــ الدنيا عرض حاضر يأكل منها النر والفاجر .         |
| 171    | ٣٠٤ ـــ الدنيا متاع وأفضل متاعها الزوجة الصالحة .       |
| 171    | ٣٠٥ - الدنيا نعم مطية المؤمن .                          |
| 170    | ٣٠٦ _ ذوالوجهان لا يكون عند الله وجيها .                |
| You    | ٣٠٧ ــ رأس العقل بعد الإيمان مدارة الناس .              |
| 174    | ٣٠٨ ــ رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس.          |
| 144    | ٣٠٩ - رأيت في المنام                                    |
| 404    | ٣١٠ ـــ رب أشعت أغبر لو أقسم على الله لأبره .           |
| 444    | ٣١١ – رجلان لايبلغهما شفاعني                            |
| 18     | ٣١٢ ــ رحم الله امرءا أمسك الفضل من قوله                |
| 1/14   | ٣١٣ ــ رحم الله امر ما صمت فسلم ، أو قال خير ا فغم .    |
| 174    | ٣١٤ - رحم الله ولدا أعان و الده على بره                 |
| 14.    | ٣١٥ ــ الرغبة في الدنيا تطيل الهم و الحزن               |
| 410    | ٣١٣ – رهوة تلبع ماء .                                   |
| 177    | ٣١٧ – زر غبا تزدد حبا .                                 |
| 174    | ٣١٨ ـــ زوجوا أبناءكم ويناتكم .                         |
| 104    | ٣١٩ ــ ستحرصون على الإمارة، فنعم المرضع وبثست الفاطمة . |
| Y0A    | ۳۲۰ ــ ستکون بعدی فتنة                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | The state of the s |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصنفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | (No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770     | e dan sejering di periode di peri                                     | نذهب ببهاء المؤمن .                | ٣٢١ _ سرعة المشي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 778     | 4178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن العداب .                         | ٣٢٢ ـــ السفر قطعة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 175     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كسكان القبور .                     | ۳۲۳ ــ سكان الكفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y17-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٢٤ ـ سمواأولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y0.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٢٥ ــ السواك مطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                                  | ۳۲۹ - سوداء ولو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 401     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٢٧ ــ سووا بين أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414     | نم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الدنيا و الآخرة اللح               | ۳۲۸ - سید ادام أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 772     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٢٩ _ سيد القوم خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 778     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ۳۳۰ ـ الشاهد يرى ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 445     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب نفسه .                           | ٣٣١ - الشديد من غل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب هواه.                            | ٣٣٢ - الشديد من غل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.     | ا بالمبلاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فيح جهنم، فأبر دو                  | ٣٣٣ ــ شدة الحر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مها و انظر <sup>ا</sup> ی عقبیها . | ۳۳۶ – شمی عوار ض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YEV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٣٥ _ الصبحة تمنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 175     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٣٦ - الصبر عند الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47.8    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٣٧ ــ الصحة والفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ۳۳۸ – صل رحمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777     | ، وأعف عن ظلمك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ·                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لمكت أيانكم .                      | ٣٤٠ ــ الصلاة وما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177     | أبجل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | ٣٤١ _ صلة الرحم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.     | <del></del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | ٣٤٢ – صنائع المعرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا لم تحزقها .                      | ٣٤٣ – الصوم جنة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y + £   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٤٤ – الصوم في الش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 138     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | توا ، سافروا تغنموا                | ٣٤٥ ـ صومواتصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144     | $\chi_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}}}}}}}}}}$ | حرق النار .                        | ٣٤٦ _ ضالة المؤمن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة       |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 744          | ٣٤٧ - ضخم الهام رجح الأحلام                              |
| 41.          | ٣٤٨ ضعه بالحصيص                                          |
| 721          | ٣٤٩ ــ ضغائن قو للايبدو نهالك إلا من بعدى .              |
| 170          | ٣٥٠ - الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.                |
| 740          | ٣٥١ ـــ الطاعمون وخز أعدائكم من الحن .                   |
| 174          | ٣٥٧ ــ طلب العلم فريضة على كل مسلم .                     |
| 1/0          | ٣٥٣ ــ الطيرة شرك                                        |
| Y+1          | ٣٥٤ ـــ الطيرة والعيافة والطرق من الحبت .                |
| 107          | <ul> <li>۳۵۵ - ظهر المؤمن مشجبه ، ورجله مطيته</li> </ul> |
| 140          | ٣٥٦ – العالم و المتعلم شريكان في الحبر                   |
| Ý••          | ٣٥٧ ــ العجار جبار والبترجبار                            |
| 177          | ٣٥٨ - العدة عطية .                                       |
| 710          | ٣٥٩ ــ عراض الوجوه صغار العيون                           |
| 441          | ٣٦٠ ـــ العصبي الذي يعين قومه على الظلم .                |
| 770          | ٣٦١ عفو الملوك أبتى للملك.                               |
| 108          | ٣٦٢ ــ علق سوطك حيث يراه أهلك .                          |
| 777          | ٣٦٣ ــ علم لا ينفع وجهل لا يضر .                         |
| 104          | ٣٦٤ ــ العلماء إذا قسدو ا                                |
| 174          | ٣٦٥ _ عليك باليأس مما في أيدى الناس                      |
| 7.1 V        | ٣٦٦ - عليك بالأبكار فإنهن أعذب أفواها                    |
| 4.4          | ٣٦٧ - عليكم بالباء                                       |
| 144          | ٣٦٨ – عليكم باصطناع المعروف                              |
| <b>**</b> ** | ٣٦٩ ــ عليكم بالصوم فإنه محسمة للعرق مذهبة للاشر         |
| 7.7          | ٣٧٠ - عليكم هديا قاصدا                                   |
| 777          | ٣٧١ – العيلة تخافين على بني جعفر                         |
| 781          | ۳۷۱ - العن و کاء                                         |
| 415          | ٣٧٣ ــ غطوا الإناء وأوكوا السقاء ــ                      |

| الصنحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377    | ٣٧٤ الغبي غبي النفس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰۸    | ٣٧٥ _ غير ذلك أخوف عندى ، أن تصب الدنيا عليكم صبا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 • 7  | ٣٧٦ ــ الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717    | ٣٧٧ ــ فارس نطحة أو نطحتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 454    | ۳۷۸ ــ فاطمة شجنة ميي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444    | ٣٧٩ - فاطمة بضعة مي يسعفي ما أسعفها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰۸    | ٣٨٠ ــ فصل بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 148    | ٣٨١ – فضل الإزار في النار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140    | ٣٨٢ – فضل العلم خبر من فضل العبادة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1744   | ٣٨٣ ــ فيا أصنع أن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۳    | ٣٨٤ ــ فهلا بكراً تلاعبها وثلاعبك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *      | ٣٨٥ ــ في حفظ الله وكنفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.    | ۳۸۲ - في كل كبله حرى أجرد . المستحدة و والمستحد المستحد المستح |
| 107    | ١٨٧٠ ـ في اللسان . و د و د و د د و بينا يونا يونا كالمان و السان و المان و المان و المان و المان و المان و الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2774   | ٣٨٨ - في المعاويض مندوحة عن الكذب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777    | ٣٨٩ - القر بؤس والحرأذي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177    | ٣٩٠ – قلة الحياء كفر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19.    | ٣٩١ ــ القناعة مال لا يتفذ . ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104    | ٣٩٢ ــ قيدوا العلم بالكتاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170    | ٣٩٣ ــ كاد الفقر أن يكون كفرا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440    | ٣٩٤ ــ الكباد من العب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441    | ٣٩٥ ــ الكبر رداء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 701    | ٣٩٦ - كبرت خيانة أن حدثت أ خاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777    | ٣٩٧ - كفك اللسان عن أعراض الناس صيام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 408    | ٣٩٨ – كني بالمرء إثما أن محدث بكل مايسمع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۳    | ٣٩٩ – كني بالمرء حرصا ركوبه البحر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/17   | ٤٠٠ – كني بالمرء من الشح أن يقول آخذ حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37 5 B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                                      | 4 4 4     |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة |                                                      |           |
| 410    | ر رافعة رفعت علينا                                   | ٤٠١ – كل  |
| 1/1    | شيء يلهوبه الرجل باطل إلا                            | ۲ – کل    |
| 7 + 0  | الصيد في جوف الفرا .                                 | ۲۰۳ – کل  |
| 700    | ل معروف صدقة .                                       | 5 - 2.2   |
| 104    | ولد آدم فيه حسد .                                    | ه ٠٠ _ کل |
| 141    | کم خبر منه                                           | ١٥ – ١٠٦  |
| 744    | مة حق عند سلطان جائر .                               |           |
| 104    | ها بني إلا كتفها .                                   | ٨٠٤ – كا  |
| 198    | ف بك إذا بقيت في حثالة من الناس .                    | ٤٠٩ _ كي  |
| 102    | ف لا أعرفك ؟ أنت صديعي                               | ٤١٠ _ كي  |
| ۱۸٤    | بأس بالشعر لمن أراد انتصافا من ظلم                   |           |
| 772    | بأس بالغني لمن التي، والصحة خبر من الغني .           |           |
| 7.4    | تأخذ من حزرات أنفس الناس شيثا .                      | ¥ - 214   |
| 144    | تأكل فإنك حديث عهد بالحمى .                          | 313 - Y   |
| YEA    | تجسسوا ولا تحسسوا                                    | Y - 210   |
| 107    | تجلسوا على ظهور الطرق                                | 713 - Y   |
| YEA    | تجن يمينك على شمالك .                                | Y - 214   |
| 7 - 8  | تجوز شهادة خائنة ولا خائن .                          | X - \$1A  |
| 444    | يجوز شهادة ظنين                                      | 113 - K   |
| 177    | تحقرن من المعروف شيئا                                | 7 - £4.   |
| ***    | تحل الصدقة لغني ولا للى مرة سوى                      | 173 - 4   |
| 104    | تخف فإنى ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد .        | Y - ETT   |
| 174    | ' تديموا النظر إلى أهل البلاء فتحز نوهم .            | ¥ — £ 44  |
| Y•1    | ترفع عصاك عن أهلك .                                  | 373 - 1   |
| 190    | ٔ ترفعولی فوق قلری                                   | 073 - K   |
| 107    | انزال أمنى غير مالم تر الأمانة مغنما ، والصدقة مغرما | 773 — Y   |
| 190    | ' تزال أمتى صالحا أمرها                              | V73 - k   |
|        |                                                      |           |

| الصفح         |                                                                                                         |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 44.8          | 'è - لا تسمرا بني عمر فاني ذه حدر و حدد                                                                 | ۲,۸ |
| 4+10          | <ul> <li>٤ - لا تسبوا بنى عم فإنهم ذوحد وجيد .</li> <li>٤ - لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر</li> </ul> |     |
|               | <ul> <li>٤١ - لا تشتر ضعوا أولادكم الرسح ولا الحمش ، فإن اللبن يو</li> </ul>                            |     |
| 784           | <ul> <li>١٤ - لا نضرب أكباد الإبل إلا</li> </ul>                                                        |     |
| 777           | ٤١ لا تغضبوا الحكام فيحتروا                                                                             |     |
| 171           | <ul> <li>٤١ - لا تقبل صلاة بلا وضوء ، ولا صدقة من غلول .</li> </ul>                                     |     |
| Y•A           | ٤١ ــ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل                                                              |     |
|               |                                                                                                         |     |
| 747           | <ul> <li>١٤ - لا تكونوا إمعين</li> </ul>                                                                |     |
| 171           | <ul> <li>٤١ - لا تنزع الرحمة إلا من شقى .</li> <li>٤٠ - لا تنزا الما ملات مدا.</li> </ul>               |     |
| 198           | ٤١ – لا تنظروا إلى صلاته وصيامه                                                                         |     |
| Alnha         | ٤٢ – لا جلب ولا جنب ولا اعتراض                                                                          |     |
| 7.7           | ·                                                                                                       |     |
| ١٨٦           | ٤١ – لا خير في التجارة إلا لست                                                                          |     |
| 177.          |                                                                                                         |     |
| 140           | ٤٤ – لا خير فيمن كان فى أمنى ليس بعالم ولا متعلم .                                                      | ٤ ٢ |
| Y17 7         | دة – لا زمام ولا خزام                                                                                   |     |
| 178 : 57.     | اع لا سهل إلا ما جعلنه سهلا . الما الما الما الما الما الما الما                                        | ٤٤  |
| Y & 1:        | ؛ ٤ – لا طاعة لمخلوق في معصية الله .                                                                    | و ع |
| 770           | ٤٤ – لا طلاق ولا عناق في أغلاق                                                                          | ٤٦  |
| 144           | : ٤ - لا علوى ، ولا هامة ، ولا صفر .                                                                    | ٤٧  |
| 141           | ٤٤ - لا مال أعود من العقل                                                                               | ٤٨  |
| 44.5          | ا٤ - لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت                                                              | ٤٩  |
| <b>Y</b> • 3• | ٤ - لاوالذي نفسي بيده، حتى تأخلوا على يدى الظالم                                                        | 0 1 |
| 405           | ٤ – لا وفاء لنذر في معصية الله .                                                                        | ۱۵  |
| 778           | ٤ - لا يجني على المرء إلا يده                                                                           | ۱٥  |
| 727           | ٤ – لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشذ العظم .                                                   |     |
| 747           | ٤ - لا يدخل الحنة ديوث.                                                                                 |     |

| الصفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444    | 200 – لا يدخل الحنة سبىء الملكة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1    | ٢٥٦ – لا يدخل الحنة قتات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707    | 20۷ ــ لا يدخل الحنة جسد نبت من السحت النار أو لى به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 404    | ٤٥٨ – لا يدخل الجنة مدمن خمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1    | . ٤٥٩ – لا يدخل الحنة من لم يأمن جاره بوائقه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107    | ٠٤٠ - لا يرد القدر إلا الدعاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787    | ٤٦١ - لا يزال العبد خفيفا حتى يصيب دما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70.    | ٤٦٢ – لا يزال المسروق منه في تهمة من هو برىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1    | ٤٦٣ - لا يعدى شيء شيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 781    | ١٩٤٤ – لا يغني جذر من قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۸    | <ul> <li>٤٦٥ – لا يقبل الله صلاة بلا طهور ، ولا صدقة من غلول .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140    | ٤٦٦ – لا يقض القاضي بين اثنين و هو غضبان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 377    | ا ٤٦٧ – لا يلسع المؤمن من جحر مرتين . المعلقة المعالمة ال |
| 7.7    | . ٨٠٤ ـــ لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 474    | و ٤٦٩ - لا ينتطح فيه عنزان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 788    | ٧٠٠ – لا ينظر الله إلى العائل المزهق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y      | ٧١١ – لا يوردن ذو عاهة على مصح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107    | ٧٧٧ – لا يؤم ذو سلطان في سلطانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.    | ٧٧٣ – لأن أكون في شدة أتوقع بعدها رخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194    | ٤٧٤ ــ لأن يمتلي جوف أحدكم قيحاحبي يريه خبر له من أن يمتلي شعرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197    | ٤٧٥ ــ لست من دد ولا دد متى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174    | ٢٧٠ – لعن إلا الآمرين بالمعرو ف التاركين له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197    | ٧٧٤ ــ لعن الله المثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727    | ٤٧٨ ـــ لقد حكمت محكم الله من فوق سبعة أرقعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 192    | ٤٧٩ ــ لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتى المال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 137    | ٨٠٠ ــ للوضوء شيطان يقال له الولهان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 400    | ٤٨١ – لن يهلك رجل بعد مشورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. 1 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١٨٥    | – لن الرعية وإن كانت ظالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٨٢   |
| 447    | ــ لو أمسك الله القطر عن الناس ، ثم أرسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 720    | <ul> <li>لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 377    | <ul> <li>لو بغی جبل علی جبل لدك الباغی .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 190    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | ا وتكا شفتم ما تدافنتم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 114    | - لو دخل العسر جحراً للخل اليسر حتى يخرجه .<br>ا ده " ال كاء الله "،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Y0 .   | <ul> <li>لو دعیت إلى كراع لأجبت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 444    | <ul> <li>لو رفعت ثوبك كان أتنى وأنتى .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 19.    | - لوكان العسر في كوة لحاء يسران فأخرجاه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٩٠   |
| 170    | لو كان لابن آدم و اديان من ذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183   |
| 727    | – لولا أن المرأة تصنع لزوجها لصلفت عنده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297   |
| Y • £  | - لولا أنه وعد حق وقول صدق أن من منا المناه الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 104    | – لولا رجال خشع وصبيان رضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 14.    | – لولا مخافة القصاص لأوجعتك بهذا السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ¥ + £  | – لی الواجد محل عرضه وعفویته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 777    | - ليت شعرى أينكن صاحبة الحمل الأدبب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٩٧   |
| 778    | - ليس الحبر كالعاينة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٩٨   |
| 1177   | - ليس خيركم من توك الدنيا للأخوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 177    | - ليس الشديد بالصرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 777    | - ليس الغني عن كثرة العرض ، إنما الغني غني النفس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 777    | - ليس للنساء سروات الطريق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 104    | – ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰.۳   |
| 707    | - ليس من لهوكم شيء تحضره الملائكة<br>ليس منامن غشنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 • 2 |
| 475    | س ليس مناهن غشناه في المناه الله المناه المن | 0.0   |
| 711    | ے ما أدرى بأيها أنا أشد فرحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٠٦   |
| 721    | ـ ما أذن الله لشيء كإذنه لإنسان حسن الترنم بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o • V |
|        | <ul> <li>ما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقاره به يوما .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| الصفحة        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.           | ٩٠٥ ــ ما أظلت الحضراء ولاأقلت الغيراء أصدق لهجة من أبي ذر ٪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171           | ١٠٥ ــ ما أفاء المؤمن بعد الإيمان كامرأة مؤمنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177           | ٥١١ ــ ما أنها بأقوى منى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444           | ٥١٧ ــ ما بلغ عبد حقيقة الأيمان حتى يعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 477           | ۵۱۳ ــ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194           | ١٤٥ ــ ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أو ان قطعت أبهرى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177           | ٥١٥ ـ ما عال من اقتصد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707           | ٥١٦ ــ ما من أحد أفضل منزلة من إمام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . <b>71</b> • | ١٧٥ ــ ما من أمير عشر إلا وهو يجيُّ يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144           | ١٨٥ ــ ما من عبد إلا وله في السماء صيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77.           | 019 ــ ما من قوم تعمل فيهم المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178           | ٢٠ ــ ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 478           | ٢١٥ – ما نقص مال من صدقة . وينا المنافق المنافقة |
| 197           | ٧٧٥ - ما محملكم أن تقتابعوا في الكلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717           | ٥٢٣ ــ ما ينتظر أحدكم إلا مرضا مفنداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 747           | ٥٧٤ ــ المال فيه خير وشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 447           | ه٢٥ ــ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y14           | ٢٦٥ ــ المتسابان شيطانان يتكاذبان وينهاتران .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *Y\7          | ٢٧ه ــ متكبرون لا يأ لفون ولا يؤلفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777           | ٥٢٨ ــ متى ذهبت دنياك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 704           | ۲۹ – مثل أمنى مثل المطر لا يدرى أوله خيرا أو آخره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777           | ٣٠ ــ مثل الحليس الصالح مثل الدارى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177           | ۳۱ ـــ مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177           | ٢٣٥ ــ مثل الفقر للمؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 727           | ورد الله المؤمن الذي يقرأ القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111           | ۵۳۰ ــ مثل المؤمن الدى يعرب الطوال من الذراع .<br>۵۳۶ ــ مثل المؤمن مثل الحامة من الذراع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة                                       |                                                           |    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Y • 4                                        | ٥٣٥ – مثل المؤمن والإعان كمثل فرس في أخبته .              |    |
|                                              | ۵۳۶ – مثلي ومثل نما بعثني الله به                         |    |
| 477                                          | ٥٣٧ - المحالس بالأمانة .                                  |    |
| Y77                                          | ٥٣٨ ــ المجبون من عصى الله ، أما هذا فمصاب.               |    |
| 101                                          | ٥٣٩ ــ المرء كثير بأخيه                                   |    |
| 177                                          | ٠٤٠ ـــ المرء كثير بأخيه يكسوه يرفده                      |    |
| 7726171                                      | ١٥٠ – المرء مع من أحب .                                   |    |
| 177                                          | ٥٤٧ - مروا بالحير وإن لم تفعلوه                           |    |
| 14.5                                         | ٥٤٣ ــ مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه                        |    |
| 704                                          | 028 ــ المسائل كدوح يكدح بها الدجل وجهه .                 |    |
| <b>~Y_&amp;Y</b>                             | ٥٤٥ ـــ المسألة لا تحل إلا من غرم مفظع ، أو فقر مدقع .    |    |
| 77.6 6 174                                   |                                                           |    |
| 118                                          | ٧٤٥ - المستشير معان .                                     |    |
|                                              | ٥٤٨ – المسلم أخو المسلم ،والمسلم نصيح المسلم .            |    |
| 377                                          | 250 – المسلمون عند شروطهم .                               |    |
| Washington to                                | ٥٥٠ – المسلمون هينون لينون كالحمل الأنف                   |    |
| ١٨٣                                          | ٥٥١ ــ المشاورة حصن من الندامة وأمن من الملامة .          |    |
| 770                                          | ٥٥٧ ــ مضر صخرة الله الني لا تنكل .                       | r' |
| A == A                                       | ٥٥٧ - مطل الغني ظلم .                                     |    |
|                                              | ٥٥٥ ــ معاذ الله المحيا لمحياكم والمات مماتكم .           |    |
| 777                                          | ٥٥٥ ــ المغبون لا محمودولا مأجور .                        | ,  |
| 771                                          | ٥٥ ــ المقة من الله ،والصيت في السياء                     |    |
| <b>)</b> ^^                                  | ٥٥١ ــ من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا                  | /  |
| <b>,                                    </b> | اه، - من ابتلى بشيء من هؤلاء البنات كن له سترا من النار . | ١  |
| .140                                         | ٥٥ ــ من ابتلي بالقضاء بين المسلمين                       |    |
| 177                                          | ٥٦ ـ من أحب أخاه فليعلمه .                                |    |
| 701                                          | ٥٦ ــ من أحب أن يسمع الله دعوته                           | ١  |

| الصفحة     | And the second s |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸        | ٥٦٢ ــ من احتكر على المسلمين طعامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770        | ٣٦٥ من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 137        | ٥٦٤ ـــ من أخذ هذا المال بإشراف نفس لم يبارك له فيه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71.        | ٥٦٥ ـــ من أدان دينا ينوى قضاءه أداه الله عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۳        | ٥٦٦ ـــ من أراد الله به خير ا فقهه في الدين ،وعرفه معايب نفسه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114        | ٥٦٧ ـــ من ازداد من العلم رشدا ، ولم يزدد من الدنيا زهدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4        | ٣٦٥ ــ من أزلت إليه نعمة فليكافىء بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121        | ٥٦٩ ــ من استقل بدائه فلا يتداوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440        | ٧٠ه ـــ من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y 2 V      | ٧١ ــ من أعان غارما فى غرمه أظله الله يوم لاظل إلاظله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777        | ٧٧٥ ــ من أعطى الذل من نفسه فليس منى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727        | ٥٧٣ ــ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 744        | ٧٤ ــ من أكل من ذوات الربح فلا يقر بن مجلسنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440        | ٥٧٥ ــ من انتنى من ولده فضحه الله يوم القيامة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YoV        | ٧٦٥ ــ من اهتبل جوعة أخيه المسلم فأطعمه غفر الله له .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444        | ٧٧٥ ــ من بات و في يده غمر ، فعرض له عار ض فلا يلومن إلا نفسه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100        | ٧٨٥ ــ من باع دار أو عقارا فلم يردد ثمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177        | ٧٧٥ ـــ من بذل معروفه وكف أذاه فذاك السيد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.9        | ۸۰ ـــ من بنی مسجداً ولو مثل مفحص قطاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y•1        | ٨١٥ ــ من تعزى بعزاء الحاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 722        | ٨٢٥ ــ من تعظم في نفسه واختال في مشيه لتي الله وهو عليه غضبان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٠۸        | ٨٣ ــ من تعلم القرآن ثم نسيه لتى الله وهو أجذم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414        | ٨٤ ـــ من توضأ للجمعة فبها ونعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177        | ه٨٥ ــ من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717        | ٨٦٥ ــ من حفظ ما بين فقميه وما بين رجليه دخل الحنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>YYY</b> | ۱۸۷ ــ من خرج علی آمی یضرب برها و فاجرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 744        | ۸۸ه ــ من خوج من بیته فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | THE COUNTY OF THE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### الجزء الأول من نثر الدر للآبي

| المبقحة      | ·<br>···································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174          | ٨٩٥ – من خزن لسانه رفع الله شأنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 179          | • ٩٠ - من ذب عن عرض أخيه كان ذلك له حجابا من النار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70.          | ٥٩١ – من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 175          | ۰۹۲ — من رزق من شيء فيلزمه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101          | ٩٩٣ ـــ من رزقه الله مالا فبذل معروفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۱          | ٩٩٤ – من رضي باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 470          | ه٥٥ ـــ من رضي رفيقه فليمسكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45.          | ٥٩٦ – من روع مسلما لرضا سلطانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 <b>.</b> 7 | ٩٧٥ _ من سألكم بالله فأعطوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 814          | ٥٩٨ – من سب عليا فقد سبني ، ومن سبني فقد سب الله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.          | ٩٩٥ — من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.0          | من سره أن يسكن . محبوحة الحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 198          | ٦٠١٠ – من سره أن يكون أغنى الناسُ المناس على الناس المناس |
| 784          | ٦٠٢ - من سره أن عثل له عباد الله قياما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707          | ٣٠٣ ــ من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177          | ٦٠٤ - من سعادة ابن آدم رضاه بما قسم الله له : ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 194          | ٦٠٥ - من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 740          | ٣٠٦ – من شرب الحمر لم يرض الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174          | ۲۰۷ – من صمت نجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.          | ٦٠٨ – من طلب دما أو خيلا فهو بالحيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171          | ٦٠٩ - من عامل الناس فلم يظلمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170          | ٣١٠ - من عمل عملا أداه الله عمله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 148          | ٦١١ – من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 704          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۸          | ٦١٣ – من قدر على ثمن دابة فليشترها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ٦١٤ - من كان آمنا في سربه معافي في بدنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 307          | ٦١٥ – من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777          | ٦١٣ - من كان يؤ من بالله واليدم الآخر ؛ فلا يه فعن البنا عورة مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة  | Market Control of the |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0V     | ٦١٧ _ من كان منكم يحب أن تستجاب دعوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 727     | ٦١٨ ــ من كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194     | ٦١٩ ـ من كف غضبة و بسط رضاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171     | ٣٢٠ ــ من لا يرحم لا يرحم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 749     | ٦٢١ ــ من لعب بالنرد شير فكأنما نحمس يده في لحم خنزير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 749     | ٦٢٢ ــ من لم يستطع التزوج فالصوم له وجاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y0.     | ٦٢٣ _ من لم يقبل من متنصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 740     | ٦٧٤ ـــ من نفس عن غر بمه أو محاعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199     | ٦٢٥ _ من نو قش الحساب عذب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171     | ٦٢٦ ــ من وقى ما بين لحييه ومابين رجليه دخل الحنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 404     | ٣٢٧ _ من ولع يأكل الطن فكأنما أعان على قتل نفسه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177     | ٦٢٨ ــ من يزرع شرأ محصد ندامة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74. 174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 171   | - ٣٠ _ المؤمن مألفة ولا خبر فيمن لا يألف ولا يؤلف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171     | م ١٣٨٠ ــ المؤمن مرآة المؤمن . و المؤمن على المؤمن  |
| Y 2 V   | ٦٣٢ ــ المؤمن و اه راقع قسعيد من هلك على رقعه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177     | ٦٣٣ ـــ المؤمن ينظر بنور الله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179     | ٦٣٤ ـــ المؤمنون عند شروطهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177     | ٦٣٥ ــ المنتعل راكب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 701     | ٦٣٦ – الناس غاديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107     | ٦٣٧ ـــ الناس كالإبل ترى المائة لا نرى فيها راحلة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101     | ٦٣٨ - الناس كلهم سواء كأسنان المشط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174     | م ۲۳۹ سر الناس معادن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y0X     | ﴿ ٣٤٠ ـــ نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101     | ٦٤١ _ نحن بنوالنضر بنكنانة لانقفو أمنا ولا ننتني من أبدنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100     | ٦٤٢ ـ النساء شركلهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y.*Y    | عم الإدام الحل. وهي المعالم الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171    | ٦٤٤ نعم صومعة الرجل بينه .                                                                                     |
| 707    | • ٦٤٥ — نعم العتبة لكم النحلة                                                                                  |
| 107    | ٦٤٦ – نهيتكم عن عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع وهات .                                                       |
| 7.7    | ٦٤٧ — هدية على دخنن ، وجماعة على أقذاء                                                                         |
| 759    | ١٤٨ الهدية نذهب السخيمة .                                                                                      |
| 102    | ٩٤٩ هذا سيدأهل الوتر.                                                                                          |
| ۱۷۸    | ٠ ٦٥ - هذا من النعم التي تسانو ن عنها .                                                                        |
| 757    | ٦٥١ ــ هذه أثرة ولا أحب الأثرة .                                                                               |
| 197    | ٢٥٢ – هذه مكة قد ألقت الميكم باللاذ كبدها .                                                                    |
| 711    | ٦٥٣ ـ هلا جلس في حفش أمه                                                                                       |
| 721    | ٣٥٤ ــ هو جنتك و نارك .                                                                                        |
| 72.    | ٦٥٥ – هو الطهور ماؤه الحل ميتته .                                                                              |
| 337    | ٦٥٦ ــ هو دو دو اتها .                                                                                         |
| 770    | ٦٥٧ - والذي نفسي بيده لايحلف أحدكم                                                                             |
| 144    | . ٢٥٨ — المود والعداوة يتواز ثان .                                                                             |
| 707    | ٦٥٩ ـــ الوضوء قبل الطعام و بعده ينني الفقر .                                                                  |
| 3.17   | ٦٦٠ – و لكنه السبعة الدناسرالتي أوتينا بها أمس نسبها في خصمالفراش                                              |
| 371    | ٦٦١ – الولد ريجان من الجنة .                                                                                   |
| 100    | ٦٦٢ — الولد للفراش وللعاهر الحبجر .                                                                            |
|        | ٦٦٣ – وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهم                                                                     |
| 317    | ٦٦٤ — ويل لأقاع القول ، ويل للمصرين .                                                                          |
| 444    | ٦٦٥ ــ يا أبا بكر ، الست تمرض ؟ الست تحزن                                                                      |
| 774    | ٦٦٦ ـــ ياخيل الله أركبي .                                                                                     |
| 174    | ٦٦٧ - ياعجباً للمصعد في بدار الخلو دو هو يسمى لدار الغرور .                                                    |
| 10/    | ٦٦٨ ــ ياعلى ، قد بعنتك و أنا بك ضنى                                                                           |
| 777    | ٦٦٩ – يافتي ، لقد شققت على                                                                                     |
| YOX    | ٣٧٠ – يامعشر التجار ، ألا إن الشيطان و الإثم محضر ان البيع                                                     |
| 770    | ٦٧١ – يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني مردا مكحلين .                                                         |
|        | andrija se karaja di karantari da karantari da karantari da karantari da karantari da karantari da karantari d |

#### فهرس الأحاديث النبوية

| السفحة |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 377    | ٣٧٣ ـــ اليد العليا خبر من اليد السفلي .                   |
| 704    | ٦٧٣ _ يسأل الرجل في الحائحة                                |
| 7 .    | ٩٧٤ – يطلع الله إلى عباده في النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين |
| 404    | ٦٧٥ – يغضب الرب وسهتز العرش إذا مدح الفاسق .               |
| 440    | ٦٧٦ – يقول الله عز و جل : إذا شعل عبدى ذكرى                |
| 17.    | ٦٧٧ ـ بقول الله عز و جلَّ : اذا عصاني من خلَّقي من يعرفني  |
| 720    | ٦٧٨ – يقول الله عزوجل : خلقت عبادى حنفاء                   |
| 78.    | ٦٧٩ ــ يكنى أحدكم من الدنيا خادم ومركب .                   |
| 137    | ٦٨٠ – يكون كنز أحدكم شجاعا أقرع                            |
| 440    | ٦٨١ – يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية             |
| 48.    | ٦٨٢ ـ عن الحيل في شقرها .                                  |
| 377    | ٦٨٣ ـــ اليمن الفاجرة تدع البيوت بلاقع .                   |
| 447    | ٦٨٤ - يمن الله سحاء                                        |
| YWX    | م ٦٨٥ ــ بهرم ابن آدم و يشب معه اثنتان                     |
| 7.4    | ٦٨٦ ــ بؤتى بالرجل يوم القيامة فيلتى فى النار              |

#### ع \_ الخطب

| الصلحة      |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 101         | ١ خطبة لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم )               |
| 14.         | ٧ خطبة أخرى له                                         |
| 144         | ٣ - خطبة له بتبوك                                      |
| ۱۸۲         | <ul> <li>خطبة رسول الله في نزويج على بفاطمة</li> </ul> |
| 14.         | <ul> <li>خطبة حجة الو داع</li> </ul>                   |
| 717         | ٦ - خطبة مالك بن عط                                    |
| 719         | ٧ خطبة طهفة بن زهير                                    |
| 714         | ۸ خطبة الرسول ردا عليه                                 |
| **          | ٩ - خطبته في الاستسقاء                                 |
| 409         | ١٠ وصيته لعمرو بن العاص                                |
| 404         | ١١ – وصيته عليه السلام إذا بعث جيشا .                  |
| 177         | ١٧ – أول خطبة خطبها الرسول (صلى الله عليه وسلم )       |
| 177         | ۱۳ - خطبته في العيد                                    |
| 774         | ١٤ – أول خطبة له في صلاة الحمعة .                      |
| <b>Y</b> 74 | ١٥ – خطبته يوم الأحزاب                                 |
| 779         | ١٦ - خطبة على بن أبي طالب يوم صفين .                   |
| **          | ١٧ – أول خطبة له .                                     |
| YVY         | ۱۸ - خطبة أخرى له .                                    |
| YVV         | - ١٩ - من خطبه                                         |
| ***         | ۲۰ - خطبة له                                           |
| 791         | ٢١ – خطبته لأهل الكوفة .                               |
| 198         | ٢٢ - خطبته في و صف الدبيا                              |
| ۳۱.         | ۲۳ – خطبته يوم الشورى                                  |
| 418         | ۲۵ - خطبته لما و ردخبر مقتل محمد بن أبي بكر            |

| الصفحة     |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 410        | ٢٥ – خطبته لأهل البصرة .                                    |
| 410        | ٢٦ - خطبة له في الزهد                                       |
| 414        | ٧٧ ــ خطبة له في الوعظ                                      |
| 414        | ۲۸ - خطبته بعد التحكيم                                      |
| 447        | ٧٩ - خطبة للحسن بن على أمام أبيه                            |
| 479        | ٣٠ ــ خطبة له حين طلب منه معاوية الأعتذار عن الفتنة         |
| 44.        | ۳۱ ــ خطبة له ر دا على معاوية                               |
| man        | ٣٢ ــ خطبة للحسين بن على لما عزم على الحروج                 |
| 44.8       | ۳۳ ـ خطبة أخرى له                                           |
| 244        | ۳۲ — من خطبه                                                |
| 487        | ٣٥ ــ خطبة لزيد بن على بن الحسين                            |
| 454        | ۳۲ ـ خطبة أخرى له                                           |
| 477        | ٣٧ - خطبة بحمد النفس الزكية في بني هاشم                     |
| 475        | ٣٨ - خطبة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن في عيد الفطر         |
|            | .٣٩ ـ خطبة محمد بن إبراهيم بن طباطباحين نهب أبو السرايا قصر |
| 477        | العباس بن موسى                                              |
| <b>MAY</b> | ٠٤ ــ خطبة أخرى له                                          |
| 797        | ٤١ ــ خطبة أبي طالب في زواج الرسول بخديجة                   |
| 799        | ٤٢ ـ خطبة للعباس بن عبد المطلب                              |
| £ • 1      | ٤٣ ــ خطبة أبي بكر الصديق في الهاشميين                      |
| £ • Y      | 22 - خطبة العباس ر دا عليه                                  |
| 241        | <b>٤٥</b> ـــ خطبة لداو د بن على العباس بمكة                |
| 141        | ٤٦ - خطبة أخرى له                                           |
| 244        | ٤٧ ــ خطبة أخرى له                                          |
| 5 mm       | 44 - خطبة لعيسى بن على العباس                               |
| 141        | ٤٩ ــ خطبة عبد الله بن على العباس بعد مقتل مروان بن محمد    |
| 140        | ٠٠ _ خطبة لسليمان بن على العباس                             |
| £ £ Y      | ١٥ ــ خطبة لمحمد بن سليمان بن على يوم الحمعة وكان لايغيرها  |

# ٥\_الرسائل

| الصغيعة                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · . 1VY                                | ١ - كتاب الرسول عليه السلام إلى بني أسد بن خزيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y•A                                    | ٧ ــ كتابه لحارثة بن قطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71.                                    | ٣ - كتابه لأكيلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *17                                    | ٤ - كتابه مع و فله همدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414                                    | ٥ - كتابه إلى بني كلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44.                                    | ٦ - كتابه إلى بني نهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777                                    | ٧ - كتابة عهد بن المهاجر بن و الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777                                    | ٨ ــ كتابه لمهو د تماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 701                                    | ٩ - كتابه مع عبد الله بن جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y7Y                                    | ١٠ ــ كتابه لرك خثعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¥ 4.4                                  | ١١ - كتاب على بن أنى طالب إلى ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44.                                    | ١٢ - كتابه إلى سهيل بن حنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ************************************** | ١٣ – كتابه لمصقلة بن هبيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 441                                    | ١٤ - كتابه لزياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 471                                    | 10 - Ce i gle alus de la companya de |
| <b>***</b>                             | ١٦ - كتابه لسعد بن مسعود الثقني المسعود المسعود المسعود المسعود المسعود الثقني المسعود المسع |
| * 774                                  | ١٧ – كتاب المنصور إلى محمد النفس الزكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **                                     | ١٨ - رد محمد النفس الزكية عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 794                                    | 19 - «صك » لعبد المطلب على رجل من أهل أو ل صنعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۸                                    | ۲۰ – كتاب العباس بن الحسين العلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ 7A                                   | ٢١ - كتاب عبد الله بن معاوية إلى أبي مسلم حين سجنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £ 79                                   | ۲۷ - كتابه لبعض إخوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>££</b> 1                            | ٧٣ - كتاب عيسى بن موسى إلى المتصور حين أزاد تقديم المهدى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ £ Y                                  | ٢٤ – كتابه إلى المنصور حين هدده بأهل خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ £ Y                                  | ٧٠ – كتاب له إلى المنصور .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>£</b> £V                            | ٢٦ - رسالة عبد الملك بن صالح إلى جعفر بن سلمان حن شغف بجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# ٦ \_ الأبيات الشعرية

| الصفحة              | الشاعر          | البحر                                        | القافية    |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|
|                     | <b>هزة</b>      | الم<br>ا                                     |            |
| £44                 | سديف            | الوافر                                       | ذلغا       |
|                     | لياء            | li .                                         | •          |
| 441                 |                 | الطويل                                       | <i>رکب</i> |
| 447                 | أبوطالب         | المتقارب                                     | المنتجب    |
| 40.4                | الحكيم بن عياش  | الطويل                                       | يصلب       |
| 491                 |                 | . 3                                          | اجتنا بها  |
|                     | ابن قيس الرقيات | المتسرح                                      | تشكب       |
| 44.                 | ابن جندب        | البسبط                                       | طربا سر    |
| 441                 | أبو طالب        | الطو يل                                      | الكتب      |
| <b>70</b> A         | كعب بن مالك     | الكامل                                       | الغلاب     |
| 444                 |                 | <b>.</b>                                     | الألباب    |
| ٦                   | الصاحب بن عباد  | السريع                                       | آبي        |
| 444                 | أبو طالب        | المنسرح                                      | وأبي       |
| 204                 | أيو تمام        | <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | أدبه       |
|                     |                 | الجيم                                        |            |
| ۳۸۲                 | ابن الرومي      | الطويل                                       | مزعج       |
|                     |                 | المتسرح                                      | حرج        |
|                     |                 | الدال                                        |            |
| 414                 | دريد بن الصمة   | الطويل                                       | العد       |
| 187                 | عدی بن زید      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        | يقتدى      |
| <b>ም</b> ለ <b>፤</b> | الحانى          | البسيط                                       | ولد        |
| ۲۸۲                 | الأسود بن يعفر  | الكامل                                       | إياد       |

| الصفحة                                    | الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البحر البحر                               | الْقَا فِيَّة ﴿ الْمُا |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| a spillage                                | عمرو بن معد يكرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوافر من مناهدا                          | مراد                   |
| £4.                                       | عمر بن أبي ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السريع                                    | الأ بعد                |
| 1.1 (1.1)<br>1.1 (1.1)                    | الراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                        |
|                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                         | eit.                   |
| 417                                       | أخوجشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الطويل                                    | والشجر                 |
| 790                                       | سلمة بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. 1 to 1 t | الفقر                  |
| <b>£</b> \                                | عمر بن أبي ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                         | فمهجر                  |
| £1A                                       | عمر بن أبى ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الطويل                                    | فيخسر                  |
| 474                                       | ابن الرومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bank Andrews                              | أم عامر                |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                         | الدهر                  |
| TYV                                       | الحسين بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوجز                                     | النار                  |
| £ 14                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الكامل                                    | الحازر                 |
| 474                                       | الأعشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الربيغ الربيغ                             | معابر                  |
| I AMPA                                    | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | whose one was the                         | <i>y</i> , •.          |
| A. Jag                                    | Politica (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>)</b>                                  |                        |
| 113                                       | to the state of th | الرجز                                     | ليسا                   |
| 62                                        | مین<br>مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>h</b> .                                |                        |
| 404                                       | أعرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الطويل                                    | قاطع                   |
| <b>EY</b> •                               | أعرابي أعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المتقارب                                  | دراعه                  |
| 848<br>848                                | حسان بن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الكامل                                    |                        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | المصنع                 |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K                                         | and the second         |
| <b>*4</b> A                               | أبو طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المتقارب                                  | البر وق                |
|                                           | كاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ĴI                                        |                        |
| 418                                       | عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مجز و ءالكامل                             | حلالك                  |
| $M_{\mathbf{r}_{i_1}}^{\mathbf{r}_{i_2}}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                        |
| 44 4                                      | We have the second seco | <b>7</b>                                  |                        |
| 4.4                                       | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الرجز                                     | الإبل                  |
| 204                                       | ابن هرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الطويل                                    | فاعل                   |

| المبفحة       | الشاعر              | اليجر اليحر      | القافية  |
|---------------|---------------------|------------------|----------|
| 110           | أبوهرمة             | الطويل           | مقاتل    |
| <b>447</b>    | أبو طالب            |                  | للأر امل |
| <b>44</b> 7   |                     | ,                | بالأماثل |
| 444           | •                   |                  | عيطل     |
| \$ 04         | ابن هرمة            | •                | العقل    |
| ۱۸٦           | الأعشى              | الهزج            | النحل    |
| *             |                     | الميم            |          |
| <b>7</b> 77   | النابغة             | ۱۰<br>السريع     | الغمام   |
| £ £ Y         |                     | الطويل<br>الطويل | دما      |
| 444           | أبو طالب المساهدة   | ,                | للخواتم  |
| 444           |                     | )                | قيم      |
| ٣٨٠           | أحمد بن عيسى العلوى | الوافر           | کر ع     |
| 133           | شقیق بن سلیك        | •                | ۔۔ حز م  |
| : <b>٤</b> ٣٦ |                     | الكامل الكامل    | المام    |
| A second      |                     | النون            |          |
| YAA           |                     | البسيط           | القرن    |
| 474           | ابن الرومي          | 100 mg (100 mg)  | النبينا  |
| 440           |                     | الكامل           | السلطان  |
|               |                     | الياء            |          |
| 440           | الأسود بن مقصور     | الرجز            | التلبيه  |
|               |                     | أنصاف الأ        |          |
| YAA           | امر ألقيس           | الطويل           | حجر اته  |
| 207           | ابن قيس الرقيات     | المنسرح          | الطرب    |

## ٧\_ اللغة

| الصفحة      |                        |                                       | الصفحة                                 |                   |            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 787         | : بلح                  | بلح                                   |                                        | الممزة            |            |
| 171         | : يبلس                 | بلس                                   | W. (                                   | ,                 |            |
| Y9A         | : الأبهر               | ٠,٠                                   | 7.1                                    | : مأمورة<br>الكام | أبر        |
| 44.         | : المباهلة             | Jr                                    | 177                                    | : الأخية          | النحى      |
|             |                        | • •                                   | 710                                    | : مۇزلة           | أزل        |
|             | التاء                  | ,                                     | 137                                    | : السه            | است        |
| ٥٤          | •                      | . <b>.</b>                            | 140                                    | : الإصر<br>ئا.    | اصر        |
| YAA         | : <b>ت</b> بر<br>ناسته | ٽبر<br>                               | 7                                      | : يأطر            | اطر<br>م   |
|             | : التفث<br>التفت       | تفث                                   | ۸۱                                     | : ועָל            | ألل        |
| <b>44</b> 0 | : أتلع                 | تلع                                   | 441                                    | : أمر             | أمر        |
| 144         | : تقابع                | تيع                                   | 4.1                                    | مأمورة            | المر أمر   |
| 144         | التيعة                 |                                       | 440                                    | : الآنك           | أنك        |
| 199         | : التيمة               | تم                                    | 4.1                                    | : الإهالة         | أهل        |
|             | الناء الناء            |                                       | 317                                    | बंद प्राः         | ri         |
|             | i kd                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                        | الياء             |            |
| 377 > 077   | : الثبج                | ثبج                                   | 7.9                                    | · tu li .         | <b>.</b> • |
| <b>M11</b>  | : مثلن                 | ثدن                                   | 44.                                    | : البتات<br>المات | بنت        |
| 119         | مثر د                  | ثرد                                   |                                        | : الأبتر          | بتر        |
| £44         | : انثعب                | ثعب                                   | 790                                    | بجو               | يحر        |
| 207         | : يثغر                 | ثغر                                   | 7.77                                   |                   | بلدد       |
| <b>Y1Y</b>  | : الثلب                | ثلب                                   | 740                                    | : بديع العسل      | بدع        |
| Y + 7       | : ثلة البعر            | ثلل                                   | 444                                    | : البرث           | برث        |
| 44.         | : الثمد                | J.C.                                  | Y14                                    | : البرير          | برد        |
| 444         | : الثمال               | ثمل                                   | 240                                    | : الإبساس         | بسس        |
| 770         | : الثام                | عم                                    | ************************************** | : البساط          | بسط        |

| المنفيدة     | pagapak i ak-1970-1970-1970-1970-1970-1970-1970-1970 | a y Language of the Ambridge of the Language of the Tall of the State of | العيفية  |                             |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|              | : أحمزها                                             | 4 <sub>m</sub> since                                                     | 936838J1 | 7 s                         |
| <b>\$</b> 7. | : الحاد<br>: الحاد                                   | - Carrier                                                                |          | Transfer II                 |
| AAA          |                                                      | حو ذ                                                                     | 74.8     | جب : جباء                   |
| 199          | : اسلتور                                             | ستو ر ه                                                                  | 791      | جبياً : يجبه                |
| *14          | اسل <i>تو ر ی</i><br>روچ                             | _                                                                        | 7        | سِبر : جمار                 |
| P3           | : الأحوى                                             | سعو کئا                                                                  | 799      | جدجد: الحدجد                |
|              | الخاء                                                |                                                                          | YAA      | مجدح : يجدح                 |
| 444          | : خيار                                               | شهو                                                                      | 3.4      | جدد: الحدد                  |
| Y 1 4        | الحصير                                               | ٦.                                                                       | 197      | جذا : پتجاذون               |
| AsstAA       | : مخدج                                               | خدج                                                                      | 191      | مجذية                       |
| 418          | . خصم الفراش : خصم الفراش                            | معن                                                                      | 70.      | جشب الحشب                   |
| 414          | : تستخلب                                             | خلب                                                                      | 191      | جعف : انجعاف                |
| 144          | : خلاط                                               | خلط                                                                      | .19      | جعثن : الجعثن               |
|              |                                                      | خيمر                                                                     | ۳۰۸      | چفر : مجفرة                 |
| <b>£</b> 44  | : الحامة                                             | خام                                                                      | ė.       | جفاء: الجفاء                |
| 1            | ٠ ( استو) بره                                        | 600                                                                      | 311      | جنف : الحنف                 |
|              | الدال                                                |                                                                          | V . V    | جيف : أجيفوا                |
| 777          | : الأدبب                                             | ديب                                                                      |          | الحاء                       |
| 44.          | : الدئر                                              | دثر                                                                      | 771      | حجن : أحجن                  |
| 444          | : دحسان                                              | دحسم                                                                     | 191      | حذف : بنات حذف              |
| 141          | : داخرين                                             | دخو                                                                      | 7.4      | حزر : حزرات                 |
| 197          | : الدد                                               | دد                                                                       |          | حزم: الحيازيم               |
| 740          | : تلىردر                                             | در در                                                                    | 244      | حسك : الحسك                 |
| ~ YA0        | : تدری                                               | درا                                                                      | 770      | حصا: لن تحصوا               |
| 187          | ة الدسر                                              | دسر                                                                      | 71.      | حضض: الحضيض                 |
| ***          | : الدسيعة                                            | دسع                                                                      | 711      | حفش : الحفش                 |
| 144          | : يدع                                                | دعم                                                                      | 78       | حقب: محتقب                  |
| 44           | : داوك                                               | دلك                                                                      | 144      | حقب : يحتقب<br>حكم : الحكمة |
|              |                                                      |                                                                          | 1        |                             |

|                     | -                     |          |         |                     | and the state of t |
|---------------------|-----------------------|----------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة              |                       | r. Jagar | العسفحة |                     | Wall Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ • V               | : سجله                | سجل      | ٤٠٣     | : دلواله الله       | Ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 418                 | : الحمل الأسر         | سرر      | 700     | : دهاقبر            | دهقن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444                 | : سروات الطريق        | سر و     |         | الدال               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **                  | : سفعاء               | riem     | OFY     | : الإذخر            | ذحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Y Y Y X</b>      | : سلناء               | سلت      | 2.5     | : يذرأ              | ذرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 470                 | : السلم               | سلم      | ۳٥٨     | : ذاف له            | دو ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٠٨                 | : السنع               | سنخ      | 713     | : الدواق            | ذو ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444                 | lim :                 | سنن      |         | اگراء               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | الثبين                |          | 777     | . على رباعهم        | ربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| to to               | : الشأن               | شثن      | 44.     | : الرباق            | ر بق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 724                 | : الشجنة              | شجن      | YY :    | : عليه الربوة       | ريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ala                 | : الشاحط              | شحط      | 400     | : الرستاق           | ر ستق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44                  | : الشادي              | شدا      | 108     | : رسلها و جدتها     | رسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 108                 | : بشارى               | شرا      | 2       | : الأرشية           | رشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰۴                  | : الشطء               | شطأ      |         | : سعة أرقعة         | ا رقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24                  | : الشاطن              | شطن      | 444     | ادم المالية المالية | رمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194                 | : شعقة                | شعف      | 750     | مرماة               | رمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 717                 | شعاف                  |          | 719     | : الرهام            | رهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144                 | : الشفار              | شفر      |         | : الرهوة            | رها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777                 | : الشقشقة عبد الشقشقة | شقشق     | 711     | المرود المراجع      | رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144                 | : الشناق              | شنق      |         | الزاي               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 454                 | : شوص                 | شوص      |         | : الذئب الأرل       | ; لل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y</b> \ <b>X</b> | : الشوى               | شوی      |         | السين               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | اتصاه                 |          | 711     | <b>.</b> السه       | سته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 719                 | : الصبير              | مس       | 411     | : السبقة            | سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠                  | : الصر                | ص        | 779     | : سجحا              | سجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |                          |                      |               | \$ .                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                               |
|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة        |                          |                      | الصفحة        |                                                                                                                                                                                                                                  |                | ··                                                                                                            |
|               | الظاء                    | 17. 7                | YYY           | A STATE OF THE STATE OF                                                                                                                                                                                                          | : الصريف       | صرف                                                                                                           |
| <b>71</b> A   | : خاأره                  | ظأر                  | 197           |                                                                                                                                                                                                                                  | : الصفر        | صفر                                                                                                           |
| Y 1 /         | . عرب<br>الظؤار          |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                | صفا                                                                                                           |
| 4.4           | : الظرار                 | ظرد                  | 717           | 2.00                                                                                                                                                                                                                             | : الصالع       | صلع                                                                                                           |
| 79.           | : ظمء الدابة             | ظمأ                  | 72.           |                                                                                                                                                                                                                                  | صلفت عنده      | صلف                                                                                                           |
| 17"           | . حصم ۱۰ المام به        |                      | ٤٢٠           |                                                                                                                                                                                                                                  | : أصبى         | صمي                                                                                                           |
|               | العين                    |                      | 144           |                                                                                                                                                                                                                                  | : الصياصي      | ميص                                                                                                           |
| 199           | : اعتبط دما              | عيط                  |               |                                                                                                                                                                                                                                  | الضاد          |                                                                                                               |
| 199           | : العيأهلة               | عهل                  |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                               |
| 4             | . عثكال<br>: عثكال       | ع <i>نهن</i><br>عثكل | 44.           |                                                                                                                                                                                                                                  | : الضبيس       | ضبس                                                                                                           |
| 440           | : عجری و بجری            | عجر                  | 244           | المراجع المراج<br>المراجع المراجع المراج | : مشى الضراء   | خري                                                                                                           |
|               |                          | علر                  | 799           | i vi                                                                                                                                                                                                                             | : الضياطرة     | ضيطر                                                                                                          |
| 494           | : علىرات الحرم<br>: أعدق | عدق<br>عدق           | 490           |                                                                                                                                                                                                                                  | : ضيفيه        | ضيف                                                                                                           |
| Y 70<br>Y 1 A | . احدى<br>: العذى        | عدا                  |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 47. Pa         | e de la companya de |
|               | : العارض                 | عرض                  |               |                                                                                                                                                                                                                                  | الطاء          |                                                                                                               |
| ***           | : العرطبة                | عرص                  | 4.8           |                                                                                                                                                                                                                                  | الطبردد        |                                                                                                               |
| 414           |                          | · •                  | 711           |                                                                                                                                                                                                                                  | : الطخاء       | طعخا                                                                                                          |
| 7 20          | : عرق                    | عرق                  | 7.7           |                                                                                                                                                                                                                                  | : العطربال     | ملربل                                                                                                         |
| 40<br>414     | : عزر<br>: عزاز          | عزر<br>عزز           | 4.4           |                                                                                                                                                                                                                                  | : طريرة        | طود                                                                                                           |
| Y19           | : العسلوج                | عسلج                 | 102           |                                                                                                                                                                                                                                  | : أطرق الفحل   | طرق                                                                                                           |
| 710           | : عصفور رقتب             | عصفر                 | 100           |                                                                                                                                                                                                                                  | الطروقه        | . 1                                                                                                           |
| 777           | : العفرية                | عفر                  | Y• <b>Y</b>   |                                                                                                                                                                                                                                  | الطرق          |                                                                                                               |
| 440           | : عفطة عنز               | عفط                  |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                               |
| *11           | : عنققر                  | عفقر                 | <b>YX7</b> :: |                                                                                                                                                                                                                                  | : الطارمة      | طرم                                                                                                           |
| **            | : اعتفاك                 | عفا                  | 4.4           |                                                                                                                                                                                                                                  | : الطاق هذه ال | طلق                                                                                                           |
| 271           | : العقص                  | عتص                  | 219           | in the second                                                                                                                                                                                                                    | : الطوف        | طوف                                                                                                           |
| YYV           | : عكرة                   | مکر                  | £             |                                                                                                                                                                                                                                  | : الطوى        | طوی                                                                                                           |

| الصفحة       |                                                   | Alex To L | الصفحة | · ·            | r         |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|
| 717          | : الفقم                                           | فقم       | 411    | : المامي       | Æ         |
| 44.          | : الفلو                                           | فلو       | 719    | ن العان : ا    | عمی<br>عن |
| £ • A        | : الأفكل                                          | فكل       | 371    | : المهن        |           |
| 714          | : مقند                                            | فند       | 718    | : العيمة       | عهن       |
| 100          | : المتفهقون                                       | فهق       |        | ·              | C.        |
| . A          | تفيخ:                                             | فيغ       |        | الفين          |           |
| No.          |                                                   | ٠.        | 289    | ، الغرقىء      | غرفأ      |
| *.           | القال                                             |           | 414    | : غرنوق        | غرنق      |
| 7,           |                                                   |           | 711    | : اغفال        | غفل       |
| 448          | : قباء                                            | قبا       | 444    | : الغمر        | ي محد     |
| 7.4          | : أقتاب البطن                                     | قتب       | YAY    | : الغار        | غار       |
| Y.1          | : قتات                                            | قتت       | 794    | : الغيل        | غيل       |
| Add.         | : القتاد                                          | قتك       |        |                |           |
| £ Y •        | مشى القدمية                                       | قدم       |        | الفاء          |           |
| 770          | : القذذ                                           | قذذ       | 7.0    | : الفوأ        | فر أ      |
| 77           | : القرحة                                          | قرح       | 410    | : منفاج        | فجع       |
| <b>Y 1 V</b> | القارح                                            |           | 4.4    | : مفحص القطاة  | فحص       |
| 118 A        | : القزم                                           | قز م      | 777    | : مفرح         | فرح       |
| 2 4.4<br>mag | : القطط                                           | قطط       | 77.    | : الفريش       | فرش       |
| 207          | : ا <b>لقعدد</b> : القعدد                         | قعدد      | Y.V    | : فريص الرقبة  | فرص       |
|              |                                                   | قفا       | 77.    | : الفريضة      | فوض       |
| ¥0 Y         | ا : « قفیة الله الله الله الله الله الله الله الل | las       | 244    | : افترع المنبر | فوع       |
| 101          | نقفوا أمنا                                        |           | 717    | فراع           |           |
| ٨٠٧          | : قمش                                             | قمش       | 113    | تنشغ           | فشغ :     |
| ۱۷۸          | ؛ قناع من رطب                                     | قنع       | 741    | : التفصي       | فصى       |
| 173          | : قنوان                                           | قنا       | ٤٩     | : الفطور       | قطر       |
| <b>٤١</b> ٨  | قناء                                              |           | 100    | : أفقر الظهر   | فقر       |

| طط       : يلطط       نصي       نصيه       ١٩٩       نطا       : النطاء       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 414         | : الأملوج        | مليح   |      | الكاف                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------|-----------------------------------------------|------------|
| حرد         الكر         \$12         مهل         الأميان         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤         ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rra         |                  | ملح    | 440  | · الكاد                                       | 45         |
| گزم : الكون الك                                  | 4.4         |                  | مهق    |      |                                               |            |
| کفت : اکفتوا       ۲۰۰       الدم         کفل : الکمل       ۳٤       میس : المیس         کلب : الکمل       ۴۱۰       ۱۹۲         کلم : مکام الم       ۳۰۳       نیع : شجر النبع         کرر : الکور الام       ۱۹۹       نیع : شجر النبع         کرر : الکور الام       ۱۹۹       نیع : أنتی : گال         اللام       ۱۳۵         اللام       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۵       ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178         | : المهل          | مهل    |      | •                                             |            |
| کفل : الکمل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | : أمر الدم       | ا مور  |      | •                                             | ,          |
| كلب : الكلبتان       ١٠٠       اللوق         كاتم : مكاتم       ٣٠٠       ني : شجر النبع       ٢٩٧         كرر : الكور       ١٩٩       ني : أنتن الميال       ٢٩٥         ١٩٩       ني : الله النبيل       ١٩٩       ١٩٠         ١٩٩       ني : الله النبيل       ١٩٠       ١٩٠         ١٩٩       ني : النبيل       ١٩٩       ١١٠         ١٩٠       ني : النبيل       ١٩٠       ١١٠         ١٩٠       ني : النبيل       ١١٠       ١١٠         ١٩٠       ني : النبيل       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١١٠       ١١٠       ١١٠         ١١٠       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 719         | : الميس          | ميس    |      |                                               |            |
| كلتم : مكاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | النون            |        |      |                                               |            |
| ۲۹۲       نق : أنتن : أنتن        ۲۷۰         ۲۷۰       نشل : النثيل       ۳۹۰         ۱۰۹       تشل : النثيل       ۳۰۰         ۱۰۵       ۳۰۰       نبا : رسها و بجدتها 19۰         ۲۲۰       نصى : نصيه 17۰       ۲۲۰         ۱۹۹       نطا : النطاء 19۰       ۲۲۰         ۲۲۰       نقر : نقریة 19۰       ۲۲۰         ۱۹۹       نقد : الأنكاث 19۰       ۲۰۰         ۱۵۰       ۲۲۰       نكث : الأنكاث 19۰         ۱۵۰       ۲۲۰       نكل : النكل 19۰         ۱۵۰       ۲۲۰       نكل : النكل 19۰         ۱۵۰       ۲۲۰       نكا : النكل 19۰         ۱۵۰       ۲۰۲       نواب : الناب 19۰         ۱۵۰       ۲۲۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۲۰۲       ۱۵۰         ۱۵۰       ۲۰۲       ۱۵۰         ۱۵۰       ۲۰۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۲۰۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۲۰۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۲۰۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۲۰۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۱۵۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۱۵۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۱۵۰       ۱۵۰         ۱۵۰       ۱۵۰ </td <td>Yo</td> <td>: شجر النبع</td> <td>نبع</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yo          | : شجر النبع      | نبع    |      |                                               | -          |
| اللام       اللام <t< td=""><td>797</td><td></td><td></td><td></td><td>. 1</td><td>1 .</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 797         |                  |        |      | . 1                                           | 1 .        |
| اللام : اللدم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YV <i>e</i> | ٠ النثيل         |        |      |                                               | سر ر       |
| علط : يلطط : يلطط : نصي : نصيه المعامة المعا   | 790         |                  |        |      | ועא                                           |            |
| علط : يلطط : نصيه : نصيه المراع الم   | 108         | : رسمها و بجدتها | ماچين. | 4.0  | : اللدم                                       | لدم        |
| ع : لعاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 717         | : نصيه           |        | 44.  | : بلطط                                        | لطط        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 719         | : النطاء         |        | Alad | : لعاعة                                       | لعع        |
| ۱۹۵       القامة       ۱۹۹٥       النقل       ۱۹۹٥       ۱۹۹۵       ۱۹۹۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹       ۱۹۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777         | : نقرية          | انقر   | 779  | : <b>!!                                  </b> | لم         |
| اف : الإماق : ٢٠٠ النكل : النكل : النكل : الاماق : ٢٠٠ النكل : النكل : النكل : النكل : النكل : النكل : ١٤٥ الناب : الناب : الناب : ١٤٥ الناب : الناب : ١٤٥ الناب   | 444         | : النقد          | نقد    | 490  | : لأث العامة                                  | لأث        |
| اف : الإماق : ٢٠٠ لكل : النكل : النكل : الأماق : ٢٠٠ لكل : النكل : النكل : النكل : النكل : الماحل : ٢٠٠ لكل : الماحل : ٢٠٠ لكل : الماحل : ٢٠٦ للله : الماحل : ١٥٥ لكل : الناب : الناب : الناب : الناب : ١٥٥ لكله الماحل : المسلم : المطلم : المسلم : المطلم :   | Al          | : الأنكاث        | نکث    |      | الم                                           |            |
| عل : الماحل ٢٠٧ تنكل تنكل ٢٠٥ و٢٠ الماداء ٢٠٦ نكل ٢٠٦ و٢٠ و٢٠ و٢٠ الماداء ٢٠٥ و٢٠ الماداء ٢٠٥ و٢٠ الماداء ٢٠٥ و٢٠ الماداء ٢٠٥ و١٥٥ و١٥٥ و١٥٥ و١٥٥ و١٥٥ و١٥٥ و١٥٥ و١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | p. 1        | : انتکف          | نکف    |      |                                               | 4          |
| الله الملاء ٢٠٦ نما : أنمى ١٠٥٠ مرهاء ٢٠٦ نواب : الناب ١٥٥ مرهاء ٢٢٥ مرهاء ٢١٥ مرهاء ٢١٩ هدج تالنج تالنج ٢١٥ مرهاء ٢١٩ هدج تالنج ٢١٥ مرهاء ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y•V         | : النكل          | نکل    |      | ·                                             | مأق        |
| ١٥٥ (١٤٠ : الناب ١٥٥ (١٤٠ ) الناب ١٥٥ (١٥٥ ) الناب ١٥٥ (١٥ ) الناب ١٥٥ (١٥٥ ) الناب ١٥٥ (١٥ ) الناب ١٥٥ (١٥٥ ) الناب ١٥٥ (١٥ ) ا  | 770         | تنكل             |        | YVV  | : الماحل                                      | <u>معل</u> |
| الهاه : مسل محان ۱۹۵۱ (۱۹۵۶ مسر : أمشر ۲۱۵ (۱۹۵۶ مسر : أمشر ۱۹۵۷ (۱۹۵۰ مسل : اهتبل ۱۹۵۱ (۱۹۵۰ مشر : محبر همجر : محبره ۱۸۱ (۱۹۵۱ ملح : محبره ۱۹۵۱ ملح : مهنج المطيطاء ۱۹۹۱ ملح : مهنج المطيطاء ۱۹۹۱ ملح : مهنج المطيطاء ۱۹۹۱ ملح : مهنج المحبود المعاد المحبود  | ٤٧٠         | : أنمي           | نما    | 4.7  |                                               | مذا        |
| مشر : أمشر ٢١٥ مشر الهاء<br>شش : المشامش ٣٠٣ منبل : اهتبل ١٥٧<br>منع : يمصع ١٩٨ هجر : هجيره ١٨١<br>طط : المطيطاء ٢١٩ هدج : يهانج ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100         | : الناب          | ا نواب | 444  | ن مرهاء                                       | مره        |
| مشر : امشر (۲۱۵ مشر امشر امشر (۲۱۵ مشل امتبل (۲۵۷ مشر المشر (۲۵۷ مشر المشر (۲۵۷ مسل ۱۸۲ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل المسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل المتبل (۲۱۵ مسل المتبل (۲۱ مسل المتبل (۲۱۵ مسل ا  |             | • <b>l</b> g]1   |        |      |                                               | مسل        |
| شش : المسامش ١٠٠٣ هجر : هجيره ١٨١<br>صنع : يمصع ١٩٩٨ هجر : مهنج ١٩١١ هامج : يهانج ١٩١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | / eV        |                  | اسا    |      |                                               | مشر        |
| علط : المطيطاء ٢١٩ هدج : ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |      | : المشامش                                     | مشش        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | هجيره            |        |      |                                               | مصنع       |
| ed to the state of |             |                  | ملح    |      |                                               | مطط        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144         | : المهراس        | ا هر س | 4.4  | bink! :                                       | مفط        |

| الصفحة           |                     |              | الصفحة                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      |
|------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>*1</b> X      | الورى               |              | £7.                       | : مهنأ البعير                         | هنأ                  |
| Y•V              | : الوشيقة           | و شق         | 7.7                       | : متهوك                               | هو ك                 |
| 444              | : الوضين            | وضن          | 147                       | : هوامي الإبل                         | هوم                  |
| 244              | : وعثاء             | وعث          | 194                       | : هامة                                | •                    |
| 414<br>444 ° 144 | : وقبر<br>: يوقص    | و قر<br>و قص |                           | الواو                                 |                      |
| 81.              | . يوقش<br>: الميقعة | و قع         | 77 <b>4</b><br><b>44.</b> | : يوبغ<br>: وجار                      | و بغ<br>مح           |
| Y1.              | : بوكف              | وكف          | 219                       | . وجور<br>: الأوداج                   | و حر<br>و <b>د</b> ج |
| 440              | : وكنة              | و کڻ         | 20                        | : الودق                               | ودق                  |
| Y1V              | : الوهاط            | وهط          | 411                       | : مو دن                               | و دن                 |
|                  | الياء               |              | 719                       | : الو دى                              | ودی                  |
|                  |                     |              | 4.0                       | : الوَّذام                            | وذم                  |
| 4.4              | : الياس             | يسر          | 199                       | : الوراط                              | ورط                  |
| Y1V              | : اليعفور           | يعفر         | 144                       | : بريه                                | ورى                  |

## ٨\_ البلدان

الألف

: ٥ و ٣ و ٧ و ١٢. آية

> الأثيل m99 :

> أجياد YYY :

أسبانيا

: ٦ و ٧ و ٤٢٧ أصفهان

أخريقية

أول صنعاء : ٣٩٣

: ٧ و ٩ إيران

الباء

: ۲۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۸ و البصرة

١٣٩ و ١٥٤

: ١٠ و ٢٨٧ و ٣٨٣ و ٣٨٩ بغداد

> المنسا : 7

بيت المفدس : ٢٤٣

YTY:

التاء

: YVI & 717 تبوك

> تو نس 4:

YYY :

الثاء

498 :

الجيم

Mr. : جابلص

pp.: جاملق

الحيل : ۲۸۳ و ۲۲۶

> الحيحفة : 177

الحز اثر 4:

الحاء

الحبشة 498 :

: ۱۳۲۱ و ۱۳۳۳ الحجاز

> حران £44 :

حضرموت 194:

٤١٤ : حمص

الحوأب YYY:

التخاء

: ۱۰ و ۱۳۳۶ ۲۷ و ۲۶۶ **حر اسان** 

> : 757 و 337 خيبر

> > الدال

دومة الحنال : ٢٠٩ و ٢١١

أنواه

الروم: ١٧٤ و ٤٤٤ و ٤٥٧

: ٨ و ١١ و ٢٧٤ الرى

السين

ساوه : ۲ و ۷

سر من رأى : ٣٨٢

4:

| (Aming I                    | المشين                          |
|-----------------------------|---------------------------------|
| المامان : ٤٢٧               | الشام : ٣٣١ و ٤١٢ و ٤٢١ و ٤٢٢ و |
| المدينة : ۲۲۳ و ۳۳۰ و ۳۲۹و  | £2.8                            |
| ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۲ و ۳۵۲       | الهاء                           |
| و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۸ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ | لطائف : ٤٠٦                     |
| و ۲۲۹ و ۲۲۶ و ۲۲۶ و ۵۶۶     | طبر ستان : ۸                    |
| و ۱۲٤ و                     | طرسوس : ٤٥١                     |
| <b>مراکش : ۹</b>            | طهران : ۸                       |
| المرباء: ٣٨١ و ٤٤٨          | طيية : ٢٤٣                      |
|                             | العين                           |
| صرو: ۳۸۱ ۱۳۳۴ مرو           | العراق : ۳۰۵ و ۳۳۳ و ۳۳۳        |
| مصن: ۴ و ۹                  | ائڤين                           |
| مکة : ٢٦٥ و ٢٥٦ و ٢٩٤       | غديرخم : ۲۲۲                    |
| و ۱۶۶ و ۱۶۸ و ۲۵۸ و         |                                 |
| منبح : ٥٤٤ و ٤٤٦            | القام                           |
| می : ۱۲۰ و ۲۲۶              | فارس : ۱۰ و ۳۳۹ و ۲۲۷           |
| مهیعة : ۲۲۲                 | القاف                           |
| الثون                       | قم ۷:                           |
| نیسابور : ۳۲۲               | الكاف                           |
| الياء                       | الكوفة : ٣٨٤ و ١٥٣ و ٣٦٧ و ٣٨٧  |
| اليمن : ۲۷۸ و ۶۵۶           | ۳۸۳ و ۲۷۶                       |
|                             |                                 |

# ٩- الأعلام

الإلف

الآبی : منصور بن الحسین ۳۰۰ ۳ و که : ۵ و ۵ : ۱ ، ۳ و ۲ : ۸ و ۷ : ۲ ، ۱۱ و ۲۰ ۰۲ و ۸ : ۱ ، ۱۲ ، ۱۱ : ۲ ، ۱۱ و ۱۲: ۳ ، ۱۶ : ۸ ، ۱۹ و ۱۵ : ۲ ، ۷ آمنة بنت و هب – ۲۹۸ : ۳۱ إبراهيم بن الأشر النخمي – ۲۶۵ : ۱۰

إبراهيم بن الأشتر النخعي – ٤٤٥ : ١٠ إبراهيم بن السترى – ٤٥٨ : ٦ إبراهيم الصولى– ١٦:١٥ و ٣٨٣ : ٧ ، ١١ إبراهيم بن عبدالله بن الحسن العلوى – ٢٧٤ : ٧ و ٣٦٨ : ٢ و ٣٧٧ : ٦ و ٣٧٨ : ٤ و ٣٩٠ : ١٥

إبراهيم بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن محمد العياسي - ٣٧٧ : ٤ إبراهيم بن المهدى - ٣٨٨ : ١٤ و ٣٨٩ : ١ أبرهه - انظر : الأشرم ابن الأثر - ١١ : ٤

ابن أم مُكتوم – ۲۳۷ : ۱۱

ابن جندب ــ ٣٤٩ : ١٤ ، ١٦٥ و ٣٩٠ : ٥

ابن دو دان 🗕 ۲۸۷ : ۱۰

ابن الرقبات - ٤٥٧ : ٤

ابن الرومي -- ٣٨٧ : ١٢

ابن عائشة – ٢٨٤ : ١٤ و ٣٨٥ : ٣ و

4: 55.

ابن قتیبة – ۱۲ : ۹ و ۱۳ : ۱۲ و ۱۹: ۱۳ و ۱۵ و ۲۱۱ : ۲۱

ابن كثير -- ١١: ٤

ابن كناسة ــ ٣٥ : ٧

ابن میاده سه ده ۱۵: ۱۵:

ابن هبرة – ٣٧١ : ١٥

ابن هرمة ــ ۲۹۰:٥ و ٤٤٥: ٢ و ٢٥٤:

14 . 14 . 1 . 4

أبو أركة - ٣٢٥ : ١٥

أبو بكر الصديق - ١٧٨: ١و ١٨١: ١٧ و ٢٢٩:

۱۲ و ۲۳۳ : ۶ و ۲۵۷ : ۹ و ۲۳۳:

۱۷ و ۳۳۳ : ۱ ، ۳ و ۳۹۷ : ۱۰ و ۳۹۸ :

17 ( 19 : 8 ( 1 : 3 : 3 ) 3 | 17 |

و ۲۰۱۱ : ۲ و ۲۸ و ۱۰ و ۲۱۱ : ۱

أبو بكر بن عياش : ٣٥٠ : ٩

أبوتمام - ٢٥٤: ٤ ، ٨

أبو جهم - ۲۱۰ : ۹ ، ۱۰

أبو جعقر المنصور ــ ٣٥١ : ٣٣ ، ٣٥٢:

۷ ، ۹ ، ۱۱ و ۲۹۸ : ۹ و ۲۳۸:

١١ ، ١٤ و ٢٧٣ : ١١ ، ١٤ و ٢٧٠ :

۱۲ ، ۱۰ و ۲۷۹ : ۱ و ۲۸۹ : ۲ ، ۲ و

۳۹۰: ۱۰ و ۱۹۹۲ و ۲۷۱: ۹ و ۲۳۲:

٤ و ٢٣١ : ٦ ، ١٧ و ٢٣٩ : ١

۷ : ٤٥١ ، ٦ : ٤٤٨ ، ٧ : ٤٤٤

أبو حسان ــ ٤١٦ : ١

أحمد بن أبي طاهر -- ١٥: ١٤ و ٢٤٨ : ١٠ و ٤٠٠ : ٩

أحمد بن عيسى العلوى ــ ٣٧٩ : ١٥ ، ١٨ و ٣٨٠ : ١ و ٣٨١ : ٦

أحمد بن موسى بن مردويه ــ ٣ : ١٣ الأحنف بن قيس ــ ٣٠١ : ١٣

أسامة بن زيد — ٢٣٤ : ١٤ و ٢٥١ : ٩

إسحاق بن العباس – ٢٥٤ : ١٤

أسماء بنت عميس سد ٢٣٦ : ١

اسماعيل بن جعفر بن سليان ــ ٤٥٤ : ٦ ، ٨

اسماعیل بن صالح العباسی - 201: ه

الأسود بن مقصود ـــ ۳۹۲: ۱، ۸،۰۰۰ و ۳۹۰: ۱

الأشتر النخعي ــ ٣٧٤ : ٩ الأشرم (أبرهة) ــ ٣٩٤ : ١،٣،١

أو ۱۰: ۳۹۰

الأشعث بن قيس – ۲۹۲ : ۸ و ۲۹۹ : ۱۰ و ۳۲۰ : ۱

الأصمعي ــ ۲۲۲: ۲۲ و ۵۰ : ۱۰ د ۱۰

أصيل الحراعي - ٧٦٥ : ٢

أعش قيس - ١٨١ : ٧

الأقرع بن حابس - ١٨٧ : ٤

أكيلس – ٢١٠ : ١٤

أم لسلمة - ١٨٠ : ٣ ، ١٤ و ٢٣٧ : ١٠

أبو حنيفة ــ ٣٥٦ : ٨ ، ١٢ و ٣٨٧ أبو دلف العجلى ــ ٣٨٦ : ٨ ، ١٢ و ٣٨٧

أبو ذر الغفاري – ٤٠١ : ٣

أبو ر افع الأنصارى . - ٢٤٢ : ٣ و ٣٩٦ : ١٤

أبو زيد النحوى ــ ٤١٥ : ٢

أبو السرايا (السرى بن منصور الشيباني ) -٧٠ ٩٧٧٩

أبو سفيان ــ ٢٠٥ : ٨ و ٣٩٨ : ١٧ و ٤١٧ : ٨

أبو سفيان بن حويطب - ٢٩٠ : ١

أبو الصلت الهروى - ٣٦٢ : ٦و ٣٦٤ : ١٣٠

أبو العالية – ١٠ : ١٠

أبو عباد الوزير – ٣٨٧ : ١٣

أبو العباس السفاح – ۲۷۳ : ۱۱ و ۳۶۸: ۱ و ۲۰:۵۲۰ و ۲۰:۵۲۷ و ۲۳۲: ۳ ، ۶

أبو عبيلة الحراح ــ ٤٠١ : ٨

أبو عدى الشاعر ــ ٣٦٧ : ١٧

أبو لمبابة ـــ ١٧٦ : ٢

أبو محمد البزيدي ــ ٣٨٦ : ٢

آبو مسلم الخراساني - ۳۷۱ : ۱۲ و ۴۲۷:

٤ ، ١٣ و ٤٢٨ : ٥ و٢٣٦: ٣ ، ٧

أبو موسى الأشعرى ــ ٤٢١ : ٣

أبو نيزر – ۲۰۱

أبو هاشم الحعفري ــ ٣٨٢ : ١٠

أم سليم – ١٨٠ : ١٠ أنس بن مالك – ١٧٠ : ٨و ١٧٨ : ١٣ و ١٨١ : ١٨ و ١٨٣: ٣ و ٣٣٥ : ١

#### الياء

الباخرزی – ۱۲ : ۱۰ بدیح المغنی – ۲۵ : ۸ السراء بن عازب – ۲۰۰ : ۹ و ۲۰۱ : ۵ برو کلمان – ۲: ۱۳ و ۵ : ۱۱ بریدة – ۲۰۲ : ۲ ، ۳ البستانی – ۸ : ۲۱ بشر بن عبد الواحد الأموی – ۲۳۲ : ۱۷ بلال بن رباح – ۲۱۳ : ۲ ، ۶

#### 

ثابت بن قیس – ۲۱۸ : ۸ الثعالبی – ۲:۶ و ۰ : ۱۸ **الجیم** 

جابر بن عبد الله – ۱۷۸: ۱ و ۱۸۳: ۳ الحاحظ – ۱۳: ۱۱ و ۱۶: ۱۳ و ۱۰ ۱۰ و ۲۷۰: ۱۰ و ۳۶۳: ۲ ۱۰: ۲۵۷: ۲۰ و ۲۵۸: ۳ جریر بن عبد الله – ۳۲۰: ۱ جعفر بن ابی طالب – ۲۲۲: ۸ و ۳۹۳: ۲ جعفر الصادق – ۲۷۱: ۱۷ و ۳۶۳: ۷

و ۳۲۳ : ۱۷ و ۳۲۸ : ۱۷ و ۳۷۳ : ۷ جعفر بن سلیمان العباسی – ۶۶۹ : ۱۲ و ۵۰۰ : ۳ و ۹ و ۱۹ و ۶۰۶ : ۱ ، ۲ ، ۱۰ و ۲۰۰ : ۲ جعفر بن السید العلوی – ۰ : ۲

جعفر بن محمد بن على - ۲۷۳ : ۱۷ د ۱۰: ۱۰ د ۲۷۳ مر ۱۰: ۱۰ د ۲۰ مرد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ) - الحمحى القاضى (سعبد بن عبد الرحمن ) - ۲۸۹ : ۲۸۹

جندب بن زهیر - ۳۱۵: ۱۲

#### الحاء

حاجى خليفة -- ٤ : ١٢ الحارث بن حوط -- ٢٧٣ : ١٥ حارثة بن قطن -- ٢٠٨ : ١٤ حبابة المغنية -- ٢٠٥ : ٢ حبيب بن مسلمة -- ٣٣٣ : ١ حجر بن عدى -- ٣٣٣ : ١ حذيفة بن المان -- ٢٠٣ : ١ و ٢٤٢ : ٨ و

الحسن بن الحسن بن على ــ ٣٤١ : ٥ و ٣٦٦: ١٥ و ٣٦٨ : • ٧ ، ٨ و ٣٧٢ : ٣ الحسن بن زيد العلوى ــ ٣٨٩ : ٣ ، ١٠، ١٢ ، ٣١ ، ١٤ و ٣٩٠ : ٥ ، ١١ و ٣٩١ : ١

الحسن بن على بن أبي طالب - ١٧٩: ٨ و ١٨٧: ٨ ٣ و ٢٠٩: ٤ و ٢٣٦: ٦ و ٢٠٩: ٨ و ٢٩٦: ١٠ و ٢٩٩: ٦ و ٢٠٠٠: ٧ و ٣٠٠ و ٣٠٠: ٤ ، ١٢ و ٣٠٠: ٧ و ٣٠٠: ٣٠٠ و ٣٣٠: ١١ و ٣٠٠: ٤ و ٣٠٠: ٦ ، ٧ و ٣٠٨: ٨ و ٢٠٤: ١ و ٢٠٩: ٦ و ٢٠٠: ١ و ٢٠٤: ٧ و ٢٠٠: ١ و ٢٠٩: ٤ و ٢٠٠: ٢ و ٢٠٠: ٢

و ۲۹۳: ۱۳ و ۲۰۳: ۸ ، ۱۰ ، ۱۰ و ۱۰: ۸ و ۱۰: ۸ و ۱۰: ۱۰ و ۲۰: ۱۸ و ۱۰: ۱۸ و

الحكم بن عينة ـ ٣٤٥ : ٣

حكم بن حزام - ٢٤٣ : ٩

الحكم بن عياش - ٢٥٧: ١٥

حوثرة الأسدى - ١٢: ٢٢٩

#### اليفاء

خالد بن الوليد : -- ۲۱ : ۹ ، ۱۲،۱۱ و ۲۱۱ : ۲

خديجة أم المؤمنين ــ ٢٠٩ : ١١ و ٣٧١ : ٤ و ٣٩٦ : ٣ ، ١٢

الحيزران أم الرشيد -- ٤٤٧ : ١٠

#### JIJI

داود بن علی العباسی ــ ٣٦٦ : ٨ و ٤٦١: ٢ و ٤٣٦ : ٣ و ٤٣٧ : ٩ و ٤٤٠ :

دحية الكلبي – ٢١٨ : ٨

#### الواه

الربيع بن يونس ـــ ٣٥٧ : ٧ رقيقة بن صبض ـــ ٣٩٢ : ٥ ، ١١

#### الزاي

الزبير بن العوام - ۱۸۱: ۱۷ و ۲۷۳: ۱۵ و ۳۹۹: ۲ الزهری (محمد بن مسلم ) - ۳٤۷: ۱۳

زیاد بن آبی سفیان – ۳:۳۲۱ و ۳۲۲:۳ زید بن الأفطس – ۳۹۰: ۱۰

زید بن تابت — ۲۶۳ : ۳ و ۴۰۸ : ۱۹ و ۱۹ : ۲۰۹

زيد بن حارثة - ٢٣٤ : ١٣

زيد بن الحطاب - ٣٢٩ - ٦: ٣٢٩

زید بن علی العلوی ــ ۲۲۹ : ۲ و ۳۵۳ :

٤ و ٣٧٩ : ٧ و ٤٤٠ : ٩

زينب بنت جحش - ١٥٧: ٧

## السين

السائب بن أبي صيني - ١٥٤ : ٢ سديف الشاعر - ٢٠٤ : ١٥

سراقة بن جعشم – ۲۳۰: ۱۰

١ سعد بن أبي وقاص ــ ٢١٤: ١٠ و٣١٦: ١

۳ سعد بن عباده - ۲۰۰ : ۱۰ و ۲۱۸ : ۸

٥ سعد بن مسعو د الثقني ــ ٣٢٣ : ٣

سعد بن معاذ - ٢٤٦ : ١١

سعید بن جبیر - ۱۲ : ۱۳ ، ۱۶ و ۲۰ ، ۸:

سعيد بن العاص ــ ٢٩٥ : ٧ ، ١٣ و

4: 461

سلامة القس ــ ٤٥٠ : ٣

سلیان الفارسی ــ ۱۹۷ : ۳ و ٤٠١ : ۲

سليمان بن على العباسي ـ ٣٩٣ : ١٠ و

١ : ٤٤ : ١٠ و ٢٩٩ : ١١ و ٤٣٧ : ١

ر ۲۰۱۳ د

سهيل بن ضيف - ۲: ۳۲۰

سهیل بن عمرو -- ۲۹۰ : ۱۱ و ۳۹۳ : ۱

#### الثسن

شبیب بن شبه - ۳۷۹ : ۳

شريح القاضي - ٣٠٦: ١٠

شريك القاضي - ٣٨٩: ٢

الشعبي ــ ۲۸۹ : ۳ و ۳۳۲ : ۷ و ۶۰۶ : ۳

#### الصاد

الصاحب بن عباد - ٦: ٣ و ١: ١٩ ،

٠٢ و ١٤٠ ؟

صالح بن عبد المرى - ٣٤١ : ٤ ، ٧ ، ١٣

صالح بن عغ العباسي ــ ٤٣٥ : ٥ و ٤٣٦ :

١١ : ٤٤٦ : ١١

صعصعة بن صوحان ــ ۲۹۹ : ۱۳

الصولى ــ ١٥: ١٢ و ٣٧٢ : ٣٠ و ٣٨٠ :

۱۱ و ۲۸۲ : ۷

### الغااء

طاوس بن کیسان ــ ۷: ۳٤۲ : ۷

الطبري (محمد بن جرير (١٣) ٢٠:

طلحة بن عبيد الله - ١٨١ : ١٧

طهفة بن زهر - ۲۱۹ : ۷

## المين

عائشة أم المؤمنين ــ ١٥٧ : ٦ و ١٥٩ : ٤

PN . 31 . 344 : 41 . 747 : 41

و ۲۳۷ : ۷

عبادة بن الصامت - ٢: ٤٠١

العباس بن الحسين العلوى ــ ٣٨٤: ٣ ، ٥ ،

١١ ، ١٤ و ٢٨٥ : ٦ ، ١١ ، ١٤ و ٢٨٦ :

Y : 0 . Y . Y . Y . A

العباس بن زفر ـ ٤٤٤ : ١٦

العباس بن عبد المطلب ــ ١٥٠ : ١٠ و١٥٦ :

١١: ٤٠٢ ، ١٠ ، ٩ ، ١٠ و ٢٠١ : ١١

العباس بن محمد العباسي - ٣٨٤ : ٦ و ٣٣٦ : :

۱۰ و ۱۳۷ : ۳ و ۲۰۷ : ۷ و ۲۰۴ : ۸

و ۲ : ٤٥٧

العباسي بن موسى ــ ۲۷۳ : ۳

الغباسة بنت المهدى - ٨٤٤ : ١٨ و ٤٤٩ : ٢

عبد الرحمن بن جعفر - ٤٥٤ : ٩

عبد الرحمن بن صفوان - ٣٨٩ : ٧

عيد الرحمن بن عتاب ٣٠٦ - ١:

عبد الرحمن بن عوف - ۲۱۰ : ۲

عبد الرحمن بن ملجم - ۲۰۰۰ : ۸ و ۳۰۲ : ۱۳

عبد الصمد بن عغ العباسي - ٤٣٦ : ٥ و ٢٥٠٠ :

٧ و ١٥٤ : ٤ ، ٢ و ٢٥٤ : ٢٨ --

۸: ٤٥٧ و

عبد العزيز بن عمران -- ٣٧٣ : ١٧

عبد الله بن أنيس ــ ۲۱۸ : ۸

عبد الله بن جحش - ٢٥٩ : ٩

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ــ ٢٩٦ : ١٢

و ۲۳۷ : ١٤ و ٢٩٩ : ١٥ و ۲۳٠ : ٦

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن ــ ٣٧٢ : ٣

عبد الله بن حسن بن حسن العلوى ۲۷٪ ؛ ۱

٢ و ٢٤٦ : ١٤ ، ١٨ و ٢٧٧ : ٦ و ٥٥٠ :

Pe 123: 01 3 V 6 123: Y

عبد الله بن حكيم – ٢٨٩ : ١٩

عبد الله بن الزبن ــ ٣٣٦ : ٢٢ و ٣٤١ : ٣

و ۲۰۱ : ۱۱ و ۲۰۷ : ۱۱ و ۱۰۸ : ۱۵

عبد الله بن صفو ان من الله بن صفو ان

عبد الله بن عباس 🔑 ۱۶۰ : ٣و ۲۹۹ : ٣ و ۲۷۱ : ۳ و ۲۷۷ : ۱۲ و ۲۸۱ : ۲۸ و ۳۰۹ : ۲۲ و ۳۲۱ : ۳ و ۳۲۲ : ۹ و ۱۰۲ : ۸ و ۲۰۶ : ۵ ، ۱۰ و ۲۳۹: ک ، 1: 807 ,1.

عبد الله بن العباس العلوى ٣٨٧: ١٥

عبد الله بن على العباسي - ٣٧١: ١٥ و ٣٧٢:

٥ و ٢٩٤ : ١٢ و ٤٤٠ : ١٦ و ٣٥٤ : ٢

عبد الله بن عمرو 🗕 ۱۹۲ ٣

عبد الله بن محمد الطالبي - ۲۷۳ : ٤ و ٦

عبد الله بن مسعود - ١٠: ١٧٦

عبد الله بن معاوية الطالى ــ ٤٢٧ : ٥

و ۲۹٤: ٩

عبد الله بن معمر اللبثي ـ ٧٤٤ - ١: ٣٤٤

عبد المطلب - ٧:٣٧١

عبد الملك بن صالح العباسي - 202 : ١٨

Y : 207 9

عبد الملك بن مروان ـــ ٣٣٩ : ١٤ و ٣٤٠ : ٨

و ۲۰ : ۵ و ۲۲ : ۲۱ و ۲۲ : ۲۱

و ۲۲۸ : ۳ ، ٥ و ۲۵۷ : ۲

عتاب بن ورقاء \_ ۱:۹

عُمَانَ بن خالد المري \_ ٣٦٦ : ١٣

عَمَانَ بِن عَقَانَ - ۱۸۱ : ۱۷و ۲۷۶ ۸ و ۲۸۱:

۱۰ ، ۱۳ و ۳۱۳ : ٥ و ۲۰۹ : ۱۳ و ۲۱۲

عدى بن حاتم - ٢٠٢ : ١٣ .

عقبة بن نافع - ١٨٧ : ١٤

عاقمة بن علائة - ١٧٤ ٪ ٢ ، ٤

على بن أني طالب 🗕 📉 : \$ و ١٥٥ : ١٥ 🖖 و ۱۵۱:۶۱، ۱۵ و ۱۷۰: ۱، ۳۰ و ۱۷۲:

۲ و ۱۷۸ ، ۷ و ۱۷۹ : ۲ و ۱۸۱ : ۱۸

و ۱۸۸ : ۳ و ۲۳۱ : ۵ و ۲۶۱ : ۷

و ۲۰۸ : ۱ و ۲۰۸ ۱۰ ۵ ۵

و ۲۳۰ : ۲ و ۳۳۳ : ۲ و ۳۴۷ : ۱ ،

۳ و ۱۳۲۲ و ۳۲۱ و ۲۳۱ و ۲۳۲ : ۱۳

و ۱۳۲۶: ۲ و ۳۷۱: ۲۱ و ۳۷۱: ۳ ، ۲

و ۳۹۳: ۱۹ و ۳۹۸: ۲۱ و ۳۹۹ : ۲۳

و ۲۰۸ : ۱۱ و ۱۱۳ : ۲ ، ۳ ، ۵

و ۱۵ : ۱۱ و ۲۰ : ۱ و ۲۷ : ۱۷

على بن الحسن زيد العابدين - ٣٦٢ : ١٢

على بن عبد الله بن عباس - ٤١٢ : ٢

و ٤٤٠ : ١١

على بن محمد بن جعفر الحاني ــ ٣٣٨ : ١١ ،

على بن محمد بن موسى العلوى ـــ ٣٦٥ : ١٧

عمارة بن الوليد -- ٣٩٨ : ٧ ، ٨ ، ٩ 🗠 عمر بن أبي ربيعة ١٦: ١٦:

عمر بن الحطاب 🕳 ۱۷۸ : ۲ و

و ۱۸۱ : ۱۷ و ۲۲۹ : ۷ و ۲۳۶ : ۸

و ۲۲۰ : ۳ و ۲۷۹ : ۱۵ و ۲۶۳ : ۳

و ۱۰ ۱۰ د ۲۰۱ و ۲۰۱ و ۲۰۱ و ۲۰۱ :

۸ و ۳۰۶ : ۲،۹۰۶: ۱۷ و۱۱۶ : ۳

و ۱۱٤ : ۸ ٔ

عمر بن شبة ــ ٤٥٣ : ٩

عمر بن عبد العزيز 🗕 ٢٧٧٤ -

#### القاف

القاسم بن الرشيد - ٣٨٨ : ٩ قثم بن العباس - ٤١٦ : ١ قرظة بن كعب - ١٨ : ٨ قطن بن حارثة - ٢١٨ : ٦ قيس بن أبي غرزة - ٢٥٨ : ١٥ قيس بن عاصم - ١٥٤ : ٧

#### الكاف

الكتبى - ١ : ٩ و ٤ : ٩ و ٢ : ١ و ٧ : ١ الكسائى - ٣٨٦ : ٢ كعب الأحبار - ٤١٤ : ١٦ كعب بن مالك - ٢٨١ : ١٦

### اللام

لبابة بنت عبد الله بن جعفر - ٣٤٨ : ٤

مالك بن نمط - ٢١٦ : ٩

المأمون ــ ٣٦١ : ٢ و ٤ و ٣٦٢ : ٣ و ٣٦٣ :

۱،۲ و ۲۸۱: ۱ و ۲۸۶ : ۲۷ ، ۱۳ ،

۱۵، ۱۵ و ۳۸۷ : ۱۰ ۱۷ و ۳۸۷ :

٠١ ، ١٠ و ١٨٨ : ١ ، ٩ و ١٩٨ :

٥ و ١٥١ : ٩

المرد ١٥ : ١٠

المتنى – ۱۲: ۱۳

المتوكل – ۳۲۰ ، ۱۰ ، ۱۷ و ۳۲۳ : ۱ و ۳۷۹ : ۱۷ عمرو بن سعد بن أبي وقاص ٣٣٧ : ٧ عمرو بن عائد المحزومي – ٣٩٤ : ٧٠٧ عمرو بن العاص – ٢١٢ : ٧ و ٢٥٩ : ١٥ و ٣٣٥ : ٩ و ٤٠٨ : ١١ و ٤١١ :

عمرو بن مسعده ــ ۲۳۱ : ۸ عمرو بن معد یکرب ــ ۲۱۷ : ۸ عیسی بن زید ــ ۳۷۸ : ۱۱ ، ۱۶ و ۳۷۹ : ۱ ، ۲ ، ۲۳

عیسی بن علی العباسی – ۱۰:۶۲۷ و ۲۳٪ : ۱۲ و ۴۶۰ : ۱۲

عيسي بن موسى العباسي - ٤٤١ : ٥

## الشين

الغلالي - ۲۸۰ : ۱۱

#### الفاء

الفارابي – ۱۳ : ۱۸ فاطمة بنت عمرو بن عائد – ۱۹: ۳۷۰ : ۱۹ فاطمة بنت قيس – ۲۵۱ : ۸ فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم – المحاد المحاد : ۱۸ : ۱۸ و ۱۸۱ : ۲۱ و ۲۲۲ : ۷ و ۲۵۳ : المحمد المحدد المحدد

الفرزدق - ٣٣٦ : ٩

الفضل بن الربيع — ٣٧٩ : ١١ و ٣٨٧: ٨ الفضل بن سهل — ٣٦١ : ٢ و ٣٦٣ : ٨ مروان بن محمد -- ۳۹۷ : ۲۱ و ۲۶۰ : ۵ و ۲۳۲ : ۱۲ و ۲۳۶ : ۲ و ۶۶۰ : ۵ و ۶۶۰ : ۵ ،

المستعین العباسی - ۳۸۲: ۳، ۷، المسعودی - ۱۸: ۱۸

مسلم بن عقبة - ٢٤١ : ١ المسيب بن نجبة الفزادي ٢٩٦ : ٩

مصعب بن الزبير - ٢٨٠ : ٩

مصقلة بن هبيرة - ٣٢٠ : ١٣

معاویة بن أبی سفیان ـــ ۲۰۱ : ۷ ،۸ و ۳۰۲ : ۱ و ۳۰۶ : ۱۳ و ۳۰۰ : ۷

و ۳۱۱ : ۱۷ و ۳۲۹ : ۲ ، ۱۲ ، ۱۲ و ۳۳۰ : ۲ ، ۷ ، ۹ و ۳۳۲ : ۳ ، ۷ ،

۱۲ و ۲۳۵ : ۱ و ۳۳۹ : ۱۰ و ۲۰۵ :

٣ و ٢٠٩ : ٣ ، ٤ ١ و ٢١١ : ٣ و ٢١٥ : ٥ ١٥ و ٢١٧ : ١١ و ٢١١ : ٢ ، ٨

و ۶۲۹ : ۱۷ و ۶۳۰ : ۳ و ۶۳۹ : ۱۰

معاوية بن عبد الله بن جعفر ــــ ٤٢٦ : ١٩

و ٤٢٧ : ٤

المعتصم - ١٣٠: ١٣

المغبرة بن شعبة ــ ١٠٤٠١

المقداد بن الأسود - ٢٠١ : ٥

المنتصر العباسي ــ ٣٧٩ : ١٧

المهاجر بن خالد بن الوليد - ٣١٦ : ١٠

المهدى -- ٣٥٦ : ١٨ و ٢٥٩ : ١ و ١٧٩ :

1 4 4 4 7 4 6 13 8 : Fe 33 8 :

٨ و ٨٤٤ : ١٦ و ١٨ و ٢٥٤ : ٣

موسى بن جعفر الكاظم سـ ٣٥٦ : ١٩

1. : ٣٩٢ .

محمد الدولة البوسي -- ١٨ : ١٢ و ١١ : ٢ ، ٧ و ١٢ : ١٠

محرز المللحي - ٢٣٤ : ١٣

محمد بن ابر اهم بن اسهاعيل العلوى -٣٨١: ٩

محمد بن أبي بكر الصديق - ٣١٤ : ٥

محمد بن سلیان بن علی العباسی - ۲۵۳ : ۱۸

همد بن عبد الله الحسن العاوى ــ ٣٦٧ : ٤

و ۱۷: ۲ و ۲۷۸: ۱۱ و ۴۶۰: ۱۷

. محمدبن عبد الله صلى الله عليه وسلم- ٧٤: ١٧

و ۳۲۹ : ۳ و ۳۸۰ : ۶ و ۲۸۱ : ۱۳

و ۲۸۲: ۱۲ و ۳۸۹: ۵، ۱۱ و ۳۹۰:

7 e 7 PT : V e 7 PT : T e P 3 1

و ۱۲ ، ۷ ، ۱ ، ۲۹۷ و ۲۹۷ ، ۲۱ ،

١٤ ، ١٦ و ١١٧ : ٢ و ١٣٣ : ١٦

17: 575 6

عمد بن عبد المك بن صالح - ٤٥١ : ٢٥٢،٩ : ٤٥٢،٩

محمد بن على بن عبد الله العباسي ١٤ : ١٢

عمد بن عمد بن زید - ۲۸۱ : ۹

محمد بن مروان ــ ٤٤٥ : ١٠

محمود بن سبکتکین – ۸ : ۱۳ و ۱۱: ۱۹

و ۱۲ : ۱۸

المدائي - ٢٧٠ : ٣

مروان بن الحكم - 23% : ٨

هند بنت عتبة ــ ۲:۳۳۰ ۲ هند بن أبي هالة ــ ۲: ۱۵ : ۳

#### الواو

وائل بن حجر — ۱۹۹ : ٤ وائلة — ۲۳۳ : ٤ وصيف — ۳۸۰ : ۳ الوليد بن عبد الملك — ۳٤١ : ٤ و ۳۲۳ : ۱۳ و ۶۳۸ : ۵ ، ۸ الوليد بن يزيد — ۶۵۲ : ۱۱ ، ۱۲ و الوليد بن يزيد — ۶۵۲ : ۱۱ ، ۲۱ و

## الياء

باقوت - ٤: ٥ یسره بن النضر - ۳۲۲ ؛ ۸ یحیی بن الحسن - ۳۷۸ : ۸ یحیی بن خالد البرمکی - ۴٤٤ : ۱۱ ، ۱۳ ، یحیی بن زید - ۳۷۸ : ۱۰ و ۴۶۰ : ۷ یحیی بن عمر العلوی - ۳۸۲ : ۱ و ۳۸۳ : ۲ و ۴۵۰ : ۱۰ و ۲۵۰ : ۱۰ و ۳۵۰ : ۲۰ و ۳۵۰ : ۳۵۰ و ۳۵۰ : ۳۵۰ و ۳۵۰ : ۳۵۰ و ۳۵۰ : موسى الهادى ــ ۲۵۸ : ۲ و ۳۵۹ : ۱ و ۶۶۶ : ۱۰

الموفق العباسي ــ ۳۸۳ : ۱۵ ميمونة أم المؤمنين ــ ۲۳۷ : ۱۰

### النون

نافع بن الأزرق -- ٤١٨ : ٦ نافع بن حبير -- ٣٣٩ : ١٠ نصيب الشاعر -- ٤٢٥ : ١ نعيم النحام -- ٢٢٩ : ٣١٧ ، ١٢ نوف البكالي -- ٣١٢ : ١١

#### الهاء

هرون الرشيد ــ ٣٥٩ : ٥ و ٣٦٠ : ٤ و ٣٧٠ : ٧ و ٣٧٠ : ٧ و ٣٨٠ : ٧ و ٤٤٠ : ٤ ، ١٠ و ٤٠٠ : ٤ و ٢٥٠ : ٥ و ٣٤٠ : ٣٧١ - ٣٧١ : ٣ و ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠

## ١٠ \_ المراجع

- ۱ سارشاد الأريب لمعرفة الأديب، لياقوت الحموى تحقيق مرجليوث مطبعة أمن هندية ١٩٢٥م
  - ٧ أسباب النزول ، للسيوطي ، طبعة الشعب . .
  - ٣ الاستيعاب ، لابن عبد البر ، تحقيق البجاوى ، والى الفضل إبراهم .
    - ٤ أسد الغاية ، لابن الأثر الحزري ، طبعة الشعب
- الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني، طبعة المطبعة الشرقية ١٣٢٧ه
  - ٣ الأضداد للأنبارى طبعة الكويت ١٩٦٠م
  - ٧ الأعلام لخير الدين الزركلي طبعة القاهرة ١٩٥٤م
    - أعلام المؤلفان لرضا كحالة .
    - . ٩ أعيان الشيعة للعاملي طبعة بيروت ١٩٥٠م
  - ١٠ الأغاني لأني الفرج الأصفهاني ، طبعة دي ساسي .
- 11 أمالى المرتضى ، للشريف المرتضى ، تحقيق أبى الفضل إبراهيم ، طبعة الحلبى 11 أمالى المرتضى ، الشريف المرتضى ، تحقيق أبى الفضل إبراهيم ، طبعة الحلبي
  - ١٢ أنباه الرواة للقفطى تحقيق أبى الفضل إبراهيم طبعة دار الكتب ١٩٥٠م
    - ١٣ الأوراق ، للصولى طبعة الصاوى ١٩٣٦ م
    - ١٤ البداية والمهابة لابن كثير طبعة السعادة ١٣٢٥هـ
- البيان والتبيين ، للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ، طبعة دار التأليف والترجمة ١٩٤٨م
  - ١٦ تاج العروس ، للزبيدى .
  - ١٧ تاريخ الإسلام للذهبي ـ نشر مكتبة المقدسي ١٣٦٨ه
- ۱۸ تاریخ الطبری، لابن جریر الطبری تحقیق ابیالفضل ابراهیم طبعة المعارف ۱۹۶۰م
  - 19 تاريخ ابن عساكر ؛ لابن عساكر طبعة الترقى بدمشق ١٣٤٩ه.
  - ٢٠ تاريخ اليعقوبي ؛ لابن واضح الإخباري طبعة القرى بالنجف ١٣٥٨ه

- ٢١ تتمة اليتمية للثعالبي ، تحقيق عباس إقبال ـ طبعة دمشق .
- ٢٢ الترغيب والترهيب للمنذري تحقيق عمارة طبعة الحلبي ١٩٥٤م
  - ٢٣ تفسير ابن كثير ، طبعة الحلبي .
- ۲۶ تفسیر الطبری، لابن جریر الطبری، تحقیق محمود شاکر-طبعة المعارف
  - ٢٥ تفسير القرطبي تحقيق إبر اهيم أطفيش طبعة دار الكتب ١٩٦٢م
    - ٢٦ تفسير القرآن الكويم ، لمحمد فريد وجدى .
    - ٧٧ تفسير النسفي . ضمن تفسير الحلالين الطبعة الأزهرية ١٣٠٠ه
- ٢٨ تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف
  - ٢٩ تهذيب، التهذيب لابن حجر العسقلاني ـ طبعة الدكن بالهند.
- ٣٠ جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير طبعة السنة المحمدية ١٩٥٠م
  - ٣١ الحامع الصحيح للبخارى الشعب.
  - ٣٢ الحامع الصغير للسيوطي- نشر دار الكاتب١٩٦٧م
    - ٣٣ الحامع الصغير للطبراني مخطوط بدان الكتب
- ۳۶ الجوح والتعديل لابن إدريس الرازى . طبعة دائرة المعارف العثمانية ما المجارف العثمانية ١٣٦١ المحروب المعارف العثمانية المعارف المعارف العثمانية المعارف المعارف العثمانية المعارف المعارف العثمانية المعارف العثمانية المعارف العثمانية المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف العثمانية المعارف المعارف
- ۳۵ جمهرة أنساب العرب، لابن حزم تحقيق عبد السلام هارون ـــ طبعة المعارف ١٩٦٢ م
  - ٣٦ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشهرة للسيوطي طبعة القاهرة ١٣٢٥هـ
    - ٣٧ الحاسة لأبي تمام.
    - ۳۸ الحاسة للبحترى ط الرحمانية ١٩٢٩م
    - ٣٩ دمية القصر للباخرزي ط العلمية محلب ١٩٣٠ه
      - ٤٠ ديوان ابن الرقبات ، مخطوط بدار الكتب .
    - ٤١ ديوان ابن الرومي ، مخطوط بدار الكتب رقم ١٣٩ أدب
    - ٤٢ ديوان ألى تمام شرح التريزي طبعة المعارف ١٩٧٢ م
      - ٤٣ ديوان امرىء القيس
      - ٤٤ ديوان عمر بن أبي ربيعة نشر صادر بلبنان .
  - ٤٥ زهرالآداب للحصرى القترواني تحقيق البجاوى طبعة الحلبي ١٩٥٣م

```
٤٦ - زهر الفردوس للديلمي، مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٤٨٩
```

- ٤٨ ــ سنن النرمذي، طبعة الصاوى ١٩٣٤م
- ٤٩ ــ سنن الدارمي ، طبعة الحديدة بدمشق ١٣٤٦هـ
  - ٥٠ السنن الكبرى للبهتي طبعة الهند .
- ٥١ سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق الابياري، طبعة القاهرة ١٩٥٠م
- ٥٢ سيرة ابن هشام، تحقيق أحمد محمد عبد الحميد، طبعة القاهرة ١٣٨٣ه
  - ٥٣ السرة الحلبية ، لابن برهان الحلبي .
  - ٥٤ شذرات الذهب ، لابن عماد الحنبلي . نشر المقدسي .
  - ٥٥ الشعر والشعراء لابنقتيبة . محقيق محمود شاكر طبعة الحلبي ١٣٣٦هـ
    - ٥٦ صبح الأعشى للقلقشندى ط الأميرية ١٩١٨م
    - ٥٧ صحيح مسلم تحقيق فؤاد عبد الباقي ط الحلبي ١٩٥٥ م
    - ٥٨ طبقات الشعراء لابن المعتز ــ تحقيق عبد الستار فراج طبعة المعارف
      - ٥٩ ـ طبقات فحول الشعراء ، لا بن سلام طبعة المعارف.
      - ٠٠ عيون الأخبار لابن قتيبة . طبعة دار الكتب ١٩٣٠ م
      - ٦١ عيون التواريخ للكتبي . مخطوط بدار الكتب ١٤٩٧ تاريخ .
- ٦٢ الفائق في غريب الحديث للزمخشرى . تحقيق البجاوي. طبعة الحلبي
  - ٦٣ فتوح البلدان للبلاذرى دار النشر للجامعيين ١٩٥٧م
    - ۲۶ فوات الوفيات للكتبي ، مطبعة بولاق ۱۲۸۲ه
  - ٦٥ القاموس المحيط للفيروز ابادى . طبعة الحسينية ١٣٣٠هـ
    - ٦٦ الكامل لابن الأثبر . طبعة الأزهرية ١٣٠١ هـ
  - ٦٧ الكامل للمبرد ، تحقيق أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة نهضة مصر
    - ٦٨ الكشاف للز مخشري . مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٤ه
    - ٦٩ ــ كشف الظنون لحاجي خليفة . طبعة طهران ١٣٨٧ .
      - ٧٠ كنز العمال على هامش مسئد أحمد بن حنبل
      - ٧١ الكني والألقاب للعمى . طبعة النجف ١٩٣٦م .
- ٧٢ اللَّالَىُ المُصنوعة في الأحاديث المُوضوعة للسيوطي طبعة ، الأدبية ١٣١٧هـ

```
٧٣ - اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثبر-طبعة دمشق ١٣٢٧هـ
                                      ٧٤ - لسان العرب، لابن منظور
             ٧٠ ــ لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني . طبعة الدكن بالهند
                      ٧٦ ـ مجمع الزوائد للهيشمي . طبعة المقدسني ١٣٥٣ه
                ٧٧ ــ مروج الذهب للمسعودى . المطبعة الهية بمصر ١٣٤٦ه
                                 ٧٨ - المز هر للسيوطي . مطبعة السعادة .
                       ٧٩ – المستدرك للحاكم النيسابورى . طبعة الرياض
            ٨٠ – مسند أحمد تحقيق محمو د شاكر ، مطبعة المعارف ١٩٥١م
                      ٨١ - مسند الرضا ، مطبعة المعارف العلمية ١٩٢٥م
                           ٨٢ – مسند زيد طبعة المعارف العلمية ١٣٤٠هـ
         ٨٣ ــ معجم الأدباء لياقوت-تحقيق أحمد رفاعي، مطبعة دار المأمون
                           ٨٤ ــ معجم الأنساب ــ للمستشرق رامباو د ر .
                    ٨٥ ــ معجم البلدان لياقوت . مطبعة السعادة ١٩٠٦م
٨٦ – معجم الشعراء للمرزباني - تحقيق عبد الستار فراج - طبعة الحلبي ١٩٦٠م
٨٧ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم، لحمد فؤاد عبد الباقي طبعة الشعب
        ٨٩ - المفضليات للمفضل الضي . مطبعة الآباء اليسوعيين ١٩٢٠م
٩٠ ــ مقاتل الطالبين ، لأبي الفرج الأصفهائي ، المطبعة الحيدرية بالنجف ١٣٥٣ ه
   ٩١ ــ مواسم الأدب للسياد أبي جعفر محمل اللبني . طبعة السعادة ١٣٢٦هـ
                                       ٩٢ _ موطأ مالك . طبعة الشعب
٩٣ ــ النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثبر - تحقيق محمود الطناحي - دار إحياء
                                         الكتب العربية ١٩٦٣ م
                ٩٤ ـ نهاية الأدب للنويري ، طبع دار الكتب ١٩٣٠ م
      و م البلاغة شرح الإمام عمد عبد ، المطبعة الرحانية بالقاهرة
                    ٩٦ _ مبع البلاغة شرح أبن أبى الحديد . طبعة بيروت
               ٩٧ _ وفيات الأعيان لابن خلكان . مطبعة الآداب ١٣٢٦ه
```

The Atlas of Islamic History by Harry W. Hazard.

تم محمد الله

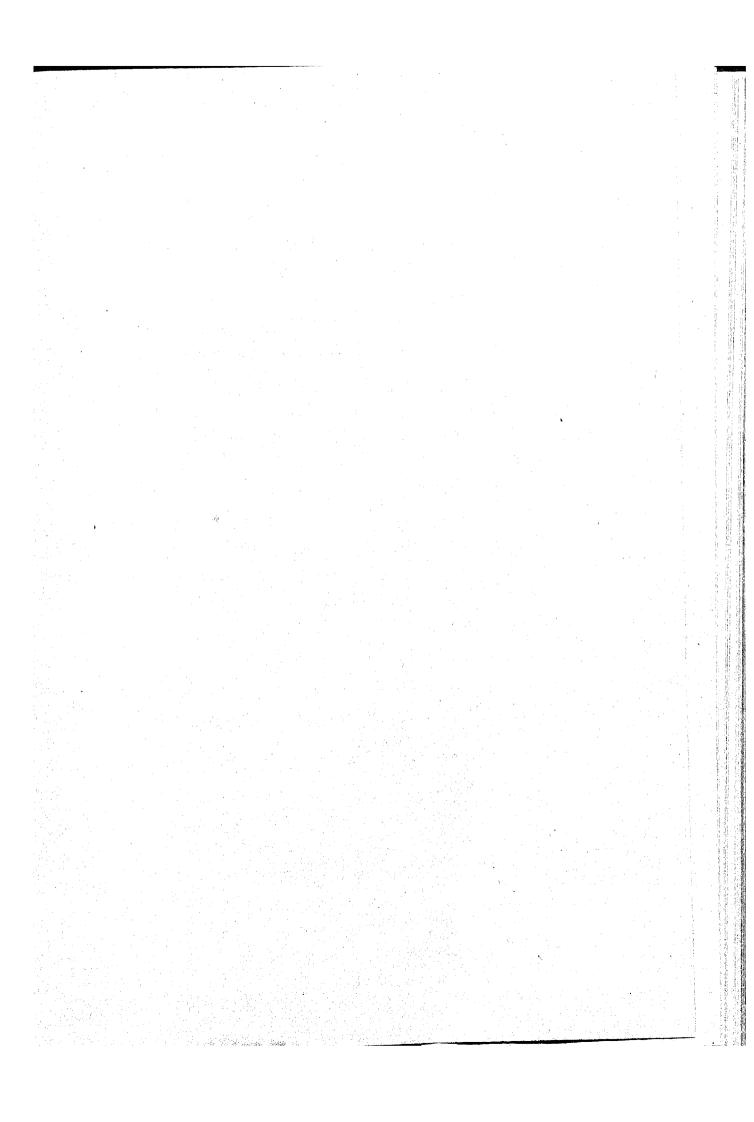

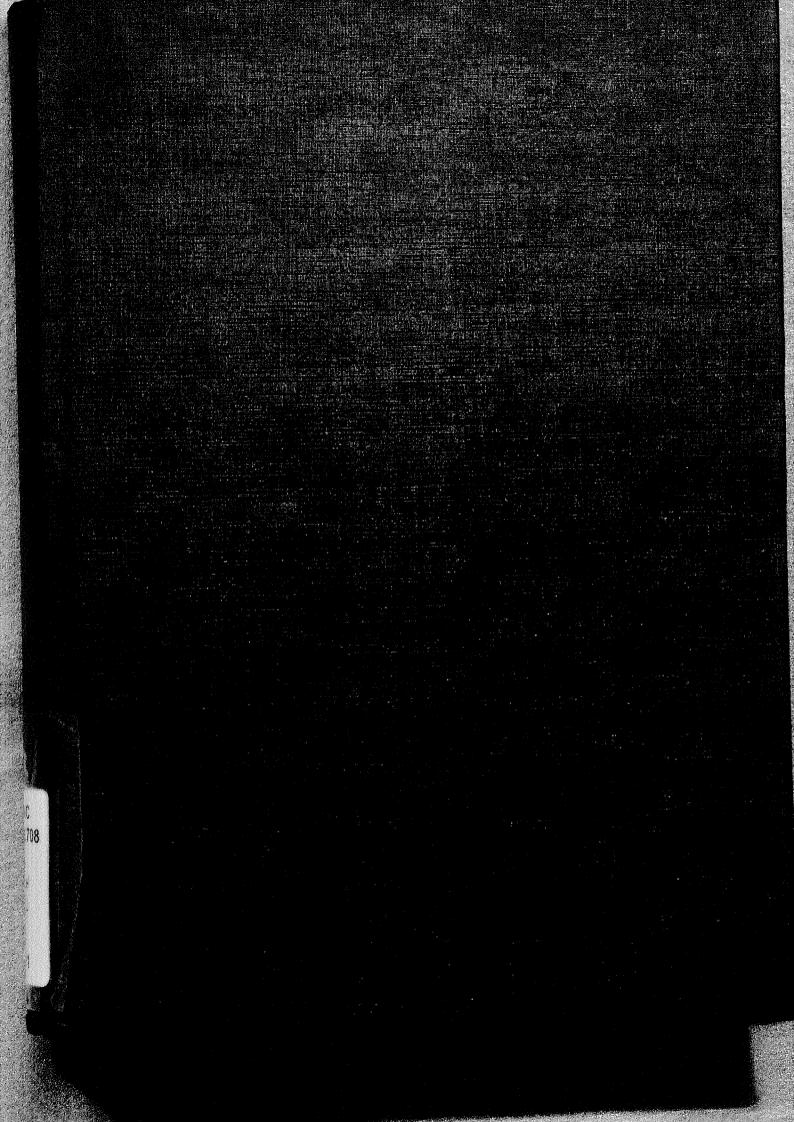



من نثر الدر/ أبو سعد منصور بن الحسين الآبي، اختار النصوص وقدم لها وعلق عليها مظهر الحجي . - دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٩٧ . - ٤ ج ؟ ٢٠ سم . - (المختار من التراث العربي ؟ ٧١ - ٧٤).

۱- ۸۱۸٬۰۲ س ع د م ۲- العنسوان ۳- أبو سعد الآبي ٤- الحجي ٥- السلسلة

مكتبة الأسد

الايداع القانوني: ع - ٢٤١ / ٣ / ١٩٩٧

البائب الأول

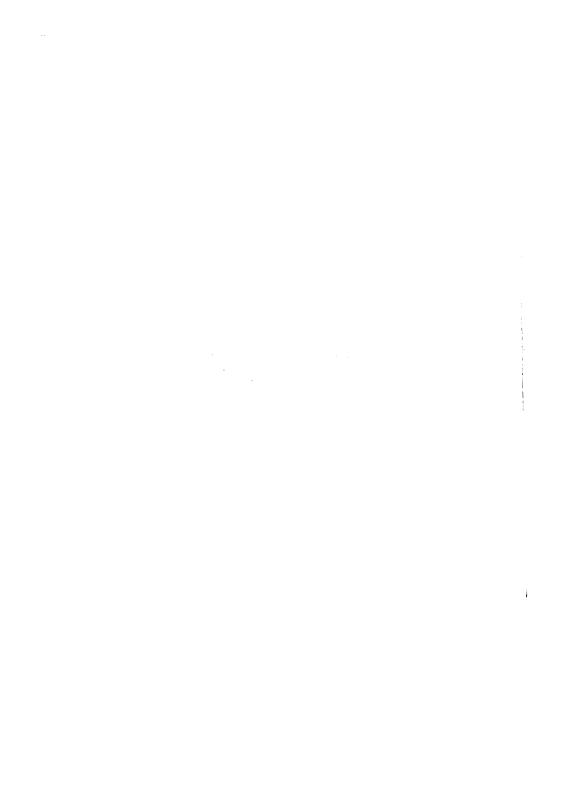

# كلام معاوية بن بي سفيان وولده

قال الهميشم (١) : خرج معاوية يريد مكتة ، حتى إذا كان بالأبواء (٢) اطلَّعَ في بئر عادية (٣) ؛ فأصابت أن اللَّمَة وَ (٤) . فأتى مكة ، فلما قَصَى نُسُكه ، وصار إلى منزله ، دعا بثوب ، فلفته على رأسه ، وعلى جانب وجهه الذي أصابه فيه ما أصابه ، ثم أذن للناس فلمخلوا عليه ، وعنده مروان ، فقال :

إنْ أَكُنُن قد ابتُديتُ فقد آبتُكي الصالُحُون فَمَدْلي ،

<sup>(</sup>١) هو الهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائبي الأخباري المؤرخ ، توفي سنة ٢٠٧ ه .

 <sup>(</sup>٢) الأبواء : قرية بينها وبين المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ، بها
 قبر والدة الرسول عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) بأر عادية ؛ قديمة نسبة إلى عاد

<sup>(</sup>٤) اللقوة : داء يصيب الوجه فيعوج الفم أو جانب منه .

وأرجو أن أكون منهم وإن عُوقِبتُ فقد عُوقِب الظالمُون قبلي، وما آمَن أن أكون منهم، وقدابتُ ليتُ ليتُ أحسني (١) وما يَبسد و مني ، وما أحصي صحيحي . وما كان لي على ربتي إلا ما أعطاني . والله إن كان عَتَبَ بعض خاصَت كم لقد كنت حدباً على عَامَت كم ؛ فرحم اللهُ امرعاً دعا لي بالعافية .

دخل المسور على معاوية ، فقال له : كيف تركت قريشاً ؟ قال : أثنت سيدُها يا أمير المؤمنين ، أعلاها كعمراً ، وأسودُها (٢) أباً ، وأرفعُها ذكراً وأجلها قلراً . قال : كيف تركت سعيداً (٣) ؟ قال : عليلاً . قال : للتيلدين وليلشم (٤) :

<sup>(</sup>١) المعنى : في أحسن عضو ، والظاهر لكل إنسان وهو وجهه .

<sup>(</sup>٢) أسودها : من السيادة .

<sup>(</sup>٣) يريد سعيد بن العاص كما سيتبين من الكلام بعد .

<sup>(2)</sup> هذا من أقوال العرب في الدعاء على الإنسان : أي : أسقطه الله اليدين وللفم .

## بِهِ لا بِظِّنِي بالصَّرِيمة (١) أعفراً (٢)

قال: وعمرو بن سعيد صبي يسمع قوله من ورَائيه . فقال: إذاً والله لا يسد جُمُورْتَكَ (٣) ، ولا يزيد في رزقيك ، ولا يدفع حتم الله عنه عنه ، بل يفت في عضد ك ، وينشر أمرك ، فتدعو فلا تُمجاب ، وتتوعد فلا تُمجاب ،

فقال معاوية : أبنا أمية ؛ أراك ها هنا . إِنَّ أبناك جارانا إلى غاية الشرف ، فلم نعلق بآثاره ، ولم نقسُم ليمحفاره (٤) ، ولم نلحق بمضماره ، ولم نكدن من غُبناره ، هذا مع قوة مكان ، وعزة سلطان . وإنَّ

أقول له لما أتاني نعيه

<sup>(</sup>١) الصرعة : القطعة المنفردة من الرمل .

<sup>(</sup>۲) عجز بیت صدره

والبيت للفرزدق.

<sup>(</sup>٣) الحفرة : مجمع البطن والصدر .

<sup>(</sup>٤) المحقار : الفرس الشديد العدو .

أثقل قومينا علينا مَن سبقنا إلى غاية شرف ؛ فأخذ أبوك علينا القَصَبة (١) ، وملك دوننا الغلبة .

رُوِيَ أَن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قدم الشام ، ومعه عبد الرحمن بن عوف أو أبو عبيدة ، وهما على حمارين قريبين من الأرض ، فتلقاهما ، معاوية في كوكبة (٢) خَشَنّاء ؛ فَشَنّى وَرِكنه ، فَنَذَل ، وسلسّم بالخلافة : فلم يرد عليه ، فقال له عبد الرحمن أو أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين أحضرت الفتتى (٣) فلو كلمته . فقال : إنك لصاحب الحيش الذي أرى ؟ قال : نعم . فقال : مع شيد و الحوائج قال : مع شيد و الحوائج ببابك ؟ قال : أجل . قال : لم كاويلك أويلك أو الحوائج ببابك ؟ قال : أجل . قال : لم كالمد يكشر بها جواسيس العد و ، فإن نحن لم نت مخذ العدد استخف بنا . وهجم على عورتنا . وأنا العدة و والعدد استخف بنا . وهجم على عورتنا . وأنا

 <sup>(</sup>١) المراد : سبق إلى المعالي . يقال المراهن في السباق : أحرز القصبة ؟ لأنهم كانوا يركزون قصبا عند غاية المفهمار .

<sup>(</sup>٢) الكوكبة : الحماعة ، والحشناء : الكثيرة السلاح .

<sup>(</sup>۳) بمعنی جئت به أو دعوته ...

- بعد ُ - عامُلك ؛ فإن وقَفَـٰتَـنِي وقفتُ ، وإن استَزَدتَني زدتُ ، وإن استَزَدتَني زدتُ ، وإن استَذَـْقـَصتني نقصتُ .

قال : والله لئن كنت كاذباً إنه لرأيُ أريب ، ولئن كنت صادقاً إنه لتدبيرُ أديب . ما سألْتُلُك قطُّ عن شيء إلا تركتنيي فيه أضيق من رواجيب الضرسن (١) . لا آمرُك ولا أنهاك .

فلما انصرف قال له صاحبه : لقد أحسَنَ الفتى في إصدارِ ما أوردت عليه . قال : بحسن إصدارِه وإبرادِه جشَّمناه (٢) ما جشَّمناه .

قال معاویة ُ: معروف ُ زماننا هذا منکر ُ زمان ٍ قد مضى ، ومنکر ُ زمانینا هذا معروف ُ زمان ٍ لم یا ْت ِ .

ومن كلامه: الفرصةُ حُلْسة، والحياءُ يمنع الرزق، والهيبةُ خيبةُ ، والحكمةُ ضالَّةُ المؤمن .

 <sup>(</sup>١) الرواجب : أصول الأصابع ، والضرس : الرجل الداهية .
 والمراد تركتني في أمر يصعب على الحروج منه .

<sup>(</sup>٢) جشمه : كلفه أمرا فيه مشقة .

وقال ذات يوم لابنه يزيد: يا بُنيَّ ؛ لا تستفسيد الحر فساداً لا تصليحُهُ أبداً. قال: بماذًا ؟ قال: لا تشتُسمَنَ لله عرضاً، ولا تصريبَنَ له ظلَهْراً، فإن الحرَّ لا يرَى الدُّنْيا عوضاً من هذين، ولكن خُد مالكه، ومتى شئت أن تُصلحه فمال مال .

وقال له عمرو بن العاص : قد أعياني أن أعلم شُرِجًاعٌ أنْتَ أم جَلَبان ؟ فقال :

شهجاعٌ إِذًا مَا أَمْكَنْتَتْنْيِيَ فُوصَةٌ

فإِن لم تكُن ۚ لي فرصــة ۗ فجبــان ُ

وقال لعامل له : كُلْ قليلاً تعملُ طويلاً ، الزم العفاف يلزمك العملُ ، وإيناك والرَّشْمَا يشتد ظهرُك عند الحصام .

ورفع يوما تُنْدُوتيه (١) بيديه ، ثم قال : لقد علمَ الناسُ أَن الخيلَ لا تجري بمثلي ، فكيف قال النجاشي : (٢)

<sup>(</sup>١) الثندوة : عند الرجل تقابل الثدي عند المرأة . أراد معاوية أن يدل على بدانته وثقل وزنه .

<sup>(</sup>٢) النجاشي : هو قيس بن عمر بن مالك شاعر إسلامي .

وَنْجَنَّى ابنَ حَرْبِ سَابِحُ (١) ذَوْ عُلَلالَةً (٢) أَلَّ مَرْبُ سَابِحُ (١) ذَوْ عُلَلالَةً (٢) أَلَّهُ دَوَانِ أَجْمَشُ (٣) هزيمٌ والرمساحُ دَوَانِ وقال : إني لأكره النَّكارة (٤) في السيد ، وأحبُ أَنْ يَكُونَ غَافِلاً أَوْ مَتَغَافِيلاً (٥) .

وقال لأبي الجهم العدوي: أنا أكبرُ أم أنت يا أبا الجهم ؟ فقال : لقد أكلتُ من عُرسِ أُمِّلُك . فقال : عند أيِّ أزواجها ؟ قال : في عرس حفص بن مغيرة فقال : يا أبنا الجهم ؛ إيثاك والسلطان ، فإنه يغضب غضب الصبي ، ويعاقب عقوبة الأسد ، فإن قليله يغلب كثير الناس .

وقال يوماً : أنا أعرِ فُ أرخص َ ما في السوق وأغلاهُ ،

<sup>(</sup>۱) السابح : الفرس . وتسمى الحيل السوابح ؛ لأنها تسبح في يرها

<sup>(</sup>٢) العلالة : بقية جري الفرس .

 <sup>(</sup>٣) الأجش : الغليظ الصوت، أو الذي جهد صهيله ، والهزيم
 من الخيل : الشديد الصوت .

<sup>(</sup>٤) النكارة : الفطنة والدهاء .

<sup>(</sup>٥) المتغافل : الذي يظهر الغفلة وليست فيه .

فقيل : وكيف ذاك ؟ فقال : أعلم أن الجيلَّدَ رخيص " والرديء غال .

ولما مات زياد وفد عليه عبيد الله ابنه . فقال له : من استخلف أخي على عميله بالكوفية ؟ قال : عبد الله ابن خالد أسيد (١) قال : فعلى البصرة ؟ قال : سمرة ابن جأند بر (٢) . فقال له معاوية : لو استعملك أبوك استعمالك ! . فقال له عبيد الله : أَنْ شُدُك الله أن يقولها لي أحد بعد ك : لو ولا ك أبوك ، وعمالك ولا يشك .

وأوصاه ُ فقال : اتَّق الله َ ولا تُـوَّثُرَنَ على تقواه شيئاً ، وَق عرضَكَ (٣) مَن أَن تُـدُ نَـسْمَهُ وإذا أعطميت

 <sup>(</sup>١) عبد الله بن خالد بن أسيد اختلف في كونه مخزوميا أو أمويا .
 ولي فارس من قبل معاوية واستخلفه زياد على البصرة .

<sup>(</sup>۲) سمرة بن جندب بن هلال كان على شرطة زياد ، وكان من الحفاظ المكثرين . مات سنة ۵۸ ه .

 <sup>(</sup>٣) ق عرضك : احفظه وصنه ، فعل أمر من وقى . ف : فعل أمر
 من و فى .

عهداً فَفَ به ، ولا تَمبِعَنَ كثيراً بقليل ، وخد لينَّفْسيكُ من نَفْسيكَ ، ولا يخرجَنَ منك أمرُ حتى تُبرمَه ، من نَفْسيكَ عدواكَ فغلبيك فإذا لقيت عدواك فغلبيك على المواد الأرض فلا بغلبنيك على بطنها ، وإن احتاج أصحابيك أن تنو اسيهم بينفسيك فو اسيهم ، ولا تنطفيعن أحداً في غير حقة ولا تنويسين أحداً من حق هو له .

وخطب مرّة فقال: أيها الناس ؛ إنا قد أصبَح ننا في دهر عَنفُود ، وزمن شديد ، يصبح فيه المحسن مسيئاً ، ويزداد الظالم عُتُوا ، لا ننتفع بما عليم ننا ، ولا نسأل عمنا جهل ننا ، ولا نتخوق قارعة حتى تحرل بنا ؛ فالناس على أربعة أصناف : منهم من لا يمنعه من الفساد إلا مهانة نفسه ، وكلال حدة ، ونضيض (١) وفر د . ومنهم المصلب برجاله . ومنهم المصلب برجاله .

<sup>(</sup>١) النضيض : القليل وهو في الأصل الماء القليل ، والوفر المال المدخر .

<sup>(</sup>٢) أصلت سيفه : جرده من غمده . وأجلب برجله : جاء برجاله .

<sup>(</sup>٣) أشرط نفسه : أعلمها وأعدها .

<sup>(</sup>٤) أوبق دينه : أهلكه .

للحطام ينتهزُه، ومقنّت (١) يقوده أو منبتر يتفرّعُه (٢)، ولبئس المتجرُ أن تراهما لنفسك ثمنا ، وممالك عند الله عوضاً . ومنهم من يتطلبُ الدنيا بعتمل الآخرة ، ولا يطلبُ الآخرة بعمل الدُّنيا ، قد طامن من شخصه ، وظارب من خطوه ، وشمس من توبيه ، وزخرف نفسه للأمانة ، واتخذ سبر الله ذريعة إلى المعصية . ومنهم من أقعده عن طلب المال نقسه ، وانقطاع سببه ، فقصر به الحال على حاليه ، فتحلى باسم القاعة ، وليس من ذلك في مراح ولا مفدى . وتزيّن باسم الزّهاد ، وليس من ذلك في مراح ولا مفدى .

وبقي رجال غض أبصارَهم ذكرُ المَرْجِعِ، وأراق دموعَهم خَوفُ المَحْشَر؛ فهم بين شريد نَادُ (٣) وخائف مُننْقمع (٤) وساكت مَكنْعُوم (٥)، وداع

<sup>(</sup>١) المقنب : جماعة الخيل والفرسان بين الأربعين والخمسين .

<sup>(</sup>٢) فرع المنبر : علاه .

<sup>(</sup>٣) الناد : الشريد النافر .

<sup>(</sup>٤) المنقمع : الذليل ، وانقمع الرجل : ذك .

<sup>(</sup>ه) مكعوم من كعمه : سد فمه .

مُخلص ومُوجِع ثكلان ، قد أخملتهم التقية ، وشملتهم الذّلة ؛ فهم في بَحر أُجاج ، أفواههم ضامرة ، وقلوبهم قرحة . وعَظُوا حتى ملنّوا ، وقُهروا حتى ذلتوا ، وقُهرا الدنيا أقل في ذلتوا ، وقُتللوا حتى قلنّوا ؛ فلتكن الدنيا أقل في أعينكم من حُثالة القرّط (١) وقُراضَة (٢) الجَلمَم واتّعظُوا بمن كان قبلكم ، قبل أن يتسّعظ . بكم من بعدكم .

قدم رجل من مصر عليه ، فإنه ليحدثُه إذ حَبَقَ (٣) ؛ فانقبض وترك الكلام ؛ فقال معاوية : خذ فيما كنتَ فيه ، فما سمعتُها من نفسيي .

و دخل عليه رجل مرتفع العطاء فرأى في عينيه رَمَصاً (٤) ؛ فحط عطاءه وقال : بعجز أحد كُم إذا أصبح أن يتعها أديم وجهه .

<sup>(</sup>١) حثالة القرظ : نفايته ، والقرظ : ورق شجر السلم .

<sup>(</sup>٢) القراضة : ما يتساقط من الثوب عند قصه . والجلم : المقص .

ر (٣) حبق : ضرط . ا

<sup>(</sup>١) الرمص : قذى العين .

وقال لقريش في خلافته : إني أقتَعُ إذا طرتم ، وأطير إذا وقعتُسُم ، ولو وافق طيرانـِي طيرانكم لاختلفنــا .

وقال : العيال أرَّضَةُ (١) المال .

وقيل له: ما بَسَلَغَ من عقليك ؟ قال: لم أثق ْ بأُحِد . ونظر إلى يزيد وهو يضرب ْ غُلاماً له ؛ فقال له ّ: لا تُنفسد أدَبك بتأ ديبه ، ولكن و كتِّل ْ به من يؤ دبه .

رُوي عن بعضهم أنه قال : قدم معاوية المدينة ، فدنوت من المنبر لأ حفظ عنه ؛ فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أما بعد ؛ فإناً قدمنا على صديق مستبشر ، وعلى عدو مُستَبَسْر ، وناس بين ذلك ينظرون وينتظرون ؛ فإن أعطروا منها رضُوا ، وإن لم يتُعطروا منها سخطوا . ولسنا نسع الناس كلهم، فإن تكن محمدة فلابد من لائمة ، ليكن لوماً هوناً ، إذا ذكر غفر ، وإياكم

<sup>(</sup>١) الأرضة : دويبة قارضة ، والمراد : تفني المال كما تفي الأرضة ما تقرضه .

والعُنظَمى التي إن ظهرت أَوْبَـقَـت ، وإن خَـقَــِـت ُ أَوْتَـغَـتُ (١) .

وبلغه أنَّ ابنته امتنعت على ابن عامر في الافتضاض ، فمشى إليها يَتَدَوَدَّف (٢) في مشْيته ، وفي يده مخصرة ، فجلس ، وجعل ينكتُ في الْأرض ويقول :

مين الخيفرات البيض ؛ أمنّا حرامُها فلا للسولُ أُ

وخرج ، ودخل ابن ُ عامرِ فلم تمتنع عليه .

وسنتل : ما النتُبل ؟ . فقال : الحلمُ عند الغضبِ ، والعفوُ عند المقدرة .

وقال : الدنيا بحذافيرها (٣) الحفضُ والدَّعَـَّةُ .

وقال له رجل : والله لقد بايعتُـكُ وأنا كارِهُ . . فقال : قد جعـَـل اللهُ في الكره خيرا كثيرا .

<sup>(</sup>١) أوتنت : أهلكت . وأوبقت : أهلكت .

<sup>(</sup>٢) يتوذف : يسرع الحطا ويقاربها .

<sup>(</sup>٣) حذافيرها : جمع حذفور وهو الحانب والمراد : كل ما تشتمل مليه .

وكان يَـأْ ذَنُ للاَحنف في أوّل مَـن ْ يَأْذَنُ له ، فَجَاءُ فَأَذِن له يوماً ، ثم أذِن لَمحمد بن الاَشعث ، فجاء عمد في فجلس بين معاوية وبين الاَحنف ؛ فقال له معاوية : لقد أحسست في نفسلك ذلا ، إني لم آذَن له واللك ليكون في المجلس دونتك ، وإنا كما نمليك أموركم نمليك ثاريبكم ، فأريد واما يراد بكم ؛ فإنه أبقى لنعمتكم ، وأحسن لاَ ديكم .

وقال معاوية في النساء : إنهن يغلبينَ الكرام ، ويَعْلَمِهُنَ اللَّمِوام .

وفخر عنده سُلَيم مولى زياد ، فقال معاوية ُ : اسكت ، فوالله ما أدرك صاحبُبك شيئاً بسيفه إلا ً وقد أدركت أكثر منه بلساني .

## يَزيدُ بنُ مُعَاوِيةً وَوَلَدُهُ

كتب إلى أهل المدينة : أما بعد ُ ، ف (( إنَّ اللهَ لا يَتُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْفُسُهِم وَإِذَا

أراد الله بقوم سؤءًا فلا مررد له ، ومالهم من دونه من وال )» (١) وإني والله لقد ليستكم فأخرقت كم فأخرقت كم فأخرقت كم فأخرقت كم فأخرقت كم على فمي ، فم على عيني ، ثم على فمي ، ثم على بطني ، وايم الله لئن وضعت كم تحت قدمي لأطأز كم وطأة أقيل بها عدد كم ، وأذل غابر كم ، وأترك كم مع أحبار عاد وثمود .

لعل ً الحام دل ً (٤) علي ً قومي وقد يُستَجهلُ الرجلُ الحليمُ (٥)

تكليَّم يوماً عند معاوية الحطباءُ فأحسنوا وأكثرُوا ؛ فقال : والله لأرمينيَّهم بالحطيبِ الأشدقِ (٦) ، قُمُ

<sup>(</sup>١) سورة الرعه : ١١ .

<sup>(</sup>٢) أخلقتكم : أبليتكم .

<sup>(</sup>٣) أخرقتكم : سببت لكم الحرق وهو الحمق .

<sup>(</sup>٤) دل : جرأ ، من الدلال .

<sup>(</sup>٥) البيت لقيس بن زهير العبسي .

<sup>(</sup>١) الأشدق : الواسع الشدقين .

ذكر أن الحجاج لما أكره عبار الله بن جعفر على أن يزوجه ابنته (١) استأجله في نتمايها سنة ؛ ففكر عبار الله في الانفكاك منه ؛ فألقي في روعه خالد بن يتزيد ابن معاوية ؛ فكتب إليه يعلمه ذلك . وكان الحجاج تزوجها بإذن عبد الملك ؛ فورد على خالد كتابه ليلا ؛ فاستأذن مين ساعته على عبد الملك ؛ فقيل : أفي هذا الوقت ؟ فقال : إنه أمر لا يؤخس ، فأعلم عبد الملك بنائك. فأذن له أ فالما دخل إليه قال عبد الملك : فيم السرى (٢) بالماشم؟قال : أمر جليل ، لم آمن أن أؤ خسره ؛ فتحدث على حادثة ، فلا أكون قضيت حق بسيعتك . قال : على ما هو ؟ قال : تعلم أنه كان بين حسيين من العداوة والبغضاء ، ما كان بين آل الزبير وبيننا ؟ قال : لا .

<sup>(</sup>١) هي أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر ، وأمها زينب بنت علي ابن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) السرى : السير ليلا .

<sup>(</sup>٣) تزوج خالد بن يزيد رملة بنت الزبير بن العوام و له فيها شعر .

في قلبي ، فما أهل بيت أحب إلي منهم . قال : إن ذلك ليكون ؟ قال : فكيف أذنت للحجاج أن يتزوج من بني هاشم ، وأنت تعلم ما يقولون ويقال فيهم ، والحجاج من سلطانيك بحيث علمت . قال : فجزاه حيراً . وكتب إلى الحجاج يعزم عليه أن يُطلقها . فطلقها . فغدا الناس يُعزّونه عنها .

و كان فيمن أتاه عمرو بن عنتبة بن أبي سفيان (١) ، فأوقع الحجاج بخالد . فقال : كان الأمر لآبائه فعجز عنه متى انتبزع منه . فقال له عمرو : لا تقبل ذلك أيها الأمير ؛ فإن لخالد قديما سبتق إليه ، وحديثا لن يمغلب عليه ، فلو طلب الامر الطلبه بيجات وجد ، ولكن عليه ، فلو طلب العلم إلى أهيليه . فقال الحجاج ؛ يا آل علم علما فسلم العلم إلى أهيليه . فقال الحجاج ؛ يا آل أبي سفيان ؛ أنتم تحبيون أن تحاسموا ، ولا يكون الحلم إلا عن غضب ؛ فنحن نغضب كم في العاجل ابتغاء مرضاتيكم في الاجل .

<sup>(</sup>١) عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ابن عم خالد بن يزيد ، قتل مع ابن الأشعث .

ثم قال الحجاج: والله لأتزوجن من هو أمس به رحماً ، ثم لا يمكنه فيه شيء ؛ فتزوج أم الحلاس بنت عبد الله بن خالد بن أسيد .

تهدّد عبد الملك حالداً بالحرْمَان ، فقال خاله : أنهدّدُني ، ويدد الله فوقك مانعة أن وعطاء الله دونكك مبدول " ؟ .

قَالَ رَجَلَ لِحَالِمَدُ بِنَ يَزِيدُ بِنَ مَعَاوِيةً : مَا أَقُرِبُ شِيءً ؟ قَالَ : الْأَمَلَ . قَالَ : الأَمَلَ . قَالَ : الْأَمَلَ . قَيْلُ : فَمَا أَنِعِدُ شِيءً ؟ قَالَ : الصَاحَبِ المُوَاتِي (١) . قيل : فَمَا أُوحَشُ شَيء ؟ قَالَ : الصَاحَبِ المُوَاتِي (١) . قيل : فَمَا أُوحَشُ شَيء ؟ قَالَ : المَيَّتِ .

دخل عبد المللك بن مروان على يزيد بن معاوية . فقال : با أمير المؤمنين ؛ إن لك أرضاً بوادي القرى (٢) ليست لها غليّة ، فإن رأيت أن تأ مر لي بها فقال له يزيد : إذا لا نُخدع عن الصغير ، ولا نبخل بالكبير ، وهي لك .

<sup>(</sup>١) الصاحب المواتي : الموافق .

 <sup>(</sup>۲) وادي القرى : وهو واد بين المدينة والشام ، من أعمال المدينة سمي كذلك لكثرة القرى فيه .

فلما وَلَنِي قال يزيد: إن أهل الكتب يدَّعون أنَّ هذا يرث ما نحن فيه ، فإن كان كما قالوا فقد صانعَناه ، وإن لم يكن فقد وصَائناه .

قال معاوية ليزيد : إن كنت بعدي ـ وكننه ـ .. فابدأ بالحير ، فإنه يُعتَفِي (١) على الشر ، وما صنعت من شيء فاجعل بينك وبين الله ستر آ ترجوه له ، وتأ مله به . وإيان والقتل فإن الله قاتل القاتلين .

وصف معاوية الوليد بن عُتُمْبة (٢) فقال : إنه لبعيد الغور ، ساكن الفور (٣) ، نبتة أصل لا يخلف ، وسليل فحل لا يُقرف (٤) .

و دخل خالد بن يزيد دار عبد الملك ، و كان يسحب

<sup>(</sup>١) يعفي على الشر : يزيله ويفنيه

 <sup>(</sup>۲) الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، ابن أخي معاوية ، اشتهر
 بالفصاحة والحلم والكرم .

<sup>(</sup>٣) الفور : مصدر فإر والمراد قليل الغضب .

<sup>(؛)</sup> أقرف الفرس : صار هجينا وأقرف الرجل إذا كان أحد أبويه غير عربي

ثيابه ؛ فقام إليه عبد الرحمن بن الضحاك (١) يتلقاه معظّماً له ؛ فقال اه : بأبي أنت وأمي ، لم تُطعم الأرض فضول ثيابك ؟ فقال : إني أكره أن أكون كما قال الشاعر :

قصيرُ الثيابِ فاحشَّ عند بيته ِ وشرُّ قريشِ في قويش ِ مُوكَتَّبَـا (١)

وهذا البيت هُمجي به الضحاًكُ . قال الجاحظ : لو لم يتكلف مالا يعنيه لم يسمع هذا الجواب .

قال بعضهم : كنتُ عند معاوية إذ دخل عبد الملك ، فتحدث و بهض ، فقال معاوية : إن لهذا الغلام همة ، وخليق أن تبلغ به هيميّته ، وإنه مع ما ذكرت تارك الالاث آخد بالاث ؛ تارك مساءة الجليس جيد آوهزالا ؟ تارك لما يعتدر منه ، تارك لما لا يتعنيه ؛ آخد بأحسن الحديث إذا حد ت ، وبأحسن الاستماع إذا حد ت ، وبأهون الأمرين عليه إذا خولف .

 <sup>(</sup>a) عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس ، قتل أبوه في موقعة مرج راهط ،
 واستعمله يزيد بن عبد الملك والياً على المدينة .

<sup>(</sup>١) المركب : الطبع .

وقال لعُبيد الله بن زياد : يا بن أخي ؛ احفظ عني ، لا يكونتَنَ في عسكرك أمير عيرُك ، ولا تقولتن على منبر قولا يخالفُه فيعلُك ، ومهما غلبت فلا تتُغلبتن على ميتة كريمة .

وقال معاوية : آفية المروءة الكبر وإخوان السوء ، وآفة الجود وآفة العلم النسيان ، وآفة الجلم الذل ، وآفة الجود السيرف ، وآفة المنطق الفحش ، وآفة الجلك الكسل ، وآفة الرزانة الكيبر ، وآفة الصمت العيي ، وآفة اللب العبجب ، وآفة الظارف الصلف ، وآفة الخياء الضاعف .

وقال : لاجَدَّ إلا ما أقمْعُصَ عنكُ ما تكره (١) .

وقال : لا تتعيد آن شيئاً ، وحسبنك جوداً أن تُعطييَ إذا سُشلت .

وقال لابنه يزيد : ما المروءة ؟ فقال : إذا ابتليت صبرت ، وإذا أعطيت شكرت ، وإذا وَعَدَّتَ أَنجَزَّتَ .

<sup>(</sup>١) الجلد : الحظ . أقعص الرجل : قتله قتلا سريعاً .

قال : أنت مني ، وأنا منك يا يزيد ، وقال معاوية : المروءة مؤاخياة الاكثفاء ، ومُداجِيَّاة (١) الأعداء ...

وقال: ما وجدتُ لَـذَّةَ شيء أَلذَّ عنْدُ في غَيِبًا (٣) من غيظ أَنجرَّجُهُ ، ومن سَفَه بِالْحِلْمِ أَقْسَعُهُ .

وأغلظ له رجل فاحتمله ، وأفرط عليه فحلم عنه ب فقيل له في ذلك . فقال : لا نَحُولُ بينَ الناسِ وألسنتهم مالم يحولوا بيننا وبين ملكنا .

وقال لابنه: يا بني ، اتَّخد المعروفُ عند ذوي الأحسابِ تستسميلُ به قلوبتُهم ، وتعظمُ به في أعينُنهم ، وتكفُّ به عنك عاديتهم .

<sup>(</sup>١) المداجاة : المداراة ، وع<u>دم إظهار العداوة .</u>

الباسلات

A Company of the Comp

£1

.

# كلام مروان بن الحكم ١٠٠ دول ... وي المعلم ...

كتب مروان إلى النُّعمان (١) بن بشير يخطبُ إليه ابنتـه أم أبان لابنه عبد الملك :

بسم الله الرحمن الرحيم .

من مروان بن الحكتم إلى النَّعمان بن بشير . سلامُ عليك ، فإنتي أحْسَدُ إليك الله الذي لا إله إلا هنو .

أما بعدُ ؛ فإن الله ذا المن والبرهان ، والعنظمة والسُّلطان ؛ قد خصَّكُم - معاشرَ الْأَنصارِ - بِنُصْرَة

<sup>(</sup>۱) مراوان بن الحكم ولد سنة ۲ ه استكتبه عثمان بن عفان وولاه معاوية المدينة ومكة والطائف ، تولى الخلافة واستمر بها أشهراً ، ومات سنة ۲۰ ه .

 <sup>(</sup>۲) النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري ، ولد قبل وفاة الرسول بثمان سنين .

دينيه ، وإعزاز نبيته محمله - صلى الله عليه وسلم - وقد جعلك منهم في البيت العميم ، والفرع القديم وقد دعاني إلى إحباب مصاهرتك والإيثار لك على الأكفاء من ولد أبيي . وقد أحببت أن تُزوَج ابني عبد الملك بن مروان ابنتك أم أبان بنت النعمان ، وقد جعلت صداقها ما نطق به لسانك و ورنه في بيت المال قبلك . وحكمت بيه في بيت المال قبلك .

وقال مروانُ لابنه: آثير الحقّ ، وحَصِّنْ مملكتَتكُ بالعدل ، فإنَّه سورُها المنيعُ الذي لا يُغرقُهُ ماءُ ، ولا تحرِقُه نارٌ ، ولا يهدِمُهُ مَنْجَنيقٌ (١).

وذكر أبو هريرة معاوية في مجلس فيه مَروانُ فاغتابَه ، ثم خاف أن يبلُغ معاوية ذلك ؛ فقال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه قال : « المَيجَالِسُ بالأَمَانَةِ » ، وسأل مروان أن يكتنُمُ عليه

<sup>(</sup>١) المنجنيق : آله ترمى بها الحجارة .

فقال مَروانُ : والله . لَـمَا رَكبتَ منّي في ظنَّلُكَ بِي أَنِي أَنِي أَنْيَ لُنُ معاوية . بِي أَنِي أَنْيَقُلُ حديثَلُكُ أعظمُ مُرِمًا رَكبِتَ من معاوية .

### عَبَيْدُ الملك بن مروان

خطب فقال : أينها الناس ، اعملُوا لله رغبة أو رهبة ، فإنكم بنات نعمته ، وحصيد نيق مته ، ولا تخرس لكم الآمال ما تمجتنيه الآجال . وأقيلُوا الرغبة فيما يورث العطب ، فكل ما تزرعه العاجلة تقلعه الآجلة . واحذروا الجديدين ؛ فهما يكران عليكم باقتيام النفوس ، وهدم ، المأسوس . كفانا الله وإياكم سطوة القدر ، وأعاننا بطاعته عن الحذر من شر الزمن ، ومتعضلات الفيتن .

استأذن رجل عليه ، فأذن له ، فوقف بين يديه وَوَعَلَ بين يديه وَوَعَظَهُ ؛ فقال عبد المسلك لرجل : قُلُ للحاجب ، إذاجاء هذا فلا تسَمَّنَعُهُ ، وإيْمَا أراد أَن يَبَعْرُ فِيَهُ الحاجبُ فلا يأذن له .

وقال : إني لأَعرِفُ عزّة َ الرجلِ من ذلته بجِيلسته .

وقال له ابنه الوليد : ما السياسة ؟ قال : هيبة الخاصة مع صدق مود تها ، واقتياد العرب العامة بالإنصاف لها ، واحتمال هفوات الصنائع .

و دخل الشعبي عليه ، فخطاً ه في مجلس واحد في الله مسميع الشعبي منه حديثا ؛ فقال : أكثربنيه . فقال : نحن معاشر الخلفاء لا نكثرب أحداً شيئاً . وذكر رجلا فاكنتاه فقال : نحن معاشر الخلفاء لا يُكتنا الرجال في مجالسنا ، و دخل إليه الأخطل ، فدعا له بكرسي . فقال : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : الخلفاء لا تُسأل ؛ فأخيجله في أول مقام .

وقال لأتحيه عبد العزيز (١) حين وجسَّهه إلى مصر: تَفَقَدَّد كاتبِبَك وحاجبَك وجليسَك؛ فإنَّ العَاثبَ يخبره عنك كاتبِبَك ، والمَتَوسِّم (٢) يعرفُك بحاجبِك والحارج من عندك يعرفك بجليسك .

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، والد عمر بن عبد العزيز ، ولد في المدينة ، وولاه مروان مصر ، فكانت إقامته محلوان . توفي سنة ٨٥ه .

<sup>(</sup>٢) المتوسم : المتفرس المتخيل .

وقال : أفضلُ الرجالِ مَنَ تُواضعَ عن رفعة ، وزهد عن قُدرة ِ ، وأنصفَ عن قوة .

وقال : الهَمَديَّةُ السِّحْرُ الظَّاهِرُ .

وقال ليمُعلِّم ولده : رَوِّ بَنْنِي الشَّعْرَ يعرفُوا به مكارِم الْاَخلاق ، ولا تروِّهم شعرَ هُذْيَـل (١) فتزيِّنَ لهم الفيرار ، ولا شعِيْرَ أُحيَيْحَةَ بن الجُلاَح (٢) فتحسِّنَ لهم البُخل ؛ وأطعمهم اللحم تشتد قُلُوبُهم، وجُنَرٌ أشعارَهم تعَمْلُظ رقابُهم.

وقال : اطلبوا معيشة ً لا يقدرُ سلطان ٌ جائبِر على غَصْبها . فقيل : وما هو ؟ قال : الأدب .

دخل إليه أعرايً فبرك بين يديه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إن الناقة إذا مَنعَت الحلّب قوَمَتُها العتصا ؛ فقال عبد الملك : إذا تكفيىء الإناء ، وتكسر أنف الحالب .

<sup>(</sup>١) هذيل الأشجعي شاعر أموي ، عمي في أواخر أيامه .

<sup>(</sup>٢) أحيحة بن الحلاح بن الحريش : شاعر جاهلي .

وقال لزُفر بن الحارث (١) : ما ظننُّك بي ؟ قال : ظي بك أنك تقتلني ؛ فقال : قد أكذَّب الله ُ ظنيَّك ، وقد عفوت عنك

ونازعه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (٢) ، فأربَى عليه ، فقيل له : لو شكوته إلى عمله لا نتقم لك منه ؛ فقال : مشلي لا بشكر ، ولا أعد سأنا سانتقام غيري لي انتقاماً ؛ فلما استخلف قيل له في ذلك ؛ فقال : حقد السلطان عجز .

قال عمرو بن عبيد (٣) : كتب عبدُ الملك وصيةً بيده ، وأمر الناس بتدبئر ما فيها وهي :

 <sup>(</sup>١) كان زفر بن الحارث الكلابي قد خرج على عبد الملك ، مع .
 الضحاك بن قيس ، و لما قتل الضحاك في مرج راهط تحصن زقر بقرقيسها .
 على نهر الفرات إلى أن مات سنة ٥٠ ه .

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المعنزومي ، قائد شديد البأس من التابعين ، شهد صفين مع معاوية ، كما شهد فتوح الشام ومات سنة ٤٩ هـ (٣) عمرو بن عبيد ، شيخ المعتزلة ، كان أبوه شرطياً للحجاج وهو فارسي الأصل . ولد سنة ٨٠ ه و توني سنة ١٤٢ ه .

إن الله جعل العباده عنقولاً عاقبهم بها على معصيته ، وأثابهم على طاعته ، فالناس بين متحيسن بنعمة الله عليه ، ومسيء بخدلان الله إياه ، ولله النعمة على المحسن والحجة على المسيء ، فما أولى بمن تمسّت عليه النعمة في نفسه ، ورأى العبرة في غيره ، بأن يضع الدنيا حيث وضعها الله ، فيعطي ما عليه منها ولا يكترث بما ليس له فيها ، فإن الدنيا دار فناء ولا سبيل إلى بقائيها . ولابد من لقاء الله ، فأحذ ركم الله الذي حذ ركم نفسة ، وأوصيكم بتعجيل ما أخرته العرون فيها على توبة . وليست لكم منها اليها ، فلا تقدرون فيها على توبة . وليست لكم منها أوبدة ، وأنا استخلف الله عليكم ، وأستخلفه منكم .

وأذن بوماً لخاصَّته ، فأخدَوا مجالسهم ، وأقبل رجل منهم على عبيب مُصعب بعد قتله ؛ فنظر إليه عبد الملك نظر كراهية ، ليما قال ، ثم قال : أمسيك . أما علمت أنَّ مَن صَغَرَر مَقتولاً فقد أزرى بقاتله .

#### الوليد بن عبد الملك (١)

جاء إليه رجل "فقال : إن فلاناً نال منك . قال : أثريد أن تتقنتص الوتارك مين الناس بي ؟ .

وهرب من الطاعون ، فقال له رجل : يا أميرَ المؤمنين إن الله تعالى يقول ؛ «( لنّ يَنفعكُمُ الْفُورارُ إِنْ فررتُم مِن الْمُوتِ أَوِ القَتَّلِ وَإِذَا لاَّ تُمَتَّعُونَ الْاَ قليل . الله علياتُ الله الوليد : إنما نُريدُ ذلك القليل .

وقال له رجل : إن فلاناً شَتَمَلَتُ ، فأكب ، مُ

وكان الوليد للحقانا ، فدخل عليه يوما رجل من العرب ؛ فقال له الوليد : ما شانك ؟ قال : أود (٣) في أنْفي واعوجاج . فقال له رجل من أصحابه : إن أمير المؤمنين يقول لك : ما شأ نُك ؟ فقال : كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) ولد الوليد بن عبد الملك سنة ٤٨ ه ، و تولى الحلافة بعد وفاة أبيه ، و افتتح في عهده الهند والترك والأندلس و هو باني الحامع الأموي بدشتن . توفي سنة ٩٦ ه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الأود : العوج .

ولما مات عبد ُ الملك صعيد َ الوايد ُ المنبر ؛ فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : لم أر مثلها مُصيبة ولم أر مثله ثواباً : موت ُ أمير المؤمنين ، والحلافة ُ ؛ فإناً لله وإنا إليه راجعون على المصيبة ي ، والحمد ُ لله رب العالمين على النعمة انهضُوا فبايعنُوا على بركة الله .

مات لعبد الملك ابن ، فجاء الوليد فعزاه ؛ فقال : يا بني ، مُصيبي فيك أعظم من مصيبي بأخيك ، مى رأيت ابناً عزى أباه ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ أمي أمر تني بذلك . قال : هو من مشورة النساء .

وروي أن الوليد قام على المنبر بعد موت عبد الملك ؛ فقال :

يالها مصيبة ما أفجعها وأعظمها ، وأشدها وأوجعها وأغمها موتُ أمير المؤمنين ! ويالها نعمة ما أعظم المنة من الله تعالى علي فيها ، وأوجب للشكر لدبها ، خلافته التي سرُبلتُها (١) .

فكان أول من عزَّى نفسه وهنأها بالحلافة .

<sup>(</sup>١) سربلتها : ألبستها كالسربال . وفي الكلام استمارة ...

فأقبل غيلان بن مسلمة الشقفي (١) ؛ فسلم عليه بالحلافة ، ثم قال : أصبحت يا أمير المؤمنين ورثت خير الآباء ، وسميت خير الأسماء ، وأعطيت أفضل الأشياء ، فعزم الله لك على الرَّزيَّة بالصبر ، وأعطاك في ذلك نوافل الأجر ، وأعانك في حسن ثوابه على الشكر ، ثم قضى لعبد الملك بخير القضية ، وأنزله المنازل الرضية . فأعجبه كلامه وقال : أثقفي أنت ؟ قال : نعم وأحد بي معتب . فسأله : كم هو من العطاء ؟ فقال : في مائة دينار . فألحقه بشرف العطاء ، فكان أول من ألحق بنير ف العطاء .

#### سُلْمَيْمُ ال أُ بن عبد الماليك (٢)

تكلُّم وفد " ببن يديسليمان فأخطؤوا ، وتكلُّم بعدهم

<sup>(</sup>١) غيلان بن مسلمة الثقفي شاعر جاهلي أدرك الإسلام وتوفي سنة ٢٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن عبد الملك ، الحليفة التالي بعد الوليد ، ولد بدمشق سنة؛ ه ه، وولي الحلافة سنة ٩٦ه. فتح في عهد، جرجان وطبرستان ، وتوفي سنة ٩٩ ه.

رجل" فأبلغ ، ففال سليمان : كأن كلامه بعد كلامكم سماية لبدت عجاجة (١) .

وقال : عجبتُ لهذه ِ الأعاجم ، ملكتْ طول الدهرِ ، فلم تحتج إلى العرب ، وملكت العربُ فلم تستغن عنهم .

و تغدَّى سليمان بن عبد الملك عند يزيد بن المُهتَّبِ (٢) ، فقيل له : صف لما أحسن ما كان في منزليه . قال : رأيتُ غلمانه يخدمونه بالإشارة دون القول . وقال : قد أكلنا الطيَّب ، ولبسنا النَّليَّن ، وركبنا

وقال : قد اكلنا الطيب ، ولبيسنا اللين ، وركبنا وامتطينا الفارِه العذراء ، فلم يبق من لذَّتي إلا صديقٌ أطرحُ بيني وبينه مؤُونة التَّحفُّظ .

سمع سليمان رجلاً من الأعراب في سنة جدَّ بة يقول: ربَّ العباد مالناً ومالككا ؟

قد كنت تسقيناً فما بدا لكا أنزل علينا الغيث ، لا أباً لكا (٣)

<sup>(</sup>١) العجاجة : ما ثار من الغبار .

<sup>(</sup>٢) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ، قائد شجاع و لد سنة ٣ ه .

<sup>(</sup>٣) إن لا أبالك تذكر عند المدح ، أي لا مثال لأبيك .

فقال سليمان : أشهد أنه لاأبا له ، ولا ولد له ولا صاحب . قال المُبَرَّد : فأخرجَهُ أحسنَ مُخْرَج.

قال سليمان ليزيد بن المهلنّب : ثلاث أنكرُهُ من منك ، ولا يكون خف الرجل مثل ثوبك ، ولا يكون خف الرجل مثل ثوبه ، وطيب الرجل يشمّ ، ولا يرى أثره ، وتكثر من مس ليحيتك . قال : فغيّر خُفيّة وطيبه .

وقال: مارأيتُ عاقلاً يَهُم " بأمر إلا كانمُعوَّلُه على لحيته.

وخطب فقال: الحمد لله الذي ما شاء صنع ، ومن شاء رفع ، ومن شاء رفع ، ومن شاء أعطتى ، ومن شاء رفع ، ومن شاء أعطتى ، ومن شاء منع . إن الدنيا دارُ غرور ، ومنزلُ باطل وزينة ، تقلّبُ بأهلها ، تُضحكُ باكيا ، وتبكي ضاحكا ، وتُخيفُ آمينا ، وترومن خالفا ، تفقير مُشريبها ، وترقرب مُقريبها ، ميالة لاعبة بأهلها . عباد الله ؛ انخذُ وا كتاب الله إماما ، وارضوا به حكما ، واجعلوه لكم قائدا ؛ فانه ناسخ لما كان قبله ، ولن ينسخه كتاب بعده . اعلموا – عبداد الله – أن هدا القرآن يجلو

كيد الشيطان وضغائنه (١) ، كما يجلُّو ضوء الصبح إذا تنفّس أدبـار الليل إذا عسعس (٢) .

### يتزيد أبن عبد الملك (٣)

كتب إليه عبد الرحمن بن الضّحاك بن قيس يستأذنه في غلام يهديه إليه ، فكتب إليه يزيد : إن كنت لابد فاعلا فليكن جميلا ظريفا لبيبا أديبا كاتبا ، فقيها حُلوا ، عاقلا أمينا سريّا ، يقول فيحيس ، ويحضر فيزيّن ، ويغيب فيُوْمن .

فكتب إليه: تد التمستُ صِفَةَ أَميرِ المؤمنينَ ، فلم أجدها إلا في القاسم بن محمد ، وقد أبي أهلُه بَيعهُ .

<sup>(</sup>١) الضغائن : الأحقاد .

<sup>(</sup>٢) عسمس : يقال : عسمس الليل : إذا أقبل ظلامه أو أدبر .

 <sup>(</sup>٣) يزيد بن عبد الملك بن مروان ولد سنة ٧١ ه ، و تولى فلافة
 بعد عمر بن عبد العزيز سنة ١٠٥ ه و توفى سنة ١٠٥ ه .

### هنشيام بن عبند الملك (١)

ذكر خالد بن صفوان (٢) خالد بن عبد الله القسري عند هشام ، فقال هشام : إن خالداً أدَل فأمل (٣) ، وأوجف فأعجف (٤) ، ولم يترك لأوبة مر جعا ، ولا للصلح مو ضعاً ، وإني لكما قال الشاعر (٥) :

إذا انصرفتَتْ نفسي عن الشيء لم تكدُّ

إليه بوجه آخيرَ الدَّهــر تُقبلُ

بهض هشام عن مجلسه مرة "، فسقط رداؤه عن منكبه ، فتناوله بعض جلسائه ؛ ليرده إلى موضعه ، فجذبه هشام من يده ، وقال : مهلا "، إنا لا نتخذ أُ جُلساءَنا خَوَلا (٦) .

 <sup>(</sup>١) هشام بن عبد الملك بن مروان ولد سنة ٣١ ه ، و تولى الحلافة
 سنة ١٠٥ ه ، بنى الرصافة و كان يسكنها صيفاً ، و توفي سنة ١٢٥ ه .

<sup>(</sup>٢) خالد بن صفوان بن عبد الله المنقري ، من فصحاء العرب .

<sup>(</sup>٣) أدل بالمحبة فأفرط ، وأدل فأمل مثل يضرب لذلك .

<sup>(</sup>٤) أوجف الدابة : حثما ، وأعجفها : أهزلها .

<sup>(</sup>ه) قائل البيت معن بن أوس المزني .

 <sup>(</sup>٦) الحول : العبيد والإماء والحاشية ونحوها . يستوى في لفظه
 المؤنث والمذكر والمفرد والجمم .

عُدَّتُ لهشام – مع دهائه – سقطتان إحداهما : أن الحادي حدا به ؛ فقال : إن عليك أبرا البُخْسيُّ(١)

أكرم من تمشي بـــه المطيئ

فقال هشام : صدق . المال بالمراجع المالية المالية المالية

والأخرى: أنه ذُكر عنده سليمانُ بن عبد الملك ؛ فقال : والله لأشكوناً يوم القيامة إلى أمير المؤمنينَ عبد الملك .

وقال له مسَلَمة أخوه : كيف تطمع في الحلافة وأثت بَخيل . وأنت جبان ؟ قال لأنبي حليم وأني عفيف .

# الوليد ُ بن ُ يَنزِيد َ (٢)

<sup>(</sup>١) الحمال البختية : الحراسانية ، والبخي صفة للجمل منها .

<sup>(</sup>۲) الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولد سنة ۸٪ ه وولي الحلافة ا سنة ۱۲۵ هـ

أوتارٌ فينطق فتضرب الكرامُ رؤوسَها بالحيطان سروراً به . وما في المجلس أحدٌ إلا وهو يعلمُ منهُ ما أعلمهُ ، وأنت أولهُم يا أمير المؤمنين . .

وقد قيل: إن هذا الكلام هو للوليد بن مستعدة الفراري مع عبد الملك بن مروان.

وحكى بعضُهم قال : رأيتُ هشام بنَ عبد الملك يوم تُـوفي مسَسَّلمةُ بن عبد الملك إذ طلع الوليد وهو نَسُوانُ يجرُ مطرَّرَفَ خَرَّ ، فوقف على هشام ، فقال :

يا أمير المؤمنين ؛ إن عُنقبي من بقى لحوق بمن مضي ، وقد أفقر بعد مسلمة الصيد (١) لمن رمى ، واختل الثغر (٢) فوهى ، وعلى إثر من سلف يمضي من خلف ؛ فتزود وا ، فإن خير الزّاد التّقوى . قال : فأعرض هشام ولم يحر جواباً ووجم الناس .

<sup>(</sup>۱) أفقر الصيد : أمكن الصيد من فقاره لراميه والمعنى أن مسامة كان يغزو العدو ويرده ، فحين مات اختل بلد الاسلام وأمكن لمن يتعرض إليه .

<sup>(</sup>٢) الثغر : الحد مع العدو .

وقيل: كان عمرُ بنُ الحطاب – رضي الله عنه بياخذ بيده اليمني أذنه اليسرى(١) ثم يجمع جراميز ٥(٢) ويشب ؛ فكأنما خلق على ظهر فرسيه ، فكان الوليد ابن يزيد يفعل مثل ذلك ، وفعله مرة وهو ولي عهده ، ثم أقبل على مسلمة بن هشام(٣) : فقال له : أبوك يدحسن مثل هذا ؟ فقال مسلمة : لأبي مائة عبد يحسنون هذا . فقال الناس : لم ينصفه في الحواب .

يَزِيدُ بنُ الوليدِ بنِ عَبَدِ المَلكِ (٤) لما قُتُل الوليدُ بنُ يزيدَ قام يزيدُ خطيباً ؛ فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :

أيُّها الناس ؛ واللَّه ما خرَجتُ أشَّرًّا ولا بَطَرًّا ،

<sup>(</sup>۱) المراد « بأذنه اليسرى » أذن الفرس .

<sup>(</sup>۲) جرامیزه : مجموع بدنه .

<sup>(</sup>٣) مسلمة بن هشام بن عبد الملك من القواد ، مات في خلافة أبيه .

<sup>(؛)</sup> يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، الملقب بالناقص ، ولد سنة ٨٦ هـ ، وثار على ابن عمه الوليد بن يزيد وقتله ، وتولى الحلافة سنة ١٢٦ هـ ولم يمكث بها غير خمسة أشهر ، وتوفي في السنة نفسها .

ولا حرصاً على الدنيا ، ولا رغبة في الملك ، وما بي إطراء نفسي ، وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربعي ، ولكني خرجت غضباً للله وللدينه ، وداعياً إلى الله ، وإلى سننة نبيه ، لما هند مت معالم الهندى ، وأطنفيئ نور أهل التقوى ، وظهر الحبار العنيد ، المستحل لكل حرمة ، والراكب لكل بيدعة ، مع أنه والله ما كان يؤمن بيوم الحساب ، وإنه لابن عمي في النسب ، وكُفشي في الحسب ، وإنه لابن عمي في النسب ،

فلما رأيت ذلك استخرتُ الله في أمري ، وسألتُه ألا يكيلني إلى نفسي ، ودعوتُ إلى ذلك من أجابي من أهل ولايتي ، حتى أراحَ الله منه العباد ، وطهر منه البلاد بحول الله وقوته ، لا بحولي وقوتي .

أيها الناس؛ إن لكم علي للا أضع حجراً على حجر، ولا أكثر ي (١) نهرا، ولا أكثر مالاً، ولا أكثر مالاً، ولا أنقل مالاً، ولا أنقل مالاً، ولا ألله وخصاصة

<sup>(</sup>۲) كرى النهر، يكريه ويكروه : حفره .

أهله (١) ، بما يُغنيهم ، فإن فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج ليه منه ، ولا أجمر كم (٢) في بعو يُكم فأفتنكم ، وأفتن أهليكم ، ولا أعلق بابي دونكم فيأكل قويتُكم ضعيفكم ، ولا أحمل على أهل جيزيتكم ما أجليهم به من بلادهم ، وأقطع نسلهم ؛ ولكن عندي أعطياتكم في كل سنة ، وأرزاقكم في كل شهر ، حتى تستدر (٣) المعيشة بين المسلمين ، فيكون أقصاهم كأدناهم .

فإن أناً وفيت لكم فعليكُم السمع والطاعة ، وحسن المؤازرة والمكانفة (٤) ، وإن أنا لم أوف لكم فلكم أن تخلعوني إلا أن تستتيبُوني ؛ فإن تُبثُتُ قبلتُم مني .

وإن عرفْتُهُم أحداً يقومُ مقامي مستَّن يُعرفُ بالصلاح، يعطيكُم من نفسه مثلَ ما أعطيتُكُم ، فأردتُم أن تبايعُو ه، فأنا أولُ من بنايعهُ ، ودخل في طاعته .

<sup>(</sup>١) الحصاصة : وكذلك الحصاص ، الفقر وسوء الحال والحاجة .

<sup>(</sup>٢) جمر الجند : حبسهم في الثغور عند أرض العدو .

<sup>(</sup>٣) استدر : کثر .

<sup>(</sup>٤) المكانفة : المعاونة .

#### مسلمة (١)

قال : عجبتُ لمن أحفى شعرَهُ (٢) ثم أعفاه ، وقصَّرَ شاربَه ثم أطاله ، أو كان صاحبَ سَراريَّ (٣) ؛ فاتَـّخَذَ المُهيَّرُاتِ(٤) .

ولما حضرته الوفاة أوصى بثلثُث ماليه ِ لأهل ِ الأدبِ ، وقال : صناعة مجفوًّا أهلُها .

وكان إذا كشر عليه أصحاب الحوائج وخشي الضّجر أمر أن يُحضَر ندماؤه من أهل الأدب ؛ فيتذاكرون مكارم الناس وجميل طرائقيهم ومروءاتهم فيطرب ، ويهيج ، ثم يقول : ائذنوا لأصحاب الحاجة ؛ فلا يدخل أحد إلا قضى حاجته .

وقال له هشام : يا أبا سعيد ؛ هل دخلك ذُعرٌ

<sup>(</sup>١) مسلمة بن عبد الملك بن مروان ، من أبطال بني أمية ، وله فتوحات شهيرة ، توفي بالشام سنة ١٢٠ ه تقريباً .

<sup>(</sup>٢) أحفى الشعر : قصره وخفف منه .

<sup>(</sup>٣) السراري : جمع سرية وهي الأمة .

<sup>(</sup>٤) المهيرات : ذوات المهر .

قطُّ لحرب شهد تها أو لعدوٍّ ؟ قال : ما سلمتُ في ذلك من ذُعر ينبِّه علي حيلة ، ولم يتغشني فيها ذعر " يسلبُني رأيي . قال هشام : هذه البَسَالة .

و دخل على عُمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه ؛ فقال : ألا توصي يا أمير المؤمنين ؟ قال : بيم أوصي ؟ فو الله إن في من مال (١) . فقال : هذه مائة ألف ، مر فيها بما أحببت . قال : أو تقبل ؟ قال : نعم . قال : ترد ها على من أخذ تها منه ظلماً . فبكى مسلمة ثم قال : يرحمك الله ، لقد ألنت منا قلوباً قاسية ، وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا .

واستبطأ عبدُ الملك ابنه مسلمة في مسيره إلى الروم ؟ فكتب إليه :

لِمَن ِ الظَّعَائنُ سيرُ هُنُ ۚ تَزَحَّ حَسَفُ؟ سَيْرُ السفينِ إِذَا تَقَاعِسَ يُعَجَّدُ فُ (٢)

<sup>(</sup>١) إن نافية بمعنى ليس ومن زائدة .

<sup>(</sup>٢) البيت لأعشى همدان ، مطلع قصيدة قالها وهو أسير ببلا د الروم

فلما قرأ مسلمة الكتاب ، كتب في جوابه : ومستَعجب ميمنًا يترَى من أناتينا ولو زَبنتُه (١) الحرب لم يترمشرَم (٢)

# مَرْوَان من منحمد (٣)

دخل عبد الرحمن بن عطية التغلبي على مرّوان بن على مرّوان بن على م فاستأذنه في تقبيل يده فأعرض عنه ، ثم قال له : قد عرّف أمير المؤمنين موضعتك في قومك ، وفضلك في في نفسك ، وتقبيل اليد من المسلم ذية أن ، ومن الذّمي خديعة ولا خير لك في أن تنشر ل بَين هاتين .

قالوا: كان يأخذ مرْوانُ بنُ محمد كلَّ سَنَة من الحزانة قيباءين(٤) ، فإذا أَخْلَقَهُما ردَّهُما إلى الخزانة وأخد جَديدين .

<sup>(</sup>١) زبنته الحرب : دفعته وصدمته.

<sup>(</sup>٢) يترمرم : يحرك فاه بالكلام . والبيت لأوس بن حمجر .

<sup>(</sup>٣) مروان بن محمد بن مروان ، وهو ابن أخي عبد الملك بن مروان ، آخر الحلفاء الأمويين ، ولد سنة ٧٣ هـ استولى على الملك سنة ١٣٧ هـ ، هزم في موقعة الزاب ، وقتل بمصر سنة ١٣٣ هـ .

<sup>(</sup>٤) قباءين : مثنى قباء ، وهو نوع من الثياب .

كتب إلى بعض الخوارج: إني وإياًك كالزجاجة والحجر؛ إن وقدَع عليها رَضَّها ، وإن وقعت عليه فَضَّها.

قال الأصدي : لما وَلَيَ مرْوانُ الحلافة أرسل لله المن رغبان (١) \_ الذي نُسب إليه بعد ذلك مسجد ابن رغبان آ \_ لله لله بعد ذلك مسجد ابن رغبان آ \_ ليوليه ، فرأى له سجدادة مثل ركبة البعير ، فقال : يا هذا ؛ إن كان مابك مين عبادة فما يحل لنا أن نشخالك . وإن كان من رياء فما يحل لنا أن نستعملك .

قال ٢) عبد الحميد : تعليَّمتُ البلاغة من مرَّوَان ، أمرني أن أكتب في حاجة فكتبت على قدر المُوسع ؛ فقال لى : اكتب ما أقول لك :

بسم الله الرحمن الرحيم أما آن للحدُرمة أن تدرعى ، وللدَّين أن يُـقضى ، وللموافـَقـَة أن تُـتـوَخَـّى !

<sup>(</sup>١) هو مولى حبيب بن مسلمة من قريش .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الحميد بن يحيى بن سعيد المشهور بعبد الحميد الكاتب أول من طول الرسائل ، وافتن فيها . اختص بمروان بن محمد ، وقتله المباسيون معه سنة ۱۳۲ ه .

ووقّع إلى عامل بالكوفة : حَابِ عِلْيْةَ الناسِ في كلاميك ، وسوِّ بَيَنْهُمَ وبين السفْلَة في أحكامك .

قالوا: وإنما لُقتِّب بالحيمار لأن أصحاب أبي مُسلم لما خرجُوا كانوا حَمَّارةً ، فكان الواحدُ إذا استعجل حيماره يقول: هرْ مَرْوان. هيسْ ، مَرْوان(١) فلما ظفروا به استمرَّ به اللقبُ .

قال عمر بن مروان : عرض أبي بظهر الكوفة مانين ألف عربي ، ثم قال بعد أن وثيق في نفسه بكثرة العدد و العدد و العدد : إذا انقضت المدة لم تنعن العيدة ولا العدد (٢) .

قال بعض القرشيين : وفد على مروان بن محمد ــ وقد تولتى الخلافة ــ ونزل حرَّان (٣) قال : فتوالت على بابه الوفود ُ ؛ فخرج إلينا آذِنُه ، فقال : أميرُ المؤمنين

<sup>(</sup>۱) هور . هوهرت بالغنم دعوتها ، والهو ضرب من زجو الإبل وهس ، بكسر الهاء وضمها : زجر الشاة .

<sup>(</sup>٢) أي لا ينفع الرجال ولا السلاح .

<sup>(</sup>٣) حران : مدينة عظيمة مشهورة على طريق الموصل والشام .

يغسلُ ثيابَه ، فمن أراد أن يُقيم َ فليقم ْ ، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف . فجعل الناس يعجبون من ذلك . ولم يبرح أحد ً .

وكان يُـقال : لو ذهبت دولة ُ بني مروان َ على يد غير مروان َ لقال الناس ُ : لو كان لها مـْروان ُ ما ذهبت .

| Language Control of the Control of t |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |  |  |

الباسبالثالث

lain.

.

# كلام الخلف ومن بني هاشم السفّاح ال

رفع بعض السُّعاة ِ إليه قبِصَّة " بسيعاية ٍ على بعض ِ عماله ، فوقدَّع فيها :

هذه نصيحة للم يُرَدُّ بها ماعندَ الله ، ونحن فلا نقبل ُ قولَ من آثرنا على الله .

ومن كلامه: إن من أدنياء الناس وَوُضَعاثيهم مَن عد البُيخل حزماً ، والحيائم ذُلاً .

ومنه : إذا عظُمت المقادرةُ قليَّت الشهوة ، وقـَلَّ تَـبَـرَنْعُ ۖ إِلاَّ ومعه حقُّ مُـضَاع .

ومنه: إذا كان الحيائم ُ مَفْسَدة كان العفوُ مَعْجَزَةً ، والصبرُ حَسنٌ إلاَّ عَلَى ماأوتَغ الدَّين(٢) ، وأوهن

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، أول خلفاء العباسيين ، ولد سنة ١٠٤ ه ولقب بالسفاح ، لقوله في إحدى خطبه : « فأنا السفاح الهائج » توفي سنة ١٣٦ ه .

<sup>(</sup>٢) أُوتغ : أهلك .

السلطان . والأناة محمودة الا عند إمكان الفرصة . قالوا : كلتم المنصور أبا العباس في محمد بن عبد الله بن حسن وأهله ، فقال : ياأمير المؤمنين ، آنيسهم بالإحسان ، فإن استوحشوا فالشر يُصلح ماعجز عنه الخير ، ولاتدع محمداً يمرح في أعينة العقوق .

فقال : يا أبا جعفر ، إنّا كذلك . ومَن شدّد نفتّر ، ومَن ْ لان تَـاَلَـّفَ ، والتغافُـلُ مِن ْ سجايا الكرام ، ومأخسن ماقال أعشى وائل(١) :

يُغضي عدن العَوْراء(٢) ، او لا الحيائسمُ غيرها انتصارُهُ "

وكان يقول: إنَّ المقدرةَ تُصغِرُ الأمنية ، لقد كُنا نستكثر أمورا ، أصبحنا نستقلها لأُخَسِّ مَنَ ° صحيبنا ، ثم نسجد شكرا .

<sup>(</sup>١) هو الشاعر أعشى بني قيس المشهور .

<sup>(</sup>٢) العوراء : الكلمة أو الفعلة القبيعة .

### المَنْصُورُ (١)

ذكر يوماً ملوك بني مرْوان ، فقال : كان عبدُ الملك جَبَاراً لايُبالي ماصنع ، وكان الوايدُ لحاناً مجنوناً ، وكان سليمان ُ همتُه بطنتُه وفرجتُه ، وكان عمرُ أعور بين عميان ، وكان هشام ٌ رجل القوم .

لما اتصل بيه خروجُ محمد وإبراهيم(٢) – رضي الله عنهما – شَـنَ (٣) عليه درعته ، وتقلله سيفته وصعد المنير ، فحمد الله وأثنى عليه وقال :

مالي أكنفكف عن ستعثد وتتشنتمني ولو شتمت بني سعد لقد ستكنوا جتهثلاً علينا ، وجنباً عن عدو همو لبئست الحكتان : الجهل والجنبن (٤)

<sup>(</sup>١) ثاني خلفاء العباسيين ، ولد سنة ه ٩ هـ ، وولي الخلافة سنة ١٣٦ هـ .

بني بغداد وقويت بتشجيعه حركة الترجمة . توفي سنة ١٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن العلوي : خرج أولهما
 سنة ١٠٤ ه بالمدينة ، وتبعه الثاني في السنة ففسها بالبصرة .

<sup>(</sup>٣) شن درعه : أسبغه عليه .

<sup>(</sup>٤) البيتان لقمنب بن أم صاحب شاعر إسلامي كان في عهد الوليد بن عبد الملك .

أما والله لقد عَجَزُوا عما قُمناً به ، فما عضدُوا المكافى ، ولاشكروا المشعم .

فماذا حاولُوا ؟ أأشرب رنْقا(١) على غَصص ، وأبيتُ منهم على منضض ؟ كلاً والله أصل ذا رحم حاول قطيعتها ، ولئن لم يرض بالعفو ليطلبن مالا يوجد عندي ، فليبق ذو نفس على نفسه ، قبل أن تمضي عنه ، ثم لاينبكي عليه ، ولا تذهب نفس مسرّة لما أتاه .

وخطب بعد قتله أبا مسلم (٢) ، فحمد الله ، ثم أثنى عليه ، ثم قال : أمناً بعد ، أيها الناس ، فإنه من نازعنا عروة هذا القميص أوطأناه خبيي (٣) هذا الغمد وأومأ إلى سيفه – وإن عبد الرحمن بايتعنا ، وبايع انا على أنه من نكث بنا فقد حل دمه ، ثم نكث بنا ، فحكمنا فيه لأنفسنا حكمته على غير ه لنا ، ولم تتمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحد عليه .

<sup>(</sup>١) الرنق : الماء المختلط بالطين .

<sup>(</sup>٢) قتل المنصور أبا مسلم سنة ١٣٧ ه .

<sup>(</sup>٣) خبيء الغمد : ما استر فيه والمراد السيف .

أهوى (١) هشام (٢) بن عروة إلى يلده ليقبلها ، فقال له : ياأبا المنذر ، إنا نكر ملك عنها ، ونكرمها عن غيرك .

استاذن له ، فدخل وسلم ، فقال المنصور ؛ وعليك السلام . فقال المنصور ؛ وعليك السلام . ادن أبا عبد الله ، فقال : ياأمير المؤمنين ، أأدنو على مامضى عليه الناس أم على ماأحدثوا ؟(٤) فقال : بل على مامضى عليه الناس ، فدنا فصافحه ثم جلس ، فقال المنصور : ياأبا عبد الله ، قد عزمت على أن أدعو أهل البصرة بسجلاتهم ، وأشر يتهم (٥) ، فقال : ياأمير المؤمنين ، نشدتك الله ألا تعرض لأهل البصرة . فقال : ياسوار ، أبأهل البصرة تهدد ثني ؟ والله لهممت أن أوجه ياسوار ، أبأهل البصرة تهدد ثني ؟ والله لهممت أن أوجه

<sup>(</sup>١) أهوى : انحط من قرب .

 <sup>(</sup>۲) هشام بن عروة بن الزبير ، ولد سنة ۲۱ ه ، من علماء الحديث ،
 توفي ببغداد سنة ۱٤٦ ه .

<sup>(</sup>٣) سوار بن عبد الله قاضي البصرة ، تولى قضاءها سبع عشرة سنة .

<sup>(</sup>٤) يريد بما مضى عليه الناس : المصافحة ، وبما أحدثوا : تقبيل اليد .

<sup>(</sup>ه) الأشرية : جمع شرى أو شراء .

إليهم من يأخذ بأفواه سككهم وطرقهم ، ويضعُ السيف فيهم فلا يرفعه عنهم حتى يفنيهم . فقال : ياأمير المؤمنين ، ذهبت إلى غير ماذهبت إليه ، إنما كرهت لك أن تتعرض لدعاء الأرملة واليتيم ، والشيخ الكبير الفاني ، والحدت الضعيف . فقال : ياأبا عبد الله ، أنا للأرملة بعل ، ولليتيم أب ، وللشيخ أخ ، وللحكدث الضعيف عمم ، وإنما أريد أن أنظر في سجيلاتهم وأشر يتهم لاستخرج مافي أيدي الأغنياء ، مما أخذ وه بقوتهم وجاهيهم من حقوق الضعفاء والفقراء . فقال : وفهما الله للخير ، وأرشدك لما يُحب ويرضي .

كان المنصورُ يقولُ : الملوكُ تحمل كلَّ شيء إلا ثلاثَ خلالٍ : إفشاءَ السر ، والتَّعرض للحُرَم ، والقدح في الملك .

وقال : إذا مدَّ عدوُّك يدَهُ إليكَ فاقْطَعها إن أمكنك ، وإلاَّ فقبلها .

و حَطَبَ بمكَّةً وقد أَمَّلَ الناسُ عطاءَه ، فقال : أيها الناس ، إنما أنا سلطانُ الله في أرضه ، أسوسُكُمُ بتوفيقه وتسديده ، وخاز نه على فيشه ، أعمل فيه بمشيئتيه وأقسمه بإرادته ، وقد جعلني الله عز وجل قمُفلا عليه ، إذا شاء أن يفتتحني فتحني ، وإذا شاء أن يفتحني فتحني ، وإذا شاء أن يفقيلني أقفلني ، فارغيبُوا إلى الله أيها الناس في هذا اليوم الذي عرفكم من فتضله ماأذر له في كتابيه ، فقال جل اسمه : ( اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام دينا)(١) أن يبوفقنني للصواب ، ويسددني للرشاد ، ويله من الرأفة بكم ، والإحسان إليكم ، ويفتحني ويكلهمني الرأفة بكم ، والإحسان إليكم ، ويفتحني لأعطياتكم، وقسم أرزاقكم فيكم، إنه قريب مجيب .

فقال ابن عيئًاش المنتوفُ : أحال (٢) أميرُ المؤمنينَ المَنتُع على ربتِه .

خطب المنصورُ بالكوفة فقال : الحمد لله أحمده ، وأستعينه ، وأومن به وأتوكلُ عليه ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده ، لاشريك له ، وأراد أن يقول : وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه ، فقال رجُلُ : ياأمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>٢) أحال الغريم : رجاه إلى غريم آخر .

أذكرك من تُذكرُ به ، فقال المنصور : ستم عا سم عا سم عا لمن فهيم عن الله ، وأعوذ بالله أن أذكر بالله وأنساه ، وأن تأخذني العزة بالإثم : (قد ضلات إذا وما أنا مين المه تتدين (١) وأنت والله ماالله أردت بذلك ، ولكن حاولت أن يُقال : قام فقال فعن قيب فصبر ، وأهو ن بها وبقائلها ! ولو صمت لكان خيرا له ، فاهتبيلها إذا غفرتها ، وإياكم وأخواتها ، فإن الموعظة علينا نزلت ، ومين عندنا ان بنقست ، فرد وا الأمر إلى أهله يصدروه كما أوردوه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ورجع إلى خطبته .

وقال للمهديّ ابنه : ياأبا عبد الله ، لا تُبنّر مَنَّ أمراً حتى تفكّر َ فيه ، فإنَّ فكرة العاقيل مرآة تُريه قبيحة وحسنه .

وقال له: ياأبا عبد الله ، الخليفة لايتُصلحه إلا التقوى ، والسلطان لايتُقيمتُه إلا الطاعة ، والرعية لايتُصلحتُها إلا العدل ، وأولى الناس بالعفو أقدر شهم على

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٥٦ .

العقوبة ، وأنْقَصَ الناس مُروءة وعقلاً مَنْ ظَلَم من هو دونَه .

وقال له الربيع : إن لفلان حقاً ، فإن رأيت أن تقضية فتوليّبة فاحية . فقال : ياربيع ، إن لاتصاليه بنا حقاً في أموالينا ، لافي أعراض المسلمين وأموالهم . إن لانوليّ للحررمة والرعاية ، بل للاستحقاق والكفاية، ولا نُونْ لُورُ ذا النسب والقرابة على ذي الدّراية والكيتابة ، فمن كان منكم كما وصفينا شاركنياه في أعمالينا ، ومن كان عُطْلاً (١) لم يكن عُدْرٌ عند الناس في تولييتينا لها وفي خاص أموالنا ماسعُه ، وكان العُدْرُ في تركينا له وفي خاص أموالنا ماسعُه .

## المُهديُّ (٢)

حُكي أن رجلاً أتى باب المهديُّ ، ومعه نعلاً ن

<sup>(</sup>١) العطل : تقال للخالي من أي شيء ، وفي الأصل تقال في الحلو من الحل النساء .

 <sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله المهدي ثالث الحلفاء العباسيين ، و لد سنة ١٢٧ ه.
 وتولى الحلافة سنة ١٥٨ ه كان شديداً على الزفادقة توفي سنة ١٦٤ ه.

فقال : هما نعلا رسول الله - صلتى الله عليه وسلم - فَعُرِّفَ المهديُّ ، فأدخله ووصَله ؛ فلما خرج قال المهديُّ : والله ما هذا نعلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن أين صارت إليه ؟ أبسم رات أم بشرى (١) أم بهبة ؟ لكني كرهتُ أن يقال : أهدي إليه نعلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يقبلها ، واستخف بحقسها .

قال الربيعُ : لما حَبَسَ المهديُّ موسى بنَ جعفر الله عنه – رضي الله عنه – رضي الله عنه – رضي الله عنه – وهو يقول له : يا محمد ؛ (فَهَلَ عَسَيَتُم إِنْ تَولَيّتُم أَنْ تُفسدُوا فِي الأَرضِ وتُقطَّعُوا أُرحامَكُم ) (٣) قال الربيعُ : فأرسل إلي ليلا فراعني ذلك ، وإذا هو يقرأ هذه الآية ً – وكان أحسن الناس صوتاً – فعرقني خبر الرُّوْيا . وقال : علي جوسى بن جعفر . فجئتهُ به ؛ فعانقه وأجلسه لل إلى جانبه ، وقال : يا أبا الحسن ؛

<sup>(</sup>۱) الشرى والشراء بمعنى واحد .

 <sup>(</sup>۲) هو موسى بن جعفر الطالبي ، ولد سنة ۱٤٥ ه . حبسه المهدي ثم أطلقه .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد : ٢٢ .

إِنَّي رأيتُ أميرَ المؤمنينَ – رضي الله عنه – فقرأ علي ّكذا . أفتؤمننني أن تخرج علي " ، أو على أحد من وليدي ؟ فقال : صدقت . يا ربيع ، فقال : صدقت . يا ربيع ، أعطيه ثلاثة آلاف دينار ، ورُدَّه إلى أهله بالمدينة .

ولما استُخلفَ أحرج مَن ْ في السجون ، فقيل له : إنما تُزْرِي على أبيك َ ؛ فقال : لا أُزْرِي ، ولكن ّ أبي حبس بالذنبِ ، وأنا أعفو عنه .

وولتَّى الربيعَ بنَ أَبِي الجَهم فارسَ ؛ فقال له : يا ربيعُ ؛ آثر الحق ، والزم القصدَ ، وارفقُ بالرعية ، واعلم أنَّ أعدل الناس من أنصفَ الناسَ من نفسه ، وأجنورَهم من ظلمهم لغيره .

قيل: كان المهديُّ يُصليِّ الصلواتِ كليَّها في المسجدِ الحامع بالبصرة لما قدمتها ؛ فأُقيمتُ الصلاة ُ يوماً ؛ فقال أعرابيُّ : يا أميرَ المؤمنين لستُ على طبهر ، وقد رغبتُ إلى اللهِ في الصلاة خلفك ؛ فأَ مر هؤلاء أن ينتظروني فقال : انتظرُوه رحمكم الله؛ ودخل إلى المحرابِ ،

فوقف إلى أن أقبل م وقيل له : قد جاء الرجل ؟ فعمجب الناس من سماحة أخلاقه .

هاجت ريخ سوداء في أيام المهدي ، فرؤي وهو ساجد يقول: اللهم لا تُشميت بنا أعداء نا من الأمم واحفظ فيننا دعوة نبيتنا – صلى الله عليه وسلم – وإن كنت أخذت العامية بذنبي فهذه ناصيتي بيدك (١).

و كان المهدي بجب الحمام ؛ فأدخيل عليه غياث بن البراهيم ؛ فقيل له : حد ت أمير المؤمنين و كان قد بلغه استهتار (٢) المهدي بالحمام ؛ فقال : حد تمني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة – رفعه أ – أنه قال : « لا سبق الا في حافير أو نصل أو جناح » (٣) ؛ فأمر له بعشرة الا في حافير أو نصل أو جناح » (٣) ؛ فأمر له بعشرة الاف درهم . فلما قام ، قال المهدي ، وهو ينظئر في قلما غيماث : أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وإنسما استجلبت ذلك أنا ، وأمر بالحكمام فله بحت .

<sup>(</sup>١) الناصية : قصاص الشعر في مقدم الرأس . يريد : أمري بيدك ،

<sup>(</sup>٢) الاستهتار بالشيء : الولع به .

<sup>(</sup>٣) والحديث موضوع .

#### الهادي (١)

اعتابًت أمنه الحيزران (٢) ؛ فأراد الركوب إليها ، فقال عُمرُ بن بزيع (٣) ألا أدلنُك على منا هُو أنفعُ من عيادتها ، وأجلب لعافيتها ؟ قال : بلى . قال : يجلُس للمظالم ؛ فقد احتاج الناسُ إلى ذلك ، فرجع وجلس وَوجله إليها : إني أردتُك اليوم ، فعرض من حق الله ما هو أوجبُ ، فميلتُ إليه ، وأنا أجيئُك في غد إن شاء الله .

قال سعيد بن سلم الباهلي : صلم بنا الهادي صلاة الغداة فقرأ : (عم يَتَسَاء لُونَ ) (٤) فاما بلغ قوله تعالى : (( أَلَم مُ نَعَجُعُلَ الْأَرْضَ مَهَاداً )) أَرْتَيْج

<sup>(</sup>۱) موسى بن محمد المهدي بن المنصور ولد سنة ١٤٤ ه ، تولى الحلافة سنة ١٦٩ ه .

 <sup>(</sup>۲) الحيزران بنت عطاء جارية اشتراها المهدي ، وولدت له الهادي والرشيد

 <sup>(</sup>٣) عبر بن بزيع ، تولى ديوان زمام الأزمة في عهد المهدي ،
 وديوان الرسائل في عهد الهادي .

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ : ١ و ٦ .

عليه ؛ فرد دَّ هَا ولم يتجسْر أحد أن يَفْتَتَحَ عليه لهَيْبَته ، وكان أهيبَ الناس ، فعلمَ ذلك فقرأ : (( ألتيسْسَ مِنكُمُ رَجُلُ رَشِيدً )) (١) فَنَفَتَحَنَّا عليه ، وكنا نعبُدُ هذا من محاسنه .

### الرَّشيد ُ (٢)

قال لحاجبه: احمجُبُ عنيِّي مَنَ ۚ إِذَا قَعَدَ أَطَالَ ، وإذا سأَل أحالَ ، ولا تَسَنَّتَ خَفِضَ ّ بذي الْحَرْمَة ِ ، وقد م أبناء الدعوة .

عرض له رجل وهو يطوف بالبيت ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إني أريد أن أكلتمك بكلام فيه خُشونة المؤمنين ؛ ولا ي أريد أن أكلتمك بكلام فيه خُشونة الله من هو فاحتمله لي . قال : لا ، ولا كرامة ، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر منتي ؛ فقال : (( فقُولاً لله و قولاً لله يَتِناً )) (٣) .

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۷۸ .

<sup>(</sup>۲) هارون الرشيد بن محمد المهدي ، ولد سنة ۱۶۸ هـ ، وتولى الحلافة سنة ۱۷۰ هـ ، وتوفي سنة ۱۹۳ هـ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : ١٤ .

ولما احتُنضر قال : واحياني من وسول الله !

ودعا بعبد الملك بن (١) صالح وعنده ُ وُلاة ُ عَهَدُهِ وقوَّادُ جُنُنْدهِ ؛ فجيءَ به وهو يتَرْسُفُ في قَيَدهِ ، فلما مثل بين يدي الرشيد . قال الرشيد ُ :

أريدُ حياته ويريدُ قَتَتْليي

عذييرك مين خيليلك من مُواد (٢)

والله لِلكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى شُوْبُوبِهَا (٣) . وقد همع (٤)، وإلى عارضِها (٥) وقد لمع ، وإلى الوعيد قد أوْرَى ناراً ؛ فأَقلعَ عن رُووس بلا غلاصم (٦) ، ومعاصم بلا براجم (٧) ، مهلاً مهلاً بني هاشم ، فبي سُهلً لكم ُ

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن صالح العباسي ، من أمراء العباسين ، حبسه الرشيد

سنة ١٨٧ هـ ، وأطلق الأمين سراحه مات سنة ١٩٦ هـ .

<sup>(</sup>۲) البيت لعمرو بن معد يكرب .

<sup>(</sup>٣) الشؤبوب : دفعة المطر .

<sup>(</sup>٤) همع المطر : سال .

 <sup>(</sup>a) العارض : السحاب المعترض في الأفق .

<sup>(</sup>٦) الغلاصم : جمع غلصمه وهي اللحمة بين الرأس والعنق .

<sup>(</sup>٧) البراجم : جمع برجمة وهي مفصل الإصبع .

الوَعْرُ ، وصفاً لكم الكدَرُ ، فَمَنَدَارِ نَدَارِ (١) من حُلُولِ داهية خيوط باليد ، لَبُوط (٢) بالرَّجْلِ . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أأتكام فذاً (٣) أو توأماً ؟ فقال : بل فقداً ، فقال : اترَّق الله يا أمير المؤمنين فيما وَلاَّكَ ، وراقبه فيمسا استرْعاك ، ولا تجعل الشُّكر بموضع الكُفر لقول قائل يَنْهُسُ اللحم (٤) ، وياتَغُ الله م فوالله لقد حدد دُّتُ القلوب على طاعتيك ، وذلكت الرجال لمحبتك ، وكنتُ كما قال أحو بني كلاب (٥) . الرجال لمحبتك ، وكنتُ كما قال أحو بني كلاب (٥) .

ومقام ضيتق فترجثه

ببياني ، ولساني ، وجدَّلُ

او يقومُ الفيلُ أو فَــَيــَالهُ ۗ

زل عن مثل مقاميوز حل (٦)

<sup>(</sup>١) نذار : اسم فعل أمر بمعنى أنذر .

 <sup>(</sup>٢) لبوط : صيغة مبالغة من لبط الأرض : ضربها برجله ضرباً شديداً .

<sup>(</sup>٣) الفذ : الفرد .

<sup>(</sup>٤) يهنس اللحم : ينتزعه بالثنايا للأكل .

<sup>(</sup>ه) لبيد بن ربيعة .

<sup>(</sup>٦) زحل : تحول عن المكان .

فأمر به فَرُدَّ إلى مَحْبِسِه . ثم قال : لقد دعوت به ، وأنا أرى مكان السيف من صليف قفاه (١) ، ثم هانا قد رثيت له .

كتب الرشيدُ إلى الفضل بن يحيى : أطال الله يا أخي مُدُ تَلَث ، وأدام نعمتمَك ، والله ما منتعني من إتبانك إلا التطيئرُ من عيادتيك ؛ فاعيدرْ أخاك ، فو الله ما قلاك ولا سلاك ، ولا استبدل بك سواك .

وعاتبتُه أم جعفر (٢) في تقريظه للمأمون ، دون محمد ابنها ، فدعا خادماً بحضرته ، وقال له : وجه إلى محمد وعبد الله خاد مين حصيفين يقولان لكل واحد منهما على الخلوة : مأيفعل به إذا أفضت الحلافة إليه ؟ فأما محمد فإنه قال للخادم : أقطعك وأعطيك ، وأما المأمون فإنه رمى الخادم بدواة كانت بين يديه ، وقال : يابن الله خناء (٣) ، أتساً لُني عما أفعل بين يديه ، وقال : يابن الله خناء (٣) ، أتساً لُني عما أفعل

<sup>(</sup>١) صليف القفا : عرضه أو رأس الفقر التي تلي الرأس .

<sup>(</sup>٢) أم جعفر هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور تزوجها الرشيد سنة ١٦٥ ه وهي أول حفيدة خليفة وزوج خليفة وأم خليفة توفيت في أيام المأمون سنة ٢١٦ ه .

<sup>(</sup>٣) اللخناء : المنتنة الرامحة .

بك يوم يموتُ أميرُ المؤمنين ، وخليفة ُ ربِّ العالمين ؟ إني لأرجو أن نكون جميعاً فداءً له .

فرجعا بالخسَر ، فقال الرشيدُ لأم جعفر : كيف توين ؟ ماأقد م ابنك إلا متابعة لرأيك ، وتركآ للحزم .

وسايسره يوماً عبد الملك بن صالح ، فقام رجل ، فقال : ياأمير المؤمنين ، طأطبىء من إشرافه(۱) ، واشد د شكائمه(۲) ، وإلا أفسد عليك مُلكك . فقال الرشيد : ياعبد الملك ، ماهذا ؟ قال : حاسيد نعمة ، ونافس رتبة أغضبه رضاك عني وباعد و قربك مني ، وساءه إحسانك إلي . فقال الرشيد : انخفض القوم وعلوتهم ، فتوقدت في قلوبهم جمرة التأسيف ، فقال عبد الملك : أضرمها الله بالتريد عندك ، فقال : هذا

لك ، وذاك لهم ,

(1) الإشراف : العلو والانتصاب .

(۲) الشكائم : جمع شكيمة ، وهي الحديدة عن اللجام ، المعترضة

 <sup>(</sup>۲) الشكام : جمع شكيمة ، وهي الحديدة عن اللجام ، المهار سهة
 أي فم الفرس .

كَانَ الحَسنُ اللَّوْلَوْيُّ(١) يَخْتَلْفُ إِلَى المُّمُونَ ، يُملُّقَى عليه الفر اثضَ ، فدخل عليه ليلة ً وقد صلى العشاء الآخرة ، ، فجعل يُلقى عليه ، ونَعس المأمونُ فأَطبقَ جَفْنتَه ، فقال الحسن : أنست أيها الأميرُ ؟ ففتح عينيه ــ وهو إذ ذَاكَ صبيٌّ – فقال : عاميٌّ والله لم يُغَلُّ بالأدب ، خذُوا بيده ولاتُعيدُوه إليَّ .

فبلغ ذلك الرشيد ، فتمثل بقول زهير (٢) :

وهل يُسْبِتُ الخَطِيَّ (٣) إلاوتشبيجُه (٤)

وتُغْرَسُ إلاَّ في مَنابِيها النَّخْلُ

وصَعِيدً يوماً المنبرَ وقد شَغيبَ الجُنْبُدُ ، ثم سَكَنُوا بعد إيقاع بهم ، فقال :

الحمدُ لله ربِّ العالمين ، وصلَّى الله على ملائكته المقرَّبين ، والأنبياء أجمعين .

<sup>(</sup>١) الحسن بن زياد اللؤلؤي ، مولى للأنصار ، تفقه بالكوفة ورحل إلى بغداد واتصل بالمأمون .

<sup>(</sup>٢) المراد زهير بن أبي سلمي .

<sup>(</sup>٣) الحطى : الرماح ، نسبة إلى خط البحرين . (٤) الوشيجة : عرق الشجرة .

أما بعد ، فقد كان لكم ذَنبُ ، وكان لنا عَتبُ ، وكان منكم اصطلام (١) ، وكان مناً انتقام . وعندي بعد هذا التنفيس عن المكروبين ، والتفريج عن المغمومين ، والإحسان إلى المحسنين ، والتنفيص عند منا المسيئين ، والا يُكفر (٣) لكم بلاء ، ولايتحبس عنكم عطاء ، وعلى بذلك الوفاء إن شاء الله . ثم نزل .

قال سعيد بن سلم : كان فهم الرشيد فهم العلماء . أنشده العماني(٤) في صفة فرس :

كأن أذنيه إذا تشوَّفا (٥) قدرة أو قلما مُحرَّفا

فقال الرشيدُ : دَعُ كَأَنَّ ، وقُل : تَحَالُ أَذَنِهُ حَتَى يَسْتُو ِيَ الشَّعْرِ .

<sup>(</sup>١) اصطلم الشيء : اجتثه من جاوره .

<sup>(</sup>٢) التغيد : السَّر ، وأصله من تخبئة السيف في غيده .

<sup>(</sup>٣) يكفر : يجحد .

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن ذؤيب الدارمي، اشتهر بلقب العماني، ولم يكن من عمان، شاعر رجاز متوسط من شعراء الدولة العباسية.

<sup>(</sup>ه) تشوف : نصب عنقه .

أنشد النَّمَرِيَّ(۱) الرَّشيدَ شيعراً بقول فيه: ليست كأسياف الحُسين ولابني حسن ، ولاآل الزبير الكُلُلَل(۲)

فقال له الرشيد : وماتوَلَّعك (٣) بذكر قوم لاينالُهم ذمَّ إلاَّ شاطرتُهم إياه . قلدُ رَابني هذا منكَ وحدَه، وفيك ، فلا تعدُدُ له ، فإنما نفارقُهم في الملك وحدّه، ثم لا افتراق في شيء بعدة .

قال الأصمعي : قال لي الرشيد في أول يوم عزم فيه على تأنيسي (٤) : ياعبد الملك (٥) ، أنت أحْفَظُ • أنا ، ولاتُسرع إلى ونحن أعقل منك . لاتعلمنا في ملاء ، ولاتُسرع إلى

<sup>(</sup>۱) منصور بن سلمة بن الزبرقان النزاري النمري ، شاعر من شعراء الدولة العباسية ، حبسه الرشيد حتى أطلقه الفضل بن الربيع ، ومات في أيام الرشيد .

 <sup>(</sup>۲) الكلل : جمع كال وهو السيف لا حد له ، أو الذي لا يقطع .
 (٣) تولع بفلان : شتمه و ذمه .

<sup>(</sup>٤) التأنيس : الطمأنينة .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن قريب العلامة اللغوي الأخباري و لد سنة ١٣٨ه، و تونى سنة ٢١٦ هـ .

تذكير نبا في خلاً ، واتركنا حتى نتبتد بك بالسُّوال ، فإذا بلغت من الجواب قد ر استحقاقه فلا تزرد ، وإياك والبداء إلى تصديقننا ، أو شيد و العجب بما يكون مننا . وعلمنا من العلم مانحتاج إليه ، على عتبات المنابر ، وفي أعطاف الخطب ، وفواصل المخاطبات ، ودعننا من رواية حُوشي الكلام (١) وغرائب الاشعار ، وإياك وإطالة الحديث إلا أن نستدعي ذلك منك . ومتى رأيتنا صاد فين (٢) عن الحق فأرجعنا إليه مااستطعت ، من غير تقرير بالحطأ ، ولا إضجار بطول الترداد .

قَالَ : قالتُ : أنا إلى حيفُظ هذا الكلام أحوجُ منتّي إلى كثير من البيرّ .

## الا مينُ (٣)

قيل ليبعض العلماء: كيف كانت بلاغة الأمين ؟

<sup>(</sup>١) حوشي الكلام : غريبه .

<sup>(</sup>٢) صدف عن الحق : أعرض .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن هارون الرشيد ، ولد سنة ١٧٠ ه ، ويويع له بالثلافة سنة ١٩٣ ه بعد وفاة الرشيد .

قال : والله لقد أتته الخلافة يوم جُمعة ، فما كان إلا "ساعة حتى نُودي : الصلاة طامعة ، فخرج ورقيي المنتبر ، فحصل الله ، وأثنى عليه . ثم قال :

أيشها الناس ، وخصوصاً يابني العباس ، إن المنون مراصد ُ ذوي الأنفاس ، حتم من الله لايد فع حُلُولُه ، ولا يُسْكَرُ نزولُه ، فارتجعُوا قلوبكم من الحُرزُن على الماضي إلى السرور بالباقي ، تُمجزون ثواب الصابرين، وتُعطَون أجور الشَّاكرين .

فتعجب الناسُ من جُرُأته ، وبِللَّة (١) رَيِقه ِ ، وشِدَّة عارضته(٢) .

وكان المأمونُ يقولُ : كان يقول لي الرشيدُ : ود د ْتُ لو أنَّ عليَّ غرمَ كذا وكذا .

وذكرَ أنَّ محمداً في صِباه كان كثيرَ اللَّعبِ ، وكان المعلّمُ يُليقي عليه في الكُنتَّابِ ، وعلى المأمون ِ،

<sup>(</sup>١) بلة اللسان : انطباق الحروف على مخارجها .

<sup>(</sup>٢) شدة العارضة : كناية عن القوة .

وكان محمد " يلعبُ ويحفظُ ، والمأمونُ ينسى وهو مُقَسِّبِلَ على العلم يقصِدُ قَصَّدَهُ .

ذُكر أنه دعا يوماً عبد الله بن أبي عَفَّان ليصطبح ، فأبطاً فلما جاء قال : أظنَّكُ أكلَّت . قال : لا والله . قال : والله لتصدقن ، قال : نعم ياأمير المؤمنين ، فدعا بحكًّاك فحك أضراسه السَّفْلي ، فلما ذهب ليحك العليا قال : يا أمير المؤمنين ، دعها لغضبة أخرى ، فخلاً ه .

قال الفَضْلُ بنُ مروان(١) : سمعتُه يقول في خطبته : الناسُ جميعاً آمنون إلاّ أصحاب الأهمَواء . وقال لكاتب بين يديه : دع الإطناب ، والزم الإيجاز ، فإن للإيجاز إفهاماً ، كما أن مع الإسهاب استبهاماً .

<sup>(</sup>۱) الفضل بن مروان بن ماسرخس ولد سنة ۱۷۰ ه أخذ البيعة المعتصم سنة ۲۱۲ ه، وكان وزيراً عنده ، ألف بعض الكتب ، توفي سنة

#### المأمون (1)

وذكر أن الكسائي (٢) قام إليه يوماً ــ وهو يُعلَّمُهُ وهو صغير ّ ــ فضربَهُ ، وقد كان صليَّى ذلك اليوم قاعداً فقال المأمون : أما تستحي أيها الشيخ تصلي ً لله قاعداً ، وتضربُني قائماً ! .

قال بعضُهم : قرأتُ كتابَ ذي الرياستين(٣) إلى المأمون ، وتوقيع المأمون فيه ، فإذا في الكتابِ بعد الصَّدر والدعاء :

إِنَّ قَارِئاً قَرِأُ البارحة : ﴿ وَقُلُنْ َ نَسُوةٌ ۚ فِي المَدينة ، ﴿ ٤)

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن هارون الملقب بالمأمون ، ولد سنة ۱۷۰ ه من أم ولد ، ولي الخلافة سنة ۱۹۸ ه وكان عصره من أزهى عصور الثقافة العربية توفي منة ۲۱۸ ه .

<sup>(</sup>٢) هو إمام النحو ، وعالم القراءات واللغة علي بن حمزة الأسدي ، رأس النحويين في الكوفة كما كان سيبويه في البصرة ، وكان مؤدبا للأمين والمأمون توفي سنة ١٨٩ ه.

<sup>(</sup>٣) هو الفضل بن سهل السرخي ، لقب بذي الرياستين لأنه جمع بين رياستي الحرب والتدبير أو لأنه جمع بين رياستي الحرب والتدبير .
(٤) الأية : (وقال نسوة في المدينة . . . ) سورة يوسف : ٣٠ .

فأنكرنا ذلك عليه ، فذكر أن الكسائي أجازه ، وكتاب الله لا برأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فرددنا علم كتاب الله إلى خليفته .

قال: وإذا توقيعُ المأمون فيه: عَمَّرَكُ اللّهُ ﴿ ذَا الرّياسَتِينَ ﴿ طُويلاً فِي طَاعِتُهُ ، وَجَعَلْكُ قَائماً بأمر دينه ، ذَابِنّا عن حريم أُمَّتِهِ ، إنَّ لكلِّ علم دستوراً ، ودستور هذا العلم القرآن ' ، فعليك بقراءته على ما أُجْمِع عليه ، ولا تلتفيت إلى مختار قولا ليعقد له رياسة ، والسلام . كتب المأمون ولل طاهر لما قتل علي بن عيسى (١)

إنتما لك من هذا الأمر موقع السّهم من الرّمييّة، والتسديد والرأي ، والتدبير لابي العباس الفضل بن سهل. وكان يقول : إذا رُفيعت المائدة من بين يديه : الحمد للله الذي جعل أرزاقنا فضلا عن أقواتناً (٢) .

في رسالة طويلة:

وقال : ما انفَتَتَقَ علي قط إلا وجدتُ سببَه جورَ العمال .

<sup>(</sup>١) علي بن عيسى بن ماهان ، من قواد العباسين ، وقائد جيش الأمين .

<sup>(</sup>٢) اجعل أرزاقنا فضلا عن أقواتنا : زائدة عنها .

وقال : أهلُ السُّوق سُفَيَّلٌ ، والصنيَّاعُ أنذالٌ ، والتجار بخلاء ، والكتيَّابُ ملوك على الناس .

وقيل له : ليس في السَّرَفِ شَرَفٌ ؛ فقال : ليس ني الشرف سَرَفٌ .

وقال يوماً لبعضهم : متى قدمتَ ؟ قال : بعد غدرٍ يا أمير المؤمنين . فقال : بيني وبينكَ بَعَـْدُ مرحلتان .

وقال لعبد الله (١) بن طاهر : تَشَبَّتُ ، فإنَّ الله و ١) بن طاهر : تَشَبَّتُ ، فإنَّ الله قطعَ عُدُر العَجُول ، بما مكَنَّنَهُ من التَّشَبَّت ، وأوجبَبَ عليه الحُبجَّة على القلق ، بما بَصَّره مين فضل الآناة . فقال ابن طاهر : أأكتبه ؟ فقال : نعم .

قالوا : لما وجد عمرُ بنُ فرج(٢) كتاباً من أهل الكَوْخ (٣) إلى على بن محمد بن جعفر بن محمد(٤) -

 <sup>(</sup>١) عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي ولد سنة ١٨٢ ه ،
 ولي الشام ومصر سنة ٢١١ ه ، ثم ولي خراسان وبها توفي سنة ٢٣٠ ه .

<sup>(</sup>٢) عمر بن فرج الرخجي من أعيان الكتاب في أيام المأمون .

<sup>(</sup>٣) المرادبه كرخ بغداد ، بناه المعتصم التنجار ، وجعله سوقاً لبغداد ورتبهم فيه .

<sup>(</sup>٤) هو علي بن موسى بن جمفر أحد أثمة البيمة الإمامية ، توفي سنة ٢٥٢ هـ .

رضي الله عنهم – جاء به إلى المأمون ؛ فقال المأمون : نحن أولتى من ستر هذا ولم يُشيعه . ودعا علي آبن محمد ؛ فقال له : قد وقتف نساً على أمرك ، وقد وهبنا ذلك لعلي أوفاطمة – رضي الله عنهما – فاذ هب ، وتخير ما شئت من الذ أنوب ، فإنا نتخير لك مثل ذلك من العفو .

رفع الواقدي(١) قصة إليه يشكو غلبة الدّين ، وقلة الصبر ؛ فوقيع المأمون عليها : أنت رجل فيك خلّتان : السخاءُ والحياءُ ؛ فأما السخاءُ ، فهو الذي أطلق ما في يدك ، وأمياً الحياءُ فبلغ بك ما أنت عليه ، وقد أمرنا لك بمائة ألف درهم . فإن كُنيًّا أصبنا إرادتك فازدد في بسط يدك ، وإن كنيًّا لم نصب إرادتك فبجنايتك على نفست . وأنت كنت حدثتني ، وأنت على قضاء الرشيد ، عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال للزبير : من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال للزبير : ينذر ل وينا ربير ؛ إن مفاتيح الرّزق بإزاء العرش ، ينذر ل

<sup>(</sup>۱) الواقدي : هو محمد بن عمر بن واقد ، من المؤرخين ، وحفاظ الحديث تولى القضاء ببغداد ، ولد سنة ١٧٠ ه ، وتوفي سنة ٢٥٧ ه .

قال الواقدي : وكنتُ أنسيت هذا الحديث ؛ فكانت مذاكرتُهُ إياي به أعجب إلي من صلته .

وقال المأموُن : الطعامُ لون ٌ واحد ٌ . فإذا استَطَبَتَهُ فاشبعَ منه . والندمان ُ واحد ٌ ، فإذا استطبته فاستَز ده ُ حتى تقدْضي وطرك منه .

وذكر أن البراهيم بن المهدي دخل على المأمون ، وبين يديه صاع رُطب ، فقال : ادن مكل ككل . فقال : يا أمير المؤمنين على ما بي ؟ وكان وجيع العين ؛ فقال : ويحك ولا تنهيب عينك للرطب .

ودخل إليه الطبيب فشكا إليه وجع الأسنان ؛ فقال : يا أمير المؤمنين لا تأكل الرطب ولا تشرب الماء بثلج ؛ فقال : لولاهما ما أردتنك .

وقيَّع المأمون في قصة مُتَظلِّم من أبي عيسى بن

الرشيد(١): ( فإذَ ا نُفيخَ في الصَّورِ فَلَا أَنْسَابَ بينَهُمُ يُومِئُدُ وَلَا أَنْسَابَ بينَهُمُ يومئذ ولا يَتَسَاءلُون ) (٢) .

وتظلم إليه قوم من قاضي جَبَئُل (٣)، وذكروا أنه يعض ُ رؤوسَ الخصوم، فوقتَّع في قصتهم: يُشْنقُ (٤) إنْ شاء الله .

وقال: من أراد أن يطيب عيشه فليدفع الأيام بالآيام. قال العباس بن المأمون(٥) لغلامه: إن رأيت في الرّصافة بقلا حسناً فاشتر لي منه بنصف ررهم. فقال المأمون : أميّا إذ عرفت أن للدرهم نصفاً فو الله لا أفلحت أبداً.

<sup>(</sup>١) أبو عيسى هو أحمد بن الرشيد ، أمه بربرية ، كان أديباً ظريفاً وله شعر .

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون : ۱۰۱ .

 <sup>(</sup>٣) جبل بليد بين النعمائية وواسط ، كانت مدينة كبيرة وينسب
 إلى قاضيها في أيام المأمون ما يدل على ضعف عقله .

 <sup>(</sup>٤) يشنق : يؤخذ منه الشنق وهو الأرش ما دون الدية من المماقل
 الصغار .

<sup>(</sup>ه) العباس بن المأمون ، ولاه أبوه الجزيرة سنة ٢١٣ ه .

قال يحيى بن أكثم: ما شيئت المأمون في بنستانه ، ويد و في يسدي ، فكان في الظل ، وأنا في الشمس . فلما بلغننا ما أردنا . ورجعنا صرت أنا في الفيء وصار هنو في الشمس : فدرت أنا إلى الشمس ؛ فقال : ليس هذا بإنصاف ، كما كنت أنا في الفيء ذاهبا ، فكن أنت في الفيء راجعاً .

وخطب بمرُّو – وقد ورد عليه كتابُ الأمينِ يُعرِّيه بالرشيدِ ، ويحثُّه على أخذِ البيعة له ـ فقال :

إن مرة الصبر الأجر ، و ثمرة الجزع الوزر ، و ألله المرة ألمرة الحزع الوزر ، والتسليم لأمر الله جل وعز فائدة جليلة ، وتجارة مربحة ، والموت حوض مورود ، وكأس مشروب . وقد أتى على خليفتكم – رضي الله عنه – ما أتى على نبيتكم صلى الله عليه وسلم ، فإنا الله وإنا إليه راجعتون ، فما كان إلا عبداً دُعيي فأجاب ، وأمر فأطاع ، وقد سد أمير المؤمنين تكمته (١) وقام مقامة ، وفي أعناقكم من العتهد ما قد عرقهم ؛ فأحسنوا العزاء عن إمامكم الماضي ، واغتبطوا بالنعماء بالوفاء لحليفتكم الباقي . يا أهل الماضي ، واغتبطوا بالنعماء بالوفاء لحليفتكم الباقي . يا أهل

<sup>(</sup>١) الثلمة : الحلل .

خُسرَاسانَ : إنَّ الموتَ نازلُ ، والأجلَ طالب ، وأمس ِ وأمس ِ واعظٌ ، واليومَ مغتَّنمٌ ، وغداً منتظرٌ . ثم نزل .

وكتب إليه يزيد بن عقال يُثني على عبد اللّه بن طاهر ، فوقع المأمون في كتابه : عبد اللّه كما ذكرت ، وعلى أكثر مما وصفت . قد حماً لمه أمير المؤمنين فاحتمل ، وأثنقاله فاضطلع .

كانوا يسمنُّون أرصاد السلطان المسالح من السَّلاح ، فكر ِه ذلك المأمون فصيَّره المصالحة .

وقال : إذا أصلَحَ المَلكُ مجلسَه ، واختارَ من يُنجالسُه صلُح مُلْكُهُ كلَّه .

ورفع أهلُ الكوفة قيصة لليه يشكون عاملاً ؛ فوقتًع : عيني تراكُم ، وقلبيي يرعاكُم ، وأنا مول ً عليكُم ثقتي ورضاكُم .

وشغب الجنثدُ فرُفع ذلك إليه ؛ فوقتَّع : لا يُعطَونَ على الشَّغب ، ولا يُحوَجُونَ إلى الطَّلَب .

قال يحيى بن ُ أكثم : لما أراد المأمون ُ أن يزوَّج علي

ابن موسى (١) ، قال لي : يا يحيى تكليّم ، فهبتُ أنْ أَنْ أَقُولَ أَنْكُحتُ ؛ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أنت الحاكمُ الأكبر وأنت أولى بالكلام ؛ فقال :

الحمدُ للله الذي تصاغرتِ الأمورُ لمشيئتهِ ، ولا إله إلاَّ الله ، إقراراً بربُوبيَّته ، وصلتَّى الله على محمد عند ذكره .

وأما بعد ُ ؛ فإن الله تعالى جعل النّكتَاحَ سُنَةَ اللّغامِ ، وفصلا ً بين الحلال والحرام ، وإني قد زوجت ابني م الرضا ، وقد ابني م الرضا ، وقد مهرتُها عنه أربعمائة درهم .

وقال المأمون : تمام النعمة أن تُستُتم بلزوم شُكر ها ، وأوَّل منازل الشكر الآ يُتوصَلَّ إلى معصية منعم بُفضل نعمته .

قال أحمد بن أبي دُوَّاد (٢) : قال لي المأمون :

<sup>(</sup>۱) علي بن موسى بن جعفر الملقب بعلي الرضا ، ولد سنة ١٤٨ه، و توفى سنة ٣٠٠ه ،.

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن أبي دؤاد القاضي ، ولد سنة ١٦٦ه ، كان محباً للملم وتوفي سنة ٢٤٦ه .

لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملوك من وزرائهم ، ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين ملوكهم وحماتهم وكفاتيهم ، وبين صنائيعيهم وبطانتيهم ، وذلك أنهم يسرون ظاهر حرمة وحيدمة ، واجتهاد ونصيحة ، ويرون إيقاع الملوك بهم ظاهراً ، حى لايزال الرجل يقول : ما أوقع به إلا رغبة في ماله ، وإلا رغبة فيما لا تمجود النفوس به ، أو لعل الحسد والملالة ، وشهوة الاستبدال اشتركت في ذلك . وهناك جنايات في صلب الملك ، أو في بعض الحرم لا يستطيع الملك أن يكشف المعامة موضع العورة في الملك ، وأن يحتج لتلك العقوبة بما يستحق ذلك الذ أنب ، ولا يستطيع ترك عقابه ، لما العامة ، ولا معروف عند أكثر الحاصة .

ونزل رجل " فعدا بين يديه ، فأشار بيده أن "حسبُك ؛ فقال له بعض من كان بقرب من المأمون : اركب . فقال المأمون : لا يقال لمثل هذا : اركب ، إنما يقال له : انصرف .

تحدث المأمون يوماً ؛ فضحك إسحاق بن أبراهيم المُصْعبي(١) ؛ فقال :

يا إسحاق ، أؤهلك لشرطتي ، وتفتح فاك من الضحك ؟ ، خد وا سواد و وسيفه ، ثم قال : أنت بالشراب أشبته ، ضعو امنديلا على عاتقه ؛ فقال إسحاق : أقلتي يا أمير المؤمنين . قال : قد أقلتك . فما ضحك بعدها .

### المُعتصم (٢)

لما أقدْطَع المعتصم أشنتاساً (٣) ضياع الحسن بن سهل، وجمَّه الحسن بقبالاتها(٤) إلى أشنتاس، وكتب إليه:

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن هارون الرشيد ، ولد سنة ۱۷۹ه ، وتولى الحلافة سنة ۸۲۱۸ ، كان شجاعا قويا ، بني مدينة سرمن رأى ومها توفى سنة ۲۵۸ه.

 <sup>(</sup>٣) أبو جمفر أشناس ، من القواد ، ولا ، المعتصم مصر سنة ٢١٩٩ .
 اشترك في فتح عمورية ، وتوفي سنة ٢٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) القبالات : الضمانات والكفالات .

قد عرفت وآي أمير المؤمنين في إخلاصك بهذه الضياع ، وأحببت ألا تعرض على عقيبك عُقبتى ؛ فأنفذت لك قببالاتها معتداً في قبوليكها باسباغ النعمة علي ، وادخار الشكر لدي ، ومتقرباً به إلى سيسدي أمير المؤمنين ، فرأيك في الامتنان علي بقبوليها موفقاً إن شاء الله .

فلما قرأ الكتاب أنفذه ألى المعتصم ، فوقيَّع فيه : ضيم فصبر ، وسليب فعذر ، فليقابك بالشكر على صبره ، وبالإحسان على عُذْرِه . وتُرَدُّ عليه ضياعُه ، ويرُّونَّعُ عنه خَرَاجُه . ولا أَوْامر فيه إنْ شاء الله (١) .

قال كاتبُ العباس بن المأمون : لما تقلقه المعتصمُ الحلافة عَرضتُ له ، فترجَّاتُ ، فلما بَصُر بي ، قال : هذا المجلسُ الذي لم تَزَلُ أكثرهَ الناس بحلُولي به ، قال : فتحيرتُ ، ولم أدرِ ما أقولُ ، تُسُم عَنَّ (٢) ليأن قلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أنت تعضُو عمَّا تستَسَقَّنُه ،

<sup>(</sup>١) يؤامر في الشيء : يستشار فيه .

<sup>(</sup>٢) عن له خاطر ؛ عرض له .

فكيف تُعاقبُ على ما تتوهمُه ؟ قال : فقال : لو أردتُ عقابك لله عقابك .

وكان سبب خروجه إلى « سرَّ مَنْ رأى » (١) أنَّ غلمان الآتراك . كَثْرُوا ببغداد فتولَّعُوا (٢) بحُرم الناس وأولاد هم، فاجتمع إليه جماعة منهم ؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين ؛ ما أحد أحب إلينا مجاورة منك ؛ لآنك الإمام والمحامي عن الدَّين ، وقد أفرط غلممانك ، فإما منعتهم مناً ، وإما نقلتهم عناً . فقال : نقلهم لا يكون إلا بنقلي ، ولكني أفتقد هم ، وأزيل ما شكوتهم .

فنظر فإذا الأَمرُ قد زادَ وعظُم ، وخاف أن يقع بينهم حرْبٌ ، وعاودُوه بالشكوى ، وقالوا : إن قدرَتَ على نصفَتنا (٣) ، وإلا ً فتحول عنا . فقال : أَتحوَّلُ وَكرامة ً فرحل إلى سُرَّ من رَأَى ، واتخذها داراً .

<sup>(</sup>۱) سر من رأى : كانت موجودة قبل المعتصم ، واسمها ساميرا ، عمرها المعتصم وسماها : سر من رأى ، وتسمى أيضا سامراء ، وسر من راء ، وهي على نهر دجلة .

<sup>(</sup>٢) تولع بمرض فلان : قذف فيه .

<sup>(</sup>٣) النصفة والإنصاف بمعنى واحد .

وكان يقول ُ: الفضل ُ بنُ مروانَ عَصَى اللهَ مَا وَكَانَ يَقُولُ ؛ الفضل ُ بنُ مروانَ عَصَى اللهَ مَا اللهِ مَا اللهِ عليهِ .

وذكر أنه كان معه غلام في الكتاب يتعلم معه ، فمات الغلام ، فقال له الرشيد : يا محمد ؛ مات غلامك . قال : نعم يا سيدي ، واستراح من الكتاب فقال الرشيد : وإن الكتاب ليبلغ منك هذا المبلغ ، دَعُوه إلى حيث انتهى ، ولا تعلّمُوه شيئاً ؛ فكان يكتب كيتاباً ضعيفاً ، ويقرأ قراءة صعيفة .

حُكي عن الفضل بن مروان أنه قال : والله لقد كان المعتصم مُوَّيداً من عند الله في أموره كليها ؛ لقد رَجع يوماً من محاربة الروم ، وقد سهر ليلته وبقي إلى العشاء ، ولم يَطْعَم ولم يَشرب ؛ فدخل إلى المأمون فعرَّفه خَبَسَره ، فبينما هو يخاطبه إذ صبح : السلاح السلاح ، واستفحل أمر الروم ؛ فقال له المأمون : ارجع يا أبا إسحاق إلى مضربي موضعك . فقال : نعم يا أمير المؤمنين . أمضي إلى مضربي وأركب مين شَمَّ (١) ؛ فكأنَّ المأمون كره هذا منه ،

<sup>(</sup>١) ثم ( بفتح الثاء و تشديد الميم ) هناك .

فضحات المأ مون وقال : ادن ُ إلي ؟ فدنا إليه ، فتبيل بين عينيه ، ودعا له بالظفر ، وخرج .

## الواثق (٢)

قيل : إنه لما مات إبراهيم ُ بن ُ المهديّ ركبَ المعتصم ُ

<sup>(</sup>۱) سورة العلق : ٢و٧

<sup>(</sup>۲) الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم ، ولد سنة ۲۰۰ه ، ولي الحلافة سنة ۲۲۲ .

حتى صلتى عليه ، ثم قال للواثي : أقيم يا بني حتى تُعجنيَّهُ (١) . وقيل : بل لم يُصلِّ عليه تَنجَرُّحاً ، وأمر الواثق بالصلاة عليه ؛ فسأل عن وصيته ، فوجد َهُ قد أمر بمال عظيم أن يُفرَق على أولاد الصحابة كلهم ، الا أولاد علي رضي الله عنه ؛ فقال الواثق : والله لولا طاعة أمير المؤمنين لما وقفت عليه ، ولا انتظرت دَفَننه . فنه أسرف وهو يقول : يتنبُّحرف عن شرفه وخير أهله ! والله لقد دليّيته في قبره كافراً ، وأمر فقرق في ولد علي مرضي الله عنه مالاً فاضلاً ؛ فأصاب كل رجل منهم ضعف ما أصاب غيرهم من وصيته .

نظر الواثقُ إلى أحمد بن الخصيب (٢) يمشي فتمثَّلَ :

مين الناس إنسانان دينني عليهمسا مليبان لو شاءًا لقد قضيسسانسي

<sup>(</sup>١) تجنه : تستره والمراد : تدفنه وتواريه في القبر .

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن الحصيب وزير المنتصر والمستعين ، نفي إلى المغرب ،
 وتوفي سنة ، ۲۹ه .

خليلي ً ، أمَّا أمُّ عَمَوْو فمنهمـــــا

وأمثًا عن ِ الأُخرَى ۚ فلا تَـسَلاَ نِي (١)

قال: فبلغ ذلك سليمان بن وهب ؛ فقال: إنَّا لله، أحمدُ بنُ الخصيبِ أمُّ عمروٍ ، وأنا الْأُخْرَى ؛ فنكبَهُمَا بعد أينَّام

غَنَنَّى مَخَارِقُ (٢) في مجلس الواثق : أظليمُ ، إِنَّ مُصَابِكُمُ مِرَجُسُلٌ وَجُسُلٌ وَجُسُلٌ (٣)

فغنيّاهُ «رجلٌ » فتابعه بعض ، وخالفه أخروُن ، فغنيّاه و البصرة ، فسأل الواثق عمن بقي من رؤساء النحويين بالبصرة ، فذكر له أبو عثمان المازنيّ ، (٤) قال : فأمر بحمَّ لي ،

<sup>(</sup>١) البيتان لابن الدمينة .

<sup>(</sup>٢) مخارق بن يحيى ، كان مولى ، أعتقه الرشيد ، أحد الحاذقين في الغناء ، وأول من أدخل أنغاما فارسية على النغم العربي مات في خلافة المتوكل ، وقيل في آخر خلافة الواثق .

<sup>(</sup>٣) البيت للحارث بن خالد المخزومي .

<sup>(؛)</sup> أبو عثمان بكر بن محمد المازني ، إمام من أثمة النحو بالبصرة له تعمانيف كثيرة ، توفي سنة ٩٤٤٩ .

ولم زاحة عالمتي فلما وصلتُ إليه وسلمّتُ قال : ميمّن الرجلُ ؟ قلتُ : من بني مازن . قال : أمين مازن قيس ، أم مازن تميم ، أم مازن ربيعة ، أم مازن اليمن ؟ فقلت : من مازن ربيعة . فقال لي : بنااسمُلك ؟ يريدُ : منا اسمُلك قال : وهي لغة من كثيرة في قومننا ، فقلتُ على القياس : منكر ، أي : بكر ، يا أمير المؤمنين ؛ فضحك وقال : اجلس واطبئن . فجلستُ ، فسألني عن البيت ، اجلس واطبئن . فجلستُ ، فسألني عن البيت ، فأنشدتُه :

### أظليمُ ، إنَّ مصابَّكُم رَجلاً .

فقال: أين خبرُ إِنَّ؟ قلت: ظلمُ . أما تَـرَى يا أميرَ المؤمنينَ أَنَّ البيتَ كليَّهُ متعلقٌ به ِ ، لا معنىَ لهُ حتَّى يتم بهذًا الحرف ، إذ قال :

( أظليمُ إِنَّ مصابِكُمُ مِرجَلاً أهدى السلامَ إِلَيكُم ) . فَكَأَنَهُ مَا قَالَ شَيْئًا ، حتى يقولَ : ظلم . قال : صدقت . ألك ولد " ؟ قلت : بُنْسَيَّة " . قال : فما قالت صدقت . ألك ولد " ؟ قلت : أنشدت شعر الأعشى :

تقول ابنتي حين جد الرّحيل أو ابنتي حين جد الرّحيل أو ابنتي حين الرّحيل أو ابنا سواء ومن قدد يتيم أبانا ؛ فلا رمث (١) من عندنا أبانا ؛ فلا رمث النّا بغير إذا لم تسرم أوال : فما قلت لها ؟ قال : قول جرير :

ثيقي بالله ليس لنه شريك شريك ومن عين عين الحليفة بالنجساح فقال : ثيق بالنجاح إن شاء الله . ثم أمر لي بألف دينار وكسوة وطيب .

وكان الواثرقُ عالماً بكلِّ شيءٍ ، وله صنعة حسنة في الغناء ، وكان يُسمنَّى الما مون الصغير ؛ لأدبيه وفضله ، وكان الما مون يجلسه ، وأبوه المعتصمُ واقفٌ . وكان يقول : يا أبنا إسحاق لا تنوُد ب هارون ، فإني أرضى أدبَه ، ولا تعترض عليه في شيء يفعله .

<sup>(</sup>١) رام عن المكان يريم : تحول .

#### المُتنَوَكِيِّلُ (١)

قال يزيد المهلبي (٢) : أنيس بي أمير المؤمنين في سبعة أيام فوق أنس محمد (٣) كان بي في سبع سنين . فقال : إنما أنست بك في سبعة أيام لأنس محمد كان بيك في سبع سنين .

قيل للمتوكل : لم لا تقليَّد الحسن بن وهب(٤) ديوان الرسائل . قال : أخافُ أن يحييض في الديوان .

قال على بن يحيى : تغدَّيت مع المتوكل ، فقلدًم لونٌ كان اشتهاهُ ، فوجد فيه ذُبابةً ، فألقاها وأكل ، ثم وجد أخرى وأُخرى ، فلما رُفع من بين يديه قال :

<sup>(</sup>۱) المتوكل هو جعفر بن محمد المعتصم ، ولد سنة ۲۰۰۹ ، وتولى الحلافة سنة ۲۳۲ ، وأراد نقل مقرها إلى دمشق ، ولكنها لم تطب له ، فعاد إلى سر من رأى .

<sup>(</sup>۲) يزيد بن محمد ، من أولا د المهلب ، شاعر ، اتصل بالمتوكل ومدحه ، توني ببغداد سنة ٥٥ مه .

<sup>(</sup>٣) المراد بمحمد : المنتصر ابن المتوكل .

<sup>(</sup>٤) الحسن بن وهب بن سعید کاتب شاعر ، کان وجیها سریا ، ومات سنة ، ۲۵

أعييدُ وا علينا هذا اللَّونَ غداً ، وليكن أقل ذباباً مما هو اليومَ !!

قال إبراهيم بن المدبتر (١) ، قال الموكل : إذا خرج توقيعي إليك بما فيه مصلحة للناس ، ورفق بالرعية فأنفيذه ، ولاتر اجعني فيه ، وإذا خرج بما فيه حيف (٢) على الرعية فراج عيني ، فإن قلبي بيد الله عز وجل .

بلغ المتوكلُ أن أحمد بن حمدون الندديم يحملُ وقاع الفتيْح إلى خادميه فائز ، فأعد له حجاماً ، وأوصاه بما يريد ، فلما جلس أحمد مع الجلساء قال : ياأحمد ، ماجزاء من أفسد غلام فتى ؟ قال : تكفيطع أذنه ، فدعا بالججام فقطع من أذنه قطعة ، وإنما قال له هذا لأنه كان يحدثُه كثيراً بحديث الفتيان والعيارين ويتنادر بذلك بين يديه ، ثم نفاه إلى بغداد إلى أن كلمه الفتح فيه ، فرضي عنه .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن المدبر ، شاعر كاتب ، كان المتوكل يحبه ويقربه ، ثم انقلب عليه وحبسه مدة ثم أطلقه . مات سنة ۲۷۰ه .

<sup>(</sup>٢) الحيف : الظلم والجور .

#### المُنْتَصِرُ (١)

قال : لذَّةُ العفوِ أطيبُ من لذَّة التشفيّي ، وذلك لأنَّ لذة العفو يلحقنُها حمدُ العاقبة ، ولذة التشفيّي يلحقنُها ذمُّ النَّدَمَ .

ولما تمت له البيعة كان أول شيء عمله أن عزل صالح بن علي عن المدينة ، وولا ها علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد ، وقال له : إنما وليتك لتخلفنني في بر آل أبي طالب ، وقضاء حواثجهم ، ورفعها إلي ، فقد نالته م جفوة ، وخد هذا المال ففر فه على أقدارهم .

فقال له علي بن الحُسين : سأَبلُغُ بعون الله رضا أمير المؤمنين ، فقال : إذا تسعد بندلك عند الله وعندي . قال بعضهم : سمعته يوما وهو يناظر قوما : والله لاعز و وثر باطل ، ولو طلع من جبينيه القدمر ، ولاذل فر حق ، ولو كان العالم عليه .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن جعفر المتوكل ، ولد سنة ٢٢٣ه ، تولى الحلافة بعد قتل أبيه سنة ٢٤٧ه ، توفي في السنة نفسها بعد ستة أشهر من و لا يته .

قال بعضُهم: سمعتُ بنغا الكبير (١) يقول: مامسَيْتُ بينَ يدي خليفة أهيبَ من المنتصر، وقد كان مَشْيي بينَ يدي المأمون، والمعتصم، والواثق والمتوكل. قال أحمد بن الخصيب: سمعتُ المنتصر لَميًا عفا عن الشاريِّ (٢) يقول: أحسن أفعال القادر العفو، وأقبُحها الانتقام .

## المُسْتَعِينُ (٣)

قيل: لما جيء بكتاب الخلع إليه ، وقيل له: وقع بخطك فيه ، أخذ الكتاب فابتدأ ابن أبي الشوّارب يُملي عليه ، فقال له المستعين: أمسيك عافاك الله ، ثم كتب: أقرّ أحمد بن محمد ابن أمير المؤمنين المعتصم بالله: « أنه قد بايع أبا عبد الله المعتزّ بالله ، هذه البيعة

<sup>(</sup>١) بغا الكبير : أحد قواد الترك ، كان قائدا للمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر ، مات سنة ٢٤٨ه .

<sup>(</sup>٢) الشاري : نسبة إلى الشراة ، إحدى فرق الخوارج .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد المستعين بن محمد المعتصم ، ولد سنة ٢٢١ه ، ولاه الترك الخلافة سنة ٢٤٦٩ ، وكان عهده مهد فتن واضطراب .

المنسوخة في هذا الكتاب ، مُوجيباً على نَفْيسه كلّ مافيه من الشرائط المثبتة فيه ، والعهود المؤكّدة . وأشهد من الله وملائكته على جميع ذلك ، وأشهد من حضر ، وكنفرى بالله شهيداً » .

قال : فعجبَ الناس من فهميه وبـَـــلاغته ٍ .

وقال له الحسنُ بنُ أبي الشوارب(١) : يا أميرَ المؤمنين ، أشهدُ عليكَ بما في هذا الكتاب ِ ؟ . قال : نعم خارَ الله لك ياأبا العباسِ .

## المُعْشَزُّ (٢)

قال الزبير (٣) : لما وفد ْتُ على المتوكِّل قال لي : ادخل إلى أبي العباس يعني : المعتز فدخلتُ إليه وهو

 <sup>(</sup>١) الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي قاضي المعتمد ، تونى سنة ٢٦٦ه ، .

<sup>(</sup>٢) المعتز هو محمد بن جعفر المتوكل ، وقيل أحمد ، وقيل الزبير ، ولد بسر من رأى سنة ٢٣٢ه ، وبايعه الأتراك بالخلافة سنة ٢٥٢ه ، كثرت الفتن في أيامه ، واضطره القواد أن يخلع نفسه ، وعذبوه ستى مات سنة ٥٠٥ه .

<sup>(</sup>٣) الزبير بن بكار أديب أخباري كان قاضي مكة توفي سنة ٢٥٦ه .

صبيٌّ فَحدَّثَتُه وأنشدتُه فسأَلني عن الحجاز وأهله ، ثم نهضت لأنصرف فعثرتُ فسقطْتُ ، فقال لَي المعتزُّ: يازُبير :

كَمَ عَشْرة لي باللسانِ عَثْرَتُها تُكُم تُكُم تُكُم من الشمثلِ من الشمثلِ من الفتى من عَثْرة بلسانيه وليس يموت المراء من عَشْرة الرِّجلِ

### المُهْتَدي (١)

كان يقول : لو لم يكن الزَّهد ُ في الدنيا ، والإيثارُ للحق من مما لطُف الله ُ تعالى فيهما ، ووفَّقَني لهما ، وإني أرجو بذلك الفوز يوم القيامة ، لتَصَنَّعْتُ بما أفعله للناس ، لِثلا يكون مثل عمر بن عبد العزيز في خلفاء بني هاشم بعدهم مثله ، وهم من رسول الله حلى الله عليه وسلم — أقرر ب.

<sup>(</sup>۱) هو محمد المهتدي بالله بن هارون الواثق ، ولد سنة ۲۲۷ه ، وتولى الحلافة سنة ٥٥٧ه ، كان حميد السيرة زاهدا ، خلعه الترك وقتلوه سنة ٢٥٣ه .

قال بعضهم : سمحتُه يوماً يقدولُ لعيسى بن فرخانُشَاه (١) : عاو ن على الخير تَسَّلُم ، ولاتَجُرُه فتندَم . فقيل له ُ : إِنَّ هذا بيتُ شعر ٍ . قال : ماتعمدت ذلك ، ولكني رويت قول الشاعر :

تَعَاوَن على الخيرات ِ تَظ ْفَر ْ ، ولاتك ــن ْ على الإثم ِ والعُدوان ِ ميمَّن ْ يُعَاوِن ُ

### المُعْتَمد (٢)

قال محمد ُ بن ُ عبيد الله بن يحيى بن خاقان (٣) : بعثني أبي إلى المعتمد في شيءٍ ، فقال لي : اجلس . فاستعظمت ُ ذلك ، فأعاد َ ، فاعتذرت ُ بأن َّ ذلك لا يجوز ُ ،

<sup>(</sup>١) عيسى بن فرخانشاه ، وزير المعتمد .

<sup>(</sup>٢) أحمد المعتمد بن جعفر المتوكل ولد سنة ٢٢٩هـ ، وولي الخلافة سنة ٢٥٦ه طالت أيام ملكه ، وعاونه أخوه الموفق معاونة كبيرة على قهر أعدائه ، ثم استبد بالأمر ، مات سنة ٢٥٩هـ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبيد الله بن يحيى أبوه وزير المعتمد ، صار محمد بعده وزيراً للمقتدر وكاتبه .

فقال لي : يامحمد ، إن أد بك في القبول مني حير من أديك أي القبول مني حير من

وقال يوماً لبعض ِ نُد مائيه : إذا عدم أهل التفضيُّل ، هَـلَكُ أهل ُ التّـجـَمثُل .

## المُعْتَضِد (١)

حد ت العلائم بن صاعد (٢) قال : لما حُميل رأس صاحب البصرة (٣) ركب المعتضد في جيش لم يُر مثله ، فاشتد أن أسواق بغداد ، والرأس بين يديه ، فلما صرنا بباب الطاق (٤) صاح قوم من درب من تلك الدروب :

- (١) أحمد المعتضد بن طلحة الموفق ، ولد سنة ٢٤٧ه ، أظهر بسالة في الحروب ، تولى الحلافة سنة ٢٧٩ه وكان مهيبا حازما ، توفي سنة ٢٨٩ه .
  - (٢) العلاء بن صاعد أبو عيسي كاتب أديب ، كان يتعاطى علم النجوم .
- (٣) صاحب البصرة أو صاحب الزنج علي بن محمد ، ادعى أنه علوي سمي بصاحب البصرة لأنه دخلها وذبح كثيراً من أهلها ، وبصاحب الزنج لأن أتباعه منهم ، خرج سنة ٢٥٢ه ، وقتله الموفق سنة ٢٧٠ه .
- (٤) باب الطاق : محلة كبيرة ببغداد بالحانب الشرقي منها تعرف يطاق أسماء .

رُحِيم اللهُ معاوية . وزاد حتى علت أصواتُهم ، فتغيّر وجهه وقال : أما تسمع ياأبا عيسى ؟ ماأعجب هذا ! ماذ كثر معاوية في هذا الأمر ؟ والله لقد بلغ أبي الموت ، وماأفلت أنا منه ولا بعد مُشارَفته ، ولقيناكل جهد وبلاء ، حتى أرحناهم من عدوهم ، وحصّنا حرر متهم وأموالهم . تركوا أن يترح موا على العباس ، أو عبد الله بن العباس ، أو من وليد من الحلفاء ، وتركوا الترح ما على أمير المؤمنين علي ، وحمزة وجعفر والحسن والحسين ، والله لابرحت أو أؤثر في تأديب هؤلاء أثراً لا يعاود ون بعده مثلته .

ثم أمر بجمَّع النَّفَّاطين (١) لتحريق الناحية ، فقلت : أيَّها الأمير ، هذا من أشرف آيام الإسلام فلا تُفسيد ، بجهل غيامة لا أخلاق لهُم ، ولم أزل أداريه وأرفي به حتى سار .

لما ولي المعتضد حسُنَتْ آثارُه ، وأمر بالزيادة في

<sup>(</sup>١) النفاطون : جمع نفاط ، الحندي المتخصص برمي النفط المشتعل لإحراق العدو .

المسجد الحامع بالمدينة ، وأمر بتسهيل عقبة حدُّنُوان(١) . وأنفق عليها نيقًا وعشرين ألف دينار ، وأمر بردِّ المواريث على ذوي الأرحام . وأخيَّرَ النَّيْروزَ ، واستبدَّ (٢) الحراج إلى وقنْت إدراك الغلاَّت ، وعمر الدُّنيا ، وضبَط الأطراف ، وأحسن السياسة . وقيل : إنه أفضت إليه الحلافة وليس في الحزانة إلا سبعة عشر درهما زائفة ومات وحكيَّف مايزيد على عشرين ألف ألف دينار .

# المُكتَّفِي (٣)

نظر إلى رَأْسِ صاحبِ الزنج ، وقد أخرجَ إليه من من الخزانة ، فقال : لعنه الله ! فإنه عدا على الأنساب(٤) ، كما عدا على الأسلاب .

作 体 海

<sup>(</sup>١) حلوان : المراد التي بالعراق وعقبة حلوان التي بها نخلتا حلون الشهيرتان وقد غرم فيها عشرين ألف دينار ، فسهلها بعد أن كان الناس يلقون منها مشقة عظيمة .

<sup>(</sup>٢) استبد الخراج : أخر ميعاد تسديده

 <sup>(</sup>٣) المكتفي بالله : هو علي بن المعتضد ، ولد سنة ٢٦٣ه و تولى
 الخلافة سنة ٢٨٩ه تغلب على الثائرين عليه ، و توفى سنة ه ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٤) المراد : ادعى النسب إلى العلويين وليس منهم . واألاسلاب :
 غنائم الحرب .

#### المُقتدر (١)

حُكي أنَّ علي بن عيسى الوزير (٢) كتب عنه كتاباً إلى ملك الروم ، فلما عرض عليه . قال : فيه موضع يحتاج لل إصلاح ، فسألوه عن ذلك – وكان قد كتب في الكتاب : « إنَّ قَرُبُتَ من أمير المؤمنين قربُ منك ، وإن بعد عنك » – فقال : ماحاجتي إلى أن أقرب منه ؟ اكتبوا : « إن قربت من أمير المؤمنين قربك ، وإنْ بعد تعد عنك » .

ولم يُعرفُ للمقتدر مثلُ هذا الكلام ، ولامثلُ هذه الفيطُنة ، وقد ذكرناه على ماحُكيي ، وهو بكلام غيره من الخلفاء أشبه .

<sup>(</sup>۱) المقتدر ، هو جعفر بن المعتضد ، ولد سنة ۲۸۲ه. وتولى الحلافة سنة ۲۸۲ه ، خلعه الناس وبايعوا المعتز ، ثم خلع المعتز وأعيد هو ثانية ، كثرت الفتن في أيامه ، قتله مؤنس سنة ۳۳۰ه .

 <sup>(</sup>۲) علي بن عيسى بن داود ، وزير المقتدر ، ولد سنة ۲۲٤ه ،
 وولي الوزارة سنة ، ۳۰ ه ، وتوفي سنة ۳۳۶ه ، وله مؤلفات .

لا استوزر ابن البريدي (٢) ، وهو غائب عن حضرته ، وأجابه لل مقترحاته ، قال الراضي كالآنف من طرّحه الوزارة على من يتشتر ط فيها : إن الوزارة قطعة من الحلافة ، ووهنها وهن الحلافة .

# إبراهيم أن المهدي (٣)

كتب إلي أحمد بن يوسف (٤) الكاتب: لعن الله زماناً أخرَّرك عمرَّن لايساوي كلُّه ُ بعضَك .

وقال محمد بن راشد : سألنبي إبراهيم بن المهديِّ

<sup>(</sup>١) هو محمد الراضي بن المقتدر بن المعتضد ، ولد سنة ٢٩٧ه ، وتولى الخلافة سنة ٣٢٧ ه ، تفككت في عهده الدولة العباسية ، ولم يمد تحت يديه إلا بغداد ، مات سنة ٣٣٩ه .

<sup>(</sup>۲) تولى الوزارة للراضي ۳۲۷ه ، وللمتقي سنة ۳۳۰ه ، وكانت « واسط » تحت نفوذه ، حارب الحمدانيين ، توني سنة ۳۳۲ .

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن المهدي أخو الرشيد ، ولد سنة ١٦٢ه ، كان أديبا شاعراً حاذقا في الغناء ، خرج على المأمون عندما ولى على بن موسى الرضا ولاية المهد ، وقد انتصر عليه المأمون ثم عفا عنه ، توفي سنة ٢٢٤ه .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن يوسف بن القاسم من أشهر كتاب الدولة العباسية تولى ديوان الرسائل للمأمون وتوفي سنة ٣٢١٣ .

عن رجل ، فقلت : يساوي فلسيَّن . فقال : زدت في قيمته درهمين .

وكتب إلي صديق له : لو عرفت فضل الحسن التجنست القبيح وأنا وإياك كما قال زهير (١) :

وذي خَطَلَ في القول يحسنبُ أنتَهُ وُ مصيبٌ ، فما يُلميم به فهو قائلُهُ °

عبَــَأْتُ له حلمـي ، وأكرمتُ غيرَهُ ً

وأعرضتُ عنه ، وهو بادٍ مقاتِلُه ،

ومن إحسان الله إلينا ، وإساءتك إلى نتَمْسيك أنَّا صَفَحَنْنَا عَمِنَّا أَمَكُنْنَا ، وتناولت ما أعجزك .

ولما أدخيل على المأمون عند الظفر به سكتم عليه ، وقال : يا أمير المؤمنين ولي الثار مُحككم في القيصاص ، والعفو أقرب للتقوى ، ومن مُداً له في الأناة حسن عنده الذاتب ، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دُونك ، فإن عاقبت فبحقيك ، وإن علوت فبغضلك

<sup>(</sup>١) زهير بن أبي سلمي ، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات .

فقال المأمون : ياإبراهيم ، إنِّي شاورتُ العباسَ ابني ، وأبا إسحاق أخي في أمرك ، فأشارا علي ً بقت لك َ إلا أني وجدت قدرك فوق ذنبك ، فكرهت القتل للزم حُرْمَتيك .

فقال: ياأمير المؤمنين، قد نصح المشير لل جرت به العادة في السياسة ، وحياطة الحلافة إلا أنك أبيت أن تطلب النصر إلا من حيث عُودته من العفو، فإن عاقبت فلك نظير ، وإن عفوت فلا نظير للك ، فإن جرمي أعظم من أن أنطق فيه بعذر ، وعفو أمير المؤمنين أجل من أن يتفيي به شكر .

فقال المأمون : مات الحقد ُ عند هذا العُـذر .

فاستتعبر إبراهيم ، فقال المأمون : ماشأنك ؟ قال : الندم ، إذ كان ذنبي إلى من هذه صفته في الإنعام علي ، ثم قال : ياأمير المؤمنين ، إنه وإن بلغ جرمي استحلال دمي فحلم أمير المؤمنين وفضله يبلغاني عَفُوه ، وإن لي لشفعة الإقرار بالذنب وحق العمومة بعد الأب فلا يسقط عن كرميك عَمَلُك ، ولايقع دون عفولة عندل .

فقال له المأمون : لو لم يكن في حق نسبك حق الصفح عنك للدَّخك ماأمَّلْت حُسْن تَنصَلك ، ولطف تُوصَلك .

ثم أمره بالجلوس ، وقال له : ماالبلاغة ُ يا إبر اهيم ُ ؟ ﴿ قَالَ : أَنْ يَكُونَ مَعْنَاكَ يُتُجَلِّي عَنْ مَغْزَاكَ .

فقال المأمون : هذا كلام أيشذ رُّ (١) بالذهب ، لقد ذهب به وَغَر اَ (٢) كان في صدري عليه .

## عبد ُ الله بن ُ المُعْتَزِّ (٣ )

كتب إلى بعض إخوانيه : لو كنتُ أعلمُ أنك تحبُ معرفة خبري لم أبخل به عليك ، ولو طمعتُ في

<sup>(</sup>١) يشذر بالذهب : يفصل به .

 <sup>(</sup>۲) الوغر : احتراق الغيظ ، وذهب وغر صدره ، ووغم صدره :
 زال ما فيه من غل وعداوة .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن المعتز بن المتوكل ، الشاعر المبدع ، والأديب الناثر ، صاحب كتاب طبقات الشعراء ، ولد سنة ٢٤٧ه ، بويع بالحلافة سنة ٢٩٧ه ، وبقي بها يوما واحداً ، ثم خلع وقتل .

جوابيك لسآلتُ عن خبرك ، ولو رجوتُ العُتُنبى منك لأكثرتُ عِتَابَك ، ولو ملكتُ الحواطرَ لم آذَن لنفسي في ذكرك . ولولا أن يضيع وصف الشوق لأطلتُ به كتابي ، ولولا أن عز السلطان يشغلك عني لشغلت به سروري ، والسلام .

وكتب يذم رجلاً: ذكرت حاجة أبي فألان المكثنى ليعرف ، لاليكرم ، فلا وصلها الله بالنجاح ، ولايسة بابها للانفتاح وذكرت علاراً نضح (۱) به عن نفيسه ، فو الله مانضح عنها لكنه نضح عليها (۲) ، وأنا والله أصونك عنه ، وأنصح لك فيه ، فإنه خبيث النية ، متلقيف للمعايب ، مُقلب للسانه بالملتى ، شائن (۳) بالتخليق وجه الخلي ، موجود عند النعمة ، مفقود عند الشدة ، قد أنس بالمسألة ، وضري (٤) بالرد ، فلا تعيق عقلك باختياره ، ولاتوحش النعمة بإذ لالها به .

<sup>(</sup>١) نضح عن الشيء : ذب و دفع عنه ، وأصل نضح من رمي السهام .

<sup>(</sup>٢) نضم عليها : رماها .

<sup>(</sup>٣) شائن : عائب ، والتخلق : إبداء الإنسان ما ليس من خلقه .

<sup>(</sup>٤) ضري : تعود .

وقال ابن المعتز : الحضاب مين شهود الزور . ولعبد الله بن المعتز آداب مجموعة ، ومواعظ وحكم تمر أكثرها في كلام المتقدمين ، وفيها نوادر من كلام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وغيره ، وقد اخترت بعضها ، وأوردته هذا المكان ، فمنها :

إعادة الاعتذار تذكير بالذنب . في العواقب شاف أو مريخ . العقل عريزة تربيها التجارب .

النصحُ بينَ الملاً تـَقَـْريعٌ .

أقم الرّغبة إليك مقام الحُرمة بيك ، وعظمّ انفسك عن التعظمُ ، وتطوّل ولا تتطاول (٢) .

الأمل ُ رفيق مؤنس ، إن لم يُبْليغنك فقد استمتعت به. لايقوم عيز العكضب بذك الاعتدار .

الشفيعُ جناحُ الطالبِ .

إن بقيت لم يتبق الهم .

<sup>(</sup>١) التطاول : الاستطالة والترفع ، والتطول : التفضل . والتطول عند العرب محمود ، والتطاول مذموم .

لاتنتيكح خاطب سرك(١) .

من زاد أدبُه على عقليه كان كالرَّاعيي الضعيف مع غنم كثيرة .

الدارُ الضيقةُ العَمي الأصفَر .

إذا هرب الزاهدُ من الناسِ فاطْلُبُهُ ، وإذا طابهم فاهربُ منه .

النَّامَّامُ جسرُ الشرِّ .

لا تشبن وجه َ العفو بالتَّقريع .

إذا زال المحسودُ عليه علمتَ أنَّ الحاسدَ كان يحسد '

على غير شيءٍ .

العمجزُ نائمٌ ، والحزْم يفظانُ .

من ْ تجرَّأُ للكَ تجرَّأُ عاراك

ماعفا عن الذنب منن ْ قرَّع به . أمر المكاره ما كم يتحتسب (٢) .

<sup>(</sup>١) أي لا تطلعه على ما يريد من سرك .

<sup>(</sup>٢) يحتسب : أي ينتظر المثوبة في الآخرة .

عبد ُ الشهوة ِ أَذَ ُ ل من عبد الرق َ . لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة عيره ، وطاعة ُ نفسيه ِ عليه ِ ممتنعة .

الناس نَفْسان : واجد لا يكتفي، وطالب لا يجيد . ذل العَزْلِ يضحك مين تيه الولاية .

كلما كثُر خُزَّانُ الأَسرارِ ازدادَت ضياعاً . بشَّر مال البخيل بحادثٍ أو وارثٍ .

الباسيلالع



# كلام جمب عنه من بني أمية

قال سعيد ُ بن العاص (١) : لا تمازح الشريف ؛ فيحقد عليك ، ولا الدنيء فيجترىء عليك .

و دخل عمرُ و بن سعيد إلى معاوية فقال له : إلى من أَوْصَى بك أَبُوكُ ؟ قال : إنَّ أَبِي أُوصَى إلِي ، ولم يوص بي . قال : فبأَيِّ شيء أوصاك ؟ قال : أوصاني ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهة . فقال معاوية لأصحابه : إن ابن سعيد هذا لا تشدق (٢) .

قال عُنتبةً بن أبي سفيان (٣) لمعلم والده (٤) : ليكن

<sup>(</sup>۱) المراد هنا سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ، من أجواد العرب وأشراف بني أمية ، توفي سنة ، ه ه .

<sup>(</sup>٢) الأشدق : الواسع الشدق ، كناية عن الفصاحة .

<sup>(</sup>٣) عتبة بن أبي سفيان أمير مصر .

<sup>(</sup>٤) اسمه : عبد الصمد بن الأعلى الشيباني .

أوّل إصلاحات لوالدي إصلاح نفسك ؛ فإن عيونهم معقودة بعيناك ؛ فالحسن عندهم ما استحسنته ، والقبيح عندهم ما استحسنته ، والقبيح عندهم ما استقبحته ؛ علمهم كتاب الله ، وروقهم من الحديث أشرَفه ، ومن الشعر أعفه ، ولا تُكرههم على علم فيملئوه ، ولا تدعم على علم فيملئوه ، ولا تدعم حتى فيهجروه ، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى فيهجروه ، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يتقينوه فإن ازدحام العلم في السمع مضلة للفهم ؛ وعلمهم سير الحكماء ، هددهم بي ، وأدبهم دوني ولا تتكل على عندمني ؛ فإني التكلت على كفاية منك .

أطعم أبو سفيان الناس في حجيَّة الوداع ، فقصَّر طعامهُ ، فاستعان برسول الله – صبى الله عليه وسلم – فأعانه بأليْف شاة ؛ فقال أبو سفيان : بأبي أنت وأمي ؛ لقد حاربناك فما أجَّبَنَاك (١) ، وسألناك فما أبَّخلْناك (٢).

قال سعيد ُ بن العاص ِ ؛ موطنان لا أعتذر ُ من العييّ فيهما : إذا سألنت ُحاجة ً لنفسي ، وإذا أكلمت ُجاهلا ً .

<sup>(</sup>١) أجبنه : وجده جبانا .

<sup>(</sup>٢) أبخله : وجده بخيلا .

وكان سعيد ُ بن العاص والياً على المدينة من قبيل معاوية . وكان معاوية عاقب بينه وبين مروان (١) في ولايتها ، وكان يُغري بينهما ؛ فكتب إلى سعيد : أن اهدم دارَ مَروان ، فلم يهدمها ، وأعاد إليه الكتاب بهدمها ، فلم يفعل ، فعزله ، ووَلَنِّي مَرُّوانَ ، وكتب إليه : أن اهدم دارَ سعيد ؛ فأرسل الفَعَلَة ، وركب َ ليهدمها فقال له سعيد": يا أبَّا عبد الملك ؛ أتهدم داري ؟ قال : نعم ، كتب إلي المرر المؤمنين ، ولو كتب إليك في هدم داري لفعلت . فقال : ما كنتُ لا فَعْل . قال : بلي ، والله لو كتَسَب إلياتَ لهدمتها . قال : كلاًّ يا أبنا عبد المللك ؛ وقال لغلامه : انطياق ْ فعجنني بكتاب معاوية ؛ فجاء به ، فقال مَرْوان : كتب إليك يا أبنا عُثمان في هدم داري ، فلم تهدمها ولم تُعلىمني ؟ قال : ما كنتُ لأَهدمَ داركَ ، ولا أَمُنَّ عليك ، وإنما أرادَ معاويةُ أ أن يحرِّضَ بيننا؛ فقال مروان : فداك أيي وأمي ، أنتَ والله أكثرُ مني ريشاً (٢)وعقيباً ، ورجع فلم يهدم دارَسعيد.

<sup>(</sup>۱) مروان بن الحكم .

 <sup>(</sup>۲) الريش : الحصب والمعاش والمال المستفاد واللباس الحسن الفاحر والعقب : الأولاد .

ذكر العتبي : أن معاوية بن أبي سفيان أسر إلى عمرو بن عنبسة بن أبي سفيان حديثا ، قال عمرو : فبجئت إلى أبي ، فقلت : إن أمير المؤمنين أسر إلي محديثا ، أفأ حد ثل به ؟ قال : لا ؛ لأذيه من كتم حديثة كان الحيار إليه ، ومن أظهر كان الحيار عليه . حديثه كان الحيار إليه ، ومن أظهر كان الحيار عليه . فلا تجعل نقسك مملوكا ، بعد أن كنت ماليكا . فقلت : أو يدخل هذا بين الرجل وابنيه ؟ قال : لا ، ولكن أكره أن تُذكل له المناقبة السر . قال : فرجعت الى معاوية ، فذكرت ذلك له . فقال : أعتقلك أخيي من رق الحطأ .

خطب عُدَّبةُ بن أبي سفيان الناس َ بالموسم في سنة ِ المدى وأربعين ، وعهد ُ الناس ِ حديثٌ بالفيتنَّة ِ فاستفتح ، ثم قال :

أيشُها الناس ؛ قد ولنّينـا هذا الموضع الذي يضاعـفُ الله عزَّ وجل للمحسنين فيه الأجر ، وعلى المسيء الوزْر (١) ، فلا تمدُّوا الأعناق إلى غيرنا ، فإنها تنقيطع ُ

<sup>(</sup>١) الوزر : الذنب .

دُونَسَا ، ورُبِّ مُتَمَنِّ حَتَّفُه فِي أَمِنْيَهِ . اقبلوا العافية ما قبلناها منكم وفيكم ، وإياكم و « لو » ، فقد أتنَّعبت من كان قبلنكم ، ولن تُريح من بعدكم . أسألُ الله أنْ يعينَ كُلاً على كلِّ .

قالوا: لما استتب الأمر لمعاوية ، قدم عليه عبد الله بن عباس ، وهي أول قد مة قدمها عليه ، فلخل وكأنه قرحة (١) تَتَسَبَحِس (٢) ، فجعل عتبة بن أبي سفيان يُطيل النظر إلى ابن عباس ، ويُقيل الكلام معه . فقال ابن عباس : يا عتبة ؛ إنك لتُطيل النظر إلي ، وتُقيل الكلام معي . أليمتو جدة فدامت ، أو لمعتبة فلازالت ؟ قال له عُتشبة : ماذا أبقيثت لما لا رأيت ؟ أمنا طبول نظري إليك فسرورا بك ، وأما قيلة كلامي معك فقيلته مع غيرك ، ولو سلقطت الحق على نفسك لعلمت أنه لا ينظر إليك عين مُهمعن منه منه منه عني نفسك لعلمت أنه لا ينظر إليك عين مهمغض .

فقال ابن عباس : أمهينت (٣) يا أبا الوليد ، أمهيت ! لو تحقق عندنا أكثرُ ممثًا ظننتًاه لمحاه أقلُّ مما قات .

<sup>(</sup>١) القريحة والقرح : أول ما يخرج من البئر حين تحفر .

<sup>(</sup>٢) تتبجس : تتفجر .

<sup>(</sup>٣) أمهيت : بلغت ما تريد ، وأصله : بلغ الماء في حفره .

فدهب بعض من حضر أن يتكلم ، فقال معاوية : اسكت . وجعل معاوية يصفق بيديه ويقول : جَنْدُلدَيَان اصطَكَمَّتًا (١) اصْطيكاكا

وقال سعيد ُ بن ُ العاص : قبيَّحَ الله ُ المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة ، فأميًا إذا أتاك ترى دمه في وجهه ، مخاطرا لايدري أتعطيه أم لا ، وقد بات ليلته بتململ على فراشه ، يعاقب بين شقيه ، مرة مكذا ، ومرة مكذا ، ممن ْ لحاجته ، فخطرت بباله أنا وغيري ، فميلً (٣) أرجاهم في نفسه ، وأقربهم من حاجته ، ثم عزم علي و و رك غيري ، فلو خرجت له مما أملك لم أكافيه (٤) ، وهو علي أمن مني عليه .

<sup>(</sup>١) الحندلة : الصخرة و « جندلتان اصطكتا » مثل يضرب للقرنين يتماو لان .

<sup>(</sup>٢) الحائن : الحالك . أي أتاه الحين : وهو الحلاك .

<sup>(</sup>٣) ميل بين أمرين : تردد ، ثم اختار أنفعهما له .

<sup>(</sup>٤) لم أكافه : لم أكافئه ، وكافأ وكانى بمعنى و احد .

قالوا : لمنا وُلِي عبدُ العزيز بن ُ الوليد بن عبد الملك (١) دمشق ، ولم يكن في بني أمية ألب (٣) منه في حداثة سينة ، قال أهل دمشق : هذا غلام شاب ، ولاعلم له بالأمور ، وسيسمع منا ، فقام إليه رجل فقال : أصلح الله الأمير ، عندي نصيحة . قال له : ليت شعري ماهذه النصيحة التي ابتدأ تني بها ، من غير يد سبقت مني إليك ؟ قال : جار لي عاص منتخلف عن ثغر (٣) . فقال له : مااتقيت الله ، ولاأكرمت أميرك ، ولاحفظت عبوراك . إن شئت نظر أنا فيما تقول ، فإن كنت صادقاً ينفعك ذلك عندنا ، وإن كنت كاذباً عاقبناك ، وإن شئت أقلناك . قال : أقلنيي . قال : اذهب حيث وإن شئت لاصحبك الله . إني أراك شرّ جيل (٤) رجلا .

 <sup>(</sup>١) عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ، ولي نيابة دمشق لأبيه
 وغزا الروم سنة ٩٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ألب : اسم تفضيل من لب : صار ذا لب .

 <sup>(</sup>٣) عن ثغر : عن حرب العدو . والثغر : الموقع على الحدود
 مع العدو .

رع) العين بي سن مستقد سن العالم الماء الماء

ثم قال: ياأهل دمشق، أما أعظمته ماجاء به الفاسق ؟ ان السعاية — أحسب منه (١) — سجية "، ولولا أنه لاينبغي للوالي أن يُعاقب قبل أن يُعاتب كان لي في ذلك رَأْي "، فلا يأتيبَنَّني أحد منكم بسعاية على أحد بشيء، فإن الصادق فيها فاسق "، والكاذب فيها بهات "(٢).

I the officer of the second second second

<sup>(</sup>١) المعنى : إنِّي أظن أن السعاية طبيعة فيه .

<sup>(</sup>٢) البهات : صيغة مبالغة من بهته : إذا قال عنه ما ليس قيه.

الباسب انحامس

## محت لآل الزبير

Survey of the second of the second of the

the second of th

قدم فَضَالَةُ بنُ شَريك (١) ، على عبد الله بن الزبير ، فقال : إن سرتُ إليكَ الهواجر (٢) ياأميرَ المؤمنين . قال : واليم ؟ أما كان لك في البرّد ين (٣) ماتسيرُ هما ؟ كأنك تبادرُ نه أما كان لك أي البرّد ين (٣) ماتسيرُ هما ؟ كأنك تبادرُ نه أما كان لك أي البرد أن قال : إن ناقتي قد نُقب (٤) خُفُها فاحملني . قال : ارقعها بجلد ، واخصفها بهله بها (٥) ، وأنجد بها (٢) ، وسر بها

<sup>(</sup>١) فضالة بن شريك الأسدي ، شاعر نخضرم أدرك الجاهلية والإسلام .

<sup>(</sup>٢) الهواجر : جمع هاجرة ، وهي وقت اشتداد الحر في الظهيرة .

<sup>(</sup>٣) البردان : الغداة والعشي لبرود الجو فيهما .

<sup>(</sup>٤) نقب آلحف : رق .

 <sup>(</sup>a) الهلب : الشعر أو خصلة منه .

 <sup>(</sup>٦) أنجد بها : سر بها في النجد ، وهو ما غلظ وارتفع واستوى من
 الأرض .

البرْدَبِن . قال : إنما أتيتك مُستَحملا(١) ، ولم آتيك مُستَوصيفا ، لعن َ الله ناقة َ حملتُنني إليك َ . قال : إن(٢) وراكبَها ، فانصرف وهجاه ُ بالأبيات ِ التي يقول فيها :

أرى الحاجات عند أبي خبيب (٣)

نتكيدُن ، ولاأميَّة في البلاد (٤)

كان مُصْعَبِّ (٥) يقول: المرأةُ فراشٌ فاستَوثيروُا.

نازع ابن ُ الزبير مَرْوان َ في مجلس معاوية ، فرأى أن َ ضَلَمْعَ (٦) معاوية أن َ ضَلَمْعَ (٦) معاوية مع مروان َ ، فقال : ياأمير المؤمنين ، إن َ لك حقدًا وطاعة ً علينا ، وإن َ لنا سيطنة ً (٧) وحرمة ، فأطع الله يُطيعُك َ ، فإنه لاطاعة لك علينا إلا ً في حق ً

<sup>(</sup>١) مستحمل : طالب منه أن محمله .

<sup>(</sup>٢) إن : نعم.

 <sup>(</sup>٣) أبو خبيب ; كنية ابن الزبير ، يقولها له من يذمه ، أما من عدحه فيكنيه أبا بكر .

<sup>(؛)</sup> نكد الزمان : ضاق واشته .

<sup>(</sup>ه) مصعب بن الزبير : أمير وقائد من قواد أخيه ، و لد سنة ٢٦ه.

<sup>(</sup>٦) ضلع معاوية مع مروان : ميله معه .

<sup>(</sup>٧) السطة : مصدر وسط ، ووسط القوم كناية عن الرفعة والشرف .

الله ، ولاتنطريق إطراق الأفعُوان (١) في أصول الستخبّر (٢) .

وقال له مرة : يامعاوية ، لاتدع مروان يرمي جماهير (٣) قريش بمشاقيصه (٤) ويضرب صفاتهم (٥) بيمعنوله ، لولا مكانك لكان أخف على رقابنا من فراشة ، وأقل في أنفسنا من خشاشة (٦) ، وايم الله لئن ملك أعنة خيل تنفاد له ليركبن منك طبقاً (٧) تخافه . فقال معاوية : إن يطلب هذا الأمر فقد طميع فيه من هو دونه وإن يتركه يتركه لمن فوقه ، وماأر اكم من هو دونه وإن يتركه يعث الله عليكم من لا يعطيف عليكم بمن المعطيف عليكم

<sup>(</sup>٦) الأفعوان : ذكر الأفاعي ، شبهه به لأنه يطرق عند نفث السم .

<sup>(</sup>٢) السخير: الشجر.

<sup>(</sup>٣) الجماهير : جمع جمهور ، وهو معظم الناس .

<sup>(</sup>٤) المشاقص : جمع مشقص وهو ما طال وعرض من النصال والمراد : لا تدعه يصيبهم بالأذى .

<sup>(</sup>٥) الصفاة : الحجر الأملس .

<sup>(</sup>٦) الخشاشة : واحدة الخشاش وهو الهوام .

 <sup>(</sup>٧) الطبق : جمع طبقة ، وهـــي منزلة فوق منزلة ، والمعنى :
 ليركبن منك أحوالا ومنازل في العداوة مخوفة .

بقَرَابة ، ولايذكر كُم عند مُلِمَّة ، ويسومُكم (١) خَسْفاً (٢) ، ويور دُكُم تَلَفاً .

قال ابنُ الزبير : إذاً والله نطليقُ عقالَ الحَرب ، بكتائب تمورُ كرجل الحراد(٣) ، تنبعُ غيطريفاً(٤) من قريش لم تكُنُ أُمَّه براعية ثلَهُ(٥) .
قال معاويةُ : أنا ابنُ هنا ، أطلقْتُ عقالَ الحرب ، فأكلتُ ذروة السَّنام ، وشربتُ عند فوانَ المكرع (٦) . فاليس للاّكل إلاّ الفيلة أور) ، ولاللشارب إلا الرقاقُ (٨) .

ليم مُصعب بن الزّبير على طُول خُطبته عَشية عَشية عَرْفَة ، فقال : أنا قائيم وهم جلوس وأتكلم وهم سكه ت و يضج ون ! .

(١) سامه الأمر: ألزمه إياه قسرا.

(۲) الحسف : القهر والإذلال .
 (۳) رجل الحراد : القطعه التي قوى بعضها بعضا .

1 1 . 3 1. 1. (1)

(؛) الغطريف : السيد .

(٥) راعية ثلة : راعية الغم .
 (٦) عنفوان المكرع : أوله وهو أصفى ما يكون .

(٧) الفلاة : القطعة من الكباء أو السنام .

(٨) الرنق: الكدر.

(٨) الرنق: الحدر.

وكان عبد ُ الله بن الزَّبير يقول : لاعاش بخيرٍ من لم يرَّ بوأيه مالم يرَّ بعينه .

قال عروة (١) بن الزبير : التواضعُ أحدُ مصايد ِ الشرّف .

لما قال عبد ُ الله بن الزبير : أكلتم تَـمْري ، وعصيتُم أُمرى . قال فيه الشاعر :

رأیت أبا بكر – ورباك غالب على أمره – يبغى الحلافة بالتمر

قال عمرُ بن شبّة (٢) : وقف ابنُ الزبير على باب ميّة ، مولاة كانت لمعاوية ، تُرفَع حَواثِجُ الناس إليها ، فقيل له : ياأباً بكر تقف على باب ميّة ! قال : نعم . إذ أعْمتك الأمورُ من رؤوسها فأتها من أذنابها .

المروة بن الزبير بن العوام ، أحد الفقهاء العظماء ما كان صاخة
 كريما عالماً بالدين ، ولد سنة ٣٣ هـ ، وتوفي سنة ٩٩ هـ .

<sup>(</sup>۲) عمر بن شبة ؛ شاعر راوية مؤرخ محدث ، ولد سنة ۱۷۲ه . وتوفي سنة ۲۲۲ه ، وله مؤلفات . . .

قال عُمُروة : لعهدي بالناس ، والرجل منهم إذا أراد أن يسوء جاره سأل غيرة حاجته ، فيشكوه ُ جاره ، ويقول : تسجاوزني بحاجته ، أراد بذلك شيئني(١) . لما أتى عبد الله بن الزبير قتل ُ مُصعب ، خطب الناس ، فحسميد الله وأثنى عليه ثم قال :

إنه أتانا خبرُ مَقْتُمَلِ المُصْعَبِ فسُرِرِنَا واكْتَأَبْنَا ، فَأَمَّ السرورُ فِلما قُدُرِ له من الشهادة ، وخيِّر له من الثواب ، وأمَّ الكآبةُ فَلوعة "يَجدُها الحميم لِفراق حميمه . وإنّا والله لانموت حبّجاً (٢) كميتة آل أبي العاص(٣) ، إنما نموت قتثلا "بالرماح ، وقعصاً (٤) تحت ظيلا ل السيوف ، فإن يهلك المُصعبُ فإن في آل الزبير خلَفاً .

وَقَالَ لِمَا أَتَاهُ قَتَنْكُهُ : أَشْهَدَهُ اللَّهَلَّبُ ؟ قَالُوا : لا .

<sup>(</sup>١) الشين : العيب .

 <sup>(</sup>٢) الحبج : أن تنتفخ بطون الإبل من أكلها العرفج ، وقد تموت من ذلك .

<sup>(</sup>٣) والمراد أنه يعيب عليهم إقبالهم على المطاعم والشهوات .

<sup>(</sup>٤) مات قعصاً : إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه . ﴿ ﴿

كان المهلسّبُ في وجوه الحوارج . قال : أَفَسَهِدَهُ عَبَدّادُ بنُ الحُمُصَيْنِ الحَبطي (١) ؟ قالوا : لا . قال : أفشهده عبد الله بن خازم السلّمي (٣) ؟ قالوا : لا . فتمثل عبد الله بن الزبير :

فَقَلَتُ لَمَا عِيثِي جَعَار (٣) ، وَجَرَّد ِي بلحم امرى؛ لم يشهد اليوم ناصِرُهُ

خَرج عُرُوة بن الزبير إلى الوليد ، فوطيء عظماً ، فلم يَبْلُغ دمشق حتى دهيب به كل مَدَد هب ، فوطيء فجمع الوليد الأطباء ، فأجمع رأيتهم على قطعها ، فقال السرب مر قيداً (٤) ، فقال الماحب أن أغفل عن ذكر الله ، فأحمي له منشار ، وكان

<sup>(</sup>١) عباد بن الحصين بن يزيد الحبطي ، فارس بني تميم ، ولي شرطة البصرة لابن الزبير .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن خازم بن أسماء السلمي ، و لي إمرة خراسان لبني أمية .

 <sup>(</sup>٣) جعار: اسم للضبع أصله جاءرة ، وعيثي جعار : مثل يضرب إذا أتت الضبع الغنم وغاب الحار...

<sup>(</sup>٤) المرقد : شراب يشربه الوجل فينام .

قَطَعُهُ وحَسَما(١) ، فما تُوَجَعَ ، وقال : ضعوها بين يدي ، لئن كنتُ ابتُليتُ في عضو لقد عُوفيت في أعضاء.

فبينا هو على ذلك أتاه نتعي ابنيه محمد ، وكان قد اطلق من سقطح على دواب للوليد ، فسقط بينها فخبطته فقال عروة : الحمد الله ، لئن أخذت واحداً لقد أيقيت خماعة ، ولئن ابتليت في عضو لقد أيقيت أعضاء .

حداث وهب مَوْلَى آلِ الزبير أنه قال : كنت مع عبد الله بن الزَّبير بمكة في ولايته ، فكتب إليه رجل كتاباً يعظه فيه :

أما بعد ُ ، فإن للتقوى في أهلها علامات يتُعرفون بها ، ويعرفونها من أنفسهم ، من صبر على البلاء ورضى بالقضاء . وشكر للنّعمة ، وذل لحكم القرآن ، وإنما الإمام كالسنّوق ، يتُحمل إليها مازكا(٢) فمن كان من أهل الحق أتاه أهل الحق بحقهم ،

 <sup>(</sup>١) المعنى : وكان القطع قطعا حسما . والحسم هو الكي بعد القطع
 حتى لا ينزل الدم .

<sup>(</sup>٢) زكا : طهر .

وَمن كان من أهل الباطل أثاه أهل الباطل بباطلهم ، فانظر أيَّ الإمامين أنت . والسلام .

قال: فكان عبد الله يعجب من بلاغة هذه الرسالة وايجازها ، ويضعنها تحت فراشه ، ويتتعاهد قراءتها . كان لعبد الله بن عروة متولاة يتقال لها : شهدة ، ففزعت ليلا ؛ فسمعها تقول : اللهم إن أحسنت فأحسن إلى ، وإن أسأت فأسيى الي . فقال : أي شهاد . عند عتق ما يتملك (١) إن لم يكن هذا أقل مالك عند ،

قال عبد الله بن عُروة بن الزبير : إلى الله أشكُو عيبي مالا أدعُ ، ونَعْسَى مالا آتي ، وإنما يُسْكَى للدنيا بالدين .

نازع عبد الله بن الزَّبير أخاه صَمَـْراً (٢) ، والأَميرُ بالمدينة سعيدُ بن العاص ، فاستعلى عبدُ الله في القول ؛ فأقبل سعيدٌ على عمرو ، فقال : إيهاً يا بنَ أبي ؛ فأقبلَ

<sup>(</sup>۱) وعتق لما يملك جملة دعائية ؛ فوحده وناداها بشهاد تدليلا ما ومعى : شهدة في الأصل العسل ، وجمعه شهاد .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن الزبير بن العوام ، كأن شديد العارضة ؛ قويا .

عليه عبد الله ، فقال : هيها يا بن أبي أحيحة (١) ، فو الله لأنا خير منك . ولأبي خير من أبيك : وَلا مُي خير من أملك ، ولحالي خير من خالك ، ولتجدّي خير من من جدّ لك . ثم م ، الله وفع بالإسلام بيوتا ووضع به بيوتا ، فكان بيتي من البيوت التي رفع ، وكان بيتك من البيوت التي وضع ، وكان بيتك من البيوت التي وضع ، وان في وضع ، وإن خسس (٢) أنْ فيك ، وانتفخت لغاد يد ك (٣) .

اختصم رجلان في حَدَّ بينهما بالأعوص (٤) ، فتهاترا وتخاصماً ، فأتيا الزَّبيرَ بنَ هشام بن عُروة (٥)، وجعلاه حَكَماً بينهما . قال : فقال لهما : كان رجلان من بني إسرائيل اختصما في أرض ، فأذن اللهُ للأرض ، فكليَّمتُهما فقالت : لقد ملكيِّي سبعون أعور ، وليس

<sup>(</sup>١) وأبو أحيحة : هو سعيد بن العاص ، جد سعيد هذا ، توفي سنة ٣ه ، وهو مشرك .

 <sup>(</sup>٢) خنس : من الحنس ، وهو تأخر في الأنف مع ارتفاع قليل
 في أرابته .

<sup>(</sup>٣) اللغاديد : جمع الهدود : لحمة في الحلق .

<sup>(</sup>٤) الأعوص : موضع قرب المدينة على أمال يسيرة منها .

<sup>(</sup>ه) الزبير بن مشام بن عروة محدث ثقة .

منهم الآن أحد على ظَهْر الأرض . قال : فتفرَّقنًا . وقال كل منهما : لا حاجة لِي بها ، وترادَّاها .

قيل لعُرُوَة الزبيريَّ حين حُمل إلى الرشيد مُقيَّداً: اختضبُ (١). فقال: حتى أعلم أرَأْسيي لي أم لكم ؟ فأدخل عليه في سيلسيلة ، فقال: كنت أشتيهي أن أراك فيها ، اخلعُوا عليه . فقال: يا أمير المؤمنين ؛ خلعة شتاء لا خلعة صَيف .

(١) اختضب : صبغ شعره بالحناء .

And the second of the second o

And the second of the second o

and the second of the second o

البالبالسادس



## نوادر **أبي تعيي**ناة "ومخاطباته

حَمَلُه بعضُ الوزراءِ على دابَّة ، فانتظر علَّفَهَا ، فلما أبطأ عليه قال : أيها الوزير هذَّه الدابَّةُ حَمَلْتَنْسِي عليه أو حملتَهُ علي ً (٢) .

قال : وقال لي يوماً : لا تكثر الوقيعة في الناس . فقلت ُ : إِن ً لي في بصري شغلاً عن ذلك . فقال : ذلك أشد لحقُد ِك على أهل العافية .

وقال له يوماً المتوكل": إنَّ سعيدً بنَ عبد ِ الملك

<sup>(</sup>١) محمد بن القاسم، كنيته أبو العيناء، ولد سنة ١٩١، هاشمي بالولاء وأديب فصيح ، اشتهر بنوادره ، كاتب شاعر ، ولكنه خبيث اللسان . كف بصره في الأربعين ، وتوفي بالبصرة سنة ٢٨٧ه .

<sup>(</sup>٢) الدابة تطلق على المذكر والمؤنث .

يضمحكُ منك ، فقال : ( إنِّ الذين أَجرَمُوا كا نوا منَ اللَّذِينِ آمَنُوا كا نوا منَ اللَّذِينِ آمَنُوا يَتَضْحكُونَ ) (١) .

وقال يوماً بحضرته ليخُراشة َ: ابن ُ كَمَ ْ أَنتَ ؟ قال : ابن نَسِيَّف وخمسين . قال أبو العيناء : زَانية ً .

و دخل يوماً إلى ابن ثوابة (٣) ؛ فقال : بلغني ما خاطبت به أمس أبا الصَّقر (٣) ، وما منعه من استقصاء الجواب إلا أنَّه لم يجد عرْضاً فيضعه ، ولا مجداً فيهدمه ، وبعد فإنه عاف لحملك أن يأ كله ، وسهيك (٤) دمك أن يسفيكه . فقال : ما أنت والكلام يا مككدي (٥) ؟ فقال أبو العيناء : لا تذكر على ابن ثمانين ، وقد ذهب بصره ، وجفاه سلطانه ، أن يعول على إخوانه ، فيأخذ من أموالهم ، ولكن أشد من هذا من يستنزل ماء أصلاب

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن ثوابة من الكتاب في العسر العباسي ، وكان
 كاتب الرسائل لمعزالدولة . توفى سنة ۲٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) أبو الصقر : هو إسماعيل بن بلبل ، وزير ، كان صديقاً لابن المدبر .

<sup>(</sup>٤) سهك : استقذر رائحته .

<sup>(</sup>٥) المكدي: الشحاذ.

الرجال ، يستفرغُه في جنوفه ؛ فيقُطْعُ أرزاقَهم ، ويتُعظيم إجرامهم .

فقال ابن ثوابة : ما تشاجر اثنان إِلاَّ غلب أَلاَ مُهما . فقال له : بها غلبت أبا الصقر .

وقال له يوماً نجاحُ بن سلَمة (٢) : ما ظهوُركَ وقد خرجَ توقيعُ أميرِ المؤمنينَ في الزنادقة ؟ فقال : نستدفعُ الله عنك وعن أصهارك .

و دخل على عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر (٣) وهو يلعبُ بالشَّطْرنج ، فقال : في أي الحيِّزين أَنْتَ ؟ فقال (٤) : في حيَّز الأمير أيده الله .

<sup>(</sup>١) كتبت أنفاس الرجال : جمعتها .

<sup>(</sup>٢) نجاح بن سلمة كان على ديوان الضياع، ثم ديوان التوقيع والتتبع على العمال المتوكل .

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الجزاعي ، ولد سنة ٣٢٣٩ ، أحير شجاع محب للأدب، ولي شرطة بنداد ، وكان له ولع بالهندسة والموسيقا توفي سنة ٣٠٠٠ه .

<sup>(1)</sup> المراد : مع أي اللاعبين أنت .

وغلب عبيد الله فقال : يا أبنا العيناء ؛ قد غلبنا ، وقد أصابك من النشدب (١) خمسون رطالاً ثلجاً . فكن أنت في حيلتها . قال : فقام ومضى إلى ابن ثوابة ، وقال : إن الأمير يدعوك ؛ فلما دخلا قال : أيشد الله الأمير ، قد جئتك بجبل همتذان ومنا سيتذان (٢) ، فخذ منه ما شئت .

وقال يوماً لولد حجاج بن هارون : في أي باب أنت من النحو ؟ قال : في باب الفاعل والمفعول . فقال : أنت في باب أبويك إذاً .

ومراً على دار عدول له ؛ فقال : ما حبر أني محمد ؟ فقالوا : كما تحب الرنة الرنة والعار اخ ؟ .

ووعده ابن ُ المدبِّر (٣) بدَ ابَّة ِ ، فلما طالبه قال :

<sup>(</sup>١) ندب : الندب والسبق ما يوضع في الرهان فمن سبق أخذه .

<sup>(</sup>٢) ماسيذان ، موضع على يمين حلوان في العراق .

<sup>(</sup>٣) ابن المدبر : هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر ، وزير من الكتاب المترسلين من أهل بغداد ، استوزره المعتمد سنة ٢٦٩ه ، وتوفي سنة ٢٧٩ه .

أخافُ أنْ أحملَك عليه فتقطعتني ولا أراك . فقال : عيد ْني أن تضُمَّ إليه حماراً لأواظبَ مُقْتضيا (١)

ووعده أن يحمله على بَغْل ، فلقيه ُ في الطريق ؛ فقال : كيف أصبحت يا أبا العيناء ؟ قال : أصبحت بلا بَغْل ٍ ؛ فضحك من قوله ، وبعثه ُ إليه .

وحمله بعضهم على دابّة ، فاشتراها ابنُ الرجل منهُ بثمن أخدَّره ، ولقيه بعد أيام ؛ فقال : كيف أنت يا أبا العيناء ؟ قال : بخير يا من أبنُوه يحملُ وهو يُرْجيل .

وقالت له قَيْمْنَةُ (٢) : هَبْ لي خانمَكَ أَذْكُرْكَ به . فقال : اذكُريني بالمنْع .

وقالت له قيئة": أنت أيضاً يا أعمى! فقال لها: ما أستعينُ على وجهك بشيء أصلحَ من العمى .

وقال له ابن السَّكِّيت (٣) يوماً : تُراكَ أحطت

<sup>(</sup>١) مطالباً بما وعدت .

<sup>(</sup>٢) القينة : الجارية المغنية .

 <sup>(</sup>٣) ابن السكيت : هو يعقوب بن اسحق ، من علماء الفقه واللغة
 والشعر والأدب .

بما لم أحط به قال : ما أنكرت ؛ فو الله لقد قال الهدهد ، وهو أخس طائر السليمان : ( أحطَت بما لم تُحط به )(١) .

وقال : وقد م إلى مائدة عليها أبوهفاً ن (٢) وأبو العيناء عليها أبوهفاً ن : لهذه أحرمن العيناء عليها أبو هفاً ن : لهذه أحرمن مكانك في جهم . فقال أبو العيناء : إن كانت هذه حارة أبر د ها بشعرك .

وقال له صاعد يوماً : ما الذي أخرَكَ عنا ؟ قال : بننيَتِي . قال : وكيف ؟ فال : قالت : يا أبه به قد كنت تغدو من عندنا فتأ ي بالحلعة السرّييّة ، والحائزة السنييّة ، ثم أثنت الآن تغدو مسلد فا (٤) ، وترجع مُعتماً ، فإلى من ؟ قلت : إلى أبي العلاء ذي الوزارتين .

<sup>(</sup>۱) سورة النمل : ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) أبو هفان : هو عبد الله بن أحمد المهزمي ، راوية ، شاعر ، أديب أخذ عن الأصممي ، كان متهتكا فقيرا ، وله تصانيف بعضها مطبوع .

<sup>(</sup>٣) الفالوذج : نوع من الحلوى .

<sup>(؛)</sup> السدف : الظلمة والليل . وأعتم : أبطأ وتأخر .

قالت: أيُعطيك ؟ قلتُ: لا. قالت: أينشَفَعك ؟ قلت: لا. قالت: لا ، قالت: لا ، قالت: لا ، فقالت: يا أبنه ، ((ليم تَعبُدُ مالاً يسَسْمَعُ ولا يَبُسْمِرُ ولا يُعني عننك شَيئاً )) (١) .

وقال له عُسيد الله بن سُليمان (٢) : إِنَّ الْآخبارَ المُذَكُورةَ فِي السخاءِ وكثرة العطاء أكثرهُما تصنيفُ الورَّاقين ، وأكاذيبُهم . قال : وليم لا يكذبون على الوزير أيَّده الله .

وقال له محمد بن مُكرَّم (٣) : لهممت أن آمر غنلامي بدَوْس بطنك . فقال : الذي تخلفه على عيالك إذا ركبت ، أو الذي تحمله على ظهرك إذا نزلت ؟ وقال يوماً لرجل سلسم عليه : من أنت ؟ . قال : رجل من ولد آدم . قال : ادن مني عانيقنني ، فما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) عبيد الله بن سليمان بن وهب ، كاتب في العصر المباسي ، ولد
 سنة ۲۲۲ه ، استوزره المعتمد والمعتضد وتوفي سنة ۲۸۸ه .

<sup>(</sup>٣) كان مشهورا في بفداد بالعلم والأدب ، توفي سنة ٢٣١ هـ

وقال له أحمد بن سعيد الباهلي : إني أصبت لباهلة فضيلة لاتنوجاد في سائر العرب . قال : وماهي ؟ قال : لاينصاب فيهم دَعيي . فقال : لأنه ليس فوقه من يقابله ، ولاد ونهم أحد فينزلون إليه .

وحضره يوماً ابن مكراً م فأخذ يُؤذيه ، فقال له ابن مكراً م فقال : مارأيت من مكراً م : الساعة والله أنصرف . فقال : مارأيت من سهلد و بالعافية غيرك .

وقال له يوماً مايُعَرِّض به : كم عددُ المُكُلدين (١) بالبصرة ؟ قال : مثلُ عدد البغاً ثين ببغداد .

وقال له ابن مكتّرم: مذهبي الجمعُ بين الصَّلاتين. قال: صدقت ، ولكن تجمعُ بينهما بالتَّرك.

وقال له ابن بدُّر ﴿٢) يوماً وهو على بابه : أهذا

<sup>(</sup>١) المكدين : جمع مكدي ، وهو المتسول السائل الملح .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن بدر الشرابي كانت إليه الشرطة زمن الراضي .

المنزل ؟ قال : نعم ، فإن أردتَ أن ْ ترى سوءَ أَثر ِكَ فانز ِل .

قال له أبو الجماً ز: كيف ترى غينائي ؟ . قال : كما قال الله عزاً وجل : ( إن الكرَرَ الأصوات لَصَوتُ الحمير ) (1) .

و دخل إلى المتوكّل ، فقد م إليه طعام ، فغمس أبو العيناء لقمته في خال كان حامضاً ، فأكلها وتأذّى بالحموضة ، وفطن المتوكل فجعل يضاحك ، فقال : لاتلمني ياأمير المؤمنين ، فقد متحت الإيمان من قلابي . وقال له السدّريّ : أشتهي أن أرى الشيطان .

وقال له السَـدُر ِيِّ : أشت<sub>هي</sub> آن آرى الشيطان ً . فقال : انظر في المرآة .

قال أبو العيناء : رأيت محمد بن مكرم يصلي صلواته كلَّها ركعتين ركعتين ، فقلتُ : يامحمد ، ماهذا الذي أراك تفعله ؟ قال : عزمتُ وحياتك على الخروج إلى قُـُم (٢) إلى عند أبي .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ١٩.

<sup>(</sup>٢)قم : بتشديد الميم مدينة بفارس افتتحها المسلمون سنة ٢٣ه .

قيل لأبي العيناء : لم اتتَّخَذَ ْتَ خادمين أَسُودين ؟ فقال : أما أسودان فلئلا أُتتَّهَم بهما ، وأما خادمان فلئلاً يُتتَّهَمَا بي .

ونظر إلى رجل قبيح الوجه ، فقال : كأنما خُـلُـقَ هذا الرجلُ ليبَعْلُمَ الناسُ نعمة الله عليهم .

وقدم صديق له من بعض الأعمال السلطانية ، فدعاه للى منزله وأطعمه وجعل الرجل يكثر الكذب ، فالتفت أبو العيناء إلى من كان معه فقال : نحن كما قال الله تعالى : (سمَاعُون للكذبِ أَكَالُونَ للسَّحْتِ )(1)

وقيل : ابن كَــَم أنتَ ؟ فقال : قبضة ، يعني : ثلاثاً وتسعين .

وقيل اله : كيف حميد ك الهلان ؟ فقال : أحمده للنُوْم الزمان ، فأميًا عن حُسيْن اختيار فلا .

واعترضه بوماً أحمد بن سعيد ، فسلمَّم عليه ، فقال أبو العيناء : من أنتَ ؟ قال : أحمدُ بن سعيد ، فقال : إني بك لكارف ، ولكن عهدي بصوتك يرتفعُ

<sup>(</sup>١) سورة المأثدة : ٤٢ .

إلى من أسفل . فماله ينحدر علي من عُلُو ؟ قال : لأني راكب . قال : لا إله إلا الله . لعهدي بك وأنت في طيم رين(١) لو أقسمت على الله في رغيف لأعضاك بما تكره .

وقال يوماً لعبيد الله بن سليمان : إلى كم يرفعنُني الوزير ، ولايرفع بي رأسا ؟ .

وقال له يوماً: كيف حالتُك ؟ فقال: أنت الحالُ، فإذا صَلَحْتَ صَلَعُتُ . فإذا صَلَعْتُ .

وقال يوماً لعُبيد الله بن يحيى : أيها الوزير ، قد برَّح بي حُبجاً بُكُ ، فقال له : ارفق ، فقال : لو رفق بي فعالُك رَفق بيك قولي .

وقيل له: لاتعجل ، فإنّ العَـجلة من الشَّيطان ، فقال : لو كان كذلك لما قال موسى عليه السلام : ( وعَـجِلْتُ إليّك رَبِّ ليترضَى) (٢) .

وقال ارجل : والله مافيك من العقل شيءٌ إلا مقدار ما تسجبُ به الحجة عليك ، والنّارُ لك .

<sup>(</sup>١) الطمر : الثوب الخلق البالي .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٨٤.

قال المتوكلُّ: لولا ذهاب بَصرِ أبي العيناء لأردتُ منادمتَه ، وبلغه ذلك ، فقال : قولُوا لَه : إنتَّي إن أُعفيتُ من قراءة نقوش الحواتم ، ورُوْية الأهلَّة صلحتُ الغير ذلك . وأنهي ذلك إلى المتوكل فضحك وأمر بمنادمته .

قال أبو العيناء: سمعت جاراً لي أحمق وهو يقول عجار له: والله لهممت أن أُوكيّل بك من يصفع رقبتك ، ويدُخر جُ هذه الجفون من أقصى حجر بخراسان.

و دخل إلى ابن مكرم ، فقال له : كيف أنت ؟ قال : كما تحبُ ، فقال : فلم أنتَ مُطْلَقٌ ؟(١) .

ومين ْ رَسَائِيلِ أَبِي العَيْنَاءِ وَكَالَامِهِ المُسْتَحْسَنِ

كتب إلى أبي الوايد بن دواد : جُعلتُ فداك ، مَسَّنَا وأهلَنا الضرُّ ، وبضاعتُنَا المودةُ والشكر ، فإنْ تعطنا أكن كما قال الشاعر :

أنا الشِّهابُ الذي يحمي دياركُمُ لايتخْمُدُ الدهرَ إلاّ ضوءُه يتقيدُ

<sup>(</sup>١) مطلق : غير متقلد لشؤون الوزارة .

وإن لم تفعل فلسنا محمَّن ْ يَـلْدُ يَرُكُ (١) في الصَّدَ قَـاَت . ( فَإِن ْ أَعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّم يُعْطَوا مِنهَا إذا هُمُ يَسْخُطُونَ ) (٢) .

قال ابن مُكرَّم: مَن ْ زعم أن عبد الحميد أكتَّبُ من أبي العيناء إذا أحس بكرم أو شرع في طمع فقد و هيم. كتب إلى عُبيد الله بن سليمان وقد نكبه وأباه المعتمد ، وهما مطالبان بمال ، يبيعيان له مايملكان من عقار وأثاث ، وعبد وأمنة . وأعطي بخادم أسود لعبيد الله خمسون ديناراً ، فكتب إليه أبو العيناء :

قد علمت - أطال الله بقاةك - أن الكريم المنكوب أجدى على الأحرار من اللئيم الموفور (٣) ، لأن اللئيم يزيد مع النعمة لؤما ، ولاتزيد محنة الكريم إلا كرما ، هذا منتكل على رازقه ، وهذا يسيء الظن بخالقه . وعبد ك إلى ملك كافور فقير ، وثمنه على مااتصل به

<sup>(</sup>۱) يلمز : يعيب ويغتاب .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الموفور : الكثير الوفر و المال .

يسير ، فإن سمحت فتلك منك عادتي ، وإن أمرت بأخذ ثمنيه فمالك منه مادّتي . أدام الله لنا دولتك ، واستقبل بالنعمة نكبّك ، وأدام عيزّك وكرامتك . فوهب الحادم إليه .

قال أبو العيناء: قال ملك "لبنيه: صفرُوا لي شهواتكم من النساء. فقال الأكبر: تُعجبُني الْقُدُودُ والحُدُودُ والنهودُ. وقال الأوسط: تُعجبُني الأطرافُ والأعطافُ والأردافُ. وقال الأصغر تُعجبني الشعورُ والثغورُ والنحورُ.

كان بين أبي العيناء وبين إبراهيم بن رَباح خليّة ومودة وصداقة قديمة ، فلما نُكب مع الكتيّاب في أول خلافة الواثق(١) أنشأ أبو العيناء كلاماً حكاه عن بعض الأعراب ، فلما وصل إلى الواثيق وقرىء عليه . قال : واضع هذا الكلام ما أراد به غير إبراهيم بن رباح، وكان أحد أسباب الرّضا عنه . ونسخة الكلام : قال :

<sup>(</sup>١) في سنة ٢٢٩ه حبس الواثق بعض الكتاب ، وألزمهم أموالا عظيمة .

لقيتُ أعرابياً من أهل البادية ، فقلتُ : ماعننُدكَ من خَبر البلاد ؟ قال : قتلَ أرضاً عالمها(١) . قلّتُ : فما عندك من خبر الحليفة ؟ قال : تبحبّج في عزّة (٢) فضرب بيجرانيه(٣) ، وأخذ الدرهم من ميصره ، وأرعف كل قلم خيانته(٤) .

قلتُ : فما عندكَ من خَبر ابن أبي دُواد ؟ قال : عُضْلَة (٥) لاتُطاق ، وجَنْدُلَة لاتُرام ، يُنْتَحَى بِللَّدَى لنَحرد فتحور (٦) ، وتُنْصبُ له الحبائلُ حتى يقول : الآنَ ، ثم يَضْبِرُ (٧) ضِبْرَةَ الذَّب ، ويتَملَّسُ

<sup>(</sup>١) كناية عن الحبرة بما سئل عنه .

<sup>(</sup>٢) تبحبح : توسط ، كناية عن التمكن

<sup>(</sup>٣) الجران : في الأصل باطن العنق ، وقيل : مقدم العنق من مذبح البعير .

<sup>(</sup>٤) أرعف الإناء : ملأه حتى سال .

<sup>(</sup>a) العضلة : الشديد الداهية والجندلة : الحجر ، أو ما يجتمع في النهر من حجارة تمنع الملاحة .

<sup>(</sup>٦) تحور : ترجع .

<sup>(</sup>٧) يضبر : يثب ، وأصلها نوع من سير الفرس .

تَمَلَّشُ الضَّب ، والحليفة عليه ، والعراف(٢) عليه ، والعراف(٢) يَاخِذُ بِضَيْعَيَّهُ .

قلتُ : فما عندك من خبر عُمرَ بنِ فَرج (٣)؟ فقال : ضُعُامٌ حِضَجْر (٤) وغضوبٌ هيزبرٌ ، قد أهدَ فَله القومُ لبغيشهم ، وانتَضَوْا له عن قيسيسهم وأحر له بمثل مصرع من يُصرعُ منهم !.

قلت : فما عندك من خبر ابن الزيات ؟ قال : ذاك رجل وسيع الورى بشره ، وبطن بالأُمور خبره . فله في كل يوم صريع لا تظهر فيه آثار ميخلب ولا ناب ، إلا بتسديد الرأي .

قلت : فما عندك من خبر إبراهيم بن رباح ؟ قال : ذاك وجل ٌ أَوْبَـقَـهُ كَرَمُه ، وإن ْ يَفُرُ ْ للكرام قَـِدحٌ (٥).

<sup>(</sup>١) الحتو : العدو الشديد .

<sup>(</sup>٢) الضبع : العضد .

<sup>(</sup>٣) عمر بن فرج حبسه المتوكل ، وكان أحد من حبسهم الواثق من الكتاب .

<sup>(1)</sup> الضخام : العظيم من كل شيء ، وقيل العظيم الجرم ، الكثير اللحم ، والحضير : العظيم البطن .

<sup>(</sup>ه) القدح : السهم .

فأَحرِ بمنجاته ، ومعه دُعاءٌ لا يخذُلُه ، وفوقه ُ خليفة ٌ لا يظلُمهُ .

قلت : فما عندك من خبر نجاح بن سلمَمة ؟ قال : لادرُّه من خافيض أوتاد ، يقدُ كأنَّهُ لهبُ نار ، له في الفيننَة بعد الفينة جيليْسة عند الخليفة كحُسُوة طائر ، أو كخيليْسة سارق ، يقومُ عنها ، وقد أفاد نعماً ، وأوقع نيقيما .

قلت : فما عندك من خبر الفضل بن مروان ؟ قال : ذاك رجل صُشر بعد ما قُبر ، فله نشرة الأسحياء ، وفيه خفوت الموتى .

قلت : فما عندك من خبر أبي الوزير (1) فقال : إخاله كبش الزنادقة . ألا ترى أنَّ الحليفة إذا أهمله خَصَصِم(٢) فرتمَع ، حتى إذا أمر بنقائضه أمطر فأمرع .

قلت : فما عندك من خبر أحمد بن الحصيب ؟

<sup>(</sup>١) أبو الوزير : وزير المتوكل .

<sup>(</sup>٢) الخضم : الأكل بالفم كله .

فقال: أحمد أكل إكلية نهم ؛ فأخلف خيلفة بشم (١) .

قلتُ : فما عندكَ من خبر المعلَّى بن أيوب ؟ قال : ذاك رجلِّ قُدُدَّ مِن صَخْرة ، فصبرُه صَبرُها ، ومَسَّهُ مسَّها .

قلتُ : فما عندك من خبر أحمد بن إسرائيل ؟ قال : كتومٌ غرورٌ ، وجَلَدٌ صبورٌ ، له جلد نَمَرِ ، كالَّمَا قَدُوا له إهاباً أنشأ اللهُ له إهاباً (٢) .

قلتُ : فما عندَك من خبر عبد الله بن يعقوب ؟ قال : (أَمْوَاتُ غَيَوْرُ أَحياءِ وَمَا يَـشْعُرُونَ أَيـَّانَ يَسُعَشُونَ ) (٣)

قلتُ : فَمَا عَنْدُكَ مَنْ خَبْرِ سَلْيَمَانَ بَنْ وَهُبُ ؟ فَقَالَ : ذَاكُ رَجُلُ التَّحْسَلُةَ مَ السَلْطَانُ أَخَا ، فَاتَّخَلَهَ نَفْسَهُ للسَلطانِ عَبِـْدًا .

<sup>(</sup>١) بشم : بالغ في الطعام حتى التخمة .

<sup>(</sup>٢) الإهاب : جلد الحيوان قبل دبغه .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٢١ .

قلتُ : فما عندك من خبر أخيه الحسن ؟ : فعَمَّال شه ما استَنْوَقَتْ (١) مسألتُك ! ذاك حرمة حبست بْجِرِيرِة ِ المُجرِم ِ ، ليس في القوم في خلُّ ولا خَـَمرِ ، ه الهات :

كُتب الحبش والخراج عليهم وعَمَلَتِي الْمُحَصِّنَاتِ جَرُّ الذُّيُّولِ (٢)

(١) مأخوذ من المثل : « استنوق الجمل » . إذا ضعف أمره .

<sup>(</sup>٢) مأخوذ من بيت عمر بن أبي ربيعة .

|  |  | ·• |
|--|--|----|
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |

البابالع



#### السوادر مراسدا

أخذه بعض الولاة وقد اتَّهمه بالشُّرب، فاستنكَّهَ (٢) ، فلم يجد منه رائحة ، فقال : قَلِّيتُمُوه . قال : من يضمن عَشَائي أصلحات الله ٢ .

قِيل له مرة ـ وقد أفحش في كلامه ـ : أمثل على كاتببَيْلُكِ (٣) خَيراً . قال : أكرهُ أنْ أخيلط عليهما .

وادَّعَى رجل عليه شيئاً ، وقدَّمه إلى القاضي ، فأَنكره ، وسأَلَهُ إقامة البَيلَّنة ؛ فقال : ليس لي بينة . قال : فأستحلفُه لك ؟ قال : وَمَا يمينُ مزبَّد أصاحاتُ الله ؟

<sup>(</sup>١) مزبد المديني كان يضرب به المثل في الهزل والدعابة .

<sup>(</sup>٢) استنكهه : شم أي : رائحته .

<sup>(</sup>٣) ألمراد : الملكان الكاتبان .

فقال مُزَبِّد : ابعث ، أصلحك الله ، إلى ابن أبي ذئب (١) فاستحلفه أله .

وتناول َ رجلُ من لحيته ِ شيئاً ، فسكتَ عنه ، وكانَ الرجلُ قبيحَ الوجه ، فقال : ويحلُ لم لا تدعُولي ؟ فقال : كر هتُ أن أقول َ صرفَ الله عنكَ السوء فتبقى بلا وجه .

وقيل له: أيسرُّك أنَّ هذه الحُبُسَّةَ لك ؟ قال: نعم، وأضربُ عشرين سوطاً. قيل: ولم تقولُ ذلك ؟ قال: لاَّنَّهُ لا يكونُ شيءٌ إلا بشيءٍ.

وأتاه أصحابٌ له يوماً ؛ فقالوا له : يا أبا إسحاق ؛ هل لك في الحروج بنا إلى العقيق (٢) ، وإلى قباء (٣) ، وإلى أحد ناحية قبور الشهداء ؛ فإن يومننا كما ترى يوم طيب. قال:اليومُ يوم الأربعاء ولستُ أبرحُ من

 <sup>(</sup>١) ابن أبي ذئب من الصالحين .

<sup>(</sup>٢) العقيق : يطلق على كثير من المواضع ، والمراد هنا عقيق المدينة ، بجانبها ، فيه عيون ونخل .

<sup>(</sup>٣) قباء ، في طرف المدينة ، يقصر ويمد ، بها مساكن بعض الأنسار ومسجد قباء المشهور

منزلي . قالوا : وما تكره ُ ؟ . يوم ُ الأربعاء فيه و ُالدِ يونس ُ بن متى عليه السلام . قال : بأبي وأمي أنتم فقد التَّقَدَّمه ُ الحوت ُ . قالوا : فنهز اليوم الذي نُصِرَ فيه النبي َ عليه السلام يوم الأحزاب . قال : أجل ، ولكن ْ بعد َ إذ ْ زَاغتِ الأَبصارُ ، وبلغتِ القلوبُ الحناجرُ ، وظنتُو بالله الظنون .

<sup>(</sup>١) سورة التين : ١و٢ .

احتاج مزَبِّدُ أن يبع جُبُته لسوء حاله ، فنادى عليها المنادي ، فلم يطاب بشيء ؛ فقال : مزبِّد : ما كنتُ أعلم ' أفي كنت عُرباناً إلى الساعة .

ونظر يوماً إلى امرأته تصعد في درجة ، فقال : أنت الطلاق إن وقفت ، وأنت الطلاق إن وقفت ، وأنت الطلاق إن وقفت ، وأنت الطلاق إن نزلت . فرَمت بنفسها من حيث بلغت . فقال لها : فداك أبي وأمي ! إن مات مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم .

وقالت امرأة مُرْبِدً ... وكانت حُبلى ، ونظرت إلى قُبت وجهه ... : الويل لي إن كان الذي في بطني يُشْبهك ؟ فقال لها : الويل لي إن كان الذي في بطنيك لا يشبهك .

دُفع مرَّةً إلى والي مكة، وقد أفطر في شهر رمضان ؛ فقال له الوالي: ياعدوَّ الله ؛ تُفُطر في شهر رمضان! قال : أنت أمرتني بذلك . قال : هذا شرُّ ، كيف أمرتنك ؟ ويلك . قال : حدَّثَت عن ابن عباس :

أنه من صام يوم عرفة عَــَدَل صومه ُ سنة ٌ ، وقد صُمتُـه . فضحك الوالي وخــَلا ًه .

واعتل علة ، وأشرف منها إلى الهلاك ، وأراد أن يؤصي ، فدعا بعض أوليائيه ، وأوصى إليه ، وكتب كتاب وصيته ، وأمر للوصي بشيء ؛ فلما فرغ من الكتابة رآه مُزَبِّدٌ وهو يُتُرْبُ الكِتبَاب ؛ فقال وهو على تلك الحال : نعم يا سيدي ، فهو أقضى للحاجة (١) .

ونظر إلى قوم مُكتَّقين يُلَدُ هَبَ جَهُم إلى السجن ؛ فقال : مَا قَصَّةُ هُؤُلاءِ ؟ قالوا : خيرٌ . قال : إن كان خيراً فاكتُّيفُوني معهم .

<sup>(</sup>١) أشار إلى الحديث الشريف : « إذا كتب أحدكم فليترب فإنه أنجح » .



الباسبيالثامن

## نوادر ابي الحارث حمبين

قيل له : ماتقول ُ في فالوذجة ؟ قال والله لو أن َ موسى لَقْبِيَ فرعونَ بفالوذجة ٍ لآمن ، ولكنه لقيـَه بعـَصاً .

وقيل له يوماً : ماتشتهي ؟ فقال : نَشيشَ مِقْلاةً بين غليان قيدر على رائحة شِوَاء .

وكان لايأكل الباذنجان ، فكايده محمد بن يحيى واتخذ ألوانه كليها بباذنجان ، فجعل كلما قد م لون فرابه الباذنجان فيه توقياه ، وأقبل على الخبز والملح ، فلما عطش قال : ياغلام ، اسقيني ما ليس فيه باذنجان .

وكتب يوماً إلى صديق له : أوصيك َ بتقوى الله ، ﴿ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) أبو الحارث جمين ، أحد المشهورين بالنوادر والمزاح .

وقيل له: سبقت ببرذونك هذا قط ؟ قال: بلتى ، مرة ، دخلناً زقاقاً لامنفذ له وكنت آخر القوم ، فلما رجعنا كنتُ أول الموكب .

ودخل جماعة من إخوانيه ، فاشتهوا عليه لوناً يطبخه لهم ، فلانا أحد هم من القدر ليذوقها ، وأخرج قطعة لحم وأكلها ، وفعل كل واحد منهم كذلك ، فقال أحدهم : هي طيبة كنها تحتاج إلى شي الأدري ماهو ؟ فقال أبو الحارث ي أنا أعلم ، هو ذا تحتاج إلى اللحم .

وحكى دعبل قال : بلغني أن أبا الحارث قد في ما في المعتممة للطرفه وملاحته ، فصرت إليه فوجدته في عافية ، فحمدت الله وسألته عن خبره ؟ فقال : دخلت الحمام وأكلت السمك ، ودعوت المزين فأخل شعري ، فظن الفالج لما رأى المزين عندي أني احتجمت ، فلما علم أنه أخذ من شعري تركني وانصرف .

ونظر يوماً إلى بيرْذون يُسْتَقَى عليه ، فقال :

\* وَمَا المرءُ إلا حيثُ يَنجعَلُ نَفسَهُ \*

لو أن هذا هملكج ماكان هذا(١) .

وأكل يوماً مع الرؤساء بيضاً مسلوقاً ، فجعل يأكل الصفرة ، وينحي البياض إلى بين يدي أبي الحارث عبثاً به ، فقال لما طال ذلك عليه – وتنفيس الصعداء – : سقى الله وح العجيّة فما أعد لها .

و دخل إلى بعض أصدقائه يوماً ، فقال له : ماتشتهي ؟ قال ، أما اليوم فماء حصرم ، وأما غدا فهريسة . قال ، أما اليوم فماء حصرم ، وأما غدا فهريسة ، قال بعضهم : دخلت على جمين أعوده من مرض به ، فقلت له : ما تشتهي ؟ فقال : أعينُن الرقباء ، وألسن اله شاة ، وأكاد الحساد .

قيل لجميّين – وقد رأى سوداء قبيحة – : ابتلاك الله بحبيها ، قال : يابغيض ، لو ابتلاني بحبها كانت عندي من الحور العين ، ولكن ابتلاك الله بأن تكون في بيتك وأنت تبغضها .

وقال له الرشيد : اللوزينج أطيبُ أم الفالوذج ؟

<sup>(</sup>١) هلج : أسرع في سيره .

قال : أحضر هُمُما ياأمير المؤمنين ، فأحضرا ، فجعل يأكل من هذا وهذا ، ثم قال : ياأمير المؤمنين ، كلما أردت أن أشهد لأحدهما غمزني الآخر بحاجبه .

قال بتَصرِيٌّ لجمين : يأتينا المدُّ والجزرُ في كل يوم مرتين . قال : يستأذنُ اللهَ في هلاككم مرتين ، وكأن ْ قد .

و دعته امرأة كان يحبّها ، فجعلت تحاد ثُمه ولاتلكر الطعام ، فلما طال ذلك به قال : جعلني الله فيداءك ، لاأسمع للغداء ذكراً . قالت له : أما تستحي ! أما في وجهي مايشغلك عن هذا ؟ قال : جعلني الله فداءك ، لو أن جميلا وبمُثينة قعدا ساعة لايأكلان شيئاً لَبَرَق (١) كل منهما في وجه صاحبه .

(۱) بزق : بصق

# الساب التاسع

# نسوادرا بجمساز (۱)

قال الجميَّازُ لأبي شُراعة(٢) : كيف تجدُّك ؟ قال : أجدني وقيذا(٣) من دماميل قد ظهرت في أقبح الموّاضع . قال : ماأرى في وجهيك منها شيئاً .

قال بعض إخوان الجماً ز \_ وقد دخل إليه وهو يطبخُ قيدراً \_ : لا إله إلا الله ماأعجب الرَّزق ! فقال الجماز : أعجبُ منه الحرمان . امرأتُهُ طالق إن ذُ قُتْهَا .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن عمرو الجماز ، بصري خبيث اللسان ماجن وهو ابن أخي سلم بن عمرو الخاسر الشاعر ، كان الجماز شاعراً صاحب، مقطعات ، توفى سنة ، ۲۵ه في أيام المتوكل .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن شراعة ، شاعر يصري جزيل اللفظ ، مات في أيام المتوكل .

<sup>(</sup>٣) الوقيد : المريض المشرف على الموت .

وقال له السهريّ : وُلِه لي البارحة ابن ٌ كأنه الدينار المنقوش . فقال الجمـاًز : لاعين ْ أُمَّه (١) .

صلتى رجل صلاة خفيفة ، فقال له الجماز : لو رآك العجاج (٢) لُستَر بك . قال : وليم ؟ قال : لأن صلاتك رجز .

رأى رجل الهلال فاستحسنه ، فقال له الجماز : وماتستحسن منه ؟ فوالله إن فيه لخيصالاً لو كانت إحداهن في الحمار لرد بها ، قال : وماهي ؟ قال : إنه يدخل الروازن(٣) ، ويمنع من الدبيب ، ويدل على اللصوص ، ويسخن من الماء ، ويخرق الكتان ، ويورث الزكام ، ويحل الدين ، ويزهم اللحم .

كان المتوكل يُحمَدَّث عن الحمَّاز ، فكتبَ في حمَّله ، فلما دخل عليه لم يقع الموقع الذي ظنَّه ، فقال

<sup>(</sup>١) لاعن الرجل زوجته إذا قذفها بالزني .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن رؤبة العجاج شاعر اشتهر بالوجز ..

<sup>(</sup>۳) الروازن : الكوى ،

المتوكل : تكلم فإني أُريد أن استبر تِـَكُـ(١) . فقال الحمـَّاز : بحيضة أو بحيضتين ، فضحكت الجماعة .

وقال له الفتح: قد كانَّمتُ أميرَ المؤمنين فيكَ حتى ولاكَ جزيرة القرود ، فقال له الجَمنَّاز: أَفَالَسْتَ في السمع والطاعة أصلحك الله ؛ فحُصِرَ الفَتْحُ وسكتْ .

فقال له بعض مَن حضر : إن المير المؤمنين يريد أن يهب لك جارية . فقال : ليس مثلي مَن غَرَّم نفسه ، ولاكذَب عند أمير المؤمنين. إن أرادتني أن أقود عليها ، وإلا فمالها عندي شيء ، فأمر له المتوكل بعشرة آلاف درهم ، وأخذها وانحدر ، فمات فرحاً .

(١) من معاني استبرأ : إن الرجل لا يطأ امرأته إذا كانت متزوجة قبله ، أو منه حتى تحيض .

+ 5

الباسبيلعاشر

N.

And the second s

## نسوا درالمجسانين

قال مجنون أَ ولقي الناس منصرفين من الجمعة -: أيها الناس: (إنتي رسُول الله إليكُم جميعاً) (١). فقال له مجنون آخر: (ولا تتعجل بالقران أن يُقاضى إليّك وَحْسُهُ ) (٢).

ومر مُوسى بن أبي الروقاء ، فناد اه صبيّاح الموسوس : يابن أبي الرَّوقاء أسمننت برذ و نك ، وهـزَلت د ينك (٣) ، أما والله إن أمامك لعقبة لايجوزها إلا المُخفِق . فحبَس موسى برذونه ، فقيل له : هذا صَبيّاح الموسوس . قال : ماهو بموسوس ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) هزل : لازم ومتعد .

وقف رجل على بُهلول ، فقال له : تعرفُني ؟ فقال بُهلول : إيْ والله ِ ، وأنْسِبُك نسبة الكمَّأَة ، لا أصل ثابت ، ولافرع نابيت .

ودعا الرشيدُ بُهلولاً ليضحكَ منه ، فلما دخل دعسًا له بمائدة فقيدًم عليها خبزٌ وَحَده ، فولى بُهلولٌ هارباً ، فقال له : إلى أين ؟ . قال : أجيثكُم يوم الأضحى ، فعسى أن يكون عندكم لحم ً .

أخرج بلال بن أبي بردة (١) من حبسه مجنوناً يماز حُه ، فقال له : أتلري لم أخرجتك ؟ قال : لا . قال : لأسخر منك . قال : إن المسلمين حكاموا حكمين فسخر أحد هما بالآخر .

قال المُبرِّد : دخلتُ يوما دَيْس هـزْقـِل ، فرأيتُ في صَحنِ الدارِ مجنوناً ، فدلَعْتُ لِسَانِي(٢) في وَجهه ، فنظر إلى السماء ، وقال : الحمدُ والشكرُ مَن حلُّوا ومن ربطُوا .

<sup>(</sup>١) بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، أمير البصرة وقاضيها .

<sup>(</sup>٢) دلع لسانه : أخرجه .

قال بعضُهم: رأيتُ بحمص مجنوناً يقول: ياقوم، من يتعلم: « لاأدري » ؟ ياهذا ، تعلم: « لاأدري » عليهوك حتى « لاأدري » عليهوك حتى تدري وإذا قات: « أدري » سألوك حتى لاتدري. وجاء مجنون فوقف عند شجرة ملهاء ، فقال: من يعطيني نصف درهم حتى أصعد ؟ فعجب الناسُ وأعطوه ، فأحرزه ، ثم قال: هاتيوا سليها . قالوا: ماكان السلم في الشرط. قال: وكان بلا سلم في الشرط؟ . وقف بهلول على رجل ، وقال: خبيرني عن وقل الشاع.

\* وإذاً نَسَاً بلكَ منزلٌ فتحوَّل \*

كيف هو عندك ؟ قال : جيد " . قال : فإن كنت في الحبس فكيف تتتَحول ؟ . قال : فانقطع الرجل ، فقال بهلول : الصواب قول عيره :

إذا كُنتَ في دار يسوءُكَ أهلُها ولم تكُ متكُبُولا بها وتحول ولم تكُ متكُبُولا بها وتحول أصيب إسحاق بن محمد بن الصباح الكندي بابن

له ، فجزع ، فدخل أهل ُ الكوفة يعزُّونه ، ودخل فيهم بهُ الكوفة يعزُّونه ، ودخل فيهم بهُ له ، فقال : أيسرُّك أنه بقي وأنه مثلي ؟ . قال : لا والله ، وإنها اتعزية ! .

هرب مجنون من الصبيان ، و دخل دهليزا ، وأغلق الباب في وجوههم وجلس ؛ فخرج إليه صاحبُ الدار ، فقال : ليم دخلت داري ؟ . قال : من أيدي هؤلاء أولاد الزّني . فدخل صاحبُ الدار ، وأخرج طبقاً عليه رُطبَبٌ كثيرٌ ، فجلس المجنون يأكل ، والصبيان يصيحون على الباب ، فأخرج المجنون رأسه إلى صاحب الدار ، فقال : باب باطينه فيه الرّحمة وظاهره من قبله العنداب .

قيل لمجنون كان بالبّصرة : عُدُّ لنا مجانين البصرة. قال : كلفتمونيي شَطَطاً ، أنا على عَدَّ عقلائهم أقُدر .

قال الفزّاري : رأيتُ مجنوناً يُسـَوِّي رأسَ سكرانَ ، ويقول له : يؤيؤ(١) ، والله لا أفلحت أبداً .

شدَّ مجنون على رجل بالبّصرة ، فأخذه الرجل

<sup>(</sup>١) اليؤيؤ : طائر صغير أصفر اللون يضرب إلى الزرقة .

فضربه . فقال الناس : إنه مجنون ، وجعل المجنون يقول مين تحته : ويحكم أفهموه .

وجاز بهلول بسوق البزّازين ، فرأى قوماً مُستجمعين على باب د كنّان ينظرون آلى نقب قد تُقب على بعضهم ، فاطلّع في النبّقب ، ثم قال : وكلكم لا تعلمون ذا مين عمل من ؟ قالوا : لا . قال : فإني أعلم . فقال الناس : هذا مجنون يراهم بالليل ولا يتحاشونه ، فأنعموا له القول لعله يخبر بذلك . فسألوه أن يخبرهم . فقال : إني جائع ، فهاتوا أربعة أرطال رقاق ورأسين ، فأحضروا ذلك وأكل ، فلما استوفى قال : هوذا أشتهي شيئاً حُلوا ، فأحضروا له رطلين فالوذج فأكله . وفرغ منه وقام فأحضروا له رطلين فالوذج فأكله . وفرغ منه وقام وتأمّل النقب ، ثم قال : كأنكم الساعة كسم تعلمونهذا وتأمّل النقب ، ثم قال : كأنكم الساعة كسم تعلمونهذا وين عمل من ؟ قالوا : لا . قال : هذا من عمل اللصوص

جاءت امرأة دَنْدانَ المجنونِ إلى القاضي ؛ فقالت : أصلحك الله ، إنه يُنجيعُني ويضر بني ! قال القاضي ·

ما تقلول ؟ . قال دندان : أما الضرب فنعم ، وأما الجوع فهي طالق ثلاث إن لم تجيء معي إلى منزلي الجوع فهي طالق ثلاث إن لم تجيء معي إلى منزلي مع أصحابك أيها القاضي ، فقال لأصحابه : قوموا بنا لا يتحنن . فقام القاضي ، وذهب معه ، فلما دخل جاء به إلى منز بلة فيها رجيع (١) عظيم ، فقال : أصلحك به إلى منز بلة فيها رجيع (١) عظيم ، فقال : أصلحك الله . هذا يخرج من بطن جائع ؟ . قال : أخز اك الله ، فإنك أحمق . قال : أحمق من من أطاع المجانين .

كان بُنهلول يوماً جالساً والصبيانُ يؤذُونه وهو يقول : لاحول ولاقوة إلا بالله . يُعيدهُ مراراً ، فلما طال أذاهم له أخذ عصاه وقال : حَمييَ الوطيسُ ، وطابتِ الحَربُ ، وأنا على بينّة من رَبّي . ثم حمل عليهم وهو يقول :

<sup>(</sup>١) الرجيع : الروث .

<sup>(</sup>۲) البیت للعباس بن مرداس .

فتساقط الصبيانُ بعضُهم على بعض ، وتهارَبُوا ، فقال : هنُزم القوم وولَّوا الدبر . أمرنا أمير المؤمنين ــ رضي الله عنه ــ ألاَّ نتبعَ مُولِّياً ، ولا نُدُ فَيْفَ(١) على جريع ، ثم رجع وجلس وطرح عنصاه ، وقال :

فَالْقَتَ عَصَاها واستقرَّ بِيها النَّوَى كما قرَّعينساً بالإياب المُسافرُ(٢)

(١) دفف على الجريح : أجهز عليه .

<sup>(</sup>٢) ألق المسافر عصاه : بلغ موضعه واستقر به .

....

The state of the s

الباب اتحادي عشير

I

|  |  | ٠. |
|--|--|----|
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |

#### نسبوا درابيحنسلاء

قال بعضُهم لبخيل : لم لا تدعوني يوماً ؟ . قال . لأنك جيد المصفع ، سريع البلغ ، إذا أكلت لتشمة هبات أن أخرى . قال : فتريد مي إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ، ثم أعود لل الثانية ؟ .

دخل واحد الى بعضهم وهو يأكل ، ومعه آخر ؛ فقال للدَّاخِل : تعال كُلُ . قال : قد تَعَدَّيتُ . فقال : هذا أيضاً زعم أنه تغدَّى .

و دخل آخر على بعضهم وبين يدبه طبق عليه ثين ؟ فلما أحس بالد اخل غطنى الطبيق بذيله ، وأدخل رأسه في جيبه ، وقال للد اخل : كن أنت في الحجرة للأخرى حتى أفرغ من بخوري .

أكل ابن المدبير يوماً عند ابن الفياض(١) ، فقد مت جُواذابة(٢) في نهاية الجودة ، وأمعن ابن المدبير فيها ، فلم يصبر ابن الفياض حتى قال له : أليس زعمت أنك لست صاحب جُوذاب . '

وقال بعض المبخالين لرجل على مائدته : اكسير ذلك الرغيف . فقال : دعه يُسْتَلَى به غيري .

دعا بخيل قوماً ، واتّخذ لهم طعاماً . فلما جلسُوا يأكلون وهو قائم يخد مهم ، وأمعنُوا في الأكل جعل صاحبُ البيت يتلو فيما بينه وبين نفسه : ( وَجَزَاهُم بما صبَرُوا جنّة وحريراً ) (٣) .

وكان جعفر بن سليمان بخيلاً على الطعام ، فرُفيعت المائدة من بين يديه وعليها دجاجة "، فوثب عليها بعض بنيه وأكل منها ، وأعيدت عليه من غد ، فلما رآها وقد أكيل منها شيء . قال : من هذا الذي تعاطى فعتقر (٤)

<sup>(</sup>١) على بن عدد القياض ، كاتب .

<sup>(</sup>٢) الجوذاب : طعام يتخذ من اللحم والرز والسكر والبندق .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان : ١٢ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الآية: ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر )سورة القمر : ٢٩.

قالوا: ابنيُكَ فلان فقطع أرزاق بنيه كلَّهم ، فلما طال عليهم قال بعض بنيه : أفته لكنُّنا عما فعل السفهاء منا(١) ، فأمر برِّد نصف أرزاقهم .

وقف واحد على الحيطيئة الستقررية (٢) فمنعه ، فقال : إن الرَّمْضَاء قد أحرقت قدمي . قال : بنل عليهما تبردا . قال : وما عندك غبر هذا ؟ . قال : بلى ، هراوة من أرزن (٣) معتجرة . قال : إني ضيف . قال : للضيفان أعد د تُهُها .

قال أبو الأسود الدُّؤلي ــ وكان بخيلاً ــ: او أطعنـا المساكين في أموالمنا كنُنا أسوأ حالاً منهم.

قال الجاحظ : حدَّثني بعض أصحابنا قال : كنا منطلقين إلى رجل من كبار أهل العسكر ، وقد كان لبُشُنا عنده بطول ! فقال له بعضُنا : إن رأيت أن تجعل

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية : ( أَتَهَلَكُنَا مَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَا ) سُورَةُ الأَعْرَافُ : ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) يستقريه : يطلب منه القرى ، و هو طعام الضيف .

<sup>(</sup>٣) الأرزن : شجر صلب والحشبة العجراء : التي بها عقد .

الما أمارة إذا طبهر خفق أمنا ، ولم نتعبك بالقعود ، فقد قال أصحاب معاوية مثل الذي قلنا لك ؟ فقال : أمارة ذلك إذا قات : إذا شنتهم . وقال أصحاب بزيد مثل ذلك ، فقال : إذا قلت : على بركة اللله ، وقبل لعبد الملك ، فقال : إذا ألقيت الحبد الملك ، فقال : إذا ألقيت الحبد رائة من يدي ، فأي شيء تجعل لنا أصاحك الله ؟ فقال : إذا قلت : با غلام ، الغداء .

قال جُحُظَةُ (١) : دخلتُ وأنا في بقايا علمَّةً على كاتب ، فقدم إلينا مضيرَةً ، فأمعنتُ فيها ، فقال : جُعُلتُ فداك ، أنت عليل ، وبدنك نحيل ، واللبن يستحيل ، فقات : والعظيمُ الجليل لا تركتُ منها كثيراً ولا قليللاً ، وحسبُنا الله ونعُم الوكيلُ .

حُقينَ عُمَرُ بنُ يزيدَ الأسدي(٢) بحُقنة فيها دُهُن ۗ ؛ فلما حَرَّكَهُ بطنه كره أن يذهب الدهن

<sup>(</sup>۱) جمعظة : هو أحمد بن جمفر بن موسى البرمكي ، لقب بجمعظة لحموظ عينيه ، أديب ، وشاعر ، ونديم ، ولد سنة ۲۲۴ه ، وتوفي سنة ۳۲۶ه .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن يزيد الأسدي ، أحد الشجمان المقدمين في حكم بني مروان .

ضياعاً ، فدعا بطّست وجلس عليه ، ثم قال : صَمَنُوا هذا الدهن فإنه يصلح للسِّراج .

وأوصى بعضُهم ابنيه ؛ فقال : كُنْنَ مع الناسِ كلاعب الشَّطِنُونِج يحفظُ شَبِئْنَه .

كان بالكوفة رجل من المُصلحين ــ وهذا لقب المُقدَّمين منهم في اللؤم - فبلغه أنَّ بالبصرة رجلاً من المصلحين مقدَّما في شأنه ، فقام الكوفيُّ ، وصارَ إلى البصرة ليَلْقَنَى صاحبته . فلما قدم عليه قال له : منن أ أنت ؟ . قال : أنا مصلحٌ من أهل الكوفة ، وقد بلغني خَبَرُكُ ، فرحتَّب به ، وأدخله البيت وأجلسته ، وأخذ قطعة ً ومرَّ ليشتري له شيئاً يأكله ، فلما خرج إلى السوق دَنَا مِنْ البقال ؛ فقال : عندك خبر ؟ فقال : عندي خبزٌ كأنَّه السمن فقال المصلح في نفسه : لم لا أشتري ما نعته به ؟ فذهب إلى آخرَ ، وقال : أعندك سمن ؟ فقال: عندي سمن كأنه الزّيت فقال في نفسه: أذهبُ فآخذ ما نعته به ، فذهب إلى بقاً ال آخر ؛ فقال : عندك زيت ؟ قال : عندي زيت كأنه الماء ، فقال في نفسه : عندي واللَّه راوية ُ ماء . فرجع إلى البيت ، وأخذ الماء

في غَـضَارة(١) وقدمه إلى الكوفيّ وقال : كُل هذا ، فإنه نَعْتُ النَّعَتِ ، فقال الكوفي : أنا أشهدُ أنكم أحذقُ بالإصلاح مننًا بيَّالف درجة .

قال بعضهم: بيت عند رجل من أهل الكوفة وهو من المُوسرين المعروفين بحسن الحال ، وله صيبان نيام بحيث أراهم ، فرأيته في الليل يقوم فيقلبهم من جنب إلى جنب ؛ فلما أصبحنا قلت له: رأيتك يا أبا جعفر البارحة تفعل كيت وكيت ، قال : نعم ، هؤلاء الصبيان يأكلون وينامون على اليسار ، فيمريهم الطعام فيصبحون جياعاً ، فأنا أقليبهم من اليسار إلى اليمين ؛ لئلا يتنهضم ما أكلوه سريعاً .

قال بعضهم : دخلتُ الكوفة فسمعتُ امرأة تقول : يا أبا جعفر الدّقاق ، حسيبتُك اللّه(٢) – وقد اجتمع الناسُ عليهما – فقال الدقاق : مالك ؟ قالت : أعطيتني كتيبْلَجة (٣) دقيق ما جاء منها إلا ثمانون رغيفاً . قال :

<sup>(</sup>١) غضارة : إناء كالقلة .

<sup>(</sup>٢) حسيبك الله: انتقم الله منك.

<sup>(</sup>٣) الكيلجة و الكيلقة : شيء يكال به .

يا مُسْرِفَةً ؛ إذا كنت تخبزين رُغفاناً مثل الأرْحِبِـة فأيُّ ذنب لي ؟ .

قال آخر : رأيت بالكوفة صبياً ومعه قرصة (١) ، وهو يكسر لقمة لقمة ، ويرمي بها إلى شق في بعض الحيطان يخرج منه دُخان ، ويأكلها . قال : فبقيت أتعج بن منه ، إذ وقف عليه أبوه يسأله عن خبره ، فقال الصبي : هؤلاء قد طبخوا سكباجة (٢) حامضة كثيرة التوابل ، فأنا أتأد م براثحتها . قال : فصف عَه أبوه صفعة صلبة كاد يقطع بها رأسة وقال : تريد تُعود نفسك من اليوم ألا تأكل خبزاً إلا بأدم .

نزل بكوفي ضيف ، فقال لحاريته : يا جارية ، أصلحي لضيفنا فالودَجا . قالت الحارية ؛ ايس عندنا شيء . قال : ويلك ! فهاتي قطيفة إبريسم (٣) حتى ينام .

<sup>(</sup>٣) القرصة : الحبزة من العلعام ، ومثلها القرص .

<sup>(</sup>٤) السكباجة : طمام يصنع من لحم وخل وبصل وكراث وعسل مع الأفارية .

<sup>(</sup>١) الإبريسم : الحرير .

قال الضيفُ : يا سيدي ، فليس بين الفالوذَّجِ والقطيفةِ رغيفٌ وقليلُ جبن ؟

وقال آخر: رأيتُ كوفياً يُخاصِمُ جاراً له ويقاتلُه، فقلت: ما قيصَّتكما ؟. فقال أحدهما: زارني زائرٌ ، فتشهدَّى عليَّ رُووساً ، فأطعمته ، وأخذت العظام ؛ فرميت بها على باب داري أتجمل بها ، وأكبيت العدوّ ، فجاء هذا . وأخذها من باب داري ، وجعلها على باب داره .

وكان بعض للمياسير منهم له والدة عجوز ، فقيل لله : كم يُسعري عليك ابنك ؟ . قالت : درهما في كل أضحى . قيل : يا سبحان الله ! درهم في كل أضحى ! . قالت : نعم ، وربما أدخل الأضحى في الأضحى .

وكان بعضُهم يأكل ومعه على الماثدة ابنه وزوجته ، فقال : لعن الله الزَّحمة ، فقال له ابنه : يَا أَبِهُ ، تعنييي ؟ فليس ها هنا غَيَري وغيرُ أُمي ، قال : فتَرَى أُعني نفسي ؟ .

خرج نفرٌ من أهل مرو في سقر ، وصبروا على ترك السراج للارتفاق بما يرجع عليهم منه حتى أبلتغ ذلك اليهم ، فاتفقوا على أن يُخرج كل واحد منهم شيئاً للسراج ، وامتنع واحد منهم من أن يُعطي شيئاً ، فكانوا إذا أسرجوا شد وا عينيه بمنديل إلى وقت النوم ورَفع السراج .

قال المنصورُ للوضين بن عَطَسَاء (١) : ما عيالُمكُ ؟ . قال : ثلاثُ بنات والمرأةُ . قال ؛ أربعُ في بيتك . قال : فردَّد ذلك حتى ظننتُ أنه سيَصلُنني . قال : ثم رفع رَأْسيَه ؛ فقال : أنت أيسسَرُ العربِ ، أربعةُ مغازلَ تدور في بيتك .

وسقى إنسان بخيل ضيفاً له نبيذاً عتيقاً على الرّيق ، فتأوَّه الرجل ، فقيل له : ليم لا تتكلم ؟ فقال : إن سكتُّ متٌّ ، وإن تكلمتُ ماتَ ربُّ البيت .

وكان بعضُ البخلاء يأ°كلُ نصفَ الليل ، فقيل له

<sup>(</sup>١) الوضين بن عطاه الشامي : محدث ثقة ، كان من الحطباء البلغاء ، مات سنة ١٤٩ه

في ذلك ، فقال : يبردُ الماء وينقمعُ الذُّباب ، وآمن فجأَة الدَّاخل ، وصرَخمَةَ السَّائل ، وصياحَ الصبيان .

قال الواقدي : خرجتُ أنا وابنُ أبي الزناد (١) إلى بعض المواضع بالمدينة ، ورجعنا نصفَ النهار في يوم صائف ، فقال : ما أحوجنا إلى شربة ماء بارد ! فإذا نحن بسعيد مولى ابن أبي الزناد ؛ فقلت له : ابعث لنا شربة ماء ؛ فقال : نعم وكرامة ، اجلس.وبادر مستعجلاً ، فلمخل اللهار ومكث طويلاً ، ثم خرج إلينا ؛ فقال : تعودون العشية إن شاء الله .

قال العتبيُّ : لو بُـلُدُلِـتِ الْحَنْـَةُ للأَصمعي بدرهم الاستنقص شيئاً .

سأَّل مُتكفَّفُ الأَصسعيُّ ؛ فقال : لا أَرتضي لكُ ما يَحضُرني ؛ فقال السائلُ : أنَّا أَرضي به ؛ فقال الاُصععي : هو ، بُورك فيك .

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن أبي الزناد من العلماء الأجلة ، ولد سنة ٩١٠٨ .

أعطى المنصور بعضهم شيئا ثم ندم ؛ فقال له : لا تنفق هذا المال واحتفظ به ، وجعل يكرر عليه ذلك ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ، إن رأيت فاختمه حتى ألقاك به يوم القيامة فضحك وخلاًه .

كان رجل على طعام بعض البخلاء ؛ فأخذ عُراقا (١) فلم يجد عليه لتحيماً ، فوضعه ليأ خذ غيره ؛ فقال صاحب البيت : العيب بيمسَّلُكُ (٢) .

قال بعضُهم : فلان عينُه دولابُ لقَـم أضيافه .

قال بعضُهم لغلامه : هات الطعام وأغلق الباب . فقال الغلام : هذا خطئاً . أغْاق ُ الباب ، ثم أقدم ُ الطعام َ ؟ فقال : أحسنت أنت حُرُّ .

(١) العراق : العظم .

<sup>(</sup>٢) أي لم تجد الانتقاء فلا تأخذ غيرها .

٢٠٩ هن نش اللدر ــ السلق اللثاني ــ م١٤

البالبالثاني عشر

### کلام شطب ازا، ومسن پیجی مجداهد، ونوادرهم

حكى بعضهم أن شاطراً افتخر . قال : فحفظت من كلامه :

أنا الموجُ الكَدرُ ، أنا القُفْلُ العَسِر ، هذا وجهي إلى الآخرة ، تَأْمُر بشيء ؟ لك حاجة إلى مالك خازِن النار ؟ . أنا النَّارُ ، أنا العارُ ، أنا الرَّحا(٢) إذا دار ، أنا مشيتُ سُبُوعين (٣) بلا رَأْس ، لولا أني عليلٌ لنَّخَرتُ نخرة نصفها صاعقة ونصفها زلزلة . أضعلُك

<sup>(</sup>١) الشاطر : من أعيا أهله خبثاً .

 <sup>(</sup>۲) الرحا : مؤنث ، هكذا كتبها المؤلف ، مراعيا السجع ،
 متجاوزا في الباب التقيد بالفصحى أحيانا . .

<sup>(</sup>٣) أسبوعين كتبها المؤلف بلهجة الشطار .

في جيبي ، وأنساك حتى تعفن الساعة ، أقطف رأ سك و أجعاله و أجعاله و أجعاله و أرة قصيصي ، أو أستنشتك فلا أعطسك إلا في الجحيم ، أو أشر بك فلا أبنولك إلا على الصراط إذا صاح آدم : وامفقوداه . والبك (١) لو كلتمني الفيل لم يخرس ، أو البحر لم يبيس ، أو عضي الاسد لم يضرس ، أو البحر أم يبيس ، أو عضي الاسد لم يضرس ، أو راني نمروذ (٢) لم يتقدس . أصدقائي أكثر من خوص البصرة ، وخردل مصر ، وعدس الشام ، وحصى البحرة ، وشكوك الفاطول (٣) ، وحيد طة الموصل وقصب البكريرة ، وشكوك الفاطول (٣) ، وحيد طة الموصل وقصب البكريرة ، ونبق الأهواز ، وزيتون فلسطين .

كان بمرو رجل يتفتتَّى ويتشطَّر ، ولم يكن له يوم مُن أيام الفتيان قط ولا فَتَكُاتُ من فتكاتبِهم ، إلى أن

<sup>(</sup>١) لعل أصلها : وآلك أوويلك ، وهي من كلام الشطار .

<sup>(</sup>٢) تمروذ - بالذال أو الدال - ملك جبار .

<sup>(</sup>٣) القاطول : اسم نهر كان في موضع سامرا ، كأنه مقطوع ن دجلة .

<sup>(</sup>٤) البطائح : هي بطائح واسط أرض بين واسط والبصرة ، كانت قديما مدنا متصلة ، ثم علا الماء فغمرها ، وبعد انحساره بنيت فيها ترى أكثر زرعها رز .

وقع بينيّه وبين رجل قصّار ضعيف شر من فضربه ضرباً وجيعاً وأذلّه فكان يفتخر بذلك ويتطاول عند الفتيان به ، فتأذّى جيرانه بواحد قصّاب جلّد ؛ فعجاء وه وقالوا : فلان قد تأذّينابه ، فتكف عنّا شرّه وتذلله . وتكفيناه . فال : لا أدري من فلان ؟ ، ولكن إن شئتُما ضربت لكم القيّصّار وأنزلت كلّ مكروه به .

وقع بين شاطر وشيئه له كلام" ؛ فقال أحدهما للآخر : لولا أنك أكبر سيناً مني لجر حتماك ، ثم مضى غير بعيد ، فوقع بينه وبين آخر . فقال : والله لولا أنك أصغر مني لقات أنك ، فقال له رفيقه : يا بن الزانية ، منى يتفق لك توام تقاتله ؟ .

قال بعضْهم : رأيتُ شاطراً يُنضُرَب بالقلْس (١) ، وهو ينظر إلى الأرض ، فلما بلغ الصربُ مئة قال له الوالي : ارفع رأسكَ . فقال : يا سيادي ، بقيي رأسها . قال : وما معنى : بتقي رأسها ؟ . قال الحلاد : كنت

<sup>(</sup>١) القلس : حبل غليظ من حبال السفن ، أو حبل ضخم من الليف .

أضربُ. وهو يصوّرُ برجله في الأرض ِ بطَّةً وقد بقي رأسها .

قال إسحاقُ بن إبراهيمَ الموصليّ : دخلتُ على فتيان من أهل المادينة يشربُون ، وإذا هم متكتُون على كلاب كُرْدينَّة ، فقال بعضهم : هاتُوا وسادة لآكي محمد ، فمجاءُ و ا بكلب ، فلما اتكات عليه قالوا : هاتوا له أيضاً مسخياً ، ق ، فهجاءُ و ا بجرُو ، فلما تناولوا الآقداحَ جاء غلام و في يدد قد احة يقدح في لحية من يحبسُ القدحَ .

عَذَ لَ حَارِسُ فَاحِيةً ؛ فَعَالَ عَوْمٌ إِلَى المُعْرُولِ بِيَوْجَمِّهُم : لو كَانَ غُرِيباً عَلَوْلُه ، مِن الله عَلَوْلُه ، وَأَنَا الْعَجَبُ أَنَهُ أَخُولُ ؛ فَقَالَ : اعْدُرُوهُ فَإِنَ المُللُكُ مِنْدَ أَنَا الْعَجَبُ أَنَا أَخُولُ ؛ فَقَالَ : اعْدُرُوهُ فَإِنَّ المُللُكُ مِنْدَ أَنَا اللَّهُ عَقَيْمٍ .

« كان سايمان بن طراد منهم ، وكان لا يقعاءُ في دهليزه ، ولا يشرب من جناحه ، بل يصير في قَصْرٍ من قصور الأُبُلُة (١) ، ولا يطلَّاع في كوَّةً ، ويأْ مُرُّ

 <sup>(</sup>١) الأبلة : بلدة على شاطى، دجلة أي زاوية الخليج الذي يدخل البصرة ،
 من أقدم من البصرة .

بللك أصدقاءه وأصحابه أ. ويقول: إن تعوّدتُم النظر إلى الماء والخروجَ إلى المتنزهات جزعتم من الحبس، لم تدفعوا ضيما، ولم تكسبوا مالاً.

كان يقول: لا يُعجبني الفَـتَى َ يكونُ تَـلحاظا. وكان صاحبَ إطراق .

كان يقول : إياكم وفضول النظر ، يدعو إلى فضول القول والعمل .

ومنهم بابویه ، و کان شیخاً کبیراً ذا رأی و نجدة ، و صدق و أمانة و همات بعیدة ، و أنفة شدیدة و کان محبوساً بعدات دماء فلما نگلب حمیر بن مالك السجن و قام علی باب النقب یکشرب الناس و یحمیهم ؛ لیستم الکرامة ، و جاء رسوله إلی بابویه ، فقال : أبو نعامة ینتظرك ، و لیس له هم سواك ، و ما بر د ت میسماراً ، و لا فككت حلقة ، و أنت قاعد غیر مكترث و لا محتفل و قد خرج الناس حتی الضعفاء ؛ فقال بابویه : لیس مثلی یخرج الناس متی الضعفاء ؛ فقال بابویه : لیس مثلی یخرج

في الغيمار. وتسَدَّ فَتَعُ عنه الرجالُ . لم أشاوَر ولم أَوْامر (١) . ثم يقال لي الآن : كن كالظنَّعينة (٢) . والآمة ، والشيخ الفاني . والله لا أكون في الحنة تابعاً ذليلاً .

فلم يبرح ، وخرج سائرُ الناس – وإجرامه وحده كاجرام الجميع – فلما جاء الأميرُ ودخل السجن فلم ير فيه غيره قال للحرس : ما بال هذا ؟ . فقصو عليه القصّة ؛ فضحك وقال له : خُذ أي طريق شعّت ؛ فقال بابويه : هذا عاقبة الصّبر .

<sup>(</sup>۱) يؤامر : يشاور .

<sup>(</sup>٢) والظعينة : الزوجة .

# الباب الثالث عشر



## العيّ ومكانبا<u>.... أن</u>حمقي «

كتب بعض الرؤساء إلى وكيل له في ضيَّعَـة : وقد وصلتِ النعاج،هي : تسعُ نعاج ، وتسعُ نعاجِ نصفها أربعٌ ونصفتٌ نعاج .

قال بعضُهم : ما مين شرٍّ من دَين ؛ فقيل له : وليم َ ذاك ؟ . قال : من جرًّاء يتعلَّقون .

قال قاسم التَّمار في كلام ٍ له : بينهما كما بين السماء إلى قريب من الأرخس .

وقال أيضاً: لو رأيتَ لم يوان كسرى كأنمنَّا رُفيعتْ عنه الأيدي أول من أمس .

(١) أبقى المؤلف في هذا الباب على كلام الحمقى وذوي العي على الرغم من مخالفة بعضه لقواعد اللغة ، لأنه أراد أن يقدمه كما نطقوه . قال أبو هفتان : رأيت شيخاً بالكوفة قاعداً على باب دار ، وله زيّ وهيئة وفي الدار صُراخ . فقلت : يا شيخ . ما هُذا الصراخ ؟ فقال : هذا رجل " افتصد أمس فبلغ المبضع شادر وانه فمات . يريد : بلغ المبضع شريانه .

وصف بعضُهم امرأة ؟ فقال : عينُها الأخرى أكبر من عينها الأخرى .

كتب بعض من وزر بالري آنفا كتاباً في معنى أبيه إلى صديق له ببغداد – وكان قد حج أبوه – : هذا الكتاب يوصله فلان ابن فلان ، وهو والدي ، وقديم الصحبة لي ، واجب الحق على ، ولي بأمره عناية .

و دخل أبو طالب صاحب الطعام على هاشمية جارية حمدونة بنت الرشيد ، على أن يشتري طعاماً من طعامهم في بعض البيادر ؛ فقال لها : إني قد رأيت متاعك . فقالت هاشمية ' : قدل طعامك . قال : وقد أدخلت فيه يدي فإذا متاعك قد خم وحمي (١) . وقد صار مثل

<sup>(</sup>١) خم : أنتن .

الجيفة . قالت : يا أبا طالب ، أليس قد قلتَّبت الشَّعرِير ، فأعطنا ما شئت ، وإن وجدتَه فاسداً .

و دخل أبو طالب هذا على المأمون ؛ فقال : كان أبوك يابا خيراً لنا منك ، وأنت ياباً ليس تعدُّنا . وليس تبعثُ إلينا . ونحن يابا تجاَّرُك وجيراننُك . والمأمون في كل ذلك يتبسَّمُ .

وكان ابن السعيد الجوهري يقول : صلتي الله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم .

وكان بالريّ ورّاق حسن الحط ، وكان إذا كتب اسم الله تعالى أو اسم النبي في القرآن أو الشعر كتب بعده ما يكتبه الإنسان في سائر المواضع ؛ فكان يكتب في القرآن : « إن الله عز وجل ّ يأمرُ بالعدل والإحسان» (١) « وما مُحمدً لا صلى الله عليه وسلم للا وسلول قد خلت من قبله الرّسيل » (٢) . وكان يكتب في الشعر :

<sup>(</sup>١) زائد في الآية : « عز و جل » و الآية في سورة النحل : ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) زائد في الآية : صلى الله عليه وسلم ، والآية في سورة آل عمران : ١٤٤ .

إِنَّ تَقَوْقَى رَبَّنَا — عَزَّ وَجلَّ — خَيرُ نَفَـَلُ وبإذن الله — تبارك وتعالى — ربثي وعجل(١)

ويكتب:

هجوت محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأجبت عنه وعيناً الله \_ ـ تعالى ـ في ذاك الجزاء (٢)

وقال الجـاحظ قلتُ لنفيس غلامي : بعثتك إلى السوق في حاجة فلم تقضيها ؛ فقال : يا مولاي ، أنا ناقه من مرضيي ، وليس في ركبتي دماغ .

وقال الجاحظُ : قال الحجاجُ لأبي الجهير الخراساني النخاس : أتبيع الدوابَّ المعيبة من جنّند السلطان ؟ فقال : شَر يكاتنا في مدائنها ، وكما يجيء شكون . قال الحجاجُ : ما تقول ؟ . قال بعضُ من كان قد اعتاد الحطأ وكلام العلوج بالعربية : يقولُ : شركاؤنا

<sup>(</sup>١) زاد في الشطر الأول : « عز وجل » . وفي الثاني « تبارك وتعالى » والبيت للبيد .

 <sup>(</sup>٢) زاد في البيت : صلى الله عليه وسلم » في الشطر الأول و « تعالى »
 في الثاني ، والبيت لحسان يرد به على أبي سفيان .

بالأهواز وبالمدائن يبعثون إلينا هذه الدَّوابُّ ؛ فنحن نبيعُها على وجوهها .

قال ابن أبي فنن(١) : طلبتُ من عبد الله بن أحمد بن الخصيب بُخوراً ؛ فكتب إليه : فد تك نفسي من السوء برحمته ، كتابي إليك وأنا وحدي ، والجواري عندي ؛ فأمّا البخور فإنا أبا العباس في الحَمَّام إنْ شاء الله .

وكتب بعض الشيوخ الفُضَلاء إلى شيخ مــن العدول بااري نَفَقَت بغلته ، بااري نَفَقَت بغلته ، هيهات هيهات .

徐 韓 徐

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله أحمد بن أبي فنن ، شاعر مطبوع من شعراء العصر العباسي .

البالبالول



### كلام للنسباء الشرائف فاطهد ابية ركسوك الله عيه كاالسّلام

قالوا: لما بلغ فاطمة عليها السلام الجثماء أبي بكر منتعبها فلد كآ(۱) لاثت (۲) خيمارها على رأسها ، واشتملت بجلبابها ، وأقبلت في لمية من حفلاتها ونساء قومها ، تطأ ذيولها ، ما تنخر م (۳)ميشيتها ميشية رسول الله صلى الله عليه ، حى دخلت على أبي بكر وهو في حسّد من المهاجرين والأنصار وغير هم، فنيطت دُونها مُلاءة ، ثم أنت أنت أنة أجهش لها القوم

<sup>(</sup>١) فدك : قرية بينها وبين المدينة يومان ، أفاهها الله على رسوله ، ذكرت فاطمة أن الرسول تصدق عليها بها .ولم تستطع الإتيان بشاهدين على ذلك ، فحرمها أبو بكر منها .

<sup>(</sup>٢) لاثت الحمار تلوثه : أدارته .

<sup>(</sup>٣) ما تخرم مشيتها : ما تنقص عنها .

بالبكاء ، وارتج المجلس ثم أمهكت هُنيَّة (١) حتى الذا سكن نشيج القوم ، وهدأت فورتهم افتتحت كلامها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه ، ثم قالت :

« اَلَقَلَهُ جَاءَكُم وَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُم عَزيزٌ عَلَيه مَاعِنتُم عَزيزٌ عَلَيه مَاعِنتُم حَريص عَلَيْكُم بالْمُوْمِنينَ رَءُوفٌ رَحِيم (٢) . فإن تعرفُوه تجلوه أبي دون آبائيكم ، وأخا ابن عَمِّي (٣) دون رجاليكم ، فبليَّغ الرسالة صادعاً بالنَّذارة ، بالغا بالرسالة ، مائيلا عنستنن المشركين فساربا الشَّجِهِم (٤) ، يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة ، آخذاً بأكظام (٥) المشركين ، يههشم والموعظة الحسنة ، آخذاً بأكظام (٥) المشركين ، يههشم الأصنام ويقفلق الهام ؛ حتى انهزم الجمع وولو الوا الدّبر ، حتى تقرّى (٢) الليل عن صبحه ، وأسفر الحق عن عن

<sup>(</sup>١) هنية : بممنى هنيهة ، تصغير هنة ، وهي القياس في التصغير .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ١٢٨ ·

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى مؤاخاة رسول الله لعلى .

 <sup>(</sup>١) الثبن : الوسط .

 <sup>(</sup>٥) الأكفام : جمع كظم وهو مخرج النفس .

<sup>(</sup>٦) تقري : تشقق .

مَحْفِهُ(١) ، ونطق زعيم الدين ، وخوست شقاشق (٢) الشيطان ، وتمت كلمة الإخلاص ، « وكنته على شقا حُفْرة من النار (٣) » ، نهو ق (٤) الطامع ، ومنه ق الشار ب (٥) ، وقبسة العجلان ، وموطي الأقدام ، تشربون الطرق (٦) ، وتقاتون القد ، أذلة خاسئين ، بخطفكم الناس من حولكم ، حتى أفلة كم الله بعد الله عليه بعد الله الله عليه بعد الله العرب ، وبعد أن مني ببهم الرجال (٧) وذو انارا العرب ، ومردة أهل الكتاب « كُلّما أوقد وا نارا المعرب ، طفقاها الله الكتاب « كُلّما أوقد وا نارا المعرب ، طفقاها الله الكتاب « كُلّما أوقد وا نارا المعرب ، أو فعرت الشيطان ، أو فعرت المناب « كُلّما قون الشيطان ، أو فعرت المناب المناب « كُلّما قون الشيطان ، أو فعرت المناب المناب « كُلّما قون المناب المن



- (١) المحض : الخالص .
- (٢) والشقاشق القول فيه كذب .
- (٣) سورة آل عمران : ١٠٣ .
- (٤) نهزة الطامع : أسم للشيء المعرض لك كالغنيمة .
- (ه) المذقة: الشربة من اللبن الملككلوط البرايالية المرابعة المستربة من اللبن الملككلوط المستربة المستر
  - (٦) الطرق : ماء السماء الذي تبول فيه الإبل. والقد : السير يقد من
    - الجلد . والقديد : اللحم المجفف .
    - (٧) بهم الرجال : شجعانهم .
    - (٨) سورة الماثدة : ٢٤ .

فاغرة للمشركين ، قلدَف أحاه في لهواتها ، فلا ينكفي عديم بطلاً صماحتها (١) بأخمته ، ويُطفي عادية لهنها بسيفه أو قات ويُخمل لهيها بحده مكدوداً في ذات الله . وأنتم في رفاهة فكيهون آمنون وادعون .

حتى إذا اختار الله لنبيه صلى الله عليه دار أنسيائه ظهرت حسكة (٢) النفاق ، وسمل (٣) جلباب الدين ، ونطق كاظيم (٤) الغاوين ، ونبغ خاميل الاقلين ، وهدر فنيين (٥) المبطلين ، فخطر في عرصاتكم ، وأطلع الشيطان رأسته صارخا بكم ، فاعاكم فألفاكم للاعوته مستجيبين وللعيزة ملاحيظين ؛ ثم استنهضكم فوجد كم خفافا وأحمشكم (٢) فألفاكم غيضابا ؛

<sup>(</sup>١) الصماخ : فتحة الأذن الباطنة وفي القول استعارة .

<sup>(</sup>٢) الحسكة : الشوكة .

<sup>(</sup>٣) سمل الجلباب : بلى ورث .

<sup>(</sup>٤) الكاظم : المبطن للحقد .

<sup>(</sup>٥) الفنيق : الحمل الفحل .

<sup>(</sup>٢) أحمشكم : جملكم تغضبون ، و من معانيها : ساقكم بغضب .

فوسَمَّمْ غير إبلكم ، وأوردتم غير شربكم ، هذا والعهاد قريب والكائم رحيب ، والجارح لمساً يتند مل . أعاذا زَعَمَّتُم : خوف الفيتاة ؟ « ألا في الفيتانة سقطوا وإن جهالم لمحيطة بالكافرين (١)» ، فهيهات فيكم ، وأنتى بكم ، وأنتى تؤفكون ، وكتاب الله بين أظهر كم ، زواجره بينة ، وشواهد ه لائحة ، وأوامره واضحة ، أرغبة عنه تريدون ؟ أم بغيره تحكمون ؟ « بئس الظالمين بد لا "(٢) « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلل المين بد لا "(٢) « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقْبِلَ منه وهو في الآخرة من الحاسرين » (٣) مناه وهو في الآخرة من الحاسرين » (٣) ثم تلبئوا إلا ريث أن تسكن نفر تُها تشربون حسوا في ارتغاء (٤) ، وتصبر منكم على مثل حز المدي في ارتغاء (٤) ، وتصبر منكم على مثل حز المدي في ارتغاء (٤) ، وتصبر من الله حكماً لقوم يوقينون» (٥) يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقينون» (٥)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) مثل يضرب لمن يظهر أمرأ ويبطن غيره .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : ٥٠ .

إيها معشر المسلمة المهاجرة ؛ أأبتر الرث أبية ؟ أبتى الله في الكتاب بابن قُدافة ، أن ترث أباك ولا أبتى الله في الكتاب بابن قُدافة ، أن ترث أباك ولا أرث أبيه في لقد جئت شيئاً فرياً (١) . فلونكها مخطومة مردولة أن تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزعيم محمد صلى الله عليه ، والموعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلون « وليكل نبا مستقر الساعة يخسر المبطلون « وليكل نبا مستقر المستقر المروف تعالمون » (٢) .

ثم انكفأت على قبر أبيها صلى الله عليه فقالت : قَـد كانَ بعـُدَكَ أنباءٌ وهنبثَـــةٌ (٣)

لو كنت شاهيد ها لم تكثر الخُطَبُ إِنَّا فَقَد ْنَاك فَقَدْ الأرض وابيلها وانحْتل أهلك فاحضُر هم ولا تغيب(٤)

فقالت:

<sup>(</sup>١) الفري : العمل الذي لم يسبق إليه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الهنبثة : الاختارط في الكلام .

<sup>(؛)</sup> في البيتين إقواء .

## عائيشَةُ أُمُّ المؤمنينَ ( رضي الله عنها )

رُو ِيَ أَنه لما كان يوم ُ الجَمَلِ قامتْ عائشة ُ فتكلمتْ فقالت :

أيها الناس ؛ إن في عليكم حق الأمومة وحق الموعظة ، لا يتهمني إلا من عصى رَبّه . قبيض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ستحري (١) ونيحري ، وأنا إحدى نسائيه في الجنة ، اله ادّخري ربي ، وخصي من كل بنضع (٢) وبي مُينّز مؤمنكُم من مُنافقكم (٣) ، وفي رخيص اكم في صعيد الأبواء (٤) وأبي رابع أربعة من المسلمين ، وأول مسمتى صديقاً . وأبي رابع أربعة من المسلمين ، وأول مسمتى صديقاً . قبيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض فوقد النفاق (٥) ، وأغاض نبع الردة ، وأطفأ

<sup>(</sup>١) السحر : الرئة . وقد توفي عليه الصلاة والسلام ورأسه على صدرها

<sup>(</sup>٢) البضع : الفرج . وربما أرادت أنها الزوج البكر من بين أزواجه

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى حديث الأفك .

<sup>(</sup>٤) الأبواء : المفازة .

<sup>(</sup>ه) وقذ النفاق : كسره ودمغه .

ماحشيَّت (١) يتَهُود ، وأنتم حينئذ جُعظ ، تنتظرون العَدوق ، وتستمعُون الصّيحة ، فرأب الشّأي (٢) ، وأو ذَم (٣) العَطلة ، وامتاح من المتهوّات ، واجشهَر دُفْن الروّاء ؛ فقبضه الله واطناً على هامة النفاق ، مذكياً ناراً لحرب المشركين ، يقظان في نصرة الإسلام، صَفْهُ حاً عن الجاهلين .

ورُوعَ أنه بلغها أن ناساً يتناولون أبا بكر ، فأرسلت ورُوعَ أنه بلغها أن ناساً يتناولون أبا بكر ، فأرسلت الى أزْ فلَه (٤) من الناس ، فلما حَضروا أسلم للله ، أستارها ، وأعلت و سادَها ، ثُمَّ دنت فحمد ت الله ، وأثنت عليه ، وصلت على نبيه صلى الله عليه وسلم ، وعللت وقرّعت وقالت :

أبي وما أبيــَه البي والله لا تَعْطُوه (٥) الأيدي ، طَود مُنيف ، وظل مديد ، هـَيْهَات هيهات !

<sup>(</sup>١) حش الحرب : أشعلها .

<sup>(</sup>٢) رأب : أصلح ، والثأي : الفساد .

<sup>(</sup>٣) أوذم الشيء : جعل له وذاماً ، وهو سير للدلا ، والعطلة : الدلاء ، التي بلا أوذمة .

<sup>(؛)</sup> أَزْفَلَةَ : جماعة من الناس ، ومثلها أجفلة .

<sup>(</sup>ه) تعطوه : تتناو له من قرب .

كذبت الظنُّون . أنْ جَـَحَ (١) والله إذْ أَكدَيْتُم، وسبق ً! إذ ونيتُهُم

" سَبَقَ الْحَواد إذا استولى على الأماد (٢) \*
فتى قريش ناشئاً ، وكه فه كهلاً ، يريش مُمُلِقها كهلاً ، يريش مُمُلِقها ، ويتفلُك عانيها ويلم شعثها ويرأب صدعها حتى حملته فما برحت حتى حملته في دينه فما برحت شكيمته في ذات الله ، حتى اتخذ بفنائه مسجداً يُحيي فيه ما أمات المبطلون .

و كان رحمةُ الله عليه غزيرَ الدمعة ، وقيدَ الجَوانِح (٣) شَـَجِيِيَّ النشيج ، فانفَـضَّت إليه نيسوانُ مَكَنَّة وَولْدانُها يسخرون منه ، ويستهزئون به . (( اللهُ يَستُـهُـزْنِيءُ بِهِمْ وَيَحَدهُمْ فِي طُغُيْانِهِمْ يَعَمْمَهُونَ )) (٤) وأكثبرَتْ

<sup>(</sup>١) أي أصاب إذ أخطأتم .

<sup>(</sup>٢) صدره .

إلا لمثلك أو من أنت سابقه

و البيت للنابغة .

<sup>(</sup>٣) وقيذ الجوانح : محزوناً كأنه مكسور القلب .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٥ .

ذْلك رجالاتُ قريش ، فَيَحَنَّتُ إليه قِسِيتُها ، وفَوَّقت له سهامها وامتثلوه غرضا (١) أفما حلُّو له صَفاةً ، اولا قَصَفُوا له قَناة ، ومَرَّ على سيسائه (٢) حتى إذا ضرب الدين بجرانه ، وألقى برْكه (٣) ، ورست أوتاده ُ ، ودخل الناس ُ فيه أفواجاً ، ومن كل شيرعة ِ أشتاتا وأرسالا اختار الله جلَّ اسمُه لنبيه صلواتُ الله عليه وسلامه وتحياته ما عنده ، فلما قَـبَـص اللهُ رسولَـه ضربَ الشيطانُ برواقه ، ومَـدَّ طُنْهُبَّه ، ونصبَ حبائلَه ، وأجلبَ بخيله ورَجله ، واضطربَ حبلُ الإسلام ، ومَرَجَ عهدُه ، وماج أهلُه وبغَيى الغوائِيل ، وظنتُ رجالٌ أن قد أكثْتَبت نُـهزَها ، ولاتَ حين التي يرجون ، وأنتَى والصِّدِّيقُ بين أظهرهم ؟ فقام حاسرا مشمرًا قد جمع حاشيتيه ، ورفع قطريـْه ، فرد نشـْز َ الدين على غَـَرِّه ، (٤) ولم َّ

<sup>(</sup>١) المتثلوه : نصبوه . والقسي : جمع قوس ، وهو آلة رمي السهام .

<sup>(</sup>٢) السيساء من الدابة : ظهرها .

<sup>(</sup>٣) برك البعير : صدره .

<sup>(</sup>٤) على غره : على كسره ، والمراد تدبير أمر الدين ، وكسر الردة .

شعشَه بطبِه ، وأقام أُوَده بثقافِه ، فامنْذَقَرَ (١) النفاقُ بوطئيه ، وانتاش الدينَ فنعَشه .

فلما أراح الحق على أهله ، وأقر الرُّؤُوس على كواهيلها ، وحقن الدماء في أهبها (٢) حضرته منيته ، نضر الله وجهة ، فسك ثلاميته بنظيره في الرحمة وممتفيه في السيرة والمتعدلة ؛ ذلك ابن الحطاب ، لله أم حملت به ، ودرَّت عليه . لقد أوحد ت ، فقنت الكفرة ودنيخها (٣) ، وشرَّد الشرك شكر مذر مذر فقنت أكابها ، ولفظت وبتعج الأرض وبجعها (٤) ، فقات أكابها ، ولفظت خياها ؛ تراهمه ويتصد ف عنها ، وتصد في له ويأ باها ، موزع في شها فيها ، وود عها كما صحبها . فأروني ماذا تر تؤون . وأي يتومني أبي تنقيمون ؟ أيوم إقامته ماذا تر تؤون . وأي يتومني أبي تنقيمون ؟ أيوم إقامته إذ عكما ولكم . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

<sup>(</sup>١) امذقر اللبن : تفرق .

<sup>(</sup>٢) جمع إهاب : الجلد .

<sup>(</sup>٣) فنخ : أذل وقهر ، ودنخها : أخضمها .

<sup>(؛)</sup> بعج الأرض : شقها ، ونجعها : أذلها .

وقالت: لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها ، قُبض رسول الله صلى الله عليه ، فاشرأب النشاق ، وارتد ت العرب قاطبية . وعاد أصحاب محمد كأنهم معنزى مطيرة في خفش (١) ، فما اختلفوا فيه من أمر إلا طار أبي بغلائه وغنائيه .

ومن رأى ابنَ الحَطَّابِ علم أنه كان عَوْناً للإسلام، كان والله أَحْوَذ ياً (٢) نسيجَ وحْد ِه، قد أعدَّ للأُمور أقْرانسَها .

وقالت : مَن أرضى الله بإسخاط الناس كَفَاهُ الله ما بينه وبين الناس ، ومن أرضَى الناس بإسخاط الله جل ذ كُورُه و كَلَه الله إلى الناس .

وقالت : إنَّما النكاحُ رِقٌ فليَـنْظُورُ امرُءٌ مَـن ْ يُرِقُ كَرِيمَـتَـهُ .

وقالت : خرجتُ أَقْفُو آثارَ الناسِ يومَ الْحَمَنْدَقِ ،

<sup>(</sup>١) الخفش : البيت الذليل .

<sup>(</sup>٢) الأحوذي والأحوزي : الحسن السياق للأمور .

فسمعتُ وَثَرِيدَ الْأَرْضِ (١) خَلَلْفي ، فالتفتُ فإذا أناً
 بسعد بن متعاذ (٢) .

وقالت لها امرأة ": أأقييّد جَمَلي ؟ قالت : نعم ، قالت : وَجُهْدِي قالت : وَجُهْدِي مِن وَجُهْدِي مِن وَجُهْدِي مِن وَجُهْدِكِ مِن وَجُهْدِكِ مِرَام " ؛ تعني بالجمل زوجتها أي أوحده عن النساء .

وقالت : لا تؤدي المرأة ُ حَتَى َّ زُوجِها حَتَى لُو سَأَلَهُ ا نَفْسَهَا وهي على ظَهِرْ قَتَبِ (٣) لم تمنعه .

### أم كلثوم بنت على (٤)

رُوي عن بعضهم قال : رأيتُ أمَّ كلثوم بنتَ علي ًّ

<sup>(</sup>١) وثيد الأرض : شدة الوطء ، يسمع كالدوي من بعيد .

 <sup>(</sup>۲) سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري ، صحابي جليل ، وهو الذي حكم على يهود بني قريظة وتوفي في نفس السنة ، وله مواقف مشهورة في الإسلام .

<sup>(</sup>٣) أي على ظهر جمل . والقتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير .

<sup>(</sup>٤) أم كلثوم بنت على أخت الحسين ولدت قبل وفاة الرسول ، تزوجها عمر بن الحطاب. وله منها ذرية .

بالكوفة ، ولم أرَخَفُسِرَة والله أنطق منها ، كأنما تنطق وتُمَقِرَع عن لسان أمير المؤمنين رضي الله عنه ، وقد أوْمأَت إلى الناس وهم يبكون على الحسين – رضي الله عنه – أن اسكتنوا فلما سكنت فورتهم ، وهمات الاجراس . قالت :

أبدأ بحمد الله والصلاة على أبيته . أما بعد ، يا أهل الكوفة يا أهل الحتشر (١) والحد ل ، ألا فلا رقات العبرة ، ولا هدات الرقية ، إنما مشلكم كمثل التي (( نقضت غزالها من بعد قوة أنكاثا تتتخذون أيسمانكم دخلا بيننكم )) (٢) ألا وهل فيكم الا الصلق والشنف (٣) ، ماتق الإماء وغدمر (٤) الأعداء وهل أنم إلا كمرعى على دمنة ، وكفضة على سلحودة . ألا ساء ما قدامت لكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون .

 <sup>(</sup>۱) الختر : أسوأ الغدر .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ٩٣

<sup>(</sup>٣) الشنف: البغض.

<sup>(</sup>٤) الغمر : الحقد .

أتبكون ؟ إِيْ والله ، فابكُوا ؛ فإنكم والله أحرياء البكاء ، فابكُوا كثيرا واضحكُوا قليلا ، فلقله فرتُم بعارِها ، وشنارِها ، ولن تتر حضوها (١) بغسل بعده ها أبدا ، وأنتى تترحضُون قتل سليل خاته النّبوة ، ومنسل ومعند ن الرسالة ، وسيد شهاب الجنة ، ومنسار متحبّ كم ، ومدر و (٢) حُبجتكم ، ومفزع نازلتكم ؟ فتعسنا ونكسا ! لقد خاب السعي ، وخسرت الصففة ، وبُوْتم بغضب من الله ، وضربت عليكم الدُلّة والمسكنية . ((لقيا جنته شيئاً إدا الم تتكاد السيماوات يتفطرن مينه وتنه وتنه شور وتخر الجبال هنداً ) (٣) .

ما تدرون أيَّ كبد لرسول الله صلى الله عليه فَرَيْشُهُمْ وأيَّ كريم له أبرزْتم ، وأيَّ دم لهُ سفكتم . لقد جئمْ بها شوهاءً خرقاءً طيلاع (٤) الأرض والسماء ، ...

<sup>(</sup>١) رحض الثوب : غسله .

<sup>(</sup>٢) المدره : المدافع عن الجماعة . ٣

 <sup>(</sup>٣) سورة مرجم : ٨٩ ، ٩٠ ، والإد : الأمر الداهي المنكر .
 (٤) طلاع الأرض : ملؤها .

أَفَعَجِبْتُهُمْ أَنْ قَطَرَتِ السماءُ دماً ، (( وَلَعَذَابُ النَّخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُ لاَ يُنْصَرُونَ )) (١) .

# حَفْصَةُ أُمُّ المؤمنين (٢)

خطبت حقَّصة بنت عمر فقالت :

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت : ۱۹ .

 <sup>(</sup>۲) حفصة بنت عمر بن الحطاب أم المؤمنين ، تزوجها الرسول سنة ۳ه . توفيت سنة ۱ . أو سنة ٥٤ه .

<sup>(</sup>٣) الدروس : البلي .

<sup>(</sup>٤) الدثور : الهلاك .

غَضَباً لله ونُصْرَة لدين الله ، فأخساً الشيطان ووقام (١) كسينده ، وكفر خداه كسينده ، وكفر خداه السلمقة وكفر الله السلمقة ولى مئشايتعة أولى الناس بخلافة رسول الله صابى الله عليه ، الماضي على سنتيه ، المنقشدي بدينه ، المنقشص لا تشره ؛ فلم يزل سيراجي و اهراً ، وضوءه لامعاً وفوره ساطعاً .

له من الأفعال الغُررَ ، ومن الآراء المُصاص (٢) ، ومن الآراء المُصاص (٢) ، ومن التقدم في طاعة الله عز وجل اللهاب ، إلى أن قبضه الله إليه ، قالياً لما خرج منه ، شانيئاً لما نزل من أمره ، شنيفاً (٣) لما كان فيه ، صباً إلى ما صار إليه ، واثلاً (٤) إلى ما دُعي إليه ، عاشقاً لما هو فيه .

فلما صارَ إلى التي وَصَفَتُ ، وعايَـنَ مَا ذكرتُ أومـاً بها إلى أخيه في المَعـُدكة ونلَظيره في السيرة ، وشقيقه في الديانة ، ولو كان غَـيـْرَ اللّه أراد لأمالها إلى

<sup>(</sup>١) وقم الكيد : أذله وقهره .

<sup>(</sup>٢) المصاص : خالص كل شيء .

<sup>(</sup>٣) شنفا : مبغضا كارها .

<sup>(؛)</sup> و اثلا : لاجتا .

ابنه ، ولصيَّرها في عقبه ، ولم يُنخْر جُنُّها مين ُ ذُرِّيته ، فأخمَدُ ها بحة مله ، وقامَ فيها بقسطها ، لم يَـُوُدُهُ ۚ ثُـٰهَـٰكُهَا ، ولم يَـبَـْهـٰظُه حفْظُها ، مُشْرِّداً للكُـٰفُـْرِ عن موطنه و نافراً له عن وكره ، ومثيراً له من متجشَّديه ، حتى فتح اللَّه عز وجلَّ على يديه أقطارَ البلاد ، ونَـصْرُ ُ اللَّه يقدُمهُ ، وملائكته تكننُهُه ، وهو باللَّه مُعْشَصَمٌ ، ، وعليه مُتَوَكِّلٌ ، حتى تأكيَّدَتُ عُبُرًا الحقِّ عليكُمُ عَقَدًا ، واضمحلَّت عُرًا الباطل عنكُم حَلاًّ ، نوره في الدُّجُنَّات ساطيعٌ ، وضَوْءهُ في الظلمات لاميعٌ ، قالياً للدنيا إذ° عَرَفها ، لافظاً لها إذ عَـجَـمها ، وشانــئاً لـَها إذ سَبَرَها ؛ تخطُبه ويتقلاها ، وتريد هُ ويأباها (١) ، لا تطلبُ سواه بَعَللُ ،ولا تبغي سواهُ نُنُحُللًا ٢) أَخْبَرَها أَن التي يَخْطِبُ أرغدُ منها عَيْشاً ، وأنْضَرُ منها حُبُورا ، وأَدْوَمُ منها سُرُورًا ، وأَنقَبَ منها خليُه داً ، وأطه لُ منها أياما ، وأغندق منها أرضاً ، وأنْعَتُ منها حَمالاً ،

<sup>(</sup>١) تريد : عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٢) النحل : العطاء .

وأَتْمَ منها بْلَّهَ سْيَة، وأعذبُ منها رُفَّهَ سْية(١)فَبَشْعِتْ نَفْسُهُ بَدَلِكُ لَعَادِتُهَا ، واقشعرَّت منها لمخالفتها، فَعَمَرَكُمُهَا بالعَزَم الشديد حتى أجابت ، وبالرأي الجليد حتى انقادتُ ، فأقام فيها دَعائهمَ الإسلام . وقواعدَ السُّنَّةِ الجارية ، ورواسي الآثار الماضية وأعلام أخبار النَّبُوَّة الظاهرة ، وظلَلَّ حَمْدِيصا من بَهُ جَتَّها ، قالياً لأثانها ، لا يرغبُ في زبر جها(٢) ولا تطمحُ نفسه الى جيدتيها ، حتى دُعييَ فأجاب ، ونُودي فأطاع على تلك الحال ، فاحتدكى في الناس بأخيه فأخرجتها من نسله ، وصَيَّرها شُورَى بين إخوته ، فبأيِّ أفعاله يتعلقون ؟ . وبأيُّ مذاهبه يتمسكون ؟ أبطَرائقه القَـرَويمة في حياته ، أم بعد ْله فيكم ْ عند وفاته ، أَلْهُ مَنْنَا اللَّهُ وإياكم طاعته ، وإذا شيئتُم فَفي حفظ الله وكالآءته .

<sup>(</sup>١) الرفهنية : رغد العيش وخصبه .

<sup>(</sup>٢) الزبرج : الوشي .

#### أَرْوَى بنتُ الحارِث

قيل : دخلت أروى بنتُ الحارث بن عبد المطلب على معاوية بن أبي سفيان بالموسيم وهي عجوز كابيرة ، فلما رآها قال : مردحباً بك يا عمية أن قالت : كيف أنت با ن أخر ، لقد كفر ث بعدى

كيف أنت يا بن أخي ، لقد كنفر ت بعدي بالنّعْمية ، وأسأت لابن عبي الصّعبة ، وأسأت لابن عبي الصّعبة ، وتسمّيت بغير اسمك ، وأخلت غير حقيّك ، بغير بلاء كان منك ولا من آبائك في الإسلام ؛ ولقد كفرتُم بما جاء به محمد صلى الله عليه . فأته من الله الحد ود ، وصّغر منكم الحندود ، حتى ردّ الله الحق إلى أهله ، وكانت كلمة الله هي العليا . ونيسنا محمد صلّى الله عليه هو المنصور على من ناوأه ولو كر ه المشركون .

### رُؤيا رُقينُة (١)

قال مَتَخْرَمَةُ بنُ نَوْفل(٢) : حدثتني أمي رُقَيَهُ بنتُ أبي صَيِّفي بن عالم بن عبد مَناف ، قالت :

<sup>(</sup>١) رقية بنت أبي صيفي بن هاشم ، قيل كانت صحابية .

 <sup>(</sup>٢) مخرمة بن نوفل القرشي الزهري ، أمه رقيقة ، كان من مسلمة الفتح ، و من المؤلفة قلو بهم شهد حنينا مع النبي. توفي سنة ؛ ه ه و عمر ه ١٠ ١ سنة.

تتابعَت على قريش سنون أقدَّحات (١) الضرع وأرقت اللحم ، وأدقت العظم فبينا أنا نائمة ، لاهم وأرقت اللحم ، وأدقت العظم فبينا أنا نائمة ، لاهم أو مهمو مة (٢) إذا أنا بهاتف يهتف بصوت صحل (٣) اقشع له جلدي : معاشر قريش إن النبي الأمي المبعوث منكم قد أظلت كُم أيامه ، وهذا أوان نُجُومه (٤) ألا فحري هلا (٥) بالخصب والحيم ، ألافانظر وأمنكم رجلا وسيطا (٢) عنظاما جساما أبيض بَضاً أو طف الأهداب (٧) أشم العرفين (٨) سهل الحكم بن ، له نتجر يكفلم عليه (٩) وسنة تهدي إليه . ألا فليدلكف هو وولده ،

<sup>(</sup>١) أقحلت الضرع: أيبسته.

 <sup>(</sup>٢) التهويم : هز الرأس من النعاس ، والمقصود هنا : الاستغراق .
 في النوم .

<sup>(</sup>٣) مسمل : فيه بحة .

<sup>(؛)</sup> النجوم : الظهور .

<sup>(</sup>٥) حي هلا : أسرعوا .

<sup>(</sup>٦) الوسيط : النسيب .

<sup>(</sup>٧) أوطف الأهداب : غزيرها .

<sup>(</sup>٨) العرنين : الأنف . وأشم العرنين ، كناية عن الرفعة .

<sup>(</sup>٩) المراد : لا يظهره .

وليد لُف معهُ من كل بطن رجل ، فلْيَسَنُنُوا (١) من الماء ، وليمسَنُوا من الطِّيب ثُمَّ ليسَنْتلمُوا الرَّكُن ، وليمَوْقوا أبا قُبُسَيس (٢) ، وليدعُ الرجل ، ولينُؤمِّن القومُ على دعائمه ، فغُنْتُم ما شنتتُم (٢) .

قالت: فأصبحت - علم الله - ملاعورة قد وله قلبي ، واقشعر جلدي لما رأيت في منامي فقصصت رُوْياي ، وللمَت في شعباب مكلة ، فوالحُرْمة والحَرم ، ما بقي أبطحي إلا قال : هذا شيئة الحمد ، هذا عبد المطلب . فتنامت (٤) إليه رجالات قريش ، وهبط إليه من كل بقض رجل ، فشنوا ومسوا واستلموا ، ثم ارتقوا أبا قبيس ، وطفقوا يرز فرون (٥) حواليه ، ما أن يبلغ سعيهم مهله ، حتى إذا استووا بدروة الحبل قام عبد المطلب ، ومعه رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) شن الماء : صبه متفرقاً ، وسنه : صبه مجتمعاً .

<sup>(</sup>٢) جبل بمكة .

<sup>(</sup>٣) أتاكم الغيث : وغثتم : فعل مبني للمجهول . .

<sup>(</sup>٤) تنامت إليه : تناهت إليه .

<sup>(</sup>ه) يزفون : يسرعون الخطو مع تقارب وسكون .

عليه ، غلام قد أيقع أو كرب (١) ، فرفع يده إلى السماء وقال :

اللهم كاشف الكربة ، وساد الحيلة ، أنت عالم (٢) غير معلم ، مسؤول غير مبيخل هذه عبدال (٣) غير معلم ، يشكون إليك سنتهم وإماؤك بعمدرات (٤) حرّمك ، يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الظلف والحيف (٥) ، فاسمعن اللهم لنا ، وأمطرن غيثاً مُغند قا مريعاً (٦) . فما راموا الكعبة (٧) حتى تفجرت السماء بمائها ، وكظ الوادي بشجيجه (٨) فلسمعت شيخان قريش وجلاً تها : عبد الله بن جدعان ، وحدرب بن أمياة ، وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب : هنيئاً لك أبا البطحاء هنياً لك .

<sup>(</sup>۱) كرب : أوشك .

<sup>(</sup>٢) في أسد الغابة : أنت معلم .

<sup>(</sup>٣) عبداك : عبيدك .

<sup>(</sup>٤) عذرات : أفنية .(٥) المراد : الغم والإبل .

<sup>(</sup>٦) مريع : ترتع فيه الدواب .

<sup>(</sup>٧) رام يريم : فارق .

<sup>(</sup>٨) الشجيج : السيل .

#### هِنْدُ بنتُ عُتْبَة (١)

قالت هند بنت عُتْبَة لأبيها: إني امرأة قد ملكت أمري ، فلا تزوجي رجلاً حتى تعرضه علي . فقال : لك ذاك . وقال لها ذات يوم : إنه قد خطبك رجلان من قومك ، ولست مسمياً لك واحداً منهما ، حتى أصفه لك ، أما الأول ففي الشرف الصميم ، والحسب الكريم ، تخالين به هوجا من غفلته ، وذلك إسجاح (٢) من شيمته ، حسن الصحابة ، سريع الإجابة ، إن تابعته تابعك ، وإن ملت كان معك ، تقضين عليه في ماله ، وتكنفين برأبك عن مشورته .

وأما الآخر ففي الحسب الحسب ، والرأي الأريب ، بلد أر أرومته ، وعز عشيرته ، يؤد ب أهله ولا يُؤد بونه ، إن اتسبعوه أسهل بهم ، وإن جانبوه توعس عنه م ، شديد الغيشة ، سريع الطيشة ، ضعب

<sup>(</sup>۱) هند بنت عتبة القرشية الهاشمية زوج أبي سفيان ، أسلمت يوم الفتح ، وعفا عنها الرسول . بعد تمثيلها بحمزة بعد أن قتل ، وتوفيت في خلافة عمر بن الحطاب .

<sup>(</sup>٢) الإسجاح : حسن العفو .

حمجاب القُبُّة ، إن حَاجٌ فغير مَنْزُور(١) ، وإن نُوزع فغيرُ مَقَسُور ، قد بينتُ لك كمليهما . . .

قالت: أما الأول فسيند مضياع لكريمته ، مُوات لها ؛ فما عسى إن لم تَعْتَسَصِ أَن تلينَ بعد إبائها ، وتتضيع تحت خبائها ؛ إن جاءته بولد أحمقت وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت . اطو ذكر هذا عني لا تُسمّة لي .

وأما الآخرُ فَبَعَلُ الحُرَّةِ الكَرَيَّةِ ، إِنِي لَاخلاقِ هِذَا لُوامِقَةٌ ، وإِنِي لَآخُدُهُ وَبَادِبِ هِذَا لُوامِقَةٌ ، وإِنِي لَآخُدُهُ وَبَادِبِ البَّعْلُ ، مع ازومي قبتي وقبليّة تتلفقي ، وإِنَّ السلّلِلَ بيني وبينة لحريُّ أَن بِكُونَ المَدافِع عن حريم عشيرته ، الذائد عن كتيبتها المحامي عن حقيقتها ، المُشتَّتُ لأرُومِتها ، غير مُتواكل ولا زُمَيْل (٢) عند صَعْصَعة (٣) الحروب .

<sup>(</sup>١) غير منزور : غير قليل في حجته .

<sup>(</sup>٢) الزميل: الضعيف.

<sup>(</sup>٣) صعصعة الحروب: حركتها أو اضطرابها.

قال: ذلك أبو سُفيان بنُ حَرَّب. قالت: فزوِّجُه ولا تَسُمُهُ سَوْمَ ولا تَسُمُهُ سَوْمَ الضَّر س(١) ، ثم استخر الله عنزَّ وجلَّ في السماء بَخرُّلكَ في القضاء. فزوجها أبا سفيان. وكان الآخر سُهيل بنُ عمرو(٢).

رُوْياً عاتيكية بنت عبد المُطلّب (٣)

كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمية رسول الله صلى الله عليه ، ساكنة بمكة مع أخيها العباس بن عبد المطلب ، فرأت رؤيا قبل يوم بك ر ، وقبل قدوم ضمضم عليهم ، ففزعت منها ، فأرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب من ليلتها ، فجاءها فقالت :

<sup>(</sup>١) الضرس : السيء الحلق .

 <sup>(</sup>۲) سهيل بن عمرو القرشي أحد أشراف قريش ، وهو الذي منع قريشاً عن الارتداد بعد وفاة الرسول ، خرج إلى الشام مجاهداً واستشهاد سنة ١٤هـ .

<sup>(</sup>٣) عاتكة بنت عبد المطلب ، اختلف في إسلامها ، فقال بمنس العلماء : لم يسلم من عمات النبى غير صفية .

رأيتُ الليلة رؤيا قد أشفقتُ منها ، وخشيتُ على قومكُ الهُلُكَة . قال : وماذا رأيت ؟ قالت : لن أحد للهُ حتى تعاهد في ألا تذكرها لقومك ، فإنهم إن سمعوها آذونا وأسمعُونا مالا ننحب ألله . فعاهدها العباس فقالت :

رأيتُ راكباً أقبل على راحلة من أعلى مكة يصيح بأعلى صوته : ياآل غُدر (١) ، اخرجوا في ليلتين أو ثلاث ، ثم أقبل يصيحُ حتى دخل المسجد على راحلته فصاح ثلاث صيحات ، ومال عليه الرجال والنساء والصبيان ، وفزع الناس له أشد الفزع . قالت : ثم أراه مشَل على ظهر الكعبة على راحلته فصاح ثلاث صيحات فقال : ياآل غُدر ، ياآل فُجر (٢) اخرجوا في ليلتين أو ثلاث . ثم أراه مثل على أبي اخرجوا في ليلتين أو ثلاث . ثم أراه مثل على أبي قبيس كذلك يقول ياآل غُدر وياآل فُجر حتى أسمع قبيس من الأخشبين (٣) من أهل مكة ، ثم عمد من الصخرة عظيمة فنزعها من أصلها ثم أرسلها على أهل

 <sup>(</sup>۱) غدر : معدول عن غادر .
 (۲) فجر : معدول عن فاجر .

<sup>(</sup>٣) الأخشبان : جبلان يضافان تارة لمكة و تارة لمني .

مكة ، فأقبلت الصخرة لها حس شديد ، حتى إذا كانت عند أصل الجبل ارفيضيت ، فلا أعلم بمكة بمكة بيتا ولا داراً إلا وقد دخلتها فلقة من تلك الصخرة ، فقد خشيت على قومك .

ففزع من رؤياها العباس أثم خرج من عندها ، فلقي الوليد بن عشبة بن ربيعة من آخر تلك الليلة ، وكان خليلا للعباس ، فقص عليه رؤيا عاتكة وأمره ألا يذكرها لأحد ، فذكرها لأبيه عُتبة ، وذكرها عتبة لأحيه شيبة ، فارتفع الحديث حتى بلغ أبنا جهل واستفاض في أهل مكة .

### فاطميَّةُ بنتُ عبد المَليك بن مَرُّوان

روي عن عطاء ، قال : قلت لفاطمة بنت عبد الملك : أخبريني عن عُمر بن عبد العزيز . قالت : أفعل ، ولو كان حياً مافعلت . إن عمر حرحه الله حكان قد فرَّغ للمسلمين نفسه ، ولأمورهم ذهنه ، فكان إذا أمستى مساءً لم يَفْرُغُ فيه من حوائج الناس في يومه دعا

بسراجه الذي كان يُسرَجُ له من ماله ثم صلى رَكُعتَيَن ، ثم أَقْعَى واضعاً رأسه على يديه ، تسيلُ دموعُه على خدَّيه يتشْهَقُ الشَّهَقَة تكادُ ينصدعُ لها قلبه ، أو تخرجُ لها نَفْسه ، حتى يرى الصُّبْحَ .

وأصبح صائماً فدنوت منه فقلت : ياأمير المؤمنين ، الشيء كان منك ماكان ؟ قال : أجل ، فعليك بشأنك ، وخليني وشأني . فقلت : إني أرجو أن أتعظ . قال : إذا أخبرك ، إني نظرت قد وجدته في وليت أمر هذه الأمة أحمر ها وأسودها ، ثم ذكرت الفقير الحائع ، والغريب الضائيء ، والأسير المقهور ، وذا المال القليل والعيال الكثير ، وأشياء من ذلك في أقاصي البلاد ، وأطراف الأرض ، فعلمت أن الله عز وجل سائيلي عنهم ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجين (١)، لايقبل الله مني فيهم معالدرة ، ولايقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجين (١)، الله عليه وسلم عليه والله عليه والله يافاطمة ألله عليه والله عليه والله يافاطمة ألله عليه والله عليه والله يافاطمة أله عليه والله عليه والله عليه والله يافاطمة أله عليه والله عليه والله يافاطمة أله عليه والله عليه والله يافاطمة أله عليه والله عليه والله عليه والله يافاطمة أله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله يافله عليه والله عليه والله يافله عليه والله عليه والله يافله عليه والله يقوم أله عليه والله يافله عليه والله يقوم أله عليه والله عليه عليه والله عليه والله عليه عليه والله عليه عليه عليه عليه عليه عليه

<sup>(</sup>١) حجيج المرء : من يحاجه ويجادله .

نفسيي رحمة معت لها عيني، ووَجَرَعَ لها قلبي ، فأَنا كلّما ازددتُ ذركرا ازددتُ خوفاً فأيقرِظي أودَعي .

أُمُّ سَلَمَةً أُمُّ المؤمنين

في حديث أم سلمة أنّها أتت عائشة َ لما أوادت الحروج إلى البصرة ِ فقالت لها :

إنك سُدة وأميّة ، وسول الله صلى الله عليه وأميّة ، وحجابُك مضروب على حُرمته ، وقدجَمع القرآن وحجابُك مضروب على حُرمته ، وقدجَمع القرآن ذي لك فلا تنه حيه (١) وسكيّن عُقير الله فلا تنه صلى الله من وارء هذه الأميّة ، او أراد رسول لله صلى الله عليه أن يَعهدا إليك عَهدا . عُلْت عُلْت عُلْت (٢) بل قد نهاك رسول الله عليه وسلم عن الفر طة (٣) في البسلاد ، إن عمود الإسلام لاينتاب (٤) بالنساء إن مال

<sup>(</sup>١) لا تندحيه : لا توسعيه بالحركة والحروج . وعقيراك : من عقر الدار .

<sup>(</sup>٢) علت : من العول ، وهو الميل .

 <sup>(</sup>٣) الفرطة : من الفرط و هو السبق والتقدم .

<sup>(</sup>٤) لإيثاب : لا يصلح ، من ثاب الرجل . إذا صلح بدنه .

ولايُرْأَبِ(١) بهن أن صُدع ، حُمَّادَيَاتُ النساء غض الأطراف ، وخَفَّرُ الأعراض ، وقصر الوَهَازَة(٢) .

#### مُلْتَةَ قَطَاتٌ من كَلامِهِنَ

قالت هند بنت عتبة وقد عُزِيت عن يزيد بن ابي سفيان (٣) لما مات فقيل لها : إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلفاً منه . قالت : أوَمثل معاوية يكون خلفا من أحد ؟ والله لو جُمعت العرب من أقطارها ثم رُمي به فيها لخرج من أيها شاء .

قالت خالدة بنت هاشم بن عبد مناف لأخ لها وقد سمعتَ من تجرَه من الكلام الله عند رَوَات (٤) فيه قبل ذلك ، ومزجته بالحلم ،

<sup>(</sup>١) يرأب: يصلح.

<sup>(</sup>٢) الوهازة : مشية الخفرات .

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبي سفيان صحابي ، أسلم يوم الفتح ، وشهد غزوة حنين ، وهو أحد القادة الذين وجههم أبو بكر إلى الشام ، وولي فلسطين لممر ، وتوفي سنة ١٩٨٨ .

<sup>(؛)</sup> روأ في الشيء : نظر إليه وعرف عاقبته .

وداويته بالرِّفْق ، فإن ذلك أشبه بك . فسمعها أبوها هاشم فقام إليها فاعتنقها وقبلها وقال : واها لك ياقبُهَ الدّيباج فلُقبِّبت بذلك .

قالت عائشة للنبي عليه السلام وقد دخل عليها: أين كنت يارسول الله ؟ قال: «كنت عند أم سلمة. » قالت: أما تشبع ؟ فتبسسم. وقالت: يارسول الله ، لو مررت بعد وتين (١) إحداهما عافية لم يرعها أحد ، وأخرى قد رعاها الناس ، أيها كنت تنزل ؟ قال: « بالعافية التي لم يرعها الناس ، أيها كالت: فلست كأحد من نسائك.

روُي آن عمر نه الحاجُ فيزلقون فيه . فلم ينته . ومر عمر لله لئلا يمر به الحاجُ فيزلقون فيه . فلم ينته . ومر عمر فرّات ببابه فعلاه بالدرة وقال : ألم آمرك ألا تفعل هذا . فوضع أبو سفيان سببابته على فيه . فقال عمر : الحمد لله اللهي أراني أبا سفيان ببطحاء مكة أضربه فلا ينتصر ، وآمره فيأتمر . فسمعته هند بنت عتبة فقالت : إحمد هن ياعمر فإنك إن تتحمد فقد أراك عظيماً .

<sup>24</sup> db db

<sup>(</sup>١) العدوة : شاطىء الوادي أو جانبه .

البالبالث



#### *ئىخىتىن كىلام ئىنسىاء* يەستىسىن جىواباتەپ والغاطىپ

مرت امرأة جميلة على مسجد بني نسير بالبصرة وعليه جماعة منهم فقال بعضهم : ما أكبر عبجيزتها ، وقال آخر : أنا أجيئكم وقال آخر : أنا أجيئكم بخبرها . فتبيعتها وضرب يده على عجيزتها . قال : فالتفتت إليه وقاات : ((الحك من ربيك فلا تكونن من المسترين)) (١) ثم انصرفت إلى بني نسمير فقالت : يا بني نسمير ، والله ما حفظتُم في قول الله جل وعز ، ولا قول الشاعر ؛ قال الله تبارك وتعالى : ((قل للشعرة منيين يتغيضوا من أبسمارهم من) (٢) وقال الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ٣٠.

فَغض الطّرفَ إنكَ مِن ْ نُـُمير فلا كَعْباً بلغتَ ولا كيلابا (١)

قالت أمرأة من نُسيرٍ وحضرتهاالوفاة ،وأهلُبها عجتمعون : من الذي يقول :

لَعَمَّرُكَ مَارِمَاحُ بني نُكُميرِ بطائشة ِ الصَّدُورِ ولا قيصار (٢)

قالوا: زياد الأعجم (٣). قالت: فإني أشهد كم أن له الثُائث من مالي. وكان كثيراً.

وقالت امرأة لزوجها: إن أكثلك لاقتيفات ، (٤) ، وإن شربتك لاشتفاف ، وإن ضَجْعَتك لاكثفاف ، تنام ليلة تخاف ، وتشبغ ليلة تأضاف .

<sup>(</sup>١) البيت لجرير . البيان والتبيين : ٢٤٣/٢ ، وذكر الجاحظ بمدها : وأخلق بهذا الحديث أن يكون مولداً .

<sup>(</sup>٢) مختار الأغاني : ٣٧/٣ .

 <sup>(</sup>٣) زياد بن سليمان ، لقب بالأعجم لغلبة العجمة على لسانه ، شاعر
 جزل اللفظ ، و لد و نشأ بأصفهان ، و أقام بخر اسان إلى أن مات .

<sup>(</sup>٤) الاقتفاف : الاتيان على جميع الطعام شرها .

طلتى أعرابي امرأته فقالت له : جَزَاكَ الله خيراً ؟ لقد كنت كثير المَرق طيب العَرق ، قليل الأرق ، قال : وأنت فجزاك الله خيراً ؟ لقد كنت للهاة المُعْتَنَق ، عند الكَرَى والأرق ، ولكن ما قضي الله قد سبق .

تزوَّجَ أعرابي امرأة أشرف منه حَسَبَاً ونَسَبَاً فقال : يا هذه : إنك مهزولة ". فقالت : هُزالي أو لحي بيتك . قالت أعرابية " وقد دُفع إليها علىك " لتمضغه : ما فيه إلا تعب الاضراس وخيبة الحَنْجَرة .

نظر رجل لله امرأتين يتلاعتبان فقال : مُرا لعنكُما الله فإنكن صواحبات يُوسف . فقالت إحداهما: يا عَمَّي فمن رَمَى به في الجُنُبِ . نين أو أنتم ؟ ومرات جارية بقوم ومعها طبق مغطى فقال بعضهم : أي شيء معك على الطبق ؟ قالت : فيلم غطاناه ؟ .

قال الحاحظ : ومن الأسَجَاعِ الحَسَنَةِ قولُ الأعرابية حين خاصمتِ ابنها إلى عاملِ الماء : أما كان

بطيني لك وعاءً ؟ أما كان حيجرْي لك فناء ؟ أما كان ثلديي لك سقاء .

وقالت امرأة : أصبحنا ما يرقُد لنا فَرَسٌ ، ولا ينام لنا حَرَسٌ .

مرّ رجل بامرأة من غاضرة ، وإذا ابن لها مُستجنّى بين يديها ، وهي تقول : يرحمك الله يا بني . فوالله ما كان مالكك لبطنك ، ولا أمرُك لعرسيك ، ولا كنت الاليّن العبط فة ، يُرضيك أقل مما يُستخطئك . قال : فقلت لها : يا أميّه ، ألك منه خليف ؟ قالت : بلى ما هو خير منه . ثواب الله والصبر على المصيبة .

ولما قُتل الفضل بن سهل (١) دخل المأمون الله أمّة به لا تحزني على الفضل المؤلف أمّة لك منه . وقال : يا أمّة به لا تحزني على الفضل الفي خلف لك منه . فقالت له : وكيف لا أحزن على ولد عوضني خلفا مثلك ؟ فتعجب المأمون من جوابها وكان يقول : ما سمعت جوابا قط كان أحسن منه ولا أخل للقلب .

<sup>(</sup>١) الفضل بن سهل ذو الرياستين وزير للمأمون كان عادلا حكيما . توفي سنة ٢٠٢٤ .

حُسكي أن عجوزاً من الأعراب جلست في طريق مكتة إلى فتيان من قرُيش يشربون نبيذاً لهم ، فسقوها قدَام أخر ، فقد قدَام فطابت نفسها وتبسيمت ثم سقوها قدحاً ثالثاً ، فقالت : فاحمر وجهه عن نسائكم بالعراق ، أيتشربن من هذا الشراب : قالوا : نعم . قالت : زَنْين ورب الكعبة .

سُئلت أعرابية "فقيل لها: أتعرفين النَّنجوم ؟ قالت: سبحان الله أما أعرف أشياخاً وقوفاً علي "كل ليلة ؟

قيل َ لامرأة أصيبتْ بولدها : كيف أنت والجزع ؟ . قالت : لو رأيتُ فيه ِ دَرَكاً ما اخترتُ عليه ، ولو دامَ لي لدُمْتُ له .

خَطَبَ وجلُ ابنة عم له فأخبرَها أبوها بذلك فقالت : يا أَبَهُ ، سَلَمْهُ مالي عنده ؟ فسأله فقال : ألطفُ برَّها ، وأحملُ ذكرها ، وأعصي أمرها . فقالت : روّجنيه .

لمَنَّا أُهديتِ ابنةُ عبدِ الله بنِ جعفرَ إلى الحجَّاجِ ا نظر إليها في تلك الليلةِ وعَبَدْرَتُها تَجولُ في خدِّها ، فقال مم َ بأبي أنت ؟ . قالت : من شَرَفِ اتَّـضَعَ ، ومن ضَعَة شرُفت .

ولما كتب عبد الملك إلى الحجاج بطلاقها قال لها: إن أمير المؤمنين أمرني بطلاقيك قالت: هو أبر بي ممنّن زوّجنيك .

حَكَمَ بلال بن أبي بُردة (١) بالتفريق بين رجل وامرأته ، فقالت له المرأة : يا بن أبي موسى إنما بُعشْتُم بالتَّفريق بين المسلمين .

زل َ رجل ٌ بامرأة من العرب فقال لها : هل من البن أو طعام يُباع ؟ فقالت : إنك َ للئيم ٌ أو حديثُ عهد باللَّمَّام . فاستحسن ذلك َ منها وخطبها فتزوجها .

حدَّث بعضهم قال : خرجتُ إلى ناحية الطُّفاوَة(٢) فإذا أنا بامرأة لم أر أجمل منها . فقلت : أيتها المرأة ، إن كان لك ِ زُوجٌ فباركَ الله ُ له فيك ِ ، وإلا ً فأعلميني .

<sup>(</sup>١) بلال بن أبي بردة يتصل نسبه بأبي .وسى الأشعري ، ولاه خالد في القسر ي قضاء البصرة .

 <sup>(</sup>٢) الطفاوة : حي من قيس بن عيلان .

قال: فقالت: وماتصنعُ بي وفي شيءٌ لاأراك ترتضيه. قلت: وماهو ؟ قالت: شيب في رأسي. قال: فثنيتُ عنان دابدَّتي راجعاً. فصاحتْ بي: على رسلاك أخبرك بشيء. فوقفتُ وقلتُ : ماهو يرحمك الله؟ فقالت: والله مابلغتُ العشرين بعدُ ، وهذا رأسي فقالت: والله مابلغتُ العشرين بعدُ ، وهذا رأسي فكشفت عن عناقيد كالحدُممَ ومارأيتُ في رأسي بياضاً قط ، ولكن أحببتُ أن تعلم أنا نكرهُ مثل مايكُرُهُ مناً. وأنشدت:

أرَى شَيِب الرّجال من الغواني بموضع شيبهن مسن الرّجسال

قال : فرجعتُ خجلاً كاسفَ البال .

وصفت امرأة نساءً فقالت : كن ّ صُدُّوعاً في صفاً ليس لعاجز فيهن ّحظ .

قيل لابنة الخُس(١) : من تريدين أن تنزوّجي ؟ فقالت : لاأريدُهُ أخا فلان ولاابن عمّ فلان ،ولاالظّريفَ

<sup>(</sup>١) هي هند بنت الحس ، لها أخبار مروية في كتب الأدب .

ولاالمتظرّف ، ولاالسّمين الألحم ولكني أريدُه كسوباً إذا غدا ، ضحوًكا إذا أتى .

وقيل لها: مَن ْأعظمُ الناس في عينك ؟ قالت: مَن ْ كانت لي إليه حاجة ْ

قيل لأعرابية قد حملت شاة تبيعُها: بكَمْ ؟ قالت: بكذا. قيل لها: أحْسني. فتركت الشاة ومرَّت لتنصرف. فقيل لها: ماهذا ؟ قالت: لم تـقولوا: أنقصي، وإنها قلتم: أحسني. والإحسان ترك الكلِّ.

قالت قريبة الأعرابية : إذا كنتَ في غير قومكَ فلا تنسَ نصيبَك من الذَّل .

سأَّل رجل الخيزُران (١) حاجة ، وأهدى إليها هدينة فردَّتُها وكتبت إليه : إن كان الذي وجَّهتَه ثمنا لرأي فيك فقد بخستني في القيمة ، وإن كان استزادة فقد استغششتني في النصيحة .

<sup>(</sup>١) الحيزران : أم هارون الرشيد .

قتل قتيبة (١) أبا امرأة وأخاها وزوجَها ثم قال لها : أتعرفين أعدى لك منّي ؟ قالت : نعم : نفسي طالبتني بالغداء بعد مَن قتلت لي .

تقد مت امرأة إلى قاض فقال لها القاضي: جامعك شهود ك كُلْهم ؟ فسكت فقال كاتبه: إن القاضي يقول: جاء شهود ك معك ؟ قالت: نعم شيم قالت للقاضي: ألا قلت كما قال كاتبك . كبر سنتك ، وعظمت لحيت ك فغطت على عقلك ، وما رأيت ميت يحكم بين الأحياء غيرك .

قالت أعرابية لزوجها ، ورأته متهمْمُوما : إن كان همتُك بالدُّنيا فقد فرَّغ اللهُ منها ، وإن كان للآخرة في الله همتًا بها .

قال الأصمعيّ: سمعتُ أعرابية تقول: إلهي ، ماأضيقَ الطريقَ على من لم تكن دليلته ، وأوحشَه على من لم تكن أنيسته!

قالت عائشة ُ للخنساء : إلى كم ْ تبكين َ على صخر ِ ،

<sup>(</sup>١) قائد أمير ولي خراسان .

وإنسَّما هو جَمَّرة أُ في النار ؟ قالت : ذاك آشد للجزعي عليه. .

جاءت امرأة لل عَدي بن أرْطَأة(١) تستعديه على زوجها ، وتشكو أنَّه عنين لا يأتيها ، فقال عدي : إنّي لأستحيي للمرأة أن تستعدي على زوجها من مثل هذا، فقالت : ولم لاأرغب فيما رغبت فيه أمنَّك فلعل الله أنْ يرزقنى ابنا مثلك .

وقالت أعرابية لرجل : مالك تُعطي ولاتعبد ؟ فقال لها : مالك وللوعد ؟ قالت : ينفسح به الصَّبْر ، وينتشر فيه الأمل ، وتطيب بذكره النَّفْس ، ويُرْجى به العيش ، وتربح أنت به المرح بالوفاء .

قيل لامرأة: صفي لنا الناقـَة النجيبة، قالتْ: كالعقرب إذا هـَوَتْ، وكالحية إذا التوتْ، تطوي الفلاة وماانطـوتْ.

خطب أعرابي امرأة ً وكان قصيراً فاحش القيصر ، عظيم الأنف جداً فكرهته ُ فقال : ياهذه ، قد عَرَفْت ِ

<sup>(</sup>١) عدي بن أرطأة الفزاري ، و لي البصرة لعمر بن عبد العزيز .

شَرَقِي وأنا مع ذلك كريم المعاشرة ، محتميل المكروه . فقالت : صَدَقَتَ مع حَمَليك هذا الأنف أربعين سَنة .

استعمل المنصورُ رجلاً على خراسانَ فأتته امرأةٌ في حاجة فلم تر عنده غناءً ، فقالت : أتدري لم ولاك أميرُ المؤمنين ؟ قال : لا : قالت : لينظر هل يستقيم أمر خراسان بلا وال .

قال بعضهم : خَطَبَتُ امرأة فأجابت ، فقلت : إن سيء الحُلُق : فقالت : أسوأ خُلقا منك من يُلجئُك إلى سوء الحُلُق .

قيل : إن الحسن رضي الله عنه طلتَّق امرأتين قرشتَية وجُعفيتة وبعث إلى كلّ واحدة منهمياً عشرين ألفاً . وقال للرسول : احفظ ماتقول كل واحدة منهمياً فقالت القرشية : جزاه الله خيراً . وقالت الجعمُفية : متاع قليل من حبيب مفارق . فراجعها وطلتَّق الأخرى .

وكانت عند الحسن بن الحُسين امرأة فضَجِرَ يوماً وقال : أَمْرُكُ فِي يدك . فقالت : أما والله لقد كان في يدك عشرين سنة فحفظته ، أفأضيتعه في ساعة

صارَ في يدي . قد رددتُ إليك حقَّك . فأُعجبه قولها وأحسن صحبتها .

قالت الحيزران : قبح اللهُ الحَـدَـمَ ليس لهم ْ حزمُ الرّجالِ ولا رقَّةُ النساء .

كتب المأمونُ إلى شيكُ للهَ (١) أُمِّ إبراهيمَ بن المهديِّ (٢) يتوعَّدُ هَا فَأَجَابِته : أَنَا يَاأُميرَ المؤمنين أُمُّ من أَمهاتيكَ ، فإن كان ابني عَصَى اللهَ فيك فلا تعنْصَهُ ثيْ ، والسّلام .

عُرُضت عَنَانُ ، جارية الناطفيّ على الرشيد وهو يتبخنّر ، فقال لها : أتحبّين أن أشتريك ؟ فقالت : ولم لا يا أحسن الناس خلّقا وخلُهُ الله ؟ فقال : أمّا الحكلق فقد رأيته ، فالحُلُق أنّى عَرَفْته ؟ قالت : رأيت شرارة طاحت من المجثمرة فلمعت في خدّك فما قطبّيت لها ولا عاتبت أحداً .

<sup>(</sup>۱) شكلة أم إبراهيم بن المهدي ، سبيت ، وحملت إلى المنصور فوهيها لأم ولده ، أخذها المهدي فولدت له إبراهيم .

 <sup>(</sup>٢) إبراهيم بن المهدي أديب شاعر له صنعة في الغناء ، ولي الحلافة
 بعد قتل الأمين ، ولما جاء المأمون استتر ثم استعطفه فعفا عنه .

كان معاوية عشي مع أمّه فعَشَرَ ، فقالت له : قم لا رَفَعَتُ الله – وأعرابي ينظر إليه – فقال : لم تقولين له هذا ؟ فوالله إنّي لأظنتُه سيسود قومه . فقالت . لا رفعه الله إن لم يسئد إلا قومه .

قال مجملًا بن عبد الله بن عسمرو بن عثمان : جَمَعتنا أمننا فاطمة بنت الحسين عليه السلام فقالت : يا بَني إنه والله ما نال أحد من أهل السلّفه بسفههم شيئاً ، ولا أدركوه من لذاتهم إلا وقد ناله أهل المروءات بمروءاتهم . فاستتروا بسير الله .

لل قدَصد المعتضد (١) بني شيبان اصطفى منهم عجوزاً سريعة الجواب فصيحة ، فكان يمُغري بينها وبين الحُلساء . فجاءت يوماً فقعدت بلا إذن فقال لها خمَفيف السّمرقندي الحاجب : أتجلسين بين يُدي أمير المؤمنين ، ولم يأذن لك ؟ فقالت : أنت جار ذلك وحاجبه ، كان يجب أن تعرفي ما أعمل قبل دخولي إذ لم تكنن مكن

 <sup>(</sup>١) هو أحمد بن الموفق ، الخليفة العباسي ، تولى الخلافة سنة ٢٧٩هـ
 و توفي سنة ٢٨٩هـ ، وكان شجاعاً فاضلا .

لي عادة" بمثله . ثم قامت . فتغافل المعتضد عنها فقالت : يا سيد آه ' ؛ أقيام" إلى الأبد ، فمتى ينقضي الأمد ؟ فضحك وأمرها بالجلوس . .

قالت هند بنت عنه لأبي سفيان بن حرّب لا رجع مسلماً من عند رسول الله صلى الله عليه إلى مكة في ليلة الفتح فصاح : يا معشر قريش ، ألا إنتي قد أسلمت ، فأسلموا ، فإن منحمد آما قد أتاكم بما لا قبل لكم به . فأخذت هند رأسه وقالت : بئس طليعة القوم . والله ما خد شنت حد شاً . يا أهل مكة . عليكم الحسميت (١) الدسم فاقتلوه .

وذكرت هند بنتُ المهلّبِ النساءَ فقالت : مازُيـِّنَ بَيْنَ بِشِيء كأدبِ بارعٍ تحته لـُبُّ ظَاهرٌ .

وقالت أيضاً: إذا رأيتم النّعم مستدرة فبادروا بالشُكر قبل حلول الزّوال .

<sup>. (</sup>١) الحميت : الزق . شبهته به إعظاماً لما قال .

قدمت ليلى الأخيلية على الحجاج ومدحته. فقال: يا غلام ؛ أعْطِها خمسمئة ، فقالت : أيها الأمير ، اجعلها أدْمآ(١) . فقال قائل " : إنما أمر لك بيشاء قالت : الأمير أكرم من ذاك . فجعلها إبلا إناثاً ، استحياءً . وإنما كان أمر لها بشاء أولا ً .

كانت آمنة بنت سعيد بن العاص عند الوليد بن عبد الملك معت بها إحدى عبد الملك سعت بها إحدى ضرابها إلى الوليد . وقالت : لم تبك على عبد الملك كما بَكَت نظائر ها . فقال لها الوليد في ذلك : فقالت : صَدَق القائيل لك . أكنت قائيلة : يا ليته بقي حتى بقتل أخا لي آخر كعمر و بن سعيد .

كانت ابنة مانىء بن قبيصة عند لقيط بن زُرارة ، فقتل عنها و تزوّجها رجل من أهلها ، فكان لا يزال برّاها تذكر لقيطا . فقال لها ذات مرّة : ما استحسنت من لقيط ؟ فقالت : كل أُموره كانت حسّنية . ولكنتي أحد أنك إنه خرج مرّة إلى الصّيّد وقد انتشى ، فرجع

<sup>(</sup>١) الأدم : البيض من الجمال ، وهي [بما تمدح .

إلي وبقميصه نتضح من دم صيده والمسلك يضوع من أعطافه ، ورائحة الشراب من فيه . فضمني ضمة وسمدي شمت تسمية . قال : ففعل وشمدي شمت أنكمة . قال : ففعل زوجه مثل ذلك تم ضمه إليه وقال : أين أنا من لقييط ؟ فقالت : ما قولا كصد اء ، ومرعى ولا كالسعدان .

قالوا: كان ذو الإصبع العدواني(١) غَيُوراً ، وكان له بنات أربع لا يزوجهن غَيْرَة ، فاستمع عليهن مرة وقد خَلَوْن يتحد أن . فذكرن الأزواج حتى قالت ، الصُّغرى منهن : زَوْجٌ من عُود خيرٌ من قُعود . فخُطبن فزوَّجهن .

ثم أمهلهن حَوْلا ، ثم زار الكبرى فقال لها : كيف رأيت زوجك ؟ قالت : خير زوج يُكرم أهله ، وينسى فضله . قال : حَظيتورضيت فمامالكُم ، وقالت : خير مال . قال : وما هو ؟ قالت : الإبل ، نأكل لحمانها ميزعاً ، وتحملنا وضعفة نا معاً . ميزعاً ، وتحملنا وضعفة نا معاً . فقال : زوج كريم ومال عتميم .

<sup>(</sup>١) ذو الإصبع العدواني : حوثان بن عمرو ، شاعر فارس من شعراء الجداهلية .

ثم زار الثانية قال : كيف رأيت زَوْجَكَ ؟ قالت : يكرمُ الحَكيلة ويقرب الوسيلة(١) ، قال : فما مالُكُمُم ؟ قالت : النَّقَرُ . قال : وما هي ؟ قالت : تألفُ الفيئاة ، وتملأ الإناء ، وتُود لِكُ السَّقَاء (٢) ، ونيساء مع نساء . قال : رضيت وحظيت .

ثم زار الثالثة فقال: كيف رأيت زوجك ؟ فقالت: لا سَمَّحُ بَلَهُ رُ ، ولا بخيل حَكِرٌ (٣) . قال: فما لكم ؟ قالت: المعْرْزَى . قال: وما هي ؟ قالت: او كنتا نولد ها فَيُطَمَّما ، ونسلخها أدماً . لم نتبغ بها نتعتماً . فقال: جنوة منعنية (٤) .

ثم زار الرابعة فقال : كيف رأيت زوجك ؟ فقالت : شَرَّ زوج ، يُنكثر مُ نفسه ، وينهين عيرسه . قال : قال : فما مالكم ؟ قالت : شرَّ مال ؛ الضأنُ ... قال : وما هي ؟ قالت : جُوفٌ يشبَعن ، وهيم لا يَنشَقَعَن ،

<sup>(</sup>١) الوسيلة : الحاجة .

<sup>(</sup>٢) تودك : من الودك ، وهو الدسم .

<sup>(</sup>٣) الحكر : السيء العشرة .

<sup>(</sup>٤) جذوة : قطعة .

وصُمُ لا يسمعن ، وأمر مغو يتهين أيتبعن (١) . فقال : أشبه امرأ بعض بزِّد(٢) ، فارسلها مثلاً

قال الأصمعي: قيل لامرأة: عَلَامَ تمنعينَ زوجك القيضَّة (٣) ؟ فإنه يعنْتَلُ بيك . فقالت : كَذَبَ واللّه ، إني لأُطاطيئ الوسادَ وأُرْخيي اللّبادَ (٤) .

قال بعضهم : سمعتَ أعرابيةً بالحجاز تَـرَقبِي رجلا من العين فقالت :

أعيذك بكلمات الله التامية ، التي لا تجوز عليها هامية (٥) ، من شر الجن وشر الإنس عامة ، وشر النظرة واللامة (٦) . أعيد ك بمطلع الشيمس ، من شر ذي منشي هممس ، وشر ذي نظر خلس ،

<sup>(</sup>١) أي إن الشاة الواحدة قد تقع فيقع وراءها باقي القطيع .

<sup>(</sup>٣) البز : الثياب .

<sup>(</sup>٣) القضة : افتراع العذراء .

<sup>(</sup>٤) نوع من القباء ؛ أو هو اللبود التي تفرش كالبساط .

<sup>(</sup>٥) الهامة : الواحدة من خشاش الأرض نحو العقرب .

<sup>(</sup>٦) اللامه : العين تصيب بالسوء .

وشرِّ ذي قول دس َ ، من شرِّ الحاسدين والحاسداتِ ، والنَّافِسينَ والحَاسداتِ ، والكَائدين والكَائداتِ .

نَسَّرْتُ عَنْكُ بِينُشْرَةً نَسَّار(۱) ، عن رأسكِ ذي الأشعار ، وعن عَيْنيك ذَوَاتي الأشفار ، وعن فيك ذي المحار(۲) ، وظهر ك ذي الفقار ، وبسَطْنيك ذي الأسرار ، وفر جيك ذي الاستار ، ويدينك ذواتي الأطفار ، ورجليك ذواتي الآثار ، وذيلك ذي الغبار ، وعنك فضلا وذا إزار ، وعن بيتك فرُجاً وذا أستار . رشسَشتُ عاء بار د ناراً ، وعينين وأشفاراً ، وكان الله مُ لكَ جاراً .

ذُكر أنَّ الجُمَّانَة بنت المهاجر بن خالد بن الوليد نظرت إلى عبد الله بن الرَّبير وهو يَرْقَى المنبر ، يخطب بالنيّاس في يوم جُمُعة فقالت حين رأته رقى المنبر: أيا نَقَيَّارُ انْقُرَر . أما والله لو كان فوقه نجيب من بي مَخْزوم لقال المنبر: بي أميّة ، أو صَقَرْرٌ من بني مَخْزوم لقال المنبر:

<sup>(</sup>١) النشرة : الرقية ، ونشر عنه : رقاه .

<sup>(</sup>٢) المحار : إما بمعنى الصدف تشبيهاً للأسنان به وإما بمعنى باطن الحنك

طبيق طبيق . قال : فأنهمي كلامها إلى عبد الله بن الزبير ، فبعث إليها فأتى بها فقال لها : ما الذي بلغني عنه عنه يا لكتاع ؟ قالت : الحق أبلغت يا أمير المؤمنين ، قال : فما حملك على ذلك ؟ قالت : لا تعدم الحسناء فالم : فما علوت فلم ذاما (١) . والساخط ليس براض . ومع ذلك فما علوت فيما قلت لك أن نسبتك إلى التواضع والدين ، فيما قلت لك أن نسبتك إلى التواضع والدين ، وعدول إلى الخياد والطمع . ولئن ذاقروا وبال أمرهم لتحديد وصدق . وأنت بالتجاوز جدير ، ونحن للعفو حداث وصدق . وأنت بالتجاوز جدير ، ونحن للعفو أهل ، فاستر على القول ولا يتضعك . وإن قريشاً لتعلم أهل ، فاستر على القول ولا يتضعك . وإن قريشاً لتعلم إنها عابد ها وشجاعها ، وسنانها ولسانها ، حاط إنها كالله الك دنياك ، وعصم أخراك ، وألهماك شكر الله ولاك .

ذكر الأصمعيُّ عن أبان بن تَغَلْبِ (٢) قال : خرجتُ في طلبِ الكلَّلُ ، فانتهيتُ إلى ماء من مياه كلب ؛

<sup>(</sup>١) الذام : العيب ، والقول من الأمثال .

 <sup>(</sup>۲) أبان بن تغلب ، فقيه معروف وقارىء مشهور .

وإذا أعرابيً على ذلك الماء ومعه كتاب منشور يقرؤه عليهم ، وجعل يتوعدهم . فقالت له أمنه وهي في خبائها . وكانت منقعدة كيسراً : ويلك ا دعني من أساطيرك . لا تحمل عقوبتك على من لم يحسمل عليك ، ولا تتطاول على من لا يتطاول عليك . فإنك لا تدري ما ينقر بك إليه حوادث الدهور ، ولعل من صيرك إلى هذا اليوم أن ينصير غيرك إلى مثله غداً ، فينتقم منك أكثر مما انتقمت منه ، فاكنه فن عما أسمع منك ألم تسمع إلى قول الأول (١) .

لا تَحَقْرِنَ الفقيرَ عَلَلَّكَ أَن تَرْكَعَ يَوْماً والدَّهرُ قد رَفَعَة ْ

قال مهدي بن أبان : قلت لولادة العبدية - وكانت من أعقل النساء - إنى أريد الحَجّ فأوصي . قالت : أوجيز فأبدله ، أم أطيل فأحد كيم . فقلت : ما شيئت . قالت : جدد تسدد . واصبر تفز . قلت : أيضا قالت : لا يتعد غضبك حياد مك ، وق إلا هواك عيلمك ، وق

<sup>(</sup>١) هو الأضبط بن قريع . شاعر جاهلي .

دينتك بدنياك ، وفير عيرْضك بعترضك ، وتفضّل تُنخذَم ، واحلم تُنقدَم .

قلت : فمن أستعين ؟ قالت : اللّه . قلت : من الناس ؟ قالت : الجلّك النشيط ، والنّاصح الامين .

قلت : فمن أستشير ؟ قالت : المجرّب الكيّب ، أو الأديب الصغير .

قلت : فمن أستصحب ؟ قالت : الصديق المسلم ، أو المداجي المتكرم . ثم قالت : يا أبتاه ؛ إنا تفيد إلى ملك الملوك ، فانظر كيف يكون مقاملك بين يديه .

رُوي أن رسول الله صلى الله عليه خرج ليلة هاجر من مكتة إلى المدينة وأبو بكر رحمه الله وعامر بن فُهيَيْرَة (١) ودليله هما اللّيثي عبد الله بن أريقيط . فدروا على خيمة أم متعنبك الخراعية (٢) - وكانت المرأة بتروزة جللة ة تتحديبي بفناء الكعبة ، ثم تسقي

<sup>(</sup>١) عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدراً وأحداً ، وقتل يوم بثر معونة .

<sup>(</sup>٢) اسمها عاتكة ، وهي أخت حبيش بن خالد .

وتشطعم - فسألولها لحماً وتمراً ليشتروه منها ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وكان القوم مرمليين مسينين (١) ، فنظر رسول الله صلى الله عليه إلى شاة في كيسر الحييمة . فقال : ما هذه الشيّاة يا أمّ معبد ؟ قالت : شاة خالفها الجيهد عن الغنم . قال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك . قال : أتأذنين لي أن أحلبها . قالت : بأي وأمي أنت . نعم ، إن رأيت بها حملها فاحلبها . فدعا بأي وأمي أنت . نعم ، إن رأيت بها حملها فاحلبها . فدعا الله و مسى الله عليه بالشاة فمسح ضرعها ، وسمسًى وأختررت (٣) ، ودعا بإناء ير بض الرهط (٤) فحنب وأختررت (٣) ، ودعا بإناء ير بض الرهط (٤) فحنب فيه ثرجاً (٥) حتى غلبه الشمال (٢) ، ثم سقاها حتى رويت ، وسقى أصحابه حتى رووا ، ثم شرب آخرهم

<sup>(</sup>١) أصابتهم السنة أي الفقر .

<sup>(</sup>٢) تفاجت : بالغت في تفريج رجليها .

<sup>(</sup>٣) اخترت : أكثرت .

<sup>(</sup>٤) يربض الرهط : يرويهم ويشبعهم .

<sup>(</sup>ه) ثجا: لبنا سائلا كثيرا.

<sup>(</sup>٦) الثمال : جمع ثمالة وهي الرغوة .

وقال : سَاقِي القَـوَّم آخرُ هم شُرْبا . فشربوا جميعاً علـكلاً بعدنـهـل ، ثم أراضُوا (١) ، ثم حلب فيه ثانياً عـوداً على بـد عـ حتى ملاً الإناء ، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها .

كانت حميدة بنت النعمان (٢) بن بتشير بن سعد تحت رَوْح بن زِنْبَاع (٣) فنظر إليها يوما تنظر إلى قومه جُدام وقد اجتمعوا عنده فلامها . فقائت : وهل أرمى إلا جُداما ؟ فوالله ما أحب الحلال منهم فكيف الحرام .

قالت الجُمانَةُ بنتُ قَيس بن زُهَيَّرْ العَبَّسِيّ لاَ سِيها لَــًا شرق ما بينه (٤) وبين الربيع بن زياد (٥) في الدّرع : دعني أناظرْ جدي ، فإن صلُح الأمر بينكما ، وإلا كنتُ من وراء رأيك . فأذن لها ، فأتت الربيع فقالت : إن كان

<sup>(</sup>١) أراضه : صب اللبن على اللبن وروي .

<sup>(</sup>٢) شاعرة مجيدة ، كانت تهجو زوجها روح بن زنباع .

<sup>(</sup>٣) روح بن زنباع آمير فلسطين ، كان ذا رأي مقدما عند الحلفاء توفي سنة ٤٨٤ .

<sup>(؛)</sup> شرق : اختلط واضطرب .

<sup>(</sup>ه) الربيع بن زياد العبسي أحد شجعان العرب .

قَيْسُ أَبِي فَإِنَّكَ يَا رَبِيعُ جَلَّتِي ، ومَا يَجِبُ لَهُ مَنْ حَقّ الْأَبُوةَ عَلَيْ الْآبُوةَ عَلَيْ اللّهِ وَعَلَيْ الْبُنُوّةَ لَيْ . وَلَجُلِقِي عَنْ مَحَمْضِهِ وَالرَّأْيُ الصحيحُ تَبَعِثُهُ الْعَنَايَةُ ، وَتُجَلِّي عَنْ مَحَمْضِهِ النصيحة . إِذَّكَ قَدْ ظَلَمَتَ قَيْسًا بَأْخَذِ دَرْعِهِ ، وأَجَدُ مَكَ فَأَتَلَهُ إِيَّاكُ سُوءَ غَرِمه ، والمُعارِضُ مَنْتُكُمِرٌ ، مَكَ فَأَتَلَهُ إِيَّاكُ سُوءَ غَرِمه ، والمُعارِضُ مَنْتُكُمِرٌ ، والبادي أظلم ، وليس قيس ممين يخوقف بالوعيد ولا يردَّعُهُ التهديد ، فلا تركنن إلى مُنتَابِكَته ، فالحزمُ في يردَّعُهُ التهديد ، فلا تركنن إلى مُنتَابِكَته ، فالحزمُ في والتَّلاد ، والحرب متَثُلُقَةٌ للعباد ، ذَهَابِنَةٌ بالطَّارِفُ والتَّلاد ، والسلم أرخى للبال ، وأبقى لأنفس الرّجال ، وبحق أقول ، لقد صَدَعَتُ بحُكُمْ ، وما يدفع قولي إلا غيرُ ذي فهم .

دخل عبد الله بن الزّبير على أمّه أسماء بنت أي بكر في اليوم الذي قُتل فيه ، فقال : يا أمّة ؛ خدلني النّاس في اليوم الذي ولم يبق معي إلا اليسير ومن لا دقع عنده أكثر من صبر ساعة من النّهار . وقد أعطاني القوم ما أردت من الدّنيا فما وأينك ؟ قالت : إن كنت على حق تدعو إليه فامض عليه ، فقد قتل عليه أصحابك ، ولا تُممّكن من رقبتك غلمان بني أميّة فيتلعّبوا بك .

وإن قلت : إني كنتُ على حتى فلمنا وهمن أصحابي صعفت نيتي فليس هذا فعل الأحرار ، ولا فعل من فيه خير ، كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن ما تقع به يا بن الزبير . والله لضربة بالسيف في عز أحب لي من ضربة بستوط في ذل .

قال لها: هذا والله رأيي ، والذي قمت به داعيا إلى الله . والله ما دعاني إلى الخروج إلا "الغضب لله عز وجل أن ته تك محارمه . ولكنتي أحببت أن أطلع رأيك فيزيد في قوة وبتصيرة مع قوتي وبصيرتي . والله ما تعَمَد ت إتيان من كر ولا عملا بفاحشة ، ولم أجر في حكم ، ولم أغدر في أمان ، ولم يبلغني عن عمالي فرضيت به . بل أنكرت ذلك ولم يكن شيء عندي آثر من رضاً ربتي .

اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي ، ولكن أقوله تعزية لأرَّمي لتسلو عنتي . قالت له : والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا بعد أن تقد متني أو تقد متك ، فإن في نفسي منك حررجاً حتى أنظر إلى ما يصير أمرك .

أم قالت : اللهم ارحم طول ذاك النسميب والظمأ في هو اجر المدينة ومكة وبره بأ مه . اللهم إني قد سلست فيه لأمرك ، ورضيت فيه بقضائك ، فأ ثباني في عبد الله تواب الشاكرين . فود عها وقال : يا أمة لا تدعى الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده . قالت : ان أدعه لك . فمن قندل على باطل فقد قنتل على حق . فخرج وهو يقول : فلسنت بنبشاع الحياة بسبسة

ولا مُرْتق مِن حَسَّية المَوْت سلسَّما(١)

وقال لأصحابه : احملُـوا على بـَرَكَـة ِ الله . وحارب

حتّى قُلْتل .

ورُوي أنه دخل على أمد أسماء وهي عليلة ، فقال : يا أُمّه ، إن أَي الموت لراحة . فقالت : يا بني ؛ لعلملك تستمنس موتي فو الله ماأحب أن أموت حتى تأثي على أحد طرفيك ؛ فإما أن تنظف ر بعدول فتقر عيني وإماأن تنقلل فأحتسبك . قال : فالنفت إلى أخيه عروة (٢) وضحك .

<sup>(</sup>١) البيت للحصين بن الحمام المرى .

<sup>(</sup>٢) عروة بن الزبير ، المدني الفقية ، جمسع العلم والسميادة وكان يصوم الدهر ، ولد سمنة ٢٩ هـ وتوفي سنة : ١٩ هـ .

<sup>7</sup>٨٩ ٪ من نشر الدر ــ السفر الثاني مــ ١٩

فلما كان في اللّبيلة الّبي قُتُل في صبيحتها دخل في السّحمَّر عليها فشاورها ، فقالت : يا بُني لا تجيبَن إلى خُطَّة نَخَافُ على نفسك القتل . قال : إنَّما أخافُ أن يُسمَّشُلوا بي . قالت : يا بني ؛ إن الشاة لا تأ لسمَ السّلَخ بعد الذَّبْع .

حجت أم حبيب بنت عبد الله بن الآهنتم فبعث اليها الحسن بن على بن أبي طالب عليهما السلام فخطبها ، فقالت : إنتي لم آت هذا البلد للتتزويج ، وإنما جئت لزيارة هذا البيت فإذا قدمت بلدي وكانت لك حاجة فشأ نك. قال : فاز داد فيها رَغْبَة ، فلمتا صارت إلى البصرة أرسل البها فخطبها ، فقال إخوتها : إنتها امرأة لا ينفتات على مثلها برأي ، وأتوها فأخبروها الحبر ، فقالت : إن تروّجني على حكشي أجته . فأدوا ذلك إليه فقال : وما امرأة من تميم ، أتزوجها على حكمها . ثم قال : وما عسى أن يبلغ حكشمها لها ؟ قال : فأعطاها ذلك . فقالت : قلد حكمت بصداق أزواج النبي صلى الله عليه وبناتيه ؛ قد حكمت أوقية . فتزوجها على ذلك ، وأهدى لها مائة الفي درهم . فجاءت إليه فبننى بها في ليلة قائظة على سطمع

لا حظار (١) عليه ، فلمماً غلبته عينه أخذت خيمارها فشدَّته في رجلها ، وشدَّت الطّرفَ الآخر في رجلها .

فلما انتبه من نومه رأى الحمار في رجله . فقال : ما هذا ؟ قالت : أنا على ستطح ليس عليه حيظار ، ومعي في الدار ضرائر ، ولم آمن عليك وسَن النوم ، ففعلت هذا حتى إذا تحركت تحركت معك . قال : فاز داد فيها رغبة ، وبها عجباً . ثم لم يلبث أن مات عنها فكلسموها في الصلح عن ميراثه . فقالت : ما كنت لآخد له ميراثا أبداً ، وخرجت إلى البصرة ، فبعث إليها نتفر يخطبونها منهم يزيد بن معاوية وعبد الله بن الربير وسعيد بن العاص (٢) وعبد الله بن عامر (٣) فأتاها إخونها فقالوا لها : هذا ابن أمير المؤ منين ، وهذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه ، وهذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه ،

<sup>(</sup>١) الحظار بفتح الحاء وكسرها : بناء يمنع السقوط من السطح .

<sup>(</sup>۲) سميد بن العاص بن سميد بن العاص الأموي ، قائد وأمير شجاع افتتح طبرستان ، توفي سنة ٥٥٩ ـ

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عامر الأموي أمير قائد ولاه عثمان على العراق وافتتح خراسان وأطراف فارس وتوفي سنة ٥٥ه . .

الحشاري من شئت منهم . قال : فرد تنهم جميعا . وقالت : ما كنتُ لأتنَّخياءُ حَمَّاً بعد ابن رسول الله صلى الله عليه .

وقال المدائني : أُتي عُبيدُ الله بن زياد(١) بامرأة من الحوارج ، فقطع رجلها وقال لها : كيف ترين ؟ فقالت : إن في الفكر في هول المُطلَّكَ لشُغْلاً عن حمد يدتكم هذه . ثم قطع رجلها الاخرى وجد بها ، فوضعت يدها على فر جها . فقال : إنك لتسترينه . فقالت : لكن سُميلة أُملَّك (٢) لم تكن تستره . ،

قال المهدي للخيز ران أم موسى وهارون ابنيه : إن موسى ابنتك يتيه أن يساً لني حوائجة . قالت : ياأمير المؤمنين ، ألم تك أنت في حياة المنصور لاتب تدئه بحوائجك وتحب أن يبتدئك هو ؟ فموسى ابنك كذاك يحب منك . قال : لا ، ولكن التيه يمنعه . قالت : ياأمير المؤمنين ، فمن أين أتاه التيه ؟ أمن قيلي أم قيبلك ؟

 <sup>(</sup>١) عبيد الله بن زياد ، الذي أرسل الحيش للحسين فقتله ، ولي العراق بعد أبيه ، قتله المختار الثقفي سنة ٢٧ه.

<sup>(</sup>٢) تريد : أم أبيه زياداً .

روي عن بعضهم أنه قال : بينا أنا ذات يوم بالبادية ، فخرجت في بعض الليالي في الظاّلم ، فإذا أنا بجارية كأنها على نفسها فقالت : ويحك ! أمالك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه مين دين ؟ قلت لها : والله مايرانا شيء إلا الكواكب . قالت : ويحك . وأين مكوكبها ؟ !

قال الحاحظ: لما مات رقبة بن مصفقكة (١) أوصى الى رجل ودفع إليه شيئاً. فقال: ادفعه إلى أختي . فسأل الرّجل عنها فخرجت إليه فقال لها: أحضريني شاهدين يشهدان أنك أخته . فأرسلت جاريتها إلى الإمام والمؤذّن ليشهدا لها . واستستدت إلى الحائط . فقالت : الحمد لله الذي أبرز وجهي ، وأنطق عني ، وشهس الحمد الله الذي أبرز وجهي ، وأنطق عني ، وشهس بالفاقة اسمي . فقال الرّجل : شهدت أنك أخته حقاً . ودفع الدّ فانير إليها ، ولم يتحث عني ألى شهادة متن يشهد لها .

خطب سعيد ُ بن العاص عائشة َ بنتَ عثمان . فقالت : لا أتزوّجُ به والله ِ أبداً ، فقيل َ لها : ولم ذلك ؟ قالت ْ :

 <sup>(</sup>١) رقبة بن مصملة العبدي الكوفي ، من سادات العرب ، كان ثقة مفوها ، توفي بعد سنة ٠١٤ه .

لأَنْيَهُ أَحْمَقَ ، له بيرْذَونانِ أَشْهبان ، فهو يتحملُ مؤونة اثنين واللونُ واحد .

ذكر رجل" من قريش سوء خلت امر أته بين يدي جاربة له كان يتتحفظًاها فقالت له : إنسَّما حُظوظُ الإماء لسوء خلائيق الحرائير .

اختلف الحجاج وهيند بنت أسماء بن خارجة في بنات قين ، فبعث إلى مالك بن أسماء (١) فأخرجه من الحبس ، وسأله عن الحديث فحدثه ثم أقبل على هند . فقال لها : قومي إلى أخيك . فقالت : لاأقوم إليه وأنت ساخط عليه . فأقبل الحجاج على مالك فقال : إنك والله ماعلمت للخائن لأمانته ، اللئيم حسبه ، الزآني فقر جنه . فقالت هند : إن أذن الأمير تكليمت فقال : تكليمي فقال : تكليمي فقال : فقال نفقال نفقال المعرب نفقال الأمير الأمير من أن تكليمي عن الأمير من أن فوالله لهو أحقر عند الله وأصغر في عين الأمير من أن يتجيب لله عليه حد فلا يقيمه .

 <sup>(</sup>١) مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري شاعر من الأشراف ،
 توفي سنة نيف ومائة هجرية .

وأميّا قول الأمير : اللثيمُ حسبُه فوالله لو علم مكان وجل أشرف منه لصاهر إليه .

وأمّا قولُه : الخائنُ أمانته . فوالله لقد ولا ه الأميرُ فوفّر ، فأخذَه بما أُخيد به فباع ماوارة ظهر ه . ولو ملك الدّنيا بأسرها لافتدى بها من مثل هذا الكلام . أتمى البَردُ على زَرْع عَجوز بالبادية ، فأخرجت رأسها من الخياء ونظرت إلى الزّرع قد احترق فقالت \_ ورفعت رأسها إلى السماء \_ : اصنع ماشئت فإن رزقي عليك .

قيل لرابعة(١): إن التزوج فرض الله عز وجل فلم لاتتزوجين ؟ فقالت : فرض الله قطعني عن فرضه . كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل(٢) عند عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقتُل عنها ، فخلف عليها عمر بن الحطاب فقتل عنها ، فخلف عليها

<sup>(</sup>۱) رابعة العدوية العابدة الزاهدة ولدت سنة ۱۰۰هـ و توفيت سنة ۱۸۰هـ (۲) عاتكة بنت زيد القرشمة العدوية ، كانت من المهاجرات

 <sup>(</sup>٢) عاتكة بنت زيد القرشية العدوية ، كانت من المهاجرات
 للمدينة ، كانت تحضر صلاة الحماعة في المسجد .

الزبير ، فقتُتل ، فخلف عليها محمد أبن أبي بكر فقتُتل (١) . فقال عبد الله بن عمر : من سر ه الشهادة فليتزوج عاتكة . فبلغها ذلك فقالت : من سر ه أن يكون بيضة البلد ، حبلي لاتطير ولاتلك ، فليكن كعبد الله . فبلغ ذلك عبد الله بن جعفر الطيار (٢) فضحك وقال : ماهو كما قالت إنه لمصباح بلد ، وابن محقد الإسلام .

وقد روي عن أمير المؤمنين كرّم الله وجهه أنه قال : من اشتاق إلى الشّهادة فليتزوج عاتكة .

قال بعضهم: مررت على هند بنت المهلب، فرأيت بيدها مغزلاً تغزل به ، فقلت لها : تغزلين ؟ قالت : نعم سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أعظمُكُن ّ أجراً أطولُنكُن ّ طاقة ، وهو يطرد الشيطان ويذهب بحديث النّفس » .

<sup>(</sup>١) هو ؛ ابن أبي بكر الصديق ، ولي مصر من قبل علي ، أرسل إليه معاوية حيشا فهزم ، وقتل سنة ٣٨ه .

<sup>(</sup>٢) أحد أجواد العرب ، و لد بالحبشة ، و هو آخر من رأى الرسول من بني هاشم . توفي سنة ٨٠٠ .

ورُوي عن عائشة أنها قالت : الميغزلُ في بد المرأة مثلُ الرَّمُسْحِ في بد الغازي .

قيل للخنساء: لم يكن صخر كما وصفت . قالت: وكيف ذاك ؟ فوالله لقد كان نلدي الكنفين ، يابس الحنبين ، يأكل ماوجده ، ولايسأل عما عهده .

قيل لحُبي(١) المدينية : ماالسقم الذي لايبرأ ، والجرح الذي لايندمل ؟ قالت : حاجة الكريم إلى اللئيم لايـُجدي عليه . قيل : فما الشّرف ؟ قالت : اعتقاد المينسَ في أعناق الكرام ، يبقى للأعقاب على الأحقاب .

ذَكَرَ نسوة أزواجهن فقالت إحداهن : زوجي عَمَوني في الشدائد ، والعائيد دون كل عائيد ، إن غضبت عَطَف .

وقالت الأخرى : زوجي لما عَناني كاف ، ولما أسقَـمني شاف ، عناقبُه كالخلد ، ولايمل طول العهد .

<sup>(</sup>١) حبى المدينية امرأة كانت مزواجا على كبر سنها .

وقالت الأخرى زوجي الشعارُ(١) حين أُجردُ ، والأنسُ حين أُفردُ ، والسَّكَنُ حين أَرْقُدُ .

قال بعضهم : رأيتُ بالمدينة امرأة بين عينها سَجَادَةٌ ، وعليها ثيابٌ مُعَصَفْرَةٌ ، فقلت لها : ما أبعد زيَّك من سَمَّتِك ! فقالتْ :

وَللهِ مينتَّــي جانبُّ لا أُضِيعُهُ وللتَّهــو مينـّــي جانبُّ ونصيبُ

قال الزّبير بن بكار (٢) : قالت بنتُ أختي لزوجي : خالي خيرُ رجل لأهليه ، لا يتّخذ ضَرَّة ولا يشتري جارية . فقالت المرأة : واللّه ِ لهذه الكُتُبُ أشدُ علي من ثلاث ضرائس .

حجَّتْ فاطمة ُ بنتُ الحَرْشَبِ الْأَنْمَارِيةَ أُمُّ الكَمَلَمَةِ ؛ الربيع وعمارة وقيس وأنس ، وكانت حجتها هذه في الحاهلية ، فقال لها رجل من أهل مكّة : من أشرفُ

<sup>(</sup>١) الشعار : الثوبالذي يلبس على الحسد ويلي الشعر فيه .

<sup>(</sup>٢) الزبير بن بكار الزبيري ، قاضي مكة ، إخباري مؤلف ،

ولدك ؟ قالت : الربيعُ . لا بل عمارةُ . لا بل قيسٌ . لا بل أنسٌ . تَكِياتُهُمُ إِنْ كَنتُ أَدري أَيْهُم أَسْوَدُ .

وكان يقال ُ للربيع الكامل ، ولأنس الطويل ، ولقيس الوقيَّاعة ، ولعمارة دَاليق وإنما قيل له ذلك أنه كان يَدَ ْلُق الْحَيْل في كل وجه .

خرج محمدُ بن واسع (١) في يوم عيد ومعه رابعيةُ: فقال له : كيف تَرين هذه الهيئة ؟ فقالت : ما أقولُ الكم ؟ خرجتُم لإحياء سُنتَة وإماتة بيد عَمة ، فأراكُم قد تباهيتُم بالنّع مة ، وأدخلتُم على الفقير منضَّرَة .

قالت امرأة من بني تَغْلُب للجَنْحُنَاف بن حَكَيْمِ(٢) في وقعة البشر التي يقول فيها الأخطل . :

لقد أوْقَعَ الحَمَّحَافُ بالبيشْرِ وقعـــةً

إلى اللّه فيهما المشتكني والمعوّلُ فَضَ اللّه عمادك ، وأكبني زنادك ، وأطال

<sup>(</sup>١) محمد بن واسع الأزدي من الورعين العباد , توفي سنة ١٢٣ . .

<sup>(</sup>٢) الححاف بن حكيم بن عاصم السلمي ، عاش في أيام عبد الملك بن مروان ، وله حروب مع بني تغلب .

سُهادك، وأقسل زادك، فو الله إن قسَلَات الانساء أسافلُهُ نَدُمُيُّ وأعاليهن ثُدييٌ – وكان قد قتل النساء والذُرية – فقال لمن حوله : لولا أن تلد مثلها لاستبقيتُها وأمر بقتلها . فبلغ ذلك الحسن البصري فقال : إنسما الجَحَافُ جَذَّ وة من نار جَهَمَم .

قال أبوعمرو بن العلاء (١): خرجتُ ذات ليلة أطوف ، فإذا أنا بامرأة قد فضح وجه لها ضوء القمر متعلقة وهي تقول : إلهي ، أما وجدت شيئاً تدعد بن به إلا النار ، ثم ذهبت ، فنمت شم عدت فوجد ته الو و يشد نها أن تقول ذلك . قلت : لو عد بن ما سوى النار ، فكان ماذا ؟ قالت : يا عماه ، أما والله لو عد بن بغير النار . قطاراً .

قال بعضهم: كنت عند فاطمة بنت المهاتب أعرض عليها طيباً فقمت وتركت المتاع بين يديها ، فاما جئت قالت : بيئس ما صعت ، لا تأمنن امرأة قط على رجل ولا على طيب .

<sup>(</sup>١) قيل : اسمه كنيته ، وقيل : اسمه زبان بن جبر ، عالم أهل البصرة ، ومن أوسعهم علما بكلام العرب ، توفي سنة ١٥٤ .

البابالثالث

## أنحيب ل والمخسداع

قد م بعضهم و رجُلاً إلى القاضي واد عَى عليه مالاً فقال : صَد قُوا ، أسألُهم أن يؤخر وني حتى أبيع مالي أو عقاري أو رقيقي أو أبلي . فقالوا : كَذَبَ أيها القاضي . ماله قليل ولا كثير . ولكنته يريد مُدافعتنا فقال : أصلحك الله . فقد شهد وا بالعد م . فخل سبيله .

قال بعضهم : حرجتُ ليلة وإذا أنا بالطائف قد أقبل : فلما رأيته من بعيد صحتُ : المستَعاتُ بالله وبالطائف فقل : مالك ؟ قلت : قوم السكاري في بيني قد عربدوا ، وسلوا السكاكين ، وجئت في طلبك لتخاصني منهم فقال : امش بين يديّ . فمشيتُ ودخلت البيت ، وأغلقتُ الباب ، وصعدتُ السطح ، وتطلّعت عليه وقلت : انصرف مأجوراً فلقد تصالحوا .

سُئل بعضهم عن رجل أرادوا أن يزوّجوه فقال : إن له شَرَفاً وبَيْمًا وقَلَدَماً (١) فنظروا فإذا هو ساقيط . سفالة أ . فقيل له في ذلك ، فقال : ما كذبت . شرفه أذ ناه ، وقلد مه التي يمشيي عليها ، ولابد من أن يكون له بيت يأوي إليه .

لما بايع الرشيد وقال له: ليم تخلّف رجل مذكور من الفيهة ؟ الفيهة عن البيعة ؟ قال : عاقبني يا أمير المؤمنين عائق . فأمر بقراءة كتاب البيعة عليه . فلما قرىء قال : يا أمير المؤمنين هذه البيعة في عنقبي إلى قيامي السنّاعة . فلم يفهم الرّشيد ما أراد ، وقد رّ أنّه يريد إلى قيام الساعة . وذهب ما كان في نفسه عليه .

قيل لبعض الفقهاء: لم استجزّ تُمُ استعمال الحيل في الفقه ٢ فقال : الله تعالى علّمنا ذلك فإنه قال : « وخذُ بيدك ضغْناً فاضرب بنّه ولا تحنّت (٢) » .

<sup>(</sup>١) القدم : السابقة .

 <sup>(</sup>۲) سورة ص : ؛ ؛ ، وفي التفاسير : أن سيدنا أيوب حلف ليضمر ب امرأته مئة سوط فقال له الله تعالى : خذ حزمة فيها مائة عود فاضر بها جها ضربة و احدة . . و الضغث : الشمراخ .

جحد رجل مال رجل فاحتكم إلى إياس بن معاوية (١) فقال للطالب : أين دفعت إليه هذا المال ؟ قال : عند شجرة في مكان كذا . قال : فانطلق إلى ذلك الموضيع لعلاك تتذكر كيف كان أمر هذا المال ، واعل الله يوضيح لك سبباً . فمضى الرجل وتحصمه فقال إياس بعد ساعة : أترى خصمات بلغ موضع الشجرة . إياس بعد ساعة : أترى خصمات بلغ موضع الشجرة . قال : يا عدو الله ، أنت خائن . قال : قال : يا عدو الله ، أنت خائن . قال .

قال معاوبة طعمرو: أنت أدهى أم أنا ؟ قال عمرو: أنا للبديهة وأنت للأناة. قال: كلا. قال عمرو: أدْن منتي رأستَك أستارَّكَ ، فأدنى رأسته فقال عمرو: هذا من ذاك. هل ها هنا أحد عيرك.

قال المغيرة ُ بن ُ شعبة َ : ما خدعني غيرُ غلام من بي الحارث بن كَعب . فإنّي ذكرتُ امرأة ً منهم فقاًل : أيها الأميرُ لا خَير لك َ فيها . قلت : ولم ؟ قال : رأيتُ

<sup>(</sup>۱) إياس بن معاوية قاضي البصرة ، يضرب بذكائه المثل ، توفي سنة ۱۲۲٪ .

رجلاً يقبلُها . فأضربتُ عنها فتزوَّجها الذي . فأرسلتُ إليه : ألم تعلمني كذا وكذا من أمرها . قال : بلى رأيت أباها بقبلها .

كان لعبد الله بن مُطيع غلام مُولَد قد أد به وخر جه وصير و قهرمانه ، وكان أتاهم قوم من العدو في ناحية البحر . فرآه يوماً يبكي فقال : مالك ؟ قال : تمنيت أن أكون حراً ، فأخرج مع المسلمين . قال : وتحب ذاك ؟ قال : نعم . قال : فأنت حر اوجه الله فاخرج . قال : فإنه قد بكا لي ألا أخرج . قال : خدعتي والله .

كان عُمَرُ بن هُبيرة (١) أُميناً لا يقرأ ولا يكتب . وكان إذا أتاه كتاب فتحه ونظر فيه كأنه يقرؤه فإذا نهض من متجلسه حُملت الكتب معه . فيدعو جارية كاتبة ويدفع إليها الكتب فتقرؤها عليه ويأمرها فتوقع بما يريد ، ويُخرج الكتاب ، فاستراب به بعض كُتبابه فكتب كتابا على لسان بعض العمال وطواه مُنكساً أعلاه وكتب كتابا على لسان بعض العمال وطواه مُنكساً أعلاه أ

<sup>(</sup>١) أمير العراقين : عزله هشام سنة ٩٧هـ، وتوفي حوالي سنة ١٠٣هـ.

إلى أسفيله ، فلمنَّا أَحَمَدُهُ ونظرَ فيه ولم ينكرُه تحقَّق أَنه أُمِّيًّ .

قال بعض القُضاة لرجل : كيف أقبل شهادتك وقد سمعتك تقول لمغنية : أحسنت ؟ قال : أليس إنما قلت ذلك بعد سكوتها . فأجاز شهادته .

أتي معن بن زائدة (١) بشلاث مئية أسير من حضر موت فأمر بضرب أعناقهم ، فقام دنهم غلام حين سال عيداره فقال : أنشدك الله أن تقتلنا ونحن عطاش فقال : السقوهم ماء . فلما شربوا قال : اضربوا أعناقهم ، فقال الغلام : أنشد ك الله أن تتمل ضيفانك . قال : أحسنت . وأمر باطلاقهم .

كان بالأهواز رجل له زوجة ، وكانت له أرض بالبصرة ، فكان يُكثر الانحدار إليها فارتابت ووجته وتتبيَّعت أثره ، فوقفت على أنه قد تزوَّج بالبَصرة فاحتالت حتى صار إليها خط عمم البَصرية ، وبعثت

<sup>(</sup>١) أمير قائد شجاع و لي سجستان وقتلته الحوارج سنة ١٥١ه.

به إلى رجل يحكي كل خط رآه ، وأجازته ، حتى كتب كتاباً عن لسان عم البصرية إلى روحها يذكر أن المرأة قد ماتت ، ويسأله التعجيل إليه لأخذ ما تركت وسسمتى مالها وجاريتها . ودست الكتاب مع مكلاح قدم من البصرة ، فلما وصل إليه الكتاب قرأه فلم يشك فيه ، ودخل وقال لامرأته : اعملي لي سنفرة . قالت : ولم ؟ قال : أريد البصرة . قالت : كم هذه البصرة ؟ ! قد رابي أمرك . لعل لك بها امرأة ، فأذكر ، فقالت : احلف . فحلف أن كل امرأة له غيرها طالق ، سكونا إلى أن تلك قد ماتت ، وما يضره ذلك . فلما حلف قالت : دع السفرة . قد ظلقت الهاسقة . وحد ثده بالقصة وما ذاك ؟ قالت : قد طلقت الهاسقة . وحد ثده بالقصة فندم .

قال الأعمش (١) : أخبرني تميمُ بنُ سَلَمَة أَن رجلاً شهد عند شُرَيْحِ (٢) وعليه جُبَّةٌ ضَيِقَةُ الكُمَّينِ .

<sup>(</sup>١) سليمان بن مهران الأعمش ، محدث الكوفة وعالمها ، كان له دعابة ، توني سنة ١٤٨ه .

<sup>(</sup>٢) ابن الحارث الكندي ، ولي القضاء لعمر وتوفي سنة ٧٨ .

فقال شريح : أتتوضَّأ وعليك جبتَّك هذه ؟ احسرُ عن ذراعك . فحسرَ ، فلم يبلغ كُمُّ جُبُبَّته إلى نصفِ السّاعد . فرد شهادته .

قد من المرأة وحمها إلى أي عسر القاضي ، وادعت عليه مالاً ، فاعترف به فقالت : أيتها القاضي خد بحقي ولو بحبسه . فأبت إلا ذلك ، فأمر به ، فلما مشي خُطُوات صاح أبو عمر بالرجل وقال له : ألست مرتن لا يصبر على النساء ؟ ففيطين الرجل فقال : بلى أصلح الله القاضي . فقال : خذها معك إلى الخبس . فلمنا عرفت الحقيقة ندمت على ليجاجها وقالت : ما هذا أيتها القاضي ؟ قال : لناك عليه حق ، وقالت : ما هذا أيتها القاضي ؟ قال : لناك عليه حق ، وقالت : ما هذا أيتها القاضي ؟ قال : لناك عليه حق ، وقالت : لما حق المناه والرضا .

أخذ عبد ُ الملك رجلا ً كان يرَى رأيَ الحواوج فقال له : ألسنت القائل ُ :

وَمَيِنَا سُوَيَا ُ والبطينُ وقَعَمْنَبُ ومنتًا أميرُ المؤمنينَ شَــــــبيبُ فقال: إنما قلت: ومتّنا أميرَ المؤمنين. وناديتُك، فخكلتَّى سبيله.

كان يختلف إلى أبي حنيفة رجلٌ يَـتَـحَـمـَـلُ بالسّتر الظَّاهر ، والسَّمْت البيِّن فقدم رجلٌ غريبٌ وأودعه مالاً خطيراً، وخرج حاجبًا ، فلمنّا عاد َ طالبه بالوّديعة فَجَمَعَدُه ، فأَلْح الرَّجلُ عليه فتمادى ، فكاد صاحبُ المسال يَـهيمُ ، ثم استشـار ثـقـّةً له فقال الــه : كُفَّ عنه ، وصر إلى أبي حنيفة ، فدواؤك عنده . فانطلق إليه وخلا به وأعلمه شأنَّه ، وشرح له قَصَّتُهُ فَقَالَ آمَهُ أَبُو حَنَيْفَةً : لاتُعَالِمْ بَهِذَا أَحِدًا ، وأمض راشدا ، وعُـدُ إلي عُدا . فلمَّا أمسى أبو حنيفة جلسَ كعادتيه للنَّاس ، وجعلَ كاتُّما سُئِل عن شيء تنفُّس الصُّعداء . فقيل له في ذلك فقال : إن هؤلاء - يعني السَّلطان ــ قد احتاجهُوا إلى رجل يبعثونه قاضيا إلى مكان . وقالوا لي : اختر من أحببتَ . ثم أسبل كُمَّه وخلا بصاحب الوديعة ، وقال له : أترغبُ حتى أسَمِّيكَ . فذهب يتمنُّع تَحَمُّلية . فقال له أبو حنيفة : اسكت فاني أبلغُ

لك ما تحبّ . فانصرف الرّجل مسروراً يظن ُ الظّنّنونَ البلاه المسادة .

وصار رب المال إلى أبي حنيفة فقال : امض إلى صاحبك ولا تخبره بما بينتنا ، ولوِّح بذكري وكفاك ، فعضى الرجل واقتضاه وقال له : اردد على مالي وإلا شكوتك إلى أبي حنيفة . فلما سمع ذلك وفاه المال . وصار الرّجُلُ إلى أبي حنيفة وأعلمه رجوع المال إليه فقال له : استره عليه .

ولما غدا الرجل إلى أي حنيفة طامعاً في القضاء نظر إليه أبو حنيفة وقال له: نظرتُ في أمرك فرفعت عَدَّرَكَ عن القضاء .

أَنْنَى وَكِيعُ بنُ أَبِي سُودٍ (١) إياسَ بن معاوية وهو قاض ليشهد عنده بشهادة ، فقال : مرحباً بك يا أبا مطروف ، ما جاء بك ؟ قال : جثت لأشهد . قال : مالك وللشّهادة . إنّما يشهد الموالي والتجار والسُّقاط . قال :

<sup>(</sup>۱) وكيع بن حسان بن أبي سود التميمي ، و لي خراسان بعد قتيبة ابن مسلم حتى نزعها منه يزيد بن المهلب .

صدقت وانصرف. فقيل له: خدعك ولم يقبل شهادتك هردّك. فقال: لو علمتُ لعلوته بالقضيب.

كان أبو بُرْدة (١) ولي القضاء بعد الشعبي (٢) بالكوفة. فكان يحكم بأن رجلاً لو قال لمملوك لا يملكه: أنت حرّ. أنه يُعتق ويُـرُوْخــَادُ المعتــقُ بشمنه.

قال: فعشق رجل من بني عبس جارية الحار له فحون بها وجنت به ، فكان يشكو ذاك إليها ، فلقيها يوماً فقال لها : إلى الله أشكو . قالت : بلى والله إن لك لحيلة ، ولكنك عاجز . هذا أبو بردة يقضي في العتق عا قد عادت . فقال لها : أشهد أنك لصادقة .

ثم قَارَ مَهَا إلى مجلس يتعجم فيه قوم يعد لون فقال: هذه جارية آل فلان أشهد كم أنها حرة . فألقت ملحفتها على رأسها . وبلغ ذلك مواليها فعجاؤوا فقد متهم إلى أني بردة وقد موالرجل فأففذ عيشقيها ، وألزم الرجل تمنها ، فلما أمر به إلى السجن خاف إذا ملكت أمرها أن تصير

<sup>(</sup>١) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قاضي الكوفة . توفي سنة ١٠٤ هـ (٢) عامر بن شراحيل الشعبي ، عالم زمانه ، ولد لست سنين من خلافة عثمان وتوفي سنة ١٠٤ه .

إلى أوَّل مَنْ يطلبها ، وأن تخيب فيما صنع في أمرها . فقال : أصلح الله القاضي ، لابد من حبسي ؟ قال : نعم أو تُعطيبَهُم ثمنتها . قال : فليس مثلي يُحبَس في شيء يسير . أشهد كم أنّي قد أعتقت كل مملوك لأبي بُرْدَة ، وكل مملوك لآل أبي موسى ، وكل مملوك للدهيج . فخلتى سبيله ، ورجع عن ذلك القضاء فلم يحكم به .

كتب معاوية إلى عصر و بن العاص والمغيرة بن شُعْبَة أن يقدما عليه ، فقدم عمرو من مصر والمغيرة من الكوفة فقال عمرو للمغيرة : ماجمعنا إلا ليعزلنا ، فإذا دخلت عليه فاشك الضّعف واستأذنه أن تأتي الطائف أو المدينة ، فإنتي إذا دخلت عليه سألتُه ذلك فإنه بظن أنا نريد أن نُهُ سد عليه .

فلخل المغيرة فسأل أن يُعفينه ويأذن له . ودخل عليه عمرو فسأله مثل ذلك . فقال له معاوية : قلد تواطأتها على أمر ، وإنكما لتريدان شرَّاً . ارجعا إلى عمليكما . كان الإسكندرُ لايدخلُ مدينةً إلاّ هدَمها وقتلَ أهلها حتَّى مرً بمدينة كان فيها مؤدّبُه . فخرجَ إليه

وألْ علَمَهُ الإسكندرُ وأعظمته فقال له مؤدّبه : إن أحق من زَيّنَ رأيك وسلم واتبي كل ماهويت لأنا ، وإن من زَيّنَ رأيك وسلم والمعوا فيك لمكاني منك فأنا أحب ألا تشفّعني فيهم ، وأن تحلف لي يدينا أعتذر بها عند القوم فاحلف لي عندهم أنك لا تُشفّعني في شيء أسأللك ، وأن تخلف لي عندهم أنك لا تُشفّعني في شيء أسألك ، وأن تخالفني في كل ماسألتك . فأعطاه من ذلك مالا بقدر على الرجوع عنه في دينه ، فلما توثق منه قال : فإن حاجتي أن تدخلها وتخربها وتقتل من فيها . فإن ما لله فلا شيال ذلك سبل ولابلة من مخالفتك وقد كنت قال : ما إلى ذلك سبل ولابلة من مخالفتك وقد كنت مؤدّبي وأنا إليك اليوم أحوج ، فلم يدخاها وضمه إليه.

أصابت المسلمين جَولة (١) بعضُراسان ، فمر فيهم شُعْبة بن ظهير على بغلة له فرآه بعض الرجالة فتقد ر(٢) له على جيد م (٣) حائيط. ، فلمنا حاذى به حال في عَجدُز بغلته . فقال له : اتَّق الله فإنها لاتحملني وإيناك .

<sup>(</sup>١) الجولة : الفرار من العدو ثم العودة إلى قتاله .

<sup>(</sup>٢) تقدر : تهيأ

<sup>(</sup>٣) الجذم : الأصل .

قال : امض ، فإني والله ماأقدر أن أمشي . قال : إناك تقتلني وتقتل نفسك . قال : امض فهو ماأقول لك . قال : امض فهو ماأقول لك . قال : فصر في مقتول العدو . فقال له : أين تريد ؟ قال : أنا أعلم أني مقتول ، فكان أقاتل مقبلا خير من أن أقتل مد بسرا . فنزل الرجل عن بغلته وقال : اذهب في حرر ق الله .

اشترى شريك بن عبد الله(١) جارية من رجل فأصاب بها عيباً ، فقال الله الله اشتراها منه : قد ظهر بها عيباً ، فقال الله ي رخيصة ، وإن أحببت بيعشها لك بربح . قال : فافعل . فدفع الجارية إليه وأقام أياماً ثم أتاه فقال له : لم أصب بها ثمنا أرضاه . فقال له شريك : فخذها وارد د علي الثمن . فقال له الرجل : أبعد ماوكلتني لأبيعها ورضيت ، ترده ها علي ؟ الرجل : مدقت ، والله خدعتني .

وأى عمرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه ابنَه عبدَ الله جالساً مع رجل فقال له : يابنيٌّ ، احذرْ هذا ، لاتشتريَّنَّ

<sup>(</sup>١) شريك بن عبد الله النخعي القاضي ، فقيه إمام تو في سنة ١٧٧ﻫ .

منه شيئاً ، فإنه يتبرأ إلى الرجل ِ من العيب ، والرَّجلُ لايفطن لذلك .

قال : فصرَّ عبد ُ الله بن ُ عمرَ بذلك الرَّجلِ يوما ومعه غلام ٌ وَضَمِيٌ ، فقال له : تبيعه ؟ قال : نعم . قال : بكم ؟ قال : بكنا . قال له : هل به عيب ٌ . قال : ماعلمت أن ّ به عيباً إلا أنتَا ربما أرسلناه في الحاجة فيبطىءُ فلا يأتينا حتى نبعث في طلبه . فقال عبد الله : وماهذا ؟ فاشتراه منه .

فلما صار إليه أرسله في حاجة فهرب ، فطلبه أيّاماً حتى وجده ، فأتى صاحبـ ليردّه عليه بالإباق ، فقال له : ألم أخبر ك أنّا ربّما أرسلناه في الحاجة فلا يرجع حتى نرسل في طلبه ؟ فعلم أنه قد خدعه .

قيل لأعرابي: أتشرب قدحاً من لتبن حازر (١) ولا تتنحنح ؟ قال: نعم. فأخذه في حلقه مثل الزجاج، فقال: كَبَشْ أُمَاح . فقيل له: إذلك تَنحنَ عن فقال: من تنحنح فلا أفلح. ومد صوته فقضى وطره.

<sup>(</sup>١) الحازر: الحامض.

قال عبيند الله بن زياد بن ظبيان (١): إياكم والطبّمع فإنه يردي . والله لقد هممت أن أفتيك بالحبجّاج ، فإني لواقف على بابه بدَيْسِ البجّماجيم (٢) ، إذا بالحبجاج قد خرج على دابة ، ليس معه غير علام ، فأجمعت على قتله فكأنه عرف مافي نفسي فقال : ألقيت ابن أبي مسلم ؟ قلت : لا . قال فالقبّه ، فإن عهدك معه على الريّ . قال : فطمعت وكففت فأتيت يزيد بن أبي مسلم فسألته فطمعت وكففت فأتيت يزيد بن أبي مسلم فسألته فقال : ماأمرني بشيء .

وقال عمرو بن يزيد الأستيدي : خفنا أيّام الحيجاج ، وجعلنا نودع متاعنا ، وعلم جارَّ لنا ، فَخشيتُ أن يُظْهِرَ أمرَنَا ، فعَمَدَ ثُنُ إلى سُفَط فجعلتُ فيه لبنا ودفعته إليه ، فمكث عنده حتى أمينًا . فطلبت منه ، فقال لي : أما وجدت أحدا تودعه لبناً غيري .

توجَّلُه عمرو بن العاص حيث فتح قيـْسَــَاريَّـة(٣) إلى

<sup>(</sup>١) أحد فتاك العرب ، ومن خطبائهم وهو الذي حمل وأس مصغب ابن الزبير إلى عبد الملك .

<sup>(</sup>٢) دير بظاهر الكوفة على بعد سبعة فراسخ منها .

 <sup>(</sup>٣) هناك مدينتان بهذا الاسم في فلسطين والروم والمراد هنا التي
 من أعمال فلسطين .

مصر وبعث إلى عائجها (١) فأرسل إليه: أن أرسل إلي رجلاً من أصحابك أكلمه . فنظروا فقال عمرو: ماأرى لهذا أحداً غيري . فخرج و دخل على العائج ، فكلمه فسمع كلاماً لم يسمع مثلة قط ، فقال : حد ثني . هل في أصحابك مثلك ؟ قال : لاتسل عن هواني عليهم ، إلا أنهم بعثوني إليك وعرضوني لماعرضوني لايدرون ماتصنع بي . فأمر له بجائزة وكسوة وبعث إلى البتواب : إذا مر فأمر له بجائزة وكسوة وبعث إلى البتواب : إذا مر بك فاصرب عُنُدَةً ، وخذ مامعه .

فخرج من عنده ، فمر برجل من نصارى العرب من غسراً فعرفه فقال : ياعمرو ، إنك قد أحسنت من غسراً فعرفه فقال : ياعمرو ، إنك قد أحسنت الدخول فأحسن الحروج . فرجع فقال له الملك : مارد ك ؟ قال : نظرت فيما أعطيت في فلم أجد ، يسع بني عمي ، فأردت أن أجيئك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية ، فأردت أن أجيئك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية ، فيكون معروفك عند عشرة وتكسوهم هذه الكسوة ، فيكون معروفكك عند عشرة خيراً من أن يكون عند واحد . قال : صدقت . فاعجل عمرو بعث إلى البواب أن خل سبيلة ، فخرج عمرو

<sup>(</sup>١) الملج : الرجل من كفار العجم .

وهو يلتفتُ حتى إذا أُمينَ قال : لا أُعود لمثلها أبدا . فما فارقها عمرر حتى صالحَه ، فلما أُتييَ بالعلجِ قال : أنت هو ؟ قال عمرو : نعم على ماكان من غَدْر كَ .

قُدُّم هُدُّبة بنُ الْحَسَّرِمِ (١) لَيُقَادَ بابن عميه زيادَة ، وأخذ ابنُ زياد السيّيف وقد ضُوعِهَتْ له الدينَّةُ حتى بلغتُ مئة ألف در هم فخافت أمُّ الغلام أن يقبل ابنها الدينة ولا يقتله فقالت : أعطي الليه عهداً لئن لم تقتله لأتزوّجنَّه فيكون قد قتل أباك ونكح أمنّك . فقتله .

وحد تن المدافي أن قوماً من المسلمين أسروا قوماً من الروم وكان فيهم فتريان إخوة فضربوا أعناقهم ، وأخذوا أمرهم وهم لايعرفونها ، فأحبت أن تُقتل ولا تبقى بعد ولدها ، فقالت لللذي صارت إليه : إن علم مثل شيئاً تَرتشخيذُهُ فلا يتحيك فيك السلاح ، تُخلِي سبيلي ؟ قال : نعم . فأخذت أشياة ستر تها عنه فطلت بها رقبتها وقالت : دونك اضرب وشد وشد ،

<sup>(</sup>۱) هدبة بن الحشرم بن كوز شاعر فصيح من بادية الحجاز ، كان راوية للحطيثة .

فإن السَّيفَ لا يعملُ فيَّ . فضرب رقبتها فحزَّ رأسها فعلم أنها خدعته .

لما بلغ يزيدُ ومروانُ ابنا عبدِ الملك لعاتكة بنتِ يزيد بن معاوية (١) قال لها عبد الملك : قد صار ابناك رجلين ، فلو جعلت لهما من مالك ما يكون ُ لهما به فضيلة" على إخوتهما . قالت : اجْمَعْ لي أهلَ مَعْدَالة من موالتّي ومواليك . فجمعهم وبعث معهم روح بن ز نُبَاعِ الحُمُدَ اميّ – وكان يدخل على نسائيهم – فدخل كهولتُهم وجلَّتهم وقال له : أخبرها برضَّائي عنها ، وحَسِّن ۚ لِهَا مَا صَنْعَتْ . فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَيْهَا أَخَذَ رُوحٌ في ذلك فقالت : يا روحُ ، أثراني أخشَى على ابنيَّ عَيْلة وهما ابناً أمير المؤمنين ، أشهدكم أني قد تصدّقت بمالي وضياعي على فقراءِ آل أبي سفيان . فقام رَوْح ومن معته . فلمنَّا نظر إليه عبد الملك مقبلاً قال : أشهد بالله لقد أقبلت بغير الوجه الذي أدبرت به . قال : أجل . تركتُ معاوية َ في الإيوان آنها ً . وخبّره بما كان . فغضب .

<sup>(</sup>١) عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، أم يزيد بن عبد الملك توفيت حوالى سنة ١٢٠ه .

فقال : منه أيا أمير المؤمنين ، هذا العقل منها في ابنياك خبر لهما ممنا أرّد ت .

قال المدائري : أتي علي عليه السلام برجل ذي مروءة قد وجب عليه حد . فقال لحصمائه : ألكم شُهود؟ قالوا : نعم . قال : فأتوني بهم إذا أمسيتم ولا تأتوني بهم إلا متعشمين . فلما أمسوا اجتمعوا فأتوه ، فقال لهم علي عليه السلام : نشدت الله رجلا لله عند مثل هذا الحد إلا انصرف قال : فما بقى أحد فدرا الحد .

عرض شُرَيْحٌ ناقة ً للبيع ، فقال له المشتري : كيف غزارتُها ؟ قال : احلبْ في أي إناء شئت .قال : فكيف وثاقتُها : قال : احمل على الحائيط ما شئت . قال : فكيف وطاؤها ؟ قال : افرش ونم . قال : كيف نَجاؤها (١) قال : هل رأيت البرق قبط ؟

قال بعضهم : ركض رجل دابية وهو يقول : الطّريق ، الطّريق . فصدم رجلاً لم يُنتَح ، فاستعدى عليه فتنخارس الرجل فقال العامل : هذا أحرس .

<sup>(</sup>١) النجاء : السرعة والسبق .

قال: أصلحك الله . يتخارس عمداً ، والله مازال يقول: الطّريق . الطّريق . فقال الرجل : فما تريد وقد قلت لك الطّريق ؟ قال العامل: صدق .

قال: كانت ابنة عبد الله بن معروف عند أبي حرثان فمات ، ولم يصل إليها لقوتها . فتزوجها أبو د للف (١) . فكانت تمانعه سنة لا يصل اليها . فقال له معقيل أنحوه: ما أنت برجل . وقد عجزت عن امرأة . فقال : أحب أن تبعث جاريتك فلانية تكليمها . فبعث بها وأمر أبو د ليف امرأته أن تلوي العمود في عنق الجارية إذا أتنها وتركه ألى . ففعلت فرجعت إلى متعقل الجارية إذا أتنها وتركه ألى . ففعلت فرجعت إلى متعقل فقال : أشهد أن أخي معذور الله في المناك ببكر من نفسها . بأن قال لها يوما : ما أظنك ببكر . فأمكنت من نفسها .

كان بالكوفة لعبد الملك بن رامين مولى بشر بن مروان(٢) جارية يقال لها : سلاّمة ُ الزّرقاءُ . وكان

<sup>(</sup>١) أبو دلف بن عيسى العجلي ، أمير شاعر مملح ، توفي سنة ٢٢٥هـ .

<sup>(</sup>٢) بشر بن مروان أخو عبد الملك ، ولي العراقين بعد مصعب .

روحُ بن حاتم المهلسّبيّ (١) يهواها ولا تهواه ، ويُكثر غيشيان منزل مولاها . وكان محمد بن جسّميل (٢) يهواها وتهواه . فقال لحا : إن روْح بن حاتم قد ثنقهُل علينا . قالت : فما أصنع ؟ قد غسّسَ مولاي ببرة . قال : احتالي .

فبات عندهم روحٌ ليلة من اللّيالي فأخذت سرّاويله فغسلته . فلمنّا أصبحَ سأل عن سراويله . فقالت : غسلناه . فظن َ أنه قد أحدْدَثَ فيه فاحتيجَ إلى غسله ، واستحيّا من ذلك . وانقطع عنها . وخلا وجهنها لابن جميل .

لما استُخلف سليمانُ بن عبد الملك دفع عُممّال أخيه الوليد إلى يزيد بن المهلّب وأمره ببسط العداب عليهم ، واستخراج المال منهم . وكان فيهم رجل من بني مرّة ، فقال ليزيد : أمّا أنا فلست بذي مال ، ولا تنتفعُ بتعذيبي ولكن عشيرتي تَفَكُنُي بأموالهم ، فأذن لي في أن أجول فيهم . فأذن له فقال لهم : إنّ أمير المؤمنين قد أخذني

<sup>(</sup>١) روح بن حاتم بن قبيصة المهلبي ، تولى على السند للخلفاء العباسيين ، وعزله الرشيد توفي سنة ،١٧٠هـ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن جميل كان أحد المقربين للمنصور .

بمال . والمالُ عندي . ولكن أكره أن أُقرَّ بالخيانة . فاضمَّنوا له هذا المالَ عنيّ وأطلقوني من حبسه . ولا غُرُمَ عليكم فإنيّ مضطلع بأداء هذا المال .

فنهض وجوه عشيرته في أمره ، وضمنوا المال عنه وأطلقوه . فلمنا أخذوا بالمال قالوا للرجل : أدِّ المال كما زعمت . فقال : يا نوكي (١) . أتظننون أنني اختنات مالا تعرضت فيه للمأتم ، وسنخط الحليفة وعقوبته ، وأؤديه اليوم طائعاً ، وقد صيرت ما أطالب به في أعناقكم. ابيس ما ظننتم ، إغرموه من أعطياتكم وأنا فيه كأحدكم ففعلوا ذلك وهو كأحدهم .

هُمَّ الْأَزَارِقَةُ (٢) بقتل رجل فنزَعَ ثوبَه واتَّزَرَ ولَبَنَّى وأُظهرَ الإحرامَ فخلتُوا سبيلتَه لقول الله جلَّ وعزَّ « لاَ تُنُحِيلُنُوا شَعَائِرَ الله» (٢) .

غضب المأمون ُ على رجل وقال : لأقتلنَّك ولآخذنَّ

<sup>(</sup>١) النوكى : الحمق .

<sup>(</sup>٢) الأزارقة : فرقة من الحوارج .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٢ .

مالك . اقتلوه . فقال أحمد أ بن أبي دؤاد(١) : إذا قتلته فمن أبن تأخذ المال ؟ قال : من ورثته . فقال : إذا تأخذ مال الورثة . وأمير المؤمنين يأبي ذلك . فقال : يؤخّر حتى يئستصفى ماله . فانقرض المجلس وسكن غضبه وتوصّل إلى خلاصه

جاءت امرأة إلى أبي حنيفة فقالت : إن زوجي حلف بطلاقيي أن أطبخ قيدرا أطرح فيها مكثوكا(٢) من الملح فلا يتبين طعم الملح فيما يؤكل منها . فقال لها : خذي قيد رآ واجعلي فيها الماء واطرحي فيها مكوك ملح ، واطرحي فيها بيضاً واسلقيه ، فإنه لا يروجد طعم الملح في السض .

افتعل َ رجل تكتاباً عن المأمون َ إلى محمد بن الجنّهم في دفع مال إليه ، فارتاب به محمد ، وأدخله على المأمون . فقال المأمون أن : أكلّ فقال المرجل أن : أكلّ

 <sup>(</sup>١) أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة للمعتصم ، كان مذهبه الاعتزال ،
 وكان جواداً فصيحاً مدحاً توفي سنة ، ٢٤ ه .

<sup>(</sup>٢) المكوك : مكيال يسع صاعاً ونصفاً .

مَعُرُوفَكَ تَذَكَر يَا أَمِيرَ المُؤَمِنِينَ ؟ قَالَ : فَلَعَلَّ هَذَا مُعَالًا نَسِيبَ وَقَدَ فَعَلَتَ . قَالَ : ادفع إليه يَا مُحَمَّد مَا في الكتاب .

كان حُوثَة الضّمريُّ صديقاً لعبد الملك وخرج مع ابن الزبير فلماً قُتل ابن الزبير استاء من النّاس وأحضر حوثة فقال له عبد الملك : كنت منتي بحيث علمت فأعنت ابن الزبير . قال : يا أمير المؤمنين ، هل رأيتي قط في حرب أو سباق أو نضال إلا والفئة مغلوبة بحرقي ، وإنّما خرجت مع ابن الزبير لتغلبه بي على رسمي . فضحك عبد الملك وقال : قد واللّه كذبت ولكنتي قد عفوت عنك .

قالت خيرة بنت ضمرة القُشيرية امرأة المهلّب للمهلّب: إذا انصرفت من الجمعة فأحبُ أن تمرّ بأهلي . فقال لها : إن أخاك أحمق . قالت : فأحب أن تمرّ بنا . فجاء وأخوها جالس فلم يوستع له فجلس المهلّب ناحية مم أقبل عليه فقال : ما فعل ابن عملك فلان "؟ قال : حاضر : قال : أرسل إليه . ففعل فلمّا نظر إلى المهلّب غير مرفوع المجلس قال : يابن اللّخناء ، المهلّب غير مرفوع المجلس قال : يابن اللّخناء ، المهلّب

جالس فاحية ، وأنت في صدر المجلس وواثبه . فتركه المهلس وواثبه . فتركه المهلس وانصرف فقالت له خيرة : أمررت بأهلي ؟ قال : نعم وتركت أخاك الاحمق يُضرَبُ .

قالوا: إن الحجّاج بن يوسف قال ذات يوم لمحمّد ابن عُمير بن عطارد (١): اطلُب لي امرأة حسيبة أتزوّجها: قال: ومن هذا الرّوّجها: قال: طلبتُها إن زُوّجتها. قال: ومن هذا هذا النّذي يمتنع من تزويجي ؟ قال: أسماء بن خارجة (٢). يدّعي أذّه لا كُفء لبناته إلاّ الخليفة .

قال : فأضمرها الحجّاج إلى أن دخل إليه أسماء فقال : ما هذا الفحر والتطاول ؟ قال : أيتها الأمير ؛ إن تحت هذا سبباً . قال : بلغني أنتك تزعم أن لا كف لبناتيك إلا الحليفة . فقال : والله ما الحليفة بأحب أكفائيهن إلي ، ولتنظرائي من العشيرة أحب إلي منه ، من خالطني منهم حفيظني في حرمتي ، وإن لم يحفظني

<sup>(</sup>١) محمد بن عمير بن عطارد ، كان سيد أهل الكوفة .

 <sup>(</sup>٢) أسماء بن خارجة بن حذيفة ، من أشراف العرب ، توفي
 سنة ٦٦٦هـ .

قلرت على أن أنتصف منه . والحليفة لا نصف إلا عمينة منه . والحليفة لا نصف إلا عمينة . وحر منه منظيمة مطرحة يقدم عليها من ليس مثلها ، ولسان ناصرها أقطع . قال : فما تقول في الأمير ؟ . فإن الأمير خاطف هنداً . قال : قد زوجته إيناها بصداق نسائها . وحوق لنها إليه .

فلما أتى على الحديث حولان دخل إلى الحجاج فقال : هل أتى الأمير ولد" ، نُسَرُ ونَحْمَدُ الله على هبته . قال : أما من هند فلا . قال : ولد الأمير من هند وغير هند عندي بمنزلة . فقال : والله إني لأحب ذلك من هند . قال : فما يمنع الأمير من الضّر (١) ، فإن الأرحام تتغاير . قال : أو تقول هذا القول وعندي هند قال : تتغاير . قال : أو تقول هذا القول وعندي هند قال : أحب أن يَفَشُو نَسَلُ الأمير . قال : فمسمن "؟ قال على الأمير بهذا الحي من تميم ، فنساؤهم مناجيب . قال : فأيشن " ؟ قال : إنه تحمد بن عمير . قال : إنه يزعم أن لا فارغة له . قال : فدا فعلت فلانة ابنته ؟

فلما دخل إليه محملهُ بن عميرِ قال : ألا تزوّج الأمير ؟ قال : لا فارغة لي : قال : فأينَ فلانة ُ ؟ قال : زوّجتُها

<sup>(</sup>١) الضر : اتخاذ الضرة .

من ابن أخي البارحة . قال : أحضر ابن أخيك ؛ فإن أقر بها ضربت عنقه . فجيء بابن أخيه ، وقد أبلغ ما قال الحجاج . فلما متشل بين يديه قال : بارك الله لك يا في . قال : في ماذا ؟ قال : في مصاهرتك لعملك البارحة . قال : ما صاهرته البارحة ولا قبالها . قال : فانصرف والشدا . ولم ينصرف محمد "حتى زوجه ابنته .

وحضر بعد ذلك يوماً من الأيتام عماعة من الأشراف باب الحجاج فحجب الجميع غير أسماء ومحمد . فلما دخلا قال : مرحباً بصهري الامير سلاني ما تريدان أسعف كما فلم يُبقيا عانياً إلا أعاقاه . ولا مُجمَّراً (١) إلا أَقْفُلاه (٢)

فلما خرجا أتشبَعهُما الحبّجاجُ بمن يحفظُ كلامهما . فلما فارقا الدار ضرب أسماءُ ينده على كتف محمدٍ وأنشأ بقول :

<sup>(</sup>١) تجمير الحند : [إبقاؤهم في الثنور . والعاني : الأسير .

<sup>(</sup>٢) أقفلاء ; أرجعاه .

جزيتُك ما أسديتَه يابنَ حاجب وفاءً كعرْفِ الديكِ أُوَّقُدُنَّةِ (١) النّسر

في أبيات كثيرة . فعاد الرجل فأخبر الحبجاج فقال : لله درّ ابن خارجة ! إذا وُزن بالرّجال رَجَحَ .

أتي زياد برجل فأمر بضرب عُنقه . فقال : أيتها الأمير ؛ إن لي بك حرمة قال : وما هي ؟ قال : كان أبي جارك بالبصرة . فقال : ومن أبوك ؟ قال : قد والله نسيت اسم نفسي ، فكيف اسم أبي ؟ قال : فرد زياد كُمّة إلى فمه وضحك وخلتي سبيلة .

مر زياد 'بأبي العُريان (٢) فقال : مَن هذا ؟ فقالوا زياد بن أبي سفيان . فقال : رُبَّ أمر قد نقضه الله ، وعبد قد ردّه الله . فسمعها زياد 'فكره الإقدام عليه وكتب بها إلى معاوية ، فأمره بأن يبعث إليه بألف دينار ، ويمر به ويسمع ما يقول . ففعل زياد ذلك ، ومر به فقال من هذا ؟ قالوا : زياد . فقال رحم الله أبا سفيان ، لكأنها تسليمته ونعشمته . فكتب بها زياد إلى معاوية فكتب إلى أبي العريان :

<sup>(</sup>١) قذة النسر : مقطع ريشه .

<sup>(</sup>٢) أبو العريان : شاعر .

مَالَبَشَتُنْكَ دنافير رُسُيِتَ بِهَا أَنْ لَوْنَتَمْكُ - أَبَا العُريانِ - أَلَمُواذا

فدعا أبو العريان ابنــَه وأمـْـابَى عليه إلى معاوية :

مَّن يُسدِ خيراً يجدُّهُ حيثُ يطلبُهُ أو يُسد شرَّاً يجدُّه حيثما كانـــــــا

تقدّم رجل إلى ستوّار ، وكان سوّار له مبغضا فألح عليه فقال له سوّار في بعض مخاطبته: يابن اللّمخناء (١). فقال : ذاك خمصمي . فقال الحصم : أعْدني عليه . فقال له الرّجل :خذ له بحقيّه وخذ لي بحقيّ . ففهم . وسأله أن يغفر له .

قالوا: لما حُبس الحلاَّجُ (٢) عندَ القَشُوريّ ، مَرضَ ابنُ له ، واشتهى التفاحَ الشَّاميّ ، وكان لا يصابُ لفوت أوانيه ، فتلطَّف الحلاج واحتال حتى سأله القشُوريّ تفُاحة شاميّةً ، قصد بها ليعرف أمر الحلاج في صدقيه وكذبه ، وأراد أيضاً بلوغ مراده في

<sup>(</sup>١) اللخناء : المتتنة الرائحة .

<sup>(</sup>٢) المنصور بن الحسين الحلاج ، كان يقول بتناسخ الأرواح والحلول ، وقيل أنه ادعى الألوهية ، وافتتن به كثير من الناس ، صلب ثم قتل سنة ٣٠٩هـ . وأحرقت جثته .

ولده . وكان الحلاجُ قاء أعدً تفاحةً لللك فحينَ سأله أوماً بيده هكذا وأعادها بتفاحة . وتناولها التشوري يقلبها ويتعجب منها والحلاج يقول : السّاعة قطعتها من شجر الجنّية . قال القشوريُّ : إني أرى في موضع منها عرباً . قال الحلاَّج غير مُطرق ولا مُكثرت : أما علمت أنها إذا خرجت من دار البقاء إلى دار الفناء ، لحقها جزء من البلاء . فكان جوابله أحسن من فعيله وحيلته .

أتني مصعب بن الزئير برجل من أصحاب المنت النها الأمير ؛ المنت القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ، ووجهاك هذا النه يُستضاء به . فأتعاق بأطرافك وأقول : يا رب . سل مصعباً لماذا قتاني ؟ فقال : أطلقوه فقال : أيها الأمير ، اجعل ما وهبت لي من حياتي في خقف عيش . قال : أعطوه مئة ألف درهم .

<sup>(</sup>١) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي ، من زعماء الثاثرين على بني أمية . قتله مصعب وهو أمير البصرة عام ٦٧هـ .

## فهارس السفر الثاني من نشـر الدر

| الصفحة     | الوضيوع                              |
|------------|--------------------------------------|
| 8          | الباب الأول                          |
| ٧          | كلام معاوية بن أبي سفيان وو لده      |
| ۲.         | يزيد بن معاوية و و لده               |
| <i>†</i>   | الباب الثاني                         |
| 71         | كلام مروان بن الحكم وولده في الخلفاء |
| **         | عبد الملك بن مروان                   |
| ۳۸         | الوليد بن عبد الملك                  |
| <b>.</b>   | سليمان بن عبد الملك                  |
| ۴ ۶        | يزيد بن عبد الملك                    |
| ٤٤         | هشام بن عبد الملك                    |
| <b>.</b> • | الوليد بن يزيد                       |
| <b> </b>   | يزيد بن الوليد بن عبد الملك          |
| c •        | مسلمة                                |
| ۲٥         | مروان بن محمد                        |
| ٥٧         | الباب الثالث                         |
| ٥٩         | كلام الخلفاء من بني هاشم/ السفاح     |
|            | 7°                                   |

| الصفحة | الوضوع              |
|--------|---------------------|
| 71     | المنصور             |
| ٦٧     | المهدي              |
| V 1    | المادي              |
| ٧٢     | الرشيد              |
| ۸.     | الأمين              |
| ۸۳     | المأمون             |
| ۹ ۳    | المعتصم             |
| 4 V    | '<br>الواثق         |
| 1.7    | المتوكل             |
| 1 • \$ | المنتصر             |
| 1.0    | المستعين            |
| 1 • 1  | المعتز              |
| / • V  | المهتدي             |
| 1 • ٨  | المتما              |
| 1 • 4  | المعتضد             |
| 111    | المكتفي             |
| !! 7   | المقتدر             |
| 117    | الر اضي             |
| 117    | إ بر اهيم بن المهدي |
| 711    | عبد الله بن المعتز  |

| الصفحة         | الموضيوع                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 111            | الباب الرابع                                        |
| 144            | كلام جماعة من بني أمية                              |
| 181            | الباب الخامس                                        |
| 1 mm           | نکت لآل الزبیر                                      |
| 1 2 0          | الباب السادس                                        |
| \ <b>£</b> Y   | نوادر أبي العيناء ومخاطباته                         |
| 101            | من رسائل أبي العيناء وكلامه المستحسن<br>الرام الرار |
| ٧٣٧            | الباب السابع                                        |
| 1 7 9          | نوادر مزبد<br>الباب الثامن                          |
| / Y o          |                                                     |
| 177            | نو ادر أبي الحارث جمين<br>الباب التاسع              |
| 1 / 1          | نوادر الحماز                                        |
| ١٨٣            | الباب العاشر                                        |
| 144            | معمر<br>نوادر المجانين                              |
| 1 A 4          | الباب الحادي عشر                                    |
| 1 4 4<br>1 4 4 | نوادر البخلاء                                       |
| 711            | الباب الثاني عشر                                    |
| <br>۲ ) ۳      | كلام الشطار ومن يجري مجراهم ونوادرهم                |
| Y 1 4          | الباب الثالث عشر                                    |
| 771            | العي و مكاتبات الحمقى                               |



| الصفحة | Stanton of the Alexandria Ubrary (OC 2         |
|--------|------------------------------------------------|
| 777    | الباب الأو ل                                   |
| 779    | كلام للنساء الشراثف                            |
|        | فاطمة ابنة رسول الله عليها السلام              |
| 740    | عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها )            |
| 7 £ 1  | ً<br>أم كانثوم بنت علي                         |
| 7 £ £  | حفصة أم المؤمنين                               |
| A 3 Y  | أروى بنت الحارث                                |
| Y & A  | رويا رقيقة                                     |
| 707    | هند بنت عتبة                                   |
| Y 0 E  | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب                      |
| 707    | فاطمة بنت عبد الملك بن مرو ان                  |
| Y 0 N  | أم سلمة أم المقرمنين                           |
| 709    | ملتقطات من كلامهن                              |
| 177    | الباب الثاني                                   |
| 7 7 7  | نكت من كلام النساء و مستحسن جواباتهن و ألفاظهن |
| ۳۰ ۱   | الباب الثالث                                   |
| ٠.٣    | الباب النائد<br>الحيل و الخداع                 |
|        | المين و الما                                   |

1997/0/1 か 0...



لمبع فن مطابع وزارة الثقافة

دمشق ۱۹۹۷

في الاقسار المهيدة مَايعادل ٣٥٠ ل.س

<u>سعرانسخت داخل المعلى </u> ١٧٥ ل.**س** 



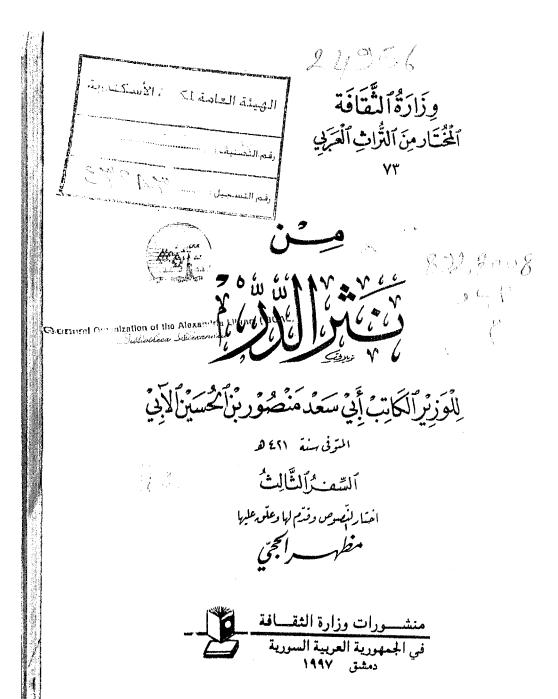

من نثر الدر / أبو سعد منصور بن الحسين الآبي، اختار النصوص وقدم لها وعلق علي عليها مظهر الحجي . - دمشق: وزارة الثقافة ، ١٩٩٧ . - ٤ ج ؛ ٢٠ سم . - (المختار من التراث العربي ؛ ٧١ - ٤٧).

۱- ۸۱۸٬۰۲ س ع د م ۲- العنسوان ۳- أبو سعد الأبي ع- الحجي ٥- السلسلة

مكتبة الأسسد

## البساب الرابسع

<sup>(\* )</sup> من الجزء الرابع من « نثر الدر » وقد تقدمت الأبواب الثلاثة في السفر الثاني من هذه الاختيارات .

## الكتّ من كلام الحنكتماء

قيلَ لبعضهم : أخرجُ هذا الغمَّ من قلبكَ . فقال : ليس بإذني دَخلَ

قال رجل الشبيب بن شيئبة (١) : أنا والله أحبثك يا أبا متعبد . قال : وكيف يا أبا متعبد . قال : وكيف ذاك ؟ قال : لا ناك لست بجار قريب ، ولا ابن عم نسيب ، ولا منشأ كيل في صناعة .

وقالوا: صاحبُ السّوء قطعة من النّار . ولذلك لمّا قال القائلُ : ما رأيناً في كلّ خيرٍ وشرّ خيراً من صاحبٍ . قال الآخر : ولا رأينا في كلّ خيرٍ وشرّ شرّا من صاحب .

<sup>(</sup>۱) شبيب بن شيبة المنق ي البصري ، فصيح بليغ إخباري توفي سنة ١٩٦٧ه .

قال بعضهم : العالمُ يعرفُ الجاهلَ لأَنَه كان جاهلاً ، والجاهلُ لا يعرفُ العاليمَ لأنتَّه لم يكن ْ عالماً .

سُمُّل بعضُهم عن الغنسَيّ فقال : شرُّ مَنَحْسُوبٌ . وعن الفقر فقال : مُلكُ ليس فيه مُحاسبة .

الفُوصةُ مَا إِذَا حَاوِلَتَهُ فَأَحْطَأُكُ نَفَعُمُهُ لَمْ يَصِلُ ۚ إِلَيْكُ ضُرُّهُ ۗ

بلوغُ أعلى المنازل بغيرِ استحقاقٍ مين أكبرِ أسبابِ الهلككة .

كُلْ ذيء يَعَزِزُ إِذَا قَالَ ، والعقلُ كَانَّـُهَا كَانَ أَكَثَرَ كَانَـُهَا كَانَ أَكْثَرَ كَانَ أَكْثَرَ

قال عامرُ بنُ عبد الفَيَيْس (١) : الكلمةُ إذا خرجتُ من اللِّسانِ لم من القلبِ وقعتْ في القَلب ، وإذا خرجتْ من اللِّسانِ لم تجاوز الاذانَ

قالوا : مَقَنْتَلُ الرَّجل بين لحيْيَيه .

التشبشت نصف العفو .

قال أكثم : الكرم حُسنُ الفيطنة . واللَّـوْمُ سوءَ التَّخافُـلِي.

قیل : أسوأ الناس حالا من اتسعت معرفتُه ، وبعُـدَت هـدَــَـّـهُ ، وضاقتْ مَـقـُـدرته .

كان عبدُ الملكِ بنُ الحيجاجِ يقول : لأنا للعاقلِ المدبيرِ أَرْجِي منتي للأَحمقِ المُقْسِلِ .

وقالوا: أمران لا ينفكاًن من الكذب : كَـَشْرَةُ المواعيد وشداًةُ الاعتذار .

قال خالدُ بنُ صفوانَ (١) : السَّفرُ ثلاثُ عتبات ؛ فأوَّلنُها : العزمُ ، والثَّانيةُ : العُدّةُ ، والثالثةُ : الرَّحيلُ ، وأشدُّ هن ّ العزمُ .

قال أكمُ بن صَيفي : العافية الملك الخفي .

وقال الفضلُ بنُ سهل : ليست الفرصةُ إلا ما إذا أخطأكَ نفعُه لم ينلكَ ضررُه .

<sup>(</sup>١) خالد بن صفوان أحد فصحاء العرب ، توفي بعد سنة ١٢٠ه.

قالوا: سوءُ حمل الغيني يورثُ مَتَقَتَآ ، وسوءُ حمل الفاقة ينضَعُ شَرَفاً

وقال أكثم : مَن ْ جزع على ما خرج من يده فليجزع ْ على مالم يصل أليه

قال بعضُهم : ظَفَرُ الكريم ِ عفوٌ ، وعفوُ اللَّهُمِ عِقوَةٍ .

كان يقال: لا ينبغي لأحد أن يدع الحزم الظفر ناله عاجز ، ولا يرغب في التضييع لنكبة دخلت على حازم . وكان يقال: ليس من حُسن التوكيل أن تُقال عَثْمُرَة " ثُمّ يركبها ثانية .

قيل : لولا الإغضاء والنسيان ، ما تعاشر النَّـاس ُ اكثرة الأضغان .

قالوا: ثلاث يرغمن العدوّ : كثرة العبيد ، وأدبُ الولك ، ومحبنّة الجيران .

يُقال: سوءُ القالة في الإنسان إذا كان كذبا نظيرُ الموت ؛ لفساد دنياه ، وإذا كان صيد قا أشد من الموت لفساد آخرته .

قالوا: يـُرضي الكرام الكلام ، ويـُصادُ اللّـنّامُ اللّـنّامُ اللّـنّامُ اللّـنّامُ اللّـنّامُ اللّـنّامُ اللّـنامُ اللّـنامُ

قالوا: أمران أنس ٌ بالنتهار وحشة ٌ بالليل : المال ُ والبستان ُ .

قالوا: لا يزالُ المرءُ مستمراً مالم يعشر ، فإذا عَشَر مرَّة في الخبَار (١) لجّ به العيثار ولو كان في جَدَد (٢) .

قال بعضَهم : ما شيّبتني السّنون ، لكن ْ شُكري مـَن أحتاجُ أن ْ أشكره .

قالوا: المتواضعُ كالوَهُدَة ِ يَجْتَمَعُ فَيَهَا قَطَّرُهَا وقَطَّرُ غَيْرِهَا ، والمَتْكَبِّرُ كالرَّبُوة ِ لا يقرَّ عليها قطرُها ولا قطر غيرها .

يُقال : إنّه لا يصبرُ ويصدُق في اللَّقاء إلاّ ثلاثةُ : مستبصرٌ في دين ، أو غيّرُ ان على حُرْمَة ، أو ممتعضٌ من ذُلُ .

<sup>(</sup>١) الخبار: الأرض الناعمة.

<sup>(</sup>٢) الحدد : الأرضه المستوية .

قال بعضهم : في مجاوزتات مَـن ْ بِكَفْياتُ فَقَرْ لا مُنْتَـهَـَى له حَتَى تنتهي عنه

وكان يُـقال : العفافُ زينةُ الفقرِ ، والشُكُـرُ زينةُ الغنى .

اعتذارٌ مين ْ مَنْع خيرٌ من وَعَنْد ِ مُعطول ٍ .

خيرُ المُزاحِ لا يُنالُ ، وشرُّه لا يُقالُ . وإنما سُمِّي سُزاحا لاَنتَه أُزيحَ عن الحقّ .

اليأسُ من أعوان الصَّبر .

قيل لبعض الحكماء : أيَّ الأمور أعجلُ عُمُقوبةً وأسرعُ لصاحبها صرعةً ؟ قال : ظام من لا ناصر له إلاَّ اللهُ عز وجل ، ومجاورة النَّعم بالتقصير واستطالة الغَنيَّ على الفَقير .

يقال : من ستعادة المرع أن يضع معروفه عند متن يشكره .

قالوا : شيئان لا يُعرفُ طَعَشَهِما إلا بعد َ فقد هذا : العافيةُ والشبابُ . نظر شابُّ إلى شيخ يقارِبُ خُطاه فقال له : مَـن ْ قَــيَّـدَكَ . قَـال قَــيَّـدَكَ . قَــيَّـدَكَ .

قيل لشيخ قد ذهب منه المأكلُ والمشرب والمنتكاحُ: هل تشتهي أن تموت ؟ قال : لا . قيل: وليم ذاك ؟ قال : أحبُ أن أعيش وأسمع الأعاجيب .

قيل لبعضهم : ما بال الشّيخ أحرص على الدّنيا من الشّاب ؟ قال : لأنه قد ذاق من طعم الدنيا مالم ينقّه الشاب .

قالوا: الدَّيْنُ عُقْلةُ الشَّريفِ، ما استرقَّ الكريمَ أفظُّ من الدَّيْن .

اختصم رجلان إلى سعيد بن المُسَيَّبِ (١) في النُّطق والصمت : أيُّهما أفضلُ ؟ فقال : بماذا أُبَيِّنُ لكما ؟ فقال : بالكلام . فقال : إذا الفضلُ له .

وقيل لبعضهم : السكوتُ أفضل أَم النُّطْقُ ؟ فقال : السكوتُ حتى يُحدَّتاجَ إلى النطق .

 <sup>(</sup>١) سعيد بن المسيب المخزومي المدني أحد الأعلام العلماء ، وفقيه
 المدينة جمع بين الحديث والفقه ، والورع . توني سنة ١٩٤ .

قيل : العقلُ يأمركَ بالأَنفعِ ، والمروءةُ تأمركَ بالأَجملِ .

قيل لبعضهم : ما جيماع العقل ؟ فقال : ما رأيتُه مجتمعاً في أحد فأصفيه ، ومالا يوجد كاملا فلا حد له .

قال الزُّهُ ريُّ : إِذَا أَنكرتَ عَقَلَكَ فَاقْلَحُهُ بَعَاقِلٍ .

وقيل : عظمت المؤونة في عاقل متجاهل ، وجاهل مُتَعاقل .

وقيل : إنكَ تحفظُ الأحمقَ مين ْ كُـُلِّ شيءِ إلا مين ْ نَفْسيهِ .

قيل لبعضهم : العقل ُ أفضل ُ أم ِ الجَدَّ ؟ فقال : العقل ُ من الجَدِ .

قال بعضهم : ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة عيره وطاعة نفسه عليه ممتنعة .

قيل لآخر : أتحبُّ أن تُهدى إليك عيوبُك ؟ فقال : أُمَّا من ناصح فنتَعمَم ، وأمَّا من شامتٍ فلا .

قيل لآخر : هل شيءٌ أضرُّ من التَّواني ؟ قال : الاجتهادُ في غير موضعه .

وقيل: العجزُ عجزان عِجزُ التَّقصير . وقد أُمكن الأُمرُ ، والجدُ في طلبه وقد فات .

وقيل لآخر : أسأت الظن ً . فقال : إن الدّنيا لمـّا المتلأت مكاره وجب على العاقل أن يملأها حـَذراً .

تأمّل حكيم شيئبية فقال : مرحباً بزهرة الحينكة ، وثمرة الهدى ، ومقد منة العفيّة ، ولباس التّقوى .

قيل : لا يسو د الرّجلُ حتى لا يبالي في أيِّ ثوبيه ظهر ً .

سمع حكيم وجلاً يدعو لآخر ويقول : لا أراك الله مكروها . فقال : دعوت له بالموت فإن من عاش لابد له في الدنيا من مكروه .

قالوا: من صفات العاقل ألا يتحد ّث بما يُستطاع ُ تكذيبه .

قيل لبعضهم : متى يـُحـْمـَدُ الكذبُ ؟ فقال : إذا قَرَّبَ بين المتقاطعين . قيل : فمتى يـُدُمُّ الصّدقُ : قال : إذا كان غيبة .

صَحبَ رجل "آخر سيتيَّ الحليُّق فلما فارقه قال : قد فارقته و خُلُقُهُ لا يُنْفارقُهُ .

المُزَاحُ فَحَمْلُ لا يُمنتج إلا الشَّرَّ .

المروءةُ التامُّةُ مُنْباينةُ العامةِ .

أسوأً ما فيي الكريم أن يمنعك نداه ، وأحسن ما في اللّئيم أن يكفَّ عنك أذاه .

السَّفْسَلُ إذا تعلَّموا تَكَبَّروا ، وإذا تمولوا استطالوا ، والعِلْسِيَةُ إذا تعلَّموا تواضعوا ، وإذا افتقروا صالوا .

ثلاث لا يُستصلحُ فسادُهُنَ بشيءٍ من الحييَلِ : العداوةُ بين الأقاربِ ، وتحاسُدُ الأكفاءِ ، وركاكةُ الملوكِ (١) .

قيل لحكيم : أي شيء مين أفعال العباد ِ يُشبه أفعال الله ؟ قال : الإحسان على الناس .

يُقال : السَّخي شجاعُ القلبِ ، والبخيلُ شُجاعُ الوجه .

البخيلُ يعيشُ عَيَّشُ الفقراءِ ، ويحاسبُ مُتُحَاسَبَةَ الْأَغْنِياءِ .

<sup>(</sup>١) الركاكة: الضعف.

العَّزْلةُ توفَّرُ العرضَ ، وتسترُ الفاقة ، وترفعُ شقل المكافأة .

ما احتنك أحد " قطُّ إلا أحبَّ الحلوة .

خيرُ الناسِ مَنَ لَم تجرَّبه ، كما أنَّ خيرَ الدُّرُّ مالم تَشْقُبُهُ .

قيل : أجلُّ ما ينزلُ من السّماء التوفيقُ ، وأجلُّ ما يصعدُ إلى السماء الإخلاصُ .

قيل: كلُّ مال لا ينتقلُ بانتقالِكَ فهو كفيلٌ (١).

وقيل : ما دارُ مَـن ْ يشتاق إلى السَّفر بدار ِ سَـلامة ٍ .

قال حكيم : من الذي بلغ جسيماً فلم يبطر ، واتسّبع الهوى فلم يعطب ، وجاور النساء فلم يفتسن ، وطلب إلى اللّشام فلم يتهدن ، وواصل الأشرار فلم يندتم ، وصحيب السلطان فدامت سلامته ؟ .

اثنان يهون عليهما كل شيء ؛ العالم اللذي يعرف العواقب ، والجاهل اللذي يجهل ما هو فيه .

<sup>(</sup>١) كفيل : ضامن .

وقيل : شرَّ من الموتِ ما إذا نزلَ تمنيَّيت لنزوله الموتَ ، وخيرٌ من الحياة ما إذا فقدتَه أبغضتَ لفقده الحياة .

لِيَسَكُنُ النوائبُ منك ببالٍ ؛ فأكثرُ المكارِه فيما لم ينُحْسَبُ .

قال سُنْفيانُ : ما وضعَ أحدُ للهُ وَ في قصعة عيره ِ للاّ ذَلَّ له .

وقال أبو حمزة السكتُوني: قال لي أبو عبيد الله: من أكل من ثريد نا وطئننا رقبته.

قال رجل لمعروف (١) : يا أبا محفوظ ، أتحرّك الطلب الرَّزِق أم أجلس ؟ قال : لا بل تحرَّك ، فإنه أصلح لك . فقال : أمينلك يقول هذا يا أبا محفوظ ؟ فقال : ما أنا قلته ولا أمر ت به ، ولكن الله تعالى قاله وأمر به حيث قال لمريم : « وَهُزِّي إلينك بيجذ ع

 <sup>(</sup>۲) معروف الكرخي صاحب الأحوال والكرامات أسلم على يد
 علي بن موسي الرضا وتوني سنة ۲۰۰ .

النَّخْلَةِ تَسَاَّقَطْ عَلَيْكُ رُطْبَاً جَنِيتًا » (١) ولو شاءَ أن يُنزلَه عليها بلا هزَّ لفعلَ .

قال بعضهم: رأيت عكر مة بباب بكلمخ (٢) فقلت له : ما جاء بك إلى ههانا ؟ فقال : بناتي .

قال وهب : الدراهم ُ خواتيم ُ ربِّ العالمينَ بمعاشِ بني آدم ؛ لا تُـُوكل ُ ولا تُـشرب ، وأين َ ذهبت بخاتم ربك قُـضيت ْ حاجتُـك َ .

قيل لبعضهم: ليم تُنحيبُ الدراهم وهي تُندُ نيك من الدّنيا ؟ فقال: هي وإن أُدنتني من الدّنيا فقد صانتَ ني عنها.

قبل لسُفيان بن عُييَسْنة (٣) : ما أشد حَبيّك للد رهم ! فقال : ما أحبُ أن يكون أحد الشد حبيّا للد منتى .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٢٥.

<sup>(</sup>٢) من أجمل مدن خراسان ، قيل بناها الاسكندر ، افتتحت في أيام عثمان .

 <sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينه الهلالي ، شيخ الحجاز وأحد أعلامه ، عابد فقيه عالم توفي ١٩٨٨ه .

قيل لبعضهم : أين بلغت في العلوم ؟ قال : إلى الوقوف على القصور ، عنها .

قال ابن الستماك : الكمال في خمس ؛ ألا يعيب الرّجل أحدا بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك العيب من نفسه ، فإنسه لا يفرغ من إصلاح عيب واحد حتى يهجم على آخر فتشغله عيوبه عن عيب النيّاس ، والثانية ألا يطلق لسانه ويدة حتى يعلم أفي طاعة ذاك أو في معصية ، والثالثة الا يلتمس من النيّاس إلا مثل ما يعطيهم من نفسه ، والرابعة أن يسلم من النيّاس باستشعار مداراتهم ، وتو فيتهم حقوقهم ، والخامسة أن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من قوله .

قالوا : إذا أقبلت الدنيا أقبلتْ على حمار ٍ قَطُوفٍ (١) مَدينيي ، وإذا أدبرتْ أدبرتْ على البُّراق .

التُّؤَدَّةُ حَسَنَةٌ في كلِّ شيء إلا في المعروفِ فإنَّها تُنْغَصُّه .

<sup>(</sup>١) القطوف : البطيء .

أصاب متأملٌ أو كاد ، وأخطأ مستعجل أو كاد . قيل لبعضهم : كيف لا يجتمعُ المالُ والحكمةُ ؟ قال : لعزة الكمال .

كان يقال: لكل جديد لذَّة الا" من الإخوان. العجز عجزان: التقصير في طلب الأمر وقد أمكن ، والجيد في طلبه وقد فات .

قال يزيدُ بنُ أُسَيِّدٍ : أَسَرَّ السَّرُورِ قَفَلْلَةٌ على غَفَلْلَةً .

قيل: ستَّة لا تُخطئهم الكآبة ُ: فقير حديث عهد بالغنى ، ومُكثير يخاف على ماليه ، وطاليب مرَّتبَة ً فوق قُدُرته ، والحسود والحقود وخليط أهل الأدب وهو غير أديب .

قال خالد ُ بن ُ صفوان َ : مَن ْ لم تكن ْ له دابة ْ كَنْ له دابة ْ كَنْرَتْ ْ أَلُوان ُ دُوابِلُهِ (١) .

قال عبدُ اللّه ِ بنُ أبي بكر ٍ : لو كنتُ شاعراً لبكيتُ على المروعة ِ .

<sup>(</sup>١) لأنه يستمير أو يكتري كل يوم دابة .

وقال بعضهم : طلبتُ الرّاحة لنفسي فلم أجد شيئاً أرُوحَ لها من ترك مالا يعنيها ، وتوحَسَّتُ في البَرِيّة فلم أرّ وَحشة النرحوف(١) فلم أرّ وَحشة النرحوف(١) ولقيت الأقران فلم أر قرنا أغلب للرّجل من امرأة سوء ، ونظرت للى كل ما يُنذَل العزيز ويتكسرُه فلم أرّ شيئاً أذل اله ولا أكسر من الفاقة .

قالوا : أوَّل ُ أمرِ العاقلِ آخرُ أمرِ الجاهلِ .

قال وجل ً لعبد الحميد : أخوك أحب ُ إليك أم ُ صدينةك ؟ قال : إنسَما أحب ُ أخى إذا كان صديقاً .

قالوا : أسوأ ما في الكريم أن يكفَّ عنك جنوَه ، وأحسن ُ ما في اللئيم ِ أن ْ يكفَّ عنك َ شَرَّه .

كان الكنديُّ يقول: المسترشدُ مُوَتَّى والمحترسُ مُلكَقَّى (٢). وكان يقول: العبدُ حر ما قنعَ والْخرُّ عَبَدُرُّ ما طمعَ.

<sup>(</sup>١) الزحوف : الحروب .

<sup>(</sup>٢) ملقى : ممتحن لا يزال يلقاه مكرره .

قيل لمحمنَّد بن الجَهَمْم (١) بعد مَا أُخيدَ مالُه : أما تُنهُكَّر في ذَهَاب نعمتك ؟ فقال : لابد من الزّوال ؟ فلاَن ْ تزول نعمتي وأبقى خير من أن أزول عنها وتبقى .

قال الشَّافعيُّ : اغتندوا الفرصة َ فانها خُلُسُ ۗ أو غُصص ٌ .

أغاظ سفيه للحليم فقيل له: ليم لم تغضب ؟ فقال: إن كان كان كاذبا في كان كان كاذبا في الحرى ألا أغضب .

قال بعضُهم : ما أحسنَن حُسْنُ الظن إلا أن منه العجز ، وما أقبح سوء الظن إلا أن فيه الحزم .

لما قبض ابن عُييَيْنَة صلة الحليفة قال: يا أصحاب الحديث ؛ قد وجدتم مقالاً فقولوا . متى رأيتم أبا عيال أفلح ؟ وقال: كانت لنا هيرة ليس لها جيراء فكانت لا تكشف القدور ، ولا تعيث في الدور ، فصار لها جراء فكشت عن القدور ، وأفسدت في الدور .

<sup>(</sup>١) محمد بن الجهم البرمكي ولي للمهدي بعض الولايات.

قال بعضهم : إذا أنا فعلتُ ما أُمرِ ْتُ به وكان خطأً لم أَذْمَهُمْ عليه ، وإذا فعاتُ مالم أُومَرْ به وكان صَوابا لم أُحْمَدُ عليه .

قال آخرُ ما استُنْسِطَ الصّوابُ بمثل المشورة ، ولا حُصِّنَتِ النّعمُ بمثل المواساة ، ولا اكتُسبِبَتِ البغضةُ بمثل الكيبْرِ .

قيل لرَوْح بن زنْباع ً: ما معنى الصَّديق ؟ قال : هو لفظ بلا معنى . يعني ليعـَوز ِه .

وقال آخر : السَّفرُ ميزانُ الأخلاق .

قال علي بن عُبيدة : العقل ملك والخيصال وعيته ، فإذا ضَعَـُف عن القيام عليها وصِلَ الخال وَليها .

قال: الكذَّابُ يُنخيفُ نفسه وهو آمن ".

قال بعضُهم: لو لم أدع الكذب تأثثما لتركتُه تكرَمَا. وقال آخرُ : لو لم أدع الكذب تعفقُاً لتركته تظرَّفا . وقال آخرُ : لو أدع الكذب تحوُّباً(١) لتركته تأدُّبا . وقال آخر : لو أدع الكذب تورُّعاً لتركتُه تَصَنَّعاً . وقال آخر : لو لم أدع الكذب تورُّعاً لتركتُه تَصَنَّعاً .

<sup>(</sup>١) التحوب : البعد عن الإثم .

قال العتبيُّ (١) : إذا تناهمَى الغمُّ انقطعَ الدَّمعُ .

وقال إبراهيم ُ بنُ أدهم (٢) : أنَّا منذُ عشرينَ سنةً في طلب أخ ِ إذا غضبَ لم يقل ْ إلاّ الحقَّ فما أجد ُ .

وقال غيره : إذا وَلييَ صديقٌ لك ولاية ً فأصبته على العُشو من صداقته فليس بأخ سوء .

قصد ابنُ السماكِ رجلاً في حاجة لرجل فتعسر ، فقال له : اعلم ، أنتي أتيشك في حاجة ، وإن الطالب والمطلوب إليه عزيزان إن قُضيت ، وذليلان إن لم تقض ، فاختر لنفسك عز البند ل على ذك المنع ، واختر لي عز النتجج على ذك الرد . فقضاها له .

وقصد آخر ُ آخِر مَرَةً في حاجة فتلوَّى ، فكاد ينكل ُ عن الكلام ، ثم سبق إلى مَعنيَّ فخبتَره وقال للمسئول :

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي ؛ أخباري أديب شاعر توفى سنة ۲۲۹ه .

 <sup>(</sup>۲) إبراهيم بن أدهم الزاهد صاحب الكرامات والأحوال توفي
 سنة ۱۹۲۲ .

أخبر في حين عدوت إلياك في حاجتي ، أحسن بك الظنّ ، وأصوع فيك الثنّاء ، وأنخير لك الشكر ، وأمشي إليك بقد م الإجلال ، وأكلّمتُك بلسان التنواضع ، أصبت أم أخطأت ؟ قال : فأفحم الرّجل وقال : بل أصبت . وقضى حاجته وسأله المعاودة .

قال أبو العتاهية : قاتُ لعليٌّ بن الهَـيَـثُمَ (١) : ما يجبُ للصديق ؟ قال : ثلاثُ خيلال : كيتمانُ حديثِ الحلمُّوة ، والمواساةُ عند الشَّدة ، وإقالةُ العَشْرَة .

قيل : سوءُ حَمَّلِ الغيني يورثُ المدحَ ، وسوءُ حملِ الفاقةِ قد يَضَعُ الشَّرَفَ .

قيل : الهوى شريكُ العَمَى .

قيلَ لصوفيُّ : ما صناعتُك ؟ قال : حُسُنُ الظنَّ بالله وسوءُ الظنِّ بالنّاس .

ثلاثة لم يُمن بها أحد فسلم : صحبة السّاطان ، وإفشاء السّر إلى النساء وشُرْبُ السُّمَ للتجربة .

<sup>(</sup>١) علي بن الهيثم المعروف بجونقا كاتب شاعر ، كان أحد الكتاب المستخدمين بديوان المأمون .

لكل شيء محل ، ومَحل العقل مُجالسة النّاس . أعجب الأشياء بديهة أمن وردت في مقام خوف . قال ابن المقفق : الحرص مَحرمة ، والجبن مَقْتلة ، فانظر فيمن رأيت أو سمعت : من قُتيل في الحرب مُقبلاً أكثر أم قُتيل مُد براً ، وانظر من يُعلب بالإجمال والتكر م أحق أن تسخو نفسك له أم من يطلب بالإجمال والتكر م أحق أن تسخو نفسك له أم من يطلب بالشرة والحرص .

قال بكرُ بنُ المعتسرِ (١) : إذا كان العقلُ تسعةَ أَجزاء احتاجَ إلى جزء من جهل ليُقدَّم على الأمور ؛ فان العاقل أبداً مُتوانً متوقيِّفٌ مترقبِّ متحوَّفٌ .

قال ابن المقفقَع: عملُ الرّجل بما يعلمُ أنته خطأٌ هُوَى ، والهُوى آفةُ العفافِ ، وتركه للعمل بما يعلمُ أنته صوابُ تهاون ، والتّهاون أفقهُ الدّين . وإقدامه على ما لا يدري أصواب هو أم خطأ ليجاج ، واللّجاج أنته العقل .

سُمُّل بعضُهم : أيُّ الصَّدق ِ السكوتُ عنه أمثلُ ؟ قال : تزكيةُ المرء نفسته .

<sup>(</sup>۱) بكر بن المعتمر كان مقربا للأمين ، قلده ديوان الحاتم ، ولأبي العتاهية شعر في مدحه .

وكان يقال : ثلاثة يُؤثرون المال علىأنفسهم : الجرُ البحر ، والمعاملُ بالأجر ، والمرتشي على الحُكم . قالوا : قبتَحاللهُ الله نيا، فإنها إذا أقبلت على الإنسان أعطته محاسن غيره ، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه . أعجزُ الناس من قصر في طلب صديقه ، وأعْجزُ منه من وجد ، وأعْبَدَ .

قال رجل لأبي عبيد الله (١): لَشِن أصبحت الدنيا بك مشغولة لتمسين منك فارغة ". فقال : أَنْفَقَ مَايكون التعبُ إذا وعد كَذَ اب حريصا .

اجتمع علماءُ العربِ والعجم على أنبَّه لاينُدْركُ نعيم لا ببنُوس ، ولاراحة الا بتعب .

العاداتُ قاهراتُ ، فمن اعتاد شيئا في سيرَّه وخلواته فضحه في علانيته وعند الملاً .

قيل : المنى تُخُلْقِ ُ العقل ، وتُفْسِيدُ الدين ، وتُنُوسِيدُ الدين ، وتُزري بالقناعة .

<sup>(</sup>١) معاوية بن عبيد الله كاتب المهدي ووزير. توفي سنة ١٧٠ه .

قال قتيبة لحُصين: ماالسُّرورُ؟ قال: عقل يُقيمك، وعلم يُزيننك وولد يَسُرُك ، ومال يَسعُك ، وأمْنُ " يريحُك ، وعافية "تجمعُ لك المسرَّات .

أُسَرَّ رجل لا الله صديق له حديثاً فلما استقصاه قال له : أفتهمت ؟ قال : بل نسيت .

وقيل لآخر : كيف كتمانكُ للسّرِ ً ؟ فقال : أجمْحدُ المخبر وأحْلفُ للمُستَخْبر .

والعربُ تقول : من ارتاد لسرّه فقد أذاعــه م.

وقالوا: الأخُ البارُ مَغييضُ الأسرارِ .

قيل لبعضهم : إن فلاناً لايكتبُ ، قال : تلك الزَّمانيَةُ الخَفييَّةُ (١) .

قال بعضهم : قديم الحرامة وحديث التوبة يَمنحقان مابينهما من الإساءة .

قالوا: ركوبُ الخيلِ عزٌّ ، وركوب البراذين (٢) ذيلة ، وركوبُ البخلِ مَهَدْمة "، وركوبُ الحميرِ ذُلٌّ .

<sup>(</sup>١) الزمانة : مرض يدوم .

<sup>(</sup>٢) البراذين : جمع برذون و هو الجواد الهجين غير العربي .

قالوا: أربعٌ يسوِّدُن العبد : الصَّدقُ والأدبُّ والله الله والأمانةُ .

قال الزُّهريُّ : الكريمُ لا تُنحنكُنُمه التَّجاربُ .

قالوا : العقل ُ يظهرُ بالمعاملة ، وشيسَم ُ الرّجالِ تُعرفُ بالولاية .

قال رجل من قريش لشيخ : علـمــُني الحلم . فقال : هو الذّ ل من أفتصبر عليه ؟ .

ويقال: ماقل ّ سُفهاءُ قوم إلا " ذ لبُّوا . .

وعزَّى رجل الرشيد فقال : ياأمير المؤمنين ، كان لك الأجرُ لابك وكان العزاءُ لك لاعنك .

كان يقال : لك ابنتك ريحانتك سبعاً ، وخادمتك سبعا ، ثم عدولًا أو صديق .

قيل لبعض الحكماء: ماالشيئُ الذي لايتحْسُنُ أن يُتقال وإن كان حقداً ؟ فقال: مدحُ الإنسان نفسته . جلس بعض ُ الزُهداد إلى تاجر ليشتري منه شيئاً ، فمر به رجل يتعشر فه ، فقال للتاجر : هذا فلان الزّاهد .

فَأَرْخِص مَاتبيعتُه منسه . فغضب الزاهد وقام وقال : إنما جنننا لنشري بدراهمنا لابمذاهبنا .

قيل لبعضهم : ماالشيء الذي لايُستَغَنَّني عنه في حال من الأحوال ؟ فقال : التوفيق .

قبل لبعض مَن ْ يطابُ الأعمال : ماتصنع ُ ؟ قال : أخدم الرجاء ، حتى ينزل القضاء .

قال بعضهم : أوسعُ مايكون الكريمُ مغفرةً ، إذا ضاقتْ بالذُّنب المعذرة .

قال آخرُ : أمتعُ الجلساءِ الذي إذا عَجَبَّتَه عجب ، وإذا فكَّهِيْتَه طَرَب ، وإذا أمسكت تحدُث، وإذا فكَرَّت لم يَلُمُنْك .

قبل ابعضهم : متى ينحسملَهُ الغيني ؟ قال : إذا اتصل بكرم . قبل : فمتى تندم الفيطنيّة ؟ قال : إذا اقترنت بلوم .

قال مالك ُ بن دينار (١) : من طلّب العلم لنفسه فالقليل ُ يكفي ، ومن طلبه للناس ِ فحواثجُ النّاس ِ كثيرة'.

<sup>(</sup>١) مالك بن دينار البصري الزاهد الراوية . توفي سنة ١٢٧ه .

قال رجل لآخر : إني أتيتُك في حاجة فإن شئت قضيتَها وكنا قضيتَها وكنا جميعا كريمين ، وإن شئت منعتَها وكنا جميعا لئيمين .

قال بعض ُ النُّساك ِ : قد أعياني أن ْ أنرل على رجل ِ يعلم ُ أني لا آكل ُ من ر زَّقيه شيئاً .

قيل : مَشَلُ شُمُرْبِ الدَّواءِ مَشَلُ الصابونِ الشَّوبِ يُنتَقِّيهِ ولكن يُخْلِقِه .

كان يقال: النظر يحتاجُ إلى القبول، والحسبُ إلى الأدب ، والسُّرورُ إلى الأمن ، والقرُ بى إلى المودة، والمعرفةُ إلى التواضع والنجدةُ الى الجهدَّ ،

قال بعضهم : أعناق الأمور تشابه في الغيوب ، فرب من محبوب في مكروه ومكروه في محبوب . وكم من مغبوط بنعمة هي داؤه ، ومرحوم من داء فيه شفاؤه .

وقيل : ربَّ خيرٍ في شرُّ ، ونَفْعٍ في ضُرُّ .

قال ابن ً المقفَّع ِ: الحسد خُلق دنيٌ ، ومن دناءته أنه يُوكَسَّلُ بالأقرب ِ فالأقرب ِ .

قال قتادة (١): او كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام إذ قال: «هك اتّبعك على أن تعلم أن تعلم أن تعمله (٣): إن للعلم أربعا : قال دغنفل بن حنظلة (٣): إن للعلم أربعا : آفة ونكدا وإضاعة واستجاعة فآفته النّسيان ، ونكده الكذب ، وإضاعته وضعه في غير موضعه ، واستجاعته أنك لاتشبع منه .

قال بعضهم : عيادة ُ النوكتَى الجلوس ُ فوق القدر ، والمجيء في غير وقت .

قال أكثم ُ بن ُ صيْفيي : ماأحبُّ أن أُكُفْسَى كُلُلَّ أُمرِ الله نيا . قالوا : وإن أسمنت ْ وأنْبَنت ؟ قال : نعم . أكره ُ عادة العجز .

قال أبو عثمان : كتب شيخ من أهل الرّي على باب داره : جزى الله مرن لايعرفنا ولانعرفه تحيرا ، فأما

44

<sup>(</sup>١) قتادة بن دعامة السدوسي ، حافظ ثقة ، وعالم جليل ، توفي سنة ١١٧هـ

<sup>(</sup>۲) سورة الكيف : ۲۶

<sup>(</sup>٣) دغفل بن حنظلة الشيباني السدوسي ، نسابة العرب .

أَصِدَقَاؤُنَا الْحَاصَّةُ فَلَا جَزَاهُمُ الله خيرًا ، فَإِنَا لَمْ نَـُوَّتِ قَطُ إِلَا مِنهُم .

قيل لرجل من أهل البصرة : مالك لايتنمى مالك المال ، واتخذ مالك ؟ قال : لأني التخذتُ العيال قبل المال ، واتخذ الناس المال قبل العيال .

كان خالدُ بنُ صفوانَ يكره المُزاحَ ويقول : يصيبُ أحدهم أخاهُ ويصْكُهُ بأشدَّ من الحديدِ ، وأصلبَ من الجندُ لَ ، ويفرغُ عليه أحرَّ من الميرجَلِ ثم يقول إنها مازَحْتُهُ .

كان يقال: لا ينبغي العاقل أن يشاور واحداً من خمسة : القطان والعنز ال والمعلم وراعي الضأن ولا الرجل الكثير المحادثة للنساء.

قال رجل لابن عبد الرحمن بن عوف : ما ترك لك أبوك ؟ قال : لا أعلمك لك أبوك ؟ قال : لا أعلمك شيئاً هو خير لك مما ترك أبوك ؟ إنه لا مال لعاجز ، ولا ضياع على حازم ، والرقيق عمال ولا ضياع من المال بما يتعسُولُك ولا تعولُه .

وقيل لخُرَيم النَّاعم (١): ما النَّعمة '؟ فقال: الأمن '؟ فإنه ليس لفقير فإنه ليس لفقير عيش". والعنتي ؛ فإنه ليس لفقيم عيش" قيل: ثمَّ ماذا ؟ قال: لا مزيد بعدها.

قيل : خيرُ الكلام ما أغبي اختصارُه عن إكثارٍ ه .

أراد رجل الحَجَّ . فأتى شُعْبَة بن الحجاج(٢) فوداً عه فقال له شُعبَة : أمّا إنسَك إن لم تَرَ الحيلْمَ ذلاً ، والسفية أَنفَنا سَلِم حجتُك .

رُويَ عن بعض الأثمة أنه قال: الإنصاف راحة "، والإلحاح قيحة"، والشّح شناعة "، والتّواني إضاعة "، واللهحتة بضاعة "، والحيانة وضاعة "، والحرص مَفقرة " والله تناءة محقرة "، والبُخل غل "، والفقر ذل "، والسخاء قربة "، واللؤم غر بنة "، والذّلة استكانة "، والعرب رياسة "، والحرق كياسة "، والحرق كياسة "،

<sup>(</sup>١) هو خريم بن عامر بن الحارث المري لقب بالناعم .

<sup>(</sup>٢) شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام ، شيخ البصرة ، والمحدث الأشهر موصوف بالعلم والزهد والرحمة والقناعة ، كان رأسا في العربية والشعر بجانب معرفته بالحديث . توفي سنة ١٦٠ه .

والعُمْجُبُ ملاك ، والصبر ملاك ، والعجلة وللل ، والعجلة وللل ،

ثلاثة ُ أشياء لاثبات لها : المال ُ في يد من يبذّر ، وصحابة ُ الصيّف ، وغضبُ العاشق .

قيل للشّبلي(١) : ما الفرقُ بينَ رقّ العبوديةِ ورقّ المحبّةِ ؟ فقال : كم بين عبد إذا أُعتق صار حُرّاً ، وبين عبد كِنُلما أُعتق ازداد رَّ قَاً ؟ .

قالوا: الزّاهدُ في الدّينار والدّرهم أعزُّ من الدّينار والدّرهم .

وقيل لمحمد بن واسع : كيف أنت ؟ قال : كيف أكون ، وأنا إذا كنتُ في الصّلاة فدخل إنسان غنيًّ أوستَّعُ للفقير .

سُنُل بعضهم : أينُّما أحمدُ في الصّبيِّ الحياءُ أم الحوفُ ؟ فقال : الحياءُ لأن ّ الحياء يدل ُ على عقل والحوفُ يدل ّ على عقل والحوفُ يدل ّ على جبُن .

<sup>(</sup>۱) الشبلي قيل اسمه دلف بن جحدر وقيل : جعفر بن يونس ، زاهد متصوف ، له مقامات وأحوال توني سنة ١٣٣٤ .

قالوا: ربُّ حَرّْبٍ جُنُييَتْ بلفظةٍ ، وربُّ وُدٌّ عُرُس بلحظةٍ .

شكا رجل لل بشر بن الحارث (١) كثرة العيال فقال له : فَرَّعْكُ فلم تشكره ، فعاقبك بالشُغل .

كان يُقال : إذا تزوَّج الرَّجلُ فقد رَكيبَ البحرَ ، فإن وُلِد َ له فقد كُسرَ به .

قالوا: أصبرُ النّاس الّذي لا يُفشي سرَّه إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شئ فيُفشيه .

قالوا: ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الآني طعاماً لم يُدُع إليه والمُتأمِّرُ على ربِّ البيت في بيته، وطالبُ المعروف من غير أهله، وراجي الفضل من اللئام، والدَّاخلُ بين اثنين لم يُلدخلاه، والمُستخف بالسلطان، والجالس مجلساً ليس له بأهل ، والمقبلُ بحليثه على من لا يسمعه .

قالوا: ثمرةُ القناعةِ الرَّاحةُ ، وثمرةُ التَّواضعِ المحبَّةُ ، ونمرةُ الصبرِ الظَّفْرَ .

<sup>(</sup>۱) بشر بن الحارث المروزي المشهور ببشر الحافي ، زاهد له مناقب ولد سنة ۱۵۰ وتوفي سنة ۲۲۷ه.

قال بعضهم: نحن في دهر الإحسانُ فيه من الإنسان رَلِيَّةٌ ، والجميلُ غريبٌ ، والحيرُ بيدعةٌ ، والشفقة مَلَقٌ . والدعاءُ صلكة ، والثناءُ خيداعٌ ، والأدبُ مسَالة ، والعلمُ شبكة ، والديّنُ تلبيس ، والإخلاص رياءٌ ، والحيكمة سنفية ، والقول هندر ، والإطراق ترهيّب ، والسكوتُ نفاق ، والبدل مكافأة ، والمنعُ حرَم ، والإنفاق تبذير .

جلس رجل للى سهل بن هارون فجعل يُسمعه ُ كلاما سخيفاً من صنوف الهزل ، فقال له : تنح عنتي ؛ فإنّه لا شيءَ أميل ُ إلى ضدّه من العقل .

قيل لمعض العلماءِ : أيُّ عبِلْق (١) أَنْـْفَـسُ ؟ فقال : عقل صرف إليه حظ .

قالوا: الاعتبارُ يفيدُكَ الرَّشادَ ؛ وكَفاكَ أدباً لنفسكُ ما كرهت من غيرك . الجَرَعُ من أعوان الزَّمان . الجودُ حارسُ الأعراضِ . العفوُ زكاةُ القلبِ . اللَّطافةُ في الحاجة أجدى من الوسيلة . مين ْ أشرف أفعال الكريم غَفَلْتَهُ وُ عما يعلمُ .

<sup>(</sup>١) العلق : النفيس من كل شيء .

احتمال أنخوة الشرَّف أشد من احتمال بَطَر الغنبَى وذلَّة الفقر مانعة من الصَّبر .

قيل لبعضهم : مَن ْ أبعد ُ الناس سَفَرا ؟ قال : من كان في طلب صديق يرضاه .

قال يونس ُ بن ُ عُسيد (١) : أعياني شيئان : درهم ٌ حلال ٌ وأخْ في اللّه . .

استشارة الأعداء من باب الحذلان .

قالوا: إذا أراد الله بعبد هلاكا أهلكه برأيه ، وما استغنى أحد عن المشورة إلا هككك .

قال أكثمُ بن صيفيًّ : الحرُّ لا يكون صريعَ بطنه ولا فَرْجيه .

قيل: سيتُ خيصال تُعثرَفُ في الجاهل: الغَضَبُ من غير شيء ، والكلامُ في غير نَفْع ، والعَطييَّةُ في غير موضع ، ولا يعرف صديقه من عدوه . وإفشاء السَّر ، والثَّقة بكل أحد .

<sup>(</sup>١) يونس بن عبيد بن دينار حدث عن أنس ، وتوفي سنة ١٣٩ه .

قال محمـَّدُّ بن ُواسع : إني لأغبيطُ الرجلَ ليس له شيء وهو راض عن الله .

قالوا: سوءُ العادة كمينٌ لا يُتُؤْمَنُ .

التجنّي وافد ُ القَـطيعة .

مينك مَن ْ نَهَاكَ ، وليس منك مَن ْ أغراك َ .

يا عجباً من غفلة الحُسَّاد عن سَكَرْمة الأجساد .

من سَعادة المرء أن يطول عُدُره ويرَى في عدوّه ما يسرُّه .

تُورَثُ الضغائنُ كما تورثُ الأموالُ .

كم من عزيز أذلته خُرْقُهُ ، وعزيز أذلته خُلُقُهُ .

لا يَصْلُحُ النَّاشِمُ لَاحد ولا يستقيمُ إلا من فَرَق أو حاجة ؛ فإذا استغنَى أو ذهبت الهيشَةُ عاد َ إلى جَوهرُه.

قيل لبعضهم: ما أبقى الأشياء في أنْفُس النّاس ؟ قال : أمّّا في أنفس العلماء فالنّدامة على الذنوب ، وأمّا في أنفس السنّفهاء فالحقد .

إذا القضى مُلُنْكُ القوم ِ جُبُنِّنُوا في آرائيهم .

الضعيفُ المحمر سُ من العدوّ القويّ أقربُ إلى السَّلامة ِ من القويّ المغترّ بالعدوّ الضعيف .

الحزن سوءُ استكانة والغضبُ لؤم ُ قدرة .

كل ما يُـوُّ كلُ يَـنْتُنُ ، وكلُ ما يُـوهـَبُ يَـأرَجُ(١) .

لا يصعبُ على القويّ حملٌ ، ولا على اللّبيب عملٌ ، ولا على اللّبيب عملٌ ، ولا على المتواضع أحدٌ .

الطرش في الكرام ، والهَوَجُ والشجاعة في الطوال ، والنُبلُ ، والنُبلُ في الحَول ، والنُبلُ ، والنُبلُ في الرَّبَعة ، والذَّكَاءُ في الحُور ، والكيبرُ في العُور ، والبَهَتُ في العميان .

بالكُلفة يُنكتسبُ الأصدقاءُ وبكلّ شيء يُسكن ُ اكتسابُ الأعداءِ .

أفقرُ النَّاسِ أكثرهم كسباً من حرام ؛ لأنه استدانَ بالظلم مالا بدَّ له من ردّه ، وأنفد َ في اكتسابه أيَّام عُـمره ، ومنعـه في حياته من حقّه ، وكان خازناً لغيره ،

<sup>(</sup>۱) يأرج : يفوح طيبه .

واحتمل الدَّيْنَ على ظهره ٍ ، وطُنُولبَ به في حين فَقَرْهِ .

أَلاَمُ النَّاس من سعى بإنسان ضعيف إلى سلطان جائير. أعسرُ الحيل تصوير الباطل في صورة الحقّ عند العاقل المُميِّز .

الرّيبة ُ ذَلُ حاضر " ، والغَيَيْبَة ُ لؤم " باطن " .

القلبُ الفارغُ يبحث عن السّوءِ ، واليدُ الفارغةُ تنازعُ إلى الإثم .

لا يَصْرُ فُ القضاءَ إلا خالقُ القضاءِ .

لا كثير مع إسرافٍ ، ولا قليل مع احترافٍ ، ولا ذنبَ مع اعترافٍ .

من كل شيء يقدر أن يُحفَظَ الجاهل إلا من نفسه .

المتعبدُ على غير فقه كحمار الرَّحى يدور ولا يَبرحُ. المحرومُ من طال تَصَبُه ، وكان لغيره مَكسبُه . كيف يحبُّ الدنيا من تغرُّه ، وتسوؤه أكثرَ ممّا تَسُرُّه . مع العجلة الحيظاًرُ ، وربَّما خَيَطيىء المخاطرُ بالقضاء .

شرَّ أخلاق الرَّجال البخلُ والجُبن وهما خيرُ أُ أخلاق النساء .

إذا جاءَ زمانُ الحذلان انعكست العقولُ .

سَعَة السمحاء أحد الحيصبين ، وكثرة المال عند البخلاء أصعب الجدابين .

من سوء الأدب مؤانسة من احتشمك ، وكتشف خلتة مدن ستترها عندك ، والنزوع للى مشورة لم تُدع لليها .

قال إبراهيمُ التيميُّ(١) : نيعشمَ القومُ السُّوُّال ؛ يدقُّون أبوابكم ويقولون : هل تُوجَّهون إلى الآخرة شيئاً بشيء ؟ .

<sup>(</sup>١) ابراهيم بن أبي يزيد التيمي العابد ، قتله الحجاج سنة ٩٢هـ.

and the second second

الباسب انخامس

## جينْس ٚآخرُ من الأدّب و الحيكتم وهو ما جاء لـهَـْظـٰه ُ على لـهَـْظ ِ الأمْسُر ِ والنّـهـْبي

كان يُـقال : إذا غضب الكريم ُ فألـِن ْ له الكلام َ ، وإذا غضب اللئيم ُ فخذ ْ له العـَـصا .

وقال بعضهم : غَضَبُ العاقلِ في فيعله ، وغضبُ الحاهل في قـوله .

قال بعضُهم وقد رأى رجلا يتكلتم فيَيكُمْشِرُ: أنصفْ أذنيكَ من فَميكَ ؛ فإنتَما جُمُعِلِ لكَ أُذنان وفَم واحد لتسمع أكثر ممّا تقول .

قالوا: دُع المعاذرَ فإن "أكثرَها منفيَاجير".

وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ(١) : دع ِ الاعتذارَ فإنَّه يخالطه الكذبُ .

<sup>(</sup>١) إبراهيم النخعي : فقيه العراق ، توفي سنة ٩٦ه عن تسع وأربعين سنة .

قالوا: مكتوبُ في الحيكمة: أشكرُ لمن أنعمَ عليك، وأنعمُ على من شكركَ .

قال إبراهيمُ النخعيُّ : سلُ مسألة الحَسَقى ، واحفظُ حيفُظُ الأكثياسِ . يعني العيلم .

قالوا: مُروا الأحداثَ بالميراء، والكهولَ بالفكرِ، والشيوخَ بالصمت .

وقال : عوِّد نفسك الصّبر على جليس السوء ؛ فإنّه لا يكاد يـُخْطِئك .

قال حاتم ٌ لعديّ ابنيه : يا بُنَيَّ إني رأيتُ الشَّرَّ يَرَكُنُكُ إِن تركتـَه ، فاتركـْه .

وكان يقال: لا تطلبوا الحاجة إلى ثلاثة : إلى كنوب، فإنه يقربه والله يقربه والله يقربه والله الله الله أحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ؛ ولا إلى رجل له إلى صاحب الحاجة حاجة ، فإنه يجعل حاجتاك وقاية لحاجته .

وقالوا: لا تصرف حاجتك إلى من معيشته من رؤوس المكاييل وألسنة الموازين .

وكان يقال: إيناك وصدر المجلس وإذ صدرًرك صاحبُه ، فإنه مجلسُ قُـلُمْعَة (١) .

قالوا : احذرُوا صولة الكريم إِذَا جاعَ ، واللشم ِ إِذَا جاعَ ، واللشم ِ إِذَا شَبِعَ .

قال بعضهم : سرِرُّكَ دمنُك ؛ فلا تُجْويِنَدُّهُ في غيرِ أو داجك .

كان يقال ، إيَّاكَ وعزَّة الغضبِ ؛ فإنبَّها تُـصَيِّرُكَ لَكَ اللهِ ذَلَـَّةِ الاعتذارِ .

قال بعضهم : إذا أُرسلتَ لتأتيَ ببعرٍ فلا تأتِ بتمرٍ، فيؤكل تمرُك ، وتعنقَنَ على خلافاك .

قالو: إذا وَقَعَ في ياكَ يومُ السّرورِ فلا تُخْليهِ فإنَّك إذا وقعت في يار يوم الغمِّ لم يُخْليكَ .

قالوا: إذا أردت أن تنُواخيَ رجلاً فانظرُ مَنَ عدوُّه . وإذا أَردتَ أن تعاديَ رجلاً فانظرْ مَن وليَّه .

قيل : إذا قلدت أحدا مهميّاً فعجيّل له مَنْفُعَةً ، وأَجمل له في العِدة ، وابسُط له في المُنْيَة .

<sup>(</sup>١) فلعة : يتحول عنه .

قال بعضُهم: الانقباضُ من النَّاسِ مكسبة "للعداوة، والانبساط مجلبة" لقرين السَّوء، فكن بينَ المنقبضِ والمسترسل ، فإن خير الأمور أوساطها .

كان يقال : اجعل عمرك كَنفَقَة دُفعت إليك . فأنت لا تحب أن يلهب ما تُنفيق صياعاً ، فلا تُلد هب عمرك ضياعاً .

قيل : مَن ْ أَظهرَ شُكركَ فيما لم تأت إليه فاحذر ْ أَن يكفُرُكَ فيما لم تأت إليه فاحذر ْ أَن يكفُرُكَ فيما أسديت إليه .

لا تستعن° في حاجتك بمن هو للمطلوب أنصح منه لك .

لا يُـوَّمننــّاكُ من شير جاهل قرابة "ولا إلف ، فإن أخوف ما تكون للحريق النار أقرب ما تكون منها .

لا ترفع نفستك عن شيء قرَّبك إلى رئيسك .

كُنُ ۚ فِي الحرصِ على تَفَقُّدُ عَيبكَ كَعَدُوكَ .

عليكَ بسوء الظنّن فإن أصاب فالحزم ، وإن أخطأ فالسنّلامة .

رضا النَّاسِ غاية لا تُدركُ ، فتحرَّ الخَير بجهدكِ ، ولا تَكْرُه مُنْ مَنَ يرضيه الباطلُ .

إذا رأيت الرجل على باب القاضي من غير حاجة ً فاتسمى أ.

رأى رجل ابنه يماكس في ابتياع لحم ، فقال : يا بني ، ساهيل فها تُضيَّعْه من عَرْضِكَ أكثر ممّا تنالله من غَرَضك .

وقال بعضهم : الدَّيْنُ رِق ، فلا تبذل وقَّكَ لمن لا يعرفُ حَقَّكَ .

وقال بعضُهم : احدر كل الحدر أن يخدعك الشريطان فيمثل لك التواني في صورة التوكل ، ويورثك الهوينا بالإحالة على القدر ، فإن الله أمرنا بالتوكل عند انقطاع الحيل ، وبالتسليم للقضاء بعد الإعدار فقال : (خُدُرُوا حيد رَكم ) (١) ( ولا تُدُوا بياً يد يكم إلى التها لكمة ) (١) .

وقال النبيّ عليه السلام : « اعْقْطِلْ وتوكّلُ » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٩٥ .

قالوا: لتكن عنايتُك بحفظ ما اكتُتَسَبَّتُهُ كعنايتك باكتسابيه ، ولا تصحب غَنياً ، فإناك إن ساويته في الإنفاق أضَرَّبك ، وإن تفضَّل عليك استذلاك .

إذا سألت كريما حاجة فدعه يتفكر ؛ فإنه لا يُفكر إلا في خير . وإذا سألت لئيما حاجة فَخَافِصه (١) ولا تَدَعَه يُنه يتفكر فيتغيثر . وفي ضد ذلك : إذا سألت لئيما حاجة فأجله حتى يروض نفسه .

العدوُّ عدوان : عدوُّ ظلمته ، وعدوُّ ظلمـك . . فإن اضطرَّك الدّهرُ إلى أحد هما فاستعن ْ باللّذي ظلمـك ؛ فإن الآخر مَـوْنور ْ .

لا تستصغرن أمر عدولة إذا حاربته ، لأنك إن ظفرت به لم تُحمَّماً ، وإن ظفر بك لم يُعمَّدَر ، والضعيفُ المحترسُ من العدو القوي أقربُ إلى السلامة من القوي المغتر بالضعيف .

لا تصحب ْ مَن ْ تحتاجُ أَن ْ تكتميَّه ما يعرفُه الله ُ منك َ .

صُن الاسترسال منك حتى تجد له مُستَحقًا، واجعل أنْساك آخر ما تبذلُه من وُدِّك .

<sup>(</sup>١) غامض : أخذ على غرة .

قال آخرُ : لا تجاها و الطلّب جهاد المغالب ، ولا تتكل الله المستسلم ، فإن ابتغاء الفضل من السُّنَة ، والإجمال في الطّاب من العيفيّة . وليست العفيّة بدافعة رزقا ، ولا الحرص بجالب فيضلا .

سمع بعضُهم إنساناً يتكام ُ بما لا يعنيه فقال له : يا هذا إنماً تُملي على حافيظمينات ، وتكتب ُ إلى ربّات َ ؛ فانظر ْ على من ْ تُملي ، وإلى مِن ْ تكتب .

قال بعضُهم: أقيم الرغبة إليك مقام الحرمة بك، وعظم ففساك عن التعظم، وتطوّل ولا تشطاول (١).

قال آخرُ : عاميلُوا الآحرارَ بالكرامةِ المحضّةِ ، والآوساطَ بالرَّغبة والرَّهبةِ والسَّفْلُ بالهوانِ .

كُنْ ْ للعدوّ المكاتيم أشدُّ حدَرًا منكَ للعدوّ المبارز .

قال سَلَمْ مُ بَنُ قُتُسَيِّبةً (٢) : لأَهَلَ بيته : لا تَمَازَحُوا

<sup>(</sup>۱) التعلول : التفضل ، والتطاول : الترفع على الناس ، والتعلول مدوح ، والتطاول مذموم .

<sup>(</sup>٢) سلم بن قتيبة الباهلي : قائد ولي خراسان أيام هشام وولاه المنصور البصرة مات سنة ١٥٩ .

فبستخفَّ بكم السُّوقـَةُ ، ولا تلخلوا الأسواق فتدقُّ أخلاقكم ولا ترَجَّلُوا فيزْدريكم أكْفاؤُكم .

قال آخرُ : احفظ شيئاك متن تستحيي أن تسأله عن شيء ٍ إن ْ ضاع لك َ .

إِذَا كُنْتَ فِي مُجلسٍ فَلَم تَكُنِّ الْمُحَدِّثُ وَلَا الْمُحَدَّثُ فَقُهُمْ .

قالوا: لا تُدْخيل في مشورتك بخيلاً فيقصرُ بعقلك ، ولا جباناً فيـُخـوِّفك مالا يـُخافُ .

قال ابن ُ المُقَفَّعِ : الخَتَمُ حَتَمَ ، فإذا أردت أن تَخْسِم على كتاب فأعد النظر فيه فإنما تختم على عقلك .

كان يقال : إذا قال أحدكم : والله ِ . فلينظُرُ مايضيفُ إليها .

دخل عبد العزيز بن زُرارة الكيلابي على معاوية فقال : ياأمير المؤمنين جاليس الألباء ، أعداء كانوا أو أصدقاء ، فإن العقل يقع على العقل .

كان بعضهم يقول : أُحيوا الحياة بمُجالسة مَن ُ يُستُحيا منه .

كان يقال : إذا وجدت الشيء في السوق فلا تطلبُه من صديق .

قال العبيّاس بن الحسن العلويّ (١) : اعلم أن رأيك لايتسع لكل شيء ، ففرغه للمهم من أمورك ، وأن مالك لاينغني النيّاس كليّهم ، فاخصمُص به أهل الحق ، وأن كرامتك لاتبطبيّق العامة ، فتوخ بها أهل الفضل ، وأن ليلك ونهارك لايتستوعبان حواثيجك فأحسن قسمتك .

وكان يقال : أحيوا المعروف َ بإمَاتته .

وقال قيس ُ بن ُ عاصم (٢) : يابنيَّ اصحَبُوا مَن ْ يذكر ْ إحسانكُمُم إليه وينسَى أياديَه لديكم .

وكان مالكُ بن دينار يقول : جاهدوا أهواءَكُم كما نجاهدون أعداءَكُم .

إذا رغبتَ في المكارم فاجتنب المحارم .

<sup>(</sup>١) العباس بن الحسين العلوي شاعر بي هاشم وأديبهم . عاش في عصر الرشيد .

<sup>(</sup>٢) قيس بن عاصم المنقري أسلم سنة ٥ه ، وكان مشهوراً بالحلم ، وهو بمن حرموا على أنفسهم الخمر في الجاهلية .

أراد رجل سفرا فقال له بعضهم: إن لكل رفقة كلياً يتشرُ كُهم في فضلة الزّاد ، ويتهر دونتهم ، فإن قدرت ألا تكون كلب رفقتيك فافعل ، وإيبّاك وتأخير الصّلاة عن وقتها فإنبّك مُصَلّبها لامحالة ، فيصلّها وهي تُقْبْلُ منك .

قال ابن السماك : إن من النسّاس ناساً غرّهم السّشُو ، وفَتَنَهُم الشّناء . فلا يغلبَن عليك جهل عيرك بك عليمك بنفسك .

قيل : لاتثقن كل الثقة ِ بأخيك ، فإن صرعة الاسترسال لاتُستبقال .

من أمثال التبرُّك : اسكت تربح ماعندك ، وشاور تربح ماعند غيرك .

قيل : لاتكن مثل من تغلبُه نفسُه على مايظن ولايغلبُها على مايظن ولايغلبُها على مايستيقن ولايغلبُها على مايستيقن ولايغلبُها على مايستيقن والتقماص . يُنْتَصَرُ من العدو بالقصاص .

أوصى أبُو الهُذَيُّ لِ (١) أصحابَه فقال : لاتدخلوا

<sup>(</sup>۱) أبو الهذيل هو محمد بن الهذيل بن عبد الله ، مشهور بكثيته و هو شيخ المعتزلة توفي سنة ه٢٣٥ .

في الشهادة فتصيروا أُسرَاء الحكيّام ، ولافي القضاء ، فإن فرحة الولاية لاتفي بتر حقة العزول ، ولافي رواية الحديث فيكذ بكّم الجهّال والصبيان ، ولا في وصيّة في في طلعتن عليكم بالخيانة ، ولا في إمامة الصّلاة فمن شاء صلّى وراءكم ومن شاء لم يُصل . وقال : لاتُجالسوا من لايوثق بدينه وأمانته ، ولا تبدأوا المخالفين بالسّلام فإنهم إن لم يجيبُوا تقاصرت إليكم نفوسُكُم ولحقت كم حمّد لله .

عَـوِّدُ نفسكَ السّماحَ ، وتخيّرٌ لها من كلّ خُـلُقَ أحسنه ، فإن الخيرَ عادة ، والشّرَ لجاجة ، والصُّدودُ آية المقت ، والعمال آية البخل .

كُنْ سَمَّحاً ولاتكنْ مُبَلَدِّرا ، وكُنْ مُقَدِّرا ولاتكنْ مُقَدِّرا ولاتكُنْ مُقَدِّراً .

إيَّاكَ وَالْمُرْتَقَى السَّهِلَّ إِذَا كَانَ الْمُنْحَدَّرُ وَعَرْاً.

احترس من ذكر العلم عند من لايريد ، ومن ذكر القديم عند من لاقديم عند من لاقديم له ، فإن ذلك يُحدثُ التعليم ، وبالحرى أن تتمخذه سائما إلى الضّغْن عليك .

إذا زللنت فارجع ، وإذا نلمت فأقالع ، وإذا أسأت فاندَم ، وإذا مننعت أسأت فاندَم ، وإذا مننعت فاكتتُم ، وإذا مننعت فأجمل . ومن يُسلف المعروف يكن وبحه الحمد .

اطلب ِ الرَّحمة بالرَّحمة .

اتَّق ِ العِشَارَ بحسن ِ الاعتبار .

لاتستأنس بمن لم تَبهْلُ خلائقه .

لاتأمن العدوَّ على حال .

لاتفرح بالرّجاء فإنه غرورٌ ، ولاتتعجّل ِ الغمَّ بالخوف فإنَّه شـَك .

حاسيب نق شاك تسلم وتسعد .

لن يعخلو أحد من ذم ، فاجهد أن تبخلو من ذَمَ الأخيار .

حارب عدوّك ما حاربك بشخصه ، فإذا أخفى شخصه أنه شخصة فاحرس نفسك منه ، لأن من يعلم أنه لاينجيه منك إلا الموت لاينجيك منه إلا مثل ذلك ، والمستسلم للموت لايبالي على ماأقدم .

احنىرْ فلتات ِ الميزاح وصرعات ِ البَّغْي . ﴿

لاتجاهد الطلب جهاد المنعالي ، ولاتتكل على القدر اتكال المستسلم فإن ابتغاء الفضل سئنة ، وإجمال الطلب عفة ، وليست العفة و بدافعة رزقا ، ولا الحرص بجالب فضلا ، والرزق مقد ور والأجل موقوف ، وفي استعجال الحريص اكتساب المآثم .

لاتشبهن آرضاك بغضبك ، فتكون ممدَّن لايضرَّ غضبهُ ولا ينفعُ رضاه .

اغتنم العمل مادامت نفسُك سليمة ، واجعل كل ساعة بشغلها لآخرتك غنيمة .

لاتكونَنَ لغير الله عبداً ماوجدت من العبوديّة بدُدّاً . احم نفسات القُنوط ، واتَهم الرّجاء . لاتُعَيِّرُ أخاك واحمد الذي عافاك .

انظر ماعندك فلا تَـضَعَـُه إلا في حقَّه ، وماليس عندك فلا تأخذ ْه إلا بحـَقـَّه .

احتمل مميّن أدل عليك ، واقبيل ممين اعتذر إليك.

ليتكُنْ عَمَلُكَ فيما بينك وبين أعدائك العدل ، وفيما بينك وبين أعدائك العدل ، وفيما بينك وبين أصدقائك الرضا ، فإن العدو خصم تصر فيه بالحبيدة المسلمين ليس بينك وبينه قاض ، وإنما هو رضاه وحكمه .

إذا أردت أن تخدع النّاس فتغابَ عليهم .

إذا صافاك عدوُك رياء منه فتلق مصافاته إيّاكَ بأوكد مودّة ، فإنيّه إذا ألفَ ذلك واعتادَه حَلَمُصَت لكَ مَودَ تُنهُ .

فَكَتَرْ قَبَلَ أَنْ تَنَعَنْزِ مَ ، وأَعَرِضْ قَبَلِ أَنْ تَصَرِمَ ، وَتَكَرَبُرُ قَبَلِ أَنْ تُنَقَّلُهُمَ . وشَاوِرْ قَبَلَ أَنْ تُنَقَّلُهُمَ .

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$ 

\* \* \*

and gray the second of the second

الباسبالسادس



## جينْسُ آخرُ مينَ الحيكتم والأمثنال والآداب وهو من " » ما كان في أوّايه «منن " »

مَن ْ كَشُرَتْ نعمة اللَّه عنده كَتَشْرَ عَدَاوَة .

مَن يصحب الزّمان يَرّ الهوان .

مَن لم يمت لم يفلت .

من صَدَق النَّاسَ كرهوه .

من يطنُل ْ ذيلنُه ينتطرِقُ به .

من فَسَدَت بطانَتَه كان كمن غُنُص بالماء ، فإنّه نو غُنُص بلماء ، فإنّه نو غُنُص بغيره أجاز به غُنُصَتَه .

من أكثر أسقط .

من اتَّبعَ غييُّ النَّاسِ كان أغوى .

من لَقبِيَ النَّاسُ بما يكرهونَ ، قالوا فيه مالا يعلمونَ .

من أحبُّ الذُّكرَ فليستعمل ِ الصّبرَ .

ومَن شَـَحَّ على دينه فليستعمل الخوف ، ومن ضن " بعيرْضه فليمسك° عن الميرَاءِ .

من صَفا قلبه صفا لسانه.

من خلَّطَ خُلِّطَ له .

من لم يَضين " بالحق عن أهله فهو عينُ الجَـواد ِ .

وقال الصَّادقُ (١) رضيَ اللَّه عنه : مَـن ۚ أَيقَظَ . فتنة ً فهو أَكُلُهُها .

ومن كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه : من اشتاق إلى الجند سكلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النيار كف عن المحارم ، ومن زهيد في الدنيا تهاون بالمصائب ، ومن ارْتمَقَبَ المَوْتَ سارع في الخيشر .

وقالوا : من استغشى كَرَّمَ عن أهليه ِ .

من قَرَّب السَّفيلَة واطَّرَحَ ذوي الأحسابِ والمروءات استحق الخيذ لان .

<sup>(</sup>١) جعفر الصادق بن محمد الباقر ، أحد الأثمة الأثني عشر عند الشيعة ، وسيد بني هاشم في زمانه توفي سنة ١٤٨ .

من انتقم انتصف ، ومن عفا تفضَّل ، ومن شفا غَيظته لم يُدُه كَرْ في النَّاسِ فضلُه ُ .

من كظلَم غيظله فقد حلَكُم ، ومن حلُم فقد صبر من عشله فقد عليم .

من طلب الله نيا بعمل الآخرة خسير هما ، ومن طلب الآخرة بعمل الدُّنيا ربحتهما .

قال بعضهم : مَن مَلك نفسته عند َ أربع حرَّمه الله على النَّار : حين يغضبُ وحين يرغبُ ، وحين يَرْهَبُ ، وحين يَرْهَبُ ، وحين يَرْهَبُ ،

قال بكرُ بنُ عبدِ اللّهِ : مَن كان لهُ من نفسية. واعظُ عارضَه ساعة الغفلة وحينَ الحَمييَّة ِ.

من أمَّل أحداً هابَّه ، ومن قصُر عن شيء عابَّهُ .

قيل لحكيم : مَن ْ أُسوأ النّاس حالاً ؟ قال : من لم يثق ْ بأحد لسوء ظَنَّه ، ولا يثق ُ به أحد ٌ لسوء أَثَر ِه ِ .

قيل لبعضهم : من أحبُّ النَّاس إليكَ ؟ قال : من كَثُرَتْ أياديه عندي قال : من كَثُرَتْ أيادي عند م .

كان يُثقال : من طال َ صمتُه اجْتَـلَـبَ من الهيبة ِ ما ينفعهُ ، ومن الوحشة مالا يضرُّه .

من طلب موضعاً لسيرِّه فقد أفشاه .

قيلَ لحكيم: مَن أَنْعَمَمُ النَّاسِ عيْشاً ؟ فقال: من كُفييَ أمرَّ دنياه، ولم يهتمَّ بأمر آخيرته .

وقيل: من زاد عقلُه نقيَصَ حظُّه . وما جعلَ الله للحد عقلُلا وافرا إلا احتسب عليه مين وزقيه . من قال : لا أدري . وهو يتتعليم أفضل ميمين يدري وهو يتتعليم أفضل ميمين

مَّن انتحل من العلم الغاية لم يكن ْ لِحَهله ِ نهاية ُ . من يندَّع ِ العلم جُلُلَّه ُ أعقل ُ مُنَّن يدَّعيه كُلُلَّه ُ . مَن جاع َ باع َ .

من أحسن الاستماع استعجل الانتفاع .

من حَلَمُمَ سادَ . من اعترف بالجريرَة فقد استحق الغفيرة (١) .

<sup>(</sup>١) الغفيرة والغفران بمعنى واحد .

من رَغيبَ عن الإخوان ِ جَسَرُ على الزّمان ِ . من اتّبعَ هواهُ أضلَّهُ .

من جَهَيلَ النَّعَمَ عرفَ النَّقمَ .

من كانت له فكرة" فله من كلِّ شيء عبـْرَة".

من انتهز الفرصة أمين الغُنْصَة .

من سكت فسليم كان كمن قال فتغنيم .

من كَسَره َ النطاحَ لم ْ ينل النّـجاحَ .

من كان له من نفسه واعظ كان له من اللَّه حافيظ .

من كساه الحياءُ ثوبَه ، حجبَ عِن العيون عَيَبْمَهُ .

من كَرْمَ محتداً وحَسَن مَشْهدا هُ .

من خبتُ عنصره ساء متحضره .

من خان َ هان َ .

من أدمن قرع الباب وَلَجَ .

من استوطأ مركبَ الصّبر فللَجَ(١) .

من أخذً في أمور ِه بالاحتياط ِ سَلَيْم َ من الاختلاط ِ .

من نَشَرَ صبرَه طوى أمرَه .

<sup>(</sup>١) فلج : ظفر .

من امتن معروفه أفسدَهُ .

من قلَّ حياؤه كَتُثُرَّ ذَنَبْهُ .

من لان عودُه كَتُشُرّت أغصانه ً.

من حَـسُن خلقُه كَـشُرَ إخوانُه .

من يُبدَّرىءُ بصير تلك من العلَّمى أكملُ مُمَّن يُصِيحُ بصرك من القلدَى .

مَن عُمَرَّه الشبابُ تقطَّعت به الأسبابُ .

من ختتم البيضاعية أمن الإضاعة .

من نظر بعینِ الهوی حار ، ومن حکم بحکم بحکم الهوی جار .

من ساقة خلقتُه عذَّبَ نفسته . من أحبَّكُ نَهاكُ ، ومن أبغضَكُ أغراكَ . . من أحسن الاعتذار استوجب الاغتفار .

من طال صبره ضاق صدرُه .

من احتاجَ إليكَ ثقُـُل عليكَ .

من زرع َ شيئا حَصَدَ هُ ، ومن قد َّم َ خير أَ وجد ُه .

من تنتَّزه عن المطامع لم يُعثَّتبد ﴿ .

من لم يحتمل بشاعة الدواء دام ألمه . .

من تتعليّل بالمُني أفلس .

مَن أغتابُ خَرَقَ ، ومن استغفرَ رَقَعَ .

من بَخُلُ عليك ببشره لم يتَجُدُهُ عليك بيبرُّه ِ.

من كنفَّ عنك شرَّه فاصنع به ما سرّه .

من تشاغـَلُ بالسَّلطانِ لم يتفرّغ إلى الإخوان ِ .

من اسْتَغَنْنَى برأيه فقد خاطَرَ .

من عرف الأيتام لم يُغشفل الاستعداد َ لها . من أحبَّ مَن ْ لا يعرفه ُ فإنما يُسازحُ نفسه .

من حصَّنَ شَهَوْتَهُ صانَ قدرَه . من ضاقَ خلقتُه ملته أهلتُه .

من تقداً م بحنسن النيلة بصراً أن التوفيق . من قارب النياس في عقولهم سلّم من غنوائيلهم . من التحقف بالقناعة حالفة العز .

من كانت له إلى الناس حاجة فقد خُذُلُ .

من عااج الشَّوق لم يستبُّعيد الدَّارَ . من يزرع الشَّوك لا يحصد به العنب .

من اطمأن قبل الاختبار ندم .

من وصَلَـَكُ وهو منُعنْد مِ (١) خيرٌ ممنّن جَفَاكَ وهو ملكشرٌ .

من لم يغض على القدّدك لم يرض أبداً .

من تقلَّبتُ به الأحوالُ علم جواهرَ الرَّجال .

من حفظ ماله فقد حفظ الأكثرَمَيْن : الدِّينَ والعدرض .

من تأدُّبَ صَـ عَيراً انتفع كبيراً .

من عَلَمَالَ سَفيها عَرَّضَ للشتَّم نَقْسُهُ .

مَـن ْ زَنْـَى زُنْـِيَ به .

من عَتَبَ على الدهر طالت معتبته .

من سأل ّ فوق ٌ قدر ٍه استحق ً الحرمان ً .

من شمَّ حليماً رجع ذَّ ميماً .

من كَنْفَتَوَ النَّاعِمَةَ مُنْدِعِ الزِّيادةَ .

<sup>(</sup>١) المعدم : الفقير أو قليل المال .

من لم يدار عيشه مات قبل أجليه .

من لاحمَى الرّجالَ ذهبتْ كرامتُه . من اتمَّخلَ التَّقدُوَى صاحبًا كانتُ اله ردْءاً من المُلْيميَّاتِ .

من كتم الأطبّاء مرضَه فقد غَشَّ نفسه .

من أَحَبَّ أَن يصر م أخاه فَالْيُقُدْرِضُه ثم يَتقاضاه .

مَن أَحبَّكُ لشيء زال حبُّه بزواليه .

مَن قال في الناس ِ ما يكر هونَ قالوا فيه مالا يعلمون .

من طلب ما عند السلطان بالغيل ظمة لم يزدد منه إلا بُعنداً .

من عامل الناس فلم يظلم هم ، وحد ثهم فلم يكذب هم ، وحد ثهم فلم يكذب هم الله م ، وعد هم فلم يُخلفهم ، فقد حر مت غيبته ، وكمالت مروءته ، ووجبت أخروته .

من استحيا من غيره ولم ييستيحي من نفسه فليس لنفسيه عنده مقدار .

من أدَّبَ ولدَّه صَغيراً سُوَّ به كبيراً .

من كَتُشُرَ خيرُه كَثْرَ زائدُه .

من أطال الحكديث عرض نفسته للملالة وسوء الاستماع .

من أظهرَ شُكُورَكَ فيما لم تأت ِ إليه فاحذر أنَ يَكَنْفُسُرَ نعمتَكَ فيما أسديتَ إليه .

مَن تحدَّثَ بحديثٍ قبل أن يتدبَّره لم يسلم من عيبه . من نَظَر في العواقب لم يَشْف غيظَه .

•ن زوَّج كريمتك من سَفيه فقد عقيها .
 من مَنع برَّه قلَ أنصارُه .

من أطلق لسانية أهدر دمه .

من تذكّرَ قُدُرْةَ اللّه عليه لم يستعمل قُدُرْتَه في ظلم عباده .

من منع النَّاسَ ما يريد منهم مثلَّه ظلم فسلَّه .

من استقصى على النبّاس قلَّ صديقيُّه ، ومن أغضَى على العوراء(١) سَهِيُّلَ طريقهُ ،

<sup>(</sup>١) العوراء : الكلمة القبيحة .

من نظر في دينه إلى من هو فوقه يستصغرُ عملَه ، ونظر في دنياه إلى من هو دونكه ليستكثيرَ ما أعطى فقد وفقة للستكثيرَ ما أعطى فقد

قال يتحيى بن أكثم : من لم يترج إلا ما هو مستوجيب كان قمينا أن يكرك حاجته . من عرف ثمار الأعمال فهو جلدير ألا يغرس ألا طليباً . من صحب الحكماة ظفر بحسن الثناء .

من اغترُّ بالعدو ِ الأريبِ خان نفسَه .

من عَلَدِم مالَه أنكره أهلتُه ومعارفتُه . من جانب هواه صحَّ رأيتُه .

من عاقب بريثا فنفسله عاقب.

من عَرَضَتْ له بَلْيِيَّةٌ رُحِيمٍ ، ومن جناها ذُمَّ .

من لم يجلس في شتبيبته حيثُ يتهوَى جلسَ في كيبَرهِ \_ حيثُ لا يهوى .

من لم يركب المصاعب لم ينل الرَّغاثيب .

من كان أغلبُ حصاله عليه الإحسانَ اغْتُهُ َرَتْ زَلَتَتُه ، وأُقيلتْ عَشْرَتُه . من ردَّ الكرامة َ نصبَ شَرَكاً وثيقاً للعداوة .

من بخل بدينه عَظُمُ ربحُه .

من قاهـرَ الحقَّ قُلُهيرً .

من ترك التّوقتي فقد استسلم لقضاء السُّوء . من لم تؤدّبه المواعظ أدّبته الحوادث .

من تعوُّدَ الكفاية َ لم يعرف مقدارَ الرَّاحة ِ .

من لم يعرف قدره أوشك أن يتذرك ، ومن لم يديسُّو ماليه أوشك أن يتَهْ تتقسر

من رَق وجهـُه رق عِلمْمُه .

من لم يتحرَّرُ بعقله من عقليه هلك َ من قيبـَل ِ عقله .

من حُمرِم العقل فلا خير له ولا للنّاس في حياتيه م ومن حُمرِم الجُهُود فلا خير له ولا للناس في سُلطانيه ، ومن حُمرِم الفهم فلا خير له ولا للنّاس في قَصَائيه .

من رَضِيَ عنه الجميعُ المختلفُونَ استحقّ اسمَ العَقَالِ .

البالباليات



## في سيياسة السُّلنطان وأدَّب الرَّعييَّة ِ

قال بعض ُ الحكماء : إنَّ قلوبَ الرَّعيَّةِ خزائنُ واليها فما أودعَه وجدَّه فيها .

قالوا : صنفان مُتباينان إن صَلَيْحَ أحدُهما صلحَ الآخرُ : السلطانُ والرعينَّةُ .

قال بعضُ الحكماء : إذا صحبتَ السلطانَ فلتكنُ ما الله الله مداراة المرأة القبيحة لزوجها ؛ فإنسّها لا تدعُ التسّصنتُع له في كلّ حال .

قال الآعمش : إذا رأيت العالم يأتي باب السلطان فاعلم أنه ليص . قال بعض الحكماء : ليتُغالق السلطان باب الأنس بينه وبين كُفاته النّنين تنفلُذُ أمورُهم في ملكه ؛ فإن مؤانسته إيناهم تبعث عليه بهم الجرأة وعلى الرّعية الغشم .

قالوا: صِننفان ِ لو صائحا صَلَحَ جميعُ الناسِ الفقهاءُ والأُم اءُ . قيل : من داخل السلطان يحتاجُ أن يدخل أعمى ويحرجَ أخرس .

قيل للعتبابي: لم لا تقصد الأميرَ؟ قال: لا َنيَّ أَرَاه يُعطي واحدا لغير حَسَنَة ولايد، ويقتلُ آخرَ بلا سيَّئة ولا ذنب ولستُ أدري أيَّ الرجلين أكونُ أنا ، ولستُ أرجو منه مقدار ما أخاطرُ به .

قيل: العاقلُ مَنَ ْ طلبَ السّلامة َ من عملِ السلطانِ ، إِن عفَّ جنى عليه العفافُ عداوة َ الخاصّة ِ ، وإن بـسـَطَ جَـتَى عليه البـسُطُ ألسنة َ العامة .

قال سعيدُ بن حُميد : (١) مجلسُ السلطانِ كَالَحُمَّامِ ؛ مَنْ فيه يريدُ الخروجَ ومن هو خارجٌ يريدُ الدخولَ فه .

ابنُ المقفتّعِ : إقبالُ السلطانِ تعبُّ ، وإعراضُهُ مَذَلَةً \* .

<sup>(</sup>١) سعيد بن حميد ، شاعر عباسي ، من أولاد الدهاقين ، كان فصيح اللسان وعاش إلى أيام الواثق .

قالوا : ينبغي للمايك أن يتفقيَّد أمرَ خاصتِه في كلِّ يومٍ ، وأمرَ سلطانه في كلِّ شهرٍ ، وأمرَ سلطانه في كلِّ ساعة .

قال بعضُهم : إذا كنت حافظاً للسلطان في ولايتك ، حَنْوراً منه عند تقريبه لك ، أميناً له إدا ائتمنك ، تَشْكُرُ له ولا تكلّفُه الشكر لك ، تعلّمُه وكأنك تتعلم منه ، وتؤدبه وكأنه يؤد بُك ، بصيراً بهواه ، مؤثر المنفعته ، ذليلا إن ضامك ، راضياً إذ أعطاك ، قانعاً إن حرمك ، وإلا فابعد .

قال حكيم : محل الملاك من رعيته محل الروح . من البدن من الروح . من البدن من الروح . فالروح تألم لألم كل عضو من أعضاء البدن ، وسائر ه لا يألم لألم غيره ، وفي فساد الروح فساد جميع البدن ، وقد يتفسد بعض البدن وغيره من سائير البدن صحيح .

قال سهل ً بن ُ هارون : ينبغي للنديم ِ أن يكون كأنتما خُلُق من قلب المليك ؛ يتصرف بشهواته ، ويتقلّب ُ بإرادته ، إذا جَدَّ جَدَّ ، وإذا تطلَّقَ تطلَّقَ ، لا يَـمـَلُّ المعاشرة ، ولا يسأمُ المسامرة ، إِذَا انتشى تحفيظ ، وإذَا انتشى تحفيظ ، وإذَا صحا تَيْقَظُ ويكونُ كَاتْمَا لسرَّه ، ناشراً لبيرَّه ، ويكونُ للمليك دون العبد ؛ لأن العبد يخدمُ نائباً والنسَّديمُ يحضرُ دائباً .

كان مسروق بن الأجادع (١) ينهى عن عمل السلطان ، فديل له في ذلك ، فقال : اجتمع على زياد والدير والشيطان ، فكانوا اللائة وكنت واحداً فغلبوني .

قيل لبعض منَ يتصرَّفُ مع السلطان : لا تصحبُهم (٢) ؛ فإن مثَلَتُهم مثَلُ قيد و أسود كلّما مستَّه إنسان سوَّده . فقال : إن كان خارجُ القدر أسود فان داخاله لحم سدين ، وطعام لذيذ .

كان يُثقال : لا سلطان َ إلا برجال ، ولا رجال ُ إلا بعدل ٍ إلا بعدل ٍ الله بعدل ٍ وحُسْن ً سياسة ٍ . .

<sup>(</sup>۱) مسروق بن الإجِدع الهمداني ، ادرك الجاهلية ، وهو تابعي مات سنة ٦٣ هـ ه:

<sup>(</sup> ٢ ) أي السلاطين .

قال بعض الملوك في خُطبِه : إنها نملك الآجساد لا النبيتات ، ونحكُم بالعدل لا بالرضا ، ونقص عن الاعمال لا عن السرائر .

قيل : أفضلُ ماعُوشيرَ به الملوك قيليَّةُ الحلاف وتخفيفُ المؤونة .

قيل : لايقدرُ على صُحبةِ السلطانِ إلاّ مَنْ يَسَّتَقَيلُ لمَا حملوه ، ولاينُلحفُ إذا سألهم ، ولايغتر بهم إذا رضُوا عنه ، ولا يتغيرُ لهم إذا ستخطوا عليه ، ولا يطغى إذا سليَّطوه ، ولا يبطرُ إذا أكرموه .

قال فيلسوف : إذا قرَّبَك السلطان فكن منه على حد السيّنان ، وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك ، وارفُق به رفقك بالصبيّ ، وكليّمه بما يَشتهى .

ودخل يزيد بن عمر بن هُبيّرة (١) على المنصور فقال له : ياأمير المؤمنين ، توسيَّع توسيُّعاً قُرشياً ، ولاتنضيق ضيقاً حيجازيا . وقال : ياأمير المؤمنين ،

 <sup>(</sup>۱) یزید بن عمر بن هبیرة أمیر العراقین لمروان بن محمد ، کان
 جوادا کریما ، وقتل سنة ۱۳۲ه .

إن سلطانكم حديث ، وإمارتكُم جديدة ، فأذيقوا النيّاس حلاوة عد فل ، وجنبّبوهم مرارة جَوْر ها(١) ، فو الله ياأمير المؤمنين لقد متخصّتُ (٢) لك . ثم نهض فنهض معه تسعُمائية من قييس ، فأتارة (٣) المنصور بصرة ثم قال : لايعز مُلك فيه مثل هذا .

قالوا : عَدَّلُ السلطانِ أَنفَعُ للرَّعيةِ من خيصْبِ الزَّمان .

كان الفضل بن الربيع يقول : مساءلة الملوك عن أحوالهم من كلام النتوكى (٤) ، فإذا أردت أن تقول : كيف أصبت الأمير الأمير افقل : صبت أن تقول كيف يجد الأمير نفسه ؟ فقل : وهب الله للأمير العافية ونحو هذه الأشياء فإن المسألة توجب الجواب فإن لم يجبلك اشتد عليك وان أجادك اشتد عليك المسألة اشتد عليه .

<sup>(</sup>١) الحور : الظلم .

<sup>(</sup>٢) مخض الرأي : قلبه و تدبر عواقبه . و المقصود هنا : نصحت لك .

<sup>(</sup>٣) أتأره النظر : أتبعه إياه .

<sup>(</sup>٤) النوكي : الحمقي .

قيل لابن عباس: إن الناس قد فسدوا ولا يُصلحهُ م إلا الشر . قال : بالله الذي لا إله إلا همو للجور أ أشب للشر ، والعدل أطفأ للجور . وفي العدل كيفاية ، وإليه انتهت السياسة . وقد يصيب الوالي في رعيته بأربع من نفسه وأربع من أنفسهم ، فأما الأربع اللواتي منهم فالرخبة والرهبة والأمانة والنصيحة . وأما الأربع اللواتي من نفسه فإعطاء من نصحه ، والجزاء لمن أبلاه ، وعقوبة ذي الذنب بقد ر ذنبه ، والتنكيل بمن تعكد ي أمره . فإن هو لم يفعل ذلك وتراخي ابتلي منهم بأربع : بالغيش والخدلان والخيانة والنكد .

قيل: ليتعلّم من نال شرف المنزلة من السلطان وهو دنيُّ الأصل أنه ثأرُ الأشراف ، وأَنه لانجاة له منهم إلا أن يتعشرُ هم بالإحسان إليهم .

إذا كان الملكُ ضعيفاً ، والوزيرُ شَرِهاً ، والقاضي كَنوباً ، فرقوا المُلكُ شعاعاً(١) .

<sup>(</sup>١) شعاع : متفرق .

إِذَا قَنْعَ المَلَكُ بِإِفْسَادِ دَيْنَهُ لَمْ تَقْنَعْ رَعَيْـتَثُهُ إِلَا بَإِزَالَةِ مُلْكُوهِ .

ظلم ُ الرعية ِ استجلابُ البليَّة .

أحزمُ الملوكِ من مكلكَ جَلَّهُ مُ هَزَّلَهُ ، وقهرَ رأيهُ هواه ، وعَبَرَّرَ عن ضَميرِهِ .

دخل أبو مُجلِّز (١) على قُتْيبة بخراسان وهو يضربُ رَجُلًا بالعصا فقال : أيسها الأميرُ ، إن الله جعل لكل شيء قد راً ، ووقت له وقتاً ، فالعصا للأنعام والهوام والبهائم العظام ، والسوّط للحدود (٢) والتعزير (٣) ، والدرّة للأدب ، والسيف لقتال العدو والقود (٤) .

قالوا : عَمَلُ السلطانِ حديثٌ فكن ْ حديثًا حسناً .

<sup>(</sup>١) أبو مجلز لاحق بن حميد البصري أحد علماء البصرة ، وكان ينزل خراسان . توفي سنة ١٠٧ه .

 <sup>(</sup>۲) أي لمعاقبة الذين يستحلون ماحرم الله كشرب الحمر أو غير
 ذلك من المحرمات .

<sup>(</sup>٣) التعزير : تأديب المذنب تأديباً لا يبلغ الحد الشرعي .

<sup>(</sup>٤) القود : القصاص .

إذا ضيعيَّت الملوكُ سننَ أديانها فلتعلم أَّنها تهدمُ أَساسَ مُلكِها .

لاينبغي للملك أن يكون سفيها ومنه يُلبُتمسُ الحيائمُ ، ولاجائراً ومنه يُلتمسُ العَدَدُلُ .

إذا لم يُشبِ (١) الملك على الذَّصيحة غشَّتُه الرعيَّة .

وفد على معاوية عنبيد بن كعب النّميري فسأله عن زياد وسياستيه فقال : يستعمل على الجد والأمانة دون الهبوى ، ويعاقب فلا يعدو بالذّنب قلرة ويسمر ليستجم بحديث الليل تدبير النهار قال : أحسن . إن التثقيل على القلب مضرة بالرأي . فكيف رأيه في حقوق النّاس فيما عليه وله ؟ قال : يعطي ماعليه عقوا . قال : فكيف عطاياه ؟ قال : يعطي حتى يقال جواد ، ويمنع حتى يقال بخيل .

قالوا : التذلّلُ للملوكِ داعيةُ العزِّ والتعززُ عليهم ذلُ الأبد .

<sup>(</sup>١) أثاب : كافأ .

كثرة أعوان السّوء مَضَرَّة الأعمال . الدّالة على الملوك تُعرِّضُ للسّقوط .

خيرُ الملوك من ملكَ جهله بحيامه ، وخرَقه و برفقه ، وخرَقه و برفقه ، وعجلته بأناته ، وعُقوبته بعفوه وعاجله بمراقبة آجيه ، وأمن رَعَيته بعدله ، وسلا تُغورهم بهيسه ، وجبر فاقتهم بجوده . يَعْلم وكأنّه لايعلم ، ويحسم الدّاء من حيث استبهم .

السلطان ُ في تَنَقَّلُهِ وتنقَّلِ الناسِ معه كالظلِّ الذي تأوي إليه السَّابلة ُ.

شدَّةُ الانقباضِ من السلطانِ تورثُ التُّهمةَ ، وسهولةُ الانبساطِ نورثُ الملائةَ .

من سعادة حكدِّ(١) المرءِ ألاَّ يكون في الزمانِ المختلط مُدَبَرِّ السَّلطانِ .

من سَكَرَاتِ السلطانِ أن يرضَى عميَّن استوجَبَ

<sup>(</sup>١) الجد : الحظ .

السُّخط ، ويسخط على من استوجب الرِّضا من غير سَبَب معلوم .

بلغ بعض الملوك حُسن سياسة مليك فكتب إليه: قد بكغت من حُسن السياسة مَبلُلغاً لم يبلغه مليك " في زمانك ، فأفدني الذي بلَلغاً كمه . فكتب إليه:

« لم أهزِل في أمر ولانتهي ، ولاوعد ولاوَعيد ، واستكفيتُ أهلَ الكفايَّة من وأَثَبَّتُ على العَناء لا على الهَوى ، وأودعتُ القلوبَ هيبة لم يشبُها مَقْتُ (١) ، ووُداً لم يَشُبُهُ كَذَبِ ، وعَمَمْتُ بالقُوت ومنعتُ الفيُضول (٢) » .

أمران جليلان لا يتصلُّتُ أحدُهما إلا بالتَفَرُّد به ، ولا يصلحُ الآخرُ إلا بالتعاون عليه : وهما المُللُكُ والرأي ، فإن استقام المُللُكُ بالشركاء استقام الرّأيُ بالتفرّد به . لاشيءَ أهلكُ للسّلطان من صاحب يتُحسن القول ولا يُحسنُ العمل .

<sup>(</sup>١) لم يشبها مقت : لم يخالطها بغض .

<sup>(</sup>٢) الفضول : مالا فائدة فيه .

ا صُحَبِ السلطان بإعمال الحذر، و رفض الدَّالة ، والاجتهاد في الذُّصْع واصْحَبَهُ بثلاثٍ : بالرّضا والصّبر والصّدق .

ا علم أن لكل شيء حمداً ، فما جاوزه كان سرفا ، وما قصر عنه كان عرزاً . غلا تبلغ بك نصيحة السلطان أن تُعادي حاشيته من أهله وخاصته ؛ فإن ذلك ليس من حقه عليك . ولكن أقد ضي لحقه عنك ، وأدعى للسلامة إليك أن تستصلح أولئك جهدك ، فإنك إذا فعلت ذلك شكرت نعمته ، وأمنت حيجيته ، وفلكث عدوك عند ه .

إذا جاريت عند السلطان كُفنْنا من أكفائل فلتكُن عجاراتُك إياه باللجية ، وإن عضهك (١) ، وبالرفق وإن خرُق بك؛ واحذر أن يستلجيك (٢) فتحملي ، فإن الغضب يُعمي عن الفرصة ، ويقطع عن الحجية ، ويطهر عليك الخصم .

احترس ْ أن يعرفك السَّلطانُ باثنين : بكثرة الإطراء

<sup>(</sup>١) عضه : كذب وادعى عليه الإفك .

<sup>(</sup>٢) يستلجك : يعمادى في خصومتك .

للنيّاس عنده ، وبكثرة ذمّهم ؛ فيعدّ ذلك غلاّ منك فإنه إذا رأى كثرة إطرائك للنيّاس وذمّهم ضرّ ذلك صديقك و أن كان حقيّاً، وأمن عدوُّك كيّدك وإن كان مُعورا(١) وعليك بالقصد والتحرز ؛ فإنه إن يعرفنك به كنت لعدوّك أضرّ ولصديقك أنفع .

لا تتورَّدْ على السَّلطان بالدَّالة وإنْ كان أَخاك ، ولا بالنصيحة وإن كانتْ ولا بالنصيحة وإن كانتْ لهُ دونَلَكَ فإنَّ السَّلطان تعرضُ له ثلاث : القَّدرةُ دون الكرم ، والحميَّةُ دون النَّصفَة ، واللَّجاجُ دون الحظّ .

سئيل بعضهم: أيَّ شيء أرفعُ بذكر الملوكِ ؟ قال: تدبيرُهم أمر البلاد بعدل ، ومنعهُم إيّاها بعزّ. قيل: فما النّدي على الرعيثَّة للوكهم؟ قال: على الرعيثَّة للوكهم؟ قال: على الملوك لرعيتَّهم ماتأمنُ عليه أنفسُهم ويرغدُ عليه عيشهم . وللملوك على رعيتهم الشّكرُ والنّصيحةُ .

اعلم أن الملوك تحتاحُ إلى الوزيرِ ، وأشجعُ الرّجالِ عِحتاجُ إلى السلاحِ وأجودُ الحيل عِتاجِ إلى السلوطِ ، وأحدُ الشّفار يحتاجِ إلى المسلّنِ . الشّفار يحتاج إلى المسلّنِ .

صلاحُ الله نيا بصلاح الملوك ، وصلاحُ الماوك بصلاح

<sup>(</sup>١) معوراً : أعور الفارس : بدا فيه موضع خلل للطعن والفعرب.

الوزراء ، ولا يصلحُ المُلْلُكُ ۚ إِلاَّ لَاهـله ولا تَصَالُحُ الوزارة ۚ إِلاَّ لمستحقَّها .

خيرُ الوزراءِ أصلحهُ م للرَّعيَّة ، وأصدقُهم نيَّةً في النَّصيحة، وأشدُّهم بصيرةً في النَّصيحة، وأشدُّهم بصيرةً في الطَّاعة ، وآخدُ هم لحقوق الرَّعية من نفسه وسلطانه.

ليس شيء للملوك أوْلى بالفرح والسترور به في مُلكها من سيرة حَسَنَة يسيرُونها ، وسُنَّة صالحة يُنجرونها ، ووزير صَّالح يُنؤيَّدون به .

الوزيرُ الحيَّر لا يرى أنَّ صلاحة في نفسه كائنُ ملاحاً حتى يتصل بصلاح الملك ورعيته ، وتكون عنايته فيما عطَّف الملك على عامته ، وفيما استعطف قلوب العامة على الطاعة للكه، وفيما قوَّم أمر الملك والمملكة من تدبيره ، حتى يجمع إلى أخذ الحق وتقديمه عموم الأمن والسلامة ، ويجمع إلى صلاح الملك صلاح أتباعه وإذا طرقت الحوادث ، وجمع إلى صلاح الملك صلاح أتباعه عدّة وعتادا ، وللرعية كافياً محتاطا، ومن ورائها ذاباً علدة وعتادا ، وللرعية كافياً محتاطا، ومن ورائها ذاباً ناصرا، يعنيه من صلاحها مالا يعنيه من صلاح نفسه دونها.

<sup>(</sup>١) الذب ، الدفاع .

الباسبالثامن

•

## نَـوادرُ للنِّسـَاءِ المـَوَاجِينِ والجـَوَارِي

استعرض رجُـل ٌ جارية ٌ فقال : في يديك ٍ عمل ؟ قالت : لا ولكن في رجلي ّ.

وأدخل على المنصور جاريتان فأعجبتاه . . فقالت الله قد فضّالي الله قد فضّالي دخلت أولا : يا أمير المؤمنين ، إن الله قد فضّالي على هذه بقوله : « والسّابقُون الأوَّلُون » (١) فقالت الأخرى : لا بل قد فضّالني بقوله : « والكرخرة خيرة خير لك من الأولى » (٢) ،

طُلبت عارية محمود الورّاق (٣) للمعتصم بسبعة الآف دينار ، فامتنع من بيعها ، واشْتُريت له بعد ذلك من ميراثه بسبعمائة دينار ، فذكر المعتصم كها ذلك يوما

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى : ؛

 <sup>(</sup>٣) محمود الوارق شاعر عباسي له حكم وأمثال ومواعظ ، توني
 في حدود المائتين والثلاثين .

فقالت : إذا كان الحليفة عنتظر بشهواته المواريث فسبعون دينارا في مُمنى كثير . فكيف سبعمائة ؟

وطلب آخرُ من عشيقته خاتَماً كان معها فقالتْ : يا سيّدي هذا ذهمَبُّ وأخافُ أن تذهب ، ولكن هذا العودُ حتى تعود .

وقال بعضـهم لأخرى: أرىشَفَتَكُ مُتشققةً، فقالت: التَّينُ إذا احْلَوْلَى تشقق.

عُرِضُتُ على المعتزِّ (١) جارية فقال لها : ما أنتِ من شَرَّطي قالت : ولكنك من شَرَّطي والله ِ . فاشتراها وحَظييَتْ عنده .

غاب رجل عن امرأته ، فبلغها أنه اشترى جارية ، فاشترت غلامين ، فاتيصل الخبر بزوجها ، فبجاء مُبادراً وقال لها : ما هذا ؟ فقالت : أما علمت أن الرَّحَا إلى بغلين أحوج من البغل إلى الرحا . بع الجارية حتى أبيع الغلامين ففعل ذلك .

خطب ثُمامة العوفي امرأة فسألت عن حرفته فكتب إليها:

<sup>(</sup>١) الملك : ما يملك ، أي يمضغ من صمغ الصنوبر والفستق ونحوهما .

وسائلة ما حيرْفَتمي ؟ قلتْ : حـرْفَتمي مقارعـَة الأبطـال في كل مــــاً زق

وضربي طُلَى الأبطال (١) بالسَّيفِ مُعْلَمِمًا إِذَا زَحْفَ الصَّفَّانِ تَحْتُ الْحَسَسُوافِقِ

فلماً قرأت الشعر قالت للرسول : قل له : فديتُكُ أنت أسد فاطلب النفسك لَبُوَّة ؛ فإني ظَبَيْمَة أحماجُ إلى غَنزال .

قال رجل طارية اعترضها و كان دميماً فكرهته وأعرضت عنه : إنما أريد ك لنفسي . قالت : فمن نفسك أَفرُهُ .

دخلتْ عَنزَّةُ على عاتكة َ بنتِ يزيد َ فقالتُ : أخبريني عن قول ِ كُثْمَيَّرٍ :

<sup>(</sup>١) الطلى : جمع طلية وهي العنق أو أصوله .

قَضَى كُلُّ ذِي دَيْن فوفْى غريمَه وعَزَّةُ مَمْطُلُولٌ مُعَنَّىً غَرِيمُها

ما هذا الدَّيْنُ النَّذي كُنتِ وعدته ؟ قالت : كنتُ وعدتُه قُبُلْةً ، فلم أفِ له بها . فقالت : هلا أنجزتها له وعلي إثمها .

وقال عُقيلٌ بنُ بلال : سمعتني أعرابية أنشد : وكم اليلة قلد بتنها غير آثم على الله القائد القائد (١) عهضومة الككشحين ريانة القائد (١) فقالت لي : هلا أشمت أخز الدالله .

<sup>(</sup>١) القلب : السوار .

البالب التساسع

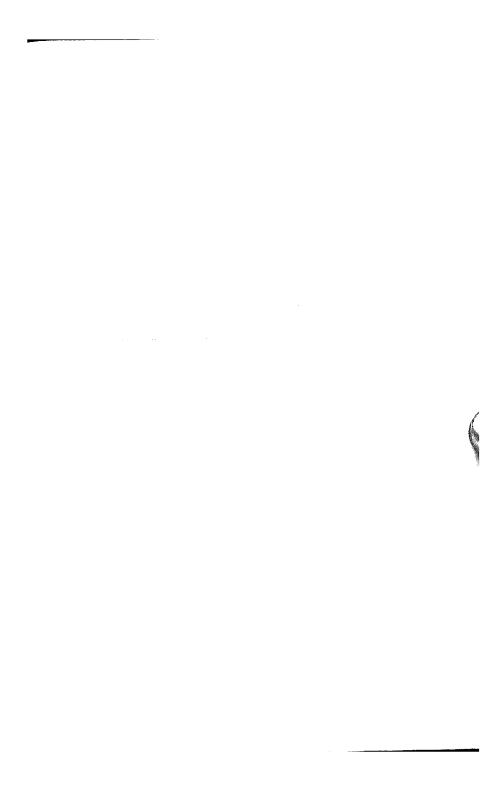

## نَـوادِرُ إِاللهَٰ صَّاصِ \*

قيل لأبي القُطوف وكان يُفتي ويُحدَّثُ ويتَقُصُّ وهو قاضي حَرَّان . ماترى في السّماع ؟ فقال : أما على الخَسْف (١) فلا . وقيل له : ماتقول في نبيا العَسل ؟ قال : لاتشرْبه . قيل : ولم ؟ أحرام هو ؟ قال : بل هو نعمة لاتقوم بشكر ها .

وقيل ليطربال: ماتقول في الإبط يُمسَ ، أيتوضأ منه ؟ قال: يابن أخ ، كما يكون الإبط يُعْتَسِلُ منه .

وكان أبو سنان السَّدُوسيُّ يقولُ : فلان عندي أَكَنْفَرُ من رامْهُر مُّز .

<sup>(\*)</sup> حافظ المؤلف على كلام القصاص على الرغم ما فيه من تخليط .

والقصاص : مفردها : قاص ، وهو من يجلس في مسجد الوعظ .

<sup>(</sup>١) السماع على المسف : على غير أكل .

وبكى حوله ولده وهو يريدُ مكتَّة فقال : لاتبكُّوا ، بأبي أنتم . فإنتي أريدُ أن أضحتًى عندكم .

قال أبو عشمان : وكان عندنا قاص يقال له : أبو موسى فأخد يوما في ذكر قصر أيام الدنيا وطول أيام الآنمرة ، وتصغير شأن الدنيا وتعظيم شأن الآخرة ، فقال : هذا الذي عاش خمسين سنة لم يعش شيئا وعليه فضل سنتين ! قالوا : وكيف ذاك ؟ قال : خمس وعشرون سنة ليل هو نائيم فيها ، لا يعقل قليلا ولاكثيرا ، وخمس سنين قائلة (١) ، وعشرون سنة إما أن يكون صبيا ، وإما أن يكون معه سكر الشباب وهو لا يعقل ، ولاباء من صبحة بالغداة ، الشباب وهو لا يعقل ، ولاباء من صبحة بالغداة ، ونعسة بين المغرب والعشاء ، ويناله فيها كالغشي ونعس ألاني يصيب الإنسان مرارا في دهره ، فإذا حصائنا فلك فقد صح الذي عاش خمسين سنة لم يعش شيئا وعليه فضل سنتين .

قرأ سيفويه القاص : « تُهُم في سيائسلة ِ ذرَعُها

<sup>(</sup>١) قال : نام وسط النهار .

تسعون ذراعاً » فقيل له : فإن الله يقول أ : « سَبَعُون ذراعاً (١) » ، وقد زدت أنت عشرين ذراعا فقال : نعم هذه عشدات ابنها (٢) ووصيف (٣) ، فأما أنتم فيكفيكم شريط بدانيق ونيصف .

سأل واحد "سيفويه عن حفظه القرآن فقال : أحفظه آية "آية "، قبل له : فما أُولُ الدُّحان ؟ قال : الحَطِبُ الرَّطَبُ .

وكان أبو كعب القاص يقول في دعائه : اللَّهم ّ صل على جبريل ، واغفر لأمنا عائشة ، وعافني من وجع البَّطنْن .

كان أبو عقيل القاص عقول : الرَّعُدُ مَـَلَكُ " أصغرُ من نحمُّلة وأعظمُ من زُنبور . فقالوا : لعلَّكَ

<sup>(</sup>١) الآية : « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » سورة الحاقة : ٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) بغا الشرابي : قائد تمرد وطغى واستبد في الدولة العباسية
 قتل سنة ٢٥٤ ه .

 <sup>(</sup>٣) وصيف التركي أكبر أمراء الدولة في عهد المعز ، استصفى
 أمواله المعز ، وسجنه وقتل وصيف سنة ٢٥٣ .

تريد ُ أصغر ُ من زنبور وأعظم ُ من نحلة . فقال : لو كان كنّا لم يكن بعجب ِ .

وسألهُ رجلٌ وهو في الجامرِع عن مسألة في الحمَيْضِ لم يعرفُها فقال : ويلك . خَرَّجْ هذه القاذورات من المسجدِ حتى نخرج .

وكان بعضهم يقول: اللَّهم اغفر لنا كلَّ نعمة و وحَسَنَة ، واحشُرني في جملة سبيِّدي أبي عبد الله بن حَسَنْبَل ، ولا تغفر اللرّافيضَة .

كان بعضهم يقول ". يامعشر النّاس ، إن الشيطان إذا سمتَّى الإنسان على الطّعام والشّراب لم يأكل معه . وإذا لم يُسَمَّ أكل معه ، فكاوا خُبز الأرْز والمالح ولاتسمّوا ليموت عَطَشاً.

حَالَقَ بعضهم لحيتَه وقال : إنَّها نبتت على المعصية .

وكان بعضُهم يحجُّ عن حمزة َ ويقول : استُشْهيد قبل أن حجّ ، ويضحيّي عن أبي بكر ٍ وعُمرَ يقولُ ُ أخطأَ السُّنَّة في ترك الأضحية . وقيد آخر إحدى عينيه وقال: النّظر بهما إسراف . وكان بعض القصّاص يتشدد في خلّق القرآن ، فستُيلَ عن معاوية : هل كان مخلوقاً ؟ فقال : كان إذا كتب الوحي غير مخلوق ، وإذا لم يكتب كان مخلوقا . قال بعض القيصاص يوما : ياقوم ، هل علمتم أن الله قد ذكر الهر يستة في القرآن لفضلها ؟ فقالوا : أين ذكرها ؟ فقال : اذ بتحوا بقرة (۱) « واضر بوه ببعضها (۲) » ، « وفار التّنور (۳) » : « ولتر كبن تلفي طبقاً عَن طبق (٤) » .

سأل رجل سيفويه القاص : ماالغسلين(٥) في كتاب الله تعالى ؟ فقال : على الخبير سقطت . سألت عنه سيخا من فقهاء الحجاز مئذ أكثر من ستين سنة فقال : لا أدرى .

<sup>(</sup>١) الآية : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » « سورة البقرة » : ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق : ١٩.

<sup>(</sup>٥) في الآية : « و لاطمام إلا من غسلين α سورة الحاقة : ٣٦ .

وجاءت امرأة لل واحد منهم فقالت : ياجعفر ، مريم بنت عيمران كانت نبيّة ؟ قال : لا يافاعلة . قالت له : كانت ملائكة .

كان عبدُ الأعلى قاصاً : فقال يوماً : تزعمون أنتي مُراءٍ ، وكنتُ والله أمس صائماً ، وقد صُمتُ اليومَ وماأخبرتُ بذلك أحداً .

ومرّ عبدُ الأعلى بقوم وهو يتمايل سُكراً فقال إنسان : هذا عبدُ الأعلى القاصُّ . فقال : ماأكثرَ من يُشَبِهني بذلك الرّجل الصّالح !

قال قاص "بالمدينة في قصصة : ود إبليس أن لكل رجل منكم خمسين ألف درهم يطغى بها . فقال رجل من القوم : اللهم أعط إبليس سُؤله فينا .

حُكي عن شيخ منهم ببغداد كان يُعرف بختُن ِ حَمامَة أَنَّه كان يقولَ : خلفاءُ الله في الأرضِ ثلاثة ٌ : آدم ُ لقوله : « إنتي جاعلُك في الأرضِ خليفة ٌ »(١)

<sup>(</sup>١) هكذا كتبت والآية : وإذا قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » سورة البقرة : ٣٠.

وداود : « إنَّ جَعَلَناكَ خَلَيْفَةً فِي الْأَرْضُ (١) » وأبو بكر ، لقول الأمة : أيناً خَلَيْفَةَ رسول الله . والأمناء ثلاثة : جبريل لَانتَّه تحميَّل عن الله ، ومحمد لله النَّة الأمة ، ومعاوية لأنتَّه كتب الوحثي .

وبلغ من عقليه أنه رأى عَقَيْرباً في داره فقال لها: يامشؤومة ، اخرجي لاتقتلنك أمتى .

وكان مولعاً بإطعام الكلاب ويقول إذا أطعمها : هؤلاء أولى من الرافيضة .

قال الأصمعي : اختصمت الطّفاوة وبنو راسب في صبيً يدّعيه كل واحد من الفريقين إلى ابن عرباض ، فقال : الحُكُمْمُ في هذا بَيّن . قالوا : وماهو ؟ قال : يُلثقى الصّبيّ في الماء ، فإن طفاً فهو طفاوي ، وإن رسب فهو راسبي .

كانت أمُّ عيّاش تُحْسينُ إلى سيفويه وتتعهّدُه ، فكان إذا اجتمع إليه النّاسُ قال : يامعاشرَ المسلمينَ الدُعُوا الله لأم عيّاش ، فإنها صديقتي . فبلغَ عيّاش

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٢٦ .

فبعث إليه وقال: قد فضحتني بهذا القول فأمسيك عنه. فقال: سُبحان الله ! لو أنها معي في إزار واحد ماكنت تخاف على .

قال أبو العَسْبَسَ : سمعتُ قاصاً بالكوفة يقول في قصصه : تحت رأس ولي الله في الجنة سبعون ألف مخدة ، والمخدة أن سبعون ألف حجاب ، ما بين الحجاب والحجاب سبعون ألف عام . قال : فقلت : فإن سقط من فوق تلك الفرش كيف يعمل ؟ فقال : إلى النار يا صفعان .

قال بعضهم في قصصه: كان أبو جهل خُوزيـّاً (١)، فقيل له: بلُّ هو قرشيُّ مُخزوميُّ ولكنّه كافرٌ. فقال: يتكلّمُ أحدُكم بما لا يعلم، كلُّ كافرٍ خوريٌّ.

قال آخر في مجلسه : زعم قوم الني لا أحسن القرآن . وهل في القرآن أشرف من : « قُلُ هُوَ الله أحد الله أحد الله وأنا أقرؤه مثل الماء ، وابتدأ وقرأ فلما بلغ قوله : « ولم الله

<sup>(</sup>۱) الخوز : تطلق على خوزستان ، وأهلها مشهورون قديما بأنهم أسقط الناس نفساً

يُكُنُنُ لهُ ﴾ أُرتبجَ عليه فقال : من أرادَ أَن بحضُرَ ختَـْمةَ السّورة فليحضرُ يوم الحِمعة .

دفع واحد قطعة إلى قاص وقال: ادع لي ولا بوي بالمغفرة ، فرفع القاص رأسته وقال: ثلاثة أنفس بقير اط؟ وارُ اختصاه!

قيل لبعضهم: في لحينك هريسة (١) فقال: هذه من نلك الحمعة .

ومات عيسى بنُ حميّاد الطلّحيُّ وقد أوصى بأكثر من ثُلُثُ ماله ، فأجاز ذلك ولدُه وامرأتُه ، فأتوا أبا أسيّل ليكتب بذلك كتابا ، فقال لهم : يا فتيانُ أمُّكُمُ قد بلغتٌ مبلغ النّساء أم لا .

ومرّ بقوم يصيدون السّمَلُك ، فقال : يا فتيان ُ ؛ مالحٌ أو طريّ .

و دخل يوماً في الماء إلى كعبه فصاح : الغريق ، الغريق . الغريق : أُخيِذ ْتُ الغريق . فقال : أُخيِذ ْتُ بالوَئيقة .

<sup>(</sup>١) الدقيق المهروس جيداً أو المخلوط .

قيل لبعضهم : أيسرُّك أن الله َ أدخلك الجنَّة وأنت شاه ٌ ؟ قال : نعم ْ بشرط ألا يذهبُوا عي إلى التَّيَاس .

جاء رجل إلى واحد منهم فقال : ما تقول في شُرب النَّسِيذِ ؟ قال : لا يجوز. قال : فإن كان الرجل قد أكل المالح ؟ قال : قد رجعت مسألتك إلى الطبّب .

صلى سيفويه يقوم وسلم عن يمينه ولم يسلم عن يساره ، فقيل له في ذلك فقال : كان في ذلك الجانب إنسان " لا أكلهمه .

جلس أبو ضمَّ فه ينسبُ قبائل العربِ فقال له بعضهم: يا أبا ضمضم: آدم من أبوه ؟ فحمله استقباح الجهل عنده بشيء من الانساب على أن قال: آدم بن المضاء بن الحليج وأمنه ضباعة بن قير زام. فتضاحك القوم وثاب إليه عقله فقال: إنسا نسبت أخاً لآدم من أمه.

رأى بعض ُ أهل نيسابور جنازة ٌ فقال : ربي وربنّك الله ُ لا إله إلا ٌ الله فسمعه آخر ُ فقال : أخطأت . قل : اللهم ٌ ألبسنا العافية ، وتشاجرا فتحاكما إلى قاض لهم فقال : لم يُصبُ واحد منكما . إذا رأيتم ْ جنازة ٌ فقولوا : سبحان من يسبّح ُ الرّعد ُ بحمد ِ و الملائكة ُ من خيفته ٍ .

كان عبد الأعلى القاص يتكليّف لكل شيء اشتقاقاً فقال : الكافر إنسما سمميّ كافراً لأنه اكتفى وفرّ . قلل : بماذا اكتفى ومن أيّ شيء فرّ ؟ قال : اكتفى بالشيطان وفر من الله . وقال : سميّ الزّنديق ونديق ونديقاً لأنه وزن فدقيّ . وسميّ البلغم بلغماً لأنه بلاء وغم . وسمي الدرهم درهما لأنه داء وهم . وسمي الدينار لأنه دين ونار . وسميّ العصفورا لأنه طفا ديناراً لأنه دين ونار . وسميّ العصفورا لأنه طفا وفر . وسميّ الطفيشيل طفيشك طفيشك لأنه على قومه . وسلميّ السيح مسيحاً لأنه مسح الأرض .

جاء رجل "إلى بعضهم فقال: أفطرت يوماً من شهر رمضان ساهياً ، فما على " ؟ قال : تصوم يوماً مكانه . قال : فصمت كل فأتيت أهلي وقد عملوا حيساً (٢) ، فسبقتني يدي إليه فأكلت منه . قال : تقضي يوماً آخر آ . قال : فقضيت يوماً مكانه ، وأتيت أهلى وقد عملوا هريساً

<sup>(</sup>١) الطفيشل : نوع من الطعام أو المرق .

<sup>(</sup>٢) الحيس : طعام من التمر المعجون بالسمن .

فسبقتني يدَّي إليه فأكلت منه فما ترى ؟ قال : أرى ألا تصوم إلاَّ ويدُك مغلولة للى عنقك .

ماتت أمُّ ابن عباش فأتاه سيفويه معزياً فقال : يا أبا محمد ، عَظَم الله مصيبتك . فتبسم ابن عياش وقال : قد فعل . فقال : يا أبا محمد ؛ هل كان لا مملك ولد " ؟ فقام ابن عياش عن مجلسيه وضحك حتى استلقى على قنفاه .

الباسبالعاشر

## نتوادرُ القَصَاةِ لِمِنْ نَقَدَّمَ إِلَيْهِم

اختصم رجل وامرأة إلى سوار ، فقال الزّوجُ لسوّار : أصلحَ الله القاضي ، لو عرفتها لبصقـْتَ في استـِها . فقال سوّار : أغْرْبُ ، عليك لعنة ُ الله .

قال بعضُهم : سمعت رجلاً جييء به إلى التيمي القاضي ، فقال : يا معشر القاضي . كم يتَجُرُونكَ إلى اليكان أنتهم واحد وأنا سيتّة ، لا يجدون أحدا يظلمونك إلا غيري .

اختصم رجلان إلى قاض ، فدنا أحدهما منه وقال له سرّاً: قد وَجَهْتُ للدّارِ فراريج كَسْكرية (١) ، وحينْطَة للدّية كذا وكذا . فقال القاضي بصوت عال : كانتْ لك بينة عائبة "انتظرناها ، ليس هذا ميميّا يُسارُ به .

 <sup>(</sup>۱) نسبة إلى كسكر ، كورة واسعة قريبة من البصرية ، ينسب
 إليها نوع من الفراريج يكثر بها

قال محمد أن رباح القاضي : نقدم إلي قُشَم مع ابن أخيه ، فاد عنى عليه خمسة آلاف دينار فقال قُشم : نعم له علي ذلك من أي وجه . فقلت أن قد أقررت له بالمال ، فإن شاء فسر الوجه ، وإن شاء لم يفسر . فقال ابن أخيه : أشهد أنه بريء منها إن لم أشبتها . فقلت : وأما أنت فقد أبرأته إلى أن تُشْسِت ذلك فما رأيت أضعف منهما في الحكم .

قال بعض القضاة الحمنقكي : قد عزمت على أن أخصي عند لين الشهادة على النساء

لل خرج المأمونُ إلى فَم الصُّلْح (١) لينقبُل بورانَ بنتَ الحُسنَ ، إذا جماعة على الشَّطُّ وفيهم رجلُ ينادي بأعلى صوته : يا أميرَ المؤمنين ؛ نبعُم القاضي قاضي جَبُّل (٢) جَزَاه الله عناً أفضل ما جَزى أحدا من القضاة ؛ فهو العفيفُ النَّظيف ، النَّاصحُ الحيب ، المأموُن الغيب. .

 <sup>(</sup>۱) فم الصلح : نهر يستمد من دجلة ، ويمر بكورة تسمى
 الصلح بها منازل الحسن بن سهل .

<sup>(</sup>٢) بليدة بين النعمانية وواسط ، وبقاضيها يضرب المثل .

وكان يحيى بنُ أكثم يعرفُ قاضي جَبَّل وهو ولا هُ وَأَشَارَ به . وإذا هو القاضي نفسه ، فقال : يا أمير المؤمنين : إن هذا الذي ينادي وينشي على القاضي هو القاضي نفسه . فاستضحك الما مون واستطرفه وأقرَّه على القضاء .

وقد كان أهل جَبَيْلَ رفعُوا عليه وذكروا أنّه سفيه حَديد للهُ يعَضُ رؤوسَ الخصومِ فوقيَّعَ المأمونُ: يُشْئَقُ (١) إن شاء الله .

جلس أبو ضمَّ في القاضي للحُكُم فلمح في متجلسه رجلاً معه ألواحٌ يعلقُ نوادرَه فرماهُ بالدّواة وشجَّه ثم أمر به إلى الحبس فقال كاتبه : ما أكتب قصدَه في الدّبوان . قال : اكتب : استرق السَّمْعَ فَاتُبْعَهُ شَهِابٌ ثاقيبٌ .

اختصم إلى أبي ضَمضم رجلان فأقر أحدهما لصاحبه عا ادَّعاه عليه وقال : أعزَّ اللهُ القاضي . إنتي كلسما طلبتُه لأ وفسِّيه حقتَّه لا أجداً ه فإنه رجل "شريب منهمك" في الشرّب أبداً عند أصحابه وأصدقائه ، وأنا رجل معنيل"

<sup>(</sup>١) يشنق : يؤخذ من الشنق ، وهو الأرش .

أحتاجُ أن أكسب قوت عيالي ، ولا بنهياً لي أن أتعطال عن كسبي وأدور في طلبه . فأمر أبو ضمضم بحبس صاحب الحق . وقال لغريمه : اذهب فاشتغل بطلب معاشك ومكسبك ، فإذا حضرك ما ترده عليه فاحمله ليل الحبس حتى لا تحتاج أن تدور في طلبه . فبقي الرجل في الحبس ثمانين يوما وصاحبه بحمل إليه الشيء بعد الشيء إلى أن بقي له عشرة دراهم فأرسل إلى القاضي وقال : إن رأيت أن تفرج عني فلم يتبق لي على غريمي الا عشرة دراهم فقال : لا والله لا تبرح حتى تأخذ حقاك أ

غاب رجل في بعض أسفاره ، وطالت غيبته فأرجيف به وبموته ، وأتى على ذلك مد ة ، وبلغ قاضي البلا جمال أمرأته فخطبها وتزوجها فصار إليه أهل بيت زوجها وبنو أعمامه وقالوا : أعز الله القاضي . لم يصح عند نا موت هذا الرجل و حن في شك منه ، فكيف تتزوج بامرأته ؟ فغضب القاضي وقال : أنتم تسخرون بالنساء . والله ما يغيب أحد كم إلا تزوجت بامرأته .

تقدم رجلان إلى قاض وادعى أحدهما على صاحبه درهما من ثمن ريدحان اشتراه فأذكر واستحلفه فقال القاضي: قل: والله الله يلا إله إلا هو. فقال الرجل: أصلحك الله ليست هذه يمين أصحاب الرياحين. قال القاضي: وما يمينهم ؟ قال: أن يقول أُمنُه فاعلة إن كان لهذا عليه شيء ". قال القاضي: ما أشك في صد قيك ، وغرم الله رهم من عينده.

قال الأصمعيّ : القيتُ قاضي سلّبذان (١) فقلت : على من تقضي ؟ فقال على الضّعيف .

كان أبو الستكينة قاضياً للحجاج بن يوسف وكان طويلا فقال يوما : بلغني أن الطّويل يكون فيه ثلاث خلال لابد منها قال : قلت : ما هي ؟ قال : يتَفْرَقُ من الكلاب ولا والله ما خلَق الله دابة أنا لها أشد فرقاً من الكلاب ، أو تكون في رجله قرحة ولا والله ما فارقت رجلي قرحة قط أو يكون أحمق وأنتم أعلم بقاضيكم .

<sup>(</sup>١) سبذان : بلدة على أربعة فراسخ من البصرة .

ولي عُكابة النميريُّ قضاءَ البحْرين فالتاث أهلُّها عليه فركب فرسَه وأخذ رُمنْحَهُ وقال : والله لا أقضيي إلا هكذا من خالفني طعنتُه برمحي .

كان بالبصرة قاض ، فاحتكم إليه حائك في حمامة فأخذها ومسح عينها ثم أرسلها . فقال الحائك : ما فعلت أيها القاضي ؟ قال : تكذهب إلى بيت صاحبها .

وتقادم إليه رجلان ومعهما امرأة فقال أحدهما: أصاحك الله . هذه امرأتي تزوّجتُها على ستين درهما وهذا يدّعي أنّه يتزوّجُها على سبعينَ فقال القاضي : علي بثمانين . فقالا : أصاحك الله جئناك لتقضي بيننا ، لم نجئنك لتزايدنا . قال القاضي : فأنتما ني شرى وبيع ، قدُوما في لعنة الله .

تقديم إلى قاض اثنان فادعى أحدهما على صاحبه اللاثة أرباع دينار . فقال القاضي : ما تقول ؟ قال له : على دبنار غير ربع ، ففكر ساعة ثم قال : أما تستحيان

في هذا القدر . إنسما بينكما تُلثُ دينار ! قوما فاصطلحا فالصُّلحُ خور .

و اختصم إليه رجلان ني ديك ذبحته أحدهما فقال : ارتفعنُوا إلى الأمر ، فإناً لا خكنُم في الدّماء .

وعزل بحيى بن أكشم قاضياً كان له على حمص من أهلها فلمنا قدم إليه رأى شيخاً وسيماً فقال له : من جالست با شيخ ؟ فقال : أبي . فظن أن أباه من أهل العلم . قال : فمن جالس أبوك : قال : مكحولا (١) قال : قمن جالس مكحول ؟ قال : سفيان الشوري . قال : ما كان بقول أبوك في عناب القبر ؟ قال : كان بكرهه .

تزوج بعض الخصيان في زمن شُرَيْسَــَح بامرأة فأتت بولد فتبرأ الخصي منه وترافعا إلى شُرَيْح . فألحق

<sup>(</sup>١) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الولد به وألزمه أن يحمله على عاتيقه فخرج على تلك الصورة واستقبله خصي اخر . فقال له : انج بنفسك فإن شُريحاً يريد أن يفرق أولاد الزّنكي على الحصيان .

and the second of the second second

\* ... \* ...

NY.

الباب اتحادي عشسر

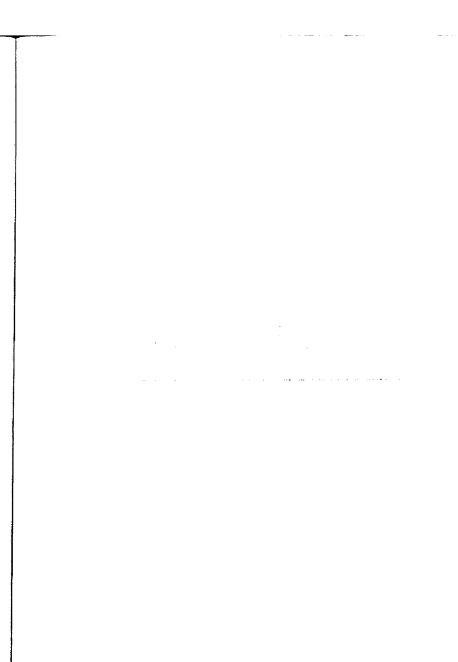

## نَـوادرُ لاصحابِ النُّساءِ والزُّنَّاةِ والزُّواني

قال بعضُهم لأعرابي : هل يَطَا أحدُ كم عشيقته ؟ فقال : بأبي أنت وأميّي ذاك طالبُ ولد ليس ذاك بعاشق .

سمع إسماعيلُ بنُ غزُوانَ قولُ الله تبارك و تعالى «قالت إمْرأةُ العزيز الآن حَصْحَصَ الحَقُ أَنَا راوَد ْتُهُ عَن ْ نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَمِن الصَّادِقِين \* ذَلِكُ لِيعَلَم أَني لَم أَخُنْهُ بَالغَيْبِ وَأَنّ الله لايتَهَد ي كيد الخاشيين» (١) فقال : لا والله إن سمعت بأغنزل مين الفاسقة . ولما سمع بكثرة مراودتها ليوسف واستعصاميه بالله قال : أما والله لو بي محتكت (٢) .

أشارَ ضيفٌ لقوم إلى بنت لهم بقبُلَاتَ وهي خلفَ الحياء ، فلما سمع الشيخُ قول الحارية : إنتي إذا الطويلة العندُق قال : وبيت الله لقد أشار إليها بقبلة .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۱ه ، ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) محك : لج في المنازعة .

أُترِي نوفل ُ بابنِ أخيه وقد أحبل َ جارية ً لغيره فقال : ياعدو ً الله ، هلا ّ إذا ابتليت بالفاحشة عَزَلْت . قال : بلغنيي أن ً العزل مَكُروه . قال : أفما بلغك أن الزّنكي حرام .

جاء رجل للى عابد فسأله عن القبلة للصايم ، فقال : تُكره للحدَث ، ولابأس بها للمسن ، وفي الله للك فنسدة . فقال : إن روجتها يعود للى منزله الله فقال : يابن أخ ، هذا يكره في شوال أيضاً .

أخياً رجل مع زنجية وكان قد أعطاها نصف درهم ، فلمنا أتني به إلى الوالي أمر بنجريد و وجعل يضربه ويقول : ياعدو الله ، تزني بزنجيينة ! فلمنا أكثر قال : أصلحك الله ، فبنصف درهم إيش أجد ، ومن يعطيني ؟ فضحك وخلاه .

وجد شيخ مع زنجينَه في ليلة الجمعة في مسجد ، وقد نَوَّمَها على الجينازة (١) فقيل له : قَبَتَحك الله ياشيخُ . فقال : إذا كنت أشتهي وأنا شيخ لاينفعني

<sup>(</sup>١) الجنازة - بكسر الجيم - السرير الذي يحمل عليه الميت .

شبابُكم ، قالوا : فزنجيئة ناقال : من يزوجني منكم بعربيئة ؟ قالوا : ففي المسجد ! قال : من يُفرِّعُ لي بيته منكم ساعة ؟ قالوا : فعلى جينازة ! قال : من يعطيني سريرة . قالوا : فليلة جُمُعُمة قال السنيم جاتكم ليلة السنيت فضحكوا منه وخلوه .

وكان بعضُهم في متجلس شرُب فيه مغنسَّات فقامت واحدة منهن فكانت مليحة ، فوضعت الطبل وقعدت عليه ، فقال : والنحوتي . ماكنت أحسب أنتي أحب يوماً ما أن أكون طبلاً حتى الساعة !

كان بشيراز رجل وله زوجة فاسدة ، فنزل به ضيف فأعطاها دراهم وقال لها : اشتري لنا رُووساً نتغد ي بها ، فخرجت المرأة ولقيها حريف (١) فأدخلها إلى منزله وأحس بهما الجيران ، فرفعوهما إلى السلطان . وضر بت المرأة وأركبت ثوراً ليطاف بها في البلد فلماً أبطأت على الرجل خرج في طلبها ، فرآها عنى تلك الحال فقال لها : ماهذا وَيثلك ؟ قالت : لاشيء انصرف

<sup>(</sup>١) الحريف : المعامل في الحرفة ، والمقصود هنا القواد .

أنت إلى البيت فإنسَّما بقي صَفَيَّان : صفُّ العطارين وصفُ الصَّيادلة ثم أشتري الرءوس وأُجيئُك .

قال بعضهم: مررت ذات يوم بشارع السريِّ بسرَّ مَن ْ رَأَى فرأيت امرأَني تمشي فظننتها من البادية ِ ، فتعرضتُ لها وقلت : إلى أين يقصد الغزال ُ ؟ فقالت لي : إلى مغزلها ياقليل المعرفة ِ بأصحابه .

كان فُلان مفلساً فقال لامرأة : أنا أحبيُك . قالت : وما الدَّليلُ على ذلك ؟ قال : تعطيني قفيز دقيق حتى أعجنه بدموع عيني . قالت : على أن تجيء بخبزه إلينا . قال : ياسيّدتيي ، فأنت تريدين خبّازاً لاتريدين عاشقاً .

تزوج رجل بشيراز امرأة ً فلما كان في اليوم المخامس من زفافها وَلَـدَتُ ابناً ، فقام الرّجل وصار إلى السّوق واشترى لوحاً ودواة ً فقالوا له : ماهذا ؟ قال : من يئولكدُ في خمسة أينّام يذهبُ إلى الكُنتّاب في ثلاثة أيام .

## الباب الأوّل

(\*) من الجزء الحاس من فثر الدر .

## كَلَّامْ زياد ووَلَّده (١)

قال : إِن تأخيرَ جراءِ المح ن لؤم ، وتعجيل عقوبة المُسيء دناءة . والتثبت في العُقوبة ربَّما أدَّى إلى الله سلامة منها ، وتأ خير الإحسان ربَّما أدَّى إلى ندم لم يُمكن صاحبه أن يتلافاه .

وقال زيادُ لو أن لي ألفَ ألف درهم ، ولي بعيرٌ أجربُ لقمتُ عليه قيامَ رجل لا يملَّكُ غيرَهُ . ولو أن لي عشرة دراهم لا أمثلكُ غيرَها ، ولزمني حتى ُ لوضعتْتُها فيه .

وقال لابنه : عليْـ اكَ بالحجابِ ، فإنما تـَمجرَّ أَتِ الرُّعاةُ على السباعِ بكثرة ِ نظرِها إليها .

وخطبَ فقال: الأُمورُ جارية " بأقدارِ الله ، والناسُ متصرِّفون بمشيئة الله ؛ وهم " بين مُتَسَخَّطُ وراض ،

<sup>(</sup>۱) ولد زياد : هو عبيد الله بن زياد بن أبيه ، ولد بالبصرة سنة ٨٢٨ ، وتوفي سنة ٨٣٨ .

وكل يجري إلى أجل وكتاب ، ويصيرُ إلى ثوابٍ أوْ عقابٍ . ألا رُبَّ مسرورٍ بنا لا نسرُه ، وخائفٍ ضَدُّنا لا نضُرُّه .

وكان في مجْلسه الذي يأ دن فيه الناس أربعة أسطر في نواحيه ، أولها : الشّدة في غير عُنف ، واللين في غير ضعف ، واللين في غير ضعفف ، والثاني : المُحسن يُجازَى بإحسانه ، والمسيء يكافأ باساءته . والثالث : العبط اليات والآرزاق في إبّانها وأوقاتها . والرابع : لا احتجاب عن صاحب في إبّانها وأوقاتها . والرابع : لا احتجاب عن صاحب ثمّغر ولا طارق ليل .

قدم رجل خصماً إلى زياد في حتى له عليه ، فقال : إن هذا يُدل بُحاصّة ذكر أنها له منك . فقال زياد : صدق . وسأُخبرُك بما ينفعه عندي من مودته إن يكن الحق له آخذاً عنيفاً ، وإن يكن الحق لك عليه أقضى عنه .

وقال: ليس العاقل ُ الذي يحتال ُ للا مَرْ إِذَا وقع َ ، واكن العاقل الذي يحتال ُ للا مر ألا ً يقع فيه .

قالوا: قدم زياد البصرة (١) واليا لمعاوية والفستى البصرة ظاهر فاش فخطب خطبة بتشراء لم يحمد الله فيها. ويتقال : بل قال : الحمد لله على أفضاله ، ونسالله المزيد من نعتمه وإكرامه . اللهم كما زد تنا نعتما فأله همانا شكراً . أما بعد :

فإن الجاهلية الجهالاء ، والضلالة العملياء والغي المُوفد لأهله على النار ، ما فيه سفهاؤكم ، ويشتمل عليه حُلماؤكم ، من الأمور العظام ، ينبت فيها الصغير ، ولا يتحاشى منها الكبير . كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ، ولم تسمعُوا ما أعد الله من النواب الكريم لا هل طاعته ، والعذاب الأليم لأهل معنصيته في الزمن السرمدي اللي لا يزول .

أَتْكُونُونَ كَسَنُ طَرَفَتْ عَينَهُ الدُّنِيا ، وسَلَّتُ مُسَامِعَهُ الشُّهُواتُ ، واختارَ الفانية على الباقية ولا تذ كُرُولا أَنْكُم أَحْدَثْتُمُ فِي الإسلامِ الحَدَثَ اللَّّي لَم تُسْبَقُوا إِلَيْه : مِنْ تَرَوْكِكُمْ الضَعِيفَ يُقُهْرَ ، ويُؤْخَذُ مَالَنُه ،

<sup>(</sup>١) البصرة : بلد بالعراق ، وأحد موانيه .

الم يكن منكم نُهاة تمنعُ الغُواة عن د ليج الليل ، وغارة النهار ؟ قرَّبْشُم القرابة ، وباعْدتُمُ الدِّينَ . تعتذرُون بغر العُنُدُر وتتُغَنْضُون على المُختلس ، كلُّ امرىء منكم يذُبُّ عن سقيهه صنيع منن لا يخاف عاقبة "، ولا يرجوُ متعاداً . ما أنتُهم بالحلماء ي، ولقه اتَّبعتُم السُّفهاء ، فلم يزل بهم ما ترَوْن من قياميكم دونتهم ، حتى انتهكُوا حُرَم الإسلام ، ثم أطْرَقُوا وراء كم كُنْنُوساً في متكانس الرّيبَ . حَرُّمَ علي ال الطعام ُ والشرابُ حتى أُستَوِّيتَها بالأرضِ هدماً وإحراقاً ، إِنِي رأيتُ آخر هذا الأمر لا يصلحُ إلا بما صلُّح به أُوَّلُهُ : لينٌ في غير ضعيف ، وشدةٌ في غير عنَّف. وإني أُق بمُ بالله لآخُـلنَّ الوليَّ بالمولى ، والمقيم بالظاعن ، . والمقبلُ بالدُّلْسِ ، والصحيحَ منكم في نفسه بالسقيم حتى يَـلَـُقَّـى الرجلُ منكم أخاه فيقول : « انْجُ سعدٌ فقد هلكَ سُعَياد » (١) أو تستقيم لي قَنارُكُم .

<sup>(</sup>۱) أصل المثل : أنه كان لضبة بن أد ابنان : سعد وسعيد ، فخرجا يطلبان إبلا لهما ، فرجع سعد ، ولم يرجع سعيد فكان ضبة إذا رأى سواداً تحت الليل قال : سعد أم سعيد .

إِنْ كَذَبَّةَ النَّبَرُ بِلَقَاءُ (١) مشهورةٌ ، فإذا تعلقتم علي " بكذبة فقد حل الكم معصيتي . من نُقب عليه منكم فأنا ضامن " لما ذهبَ منه ، فإبايَ ودَّلْجَ الليل ، فَإِنِّي لا أُوتَنَى بمُدلج (٢) إلا سفكنتُ دمَه وقد أجَّلتكُمْ ۗ في ذلك بقدر ما يأثي الخبرُ إلى الكوفة ، ويرجعُ إليكم . وإيايَ ودعوَى الجاهلية (٣) ، فإنسِّي لا أجد ُ أحداً دَعنا بها إلاًّ قطعتُ لسانَهُ . وقد أحدَ ثشُهُم أحداثاً لم ْ تكن ، وقد أَحْدَثْنَا لَكِلِّ ذَنْبِ عَقُوبَةً ؟ فَمَنَ عُرَّق قُوماً غَرْقْنَاه ، ومن أحرْق على قوم أحْرَقناه ومَن ْ نَقَبَ على قوم بيتاً نَقَبَّنَا عَنْ قَلْبُه ، ومَـنَ ْ نَـبَشْ قَبْرَٱ دَفَنَّاه فَيْهِ حَـيَّـاً كُـفُوُّا عنى أيْـٰديكُـُم ، وألـْسنتكُـم أكـُفَّ عنكم يدي ولساني . ولايظُ هُوْ من أحدكم خلافُ ما عايه عامَّتكم إلاَّ ضربْتُ عُنْتُمَّهُ . وقد كانت بيني وبيْن أقوام إحَن ﴿٤) فجعلْتُ ذلك دَبَيْرَ أَذُني ، وتحت قَدَمي ، فمن ْ كان منكم

<sup>(</sup>١) بلقاء : البلق : السواد والبياض . والمعنى : واضحة و ظاهرة .

<sup>(</sup>٢) المدلج : من أدلج : سار أول الليل .

<sup>(</sup>٣) المراد هو التعصب الأعمى القبيلة .

<sup>(</sup>٤) الإحن : جمع إحنة : الحقد .

مُحْسناً فليزدد ولي إحساناً ، ومن كان مُسيئاً فلير تدع عن إساء ته . إني لو علمت أن أحد كُم قد قتله السال من بُغضي لم أكشف عنه قناعاً ، ولم أهنتك له ستراً حتى يُبددي لي صفحته ، فإذا فعل لم أناظره فاستانفلوا أمُوركم ، فرب مبنتس إمرور لقدومنا سيَبستس .

أيتُها الناسُ: إنّا أصبحنا لكم ساسة ، وعنكم ذادة ، نسُوسُكم بسُلُطان الله الذي أعلاناه ، وندُودُ عنكم بفيء الله الذي خولينا . فلنا عليكم السمعُ والطاعة فيما أحبينا ، ولكم علينا العدل فيما ولينا . فاستوجو أو عدانا وفيئنا بمناصحة كنم النا .

واعلموا أنَّي مهنماً قصَّرتُ عنه فلن أقصَّرَ عن ثلاث : لستُ مُحْتجباً عن طالب حاجة منكم ، ولو أتاني طارقاً بلد ل ، ولا «ابساً عطاء ولا رزْقا عن إبانه ، ولا مُجمَّراً (١) لكم بعثاً ؛ فادْعوا الله بالصلاح لا مُمتكم ، فإنهم ساستُكُم المؤُدِّبون ، وكهفُكُم الذي إليه تأ وُون .

<sup>(</sup>١) يقال : جمر الجيش أيحبسه .

ومنى صلحنوا تصلّحنوا ، ولا تُشْرِبوا قُلُوبَكُمُ ، بغضهُم فيشتد الله غيظكُم ، ويطول للله حُزْنكم ، ولا تُلْد ركنوا حاجتكم مع أنه لو اسْتُجيب لكم فيهم كان شراً لكم . أسْأَلُ الله أن يُعينَ كُللً على كُلُ .

وإذا رأيتُسموني أُنفذُ فيكم الأمرَ فأَنفذُوه على أَذْلاله(١) ، وأيسمُ الله إن لي فيكم لصرْعى كثيرةً فليتحشد كل أمرى أن يكون من صرّعاي .

قال : فقام عبدُ الله بنُ الأهنتم ، فقال : أشهدُ أينُها الأميرُ لقد أُوتيتَ الحكمة وفصلَ الخطاب . فقال له : كذبنت . ذاك نبيُّ الله داودُ صلى الله عليه وسلم .

فقام َ إِلَيْهِ الأَحْنَفُ بِنُ قَيْسٌ ، فقال : إِنَمَا الثَنَاءُ بِعَنْدَ البَلاءِ ، والحمدُ بِعَنْدِ العطاءِ ، وإِنَّا لَا نَشْشِي حتى نَبَشْلَى ، ولا نَتَحْمَدُ حتى نُعَطَى.

فقال زياد : صد قت .

قال : فقام أبو بلال يهمس وهو يقول : أنْبأنا الله ما وعز - بغير ماقلت . قال الله تبارك وتعالى :

<sup>(</sup>١) على أذلاله : أي على وجوهه وطرقه . وأذلال جمع ذل بالكسر .

« وَإِبْرَاهِيمَ اللَّهِي وَفَتَى . أَلا تَنَوْرُ وَازْرَةً وَزُرَ أُخْرَى . وأَنْ سَعْيَهُ سُوفُ وأَنْ لَيَيْسَ لِللْإِنسَانِ إِلا ماستَعَلَى . وأَنْ سَعْيَهُ سُوفُ يُسُوى . ثُمُ يَنْجُزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى (١)» وأنت تزعم أنك تأخُلهُ الصحيح بالسقيم ، والمطيع بالعاصي ، والمُقْبُلِ بَالسَّهُ بُولٍ .

قال زياد خاجبه: ياعجلان ، إني وليثك هذا الباب ، وعز لتدك عن أربعة : عزلتك عن هذا المنادي إذا دَعا للصلاة ، فلا سبيل لك عليه ، وعن طارق الليل ، فشر ماجاء به . ولو جاء بخير ماكنت من حاجبه . وعن رسول صاحب الثغر (٢) فإن إبطاء ساعة ينفسك تدبير سنة فأدخله علي وإن كنت في ليحافي . وعن هذا الطباخ إذا فرغ من طعامه فإنه إذا أُعيد عليه التسخين فسك.

وقال يُعجبُني من الرجل إذا سيم خُطة الضيم أن يقول: لا بملء فيه وإذا أتبى نادي قوم علم أين ينبغي للله أن يجلس ، فجلس . وإذا ركب دابة حملها على مايُحب ، ولم يتبعثها إلى ما يكره .

<sup>(</sup>١) سورة الثجم مَنْ ٣٧ - ٤١ .

<sup>(</sup>٢) صاحب الثغر : قائد الحيش المواجه للعدو .

وكان حارثة بن باس (١) الغداني قد غاب على زياد وكان الشراب قد غلب عليه (٢) وقتل لزياد : إن هذا قد غلب عليك وهو مستهتر بالشراب فقال زياد : كيف باطراح رجل هو يُسايرني ؟ قد دخلت عليه العراق ، فلم يصلك ركابي ركاباه وماراكبني قط فمست ركبته ولاتقدمني فنظرت إلى قفاه ، ولا أخد علي الشمس ولا أخد علي الشمس في شتاء قط ، ولا الروح في صيف قط ، ولا سألته عن علم إلا ظننته لم يُحسن غيره .

غلما مات زياد جفاه عبيد الله ، فقال له حارثة : أيها الأمير . ماهذا العبقاء . مع معرفتك بالحال عند أبي المغيرة ؟ فقال له عبيد الله : إن أبا المغيرة كان قد برع بروعاً لايلحقه معه عيب وأنا حدّث ، وإنما أنسب إلى من تغلس على ، وأنت رجل تُديم الشراب ، فمتى

<sup>(</sup>١) حارثه بن بدر من فرسان بني تميم ووجوهها وساداتها . وكان زياد مكرما له قابلا لرأيه فلما ولي عبيد الله بن زياد أخر حارثة بعض التأخير .

<sup>(</sup>٢) أي على حارثة بن بدر .

قرَّبَتُك ، فظهرت رائحة الشراب منك لم آمَن أن يُنطن بي . فلاع النبيذ ، وكدُن أوّل داخل ، وآخر خارج .

فقال له حارثة ' : أنا لاأدَّعُه لمن يملك ' ضرِّي و نَفعي . أفاَدعُه للحال عندك ؟ قال : فاختر من عملي ماشئت . قال : تُولِيِّني راميّهُ مز (١) فإنها أرض " عنديّة (٢) وسُرَّق(٣) وإنَّ بها شراباً وُصِفَ لي عنه . فوَلاه إياه . وفيه قبل :

أحار بنُ بدر قاهُ وَليتَ ولاية " فكُن جُرْذاً فيها تَمَخُونُ وتَسرِقُ (٤)

<sup>(</sup>١) رامهرمز : مدينة مشهورة بنواحي خوزستان .

<sup>(</sup>٢) أرض عذية : العذاة : الأرض الطيبة البعيدة من الماء ، والرخم .

<sup>(</sup>٣) سرق : إحدى كور الأهواز .

<sup>(؛)</sup> قائل هذا البيت أبو الأسود الدؤلي من قصيدة يشيع بها حارثة ابن بدر . وحار : منادى مرخم .

الباب الث في

.

## كلام الحَجَاج (١)

خطب فقال: أيسها الناسُ. مَنْ أعْياه داؤُه فعنْدي دَواؤُه ، ومن اسْتبطأ أجله ، فعليَّ أنْ أعجله. ومَنْ ثَقَلُ عليه رأسه وَضعْتُ عنه ثِقله ، ومن استطال ماضي عمره قَصَّرْتُ عليه باقيتَهُ .

إنّ للشيطان طيْفاً (٢) ، وللسُّاطان سَيَّفاً ، فمن سَقمت سريرته صَحَّت عقوبته ، ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ، ومن لم تسَعَه العافية (٣) لم تضق عنه

<sup>(</sup>۱) هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي . ولي الحجاز سنين ، ثم العراق ، وخواسان عشرين سنة ، وأقره الوليد على عمله بعد أبيه عبد الملك بن مروان . توني في رمضان سنة ، ٨٩ عن خمسين سنة .

 <sup>(</sup>۲) المراد بطيف الشيطان : المس من الشيطان ، وقولهم : طيف
 من الشيطان كقولهم : لممم من الشيطان .

<sup>(</sup>٣) العافية : السلامة .

الهلكة . ومن سبقته أ بادرة (۱) فَسَمِهِ سُبَقَ بدنته أُ بسفك دَمه .

إني أَنْلُورُ ثُمْ لاَأْنَظُرُ(٢) ، وأُحَدَّرُ ثُمْ لا أُعَنْدُر ، وأتوعَّد ثُمْ لاأغْنْلِر إِنْمَا أَفْسُدَكُمْ تَرَّنْلِقُ (٣) ولاتكُمْ . ومَنْ استرخى لببُّه(٤) ساء أدبهُ .

وخطب الحجاج يوماً فقال في خطبته : والله مابقي من الدنيا إلا مثل مامضي ، ولهدو أشبه به من الماء بالماء . والله ما أحب أن مامضي من الدنيا لي بعمامتي هذه .

وقال على المنبر يوماً : والله لألحوناً كم (٥) لحو العصا ، ولأعصبناً كُم عصب السَّلَمَة ، ولأضربناً كم

<sup>(</sup>۱) بادرة فمه : البادرة ما يخرج من الفم من غير قصد في غضب أو غيره ، والمراد بسبق بدنه سفك دمه : سرعة قتله انتقاما منه .

عیره ) و امراد بسبق بدنه سعت دنه : سرعه دنه انتقال منه (۲) نظره : تأنی علیه ) و أنظره : أخره .

<sup>(</sup>٣) الترنيق : كسر جناح الطائر من داء أو رمي حتى يسقط والمراد : الضعف في الأمر .

<sup>(</sup>٤) اللبب : ما ينشد في صدر الدابة أو الناقة ، ويكون الرحل والسرج يمنعهما من الاسترخاء .

<sup>(</sup>ه) لألحونكم : لحا العصا : قشرها .

ضرب غرائب الإبل(١) . ياأهل العراق ، ياأهل الشقاق والنّفاق ، ومساوىء الأخلاق . إني سمعت الشقاق والنّفاق ، ومساوىء الأخلاق . إني سمعت لكم تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد به الترهيب . وقد عرفنا أنها عجماجة تحتها قصف . أي بنني اللّكيعة (٢) ، وعبيد العصا ، وأبناء الإماء . إنما متالي ومثلكم ماقال ابن برّاقة الهمد اني (٣) :

وكنت إذا قوم غزوني غزوتُهم فهل أنا في ذا ينال هـمدان ظالم ؟

متى تهجمع القلبَ الله كيَّ وصارماً وأنهْاً حميـّاً ، تعجتنبِبْلُثَ المظالمُ

أما والله لاتقْرعُ عَصاً عصاً إلا جعلتُها كأمسِ اللهَّاهبِ.

<sup>(</sup>۱) قرائب الإبل : هذا مثل ضربه لنفسه مع رعيته يهدهم ؛ وذلك أن الإبل إذا وردت الماء فدخلت عليها غريبة من غيرها ، ضربت وطردت حتى تخرج عنها .

<sup>(</sup>٢) المراد وصفهم باللؤم .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن براقة بن براق .

قال مالكُ بنُ دينار : رُبَّما سمعت الحجاجَ يذكرُ ماصنع يه أهلُ العراق ، وما صنَع بهم ، فيقعُ في نفسي أنهم يظُّلمُونه لبيانه ، وحسن تخلُّصهُ للحُجَجَج

وخطب الحجاجُ مرةً فقال : اللهم أرني الغنيَّ غيثاً فأَجتنبَه ، وأرني الهُدى هدى فأتبعَه ، ولا تكليني إلى نفسى فأصل صلالا بعيدا .

قال مالك بن دينار: غدوت إلى الجمعة ، فجلست قريباً من المنبر ، فصعد الحجاج ثم قال: امرؤ زور عمله (١) ، وامرؤ حاسب نفسة ، امرؤ فكر فيما بقرؤ ه غدا في صحيفته ، ويراه في ميزانه . امرؤ كان عند قلبه زاجر ، وعند همة آمر ، آخذ بعنان قلبه كما يأخذ الرجل بخطام جمايه ، فإن قاده للى طاعة الله تبيعة ، وإن قادة ألى طاعة الله تبيعة ،

وكان يقول: إنا والله ماخُلقنا للفناء ، وإنما خُلقنا للبقاء ، ولكن نُنقلُ من دار إلى دار .

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

<sup>(</sup>۱) زور عمله : حسنه .

وخطب يُوما فقال: إن الله أُمَرنا بطلبِ الآخرةِ ، وكفانا مؤونة الدنيا، فليتنا كُفينا مؤونة الآخرةِ ، وأمرْنا بطلب الدنيا .

فقال الحسنُ : ضالةُ المؤمنِ خرجتْ من قلبِ المنافق .

وأهدى إلى عبد الملك(١) فرساً وبغلة ً وكتب إليه: وجهت على أمير المؤمنين فرساً ستهال الخد ، حسن القد ، بعسن القد ، يسبق الطرف ، ويستغرق الوصف . وبغلة مواها ز مامها وسوطها .

وكان يقول: العفوُ عن المُقرِّ لا عن المُصرِّ.

وقال: الكوفة أمرأة حسناء عباطل(٢)، والبصرة عجوز درداء (٣)، قد أوتيت من كُلِّ شيء.

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد ، من أعظم الخلفاء ودهاتهم . استعمله معاوية على المدينة وسنه ١٦ سنة ، وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) العاطل : الحالية من الزينة .

<sup>(</sup>٣) العجوز الدرداء : الدرداء : مؤنث أدرد ، والأدرد : رجل ليس في فمه سن .

وقال له بعض ولاة الحجاز : إن رأى الأمير أن يستهديني ما شاء فليـَفعل .

قال : أستهديك بنغلة على شرَّطي . قال : وما شرَّطي كان : وما شرَّطُنُك ؟ قال : بغلة قصير شعْرُها ، طويل عينانُها ، همنَّها أمامنها ، وسوطنُها لجامنُها ، تستبينُ فيها العلفة ، ولا تهزلها الركبة .

وقال يوماً لجلسائه : ما يُذهبُ الإعياء ؟ فقال بعضهم : التمثرُ . وقال آخر : النومُ . قال : لا ، ولكن قضاءُ الحاجة التي أعثياً بسببها .

كتب الحجاج إلى قُتيبة : لا تهجدًانَّ بلاء أحد من جُندك وإن قلَّ ؛ فإنك إذا فعلت ذلك لم يرغب أحد من منهم في حُسن البلاء . وأعنط الذي يأ تيك بما تكره صادقا مثل الذي يأ تيك بما تحب كاذبا ، فإنك إن لم تفعل غرو لك ولم يأ توك بالا مر على وجهه . واعلم أنه ليس لمكذوب رأي ، ولا في حسود ، حيلة .

وقال لكاتبه: لا تجعلنَ مالي عند من لا أستطيع أخذه منه ؟ منه . قال : ومَن ْ لا يستطيع الأميرُ أن يأخذه منه ؟ قال : المنفلس .

و كتب الوليد أبن عبد الملك إليه يأ مره أن يكتب إليه بسيرته . فكتب إليه : إنى قد أيقظت أر أبي ، وأنمت هواي ، فأدنيت السيلد المطاع في قومه ، وولليت الحرب الحازم في أمره ، وقللدت الحراج الموفير لأمانته ، وقسمت لكل خصيم من نفسي قسما أعطيه حظاً من نظري ، ولطيف عنايتي ، وصرفت السيف إلى النطف (١) المسيء والثواب إلى المحسن البريء ، فخاف المريب صولة العقاب ، وتمسلك المحسن بحظله من الثواب .

وقال : لأطلبنَّ الدنيا طلب من لا يموتُ أبداً ولا ُنْفقَنَــَها كمـَن ْ لا يعيش أبداً

قال بعضُهم : رأيتُ الحجاج وعنبسة بن سعيد واقعين على دجلة . فأقبل الحجاج ، وقال : يا عنبسة ، إذا كنت في بلد يضعن سلطانه ، فاخرج عنه ، فإن ضعن السلطان أضر على الرعية من جوده .

وكان يقنُول : خيرُ المعَروف ما نعشت به عثرات الكرام .

<sup>(</sup>١) النطف : العيب . يقال : هم أهل الريب و النطف : التلطخ بالعيب.

وضرب رجلاً فقال : اعتدیت أیثُها الأمیرُ . فقال : ( فلا عُنُدُوان إلا على الظالمین )) (١) .

وقف رجل له فقال : أصْلح اللهُ الأمير ، جَنَى جَانَ فِي الحِيِّ ، فَأَخَذَتُ بجريرته ، وأَسْقط عطائي . فقال : أما سمعت قول الشاعر :

جانيك من يتجني عليك وقد تُعندي الصّحاح مبارك الجُرْبِ

ولرُبُّ مَا ْحُوذٍ بِذَ نَبِ صِدِيقِـــهِ ِ وَنَـجَا الْمُقَارِفُ صَاحِبُ الذَّنْبِ

فقال الرجلُ : كتابُ الله أولى ما اتبُهِ . قال الله تعالى : (( مَعاذ الله أن نأ ْخُدُد إلا مَن ْ وجَد ْنا متاعَنا عنده )) (٢) . فقال الحجاجُ : صدقت . وأمر بردً عطائه .

وقبل له \_ وقد احتُضر \_ : ألا تتَنُوبُ ؟ فقال : إن كنت مُسيناً فليستَ هذه ساعة التّوبة ، وإن كنتُ مُحْسناً فليستُ ساعة الفزع .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٩٣ وأولها « فان انتهوا فلا .... »

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف : ۲۹ وأولها : «قال معاذ الله».

وقال على المنبر: اقد عوا هذه الأنفس فانها أسأل شيء إذا أعطيت ، وأعصى شيء إذا سنلت . فرحم الله أمرأ جعل لنفسه خطاماً وزماماً ، فقاد هابخطامها إلى طاعة الله ، وعَطَفها بزمامها من متعصية الله ؛ فإني رأيت الصبر عن محارمه أيسر من الصبر على عذابه .

و كان يقول: إِنَّ أَمْراً أَتَّ عليه ساعة من عُمُمُره لم يذكر ربَّه، ولم يستغْفُر من ذنبه، أو يفكر في معاده. لجدير أن تطول حَسرتُه يوم القيامة.

كان الحجاجُ إذا استغرب صحيكاً والتي بين الاستغفار . وكان إذا صعد المنبر تلفَّع بمطرفه (١) ، ثم تكاتم رويداً فلا يكاد يُسمعُ منه ، ثم يتزييد في الكلام حنى يمخرج يده مين مطرفه يزجر الزجرة فيقرع بها أقد صي ممَن في المسجد . وكان ينطعم في كل يوم على أقف مائدة ، على كل مائدة ثريد وجنب من شواء ، وستمكة طرية . ويطاف به في ميحقة (٢) على تلك

<sup>(</sup>۱) والمطرف : رداء من خز مربع ، ذو أعلام ، والمطرف من الثياب : ما جعل في طرفيه علمان .

<sup>(</sup>٢) المحفة بالكسر مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كالهودج .

الموائد ليتفقد أمور الناس ، وعلى كل مائدة عشرة " . نم يقول : يأهل الشام . كَسَرُّوا الخُبُرْ (١) لئلا يتُعاد عليكُتُم .

وكان له ساقيان : أحدُهما يسقي الماء والعسل ، والآخر يسقى اللـَّبن .

يُروى عن محمد بن المُنتشر الهمداني ، قال : دفع إلي الحجاج « أزاد مرد بن الهزبد » وأمرني أن أستخوج منه ، وأغليظ له . فلما انطلقت به قال لي : يا محمد . إن لك شرفا ودينا ، وإني لا أعطي على القسر شيئا ، فاستأ د ني (٢) ، وارفت بي . قال : ففعلت : قال : فأدتى إلي أي أسبوع خد سمائة ألف . قال : فبلغ ذلك الحجاج ، فأغضبه ، وانتزعه من يدي ، و دفعه إلى رجل كان يتولى له العذاب ، فدق يديه برجليه ، ولم يعطهم شيئا .

قال محمد بن المُنتشر : فإني لأُمرُّ يوما في السوق السوق إذا صائح بي : يا محمد ً . فالتفتُ فإذا به معرُّوضاً على

<sup>(</sup>١) كناية عن كثرة الطعام ووفرة الحيرات .

<sup>(</sup>۲) استأداه : طلب منه أداء ما عليه .

حمار ، مَوْثُوق اليدين والرجلين فخيفْتُ الحجاج إن أثيتُه ، وتذبحت (١) منه . فملتُ إليه فقال لي : إذاك وليت مني ما ولي هؤلاء ، فرفقت بي فأحسنت إلي ، وإسم صنعوا بي ما ترى ، ولم أعنطهم شيئا . وها هنا خمسمائة ألف عند فلان . فخذ ها ، فهي لك .

قال : فقلت : ما كنتُ لآخذ منك على معروفٍ أجرُراً ، ولا لأرْزاْك على هذه الحال شيئاً .

قال: فأما إذ أبيّت فاسمع أحد لك: حدثني بعض أهل دينك عن نبيّك صلى الله عايه وسلم، قال: إذا رضي الله عن قوم أمطرهم المطر في وقته، وجعل المال في سمحائهم، واستعمل عليهم خيارهم، وإذا ستخيط الله على قوم استعمل عليهم شيرارهم، وجعل المال عند بخلائهم، وأمطر المطر في غير حينه.

قال : فانصرفتُ ، فما وضعتُ ثوبي حتى أتاني رسولُ الحجاج يأمرني بالمسير إليه . فألفيته جالساً على فرشه . والسيفُ مُنتضى في يده . فقال لي : اُدْنُ .

<sup>(</sup>١) تذممت منه : أي استحييت منه ، واستنكفت .

فدنوت شيئا ، ثم قال : ادن . فدنوت شيئا . ثم صاح الثالثة : ادن . لا أبالك !! فقلت : ماني إلى الدنو من حاجة . وفي يد الأمير ماأرى . فأضحك الله سنية ، وأغمد عني سينفك . فقال لي : اجلس . ماكان من حديث الحبيث ؟

فقلت له : أيشها الأميرُ . والله ماغششتُك منذ استنصحتني ، ولا خنتـُك منذ استخبرْتني ، ولا خنتـُك منذ ائتمنتـَني . ثم حـّــدثتـُه الحديث .

فلما صرتُ إلى ذكر الرجل الذي المالُ عنده أعْرضَ عِندَى بوجهه ، وأوْماً إليَّ بيده . وقال : لاتُستَمَّهِ . ثَم قال : إنَّ للخبيثِ نَفساً ، وقد سمعَ الأحاديثَ ! !

الباسب الثالث



### كالام الاحناقف(١)

رأى مع رجل درهماً ، فقال : تحببُه ؟ قال : نعم . أما إنه لاينفعك ُ حتى تفارقه .

قال: ماعرضتُ الإنصافَ على رجل فقبيلَه إلا هيبتُهُ، ولا أباهُ إلا طمعتُ فيه .

وقال : لأَذَى تحكك في ناحية بيتي أحبُّ إليَّ من أيتم رددتُ عنها كُفُواً .

وقيل له : من السيِّدُ ؟ قال : الذليلُ في نفسه ، الأحمقُ في ماليه ، المعشّنيُّ بأمر قومه ، الناظر للعامـَّة .

وقال : رُبَّ رجل لاتُملُّ فوائده وإنْ غاب ، وآخر لايسلمُ جليسُهُ وإنَّ احْترس .

وقال : كل ملك غَد ال وكل داباً شرود وكل امرأة خرَوف .

<sup>(</sup>١) الأحنف: هو الضحاك بن قيس بن معاوية يضرب به المثال في الحلم حتى قيل: « أحلم من الأحنف. » .

وقال : سهرتُ ليلةً في كلمة أرضي بها سُلطاني ، ولا أُسخطُ بِها ربيً فما وجدتها .

وقيل له : ماالحلم ُ ؟ قال : الرِّضاءُ باالمُّل .

وقيل لرجل : ليت طول حيلمنا عنك لايدعـُو جهل غيرنا إليك .

وقال : أكرموا سفها تكم فإنهم يكفونكُم العار والنسار .

وقال: وإياك والكسل والضجر ، فإنك إن كسلت لم تُـُودً حقاً ، وإن ضَجرِرت لم تصبر على حق ً.

وذكرَ رجلا فقال : لايحقر ضعيفاً ، ولا يحسدُ شريفاً.

وقال : الشريفُ مَن عُلدَّت سقطاتُه .

وقيل له: مااللُّوم '؟ قال: الاستعصاء على الملهوف(١).

قيل : فما الجود ؟ قال : الاحتيال ُ للمعروف .

وسمع رجلاً يقول : مابتُّ البارحة من وَجَع ضوس ٍ .

<sup>﴿ (</sup>١) الاستعصاء على الملهوف : يقصد التلكؤ في نجدة صاحب الحاجة .

وجعل يُكثر ، فقال له الأحنفُ : كم تكثرُ ! ! فوالله لقد ذهبتْ عيني منذ ثلاثين سنة ، فما قلتُ لأحد . وقال : لستُ بحليم واكني أتحالم .

وقال يوم قُتُل مُصُعْبُ : انظروا إلى المُصْعَب ، على أي دَابَيَّة يخرجُ ؟ فإن خرج على بيرْ ذَوْن(١) فَهو يريد الموت ، وإن خرج على فرس فهو يريد الهرب .

قال : فخرج على برذون يجرُ بُطُنْهُ .

وقال الأحنفُ: استميلنُوا النِّساء بحسنِ الأخلاق وفُحنْشِ النِّكاحِ.

وقال : وجدتُ الحلم أنصرَ لي من الرِّجال . وقال له رجلُ : بيم سُدُنْتَ ؟ قال : بترَّكي من أمرك مالا يعنيني ، كما عناك من أمري مالا يعنيك .

وقال : من حق الصديق أن تُحتمل له ثلاث : ظلم الغضب ، وظلم الداليّة ، وظلم الهَفُوة . خطب معاوية مرة ، فقال : إن الله يقول في كتابه :

<sup>(</sup>٢) البرذون : تطلق هذه التسمية على غير العربي من الحيل .

« وإن مدِّن شَيَءٍ إلاَّ عندنا خزائنُه » (١) فعلامَ تلومونني إذا قصرتُ في أعطياتكم ؟

فقال الأحنفُ : فجعلته أنت في خزائنك ، وحُـُلـُـتَ بيننا وبينه ولم تُنزله إلا بقدر متعـُلوم .

وقال: مانازعني أحدٌ قطأ إلا أخذتُ عليه بأُمور ثلاثة: إن كان فوتي عرفتُ له قدرَهُ . وإن كان دوني أكرمّتُ نفسي عنه ، وإن كان مثلي تفضلتُ عليه .

وقام بصفيِّين ، فاشتد ، فقيل له : أينَ الحيائمُ . ياأبا بَحْسُرِ ؟ قال : ذاك عند عُنقْسُ الحيِّ(٢) .

وقال: لاتشاور الجائع حتى يشبع ، ولاالعطشان حتى يترْوى ، ولا الأسير حتى يُطلق ، ولا المضل حتى ينجح .

وأتى مصعب بن الزبير(٣) يكلِّمه في قوم حبسهم، فقال: أصلح الله الأمير، إن كانوا حُبسُوا في باطل فالحق يُدُخر جُهم وإن كاننُوا حُبسُوا في حق فالعفو يسعُهم، فخلاهمُم.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٢١ .

 <sup>(</sup>۲) يقصد بقوله : عقر الحي وقت السلم لا وقت الحرب حيث يكون مقيماً بحيه وبلده .

 <sup>(</sup>٣) مصمب بن الزبير بن العوام ، وأخوه عبيد الله بن الزبير وأمهما أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما .

وقال : السُّؤدَدُ ، مع السواد . يريد أن السيَّدُ مَن أتته ُ السَّيادة ُ في حداثته وسَواد رأسه ولحيته .

وجلس على باب زياد ، فمرَّتْ به ساقيةٌ ، فوضعت قربتها ، وقالت : ياشيخُ . احفظْ قربتي حتى أعود ، ومضتْ ، وأتاهُ الآذن (١) فقال : انهض معى وديعة ً . وأقام حتى جاءت .

وشتمه يوماً رجل وألح عليه فقال له : يابن أُميِّي . هل لك في الغداء ؟ فإنك منذ اليوم تتحدد و بجمَمل شفال (٢). وقال : كنا نختلف إلى قيس بن عاصم (٣) في الحداثم ، كما يتختلف إلى الفُقهاء في الفقه .

<sup>(</sup>١) الآذن : الحاجب .

 <sup>(</sup>٣) جمل ثفال بفتح الثاء والثفال من الإبل البطيء الثقيل الذي لا يكاد ينبعث .

<sup>(</sup>٣) قيل للأحنف بن قيس : من تعلمت الحلم ؟! قال من قيس بن عاصم المنقري ، رأيته قاعدا بفناه دارد ، محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه ، حتى أتي برجل مكتوف و رجل مقتول . فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك ، فو الله ما حل حبوته ، ولا قطع كلامه ، ثم التفت إلى ابن أخيه فقال : يا ابن أخيى ، أثمت بربك و رميت نفسك بسهمك ، وقتلت ابن عمك . ثم قال لابن له آخر : يا بني قم فوار أخاك ، وحل كتاف ابن عمك ، و د و لكان ابن غريبة .

وشتمه رجل ، فستكت عنه ، فأعاد ، فسكت ، فقال الرجل ؛ والهفاه ، مايمنعه أن يرد علي للا هـواني عليه .

وقال الأحنفُ: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورُبِّ غيظ قد تجرَّعتُهُ مخافة ما هُوَ أشدُّ منهُ .

وكان إذا أتاه ُ إنسان ٌ أوسع له ُ ، فان لم يجد موضعاً تحرك َ ليريه أنه يوسع ُ له .

وقال : ماجلستُ قطُّ مجلساً . فخفتُ أن أقامَ عنهُ لغيري .

وكان يقول : إياك وصدرَ المجلس فإنه مجلس " قُـُاعة "(١) .

وقال: خيرُ الإخوانَ مَن ْ إذا استغنيتَ عنه لم يزد ْكَ في المودة ، وإن احتجتَ إليه لم يتنقصْك منها ، وإن كُوثرتَ عَنضَّدَكَ ، وإن احتجتَ إلى معونته رَفَدك . وقال: العتابُ مفتاحُ التَّقالي ، والعتابُ خيرٌ من الحقد.

<sup>(</sup>١) مجلس قلمة : إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة .

وكان يقول: ما تزال العربُ بخير ما لبست العمائم ، و تقلدت السيوف ولم تتعلُّد الحلسم ذلا ولا التواهب بينها ضعة .

قوله: لبست العمائم ؟ يريد ما حافظت على زيسها . وقال: ما شاتمت أحداً منذ كنت رجلاً ، ولا زحمت رحمت ركبتاي ركبتيه ، وإذا لم أصل مُجتدي حتى يَنتح جبينه ، كما تنتح الحميت (١) ، فوالله ما وصلته .

وقال: إني لا جالسُ الاَحمقَ الساعةَ فَأَتبَّنُ ذلكَ في عقلي .

وقال له معاوية ُ: بلتَغني عنك الثقّة ُ. فقال: إن الثقة َ لايبلِّغُ. وعُدَّت على الأحنف سقطة ُ ؛ وهو أن عَسرو بن الأَهْمَ (٢) دس الله رجلا ً ليسفيِّهه أ. فقال : يا أبا بحر : من كان أبوك في قومه ؟ قال : كان من أوسطهم ،

<sup>(</sup>١) الحبيت من كل شيء : المتين ، والحميت : وعاء السمن .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن سنان الأهتم التميمي المنقري ، ولقب أبوه بالأهتم لأن ثنيته هتمت يوم الكلاب . وكان عمرو هذا من عظماء بني تميم وساداتهم ، ومن شعرائهم وخطبائهم في الحاهلية والإسلام وقد وفد على الرسول عليه السلام هو والزبرقان بن بدر وأسلما . وقد توفي عمرو سنة ٥٧هم .

لم يسد هم ولم يتخلف عنهم . فرجع إليه ثانية ، ففطن الأَحنفُ أنه من قبل عمرو . فقال : ما كان مال أبيك ؟ قال : كانت له صرمة (١) يمنح منها ، ويقري (٢) ولم يكن أهتم سلا أحا .

وسمع رجلاً يقول: التعلُّم في الصِّغر، كالنَّقْشِ على الحجر. فقال الأحنفُ: الكبيرُ أكبرُ عَتَمْلاً، ولكنهُ أَشْغلُ قَلْماً.

ولم قدم على عُمر في وفند أهنل البصرة وأهل الكُوفة فقضى حَوائَجهُم قال الاَحْنفُ : إن أهل هذه الأَمصار نزلُوا على مثل حدقة البعير ، من العيون العيذاب تأثيهم فواكههم لم تتغير . وإنا نزلنا بأرض سبخة نشاشة (٣) ؛ طرَف لها بالفلاة ، وطرَف بالبحر الأُجاج (٤)

 <sup>(</sup>١) صرمة يمنح منها : الصرمة القطعة من الإبل ما بين العشرة
 إلى الأربعين .

<sup>(</sup>۲) قرى الضيف يقريه قرى بالكسر والقصر ، والفتح والمد : أضافه ، كاقتراه.

 <sup>(</sup>٣) أرض سبخة نشاشة : لا يجف ثراها ، ولا ينبت مرعاها ،
 والذي يقصده الأحنف بقوله « نزلنا سبخة نشاشة » : البصرة . أي نزازة تنز بالماء .

<sup>(</sup>٤) الأجاج : الملح المر .

ياً تينا ما يأ تينا في مثل مرريء النعسامة ، فإن لم ترفع خسيستنا(١) بعطاء تُفضَّلُنا به على سائر الأمصار نهلك.

قيل: لما أجمع مُعاوية على البيعة ليزيد جمع الخطباء فتكلموا – والأحنف ساكت با أبا بحر . ما منعك من الكلام ؟ قال : أنت أعلمنا بيزيد ليليه ونهاره وسره ، وعلانيتيه ؛ فإن كنت تعلم أن الحلافة خير له فاستخلفه وإن كنت تعلم أنها شر له فلا تتولله الدُّنيا وأنت تدهب إلى الآخرة ؛ فإنما لك ما طاب ، وعلينا أن نقدول : سمعنا وأطعنا .

وقال الأَحمَّفُ : المروءةُ كَلَّهَا لِمِصلاحُ المالِ ، وبذله للحقوق .

(٣) ترفع خسيستنا: رفمت من خسيسته : إذا فعلت به أمراً يمكون
 فيه رفعته .

 $\label{eq:constraints} \mathcal{L}_{\mathcal{A}} = \mathcal{L}_{\mathcal{A}} + \mathcal{L}_$ 

## الباب الرابع



### كلام المُهمَّلَ أَب وَوَلَدهِ (١)

قيل للمهليَّب: ما النُّبلُ ؟ قال: أن يخرج الرجلُ من منزله وحده ، ويعوذ في جماعة .

وقال : ما رأيتُ الرجال يضيقُ قلوبـُها عند شيء كما تضيقُ عند السرِّ .

خطب يزيد ُ بنُ المهلب بواسط (٢) فقال : إنتي قد أسمع قول الرَّعاع : قد جاء مسلمة ُ وَقد جاء العباسُ َ ، وقد جاء أهل ُ الشام إلا تسعة ُ أسياف : سبعة ٌ منها معي ، واثنان علي َ . وأما مسَسْلَمَة ُ فجرادة ٌ

<sup>(</sup>١) هو المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي البصري . نشأ في دولة بني أمية ، ثم أمره مصعب بن الزبير على البصرة نيابة عنه في أيام أخيه عبد الله بن الزبير ، ثم و لاه عبد الله خراسان ، وهو الذي قاتل الحوارج ، وكسر شوكتهم ، وقد توفي زمن و لاية الحجاج الثقفي سنة ٨٣ه وأما أو لاده فهم : المغيرة ، ويزيد ، وقبيصة ، وعبد الملك ، وحبيب ، ومحدد ، والمفضل ، ومدرك .

<sup>(</sup>٢) واسط : موضع بين البصرة والكوفة .

صفراءً ، وأما العباسُ فنسطوسُ (١) بنُ نسطوس ، أَتَاكُم فِي بَرَ ابرة (٢) وصقالبة (٣) .

ومن كلام المهلّب : عجبتُ لمن يشتري المماليك عبد الله ، ولا يشتري الأحرار بمعثرُوفه .

وقال يزيد بن المهلب لابنه مُختَلد \_ حين ولاه جُرجَان : استظرف كاتيك ، واستعقبل حاجـبـَك .

قال حبيب بن المهلب : ما رأيت رجلا مُستلئماً (٤) في الحرب إلا كان عندي رجلين ، ولا رأيت حاسرين (٥) إلا كانا عندي واحداً .

<sup>(</sup>۱) نسطوس : اسم رومي يشير إلى أصل العباس بن الوليد حيث كانت أمه رومية .

<sup>(</sup>٢) البرابرة : جمع بربري ، وهي تطلق في مصر على النوبيين أو البرابرة ، كما يعرفون عادة بهذا الاسم الآن . وموطئهم الوادي العلوي لنهر النيل من الجهات المجاورة لأسوان . وهم جنس خفيف الحركة ، نشط، يتعلمون بسرعة اللغة العربية أو أية لغة . ودينهم الإسلام . والبرابرة جيل بالمغرب .

<sup>(</sup>٣) الصقائبة : هم جيل من الناس بين بلاد البلغار و القسطنطينية .

<sup>(</sup>٤) رجلا مستلئماً : أي لا بساً اللأمة ، وهي لباس الحرب .

<sup>(</sup>٥) الحاسر : من لا مغفر له ، ولا درع ، أولا جنة له .

فسمع بعض أهل المعرفة هذا الكلام ، فقال : صدق : إن للسلاح فضيلة" . أماً تراهم ينادون عند الصَّريخ : السَّلاح السلاح ، ولا ينادُون : الرَّجال ، الرجال .

قيل ليزيد بن المهلب : ألا تبني داراً ؟ فقال : مَنزلِي داراً ؟ فقال : مَنزلِي داراً ؟ فقال : مَنزلِي داراً ؟

أغلظ رجل للمهلب ، فحلم عنه ، فقيل له : حَهل عليك وتحلم عنه ؟ فقال : لم أعرف مساوية ، وكرهت أن أبهته بما ليس فيه .

قال يزيد ً بن المهلب : ما رأيت عاقلا ينوبه أمر ً إلا كان مقوله على لتحشيه (١) .

وقيل له : إنك لتُكُنْقي نفسكَ في المهالك. قال : إني لَسَنْتُ آتِي الموتمن حُبِّه، وإنما آتِيه من بغضه ، ثم تمثل : تأخيَّرْتُ أُستَبِنْقي الحياة فلم أجد "

لنَفْسي حَياةً مثل أَن أَتَقَدَّمَا (٢)

 <sup>(</sup>١) لحييه : اللحي : منبت اللحية . والمراد : بدا على وجهه ما يريد
 آن يقوله .

<sup>(</sup>٢) قائل البيت : هو الحصين بن الحمام من قصيدة مشهورة .

كتب المهلب إلى الحجاج لما ظهر بالأزارقة (١) : الحمد لله الذي كفتى بالإسلام فقد ما سواه ، وجعل الحمد متصلا بنعسمه ، وقضى ألا ينقطع المزيد من فضله ، حتى ينقطع الشكر من عباده ثم إنا وعدونا كنا على حالين مسختلفتين ؛ نرى فيهم ما يسرنا أكثر مما يسوء نا ، ويرون فينا ما يسوء هم أكثر مما يسرهم . فلم يزل الله يكثر نا فينا ما يسوء هم أكثر مما يسرهم ، على اشتداد شوكتهم ؛ ويعحقهم ، وينصرنا ويخذلهم ، على اشتداد شوكتهم ؛ فقد كان علم ن أمرهم حتى ارتاعت له الفتاة ، ونوم فقد كان علمن أمرهم حتى ارتاعت له الفتاة ، ونوم وأدني ألسواد ، من السواد حتى تعارفت الوجوه . وأدنيث السواد ، من السواد حتى تعارفت الوجوه . فلم نزل كذلك حتى بلغ بنا وبهم الكتاب أجله . ( فقه طبع د ابر القوم الذين ظلم أو الحمد لله رب العالمين ) (٢) .

وقال المهلب لبنيه: يا بتنبيَّ ؛ إذا غدا عليكم الرجل ، ولاح مُسلِّماً ، فكفَّى بدلك تقاضياً .

<sup>(</sup>١) الأزارقة : إحدى فرق الخوارج ، وتنسب إلى نافع بن الأزرق .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ه ي .

وقیل له : أيُّ المجالس خيرُ ؟ قال : ما بَعَدُ فيه مَدى الطرْف ، وكَيَثُرتُ فيه فائدةُ الجَليس .

قال المهلبُ : العيش كلنُّه في الجليس المُمتع .

وكتب إليه الحجاجُ: أما بعدُ. فإذاك تتراخى عن الحرب حتى يأتيك رسلي. فيرجعوا بعدُدُرك ، وذاك أنك تمسكُ حتى تبرأ الجراحُ ، وتنسى القتلى ، ويجُمَّ الناسُ ، ثم تلفقاهم فتح مل منهم مثل ما يحتملون منك من وحشة القتل ، وألم الجراح. ولو كنت تلفقاهم بلك الجد لكان الداءُ قد حسم ، والقرن قد قد هم ولعرضي ما أنت والقومُ سواءٌ ؛ لأن من ورائك رجالاً ، وأمامك أموالاً . وليس للقوم إلا ما معهم ، ولا يندرك الوجيف (١) بالدبيب ولا الظفر بالتعذير .

فكتب المهلب إليه: أما بعدُ . فانتِي لم أعط وسلمَكَ على قول الحقَّ أجراً ، ولم أحتجُ منهم مع المشاهدة إلى تلقين . ذكرت أنَّي أجبُمُ القوم ، ولابداً من راحة يستربح فيها الغالبُ ، ويحتال فيها المغاوبُ ،

<sup>(</sup>١) الوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل، وأوجف دابته إذا حثها .

وذكرت أن في الجمام ما ينسي القتلى ، وينبرىء الجراح . وهيهات أن ينسى ما بيننا وبينهم ؛ تأثي ذلك قتلى لم تُجَنَّ ، وقروح لم تُتتقرف (١) . ونحن والقوم على حالة وهم يرقبون منا حالات ، إن طمعنوا حاربوا ، وإن متلوا انصرفوا ، وعلينا أن فاتلهم إذا قاتلوا ، وإن يتسنوا انصرفوا ، ونطلب إذا نقاتلهم إذا قاتلوا ، ونتحرز إذا وقفوا ، ونطلب إذا هربوا ؛ فإن تركتني والرأي كان القيرن (٢) مفصوما ، والداء وبهني والرأي كان القيرن (٢) مفصوما ، والداء وبهني إلى بابك وأنا أعوذ بالله من منخط الله عز وجل ومقت الناس !

<sup>(</sup>١) تقرفت القرحة : تقشرت .

 <sup>(</sup>۲) كان القرن مفصوما : القرن من معاقبه السيف أو النصل ،
 والجمع قرون وقران . مفصوماً : مقطوعاً .

## الباب الخامس



## كلام أبي مسايم (١)

قيل له: ماكان سبب خروج الدولة عن بني أُمية ؟ فقال: ذلك لأنهم أبعد وا أوليا هم ثقة بهم ، وأدنوا أعداءهم تألَّفاً لهم ، فلم يصر العدو بالدُّنو صديقاً وصار الصديق بالبعاد عدواً .

وقيل له في حداثته : إنا نراك تأرق كثيراً ، ولا تنام كأنك مُوكل برَعي الكواكب ، أو مُتوقع للوَحي من السماء . فقال : والله ماهو ذاك ، ولكن لي رأي جوال ، وغريزة تامة ، وذهن صاف ، وهمة بعيدة ونفس تتوق ألى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمتج والرَّعاع ، وحال مُتناهية من الاتتضاع ، وإني لأرى بعض هذا مصيبة للتُجبر بسهر ، ولاتتكافي بأرق .

قيل له : فما الذي يُسبُّر دُ عَلَيك ، ويشفي أُجَاج صدرك؟ قال : الظفرُ بالمُلكُ .

<sup>(</sup>١) أبو مسلم الحراساني : أحد أعلام الفرس الحارجين على بني أمية ، والثائرين على حكمهم، والممهدين لقيام دولة بني العباس سنة ١٣٣ه. قتله أبو العباس السفاح خوفا منه سنة ١٣٦٨ه.

قيل له : فاطلب . قال : إذ المدلك لايطلب إلا بركوب الأهوال : قال : هيهات . العقل مانع من ركوب الأهوال . قيل فما تصنع وأنت تبلكي حسرة وتذوب كمداً ؟ قال : سأجعل من عقلي بعضه جهلا ، وأحاول به خطرا ، لأنال بالجهل مالا ينال إلا به . وأدبر بالعقل مالا يحفظ بالجهل مالا ينال إلا به . وأدبر بالعقل مالا يحفظ بالجهل مالا ينال الله به . وأدبر بالعقل مالا يحفظ مكان حياتي فيه من مكان موتي عليه ، فإن الخمول أخو العكم والشهرة أبو الكون .

قال رجل من أهل العراق : أوصاني أبو مُسلم وآنستني ، ثم سألني ، فقال : أي الأعراض أدنى ؟ فقلت : عير ْضُ بخيل . قال : كلا مرب بُخل لم يتكلم عير ضاً . قلت : فأيها أصلح الله الأمير ؟ قال : عرض لم يَرَ تع فيه حرب ولادم . .

قال أبو زيد: سمعت رؤبة (١) يقول: مارأيت أروى لأشعارنا من أبي مُسلم من رجل يرتضخ لـُكَنـة ً.قال أبو زيد: وإذا قال رؤبة لرجل يرتضخ لكنة فهو من أفصح الناس.

<sup>(</sup>١) رؤية بن العجاج المصري التيمي السعدي . كان هو وأخوه من المدونين في الرجز ، وكان عارفا باللغة ، وحشيها وغريبها . والروبة : جريرة اللبن ، والرؤبة بالهمزة : القطعة من الحشب يشعب بها الإناء، توفى سنة ١٤٨ .

# الباب السادس

 $v_{ij} = \{v_i \in \mathcal{G}(v_i) \mid i \in \mathcal{I}\}$ 

#### كلام جَمَاءَيَة مينَ الأمراءِ

خطب يوسفُ بن عُمر(١) ، فقال : اتقوا الله عباد الله . فكم من مُـُومـِّل أملاً لايبلغُهُ ، وجامع مالاً يأكلُه ، ومانع ماسوف يتركه ، ولعَّله من باطل جمَّعَهُ ، و من حقَّ منعه . أصابه حراما وورَّتُه عدُّوا ، واحتمل إِصرُه(٢) ، وباءَ بوزر ه ، وورَد على رَبِّه آسفاً لاهفاً خسر الدُّنيا والآخرة « ذلك هُوَ الخسُّران المبينُ » (٣). صَعداً وَرْدُ بنُ حاتم المنبرَ ، فلما رآهم قد فتحُوا أسماعهم ، وشقُّوا أبْصارهم نحوه قال : نكِّسوا رؤوسكم ، وغُضُوا أبْصاركم ، فإن أوَّل مركب صعبٌ ، وإذا يسّر اللهُ فتنْحَ قُفْلُ تَيسَّر .

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي ، وهو ابن عم الحجاج .

<sup>(</sup>٢) الإصر : العهد الثقيل . وأصل الإصر : الثقل والشد ؛ لأنها أثقل الأبمان وأضيقها مخرجا and the second

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : ١١ . أ

كان يوسفُ بن ُ عُمر يقول : كان الحَمجّاج الدُّخانَ وأنا اللهب ؟

قام خاله (١) بن عبد الله على المنبر بواسط خطيماً . فحمد الله وأثنى عليه ، وصلىعلى النبي صلى اللهُ عليه وسلم ثم قال : أيُّها الناسُ تنافسُوا في المكارم ، وسارعُوا إلى المغانم ، واشترُوا الحماءَ بالمجُّود، ولاتكتسبُوا بالمَطْلُ ذماً ولاتعتدُّوا بالمعروف مالم تُعجبِّلُوه ، ومهما يكُن لأحدكم عند أحد نعمة فلم يبايغ شكرَها فالله أَحسنُ لَمَا جِزاءً وأَجزَلُ عليها عطاءً . واعلمُوا أن حوائجَ النَّاس إليكُم نيعمَم " من الله عليكُم ، فالا تملُّوا النِّعم فتتحول تقماً . وأعلمُوا أن أفضل المال ما أكسب أجراً ، وورَّث ذكراً ، ولو رأيتُم المعروف رجلاً رأيتموهُ ُ حسناً جميلا يسرُّ الناظرين ويفُوقُ العالمين . ولو رأيتم البُخل رجلاً رأيتمُوه مُشوَّهاً قبيحاً تنفر عنهُ القُاوبُ وتغضى عنهُ الأبصارُ . أيها الناسُ : إن أجودَ الناس من أعطى مَن ْ لايرجُوهُ ، وأعظمَ الناس عفواً مَن عفا عن قُدرة ، وأوصل الناس من وصل من قطعه ُ ومن لم

<sup>(</sup>١) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز القسري . ولاه الوليد بن عبد الملك مكة سنة ٨٩ه ، وولي العراقين في عهد هشام بن عبد الملك.

يطبّ حرثُه لم يَزَّكُ نبتُه . والأصولُ عن مغارسها تنمُو ، وبأصولُ عن مغارسها تنمُو ، وبأصولها تسدوُ . أقولُ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكُم .

أراد رجل أن يمدح رجلاً عنا خالد بن عبد الله ، فقال : والله القد دخلت إليه فرأيته أهدى الناس داراً وفرشاً وآلة . فقال خالد : لقد ذممته من حيث أردت مدحه مدا والله عال من لم تدع فيه شهوته للمعروف فضلاً.

حدث بعضْهم قال : لما وَلَي أَبُو بكر بنُ عبد الله المدينة وطال مُكُثُه عليها كان يبلغه عن قوم من أهلها تناول للصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإسعاف من آخرين لهم على ذلك ، فأمر أهل البيوتات ووجوه الناس في يوم جُمعة أن يقربُوا من المنبر ، فلما فرخ من خطبة الجُمعة قال : « أيتُها الناس أ : إنتي قائل وولا من من وعاه وأداه فعلى الله جزاؤه ومن لم يعه فلا يتعدد من ذما مهما قصر تُم عنه من تفصيله فان تعجزوا عن تحصيليه ، فارْعُوه أبصاركُم ، وأوعُوه أسماعكم ، وأوعُوه أسماعكم ، وأوعُوه أسماعكم ، وأوعُوه أسماعكم ، وأشعروه قالوبكم ، فالموعيظة حياة والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنون من الموعيظة حياة والمؤمنون والمؤمنون

إخوق . وعلى الله قصاء السبيل ، ولو شاء لهداكم أجمعين (١) فأتوا الهدى تهتدوا ، واجتنبوا الغيّ ترشكوا «(وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )» (٢). والله جلّ ثناؤه ، وتقدست أسماؤه أمر كم بالجماعة ، ورضيها لكم ، ونهاكم عن الفرقة ، وسخطها منكم «(اتقوا الله حق تُقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبيل الله جميعاً ولا تَقَرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأليف بين قلوبكم فأصبحتُم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا حُفرة من النار فأنقدكم منها)» (٣) جعالنا الله وإياكم ممن تتتبع رضوانه ، وتجنب منها) «٣) جعالنا الله وإياكم ممن تتتبع رضوانه ، وتجنب سخطه ، فإنما نحز به وله .

إِنَّ الله بعثَ محمداً صلى الله عليه وسلم بالدِّين ، واختاره على العالمين ، واختار له أصحابا على الحق ،

<sup>(</sup>١) يقتبس من الآية ٩ من سورة النحل « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين » .

<sup>(</sup>۲) سورة النور : ۳۱ . واولها : « وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ... » .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٠٣ ، ١٠٣ .

ووزراة دون الخاق ، اختصهم به ، وانتخبهم له ، فلم فصد قوه ، ونصروه ، وعزروه (۱) ، ووقروه ، فلم يُمتد موا إلا بأمره ، ولم يُحد بحسوا إلا عن رأيه ، وكانوا أعوانه بعهدد ، وخلفاء من بعدد ، فوصفهم فأحسن صفتهم ، وذكرهم فأثنى عليهم ، فقال وقوله الحق : المحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سيجلاً يتبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السيجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع أخرج ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً )» (۲)

فسن غاظوه فقد كفر ، وخاب ، وفجر ، وخسر ، وخسر ، وقال عز وجل : (( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هُمُ الصادقون . والذين تبوءُوا

<sup>(</sup>۱) عزروه : نصروه وقووه .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : ٢٩ .

الدار والإيمان من قبلهم يحبثون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شيح نفسيه فأولئك هيم المفاحون . والذين جاءُوا من بعدهم يقولون ربسنا اغفر لنا ولا يحواننا الذين ستبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم ) (١)

فمن خالف شريطة الله عليه لهم ، وأمرر إياه فيهم ، فلا حق له في الفيء ، ولا سهم اله في الإسلام في آي كثيرة من الدّين وفارقوا كثيرة من الدّين وفارقوا المسلمين ، وجعلوهم عيضين (٢) وتشعّبوا أحزابا أشابات (٣) ، وأوشابا ، فخالفوا كتاب الله فيهم ، وثناء عليهم ، وآذوا رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فيهم ، فخابوا ، وخسروا الدنيا والآخره ، وسلم – فيهم ، فخابوا ، وخسروا الدنيا والآخره ، ذلك هو الحسران المبين . «(أفمن كان على بيّنة من ربّه كمن ويّن له سوء عمله واتبّعوا أهواء هم )» (٤) .

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر : ۸ ، ۹ ، ۱ ، ۱ .

<sup>(</sup>٢) عضين : العضة - كعدة : الفرقة ، والقطعة ، والكذب .

 <sup>(</sup>٣) أشا ات : الأشابة - بالضم : الأخلاط ، ومن الكسب :
 ما خالطه الحرام .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد : ١٤ .

وقال قتيبة أن الحريص يستعجل الذلة قبل إدراك البُغية .

أهدى عبيدُ الله بن السدّي إلى عبد الله بن طاهر لما وَلَي مصر ، مائة وصيف ، مع كل وصيف ألف دينار ، ووجه بذلك ليلا ً. فرده ، وبَعَث إليه : لو قبلت هديتك ليلا لقبلتُها نهاراً وما ((آتاني الله خير " عما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفر حـُون )) (١) .

قال المأ مون طاهر بن الحسين : صف لي عبد الله ابنك . قال : إن مد حته هجنته ، وإن هجوته ظلمته . ولد الناس ابنا ، وولدت ابنا يُحسن ما أحسن ولا أحسن ما يحسن .

ولى عبد الله بن طاهر رجلاً بريد ما وراء النهر ، فكتب إليه : إن ها هنا قوماً من العرب قد تَعَصَّبُوا ، وتأشَّبوا (٢) ، وأظن أمرَهم سيرتقي إلى ما هو أغلظ منه .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٣٦ . وأولها « فما آتاني .. » .

<sup>(</sup>٢) تأشبوا : اجتمعوا واختلطوا .

فكتب إليه عبدُ الله : إنما بُعيثتَ الأَخبار السابقة والحوادثِ الظَّاهرَة لا للكهانة والتَظنِّي (١) .

قال عبيدُ الله بنُ عبد الله بن طاهر: لا ينقضي عَـجي من ثلاثة : إفلات عبداس بن عمرو من القرمطي ، وهُ لُلُكُ أَصحابه ، ووقوع الصغار ، وإفلات أصحابه . وولاية ابني الجسرين وأنا متعطلًا .

وقال محمدُ بن عبد الله بن طاهر لولده : عيفُوا تشرُفوا ، واعشقوا تـَظْرُفوا

وقال عنبيد الله بن عبد الله في علته : لم يبق علي من بأس الزمان إلا العلة والحكة (١) وأشد هما علي أهونهما على الناس . ولأتن ألم جسمي بالأوجاع أهون علي من ألم قلى للحق المنضاع .

جرَى ذكر وجل في مجلس سلم بن قُنْتيبة (٢) ،

<sup>(</sup>٣) التظني : إعمال الظن ، وهو اتهام الإنسان بلا دليل ، والكهانة القضاء بالغيب .

<sup>(</sup>١) الحلة : الحاجة والفقر ، والحصاصة .

<sup>(</sup>٢) سلم بن قتيبة : هو سلم بن قتيبة الباهلي الحرساني ، أبو عبد الله : ولي البصرة ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان بن محمد ، ثم وليها في أيام أبي جعفر المنصور ، فكان من الموثوق بهم في الدولتين ( الأموية والباسية ) وكان من عقلاء الأمراء ، عادلا حسنت سيرته ، ومات بالري .

فنال منه بعضهم ، فأقبل سكم فقال : يا هذا ؛ أوحَـشـْتـنا من نفسك ، وأيأستنا من مـود تيك ، ودكلـْتـنا على عورتــِك.

قال بعضهم : كنت عند يزيد بن حاتم بإفريقية ، وكنت به خاصاً فعرض عليه تاجر ٌ أدْراعاً ، فأكثر تقليبها، ومزاولة صاحبها . فقلت له : أصلح الله الأمير . فعلام تلوم السنُّوق ؟ فقال : ويحلك ! ! إِنَّ لست أشري أدراعاً إنما أشتري أعماراً .

قال المأ مون لطاهر بن الخسين : أشر على بإنسان يكفيني أمر مصر والشام . فقال له طاهر : قد أصبته . قال : من هو ؟ قام : عبد الله ابني ، وخاد مك ، وعبد ك . قال : كيف شجاعته ؟ قال : معه ما هو خير من ذلك . قال له المأ مون : وما هو ؟ قال : الحزم .

قال : فكيف سخاؤه ؟ قال : معه ما هو خيرٌ من ذلك . قال : وما هو ؟

قال : التنزُّد وخُـلُمْفُ النفس ِ .

مرض عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، فركب إليه الوزير ، فلما انصرف عنه كتب إليه عبد الله :

ما أعرف أحداً جَزَى العِلَّة خيراً غيري ، فإني جزيتُها الحير ، وشكرتُ نعمتها على ، إذ كانت إلى رُؤيتك مؤد ية .

وكتب المأ مون ُ إنى طاهر يسألُه عن استقلال ِ ابنه عبد الله .

فكتب طاهر إليه : عبد الله ـ يا أمير المؤمنين ـ ابني . وإن مدحته دَمْتُه وإن دَمْتُه ظلمتُه . ولنعم الخلّف هو لا مير المؤمنين من عبده .

فكتب إليه المأ مون : ما رضيت أن ْ قرَّظته ُ في حياتك حتى أوصَيتناً به بعد وفاتك .

قال طاهر": طول العمر ثائر (١) مولاه لأآنه لا يُخـُليك من رؤية محَبة في عدو .

قال الكلبي : قال لي خالد ُ بن ُ عبد الله بن يزيد القسري : ما يُعد أُ السُّؤودد ُ فيكُم ؟ فقلت ُ : أما في الجاهلية فالرِّياسة ُ ، وأما في الإسلام فالولاية ُ ، وخير ٌ من هذا وذاك التقوى .

 <sup>(</sup>١) الثائر : من لا يبقي على شيء حتى يدرك ثأره . و المراد أن طول
 عمر الإنسان يتيح له التشفي من خصومه لما ينزل بهم من مكروه .

فقال لي : صدقت .

كان أبي يقول : لم يُدرك الأول ُ الشرف إلا بالفعل ، ولا يُدرك ُ الأخررُ إلا بما أدرك به الأوَّلُ .

قال : فقلت : صدق أبدُوك . ساد الأحنفُ بحلمه ، وساد مالكُ بنُ ميسمع بمحبة العَشيرة له ، وساد قُتيبةُ بدهائه ، وساد المهلسُّبُ بجميع هذه الحيلال .

فقال لي : صدقت . كان أبي يقول أ : خيرُ الناسِ للناس خيرُ هُم لينفسه . إنه إذا كان كذلك أبقى على نفسه من السرق لثلا يُقطع ، ومين القتل لئلا يُقاد ، ومين الزّنى لئلا يُتحد ، فسليم الناس منه بابقائيه على نفسهه .

قيل : وكان عَبدُ الله بنُ يزيدَ أبو خالد مين عقلاء الرِّجال .

وقال له عبد الملك يوما: ما مالك ؟ فقال: شيئان لا عَيَـْلَةَ (١) علي معهما: الرِّضا عن الله عز وجل، والغني عَـن الناس.

<sup>(</sup>١) لا عيلة : العيلة : الفقر ١٠

فلما نهض مین بین یکیه قیل له : هلا خبرته ٔ بنقدار مالیات ؟

فقال : لم يتعدُّ أن يكون قليلاً فيتحقيرَ في ، أو كثيراً فيحسدي .

وقيل النصْرِ بنُ سَيَــَّار (١) : إِن فلاناً لا يكتُـبُ . فقال : تلك الزَّمَانةُ الحقيةُ (٢) .

وقال: اولا أن عمر بن هُبيرة كان بكويتاً ما ضبط أعمال العراق ، وهو لا يكتب .

اعتذر رجل إلى مُسلم بن قتيبة من أمرْ بلغه عنه ، فعذره أنم قال له : يا هذا ؛ لا يحسملنك الخروج من أمر تخلصت منه على الدُّخول في أمرْ لعلك لا تتخلص منه .

وقال مُسلمُ بنُ قتيبة : الشباب الصِّحةُ ، والسُّلْمُطانُ الغيى ، والمروءةُ الصبرُ على الرجال .

وقال خالد بن عبد الله القسري : يُحمَمُد الجود

<sup>(</sup>١) هو نصر بن سيار بن أبي رافع بن ربيعة الليثي قلده هشام أمر خراسان .

<sup>(</sup>٣) الزمانة الحفية : الزمانة : العاهة ، والمراد العيب المستمر الذي لا يرء منه .

مَالِمُ يَسَبُقُهُ مَسَنَّأَاةً وَمَالِمَ يَتَبُعَنُهُ مَنَّ ، وَلَمْ يَنُزُرُ بِهِ قَنْصُورٌ ، وَوَافَقَ مُوضِعِ الحَاجَة .

قال الرشيد ُ لسعيد بنسلهم : يا سعيد ُ ، مَن ْ بيتُ قيس ٍ في الجاهلية ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين . بنُو فَرَارة . قال : فمن ْ بيتُهم في الإسلام ؟

قال : يا أمير المؤ منين : الشريفُ من ْ شرَّ فتُـمُوه . قال : صدقت : أنـْت وقومـٰك .

قال بعضهم: رأيتُ نصْرَ بنَ سيَّار (١) على المنبر بسرَّخس (٢). وقد حسر ذراعيه - وكان أشعرَ طويلَ الساعدَ ين - وهو يقول: اللهم إنك تعلمُ أن جعنْفر بن عصد حدثني عن آبائه أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من أحد أنْعم على قوم نعمةً فكفرُوا نعمته ، فدعا الله عليهم إلا أجيبتُ دعوته.

<sup>(</sup>١) نصر بن سيار : أحد ولاة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان نصر واليا على إقليم خراسان . وفي أيامه قام أبو مسلم الحراساني يدعوا لبني العباس ، فأرسل نصر إلى مروان يخبره بأمره في رسالة طويلة .

<sup>(</sup>٢) سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان بين نيسايور ، ومرو .

اللهم إنبَّك تعلمُ أنيُّ أحسنَنْتُ إلى آل ِ بسَّام فكفروا نعثمني .

اللهم َّ افعل بهم . ودَعَمَا عليهم ؛

قال : فلم يَحَمُّلِ الحولُ وعلى الأرض منهم عين تطرف(١) ، وكانوا سبعين رجلاً ، كلمُّهم قدركبَ الحيلَ

كان أبو همبيرة يقول : أعوذ بك من كلِّ شيطان مُسُتّغُدْرِ بِ وكل نبطيٌّ مُستعرب .

خطب بلال ُ بِن ُ أبي بُردة َ بالبصرة ، فعر ثُ أبي مقد استحسنوا كلامه . فقال : لا يمنعنسكم أقبح ما تعلمون فينا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا .

(١) كناية عن فنائهم .

الباسب السابع



## فضول الكناب والوزراء وتوقيعات ونكت فضول من كلاميهيم ونتوادر لهم و

أمر المأمون أحمد بن يوسف (١) أن يكتب في الآفاق بتعليق المصابيح في المساجد في شهر ومضان . قال : فأخذت القر طاس لاكتب ، فاستعلجم علي ، ففك رّت طويلا ، ثم غشيت نعي نعيسة فقيل لي : أكتب : فإن في كثرة المصابيح إضاءة للمتهجدين ، وأنسا للسابلة (٢) ، ونفياً لمكامن الرّيب ، وتنزيها لبيوت الله عن وحشة الظلم .

أهدى سعيد بن حسيد إلى المأمون في يوم

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح مولى عجل بن لجيم ، كاتب المأمون ، وكان عالي الطبقة في البلاغة . ووزر للمأمون بعد أحمد بن أبي خالد .

 <sup>(</sup>٢) السابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم .
 والجمع السوابل .

مه أرَجان خوان جزّع (١) ، واتخذ ميلاً من ذهب بقدر ، وحمله معه . وكتب إليه : قد أهديتُ إلى أمير المؤمنين خوان َ جزع ميلا في ميل . فاستحسن ذلك وقبله .

وقَيَع جعفر بن يحيى (٢) في رُقعة مئتحرَّم به: هذا فتى له حرمة الأمل ، فامتحنه بالعمل ؛ فإن كان كافيا فالسلطان له دوننا ، وإن لم يكن كافيا . فنحن له دون السلطان .

كتب أحمد بن يوسف إلى إسحاق الموصلي (٣) - وقد زاره إبراهيم بن المهدي : عندي مَن أنا عند ، وحجة أننا عليك إعلام أنا إياك ذلك . قد آذناً ك .

<sup>(</sup>١) خوان جزع : يقصد مائدة مطلية باللون الأصفر ، أو مائدة ذات تقاسيم .

<sup>(</sup>٣) جعفر بن يحيى : هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك ، وزير هارون الرشيد . ولما قتله الرشيد رثاه الشعراء بقصائد كثيرة تدل على شدة حزنهم عليه ، وأملهم لديه . وكان قتله سنة ١٨٧ه .

 <sup>(</sup>٣) إسحاق بن إبراهيم الموصلي : يكنى أبا محمد عالم أديب راوية للشعر بارع بالغناء والموسيقي .

فصل لأحمد بن يوسف .

أكثرُ من يلجأً إلى الحيلة من عجز عن المبادأة والإصحار (١) ؛ وأكثر من يروم المنابذة من قصر عصر عن الطبيف الحُدرَع ، وختفي الاستدراج . والقصد مؤد إلى الرشد .

تأخر إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن إبراهيم الموصلي عن إبراهيم ابن المهدي ، فكتب إليه : لا عذ و لك في التأخر عني ؛ فإني لا أخلو من حالين : ستخط أمير المؤمنين علي فهو لا يكره أن ينضرني ، أو رضاه عني فهو لا يكره أن ينضرني ، أو رضاه عني فهو لا يكره أن يسرني .

أمرَ المأمونُ عمدُرَو بن مسعدة أن يكتب كتاب عناية ، ويوجز . فكتب : كتابي كتابُ واثق بمن كتبتُ لله ، معنني بمن كتبت له ، ولن يضيع بين الشّقة والعناية مُوصًله .

كتب أحمد ُ بن ْ يوسفَ إلى صديق له : كتبت ُ إليك في الظّهر تفاؤلا ً بأن ْ يُظهرك الله ُ على مَن ْ ناوأك ، ويجعلك ظهراً لمن ولاك .

<sup>(</sup>٢) الأصحار : أصحر : دخل الصحراء .

كتب بعضُهم إلى رئيس : تختمُ كُنْتُبنَكَ لأنَّها مَطايا البر ، ولا أختمها لأنها حواملُ الشُّكر .

وقدَّع جعفرُ بن ُ يحيى إلى عامل له : وأنْصف ْ من وليت أمره ُ ، وإلا أنْصفه ْ منْكَ مَنَ ْ وَلَى أَمرَك .

وقيّع أحمدُ بنُ هشام في قبصّة مُتظلم : اكْفني أمْرَ هذا . وإلاّ كَفَيْتهُ أمرَك .

استشهد ابن الفرات(۱) في أيام وزارته علي بن عيسى ، فلم يشهد له ، وكتب إليه لما عاد إلى بيته : لا تلكم على ننكوصي عن نكوتك بشهادة زور ، فإنه لا اتنفاق على نفاق . ولا وفاة لندي مين (٢) واختلاق وأحر بمن تعدى الحق في مسر تك إذا رضي ، أن يتعدى إلى الباطل في مساءتك إذا غضب . والسلام .

وَقَيَّعَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ العباس(٣) فِي ظَهْرِ رُقْعَة : إذَا

 <sup>(</sup>١) ابن الفرات : هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن الفرات ،
 أبو العباس ، وزير من بيت فضل ورياسة ، ووزارة .

<sup>(</sup>٢) المين : الكذب .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ، وكان صول رجلا من الأتراك ففتح يزيد بن المهلب بلده ، وأسلم على يديه .

كان للمحسن من الحق ما يقنعه ، وللمسيء من النكال ما يقمعه ، بذل المحسن الحق رغبة وانقاد المسيء له رهبة .

كتب القاسم بن عبيند الله الكرمي إلى بعض الوزراء: ولي فيما جدد الله من هذه النعمة للوزير من بلوغ النهاية ، ما انتزعته من كتاب الله تعالى من في قوله : «(اليوم أكثمالت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )»(١) . وقد علم أن دين الله بعد نزول هذه الآية لم يزل نامياً عالياً على كل دين ، وأنه إنا ضرب بجرانه وقهر الأمم شرقاً وغربا بعد كماله .

وقع ذُو الرياستين(٢) إلى طاهر بَنْنِ الحسين : يا نصْفُ إنسان . والله لئن ْ أمرتُ لَانْفذَنَ ، ولئِن ْ أَنْفذَتُ لَابْنُونَ مَنَ ، ولئِن ْ أَبْرِمْتُ لَابْلَغَنَ ۚ .

فأجابَهُ : أنا ـ أعزك اللَّه ـ كالأمَّة السوداء ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٣ . وأولها : « حرمت عليكم الميتة . . » .

<sup>(</sup>٢) ذو الرياستين : لقب لقب به المأمون الفضل بن سهل . ومعنى ذلك رياسة الحرب ورياسة التدبير . وعقد له المأمون على سنان ذي شعبتين .

إِن حمل عليها دمْدَ مَتْ (١) وإِن رُفِّه عنها أَشرتْ (٢) . وإِن عُنوبي عنها فبإحسان .

كتب إبْرَاهيم بن العباس إلى أهل حيمْص : أمنًا بعد ُ فإن أمير المؤمنين يرث من حتق الله عليه استعمال ثلاث ينقد م بعضهن على بعنض : الأولى تقديم تنبيه وتوجيه ، ثم ما يستظهر به من تحذير وتخويف . ثم التي لا ينفع لحسم الداء غيرها .

أَنَاةً فَإِنْ لِمِ تُنُغْنِ أَعَقَبَ بعدَهَا وَعيداً فَإِنْ لَم تُجَدَّد أَغنتْ عزائِمهُ

ويقال ُ: إنَّ هذا أوّل ُ كتاب صدر عن خليفة من بني العباس وفيه شعرٌ .

وقيل: إن إبراهيم بن العباس لم يتعمَّد أن يقول شعراً ، ولكنيّه لما رآه موزُوناً تركه .

. علکت : هلکت

(٣) الأشر : البطر وكفر النعمة .

وقيعً جوهر" (١) مو لى الفاطميين لما افتتح مصر في قصة رقعها إليه أهله : سُوء الاحترام أو قع بكم حُلُول الانتقام . وكفر الإنهام أخر كُم من حفظ الله مام : فالواجب فيكم ترك الإيجاب ، واللازم لكم ملازمة الاجتناب ؛ لأنكم بدأته فأسأته ، وعد ته فتعديته . فابتداؤكم ملوم ، وعودكم مذ موم ، وليس بينهما فر جة تقتضي إلا الذم لكم ، والإعراض عنكم ليرى أمير المؤمنين وطوات الله عليه و رأيه فيكم .

كتب علي بن هشام إلى المَـوْصلي بن ما أدري كيف أصنع ٢ أغييب فأشتاق ، وألَّقَى فلا أشتيفي . ثم سيَــُحد ِث لي اللَّقاء نوعاً من الحِـُرقة ، للوعة الفرقة .

كتب آخر : من العجب إذ كان مُعنَنَّى(٢) ، وحثُّ مُتيَعَظِّ ، واستبطاءُ دابر إلا أن ذا الحاجة لا يَدَع أن يقول في حاجنه .

<sup>(</sup>١) هو جوهر الصقلي القائد الذي أرسله المعز لدين الله الفاطمي لفتح مصر ، ففتحها ، وبنى القاهرة ، والجامع الأزهر ، وبعض القصور . وقد توفى بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) المني : المهموم .

كتب بعضهم إلى ابن الزيات(١) : إن ميما يطمعني في بقائنا عليك ويزيدي بصيرة في دوامها لك ، أنك أخذتها بحقيّك ، واستد متها بما فيك من أسبابها . ومن شأن الأجناس أن تتقاوم ، والشيءُ يتقلقل للى معدنه ، ويحن للإجناس أن تتقاوم ، والشيءُ يتقلقل للى معدنه ، ويحن لل عنصره ، فإذا صادف منسته ركن في مغرسه ، وضرب بعيرقه ، وسمق بفرعه ، وتمكيّن للإقامة ، وشرب ثبات الطبيعة .

آخر: إلى ابن خاقان (٢): رأيتني فيما أتعاطى من مدحك كالمخبير عن ضوء النهار الباهر ، والقمر الزاهر ، الذي لا يخفى على ناظر ، وأيقنت أني حيث أنتهى من القول منسوب إلى العجز ، مقصر عن الغاية ، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك ، ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك .

 <sup>(</sup>٣) ابن الزيات : هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن
 حمزة المعروف بابن الزيات من أهل الأدب وقد كان وزير أ المعتصم .

<sup>(</sup>٢) ابن خاقان : هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان الإشبيلي ، صاحب كتاب قلائد العقيان . وكلامه في كتبه يدل على غزارة فضله وسعة مادته وقد ترثي سنة ٣٥ه ه بمدينة مراكش .

كتب الحسن(١) بن وهـُب إلى صديق له يدعوه :

افتتحت الكتاب - جعلني الله فداك - والآلات معدة ، والأوتار ناطقة ، والكأس محثوثة ، والجور صاف ، وحواشي الدهر رقاق ، ومخايل السرور لائحة ، ونسأل الله إنمام النبعمة بتمام السلامة من شو ب العوائق ، وطروق الحوادث ، وأنت نظام شمل السرور ، وكمال بهاء المجلس . فلا تختر م (٢) ما به ينتظم سروري وبهاء مجالسي .

كاتب: قد أهديت لك مودتي رغبة ، ورضيت منك بقبولما مثوبة ، ومالك المنافق المناف

كاتب : كان لي أملان : أحدهما لك ، والآخر بك ، أما الأمل لك فقد بلغته ، وأما الأمل بك فأرجو أن يحققه الله ويوشكه .

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن وهب بن سعد ، شاعر كاتب متر سل فصبيح أديب ...

 <sup>(</sup>۲) اختر مهم الدهر وتخرمهم : اقتطعهم واستأصلهم .
 لا تحرمي طلعتك التي هي سبب سروري وزينة مجلسي .

آخر : ودّعتُ قلبي بتوديعك ، فهو يتصرَّفُ بتصرفك ، وينصرفُ بـمُنْصَرَفكَ .

آخر: قد كنتَ لنكباتِ الدهرِ مُستعدا، ولغدَ راته متحرِّ فا(١)، فهل زاد على أن صدقــَك عن نفسه، وأتاك بما كنتَ عالماً أنه يأتيك؟ فكيف تجزعُ وأنت تعلمُ أنه ليسَ لما وقع مررد ولا لمنا ذَهـبُ مُر ْتجعَعٌ ؟

تهنئة بابنه : ربّ مكروه أعقب مسرة ، ومحبة أعقب معرّة ، ومحبة أعقب معرّة ، وخالُق المنفعة والمضرة أعلم بمواضع الخيرة .

آخر : إنه ليتربيّص بك الدوائر ، ويتمني لك الغوائل (٢)، ولا يؤميّل صلاحاً إلا بفساد حالك ، ولا رفعة الا بسقوط قد رك .

فصل : حَسَرَ الدهرُ عن تجمثُلي قيناع القَناعَة ،

<sup>(</sup>١) أي صادا لغدرات الزمان. يقال: تحرف وحارفه بسوء: جازاه. (٢) الغوائل: الدواهي، والمفرد غائلة.

ولكني ــ مع الظمأ عن دَنيِّ الموارد ــنافرُ ، ومع الفاقة ِ بغنيِّ النفس مُكاثر .

فصل : من تهنئة بإملاك : وكيف يرتاع لهجوم غربية ، أو يجاور توحيش نُقلة من لم يقطعه اتصاله بي عنك ، ولا باعده انتقاله إلي منك ، فهو مخاطب على البعد بالفاظك ، مرموق بالمراعاة من ألحاظك ، غير نازح عما ألفه من عواطف الولادة ، ورأفة التربية ، والبساط الأنسة ، والله يُسعدها بمن سارت إليه كما سر بها من وفدت عليه ، ويريني من المحبة فيها مثل ما أرانيه من المحبة بها ، وكيف ينوصتى الناظر بنوره ، أم كيف ينحض القلب على حفظ سنروره .

وُجد في كتاب لجعفر بن يحيى أربعة أسطر بالذهب: الرزق مقسوم "، والحريص محروم"، والبخيل مذموم"، والحسود متخدموم".

قال منصور بن زياد (١) الكاتب : للمعلّى بن

<sup>(</sup>۱) منصور بن زیاد الکاتب : أدیب معاصر لیحیی بن خالد وکان علی صلة طیبة به .

أَيرُّوبَ : واللَّهُ إِنَّي لَأَبِذَلُ ، وإِنِي لَأَقدر وإِنِي لَأَختارُ ، وإِنِي لَأَختارُ ، وإِنِي لأَحبُ مع طيب الخبر ، وحسن المنظر ، وإِنِي لأعشق ُ البهاء كما تتعشق ُ المرآة الحسناء ، وإِنِي لأعشق ُ البهاء كما تتعشق ُ المرآة الحسناء ، وإِنِي مع ذلك لأدخلُ داركَ فأحقر ُ كل شيء في داري . فما العلة ُ ؟ قال : أو ما تعلم ُ ؟ قال : لا . قال لأني أقد م ُ غنى منك .

كان نقش ُ محمـــــــــــ بن ِ داو دَ الْجِرَّاح(١) : من نمَّ إليك نمَّ عليك .

قال مسلم ُ بن ُ الوليد (٢) : سألتُ الفضل َ بن سهل حاجة من فقال : أشوقك اليوم َ بالوعد ، وأحبوك غداً بالإنجاز ، فإني سمعت يحيى بن خالد يقول : المواعيد شبكة من شيباك الكرام ، يصيدون بها محامد الأحرار ولو كان المعطي لا يتعد ، لارتفعت مفاخر أنجاز الوعد ، ونقص فضل صدق المقال .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن داود الجراح ، ولد عام ۲۶۳ه ، و تولى الوزارة للخليفة ابن المعتز وقد اشتهر بأدبه . ومات سنة ۲۹۳ه .

 <sup>(</sup>۲) مسلم بن الوليد: هو الممروف بصريع الغواني. وكان من أشعر شعراء العباسيين.

ووقع الفضل لل تميم بن مخرمية : الأمور بسمامها ، والأعمال بخواتيمها ، والصنائع باستدامتها ، وإلى الغاية ما يجثرى الحيواد ، فهناك كشفت الحبرة قناع الشيَّك ، فحمد السابق ، وذم السيّاقط .

كان يحيى بن خالد: يقول لسنت ترى أحداً تكبيرً في إمارة إلا وقد دل على أن النّذي نال فوق قدره، ولسنت ترى أحداً تواضع في الإمارة إلا وهو في نفسيه أكبر من سلطانه.

احتاج يحيى في الحَبُسُ إلى شيء فقيل له: لو كتبتَ إلى صديقك فلان فقال: دعـُوه يَـكـُن ° صَديقاً.

وحضرَ الفضلُ بنُ الربيع جنازة ابن حمدون بعثد َ نكبة البرامكة(١) ، فذكرَهم ، وأطراهم ، وقرَّظهم َ ،

<sup>(</sup>۱) البرامكة : إحدى الأسر الفارسية التي نشطت في الدولة العباسية ، وكان لها من أدبها ، وكرمها وحسن سياستها ما جعلها تحترف الوزارة لخلفاء العباسيين أول الأمر . الأمر الذي أوغر صدور الطامحين عليهم ، فوشوا بهم إلى هارون الرشيد فبطش بهم بطشته الكبرى وسجنهم ، وقتل بعضهم ، وصادر أموالهم . .

وقال : كنا نعتبُ عليهم ، فصرنا نتمنَّاهم ْ ونبكي عليهم ْ ، ثم أنشد متمثلاً.

عتبت على سلّم فلماً فقد تُه وجُرَّبتُ أقواماً بكيتُ على سلَّم

قال الفضل ُ بن ُ سهل : رأيت جملة َ السَّخَّاءِ حسن َ الظنِّ باللَّه ، وجملة البخل سوءَ الظنِّ باللَّه ، قال اللَّه تعالى : «( الشَّيْـُطان يَعـدُ كم ُ الفُّقرَ )»(١) . وقال ُ : (« وما أنفقتم ْ من شيء فهو َ يخلفه )»(٢) . احْتيجَ أن يُكتَب على المعتضد كتابٌّ يشهدُ عليه فيه العُدُولُ ، فلما عُرضت النسخة على عبيد الله بن سليمان (٣) ، وكان ابن ُ ثوابة ً قد كتبها كما يكتب في الصِّكاك (٤) « في صحة عقله ، وجَواز أمْره له وعليه» فضرَبَ علْميه عبيدُ اللَّه وقال : هذا لا يجوز أنْ يقالَ للْخليفة ، وكتبَ : « في سلامة ٍ من جسْمه ، وأصَّالة ِ من ْ رأيه » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٢) سورة سبأ ٣٩. وأولها: «قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء».

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن سليمان : هو أحد وزراء الموفق بن جعفر المتوكل المباسي .

<sup>(</sup>٤) الصكاك : جمع صك ، وهو الكتاب ، فارسي معرب .

قال الحسن ُ بن ُ سهل : لا يكسد ُ رئيس ُ صِناعة إلا ً في شرِّ زمان ِ ، وأخس ً سلطان ٍ .

اعتل ذو الرياستين بخراسان مدة طويلة ثم أبك واستقل (١) وجلس للناس فدخلوا إليه وهنؤوه بالعافية ، فأنصت لهم حتى تتقتض كلامهم ، ثم اندفع فقال : إن في العيلل نيعما لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها ، منها تمحيص للذنب ، وتعريض لثواب الصبش ، وإيقاظ من الغيفلة ، وإذكار بالنعمة في حال الصحة ، واستدعاء للتوبة ، وحض على الصدقة ، وفي قضاء الله وقدره بعد الحيار . فانصرف الناس بكلامه ، ونسوا ما قال غبر ه .

كتب ابن الفرات علي بن محمد ، ومحمد بن داود ، ومحمد بن عبدون رقعة إلى العباس بن الحسن الوزير يستزيدون فيها ، فوقع بخط على ظهرها « ما حالكُم من مريد ، حال مستزيد ، ولا فوق ما أنا عليه لكم من مزيد ، فإن تكن الاستزادة من مال فهو موفور عليكم ، وإن تكن من رأي فالاعمال لكم ، ولي اسمها ،

<sup>(</sup>١) استقل : يقال : استقل القوم : ذهبوا أو ارتحلوا .

وعلي عبشها ، وثقل تدبير ها وأقول لله بن محمد من بينكم : ما يطيق نفسه تدللا واعتداداً أمين بؤس كانت هذه الاستزادة أم من بطر النعمة ، ودلال الترفة ، ولي في أمر جماعتكم نظر ينكشف عن قريب، حسبي ، وحسبكم الله ونعم الحسيب .

عتب أحمد بن خالد على أحمد بن هشام في أمر كان بينهما فاعتدر إليه ، فقال ابن خالد : لا أقبل لك عُندراً حتى آتي إليك . فقال : والله لئن فعلت لااستعديت علينك إلا ظلمتك ، ولا أطمعي فيك إلا بغينك .

قال الفضل بن ُ يحيى لبعض المتحرّمين(١) به : أعتار ُ إليك بصالح النية ، وأحتجُ عليك بغالب القـضاء .

وكتب إلى عامل له : بئس الزاد ٌ إلى المعاد العدوان ٌ على العباد .

وقال لرجل استُبطأ عنْدَهُ الرشيدَ ـ وكان من ْ أَهل بيتُه ـ : إنّها شغل عنك أمير المؤمنين حُقوقُ أَهل الطاعة دونك ، ولو قد فرغ فيهم الليك لم يُؤثر مَن دونك عليك . فقام أبوه يحيى ، فقبتًل رأسته .

<sup>(</sup>١) المتحرم . الممتنع ، من تحرم بمعنى تمنع وتحسى .

كتب محمد بن عبد الملك إلى عبد الله بن طاهر : او لم ينكن من فضل الشكر إلا أنه يُرى بين نعمة مقصورة عليه أو زيادة مُنتَظَرة . فقال : عبد الله اكاتبه(١) : كيف ترى مسمع هاتين الكلمتين ؟ فقال : كأنها قُر طان بينهما وجه "حسن".

وَقَيَّع جَعَفُرُ بِنُ يَحِيى عَلَى ظَهِر كَتَابِ لَعَلَيُ بِنِ عَيْسَى : حَبِّبَ اللّه إليك الوفاء ـ يا أخى ـ فقد أبغضته ، وبغض اليك الغدَّ فقد أحببته إني نظرتُ في الأشياء لأجد فيها ما يُشبه لُكُ . فلمنَّا لم أجد وجعنت إليك فشبَّهتُك بك . واقد بلغ من حسن ظنك بالأيتام أن أمننت السلامة مع البغي ، وليس هذا من عادتها .

قال يحيى بن خالد : ذال العزال يضحك مين تيه الولاية .

وقال الفضلُ بن مروان : إن الكاتب مثلُ الدُّولاب إذا تعطَّل تكسَّر .

قال المأمونُ لأحمد بن يوسُف : إن أصْحاب

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن رباح .

الصَّدقات تظلموا مننك ، فقال : يا أمير المؤمنين والله ما رضي أصحاب الصدقات عن وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فيهم : «( ومنهم مَن يلمزُك في الصَّدقات فإن أعْطُوا منها رَضوا ، وإن لم يُعْطَوُا منها في الصَّدقات فإن أعْطُوا منها رَضوا ، وإن لم يُعْطَوُ امنها إذا هم يَسْخطون )»(١) فكيف يرضون عني ؟ فاسْتضْحك المأمون ، وقال له : تأمَّل أحوالهُم ، وأحْسن النَّظر في أمرهم .

وَلَى الرشيدُ عاملاً خراج طساسيج (٢) السّواد ، فقال بلعفر ويحيش : أوْصياه . فقال جعفر : وفر فواعثمر . وقال يحيى : أنصف وانتصف . وقال الرشيد واعثمر : أحسن واعدل . ففضل الناس كلام الرّشيد . فقيل لههما : لم نقص كلام كما عن كلامه ؟ فقال جعفر : لا يعتد هذا نقصانا إلا من لا يعرف ما لنا وما علينا . إنما أمر نه ؟ فامر المؤمنين بما له أن رأم نه ؟

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٨٥ .

<sup>(</sup>١) الطساسيج : جمع طسوج – كسفود : الناحية .

قال رجل ليحيى بن خالد وكان من صنائعه -:
إنَّي سميعتُ الرشيد وقد خرجتَ من عنده يقولُ:
قَتَلني اللَّهُ إِنْ لَمْ أَقْتَلْكُ ، فاحْتَلْ لنفسيكَ . فقال :
اسْكُنُتْ يا أَخِي، إذا جاء الإدبارُ كان العطبُ في الحيلة(١).

أُمَرَ يحيى كاتبين من كُتَّابهِ أَن يكتُبَا كتاباً في معي واحد ، فكتَبا ، واختصر أحدهُما ، وأطال الآخر ، فلما قرأ كتاب المختصر ، قال : ما أجد موضع متزيد . ثم قرأ كتاب المطيل ، فقال : ما أحد موضع نقصان ؟

اعتذر رجل إلى أبي عبيد الله ، فلما أبْرَم (٢) قال : ما رَأْيتُ عُنُدُ رَا أَشْبُهُ باسْتِينان (٣) ذنبِ من هذا .

قال بعضُهم لابن الزيات : أنا أمتُّ إليك بجواري لك ، وأرغبُ في عَطَفك . فقال : أمَّ الجوارُ فيسبُّ بين الحيطان ، وأمَّ العَطفُ والرقةُ فهمُما للصبيان والنساء.

<sup>(</sup>١) المراد : إذا كان الحظ غير موات ، والدنيا مولية ، فالحيلة لمنع ذلك قد تعجل الضرر و لا تدفعه .

<sup>(</sup>٢) أبرم : برم بالأمر : إذا سئمه فهو برم : ضجر .

<sup>(</sup>٣) سننت السنة واستنتها : سرتها . فهو يريد : أنه فعل الذنب ، وإغرى به ، وجعلها سنة لغيره .

و ناظرَه رجل فصّالحه على مال ، فقال له : عجلٌ " به . فقال الرجل أ . . أظُّلم " و تعجيل" ؟ قال : فصُلح و تأ جيل ؟ قلل الرجل أ . . قال : فمن قيل ليحيى بن خاله : غير حاجيباك . قال : فمن يعرف أخواني القُلماء ؟

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : أتاني كتاب المع تز (١) ، وكتاب أحماء بن إسرائيل (٢) . متع رسول، ومعه رأس بنغا وفي الكتب أن أنصبه على الجانبين ، فلم أفعل وكتبت إلى أحمد بن إسرائيل : قد أوجب الله على نصح أمير المؤمنين من جهات : منها ما تقتضيه الديانة ، وتوجبه الإمامة ، ومنها اصطناع آبائه خلاميهم من أسلافي ، ومنها اختصاصه إياي بجميل رأيه ، فومع هذا فلم أكن لأوتخر عنك رأيا مع ما أنا عليه من المناصحة والشكر . وإن الكتب وردت على بنصب رأس بغا في الجانبين ، وقد أخرت ذلك حتى يعود رأس بغا في الجانبين ، وقد أخرت ذلك حتى يعود

<sup>(</sup>۱) لما كانت الفتنة بين المستمين والمعتز ، قلد المعتز وزارته جعفر ابن محمود الحرجاني ، فلما استقام الأمر ردوزارته إلى أحمد بن إسرائيل . (۲) بغا : أحد زعماء الآتراك الذين جلبهم الحليفة العباسي .

إلى الأمر بما أعمل عليه « وبعا » فقه علمت أنه لم تتسهم الأتراك عند أول لم تتسهم الأتراك عند أول شخية به ، ويطالبوكم بدمه . ويجانوا ذلك ذريعة لم ليا إيقاع سنوع ، وكان الصواب عيدي أن يغسله أمير المؤمنين ويصلي عليه . ويدفنه ويظهر حزنا ، ومقول : ما أحب أن يصاب صغير منكم ولا كبير ، وقا غمر أمينه هذا .

فورد علي كتاب أحمد بن إسرائيل يشكر ما كان مني ويحلف أنه سبقني إلى هذا الرأي، واجتهد فيه فما أمكنه إلا أن يفعل ما فعل ه ولم يقبل قوله وفي آخر كتابه : واعلم أنته قد حدث بعد لئ وهو مما لا نعر فه نحن ، ولا أنت رأي للحرم والحدم يُقبل ويعمل عليه ، وهذا فتح للخطأ وإخلاق لصواب فانصب الرأس قليلا ، ثم أنفذه إلى خراسان .

كُتْتِب إلى جَعَفْر بن يُحيى أنَّ صاحبَ الطريق قاد الشبطَّ فيما يطابُ من الأَمُوال ، فوقَّع جعفرٌ : هذا رجلٌ

منقطعٌ عن السلطان ، وبين ذُوْبان (١) العَرَب ، بحيثُ العددُ والعُدَّةُ ، والقلوبُ القاسيةُ ، والأُنوفُ الحدية ، فليُمُدَّدُ من المال بما يتستصلحُ به من معه ليدفع به عادةً ، فإن نفقاتِ الحروبِ يئستَظهرُ لها ولا ينستظهرُ عليها (٢) .

وأكثر الناس شكية عامل فوقع إليه في قصّتهم يا هذا قد كَتُمر شاكُوك ، وقل حاميدوك ، فإممًا عدلت وإمّا اعتزلت .

وكان يقول : إِن قدرتُهُم أَنْ تَكُونَ كَتَبِكُمُ كَلَّهُا تَوْقَيْعَاتِ فَافْعَلُوا .

كتب الفضل أبن سهل في كتاب جواب ساع : ونحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية ، لأن السعاية دلالة "، والقبول إجازة" ، فاتقوا الساعي فإنه لو كان في سعايته صادقاً لكان في صدقيه لئيماً ؛ إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر العووة .

<sup>(</sup>١) ذؤبان العرب : لصوصهم وصعاليكهم .

<sup>(</sup>٢) لا يستظهر عليها : المعنى : يتعاون في دفعها بجمع نفقاتها من القادرين ، لا بالتساهل في جمع تلك النفقات ، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الكارثة .

## الباب الشامن

٠.

## نكت مستحسنة للقُصَاة

قال شُرَيْحُ (١): إنَّا لا نَعيبُ الشهودَ ، ولا نلقَّن الحصوم ، ولم نُسلَّط على أشْعاركم وأبْشاركم ، إنما نَقَضي بينكم ، فمن سائم لقضائنا فيها ، ومن لا ، أمر نا به إلى السِّجن .

كتب الفضل بن الربيع إلى عبد الله بن سوار (٢) يسأله أن يشتري له ضبيعة. فكتب إليه: إن القضاء لايدُنَّ س بالوَكاليَّة.

قال الزَّمري (٣): ثلاثٌ إذا كُن في القاضي فليس بَمَاض : إذا كره اللَّواتُم ، وأحب المحامد ، وكَسره المحرَّل .

<sup>(</sup>١) هو أبو أبية شريح بن الحارث الكندي ، ولي قضاء الكوفة لعمر رضي الله عنه ، فمن بعده خيساً وسبعين سنة ، ولم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين ، وكان له درجة في القضاء .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن سوار العبدي ، استشهد سنة ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عبد الله الزهري ، أبو مصعب .

قال أيتُوب : إِن مين أصحابي مَـن أرجو دعوتـه ، ولا أجيز شهادَته .

وقال ستوار (١) : ما أعثلُم أحداً من أصحابي أفضل من عَطاء السُّلمي ، ولو شَهد عنْدي على فلَسْين ما أُجَزْتُ شُهادتَه يذهبُ إِلَى أنَّه ضعيفٌ ليسَ بالحازم .

وكان أبو هريرة (٢) لا يُنجوز شهادة أصحاب الحمير .

وسُئل قتادة ُ عن شهادة ِ الصَّيرفيِّ . فقال : لا تـَجوز شهادتُه .

ولييَ عبيدُ الله بنُ أبي بكرة (٣) قضاء البصرة فجعل يُحابي الناس . فقيل له في ذلك ، فقال : وما خيرُ رجل لا يقطعُ لأ خيه من دينه ؟

قال شريح : الحدَّةُ كنيةُ الجهل .

<sup>(</sup>١) هو سوار بن عبد الله بن سوار القاضي .

 <sup>(</sup>٢) أحد رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن الذين كانوا يحفظون السنة ويبلغونها الناس .

<sup>(</sup>٣) هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن ُ شُـُبِيْرُمة لرجل : أتشربُ النبيذَ ؟ قال : أشربُ الرِّطالين والثلاثة .

فقال : والله ما شربته شرُبَ الفِيتْ يان ، ولا تركته ترك القُرآن .

وقيل له ُ: لم تركت النبيذ ؟ فقال إن كان حلالا فحظيّي تركت ، وإن كان حراماً فبالحزّم أخذت .

وسُئِل شَرَيكُ عَنَ النبيلَهِ . فقال : قد شربَه قومٌ صَالَحُونَ يُنْقَتْدَى بهم . فقيل : كَمَ ْ أَشْرِبُ ؟ قال : مَالَا رَشُونَ يُنُكُ (١) .

لما ولي يحشيمى بننُ أكثم قضاء البصرة استصْغروا سنسَّهُ ، فقال له وجل حم سنُ القاضي أعزَّهُ الله ؟ فقال : سينُ عتسَّاب بن أسييشد (٢) حين ولاَّهُ رسولُ الله صلّى الله عايشه وسلم مكة ، فجعل جوابه احتجاجاً .

<sup>(</sup>١) المراد : مالا يذهب بوعيك وإدراكك .

 <sup>(</sup>۲) عتاب بن أسيد : ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مكة
 و هو ابن خمسة و عشرين سنة .

ساوم عمر بن الخطاب أعرابياً بفرس له فلما قامت على ثمن أخلها منه عمر على أنته فيها بالخيار ، قامت على ثمن أمسك ، وإن كره رد ، فحمل عمر عمر عليها رجلا يشورها (١) فوقعت في بئر فتكسرت ، فقال الأعرابي ضمنت فرسي يا أمير المؤمنين ، قال : كلا ، فإني لم أرضها . فقال الأعرابي فاجعل بيني وبينك رجكلا من المسلمين . فجعلا بينهما شريحاً ، فقصاً عليه القصة ، فقال شريح ضمينت يا أمير المؤمنين فرس الرجل، المقصة ، فقال شريح ضمينت يا أمير المؤمنين فرس الرجل، لأ ذلك أخذتها على شيء معالوم ، فأنت لها ضامين حتى ترد ها عليه ، فقبل ذلك عهر ، وبعث شريحاً على قضاء الكوفة .

سئل الشّعْبِيُّ عَنَ مُسَنَّلَة فقال : لا عِلمَ لي بها . فقيل : لا تستحيي ؟ قال: ولم أسْتَحيي ممنًا لم يستحي منهُ الملائيكُة حين قالت : «(لا علمَ لنا إلاَّ ما علَّمَتْنا)» (٢) ؟

كان شريحٌ يقولُ : مَن ْ سأَل حاجة ً فقد عَرض

<sup>(</sup>١) شار الدابة يشورها : راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٣٢ . وأولها : « قالوا سبحالك » . .

قال بكارُ بنُ محمد رأيتُ سَوَّار بنَ عبد الله – وأراد أن يحكم فرفع رأسه إلى النَّسماء ، وترقرقت عيناه مُ ثم حكم .

قيل للشعبيِّ(١) : ما أحسن البراءة في الإماء ! فقال : تَـوَرُّدُ ماءِ الحياءِ في وجه الحُـرُّ أحسن .

دخل شُريت على بعض الأمراء ، فقال الأمير : يا جارية به هاتي عوداً فجاءته بعنود يضرب . فلما بتصر به الأمير خصجل ، وقال : نعم هذا ، أخيذ البارحة مع إنسان في الطنوف . اكسروه . ثم صبر قليلا ، وقال : يا جارية . هاتي عوداً للمخور . فقال شريح : أنخاف أن تغلط مرزة ثانية ؟؟

<sup>(</sup>١) الشعبي : هو أبو عامر بن شراحيل اليمي الكوفي ، تابعي جليل القدر ، و افر العلم . و لد سنة ٢١ه تقريباً بالكوفة ، وكان عالما باللغة و السنة .

شهد رجل من جلساء الحسن بشهادة عند إياس بن معاوية ، فرد ه ، فشكا الرجل ذلك إلى الحسن . فأتاه الحسن فقال : يا أبا واثيلة ، لم رد د ث ت شهادة فلان ؟

فقال : يا أبا سعيد ؛ إن اللَّهَ يقول «( مَـِمَّن تُرضُوْنُ مِن الشهداء )»(١) وليس فلان مـِمَّن أرضَى :

وشهد عند عُبيد الله بن الحسن رجل من بني به أَتَرُوي قول الأسنود بن يعتفر (٢) :

\* نام الخيليُّ فما أُحيسٌ رُقادي،

فقال له الرجل: لا. فقال: تُردُّ شهادتُه. وقال: لو كان في هذا خيرٌ لروَى شهر فَ أهلـه.

جاء رجلٌ إلى شُريح فكلَّمه بشيء ، وأخفاهُ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٢ . وأول الآية : « يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ... » .

<sup>(</sup>٢) هو الأسود بن يعفر :

نام الخلي وما أحسن رقادي والهم محتضر لدي وسادي و والم محتضر لدي وسادي و وهو شاعر متقدم فصيح من شعراء الجاهلية .

فلما قام قال له رجل ": يا أبا أميَّة ، ما قال لك ؟ قال : يا بن َ أخي . أو ما رأيته أسرَّهُ منك ؟

كان شريح عند زياد – وهو مريض - فلماً خرج مين عنده أرسل إليه مسروق بن الأجدع رسولا وقال : كيف تركت الأمير ؟ فقال : تركته يأمر وينهتى . قال مسروق : إنه صاحب عويص(١) ، فارجع إليه وأسأله : ما يأمر وما ينهى ؟

قال : يأمُرُ بالوصية وينهي عن النُّوْح .

و مات ابن ششریح فلم یشعر موته أحد ، ولم تصرخ علیه صارخة ، فقیل له : یا أبا أمیت ، کیف أمسى ابنیك ؟ قال : سكن علز ه(۲) ورجاه أهله . وما كان منذ اشتكی أسكن منه اللیلة .

حكيي عن الشعبي أنه قال : شهدتُ شُرَيْحاً ، وجاءته امرأة تُسخاصمُ زوجها ، فأرسلتْ عينيها ،

<sup>(</sup>١) أي كلام ملتو لا يفهم .

 <sup>(</sup>٢) علزه -- العلز -- بالتحريك : الضجر . والعلز : شبه رعدة تأخذ المريض .

فبكت . فقات : يا أبا أمية ؛ ما أظن هذه البائسة الا مظلومة .

فقال : يا شعبيُّ ؛ إنَّ إخوة يوسف «( جاءوا أباهم عشاءً يبنُكُنُون )» (١) .

كان شُريح إذا قيل له : كيف أصبحت يا أبا أمية ؟ قال : أصبحتُ ونصفُ الناسِ غضابُ .

كان لشريح حافيط مائيل ، فقال له جار له : حافيط مائيل ، فقال له جار له : حافيط ك هذا مائيل . قال : لا تُفارقني أو يننقض . قال : فنقضه مين ساعته .. فقال الرجل : لا تعنجل وا أبنا أمية ، فذاك إلينك . قال : بعند أن أشهدت على ؟

قال الشعبينُ : وجدَّهني عبدُ الملك بن مروان إلى ملك الرُّوم ، فلمنَّا قد متُ عليه و دفعَتْ إليه كتاب عبد الملك جعل يُسائيلُني عن أَشياءَ فأخبرُهُ بها ، فأقمتُ عنده أياماً ، ثم كتب جواب كتابي ، فلمنَّا انصَرفتُ رفعتُه إلى عبد الملك فجعل يقرؤُه ، ويتغيّر لونهُ ، ثم قال :

<sup>(</sup>۱) الآية : ۱۹ من سورة يوسف « وجاءوا ... » .

يا شعبي : علمت ما كتب الطاغية ؟ قلت : يا أمير المؤمنين . كانت الكتب مختومة ولو لم تكس مختومة ما قرأتسها . وهي إليك . قال : إنه كتب : إن العجب من قوم يكنون فيهم مثل من أرسلت به إلى فيملكون غيره . قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ، ذاك لا نه لم يرك . قال : فسرتي عنه ، ثم قال : حسدني عليك ، فأراد أن أقتلك .

قال الشعبي : قد مت على عبد الملك ، فسا رأيت أحسن حديثاً منه إذا حد آث ، ولا أحسن إنه النصاتا منه إذا حد ت ، ولا أحسن وأخطأت عنده في أربع : حدثني يوماً بحديث ، فقلت : أعد ه على يا أمير المؤمنين ، فقال : أما علمت أنه لا يستعاد أمير المؤمنين ؟ وقلت له حين أذن لي عليه : أنا الشعبي يا أمير المؤمنين . فقال : ما أد خلناك حتى عرف ناك . يا أمير المؤمنين . فقال : ما أد خلناك حتى عرف ناك . وكتيت عنده رجلا فقال : أما علمت أنه لا يكننى وكتيت عنده رجلا فقال : أما علمت أنه لا يكننى أحد عند أمير المؤمنين . وسألته أن يكتب يحديثاً .

لما أخذ الحجاجُ الشعبيُّ -- وكان خرج عليه مع ابن

الأشعث – قال: يا شعبي ، ألم أرفع من قدر ك ، وبلغت بك شرف العطاء ، وأو فد تلك على أمير المؤمنين ، ورضيتُك جليساً لي ومحد ثاً ؟ قال: بلى ، أصلح الله الأمير . قال: فما أخرجك مع ابن الأشعث تقاتلني على غير دين ولا دنيا ؟ فأين كنت من هذه الفيتنة ؟ فقال: أصلح الله الأمير ، أو حش الجناب ، وأحرن بنا المنزل ، واستشعر نا الحوف ، واكتحلنا السهر ، وفقدنا صالح الإخوان ، وشملتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ، ولا فجرة أقوياة . فضحك الحجاج ، وعفا عنه .

قال الشعبيُّ : مَن ْ أَمِينِ الشِّقْلِ ثُمَقُل .

أسمَّ رجل الشعبيَّ كلاماً ، وعدَّد فبه خيصالاً قبيحة ً والشعبيُّ ساكتٌ وفلما فرغ الرجلُ مِن كلامه ، قال : والله لأغيظنَّ مَن أمرَك بهذا . إن كُنتَ صادقاً ، فغفرَ الله لي ، وإن كنتَ كاذباً فغفرَ الله لك .

قيل: يا أبا عـَامر: ومَـن أمره ُ بهذا ؟. قال: الشيطان ُ وقال ابن شبرمة: مـن ْ بالغ َ في الخـُصومة أثـِم َ ، ومن قصر خصم . وقال: من ْ لَزِمَ العَفَافِ هانت عليه موْجيدة ُ الماوك. دخل رجل ْ على عيسى بن موسى بالكوفة فكلسَّمه ، وحضر عبد ُ الله بن شُبْرمة َ فأعانه ، وقال : أصلحك الله ُ . إن له شرفاً ، وبيتاً وقدَدَماً . فقيل لابن شبرمة : أتعر فيه ؟ قال : لا . قاليُوا : فكيف أثنيت عليه ؟

قال : قلتُ ؛ إن له شرفاً ، أي : أُذُ نين ومَنكبين ، وبيتاً يأوي إليه ، وقدماً يطأُ عليها .

وقال له رجل : صنعتَ إلى فُـلان ، وصنعت ، فقال : اسكت ، فلا خيرَ في المعروفِ إذا أُحصِيَ . وكان إذا وُلدَ له غلام يقول : اللهم اجعله بَرَّا تقييًا ، واجعل لذَّ ته في بلده .

قيل: بينا رقبة أبن مصفلة القاضي في حلقة إذ مرَّ رجل غليظ العنن ، فقال له بعض جلسائه: يا أبا عبد الله ، هذا الذي ترى من أعبد الناس. فقال رقبة أ: لأرى لهذا عننقاً قلسما وقلة تشها(١) العبادة أ.

 <sup>(</sup>١) وقدتها : من معاني وقده : سكنه ، وتركه عليلا .. والمراد :
 أن العبادة لم تؤثر عليه بدليل أن عنقه مازالت عتلئة وغير مستقرة .

قال : فمضى الرجل ، ثم عاد قاصداً إليهم ، فقال رجل لل تكون رجل لل تكون غيبية . قال : نعم . أخبر ه حتى تكون نميمة .

وكان رقبة ُ يقول : أيُّ مجلس المسجد ُ لو كان عليك َ فيه إذن ُ !

خاصم رجل" خالد ً بن ً صفوان (١) إلى بلال ، فقضى للرجل عليه . فقام خالد" وهو يقول ُ :

\* سحابة صيشف عن قليل تتقتشع \*

فقال بلال : أما إنها لا تتقشع حتى يصيبك منها شُرُوبِ بُرْد . وأمر به إلى الحبس .

فقال خالد: علام تحبسنني ؟ فو اللّه ما جنيتُ جناية . فقال بلال: يخبرنا عن ذلك بابٌ مـُصمـَتُ ، وأقيادٌ ثـقالٌ ، وقيـِّمٌ يقال له: حفصٌ .

قال بلال : إذا رأيت الرجل لجنُوجاً ممارياً ، معجبَباً برأيه ، فقد تمتَّت خسـًا. تُـه .

<sup>(</sup>١) خالد بن صفوان : هو أحد بخلاء العرب .

<sup>(</sup>٢) شؤبوب برد : الشؤبوب : الدفعة من المطر ، والدفعة من كل شيء.

كان إياس بن معاوية بن قرّة (١) صادق الظن ، لطيفا في الأمور، وتولنّى قضاة البصرة في أيام عمر بن العزيز ، واختصم إليه رجلان في منطشرَف خز وأنبجاني (٢)، فادعى كل واحد منهما المنطشرَف الحز أنه له ، وأن الأنبجاني للآخر ، فدعا إياس بمشط وماء ، فبل رأس كل واحد منهما ، ثم قال لأحدهما : سرّح رأسك ، فخرج في المنشط غفر المطرف (٣)، وفي مشط الآخر غفر المطرف إلى صاحبه .

استودع رجل رجلاً من أمناء إياس مالاً ، وخرج الرجل إلى مكة . فلما رجع طالبه بالمال فجَحَده ، فأتى إياساً فأخربه ، فقال إياس : عليم أنك أتيتني ؟ قال : لا . قال : فنازعته عند أحد ؟ قال : لا . لا يعلم أحد "

 <sup>(</sup>٣) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني الليني ، وكنيته أبو واثلة .
 بف ب بذكائه المثل .

<sup>(</sup>٧) الأنبجاني : ثوب من الكتان ونحوه وليس غالي القيمة .

 <sup>(</sup>٣) غفر المطرف : يقال : غفر الثوب غفراً : ثار زئبره .
 والمطرف : الثوب والمعنى : ظهر غبار الثوب .

أحد " بهذا . قال : فانصر ف ، واكتُسم ْ أمرك ثم عُنْد إليَّ بعد يومين . فمضي الرجل ، ودعا إياسٌ أمينَه ذلك بم فقال : قد حضر مال "كثير" ، وأريد أن أصير اليك أتحصِّنينَ منزلاك ؟ قال : نعم . قال : فأعيد موضعاً

للمال ، وقوماً يحملونه . وعاد الرجل ُ إلى إياس ، فقال نه : انطلق إلى صاحبك ، فاطلب مالك . فإن أعطاك فذاك ، وإن جَحَدك فقل له : إنِّي أَخْبرُ القاضي .

فأتى الرجل ُ صاحبه ُ ، فقال : مالي ، وإلا َّ أتيتُ القاضي ، وشكوتُ إليه ، فدفعَ إليه ماله ، ورجعَ الرَّجلُ إلى إياس فأخبره ، وجاء الأمينُ لموعيده ِ ، فزجرَه إياس' وقال : لقد بان يا خائن ُ .

قال إياس " لقوم مِن أهل مكَّنة : قدمنا بلادكم ، فعرفنا خياركم ، وشراركم قالوا : وكيف عرفتم ؟ قال : كان معنا أخيارٌ ، وأشرارٌ نعر فُهم ، فلحييق

کل ٔ جنس بجنسه .

كان إياسُ يقول: الحبُّ (١) لا يخدعُني ، ولا يخدع ابن َ سيرين ، ويخدع الحسّن ، ويخدعُ أبي .

(١) الحب : المخادع الغاش .

أخذ الحكم بن أيتوب(١) إياس بن معاوية في ظينة الحتوارج ، فقال له الحكم : إنك خارجي منافق ، وأوسعه شتما . ثم قال له : إيتني بكفيل . فقال : أكثفل أيتها الأمير . فما أحك أعرف منك بي . قال : وما علمي بك وأنا من أهل الشام ، وأنت من أهل العراق ؟ فقال له إياس : ففيم هذه الشهادة منذ اليوم ؟ فضحك وخلى سبيله .

كان ابن أبي ليلى و ليَ القضاء لبني أُمية ، وبعدهم لبني العباس . وقيل : هو أول ُ من تولتي قضاء بغداد . وقبل : بل أول ُ من تولاها من القُنْضاة شَريك .

وقال سفيان بن عُييَيْنة : شهد محمد بن عبد الرحمن ابن الأسود عند ابن ليلى بشهادة ، فتوقّف في شهادتيه . قال ابن عيينة : فناظرت ابن أبي ليلى في ذلك ، وقلت له : أني لك بالكوفة رجل مثله ' ؟ ؟ فقال : هو كذلك ، ولا أن الذي شهد به عظيم " ، والرجل فقير" . قال : فأعجبني هذا من قوله .

<sup>(</sup>١) هو الحكم بن أيوب الثقفي عامل الحجاج .

وأخذ على ابن ليلى رجل من جُلَسائه كلمة ، فقال له ابن أبي ليلى : أهيد إلينا مين هذا ما شئت . وكان يقول : أحذ ركم الثقات (١) .

دعا المنصور ابن أبي ليلى ، فأراد َه على القضاء ، فأبي ، فتوعده إن لم يفعن . فأبي أن يفعل ، ثم إن غداء المنصور حضر ، فأتي فيما أتي بصحفة فيها مثال رأس . فقال لابن أبي ليلى : خُد أيها الرجل مين هذا . قال ابن أبي ليلى : فجعلت أضرب بيدي إلى الشيء ، فاذا وضعته في فمي سال ؛ لا أحتاج لإلى أن أمضغه . فلما فرغ ألرجل جعل يلحس الصّحفة . فقال لي : يا محمد . الرجل جعل يلحس الصّحفة . فقال لي : يا محمد . ألدي ما كنت تأكل ؟ قلت : لا \_ والله \_ يا أمير المؤمنين . قال : هذا منخ النسينان (٢) معقود " بالسكس الطّبَورَة (٣) . وتدري بكم تُقوع هذه الصّحفة علينا ؟

<sup>(</sup>۱) المراد أنه لا يليق أن يثق الإنسان بغيره ثقه مطلقة ، بل يأخذ كلامه بحرص وتأمل وتشكيك حتى يثبت صدقه .

<sup>(</sup>٢) النينان : جمع ( نون ) وهو الحوت .

<sup>(</sup>٣) السكر الطبرزذ : الطبرزد : السكر ، معرب ، كأنه نحت من نواحيه بالفأس .

قلت: لا، يا أمير المؤمنين. فقال: تقوم بثلاث ماثة وبضعة عشر. أتدري: ليم ألحسبها ؟ هذه صحفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أطلب البركة بذلك. فلما خرج ابن أبي ليلى من عنده رفع رأسة إلى الربيع فقال: لقد أكل الشيخ عندنا أكلة لا يفلح بعدها أبداً.

فلما كان عَشييُّ ذلك اليوم راح ابنُ أبي ليلَى إلى المنصور ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، فكرتُ فيما عرضتَ علي ً ، فرأيتُ أنه لا يسَعنني خيلافك . فولاً ه القضاء . ثم قال للربيع : كيف رأيت حكسي ؟

رُوي عن العباس بن محمد (١) أنّه قال : لمّا أراد المنصور شريك بن عبد الله على القضاء قال : أريد أن تكلّم أمير المؤمنين لينعفيني فقلت له : إن البا جعفر إذا عزم أمرا لم ترد عزماته . قال : فلما قام ، وأقره على القضاء قلت له : إن أمير المؤمنين المهدي ألين عريكة من الماضي . فقال : أما الآن فلا ، فإني أخشى شماتة الا عداء .

<sup>(</sup>١) هو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : أخو المنصور .

قال بعض أصحاب الحديث: سألت شريكا عن النبيذ، فقال لي : أمَّا أنا فلا أتركه من يكون أسوأ عملي .

وسئل عن أبي حنيفة (١) ، فقال : أعلمَ الناس بما لا يكون ، وأجهلَهُم بما يكون .

ودخل على المهديّ فقال له : يا شريك ، بلغنيي أنسّك فاطيمي . فقال : أتحبُّ فاطدة ؟ أعثر الله من لا يحبُّ فاطمة . فقال المهديُّ : آمين . فلما خرج شريك قال المهديُّ لمن عنده : لعنه الله ، ما أظنتُه ولا عناني . وقال له يوما : أينّنا أشرف : نحن أم وله علي ؟ وقال له يوما : أينّنا أشرف : نحن أم وله علي ؟ فقال شريك : هات أمنّا مثل فاطمة حتى تساويتهم في الشرق .

ولما دعاه المهديُّ إلى القضاء قال له : لا أصلُحُ لذلك . قال : ولم ذاك قال : لا ني نستّاءٌ . قال : عليك بمضغ

<sup>(</sup>١) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ، الإمام الفقيه ، الكوفي ، أدرك بعض الصحابة وكان عالما ، زاهد ، عابدا ، ورعا تقيا ، دائم التضرع إلى الله . وقد أبى أن يتولى القضاء على الرغم من إلحاح الخلفاء عليه في ذلك حتى حبس من جراء امتناعه . ومذهبه يعتنقه الكثير من المسلمين . توفي سنة ، ١٥ه .

اللَّبَان (١) . قال : إِنَّي حَدَيِدٌ . قال : قد فرض لك أُمير المؤمنين فالنُوذَجة (٢) توقرك . قال : إنَّي امرؤ أقضي على الوارد ، والصادر .

قال : اقض علي ، وعلى والدي . قال : فاكفسي حاشيتـك . قال . قد فعلت ُ .

فكانت أول رقْعة وردت عليه خالصة جارية ُ المهدي . فجاءت لتتقد م الحصْم ، فقال : وراءك مع خصْميك ميراراً . فأبت . فقال : وراءك يالخسّاء (٣) قالت : يا شيخ ، أنت أحمق ُ .

قال : قد أخْبرتُ مولاكِ ، فأَبى عَلَيَّ . فجاءت إِلَى المهديِّ تشكوُ إِلِيه . فقال لها : الزمي بيتلكِ ، ولا تعْرضي له .

<sup>(</sup>١) اللبان – بضم اللام : نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا ويسمى الكندر .

 <sup>(</sup>٣) الفالوذج : والفالوذ : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ،
 و تصنع الآن من النشا والماء والسكر ، وهو معرب .

 <sup>(</sup>٣) يالحناء : اللحن : قبح ربيح الفرج . واللحناء : التي لم تختن .
 وقيل : اللحن : النتن .

قال ابن أبي ليلى إلى قوله : ليست من الإيمان . وقال : كيف أجيزُ شهادة ً قوم يزعمون أن الصَّلاة ً ليستُ من الإيمان .

وكان ابن شُبُرُمة يقول : لأن أستعميل خائناً بصيراً بعمله أحسب الي أمن أن أستعمل مُنضيعاً لا يُبصر العمل .

و دخل سوّارُ بن عبد الله على المنصور – والمصحفُ في حجرْه ، وعيناه بهملان (١) – فقال : السلام علبكم . يا أمير المؤمنين . فقال : يا سوّارُ ، ألا مرة على المؤمنين !! هدمتُ ديني ، و ذهبتُ بآخرتي ، وأفسدتُ ما كان من صالح عمني . قال سوّارُ : فانتهز تُها فرُ صة ، وطلبت ثواب الله في عظته فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنك جديرٌ بالبكاء ، حقيقٌ بطنول الخزن ما أقمت في الدنيا . وقد بالبكاء ، حقيقٌ بطنول الخزن ما أقمت في الدنيا . وقد استرعاك الله أمر المسلمين ، واستحفظك أموالهم ؛ يسألك عما عملت فيما استرعاك في اليوم الذي أعلمك في يسألك عما عملت فيما استرعاك في اليوم الذي أعلمك في كتابه ، فقال «( يومئذ يتصدرُ الناس أشتاتاً ليرواً

<sup>(</sup>١) عيناه تهملان : هملت : فاضت وسالت .

أعمالتهم . فمن يتعمل مشقال ذرَّة خيراً يَرَهُ . ومن يتعمل مشقال ذرَّة شرَّا يَرَهُ )» (١) . فازداد بنكاء ، يتعمل مشقال ذرَّة شرَّا يَرَهُ )» (١) . فازداد بنكاء ، وقال: ((يا ليتني مبتُّ قبل هذا و كُنْتُ نَسْياً مَنْسياً))(٢). ثم قال يا سوَّارُ إني أعالج نفسي ، وأعاتبها منذ وايت أمور المسلمين على حمَّل الدَّرة على عُنقي ، والمشي في الاسواق على قدمي ، وأن أسدَّ بالجريش (٣) من الطعام جوَوْعي وأواري بأخشن الشوْب عورتي ، وأضع قدر من أراد الدَّنيا ، وأرفع قدر من أراد الآخرة ، وسعى لها ، فلم تُطْعيني ، وعصتني ، ونفرت نفوراً شديداً .

قال سوّارُ لاتجشّمها يا أمير المؤمنين صعابَ الأُمور ، ولا تُنحمّلها ما لا تُطيق ، وألزْمها أربع خيصال تسلم ْ لك دنياك وآخرتُك : أقيم الحدود واحكُم بالعدل ، واجْب الأموال من وجوهها ، واقسمها على أهلها بالحقّ.

خاصم عبد ُ الله بن ُ عبد ْ الْأَعلى الكريزيُّ (٤) مولى َ

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة: ٦ - ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : ٢٣ وأولها : « فأجامها المخاض ... » .

<sup>(</sup>٣) الحريش : دقيق فيه غلظ . والمعنى الطعام الحشن .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز ، القرشي .

له في أرض إلى سوَّار — وكان جدُّهُ أقطعها جدَّه — فقال سوارُ : إني لأرغبُ بك عن هذا ؛ تشنازعه في أرض أقطعها جدَّك جدَّه ؟ فقال الكريزيُّ : الشحيحُ أغدرُ من الظالم . فنكس سوارُ طويلاً ، ثم رفع رأسة ، فقال : اللهم ارددْ على قريش أخطارها .

دعا الرشيد أبا يوسف القاضي (١) ليلا فسأله عن مسألة ، فأفتاه . فأمر له بمائة ألف درهم . فقال : إن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بتعجيلها قبل الصبّح . فقال : عجلّوها له . فقيل : إن الجازن في بيته ، والأبواب مغلقة من فقال أبو يوسف : وقد كنت في بيتي والدروب منعلقة ، فحين دعي في فيتحت .

وقال له الرشيد : بلغني أنسَّك لا ترى لنبس الستواد(٢) فقال : يا أمير المؤمنين . وليم ؟ وليس في يدي شيءٌ أعزَّ علي منه . قال : ما هـُو ؟ قال : السوادُ الذي في عيني .

 <sup>(</sup>١) القاضي أبو بوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، ولد سنة ١١٣ه . وهو من أهل الكوفة ، وكان صاحبا للإمام أبي حنيفة ، وقد أخذ عنه الفقه وما يتعلق به . وقد توفي سنة ١٨٢ه .

<sup>(</sup>۲) كان شعار العباسيين لبسهم العمائم السوداء ، تشبها بما فعله النبى عليه السلام في بعض غزواته

و سُنُثِل مرةً عن السَّواد ، فقال : النُّورُ في السَّواد ِ . يريد سواد العين .

وكان خالد بن طليق الحراءي قاضيا ، فاختصم الميد اثنان ، فكان أحد هما كلما أراد أن يتكلم غمزه الشرطي ألا يتكلم . فلما كشر ذلك عليه قال : أيتها القاضي ، أتقضي على غائب ؟ فقال : لا . فقال : أنا غائب إذا لم أترك أن أتكلم .

وكان خالد تيساهاً صليفاً (١) ، وقال يوماً لمحمد بن سليمان – مع محليه وشرفه وثروته – نحن وأنتم في الحاهلية كهاتين . وجمع بين إصبعيه .

كان عُبيد أبن طبيان قاضي الرقية ، فجاءه رجل واستعد اه على عيسى بن جعفر ، وكان الرشيد إذا ذاك بالرَّقة فكتب ابن طبيان إلى عيسى أميّا بعد أطال الله بقاء الأمير وحفظه وأتم نعمته عليه . أتاني رجل فذكر أن له على الأمير خمسمائة ألف درهم . فإن رأى الأمير أ

 <sup>(</sup>٢) الصلف : الصلف مجاوزة القدر في الظرف والإدعاء فوق
 ذلك تكبر .

أعزَّه اللَّه – أن يحضر مجلس الحكم ، أو يُـُوكِّل وكيلاً يُناظر عنه فعل .

ودفع الكتاب إلى الرَّجل ، فأتى باب عيسى ، فدفع كتابيه إلى الحاجب ، فأوصله إليه ، فقال له : كيُلَّ هذا الكتاب !! فرجع إلى القاضي فأخبره . فكتب إليه : أبقاك الله وحفظك ، وأتم نعمته عليك . حضر رجل يقال له فلان بن فلان وذكر أن له عليك حقيا، فصر معه إلى مجلس الحكم ، أو وكيلك إن شاء الله .

تقدم رجل إلى أبي خارم ، وقد م أباه يطالبه بدين له عليه . فأقر الأب بذلك . فأراد الابن حبس أبيه بالدين . فقال له أبو خازم : هل لأبيك مال ؟ قال : لا أعلمه . قال : فنُمنْذ كم داينتْم بنا المال ؟ قال : منذ كذا وكذا . قال : فقد عرضت عليك نفقة أبيك من وقت المنداينة . فحبس الابن ، وخلتى عن الأب .

وكان إسماعيل ُ بن ُ إسحاق(١) قاضياً للمعتمد بمدينة

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي ، فقيه مالكي المذهب جليل التصانيف ، .

السلام(١). فدخل على الموفتي ، فقال له : يا إسماعيل : ما تقول في هذا النبيذ ؟ فقال له : أيها الأمير ، إذا أصبح الإنسان وفي رأسه منه شيء ، قال ماذا ؟ قال الموفق : يقدول : أنا مخمور ". قال : فهو كاسمه .

قدم البلاذُريُ (٢) إلى الحسن بن أبي الشَّوارب في دينار عليه ، فادَّ عي غريمه ماثتي دينار . فذكر البلاذري معاملة بينهما . وعادة جرت بالنَّظرة . فقال له القاضي : أَنْظرْه أَ . فقال : لم أطالبه إلا وقد علمت الساعة نعمته . فقال البلاذُري : صدق أيها القاضي ، إني من الله الهي نعم ، لا أقوم بشكرها ، أولها : نعمة الإسلام ، وهي التي لا تعدائها نعمة ثم نعمة العافية ـ وهي أفضل النَّعم

<sup>(</sup>١) مدينة السلام : بغداد .

<sup>(</sup>٢) البلاذري : هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري أبو الحسن ، وقيل أبو بكر ، من أهل بغداد ، مات في أيام المعتمد على الله ، في أواخرها ، وأهم كتبه فتوح البلدان .

بعد ها \_ وما يُقضى من هاتين الدين ُ . فقال القاضي لغريمه : انصرف ، ورُحْ إليَّ . فراح إلى القاضي ، فأعطاه عنه مئتي دينار .

كان يحيى بن سعيد الأنصاري (١) قاضيا للرشيد ، وكان خفيف الحال وكان له مجلسٌ من السُّوق . فلما ولي القضاء ، وارتفع شأنُّه لم يترك مجلسه في السوق . فقيل له في ذلك ، فقال : مَن كانت له نفس و احدة " لم يغيِّره الإقتارُ ، ولا المالُ .

كان البَرْقُ عَفيفاً ، صالحاً ، وولي قضاء مدينة السلام أيام المعتمد ، وكان قد ولاه قبل ذلك يحيى بنُ أَكُمْ . فقيل له : واتَّيت البرقي القضاءَ وهو رجلٌ من أهل السواد ؟

فقال یحیی : ألم تسمع قول اللّه تعالی : «( وما أرْسَلْنَا مِن رَّسُول إلاَّ بِلْسَان قَوْمُه )»(٢) .

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري البخاري أبو سعيد ، قاض ، من أكابر أهل الحديث ، من أهل المدينة و لي القضاء بالمدينة زمن بني أمية . (٢) سورة إبراهيم : ٤ .

قال بعضُهم : رأيتُ البرقيّ يوماً وهو يقرأ علينا شيئاً من حديث سفيان فقال له رجل كان معنا يا أبا العباس . فقام إليه البرقي ، وضرب لحيته ، وقال له : أنا قاض مئذ كذا وكذا سنة ً!! تقول ُ: هيا يا أبا العباس . وكان أبو ُ العيناء(١) يقول : كان أحمد ُ بن ُ أبي دُواد إذا رأى صديقه مع عدوّه قتل صديقه .

وقال أبو العيناء : ما رأيتُ مثل ابن أبي دُواد من رجل قد مُكِن في الدنيا ذلك التمكين ، كنتُ أراهُ في مجلس سقفه عير مُغَرَّى ، جالساً على مسح(٢) وأصحابه معه يَتَدَدَّرن (٣) القميص عليه فلا يبد له ، حتى يعاتب في ذلك ، ليست له همة ولا لذة من لذات الدنيا إلا أن يحمل رجنًلاً على منبر ، وآخر على جيذ ع .

وقال له المعتصم في أمر العباس بن المأمون : يا أبا عبد اللّه ؛ أكره أن أحبسته ، فأهتكه وأكره أن أدعته

<sup>(</sup>١) أبو العيناء هو : محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر بن سليمان من في حنيفة أهل اليمامة ، وكان ضريرا وهو ممن اشتهر بالمجون ، وله نوادر وحكايات مستطرفة .

<sup>(</sup>٢) جالسا على مسح: المسح بكسر الميم: الكساء من الشعر.

 <sup>(</sup>٣) يتدرن القميص : درن الثوب : أصابه الدرن ، و هو الوسخ ،
 أو تلطخ .

فأهملك . فقال له ابن أبي دُواد : الحبسُ – يا أمير المؤمنين – فإن الاعتذار خيرٌ من الاغترار .

وكان الأفشين (١) يحسد أبا د لف (٢) ، ويبغضه للعربية ، والشجاعة والحيود ، فاحتال عليه حتى شهد عليه بخيانة فيجلس له ، وأحضره ، وأحضر السياف لقتله . وبلغ ذلك أحمد بن أبي دواد ، فركب مع من حضره من عبد وله . ودخل على الأفشين وقد جيء بأبي دلف ليتقتل . فوقف ، ثم قال : إني رسول أمير المؤمنين إليك بألا تحدث في القاسم حدثاً حتى تحمله إليه المؤمنين إليك بألا تحدث في القاسم حدثاً حتى تحمله إليه مسلماً . ثم التفت إلى العبد ول ، فقال : اشهدوا أنتي مسلماً . ثم التفت إلى العبد ول ، فقال : اشهدوا أنتي الرسالة والقاسم حي معافى . وخرج فلم يتقدم الأفشين عليه .

وصار ابن ُ أبي دُواد من وقته إلى المعتصم ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد أدَّيتُ عنك إلى الأفشين رسالةً لم تقلها لي ، لا أعتد ُ بعمل عملته خير منها ، وإنيّ لأرجـُو

<sup>(</sup>١) حيدر بن كاوس من أجل قواد المعتصم .

<sup>(</sup>٢) أبو دلف : القاسم بن عيسي .

لك يا أمير المؤمنين بها الجنة . وخبره الحبر ، فصوَّب رأيـَه، وأمر بالإفراج عن أبي دُلف .

وكان أحمد بن أبي دُواد بعد ذلك يقرِّظُ أبا دلف ويصفه للمعتصم ، فقال له : يا أبا عبد الله ؛ إن أبا دلف حسن للغناء ، جيِّد الضَّرب بالعود . فقال : يا أمير المؤمنين ، القاسم في شجاعته وبيته في العرب يفعل هذا !! .

ثم أحبَّ المعتصمُ أن يتسمعهُ ابنُ أبي دُواد. فقال له يوما: يا قاسمُ ، غنتي . فقال ، والله ما أستطيع ذلك \_ وأنا أنظرُ إلى أمير المؤمنين \_ هيبةً وإجلالاً . قال : فاجلس من وراء ستارة . ففعل وغني .

وأحضر ابن أبي دُواد ، وأجلسه وقال : كيف تسمعُ هذا الغناء ؟ . قال : أميرُ المؤمنين أعلمُ به، ولكنتي أسمعُ حسناً . فغمز غلاماً ، فهتكُ السّتارة ، فإذا بو دلف .

فلما رأى أبو دلف أبن أبي دُواد وثب قائماً ، وأقبل على ابن أبي دُواد ، فقال : إني أُجْبرتُ على هـَذا ه فقال : يا ماجن ُ لولا دُربتُك في الغناء ؛ من أيْن كنت تأتي مثل هذا ؟ هبنك أجبرت على أن تُعنبي ، مَن ْ أجبرك على أن تُحسن ؟ .

قال الحسنُ بنُ وهب : شكرتُ أبا عبد الله أحمد ابن أبي دواد على شيء كان منه . فقال لي : لا أحرجك الله ُ ، ولا إيانا إلا ً أن نعرف ما لنا عند الأصدقاء . وتخطى بعض ُ بني هاشم رقاب الناس عند ابن أبي دواد ، فقال : يا بُني ،إن الأدب ميراث الأشراف ولستُ أرى عندك من سلفك ميراثا . فاستحسن كلامة كل من حضر .

قال الواثق لأحمد بن أبي دواد في رجل حُميل إليه من بعض النواحي : قد عزمت على ضرب عُنقه . فقال : لا يحيل لك يا أمير المؤمنين . قال : فأضربه بالسياط . قال : ظهر المشهر المسلم حيمي (١) إلا من حد " . قال له : أنت أبدا تعترض علي " . قال : يا أمير المؤمنين ؛ أخاف أنت أبدا تعترض علي " . قال : يا أمير المؤمنين ؛ أخاف عليك العامية . قال : وما عسمي العامية تفعل ؟ قال : قال

<sup>(</sup>١) الحمى : ما يجب حمايته . والمعنى : لا يحل عقوبة المسلم الا بسبب تنفيذ حد من حدود الله .

فأقامُ وك عن مجْليسيك ، واجْلُسوا غيرَك . قال : فأمْسكَ الواثيقُ ، ولم يحرْ جَوابا(١) ، وزال المكروه عنْ ذلك الرجل .

وقال ابن ُ أبي دُواد : موتُ الأحرار أشد ُ من ذهابِ الأموال .

وقال : الشجاعة شجاعة في القلب ، والبخل شجاعة في الوَجِمْه .

قال رجل ً لابن شُهبُرُمة : ذهب العلمُ إلا غُبُسَراتٍ في أوْعية سوء(٢) .

<sup>(</sup>١) أفحم فلم يجد ما يجيب به .

<sup>(</sup>٢) المعنى : لم يبق منه إلا القليل الذي لا ينتفع به ؛ لأنه عند أناس غير حسي الحلق .

and the second s

•

## الباب التاسع

## كلام ُ الحَسَنِ البَصْرِي (١).

كان الحجاجُ يقولُ : أخطبُ الناس صاحبُ العمامة السوداء بين أخصاص(٢) البصرة ؛ إذا شاء تكلم ، وإذا شاء سكت . يعني « الحسن » .

كتب إليه عُمر بن عبد العزيز : أن أعني ببعض أصحابك . فكتب إليه الحسن : أما بعد . فإنه من كان مين أصحابي يريد الدنيا فلا حاجة لك فيه ، ومن كان يريد الآخرة فلا حاجة له فيما قبلك ، ولكن عليك بدوي الإحسان فإنهم إن لم يتتقوا استحيروا ، وإن لم يستحيروا ، وإن لم

<sup>(</sup>۱) الحسن البصري هو : أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ونشأ الحسن بوادي القرى ، وتلقى الفصاحة عن أعرابه ، وكان من سادات التابعين وكبرائهم بارعاً في الفقه ، معروفاً بالورع والزهد والعبادة . وهو شيخ واصل بن عطاء الله رأس المعتزلة . وكانت وفاته بالبصرة سنة ١١٥ه في خلافة هشام بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٢) أخصاص البصرة : المفرد خص ، وهو بيت من شجر أو قصب ، والبيت يسقف بخشب .

وقال: كُنُنْ في الدنيا كالغريب الذي لا يجزعُ من ذُلِسِّها ولا يشارك أهلها في عزِّها. للناس حالُ وله حالُ أخرى ، قد أَهمَمَتْه نفسه ، وعمل لما بعث الموت ؛ فالناسُ منه في عافية ، ونفسيَّهُ منه في شُغل .

ذكروا أنه سمع رَجلاً يقُولُ : أهْلَمَكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قال أعرابي للحسن : عَـلتَّسني د بِيْناً وسُوطاً (٢) ، لا ذاهباً شَـَطُوطاً ، ولا هابطاً هبوطاً .

فقال الحسن : لئن قُـلت ذلك ؛ إِن خيرَ الأُمورِ الأُورِ الْأُورِ الْأُورِ الْأُورِ اللهُ وَسَاطِهُهَا .

وقال له رجل : إني أكرَه الموتَ . قال : ذاك أنكُ أَنْ تَلْحَقَ به .

وقال: اقدَّعُوا (٣) هذه النَّفُوسَ فإنها طُلْعَةً ، واعْصُوها فإنكُمْ إِن أطعته وها تنزع بكُمْ إِلَى شر غاية ، وحادثُوها بالذَّكر فإنها سريعة الدُّثُور (٤) .

<sup>(</sup>١) المراد أنه لن يجد من يؤنسه لكثرة من يهلك بسبب الفجورة .

<sup>(</sup>٢) الوسوط : المتوسط ، والجمع وسط .

<sup>(</sup>٣) قدعه : منعه وكفه . والمعني المنعوها وحدوا من نوازعها .

<sup>(</sup>٤) الدثور : دثور القلوب : إمحاء الذكر منها .

وقال الحسنَ : لا تزُولُ قدمُ ابن آدَم حتى يُسُأَّلُ عَن ثلاث : شــبابيه : فيم أَفناهُ ؟ وعمْرِه : فيم أَفناهُ ؟ وماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم أَنفقه ؟

ورأى رجلاً يكيدُ (١) بنفسه فقال : إن امْرأً هذا آخرهُ لِجديرٌ أن يزهدَ في أوله ، وإن امرأً هذا أولُه لجدير أن يخاف آخره .

وقال : بع دنیاك بآخرتك تربح هما جمیعاً ، و ا تبع آخرتك بدنیاك فتخسرَه مما جمیعاً .

وقال : مَن أيقن بالجلف ِ جادَ بالعطية .

وقال: من خافَ الله أخافَ اللهُ منه كلَّ شيءٍ، ومن خافَ الناسَ أخافهُ اللهُ من كلُ شيءٍ.

وقال: ما أُعْطِيِّ أحدٌ شَيْشًا من الدُّنيا إِلَا قيل لهُ : خذه ومثله من الحرْص .

قال الحسن : إن قوماً جعلُوا توانُعَهُم في ثيابهم، وكبرَهُم في شابهم، وكبرَهُم في صدورهم حتى لصاحبُ المدرعة في مدرعته أشد في فرحاً من صاحب المُطرف (٢) بمطرفه .

<sup>(</sup>١) هو يكيد بنفسه كيداً : بجود بها .

<sup>(</sup>٢) المطرف ، بضم الميم وكسرها : واحد المطارف ، وهي أردية من خز مربعة لها أعلام ،

قيل لخالد بن صفوان : مَن أَبِلغُ النَّـاس ؟ قال : الحسن ُ البصريُّ لقُوله : فضح المؤتُ الدُّنيا . لوْ عقل أهلُ الدُّنيا خربت الدُّنيا .

وقال : أهينتُوا الدُّنيا فوالله لاَّهنأ ما تكونُ حين تُنهينتُونها .

وقال له رجل ": ما تقول في الدئنيا ؟ قال : حكالالها حساب "، وحرامها عذاب ". فقال له : ما رأيت أو جز من كلامك . فقال الحسن أن بل كلام عمر بن عبد العزيز أو جز من كلامي . كتب إليه بعض عسمال حيم (١): أما بعد : فإن مدينة حيم ص قد تهدمت ، واحتاجت إلى إصلاح . فكتب إليه عمر أن حصنها بالعدل ، ونق المرقها من الجور . والسلام .

قال الحسن ليفرَوْقد (٢): يا أبا يعْقُوب. بلغني أنـَّك لا تأْكل الفالوُذج. قال: يا أبا ستعيد. أخافُ ألاَّ

<sup>(</sup>۱) حمص : مدينة و سط سوريا .

<sup>(</sup>٢) فرقد : هو فرقد السبخي النصر اني ، وكنيته أبو يعقوب .

أُؤَدي شُكَرَهُ . قال : يا لُنكَعُ ! ! وهل تؤدِّي شكرَ الماء البارد .

وسَمَعَ رَجَلاً يَشْكُنُو عَلَيَّةً بِهِ إِلَى آخِر . فقال : أَمَـاً إِنَّـَكُ تَشْكُنُو مَنْ يُرْحَمَكُ . إِنَّلُكُ تَشْكُنُو مَنْ يُرْحَمَكُ .

وقيل له ُ: مَـن شرُّ الناس ؟ قال : الذي يرى أنّه ُ خيرُهم .

وقال : قاء دُم اللهالشِّقال في القُرآن بقوله ((فإذا طَعَـمْتُـمُ فانتشروا )» (١)

وقال : الدُّنيا كُلُبُّها غمُّ ، فما كَانَ فيها من سرور فهو ربح ً .

وقال: إن الله - جلى ثناؤُهُ - لم يأ مُو نبيَّه عليه السلامُ بمشاوَرة أصحابه لحاجة منه لل آرائهم ، ولكنيَّهُ أحبَّ أن بُعَلِيمه ما في المشورة من البركة .

ويُرُوي عَنهُ أنه قال منذُ دَهر ندْعُو الله فنقولُ: اللهم السيعمل علينا أخيارنا فأعظم بها مصيبة الايُسْتجاب

YOV

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٣٥ وأولها « يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم » .

لنا ، وأعظم من ذلك أن يكون استُجييب لنا فيكون هؤلاء خياونا .

وذكر الدنيا فقال : المؤمنُ لا يجزعُ من ذُلَّها ولا يُنافس في عزها .

وقال: أربع قواصم للظهر: إمام تُطيعه ويُضلُّك، وزوْجة تأ منه العرائد ، وجار إن عام خير آسره ، وإن علم شرّاً نشرة وفقر حاضر لا يجد صاحبه عنه شارداً (١).

ووصفَ الأسواق ، فقال : الأسواقُ موائدُ اللهِ مَن أتاها أصاب منها .

وقال: من عمل بالعافية فيمن دونه رُزق بالعافية مسنّن فوقه .

وقيل له ' : وكيف رأيت الوُلاة يا أبا سعيد ؟ قال رأيته م ' يبننُون بكل ريع (٢) آية يعبشُون . ويتخذُون مصانع لعله مُ يخلدون . وإذا بطشُوا بطشُوا جبارين (٣) .

<sup>(</sup>١) الشارد : النافر . والمراد لزوم الفقر لصاحبه .

<sup>(</sup>٢) الربع - بكسر الواء : المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٣) انظر الآيات ١٢٨ – ١٣٠ من سورة الشعراء .

وكان يقول : ذم الرجل نفسته في العكلانية مدّح لله في السرّ .

وقال: مَن وستَّع الله عليه في ذات يده فلم يخف أن يكون ذلك مكراً من الله به فقد أمن متخوفاً ، ومَن ضيق الله عمليه في ذات يده فلم يرْجُ أن يكون ذلك نظراً من الله له فقد ضيتَّع مأ مولاً .

وقال: إن من عظيم نيعهم الله على خلقه أن خلق لهُمُ النار يحُوشُهم (١) بها إلى الجنة .

وقال لرجلُ : كيشف طللَبلُكَ للدُّنيا ؟ قال شديدُ . قال : فهل أدْركتَ منها ما تُريد ؟ قال : لا . قال : فهذه التي تطلبُها لم تدرك منها ما تريد فكيف بالتي لا تطالبها ؟ وقال : ابنُ آدم أسيرُ الجُنُوع ، صريعُ الشِّبع .

و ذَكَر يوماً الحجاجَ فقال: أتانا أُعيبُمش أُخيفش (٢)

<sup>(</sup>١) يقال : حاش الصيد يحوشه : جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة .

 <sup>(</sup>۲) أخيفش : تصغير الأخفش ، وقد يكون الخفش علة ، وهو
 الذي يبصر الشيء بالليل ، و لا يبصره بالنهار .

والاعيمش : تصغير الأعمش ، والعمش ألا تزال العين تسيل الدمع ، ولا يكاد الأعمش يبصر بها .

له جُمَّيهُ " (١) يُرجُّلُها فأخرج إلينا لدامأ (٢) قيصاراً ، والله ما عرق فيها عنان ٌ في سبيل الله . فْقال : بايعوني . فبايعْناهُ ثم رقى هذه الأعواد ينظر إلينا بالتصغير ، وننظرُ إليه بالتعظيم ، يأْمُرنا بالمعروف ويجتنبه ُ ، وينهانا عن المنكر ويرتكبُه .

وسُنُل عن قوله تعالى : «﴿ إِنَّ النَّذِينَ يَتَشَيْتُرُونَ ۗ بعَهُد الله وأينمانهم مُنا قليلا )» (٣) ما الثمن القليل ؟ قال: الدُّنيا بحدافيرها.

وقال : الدنيا تطلبُ الهاربَ منها ، وتهرُبُ من الطالب لها ، فإن أد ركت الهارب منها جرحته أ ، وإن أدركها الطّالبُ لها قتلتيه .

وقال : رُبُّ هالك بالثناء عليه ، ومغرور بالسر عليثه ، ومستلرّج بالإحسان إليه .

<sup>(</sup>١) والجميمة : تصغير الجمة ، وهو مجتمع شعر الرأس .

<sup>(</sup>٢) اللمام : جمع لمة وهي شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن . واللمة ( بضم اللام ) : الصاحب أو الأصحاب في السفر . . . (٣) سورة آل عمران : ٧٧ .

وقال : إن لم تُطعثك نفستُك فيما تحملُها عليه مماتكرَه فلا تُطعثها فيما ترجميلًاك عليه مما تهوى .

وقال تَسَبَّهَ زيادٌ بعمرَ فأَفرطَ ، وتشبه الحجاجُ بزياد فأفرطَ ، وَأَهالَكَ الناسَ .

وقال : المؤُمنُ لا يَتحيفُ (١) عَلَى مَن يُسِعْفِضُ ، ولا يأَ ْتَمُ فيمنَ يُتحبُّ .

وقال له ُ بعص ُ الجُنه في زمن بني أُمَية : تُرَى أَن الخَدَ أَرْزَاقِي أَوْ أَتْرَكَمُهَا حَتَى آخَدَ من حَسَناتهم يومَ القياميّة ؟ . قال : مُر ْ فخُذُ أُرزَاقك ، فإن القوم يوم القيامة مفاليس ُ .

وكتب إلى أخ له: أما بعد : فإن الصدق أمانة "، والكذب خيانة " والإنصاف راحة "، والإلحاح وقاحة "، والتواني إضاعة "، والحرم كياسة "، والأدب سياسة .

وقال: يابن آدم. اصحب الناس بأيِّ خُلق شئت مصحبَهُوك بمثله.

<sup>(</sup>١) الحيف : الظلم والجور .

وقال : الرِّجالُ ثلاثة ٌ ، رجل ٌ بنفسه ، وآخر بلسانه وآخر بماله .

وقال له رجُل : لي بُنيَّة وأنها تُخطبُ . فمسَّن أَزُوَّجُها؟ قال : زوِّجها بمن يتقي الله فإن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها .

وقال: كنا في أقوام يخزُنُون ألسنتهـُم ، ويسُنفقُون أوراقهم ، فقد بقينا في أقوام يخزننُون أوراقهـُم(١) ، وينفيقنُون ألسنتهم .

وكتب إلى عُـمر بن عبد العزيز . أمنًا بعدُ : فكأنـَّك بالدَنْيَا لم تكـُن ، وكأنـَّك بالآخـرة لم تـزَل ُ .

وقيل له في أمير قلّه م البصرة ، وعليه دينْ قد قضاه . فقال : ماكان قطُّ أكثر ديْنًا منه الآن .

وقال : ينادي مناد يوم القيامة : من له ُ عَلَى اللهِ أَجَرُ فَلَيْقُمْ ، فيقُومُ العافُون عن النَّاس . وتلا قوله تعالى : « فمن عِفا ، وأصْلح فأجْرُهُ على الله (٢) ».

<sup>(</sup>١) الأوراق : جمع ورق ، وهو المال .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى : ٠٠ . وأولها « وجزاء سيئة سيئة مثلها » .

اجنّاز نخاّس (١) مع جارية به . فقال أتبيعُها ؟ قال : نعم في قال : أفترضى أن تقبض ثمنها الله وهم والله والله مدين حتى تستوفي ؟ قال : لا : قال : فإن الله عزا وجل قد رضي في الحدور العين بالفلس والفلسين .

وقيل اه : مابالُ الناس يُكرمون صاحب المال ؟ قال : لأن عشيقهـُم عنده .

وكان بلال بن أبي بُردة أكبُولاً . فقال الحسن فيه : يتكىء على شماليه ويأكل غير ماله ، حتمَّى إذا كظمَّه الطعام يقول : أبغُوني هاضُوماً . ويلمَك !! وهل تهضم إلا دينمَك !!

وكان الحسن أ إذا دخل حَتَسَنَّهُ(٢) تنحَّى عن مكانه اه ، ويقول : مرحبا بمن كفى المونثة ، وستر العورة .

ومن كلامه : مسكين " ابن أدم ، مكتوم الأجل والعال ، أسير الجُوع والشِّبع .

<sup>(</sup>١) النخاس : تاجر الرقيق .

<sup>(</sup>٢) الختن : كل ماكان من قبل المرأة كأبيها وأخيها ، وكذلك زوج البنت وزوج الأخت .

و نظر إلى جنازة قد از دحم الناس عليها ، فقال : مالكُم تزد حمُون ؟ ؟ هاهي تلك ساريتُه (١) في المسجد . اقعدوا تحتها ، و اصنعُوا ماكان يصنع حتى تكونوا ميثله . وقال لشيخ في جنازة : أتُرى أن هذا الميتّ لو رجع إلى الدنيا يعمل عملا صالحا ؟ قال : نعم مل قال له : إلى الدنيا يكن ذاك فكن أنت ذاك .

ونظر إلى قصور المهالبة ، فقال : ياعجباً رفعوا الطّين ، ووضعُوا الله بن ، وركبُوا البراذين ، واتّخذوا البساتين ، وتشبّهوا بالدّهاقين(٢) « فذرهم في غمّرتهم حتى حين(٣) » .

وكان يقول في دعائه : اللَّهم إنَّا نعوذُ بك أن نملَّ معافاتك . فقيل له في ذلك .

فقال : أن يكون الرجل ُ في خفض عيش فتد ْعـُوه نفسه ُ إلى سـَفر .

<sup>(</sup>١) السارية : الاسطوانه أو العمود الذي يقام عليه المسجد .

<sup>(</sup>٢) الدهاقين : المفرد : دهقان : رئيس القرية ، ورئيس الإقليم .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : ١٥ .

ودخل إلى مريض قد أبل من علمته ، فقال له : إن الله ذكرك فاذكره ، وأقالك(١) فاشكره .

ويقال : إن اقتل كلامه أنه صلبى يوماً بأصحابه ، ثم انفتل ، وأقبل عليهم ، فقال : أيها الناس ، إني أعظكُم ، وأنا كثير الإسراف على نفسي ، غير مصلح لها ، ولاحاملها على المكروه من طاعة ربها . قد بلوت نفسي في السراء والضراء ، فلم أجد لها كثير شكر عند الرّجاء ، ولا كبير صبر عند البلاء ، ولو أن الرجل لم يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ، ويكمل في الذي خلق له من طاعة ربه لقل الواعظون الساعون إلى الله بالحث على طاعته ، ولكن في اجتماع الإخوان واستماع بالحث على طاعته ، ولكن في اجتماع الإخوان واستماع حديث بعضهم من بعض حياة للقلوب ، وتذكير من الني الني الني الني من بعض من بعض من الدنيا دار من لادار له ، وبها بفرح من لاعقل له ، فأنز لوها منز لتها . ثم أمسك .

 <sup>(</sup>١) أقالك فاشكره: يقال: أقلته البيع إقالة: قبلت فسخه للبيع.
 والمحى: أنقذك نقدم شكرك له.

ولماً مات أخورُهُ بكى ، فقيل له : أتبكي ياأبا سعيد ؟ فقال : الحمد لله الذّي لم يجعل الحزن عاراً على يعقُوب(١) وقال : إذا خرجت من منزلك فلقيت من هُو أسن منك فقل : هذا خير منتي عبد الله قبلي ، وإذا لقيت من هُو دونك في السنّ ققل : هذا خير منتي عصيت الله قبله . وإذا لقيت من هُو مثلك فقل : هذا خير منتي عصيت من هُو مثلك فقل : هذا خير منتي أعرف من نفسي مالا أعرف منه .

وكان يقول : ياعجباً لقوم قد أمروا بالزاد ، وأوذنـُوا بالزّاد ، وأقام أوَّلهـُم على آخرهم . فليئت شعري ماالذَّى بنتظرون ؟

ونظر إلى الناس في مصلتى البصرة يضحكُون ، ويلعبون في يوم عيد ، فقال : إنا الله – عز وجل – جمّعل الصّوم مضماراً لعباده ليستبقنوا إلى طاعته ، ولعمري لو كنشف الغطاء لشعل محسن " بإحسانه ، ومسيء بإساءته عن تجديد ثوب ، أو ترطيل شعر(٢) :

<sup>(</sup>۱) يشير إلى بكاء يعقوب عليه السلام حزنا على يوسف وأخيه حتى ابيضت عيناه .

<sup>(</sup>٢) رطل شعره : لينه بالدهن وكسره وثناه .

وكان يقول : اجعل الدُّنيا كالقنطرة تجوزُ عليها ولا تعمَّرُها .

وقال: تلقى أحدهم أبنيض بضّا يملُخ في:(١)الباطل ملحاً ، ينفض مدرويه(٢) ، ويضربُ أصْدريه ، يقولُ هَأَنَدَا فاعْرفُونِ . قد عرفناك ، فمقتك اللهُ ومقتك الصّالحون .

وقال : نيعُمُ الله أكثرُ من أن تُشكر إلا ماأعان عليه . وذنُوبُ ابن آدم أكثر من أن يسلم منها إلا ماعفا عنه .

وكان يقول : ليس العجب مميَّن عطب كيف عطب ؟ إنما العجب مميَّن نجا كيف نجا ؟

وكان يقول : حَادَثُوا هذه القُلُوبِ فَإِنَّهَا سَرَيعَة ُ الدُّثُورِ ، واقد عُنُوا هذه الأنفس فإنها طُلْسَعَة (٣) ، فإنَّكم إلا تقدعُوها تنزع بكُم إلى شرَّ غاية .

<sup>(</sup>١) يملخ في الباطل : الملخ -- كالمنع : السير الشديد ، والتردد في الباطل وإكثاره .

 <sup>(</sup>۲) المذروان : فرعا الأليتين ، والمنكبين ، وطرفا كل شيء .
 والمراد بهما هنا فرعا المنكبين . ويقال ذلك للرجل إذا جاء باغيا يتهدد .
 (۳) طلعة : كثيرة التطلع إلى الشيء .

وقال لمطرّف (١) بن عبد الله بن الشّخيِّر : يامطرّف ، عظ أصحابك . فقال مطرّف : إني ّأخاف أن أقول مالا أفعل أ. فقال الحسن : يرحمك الله وأيننا يفعل مايقلُول ؟ يود ألشيّطان أنه ظفر بهذه منكم ، فلم يأمر أحد " بمعروف ، ولم ينه عن منكر .

وكان يقولُ: ماحـَاجةُ هؤلاءِ ، السلطان إلى الشُّرَّطِ. فلمَّا وليي القضاءَ ، كثرُ عليه الناس فقال : لابنُدَّ للـنّاس من وزعـَة (٢) .

وكان يقدُولُ : ليسانُ العاقيل مين وراءِ قلبه فإن عرض له القولُ نظر، فإن كان له أن يقول قال، وإن كان عرض عليه القولُ أمْ سلك ، ولسانُ الأحمق أمام قلبه فإذا عرض له القولُ قال عليه أو له .

وقال : او لم يُصب ابنُ آدم إلا الصحة والسَّلامة لأوشكا أن يرداه إلى أرذل العمرُ فحدَّثَ بذلك محمد بن

<sup>(</sup>۱) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف .. كان فقيها ، وكان لوالده عبد الله صحبة ، وكان مطرف من أعبد الناس وأنسكهم . وقد ترفي سنة ۸۷٪ .

<sup>(</sup>٢) وزعة : جمع وازع ، وهو الحابس العسكر الموكل بالصفوف .

جعفر فأعجبه ، وقال : سبحان الله ما أعجب كلام العرب وأشبه بعضه ببعض ؟؟ والله لكأن النسمر بن توليب(١) سمع هذا . فقال :

يسُرُّ الفَّى طولُ السَّلامة جاهداً فكيف ترى طولُ السَّلامة يفُعلُ؟ وقال حُمَيْدُ بنُ ثُور(٢) .

\* وحسُّ بُلُك داءً أَنْ تصحَّ وتَسَّلُما \*

وكان يدعو ويقدُول : الله م أع طنا قوة " في عبادتك ، وبصر آ في كتابك ، و فهما في حكمك ، و آتنا كيف لمين (٣) مين وحد متيك . بيض وجد وهنا بندوك ، واجعل واحتنا في اقائيك ، واجعل وغبتنا فيما عن لدك من الخير . اللهم والنا نعدو د بك من العجم والكسل ، والحرم ، والحد نه والحب ن ، والجه إنا نعو د بك من قد كوب

<sup>(</sup>١) هو النمر بن تولب بن أقيش ، شاعر ، مقل ، مخضرم أدرك الحاهلية ، وأسلم فحسن إسلامه ،

<sup>(</sup>٢) صدر البيت:

<sup>(\*)</sup> أرى بصري قد رابني بعد صحة \* وحميد بن ثور شاعر محضرم (٣) الكفل: النصيب.

لا تُحْشَع، وأَنْ فُنُس لا تشبع، اللّههُم إنّا نُنعوذُ بلكَ أَنفسنا وأهلينا وذرارينا من الشّيطان الرّجيم .

وقال: إنميًّا تعظُّ مُستَرْشيداً ليفهم َ ، أو جاهلاً ليتعلّم ُ ، فأميًّا من وضع سيفه وسوطه ُ وقال: احذرني فما لك وله ُ ؟

وقال: إنَّ قوماً لبسُوا هذه المطارف العتاق ، والعمائم الرِّقاق ، وأوسعُوا دُورهم ، وضيتِقُوا قبورهم ، وأسْمنُوا دوابَهم ، وأهزْلوا دينهُم ، طعام أحدهم عصب ، وخادمه سُخرة ، يتكيء على شماله ، ويأكل من غير ماله ، حتى إذا أدركته الكظية أن قال: هلمي يا جارية هاضُوما ، ويلك !! وهل تحطم لا دينك ؟ أين مساكينك ؟ أين يتاماك ؟ أين ما أمرك الله به . أين ؟ أين ؟ .

ورأى رجلاً يعشى مشئيةً منْكرةً . فقال : يخْلجُ(١) في مشئيه خَلَمَجُون . للله في كلِّ عُنُضُو منه لقمة " ، وللشَّيطُان لعبة " .

<sup>(</sup>١) يخلج في مشيه : يضطرب .

كان أبُو الحسن اسمه يسار "، واسم أمه خيرة "، مولاة "لأم سلمة أم المؤمنين ، وكانت خيرة ربسما غابت فيبكي الحسن فتعطيه أم سلمة ثد يها تعلم ألمه به ، إلى أن تجيء أمه فدر عليه تدينها . فيرون أن تلك الحكمة ، والفصاحة ، من بركة ذلك . ونشأ الحسن بوادي القرري(١) .

وشكا إليه رجلٌ ضيقَ المعاشِ ، فقال : ويحلُثُ !! أهاهُ منا ضينُ أوْ سعةٌ إنسَّما الضيق والسَّعةُ أمامِثُ .

وقال : اولا قبصرُ هبمتم الناس ما قامت الدُّنبا .

وقال : يا بْنَ آدَم : إِنَّمَا أَنْتَ عَدَدُ أَبِنَّامِـَكَ إِذَا مضى بوم مَضى بعضُتُ .

و تذاكرُ وا عنده أنسرَ الصحابة . قال الحسن : رحمهُ م الله ، شهدُ وا وغينا وعلموا وجهانا ، وما وحفظُوا وسينا . فما أجامعُوا عليه التبعانا ، وما اختلفُ وا فيه وقفناه .

وقال : حَتَى الوالد أعظم وبر الوالدة ألنزم .

<sup>(</sup>٣) وادي القرى : مكان قريب من المدينة ، ولد به الحسن البصري .

وقال : عاشىرُ أهُ للك بأحسن آخُلاقىك ؛ فإن الثَّواء فيهم قليلُ (١) .

وقال: السُّؤالُ نصفُ العِلْم ، ومُدَّارَاةُ النَّاسِ نصفُ العَقَّل ، والقصدُ في المعيشة نصفُ المعيشة . وماً عال مُقَّتصدٌ .

وقال : خف الله خوفاً ترى أنسَّك لو أتيته بعصسَنات أهنَّل الأرض لم يقبلنها منثك وارْجُ الله رجاء ترى أنسَّك إنْ أتيته بسيَّنات أهنْل الأرضى غفرها لك .

وقال : مَمَا استَنْودَع اللّهُ رَجَلاً عَقَىْلاً إِلاَّ اسْتَنْقَذَهُ به يوماً ما .

وقال : المُؤمنُ لا يَحيِيفُ على مَن ْ يُبغُض ، ولا يأثمُ فيسَن ْ يحب :

ودخل إلينه أمنرد حسنن الوجه : فالتفت إلى أصحابه ، فقال : لقد ذكتر ني هذا الفتى الحُور العيين .

ووُليدَ لهُ عُلَامٌ فقال لهُ بعُضُ جُلسَائيهِ :

<sup>(</sup>١) الثواء فيهم قليل : الإقامة بينهم قصيرة .

بارك الله لك في هبته ، وزادك في نعشمته . فقال الحسن :
الحمد لله على كل خسنة ، ونسأله الزيادة مين كل نعشمة ، ولا مرحباً بمن إن كننت مُقيلاً أنصبني ، وإن كننت غنياً أذهلني لا أرضى بسعي له سعياً ، ولا بكد في عليه في الحياة كداً ، حتى أشفيق عاليه بعد وفاتي من الفاقية ، وأنا في حال لا يصل لي الي مين همة حزن "، ولا مين فرحه سرور ".

وقال : عيزُّ الشَّريف أدبُهُ ، وعزُّ المؤمنِ استيغْناؤه عن الناس

وقال : العلمُ في الصَّغر كالنَّقْش على الحجر ، وفي الكبرَ كالرَّقْم على الماءِ .

وقال : ما أنْعَمَمَ اللّهُ على عبد نعْمَةً إلا وَعَلَيْهِ فَيْهِا تَبِعَةً إلا سُليمان فإنَّ اللّه قال : « ( هذا عطاؤنا فامنتُنْ أو أمْسيكُ بغير حساب )» (١) .

(۱) سورة س ۳۹.

وقال: لا أبالك ، إن لم تكنُن حليماً فتحلَّم فإنه في وقال : لا أبالك ، إن لم تكنُن حليماً فتحلَّم فإنه قل وجل يتشبه بقوم إلا أوشك أن يكنُون مينهم . وقال : لا تشارين عَداوة رجل بمودّة ألنف رجل. وقيل أهلك فلان فجاة . فقال : لو لم يهاليك فجأة لمرض فجأة .

وقال : مَـن ْ زهـِد َ فِي اللهُ نَسْيا ملكها ، ومـَن ْ رغيب فيها عبد َها .

قال له رجل : يا أبا ستعيد ؛ ما تقنُول في الغيناء ؟ قال : نيعشم الشيءُ الغينكي تصل به الرَّحيم ، وتفنُك به العانبي ، وتنفسُ به عن المكروب .

قال : لستُ عن همدا أسالك ، إندما أسالك عن الغيناء . وما همو أنعرف منه شيئا ؟ قال : وما همو أنعرف منه شيئا ؟ قال : نعم : قال : فهانيه : فاند فقع يُغنني ، ويلوي شيد قيه ، ومنخريه ، ويكسر عينيه : قال : قال : فبيه من وجعل يعزب عنه بعض عقله فبه من نعمل كما فعل الرّجل بتحريك عينيه ،

وكسر حاجبيه ، ثم قال لما تتنبيَّه مين سينتيه : أمسيك باهذا ، قبتح الله مُعدًا ، ما كنت اللا في حلم .

قَالُوا : وَلِيَ الْحَسَنُ القَضَاءَ فَمَا حُمِدً . يريدُ اللهُ لَوْ حُمِدً الْحَسَنُ مُ اللهِ اللهِ الحَسَنُ مُ

وقال: يا بن آدم تعفق عن متحارم الله تكن عابداً ، وار ض بما قسم الله لك مين الرزق تكن غنيراً ، وورض بما قسم الله لك مين الرزق تكن غنيراً . وصاحب الناس بما تُحب أن يُصاحبوك به تكن عد لا ، وإياك وكشرة الضّحك فإنه يُميت القلب . لقد كان قبلك آقوام حميعوا كثيرا ، القلب القد كنيرا ، فأصبح جمعهم بوراً ، وأمله غروراً ،

وقال : يا بنن آدَم لا تُجاهيد الطّلب (١) جهادَ الغَاليب ، وَلاَ تَمَاكُلُ على القّادَر اتّكَالَ المُسْتَسْليم ؛

<sup>(1)</sup> الطلب : الحري والسعي وراء الرزق ، والمراد : لا تحاول الإلحاح في الحصول على طابتك .

فإن ابتعناء الفيضل من الشرَّة (١) ، والإجمال في الطلب مين العيفة بدافعة رزْقاً ، وليست العيفة بدافعة رزْقاً ، ولا الحرص بجالب فضلاً ، وإن مين الحرص اكتساب الإينم .



Connect Consistentian of the Alexandria Library (COA)

(١) الشرة : شرة الشباب : حرصه ونشاطه .

## البابالعاشر

# 

#### نُكتَ من كلام الشّيعة

خطب عبد الملك ، فلماً بلغ إلى العظة قام إليه رُجُل من آل صُوحان (١) . فقال : منهالاً منهالاً منهالاً منهالاً منهالاً منهالاً من المرون فلا تأثمرون ، وتنهون ولا تنتهون ، وتعظون ولا تتعظون ولا تتعظون آ أفسَقت كي بسير تكم في أنفسكم أم نطيع أمر كم بألسنتكم المفات عليه التحدوا بسير تنا فأني ؟ وكيشف ؟ وما الحجة المحجة المحقة ، الجورة الله من الله باقتداء سيرة الظلمة الفسقة ، الجورة الله ين اتخذوا مال الله دولاً (٢) ، وعبيدة خولاً (٣)

<sup>(</sup>۱) آل صوحان : ينسبون إلى صعصة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي من سادات عبد القيس من أهل الكوفة كان خطيبا بيناً عاقلا له شعر .

<sup>(</sup>٢) اتخذوا مال الله دولا : جمع دولة بالضم ، أي جعلوه متداولا بينهم ، مرة لهذا ومرة لهذا .

 <sup>(</sup>٣) خولا : الخول : ما أعطاك الله من النعم ← محركة ← والعبيد والإماء وغير ذلك من الحاشية ، وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأثى .

وَ إِنْ قُلْنَتُم : اقبلُوا نَصيحتَنَا ، وأطبعُوا أمْرَنَا ، فكيشف يتنصَّحُ لغيره من يتغش تفسية . أم كيف تَجبُ الطَّاعةُ لمن لم ْ تَشْبِتْ عنْدَ الله عدالتُهُ ؟ وإن ْ قِلْتُمْ خُنُذُوا الحَكَمَةَ مَنْ حَيْثُ وَجُدْتُمُوهَا ، واقْبُلُوا العظنة مميَّن سَمعتُموهنا فتعلام وَلنَّيْشَاكُم أُمْرَنَا ، وحَكَّمْنْنَاكُمْ ۚ فِي دَمَّائِنَا وَأَمْوَالَنَا؟ أَمَّا عَلَمْتُمْ ۚ أَنَّ فينَا مَن ْ هُوَ أَنْطَقَ ْ مَنْكُمُ بِاللَّغَاتِ ، وأَفْصُرُحُ بِالعِظاتِ ؟ فَتَحلُّ حلَّوا (١) عنها أولاً ، فأطُّلقُوا عقالَها ، وخلُّو ا سَبِيلَهَا يَبَتْدُرُ إِلَيْهِا آلُ رُسُولِ الله صلى الله عليه وعليهم الذين شَرَّد تُمُوهُم في البلاد ، وفرَّقتُموهم ، في كُلُّ وَاد ؛ بل تشبت في أينديكُم ْ لانفقضاء المُد ْ ق وبُلُوعُ المُهُلُمَةِ ، وعيظتم المحنة ِ . إن لكُنُلِّ قائم قَدَرَا لاً يعْدُوهُ ويوْماً لا يختطوه ، وكتاباً بعد م يتلُّوهُ «( لا يُنغاد رُ صغيرة ً ، ولا كَبيرة ً إلا ً أحْصاها )» (٢) .

<sup>(</sup>١) أي تحولوا .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ٩٩ .

( وستَيَعْلَمُ الذين ظلموا أيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبون) (١) .
 قال ثُمَّ أُجْلُس الرَّجُلُ فطللب فلكم يُوجَد .

قال يونس (٢): قلت للخليل (٣): ما بال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم بنو أم وإخوة ، وعلى كأنه ابن عله (٤) فقال لى: من أم وإخوة ، وعلى كأنه ابن عله (٤) فقال لى: من أبن لك هذا السؤال ؟ فقلت : أريد أن تجيبني . قال علم أن تكثم على ما دمت حيا . قلت : أجل . قال قال : تقد مهم إسلاما ، وبذهم شرَفا ، وفاقهم علما ، ورجحهم حلما ، وكمان أكشرهم زهدا ، فخسروه والناس إلى أشكالهم أميل .

سُئيلَ أحمدُ بنُ حنبل (٥) عَنَ ْ قُولُ الناسِ :

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ٢٢٧ وأولها : « إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات

<sup>(</sup>٢) هو يونس بن حبيب من أعلام النحاة في العصر العباسي .

<sup>(</sup>٣) الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض ، وصاحب كتاب العين وكتاب الخيل .

<sup>(</sup>٤) العلة: الضهرة

<sup>(</sup>ه) هو الإمام أبو عبيد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي الأصل . و لد ببغداد في شهر ربيع الأول سنة ١٦٤هـ. وكان إمام المحدثين .

على السَّبِيّ عليه السلامُ قالَ العليّ : « لا يحبثُك إلا مؤمّين " النَّبِيّ عليه السلامُ قالَ العليّ : « لا يحبثُك إلا مؤمّين ولا يُسخضُكُ إلا مُنتَافِق " والمؤمّين في الجننّة والمُنافِق في النَّار .

الباسب كمحادي عشر

#### كتلام الختوارج (١)

من كلام أي حمازة (٢): تقنوى الله أكرم سريرة ، وأفضل ذخيرة ، مينها ثبقة الواثيق ، وعليها مقة الواثيق ، وعليها مقة الواميق . ليعمل امرؤ في فكاك نفسه وهو رخي (٣) اللبب ، طويل السبب ، وليعرف ممد يتده ، ومتوضع قدميه ، وليتحنذر الزلل والعلل الني تقطع عن العمل . رحيم الله عبدا آثر التقوى ، واستشعر شيعارها . واجنتني شمارها . باع دار النقد بدار الأبد . الدنيا كروضة اعتم مرعاها ،

<sup>(</sup>۱) الخوارج: هم أتباع أقدم الفرق الإسلامية. وترجع أهميتهم إلى أقوالهم، في نظرية الخلافة، وفي الإسلام الصحيح، وهل يكون بالإيمان والعمل ؟ وقد ترتب على معتقدهم هذا قيامهم بثورات محلية عكرت صفو السلام في الدولة الإسلامية.

 <sup>(</sup>٢) أبو حمزة هو : يحيى بن المختار بن عوف بن سليمان بن
 مالك الأزدي السليمي البصري ، ثاثر فتاك ، من الخطباء القادة .

<sup>(</sup>٣) المراد : وهو في مقتبل عمره .

وأعْجَبَتْ مَنْ يَرَاهَا ، تَمَجُ عروقُها الشَّرَى ، وتنطفُ (١) فروعها النَّدَى ، حَتَّى إذا بِلَغَ العُشْب إناهُ (٢) ، وانتُتهَى الزَّبْرج (٣) منتهاه ، ضعف العمود ، وذوى العود ، والوق ، وذوى العود ، وتواتى مين الزَّمان مالا يعود ، فتحسّت الرَّباحُ الورق ، وفرَّقَتْ مَا اتَّستَق ، « ( فَأَصْبِحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرَّباحُ « وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شي عِ مُقْتَدِراً ) » (٤)

كان شَبَيبُ (٥) يَقُنُولُ : اللَّيلُ يَكُنْفَيكَ الْحَبَّانَ وَنَصْفُ الشُّجَاعِ .

أُتييَ الحجاجُ بامراً أه مين الحَوارِج ، فقالَ ليمن حَضَر : ما تروْنَ فيها ؟ قالُوا : اقْتُلُها . فقالَتُ :

 <sup>(</sup>١) تنطف فروعها : تنطفت : تقرطت ، ووصيفة منطفه أي مقرطة .

<sup>(</sup>٢) بلغ أنَّاه : - ويكسر - بلغ غايته أو نضجه وإدراكه .

<sup>(</sup>٣) انتهى الزبرج منتهاه : الزبرح - بكسر الزاي- الزينة من و ثبي أو جوهر .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : ٥٤ .

<sup>(</sup>ه) شبيب الحارجي هو : شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني ، أبو الضحاك من أبطال العالم ، وأحد كبار الثائرين على بني أمية ومات غرقا .

جُلُسَاءُ أَخِيكَ خِيْرٌ مِنْ جُلُسَائَكَ : قال : ومَنْ أَخِيدُ ؟ قَالَ : ومَنْ أَخِي ؟ قَالَتَ : فَرْعُونُ : لمَّا شَاوَرَ جُلُسَاءَهُ فِي مُوسِي «( قَالُوا أَرْجِيهُ وأَخَاهُ وأَبْعَثْ فِي المدّائينِ حَاشرين )» (١) فأمرَ بقتنليها .

مرَّ رجلٌ من الحوارج بدارٍ تُنبى ، فقال : مَن ﴿ هذا الذي يَـُقيم كَفيلا ؟

أخذ ابنُ زياد ، ابنَ أديثَةَ (٢) : أخاأبي بلال ، فقطع يديه ، ورجلية ، وصلبه على بنابِ داره فقال لأهله وهو مصلوب : انظروا إلى هؤلاء الموكناين بي فأحسينُوا إليهم فلم م أضيافكم .

أَنِيَ عَتَمَّابُ (٣) بنُ وَرْقَمَاء بامرأة من الحوارج فقال له : يا عدوة الله ، ما دعاك ِ إلى الحروج ٢ أما سمعت الله تعالى يقول :

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ٣٦ .

 <sup>(</sup>٢) عروة بن أدية هذا هو الذي قتله عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان فيمن قتل من الخوارج سنة ٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) هو عتاب بن و رقاء الرياحي .

كُنتب القتل والقتال علينا وعلى المُحصنات جر الذَّيول فقانت: يا عدو الله، أخرجني قلة معرفتك بكتاب الله.

### خُـُطُسْتَهُ فَيَطَرَي بن الفُـُجاءة (١)

أمنًا بعد أن فإي أحد رُكم الدنيا فإنها حلوة خصرة " وحُفت بالشهوات وراقت بالقليل ، وتحبيت بالعاجلة ، وخلبت بالامال ، وترينت بالغرور ولا تكوم حبرتها (٢) ، ولاتو من فجيعتها ، غرارة ضرارة " ضرارة" ، وحائلة " زائلة " ، ونافيدة " بائدة " ، أكالة فيها ، والرضا لا تعند و الرائمة أهل الرغبة فيها ، والرضا عنها - أن تكون كما قال الله تعالى : « كماء أنثر لشناه من السماء ، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء منقدر راج ) ».

 <sup>(</sup>۱) هو أبو نعامة قطري بن الفجاءة ، واسمه جعونة بن مازن بن يزيد ، والفجاءة أمه وكان أطول الخوارج أياما وأحدهم شوكة وكان شاعرا جوادا وخطيبا مشهورا وقد توني سنة ٧٨ه .

<sup>(</sup>٢) الحبرة : النعمة .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : ٥٥ . وأولها « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا » .

مع أن المرألم يكن منها في حَبْرة (١) إلا أعْقبَتْهُ بَعدها عَبرة ، ولم يلنق من سرّائها بطناً إلا منحته مين ضرائها ظهراً ، ولم تنظيله غيمة رخاء إلا هيطلت عليه منزنة بلاء ، وحريتة إذا أصبحت له منتصرة ، أن تسسي له خاذلة منتنكيرة ، وإن جانب منها اعد ودر وركا عليه منها جانب وأوبتي (٢) .

وإن ْ آتت ْ امراً من ْ غضارتها ورقاً أرهقته من ْ نوائبها تعباً ولم يُمش منها امرُوُ في جناح أمن إلا الصبح منها على قوادم خوف . غرارة أ ، غرور مافيها ، فانية فأن من عليها . لاحيش في شيء من و راده الاحيش في شيء من و راده الاحيش في شيء من و راده الا التقوى . من أقل منها استكثر مما يؤمنه ، ومن استكثر منها استكثر منها استكثر منها استكثر مما يؤمنه ، ومن في المنتكثر منها استكثر مما يوبقه (٣) ويطيل حازنه ، ويبكي عينه ، كم واثق بها فجعته ، وذي طمأنينة اليها قد صرعته ، وذي احتيال فيها قد خدَعته ، وكم وكم فيها قد خدَعته ، وكم

414

<sup>(</sup>١) الحبرة : البهجة والنضارة .

<sup>(</sup>٢) أو بى : أي صار فيه الوباء فهو مسهل من أوباً .

<sup>(</sup>٣) يو بق : يملك .

ذي أبيه فيها قد صير ته حقيرا ، وذي نتخوة قد ردته في أبيه فيها قد صير ته حقيرا ، وذي نتخوة قد ردته في المنائه ، ومين في تاج قد كبيته لليدين ، وللفهم . سلطانها دُول ، وعيشها رنق(۱) وعذبها أجاج ، وحلوها صبير (۲) ، وغذاؤها سيمام ، وأسبابها رمام (۳) ، وقطافها سلع (٤) ، حيه بعرض موت ، صحيحها بعرض سقم ، منيعها بيعرض اهتضام . صحيحها بعرض سقم ، منيعها بيعرض اهتضام . مليكها مسلوب ، وعزيزها معلوب ، وسليمها منكوب ، وجارها محروب (٥) ، مع أن وراة دلك سكرات الموت ، وهول المطلقي ، والوقوف بين سكرات الموت ، وهول المطلقي ، والوقوف بين يتدي الحكم العدل « ليتجزي الذين أساغوا بيما عملوا ويدجزي الذين أدشني (٢) » .

أَلْسَتُم فِي مساكن من ° كان قَبَالكم أَطُولَ

<sup>(</sup>۱) عيشها رنق : كدر .

<sup>(</sup>٢) حلوها صبر : الصبر ككتف : عصارة شجر مر .

<sup>(</sup>٣) أسبابها رمام : واهية .

<sup>(</sup>٤) وقطافها سلع : السلع - بتحريك اللام - شجرمر .

<sup>(</sup>٥) مجروب : مسلوب .

<sup>(</sup>٦) سور النجم : ٣١ .

أَعْمَاراً ، وأُوضَح منكُمُ آثاراً ، وأُعدًّ عَدَيدا ، وأكثُفَ جُنُوداً ، وأكثُفَ عَنُودا .

تُعبِّدوا للدنيا أيَّ تعبَّد ، وآثرُوها أي إيثار ، وظعَنَوا عنها بالكُره والصَّغَار فهل بلَغكُم أنَّ الدنيا سمحت لهم نه الله بفدية ، أوْ أغننت عنهم فيما قد أهلكتهم بخطب ؟ بل قد أرهقتهم بالفوادح ، وضَع ضَعتهم بالنوائب ، وعقرتهم بالفجائع . وقد رأيتُم تنكرُرها لمن دان لها ، وآثرها وأخلك إليها ، وين ظعنوا عنها افراق الأبلد إلى آخر المُسند(١) . هل زو دَ تنهم إلا السَّغب ، وأحليَهم إلا الضناك ، أوْ نورت لهم إلا الظنّهة أو أعقبتهم إلا الضناك ،

يقول الله عزَّ وجل : « مَنَ ْ كَانَ يُريد الحياة الله و الله عزَّ وجل الله أعْمالَهم فيها وهم فيها لا يُبُنْخَسُون(٢) » . فبئستْ الدارُ لمن ْ أقامَ فيها .

أَفْهَلُهُ تُؤْثُرُونَ أُمُّ عَلَى هَذَهُ تَبَحُّرُ صُونَ ؟ أَمِّ إِلَيْهَا

تطمئنة ن ؟

<sup>(</sup>١) آخر المسند : المراد الدهر يقال لا آتية أبد المسند أي أبداً .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : ١٥ .

فاعلمُوا - وأنتم تعلمون - أنكم تبار كُوها لابلُد ، فإنسما هي كما وصفها الله باللَّعب ، واللَّهو . وقد قال الله تعالى : « أَتَبَنْوُن بِكُلِّ رَيْع آية تَعْبَشُون وتتَّخذُون مصانع لعلنَّكم تَخْلُدُون وإذا بطَشْتُم بطَشتُ مطانع لعلنَّكم تَخْلُدُون وإذا بطَشْتُم بطشتُ محانع علنَّكم .

ذكر الذين قالوا: « مَن ْ أَشَدُ مِنْاً قُوةً (٢) » ثم قال: حُملُوا إِلَى قُبُورهم فَلَا يُدُعَوْن ركباناً ، وأَنْز لوا فلا يُدُعَوْن ضيفاناً ، وجعل الله لهم من الضَّريح أَجْناناً (٣) ، ومن التَّراب أكنفانا ، ومن الرَّفات جيراناً ، وهم جيرة لا يُجيبون داعياً ، ولايمنعون ضيماً . إن خصبوا لم يتفرحُوا ، وإن قتحطوا لم يقنظوا . وحميع وهم آحاد ، جيرة وهم أبنعاد ، مُتناءُون لايزورون ولا يُزارُون .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ١٢٨ - ١٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) سورة فصلت : ١٥ « فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق
 وقالوا من أشد منا قوة » .

<sup>(</sup>٣) الأجنان : جمع جنين ، وهو الستر والمراد القبر .

حُلْماءُ قد ذهبت أضْغانُهم ، وجُهلاءُ قد ماتت أحقادهُم ، لا يُحَشى فجْعهُم ، ولاير جَى دَفْعُهُم ، وكما قال الله تعالى : « فتلُكَ مساكنُهم لم تُسكَن من بعد هم إلا قليلا وكُننا نحن الوار ثين (١) » . واستبد لوا بظهر الأرض بطناً ، وبالسّعة ضيقاً ، وبالأهل غُربة ، وبالنّور ظُلمة ، ففار قُوها كما جاءُوها حُمُاةً ، عُراة ، فُراد كى . غير أن ظعنُوا باعمالهم إلى الحياة الدائمة ، وإلى خلود الأبك . يقول باعمالهم إلى الحياة الدائمة ، وإلى خلود الأبك . يقول بأعمالهم إلى الحياة الدائمة ، وإلى خلود الأبك . يقول وعمل تبارك وتعالى : « كَمَا بَدَ أَنَا أُولَ خَلْق نُعيدُ هُ وَعَدَا عَلَيْنَ (٢) » .

فاحَـُدَرُوا ماحدَّرَكُمُم الله ، وانتفعُوا بمواعظه ، واعتصمُوا بحَبَيْله . عَـصَمنا اللهُ وإياكم بطاعته ، ورزقنا وإياكُم أداء حقَّه .

قالوا: لمنَّا أُخيذ ( أبو ) بَيْهُ اللَّهِ الْخَيْد ( أبو )

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو بيهس هيصم بن جابر الضبعي الخارجي وأتباعه يسمون اليهسية إحدى فرق الخوارج .

وقُطِعَتْ يداهُ ، ورجِلاهُ ، تُر الله يتمرَّعُ في التُراب . فلمنَّا أَصْبَح قال : هل أحد يُنفرغُ علي دَلُوين ؟ فإني احتلمتُ في هذه النَّليلة . هذا إن كان صادقاً فهو عجيب ، وإن كان قالهُ استهانة بمن فعل ذلك فهو أعجب .

قال بعضهم: سمعتُ أبا بلال في جنازة وهو يقول : ألا كل ميتة ظننون (١) إلا ميتة الشَّجَاء. قالوا: ومامينية الشَّجاء ؟ قال : امرأة أخذها زياد فقطع يدينها ، ورجليها ، فقيل لها : كيف ترين ياشجَاء ؟ قالت : قد شَغلني هول المطلّع عن برَّد حديد كم .

قال الحجاجُ لامرأة من الحَوارج: اقْرْبِي شَيْئًا من الحَران . فقالتُ : « إذا جاء نَصْر الله والفتنْحُ ، ورأيت الناسَ « يخرجون(٢) » فقال : ويحك يدخلُون .

قالت : قلد دَخَالُوا ، وأنتَ تُلخُرُ جُهُم .

 <sup>(</sup>١) كل ميتة ظنون والمراد كـــل ميتة تدل على ضعف الميت إلا
 هذه المرأة الخارجية .

<sup>(</sup>٢) سورة النصر : ١ ، ٢ .

وقال الحجاّجُ لأخرى : لأحْصد نَكَكُم ْ حصْداً . قالَت ْ : أَنْت تحصُدُ ، واللّهُ يزْرعُ ، فانْظُرْ أَيْن قُدُ ْرةُ المخْلُوق مِن قُدُرةِ الْحَالِقِ ؟

رأت أخرى منهمُ م رجلاً بَضَاً فقالَت إني ً لأرَى وجُمْهاً لم يُـُؤَثِّرُ فيه وُضُوء السَّبرَات(١) .

كان شَيَبُ الحارجي (٢) يُنتْعَى لأمِّه : فَيَنُقَالُ : قُتُلِلَ : فَلاَ تُصَدِّقُ ، إِلَى أَنْ قَيِلَ لَهَا : غَرِقَ فَوَلَوْلَتْ ، وصدَّقَتْ : فَقَيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ . فَقَالَتْ فَوَلُوْلَتْ ، وصدَّقَتْ أُنَّهُ خَرَجَ مِنتِي نَارٌ فَعَلَمْتُ أُنَّهُ خَرَجَ مِنتِي نَارٌ فَعَلَمْتُ أُنَّهُ لا يُطْفِئُهُ إِلاَّ المَاء .

وقَفَ رجُلُ عَلَى أَبِي بِيْهِ َسَ وَقَدَ أَمْرَ بِقَطَعْ يَدَ يَهُ وَرجُلُيةِ فَقَالَ : أَلاَ أَعْطِيكَ خَاتِماً تَتَخَدَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بِيْهِسُ : أَشْهَدَ أَنَّكَ إِنْ كُنْتَ مَيْنَ الْعَجَمِ فَأَنْتَ مِنَ الْعَجَمِ فَأَنْتَ مِن الْعَجَمِ فَأَنْتَ بَرْبُرِيَّةً ". فُسْتَلِ عَنه فإذا هو من هذيل وأُمه بُرْبريَّةً".

<sup>(</sup>١) السبرات : جمع السبرة - بفتح السين ، وهي الغداة الباردة .

<sup>(</sup>٢) هو شبيب بن يزيد الخارجي صاحب الشبيبية .

أَتَى رَجُلُ مِنَ الْحَوَارِجِ الْحَسَنَ الْبَصِرِي ، فقالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْحَوَارِجِ قَالَ : هُمُ أَصْحَابُ لَهُ : هُمَ أَصْحَابُ دُنيا ، وقال : ومن أين قلت وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ، ويخرج من أهله وولله ؛ فقال الحسن : حد تي عن السلطان أيمنعلك من إقامة الصلاة ، وإيتاء الزّكاة ، والحج والعمشرة ؟ قال : لا : الصلاة ، وإيتاء الزّكاة ، والحج والعمشرة ؟ قال : لا : قال : فأراه أنها منعلك الدُّنيا فقاتلت .

نَزَل رَجُلُ مِنَ الْحَوَارِجِ عَلَى أَخِ لَهُ مَنهُم وَ السَّتَارِةِ مِن الْحَجَّاجِ ، وأَرَادَ صَاحَبُ المنزل شَخُوصاً إلى بلد آخر لحَاجة له ، فقال الامرأته: يا زرقاء أو صيك بضيفي هنذا خيراً . وبتعند لوجهته . فلما عاد بتعند شهر قال لها : يا زرقاء . كيْف رأيْت ضيفنا ؟ قالت ما أشْغَلَه بالعمى عن كُلُ شيء . وكان الضيف أطبق عينه فلم ينظر إلى المرأة والمنزل إلى أن عاد زو جها .

اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَوارِجِ فَعَقَدَ النَّنَانَ لِوَاحِيدَ ، وَخَرَجُوا يَمْشُنُونَ خَلَّفَةَ يَلْتَمسونَ شَيئًا يُرَكَبُهُ ۗ ،

فجعَلَ الاثنْنَان يتلاحيان(١) ، فالتَّفتَ إليهمَا وقَالَ : ما هَـَذهِ الضَّوضَاءُ التِي أسمَـعُنُها في عَسْكيري ؟؟

كبر رجلُ منهم وهرم حتى لم يكن به بوض ، فأخذ منزلا على ظهر الطريق ، فكلَمَ جاء مطر فأخذ منزلا على ظهر الطريق ، فكلَمَ جاء مطر ورماه وابتلَت الأرض أخذ زُجاجاً ، وكسره ، ورماه في الطريق ، فإذا مر إنسان وعقر (٢) رجله الرجاج قال الخارجي من وراء الباب ، لاحكم إلا لله يشم يقول : اللهم آن هذا مجهودي .

لقييَ رجل بعض الخوارج بالموقيف عشيئة عَرَفَة (٣) فَقَالَ لَهُ : مَن حج في هَذهِ السَّنة مِن أَصْحابكم ؟ فقال : ما حَج غيري . فقال له : إنَّمَا بَاهَى اللهُ عزَّ وجَلَ ملائيكتَهُ في هَذهِ السَّنة بشق محمله .

أَحْضَرَ الحَجَّاجُ رِجُلُلاً مِن الخوارِج ، فَمَنَّ عَلَيْهُ ، وَأَطْلُقَهُ ، فَلَمَا عَادَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، قَالُوا لَهُ : إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) يتلاحيان : لحاه يلحوه : شتمه . .

<sup>(</sup>٢) عقر الزجاج : أي جرحه ، والعقر : الجرح .

<sup>(</sup>٣) أي يوم عرفة آخر النهار ، وهو يوم التاسع من ذي الحجة .

مخلّصُك مين يده ليمزيدك بصيرة في ملد هبك ، فلا تُقصِّر في الخُروج عليه . فقال . هيهات . « غلّ يدا مطلقه ها (١) » .

وكان المستورد كثير الصّلاة شديد الاجتهاد ، وله آداب محفوظة عنه .

كان يقول: إذا أفْضيتُ بسرِّي إلى صَديقي فأفْشاه لَمَ الله لَانِي كَنْتُ أُولى بحفْظه .

وكان يقول: لا تفنش إلى أحد سراً. وإن كان لك مخلَّصاً إلا على جهة المشاورة.

وكان َ يقول : كن أحرْ ص على حفيظ السرِّ صاحبك منك على حقيْن د مك .

وكان يقول: أقلَلُ ما يدلُّ علَيهُ عائب النَّاسِ معْرفته ُ بالعيوب ولا يعيبُ إلاَّ معيبٌ .

وكان يقول: المال عير باق فاشتر به من الحمد ما يبقي عليك .

<sup>(</sup>١) غل يدا مطلقها ، واسترق رقبة معتقها ، غل يدا : أي وضع فيها الغل واسترق رقبة : أي ملكها بالرق ويضرب لمن يستعبد بالإحسان إليه .

وكان يقول: بَــَد ْلُ المَالِ في حَـقَـَّه استدعاءُ للمزيد من الجــواد.

ولما أتي عبيد الله بن زياد بعروة بن أديا – وكان قد أصيب في سريا (٣) للعلاء بن سويد في استناره – قلد أصيب في سريا (٣) للعلاء بن سويد في استناره – قال له عبيد الله : جهار ت أخاك علي : فقال : والله لقد كنت به ضنينا وكان لي عزا ، ولقد أردت له ما أريده لنفسي ، فعزم عزما فمضى عليه ، وما أحب لنفسي إلا المقام وترك الحروج. قال له : أفأنت على رأيه ؟ قال : كنا نعبد ربا واحداً. قال أما لأمثلن بك . قال فاختر لنفسك من القصاص ما شئت . فامر به قال فاختر النفسك من القصاص ما شئت . فامر به

<sup>(</sup>١) بحذافيرها : جمع حذفور أو حذفار ، وهو أعلى الشيء وناحيته والمراد جميعها .

<sup>(</sup>٢) أستقيل خطيئة على : أطلب الصفح عن خطيئة حسبت على .

<sup>(</sup>٣) السرية : القطعة من الجيش .

فَهُطُعُوا يَلَدَيْهُ وَرَجُلْيَهُ . ثَمْ قَالَ : كَيْفَ تَلَوَى ؟ قَالَ أَفُسِدَتَ عَلَى الْخُرْتَلَكُ . أَفُسِدتُ عَلَيْكَ آخِرْتَلَكُ .

وفي كتاب لنافع بن الأزرق(١) كتبه إلى قَعَدة الخوارج: ولا تطسمتنتُوا إلى الدنيا فإنها غيرارة ، مكيّارة ، للنها نافدة ، وتعيمها بائد . حيفيّت بالشهوات اغترارا ، وأظهرت حبّرة ، وأضمرت عبرة ، فليس لآكل منها أكلة تسره ، ولا شربة ترونيقه إلا دنيا بها درجة إلى أجله ، وتباعد بها مسافة من أمله . وإنما جعلها الله داراً لمن تزوّد منها إلى النيّعيم المقيم ، والعيش السيّليم ، فلنن يرضى بها حازم داراً ، ولا حكيم بها قرارا ، فلنن يرضى بها حازم داراً ، ولا حكيم بها قرارا ، فاتقوا الليه ، «(وترزّودوا فإن خيشر الزاد التيّقوى)» (٢) فاتقوا الليه ، من أتبع الهدى .

ولما حاربهم المهلب بسلَّى ، وسلِّيرى(٣) فُنُقِيتِل

 <sup>(</sup>١ نافع بن الأزرق هو: نافع بن الأزرق الحنفي صاحب فرقة الأزراقة من الحوارج .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان : سلى وسليري – بكسر السين وتشديد اللام فيهما وقصر الألف كذلك : جبل بمناذر من أعمال الأهواز .

رئيسهم: ابن الماخور (١) اجتمعوا على الزبير بن على من بني سليط ، وبايعوه ، فرأى فيهم انكساراً شديداً ، فقال لهم : اجتمعوا . فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على محمد صلى الله عليه – ثم أقبل عليهم فقال : إن البلاء على محمد صلى الله عليه – ثم أقبل عليهم فقال : إن البلاء للمؤمنين تسمحيض وأجر ، وهو على الكافرين عقوبة وخر أي ، وإن يُصب منكم أمير المؤمنين فما صار إليه خير مما خلس أن يُصب منكم أمير المؤمنين فما صار إليه وربيعا الأجدام ، وقد أصبتم فيهم مسلم بن عنبيس ، ووربيعا الأجدام ، والحجاج بن باب ، وحارثة (٢) ابن بدر ، وأشجيتم بالمهلب ، وقتلتم أخاه المعارك . والله يقول لأخوانكم من المؤمنين : «(إن يتمسسكم والله يقول لأخوانكم من المؤمنين : «(إن يتمسسكم قرْحُ فقد مس القوم قرْحٌ مثله وتلك الأيام نداولها بيئ الناس)» (٣) فيوم سلسي كان لكم بلاء و تمحيصا، ويوم سولاف (٤) كان لهم عقوبة ونكالا. فلا تُغشَلبُن عن الشكر

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن الماخور أمير الخوارج وكانوا يسمونه أمير المؤمنين وقد قاتله المهلب بن أبي صفرة بجيش كبير قتل فيه ابن الماحور هذا وسبعة اللف معه .

 <sup>(</sup>۲) هو حارثه بن بدر الفزاري ، كان ذابيان وجهارة وكان شاعرا
 عالما بالأخبار والألقاب .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سولاف - بضم أوله وسكون ثانيه وآخره فاء قرية في غربي دجيل من أرض خوزستان .

في حينه . والصَّبَّر في وقته . وثقوا بأنكم المستخلفون في الأرض والعاقبة للمتقين .

ولمّنا استردَّ مصْعبُ المهلبَ من وَجنه الأزارقة ، وولاه الموصل (١) شاور الناس فيمن يستكفيه أمْرَ الخوارج ، قال قوم ، ول عبيد الله بن أبي بكرة . وقال قوم : ول عمر (٢) بن عبيد الله بن معنمر . وقال قوم : ليس لهم إلا المهنبُ فار دده إليهم .

كَانَ بالمُدينة رجل من الحَوارج قال بعْضهم : فرأيته يَحْدُف قَنَاديل المسْجد بالحَصَى ، فيكُسرَها و فقلت له : ما تصْنَعُ ؟ قال : أننا – كَمَا تَرْى – فقلت له : ما تصْنَعُ ؟ قال : أننا – كَمَا تَرْى – شيْخٌ كبيرٌ ، لا أقدر لهُم على أكشر من هذا ، أغرَّمُهُم قنديلاً ، قنديلين في كل يتوم . وصلتَى الله على محمد وآله .

<sup>(</sup>١) الموصل : إحدى مدن العراق تقع في الشمال .

<sup>(</sup>٢) عمر بن عبيد الله بن معمر : و لاه مصعب بن الزبير قتال الحوارج بعد المهلب بن أبي صفرة .

# وَهَذَا مُنْخُنْتَصَرُ عَمَلَهُ الصَّاحِبُ رَحْمَةُ اللَّهُ وَسَمَاهُ ( الكَتَشْفُ عَن مِنَاهِجِ أَصِنَافِ الْخَوَارِجِ )

الحمد للله رب العالمين. وصلى الله على النبي محمد ، وآله أجمعين . سألت أن أذكر لك ألقاب طوائف الخوارج ، وذروا من اختلافها . وأنا أثبت ما يحضر حفى ظيى . على أن هذه الألقاب تجمع أصولا ، وفروعاً : فرب طائفة لحقها لقب ثم تفرد من جملتها فريق فلحقهم لقب آخر .

والذي يجمعهم من القول تكفيرُ أمير المؤمنين(١) صلواتُ الله عليه و تكفيرُ عثمان ؟ وإنكارُ الحكمين(٢) والبراءةُ منهما ، وممن حكمهما أو تولمَّى أحداً ممن صوَّبهما. وأولُ من حكمَّم بصفيَّينَ عُمروة بن حمُدير: أخو أبي بلال مرداس ، وقيل عاصمُ المحاربيّ ، وأوَّل من تشرى(٣) رجل من يشكير ، وكان أميرُهم – أول من تشرى(٣) رجل من يشكير ، وكان أميرُهم – أول

<sup>(</sup>١) هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٢) الحكمان هما : عمرو بن العاص ، وأبو موسى الأشعري .

 <sup>(</sup>٣) تشرى : تفرق : أو لعله صار من فرقة المحكمة التي لقبت أنفسها
 الشراة فيكون معنى تشرى : حكم .

مَا اعتزلُوا — عَمَدُ اللَّهُ بِنُ الكُلُّواء ، وأُميرُ قَتَالَهُم شَبُّ الكُلُّواء ، وأُميرُ قَتَالَهُم شَبُّ ابن ربعي ، نم بايعوا لعبد اللَّه بن وهب الراسبي .

ذكر ألقاب فرقهم مع جُمُل من مذاهبهم المعافقة الأزرق(١) ، ويبرؤون الأزرق(١) ، ويبرؤون من القَعَدَة :

النَّجْدُدِيَّة: أصحابُ نَجَدُدة (٢) بَنْ عامر الأسلدي. تتولَىَّ أصْحَابِ الكَبَائرِ من الحوارِج إِذَّ لَمْ يُـصُرِّوْا. ومَن ْأصرَّ منهم مُ فَمَهُو مُشْرِكٌ عندًا هَدُم ْ.

الإباضيَّة: أصحابُ عبد الله بنْنِ إباضِ التَّميميّ. فأما عبد الله بنْ يحيى الإباضي المنقَّبُ بطالبِ الحق فهُوَ منْسنُوبُ اللهِ مِنْ ومعه خرَجَ أبنُو حمزَةَ الحارِجيّ.

الصَّفْريَّة : أصحابُ زياد بنِ الأصْفْرِ . وقيلَ أصحابُ عبنْد اللَّه الصفَّارِ

<sup>(</sup>١) هو نافع بن الأزرق الحنفي رئيس جماعة الأزراقة . وكانت الحوارج قبله على رأي واحد لا يختلفون إلا في الشيء والشاذ .

 <sup>(</sup>۲) هو نجدة بن عامر الأسدي الحروري الحنفي من بني حنيفة من
 بكر بن وائل .

العَطويَّة: أَصْحابُ عطية َ بن ِ الْأُسْود الحنفيّ من ْ المنكرين علمَى نَافع .

العَجَارِدة : أصحابُ عبد الكَريم بن عجرد ، وهم عَطوية ، إلا أنهم يوجُبون دُعاءَ الأَطْفَالِ عند بُلُوغهم والبراءة منهُم قبل ذلك .

الميمنونينة : مينمون هذا عبد لعبد الكريم بن عجرد . ويقول بالعدل ويترى قتل السلطان خاصة ، ومن رضي ظائمه ، وأعانه دون سائر الناس ويحكى عنهم أن التروج ببنات الابن وبنات البنات ، وبنات بني الإخوة البنات ، وبنات بني الإخوة جائز ، وأن سأورة يوسف ليست من القرآن ، وقيل ميمون من بسجيستان ميمون أهال ميمون رجل من أهال بلغ .

الحلفيئة : يقولنُون بالجَبَرْ (١) ، ويخالفنُون الميْمونيَّةَ فِي العَدَّلُ .

<sup>(</sup>١) أي أن الإنسان مجبور على كل ما يأتيه من خير وشر وليس له اختيار في أفعاله .

الحمْزييَّة : أصحابُ حَمْزة بن أدْرك . يقولُون . بيالعَـَـدْل . وله فارَقُوا الخليفية َ .

الخاز مينة : وهم الشعيبية أصلُهم عجاردة ، وهم أصحابُ شُعيب يقولُون : إن الولاية والعداوة صفتان في ذات القديم . وهمُم مجبُرة .

المعثلومية : مين الحازميَّة يقولون : من م يعثلم الله بجميع أسمائه ، وعرفه ببعضها فهوُ عارفٌ به .

المجنَّهولية يقولون : مَنَ ْ لَم يعلم اللَّه عَزَ وجل بجميع أسمائه فهو جاهل أُ يه .

الصَّلْتية : عَجَاردة الصحابُ عثمان بن أبي الصَّلْت : يقولنُون : إذا استجابَ الرجلُ لَلإسلام بر ئُنا من أطْفالهم حتَّى ينُد ركوا .

الثَّعالبة : عجاردة "، وصاحبُهم ثعلبة ، خالفَ عبْد الكريم بن عجرد فيما قاله في الطفل .

الأخنتسيّة: أصحابُ ، الآخنتس يحرمون البنات ، والغيلة ويقفون عَمَّن في دار التَّقية حتى يعثر فوه .

العَبَّدية : رأوا أخْذَ زكاة أَمُوال عبيدهم إذا استَغْنُنُوا ، وإعْطاءَهُم إذا افتقروا .

الشَّيبانية أصحاب شيبان بن سكمة .

الزيادية : أصحابُ زياد بن عبد الرحون .

العُشْريَّة: وهم الرَّشيدية ، كانوا يرون فيها سُمْيَى بِالأَبْهَارِ الْجَارِية نصف العَيْشِر ، وخالفت الزيادية في ليجابها العُشر .

المكرمية : أصحاب أبي مكرم . قالت : تارك الصلاة كافر . ومن أتى كبيرة فهو جاهل بالله. والت بالموافاة .

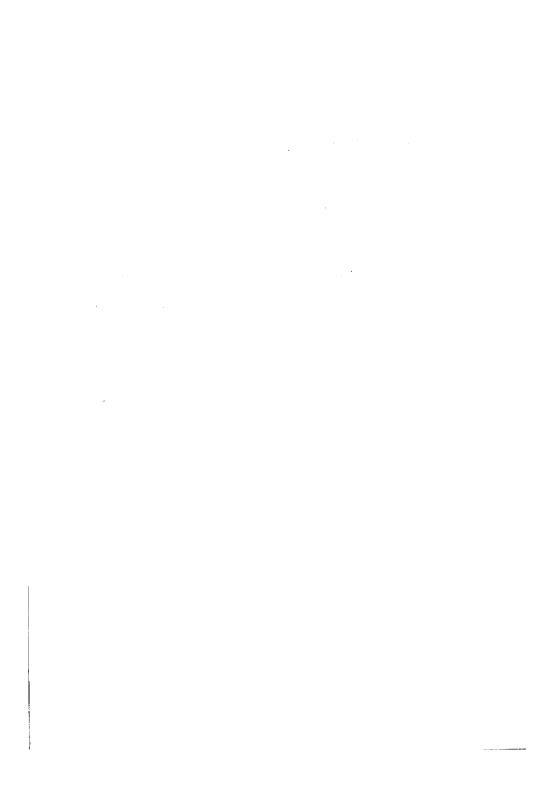

# البكاب المشكاني

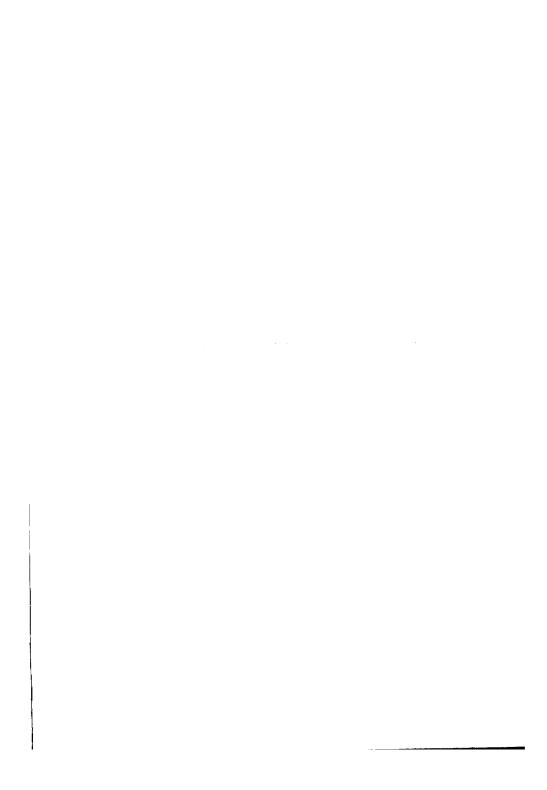

### الغَلَطُ والتَّصِحيف (١)

قال بعضهم : خَالَـفْ تَلَهْ كُئُرْ . فقيل له : إنسَّما هو تُلُهُ كُنَرِ فقال ؟ : هذا أولَ الحيلاف .

وقرأ بعضهم في كتاب : أنَّ النبيَّ عليه السلام بلعَ قَد يداً ، وإنَّما بَعَ قُد يَداً (٢) .

وقَرَأَ آخرَ : أنَّه كان يُحيِبُّ المعسَل يومَ الجمعة ، وإنَّما هو « الغُسُلُ » .

وقرأ آخر : أنه كان يكره النَّوم في القيدُّر ، وإنَّما هو الثُّوم .

<sup>(</sup>١) التصحيف لغة : الحطأ والتحريف هو الحطأ كذلك ، غير أن بعض الباحثين يرى التصحيف خاصا بالحطأ الناشى، عن نقط الحروف زيادة أو نقصا . أما التحريف فخاص بالحطأ في حروف الكلمة تقديما أو تأخيرا أو صورة أو ضبطاً .

<sup>(</sup>٢) قديد : اسم موضع قرب مكة .

وقرأ آخر : ولا يرث جميل (١) إلا بشينَة ، وإنما هو لا يُورَّثُ حميل (٢) إلا ببينِّنة .

وقال آخر : إذا أرد ْتَ أَنْ تُنْعُظُ (٣) فادخلِ المقابرَ ، وإنما هو تتَّعيظُ .

وقرأ رجل على ابن مجاها، : بل عَمَجَنَنْتَ ، ويَسَمْجِرُونَ(٤) . فقال : أحسنْتَ ، مع العَمَجُنْ يُسَمْجَرُ التَّنْتُور .

كتب صاحب الخبر بأصبهان إلى محمد بن عبد الله بن ظاهر : إن فلانا القائد يلنبس خرنخية ، ويقعد مع النساء فكتب إلى العامل : ابعث إلي بفلان وخرلحيته فصحف القارى، . وقرأ : وجز ليحيته ، ففعل ذلك به ، وأشخصه .

 <sup>(</sup>١) هو جميل بن معمر صاحب بثينة التي أغرم بها وشبب بها في شعره وكان في أيام دولة بني أمية مثالا للغزل العذري العفيف .

<sup>(</sup>٢) الحميل : الذي يحمل من بلده صنيراً ولم يولد في بلد الإسلام .

<sup>(</sup>٣) أنعظ الرجل : علاه الشبق والرغبة في الجنس الآخر .

<sup>(1)</sup> سجر التنور : أحماه . وهو يشير إلى الآية الكريمة « بل عجبت ويسخرون » .

وكان كافي الكُنفاة يكره أن يكون في مخاطبات النِّساء حراستُها ونظرُها وعقائها ، ويقول : لا يُؤمَّن ُ أَنْ يُصَحَّفَ فيقرأ : حراسْتُها ، وعَقَدْلُها ، وبظُّرها .

وكان حميًّاد " الراوية (١) لا يقرأُ القرآنَ فاستقرىء فقرأ ، ولم يَنز ل الإ أ في أربعة مُواضِع : عذابي أُصيبُ به من ْ أَسَاءَ . وما كان استيغفارُ إبْرَاهيم لأبيه إلاَّ مَـوْعدة وعدَّها أباه . ومِن الشَّجر ومما يغرُسون . بل الذين كفَرُوا في غرَّة وشقاق(٢) .

وقد رُوي أنه صبحــَّفَ في نيـَّف وعشرين موْضعاً كلها متشابهة وأنا أذكرها جميعاً مين ْ بعد ُ بإذن اللَّه .

<sup>(</sup>١) حماد الراوية : هو حماد بن ميسرة . وقيل بن سابور مولى بيي شبيبان ، وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسامها ولغاتها .

<sup>(</sup>٢) صحة الآيات :

<sup>«</sup> عذابي أصيب به من أشاء » سورة الأعراف : ١٥٦ .

<sup>«</sup> وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » سورة التوبة : ١١٤.

<sup>«</sup> ومن الشجر ومما يعرشون » سورة النحل : ٦٨ .

<sup>«</sup> بل الذين كفروا في عزة وشقاق » سورة ص : ٢ .

غضب كاتيبُ المُأمون على غُلامه فرماه بالدّواة ، وشَيَجَهُ ، فلما رأى الدّم يسيلُ قال : صدَق الله تعالى : والذين «( إذا ما غَضبوا هم يتغميرون )»(١) . فبلغ ذلك المأمون . فأنتّبه . وقال : ويالَكَ ! أما تُحسينُ أن تقرأ آية من القرران ؟ فقال : بلتى . والله إني لاقرأ مين سُورة واحدة ألف آية (٢) .

قال بعضُهُم : قرأ عبدُ الله بنُ حَنبل في الصّلاة : اقرأ باسم ربلُّك الذي خُلِق (٣) .

فقيل له : أنت وأبوك في طرفي نقيض . زعتم أبُوك أنَّ القرآنَ ليس بمخْلُوق ، وأنت قد جعلْت ربَّ القرآن مخاوقاً .

<sup>(</sup>۱) صحة الآية « والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون » سورة الشورى : ۳۷ .

 <sup>(</sup>٢) وجه العجب في هذه الإجابة : أن القرآن ليس فيه سورة عدد
 آياتها ألف آية .

 <sup>(</sup>٣) صبحة الآية « اقرا باسم ربك الذي خلق » سورة العلق : ١ ببناء
 خلق المعلوم .

وحُكي أنَّ المحاملييَّ(۱) المحدث قرأ : وفاكهة ً وإبَّاً(۲) . فقيل له : الألفُ مفتوحة من فقال : هو في كتابي محفوظ مضبوط .

وحُكي أنَّ ابنَ حاتم قرأ : فصيامَ ثلاثة أيام في الحجِّ وتيسْعَة إذا رجعتُهم ، تلكَ عشرة "كامَاة "(٣) .

كان اسم أبي العتاهية(٤) « زيد " فنقش على خاتى خاتى خاتى الماتيه أيا زيد « ثق » فكان الناس يتنادكونكه : أنا زيد يق .

قال بعضُهم : سمعتُ ابْن شاهين المحدَّث في جامع المنصور يقول في الحديث : نهى النسبيُّ عليه السلام

<sup>(</sup>١) هو القاضي أبو عبيد الله الحسن بن إسماعيل بن محمد الضبي من الثقات لم يكن أشد منه في عصره مع الصدق والستر والتوثق . توفي ببغداد سنة ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) وصمحة الآية «وفاكهة وأبا » سورة عيس : ٣١.

والأب : الكلأ أو المرعى أو ما أنبتت الأرض والخضر .

 <sup>(</sup>٣) صححة الآية « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم »
 سورة البقرة : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو العتاهية هو : إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان و للا بمين التمر سنة ١٣٠ هـ ونشأ بالكوفة . توفي سنة ٢١١هـ .

عن شقيق الحطب . فقال بعض الملاّحين : يا قوم ، فكيف نعملُ والحاجة ماسنّة " ؛ وهو شقيق الحطب .

قال: وسمعتُه مرة أخرى وهو يفسر قولَه تعالى: (( وثيابات فَطَهُر ) » فقال: قيل لا تَلْسِها على غاسرة. وهو لا تلبسها على عَلْد رة(١).

وكان كيسان مستميلي ابن الأنباري ، وكان أعسم القلب ، فكسم ابن الأنباري وهو يقول : كيسان يسمع غير ما أقول ، ويكتب غير ما يكسم ويقرأ غير ما يكتب ، ويحفظ غير ما يقرؤه .

وحُكي عنه أنه كان يكتبُ ما يسمعُ في الخزف ، ويجمعهُ في حُبُّ ، فاشترى راوية ماء فغلط السَّقَاءُ بين حُبُّ الماء وحُبُّ الخَرْف ، فصب الماء في حب العالم فرأيننا كيسان وقد وضع يده على رأسيه ، وذهب علمه كلُّه .

<sup>(</sup>١) عدرة : العدرة : الغائط وانظر سورة المدثر : ٤ .

وقالوا تقد مَّ مِن امرأة للى عمر فقالت : أَبَا عَلَمْ وَ مَالُولُ : أَبَا عَلَمْ وَمَالُ : أَعْلَمُ تَكُ مَالُك : أَعْلُمُ رَتِ ؟ قالت : صليَّعَتْ فرقتُك .

ورَوَى أَبُو ربيعة المحدِّثُ أَنَّ النبيَّ عليه السلامُ كان يغْسيلُ خُصَى الحمار . قيل : ولم ذاك يا أبا ربيعة ؟ قال : كان يُظْهر تواضُعته بذلك . والخبر أنَّه « كان يغْسيلُ حَصَى الجمار (٢) » .

قال بعض المحدِّثين : حدَّثني فلان عن فُلان عن سَبْعة وسَهْيان .

كان « يزْدَا نفا ذار » فيه لنُكْنة ، وكان يجْعل الحاء هاء ، أمْلي على كاتب له : والهاصل الف كرر . فكتبهاالكاتب بالهاء . كما لنَظَها ، فأعاد عليه الكلام ، فأعاد عليه الكلام ، فأعاد عليه الكاتب الكتاب ، فلما فطن لاجتماعهما على

<sup>(</sup>١) صحة العبارة أبا حفص غفر الله لك.

 <sup>(</sup>٢) حصا الحمار : الحصيات التي يحذفها الحاج في من يرمي بها
 الجمار الثلاث وهذا الرمي أيام العيد من مناسك الحج .

الجهل ، قال : أنت لا تُهُسين تكتب ، وأنا لا أهسين أملي . فاكتب : الجاصل ألف كر فكتبها بالجيم معجمة .

قالت أم ولد لجرير لبعض ولدها : وقع الجردان في عجبان أمتكم . أبدلت الذال دالاً وضمت الجيم ، وجعلت العجين عيجاناً. وإنما أرادت وقع الجرذان في عنجين أمتكم .

وروَى آخر : عمُّ الرجل ضيقُ أبيه(١) . وإنما هو صنـْوُ .

ورَوَى آخرُ : لُـعين اليهودُ ، حرِّمتْ عليهم الشحومُ فحملُوها . وإنما هو فجمـ لَـلُوها(٢) ، أي أذَابِنُوها .

وروى بعضُهم: أنَّ الحارث(٣) بنَ كَلَادة كان يقولُ الشَّمْسُ تُشْقُلُ الريحَ ، وإنَّمَا هو تَنْفُلُ الريح(٤)

(١) هذا حديث عن النبي عليه السلام . والصنو المثل .

(٢) جمل الشحم : أذابه .

(٣) أطارت بن كلدة من أحذق أطباء الجاهلية وهو من بني ثقيف من أهل الطائف رحل إلى أرض فارس وأخذ الطب من جند يسابور . وقد أدرك الإسلام ، وكان الرسول يأمر من كان به علة أن يأتية فيستوصفه وقد توفى سنة ٩١٣ .

(٤) الشمس تنفل الربح يقال تفل يتفل - كفرح يفرح - بمعنى تغير والمعنى هنا تغير الشمس رائحة الربح . وقَالُوا : كَانَ يَجَلَّسُ فِي مَقَاشَاةً . وَإِنْمَا هُو فِي مَقَنْناةَ(١) .

وروَوْا : أنه نُهيَ عن لُبْس الفَسيِيِّ وإنما هو القُسيِيِّ وإنما هو القُسيِيّ(٢) لضَربِ من الثياب .

وروَوْا : أن أعرابيـًا أتى النّبي صلى اللّه عليه وسلّم وعلى يد م سَخْلَة (٣) تبنّعرَ . وإنّما هو تَمَيْعرُ من البَعَار . وهو صوتُها .

قال بعضُهم : قال الرِّياشي (٤) لي يوما م وقد جئتُ من عجلس ابن أبي الشَّوارب : أرني ما أُمْلي عليكُم ، فأريتُه ، فمرَّ به هذا الحديث : آخر ما يجازف به المؤمن عرق جبينه .

<sup>(</sup>١) المقناة : المكان الذي لا تكاد 'هيب عنه الشمس .

<sup>(</sup>٢) نهى عن لبس القسي و إنما هو القسي وذلك لأن القسي هو الدرهم الزائف أما القسي فهو جمع قوس آلة النبل .

<sup>(</sup>٣) السخلة : ولد الشاة .

<sup>(</sup>٤) الرياشي : هو أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي اللغوي .

فقال الرِّياشي: ما أحوجَ هؤلاء إلى بعض على الما إنما إنما إنما هو يُتحارفُ ، والحريفُ : الشَّريكُ ، يَقالُ : فَكُان حَريفُ فلان ، أي شريكُه ومُتحاسبِهُ .

وقال بعضُهم: حضرتُ رجلاً من الكُبراء، وقد قرأ في المصحف: يا عيسى ابن مريم اذكرُ نعمُميّ عَلَيْكُ وعلى والديك(١).

وقرأ بعضهم : والعاديات صُبُحاً(٢) .

وقال آخر : فكذَّ بُوهما فَتَغارُنَنَا بِثالث(٣) .

وقيل : إنَّ سليمانَ بنَ عبد الملك كتب إلى عامله على علم الله على المختَّثينَ . يريدُ : عُدَّهم .

فقرأ الكاتب: اخْمُص ، فَخَصَاهُمْ .

وميميَّن أخْمجلَهُ التَّصحيفُ في مجالس الخُلفاء أحمدُ بنُ أبي خالد وزير المأمون ، فإنَّه حضرَ مجْلسَه

<sup>(</sup>١) صحة الآية : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك » سورة المائدة : ١١٠ .

 <sup>(</sup>۲) صمحة الآية « والعاديات ضبحا » سورة العاديات : ١ .

 <sup>(</sup>٣) صحة الآية « فكذبوهما فعززنا بثالث » سورة يس : ١٤ .

للمظالم يقرأ عليه القصص ، وكان فهما ، فمرت به قصة مكتوب عليها : فلان البريدي (١) ، فقرأها : الشريدي فقال المأمون أبو العباس جائع . هاتبوا له تريدة . فقد مت إليه ، وأكثرهم على أكثلها ، وغسل يده ، فقد مت إليه ، وأكثرهم على أكثلها ، وغسل يده ، وعاد إلى أن تصفيح القصص ، فمرت به قصة مكتوب عليها : فلان الحيم صي (٢) فقرأها : الحبيصي . فقال المأمون : كان غداء أبي العباس غير كاف ، لابد الله يدة من أن تُتبع بخبيصة (٣) ، فقدمت إليه ، وأكلها.

(١) البريدي : أي صاحب البريد .

<sup>(</sup>٢) الحمصي : منسوب إلى حمص إحدى مدن الشام .

<sup>(</sup>٣) الحبيصة : طعام يصنع من التمر والسمن .



## ونذكرُ الآنَ بعض ما أُخيِدَ على العلماء من النَّصْحيفِ

قال كتيسان : سمعت أبا عبيدة ينشد (١):

مازال َ يَضْربُني حتى خَزييتُ له ِ

وحال من دُون بتعش البغية الشَّفق (٢)

قال : فقلتُ خزيت خَزيتَ ؟ ؟ ، وضحكتُ ، فغضبَ وقال : فكيفَ هُـوَ ؟ قلتُ : إنسَّما هو خَـَـّـدِيتُ . قالَ : فانْ خَـرَلَ ، وما أحارَ جَـواباً .

ورَوَى أيضاً أَبُو عُبُسَيْـدة َ أبياتَ القيط(٣)في يوم جَبَـلة َ

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولى بني تيم من قريش . ولد سنة ١١٠ه و هو أجمع سائر الرواة لعلوم العرب وأخبارهم وأنسابهم ، وله مؤلفات كثيرة .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي شجرة . والتصحيف في خزيت . والرواية : خذيت بمعنى خضعت .

 <sup>(</sup>٣) لقيط بن زرارة من أشراف تميم وفرسانها وقد قتل في يوم جبلة
 بعد أن تم النصر فيه لعبس وعامر على تميم وغطفان .

يا قَــَوْم قد حرَّقَتْموني باللَّـوْمْ ولي أَقَاتِيلُ عامرًا قبلَ اليوْمْ

سيَّان هذَا والعيناقُ والنَّــوم والمَـشْرَبُ الباردُ في ظلِّ الدَّوْمُ

وقال يعني في ظل نحل المُنقَال (١) : فقال الأصمعيُّ : قد أحال ابنُ الحائيك لاكه ليسَ بنجد دَوْمٌ . وجبلةُ بنتجند ؛ وإنتما الرَّواية في الظلّ الدَّوْم ، أي الدَّائِم .

وروى الأصمعيُّ بيتَ أوس بن حَـَجَر (٢) أَجَوَّنُ تَدَّارَكُ ْ نَاقَتَدِي بِـقَـرِيَّ لِمَا وأكبرُ ظَنِيَّ أَنَّ جَـوْنَاً سَيَفَعَـْلُ

فقال أبن الأعرابي: صَحَفَّ الدعيُّ ؛ إنتما هو تداركُ نَاقَتِي بقُرابها ، أي ماد ْمتُ أطْمعُ فيها . وفي مَثل للعرب : « الفيرار بقُراب أكيس " (٣) .

<sup>(</sup>١) المقل : "ممر الدوم .

<sup>(</sup>٢) أوس بن حجر ، من نمير أحد بطون تميم من فحول الشعراء الجاهليين .

<sup>(</sup>٣) المثل لحابر بن عمر المازني . ومعى القراب : الغمد .

وروَى بَيْتَ الحارث بن حلِّزة (١) . عَنَتَاً بِاطلاً وظُلُمُا كما تُعُهْ

ز عن حَجْرة الرَّبيضِ الظِّباءُ

وقال: العَنزة: الحرّبةُ يُنتُحر بها. فردّ عليه أبوُ عَلَيه أبوُ عَلَيه أبوُ عَلَيه أبوُ عَلَيه أبوُ عَلَيه أبو عَمَّرُو وقال: إنما هو تُعتَّر ، من العَتيرة وهي ذَبيحةُ أُ الصَّنَم (٢) .

ورُوي بيتُ الْحطيئة :

وغَرَرتَنِي وزعمْتَ أَنْ لَكَ لَاتَّنِّي بِالضَّيفِ تَأْمُر

وقال أبو عمرو: إذا صحَّفتُم فصحِّفوا ميثلَ تصحيفه وإنَّما هو لابن أَ بَالصَّيفِ تَاميرٌ .

ورُوي بيت عنثرة (٣) :

<sup>(</sup>۱) الحارث بن حلزة بن بكر بن وائل ، اشتهر بمعلقته التي أولها : آذنتنا بينهـــا أســـماء دب ثاويمل منـــه الثواء

<sup>(</sup>٢) ومعنى البيت : إنكم تأخذوننا بدنب غيرتاكما كانت العرب إذا و جب عليها نذر في شائها ذبحت الظباء مكانها ، فتظلمها بذلك . والتصحيف ظاهر بين تعتز وتعتر .

 <sup>(</sup>٣) هو عنترة بن شداد العبسي نسبة إلى عبس من قيس و هو من الشعراء
 الفرسان الشجمان .

وآخرَ منهم أجررت رُمنْحي وآخرَ منهم أجررت رُمنْحي وقيع ُ

فقال كيسان له : إنما هنو في البجثلي – بإسكان الجيم – منسوب إلى بجنلة بطن مين بتني سندَيم

ورُوي لذي الرُّمَّة ِ (١) :

عَيَيْنَ مطحَمْلَبَةُ الأَرَجَاءِ طَامِيةً "

فيها الضَّفادعُ والحيتانُ تَـصُطْـمَخـيبُ

فقيل : هو يتَصْطحبُ ، لأن الحيتانَ لا تصْطخبُ ، ولا صوتَ لها .

ورُوي لرؤْية :

» شمطاء تَسَنُوي الغيظ حين ترَوْمُ ،

فقيل : إِنَّمَا هُو تُسَوِّي ؛ أي تَجِعلُه بمنز له ِ البَّوُّ (٢)

<sup>(</sup>١) فو الرمة : هو غيلان بن عقبة بن نهيس من مضر ويعد من الشعراء المتيمين وصاحبته مية بنت مقائل المنقرى .

<sup>(</sup>٢) البو ولد الناقة ، وجلد الحوار يخشى تبنا أو ثماما فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر .

رَوى أبو عسرو بن العلاء بيت امرىء القييس (١) تأوَّ بني دائي القديم فعلسا

أحاذر أن يشتد داني فأنكسا

فقال أبو زَيد : هذا نصْحييفٌ لأَنَّ المتأوِّبَ لا يكونُ مُخلِّسًا في حال واحدة لأَنَّ غلَّسَ : أَتِي في آخير اللّيل ، وتأوَّبَ جاءً في أوَّله ، وإنما هنو معلِّساً ، أي اشْتدَّ وبرَّح .

ورَوى المفضَّلُ للمِحْبَّلُ (٢) :

وإذًا ألم تخيالتها طَرفت ْ

عيثني فماء شؤونها ستجم

 <sup>(</sup>٣) و امرة القيس أشهر شعراء الجاهلية وقد توفي بالجدري سنة ١٤٠ قبيل ميلاد الرسول .

<sup>(</sup>٣) المفضل الضبي بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي ، أبو العباس أديب نحوي لنوي عالم بالشعراء وأيام العرب ، من أهل الكوفة لزم المهدي العباسي وعمل له الأشعار المختارة المسمأة ( المفضليات ) وقد ولد سنة ١٦٨ه.

فقال له خانت (۱) : إنتَّما هو طُرُفَت عَيَّنْنِي . فرجَع عنْهُ .

 <sup>(</sup>٤) خلف الأحمر : هو خلف بن حيان وقد أخذ الأصمعي وسائر
 أهل البصرة عنه ، وكان له قوة عجيبة على تمييز الأشعار وتعيين أصحابها .

## هذه حروفٌ وكلماتٌ من المُصَّحـّفِ الذي يستعمله الناسُ عـَمـْداً لا سهواً

كتب أبو تمام(١) الطنّائي رُقعة لله محمد بن عبد الملك ابن صالح يسأله فيها مُتحالاً، وكتب على عُنْدُوانها «حبيب»

فأخذه محمد ونقطه « خبيث » .

ورفع آخر رقعة لل محمد بن عبد الله بن طاهر (۲) ، وعليها «حريثُ بنُ الفارس» وكان اسم الرجل ، فجعلسه محمد « خريت في الفراش » وكتب تحته : « بئسما فعلمت » .

<sup>(</sup>١) هو أبو تمام حبيب بن أوس العائي ، ولد بمنبج في بلاد الشام وجاء مصر صنيرا فجالس الأدباء بجامع عمرو ، فأخذ عنهم وتعلم ، وكان فطنا فهما بالشعر .

 <sup>(</sup>۲) هو الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي نائب
 بغداد . كان جواداً ، جيد الشعر . مات بالجواليق سنة ۲۲۳ .

وقف رجل على الحسن البصريّ فقال : أعتميرُ ، أبادرُ ، فقال الحسنُ : كلمبوا عليه ؛ ما كان ذرّ ؛ ذلك . يريد السائلُ : أعشمانُ أخرج أبا ذرّ ؛

ومن تصحیف محمد بن طاهر : متملئمیل . یرید : مَن ْ مل ؓ مُل ؓ .

وقال المعتصمُ يوماً لطبـّاخٍ له فـَارسيي : حـَاسـِتَ رشيد . فقال : زن ْ نبيذ .

أراد المعتصمُ : جاء شَـتيت رسيد ، أي أدَـركَ عَـٰـاؤك. وقال الآخر : رسيد ، أي أدْرك .

# ومن هذا الجنس مداً لا سهواً حَمَدًا لا سهواً

الخينصر : الحب ضر . متمى ألج بيت هند ؟ : ميت الحب شهيد . نرجس طري : برّح بي نظري . عطرف تستري : نم طرفي بسيري . طست حسن : عطرف تستري : حبيبي . القبعثرى وحالبس (١) : ألفت غيري وحليبي : عبديات قدلي . فنعت بتكفيلي : في عيديات قدلي . في عيديات قدلي . وحموه حد ثك بشأني : حمر خد يك سباني . خشخاش (٢) : حميب خاني . مشممشة ثقيلة : من يستم ينبه بنبه بغبرة آبنوس : مخبرة أبنوس .

<sup>(</sup>١) القبعثري ، بالقصر : من معانيها : الجمل العظيم ، الفيصل المهزول – و الحلبس – بوزن جعفر : الشجاع ، والأسد ، والملازم الشيء . (٢) الخشخاش : منوم ، محدر ، مبرد ، وقشره يفيد في قطع الإسهال .

كلني بيدينك فبعني بحبتين : كل شيء منك في عيني حسن . لبب سرج مضري : ليس ترحم ضري . مسعود : متى تعود ؟ . الثوب يماني بثوب : الثوت ثم استوت . سعيد بن جبير (١) : نتبت عند نرجس . فروج مسمسن بحبة : تود جمش (٣) من تحبه . تحت الفيل ميروحة خيش : تحب القبل مين وجه حسن . حبيش بن حنين : حبيبي بت بخير . سكباج (٣) : شيك (٤) بساخ . كشكية : كنت نكتة . قلنسوة شيك (٤) بساخ . كشكية : كنت نكتة . قلنسوة خضرا : قلبي يتوهج ضراً . لمازح مقال يتغم : لما رحم قال : نعتم . لما

<sup>(</sup>١) سعيد بن جبير : كان كاتبا وزيرا لأبيي بردة بن أبي موسى الأشعري بأمر الحجاج الثقفي .

<sup>(</sup>٢) الحمش : المغازلة .

 <sup>(</sup>٣) السكباج : طمام يصنع من اللحم والمرق ، وهو معرب ( سكبا )
 بالفارسية ، .

<sup>(</sup>٤) الثني : الطاقة والقوة . وباخ : سكن . والمعنى : سكنت قوتك .

# البساب الثالث عشسر

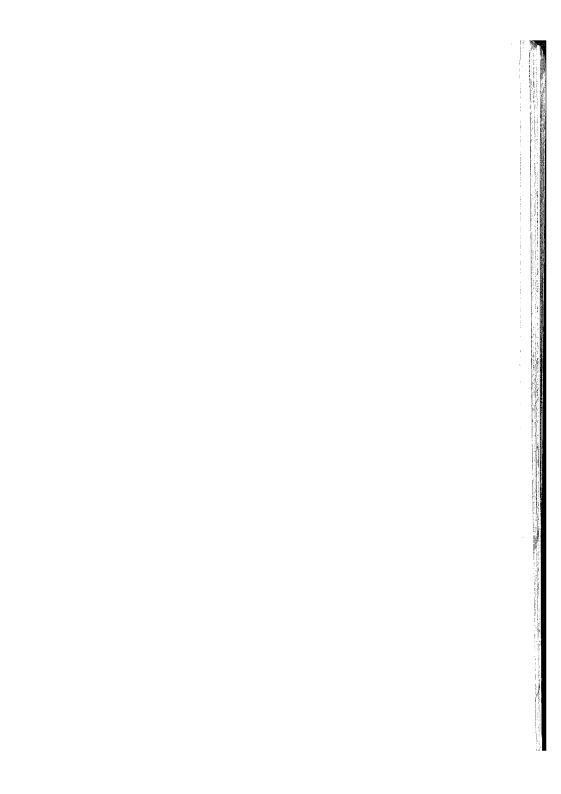

#### نوادرٌ من النحو واللحن(١)

سمع رسول ُ الله صلى الله ُ عليه وسلّم رجُلا قرأ ، فلم ن فقال : أرشدوا أخاكم .

قال الأصمعي : قلت لأبي منها الله (٢) : كيف تقول : لا طبيب إلا المسك ؟ قال : فأين أنت عن العنبر ؟ قلت : فقل لا طبيب إلا المسك والعنبر . فقال : أين أنت عن البان ؟ قلت : قل لا طبيب إلا المسك والعنبر والبان ؟ قلت : قل لا طبيب إلا المسك والعنبر والبان . قال : فأين أنت عن أد هان (٣) عمر قال قلت : فقل لا طبيب إلا المسك والعنبر والبان وأدهان عمر . قال : فأين أنت عن فارة (٤) الإبل صادرة ؟

 <sup>(</sup>١) النوادر: لون جميل من التعبير الأدبي تفتن فيه الأمم ، ويتبارى
 في حلبته أصحاب الصناعات وكلما كانت النادرة غير مصطنعة ، و لا متكلفة ،
 كانت أجلب للسرور ، وأمتع للنفس، وأجدر أن يتناقلها الأفراد والجماهات .

<sup>(</sup>٢) أبو مهدية : أعرابي ، صاحب غريب ، يروي عنه البصريون .

<sup>(</sup>٣) أدهان محمر : نوع من العشب أطيب رائحة من غيره .

<sup>(</sup>٤) الفَارَة : المسك . وقد تخفف ( الفارة ) .

عميل بعض النتحويين كتاباً في التصغير ، وأهداه الله رئيس كان يختلف إليه ، فَنَقَص عطيته ، فصنف كتاباً في العلمشف ، وأهداه الله ، وكتب معه : رأيت باب التصغير قد صغر في عيند الوزير ، وأرجو أن يعطيفه على باب العطف .

سمعت الصاحب - رحمه الله أسيقول: كان سبب انصال ابن قريعة (١) القاضي بالوزير أبي محمد المهلتبي أن ابن قريعة كان تيسم رحى له ، فرفع إليه حساباً ، فيه درهمان ودانقان ، وحبستان ، فدعاه أن وأنكر عليه الإعراب في الحساب .

فقال : أينها الوزيرُ ، صارَ لي البَّعا ، فلستُ أستطيع له دَفْعا . فقال : أنا أُزيلُه عنك صَفْعاً ، الماستدناهُ بعد ذلك ، وقرَّبَه .

قال نحوي لرجل : هل ينصرفُ إسماعيلُ ؟ قال : نعم . إذا صلَّى العشاءَ فما قُعُوده ؟

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريمة ، قاض ، من أهل بغداد .

وحُكي أَنَّ جماعة عند محمد بن بحر (١) اختلَفُوا في بناء سَراويل ، فدخل البرقيُّ وَقَال : فيم كنتُم ؟ قالنُوا : في بناء سَراويل . فما عندك فيه ؟ قال : مثلُ ذراع البكر أو أشد .

قال النوشجانُ (٢) : حضرتُ مجْليسَ المبرِّدِ ، فسميعنا وَاحداً يقول : في حرام أصْبهادْ .

فقال أبنُو العباس : هذا قد شتماًك على مذ هب قول الله تعالى : « واسْأَل القرية ۖ »(٣) .

سمع ذو الرُّمة رجلاً يفول : على فلان لعَّنة الله . فقال : لم يرْض بواحدة حتى شفَعَها بأخرى . وذلك أنتَّه لما ستَمعه مفتوحاً قاءً ر أنتَّه أراد التَّثنية : لعنتا الله .

قيل لرجل كاذ يَكَثْثُر اللَّحن ُ في كلاميه : لو كنت إذا شككت في إعراب حَرثن تخلصت مينه إلى

<sup>(</sup>١) محمد بن بحر الأصفهاني ، وال من أهل أصفهان ، توفي سنة ٣٢٢

<sup>(</sup>٢) النوشجان : علم فارسي .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : ٨٢ . ومعنى اسال القرية : أي أهل القرية .

غيره ، مين غير أن تُزيل المعنى عن جهته ، كان الكلام واسعاً عليك . فلقيي رجلا كان مشهوراً بالأدب . فأراد أن يسأله عن أخيه ، وخشي أن يالمحن في مُخاطبته ، فلهب إلى أن يتخلص عند نفسه إلى الصّواب . فقال : أخوك ، أخيك ، أخاك ها هنا ؟ فقال له الرجل : لا ، له ، ماهو حاضر .

وقف نحوي على صاحب باذ نشجان ، فقال له : كيف تبيع ؟ قال : عشرين بدانق . قال : ماعليك أن تقول : عشرون بدانق ! ! فقد ر أنه يستزيد ، فقال : ثلاثون ؟ ثلاثين بدانق . فقال : وماعليك أن تقول : ثلاثون ؟ فما زالا على ذلك إلى أن بلغ تيسعين . فقال : وماعليك أن تقول تستعون ؟ فقال : أراك تسعون ؟ فقال : أراك تسعون ؟ فقال : أراك تسعون ؟ فقال . أراك تسعون ؟ أراك

ومر نحوي بقصَّاب – وهو يسْلُخ شاةً – فقال : كيفَ المسْتَطْرَقُ (١) إلى درْب الرَّسين ؟ فقال القصَّابُ : اصبرْ قليلاً حتى يخرجَ الكرْشُ ، وأدلَّك على الطَّريق .

<sup>(</sup>١) أي كيف الوصول إلى تجار لحم الرؤوس . والرآسون القصابون الله يبعون لحم الرأس .

وقداً م نحوي خَصَمْاً له إلى القاضي ، وقال له : لي عليك ماثتان وخمَمْسون درهماً .

فقال لخصّمه: ماتقول؟ فقال: أصلحَ اللهُ القاضيّ ، الطَّلاقُ لازم له إن كان إلا ثُلاثـَمائة. وإنَّما تَـرك منها خمنسين لينُعليمَ القاضي أنه نيحنُويُّ .

قدم رجل على بعض الوُلاة ، فقال له : من أين أقبلت ؟ قال : من أرض الله قال : وأين تريد ؟ قال : بيت الله من قال : وميم ن أنت لا أم الك ؟ قال : من « تيم » الله . فأمر بوجيء عُنه قيه . فقال : بسم الله . فقال : اتركوا ابن الخبيثة . فاو ترك الرفع وقتاً تركه الساعة .

قال أبو المحَـيْنَاء : دخل رجل الله عَلَيل : فقال له : لا إله إلا الله م وإن شئت لا إله الله م والأولى أحب الله الله من الله أجراه إن الله الله أجراه إن لم يكن مَشَهد ك له أشد على من موته .

<sup>(</sup>۱) سيبويه: من الموالي ، واسمه أبو بشر عمرو بن عثمان ، نشأ بالبصرة ، وتعلم الفقه ، ثم طلب النحو حتى برع فيه وألف كتابه الذي لم يسبق إليه ، وقد اشتهر هذا الكتاب حتى صار لفظ « الكتاب » علما عليه . وقد توفي سيبويه سنة ١٨٣ ه .

قال رجلُ لآخر: تأمرُ « بشيئا » ؟ قال : بتقوى الله ِ ، والله و

قال حَمَلَفُ : قلتُ لأعرابيِّ : أُلقييِ عليْـُك بيناً ؟ قال : على نفســك فألقـه .

قال رجل من البَلديتين َ لأعرابي – وأراد مَسَّأَلته عن أهله - كيف ﴿ أهلك َ ؟ ﴾ .

قال بكسار االلام فقال الأعرابي : صَلَبًا(١) . لأنه أجابه على فهميه ، ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهله .

سُنُمِيلُ نحويٌ عن تصغير عُبْسَيَّنْد الله . فقال : ليسَّ في سَنَجُنْدَ إِلله . فقال : ليسَّ في سَنَجُنْدَ إِن

وذُكر أنَّ معاوية قال : كيف أبو زياد ؟ فقالوا : ظريف على أنه يلحنُّ .

فقال : أو ابس ذاك أطرب اه ؟ أرادوا اللّــــن الذي هو الفيطشة .

<sup>(</sup>١) الصلب : قتلة معروفة ، وهي أن يشد الرجل من يديه ورجليه على جذع .

 <sup>(</sup>٢) يريد أن المصغر لا يصغر ، كما أن الساهي عن سجدتي السهو
 لا يسجد للسهو .

قالوا : كان سبب عمل أبي الأسود الدُولي(١) النَّحو وهو أول من وضعة ، وقيل إن أمير المؤمنين عليه عليه السلام – جعل له مثالاً فبنى عليه واحتداه – أن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ : « إن الله بريغ من المشركين ورسوله(٢) » بالخفض . وسمع ابنته تقول : ماأطيب الرُّطَب ؟ وهي تُريد التَّعجب ، وظن أنها تريد الاستفهام ، فعمل شيئاً من النَّحو ، وعرضه على أمير المؤمنين عليه السلام . فقال : ماأحسن هذا النحو الذي أخذت فيه . فسمُدًى نحوا .

مرَّ الشعبيُّ بناس من الموالي يتذاكرون النَّحوَ ، فقال : الثن ْ أصْلحتموه إنَّكُم لأوَّلُ من أفسدَه .

ورُوي أن الحجاجَ قرأ : إنَّا مين « المجرمون(٣) » مُنتقـمون .

<sup>(</sup>١) أبو الأسود الدؤلي : هو : ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس ... وهو من وجوه النابغين وفقائهم ومحدثيهم . وهو الأصل في وضع علم النحو وعقد أصوله .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٣ . وصحة اللفظ رفع رسوله بدلا من الحفض وأول الآية : « وأذان من الله ورسوله ... » .

<sup>(</sup>٣) صحة الآية « إنا من المجرمين منتقمون » . سور السجاة : ٢٢ .

وكان محدَّمد بن سليمان يقول في خُـُطبته : إن الله و ملائكتُه (١) برفع الملائكة . فقيل له في ذلك . قال : فخرَّجُـُوا لها وَجها ، ولم يدع الرَّفع .

<sup>(</sup>١) صحة الآية : «إن الله و ملائكته» بفتح التاء سورة الأحزاب : ٢٥

## البساب الرابسع عشسر

A TOTAL TOTAL TOTAL AND THE TOTAL The second secon

en en la servició de la companya de la co

#### نتوادرُ اللُّخَنَّاثِينَ (١)

قال بعضُهم : شهدتُ مجالساً فيه قينة تغني ، فذهبت تنكليّف صيحة شديدة فانقطعت . فصاحت من الحجل : اللصوص اللصوص . فقال لها منخنيّث كان في المجلس : والله يازانية ماسرُق من البيت شيء غير حلقيك .

استوهب رجل من مخنت في الحمام خطمياً (٢) ، فمنعة . فقال : سبحان الله ! ! تمنعني الحطمي وقفيز منه بدرهم ؟ ؟ فقال المخنت : فاحسب حسابك أنت على أربعة أقفزة بدرهم ، كم يصيبك بلا شيء ؟

قال المتوكل لعبادة : ماتقول في تَطَّبيل سَامانَ المخنَّتُ ؟ قال : هو حسن ، ولكنيَّه مثلُ الحيْضة (٣) يأتي بأكثرَ مما ينجتاجُ إليه .

<sup>(</sup>١) المختفون : هم الذين يتشبهون بالنساء ، فيتكسرون في مشيتهم ويلينون في آحاديثهم ، ويبالغون في رقتهم .

<sup>﴿ (</sup>٢) الحطمي - بفتح الحاء وكسرها - ضرب من النبات يغسل به .

<sup>(</sup>٣) الهيضة : معاودة الهم والحزن ، والمرضة يعد المرضة .

سمع آخرُ رجلاً يقولُ : دعاً أبي أربعة أنفس ، وأننْفَق عليهم أرْبعمائة دينار ، فقال : يابن البَغيضة لعانه ذريح لهم مُغنَشِيتين ، وزامرة ، وإلا قاربعمائة في « أينش » أنفقها ؟

قال شيخ لقَسَوْقَرَ المَحْنَدَّ : أَبُو مَنَ أَنْت ؟ قال : أَمِنُ أَنْت ؟ قال : أَمُّ أَحمد . فديتُك ! !

تاب مخنت ، فلقيه مخنت آخر ، فقال : ياأبا فلان : أيش حاكك ؟ قال : قد تُبت .

قال : فمن أين معاشك ؟ قال : بقيت لي فضيلة" من الكسّب القلديم فأنا أتمزز لها(١) .

قال : إذا كانت نفقتُك من ذلك الكسب فلحم الخنزير طرى خير من قلديد .

رأى عبادة دابة مُنخار ق ــوهي تُقرْم ط مَشْيها (٢) ــ فقال : يامخارق بر ذو نُلُكُ هذا يمشى على استحياء .

<sup>(</sup>۱) أتمزز : يقال : مزه بمعنى مصه والتبزز : تمصص الشراب قليلا قليلا .

<sup>(</sup>٢) دابة تقرمط مشيها : القرمطة : مقاربة الحطو ، ومعنى تقرمط مشيها : تقارب في خطوها . وهذا كتابة عن بطء سيرها .

قُدُّم إلى عُبَادة َ رغيفٌ يابسٌ ، فقال : هذا نُسيج في أيام بني أمية َ واكن ْ بلا طراز .

نَظَرَ مخنَّتٌ إلى مسجد صغير اطيف ، فقال لآخر : أما تريدُ هذا المسجد ؟ ما أملحته أن لا يُصلحُ والله إلا ً أن يُحمَّل في السَّفر .

نظر مخنث إلى رجل من ولد أبي موسى الأشعري يَـمـُشي وهنو يتبخـُّترُ ، فقال : انظروا إلى مشيـَّة مـَن ُ خد َع أباه عمرُو بن العاص .

تَقَرَى (١) مخنسَّ فأتى جبل (٢) لكام على أن يتعبل فيه ، فأخذ زادة وصعيد ، وسار على سهل ، فنفد زاده وجلس قد أعيا فرفع رأسه فإذا بينه وبين الجبل مسافة ، وتطلل إلى أسْفل ، فإذا هو قد قطع أكثره ، فنظر إلى الجبل وقال : واشماتني بك في يوم أراك كالعهد المنفه ش .

جلس قومٌ' في مجْلس \_ ومعهنُم مخنَّتْ \_ وقال

<sup>(</sup>۱) تقری : تتبع .

<sup>(</sup>٢) جبل لكام - بضم أوله : جبل بالشام .

رجل منهم : أنا أشَّتهي كشُّكية عَامِضة ، وضرط . فقال المخنث : قَطع الله طهُّر الكشُّكيَّة : ما أسرْع ما تَنفُخُ البطن !!

لقي محنث آخر ليودّعه ، فقال : أحمدُ الله على بعد سفر ك ، وانقطاع أثرك ، وشيدّة ضررك. فقال له : أنا أستودعك العملى . والضّنَى ، وانقطاع الرّزق من السّما .

وقال مخنتَّثُ لآخر : أراني الله ُ في وَجهـُلك السَّاطورَ ، و في عَيَـْنيـُلكَ الكَافُـورَ ، و في شقِّ استلكَ النَّاسورَ (١) .

قال علا أن سيد ق \_ وكان قبيحاً جدا ً \_ مررت بمخنسَّت يعوْر ل على حَائيط ، فقال لي : من أين أتينت ؟ قلت ن مين البَصْرَة . فقال . لا إله إلا الله الا الله الا تغيير كُلُ شيء حتى هذا !! كانت القرود تنجلب مين البَصن . الآن تجيء من العيراق .

وحج مخنت فرأى إنساناً قبيحاً يرْميي بالجمار ، فقال له المخنت : بأبي أنت لست أشير عليك أن

<sup>(</sup>۱) والناسور برض معروف .

تعود إلى هذا المكان . قال : ولم ؟ ألستُ مسلماً ؟ قال : بلى ، ولكن لا أرى لك أن تبسخل على أهـْل النار بهذا الوجـْه .

نظرَ مُنْخَنَنَّتْ إلى رجل قصير على حيمار صَغير ، فقال : هُمَا تَوْأَمَان .

وقال بعض المختنثين : كان لي أستاذ مختنث يقال له زائدة ، فمات . فرأيته أني النسوم فقلت له: ما فعل الله أربَّك بك ؟ قال : أدخلنسي النار .

قلت : فمنَن تُورُكُ (١) فيها ؟

قال : هيهات !! انقلبتْ المسَّألةُ أنا « توْرُ أ » فر عون .

ركب المتوكيِّلُ يوما زلالار(٢) ومعه جماعة ، فعصفت الريح ، وفزع الناس . فقال عبادة . يا أمير المؤمنين . أما كُننيز (٣) د بيَّة فإنه لا يخاف الغرق . فقال المتوكيّل : وكيف ذاك ؟

<sup>(</sup>١) التور : من معانيه الرسول بين القوم .

<sup>(</sup>٢) الزلال : نوع من السفن .

<sup>(</sup>٣) كنيز : مغن مشهور في عصر المتوكل العباسي .

قال: لأنه يسبئ على رَق مُ وكان كنيز مخنيَّا آدر (١) كان بعض ولد الفضل بن الربيع يتخنيَّث ، فوكل به أبنوه غنلاماً يمنعنه من نتشف لحيْته ، فبات ليلة . فلما أصبح رآه منتوف اللحية ، فقال : أهلكني والله والله اين لحيتُلك ؟ قال .. « ( فطاف عليها طائف من وربينًك وهنم الثمون . فأصبحت كالصريم )» (٢) .

أد خل مخنث على العُرْيان بن الهيثم – وهو أمير الكوفة – فقال له العريان : الكوفة – فقال له العريان : يا علمو الله في العُمْ هذا ؟ قال : كذّبوا على الها الأمير – كما كذّبوا عليك . فغضب العريان ، واستوى جالسا ، وقال : وما قبيل في ؟ قال : يُسمنُونك العُمْريان وعليك عيشرون قطعة ثياب . فضحيك . وخكله .

قال هيتُ (٣) المخنتَّ لُعُمَّرَ بن أمِّ سلمة : إن فتح الله عليكُم الطاَّائف (٤) فسل رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) وكان آدر : الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصييه .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم : ١٩ ، ٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) هيت المخنث : أحد المخنثين المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم
 (٤) الطائف من نواحى مكة المكرمة ، وجوها جميل وبها بعض البساتين.

اللَّه عليه وسلَّم أن يهب لك بادنة بنت غيلان بن سلَّمة ، فإنها كحـْلاء ، سموع ، نتجـْلاء ، خُمصانة ، هيشفاء(١) إن مشت تشنَّت ، وإن جلست تدننَّت ، وإن تكلَّمت تغننَّت ، تُقبل بأربع ، وتدبر بشمان ، فخذ يَها كالإناء المكْفأ .

فَرَو ي أَنَّ كلاميَه بلغَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، فمنع المخنسَّثين من الدُّخول على النساء .

<sup>(</sup>١) خمصانة هيفاء : ضامرة البطن ، دقيقة الخاصرة .

## الباب الخامس عشسر



#### نوادر جُمعا(١)

حَكَى الجاحظُ أَنَّ اسمهُ نوحٌ ، وكُنيته أبو الغُنصن ، وأنه أرْبي على المئة .

نم أدْرك أبـًا جعـْفر ، ونزلَ الكوفة َ .

قيل َ لِحَجا : أَتَعَلَّمَتَ الْحَسَابُ ؟ قال : نَعَمْ . فَمَا يُشْكُلَ عَلَي شَيِءٌ مِنْه. قال له : اقْسَمِ أُربِعة دراهم على ثلاثة َ . فقال : لرجلين درهمان ، درهمان ، وليس للثالث شيء على .

وأراد المهديُّ أن يعبث به فَدَعا بالنِّطع (٢) والسَّيف،

<sup>(</sup>١) في كتب الأدب العربي شخصيتان عرفتا بالنوادر والملح . وكل منهما يسمى جحا : الأولى جحا العربي والثانية جحا التركي ، وقد اختلف مؤرخو الأدب العربي في إثبات شخصية جحا العربي نظراً لكثرة ما روي عنه من نوادر تختلف في الزمان والمكان وفي الدلالة على ذكانه الحارق ، أو على غلته وحمقه .

<sup>(</sup>٢) النطع : بساط من الحلد .

فلما أقَّعل في النَّطع ، وقام السيَّافُ على رأسه وهزَّ سيفه ، رفع إليه رأسه أ. فقال : انظر لا تُصيبُ محاجمي(١) بالسيّف ، فإني قد احتجمتُ . فضحك المهديُّ وأجازه .

وماتت لأبيه جارية حَبشيّة : فبعث به إلى السُّوق اليشتري لها كفنا ، فأبطأ عليه حتى أنفذ غيره ، وحمل الكفن ، وحُملت جيناز تُها ، فجاء جُمحا – وقد حُملت فجعل يعدو في المقابر ، ويقول : رأيتم جنازة جارية حبشية ، كفنه المعي ؟

وجمحت به بغلة يوماً ، فأخذت به في غير الطريق الذي أراده ، فلقيه صديق اله . فقال : أين عزمت يا أبا الغُنصَ ؛ فقال : في حاجة للبغلة .

ومرت به جنازة ، فقال : بارك الله ُ اننا في الموت وفيما بعد َ الموت . فقيل : إنها جنازة ُ نَصْر انيَّ . فقال : إذن ْ لا بارك الله ُ اننا في الموت ، ولا فيما بعد الموت .

<sup>(</sup>١) المراد بها مكان الحجامة عند جحا .

وصلتَّى بقوم ، وفي كُنمنَّه جَرَّوُ كَلَّب ، فلما ركع سقط الحروْ ، وصاح ، وتنحنْنحَ الناسُ . فالتفت إيهم ، وقال : إننه سائوقيُّ (١) عافاكم اللهُ .

وحمل جرَّة خضراء لملى السوق يبيعُنها . فقالوا : هي مثقوبة ". فقال : ليس تسيلُ ، فإنَّه كان فيها قُنُطن" لوالدتي . فما سال منه شيءٌ .

وأعطاه أبود درهما يزنه ، فطرحه في الكفية ، وطرّح في الكفية ، وطرّح في الكفيّة الأنحرى سننجة درهمين ، وهو يحسبهما سننجة درهم ، فلم يستوينا ، فطرح سنجة الدّرهم على رأس الدّرهم ، فكان آقل ، فطرح حبّتين أيضاً ، ثم قال لا بيه : لبس فيه شيء ، وينقيص حبّتين .

ونظر يوماً إلى السَّماء ، فقال : ما أخـُالَـقها بالمطر لو « كان » متغيمة ً .

ورأوهُ يوماً في السوق يَعْدُو فقالوا : ما شأْنُلُك ؟ قال : مرَّت بكم جاريةُ رجل ٍ مخضوبِ اللحية ِ ؟

واجتاز يوماً بباب الجامع فقال : ليمنْ هذا القصر ؟

<sup>(</sup>١) سلوقي : نوع من الكلاب غالي الثمن .

قالوا له : هذا مسجد الجامع . قال : رحيم الله جامعاً . ما أحسن ما بنتي مسجد ه ؟ ؟

وذهبت أمنه في عرس ، وتركثه في البيث ، وقالت له : احفَظِ الباب . فجلس إلى الظهر . فلما أبطأت عليه قام ، فقلت الباب ، وحمله على عاتيقيه .

وماتت خالتُه ، فقال وا : اذْهبْ ، واشــــتر لها حَنْوُطا (١) . فقال : أخـْشي ألاَّ ألحق الجنازة .

وتبخيَّر يوما فأحرْ قتْ ثيابُه . فقال : والله ِ لا تبخرتُ أبدأ إلاَّ عَبُرْ مَاناً .

(١) الحنوط – كصبور : كل طيب يخلط للميت .

# الباب السادس عشسر

#### نوادر أشعب (١)

كان يقول: كلمْبي كلبُ ستَوْء، يبصبصُ للأُ ضياف وينبخُ أصحابُ الهدايا .

وأشعبُ هذا هو الموصوف بالطمع . وقيل له : ما بلغ مين ْ طمعك ؟ قال : لم تقتُل ْ هذا لِرْلا َ وفي نفسيك خير ٌ تصنعه بي . تصنعه بي .

ومين عجيب أخباره أنه لم يمتْ شريفٌ قط من أهل المدينة إلا استعدّى (٢) أشعبُ على وتصيته ، أو وارثه ، وقال له : احلف أنه لم يُوص لي بشيء قبل موته . وقبل له : لقدلقييت رجلاً من أصْحاب النّبي صلىالله

<sup>(</sup>۱) أشعب : هو أشعب بن جبير . ولد سنة تسع للهجرة ومات في أيام المهدي ، وكان أطيب أهل زمانه عشرة ، وأكثر هم نادرة ، وكان أقوم أهل دهره لحجج المعتزلة ، وكان من القراء حسني الصوت ، وكان قد نسك وغزا وروي الحديث عن عبد الله بن جعفر .

<sup>(</sup>۲) استعدی : استعان ، واستنصر .

عليه وسلم ، فلو حقظت أحاديث تتحد ّثُ بها؟؟ قال : أنا أعلم الناس بالحديث . قيل : فحد ثنا . قال : حد ثني عكرمة (١) عن ابن عباس ، قال : خلستان لا تجتمعان في مؤمن إلا دخل الجنة . فم سكت . قيل له : هات ، ما الحلستان ؟ قال : نسبي عكرمة إحداه ما ، ونسبت أنا الأخرى .

قال بعضهم: قلت له: لو تحدثت عيندي العسيسة !! فقال: أخاف أن يجيء إنسان "ثقيل: قلت ! ليس معنا المات . فمضى معي . فلما صليت دعوت بالعشاء ، فلم يلبث أن جاء صديق يدق الباب ، فقل أشعب ! ترى قد صرنا إلى ما نكره ؟ قال : قلت له : عشدي فيه عشر خصال لا يكره منها خصلة " ، فإن كرهت واحدة لم "آذن له . قال . هات . قلت : أولاهن أنه لا يأكل . فقال التسع الباقية لك . أد خله .

وكان أشعب لا يُنغيب (٢) طعام سالم بن عبد الله بن عُمر (٣) فاشتهى سالم أن يأ كل مع بناتيه . فخرج إلى

<sup>(</sup>۱) هو عكرمة بن عمار اليمامي روى الحديث عن طاوس وجماعة . (۲) لا يغب : أغب القوم : جاءهم يوماً وترك يوماً .

<sup>(</sup>٣) هو سلم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان معاصراً لعمر بن

بُستان له ، فجاء أشعب فَخُبر بالقصة ، فاكثترى جملاً بدر هم . فلما حاذى حائط البستان . وثب ، فصار عليه فغطت مسالم بناتيه بثوبه . وقال : بناتي بناتي . فقال أشعب : إنك لتعلم « ما لذا في بناتك من حق وإناك لتعلم ما نُريد » (١) .

قيل : بغت مُ أشعب ، فضربت ، وحليقت ، وحليقت ، وحملت على بعير يُطاف بها ، وهي تقول : من وآني فلا يزنين . فأشرفت عليها ظريفة من أهل المدينة . فقالت لها : إنك لمطاعة !! بهانا الله عنه ، فما ندعه ، وندعه لقولك ؟ ؟

كان زياد بن عبد الله الحارثي على شرطة المدينة ، وكان مبخلًا على الطّعام فدعا أشعب في شهر رمضان ليفطر عنده ، فقد مت إليه في أول ليلة بتصليلة مع قُودة ، وكانت تُعجيه ، فجعل أشعب يُدعين فيها – وزياد يلمحه – فلما فرغوا من الأكل قال زياد : ما أظن تُ

<sup>(</sup>١) مقتبس من الآية « وقالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق و إنك لتعلم ما نريد » سورة هود : ٧٩ .

أن لأكمل السّبجن إماماً يصلّي بهم في هذا الشهر فاليُصلّ بهم أشْعَبُ . فقال أشْعبُ : لو غير ذلك – أصلحاك الله – ؟ قال : وما هنو ؟ قال : أحليفُ أني لا أذوقُ بصلّيّـة أبيّـدا . فع جلّ زياد ، وتغافل عنه .

قال أشعب : جاءتني جارية بدينار ، وقالت هذه وَديعة عندك . فيجعلتُه بين ثيني الفراش . فيجاءت بعد أيمام فقالت : بأبي . الدينار . فقلت : ارفعي الفراش ، وخندي ولده . وكنت تركت إلى جَنْبه درهما . فتركت الدينار ، وأخذت الدرهم وعادت بعد أيام فوجدت معه درهما آخر ، فأخذته .

وعادت في الثمالثة كالمك . فلما رأيتُها في الرابعة بكيتُ . فقااتُ : ما يُبكيك ؟ قاتُ مات دينارُك في النشفاس . فالت : وكيف يكون للدينار نفاس ؟ ؟ النشفاس . فالت : وكيف يكون للدينار نفاس ؟ ؟ تصافين فيُاتُ : يا فاسقة تُصد قين بالولادة ، ولا تصافين بالنشفاس ! ! ! !

سأَل سالم بن عبد الله بن عمر أشعبَ عن طمعيه ، فقال : قات لصبيان مرَّة تن اذهبُوا . هذا سالم قد فتتح

بيتَ صدَّقَة عمرَ حتَّى يُطعمكم تمرْاً . فلمَّا احْتبسوا ظننْتُ أنه كما قلتُ لهم فغدوْتُ في أَثْرَهم .

وقیل له: ما بلغ مین طَعَمیك ؟ قال: أرى دُخمَانَ جَارِي فَأَ ثُـرُدُ (١) .

وقيل له أيضاً : ما بلغ من طمعك ؟ قال : لم أر اثنين قط يتسارًان إلا ً ظننت أنهما يأ مران لي بشيء .

وقيل أيضاً: ما بلغ من طمَعكَ ؟ قال: ما رأيتُ عروساً بالمدينة تُدُرفُ إِلاَّ كنستُ بيتي ، ورششتُه طمَعاً في أن تُدُرفَّ إِليَّ .

ووقف على رجل خي رُراني – وكان يعمل طبقاً – فقال له: وستّعنه قليلاً. قال الخيورُرانيُّ: وما تُريد بلك ؟ كَأَنْتَك تُريد أَنْ تشترينه ؟ قال : لا ، ولكنْ يشتريه بعض الآشراف ، فيسُهدي إليَّ فيه شيئاً.

(١) أثرد : ثرد الحبز فتة .

### الباب السابع عشر

### نَوادِرُ السُّوَّالِ

قال بعضهم: رأيت سائلاً ببغداد في الزيماتين وهم النصب (١) من في الارض سيسال ، ويقول : تتصد قوا علي حبراً وكرامة لا مير المؤمنين علي بن أبي طالب . وليس يلتفت إليه أحد ، ولا يعطيه شيئاً . فدفعت إليه درهما ، وقلت في ننفسي : إن هذا المسكين لا يعرف هؤلاء ، وبتعضهم لعلي سعلي السلام سفاخل الدهم مني ، وقال : يا صاحب الصد قة ، إن كنت تصد قت بها علي وفي قلبك بتعض لا بي بكر ، وعمر، وعثمان ، ما علي وفلان ومعاوية خال المؤمنين رديف المصطفى ، وكاتب الوحي فقطع الله يديك ورجليك ورجليك وأعسى عينيك .

قال : فأَخَذَ آنهُ الدراهمُ مِنْ كل جانب، وبقيتُ أَنَا متحيرًا . ثُمُ مضَى فلحظتُه . فَعليم ما في قلّبي . فقال

<sup>(</sup>۱) نصب : احتال.

يا فَتَمَى . غلى رَسُليكَ !! عينُدك أنَّ هؤلاء القَرانينة (١) لا يصَّدَّ قون عليَّ إلاَّ بمثل هذه الحيلة .

جاء سائل للى قوم فسألهم ، فرد وا عليه ، وألح عليه ، وألح عليهم فرد وا . فألح ، فخرج لم ليه بعضُهم فقال: عافاك الله . أما سمعت الرَّد ؟ قال : ولكنكم غممتُموني فأردف أن أغماكم يا قرانينة .

أعطيي ساول كسرة صغيرة . فقال : رحم الله من تسمها لُقمة .

قال بعضهم: رأيتُ ببغداد مكفوفاً يقول: من أعطاني حَبَّةً سقاهُ اللهُ من الحوض على يلد معاوية . فتبعته حتى خلوت به ، واطمئتُه ، وقلت : يا كذا (٢)، عنزلت أمير المؤمنين عن الحوض . فقال : أرد "ت أن أستقيهم " بحبة على يد أمير المؤمنين على عليه السلام ؟ لا ، ولا كرامة .

and the state of t

<sup>(</sup>١) القراننة : المفرد قرنان : الديوث المشارك في قرينته .

<sup>(</sup>٢) يا كذا : كنابة عن مناداته بلفظ قبيح ..

سأَل أبو فرعون رجلاً ، فمنعه أ. فأَلحَ عليه فأعطاه فقال : اللهم اخرزنا وإياهم " . نسأَلهم إلحافاً، ويعطوننا كُرُهاً ، فلا يُباركُ الله لنا فيها ، ولا يأجرُهم عليها .

وقف سائل على باب، فقال : يا أهلَ الدار . فبادر صاحبُ الدار قبلَ أن يُمَمَّ السائلُ كلامه ، وقال : صنعَ اللهُ لك َ . فقال السائلُ : يا بن البَظْراء كُنتَ تصبرُ حتى تسمع كلامي عسى جئتُ أدعوك إلى دَعوة .

وقف أعرابيٌّ سائلُّ على باب ، وسأَّل . فأَجابه رجلٌّ : ليس ها هُنا أحدُّ . قال : إنسَّك لَاَّحدُ اوْ جعل اللهُ فيك بـرَـكة ً .

قال الجمتَّازُ (١) : سمعتُ سائلاً يقول : مَـن ْ يعطيني َ حُبُــًا لاَ مَينين : جبريل ومعاوية ؟

وكان آخر يقول مَـن ْ يعطيني قطعة ً حُبُــاً لهند ِ (٢) حماة النـّني .

 <sup>(</sup>١) الحماز : هو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد عطاء بن ياسر
 وكان من أحلى الناس حكاية وأكثر هم نادرة .

 <sup>(</sup>٢) هي هند أم معاوية ، وزوج أبي سفيان وقد تزوج الرسول عليه السلام - ابنتها أم حبيبة .

ووقف سائل بباب (المافروخي ) عامل الأكهواز ، وسأل فأعَطَوه لقمة من خُبز ، فسكت ساعة ، ولم يبرخ . ثم صاح ، وقال : هذا الدّواءُ لاَّي شيء ينشفعنني ؟ وكيف آخذُه ؟

وقف سائل على باب قوم فقال : تصدّ قُوا علي ً فإني جائع . قالوا : لم نَحْبَرْ بعد ُ . قال : فكف سويق ؟ قالوا : ما اشترينا بعد ُ . قال : فشربة ماء فإني عطشان ُ . قالوا : ما أتافا السقاء بعد ُ . قال : فيسير دُهُ فن أضعه على وأسي . قالوا : ومين أين لنا الدهن ؟ فقال : يا أولاد الرّنى ، فما قعود كم ها همنا ؟ ؟ قوموا وستاوا معي .

وقف سائل على باب دار فقال : تصدَّقوا عليَّ . فقالو جارية من الدار : مَّا عِندنَا شيءٌ نعطيكَ ، وسيتِّي في المَّاتُم . فقال السائلُ : أيُّ مَأْتُم أَعظُم مِن مُّ مَكَمَم إِذَا لم يكن عِندُكم شيءُ ؟ ؟

وقف آخر بباب فقال: أوسيعُوا علي ما رَزَقَكُم الله فإني في ضيق فقال صاحب الدار: إن كُنت في الدهليز في ضيق فادخل الدار فإنسه أوسم لك فقال السائل: إنها قلت: تأمر لي بشيء. قال: قد أمرتك أن تشتري لابني قلنسوة.

## البساب الثامسن عشسر

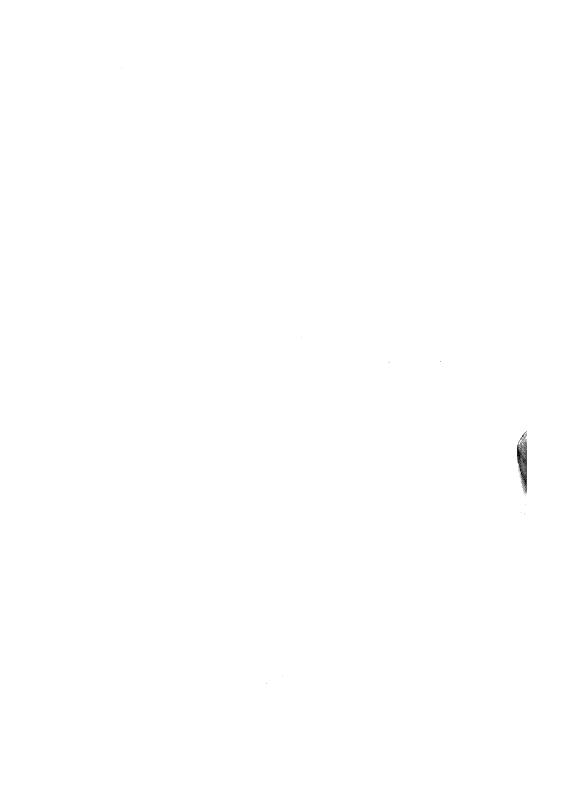

#### نتوادرُ المعلَّمين

قال بعضُهم : مررتُ ببعض سيكنكِ البصرةِ وإذ معاشمٌ قد ضرب صبيناً ، وأقام الصبيان صنفاً ، وهو يقولُ لهم : اقرؤُوا . ثم جاء إلى صبي ببجنب الصبيّ الذي ضربه ، فقال : قُل لهذا يقرأ ، فإني لستُ أُكلّمه .

قال أبُو عشمان : كان ابن ُ شُبَرِمة لا يقبل ُ شهادة المعلِّم ، وربِّما فبل شهادة َ المؤدِّب .

وكان يحيى بن ُ أكثم َ أسوأ رأياً فيهم .

وكان السِّناءيُّ بنُ شاهائ لا يستحليفُ المكاريَ(١) ، ولا الحائاتُ ، ولا الملاَّحَ ، ويجعلُ القولَ قولَ المدَّعي ويقولُ : اللَّهم إنيِّ أستَخيرُكَ في الحمَّال ومعلَّم الكُتَاب .

<sup>(</sup>١) المكاري : الذي يؤجر الناس الدواب يقال كاراه مكاراة ، وكراه : استأجره .

وصف بعضُهم معلسِّماً فقال : هو أفسرهُ الناسِ وَصييفاً(١) ، وأكثر هـُم رغيفاً .

قال بعضهم : مررث بمعلم وإذا صبيانُه يلعبُون ويقتَتبلُون ؛ فقلتُ للمعلَّم : ما بالُ صبيانيكَ ليسنُوا يَمْسَرَقُون منك !! قال : وأنا أيضاً لستُ أفس قُ منهم .

قال : وقال غُلام لأبيه : لا أريد هذا المعلم . فقال له أبنوه : ما له أب ؟؟ قال : يصْنُع بي أمراً عظيما . قال : يستخدمنك ؟ قال : أشد مين ذلك . قال : فيعفجك (٢) ؟ فيضربك ؟ قال : أشد من ذاك . قال : فيعفجك (٢) ؟ قال : أشد من ذاك . قال : فيعفج أبك ؟ قال : أشد من ذاك . قال : فأي شيء ويلك يفعل بك ؟ قال : يأكم غناي .

قال: كان معلم "يُقيم الصبيان صَّفَيْن ، ويتَكيى، صبيين بيديه ، ويقول : أربعة وأربعة ": سيتة ". فقلت له : إذا كان أربعة "وأربعة "ستة "، فكم يكون لاثة "وثلاثة "؟ قال : صدقت . لم آخذ مجذره .

<sup>(</sup>١) هو أفره الناس وصيفًا : أحذقهم خادمًا .

وكان لأبي دواد المعلم ابن ، فَمرض ، فلما نزع قال : إلى أن قال : إلى أن يُفرَغ من غَسله ما(١) قد مات .

وقال شريكُه : تعلّم الصبيان وعليك قسيص جديد فيسوِّدونه عليك ؟ قال : قد اشتريت قطمناً ، وقلت لأهلمنا : يغزلُون قسيصاً خَلَقاً (٢) .

قال : مروت يوماً بمعاسم - والصبيان يحذفون عينه بالقبصب - وهو ساكت فقلت : ويحك !! أرى منك عنجباً . فقال : وما هنو ؟ قات : أراك جالساً والصبيان يتحذفون عينك بالقبصب !! فقال : اسكت : ودعهم . فما فرحيي والله إلا أن يُصيب عيني شيء ، فأريك كيف أنتف ليحي آبائهم .

كان بحمص مُعلِّم يُكننَى أبا جعفر يتعاطى علِمَ الحساب ، فصارت إليه يوماً امرأة ، فقالت : يا أبا جعفر :

 <sup>(</sup>١) (ما) هنا لا معنى لها ولعلها زائدة والمراد : إلى أن يتم ففسله
 يكون قد مات .

<sup>(</sup>٢) خلقاً : إلياً .

قفيرُ دقيق بثمانية دراهم كم يُصيبُني بأربعة دراهم ؟ فقال لها ، بعد أن فكر : في هذه المسألة ثلاثة أقوال : أحدمها أن تعطي الرجل أربعة أخرى ، وتأخلني قفيزاً ، والآخر : لك قفيز للا بأربعة دراهم . والثالث : تافعين درهم درهم ، وتأخذين مكروك (١) مكروك حتى تستوفين (١) .

وصار إليه الاثة الروز جارتين (٣) » قد أخذوا أجرتهم درهمين فقالوا: يا أبا جعفر ، كيف نقتسم الدرهمين وخن الاثة ؟ قال : أسقطوا منكم واحداً ، وخلوا درهما درهما . قالوا: سبحان الله !! كيف نسقيط أحد ننا وقد عميل ؟ قال : فزيدوا واحداً وخذوا نيصف نويد فينا من لم يعدل ويأخد كرانا ؟ قال : فخذوا نيصفا نصفا واشتروا بالباتي تمراً ، وكلوه .

<sup>(</sup>١) المكوك - كتنور - : مكيال يسع صاعا ونصف صاع .

<sup>(</sup>٢) ي هذه العبارة من الحطأ النحوي ما هر ظاهر ويستوي في ذلك عبارة المعلم وعبارة السائلة

<sup>(</sup>٣) لفظ فارسي . واحله علم على نوع من العمال

وسألته امرأة ، فقالت : أربعة أرطال تمر بدرهم ، كم يُصيبُني بدانق ونصف ؟ فنكر ساعة طويلة ، وأدخل يديه تحت ذيايه ، وجعل يحسب بهما تم أخرج بدينه وقد جمعهما ، وقال : كُتلة مثل هذه كبيرة .

قال بعضهم مررت بمعلم وهو جالس وحده ، وليس عنده من الصّبيان أحد ، فقلت له : يا معلم ، ما فعل صبيانك ؟ فقال : خلف الدّور يتصافعُون . فقلت : أريد أن أنظرَ إليهم . فقال : إن كان ولا بدُدّ فغط رأسك ، لا يحسبُونك أنا فيصفعُوك .

قال : ورأيت مُعلَّماً وقد جاء غلامان قد تعلَّق أحدهما بالآخر ، وقال : يا معلَّم ، هذا عض ّأذ ني . فقال الآخر : واللَّه ما عضضت ها ، وإنسا هو عض أذن نفسه . فقال له المعلم : يا بن الخبيثة . صار جَمَلاً حتى يعض آذن نفسه !

وقال: رأيتُ معلماً بالكوفة ـ وهو شيخُ مخضوبُ الرأس واللَّحْسِيّة ـ وهو يجلس يبكي فوقفتُ عليه ،

وقلتُ : يا عم : ميم تبكي ؟ فقال : سرق الصبيانُ غَنُبُوْرِي .

قال : وسمعت معلما وهو يقرىء صبياً «( وما أمرُ نَنَا إلا واحدة كلمح بالبَصَر )»(١) والصبي يقول : كلحم بالبَصِل فقال له : يا فاعل ، أحسبُك تشتهي بصليتًة .

قال : وقرأ صبي على معلم «(الذين يقولون لا تُنفقُوا على من عند على من عند رسول الله)» (٢) فقال المعلم : من عيند أبيك القرنان(٣) أولى ؛ فإنه كثير المال يا بن الفاعلة ، «و ذا ؟؟ تُلنزمُ النبيَّ نفقة ً لا تتَجيبُ عليه . أعجبك كثرة مماله ٢٤

قال: ورأيتُ معلما وقد جاء صبيٌّ ، فصفَعه صفعة عكمة ً . فقال له المعلمُ : أيهما أصْلبُ : هذه أمْ التي صَفعتُكُ أمْس ِ ؟

<sup>(</sup>١) سورة القمر : ٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) سورة ( المنافقون ) ٧ رأولها « هم الذن يقولون » .

<sup>(</sup>٣) القرنان : الديوث المشارك في قرينته .

قال : وكان بالمدينة معلم يُفُرُط في ضرّبِ الصبيان ، ويشتمهُم . فلاموه على ذلك ، فسألني أذ ْ أَقَاعَدَ عنده ، وأشاهد حاليه معهم ، فقعد ْتُ عنده ، فإذا بصبي يقول : وأشاهد حاليه معهم ، فقعد ْتُ عنده ، فإذا بصبي يقول : يا معلم ُ : «( وإن عليك اللعنة َ إلى يوم الدين ِ )»(١) فقال : عليك وعلى أبويـُك َ .

وجاء آخرُ ، فقال : يا معلم : (( فاخرجُ منها فانك وجيمٌ )» (۲) قال : ذاكَ أَبُوك الكَشْخَانُ (٣) .

وجاء آخر ، فقال : يا معلمًم : «( إني أريد أن أنكيحاك )»(٤) قال : انكح أمرَّك الفاعلة .

وقال آخرُ : يا مُعَلِّمُ : (« ما لنا في بَنَاتِكُ من حق ) (ه) قال: لا ، ولا كراميّة َ . فلا يزالُ معهم في مثل هذا وهو يَضْربُهم ، ويُزَنِّيهم (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الحمجر : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الحجر : ٣٤ وأولها : «قال ...)

<sup>(</sup>٣) الرجل الكشخان : الديوث .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : ٢٧ . وقرأها أنكحك بفنح الهمزة .

<sup>(</sup>٥) سورة هود : ٧٩ وأولها «قالوا لقد علمت » .

<sup>(</sup>٦) يزنيهم : يقذفهم بالزنا .

قال : ومررت بمعالم وقد جاء صبي صغير ، فصفعه . فقلت له : ليم تَدَعُ هذا الصبي يجترىءُ عليك ؟ فقال : دعُهُ فإني أَشْكُنُوه غدا إلى أبيه .

واستفتح غلام م ، فقال : يا معلّم ( إن أبي يدعوك)» (١) فقال : همّاتُم (٣) نعـُلـي َ . فقال الغلام ُ : إنما استَفـُتحت ُ . فقال : قد أنكرت أن يـُفـُــــــ أبُـوك .

قال معلم لغلام: قُلُ «(قد أفْلح مَن ْزَكَاهَا. وقد داس مَن ْ وَقد داس مَن ْ وَقد داس مَن ْ خَابَ مَن دستّاها )»(٣). فقال: وقد داس مَن ْ خبّاها. فلم يزل يكرّرُ ذلك عليه إلى أن أعْيتَه العليّة ُ. فقال المعلم: وقد داس مَن ْ خبّاها. فقال الغلام ُ «(وقد خاب مَن ْ دستّاها )». فقال المعلم لأبيه: وقد قلت ُ لك َ إِنه لا يُفلح.

<sup>(</sup>١) سورة القصيص : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الصحيح نحوا : هاتوا .

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس : ٩ ، ١٠ .

# الباب التاسيع عشير



#### نوادرُ الصُّبْيانِ

إِنَّ قَالَ رَجَلُ لَابِنَهُ : مَا أَرَاكَ تَنُفُّلُتِ أَبِدَأً . فَقَالَ الابِنُ : إِلاَّ أَنْ يُرزقني اللَّهُ مؤدِّبًا غيرك .

قال بعضهم : أحضرتُ لتعليم المعتزِّ ــ وهو صغيرٌ ــ فقات له : بأيِّ شيء تبدأً اليوم ؟ فقال : بالانصراف .

قال بعضهم: رأيتُ أعرابياً يعاتبُ ابناً له صغيراً ، ويذكر حقّه عليه . فقال الصبي : يا أبّه ون عظيم حقّك علي لا يبطل صغير حقيّ عليك ، والذي تَمتُ به إلي أمتُ بمثله إليك ، ولست أقول : إنا سوا ، ولكن لا يجشمُل الاعتداء .

عرْباءَ (١) غلام على تموم ، فأراد عمثُه أن يعاقبَه ، ويؤدّبُه ، فقال له : يا عمّ : إني قد أسأتُ ، وليسَ معي عقْلُي ، فلا تُسيىء بي ومعلَك عقلُك .

<sup>(</sup>١) العربدة ؛ سوء الخلق .

ونظر دَميم يوما في المرآة ، وكان دَميما ، فقال : الحماء للله ، خلقني فأحسن خافقي وصورني فأحسن صورتي ، وابن له صغير ، يسمع كلامه . فلما خرج سأله رجل – كان بالباب – عن أبيه فقال : هو بالبيت يكلب على الله .

كان الفتحُ بنُ خاقان ﴿ وهو صبي ﴿ بين يدَي المعتصم (١) ، فقال له ، وعرض عليه خاتَـمـّـهُ : هل رأيت ﴿ يَا فَتَحُ ﴿ أَحَسَنَ مِن هَذَا الفَـصُ ؟ قال : نعم : يا أُميرَ المؤمنين اليدُ التي هو فيها أحسنُ منه .

وعاد المعتصمُ أباه - والفتحُ صغيرٌ - فقال له : داري أحسنُ آم ْ دارُ أبيك ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين ، دارُ أبي مادُمتَ فيه (٢) .

<sup>(</sup>۱) المعتصم العباسي : هو ثامن خلفاء العباسيين ببغداد ، ويدعى أبا إسحاق محمد بن الرشيد بن المهدي وقد حارب الروم وانتصر عليهم ، وفتح عمورية سنة ٢٢٣ه وفي هذا الفتح نظم أبو تمام قصيدته المشهورة . وقد توفى سنة ٢٢٧ه .

 <sup>(</sup>٢) أي ني الدار ، و الدار مؤنثة وقد تذكر .

قال ابن أبي ليلى : رأيتُ بالمدينة صبيتًا قد خرجَ من دار ، وبيدهِ عُودٌ مكشوفٌ . فقلتُ له : غَـَطَّهُ لا ذُعـِرْتَ. قال : أَوَ يُغْطَلُقى من اللهِ شيءٌ ؟ لا تَـلَفُـتُ .

قال البلاذ ري : أدخيل الركاض وهو ابن أربع سنين إلى الرّشيد ليعجب من فطنته ، فقال له : ما تحب أن أهب لك ؟ قال : جميل رأيك فإني أفوز به في الدّنيا ، والآخره ؛ فأمر له بدنانير ودراهم فصب بن بين يديه . فقال : اختر الا مب اليك . قال : الا حب إلى المير المؤمنين ، وهذا مين هذين ، وضرب يد والى الدّنانير فضحك الرشيد ، وأمر أن ينضم الى ولده ، الدّنانير فضحك الرشيد ، وأمر أن ينضم الى ولده ،

اجتاز عمر بن الحطاب ـ رضي الله عنه ـ بصبيان يلعبون ، وفيهم عبد الله ابن الزُّبير فتهاربُوا إلاّ عبد الله

<sup>(</sup>١) يجري عليه : أي يو تب له جراية : أي راتب .

فإنه وقف . فقال له عسر : ليم لم تقير مع أصحابك ؟ قال : لم يكنُن لي جرم فأفر منك ، ولا كان الطريق ضيد قا فأوستّعه عليك .

# البساب العسشرون

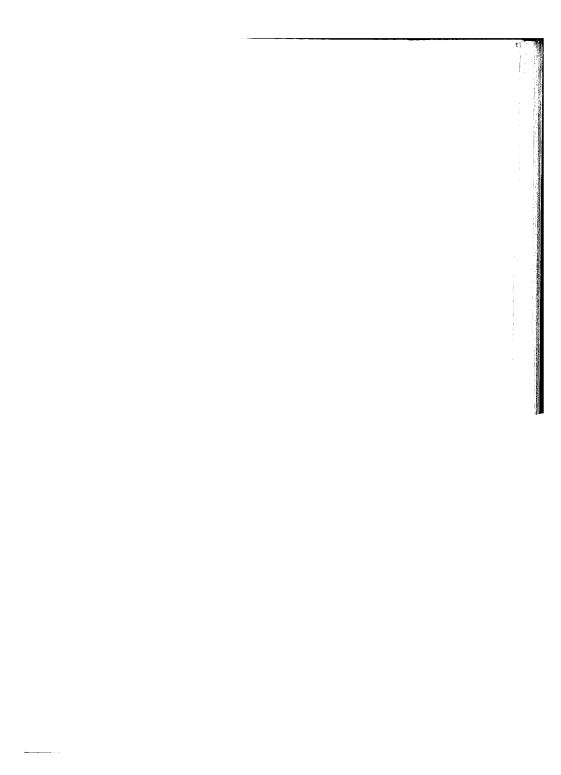

### نوادرُ للعتبيدِ والمتماليك

ولى بعض الأمراء متولى بعد غيبة طويلة فقال : أنت في الأحياء بعد . فقال : وأنا أستخير أن أموت قبل مولاي الأمير .

قال الدّارميّ (١) لغلامه : بأبي أنت وأمتّي لو كان العيتق ُ مثلَ الطّلاقِ لسّررتُنك بواحدة ٢) .

اعترض بعضهم غلاماً أراد شراءً ه فقال يا غلام : إِنْ اشْتَرِيْتَاكُ تَنْفَاحُ ؟ فقال : فإن لم تَكَشْتُر .

قال أبو العيناء : اشتُريَ للواثق (٣) عبد فصيح من البادية ، فأتيناه وجعلنا نكتب عنه كلّ ما يقول ، فلما رأى ذلك ميناً قالله طرفه وقال : « إنّ تُرابَ قَعْرها لملتَهب » .

<sup>(</sup>١) هو مسكين الدار مي الشاعر .

<sup>(</sup>٢) يقصد أن المتق لا يُتجزأ وُلا ينفذ على مرات كالطلاق .

<sup>(</sup>٣) الواثق : هو أحد خلفاء الدولة العباسية .

يقال ذلك للرَّجُلُ يُسَرُّ الناسُ برؤيته لا نتفاعهم به وأصل ذلك : أنَّ الحافرَ يُحفرُ فإنْ خرجَ التَّرابُ مُرَّاً علم أنَّ الماء عذبُ علم أنَّ الماء عذبُ فأنْ بَطَلَ (١) وإذا خرج طيبًا انتهبه الصبيان .

اشترى بعض الهاشميتين غلاماً فصيحاً فبلغ الرّشياء خبره ، فأرسل إليه يطلبه . فقال با أمير المؤمنين : لم أشتره إلا لك ، فلماً وقف الغلام بين يدي الرّشياء قال له : إنَّ مَولاك قد وهبك لي . فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ما زلنت ولا زُلنت .

قال : فَسَرَّ . فقال : ما زِلتُ لكَ وأنا في ملكه ولا زُلتُ عن ماِكه ، فأعجبَ الرَّشياءُ به وقد م

قال أبو العيناء: مررت بسُوق النخّاسين (٢) بالبصرة ، فإذا غلام ٌ يُنادَى عليه ثلاثين ديناراً والغلام ُ يُساوي خمسمائة دينار ، فاشتريته وكنت أبني داراً فلفعت إليه عشرين ديناراً على أن يُنفقها ، فلم أزل أَصُك ٌ عليه

<sup>(</sup>١) نبط الماء : نبع ، والمراد هنا : استنبط الماء وأخرجه .

<sup>(</sup>٢) النخاسة : تجارة الرقيق .

حتى أنفق نحو العشرة . ثم صككتُ بشيء آخر . فقال لي : فأين أصلُ المال ؟ قلت : ارفع إلي َّحسابك ، فرفع حساباً بعشرة دنانير . فقلت : فأين الباقي ؟

قال : اشتریت ثوبا مُصْستاً (۱) وقطعته . قات : من أمرك بهذا ؟

قال : إن مل المُروَّات والأقدار لا يعيبون على غلمانهم إذا فعلوا فعلاً يعود ُ زينة عليهم . قال : فقلت في نفسي : اشتريت ُ الا صمعي وابن َ الا عرابي ولم أدر . وكانت في نفسي امرأة أردت تزوّجها فقلت يا غلام فيك خير . قال : وهل الحير ُ إلا في . فقلت له : قد عزمت على كذا . وتزوجتها ودفعت كل الغلام ديناراً وقلت له : خد لنا سمكا هازبي (٢) ، فأبطأ واشترى مارماهي (٣) فأبطأ واشترى عليه خلافي . فقال يا مولاي : فكرّرت فإذا فأنكرت عليه خلافي . فقال يا مولاي : فكرّرت فإذا

<sup>(</sup>١) الثوب المصمت : الذي لا يخالط لونه اون آخر .

<sup>(</sup>٢) والهازبي : الثعباني .

<sup>(</sup>٣) السمك المارماهي : المعروف بالقرموط .

أقل عائلة . قلت : لا الذي بُقراط أنت أم جالينوس (١) وأدخلته البيت وضربته عشرةً ، فلما قام أخذني وضربني سبعة " وقال يا مولاي : الأكدبُ ثلاثة " وسبعة " لها قيصاص ، فغاظني ورميته فشجيجُته (٢) ، فمضى إلى ابنة عمي وقال لها : « الدينُ النصيحةُ » وقال النبيُّ صلتي الله عليه : « من غشَّنا فليس منتًّا » . وقال : « مولى القوم منهم » : وأعلمتُك أن مولايَ تزوّج واستكثمني ، فلماً أعلمتُه أني مُعرفيًّاك ما فعلَ شجَّني ، فوجَّهتْ إليَّ بنتُ عمتَى بغلمان ، فبلُطحْتُ في الدَّار وضُربْتُ وسمَّته النَّايح ، فما كان يتهيَّا لي كلامه . فقلت : اعتقه ، فلعليَّه يمضي عنسِّي ، فلزمني ولذَّ بي وقال : الآن وجبّ حقيُّكَ على من ثم إنيَّه أرادَ الحبُّ ، فبجهَّزته ، فغاب عني ا عشرين يوماً ورجع فقات : لم رجعتْتَ ؟ فقال : قُطعَ علمنا وفكَّرتُ ، فإذا الله جل وعز يقول :

<sup>(</sup>١) بقراط وجالينوس : من أكابر الأطباء .

<sup>(</sup>٢) شجني : جرحني في رأسي .

( وَللهِ على النَّاسِ حجُّ البينتِ من استطاع إليه سبيلا )» (١) .

وكنتُ غير مُستطيع وإذا حقَّكَ أوجبُ علي فرَجَعَتُ أوجبُ علي فرَجَعَتُ ثُم إنِـه أراد الغزو فجهـَزتُــه ، فلما صار على عشرة فراسخ بعتُ ما كان لي بالبصرة وخرجت عنها خوفاً أن يرجع وصرتُ إلى بغداد .

قال بعضهم : استعرضْتُ غلاماً فقلت له : يا غلام تحبُ أن أشتريك . فقال : حتى أسأَلَ عنك .

أعتق عبد ُ الله بن ٰ جعفر (٢) غلاما ، فقال الغلام ٰ : أكتُبُ كما أملى .

قال: فَأَمْلُ . قال: اكتُبُ : كنتَ بالآمس لي ، فوهتبنتُك (٣) لن وهتبك لي ، فأنت اليوم واليوم صرت مثلي فكتب ذلك واستحسنه وزاده خيراً .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمر ان: ٩٧ ، أو لها « فيه آيات بينات مقام إبر الهيم » .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جعفر إن أبي طالب بن عبد المطاب بن هاتهم .

<sup>(</sup>٣) ضمير الرفع يعود على عبد الله بن جعفر .

قال حَمَّادُ بنُ إسحاق الموصلي : كان لأبي غلامٌ يستقي الماء لمن في داره على بغلين ، فانصرف أبي يوماً وهو يَسُرقُ البغل وقد قرُب من الحوض الذي يصب فيه الماء . فقال : ما حبرُكُ يا فتحُ (١) ؟ قال : خبري أنّه ليس في الدَّار أشقتى منتي ومنك .

قال : وكيف ؟ قال : لآنك تُطعمهم الخُبز وأنا أسقيهم الماء ، فضحك منه وقال : فما تحبُّ أن أصنعَ بك ؟ قال : تعتقني وتهب ُ لي هذين البغلين ، ففعل ذلك .

(١) اسم الغلام .

#### فهارس السغر الثالث

| الصفحة     | الموضوع                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥          | الباب الرابع:                                               |
| ٧          | نکت من کلام الحکما <b>،</b>                                 |
| 40         | الباب الخامس :                                              |
| <b>1</b> Y | جنس آخر من الأدب و الحكم وهو ما جاء لفظه الأمر و المنهي     |
| *1         | الياب السادس:                                               |
| 44         | جنس آخر من الحكم و الأمثال و الآداب وهو ما كان أو له « من » |
| ٧٥         | الباب السابع :                                              |
| 44         | في سياسة السلطان و أدب الرعية                               |
| 41         | الباب الثامن :                                              |
| 44         | نوادر للنساء المواجن والحواري                               |
| 44         | الباب التاسع                                                |
| 44         | نوادر القصاص                                                |
| 111        | الباب العاشر:                                               |
| 118        | نوادر' القضاة لمن تقدم إليهم                                |
| 171        | الباب الحادي عشر ل:                                         |
| ١٢٣        | فوادر لأصحاب النساء والزفاة والزواني                        |
| 144        | الباب الأول :                                               |
| 174        | کلام زیاد و و لده                                           |
| 144        | البا ب الثاني :                                             |
| 141        | كلام الحجاج                                                 |

| فحة    | الوضوع الص                                              |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 104    | الباب الثالث:                                           |
| 100    | كلام الأحنف                                             |
| 170    | الباب الرابع :                                          |
| 144    | كلام المهلب ووكده                                       |
| ۱۷۳    | . الباب الخامس :                                        |
| 140    | كلام أبي مسلم                                           |
| 177    | الباب السادس :                                          |
| 1 7 9  | كلام جماعة من الأمراء                                   |
| 144    | الباب السابع :                                          |
| 140    | فضول الكتاب والوزراء وتوقيعات ونكت من كلامهم ونوادر لهم |
| 414    | الباب الثامن:                                           |
| 414    | نكت مستحسنة للقضاة                                      |
| Y 0 10 | الباب التاسع :                                          |
| 404    | كلام الحسن البصري                                       |
| ***    | الباب العاشر :                                          |
| 444    | نكت من كلام الشيعة                                      |
| 444    | الباب الحادي عشر :                                      |
| 440    | كلام الخوارج]                                           |
| 4.4    | مختصر الصاحب في الكشف عن مناهج أصناف الخوارج            |
| 4.4    | الباب الثاني عشر :                                      |
| 711    | الغلط و التصحيف                                         |



General (\*\* Alzation of the Alexandela Lienary (COUAL Scientistica Advisoration

1994/0/1 b o...

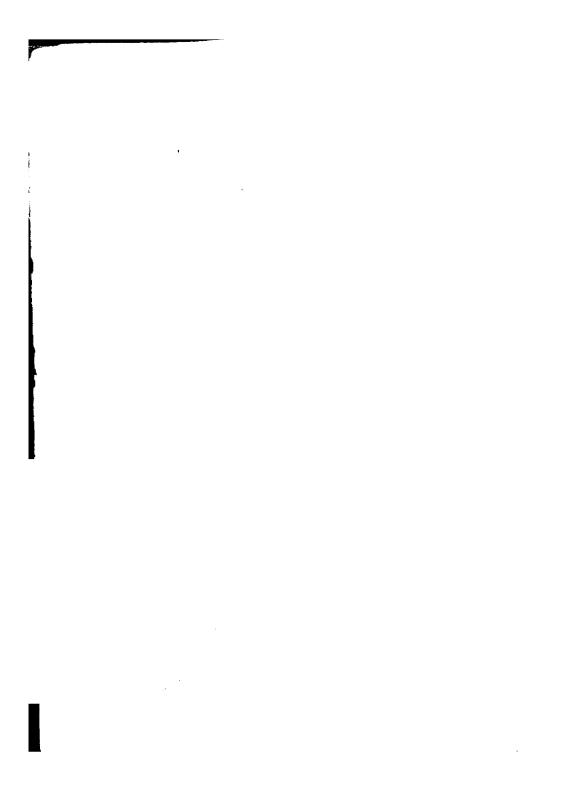



طبع فن مطابع وزامة الثقافت

دمشق ۱۹۹۷

في الاقسار السهيدة كمايعادل • 6 كل أ.س

المستعند داخسا الم ۲۲۵ ل.س



الليثيان المفي : زهسيراكمسو

# وِزَارَةُ ٱلثَّافَة ٱلخُتَادِمِنَ ٱلتُّاثِ ٱلْمَهَٰ ِي

مين زنن در الدرن الم

لِلْوَزِيْرِ ٱلْكَاتِبُ أَبِي سَعَدُ مَنْصُوْرِ بْنَاكْحُسَيْنَا لَآبِي

المترنى سنية ٤٢١ ه

ٱلسِّف رُٱلأَوَّكُ

اخدًا رئيسوم وفدّم لها دعل عليها مفطه—سوا مججي





من نشر الدر / أبو سعد منصور بن الحسين الآبي، اختار النصوص وقدم لها وعلق عليها مظهر الحجي. -دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٩٧. - ٤ ج؛ ٢٠ سم. -(المختار من التراث العربي؛ ٧١ - ٧٤).

۱- ۸۱۸,۰۲ س ع د م ۲- العنـــوان
 آبو سعد الآبي ٤- الحجي ٥- السلسلة
 مكتبة الأســـد

الايداع القانوني: ع - ١٤٤١ / ٣ / ١٩٩٧

## المقدمسة

يعد كتاب الدره واحداً من أمهات كتب الاختيارات في الأدب العربي القديم، ومصدراً قيماً من مصادر الأدب والتاريخ العربيين، وهو وإن لم يحظ بشيوع الذكر كغيره من المصادر أمثال العقد الفريد أو أدب الكاتب إلا أنه لا يقل عنها أهمية، بل إنه يبذها مجتمعة بمنهجه المتميز الذي اعتمده الكاتب في ترتيب موضوعاته؛ كما أنه يلتقي معها بموضوعاته التي تضمنت الكثير من المأثورات الأدبية والإشارات التاريخية والاخبار والنوادر والتراجم وألوان الجدد والهزل والخطب والرسائل والحكمة والمثل، وقدرتبت هذه الموضوعات وفق تسلسل زمني محكم وامتدت حتى أواخر العصر العباسي.

#### مؤلف الكتاب:

ولد الوزير الكاتب أبو سعد منصور بن الحسين الآبي في البقه وإليها نسب، وهي قرية من قرى أصفهان. ولا تذكر المصادر شيئاً عن زمن ولادته، شأنه في ذلك شأن الكثيرين من الأعلام الذين لا تهتم بهم كتب التراجم إلا بعد نسوغهم واشتهارهم بفن من الفنون أو علم من العلوم. وليس بين أيدينا الكثير لنتعرف إلى أسرته، ويبدو أنها لم تكن بالأسرة المغمورة غاماً أو القليلة الشأن، وعلى الرغم من أن المصادر لا تذكر شيئاً

عن أبيه فإنها تذكر الكثير عن أخيه أبي منصور الذي كان من عظماء الكتاب وكبار الوزراء وقد ولى الوزارة لملك طبرستان.

ومن الراجح عندي أن الآبي نشأ كغيره من الأدباء في رعاية المعلمين ثم صحون المساجد وتلقى علوم عصره على أيدى علماء أجلاء، فحصل ووعى.

وعندما انتقل في حياته الراشدة إلى التأليف والكتابة صرح في كتبه بأسماء عدد من العلماء الشيوخ الذين تأثر بهم ونقل عنهم، فذكر الجاحظ والمبرد والصولي وابن قتيبة، كما كان صديقاً للصاحب بن عباد وعنه روى الكثير.

لقد امتدت حياة الوزير الآبي بين القرنين الرابع والخامس اله جريين، وهذه المرحلة تعد من أهم المراحل في تاريخ أمتنا العربية الإسلامية، لأنها تمثل عصر القمة والتألق على صعيد الحيضارة والفكر والعلوم والأدب. لقد است وعبت الأمة الإسلامية ثقافات الأم القديمة ونقلتها ثم صهرتها في بوتقتها

وطبعتها بطابعها العربي الإسلامي، وإن نظرة واحدة إلى أسماء الأعلام الذين عاشوا في تلك الفترة تؤكد ما ذهبنا إليه.

لقد كان الوزير الآبي واحداً من هؤلاء الأعلام، وإن آثاره تدل على إنه كان أديباً موسوعياً واسع الاطلاع منمثلاً لعلوم عصره، ولكنه لا يتميز بآراء خاصة أو بحوث فكرية كالجاحظ في موازناته وتحليلاته أو ابن قستيسة في بحوثه ودراساته.

ولم يقف الأدب الوزير عند حدود التأليف بل اقتحم عالم الأدب المبدع فكان شاعراً حسن الشعر، وإن لم يكن متازاً، مع ميل ظاهر فيه للمجون، كما كان كاتباً ناثراً، وكان نثره جيداً بليغاً عيل فيه إلى السجع مع تزيينه ببعض المحسنات على غط أسلوب النثر الشائع في عصره والذي يتمثل في مدرسة ابن العميد.

أما آثاره التي تركها للمكتبة العربية الإسلامية فليست بالكثيرة ولكنها تدل على تميز وغزارة وشمول، وهي: «نشر الدر» و «الأنس والعرس» و «تاريخ الري».

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذا الحديث عن الوزير الأديب هو: أين يقف الوزير السياسي في عالم السياسة؟

لم يذكر مترجمو الآبي أي أثر من آثاره وزيراً واكتفوا بذكر آثاره الأدبية أما المؤرخون كابن الأثير وابن كثير فإنهم عرون على عهده دون إشارة إلى اسمه مما يدل على أنه لم يكن وزيراً قوياً أو سياسياً متميزاً. كان عصره عصر اضطراب وقلق وصراعات وفتن بين الدويلات التي تنضوي اسمياً تحت راية الدولة العباسية . وكان هذا العصر يحتاج إلى شخصية سياسية متمرسة محنكة ، ولم يكن الآبي هذه الشخصية ، كما لم يكن سلطانه كذلك أيضاً .

لقد وزر الآبي للسلطان مجد الدولة في إقليم الريّ، ولكن السلطان الفعلي لم يكن مجد الدولة بل أمه التي قبضت عليه وسجنته حينما سولت له نفسه أن يشق عصا الطاعة عليها، ثم أعادته إلى الحكم شخصية ضعيفة لا حول لها ولا طول. وقد اختلّت أمور الريّ بعد وفاة أم مجد الدولة وتمرد عليه جنوده، ولكن السلطان الضعيف بقي منصر فا إلى قراءة كتب الأدب وتأمل رقعة الشطرنج حتى انتهى ملكه على أيدي الغزنويين.

لقد تأثر السلطان بوزيره الأديب أو صادفت اهتماماته الأدبية هوى في نفسه ولو كان الوزير غير الآبي، من ذوي الكفايات، لكان له دور بارز في مثل هذه الظروف تحت ظل حكم يوائم مذهبه الشيعي، ولكن الأحداث مجتمعة تدل على أن ملكة الأدب غلبت على الآبي، فلم يكن بالوزير القوي.

وما قسيل عن الآبي الوزير يقال عن الآبي الشيعي المذهب. فقد كان شيعياً مؤمناً بمذهبه ولكنه لم يكن متعصباً له

ولا داعياً من دعاته على الرغم من موقعه في عالم الأدب والسياسة. لقد أجمع الذين ترجموا له على مدحه، رغم اختلاف ميولهم السياسية والمذهبية، كما أغفلت كتب الشيعة ذكر اسمه في قائمة الدعاة العاملين في حقل الدعوة المذهبية. لقد كان أديباً معتدلاً في مذهبه منصفاً في آرائه وأحكامه وهو وإن كان يذكر آل البيت في كتابه بكثير من التعظيم والإجلال فإنه يذكر بقية الصحابة بكثير من الاحترام والتوقير.

# منهج الكتاب:

ليس في الكتاب جديد من حيث نوع التأليف الأدبي، ولكن الجديد فيه والمنهج المميز له هو الشكل الذي اختاره المؤلف، وسنوجز منهجه بالملاحظات التالية:

آ- قصد الآبي -كما صرح في مقدمة كتابه- أن يخلو الكتاب من الخطب والقصائد الطوال وأن يكون مجموعة أقوال بليغة وطريفة وغير مترابطة بحيث يصدق عليه عنوان «نثر الدر».

ب- اتبع الآبي بعض من سبقه في التأليف الأدبي، كالجاحظ وابن قتيبة، في مزج الجد بالهزل ترويحاً عن النفس واستدراجاً للقارئ، ولكنه خصص للهزل والمحون أبواباً في كل فصل، وأخلى الفصل الأول منه رعاية للقرآن الكريم والحديث الشريف، وآل البيت، ولكن هذا الفصل لم يخل من بعض الدعابة اللطيفة.

ج- جعل المؤلف الشخصية محوراً للأقوال والأخبار، وقدم لكل فصل مقدمة اشتملت على أبوابه كلها. وعلى الرغم من أنه لا يوجد بين هذه الأقوال جامع يربطها إلا بلاغتها أو طرافتها، فإنها في مجموعها تفيد في فهم الشخصية والإحاطة بجوانبها المختلفة.

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الكتاب ليس كتاب تراجم ككتب الطبقات المعروفة، لأن المؤرخين جعلوا للحوادث الأهمية الثانية، أما الآبي فقد عكس هذا المنهج. فالأقوال هي الهدف الأول، والحوادث تابعة لها.

د-بدأ المؤلف خطوة جديدة في سرد الآيات القرآنية وأنشأ شبه فهرسة لموضوعاتها. ومع أنه لم يستوعب الموضوعات كلها ولا الآيات التي في الموضوع الواحد، فإن ما فعله كان خطوة جديدة تابعها بعض المستشرقين في عصرنا الراهن أمثال «لابوم» في كتابه «تفصيل آيات القرآن الكريم».

هـ اختار الأحاديث النبوية الشريفة بذوق الأديب، لا بعقلية المحدّث، فاهتمامه بالطرافة أكثر من اهتمامه بالإسناد.

## موضوعات الكتاب وأبوابه:

يقول ابن قتية: "من أراد أن يكون عالماً فليزم فناً واحداً، ومن أراد أن يكون أديباً فليتوسع. "وقد اختار الوزير الآبي أن يكون أديباً وجاء كتابه الموسوعي ليدل على سعة اطلاعه على المعارف الأدبية وما تستلزمه من روافد ثقافية ومعرفية. فأنت واجد في "نشر الدر" التاريخ والتراجم والأخسار والطرئف والخطب والأحاديث والتفسير وبعض الشعر.

يقول الوزير الآبي في مقدمة كتابه: «واقتصرت فيما أوردته فيه على الفقر الفصيحة والنوادر المليحة، والمواعظ الرقيقة والألفاظ الرشيقة، وأخليته من الأشعار ومن الأخبار الطوال التي تجري مجرى الأسماء. وسميته «نثر الدر» فلا يُعثر فيه من النظم إلا بالبيت الشارد والمصراع الواحد الذي يرد في أدراج الكلام، يتم به مقطعه، وأثناء خطاب يحسن منه موقعه. وهو كتاب يتقع به الأديب المتقدم كما ينتفع به الشادي المتعلم، ويأنس به الزاهد المتنسك، كما يأنس به الخليع المتهتك، ويحتاج إليه الملك في سياسة عمالكه كما يحتاج إليه المملوك في خدمة مالكه وهو نعم العون للكاتب في رسائله وكتبه وللخطيب في محاوراته وخطبه، وللواعظ في إنذاره وتحذيره وللقاضي في

إذكاره وتبصيره وللزاهد في قناعته وتسليته وللمتبتل غي نزاهته وتخليته. فأما النديم فغير مستغن عنه في مسامرة رئيسه، وأما اللهي فمضطر إليه عند مضاحكته وتأنيسه. وقد جعلته سبعة فصول يشتمل كل فصل على أبواب يتشابه ما فيها وتتقارب معانيها وذكرت أبواب الفصول في أوائلها ليقرب الأمر فيه على متناولها. ١١هـ.

### وإليك أبواب الكتاب كما أوردها المؤلف وبإيجاز:

الجنوء الأول: ويشتمل على خمسة أبواب هي: ١آيات من القرآن الكريم بألفاظ متشابهة ونظائر متشاكله. ٢ألفاظ من الحديث الشريف موجزة فصيحة. ٣- نكت من كلام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ٤- نكت من كلام
الأئمة من ولد علي رضي الله عنهم والأشراف من أهل بيته.
٥- نكت من كلام سادة بني هاشم.

الجزء الثاني: ويشتمل على عشرة أبواب هي:

1 - كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ٢ - كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ٣ - كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه. ٤ - كلام سائر الصحابة رضي الله عنهم. ٥ - كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ٦ - مزح الأشراف والأفاضل.

٧- الجوابات المستحسنة جداً وهزلاً ٨- نوادر المتنبئين. ٩- نوادر المدينيين. ١٠- نوادر الطفيليين والأكلة.

الجزء الثالث: ويشتمل على ثلاثة عشر باباً هي:

1- كلام معاوية بن أبي سفيان وولده. ٢- كلام مروان بن الحكم وولده. ٣- كلام خلفاء بني العباس. ٤- كلام جماعة من بني أمية. ٥- نكت من كلام الزبيريين. ٦- نوادر أبي العيناء ومخاطباته. ٧- نوادر مزُبِّد. ٨- نوادر أبي الحارث جُمِّين. ٩- نوادر الجماز. ١٠- نوادر البخلاء. ٢- كلام الشطار. ١٣- العيّ ومخاطبات الحمقي.

الجزء الرابع: ويشتمل على أحد عشر باباً هي:

1- كلام شرائف النساء. ٢- نكت من كلام سائر نساء العرب وجواباتهن المستحسنة. ٣- الحيل والخدائع. ٤- نكت من كلام الحكماء. ٥- الحكم والآداب التي جاءت على لفظ الأمر والنهي. ٦- الحكم والأمشال. ٧- نكت من سياسة السلطان وأدب الرعية. ٨- نوادر الجواري والنساء المواجن. ٩- نوادر القضاة. ١١- نوادر لأصحاب النساء والزنّاة والزّواني.

الجزء الخامس: ويشتمل على اثنين وعشرين باباً هي:

1-كلام زياد وولده. ٢-كلام الحجّاج. ٣-كلام أبي الأحنف بن قسيس. ٤-كلام المهلب وولده. ٥-كلام أبي مسلم. ٦-كلام جماعة من أمراء الدولتين. ٧- توقيعات وفصول للوزراء والكتاب. ٨-كلام القضاة في الدولتين. ٩-كلام الحسن البصري. ١٠- نكت من كلام الشيعة. ١١-كلام الخوارج. ١٢- الغلط والتصحيف. ١٣- نوادر في اللحن والنحو. ١٤- نوادر للمخنثين. ١٥- نوادر اللاطة. ١٦- نوادر البغّائين. ١٧- نوادر المعلمين. ١٥- نوادر الصبيان. نوادر السبيان.

الجزء السادس: وقد جعله في قسمين واشتملا على ستة عشر بابا وهي:

آ- أبواب القسم الأول: ١- نكت من كـــلام فــصــيح الأعراب. ٢- فقر وحكم للأعراب. ٣- أدعية وكــلام لسُوَّالُ الأعراب. ٤- أمثال العرب.

ب-أبواب القسم الثاني: ٥- النجوم وأنواعها على

مذهب العرب. ٦- أسجاع الكهان العرب. ٧- أوابد العرب. ٨- وصايا العرب. ٩- أسامي أفراس العرب. ١٠- أسامي سيوف العرب. ١١- أمثال العامة سيوف العرب. ١١- نوادر الأعراب. ١٢- أمثال العامة والسفل. ١٣- نوادر أصحاب الشراب والسكارى. ١٤- أكاذيب العرب وغيرهم. ١٥- نوادر المجان. ١٦- نوادر في الضراط والفساء.

## طريقتي في هذه الاختيارات:

لقد أردت من ذكر أجزاء الكتاب وأبوابها أن أقدم للقارئ صورة الكتاب كاملة، كما توخيّت في اختياراتي المحافظة على روح الكتاب وأبوابه كما أوردها المؤلف، وأوردت النصوص المختارة كاملة غير منقطعة عن سياقها كي يفيد منها القارئ ويستأنس بها الباحث، وأضأت النصوص ببعض الشروح والضبط عندما كنت أجد أن النص قد يستغلق على قارئه. واعتمدت في اختياراتي هذه على نسخة صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مركز تحقيق التراث وإن القارئ لهذه النسخة يكتشف الجهود الجليلة التي بذلها محققوا الكتاب في إخراجه من ظلام مكتبات المخطوطات إلى نور الطباعة، فكان عملهم منهجياً علمياً موثقاً يدل على سعة العلم وغزارة الاطلاع.

ويعد فإنني أقدم هذه الاختيارات إلى قراء العربية والناطقين بها والمحبين لنفائس الأدب العربي وذخائره آملاً أن يكون هذا العمل إسهاماً متواضعاً في شد أواصر القربى بين العرب الذين لم يبق لهم من أواصر سوى أصرة اللغة، كما آمل أن أنبه القراء على سفر أدبي جليل وكنز من كنوز الشمافة العربية.

إنني أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى النور. والله ولى التوفيق.

مظهر رشيـد الحجّـي حمص ۲۲ ذي الحجة ۱٤۱٤ هـ الموافق للأول من حزيران ۱۹۹٤م

# البساب الأول (\*)

(\*) الجزء الأول من نثر الدر.



فيه النظائر من القرآن الآيات التي ذكر فيها التقوى، وهي أول ما تفتتح بها العهود، ويصدر بالحث عليها المناشير والشروط:

﴿ وَإِيِّي فَاتَّقُونَ ﴾ (١).

﴿واتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شِيئاً ﴾ (٢).

﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾(").

﴿واتَّقُوا اللهَ لَعَلَكُم تُقُلِّحُونَ ﴿ اللهِ لَعَلَكُم مُ تُقُلِّحُونَ ﴾ (١٠).

﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ (٥٠).

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الـــــزَّادِ الــــتَقُوْى وَاتَّقُونِ يِأُولِي الْأَلْبَكِ ﴾ (٢) .

\_\_\_\_

(1) سورة البقرة: ٤١ .

(٢) سورة البقرة: ٤٨ ، ١٢٣ .

(2) سورة البقرة: 23 .

(٤) سورة البقرة: ١٨٩.

(٥) سورة البقرة: ١٩٦.

(٦) سورة البقرة: ١٩٧ . والألباب: العقول.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّى اللهُ أَخَذَتَهُ العزِّةُ بِالإِثْمِ ﴾ (١). ﴿ وَ اَتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٢).

#### \* \* \*

## الآيات التي فيها ذكر الصلاة

﴿الذينَ يؤمنونَ بالغيب ويُقيمونَ الصَّلاة وعماً رزقناهم ينفقونَ﴾ (٣).

﴿وأقيموا الصَّلاةُ وآتوا الزَّكاةَ واركعوا مع الرَّاكعينَ ﴿ ( عُ) .

﴿واستعينوا بالصَّبرِ والصَّلَوْةِ وإنَّها لكبيرة إلا على الخاشعين﴾ (٥).

(٢) سورة البقرة: ٢٠٣.

(٣) سورة البقرة: ٣.

(٤) سورة البقرة: ٤٣.

(۵) سورة البقرة: ٤٥.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٠٦. وأخذته العزة بالإثم: حملته على الإثم.

﴿وأقيموا الصَّلاة وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ وَمَا تَقدَّمُوا لأنفسكم منْ خيرِ تجدوه عندَ اللهِ إنَّ اللهَ بَما تعملون بصيرٌ ﴾ (١).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمنوا استعينوا بالصَّبرِ والصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَع الصَّارِينَ ﴾ (٢).

﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانتُ على المؤمنينَ كتاباً موقوتاً ﴿ أَنَّ الْمُصلِّينَ ، الذينَ همْ عن صلاتهمْ ساهون ﴿ (٤) . ﴿ فصلِّ لربَّكَ وانحر ﴾ (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٠٣ - كتاباً موقوتاً: فرضاً محدود الأوقات.

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون: ٤ - ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الكوثر: ٢.

#### التحميدات

﴿ الحمدُ لله ربِّ العالمين ﴾ (١).

﴿ الحمدُ الله الذي خلقَ السموات والأرضَ وجعلَ الظلمات والنورَ ثُمَّ الَّذينَ كفروا بربهم يعدلونَ (٢٠).

﴿ فَقُطُعَ دَابِرُ القومِ الَّذِينَ ظلموا والحسمدُ للهِ ربِّ العالمين (٣) .

﴿ وقالوا الحمدُ للهِ الَّذي هدانا لهذا وما كُنَّا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله ﴾ (٤).

﴿وأخرُ دعواهم أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين﴾ (٥).

\* \* \*

- (١) فاتحة الكتاب: ١.
- (٢) سورة الأنعام: ١. ويعدلون: يسوون به غيره من المخلوقات.
- (٣) سورة الأنعام: ٤٥. قطع دابر القوم: قطع آخره. كنايه عن فنائهم جميعاً.
  - (٤) سورة الأعراف: ٤٣.
  - (٥) سورة يونس: ١٠. دعواهم: دعاؤهم.

## آیات فیها ذکر الله تعالی

﴿ اللَّذِي جعلَ لَكمُ الأرضَ فراشاً والسَّماءَ بناءً وأنزلَ من السَّماء ماءً فأخرج به من الثَّمرات رزقاً لَكمْ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ (١).

﴿وهوَ الَّذِي خلقَ السَّمواتِ والأرضَ بالحقِّ ويومَ يقولُ كُنْ فَيكُونُ قولهُ الحقُّ ولهُ الملكُ يومَ يَنْفُخُ في الصُّور علامُ الغيبِ والشَّهادة وهو الحكيمُ الخبير﴾ (٢).

﴿ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً تُخرج منه حبّا متراكباً ومن النّخل من طلعها قنوان دانية وجنّات من أعناب والزّيتون والرُّمَّان مَشْتَبها وغير مُتَشَبه انظرُ والله ثَمَره إذا أثمر وينْعه، إنَّ في ذَلِكُم لأيات لِقُوم يؤمنون (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ٩٩. القنوان جمع قنو وهو عنقود الثمر.

وه و الذي جَعَلَكُمُ خَلَائه فَ الأرضِ ورَفَع بَعْضَكُمُ فَ فَعَلَكُمُ خَلَائه فَ الأَرضِ ورَفَع بَعْضَكُمُ فَ فوق بَعْض درجات ليبَلُوكُمْ في ماءاتكم إنَّ ربَّكَ سريعُ العقابِ وإنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (أ)

﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّموات والأرض في سستَّة أَيَّامٍ ثُمَّ استسوى على العَرْشِ يُغْشِي اليَّلَ النَّهار يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والشَّمس والقمر والنَّجوم مسخَّرات بِأمره ألا لهُ الخلق والأمر تَباركَ الله ربُّ العالمين (٢).

﴿وهو الذي يرسل الريّاح بشراً بين يدي رحمته حتّى إذا أقلَّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميّت فأنزلنا به مِن كُلِّ الثّمرات كذلك نُخْرج الموتى لعلّكم تَذَكّرون ﴾ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٦٥.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف: ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ٥٧. «سحاباً ثقالاً»: أي ثقالاً بماء المطر.

## الأمشال

﴿ مَثَلَهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي استوقدَ ناداً فلماً أَضاءَتْ ما حَولَهُ لَهُ اللهُ بِنُورِهِمْ وتَركَهُمْ في ظلماتٍ لا يُبصِرُونَ ﴾ (١).

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فـمـا فَوْقَهَا﴾(٢).

﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ يَنفقونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةً أَنْبَتَ "سَبِعَ سَنابِلِ فِي كُلِّ سَنْبُكَةً مَّاثَةُ حَبَّةً واللهُ يُضَاعِفُ لَنَ يَشاءُ واللهُ والله عَكيم يَشَاءُ واللهُ واسع عَليم ﴾ (٢).

﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عليه تُرابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَركَهُ صَلْداً لا يَقْدرونَ عَسَلَت شَيءٍ مِّمَّا كَسَبُوا واللهُ لا يَهْدي السقومَ الكَافرين ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٧ ، والحديث عن المنافقين.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٦١، واسع أي يسع جوده كل شيء.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٦٤، الصفوان: الحجر الأملس. والوابل: المطر الغزير.والصلد: الصلب.

﴿إِنَّ مِثْلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ أَدمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كَن فيكونُ ﴾(١).

﴿مثّلُ مَا يُنفِقُونَ في هذه الحياة الدُّنيا كَمثَل ريح فيها صرِّ اصرَّ حَرثَ قَوْم ظَلَمُوا أَنفُسَهُم في اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ والكن أَنفُسَهُم يظلَمُون (٢).

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الحِياةِ الدُّنِيا كَمَاءِ أَنزلناهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبِاتُ الأَرْضِ مَّا يِأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخِـ ذَتِ الأَرضُ وَلَانَّعَامُ حَتَّى إِذَا أَخِـ ذَتِ الأَرضُ وَخُرُفَهَا وازَيَّنتُ وظنَّ أَهلُهَا أَنَّهمْ قادرونَ عليها أتاها أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهُرُفَهَا وازَيَّنتُ وظنَّ أَهلُها أَنَّهمْ قادرونَ عليها أتاها أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَن لَمْ تَغْنَ بَالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفُصَلُ الآياتِ لِقوم يَتَفَكَّرون ﴾ (٣).

\* \* \*

(١) سورة آل عمران: ٥٩.

(٢) سورة آل عمران: ١١٧، الصر: البرد الشديد.

(٣) سورة يونس: ٧٤.

# الأمرُ بالعدلِ والإحسان

﴿إِنَّ اللهَ يَامُرُ بِالعَدَلِ وِالإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرُبِي وَيَنَّهَى عِنْ الْفُرِبِي وَيَنَّهَى عن الْفُحَشَاء وَالْمُنُكرِ وَالبَغْيِ يَعِظْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ﴾ (١).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهُدَاءَ لللهِ وِلوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوالدِيْنِ والأَقْرَبِينَ (٢).

﴿قُلُ أَمَرَ ربِّي بالقِسط ﴾ (٣).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمِنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لللهِ شُهُدَاءَ بِالقِسْطُ ولا يَحْرِمِنَكُم شَنْتَمانُ قَوْمِ على أَلَا تَعْدَلُوا اعْدَلُوا هُو أَقْرَبُ للتَّقُونَ ﴾ (١) . للتَّقُونَ ﴾ (١) .

(١) سورة النحل: ٩٠.

(٢) سورة النساء: ١٣٥.

(٣) سورة الأعراف: ٢٩. بالقسط: بالعدل.

(٤) سورة المائدة: ٨. «لا يجرمنكم شنأن قوم»: لا يحملكم بغض قوم على الاعتداء عليهم.

﴿وأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بِينكمُ اللهُ رَبِّنَا وربُكمْ لنا أَعْمَالُنَا ولَكُمُ المُعَالِّذَا ولَكُمُ المُعالِّدُ المُعالِّدِ المُعالِّدُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعا

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (٢).

﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٣).

\* \* \*

# الحكم

﴿إِنَّ اللهَ يَامَرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمـــاناتِ إِلَى أَهْلِهِـا وإذا حكمتُمُ بِينَ النَّاسِ أَنْ تَحكمُوا بالعدَلِ إِنَّ اللهُ نِعِماً يَعظِكُمُ بِهِ إِنَّ اللهَ عَما يَعظِكُمُ بِهِ إِنَّ اللهَ عَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ (٤).

(١) سورة الشورى: ١٥.

(٢)سورة الحديد: ٢٥.

(٣) سورة الحجرات: ٩. ﴿وأقسطوا ﴾: اعدلوا.

(٤) سورة النساء: ٥٨.

﴿ وإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمُ بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبِّ المُقْسطين﴾ (١).

﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُمُ بِمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ (٢).

﴿ وَمَن لَّم م يَحكُم عِما أَنْزَلَ الله فَأُولئكَ هُم الظَّالمون ﴿ (٣).

﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزِلَ اللهُ فَأُولِئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (٤).

﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنَّزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أَهْوا عَهُمُ ﴾ (٥).

﴿ أَفَحُكُمْ الجاهِلِيَّةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حَكْماً لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (١) .

﴿اللهُ يَحَكُمُ بِينكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فَسِيهِ تَخْتَلَفُونَ ﴾(٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: 29.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: ٦٩.

﴿ ياداوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيدِ فَةً فِي الأرضِ فِ احْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ولا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلِّكَ عن سَبِيلِ اللهِ (١٠) .

#### \* \* \*

## ذكر الموازين

﴿والوزَنُ يُومْتَذِ الْحقُّ فَ مَنْ تَقَلَتُ مُوازِينهُ فَ أُولئكَ هَمُ اللَّهِ مَوَازِينهُ فَ أُولئكَ هَمُ اللَّهُ مَنْ خَضَرُوا أَنْفُسَهُمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللللَّالَةُ اللَّالَّالَا اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّال

﴿قـدْ جَاءَتَكُم بينة من ربّكم فَأُونُوا الكيّل والمسزان ولا تَبْخَسُوا النّاس أشياءَهُم ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مُومنين (").

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٢٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٨ - ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ٨٥.

﴿ وياقَوْمُ أَوْفُوا المِكْيَالَ والميسزانَ بالقسط ولا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا تَعْثَوا في الأرضِ مَفْسدين ﴾ (١) .

﴿ وَأُونُوا الكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالقِسْطاسِ المُسْتَقيِمِ ذلكَ خيرٌ وأحسنُ تأويلاً ﴾ (٢).

﴿ ونَضَعُ الموازينَ القِسط ليـوم القيـامـة فـلا تُظلمُ نفس شـيـئاً وإن كـان مِثْقَال حـبة من خردل أتينا بها وكفَى بنا حاسبين (٢٠).

﴿ فَمَنْ ثَقَلَت مُوازِينه في الله ومَنْ عَضَالَهُ هِمْ المُهُلِحُون \* ومَنْ خَضَروا أنف سهم في جَهَنَّمَ خَطَروا أنف سهم في جَهَنَّمَ خَالدُون (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١)سورة هود: ٨٥. بالقسط: بالعدل.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٤٧ .

<sup>(</sup>٤)سورة المؤمنون: ١٠٢ – ١٠٣.

# التُكليف

﴿ لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وسُعْهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا الْخَسَبَتْ وَعَلَيها مَا الْخُسَبَتُ ﴾ (١).

﴿ لا نُكلُّفُ نَفْساً إلا وسُعْهَا وإذا قُلْتُمْ فاعْدِلُوا ﴾ (٢).

﴿ ولا نُكلَّفُ نَفْساً إلا وسُعْهَا ولَدَينا كِتِابٌ يَنْطِقُ بِالحِقِّ وهمْ لا يُظْلَمُونَ (٣).

لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا ماأتاها سيَجْعَلُ اللهُ بعد عُسْرٍ يُسُراً ﴾ (٤).

\* \* \*

(١)سورة البقرة: ٢٨٦.

(٢) سورة الأنعام: ١٥٢.

(٣) سورة المؤمنون: ٦٢.

(٤)سورة الطلاق: ٧.

-44-

## التحذير من الظلم

﴿واللهُ لا يُحبُّ الظَّالمين ﴾ (١).

﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصِلَحَ فَ لَلْ يُحْدِبُ مُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحْدِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢).

﴿ وما للظَّالمِينَ من أنصار ﴾ (٣).

﴿ ولا تركنوا إلى الَّذينَ ظَلَمُوا فتمسَّكُمُ النَّارُ وما لَكُمْ مِن دون الله من أولياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ﴾ (١٠) .

﴿وما للظَّالمينَ مِنْ نَّصيرٍ ﴾ (٥).

﴿ بِلِ اتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُواَءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهُدِي مَنْ أَضَلَ اللهُ وما لَهُمْ مِن نَّاصرين ﴾ (١٠) .

(١) سورة آل عمران: ٥٧، ١٤٠.

(۲) سورة الشوري: ۶۰.

(٣) سورة البقرة: ٧٧٠ ، وآل عمران: ١٩٢ ، والماثدة: ٧٧ .

(٤) سورة هود: ١٦٣، والركون: هو الميل اليسير.

(٥) سورة الحج: ٧١.

(٦) سورة الروم: ٢٩.

﴿والظَّالمونَ مالهم مِنْ وَلَيِّ ولا نَصيرٍ ﴿ (١).

﴿واللهُ لا يَهْدي القَوْمَ الظَّالمينَ ﴿ (٢).

﴿إِنَّهُ لا يُفلحُ الظَّالمونَ ﴿ ".

﴿ فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِينَ ﴾ (٤).

﴿ وسَيَعْلَمُ الَّذِينِ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقلَبٍ يَنْقلبونَ ﴾ (٥٠).

﴿ فِتلكَ بِيوتِهِمْ خِاوِيَةٌ بِمَا ظُلَمُوا إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيةً لِقَـومٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٦) .

﴿فكانَ عاقبِتَهُما أنَّهما في النَّارِ خَالدين فيها وذلكَ جزاؤاً الظَّالين﴾ (٧) .

#### \* \* \*

- (١) سورة الشورى: ٨.
- (٢) سورة البقرة: ٢٥٨، وآل عـمران: ٨٦ والتوبة: ١٩ و١٠٩، والصف: ٧، والجمعة: ٥.
  - (٣) سورة الأنعام: ٢١ و١٣٥ ، ويوسف: ٣٣ ، والقصص: ٣٧.
    - (٤) سورة يونس: ٣٩، والقصص: ٤٠.
      - (٥) سورة الشعراء: ٢٢٧.
        - (٦) سورة النمل: ٥٢.
  - (٧) سورة الحشر: ١٧ وعاقبتهما أي عاقبة الشيطان والإنسان الضال.

### الجهاد

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبَـــيلِ الله لا تُكلَّفُ إلا نَفْسَكَ وحرِّضِ المُومِنِينَ عَـسى اللهُ أنْ يَكُفُ بِأَسَ اللَّذَينَ كَفَرُوا واللهُ أشد بُّبأساً وأشَدُّ تنكيلاً ﴾ (١) .

﴿ يِاأَيُّهَا الذينَ أَمنوا إِذَا لَقَيتُمْ فَئَةً فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثيراً لَعلَّكِمْ تَفلِحُونَ \* وَأَطِيسِعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ زَيْحُكُمْ وَاصْبُرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢).

﴿ولولا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهَم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الأرضُ ولكنَّ اللهَ ذو فَصْلِ على العالمين﴾ (٢) .

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأَنَّهِم ظُلُمِوا وإِنَّ اللهَ على نَصْرِهِمٍ لَقَدَيرٌ ﴾ (١٠) .

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلا

(١) سورة النساء: ٨٤.

(٢) سورة الأنفال: ٤٥، ٤٦. (وتذهب ريحكم): تذهب دولتكم.

(٣) سورة البقرة: ٢٥١.

(٤) سورة الحج: ٣٩.

تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ \* ومن يُولِهِمْ يُومئذ دبرهُ إلا مُتُحَرِّفًا لَقَسَالِ أَو مُتَحَيِّزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنَّم وبئس المصير \* \* فلم تقتلوهم ولكن الله قَتَلَهم وما رمَيْت إذ رميت ولكن الله رمَي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع عكيم \* ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين \* (١٠).

﴿ وقاتلوهُمْ حاتَّى لا تكونَ فِتْنَةٌ ويكونَ الدِّينُ للهِ فإنِ انتهوا فلا عُدُوانَ إلا على الظَّالمين (٢٠).

﴿وقاتلوهُم ْحتَّى لا تكونَ فَنْنَةٌ ويكونَ الدِّينُ كلَّهُ لله فإن انتهوا فإنَّ الله بَما يعملونَ بَصِيرٌ \* وإن تَولُّواْ فاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَولاكُم نعْمَ المولى ونِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (٣).

﴿ فَإِمَّا تَثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَـشرِّدْ بِهِم مَّنْ حَلَفِهِمْ لَعلَّهُمْ لَذَّكَ وَنَ ﴾ (1)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ١٥- ١٨ والآيات في غزوة بدر. «فلا تولوهم الأدبار»: أي لا تفروا من القتال.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ٥٧- وثقف: لقي.

### الصبر

﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وِالصَّلاةِ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١).

﴿ وَإِنْ تَصَبْرُوا وَتَتَّقُوا لا يضرتُكم كَيْدُهُم شيئاً إِنَّ اللهَ بَعا يعملونَ مُحِيطٌ ﴾ (٢) .

﴿واللهُ يُحبُّ الصَّابِرينَ ﴾ (٣)

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمنوا اصْبِروا وصاَبِرُوا ورابِطُوا واتَّقوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلحُونَ ﴾ (2) . لعلَّكم تُفُلحُونَ ﴾ (2) .

﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ بَغِيرٍ حِسَابٍ ﴿ (٥).

﴿فاصبُر انَّ وَعَدَ اللهِ حَقٌّ واستغفر لذَّنبك ﴿ (٦).

(١) سورة البقرة ١٥٣.

(٢) سورة آل عمران: ١٢٠، محيط: عارف لكل آعمالهم.

(٣) سورة آل عمران: ١٤٦.

(٤) سورة آل عمران: ٢٠٠.

(٥) سورة الزمر: ١٠.

(٦) سورة غافر: ٥٥.

﴿وما يُلقَّاها إلا الَّذينَ صَبَرُوا وما يُلقَّاها إلا ذُو حَظٌّ عَظِيمٍ ﴿ (١)

﴿ولَّمَن صبّر وغفر إنَّ ذلك لَمن عَزم الأمور ﴾ (٢).

ر رديسور . في والمستعام و

## النصسر

﴿حتَّى يقولَ الرَّسولُ والَّذينَ أمنوا معهُ متى نَصْرُ الله ألا إنَّ نَصْرَ الله قريبُ ۴ (٤).

﴿وانْصُرْنَا على القَوم الكَافِرينَ﴾ (٥٠).

(١) سورة فصلت: ٣٥.

(٢) سورة الشورى: ٤٣ وعزم الأمور: الأمور المطلوبة شرعاً.

(٣) سورة الأحقاب: ٣٥.

(٤) سورة البقرة: ٢١٤.

(٥) سورة البقرة: ٢٥٠، وآل عمران: ٤٧.

﴿واللهُ يَؤِيِّدُ بنصره مِن يشاء ﴾ (١).

﴿لتُومِنُنَ به ولَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ (٢).

﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَّة ﴾ (٣).

﴿وما النَّصرُ إلا من عند اللهِ العزيزِ الحكيم (٤).

﴿بلِ اللهُ مُولاكم وهو َخيرُ النَّاصرين﴾ (٥).

﴿إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَاللهِ عَالبَ لَكُمْ وَإِنْ يَتَخْلُكُمُ فَمَنْ ذَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ المؤمنونَ (١٦). الذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بعده وعلى اللهِ فليتوكَّلِ المؤمنونَ (١٦). ﴿ومَا النَّصِرُ إِلا مِنْ عند الله إِنَّ اللهَ عزيزٌ حكيمٌ (٧٠).

### \* \* \*

(١) سورة آل عمران: ١٣.

(٢) سورة آل عمران: ٨١.

(٣) سورة آل عمران: ١٢٣.

(٤) سورة آل عمران: ١٢٦.

(٥) سورة آل عمران: ١٥٠.

(٦) سورة آل عمران: ١٦٠.

(۷) سورة الأنفال: ۱۰ .

# الصُّدُقيات

﴿ حَدْمن أموالهم صَدَقَةٌ تُطهِّرُهُمْ وتزكييًهم بها وَصَلِّ عليهم إنَّ صَلَواتكَ سكنٌ لَهمْ واللهُ سميعٌ عليمٌ ﴿ (١) .

﴿إِنَّما الصَّدِقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم وفي الرِّقساب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (٢)

﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقِ اتِ فَنَعِمَّا هِي وإِنْ تُخْفُوها وتُؤتوها الفقراءَ فهو خير لَكم ويكفر عنكم مَن سيتًاتكم الله (٢٠).

﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقِ الصِّوقِ اللهِ قَرْضِ اللهِ قَرْضِ اللهِ قَرْضِ اللهِ قَرْضِ اللهِ عَنْ أ يُضَاعِفُ لَهُمْ ﴾ (٤)

### \* \* \*

(١) سورة التوبة: ١٠٣.

(٢) سورة التوبة: ٦٠ وهي آية مصارف الزكاة.

(٣)سورة البقرة: ٢٧١.

(٤) سورة الحديد: ١٨.

### النفقات

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنف قَـوا مَّا رزقناكُمْ مِنْ قَبَّلِ أَنْ يَأْتِي َ يُومٌ لا بَيْعٌ فيهِ ولا خُلُةٌ ولا شَفَاعَةٌ ﴾ (١).

﴿ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيَّءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٢).

﴿ مَثْلُ اللَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمـوالَهِمْ فِي سـبـيلِ اللهِ كَمَثَلِ حـبَّةٍ اللَّهِ عَمَثَلِ حـبَّةً اللَّ

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ البُّغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وتثبيتاً مِنْ أَنفسهمْ كمثلِ جنَّة بِرِبُوءَ أَصابَها وَابِلُ ﴾ (١٠).

﴿الَّذِينِ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُم بِالَّيلِ وِالنَّهَارِ سِراً وعلانيةٌ فلهم أَجْرُهُمُ عندَربِّهم ولا خوف عليهم ولا هَمْ يَحْزَنُونَ (٥٠).

### \* \* \*

(١) سورة البقرة: ٢٥٤ الحلة: المودة.

(٢) سورة سبأ: ٣٩.

(٣) سورة البقرة: ٢٦١.

(٤) سورة البقرة: ٢٦٥. الوابل: المطر الشديد.

(٥) سورة البقرة: ٢٧٤.

# العفسو

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِه ﴾ (١).

﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقَرَبُ للتَّقَوى ولا تَنْسُوا الْفَضْلَ بينكم ﴾ (٢).

﴿ثُمَّ عَفُونًا عنكم مِنْ بعدِ ذلكَ لعلَّكمْ تشكرونَ ﴿ (٣) .

﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شِيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمُعروفِ وأَداءٌ إليهِ بِإحْسانِ ﴾ (١) .

﴿والكاظمينَ العَيَّظَ والعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللهُ يُحبُّ المُحسنينَ (٥٠).

(١) سورة البقرة: ١٠٩.

(٢) سورة البقرة: ٣٣٧.

(٣) سورة البقرة: ٥٢.

(٤) سورة البقرة: ١٧٨ ، والعفو في الآية هو الرضا بالدية بدلاً من القصاص بالقتل.

(٥) سورة آل عمران: ١٣٤ . كظم الرجل غيظه: أمسكه وحبسه صافحاً أو مغيظاً.

﴿ ولقد عفا عنكم والله أذو فَضل على المؤمنين ﴾ (١١).

﴿ ولقد عَفَا اللهُ عنهم إنَّ اللهَ عَفُورٌ حليم ﴾ (٢).

﴿وجزاؤا سَيِّة سِيِّة مُثِلُها فَمَنْ عَفَا وأَصْلَحَ فأجرهُ على الله ﴾ (١).

﴿إِنَّ الله لَعَفُو ۗ غَفُورٌ ﴾ (٤).

﴿ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفِّروا فَإِنَّ اللهَ عَسفورٌ رَّحيمٌ (٥٠).

\* \* \*

(١) سورة آل عمران: ١٥٢.

(٢) سورة آل عمران: ١٥٥ والحديث عمن فر من المسلمين في أحد.

(٣) سورة الشورى: ٤٠.

(٤) سورة الحج: ٦٠.

(٥) سورة التغابن: ١٤.

# ذكر العهود والمواثيق والأيمان

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فُوقَ أَيديهم فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ على نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بَمَا عَاهِدَ عليهُ اللهَ فسيؤتيه أَجْراً عَظِيماً ﴾ (١).

﴿ اللَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْد ميثاقه ويَقْطَعُونَ مَا أَمرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصِلَ ويُفْسِدونَ فِي الأرضِ أولئكَ هم الخاسرون ﴿ (٢).

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنعَمتُ عَلَيكُمْ وَأُوْفُوا بِعَهَدِي أُوْفُ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ (٢) .

﴿ أَتَّخَذَتُمْ عِنْدَ اللهُ عَهْداً فلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تقولونَ على الله مالا تعلمون ﴿ ( أَ ) .

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدُهِ مِنَ اللهِ ﴾ (أ).

(١) سورة الفتح: ١٠ .

(٢) سورة البقرة: ٢٧، وميثاقه: إحكامه وتقويته.

(٣) سورة البقرة: ٤٠ .

(٤) سورة البقرة: ٨٠.

(٥) سورة التوبة: ١١١ .

﴿ أُوكُلُّما عاهدوا عَهْداً نَبَدْهُ فَرِيقٌ منهم بل أَكْثَرُهُمْ لا يُؤمنونَ ﴾ (١).

#### \* \* \*

# الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

﴿أَتَأْمُسِرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وتَنْسُونَ أَنفُسِكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الكَتَابَ أَفْلا تَعْقُلُونَ ﴿ (٢) . الكتابَ أَفْلا تَعْقُلُونَ ﴾ (٢) .

﴿ وَلَتَكُنْ منكم أمةٌ يدعونَ إلى الخيرِ ويأمرونَ بالمعروفِ ويَنْهُونَ عن المنكرِ وأولئكَ همُ المفلحون (٢٦).

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةً إِنْحُرِجَتُ للنَّاسِ تأمرونَ بالمعروفِ وتَنْهَوْنَ عن المنكرِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: 23.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١١٠.

﴿ لَوُلاَ يَنَّهَاهُمُ السَّرَّانَسِيُّونَ والأَحْبَارُ عَن قَولِهِ مَ الإِثْمَ وَالْمِعِمُ الإِثْمَ وَالْمِعْم وأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كانوا يصنعونَ ﴾ (١).

﴿ لَعُنِ اللَّذِينَ كَسَفَرُوا مِنْ بني إسسرائيلَ على لسسان داودَ وعيسسَى ابنِ مَرْيْمَ ذلك بما عَصَواْ وَكُسانوا يعتسدونَ \* كسانوا لا يتناهونَ عن مُنْكرِ فعلوهُ لبئسَ ما كانوا يفعلون ﴾ (١).

﴿فلمَّا نَسُوا مِا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنهـونَ عَنِ السُّوءِ وأخذنا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذابِ بئيس بما كانوا يَفْسُقُونَ﴾ (٣) .

﴿وَآتَمُرِوا بينكم بمعروفٍ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمُ وَفَ ﴾ (١٠).

﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ اللَّذِي يجدونهُ مَكْتُوباً عندهمْ في التّوراة والإنجيلِ يَآمُرُهُمْ بِالمعروف وينهاهمْ عن المنكرِ ويتُحِلُ لهمُ الطّيباتِ ويتحرّمُ عليهم الخَبَائِث﴾ (٥).

#### c șic și

(١)سورة المائدة: ٦٣- لولا: للحث. الربانيون: أئمة اليهود. السحت: الرشوة.

(٢) سورة المائدة: ٧٨-٧٩.

(٣) سورة الأعراف: ١٦٥ .

(٤) سورة الطلاق: ٦.

(٥) سورة الأعراف: ١٥٧.

### ذكر الفساد والمفسدين

﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرضِ قالوا إنَّما نحن مُصلحون َ \* ألا إنَّهم مم المُصْدون ولكن لا يشعرون (١١).

﴿ كُلُـوا واشْربوا مِن رِّزَقِ اللهِ ولا تَعَثُواْ فـي الأرضِ مُفسدين ﴾ (٢).

﴿ وإذا تولَّى سَعَى في الأرضِ لِيُفْسِدَ فيها ويُهُلِكَ الحَرْثُ والنَّسْلَ واللهُ لا يُحبُّ الفَسَادَ (").

﴿ واللهُ يَعلمُ الْفُسِدَ مِنَ الْمُصلِحِ ولو شاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حكيمٌ ﴾ (١٠).

﴿ فَإِنْ تُولُّوا فَإِنْ اللهَ عَلِيمٌ بِالْفُسِدِينَ ﴾ (٥).

﴿ وَيَسْعُونَ فِي الأرضِ فساداً واللهُ لا يُحبُّ المُصدِينَ ﴾ (٦).

(١) سورة اليقرة: ١١ – ١٢ .

(٢) سورة البقرة: ٦٠، العيث: الفساد.

(٣) سورة البقرة: ٢٠٥.

(٤) سورة البقرة: ٢٢٠ – العنت: المشقة.

(٥) سورة آل عمران: ٦٣.

(٦) سورة المائدة: ٦٤.

# ذكرُ الشُّكرْ والشاكرين

﴿إِنَّ إِبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لللهِ حَنَيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُسْرِكِينَ \* شَاكِراً لأَنْعُمِهِ إَجْبَاهُ وهداهُ إِلَى صَرِاطٍ مُسْتَقيمٍ (١).

﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنا مِع نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ (٢).

﴿ نِعْمَةً مِنْ عندنا كذلك نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴾ (٢).

﴿إِنَّ هذا كانَ لَكمْ جزاءً وكانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُوراً ﴾ (١٠).

﴿ أُوزُعْنِي أَنْ أَسْكُ رَنِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَي وَعلَى وَعلَى وَالدَي ﴾ (٥) .

﴿اعْمَلُوا آلَ داودَ شَكُواً وقليلٌ مِنْ عِبِاديَ الشَّكُورِ﴾ (١٠).

(١) سورة النحل: ١٢٠- ١٢١. الحنيف: الماثل عن العقائد الضالة.

(Y) سورة الإسراء: T.

(٣) سورة القمر: ٣٥.

(٤) سورة الإنسان: ٢٢.

(٥) سورة النمل: ٩١ والأحقاف: ١٥. «أوزعني»: الوزع: المنع. أي امنعني أن

أشكر شيئاً إلا نعمتك.

(٦) سورة سبأ: ١٣.

﴿ أَلِيسَ اللهُ بَأَعِلمَ بِالشَّاكرِينَ ﴾ (١).

﴿والبلدُ الطّيّبُ يَخْرُجُ نبساتهُ بإذن ربّهِ والّذي خَبُّثَ لا يخرجُ إلا نكداً كذلك نُصرّفُ الأياتِ لقوم يشكرون ﴿(٢).

﴿إِنَّ فِي ذلك لأيات لكلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ (٣).

﴿إِنَّا هديناهُ السَّيلَ إِمَّا شاكراً وإِمَّا كَفُورا﴾ (٤).

\* \* \*

# ذكر الأمانة

﴿إِنَّ الله يأمركم أن تُؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها ﴿ (٥٠).

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعضُكُمُ بَعضاً فَلَيُّوَدِّ الَّذِي اوْتُمُن أَمانَتَهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سؤرة الأنعام: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: ٥. ولقمان: ٣١. وسبأ: ٩١. والشورى: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٨٣.

﴿ والَّذِينَ هِم الأماناتِهِم وَعَهَدِهِم راعُون ﴾ (١).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمانةَ على السَّمواتِ والأرضِ والجبالِ فَأَيَّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مَنها وَحَمَلَها الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهولاً﴾ (٢).

﴿ وَمَنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِيْطَارٍ يُؤدِّهِ إليكَ ومنهم منْ إِنْ تَأْمَنْهُ بَعِينِهِ قَائماً ﴾ (٣) منْ إِنْ تَأْمَنْهُ بَدِينارِ لا يُؤدِّهِ إليكَ إلا ما دُمْتَ عليهِ قائماً ﴾ (٣) .

\* \* \*

### ذكر الخيانة

﴿ لا تَخُونُوا اللهَ والرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمـــاناتِكُمْ وأنتمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (أ)

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ٨، والمعارج: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ٧٧.

﴿إِنَّا أَنْزِلْنَا إِلِيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بِينَ النَّاسِ عِمَا أَرَاكَ اللهُ ولا تَكُنُ للخائِنِينَ خَصِيماً ﴾(١).

﴿إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ مَنْ كَانَ خواَّناً أثيماً ﴾ (٢).

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبُدُ إليهم على سواءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ الخائنين ﴾ (٢٠) .

﴿ذلك لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخَنَّهُ بِالغَيْبِ وِأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَـيـدَ الخَاتَيْنِ ﴾ (١)

﴿إِنَّ اللهَ يُدافعُ عنِ النَّدينَ أمنوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كلَّ خواًن يَكُورِ (٥٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٠٥- خصيماً: مدافعاً عنهم.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحبح: ٣٨.

# ذكر الموالاة والأولياء

﴿ اللَّذِينَ يَتَّخَـلُونَ الكَافِرِينَ أُولِيـاءَ من دُونِ المؤمنينَ أَيَبَّغُونَ عندهمُ العزَّةَ فإنَّ العزَّةَ لله جَميعاً ﴾ (١).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لا تَتَّخذُوا اليهودَ والنَّصَارى أولياءَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بِعضٍ ومَنْ يَتَولَّهُمْ منكمْ فإنَّهُ مِنِهمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِينَ ﴾ (٢) .

﴿إِنَّما وليُحمُ اللهُ ورَسُولهُ واللَّذِينَ أَمنوا الَّذِينَ يقيمونَ الصَّلاةَ ويُؤتونَ اللهُ ورسُولهُ الصَّلاةَ ويؤتونَ اللهُ ورسُولهُ والنَّذِينَ ءَامَنُوا لا والنَّذِينَ ءَامَنُوا لا عَتَّخِذُوا اللَّذِينَ اتَّخِذُوا دينَكُمُ هُزُواً ولَعباً مِنَ اللَّذِينَ أُوتوا الكتابَ مِن قَبْلَكُمْ والكُفَّارَ أُولِياءَ واتَقوا اللهَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمنين (٣).

﴿ تَرَى كثيراً منهم يتولُّونَ الَّذينَ كَفَرُوا لَبِّئْسَ مَا قَدَّمَت ﴿

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٥٥-٥٧. يتولى الله: يتخذه ولياً.

لهم أَنْفُسُهُم أَنْ سَخِطَ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون \* ولو كانوا يُؤمنُون بالله والنّبي وما أنزل إليه ما اتّخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقُون (١).

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِياءَ للَّذِينَ لا يُؤمنونَ ﴿ (٢)

﴿إِنَّ وليِّيَ اللهُ الَّذِي نزَّلَ الكتــــابَ وهو يتـــولَّى الصَّالِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### \* \* \*

### ذكر التوبية

﴿ إِلا الَّذِينَ تَابِوا مِن قبلِ أَنْ تَقُدْرِ وَا عليهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ أَن اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٣٤.

﴿لِيسَ لَكَ مَنَ الأمرِ شِيءٌ أَوْ يَتُوبَ عليهم أَو يُعَذِّبُّهُم ، فإنَّهم ظالمون ﴾ (١) .

﴿إِنَّمَا التَّوبةُ على الله للَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالة ثُمَّ يَتُوبُ مَن قريب فأولئك يتوبُ الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً \* ولَيْسَت التَّوبةُ للَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيئًات حتَّى إذا حضر أَحَدُهُمُ الموتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ولا الذينَ يَوتُونَ وهم كَفَارُ أولئك أَعْدُنا لَهُمْ عذابا أليما ﴾ (٢).

﴿ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو َ حَيرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُولِّيتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيرُ مُعْجزي الله ﴾ (٣).

﴿فإنْ تابوا وأقاموا الصَّلاةَ وءَاتُوا الزَّكاةَ فَخَلُوا سبيلهم إِنَّ الله عَفُورٌ رحيم ﴾ (٤).

﴿ ثُمَّ يَسُوبُ اللهُ مِنْ بِعِسدِ ذِلكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَفْدُورٌ (٥)

(١) سورة آل عمران: ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: ۱۸ ، ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ٣.(٤) سورة التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: ٢٧.

﴿ أَلَمْ يَعُلَمُوا أَنَّ الله هو يقسبلُ التَّوبة عن عباده ويأخسذُ الصَّدقاتِ وأنَّ الله هو التَّوَّابُ الرَّحيم (١١).

\* \* \*

# ذكر الاستكبار

﴿ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خِالدينَ فِيسِهِ ا فَبِئْسَ مَثُوى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المُتَكبِّرينَ ﴾ (٢).

﴿ وَمَنْ يَسْتَنَكِفَ عَنْ عِبِ ادته و يَسْتُكُبُرِ فَسَيَحْشُرُهُمُ إليه بِ جَميعاً ﴾ (").

﴿ إِلَّا إِبليسَ أَبَى واسْتَكبرَ وكانَ منَ الكافرينَ ﴿ ( عَنَ الكَافرينَ ﴾ ( عَنَ الكَافرينَ ﴾ ( فَ فَاسْتَكُبْرُوا وكانوا قَوْماً عالينَ ﴾ ( ه ) .

\_\_\_\_\_

(١) سورة التوبة: ١٠٤.

(٢) سورة الزمر: ٧٢.

(٣) سورة النساء: ١٧٢.

(٤) سورة البقرة: ٣٤.

(٥) سورة المؤمنون: ٤٦.

﴿ فكنتمْ على أَعْقَابِكُمْ تنكصُونَ \* مُسْتُكْبِرِينَ به سِامرِاً تهجرون \* الله على أَعْقَابِكُمْ تنكصُونَ \* ا

﴿فاستتكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ﴾ (٢).

﴿ وإذا تُتَلِى عليه ءَاياتُنَا ولَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعُها كَأَنَّ في أَذَنِيهِ وَقُراً فبشِّرهُ بعذاب اليم ﴾ (٣).

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحبُّ كُلَّ مُختالٍ فِخُورٍ ﴾ (٤).

﴿وَسَبَّحُوا بِحمدِ ربِّهمْ وهمْ لا يَسْتُكْبِرونَ﴾ (٥٠).

﴿استُكْبِاراً في الأرضِ ومَكْر السَّيِّع ولا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّعُ ولا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّعُ إلا بأهله ﴾ (٦) .

#### \* \* \*

(١) سورة المؤمنون: ٦٦- ٦٧ . وتهجرون: تفحشون في القول.

(٢) سورة العنكبوت: ٣٩. سابقين: مفلتين من العذاب.

(٣) سورة لقمان: ٧. الوقر: ثقل السمع.

(٤) سورة لقمان: ١٨.

(٥) سورة السجدة: ١٥.

(٦) سورة فاطر: ٤٣. يحيق: يحيط وينزل.

# ذِكْرُ البَغْي

﴿وَيَنْهَى عن الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ والبَغْيِ يَعَظِّكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَعَلَّكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(١).

﴿ والَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ ينتصرونَ ﴿ (٢)

﴿ ثُمَّ بُغي عليهِ لِينصرنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لعفوٌّ عفور ﴾ (٣).

﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونُ وجنودُهُ بَغَيّاً وَعَدْواً ﴾ (١)

﴿إِنَّ قارونَ كَانَ مِن قومٍ مَوسَى فَبَغَى عليهم ﴾ (٥).

﴿ولو بَسَطَ اللهُ الرزقَ لعبادهِ لَبَغُوا في الأرضِ ﴾ (٦).

\* \* \*

(١) سورة النحل: ٩٠. البغي: العدوان.

(٢) سورة الشورى: ٣٩.

(٣) سورة الحج: ٦٠.

(٤) سورة يونس: ٩٠.

(٥) سورة القصص: ٧٦.

(٦) سورة الشورى: ٢٧.

-°V-

### ذكر الوعد

﴿ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهِمْ وَمَن نَسَــاءُ وأهلكنا السُرِفِينَ ﴾(١).

﴿وِيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعِذَابِ وِلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ ﴿ (٢).

﴿وَعَدَاللهِ لا يُخلفُ اللهُ وَعَدَهُ ولكنَّ أكسنسرَ النَّاس لا يعلمون﴾ (٢).

﴿كَانُ وَعَدُّهُ مُفَعُولًا﴾ (١).

﴿سُبِحَانَ رَبُّنا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبُّنا لَمَفْعُولاً﴾ (٥٠).

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ (١)

(١) سورة الأنبياء : ٩ .

(٢) سورة الحيم: ٧٤.

(٣) سورة الروم: ٦.

(٤) سورة المزمل: ١٨.

(٥) سورة الإسراء: ١٠٨.

(٦) سورة الذاريات: ٥.

﴿ فِ اصْبِرُ إِنَّ وَعِ لَهُ حَقَّ وَلا يَسْتَخِفِنَكَ اللَّذِينَ لا يُوتنونَ ﴾ (١) .

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغَفْرِ لَذَنبك ﴾ (٢).

﴿ وَعُد الصِّدق الَّذي كانوا يوعدون ﴿ (٢)

﴿ وَيُلكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ ﴾

﴿ فِ إِذَا جِ اء وَعْدُربِي جِ عِلهُ دِكَّاءَ وَكِ انَ وَعِ لَدُربِي عِلهُ دِكَّاءَ وَكِ انَ وَعِ لَدُربِي حِقّ آ﴾ (٥) .

﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ (1) الله حق (1) .

### \* \* \*

(١) سورة الروم: ٦٠، لا يستخفنك: لا يبعثك على الهم والعلق.

(٢) سورة غافر: ٥٥.

(3) سورة الأحقاف: ١٦.

(٤) سورة الأحقاف: 17 .

(٥) سورة الكهف: ٩٨.

(٦) سورة القصص: ١٣.

# ذكر التوكُّل

﴿ قُلْ حَسَبْيِيَ اللهُ عليه ِيتوكَّلُ المتوكَّلُونَ﴾ (١).

﴿ وَلا رَبِي الكَافِرِينِ وَالمِنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهِمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بَاللهِ وَكَفَى اللهِ وَكُفَى اللهِ وَلَا اللهِ وَكُفَى اللهِ وَنَالِهُ فَاللهِ وَلَا اللهِ وَنَالِكُ اللهِ وَلَا اللهِ وَكُفَى اللهِ وَكُفَى اللهِ وَكُفَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا الللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا الللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَا ال

﴿إِن كنتم ءَامَنتُم بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِنْ كُنْتُم مُسلمينَ \* عَالِهِ اعاى اللهِ توكَلنا ربّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظّالمين (٣).

﴿ ربَّنا عليكَ توكَّلنا وإليكَ أتينا وإليكَ المصير ﴾ ( ).

﴿اللهُ لا إِلهَ إلا هُو وعلى الله فَلْيَتُوكُّل المؤمنون ﴾ (٥).

﴿ قُلُ هُوَ الرَّحَمِنُ ءَامِنَّا بِهِ وعليهِ تُوكَّلنا فستعلمونَ مِن هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾ (٦) .

\_\_\_\_\_\_

(۱)سورة الزمر: ۳۸.

(٢) سورة الأحزاب: ٤٨.

(٣) سورة يونس: ٨٤، ٨٥. (لا تجعلنا فتنة) أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا.

(٤) سورة المتحنة: ٤.

(٥) سورة التغابن: ١٣.

(٦) سورة الملك: ٢٩.

# ﴿رِبُّ المشرقِ والمغربِ لا إلهَ إلا هوَ فاتَّخذْهُ وكيلاً ﴾(١)

#### \* \* \*

# ذكر الشهادة والاستشهاد

﴿واسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِن رِّجالِكُمْ فإن لَّمْ يكونا رَجْلَينِ فَرَجُلٌ وامْراًتانِ مُلَّى تَرْضَوْنَ مِن الشُّهُداء أَنْ تَضِلَّ إحداهما فتذكِّر إحداهما الأُخرى ولا يَأْبِ الشُّهداء إذا ما دُعُوا﴾ (٢).

﴿ولا تَكْتُمُوا السَّهادةَ ومَنْ يَكْتُمُها فإنَّهُ ءَأَثِمٌ قلبه ﴾ (٣).

﴿وأقيموا الشّهادةَ للهِ ذَلْكِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَوْمنُ مَاللهِ وَاليوم الآخر﴾(٤).

﴿ياأَيُّهَا الَّذِينَ أَمنوا شهادةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموتُ

<sup>(</sup>١) سورة المزمل: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: ٢.

حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو الخران من غيركم إن أنتم ضربَتُم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تَحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الأثمين \* فإن عشر على أنه مما استحقاً إثماً فتاخران يقومان معامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين \* ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها (١٠).

#### \* \* \*

# ذكر الظّن

﴿ اجْتَنْبُوا كثيراً منَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمْ ﴿ (٢) .

﴿وتظنُّونَ باللهِ الظُّنُونا﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١٠٦- ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ١٠ . وردت في غزوة الخندق.

﴿ وما خلقنا السَّماءَ والأرضَ وما بينهما باطلاً ذلك َظنُّ الَّذِينَ كَفِرُوا﴾ (١) .

﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغني مِنَ الحقِّ شَيئاً ﴾ (٢).

#### \* \* \*

# ذكر التثبت

﴿ولولا أَنْ ثُبَّتناكَ لقد كدِنتَ تَرُكُنُ إليهم شيئاً قليلاً ﴾ (٣).

﴿إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سبيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ولا تقولوا لَمَنْ أَلْقَى اللهِ عَبَيَّنُوا ولا تقولوا لَمَنْ أَلْقَى اللهِ كَمُ السَّلامُ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرضَ الحياة اللهُ عند الله مَغانِمُ كثيرةٌ كذلك كنتم مِّن قبلُ فَمَنَّ اللهُ عليكم فتبينوا إنَّ اللهَ كان بَما تعملون خبيراً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٩٤.

﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وهُدًى وبُشرى للمسْلِمين ﴾ (١).

\* \* \*

# ذكر السمع والطاعة

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ (٢).

﴿واسْمَعُوا وأَطْيِعُوا وأَنْفِقُوا خَيْراً لأنفسكم﴾ (٣).

﴿إِنَّمَا كَانَ قُولَ المُؤْمَنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ ورسوله ليحكم بينهم أَنْ يقولوا سمعنا وأَطَعنا وأُولئكَ هم المفلحون (٤٠٠)

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مِا اسْتَطَعْتُمْ واسْمَعُوا وأَطِيعُوا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: ١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور: ٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة النغابن: ١٦.

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونَ \* وَلا تُطْيعُوا أَمْرَ اللَّسْرِفِينَ ﴾ (١٠) . ﴿ وَلا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافَ مَّهِينَ ﴾ (٢٠) .

#### \* \* \*

## ذكر الصلح

﴿ فَمَنْ خَافَ مَنْ مُوصِ جَنفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بِينهمْ فلا إِثْمَ عَليهِ إِنَّ اللهُ عَفورٌ رحيم ﴾ (٢) .

﴿ أَنْ تَبَرَّوُا وَتَستَقُوا وَتُصلُحِوا بِينَ السنَّاسِ واللهُ سَميِعٌ عليم ﴿ أَنْ تَبَرُّوا وَتَستَقُوا وَتُصلُحِوا بِينَ السنَّاسِ واللهُ سَميِعٌ عليم ﴾ (٤).

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ١٥١، ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٨٢ . والجنف: الميل عن الحق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: ١.

<sup>-70-</sup> من كتاب نثر الدر س١- م٥

﴿ وَبِعُولَتُهُ نَ أَحَـقُ بِرِدِّهِ نَ فَـي ذَلَـكَ إِن أَرادوا إِصْلاحاً ﴾ (١).

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهِلهِ وحَكَماً مِّنْ أَهِلها إِنْ يُريدا إصلاحاً يُوفِّقُ اللهُ بينهما ﴾ (٢٠).

﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خافتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فلا جُناحَ عليهما أَنْ يُصَلَحا بينهما صلَّحاً والصلُّح ُ خَيْرٌ ﴾ (٣) .

#### \* \* \*

# ذكر الاعتصام والعصمة

﴿ ومن يعتصم باللهِ فقد هدي َ إلى صراط مُستقيم ﴾ (١). ﴿ واعتصموا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرَّقواً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٢٨ . النشوز: إساءة العشرة.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٠٣.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابِوا وأَصْلَحُوا واعْتَصَمُوا بِالله ﴾ (١٠).

﴿ واعْتُصِمُوا بِاللهِ هِدوَ مَوْلاكُمْ فَنَعْمَ المدولي وَنَعْمَ المُدولي وَنَعْمَ المُدولي وَنَعْمَ النَّصير ﴾ (٢).

﴿ فِاللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ءَامَنُوا بِاللهِ واعْتَصِمُوا بِه فِي مَنْهُ عَلَيْهُمْ فِي رَحْمَة مِّنه ﴾ " .

﴿ واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القسومَ الكافرينَ ﴾ (1) .

﴿ يُومَ تُولُّونَ مَدُبْرِينَ مَا لَكُمُ مِنَ الله منْ عاصم ﴿ (٥٠).

\* \* \*

(١) سورة النساء: ١٤٦.

(٢) سورة الحج: ٧٨.

(٣) سورة النساء: ١٧٥.

(٤) سورة المائدة: ٦٧.

(٥) سورة غافر: ٣٣.

# ذِكْرُ بيت الله الحرام والحجّ

﴿ فُولٌ وَجُهُكَ شَطْرَ المسجدِ الحرامِ وحيثُ ما كنتمْ فُولُوا وجوهكُمُ شطره ﴾ (١).

﴿ وَمَنْ حَيِّثُ خَرَجْتَ فَدُولٌ وَجَهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحرام ﴾ (٣).

﴿إِنَّ الصَّفَ اوالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتُرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البيتَ أَوِ اعْتَمرَ فلا جُنَاحَ عليه أن يطوَّف بهما ومن تطوع خيراً فإنَّ اللهَ شَاكرٌ عليم ("").

﴿ يِاأَيُّهِا الذينَ ءَامَنُوا لا تُحلُّوا شدعائرَ اللهِ ولا الشَّهرَ الحرامَ ولا الهَدْي ولا القَلائد ولا ءَامِينَ البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربَّهم ورضواناً ﴾ (3) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٢. الهدِّيُّ: ما يهدى إلى الحرَّم من نَعَم.

﴿ جعلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرامَ قِياماً للنَّاسِ والشَّهرَ الحَرامَ والهَدْيَ والقسلائد ذلك التَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مسافي السَّموات وما في الأرض وأنَّ الله بكلِّ شيْء عليم (١).

﴿وأذانٌ مِنَ اللهِ ورسوله إلى النَّاس يومَ الحجِّ الأكسرِ أنَّ اللهَ بريءٌ منَ المُشركينَ ورسوله﴾ (٢).

\* \* \*

# ذكر الحدود

﴿وما كانَ لمؤمنِ أَن يقتلَ مَوُمْناً إلا خَطَاً ومَنْ قَتلَ مَوُمْناً خَطاً فتحرير رُقَبَة مَوْمْنة ودية مُسلَّمة إلى أهله أَنْ يصَّدَّقوا فإن كانَ من قوم بينكم وبينهم ميشاق فَديَّة مُسلَّمة إلى أهله وتحرير رُقبة مُعْمنة فَمن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (٣).

﴿ يِاأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُوا كُتِّبَ عليكمُ القِصاصُ في القتلى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣. وأذان: إعلام.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٩٣، تحرير الرقبة: إعتاقها من الرقّ.

الحرُّ بالحرِّ والعَبْدُ بالعَبْدُ والأَنْثَى بالأُنْثَى فَمنْ عَهُي َلهُ منْ أَخيه شيءٌ فَاتِّبَاعٌ بالمعروف وأَدَاءٌ إليه بإحسان ذلك تخفيفٌ من ربّكم ورَحْمةٌ فَمَنِ اعْتَدى بعسد ذلك فله عسدانا الله ولكم في القصاص حياةٌ باأولى الألباب لعلّكم تتَّقون (١).

﴿إِنَّمَا جِزاءُ الذين يحاربونَ اللهَ ورسولَه ويَسْعُونَ في الأرض فساداً أنْ يُقتتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرْجُلُهم منْ خلاف أو يُثقوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدَّنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم (٢).

﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي فاجْلدُوا كُلَّ واحد منهما مائة جَلْدَة ولا تَأْخُدُكُم بهما رأفةٌ في دينِ الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأَخرِ وَلَيَسُهُدُ عذابَهُما طائفةٌ من المؤمنين ﴾ (٣).

﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزَاءٌ بِما كَسَبَا نَكَالاً منَ الله واللهُ عزيزٌ حكيمٌ (٤) .

\* \* \*

(١) سورة البقرة: ١٧٨ ، ١٧٩ .

(٢) سورة المائدة: ٣٣. النفي من الأرض: الطرد إلى بلد آخر.

(٣) سورة النور: ٢.

(٤) سورة المائدة: ٣٨.

# ذكر القيامة

﴿ واتَّقُوا يوماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نَّفس شيئاً ولا يُقبل منها شَفاعةٌ ولا يُؤخذُ منها عَدَلٌ ولا هُمْ يُنصرون ﴾ (١).

﴿ واتَّقُوا يوماً لا تَجْزِي نفسٌ عن نَّفسٍ شيئاً ولا يُقبلُ منها عَدَلٌ ولا تنفعُها شفَاعةٌ ولا هُمْ يُنصرون ﴾ (٢).

﴿ يُومٌ لا بيعٌ فيه ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعةٌ والكافرونَ همُ الظَّالمون (٣).

﴿ يُومَ تَجِدُكُ لَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خِيدٍ مِتَّحْضَراً وما عَملتُ مِنْ خِيدٍ مِتَّحْضَراً وما عملتُ منْ سُوء تودُّ لوْ أَنَّ بِينَها وبِينهُ أَمداً بعيداً ويُحذَّر كم اللهُ نَفْسَهُ واللهُ رَءُوفٌ بالعباد ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٣٠.

﴿يومَ تَبْيَضُ وجوهٌ وتَسْودُ وجوهُ (١٠). ﴿يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خِلالُ (٢٠).

### \* \* \*

## الدعياء

﴿ رَبَّنَا آتنا في الدُّنيا حَسَنَةٌ وفي الأخرة حَسَنَةً وقنا عذابَ النَّارِ﴾ (٢٠).

﴿ربَّنا أفرغُ علينا صَبَّراً وثبِّتُ أقدامنا وانْصُرُنا على القومِ الكافرين﴾ (١٤).

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِلُنَا إِنْ نَسينا أَو أَخِطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلَنَا مَا لَا طَاقَةً

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: ٣١. والخلال: الصداقة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٥٠.

لنابه واعفُ عنًا واغفر لنا وارْحَمنا أنتَ مسولانا فسانصر نا على القوم الكافرين (١).

﴿ رَبَّنَا لا تُزَغْ قَلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيَّتَنَا وَهَبُ لِنَا مِنْ لَدَنْكَ رَحْمَةً إِنَّكُ أَنتَ الوهابُ \* رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيومٍ لا رَيبَ فيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخلفُ المِعاد ﴾ (١).

﴿ربَّنا إِنَّنا أَمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابَ النَّار ﴾ (").

﴿ رَبِّ هِبْ لِي مِن لِدِنِكَ ذُرِيَّةً طَيِّـةً إِنَّكَ سَـمـيعُ الدُّعاء ﴾ (١) .

﴿ربَّناءَامَنَّا بَمَا أَنْزَلْتَ واتَبَسعنا الرَّسُولَ فساكْتَبْنا معَ الشَّاهدين﴾ (٥).

﴿رِيَّنَا أَفْرِغْ علينا صَبَراً﴾ (١)

(١) سورة البقرة: ٢٨٦. والإصر الحمل الثقيل، والمراد به التكاليف الشاقة.

(٢) سورة آل عمران: ٨-٩. زاغ: مال وحاد.

(٣) سورة آل عمران: ١٦.

(٤) سورة آل عمران: ٣٨.

(٥) سورة آل عمران: ٥٣.

(٦) سورة البقرة: ٢٥٠. والأعراف: ١٢٦.

﴿ربَّنَا اغْفِرْ لنا ذُنُوبِنا وإسْرافَنا في أَمْرِنا وثبِّت أقسدامنا وانْصُرْنا على القوم الكافرين ﴾(١).

### \* \* \*

آيات فيها ذكر نجاة من شدة أو خوف أو ما يشبه ذلك

﴿ لَن يَضَرُونَ ﴾ (أَلَّ اذَّى وإن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمُ لا يُنْصَرُونَ ﴾ (٢) .

﴿ولقد نصركم الله ببكر وأنتم أذلة فاتقدوا الله لعلكم تشكرون (").

﴿وما جَعَلَهُ اللهُ إلا بُشرى لكمْ ولِتَطَمَّنِ قَلوبُكُم بهِ وما النَّصرُ إلا من عند الله العزيز الحكيم (3).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران: ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٢٦.

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنسَتَ مُ الْأَعْلُونَ إِن كُنُتُ مُ مُومنينَ ﴾ (١) .

﴿استعينوا بالله واصبروا إنَّ الأرضَ لله يُورثُها مَنْ يشَاءُ منْ عباده والعاقبةُ للمتَّقَينَ﴾ (٢).

﴿عسى ربُّكم أن يُهلك َعدوكم ويَسْتَخْلِفِكُم ْفي الأرضِ فينظر كيف تعملون﴾ (٢).

﴿ وَ آوْرُتُنَا القومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا التي باركنا فيها ﴾ (١) .

﴿إِنْ تَسْتَفُتْحُوا فقد جاءكم الفتح ﴾ (٥).

﴿ واذكروا إذْ أنتم قليلٌ مُستضعفونَ في الأرضِ تخافونَ أَن يتسخطَفَكُمُ النَّاسُ فَثَاواكُمْ وأيَّدكُمْ بنصر وورزقكم من الطَّيَّات لعلَّكُمْ تشكرون ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٣٩ . هان هوانا : ذَلَّ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: ١٩ واستفتح: طلب الفتح.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: ٢٦.

﴿ أَلَمْ يَجِلكَ يَسِيماً فَثَاوَى \* وَوَجَلكَ ضَالاً فهدى \* ووجلكَ عائلاً فأَغْنَى ﴾ (١).

﴿ أَلَم نشرح لك صَدْرك ﴾ (١).

﴿ فَإِنَّا مَعَ العُسُرِ يُسُراً \* إِنَّ مِعِ العُسُرِ يُسْراً ﴾ (٢)

\* \* \*

# أوامر ندب الله تعالى إليها

﴿وقُولُوا للنَّاسِ حُسناً﴾(١).

﴿فاعْفُوا واصفَحُوا حتَّى يأتي َاللهُ بأمره﴾ (٥).

﴿ ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَّهلكة وأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحبُّ المُحسنين ﴾ (١).

(١) سورة الضحى: ٦-٨.

(٢) سورة الشرح: ١.

(٣) سورة الشرح: ١،٥.

(٤) سورة البقرة: ٨٣.

(٥) سورة البقرة: ١٠٩.

(٦) سورة البقرة: ١٩٥.

﴿وتزوَّدُوا فَإِنَّ خيرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾ (١).

﴿ فَاعْفُ عَنهم واستَعَفْر ْلهم وشاور هُم في الأمر فإذا عزَمت فتوكَل على الله إنَّ الله يُحبِ اللَّوكِلين (٢).

﴿فَأَعْرِضْ عنهمْ وعِظِهمْ وقُلُ لهمْ فِي أَنفَ سِهمْ قَـولاً بليغاً﴾ (٣).

﴿ وتوكُّلُ على الله وكفى بالله وكيلاً ﴾ (١٠).

﴿ وإذا حَيِّت م بتحيَّة فَحَيُّوا بأحْسَنَ منها أو رُدُّوها إنَّ اللهَ كانَ على كُلِّ شيء حسيباً ﴾ (٥) .

﴿ولا تُجادل عنِ الَّذينَ يَخْتَانونَ أَنفسهم إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ من كان خواًنا أثيماً ﴾ (١) .

\_\_\_\_\_

(١)سورة البقرة: ١٩٧.

(٢) سورة آل عمران: ١٥٩.

(٣) سورة النساء: ٦٣: .

(٤) سورة النساء: ١٨، الأحزاب: ٣.

(٥) سورة النساء: ٨٦.

(٦) سورة النساء: ١٠٧.

﴿لا يُحبُّ اللهُ الجهرَ بالسُّوءِ مِنَ القولِ إلا مَنْ ظُلِمَ وكانَ اللهُ سميعاً عليماً ﴾ (١) .

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدُوان﴾(٢).

﴿ اتَّبَعْ ما أوحي إليك من ربَّك لا إله إلا هُو وأعرِض عنِ الشركين ﴾ (١)

﴿ وأعددُ الهم ما استطعتُم من قُوَّةً ومن ربّاط الخيل تُرهبون به عَدُو الله وعدوكم (1).

﴿فاصفَح الصَّفَح الجميل﴾ (٠).

\* \* \*

(١) سورة النساء: ١٤٨.

(٢) سورة المائدة: ٢.

(٣) سورة الأنعام: ١٠٦.

(٤) سورة الأنفال: ٦٠.

(٥) سورة الحجر: ٨٥.

## آيات التحدي

﴿ وإن كنتم ْ في ريب مما نزگنا على عبدنا فآتُوا بسُورة من مثلهِ وادْعُوا شهُداءكُم من دُونِ اللهِ إن كنتم ْ صادقين ﴾ (١) .

﴿أَمْ يَقَـولُونَ اَفَـتراهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلَه مُفُتْرياتٍ وَاَدْعُوا مِنِ استطعتم من دُونِ اللهِ إِن كنتم صادقين ﴿٢٠٠٠ .

﴿ قُلُ لئن اجْتُمَعَت الإنسُ والجِنُّ على أَنْ يأتوا بمثلِ هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثلهِ ولو عان بعضهم لبعض ظهيراً (٢٠٠٠).

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورةٍ مِثْلُهِ ﴾ (١)



(١) سورة البقرة: ٢٣.

(٢) سورة هود: ١٣.

(٣) سورة الإسراء: ٨٨.

(٤) سورة يونس: ٣٨.

# الباب الثاني

# فيه كلام رسول الله على

قالوا: خطب رسول الله ﷺ، بعشر كلمات، حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال:

«أيها الناس، إنَّ لكم معالم؛ فانتهوا إلى معالمكم، وإنَّ لكم نهاية، فانتهوا إلى نهايتكم ؛ إنَّ المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، ويين أجل قد بقي لا يدري ما الله ُقاض فيه؛ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت. واللّذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب (١)، وما بعد المدنيا من دار إلا الجنة أو النار».

\* \* \*

<sup>.</sup> ۱) مصدر ميمى من استعتب أي طلب العتاب. - ۸۳-

# ومن كلامه الموجز عليه السلام:

«الناسُّ كلُّهم سواءٌ كأسنانِ المشطِّ».

و «المرءُ كثيرٌ بأخيه، ولا خير كك في صُحبة من لا يرى لك مثل الذي يرى لنفسه».

وذكر الخيل فقال: «بطونها كنزٌ وظهورها حِرْز».

وقال: "نهيتكم عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع، وهات».

وقال: «الناسُ كالإبلِ ترى المائةَ لا ترى فيها راحلةً».

وقال: «لا تزال أمَّتي بخيرٍ ما لم تر الأمانة مَغْنَماً والصَّدقة مَغْرَماً».

وقال: «لا تجلسوا على ظهور الطُّرق، فإنْ أبيتم فعُضُّوا الأبصارَ، وردُّوا السَّلامَ، واهدوا الضَّالَةَ، وأعينوا الضَّعيفَ».

وقال: «إِنَّ الدُّنيا حُلُوةٌ خَضِرِةٌ، وإنَّ اللهَ مُستعملكم فيها فناظرٌ كيفَ تعملونَ ». وقـال: «لا يُؤمَّ ذُو سُلطان فِي سُلطانهِ، ولا يُجْلَسُ على تَكْرِمَته إلا بإذنهِ».

وسئل: أيُّ الناس شَرُّ ؟ قال: «العلماء إذا فسدوا».

وقال: «دبَّ إليكم داءُ الأم قبلكم : الحسدُ والبغضاء، هي الحالقة ، حالقة الدين لا حالقة الشَّر، والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنون حتَّى تَحَابُّوا، أفلا أنَّبَّكم بأمر إذا فعلتموه تَعابَبْتُم ؟ أفشوا السَّلام بينكم ».

وقال: «تَهَادُوا تحابُّوا».

وقال: «ليس من أخسلاق المؤمن المكن إلا في طلَب العلم».

وقال: «قيِّدوا العلومَ بالكتاب».

وقىال: «لولا رجىالٌ خُشَّعٌ وصبِيْانٌ رُضَّعٌ، وبَهَاءُمُ رُتَّعٌ لصُبُّ عليكمُ العذابُ صبّاً».

وقال: «ستحرصون على الإمارة؛ فَنعْمَ المُرضعُ وبئستِ الفاطمةُ».

وقال: «علِّقْ سَوْطَكَ حيثُ يراهُ أهلُكَ».

وقدم السائب بن أبي صيَّفي رفي عليه ، فقال: يارسول الله ، أتعرفني قال: «كيف لا أعرفك؟ أنت شريكي الذي لا يُماري ولا يُشاري».

وكلَّمَتُه جاريةٌ من السَّي، فقال لها: مَنْ أنت؟ قالت: أنا ابنةُ الجوادِ حاتم. فقال عليه السلام: «ارحموا عزيزاً ذلَّ، ارحموا عنياً افتقرَ، ارحموا عالماً ضاع بين جهاً له.

وعاد عليه السلام مريضاً فقال: «اللهم آجِرِهُ على وجعه، وعافه إلى منتهي أجله».

وقال عليه السلام لما زَفّ فاطمة إلى علي رضي الله عنهما: «جدع الحلال أنف الغيرة».

وقال: «لا يردُّ القدرَ إلا الدعاءُ، ولا يزيدُ في العمرِ إلا البرُّ، وإنَّ الرَّجلَ ليُحْرَمُ الرِّرْقَ بالذَّنب يُصيبهُ».

وقال عليه السلام: «إنَّ الله تعالى يُحبُّ الأتقياءَ الأبرارَ الخفياءَ الذينَ إذا حضروا لم يُعرفوا، وإذا غابوا لم يُعتَقَدُوا، قلوبهُمْ مَصَابيحُ الهدى يَنْجُونَ مِنْ كلِّ غَبْراءَ مُظلِمةٍ».

<sup>(</sup>١) هو السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ كان مع عكرمة في قتال الردة.

وقىال عليه السلام: «ظهرُ الْمُؤمنِ مِشْجَبُهُ، وخرانتهُ بطنهُ، ورجلهُ مطيَّهُ، وذخيرتهُ ربُّهُ ».

وقال: «أسدُّ الأعمال ثلاثةٌ: ذكرُ اللهِ جلَّ وعزَّ على كُلِّ حال، ومواساة الأخ في المال، وإنصافُ الناس من نفسكَ».

وقال: «إنَّ أسرعَ الخير ثواباً البرُّ، وإنَّ أسرعَ الشَّرِّعَقُوبةً البغيُ، وكفى بالمؤمن عيباً أنْ ينظرَ مِنَ النَّاسِ إلى ما يعْمَى مِنْ نفسه، ويعير من النَّاسِ ما لا يستطيع تركه ، ويؤذي جليسه بما لا يعْنيه».

وقال له العباس: يارسول الله، فيم الجمال؟ قال: «في اللّسان».

وقال: "إذا فعلت أمَّتي خمس عشرة خَصْلةً حلَّ بها البلاءُ. إذا أكل الفيء (١٠ أمسراؤهم، واتَّخلوا المال دُولاً، والأمانة معنماً، والزَّكاة معرماً، وأطاع الرَّجل روجته وعق أمَّه ؛ وبرَّ صديقه وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرَّجل مخافة شرة ، وكان زعيم القوم أرذلهم ؛ وإذا لبس

<sup>(</sup>١) الفيء: أموال الغنيمة والخراج. عق أمه: استخفٌّ بها وعصاها.

الحرير، وشُربت الخمر، واتَّخذَت القيانُ والمعازفُ، ولعن آخرُ هذه الأمة أولها، فليترقَّبوا بذَلكَ ثَلاثَ خصالٍ: ريحاً حمراءً ومسَخاً وخسفاً».

وكان عليه السلام يقول لنسائه: «أسرعُكُنَّ بي لحاقاً أطولُكُنَّ يداً» (١) . فكانت عائشة تقول: أنا تلك، أنا أطولُكُنَّ يداً. وكانت زينب بنت جحش أشدَّ جوداً من غيرها، وذلك أنَّها كانت امرأةً كثيرة الصدقة ، وكانت صناعاً تصنع بيدها، وتبيعه وتتصدَّق به».

وقال ﷺ للأنصار: «إنَّكمْ لتكثرونَ عندَ الفزعِ، وتقلُّونَ عندَ الطَّمع».

وقال: «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً، المُوطَّنُونَ أكنافاً (٢) الذين يألفون ويؤُلفون. ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟ الثرثارون المتفيهقون (٢).

<sup>(</sup>١) طول اليدكنا عن الجود.

<sup>(</sup>٢) ذوو الأخلاق السهلة اللينة.

<sup>(</sup>٣) المتفيهقون: المتكبرون. أو الذين يتوسعون فيمالقول ويفتحون به أفواههم.

وقال: «منْ باعَ داراً أو عقاراً فلمْ يَردُدُ ثمنه ُ في مثلهِ ، فذلكَ مالٌ قَمِنٌ ألا يُباركَ فيهِ » (١) .

وقسال: «منْ وُقِيَ مسابينَ لَحْيَيّه ومسابينَ رجليه ِ دخلَ اللهِ الجنَّةَ » .

## \* \* \*

## ومن كلامه على الله الماله الماله

«المؤمنُ مَآلفةٌ، ولا خير َفيمنُ لا يألفُ ولا يُؤلفُ». «المرءُ مع من أحبًّ «حُبُّكَ الشَّيءَ يَعُمي ويُصِمٍّ». «المؤمنُ مرآةُ المؤمن».

«حُسن العهد من الإيمان».

«دع ما يريك إلى ما لا يريبك) .

«فمن رعى حول الحمى يُوشك أن يقع َفيه».

<sup>(</sup>١) قمن وقمين: جديد.

«لا تُنْزَعُ الرَّحمةُ إلا مِن شَقَيِّ».

«الدالُّ على الخير كفاعله» .

«المؤمنُ ينظرُ بنورَ الله».

«المنتعل راكب الله المنتعل راكب الله المنتعل أراكب المنتعل ال

«إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فقدَ شيءٍ تركته ُ للهِ».

«المرءُ كثيرٌ بأخيه ِيكسوهُ يرفده يحملهُ».

(زُرُ غِبّاً تزدد حُبّاً). (الخيرُ عادةٌ والشرُّ لجاجةٌ).

«الخير كثير ومن يعمل به قليل».

«المُستشارُ مُؤتَمَنُ».

«من حُسُن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». «القناعة مال لا ينفده .

«ما عال كمن اقتصداً».

«أيُّ داء أدوى من البُخلِ؟».

«رأس العقل بعد الإيمان بالله التَّودُّد إلى النَّاسِ».

«إذا أتاكم كريم أقوم فأكرموه ".

«النَّاسُ معادن».

«منْ رُزِقَ منْ شيء فَلْيَلْزُمْهُ».

«المُؤمنُ غرّ كريمٌ، والفاجرُ خَبُّ لئيمٌ (١٠).

«عليكَ بالياسِ عَا في أيدي النَّاسِ، وإيَّاكَ والطَّمعَ فإنَّهُ فقرٌ حاضرٌ».

«الصَّبرُ عند الصَّدمة الأولى».

«أفضلُ العملِ أدومهُ وإنْ قلَّ».

«الشَّديدُ من علبَ هواهُ».

«الولدُريحانُ من الجَنَّة».

«خيركم خيركم لأهله».

«الستشير مُعانٌ».

«خيركم من طال عمره وحسن عمله».

(١) الحنب: الحداع.

«حُسنُ الجوار عمارةٌ للدِّيار».

«الأنصار شعار والناس دثار) (١).

«لا سَهْلَ إلا ما جعلته سهلاً».

«خيرُ النساء الولودُ الودودُ النساء الولودُ الودودُ (٢).

«ما نحلَ والدُّ ولدهُ أفضلَ من أدب حسنِ».

«الطَّاعِمُ الشَّاكرُ بمنزلة الصَّائم الصَّابرِ».

«لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً، ولا علا بحوف ابن آدم إلا التُرابُ، ويتُوبُ الله على من تاب».

«تدمعُ العينُ ويحزنُ القلبُ ولا نقولُ ما يُسخطُ الرَّبَّ».

امن عَملَ عملاً أدَّاهُ اللهُ عملهُ ال

"إِنَّ اللهَ يُحبُّ معالى الأمور ويكره سفسافها».

«كادَ الفقرُ أن يكونَ كُفُراً».

«الْتَمِسُوا الرِّزْقَ في خبايا الأرضِ».

<sup>(</sup>١) الشعار: اللباس الذي يلي شعر الجسد. الدثار: الثوب الذي يلي الشعار.

<sup>(</sup>٢) الودود: المُحبِّة .

«ذو الوجهين لا يكونُ عندَ اللهِ وجيهاً».

«أفضلُ الصَّدقةِ على ذي رحمٍ كاشيحٍ» (١٠).

«أصحابي كالنُّجوم بأيِّهُم اقتديتم الهتديتُم».

«إِنَّكُمْ لن تَسَعُوا النَّاسَ بِأُمـــوالكُمْ، ولكن ْسَعُوهم بأخلاقكمْ».

«استعينوا على حواثجكم بالكتمانِ، فإنَّ كُلَّ ذي نعمة ٍ محسودٌ».

«أخوفُ ما أخافُ على أمتي منافقٌ عليمُ اللّسانِ».

«رَحِمَ اللهُ عبداً قالَ خيراً فغنم أو سكت فسلِمَ».

«صلةُ الرحم مَثْراَةٌ للمال منساّةٌ في الأَجلَ (٢).

«بُعِثْتُ بالحنيفيَّة السمْحةَ».

«مُرُوا بالخيرِ وإنْ لمْ تفعلوهُ».

«التَّواضعُ شرفُ الْمُؤمنِ».

(١) الكاشح: المضمر العداوة.

(٢) منسأة: إطالة للأجل وتأخير له.

وقال: «إياكم والمُشارَّةَ، فإنَّها تُميتُ الغُرَّةَ وتُحيي العُرَّةَ» (١).

وقال عليه السلام: «أحسنُ النِّساءِ بركةٌ أحسنهنَّ وجهاً وأرخصهنَّ مهراً».

وقال: «الدنيا متاعٌ وأفضلُ متاعها الزُّوجةُ الصَّالحة».

وقال على: «لا مال أعودُ من العقل، ولا وحدة أوحش من العبيب، ولا عقل كالتَّدبير، ولا قرين كحسن الخُلُق، ولا ميراث كالأدب، ولا فائدة كالتَّوفيق، ولا تجارة كالعمل الصَّالح، ولا ريح كثواب الله، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة، ولا زهد كالزُّهد في الحرام، ولا علم كالتَّفكُر، ولا عبادة كأداء الفرائض، ولا إيمان كالحياء والصبر، ولا حسب كالتَّواضع، ولا شرف كالعلم، ولا مُظاهرة أوثق من المُشاورة، فاحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، واذكر الموت وطول البلى».

وقال ﷺ: «مَنْ عاملَ النَّاسَ فلمْ يظلمهمْ، وحدَّتُهمْ فلمْ يُكْذَبِهمْ، ووعدهمْ فلمْ يُخلفهم فسهوَ مُؤمنٌ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ، وظهرت عدالته، ووجبت أخوتَّهُ، وحرمت غيبتُهُ».

<sup>(</sup>١) الغرة: العمل الصالح، من غرة الفرس. والعرة: الفعلة القبيحة.

وكتب عليه السلام إلى بني أسد بن خزية ومن يألف إليهم من أحياء مُضر: "إنَّ لكم حماكم ومرعاكم، ولكم مهيل الرِّمال وما حازت، وتلاع الخزن وما ساوت، ولكم مفيض السَّماء حيث استنهى، وصديع الأرض حيث ارتوى»(١).

وقال ﷺ: «مثلُ الذي يُعتْقِ عند الموتِ كمثلِ الذي يُهدي إذا شبعَ».

وقال: «الاقتصادُ نِصفُ العيش، وحُسنُ الخُلُقِ نصف الدين».

وقال عليه السلام: «مثَلُ الفقر للمُؤمن كَمثَلُ فرس مربوط بحكَمته إلى آخية كلما رأى شيئًا مما يهوى ردَّته الحَكَمةُ "".

روي عن زيد قال: تلقيت هذه الخطبة من في رسول الله ﷺ بتبوك، سمعته يقول: «أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله،

<sup>(</sup>١) الهيل والهيال: ما انهال من الرمل. التلاع: جمع تلعة وهي ما ارتفع من الأرض. الخرن: ما غلظ من الأرض. المفيض: مسيل الماء. الصدع: الشق في أرض صلبة أو هو نبات الأرض.

 <sup>(</sup>٢) الحكمة: الحديدة توضع في اللجام حول حنك الدابة. الآخية: حبل صغير يربط في الحائط من طرفيه وتشدّبه الدابة.

وأوثقَ العُرى كلمةُ التَّقوى، وخيـرَ المللَ ملَّةُ إبراهيمَ، وخـيـرَ السُّن سُنَّةُ مُحمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القبصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمُها، وشرُّ الأمور مُحدثاتها، وأحسنَ الهُدي هدي الأنبياء، وأشرفَ الموت قتلُ الشُّهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدي، وخير العمل ما نفع، وخير الهُدي ما اتُّبعَ، وشرُّ العمي عمى القلب، واليد العُليا خيرٌ من اليد السُّفلي، وما قلَّ وكفي خيرٌ ممَّا كثرَ وألهى، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجُمعة إلا نَزْراً، ومنهم من لا يذكر الله إلا هُجرا، وإن أعظم الخطايا اللسانُ الكذوبُ، وخير الغني غني النَّفس، وخير الزَّاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والارتياب من الكفر، والنيّاحة(١١) من عمل الجاهلية، والغُلُولُ (٢) من جهنَّم، والسُّكْر من النار، والشِّعر من إبليس، والخمرُ جماعُ الإثمْ، والنِّساءُ حبائلُ الشَّيطان، والشَّباب شُعبةٌ " من الجنون، وشر الكسب كسب الرباً، وشر المأكل أكل مال اليتيم، والسَّعيد من وتُعِظَ بغيره، والشقيُّ من شُقِيَ في بطنِ

<sup>(</sup>١) النياحة: البكاء على الميت.

<sup>(</sup>٢) الغُلُول: الخيانة.

أُمّة، وإنّما يصير أحدكم إلى موضع أذْرُع، والأمر إلى آخره، وشر الرّوايا (۱) روايا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسق ، وقت الله المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتأل (۱) على الله يكذبه ، ومن يعفر يغفر الله أله ، ومن يصبر على الله يعفر الله أله ، ومن يعص الله يعفر الله ما غفر المم اغفر المم اغفر الله ما عفر الله ما عفر الله ما عفر الله ما ولكم».

روي عنه ﷺ أنه قسال: «زوّج وا أبناء كم وبناتكم». قالوا: يارسول الله؛ هؤلاء أبناؤنا نُزوِّج ، فكيف بناتنا؟ فقال: «حَلُّوهن بالذهب والفضَّة، وأجيدوا لهن الكُسوة، وأحسنوا إليهن النِّحْلَة يُرغَب فيهن (٢).

وقال عليه السلام: «أربعٌ من قواصم الظّهر؛ إمامٌ تطيعهُ فيُضلِّكَ، وزوجةٌ تأمنها فتخونُكَ، وجارٌ إنْ رأى حسنةً سترها وإنْ رأى قبيحةً أذاعها، وفقرٌ يتركُ المرء متلدِّدًاً ('').

<sup>(</sup>١) والروايا: ما يروي الإنسان في نفسه من قول أو عمل.

 <sup>(</sup>٢) من يتأل على الله: من يحكم ويحلف على الله كأن يقول والله ليفعلن الله كذا. . .
 (٣) النحلة: العطاء أو المهر .

<sup>(</sup>٤) المتلدد: المتحير في تبلد.

<sup>-</sup>٩٧- من كتاب نثر الدر س١- م٧

قال: «ما خابَ مَنِ استخار، ولا نَدمَ من استشار، ولا افتقرَ من اقتصد».

وقال عليه السلام: «اغدُعالماً أو متعلّماً أو مجيباً أو سائلاً، ولا تكن الخامس فتهلك).

وقال: «ياعجباً للمُصدِّق بدار الخلود وهو يسعى لدارِ الغُرور».

وقال: «إذا غضب أحدكم وكان قائماً فليقعد، وإن كان قاعداً فليضطجع ».

وقال رجل من مُجاشع: يارسول الله. ألستُ أفضلَ قومي؟ فقال: «إنْ كان لك عقلٌ فلك فضلٌ، وإنْ كان لك خُلُقٌ فلك مُروءةٌ، وإن كان لك مالٌ فلك حسبٌ؛ وإن كان لك تُقي فلك دينٌ .

وقال: «ليسَ خيركمْ مَنْ تركَ الدُّنيا للآخرة، و لا الآخرة للدُّنيا ولكنَّ خيركمْ من أخذَ مِنْ هذه وهذه».

وقال: «إنْ قامت السَّاعةُ على أحدكمْ وفي يده فسيلةٌ فاستطاع أن يغرسها فليفعلُ (١).

(١) الفسيلة: النخلة الصغيرة.

<sup>-91</sup> 

وقال رجل له عليه السلام: إني أريد سفراً. فقال: «في حيفظ الله وكَنَفه، زودك الله التَّقوي، وغفر ذنبك ووجَّهك للخير حيث كنت .

وقال عليه السلام لأحدابني ابنته «إنَّكم لتُجبِّنونَ، وإنكم لتُجبِّنونَ،

وروي أنه عليه السلام قال: «إيتوني برُطَب سقي ويعرف». فجعل يأكل من البعل. فقيل له: لو أكلت من هذا فإنه أصفى وأطيب. فقال: «إنَّ هذا لم يعرق فيه بدَنَّ، ولم تجع فيه كبد» (١).

وروي أنه عليه السلام زار أخواله من الأنصار ومعه علي علي علي السلام، فقد موا إليه قناعاً من (٢) رطب، فأهوى علي الباكل، فقال له رسول الله ﷺ: لا تأكل، فإنك حديثُ عهد بالحُمَّى».

وروي عنه عليه السلام أنه قال: «بيتٌ لا تمر فيه جيِاعٌ أهْلُهُ».

<sup>(</sup>١) السقي (بكسر السين) ما سقي بالماء.

<sup>(</sup>٢) القناع: الطبق يوضع فيه التمر.

وروي عنه أنه قال: «أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمرَ، فإن ولدها يكون ُحليماً تقيّاً».

جاءت فاطمة بالحسن والحسين إلى رسول الله على، فقالت: انحلهما. فقال: «ما لأبيك مال ينحلهُما. » ثم أخذ الحسن فقبله وأجلسه على فخذه اليمنى، وقال: «ابني هذا نحلته هيبتي وخلّقي. » ثم أخذ الحسين فقبله وأجلسه على فخذه اليسرى وقال: «أمّا ابني هذا فنحلته شجاعتي وجودي. »

وقال: «رَحِمَ اللهُ والداّ أعانَ ولدَهُ على برِّهِ».

وروت أمُّسلمة (١) عنه ﷺ أنه قال: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحن بحُجته (٢) من بعض، وإنما أنا بشر الحكم على نحو ما أسمع ، فمن قطعت له شيئاً من مال أخيه فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم .

وقال عليه السلام: «اللهم إنّي أعوذُ بكَ من جارِ السُّوءِ في دارِ المقامة ؛ فإن جار البادية يتحوّلُ ».

 <sup>(</sup>١) أم المؤمنين أم سلمة - اسمها هند تزوجها الرسول سنة ٤هـ وروت عنه
 الأحاديث - ماتت سنة ٦٦ هـ وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) ألحن: من لحن بالكلام مال به عن وجهه.

وقال: «تجافوا عن عثرة السَّخِيَّ، فإنَّالله آخذٌ بيده ِ كُلَّماعثر).

قال بعضهم: تتبعت خطب رسول الله على، فوجدت أوائل أكثرها: «الحمدُ لله ، نحمده ونستعينه ، ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهدالله فلا مضل له ، ومن يُضلّل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة .

قال عليه السلام: «الأكلُ في السُّوق دناءة».

وستُل عليه السلام: أي الشراب أفضل ؟ فقال: «الحلو ُ الباردُ ، يعني العسل .

والعرب تصف العسل بالبرد قال الأعشى:

كماشيب با با . ردّ من عسل النَّحل (١)

وعنه عليه السلام: «من استقلَّ بدائه فلا يتداوينَّ؛ فإنه ربُّ دواء يورث الداءَ».

وعنه: «كلُّ شيء يله و به الرجلُ باطلٌ إلا تأديبَه فرسَهُ، ورميَه عن قوسِه، ومُلاعبَّتُه أهلَه .

<sup>(</sup>١) البيت لأعشى قيس.

وفي حديثه عليه السلام: «من أرادَ اللهُ به خيراً فقَّههُ في اللهِّن، وعرَّفه معايبَ نفسه».

وفيه: «ألا أخبركُم بأشدكم؟ من ملك نفسه عند الغضب».

وفيه: «المشاورةُ حصنٌ من النَّدامةِ ، وأمنٌ من الملامةَ » . سأل عليه السلام جابر بن عبد الله (١): «ما نكحت »؟

قال: ثيبًا، قال: «فهلا بِكراً تُلاعبِهُا وتُلاعبِكَ».

وفي الحديث: «حصنّوا أموالكم بالزّكاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدُّعاء».

وفيه: رحمَ اللهُ أمراً صمت فسلم، أو قال خيراً فغنم».

وفسيه: «لا بأسَ بالشِّعْرِ لِمَنْ أرادَ انتصافًا مِنْ ظُلْمٍ، واستِغناءً منْ فقرِ، وشُكراً على إحسانِ».

وفيه: «مُرُوا بالمعروف وإن لَمْ تعملوا بهِ، وانْهَوا عن المنكر وإن لمْ تنتهوا عنهُ .

<sup>(</sup>١) جابر بن عبدالله الأنصاري أحد المحدثين المكثرين عن الرسول، شهد أحداً وما بعدها توفي سنة ٧٨هـ.

وفيه: «أجرؤكم على النَّار أجرؤكم على الفتيا».

وفيه: «إنَّ الصَّفَاةَ الزلاء (٢) التي لا تشبُّت عليها قدم العلماء الطَّمع).

وفيه: «الوُدُّ والعداوةُ يُتُوارثان».

وكان عليه السلام يقبل الحسن، فقال الأقرع بن حابس (٣): إنَّ لي مِن الولد عشرة ما قبلت واحداً منهم فقال عليه السلام: «ف ما أصنع أن كان الله قد نزع مِنْ قلبك السّعمة».

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الصفاة الزلاء: الصخرة الناعمة.

<sup>(</sup>٣) الأقرع بن حابس أحد المؤلفة قلوبهم، أسلم بعد فتح مكة وشهد مع خالد حروب العراق.

وقال: «إن الله يسأل العبد عن جاهه كما يسأله عن ماله، فيقول: جعلت لك جاها فهل نصرت به مظلوماً، أو قمعت به ظللا، أو أعنت به مكر وياً».

وعنه عليه السلام: «أفضلُ الصَّدقةِ أَن تُعينَ بجاهك مَنْ لا حاه له أنه .

«الخَلْقَ عِيالُ اللهِ ، فأحبُّهُمُ إليهِ أنفعهُمْ لعيالهِ». «أعدى عدو لكَ نفسكَ التي بين جنبيك».

"إياكم وخضراء الدِّمن . قيل: ما خضراء الدِّمن ؟ قال: المرأة الحسناء في منبَّت سوء ».

«مَنْ حَفَظَ مَا بينَ لحييهِ ورجليهِ دخلَ الجنَّةَ» (١٠).

«عليكم باصطناع المعروف فانَّهُ يدفعُ مصارعَ السُّوء».

«إذا دُعيَ أحدكُم إلى طعام فليُجب ، فان شاء طَعم وإن شاء طَعم وإن شاء تَرك).

«من آتاهُ اللهُ وجهاً حسناً واسماً حسناً، وجعلهُ في موضع غير شائِن فهو مِن صفوة خلقه».

<sup>(</sup>١) لحييه: فكيّه، والمقصوداللسان.

وكان عليه السلام يقول: «أعوذُ بالله مَنَ الكُفُر والدَّيْن».

وقال: «مَنْ قدرَ على ثمن دابَّة فليشترها فإنَّها تأتيه برزقها فتُعينهُ على رزقه».

ويروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: لقد ضممت للي سلاح رسول الله على فوجدت في قائم سيفه صحيفة معلقة فيها: «صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك».

وعنه- عليـه الســلام: «اللَّهُمَّ إنِّي أعــوذُبكَ مِنْ عِلْمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ونفسٍ لا تشبّعُهُ.

وعنه: «من ازداد في العلم رأشداً، ولم يزدد في الدنُّيا زُهداً، لم يزدد من الله إلا بُعداً».

وروي أنه جماءه عليمه السملام رجل فقمال: صفّ لي الجنة ؛ فقال: «فيها فاكهة ونخل ورماًن ».

وجاء آخر فقال مثل قوله فقال: «فيها سدرٌ مخضودٌ، وطكحٌ منضود، وفُرشٌ مرفوعةٌ، وغارقُ مصفوفةٌ الله .

<sup>(</sup>١) السدر: شجر النَّبِق. مخضود: مكسور أو مقطوع. الطلح: شجر عظام. النمارق: جمع غرقة وهي الوسادة الصغيرة.

وجاء آخر فسأله عن ذلك، فقال: «فيها ما تشتهي الأنفسُ وتلذُّ الأعينُّ. وجاء آخر فسأله. فقال: فيها ما لاعينٌ رأتْ، ولا أُذنُّ سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر »؛ فقالت عائشة، ما هذا يارسول الله؟ قال: «إنِّى أمرتُ أَنُّ أَكلمَ النَّاسَ على قدر عُقولهمْ ».

وروي أنه كان - عليه السلام - يُجيبُ دعوةَ المملوك، ويركبُ الحمار ردفاً.

وقال عليه السلام: «اشتدِّي أزمة تنفرجي».

وقال: «مَنْ ستر أخاهُ المُسلمَ سترهُ الله يومَ القيامة، ومن نفَّسَ عن أخيه كُربةً مِنْ كُرب الدُّنيا نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً مِنْ كُرب الآخرة واللهُ عزَّ وَجلَّ في عونِ العبدِ ما دامَ العبدُ في عونِ أُخيهِ».

وقال: «انتظارُ الفَرَجِ عبادة».

وقال لعلي رضي الله عنه: «اعلم أنَّ النَّصرَ مع الصَّبرَ، والفرجَ مع الكرب، وأنَّ مع العُسر يُسراً».

وعنه: «لأنْ أكونَ في شدّة أتوقَّعُ بعدها رخاءً، أحبَّ إليَّ من أن أكونَ في رخاء أتوقَّعُ بعدهُ شُدَّةً».

#### \* \* \*

# خطبته في حجة الوداع<sup>(۱)</sup>

«الحمدلله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدالله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أوصيكم عبادًالله بتقوى الله، وأحثُكم على العمل بطاعته، وأستفتح الله بالذي هو خيراً.

أما بعد، أيُّها الناسُ؛ اسمعوا مني أبيِّن لكم، فإنِّي لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا.

أيها الناس؛ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا؛ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من التمنه عليها . وإن ربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أبد أبه ربا العباس بن عبد المطلب . وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم

<sup>(</sup>١) في السنة العاشرة من الهجرة.

أبدأبه دم عامر بن ربيعة الحارث بن عبد المطلب (١) ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة عير السِّدانة والسِّقاية . والعَمْدُ قَوَدٌ. وشبه العمد ما قُتُل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير . فمن ازداد فهو من الجاهلية .

أيها الناس؛ إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم (٢٠).

أيها الناس ﴿إِنَّما النَّسيءُ ﴿ الْعَامَ لِيُحَلَّ بِهُ الْكَفُرِ يُضُلُّ بِهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُحَلُّونهُ عَاماً ويُحرِّمُونهُ عَاماً لِيُواطِئُواْ عَدَّةَ مَا حرَّمَ الله ﴿ الله وَلَا الله ﴾ (٤) . وإن الزَّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عَشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض. منها أربعة حرُمٌ ، ثلاثة متواليات ، وواحدٌ فرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب الذي بين جُمادي وشعبان. ألا هل بلَّغت؟ اللهم اشهد .

<sup>(</sup>١) الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتله بنو هذيل.

<sup>(</sup>٢) المراد في الذنوب التي تستخفون بها.

<sup>(</sup>٣) النسيء: تأخير حرمة الشهر الحرام إلى شهر آخر، فقد كانوا في الجاهلية إذا أهل شهر حرام، اخروا حرمته لشهر سواه.

<sup>(</sup>٤) سورة التوية ٣٧.

أيها الناس؛ إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حقاً. فعليهن الا يُوطئن فَرُشكم ، ولا يُدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم الا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة ؛ فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرّح . فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن مبرّح . فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بلعروف ؛ فإن النساء عندكم عوان لا يملكن (النسسان الله عند الله في النساء واستحللتم فروجهن بكتاب الله ، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً .

أيها الناسُ؛ إنما المؤمنونَ إخوة، ولا يَحلُّ لا مرئ مالُ أخيه إلا على طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

فلا تَرْجِعُنَّ بعدي كفَّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ؛ فإنِّي قد تركت فيكم ما إنْ أخذتُمْ به لَنْ تضلُّوا: كتاب الله . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس؛ إن ربكم واحدٌ، وإن أباكم واحدٌ. كلكم لادم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس لعربي

<sup>(</sup>١) تعضلوهن: تضيقوا عليهن.

<sup>(</sup>۲) عوان: أسرى.

على عجمي فضل إلا بالتَّقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم . قال: فليبلغ الشاهدُ الغائب .

أيها الناس؛ إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من التلث. والولد للفراش وللعاهر الحجر ((۱) من ادّعى إلى غير أبيه ومن تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرّف ولا عدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وعن قيس بن أبي غرزة (٢) قال: خرج علينا رسول الله على ، ونحن نبتاع في السوق؛ وكنا نُدعى السماسرة، فقال: «يامعشر التجار»، فاشرأب القوم ، فقال: «ألا إن الشيطان والإثم يحضر أن البيع فَشُوبُوا بيعكم بصدقة. » قال: ففرحنا بقول رسول الله على: يامعشر التجار، وكان أول من سمانا التجار.

«رُبَّ أشعث أغْبر كو أقسم على الله لأبره ".

"إذا نظر أحدكم إلى من فيضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو دونه ممَّن فضل هو عليه».

<sup>(</sup>١) أي لا حق له في النسب أو الولد، إنما الولد لصاحب الفراش وهو الزوج. (٢) هو قيس بن أبي غرزة الغفاري، أسلم وسكن الكوفة.

<sup>-11.-</sup>

وكتب عليه السلام لعبد الله بن جحش (١١) ، وكان أخرجه في ثمانية من المهاجرين :

«من محمد رسول الله، عليكم بتقوى الله، سيروا على بركة الله حتى تأتوا نُخيلة، فعليكم إقامة يومين، فإن لقيتم كيداً فاصبروا، وإن فنمتم فوفروا، وإن قتلتم فأتخنوا (٢)، وإن أعطيتم عهداً فأوفوا، ولا تقبلوا عهداً للشركين».

وقال لعمرو بن العاص لمّا أخرجه والى ذات السُّلاسل (٣) «ياعمرو ؛ إني قد بعثت معك المهاجرين قبلك، واستعملتك على من هو خير منك. إذا أذّن مؤذنك للصَّلاة فاسبقهم، فإذا جهرت بالقراءة فارفع صوتك وأسمعهم تكبيرك، ولا تُقصر في الصَّلاة فتضيع أجرهم، ولا تُطول فتملّهم، واسمر بهم فإنّه أذكى لحراستهم ولا تُحديقهم عن ملوك الأعاجم في تعمّلوا المغدر، ورغبتهم في الزّي فإن ذلك الملك أخذ بغير الله، وعمل الغدر، ورغبتهم في الزّي فإن ذلك الملك أخذ بغير الله، وعمل فيه بمعصية الله فدمره الله تدميراً».

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جحش بن رباب هاجر إلى المدينة، شهد بدراً وقتل في أحد.

<sup>(</sup>٢) أثخنوا: أكثروا الجراح في عدوكم.

 <sup>(</sup>٣) غزوة ذات السلاسل في السنة الثانية من الهجرة، أرسلها رسول الله إلى بني عذرة يدعوهم للإسلام وقادها عمرو بن العاص.

ثم أملة بأبي عبيدة، ومعه أبو بكر وعُمر وغيرهما.

«لا تستأخرِنَ عَنِ الله فتُسبق إليه، قُلْ ما تفعلُ، واعملُ ما تأمرُ ولا تبحثْ عَنِ ما تأمرُ ولا تبحثْ عَنِ المعصية، ولا تسألُ عَنِ القالة. وتغمَّدُ (١) ما لم تكُنْ البينة، وإذا وجب الحددُ فلا تُقصرُ عنه، وإذا قدمت على صاحبك فإنْ عصاك فأطعه ).

وكان عليه السلام إذا بعث سريّة أو وجَّه جيشاً قال:

«اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، لا تَغْدُرُوا ولا تَميلوا، ولا تَجْبُنُوا ولا تَعْدُرُوا ولا تَميلوا، ولا تَجْبُنُوا ولا تَغْلُوا، وإذا أنت لقيب عدوك من المشركين فادعهُم إلى إحدى ثلاث خصال، وما أجابوك إليها فاقبل: ادعهم أن يدخلوا في الإسلام؛ فإن فيعلوا كان لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم؛ فإن أبوا فإلى أن يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون "، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، ولا تُنزلوهم على حكم الله؛ فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله

<sup>(</sup>١) تغمد: من السيف إذا وضع في غمده.

<sup>(</sup>٢) صاغرون: أذلاء.

فيهم أم لا، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ولا تُعطوهم ذمّة الله ولا تُعطوهم ذمّة الله ولا ذمّة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذمّم آبائكم فإنكم إن تَخفّرُوها خير من أن تَخفرُوا ذمّة الله وذمّة رسوله».

#### \* \* \*

# وأول خطبة خطبها عليه السلام بمكة حين دعا قومه فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

"إنّ الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس مسا كذبتكم ولو غررت الناس ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم حقاً، وإلى الناس كافّة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون ولتُجزون بالإحسان إحساناً، وبالسوء سوءاً، وإنها للجنّة أبداً أو النّار أبداً، وإنكم لأول من أنذر بين يدي عذاب شديد».

#### \* \* \*

-۱۱۳ من كتاب نثر الدر س ١ - م ٨

### وكان عليه السلام يقول في خطبة العيد:

«ياأيُّها النَّاسُ؛ آمنوا برسول الله، ﴿وقولوا قولاً سديداً \* يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذُنُو نبكم ﴾ (١).

﴿ وَمَن يَتَّى اللهُ يَجعل لَّهُ مَخْرَجاً \* ويرزقه مِن حيثُ لا يحتسبُ (٢٠).

هذا يوم أكرمكم الله به وخصكم ، وجعله لكم عيداً ؟ فاحمدوا الله كما هداكم لما ضلَّ عنه غيركم ، وقد بين الحلال والحرام ؟ غير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس ، إلا من عصم الله ؟ فمن تركها حفظ عرضه ودينه ، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه ، فعليكم بطاعة الله واجتناب سخطه ، غفر الله لنا ولكم » .

\* \* \*

(١)سورة الأحزاب: ٧٠، ٧٠.

(٢) سورة الطلاق: ٢، ٣.

# وذكر ابنُ عباس أنَّ أولَ خُطْبَة صلَّى بها الجُمُعَةَ:

«الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ، وأستهديه ، وأومن به ولا أكفره ، وأعادي من يكفره . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل ، وقلة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، ودنو من الساعة ، وقرب من الآجال ، فمن يُطع الله ورسوله فقد وشد ، ومن عصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالاً مبيناً ».

وخطب - عليه السلام - يوم الأحزاب فَحَمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «والذي بعثني بالحقّ، إنَّهم لحزْبُ الشَّياطين يُحَددُّ وَنهم في يكذبونهم ويمنونهم في يخرونهم ويعلونهم في يخلفونهم والله ما حدثتكم فكذبتكم ولا منَّيتكم فغررَثكم ولا وعدتكم فأخلفتكم اللهم اضرب وجوههم، وأكلَّ سلاحهم ولا تبارك لهم في مقامهم اللهم مزقهم في الأرض تمزيق الرياح الجراد. والذي بعثني بالحق لين أمسيتم الأرض تمزيق الرياح الجراد. والذي بعثني بالحق لين أمسيتم

قليلاً لتكثرُن ، ولئن كنتم أذلة لتعزن ، ولئن كنتم وضعاء كتشرفن حتى تكونوا نجوماً يُقتدى بواحدكم ، يقال: قال فلان وقال فلان » .

# ومن كلامه الموجز الذي صار مثلاً

«ياخيلَ اللهِ اركبي».

«لا يَنْتَطَحُ فيه عَنْزان».

«لا يلسع المؤمن من جحر مرتين».

«لا يجني على المرء إلا يدهُ».

«الشديد من علب نفسه».

«ليس الخبر كالمعاينة».

«الشاهد يرى ما لا يرى الغائب)».

«لو بغى جبلٌ على جبل لدك الباغي».

«الحربُ خدعةً».

«السلم مرآة أخيه».

اليد العليا خير من اليد السُّهلي».

البلاءُ مُوكَّلُ بالمنطق.

«الغنى غنى النَّفس».

«الأعمالُ بالنِّيَّات».

«اليمينُ الفاجرةُ تدعُ البيوت بلاقع»(١).

«سيد القوم خادمهم».

اإنَّ من الشُّعر حِكَماً».

«إنَّ مِنَ البيانِ سِحراً».

«الصحةُ والفراغُ نعمتان».

اما نقص مال من صدقة).

«استعينوا على الحواثج بالكتمان».

«ليسَ مَنَّا مَنْ غشَّنَا».

وقال عليه السلام الأصيل الخزاعي: الماأصيل، كيف

(١) بلاقع: جمع بلقع وهي الأرض القفر.

تركتَ مَكَّةً؟ اقال: تركتُها وقد أحجنَ ثُمامُهَا، وأمشَر سَلَمُهَا، وأمشَر سَلَمُهَا، وأعذقَ إذخرِهُا (١٠). فقال عليه السلام: «دَعِ القلوبَ تَقَرِ» (٢٠).

وقال عليه السلام: «سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن». وقال: «إن الله يُحب الجواد من خلقه».

وقال: «مَنْ أخافَ أهلَ المدينةِ فقد ْ أخافَ مابينَ جَنَّبَيَّ».

وكان عليه السلام إذا دخل مكة كبر ثلاثاً وقال: «لا إله الا الله وحده، لا شريك كه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعددة .

وكان في جنازة فبكى النساء فانتهرهن عمر رضي الله عنه، فقال عليه السلام: «دعهن العمر، فإن النفس مصابة، والعبن دامعة ، والعهد قريب .

وقال: ﴿إِنمَا بُعثتُ رحمةً مُهداةً ٣.

<sup>(</sup>۱) أحجن: بداورقه، وأمشر: اكتسى بالورق، وأعدَق: بدت له عدوق شعب، والثمام: نبت، والسلم: شجرة.

<sup>(</sup>٢) لأن كلامه يثير الشوق إلى مكة في نفوس المهاجرين.

وقال: «إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ، وإعمالُ الأقدام إلى المساجد، وانتظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ تغسَلُ الخطايا غسلاً».

وقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليوم الآخِرِ فلا يرفعَنَّ إلينا عورةَ مُسلم».

وقال: «من أعطى الذُّلُ من نفسه فليس منيي».

وقال: «كفُّكَ اللسان عَنْ أعراضِ النَّاسِ صِيامٌ».

وقال: «القُرُّ بُؤْسُ والحَرُّ أُذَى اللهُ (١).



(١) القرّ: البرد.

# ألبساب الثالث

# غرر من كلام أميرِ المؤمنين عليٌّ عليه السلام وخُطَبِهِ

حكى عن ابن عبّاس أنه قال: عقمت النساء أن يأتين بمثل على بن أبي طالب؛ لعهدي به يوم صفيّن وعلى رأسه عمامة بيضاء ، وهو يقف على شرذمة من الناس يحثّهم على القتال، حتى انتهى إلي وأنا في كنّف من الناس، وفي أغيلمة من بني عبد المطلب؛ فقال: يامعشر السلمين تجلببوا السكينة، وأكبروا اللأمة (أ)، وأقلقوا السيوف في الأغماد، وكافحوا بالطبّا (أ)، وصلوا السيّوف بالخطا، فإنكم بعين الله، ومع أبن عم رسول الله يعلى وعاودوا الكرّ، واستحيوا من الفرّ؛ فإنه عار في الأعقاب، ونار يوم الحساب، وطيبوا عن الحياة نفسا، وسيروا الى الموت سيراً سُجُحاً (أ)؛ فصم لما كم الماكم والله ألكتاب أجله الكرّاب أعمالكم (أ).

<sup>(</sup>١) اللأمة: الدرع وقيل السلاح عامة.

<sup>(</sup>٢) الظبا: جمع ظبّة: حدالسيف أو السنان.

<sup>(</sup>٣) سنجحا وسححا: سيراً في سهولة ويسر .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد: ٣٥. والمعنى: ولن ينقصكم أجر أعمالكم.

ثم صدر عني وهو يقول: ﴿قاتلوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بَايديكُمُ ويُخْزِهِمْ وينصرُكُمْ عليهمْ ويشف صدُورَ قوم مؤمنين﴾ (١).

#### \* \* \*

### ومن كلامه عليه السلام:

أيها الناس: إن الصبر عَنْ محارِمِ اللهِ أيسرُ مِنَ الصَّبرِ عَنْ عذاب الله .

ومنه: كم بين عسمل قد ذَهَبَ تَعَبُّهُ، ويفي أجرهُ، وبين عمل قد ذهبت لذَّهُ، ويقيت تَبعته.

وسئل عن بني هاشم فقال: أطيب الناس أنفساً عند الموت وذكر مكارم الأخلاق.

وعن بني أمية فقال: أشلنًّا حُجَزَاً (٢)، وأدركنًا للأمور إذا طَلَـوًا.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٤.

<sup>(</sup>٢) أشدنا حجزاً: أصبرنا على الجهد.

وعن بني المغيرة فقال: أولئك ريحانة تُريش التي تشمُّها.

وسـئل عن بطن آخــر كنَّى عنهـم فــقــال: ومن بقي من قريش .

وقال: خصصنا بخمس: فصاحة، وصباحة، وسباحة، وسماحة، ونجدة، وحُظوة عند النساء.

وقال: رأيُ الشيخ أحبُّ إلينا من مَشْهد الغلام.

وقال الجاحظ قال أبو عبيدة: أول خطبة خطبها علي عليه السلام: حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه علي ثم قال:

أما بعد. فلا يُرْعِينَ (١) مُرْعِ إلا على نفسه؛ شُغُلِ مِنَ الجنة، والنارُ أمامه، ساعٍ مُجتهد، وطالب يرجو، ومُقصر في النارِ. ثلاثة واثنان: ملك طار بجناحيه، ونبي الحدد الله بيده ولا سادس. هلك من ادعى، وردي من اقتحم فإن اليمين والشمال مَضلَة ، والوسطى الجادة (٢). منهج عليه باقي الكتاب

<sup>(</sup>١) الإرعاء: المحافظة والإبقاء على النفس.

<sup>(</sup>٢) الجادة: الطريق الواضح.

والسنة وآثار النبوة. إن الله داوى هذه الأمة بدواءين: السوط والسيف، لا هوادة عند الإمام فيهما. استتروا ببيوتكم، والسيف، لا هوادة عند الإمام فيهما. استتروا ببيوتكم، واصطلحوا في من أبدى صفحته للحق هلك. قد كانت أمور لم تكونوا فيها عندي محمودين. أما إني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف. سبق الرّجلان ونام الثالث (()؛ انظروا. فإن أنكرتُم فأنكروا وإن عرفتُم فأقروا؛ حق وباطل ولكل أهل ولئن أمر (() الباطل له لقدياً فعل. ولئن أمر (() الباطل له فأقبل. ولئن رولئن ما أدبر شيء فأقبل. ولئن رجعت عليكم أموركم إنكم لسعداء؛ وإني فأقبل. ولئن در وما علينا إلا الاجتهاد.

قال أبو عبيدة: وروى فيها جعفر بن محمد عليه السلام: ألا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً. ألا وإنا من أهل بيت من علم الله علمنا، وبحكم الله حكمنا، ومن قول صادق سمعناً، فإن تَبَعُوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يُهلككم الله بأيدينا. معنا راية الحق.

<sup>(</sup>١) يريدبالرجلين: أبو بكر وعمر، وبالثالث: عثمان.

<sup>(</sup>٢) أمر: كَثَّرُ.

منْ تبعها لَحَقَ، ومَنْ تأخر عنا غرق. ألا وبنا تُدرك ترَةُ كلِّ مُؤِن، وبنا تخلع ربقة (١١ الذلِّ مِنْ أعناقِكُمْ، وبنا فُتُحَ لابِكُم، وبنا يُختمُ لا، بكم.

\* \* \*

### وخطبة أخرى له:

أيها الناس المجتمعة أبدائهم المختلفة أهواؤهم . كلامكم يُوهي الصم الصلاب وفعلكم يُطمع فيكم عدوكم . تقولون في المجالس كيْت وكيْت ، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حيّاد (١٠) ما عزّت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، أعاليل بأضاليل . وسألتموني التّاخير دفاع ذي الدّين المطول (٣) ، لا يمنع الضيم الذليل ، ولا يُدرك الحق إلا بالجد ، أي دار بعد داركم

<sup>(</sup>١) الربقة: الحبل يربط في عنق الشاة.

<sup>(</sup>٢) حيدي حياد: كلمة يقولها الهارب من الحرب.

<sup>(</sup>٣) مَطَلَهُ حقه: أجّل موعد الوفاء به مرة بعد مرة.

تمنعون أمْ مَعَ أيِّ إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه ، ومَن فازَبِكُمْ فأزَبالسَّهُم الأخيب، أصبحت والله لا أصدق ولكم ، ولا أطمع في نصركم . فرَّقَ الله بيني وبينكم أ وأعقبني من هو خير لي منكم . والله لوددت أن لي بكل عشرة منكم رجلا من بني فراس بن غنم ، صرف الدينار بالدرهم .

وذم رجل الدنيا عنده؛ فقال الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. مهبط وحي الله، ومُصلَى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه. ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة. فَمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، ونادت بفراقها، وشبهت بسرورها السرور وببلائها البلاء ترغيباً وترهيباً. فياأيها الذام للدنيا المعلل نفسه، متى خدعتك الدنيا، أم متى استذمت إليك؟ (١). أبمصارع آبائك في البلك أم بحضاجع أمهاتك في الثرى، كم مرضت بيديك، وعلمت بكفيات في الثرى، كم مرضت بيديك، في البلك أنه الأطباء، وتستوصف له الأطباء، فداة لا يعنى عنه دواؤك، ولا ينفعه بكاؤك.

ودعاهُ رجلٌ إلى طعام فقال عليه السلام: نأتيكَ على ألا تتكلُّفَ لنا ما ليس عندك، ولا تدُّخرَ ما عندكْ.

<sup>(</sup>١) استذمت: أي فعلت ما يدعوك للمها.

وقام إليه الحارثُ بن حوط الليثي وهو على المنبر فقال: أتظن أنَّا نظن أنَّ طلحة والزبير كانا على ضلال؟ فقال: ياحار(١)؛ إنك ملبوس عليك؛ إن الحق لا يُعرف بالرِّجال، فاعرف الحق تعرف أهله.

وكان عليه السلام يقول في دعائه: اللهمَّ إنَّ ذنوبي لا تَضُرُّكَ وإنَّ رحمتك إياي لا تُنْقِصك فساغْفِرْ لي مسالا يَضُرُك، وأعطني ما لا يُنْقِصك.

وقيل له: كم بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة " مستجابة".

وقيل له: كم بين المشرق ، المغرب؟ فقال: مسيرة يُوم للشمس. من قال عَيْر هذا فقد كذب.

وسئُل عن عشمان، فقال: خذلَه أهل بُدر، وقتله أهل مصر ؛ غير أنَّ من نصره لا يستطيع أن يقول خذلَه من أنا خير " مصر ؛ غير أنَّ من نصره لا يستطيع أن يقول خذلَه من أنا خير " منه . ووالله ما أمر ت به ولا نهيت عنه، ولو أمرت به لكنت قاتلاً، ولو نَهيّت عنه لكنت ناصراً. استأثر عشمان فأساء الأثرة، وجزعتُم فأفحشتم الجزع .

<sup>(</sup>١) أصله ياحارث، على الترخيم.

وسأله الحُسين عليه السلام عن النَّذالة، فقال: الجُرُأةُ على الصديق، والنُّكُول عن العدو"().

وقال: إن الله عزَّ وجل فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني ٌ. وعلى الله أن يسألهم عن ذلك.

وقال عليه السلام: يأتي على الناس زمانٌ لا يقرّبُ فيه إلا الماحل (٢)، ولا يُظرّف فيه إلا الفاجرُ، ولا يُضعَف فيه إلا المنصفُ. يتّخذُون الفيء مغنماً، والصدقة مغرماً، وصلة الرحم مناً، والعبادة استطالة على الناس؛ فعند ذلك يكون سلطانُ النساء، ومشاورة الإماء، وإمارة الصبيان.

وقال: عليكم بأوساط ِ الأمورِ ؛ فإنه إليها يرجع الغالي (٣) ، وبها يلحق التالي .

وخطب فقال: اتقوا الله الذي إن قُلتُم سَمع، وإن أضمرتُم عَلِم، واحذروا الموت الذي إن أقمتُم أخذكُم، وإن

<sup>(</sup>١)نكل عن العدو: جَبُّن ونكص.

<sup>(</sup>٢)الماحل: الواشي. دستريد بن

<sup>(</sup>٣) الغالى: المبالغ المجاوز للحد.

هربتُهُم أدرككم. فقال ابن عباس: والله لكأنّ هذا الكلام ينزل من السماء.

وقال له رجل: عظني، فقال: لا تكن ممن يرجو الجنة من غير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل، ويقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يَشبّع ، وإن منع منها لم يقنع . يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة على ما أولي ولا ينتهي . يقول: لا أعمل فأتعنى ؛ بل أجلس فأتمنى ؛ فهو يتمنى المغفرة ، ويكب للمعصية . وقد عمر ما يتذكر أفيه من تذكر .

وقال عليه السلام: خير النِّساء الطيبة الريح، الطُيِّبَةُ الطَّعام، التي إنْ أنفقت أنفقت قصداً، وإن أمسكت أمسكت قصداً، تلك من عُمَّال الله، وعامل الله لا يخيب .

وقال: الصمتُ في أوانه خيرٌ من المنطق في غيرِ أوانه ِ. وقـــال: إذا رأيْتَ في رجُل ٍخلَّةٌ رائعــةٌ مِنْ خـــيــر ٍ أو ســـرٌ فانتظرْ أخواتها.

وقال: إنَّ الله تعالى لا يقبلَ من الأعمال إلا ما صفا وصكُب ورقَّ فأما صفاؤها فللَّه، وأما رقَّتُها فللإخوان، وأمَّا صلابتُها فللدِّين. وقال: الفقيه كُلُّ الفقيه الَّذي لا يُقْنِطُ الناس من رحمة الله، ولا يُؤمنُهُمُ من مكْرِ الله، ولا يُوئِسُهُمُ مَـن رَحَمَّةِ الله، ولا يُرَخِّصُ لهُمْ فَي معاصى الله.

وكتب إلى سهل بن حنيف () وهو عامله على المدينة: بلغني أن رجالاً يخرجُونَ إلى معاوية؛ فلا تأسفَ على ما فاتك منهم؛ فكفى لهم عياً فرارهم من الحق والهدّى، وإيضاعهم () في الجهالة والعمى؛ إنّما هم أهل دنيا، مكبون عليها، قد علموا أنّ في الحق أسوة فهربوا منه إلى الأثرة؛ فبعداً لهم وسحقاً، أما لو قد بعشرت القبور، واجتمعت الخصوم، وقضي بين العباد لتين لهم ما يكسبون.

وكتب إلى مصقلة بن هبيرة: (٣) بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أتيت شيئاً؛ إذ بلغني أنك تقسم فيء السلمين فيمن اعتفاك أن من أعراب بكر بن وائل، فو الذي فلق الحبة ،

<sup>(</sup>١) وهو سهل بن حنيف الأنصاري شهد المشاهد مع الرسول، شايع عليا وشهد معه صفين وولاه الكوفة وبلاد فارس.

<sup>(</sup>٢) الإيضاع: سير مثل الجنب. والمعنى، سعيهم في الجهالة والعمى.

<sup>(</sup>٣) مصقلة بن هبيرة الشيباني، قائد. أحدانصار علي تحول إلى معاوية، فولاه طبرستان.

<sup>(</sup>٤) اعتفاك: طلب معروفك.

وبرأ النَّسمة ، لئن كان ذلك حقّاً لتجدن بك علي هواناً. فلا تستهن بحق دينك فتكون من: المستهن بحق دينك فتكون من: (الأخسرين أعمالاً) الآية (١٠).

وكتب إلى زياد - وهو خليفة ُ ابن عباس على البصرة -وكان أخرج إليه سعدا مولاه يستحثُّهُ على حَمْل مَالٍ فعاد وشكاه وعابه:

أمَّا بَعْد، فإنَّ سعداً ذكر أنَّكَ شتمته طُلماً له، وتهدَّدته وجبهته، تجبُّراً وتكبُّراً. فما دعاك إلى التكبُّر؟ وقد قال رسول الله عَلَيْ: "الكبرُر رداء الله فَمَنْ نازع الله رداء قصمَه الله عَلَيْ:

وأخبرني أنك تكثر من الطعام والألوان، وتدهن في كل يوم؛ فما عليك لو صممت لله أياماً؟ وتصدقت ببعض ما عندك مرح بسبا، وأكلت طعامك مراراً قتاراً (٢)؛ فإن ذلك دثار الصالحين، أتطمع وأنت تتقلّب في النّعيم تستأثر به على الجار المسكين، والضّعيف الفقير، والأرملة واليتيم، أنْ يجب لك أجر المتصدقين؟.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) القتار: جمع قتر وهو الرمقة من العيش وما يمسك به الإنسان رمقه.

وأخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل عمل الخطائين؛ فإن كُنْت تفعل ذلك فنفسك ظلمت، وعملك الخطائين؛ فإن كُنْت تفعل ذلك فنفسك ظلمت، وعملك أحبطت، فتُب إلى ربك يصلح عملك، واقسصد في أمرك، وقدم الفضل ليوم حاجتك إليه إن كُنْت من المؤمنين، وادهن غبًا فإن رسول الله علي قال: «ادهن عبًا ولا تدهن وا دفها» (١).

#### فكتب إليه زياد:

أما بعد أياأمير المؤمنين فإن سعداً قدم فعجل فانتهرته وزجرته أو كان أهلاً لأكثر من ذلك . فأما ما ذكر من الإسراف ، واتخاذ ألوان الطّعام ، والتنعُّم ؛ فإن كان صادقاً فأثابه الله ثواب الصادقين ، وإن كان كاذباً فوقاه الله عقوبة الكاذبين . وأما قوله : إني أصف العدل وأخالفه إلى غيره ، فإني إذاً لمن الأخسرين أعمالاً ، فخده أياأمير المؤمنين بمقال قلته في مقام قُمته . فإن أتاك بشاهدي عدل ، وإلا تبيّن لك كذبه وظلمه .

وقسال عليسه السسلام: «قَبُّلَةُ الولدر حُمةٌ، وقَبُّلَةُ المرأة شهوة، وقَبُّلةُ المرأة شهوة، وقَبُلةُ الإمام العادلِ طاعةٌ».

<sup>(</sup>١) أي لا تدّهنوا كل يوم.

وقال: الكريمُ لا يقبلُ على معروفه ثمناً.

ومشى قوم خلفه، فقال: عني خفَق نعالكم ؛ فإنها مَفْسكة لقلوب نَوكى (١) الرجال.

وقىال: أكبر الغيِّ أن تعيب رجلاً بما فيك، وأن تُؤذي جليسك بما هو فيهِ عبثاً بهِ .

وقال: اتَّقُوا مَنْ تُبغضه قلوبُكم.

ودخل عليه السلام المقابر، فقال: «أمَّا المنازِلُ فقد سُكنَتْ، والأموالُ قَدْ قُسمَتْ، والأزواجُ قد نُكِحَت. فهذا خبرُ ما عندنا؛ فما عندكم؟ ثم قال: والَّذي نفسي بيده لو أَذَنَ لهم في الكلام لأخبروا أنَّ خير الزَّاد التَّقوى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نوكى: جمع أنوك وهو الأحمق.

### وخطب فقال:

أمًّا بعدُ فإنَّ الدُّنِّيا قَدْ أُدبرتْ وآذنتْ بوداع، وإنَّ الآخرةُ قد أقبلت وأشرفت باطِّلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السِّباق. ألا وإنَّكُمْ في أيَّامِ أملٍ مِنْ ورائهِ أجلٌ ؛ فمن أحلص في أيَّام أمله قبلَ حضور أجله نفعه عمله، ولا يضره أمله، ومن قصَّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خَسِرَ عملَهُ، وضرَّه أملُهُ. فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون لهُ في الرهبة. ألا وإنَّى لم أركالجنة نام طالبها، ولم أركالنار نام هاربها، ألا وإنَّه مَنْ لم ينفعه الحقُّ يضرُّهُ الباطلُ، ومَن لم يستقيم به الهدي يُخزيه الضَّلالُ. ألا وإنكم قد أمرتم بالظُّعن، ودللتم على الزَّاد. وإنَّ أخسوفَ ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل.

ا وقال: حَسَبي حَسَبُ رسول الله ﷺ وديني دينه، فمن أبغض حسبي فإنَّما يُبغض حسب رسول الله عليه ، ومن يُبغض ديني فإنَّما يُبغضُ دينَ النبي ﷺ.

وقال: أشدُّ الذنوبِ ما استخفَّ صاحبه به.

روي عن أبي أراكة أنه صلى مع أمير المؤمنين - عليه السلام - صلاة الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه، ثم مكث كأن به كابة ، حتى طغت الشمس على حائط المسجد، ثم قلب يديه وقال: لقد رأيت أصحاب محمد على في فيما أرى اليوم شيئاً يُشبههم ، لقد كانوا يصبحون صفراً غُبراً شعناً ، بين أعينهم مثل ركب المعزى ، قد باتوا لله سجداً وقياماً ، يتلون كتاب الله ، يراوحُون بين أقدامهم وجباههم ، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما عيد الشجر في يوم الربح ، وهمكت أعينهم حتى تبتل شيابهم . والله لكأن القوم باتوا غافلين .

ثم نهض، فلم يُرَ مفتراً (١١) حتى ضربه عدو ًالله ابن مُ مُلْجم لعنه الله (٢).

وكان عليه السلام جالساً في أصحابه، فمرَّت امرأةً جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم، فقال: إن أبصار هذه الفحول طوامح، فإذا رأى أحدكُم المرأة تُعجبه فليأت أهله؛ فإغا امرأة بامرأة. فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً، ما أفهمه وفو بو عليه ليضربوه، فقال رضي الله عنه: مَه ، فإغا هُو سَبٌ بسبٌ، أو عفو وقد عفو تُ.

(١) مفتراً: مبتسماً.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري، من أشداء الفرسان أسلم وهاجر في خلافة عمر رضي الله عنه في ١٧ رمضان سنة ٤٠هـ، فقتل.

وقال: من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه.

وقال: ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه.

وقال: إذا كُنُتَ في إدبارٍ، والموتُ في إقبالٍ، فما أسرعَ المُلتقى!

وقال: قَلْبُ الأحمقِ في لسانه، ولسانُ العاقلِ في قليه.

وقال: عجبت من البخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء.



# البساب الرابسع



# فيه من كلام الأئمة عليهم السلام، وكلام جماعة من أشراف أهل البيت الحسن بن على عليه السلام

روي أنَّ أباه عليه السلام قال له: قُمْ واخطب لأسمع كلامك، فقام فقال:

«الحمدُ لله الذي مَنْ تكلَّمَ سَمعَ كلامه، ومَنْ سكت عكمَ ما في نفسه، ومَن عاش فعليه رزقه، ومَن مات فإليه معاده.

أما بعد، فإن القبور محلَّتنا، والقيامة موعدنًا، والله عارضنًا، إِنْ عليّاً بابٌ مَنْ دخله كان مُؤمناً، ومن خرج مِنْه كان كافراً».

فقام إليه على رضى الله عنه فالتزمه، وقال: بأبي أنت وأمي، ﴿ ذُرِّيَّةً بعضها مِن بعضِ واللهُ سميعٌ عليمٌ ﴾ (١).

واعتلُّ عليٌّ عليه السلام بالبصرة، فخرج الحسن عليه (١) سورة آل عمران: ٣٤. إنَّ الله لم يَبعَث نبياً إلا اختاره نفساً ورهطاً وبيتاً. والذي بعث محمداً على بالحق لا ينتقص أحدٌ من حقنا إلا نقصه الله من عمله، ولا تكون علينا دولة إلا كانت لنا عاقبة. ﴿ ولتعلم ن نبأه بعد حين ﴾ (١).

وقال له معاوية بعد الصلح: قم فاعتذر من الفتنة؛ فقام عليه السلام وقال:

إنَّ أكيس الكيَّس التُّقى، وأحمق الحُمقِ الفجور، وإن هذا الأمر الذي تنازعنا فيه أنا ومعاوية إمَّا حق رجل هو أحق به مني، وإمَّا حقي تركته لصلاح أمَّة محمد على الله فينة للمُمْ ومتاع للى حين (١٤).

وقال الحسن عليه السلام: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تُجيبوه.

(۱) سورة ص: ۸۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ١١١.

وسئل عن البخل فقال: هُو أَنْ يرى الرَّجُلُ مَا أَنْفَقَهُ تلفاً، وما أمسكه شرفاً.

وقال: حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ العِلْمِ.

وقال: التبرعُ بالمعروفِ، والإعطاءُ قبلَ السؤالِ مِن أكبرِ السُّؤدُد.

#### \* \* \*

## الحسين بن على عليهما السلام

لما عزم على الخروج إلى العراق قام خطيباً فقال:

الحمد الله، وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم. خُطَّ الموتُ على ولد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي! اشتياقي كاشتياق يعقوب إلى يوسفُ، وخيرٌ لي مصرعٌ أنا لاقيه. كأنِّي بأوصالي تتقطعها عُسلانُ الفلوات بين النَّواويس (٢) وكرْبُلاء، فيملانَ منِّي

<sup>(</sup>١) عسلان الفلوات: ذئابها.

<sup>(</sup>٢) النووايس: جمع ناووس وهو القبر .

أكراشاً جُوفاً وأجربة سُعباً (١). لا محيص عَنْ يوم خُطَّ بالقلم، وَسُوفَينا أُجور وَضَا الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه، ويُوفِينا أُجور الصّابرين، لن تشذَّ عَنْ رسول الله ﷺ لحمته أَ؛ هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقرَّ بهم عينه، وينجز لهم وعده. مَنْ كان باذلاً فينا مُهجته، وموطناً على لقائنا نفسه فليرحل، فإني راحل مصبحاً إن شاء الله.

## وخطب عليه السلام فقال:

أيها الناس. نافسوا في المكارم، وسارعُوا في المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تُعجلوه، واكتسبوا الحمد بالنُّجْح، ولا تكتسبُوا بالمَطْلِ ذَمَّا، فَمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى انَّه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافآته، فإنَّه أجزل عطاء، وأعظم أجراً، واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملُّوا النَّعم، فتحور نقما، واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويكسب أجراً، فلو رأيتم المعروف رجلاً رأيتموه حسناً جميلاً يسرُ الناظرين، ويفوق العالمين، ولو رأيتم اللؤم وجلاً رأيتموه سمَجاً مشوهاً تنفر منه القلوب، وتُعَض دونَه الأبصار. أيها سمَجاً مشوهاً تنفر منه القلوب، وتُعَض دونَه الأبصار. أيها

<sup>(</sup>١) أجربة: جمع جراب وهو الوعاء – شبه به بطون الذئاب، سغبا: جائعات.

الناس. من جادساد، ومن بَخل رَذُل . وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وإن أعفى الناس من عفا عن قدرة، وإن أفسضل الناس من وصل من قطعه ، والأصول على مغارسها ففروعها تسمو . فمن تعجل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غدا ، ومن أراد الله تبارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها وقت حاجته ، وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه ، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة ، ومن أحسن أحسن الله إليه ، والله يُحب المحسنين .

### وخطب فقال:

إن الحلم زينة ، والوفياء مسروءة ، والصلّة رَحْمة ، والاستكبار صَلَف ، والعبلة سَفة ، والاستكبار صَلَف ، والعبلة سَفة ، والسّقة ضعف ، والغلُو ، ورطة ، ومجالسة الدُّناة شرَّ ، ومُجالسة أهْل الفسق ريبة .

وقال يوماً لأخيه الحسن عليهما السلام: ياحسن. وددت أن لسانك كي، وأن قلبي لك.

وكتب إليه الحسن عليه السلام يلومه على إعطاء الشعراء، فكتب إليه: أنْتَ أعلَم منى أنّ خير المال ما وقى العرّض.

#### \* \* \*

## على بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه (١)

نظر إلى سائل يبكي، فقال: لو أنَّ الدنيا في يد هذا، ثم سقطت منه ما كان ينبغي أنْ يبكي عليها.

وسئُل رضي الله عنه: لم أُوثِمَ النبي - عَلَيْ - من أبويه؟ قال لئلا يُوجَبَ عليه حقٌ لِمَخْلُوقِ.

وقال لابنه: يابني. إياك ومعًاداة الرجال، فإنه لن يعدمك مكر ُحليم، أو مفاجأة لئيم.

وكان رضي الله عنه إذا توضأ للصلاة احمر واصفر واصفر وتلون ألواناً، فإذا قام إلى الصلاة رجفت أضلاعه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: أتدرون بين يدي من أنا قائم ؟ .

وسقط ابن له في بئر، ففزع أهل المدينة لذلك حتى أخرجوه - وكان قائماً يصلّي، فما زال عن محرّابه - فقيل له في ذلك، فقال: ما شعرت . إني كنت أناجي ربّاً عظيماً.

<sup>(</sup>١) علي بن الحسين بن علي زين العابدين، رابع الإمامية، ولد سنة ٣٨هـ كان يضرب به المثل في الحلم والزهد، وتوفق سنة ٩٤هـ.

وكان له ابن عم يأتيه بالليل متنكراً، فيناوله شيئاً من الدنانير، فيقول: لكن علي بن الحسين ما يصلني؛ لا جزاه الله عني خيراً؛ فيسمع ذلك فيحتمله، ويصبر عليه ولا يعرقه نقسه، فلما مات علي رضي الله عنه فقدها، فحين علم أنه هو كان، فجاء إلى قبره وبكى عليه.

وكان يُقال له ابن الخيِّرتَيْن، لقول رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهُ منْ عسساده خسرتيَّن؛ فسخسرته من العرب قُريْشٌ ومَن العَجَمِ فارس»، وكانت أمه ابنة كسرى.

وقيل له: منْ أعظمُ الناس خطراً؟ قـال: من لـم يَرَ الدُّنْيَا خَطَراً لنَفْسه.

وتزوَّج أمنة له أعتقها، فلامه عبد الملك بن مروان على ذلك وكتب إليه: أما بعد فإنه قد بلغني عنك أنك أعتقت أمتك وتزوج ثها، وقد كان لك في أكفاتك من قريش ما تستكرم به في الصهر، وتستنجب به الولد، فلم تنظر لنف سبك ولا لولدك ونكحت في اللؤم.

فكتب إليه.

أما بعد، فإني أعْتَقْتُهَا بكتَاب اللهِ، وارْتجعتُها بسنّة

رسول الله على ، وإنه والله ما فوق رسول الله مر تقى لأحد في مجد، إن الله عَد رفع بالإسلام الخسيسة، وأتم النقيصة، وأكرم به من اللوم ، فلا عمار على مسلم. هذا رسول الله وسلام التروج أمته وامر أة عبده (١).

فقال عبد الملك: إِنَّ عليَّ بنَ الحسينِ » يَشْرُفُ مِنْ حيثُ يتَّضعُ النَّاسُ.

وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا خائفين برسول الله (٢)، وأصبح جميع أهل الإسلام آمنين به.

#### \* \* \*

## محمد بن علي الباقر رضي الله عنه <sup>(٣)</sup>

قال يوماً لأصحابه: أيدُخِلُ أحدكم يكه في كم صاحبه؛ فيأخذ حاجته من الدنانير والدراهم؟ قالوا: لا. قال: فلستم إذاً بإخوان.

<sup>(</sup>١) يريد بأمته مارية، وبامرأة عبده زوجة زيد بن حارثة.

<sup>(</sup>٢) المراد لقرابتنا له.

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي زين العابدين لقب بالباقر، أي الجامع للعلم، ولدسنة ٥٧ هـ. وتوفي سنة ١١٤هـ.

واجتمع عنده قوم من بني هاشم وغيرهم، فقال لهم: اتقوا الله، شيعة آل محمد، وكونوا النّمر قُة (١) الوسطى، يرجع اليكم الغالي، ويلحق بكم التالي! قالوا له: وما الغالي؟ قال: الذي يقول فينا ما لا نقوله في أنفسنا. قالوا: فما التّالي؟ قال: الذي يطلب الخير فتزيدونه خيراً، إنه والله ما بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله من حُجة، ولا نتقر الإيتنا ولايتنا بالطّاعة؛ فمن كان منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته ولايتنا أهل البيت، ومن كان منكم عاصياً لله يعمل بمعاصيه لم تنفعه ولايتنا.

ورُوي أن عبد الله بن معمر الليثي قال لأبي جعفر: بلغني أنك تُفتي في المُتعــة (٢)، فقــال: أحلَّها الله في كتابه، وسنَّها

<sup>(</sup>١) النمرقة: الوسادة الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) المتعة: أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل محدد ثم يخلي سبيلها .

رسول الله - على - قال عبد الله: فيسرك أن نساءك فعلن ذلك؟ قال أبو جعفر: وما ذكر النساء هاهنا ياأنوك (١١) إن الذي أحلها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفاً، بل يسرك أن بعض حرمك تحت حاكة (٢١) يشرب نكاحاً؟ قال: لا. قال: فلم تحرم ما أحل الله لك؟ قال: لا أحرم ، ولكن الحائك ما هو لي بكفء، قال: فإن الله ارتضى عمله ورغب فيه وزوجه موراً، افترغب عمن يرغب الله فيه، وتستنكف ممن هو كفء وحوراً، افترغب عمن يرغب الله فيه، وتستنكف ممن هو كفء الحور الجنان كبراً وعتواً؟ قال: فضحك عبد الله وقال: ما أحسب صدوركم إلا منابت أشجار العلم، فصار لكم ثمره ، وللناس ورقه .

وسئُل لِم َ فرض الله تعالى الصوم على عباده ؟ فقال: ليجد الغنيُّ مَسَّ الجُوع فيحنُو على الضعيف.

وقال: إنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة العبد، وإنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار.

وقال أبو عثمان الجاحظ: جمع مُحمَّدُ -عليه السلام-

<sup>(</sup>١)الأنواك: الأحمق.

<sup>(</sup>٢) الحاكة: جمع حائك.

صلاح َ شأن اللنُّيا بحذافيرها في كلمتين، فقال: صلاح ُ شأنِ التَّعايشُ والتَّعاشِ مثلُ مكيالٍ، ثلثاه ُ فِطنة ٌ وثلث ٌ تغافل ٌ.

#### \* \* \*

# زيد بن على رضي الله عنه <sup>(١)</sup> وكان يسمى في آل محمد – ﷺ – الراهب

ومن كلامه: إن الذين كرَمُت عليهم أنفسهُم مفظوها بطاعة الله من العمل بمعصيته، وأدّبُوها بالقرآن، وأقاموها على حدود الرحمن؛ فلم يهتكوا حجاب ما حرم الله عليهم، ولم يسأموا من الصبر ومرارته في الله ابتغاء مرضاته، فراقبوه في الخلوات، وبذلوا له من أنفسهم الكثير من الطاعات، حتى إذا عرضت لقلوبهم النبيا أعرضوا عنها بيقين لا يشوبه ريب ؛ عرضت لقلوبهم المؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

 <sup>(</sup>١) زيد بن علي زين العابدين - أخو محمد بن علي الباقر - ولد سنة ٧٩هـ وقتل سنة ١٢١هـ.

وقال رحمه الله: لا يُسألُ العبدُ عَنْ ثلاث يوم الحساب؛ عمَّا أَنفَى في مرضهِ، وعما أَنفَى في إفطارهِ، وعمَّا أَنفَى في قرِى ضيفه.

وقال رضي الله عنه: اطلب ما يعنيك ودَع ما لا يعنيك؛ فإنَّ في ترك ما لا يعنيك دركاً لما يعنيك، وإنَّما تُقدم على ما قدَّمْت، ولسَت قادماً على ما أخَّرْت، فآثر ما تلقاه عُداً على ما لا تراه أبداً.

ووقع بينه وين عبدالله بن الحسن بن الحسن كلام " برصافة هشام في صدقات رسول الله - الله وقال له عبد الله : يابن النو بية ( الله و الله و

قارف الزُّهريُّ ذنباً فاستوحش مِنَ الناس، وهام على السبة: إلا بلاد النوبة جنوب مصر.

 <sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري القرشي، فقيه ورواء للحديث وهو

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري القرشي، فقيه ورواء للحديث وهو أول من دونه ولد سنة ٥٨ ومات سنة ١٢٤هـ.

وجهه، فقال زيد رحمه الله: يازُهْري، لَقُنُوطُكَ من رحمة الله التي وسَعت كُلَّ شيء أشدُّ عليكَ مِن ذنبكَ. فقال الزهري: اللهُ أعلم حيث يجعل رساً لاته (١١)، ورجع إلى أهله وماله وأصحابه.

#### \* \* \*

## جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه <sup>(۲)</sup>

سئل: لم صار الناس يكلبون أيام الغلاء على الطعام، ويزيد جموعهم على العادة في الرخص؟ قال: لأنهم بنو الأرض، فإذا قحطت قحطوا وإذا أخصبت أخصبوا.

وشكا إليه رجلٌ جاره، فقال: اصبر عليه، فقال: ينسبني الناسُ إلى الذلِّ، فقال: إنما الذَّليلُ مَنْ ظلم، إنما الذليلُ من ظلم.

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ الأنعام آية: ١٢٤.

 <sup>(</sup>٢) هو جعفر بن محمد بن زيد العابدين ولدسنة ٨٠هـ، وتوفي بالمدينة سنة ٨٤٨هـ.

وقال رحمه الله: أربعة أشياء القليل منها كثيرٌ: النار، والعداوة، والفقر، والمرض.

وسئل: لم سمميَّت الكعبة البيت العتيق؟ قال: لأن الله أعتقها من الطوفان يوم الغرق.

وقال أبو جعفر المنصبور: إنّي قد عزمت على أن أخرب المدينة، ولا أدع بها نافيخ ضرَمة (١)، فقال: ياأمير المؤمنين، لا أجد بداً من النّصاحة لك، فأقبلها إن شئت أو لا. قال: وما ذاك؟ قال: إنه قد مضى لك ثلاثة أسلاف؛ أيوب أبتلي فصبر، وسليمان أعطي فشكر، ويوسف قدر فغفر، فاقتد بأيهم شئت، قال: قد غفَرت.

وقال رضي الله عنه: صُحبة عشرين َيوماً قرابةٌ.

وقف أهل المدينة وأهل مكة بباب أبي جعفر ؛ فأذن الربيع لأهل مكة وأهل المدينة ، فقال جعفر رضي الله عنه : اتأذن لأهل مكة قبل أهل المدينة ؟ قال الربيع : إن مكة العش ، فقال جعفر : عُش والله طار خياره ، وبقي شراره .

<sup>(</sup>١) الضرمة: اللهب، ولا أدع نافخ ضرمة: لا أترك بها إنساناً.

وقيل له: لِمَ حـرَّم الله الربا؟ قـال: لئـلا يتـمـانع الناسُ المعرُوفَ.

وقيل له: إن أبا جعفر المنصور لا يلبس منذ صارت إليه الخسلاف ألا الخشن، ولا يأكل إلا الجشب (1)، فقال: لم ياويحه مع ما قد مكن الله له من السلطان وجبّى إليه من الأموال، فقيل له: إنما يفعل ذلك بتُخلا وجمعاً، فقال: الحمد لله الذي حَرَمه من دُنيّاه ؛ ماله ترك دينه ؟.

وقال: إذا أقبلت الدنيا على المرء أعطته محاسن عيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.

ومرَّبه رجل وهو يتغذَّى فلم يسلِّم، فدعاه إلى الطعام، فسقيل له: السُّنَّة أن يُسلِّم ثم يدعى، وقد ترك السلام على عمد، فقال: هذا فقه عراقيٌ فيه بُخل.

وقال: القرآنُ ظاهرُهُ أنيقٌ وباطنهُ عميقٌ.

وقال: من أنصفَ مِنْ نفسِهِ رُضْيِ حَكَماً لغيرهِ.

وقال: أكرمُوا الخُبْزَ، فإنَّ اللهُ تعالى أنزلَ لهُ كرامةً. قيل:

<sup>(</sup>١) الجشب: الخشن من الطعام.

وما كرامتُه ؟ قال: ألا يُقطع ولا يُوطأ، وإذا حضر لم يُتَظَرُّ بهِ غيرهُ.

وقال: حِفْظُ الرجلِ أخاهُ بعد وفاته في تركته كرم.

وقال: ما من شيء أسَر الله من يد أتبعتُها الأخرى؛ لأنَّ من يلا أتبعتُها الأخرى؛ لأنَّ منعَ الأواخرِ يقطَعُ لسانَ شُكْرِ الأوائل .

وقال: إنِّي لأمُلقُ فأتاجِرُ اللهَ بالصَّدَّقَةَ (١).

#### \* \* \*

## موسى بن جعفر رضي الله عنه <sup>(۲)</sup>

ذُكر أنَّ موسى الهادي قدهم به، فقال لأهل بيته: بم تُشيرون؟ قالوا: نرى أنْ تتباعد عنه، وأن تُغيِّب سَخُطك، فإنه لا يُوْ مَن شره، فقال:

<sup>(</sup>١) أملق: افتقر.

 <sup>(</sup>٢) هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ولد سنة ١٢٨هـ، كان عالماً ورعاً.

زعمت سَخينة أن ستغلب ربَّها وليُعلَبَنَّ مُعالِب الغلاب(١)

ثم رفع يديه إلى السماء، فقال: إلهي، كم من عدولي قسد شكداً كي ظبة مديته، وأرهف كي شباحلة المناه وذاف كي قسواتل سمومه (٢)، ولم تنم عني عين حراسته، فلما رأيت ضعفي عن احتمال الفوادح، وعجزي عن مكمات الجوائح صرفت ذلك عني بحولك وقوتك، لا بحولي وقوتي و فالقيته في الحفير الذي احتفره كي، خائباً مما أملك في دنياه، متباعداً مما رجاه في آخرته، فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك. سيدي اللهم في خده بعن تكك، وافلل حداة عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه، وعجزاً عمن يناديه، اللهم واعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء، وصل الهم دعائي بالإجابة، وانظم شكايتي بالتعبير، وعرقه عما قليل ما وعدت به الظالمين، وعرقني ما وعدت في وعرقه الكريم.

<sup>(</sup>١) البيت لكعب بن مالك، وسـخينة لقب كـانت تُرمى بن قريش، وهي طعام كانت تأكله أيام القحط.

<sup>(</sup>٢) شباكل شيء: حده المرهف. وظبة مديته: حدّ سكينه.

<sup>(</sup>٣) ذاف السم خلطه ليكون شديد الفتك.

قال: ثم تفرق القوم، فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى الهادي، ففي ذلك يقول بعضهم في وصف دعائه:

وسارية لم تَسْرِ في الأرضِ تِبتغي مَحَلاً، ولم يَقطَعُ بها السُّفْرَ قَاطعُ ۗ

وهي أبيات مليحة ما قيل في وصف الدعاء المستجاب أحسن منها.

وسأله الرشيد، فقال: لم زعمتُم أنكم أقربُ إلى رسول الله على العرب والعجم، فقال: لكنه لا يخطبُ إلي ولا أزوجه الأنه ولدنا ولم يلدكم .

#### \* \* \*

## على بن موسى الرضا<sup>(١)</sup> رضي الله عنه

سأله الفضلُ بن سهل (٢) في مجلس المأمون، فقال: يأبا الحسن؛ الخلقُ مُجْبَرُون؟ فقال: اللهُ أعدل أنْ يُجبِرِ ثم يعذب قال: الله أحكم، أنْ يُهمِل عبده ويكله لله نفسه.

قال عمروبن مسعدة (٢): بعثني المأمونُ إلى علي -رضي الله عنه - لأعلمه ما أمرني به من كتاب في تقريظه (١)، فأعلمتُه ذلك، فأطرق مليًا ثم قال: ياعمرو إنَّ مَنْ أَخذ برسول الله - خقيق أنْ يُعطى به.

<sup>(</sup>۱) على الرضابن موسى الكاظم ولدسنة ١٥٣هـمن أم حبشية، أحبه المأمون، وعهد إليه بالخلافة بعد موته، فكان هذا سبباً في ثورة بغداد عليه - توفي سنة ٢٠٣هـ.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن سهل السرخسي الخراساني ولدسنة ١٥٤هـ، وأسلم على يدي المأمون وصحبه، أصبح وزير المأمون بعد أن تولى الخلافة، قتل بسرخس سنة ٢٠٢هـ.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن مسعدة بن سعد وزير المأمون وكاتبه، أحد الكتاب البلغاء في العرب. توفي في أطنة سنة ٢١٧هـ.

<sup>(</sup>٤) تقريظه: مديحه.

وسئُل رضي الله عنه عن صفة الزاهد، فقال: متُ بلُغٌ بدون قُوته، مستعدٌ ليوم موته متبرمٌ بحياته.

وسئل عن القناعة، فقال: القناعة تجمع إلى صيانة النفس، وعز القدر طرح مؤن الاستكثار والتَّعَبُّد لأهل الدُّنيا، ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان: إما متُقلل يريد أجر الآخرة، أو كريم متنزة عن لِثام النَّاس.

امتنع رجلٌ عنده عن غسل اليد قبل الطعام؛ فقال رضي الله عنه: اغسلهاً، فالغسلةُ الأولى لنا، وأما الثانية فلك. إن شئت فاتركها.

أَدْخِلَ إلى المأمون رَجُلٌ أراد َضرَ ب عَنُقه والرِّضا حاضر ؟ فقال له المأمون: ما تقولُ فيه ياأبا الحسن؟ فقال: أقول إنَّ الله لا يزيدك بحسن العفو إلا عزاً، فعفا عنه.

حدث أبو الصَّلْت (۱) قال: كنت مع علي بن موسى رضي الله عنه وقد دخل نيسابور، وهو راكب بغلة شهباء، فغدا في طلبه علماء البلد: أحمد ابن حنبل، ويسين بن النضر،

<sup>(</sup>۱) أبو الصلت الهروي عباس بن صالح بن سليمان، مولى قريش سكن نسابور، وخدم علي ابن موسى الرضا، كان عالماً زاهداً.

ويحيى بن يحيى (١) ، وعدة من أهل العلم؛ فتعلقوا بلجامه في المربّعة ، فقالواله: بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمّعته من أبيك ؛ فقال: حدثني أبي العدل الصالح موسى بن جعفر ، قال: حدثني أبي باقر -علم الأنبياء - محمد بن علي ؛ قال: حدثني أبي سيد العابدين علي بن الحسين، قال: حدثني أبي سيد شيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي ، قال: سمعت أبي سيد العرب علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - العرب علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - العرب علي أبن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله المسان، وعمل " يقول: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل " على مجنون لبرئ من جنونه .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) يحي بن يحيى النيسابوري أحد المحدثين المتثبتين، كان يلقب بالشكاك لشدة تحرجه توفي سنة ٢٢٦ هـ.

<sup>...</sup> ١٦١ من كتاب نثر الدر س١ - م ١١

## محمد بن على بن موسى رضى الله عنه <sup>(1)</sup>

تذكر المتوكلُ في علَّة إنْ وهب الله له العافية أن يتصدق بمال كثير، فعوفي، فأحضر الفقهاء واستفتاهم، فكلٌ منهم قال شيئاً إلى أن قال محمد رضي الله عنه: إن كنت نويت الدراهم فتصدَّق بثمانين درهماً.

فقال الفقهاء: ما نعرف مذا في كتاب و لا سُنَة ، فقال: بلى . قسال الله عسز وجل: ﴿لقسد نصسركُمُ اللهُ في مسواطن كشيرة ﴿ الله حَمَّا الله عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ

هذه القصة إن كانت وقعَت للمتوكل فالجواب لعلي بن محمد. فإن محمداً لم يلحق أيام المتوكل (٣)، ويجوز أن تكون له مع غيره من الخلفاء.

<sup>(</sup>١) محمد الجواد بن علي الرضا، ولد بالمدينة سنة ١٩٥هـ، كان ذكياً طلق اللسان مات بغداد سنة ٢٧٠هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) المترجم له مات ببغداد سنة ٢٢٠هـ في خلافة المعتـصم، والمتوكل تولى الخلافة سنة ٢٣٢هـ.

وأتاه رجل فقال: أعطني على قَدْر مروءتك، قال: لا يسعني، قال: فقال على قَدْري، قال: أمَّا ذا فنعم، ياغلام؛ أعطه ماثتي دينار.

#### \* \* \*

## عبد الله بن الحسن بن الحسن رضى الله عنه (١)

نظر إليه رجل وهو مغموم، فقال ماغمك يابن رسول الله؟ فقال: كيف لا أغتم وقد امتحنت بأغلظ من محنة إبراهيم خليل الله؛ ذاك أمر بذبح ابنه ليدخل الجنّة، وأنا مأخوذ بأن أحضر ابني ليقتلا فأدخل النار.

ولما أمعن داود بن علي (٢٦) في قتل بني أمية بالحجاز، قال له عبد الله: يابن عم؛ إذا أفرطت في قتل ِ أكفائك فمن تباهي

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سنة ٧٠ه. حبسه المنصور حين علم أن ابنيه قد استترا بغية الثورة. مات سجيناً بالكوفة سنة ١٤٥ه. (٢) داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عم السفاح ولد سنة ٨١ه. توفي بالمدينة سنة ١٢٣ه.

بسلطانك؟ أوما يكفيك منهم أن يروك غادياً رائحاً فيما يسركُ ويسوءهُمُ؟

وكتب إلى صديق له: اتَّق الله؛ فإنه جعل كن اتَّقاهُ من عباده المخرج عما يكره والرزُّق من حيث لا يحتسب.

قالوا: كمان عشمان بن خالد المري على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك؛ فأساء بعبد الله والحسن ابني الحسن إساءة عظيمة وقصدهما، فلما عزل أتياه، فقالا: لا تنظر إلى ماكان بيننا؛ فإن العزل قد محاه، وكلفنا أمرك كله. فلجأ إليهما، فبلغا له كل ما أراد؛ فجعل عشمان يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.

وكان عبد الله يقول: يابني اصبر ؛ فإنما هي غدوة أو روحة حتى يأتي الله بالفرج.

وروي أنه قال لابنه محمد حين أراد الاستخفاء : يابئي ، إني مؤدّ إليك حق الله في تأديبك ونصيحتك ، فأد ّ إلي حقه عليك في الاستماع والقبول ، يابني كف ّ الأذى ، واقض النّدى ، واستعن على السّلامة بطول الصّمت في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى الكلام ؛ فإن الصّمت حسن "، وللمرء

ساعات يضره فيها خطؤه، ولا ينفعه فيها صوابه. واعلم أن من أعظم الخطإ العجلة قبل الإمكان، والأناة بعد الفرصة. يابني: احذر الجاهل وإن كان لك ناصحاً كما تحذر عداوة العاقل إذا كان لك عدواً؛ فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض اغترارك، فيسسبق إليك مكر العاقل ومورط الجاهل، وإياك ومعاداة الرجال؛ فإنه لا يعدمك منها مكر حليم ومفاجأة جاهل.

#### \* \* \*

# محمد بن عبد الله بن الحسن (١) – النَّفْسُ الزكيةُ – وأخواه رضى الله عنهم

لما ظهر بالمدينة كتب إليه المنصور:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله . أما بعد

<sup>(</sup>١) محمد بن عبدالله بن الحسن، يلقب بالنفس الزكية، ولد ٩٣هـ، تخلف عن بيعة السفاح والمنصور هو وأخوه، طلبهما المنصور فتواريا ثار محمد وبايعه أهل المدينة، أرسل إليه المنصور جيشاً هزمه وقتل سنة ١٤٥هـ.

فر إنّما جزاؤا الدّين يُحاربونَ الله ورسوله ويسعون في الأرضِ فساداً أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو يُنفسوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الأخرة عليا عذاب عظيم \* إلا الدين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنّ الله غفور رّحيم (١).

ولك ذمة الله عز وجل وعهد وميثاقه ، وحق نبيه محمد - إن تبت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك على نفسك ووللك وإخوتك ومن تابعك وبايعك وجميع شيعتك ، وأن أعطيك ألف ألف درهم ، وأنزلك من البلاد حيث شنت ، وأقضي لك ما شنت من الحاجات ، وأن أطلق من في سجني من أهل بيتك وشيعنك وأنصارك ، ثم لا أتبع أحداً منهم من أهل بيتك وشيعنك وأنصارك ، ثم لا أتبع أحداً منهم بمكروه ؛ فإن شئت أن تتوقّق كنفسك ؛ فوجة إلي من ياخذ لك من الميثاق والعهد والأمان ما أحبث . والسلام .

فكتب إليه محمد رضي الله عنه:

من عبدالله محمد المهدي أمير المؤمنين إلى عبدالله بن محمد. أما بعد.

(١) سورة المائدة: ٣٣، ٣٤.

«طسم \* تلك آيات الكتاب المبين \* نتلوا عليك من نبا مؤسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنُون \* إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يدبع أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسدين \* ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين \* ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون في الأرض.

وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني ؛ فقد تعلم أن الحق حقنا، وأنكم إنما طلبت موه بنا، ونهضتم فيه بشيعتنا، وخطبت موه بفضلنا، وأن أبانا علياً عليه السلام كان الوصي والإمام، فكيف ورثت موه دوننا ونحن أحياء؟ وقد علمت أنه ليس أحد من بني هاشم يمت بيل فضلنا، ولا يفخر بيل قدينا وحديثنا، ونسبنا وسببنا، وأنا بنو أم رسول الله على فاطمة بنت عَمْرو (٢) في الجاهلية دونكم، وبنو بنته فاطمة في الإسلام من بينكم. وأنا أوسك بني هاشيم نسبا، وخيرهم أماً

١) سورة القصص: ١-١.

<sup>(</sup>٢) فاطمة بنت عمرو بن عائذ للخزومية، وهي التي ولدت أبا طالب وعبد الله.

وأبا، لم تكدني العجم، ولم تعرق (أ) في أمهات الأولاد. وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لنا؛ فولدني من النبيين أفضلهم محمد - الله ومن أصحابه أقدمهم إسلاماً، وأوسعهم علما، وأكشرهم جهاداً على بن أبي طالب، ومن نسائه أفضلهن خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله وصلى القبلة، ومن بناته أفضلهن سيدة نساء أهل الجنة، ومن المولودين في الإسلام الحسن والحسن سيداً شباب أهل الجنة. ثم قد علمت أن هاشما ولد علياً مرتين، وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين (أ) وأن رسول الله عز وجل يختاركي حتى اختاركي في النار؛ فولدني ما زال الله عز وجل يختاركي حتى اختاركي في النار؛ فولدني أرفع الناس درجة في الجنة (أهل الجنة، وابن عير أهل النار.

ولك عهدُ اللهِ، إن دخلتَ في بيعتي، أن أؤمُّنَكَ على

<sup>(</sup>١) تعرق: من العرق وهو الجذر: أي أن أصولي ليست فيهم.

<sup>(</sup>٢) يريد: من طريق الآباء ومن طريق الأمهات.

<sup>(</sup>٣) الحسين جد محمد بن عبد الله لأمه.

<sup>(</sup>٤) يريد به الرسول عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) يريد به أبا طالب.

نفسك ووللك وكلِّ ما أصبته إلا حداً من حدودالله أو حقاً لمسلم أو معاهد. وقد علمت ما يلزمك في ذلك، وأنا أوفى بالعهد منك، وأنت أحرى بقبول الأمان متى؛ فأماً أمانك الذي عرضته فأي الأمانات هو؟ أمان أبن هبيرة (١)، أم أمان عبدالله عمل (٢)، أم أمان أبي مسلم؟ والسلام.

#### \* \* \*

## محمد بن إبراهيم بن إسماعيل<sup>(٣)</sup>

ابن إبراهيم طباطبًا بن حسن بن حسن بن علي -رضي الله عنهم- صاحب أبي السرايا (٤٠) . خطب حين انتهب أبو السرايا قصر العباس بن موسى ابن عيسى ، فقال:

<sup>(</sup>١) يشير إلى غدر السفاح بابن هبيرة بعد أن أعطاه الأمان. وابن هبيرة هو يزيد عسر بن هبيرة الفزاري من أمراء الدولة الأموية، كتب إليه السفاح بالأمان والصلح، فرضي بذلك، ولكن السفاح اغتاله سنة ١٣٢هـ.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى غدر المنصور بعمه عبد الله بن على بعد أن أمنه، فقتله سنة ١٤٧هـ.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن اسماعيل - يتصل نسبه بالحسن بن علي من أثمة الزيدية - اتفق هو وأبو السرايا على الثورة، وملك الكوفة سنة ١٩٩هم، مرض في السنة نفسها ومات.

 <sup>(</sup>٤) أبو السرايا السري بن منصور الشيباني، بدأ حياته قاطع طريق - لقي ابن طباطبا
 وبايعه - ملك الكوفة والمدائن حتى هزمه الحسن بن سهل وقتله سنة ٢٢٠هـ.

اما بعد، فإنه لا يزال يبلغني أن القبائل منكم تقول: إن بني العباس في علنا، نخوض في دمائهم، ونرتع في أموالهم، ويقبل قولما فيهم، وتصدق دعوانا عليهم، حكم بلاعلم، وعزم بلا روية. عجباً لمن أطلق بذلك لسانه، أو حدّت به نفسه! أبكتاب الله حكم أم سنة نبية صلى الله عليه اتبع او بسط يدي له بالجور أمّل هيهات هيهات، فاز ذو الحق بانوى، وأخطأ طالب ما تمنى، حق كل ذي حق في يده، وكل مدع على حجبته، ويل لن اغتصب حقا، وادعى باطلا، فلح من رضي بحكم الله، وخاب من أرغم الحق أنفه ألعدل أولى بالأثرة وإن رغم الجاهلون، حق لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الجور، كل نقس ولن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الجور، كل نقس ولن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الجور، كل نقس ولي همتها. ونعم الصاحب القناعة أ.

#### \* \* \*

## جماعة من الأشراف الطّالبيّين

كان يحيى بن الحسين يُسمَّى ذا الدَّمعة، وكانت عينه لا تكاد تجف من الدموع، فعيل له في ذلك، فقال: وهل ترك السهمان في مضحكاً، يعني: السهم الذي رمي به زيد -رحمه الله- والسهم الذي رمي به يحيى بن زيد .

كان عيسى بن زيد (٢) -رحمه الله - خرج مع النَّه الزكية محمد بن عبد الله ، وأشار عليه لما كثرُ عليه الجيشُ أن يلحق باليمن ، فإن له هناك شيعة ، وطلبه يبعد ، فلم يقبل منه ؛ فلما أحس بالقتل ندم على ترك القبول منه ، وقال لمن حوله من شيعته : الأمرُ من بعدي لأخي إبراهيم ؛ فإن أصيب فلعيسى بن زيد .

فلما قُتل محمد استتر عيسى مدة أيام المنصور وفي أيام المهدي، فطلب طلباً شديداً إلى أن مات في الاستتار في آخر أيام المهدي.

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن زيد بن زين العابدين، ولد سنة ٩٨، ثار مع أبيه على هشام، واستمر بعد مقتل أبيه في الثورة حتى رمي بسهم كان سبباً في موته سنة ١٢٥هـ.

 <sup>(</sup>۲) عیسی بن زید أخو یحیی، خرج مع النفس الزكیة، استتر بعد مقتل محمد و إبراهیم، عاش متخفیاً حتی توفی سنة ۱۶۸هـ.

وحدت شبيب بن شيبة (١) ، قال: كنت أجالس المهدي قي كل خميس ، خامس خمسة ، فخرج إلينا عشية وهو غضبان لخبر بلغه عن عيسى بن زيد، فقال: لعن الله كُتَّابي وعمالي وأصحاب بردي وأخباري ، هذا ابن زيد قد غَمُض علي أمره فما ينجم لي منه خبر ، فقلت: لا تشكون منه ياأمير المؤمنين ، وما يكربك من خبر ابن زيد والله ما هو بحقيق أن يتبع وأن يجتمع عليه اثنان .

قال: فنظر إلي نظرة منكر لقولي، ثم قال: كذّبت، والله هو والله الحقيقُ بأن يُتبّع، وأن يجتمع عليه المسلون. وما يبعده عن ذلك؟ لقد حطبت في حبّلي، وطلبت هواي بفساد أمري. يافضل - للفضل بن الربيع - احجبه عن هذا المجلس. قال: فحُجبت عنه مدة.

ولعيسى بن زيد شعر حسن، ومات وله ستُّونَ سنةً، كان ثلث عمره عشرين سنة في الاستتار.

وكان ابنه أحمد بن عيسى (٢) من أفاضل أهل البيت علماً

<sup>(</sup>١) شبيب بن شيبة البصري كان فصيحاً أخبارياً، وتوفي سنة ٢٦٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عيسى بن زيد من زعماء الزيدية ولدسنة ١٥٧هـ، ونشأ عالماً فاضلاً. حبسه الرشيد ففر من السجن واختباً، واستمر إلى أن مات سنة ٢٤٨هـ.

وفقها وزُهدا، وكان الرشيد حبسه ثم أطلقه، ثم طلبه لما بلغه كثرة شيعته من الزيدية، فاستتر (۱)، فلم يزل في الاستتار ستين سنة؛ فلما قتل المتوكل وقام بعده المنتصر، وبلغه عطفه على العلوية وإحسانه إليهم، أراد أحمد بن عيسى أن يُظهر نفسه، فاعتل وتوفّى بالبصرة.

قال الصولي: كنت يوماً من الغلابي (٢). ونحن نقصد المربد (٣)، فمررنا بدرب يعرف بدرب الحريق، فقال لي: أتدري لم سمعي هذا بدرب الحريق؟ قلت: لا. قال: كان هذا الدرب يسمعي المعترض، فجلس اثنان على دكان بين يدي الدرب عما يلي المربد، فطالب أحدهما صاحبه بماثة ديناً ديناً له عليه، والرجل المطالب معترف، وهو يقول: ياهذا: لا تمض بي إلى الحاكم؛ فإني قد تركت في منزلي أطفالاً قدماتت أمهم، لا يهتدون في منزلي أطفالاً قدمات أمهم، لا يهتدون المسرب الماء إن عطشوا، وإن تأخرت عنهم ساعة ماتوا، وإن أقرر ث عند الحاكم حبسني فتلفوا؛ لا تحملني على يمين فاجرة،

<sup>(</sup>١) استتر: اختبأ خوفاً من السلطان.

<sup>(</sup>٢) محمد بن زكريا بن دينار مولى بني غلاب.

<sup>(</sup>٣) محلة بالبصرة من أعظم محالها.

فإني والله أحلف لك ثم أعطيك مالك، وصاحبه يقول له: لابدً من تقديك وحبسك أو تحلف. فلما كثر هذا منهما إذا صرّة قد سقطت بينهما، ومعهارتُعة: ياهذا، خدُهذه المائة الدينار التي لك قبل الرجل، ولا تحمله على الحلف كاذبا، وليكن جزاء هذا أن تكتماه فلا يعلم به غيركما، ولا تسألا عن فاعله، فسرًا بذلك جميعاً وافترقا، فندً الحديث (۱) من أحدهما فشاع، فقيل: ما يفعل هذا الفعل إلا أحمد بن عيسى، فقصدوا الدار لطلبه فوجدوا آثاراً تدلّ على أنه كان فيها وتنحّى، وهرب صاحب الدار، فأحرق السلطان الدار، فسمّي منذ ذاك درّب الحريق.

كان أبو السرايا لما مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا أقام مقامه محمد بن محمد بن زيد (٢) فلما ظُفُر به حُمل إلى مروْ إلى المأمون، فأظهر إكرامه وعبب من صغر سنة، وحبسة حبساً جميلا، فقيل له: كيف رأيت صنيع ابن عمك أمير المؤمنين في ظَفَره وقُدرته. فقال: والله لقد أغضى عن العورة،

<sup>(</sup>١)ندالحديث: ظهر وانتشر.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن زيد من نسل الحسين.

ونفَّسَ الكُرِّبَةَ، ووصل الرحم، وعفا عن الجرمُ وحفظ النبيَّ – ويفَّسَ الكُرِّبَةَ، ووصل الرحمِ الشكر من جميع أهلِ بيته.

ومات بِمرُو من شيء سُقيه، فلما أحس بالموت كان يقول: ياجدي، ياأبي ياأمي: اشفعوا لي إلى ربي؛ فكان ذلك هيجيراه الى أن مات، وكانت سنه يوم تُوفي عشرين سنة.



(١) هنچيراه: دأبه وعادته.

## البساب الخسامس

## فيه كلام جماعة من بني هاشم المتقدمين منهم والمتأخرين عبد المطلب

لما تتابعت على قريش السنون، ورأت رُفَيْقة بنت لبابة (١) الرؤيا التي نذكرها من بعد خرج عبد المطلب حتى ارتقى أبا قبيس (٢) - ومعه رسول ألله على وهو غلام - فقال:

اللهم سادًا الحلّة، وكاشف الكُرْبَة، أنت عالم غير معلم، ومسئولٌ غير مُبخل. وهذه عبداً وكاف وإماؤك بعذرات (٢٦) حرمكُ يشكون إليك سَنَتَهُمُ التي أكلت الظّنْف والحُفُ (٤٠). فاسمُعَنَّ اللَّهُمَّ، وأمطرنَ غيثاً مربعاً (٥٠) مُخدقاً.

<sup>(</sup>١) المشهور أن اسمها: رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد المطلب، أدركت الرسول وأسلمت.

<sup>(</sup>٢) جيل قرب مكة.

<sup>(</sup>٣) عبداؤك: عبيلك. عذرات حرمك: أفنية حرمك.

<sup>(</sup>٤) الظلف والحف: الحيوانات ذات الظلف والحف كالبقر والإبل.

<sup>(</sup>٥) المغدق: الغزير الكثير.

قالت رقيقة: فما راموا<sup>(۱)</sup> البيت َحتى انفجرت السماءُ عائها، وكظ الوادي يشجيحه (۱) فسمُعت شيخان قريش وجلَّتُها (۱) وهي تقول: «هنيئاً لك أبا البطحاء هنيئاً لك أي عاش بك أهل البطحاء.

وكانت لعبد المطلب حمس من السُّنَن أجراها الله في الإسلام: حرَّم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدِّية مائة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط. ووجد كنزاً فأخرج منه الخُمُس، وسمَّى زَمْزَمَ حين حفرها سقاية الحاجِ .

قيل: إنَّ عبد المطلب أتي في المنام. فقيل: احفر وَمُزَم، بين الفَرَّث والدم، فقام ينتظر ما سمِّي له، فنُحرت بقرة فأفلتت من جازرها (ع) بحشاشة نفسها حتى غلبها فنُحرِك في المسجد؛ فحفر عبد المطلب هناك.

<sup>(</sup>١)رام المكان: فارقه.

<sup>(</sup>٢) كظ الوادي بثجيجه: امتلأ بالسيل.

<sup>(</sup>٣) شيخان: جمع شيخ .

<sup>(</sup>٤) جازرها: ذابحها.

روي عن بعض موالي المنصور قال: أخرج إلي سليمان بن علي كتاباً بخط عبد المطلب، وإذا هو شبيه بخط النساء فيه: باسمك اللهم - ذكر - حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من أهل أول صنعاء (١). عليه ألف درهم فضة طيبة كيلاً بالحديد، ومتى دعاه بها أجابه. شهد الله والملكان.

#### \* \* \*

## الزبير بن عبد المطلب (٢)

قالوا: قدم الزبير بن عبد المطلب من إحدى الرحلتين (٢٠) ، فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تدري (٤) لمَّتَهُ إذ قالت له: ألم

<sup>(</sup>١) المراد هنا صنعاء الشام - فصنعاء تطلق على مدينة باليمن وعلى قرية بالشام.

<sup>(</sup>٢) هو عم رسول الله عليه السلام لأبيه وأمه، لم يعقب أولاداً من بعده.

<sup>(</sup>٣) هما رحلتا الشتاء والصيف.

<sup>(</sup>٤) تدري: تمشط شعره.

<sup>(</sup>١) الأبطحي: نسبة إلى الأبطح مكان بحكة.

<sup>(</sup>٢) لاث العمامة: عصبها.

<sup>(</sup>٣) ضيفيها: ناحيتها والضيف: الناحية والجانب.

<sup>(</sup>٤) سهيل بن عمرو: خطيب قريش، كان من المشركين في صلح الحديبية واسلم يوم الفتح ومات سنة ١٨هـ.

<sup>(</sup>٥) نثل الكنانة: طرحها وأخرج عيدانها، وعجم العود: اختبره ليعرف مدى صلابته.

بازل (۱) عامنا وثنياته. فقال له سهيل: رفقاً. بأبي أنت وأمي فإنه ابن عسمك. ولن يعييك شأوه، ولن يقصر عنه طولك. وبلغ الخبر سعيداً فرحل ناقته واغترز رحله، ونجا إلى الطائف. فقيل له: أتريد الجلاء؟ فقال: إني رأيت الجلاء خيراً من الفناء. ومضى قصدة.

#### \* \* \*

### أبو طالب

خطب لرسول الله - على الله على تزويجه خديجة بنت خويلد؛ فقال:

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وجعل النابلداً حراماً، وبيتاً محجوجاً، وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يُوازَنُ به فتى من قريش إلا رجع به براً وفضلاً، وكرماً وعقلاً، ومجداً

 <sup>(</sup>١) البازل من الإبل ما بلغ الثامنة، والثني: الصغير السن، والمراد: تعرف القوي والضعيف.

ونُسِلاً، وإن كسان في المال قُلُّ، فسإنما المالُ ظِلِّ زائلٌ، وعساريةٌ مُسترجعةٌ، وله في خديجة بنت خُويلد رغبةٌ، ولها فيه مثلُ ذلكَ. وما أحببتُم من الصداق فعليّ.

روى أبو الحسين النَّسَابة بإسناد له قال: قال أبو رافع مولى رسول الله على - اسمعت أباً طالب يقول: حدثني محمد بن عبد الله - ابن أخي - أن ربّه تبارك وتعالى بعثه بصلة الرَّحم، وأن يعبد الله وحده و لا يعبد معه غيره ، ومحمد عندي الصدوق الأمين . قال أبو الحسين: قد قال أبو طالب من التوحيد نظماً ونثراً ما لا خفاء به ، فمن ذلك قوله لابنيه: جعفر وعلى رضى الله عنهما:

أخِي ابنِ أُمِّي من بينهِ م وأبي يخذلُهُ من بنيَّ ذُو حسب

لا تخذلا وانصرا ابن عمَّكُما واللهِ لا أخـــذلُ النبـــيَّ ولا فسمّاه النبيَّ.

وقىال:

عليها المراجيح ُمن هاشمٍ فسماه المنتجب.

هم الأنجبونَ مع المنتجب (١)

<sup>(</sup>١) المنتجب: المختار والمصطفى.

وقال:

أمينٌ صدوقٌ في الأنام مُسوَّمٌ (١) بخاتم ربَّ قاهِر للخواتِم فسمَّاه الأمين والصدوق.

وقال:

وحكم نبيٌّ جاء يدعُو إلى الهُدى ودين أتى مِنْ عندِ ذي العرشِ قيِّم

#### \* \* \*

## العباس بن عبد المطلب(٢)

سئل: أنت أكبر أم رسول الله هي افقال: رسول الله المحالة المحبر أن وأنا أسن ولات قبله بشلاث سنين. أذكر وقد قيل أكبر أن آمنة قد ولدت ابنا فأدخلتني إليه صبيحة الليلة التي ولد فيها، وهو المحموم عصم والنساء يجبذنني عليه ، يقلن قبل أخاك.

<sup>(</sup>١) مسوم: معلم بعلامة النبوة وهو الخاتم.

<sup>(</sup>٢) عم الرسول، العباس بن عبد المطلب، شهد بعض الوقائع معه، وعمي في آخر عمره توفي سنة ٣٢هـ.

<sup>(</sup>٣) يمصع برجليه: يحركهما.

<sup>(</sup>٤) يجبذ: يجذب.

قيل لما قبض رسول الله - على المنتاب المنتاب المنتاب وجماعة من حفك تهم ومواليهم في منزل رجل من الأنصار الإجالة الرأي، فبدر بهم أبو سفيان فجاء حتى طرق الباب فقال: أنشدكم الله أن تكونوا أول من قطع رحم بني عبد مناف، ثم جاء الزبير يهدج "حتى طرق الباب، فقال: أنشدكم الله والحثولة، والصهورة، فلما حضر أرم "" القوم عن الكلام، فلما رأى أبو سفيان ذلك قال: مجد قديم أثل بشرف الأبد، يابني عبد مناف؛ ذبوا عن مجدكم، وانضحوا عن سؤددكم، وإياكم أن تخلعوا تاج كرامة ألبسكم الله إياه أو فضلكم بها، وإياكم أن تخلعوا تاج كرامة ألبسكم الله أياه أو فضلكم بها،

وقال الزَّبير: قد سمعتُم مقالتهُ، فابذَلُوا الشركةَ، وأحسنُوا النَّيَّةَ؛ فلنَّ يستغنيَ مَنِ استحقَّ هذا الأمر عَنَ مقاتلُ يقاتلُ معهُ، وموثِلِ يلجأ إليهِ، والمقاتِلُ معكم خيرٌ منَ المُقاتِل لكم.

فقال العباس: قد سمعنا مقالتكم، فلا لقلة نستعينُ بكم، ولا لظنّة نتركُ آراءكم، ولكن لالتماس الحق؛ فأمهلونا نُراجع الفكرة. فإن يكن لنا من الإثم مخرج "يصر "بنا وبهم الحق ال

<sup>(</sup>١) يهدج: يمشي مضطرب الخطا متقاربها وهي مشية الشيوخ.

<sup>(</sup>٢) أرم عن الكلام: سكت.

صرير الجُدُجُدُ (1) ، ونبسط أكفاً إلى المجد؛ لانقبضها أو تبلغ المدى وإن تكن الأخرى فلا لقلة في العدد، ولا لوهن في الأعدد، والله لولا أنَّ الإسلام قيد الفتك لتدكدكت جنادل صخر يسمع أصطكاكها من محل الأثيل.

فعل إذا تكلّم؛ وجثاعلى ركبتيه وقال: الحلمُ صبرٌ، والتَّقوى يفعل إذا تكلّم؛ وجثاعلى ركبتيه وقال: الحلمُ صبرٌ، والتَّقوى دين، والحجةُ محمدٌ - الله والطريقُ الصرّاطُ. إيها رحمكمُ الله، شقُّوا متلاطمات أمواج الفتن، بيحازيم (١) سُفُن النَّجاة، وعرِّجُوا عَنْ سبيل المنافرة، وحُطُّوا تيجان الله اخرة، أفلح مَنْ نهض بجناح، واستسلم فأراح. ما آجن (١) لقمة تغص الكلها! ومُجتني الثَّمرة لغير إيناعها كالزَّراع في غير أرضه. أما لو أقولُ ما أعلمُ لتداخلت أضلاعٌ تداخلَ دوارة الرَّحا. وإن أسكت يقولوا جزع ابن أبي طالب من الموت. هيهات هيهات بعد اللَّتيًا والَّتي. والله لعلي أنس بالموت من الطقل بثدي أمّه، ولكني أدمجت والله لعلي أنس بالموت من الطقل بثدي أمّه، ولكني أدمجت

<sup>(</sup>١) الجدجد: دويبة پسمع لها بالليل صرير.

<sup>(</sup>٢) الأيد: القرة.

<sup>(</sup>٣) الحيازيم: جمع حيزوم: مقدم السفينة.

<sup>(</sup>٤) ما آلجِن: ما أمر.

على مكنون علم لو بُحت به لاضطربتُم اضطرابَ الأرشية في الطويِّ البعيدةِ (١).

وقال العباس: يابني عبد المطلب اختضبوا بالسُّواد، فإنه أحظى لكم عند نسائكم، وأهيب لكم في صدور عدوكُمُ.

وقال لابنه: يابني تعلَّم العلم، ولا تَعلَّمهُ لَتُرَائيَ به، ولا لتُبَاهي به، ولا لتماريَ به؛ ولا تدعهُ رغبةً في الجهل، وزهادةً في العلم، واستحياءً من التعلُّم.

#### \* \* \*

## عَقيل (۲)

قال معاوية يوماً: هذا أبو يزيد، لولا أنه علم أني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه، فقال له عقيل: أخي خير لي في ديني، وأنت خير لي في ديني، وأنت خير لي في ديناي.

<sup>(</sup>١) الأرشية جمع رشاء وهو الحبل، والطوي: البثر.

<sup>(</sup>٢) عقيل بن أبي طالب أخو علي لأبيه، كان مع المشركين يوم بدر، وأسلم بعد الحديبية، وشهد غزوة مؤته وحنين، كان مع معارية ضد علي. توفي سنة ١٠هـ.

وقـال لـه مـرة: أنت معنا ياأبا يزيد، قـال: ويومَ بـدرِ كنتُ معكم.

وقالت له امرأته - وهي ابنة (۱) عتبة بن ربيعة: يابني هاشم؛ لا يحبكم قلبي أبداً، أين أبي؟ أين أخي؟ أين عمي؟ كأنّ أعناقهم أباريقُ الفضة تردُ أَنفُهُم قبل شفاههم الله.

فقال لها عقيل: إذا دخلت جهنم فخُدي عن شمالك.

تزوج امرأةً، فقيل له بالرفاء والبنين، فقال: قال رسول الله عليات «إذا تزوّج أحدكم فليقل له بارك الله فيك وبارك عليك».

#### \* \* \*

محمد بن على -رضى الله عنه- ابن الحنفية (٢) قيل له: من أشدُّ الناس زهداً؟ قال: من لا يبالي الدنيا في يد مَنْ كانتْ.

<sup>(</sup>١) اسمها فاطمة بنت عتبة بن ربيعة .

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن أبي طالب، أمه من بني حنيفة، فارس شجاع قوي الجسم ولد سنة ٢١هـ، وأخرجه ابن الزبير إلى الطائف حين أخذ البيعة بالملينة، وتوفي سنة ٨١هـ.

وقيل له: مَن أخسر الناس صفقة؟ قال: من باع الباقي بالفاني.

وقيل له: مَنْ أعظمُ الناس قدراً؟ قال: من لا يرى قدراً لنفسه.

وقال: من كَرَّمُتْ عليه نفسهُ صغرُت الدنيا في عينيهِ .

وكــان يقــول: اللهم أعنّي على الدُّنيــا بالغُنِي. وعلى الآحرة بالتَّقوي.

وقال المنافقون له: لم يُغرر بك أمير المؤمنين في الحرب (١) ولا يغرر بالحسن والحسين؟ قال: لأنهم عيناه، وأنا عينه؛ فهو يدفع بيمينه عن عينيه.

وكتب إلى ابن العباس حين سيَّره أبن الزبير إلى الطائف:

أما بعد، فإنه قد بلغني أنَّ ابن الزبير سيَّرك إلى الطائف، فأحدث اللهُ جلَّ وعزَّ لك بذلك ذُخراً حطَّ به عنك وزراً. يابن عمِّ إنها يُستلى الصالحُون، وتعدُّ الكرامةُ للأُخيار؛ ولو لم تُوْجَر إلا فيما تحبُّ لقلَّ الأجر، وقد قال الله تعالى: ﴿وعسى

<sup>(</sup>١) يغرر به في الحرب: يقحمه في المواضع الخطيرة.

أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تُحِبُّوا شيئاً وهو شرُّ لكم المم الله الله و الشكر على البلاء، والشكر على النَّعماء، ولا أشمت بنا عدُواً. والسلام.

وقسال: مسالك من عسيسشك إلا لنة تزدلف بك إلى حمامك، وتقربك من يومك؛ فأية أكلة ليس معها غُصص ، أو شربة ليس معها شَرَق (٢٠٠) فتأمل أمرك؛ فكأنك قد صرت الحبيب المفقود، والخيال المخترم (٣). أهل اللنّيا أهل سفر لا يحلّون عقد رحالهم إلا في غيرها.

وقال في قوله عزَّ ذكره: ﴿ هلَّ جزاءُ الإحسانِ إلا الإحسانُ ﴾ (٤) هي مُسجلةً (٥) للبرّ والفاجر - يعني مرسلة.

#### \* \* \*

- (١) سورة البقرة: ٢١٦.
- (٢) الشرق بالماء والريق ونحوهما كالغصة في الطعام.
  - (٣) اخترِ مه: اقتطعه واستأصله.
    - (٤) سورة الرحمن: ٦٠.
- (٥) مسجلة: مطلقة. المراد أن الحكم عام على البر والفاجر.
  - -191-

## ابن عباس<sup>(۱)</sup>

قيل لعبدالله بن عباس: ما منع علياً رضي الله عنه أن يبعثك مع عمرويوم التحكيم، فقال: ما منعه والله إلا حاجز القسدر ومحنة الابتلاء، وقسصر المدة. أما والله لو وجّه بي للست في مدارج نفسه، ناقضاً ما أبرم، ومبرماً ما نقض . أطير إذا أسف "(۱)، وأسف إذا طار، ولكن مضى قدر وبقي أسف"، ومع اليوم غد والآخرة خير لأمير المؤمنين.

قال: أتى زيد بن ثابت بدابّته، فأحذ ابن عباس بركابه ؟ فقال زيد: دعه بالله ؟ فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أخرج يدك ؟ فأخرجها، فقبّلها زيدٌ وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليه السلام.

وكان يقول: تواعظوا وتناهوا عن معصية ربُّكمُ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عباس عالم بني هاشم وداهيتهم وجد الخلفاء العباسيين ولد سنة ٣هـشهد مع الرسول غزواته، شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي، كف بصره في آخر أيامه وتوفي سنة ٦٨هـ.

<sup>(</sup>٢) أسف الطائر: طار قريباً من الأرض.

الموعظة تنبيه للقلوب من سنة الغفلة، وشفاء من داء الجهالة، وفكاك من رق ملككة الهوى (أ).

ودخل على معاوية؛ فقال له: ألا أُنبِتُك؟ مات الحسن بن علي، فقال ابن عباس: إذاً لا يدفنُ في قبرك، ولا يزيد موتهُ في عُمرك، وقبله ما فجعنا بخير منه، فجبر اللهُ وأحسن.

ومن كلامه: ما رضي الناسُ بشيءٍ مِنْ أقسامِهِمْ كما رضُوا بأوطانهم.

وقال: من استؤذِنَ عليه فهو مككٌ.

#### \* \* \*

## عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وولده

مربَّباب قوم، وجارية تغنيهم؛ فلما سمع غناءها دخلَ من غيير أن استَآذَنَ، فسرجَّبُوابه، وقالوا: كسيف دخلتَ ياأبا جعفر؟ قال: لأنكم أذنِتم لي قالوا: وكيف؟ قال: سمعت الجارية تقول:

(١) الملكة: التملك.

قــل لكـرام ببابـنـا يـلـجــوا ما في التَّصابي على الفتى حرجُ وقال لابنته: يابنية. إياك والغيرة فإنَّها مفتاحُ الطلاق، وإياك والمعاتبة فإنها تُورِث الضغينة، وعليك بالزيِّنة، واعلمي أن أزين الزينة الكُحل، وأطيب الطيب الماءُ.

وقال: لا تستحي من إعطاء القليل؛ فإن البخل أقلَّ منهُ. ورئي يُماكس (١) وكيله في درهم؛ فقال له قائل: أتماكسُ في درهم وأنت تجودُ بما تجودُ به؟ قال: ذلك مالي جُدُت به وهذا عقلي بخلت به.

وقال: لاخير في المعروف إلا أنْ يكون ابتداء ؛ فأما أنْ يأتيك الرجل بعد تململ على فراشه ، وأرق عن وسنته (١) لا يدري أيرجع بنجح المطلب أم بكآبة المُثقلَب، فإنْ أنت رددته عن حاجته تصاغرت إليك نفسه ، وتراجع الدم في وجهه ، وتمنى أن يجد في الأرض نفقاً فيدخل فيه ، فلا .

وأنشد:

إنَّ الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها طريق المَصنَّع (٢)

<sup>(</sup>١) المماكسة : انتقاص الثمن، والحط منه والمنابذة بين البائمين.

<sup>(</sup>٢) الوسنة: الرقاد.

<sup>(</sup>٣) المصنع: محل الصنيعة.

فقال: هذا شعر رجل يريد أن يُبخل الناسَ. . أمطر المعروف مطراً فإنْ صادفَتَ الموضعَ الذي قصدتَ، وإلا كنت أحقَّ به .

وقال له الحسن والحسين رضي الله عنهما: إنك قد أسرفت في بذل المال؛ فقال: بأبي أنتما وأمي! إن الله عودني أن يُصفل علي عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى .

وافتقد عبد الله صديقاً له من مجلسه، ثم جاءه فقال له: أين كانت عيبتك؟ فقال: خرجت إلى عرض (۱) من أعراض المدينة مع صديق لي؛ فقال له: إن لم تجد من صحبة الرجال بداً فعليك بصحبة من إن صحبته زانك، وإن خَفَفْت له صانك، وإن احتجت إليه مانك (۱)، وإن رأى منك خلة (۱) سدها، أو حسنة عدها، وإن أكثرت عليه لم يرفضك؛ إن سألته أعطاك، وإن أمسكت عنه ابتداك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١)العرض: الناحية والجهة ـ

<sup>(</sup>٢) مان: بذل المؤونة.

<sup>(</sup>٣) الخلة: بفتح الخاء النقص، والحاجة.

### على بن عبد الله بن العباس وولده

قال علي رحمة الله عليه: من لم يجد مس تقص الجهل في عقله، ودلة المعصية في قلبه، ولم يستبن موضع الخلة في لسانه عند كلال (١) حدة عن حد خصمه، فليس بمن ينزع عن ريبة، ولا يكترث لفصل ما بين حبة وشبهة.

وقال: سادةُ الناس في الدنيا الأسخياءُ، وفي الآخرةُ . الأتقاءُ.

وقال محمد بن علي (٢) وذكر رجلاً من أهله: إني لأكره أن يكون للسانه فضل أن يكون للسانه فضل على علم علم على علمه .

وقال أبو مسلم: سمعت إبراهيم بن محمد الإمام (٢١)

<sup>(</sup>١) الكلال: الضعف.

 <sup>(</sup>۲) والد السفاح ولد سنة ۲۲هدولي إمامة الهاشميين، وشؤون دعوتهم السرية مات سنة ۱۲۵هـ.

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن عبد الله العباسي، الملقب بالإمام ولد سنة ٨٧هـ، قبض عليه مروان بن محمد وحبسه تم قتله سنة ١٣١هـ.

يقول: يكفي من حظ البلاغة ألا يُؤتَى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتَى الناطقُ من سوء فهم السَّامع.

وكسان من الخطبساء داود بن علي (١)، وهو الذي يقسول: الملك ُفرعُ نبعة نحن أفنانُها، وذروة ُهضبة نحنُ أركانها.

وخطب بمكة فقال: شكراً شكراً الوالله ما خرجنا لنحفر فيكم نهراً، ولا لنبني فيكم قصراً. أظن عدو الله أن لن نظفر به؟ أرخي له في زمامه، حتى عثر في فضل (٢) خطامه. فالآن عاد الأمر في نصابه، وطلعت الشمس من مطلعها، والآن أخذ القوس بازيها. وعادت النَّلُ إلى النَّرَعَة، ورجع الحق الى مستقرة، في أهل بيت نبيكم أهل الرَّحمة والرأفة.

وخطب فقال: أحرز كسان رأسه، اتعظ امرؤ بغيره، اعتبر عاقل قبل أن يُعتبر به، فأمسك الفضل من قوله، وقدم الفضل من عمله.

ولما قام أبو العباسِ السفاح في أولِ خلافته على المنبرِ، قام بوجه كورقة المصحف، فاستحيا فلم يتكلَّم، فنهض داودُ

<sup>(</sup>١) داود بن علي بن عبد الله عم السفاح ولد سنة ٨١هـ ولاه السفاح الكوفة، ثم مكة والمدينة مات سنة ١٣٣هـ.

<sup>(</sup>٢) الخطام: هو الزمام.

حتى صعد المنبر. - قال المنصور: فقلت في نفسي: شيخنًا وكبيرنًا يدعو إلى نفسه؛ فانتضيت سيفي وغطيته بثوبي؛ فقلت: إن فعل ناجزته - فلما رقى عتباً استقبل الناس بوجهه دون أبي العباس، ثم قال:

ياأيها الناس. إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدَّم قوله فعله، ولاثر الفعال عليكم أجدى من تشقيق الكلام، وحسبكم كتاب ألله متسلى فيكم وابن عم رسول الله عليه خليفة عليكم. والله قسما براً لا أريد بها إلا الله - ما قام هذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أحق به من علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا ؛ فليظن طانكم، وليهمس هامسكم.

قال أبو جعفر: ثم نزل، فشمت سيفي (١).

كان عبد اللك بن صالح (٢) واليا للرشيد على الشام. فكان إذا وجه سرية إلى أرض الروم أمَّر عليها أميراً شهماً، وقال له: اعلم أنَّك مُضارِب الله بخلقه ؛ فكن عنزلة التاجر الكيس،

<sup>(</sup>١) شام السيف: أغمده.

 <sup>(</sup>۲) عبد الملك بن صالح بن علي: أحد أمراء العباسيين و لاه الرشيد بعض
 الولايات ثم جفاه توفي سنة ۱۸۷.

إِن وجدَربِحاً تجر، وإلا احتفظ برأس المال، وكن في احتيالكَ على عَدُوُكَ أشد حذراً من احتيال عدُوك عليك.

وولّى العباسَ بن زُفرَ الثغرُ (١) ، فودّعه فقال ياعباسُ: إن حصن المحارب منْ عدوّة حُسْنُ تدبيرهِ، والمقاتل عنه جليدُ (٢) رأيه وصدق بأسه؛ وقد قال ابن هرّمة:

يقاتل عنه الناس مجلود رأيه لدى الباس، والرأي الجليد مقاتل وقال له الرشيد مرة وقد غضب عليه: ياعدي " الملك، والله ما أنت لصالح بولد. قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان بن محمد، أخذت أمنك وهي حبلى بك، فوطنها على ذاك أبوك فقال عبد الملك: فحلان كريمان، فاجعلني لمن شئت منهما.

وهذا شبيه بما قاله مروان بن محمد حين بلغه أن الناس يقولون إنَّ هذه الشجاعة التي لأمير المؤمنين لم تكن لأبيه ولا لجده ، وإنما جاءته من قبِل إبراهيم بن الأشتر (1) - فإنَّ أُمَّه كانت

<sup>(</sup>١) العباس بن زفر أحد قادة عبد الملك بن صالح، كان شديد القسوة -

<sup>(</sup>٢) الرأي الجليد: الصلب القوي.

<sup>(</sup>٣) عدي: تصغير عدو.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن مالك بن الحارث النخعي، أبوه من أصحاب علي. وإبراهيم هو الذي قتل عبيدالله ابن زياد، قتل مع مصعب سنة ٧٢هـ.

له، وصارت لحمد بن مروان - وهي حامل - بعده . فقال: ما أبالي لأي الفحلين كنت ، كلاه ما شريف كريم .

وقال الرشيدُ مرةً لعبد الملك: كيف هواؤكُم بمنبج؟ قال: سَحَرٌ كُلُهُ.

وكان جعفر بن سليمان (١) نهاية في الجلالة والشرف، ولي المدينة للمنصور بعد انقضاء أمر محمد وإبراهيم. فأعطى الأموال. ووصل الشعراء وأمَّن الناس، وشفع فيهم. ويقال إنه سقط من ظهره إلى الأرض ما به نسمة من ذكر وأنثى (١).

قال الأصمعي: ما رأيت أكرم أخلاقاً ولا أشرف فعال من جعفر بن سليمان ؛ فتغدينا معه فاستطاب الطعام ، فقال لطباً خه: قد أحسنت وسأعتقك وأزو جُك . فقال الطباخ : قد قلت ياسيدي هذا غير مرة وكذبت . قال : فوالله ما زاد على أن ضحك ، وقال لي : ياأصمعي ، إنما يريد البائس وأخلفت اقال الأصمعي : وإذا هو قد رضى بأخلفت .



<sup>(</sup>١) جعفر بن سليمان بن علي من أمراء العباسيين مات بالبصرة.

<sup>(</sup>٢) ما به نسمة: ما به روح ونفس.

# الفصل الثاني (\*) البساب الأول

(\*) الجنزء الثاني من نثر الدر.



# في كلام أبي بكر الصديق رحمة الله عليه ورضي الله عنه

خطب يوماً، فلما فرغ من الحمد لله، والصلاة على النبي قال: "إنَّ أشقى الناس في الدُّنيا والآخرة الملوك". فرفع الناس رؤوسهم. فقال: مالكم معاشر الناس؟ إنكم لطعانون عَجلُون، إن الملك إذا ملك زَهده ألله فيما في يديه، ورغبه فيما في يديه، ورغبه فيما في يديه، وانتقصه شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق، في يدي غيره، وانتقصه شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق، فهو يحسد على القليل، ويتسخط الكثير، ويسأم الرّخاء، وتنقطع عنه لذة البهاء، لايستعمل الغيرة، ولا يسكن إلى الثقة. هو كالدر هم القسي (۱)، والسّراب الخادع، جذل الظّاهر، حزين الباطن، فإذا وجبت نفسه (اقلَ عَفْوه.

أَلاَ إِنَّ الأَمَراءَ هـم المحرومُونَ، إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالله، وحكَمَ بِكتابِ الله، وسنَّة رسولِ الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) الدرهم القسى: الزائف.

<sup>(</sup>٢) وجب المرء: مات.

وإنكمُ اليومَ على خلافَ فَ نَبُوة، ومَفْرِق مِحَجَة (١) وسترون بعدي ملكاً عَضُوضاً، وملكاً عَنُوداً، وأُمَّة شعاعاً، ومما مفاحاً (١) فإن كانت للباطل نزوة ولاهل الحق جولة يعفو لها الأثر، وتموت السنن، فالزموا المساجد، واستشيروا القرآن، والزموا الجماعة، وليكن الإبرام بعد التشاور، والصفقة بعد طول الستناظر. أي بلادكم خرشنة (١) فإن الله سيَفْتَح عليكم أدناها.

ومن كلامه أنه أخذ يوماً بطرف لسانه وقال: هذا الّذي أَوْرَدَني المواردَ.

وقدم وفد من اليمن عليه، فقرآ عليهم القرآن فبكوا وفقال: «هكذا كنَّا حتى قَسَت القُلُوب».

وقال: «طُوبَى لمن مَاتَ في نَأْنَأَةً ِ الإسْلامِ» (٤)

<sup>(</sup>١) المحجة: الطريق.

<sup>(</sup>٢) الدم المفاح: المراق.

<sup>(</sup>٣) بلدة من بلاد الروم .

<sup>(</sup>٤) نأنأة الإسلام: ضعفه، والمراد: أول ظهوره.

ولما قال الحُبَاب (١) بن المنذريوم السقيفة: أنا جُليَّلها (٢) المحكَّكُ، وعُليَّقها المرجَّبُ، إن شئتم كررَّناها جَلَعَة (٣). منا أمير ومنكم أمير، فإن عمل المهاجري شيئاً في الأنصاري ردّعليه الأنصاري أن وإن عمل الأنصاري شيئاً في المهاجري ردعليه المناجري أن عمل الأنصاري شيئاً في المهاجري ردعليه المهاجري أن

فأراد عمر الكلام، فقال أبوبكر: على رسلك. نحن المهاجرون، وأولً النّاس إسلاماً، وأوسطهم داراً وأكرم النّاس أحساباً وأحسنه م وجوهاً، وأكسشر الناس ولادة في العرب، وأمسهم رحماً برسول الله على المنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم؛ فأنتم إخواننا في الدين، وشركاؤنا في الفيء، وأنصارنا على العدول. آويتم وواسيتم ونصرتم، فجزاكم الله خيراً. نحن الأمراء وأنتم الوزراء كل الادين العرب إلا لهذا

<sup>(</sup>١) الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري: شهد بدراً، ومات في خلافة عمر.

 <sup>(</sup>٢) الجـذيل: عـود تحتك به الإبل الجـربى طلباً للشفاء، والعـذيق: النخلة.
 الرجب: ما وضعت الدعائم حوله حفظاً له.

<sup>(</sup>٣) كررناها جذعة: أعدناها من جديد.

<sup>(</sup>٤) أدسطهم داراً: أرفعهم،

الحيِّ من قريش، وأنتُم محقوقُونَ ألاَّ تنفَسُوا على إخوانكم المهاجرينَ ما ساَقُ الله إليهم.

ومن كلامه ذلك اليوم: نحن أهل الله، وأقرب الناس بيتا من بيت الله، وأمس الناس رحماً برسول الله على الله الأمر إن تطاولت الأمر إن تطاولت له الخزرج لم تقصر عنه الأوس ، وإن تطاولت له الأوس لم تقصر عنه الخزرج ، وقد كسان بين الحسين قتلى لا تشيء وجراح لا تذاوى، فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحشي الأسكر (۱) يضغمه (۱) المهاجري ، ويجرحه الأنصاري. قال ابن دأب (۱): فرماهم الله بالمسكتة .

حدث سفيان بن عينة (١) لما قال عمر الأبي بكر: استخلف غيري. قال أبو بكر: ماحبوناك بها، وإنما حبوناك المطيئة:

(١) اللحي: الفك.

(٢) يضغمه: يعضه عضاً شديداً، وهي عضة الأسد.

(٣) عيسي بن دأب: راوية وخطيب وشاعر توفي سنة ١٧١ هـ.

(٤) سفيان بن عبينة الهلالي: حافظ ثقة واسع العلم، ولد بالكوفة سنة ١٠٧هـ، وتوفى سنة ١٩٨هـ. لم يُؤْثِرُوكَ بِهَا إِذْ قدَّمُوكَ لها لكن لأنْفُسِهِمْ كانت بكَ الإِثْرُ

وقيل له في مرضه: لو أرسلت إلى الطبيب! قال: قد رآنى. قيل: فما قال؟ قال: قال إنّي أَفْعَلُ ما أَشَاءُ (١).

وقال لخالد بن الوليد حين أخرجه إلى أهل الردة: احرص على الموت تُوهبُ لك الحياة.

ولما استخلف أبو بكر قال للناس: شغلتموني عن تجارتي فافرضوا لي ففرضوا له كل يوم درهمين.

ولما أرادوه على البيعة قال: علام تُبايعُونَنِي، ولستُ بأقواكُم ولا أتقاكم القواكم عمرُ، وأتقاكم سالم (٢).

وكان إذا مُدَح يقول: اللهم أنت أعلم مني بنفسي، وأنا أعلم منهم بنفسي، اللهم اجعلني خيراً مما يحسبُون، واغفرلي مالاَ يَعُلمونَ، ولا تؤاخذني بما يقولون.

وعهد عند موته فكتب: هذا ما عهد أبو بكر خليفة محمد

<sup>(</sup>١) المراد بالطبيب: الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٢) سالم: مولى أبي حذيفة. صحابي.

رسول الله عَنْدَ آخرِ عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يُؤْمِنُ فيها الكافر، ويتقي فيها الفاجر. إني استعلمت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذاك علمي به، ورايي فيه، وإنْ جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل مريء ما اكتسب من الإثم، وسيّعْلَمُ الذين ظَلَمُوا أي مُنْقلَب ينقلبون .

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: دخلت عليه في علّته التي مات فيها، فقلت: أراك بارئاً ياخليفة رسول الله. في علّته التي مات فيها، فقلت: أراك بارئاً ياخليفة رسول الله. فسقال: أما إنِّي علَى ذلك لشديد الوجع، ولَما لقيت منكم يامعشر المهاجرين أشد علَي من وجعي، إني ولَيْت أموركم خيسركم في نقسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه. والله لتتخذ أن نضائد (۱۱) الديباج وستور الحرير، ولتألن النوم على الموف الأذربي (۲) كما يالم أحدكم النوم على حسك السعدان (۱). والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب

<sup>(</sup>١) النضائد: جمع نضيدة وهي الوسادة.

<sup>(</sup>٢) الأذربي: نسبة إلى أذربيجان.

<sup>(</sup>٣) الحسك: الشوك. والسعدان: شجر ترعاه الإبل.

عنقُه في غير حقِّ خير له من أن يخوض َغمرات الدنيا . ياهادي َ الطريق جُرْت َ، إنما هو والله الفَجْرُ أُو البَجْرُ (١) .

فقلت: خَفِّضُ عليك ياخليفة رسول الله على الله ع

بلغ عمر بن الخطاب وضي الله عنه قواماً يفضلونه على أبي بكر رضي الله عنه، فوثب مغضباً حتى صعدالمنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم أقبل على الناس فقال: إني سأخبركم عنّي وعن أبي بكر: لما تُوفي رسول الله على النا الرتدّت العرب، ومنعَت شاتها وبعيرها، فأجمع رآينا كلّنا أصحاب محمد أن قلنا: ياخليفة رسول الله، إن رسول الله على كان يقاتل العرب بالوحي والملائكة عِدُه الله بهم، وقد انقطع ذلك كان يقاتل العرب بالوحي والملائكة عِدُه الله بهم، وقد انقطع ذلك اليوم، فالزم بيتك ومسجلك، فإنه لا طاقة لك بالعرب. فقال أبو بكر: أو كلّكم رآيه هذا فقلنا: نعم. فقال: والله لأن أخر من السماء فتَخطَفني الطير أحب الي من أن يكون هذا رأيي.

<sup>(</sup>١) البجر: الشر والأمر العظيم.

<sup>(</sup>٢) هاضه: أعاده إلى المرض فانتكس.

ثم صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وكبَّره ، وصلى على النبي عليه السلام ، ثم أقبل على الناس فقال :

أيها الناس؛ من كان يعبدُ محمداً فإنَّ محمداً قد مات، ومن كان يعبدُ الله فإنَّ الله حيُّ لا عوتُ. أيها الناس؛ ألأن كثر أعداؤكُم وقلَّ عَدَدُكُم ركب الشيطانُ منكُم هذا المركب؟ والله ليُظهرنَ الله هذا الدين على الأديان كلّها ولو كرو المشركون. قسولُهُ الحقُ ووعده الصدقُ: ﴿بَلُ نَقَدْف بِالْحق عَلَى البَطلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِي ولسكم الويل مما تصفون ﴿ وَهُم مَنْ وَلَدُهُ الصبرين ﴾ (١) و ﴿ كَم مَنْ فَتَة قَلِيلَة عَلَبَت فَتَة كَثيرَة بإذْن الله والله مع الصبرين ﴾ (١) .

أيها الناس. لو أفْردْتُ من جَمْعِكُم لِجاهدتُهُمْ في الله حقَّ جهاده حتى أَبْلُغَ مِنْ نَفْسِي عُدُراً، أَوْ أَقْتَلَ مَقْتَلاً. أيها الناس؛ لو مَنَعُونِي عِقالاً لجاهدتُهُمْ عليه، واستعنتُ بالله فإنه خيرُ معينٍ.

ثم نزل فجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أَذعَنَ العربُ الحقِّ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٤٩.

وقال لأبي بكر رجلٌ: والله لأشتمنَّكَ شتماً يدخلُ معك قبركَ. قال: «مَعَك يدخلُ وَالله لاَ مَعي».

وقال: والله إن عُمر لأحب الناس إلي . ثم قال: كيف قلت ؟ فقالت عائشة : قلت : والله إن عُمر لأحب الناس إلي . فقال: اللهم أعز الولد ألوط (١٠).

ومر بعبد الرحمن ابنه وهو يماظير) جاراً له، فقال: لاتُماظ عارك فإنه بعنى و يذهب الناس.



(١) ألوط: ألصق بالقلب.

(٢) يماظ: بخاصم وينازع.

## الباب الثاني

### من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بعد أن حمد الله ، وأثنى عليه ، وصلًى على نبيّه والله أنها الناسُ ؛ إنّه والله ما فيكم أحدُ أقوى عندي من الضعيف حتى آخذا لحق له ، ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه ، ثم نزل .

وكتب إلى أبي موسى الأشعري، وهي رسالته المشهورة في القضاء:

سلامٌ عليك. أما بعد؛ فإنَّ القضاءَ فريضةٌ مُحكَمَةٌ، وسُنةٌ متَّبَعةٌ، فافْهَمْ إِذا أُدْلِيَ إِليكَ، فإِنَّه لاينفعُ تكلُمٌ بحقٍّ لانفاذَ له.

آس<sup>(۱)</sup> بين الناس في وَجهكَ وعَدَلُكَ ومَجُلِسِكَ، حتى الايطمعَ شريفٌ في حيَّفِكُ ، والايلاسَ ضعيفٌ من عَدلِكَ.

البينَّةُ على من ادَّعَى، واليمينُ على من أنكر، والصلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً.

<sup>(</sup>١) آس: سوً.

<sup>(</sup>٢) الحيف: الظلم.

لا يمنعُكَ قضاءٌ قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك، وهدُيت لرشيك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التَّمادي في الباطل.

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقاً عائباً أو بيئة أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بيئته أخذت له بحقة، وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى.

المسلمون عُدُّول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ، أو مجربًا عليه شهادة رور، أو ظنيناً (١) في ولاد أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر، ودرا بالبينات (٢) والأيمان.

وإياك والغكن والضجر (٢) والتأذّي بالخصوم والتنكر عند الخصوم التنكر عند الخصوم التنكر عند الخصوم التنكر عند الخصوم الله به الأجر، ويُحْسِن به الذّخر. فمن صحت نيّته وأقبل على نفسه كفاه الله أ

<sup>(</sup>١) الظنين: المتهم.

<sup>(</sup>٢)درأ: دفع.

<sup>(</sup>٣) الغلق: ضيق الصدر وسوء الخلق.

مابينه وين الناس، ومن تَخلَق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله (). فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ؟.

وقال: ماكانت على أحد نعمة إلا وكان لها حاسد، ولو كان الرجل أقوم من القد و (٢) لوجد كه غامزاً.

وقسال: تمعلَدُوا<sup>(٣)</sup> واخسشوشنُوا، واقطعسوا الرُّكُبُ (٤) وانزُوا على الخسيلِ نَزُواً، واحقُوا وانتُعلوا فيإنكم لاتدرون مستَى الحَمَّلَة (٥).

وقال: أَمْلِكُوا العجينَ، فإنه أحد الرَّيْعين (١).

وقال: إذا اشتريت بعيراً فاشتره ضخماً، فإنه إِن أَخطأكَ خَيْرُهُ لِم يُخْطئكَ سُوقه .

(١) شانه من الشين وهو العيب والعار.

(٢) القدح: السهم.

(٣) تمعددوا: تباعدوا. أو هي بمعنى: الحشونة وغلظ العيش تشبهاً بمعد بن عدنان.
 (٤) الركب جمع ركاب: المراد ثبوا على الخيل وثباً من غير سروج.

(٥) الجفلة: الشدة واضطراب الأمر.

(٦) إملاك العجين: إجادته، والريع: الزيادة.

-414-

وسأل رجلاً عن شيء، فقال: الله أعلمُ. فقال عمر -رضي الله عنه -: قد شقينا إن كنّا لانعلمُ أن الله أعلم. إذا سُئِل أحدُّكم عن شيء لا يعلمهُ فليقلُ: لا أدري.

وقال لابنة هرم بن سنان: ماوهب أبوك لزُهير؟ قالت: أعطاه ما لا وثياباً وآثاثاً أفناه الدهر. فقال عمر رضي الله عنه: لكن ما أعطاكموه لا يُعنيه الدهر.

ومن كلامه: إذا لم أعلَم مالَم أرَّ، فلا علمت مارَّايت.

وكتب إلى معاوية: أما بعدُ؛ فإنِّي لم آلك في كتابي إليك خيراً. إياك والاحتجاب دون الناس، وأذن للضعيف، وأدنه حتى يَنْبسط لسانه، ويجتريء قلبه، وتعهد الغريب، فإنه إذا طال حبسه وضاق إذنه ترك حقه، وضعف قلبه، وإنما أقوى حقه من حبسه، واحرص على الصلح بين الناس مالم يستبن لك القضاء، وإذا حضرك الخصمان بالبينة العادلة والأيمان القاطعة فأمض الحكم.

وقال: أشيعوا الكنى فإنِها منبهة ".

<sup>(</sup>١) أقوى حقه: أضعفه.

 <sup>(</sup>٢) الكنى: جمع كنية، وهي الاسم المبدوء بأب أو أم -ويعدون المخاطبة بها تشريفاً- منهة: مشرفة ومعلاة من النباهة.

ومر "برجل من عماله، وهو يبني بالآجُر والحصي، فقال: تأبى الدراهم إلا أن تُخرج أعناقها. وشاطرَه ماله .

وقال رضي الله عنه: إذا تناجَى القومُ في دينهم دون العامّة فهم على تأسيس ضلالة .

وكان يقول: ليت شعري متى أشفي غيَّظي؟ أحين أقدر فيُقالُ: لو عفوتَ، أم حين أعجلُ فيقال: لو صبرتَ.

وبلغه اعتراض عمرو بن العاص على سعد (١) ، فكتب إليه: لئن لم تَسْتَقَم لأميرك لأو جهن الله وجلاً يضع سيفه في رأسك، فيخرجه من بين رجليك. فقال عمرو: هددني بعلي والله.

ومرَّ على رمُاة غَرَض (٢)، فسمع أَحدَهم يقول لصاحبه: أَخْطَيَت وأَسيْت. فقَال عمر رضي الله عنه: مَهُ (٢)، فإن سوء اللحن أشدُّ من سوء الرماية.

وقال في خطبة له: إنما الدنيا أملٌ مُخْتَرَمُ (١٠)، وأجل

<sup>(</sup>١) هو سعد بن أب*ي و*قاص .

<sup>(</sup>٢) الغرض: هدف يرمى فيه.

<sup>(</sup>٣) مه: اكفف.

<sup>(</sup>٤) مخترم: مستأصل من جذوره.

مُتَّقَصٌ، وبلاغٌ إلى دار غيرها، وسيرٌ إلى الموت ليس فيه تعريجٌ، فرحم الله امرءاً فكر في أمره، ونصح كنفسه، وراقب ربع، واستَقال ذنبه.

وقـــال رضي الله عنه: بئس الجـــارُ الغنيُّ، يأخــنكَ بَما لا يعطيكَ من نفسه، فإن أبَيْتَ لم يُعذرك.

وقال له المغيرة: أَنَا بِخَيْرٍ ما أَبقاكَ الله، فقال: أَنت بِخيرٍ مِ ما اتَّقَتْتَ الله .

وكسان إذا كتب إلى أهلِ الكوفة كستب: رأس العسرب، ورمحُ الله الأطول.

ولما ولكى عبد الله بن مسعود قال له: يا بن مسعود، اجلس للناس طرفي النهار، واقرأ القرآن وحدت عن السنة وصالح ما سمعت من نبيك محمد والله وإياك والقصص، والتكلّف، وصلة الحديث، فإذا انقطعت بك الأمور فاقطعها، ولا تستنكف إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول: لا أعلم، وقل إذا علمت، واصمت إذا جهلت، وأقلل الفتيا، فإنك لم تحط علمت، وأصمت إذا جهلت، وأقلل الفتيا، فإنك لم تحط بالأمور علما، وأجب الدعوة ولاتقبل الهدية، وليست بحرام، ولكني أخاف عليك القالة. والسلام.

وخطب رضي الله عنه؛ فقال: إياكم والبطنة، فإنها مكسكة عن الصلة، مفسكة للجسم، مؤدّية إلى السقم، وعليكم بالقصد في قوتكم فهو أبعد من السرّف، وأصح للبدن، وأقوى على العبادة، وإن العبدكن يهلك حتى يؤثر شهوته على دين.

وكتب إلى معاوية: الزم الحقّ يُتزلِكَ الحقُّ منازل أهلِ الحقّ يوم لا يُقْضَى إلا بالحقّ.

ونظر رضي الله عنه إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال: اللهم زوجني الحور العين، فقال عمر: أسات النَّقُد، وأَعْظَمْت الخطبة.

وقال إبراهيم بن ميسرة (١) قال لي طاوس (١): لتنكحن أو لأقولن لك ماقاله عنه لأبي الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد (٢): ما يمنعك من التزويج إلا عجز أو فجور .

وجلس رجل إلى عمر رضي الله عنه فأخذ من رأسه شيئاً فسكت عنه. ثم صنع به ذلك يوماً آخر، فأخذ بيده،

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن ميسرة الطائفي: نزيل مكة، ومن جلة التابعين.

 <sup>(</sup>٢) طاوس: هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الفارسي، أحد أعلام التابعين.
 (٣) أبو الزوائد: أحد الصحابة.

وقال: مأراك أخذت شيئاً. فإذا هو كذلك. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى هذا صنع بي مراراً، إذا أخذ أحدثُم من رأس أخيه شيئاً فكيرُه. قال الحسن: نهاهم والله عن الملق.

وقال عمر - رضي الله عنه على المنبر: اقرؤوا القرآن تُعْرفُوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، إنه لن يبلغ من حق دي حق أن يطاع في معصية الله، إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليستيم، إذا استغنيت عَفَفْ ت ، وإن افتقر ث أكلت بالمعروف، تقرم (١) البهيمة الأعرابية: القضم لا الخضم (٢).

وكتب إلى عبد الله رضي الله عنه: أمّا بعد. فإنه من اتَّقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه ُ جزاه، ومن شكره زاده . فعليك بتقوى الله، فإنه لاثواب لمن لانيَّة له، ولامال لن لارفق له، ولاجديد كن لاخلق له (٣).

وقال رضي الله عنه: لاتصغرُنَّ هِمَمُكُمْ، فإني لم أر شيئاً أقعد بالرجل من سقوط همَّته.

التقرم: الأكل القليل.

<sup>(</sup>٢) القضم: تناول الطعام بطرف الأسنان، والخضم: بالأضراس.

<sup>(</sup>٣) الخلق: البالي القديم.

سئُل الأحنف: أيُّ الطعام أحبُّ إليك؟ فقال: الزُّبُدُ والكمأة. فقال عمر: ماهما بأحبُّ الطعام إليه، ولكنه يحبُّ الخصبَ للمسلمين.

وقال رضي الله عنه: إني لأن أرى في بيتي شيطاناً أحبُّ إليّ من أن أرى فيه عجوزاً لا أعرفها.

وأتي بنائحة قد تُلْتلَت (١١)، فقال: أَبْعَدَها الله إِنَّهُ لاحرمة لها، ولاحق عندها، ولا نفع معها. إن الله عز وجل أمر بالصبر وهي تنهى عنه، ونهى عن الجزع وهي تأمر به، تريق دمعتها وتبكي شَجْو عيرها، وتُحزِن الحَي وتُؤذي الميْت.

وفي كتاب له إلى أبي موسى: فإيَّاكَ عبد الله - أن تكون بمنزلة البهيمة، نزلت بواد خصب، فلم يكن لها همُّ إلا السمن، وإنما حتْفُها في السمن واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقيت به رعيته.

وقال يوماً: دُلُّوني على رجل أستعمله على أمرِقد دَهَمني. فقالوا: كيف تريده؟ قال: إذا كان في القوم وليس

<sup>(</sup>١) التلتلة: السوق بعنف.

أميرَهم كان كأنه أميرُهم، وإذا كان أميرهم كان كأنَّهُ رجلٌ منهم. فقالوا: مانعلمه إلا الربيع بن زياد الحارثي (١١). فقال: صدقتُه. هو لها.

وَذُكْرِ لَه غلامٌ حافظٌ من أهل الحيرة، وقالوا: لو اتَّخذتَه كاتباً. قال: لقد اتخذت إذاً بطانةً من دون المؤمنين.

ولما أتي بتاج كسرى وسواره جعل يقلبهما بعود في يده ويقسول: والله إن الذي أدَّى هذا لأمينٌ. فقال رجلٌ: ياأمير المؤمنين، أنت أمين الله، يُؤدُّون إليك ما أديت إلى الله، فإذا رتَعْت رتعوا.

ويعُثَ إليه بحلُل فقسمها، فأصاب كل رجل ثوب، فصعد المنبر وعليه حلَّة -والحلة ثوبان-، فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان : لانسمع. قال: ولم يا أبا عبدالله؟ قال: لا تُنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلَّة. فقال: لا تعجلُ يا أبا عبدالله بن عبدالله بن عمر ؛ فقال: لا تبيك يا أمير المؤمنين. فقال: نشد ثك الله . الثوب عمر ؛ فقال: لبيّك يا أمير المؤمنين. فقال: نشد ثك الله . الثوب

<sup>(</sup>١) هو أحد الصحابة وقيل التابعين، استعمله عمر على البحرين.

الذي اتَزرتُ به أهو ثوبُك؟ قال: اللهمَّ نعمْ. فقال سلمان: أما الآن فقلُ نسمع .

وحضر بابَ عمر ورضي الله عنه جماعة " سهيل بن عمرو، وعيينة بن حصين، والأقرع بن حابس، فخرج الآذن فقال: أين صهيب (١) : أين عمار؟ أين سلمان؟ فتمعرت (١) وجوه القوم. فقال سهيل: لم تتمعر وجوهكم؟ دعوا ودعينا، فأسرَعوا وأبطأنا، ولئن حسد تُموهم على باب عمر، لما أعدالله لهم في الآخرة أكثر.

ورُوي أَنَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يأخذ بيده اليمنى من الفرس أَذنَه اليسرى ثم يجمع جَراميزه " ويثب فكأنما خُلق على ظَهْر فرسه .

كان أبو رافع صائغاً، فنظر إليه عمر وهو يقرأ ويصوغ، فقال: ياأبا رافع، أنت خير مني، تُؤدِّي حقَّ الله وحق مواليك.

قال لرجل: ما معيشتُك؟ قال: رزقُ الله . قال: لكل رزق سبب ، فما سبب رزقك؟

<sup>(</sup>١) صهيب بن سنان الرومي : عربي الأصل، أسره الروم صغيراً.

<sup>(</sup>۲) تمعرت: تغيرت من الغيظ.(۳) الجراميز: قيل: هي جملة البدن.

مان والر الحرف ولين المن الدر س ١ – م ١٥٠

مرَّ عمرُ -رضي الله عنه-بشابٌ فاستسقاه، فخاص (١) له عسلاً، فلم يشربه، وقال: إني سمعت الله تعالى يقول: ﴿أَذْهَبَتُمْ طَيّبَ تَكُمُ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾. فقال الفتى: إنها والله ليستُ لك. اقرأ ماقبلها ﴿ويومُ مَيُعْرَضُ اللّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ (١). أفنحن منهم؟ فشربها وقال: كَلُّ الناسِ أَفقَهُ من عمر.

وقال رضي الله عنه: لا يبلغني أن امرأة تجاوزت بصداقها صداق النبي عليه السلام إلا ارتجعت منها. فقامت امرأة فقالت: ماجعل الله ذلك لك يا ابن الخطاب، إن الله تعالى يقول: ﴿وءاتيَتُمْ إحدَهُنَّ قَنْطَاراً فَلاَ تَآخُدُوا مِنْهُ شَيْسًا أَتَاخُدُونَهُ بُهُتَاناً وَإِثْماً مُيِيناً ﴾ "فقال عمر رضي الله عنه: لا تعجبوا من إمام أخطأ، وامرأة أصابت، ناضكت إمامكم فنضكته (ا).

وقال رضي الله عنه: أَحَبُكُمُ إلِينا أَحسنُكُمُ اسماً، فإذا رأيناكُمْ فأجْملَكُمْ مَنْظراً، فإذا اختبرْناكُمْ فأحْسنَكُمْ مَخْبَراً.

<sup>(</sup>١) خاص: خلط.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) نضلته: غلبته في النضال.

<sup>-777-</sup>

وقال رضي الله عنه: الدِّينُ ميسمُ الكرام.

وقال ابن عباس: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: انتصف القوم مناً.

قيل: أهدى رجل إلى عمر -رضي الله عنه - جَزُورا (١)، ثم خاصم إليه بعد ذلك في خصومة، فجعل يقول: افصلها ياأمير المؤمنين كفصل رجل الجزور، فاعتاظ عمر رضي الله عنه، وقال: يامعشر المسلمين؛ إياكم والهدايا فإن هذا أهدى إلي منذ أيام رجل جزور، فو الله مازال يُردّدُها حتى خفْت أن أحكم بخلاف الحكم.

ولما حُصرِ أبو عبيدة كتب إليه عمر رضي الله عنه: مهما ينزِلْ بامرئ من شدة يجعل الله بعدها فرجاً، إنه لن يغلب عُسْرٌ يُسْرَيْن، إنه يقسسول : ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لعلكمُ تُقُلِحُون﴾ (٢).

وقال: ثلاث يُثبَّتُن كَكَ الودُّفي صِدْر أَحيكَ: أَن تبدأَه بالسلام، وتوسِّع له في المجلسِ، وتدعُوه بأحب الأسماء إليه.

<sup>(</sup>١) الجزور: الجمل المذبوح أو الناقة المذبوحة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٢٠٠.

وقال رضي الله عنه: من أفضل ما أعطيته العرب الأبيات يُقَدِّمُها الرجلُ أَمَامَ حاجتهِ، يستعطف بها الكريم، ويستنزل بها اللكريم،

وقَدَمَ معاوية عليه وهو أبض الناس، فضرب عمر - رضي الله عنه - بيده على عضده، فأقلَع عن مثل الشراب في لونه أو مسئل الشراك (٢). فسقسال: إن هذا والله لتشساعلك بالحمامات، وذور الحاجات تقطع أنفسهم حسرات عليك.

وقال لربيع بن زياد الحارثي: ياربيع؛ إنا لو نشاء ملأنا هذه الرّحاب من صلائق وسبائك وصناب (٢) ولكني رأيت الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم، فقال: ﴿ أَذْهَبْتُمُ طَيِّبُتِكُمُ في حَبَاتَكُمُ الدُنْيا﴾ (٤).

وقال: علموا أو لإدكم العوم والرِّماية، ومُرُوهم فليَّبُوا

<sup>(</sup>١) يستنزل: يطلب منه النُّزُل، والأبيات هنا: الشعر.

<sup>(</sup>٢) أقلع: انجلبي، والشراك: السيور للنعل.

 <sup>(</sup>٣) الصلائة: الرقاق، والسبائك: ماسبك من الدقيق فأخذ خالصه،
 والصناب: الخردل بالزبيب.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: ٢٠.

على الخيل وثباً، ورَوُّوهم ما جَمل من الشعرِ، وخير حُلُق المرأة المغزل.

وقال: لو كان الصبر والشكر بُعيرين ماباليت أبهما أركب.

وقال رضي الله عنه: لا تزالون أصحاءً مانزعتم ونزوتم. نزعتم في القسيُّ، ونزوتم على ظهور الخيل.

وقال رضى الله عنه: ليس قومٌ أكيس من أولاد السراري؛ لأنهم يجمعون عزَّ العرب ودهاء العجم.

وقال رضي الله عنه: من يئس َمن شيء استغنى عنه.

ونظر إلى رجل مُظهر للنسك متماوت، فخفقه بالدِّرَّةُ وقال: لا تُمت علينا ديننَا أماتك الله.

وقال رضي الله عنه لأبي مريم السَّلولي (١١) والله لا أحبك حتى تحبُّ الأرضُ الدمَ. قال: أَفتمنعني حقاً؟ قال: لا. قال فلا بأس. إنما يأسف على الحب النساء.

وروي أن أعرابياً أتاه فقال: إني أصبَّتُ ظبياً وأنا مُحرم،

<sup>(</sup>١) الصحيح أنه أبو مريم الحنفي لأنه قتل أخاه زيد بن الخطاب في وقعة اليمامة. -449-

فالتفت عمر - رضي الله عنه - إلى عبد الرحمن بن عوف، وقال: قلْ. قال عبد الرحمن: يُهدي شاةً. قال عمر - رضي الله عنه -: اهد شاةً. فقال الأعرابي: والله مادري أمير المؤمنين مافيها حتى استفتى غيره، وما أَظنَّنِي إلا سأنْحرَ ناقتي، فخفقه عمر بالدرة وقال: أتقتل في الحَرَم وتَغْمَص (١) في الفتيا؟ إن الله عز وجل يقول (يَحكم به ذَوا عدل منّكم (٢). فأنا عمر بن الخطاب، وهذا عبد الرحمن بن عوف.

ومن كـــلامــه رضي الله عنه: قـــد إِلْنَا (٣) وإِيلَ عَلَيْنَا، أَي سُسُنَا و ساسنَا غَبْرُ نَا.

وقال له عبد الله ابنه -رضي الله عنهما-: لم فضّلت أسامة عَلَيّ، وأنا وهو سيّان؟ فقال: كان أبوه أحبّ إلى رسول الله عنه من أبيك، وكان هُو آحبً إلى رسول الله منك.

وأثْنِيَ عليه وهو جريح، فقال: المغرورُ من غَرَرْتُمُوه، لَوْ أَنَّ لِي ما في الأرض جميعاً لافتدَيتُ به من هول المُطَلَع (٤).

<sup>(</sup>١) تغمص: تحتقر.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٩٥، والآية عن الصيد في الحرم.

<sup>(</sup>٣) إلنا: من الإيالة وهي السياسة.

<sup>(</sup>٤) المطلع: مكان الاطلاع.

وقال: تعلَّموا اللحن والسُّن (١٠) ، والفرائض كما تعلَّمون القرآن .

ورُوي أنه كان يَحْملُ الدقيقَ على ظهره، فقال له بعضهم: دعني أحمله عنك. فقال: ومن يحمل عني ذنوبي؟ وقال: لساني سبعٌ، فإذا أرسكتُه أكلني.

وقال رضي الله عنه: من المروءة الظاهرة الثيابُ الطاهرةُ. وقال: لئن بقيتُ لأسويَّنَ الناسِ، حتى يأتي الرجلَ حقُه في صَفَنه (٢) لم يعرَقُ فيه جبينُه.

وقيل له: إن النساءَ قد اجتمعنَ يبكينَ على خالد، فقال: وما على نساء بني المغسيرة أن يَسفُكُنَ مِنْ دموعِهِن على أبي سليمان، مالم يكن نَقْعٌ (٣) ولا لَقُلْقَةُ (٤).

وقال: أَعْضَلَ<sup>(ه)</sup> بي أهل الكوفة، مايرضُون بأمير، ولا يرضاهم أمير .

<sup>(</sup>١) اللحن: اللغة والنحو.

<sup>(</sup>٢) الصفن: خريطة الراعي. والمعنى: يأتي الرجل حقه إلى حيث يوجد.

 <sup>(</sup>٣) النقع: الغبار، والمراد: وضع التراب على الرؤوس، وتلطيخ الوجوه والثياب به.
 (٤) اللقلقة: رفع الصوت بالعويل.

 <sup>(</sup>٥) أعضل بي أهل الكوفة: ضاقت على الحيل فيهم وصعب على مداراتهم.

وقال رضي الله عنه: فرقوا عن المنية، واجعلوا الرأسَ رأسين (١) ولا تُكثُّوا بدار مَعْجزَة (٢)، وأصلحوا مشاويكم، وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم، واخشوشنوا ا وتَمَعْدُدُوا(١).

وكتب رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد: إنه بلغني أنك دخلت حماًماً بالشام، وأن من بها من الأعاجم أعدوا لك دلوكاً عجن بخمر، وإنى أظنكم - آل المغيرة - ذَرْءً النار (1).

وقال رضي الله عنه: ورِّع اللصَّ ولا تُراعه (٥).

قال ابن المسيب: وضع عمر للناس كلمات حكماً كلَّها،

وهي :

«ماعاقبتَ من عصى الله فيكَ بمثلِ أن تُطيعَ الله فيه».

«ضع أمر آخيك على أحسنَهِ، حتى يجيئك ما يَغْلِبُكَ

منه».

\_\_\_\_

(١) المعنى: اشتروا بشمن الواحد من الحيوان اثنين، فإذا أصاب الموت أحدهما بقي الآخر.

(٢) ألث: أقام، ودار معجزة: دار تعجزون فيها عن طلب الرزق.

(٣) تعددوا: التمعدد الصلابة والخشونة.

(٤) ذرأ: خلق، وذرء النار: مخلوقون لها.

(٥) والمعنى: ادفعه واكففه و لا تنتظره.

«لاتظننَّ بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تَجِدُّ لها في الخير محملاً».

«من كتم سره كانت الخيرة بيده».

«من عرّض نفسه للتُّهمّة فلا يلُومَنَّ من أساءَ الظنَّ به».

«عليك بإخوان الصدق تعِشْ في أكنافهِم، فإنهم زينةٌ في الرخاء، وعُدّةٌ في البلاءِ».

«لاتَهَاونوا بالحلف فيُهينكم الله».

«لاتسأل فيما لم يكن، فإن فيما قد كان شُغُلاً عمالم يكن».

«عليك بالصدق وإن قتكك الصدقُ».

«احذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشى الله».

«استشر في أمرك الذين يَخْشونَ الله، فإنما يقول: ﴿إِنَّما

يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادهِ العُلَمَاءُ ﴾ (١)».

«آخِ الإخوانَ على التقويَ».

(١) سورة فاطر: ٢٨.

«كفى بك عيباً أن يبدو لك من أخيك ما يخفى عليك من نفسك، أو تؤذي جليسك فيما لا يعنيك، أو تعيب شيئاً وتأتي عثله ».

وكتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه لم يُقم أمر الله في الناس إلا حصيف العقدة (١) بعيد الغرق (٢) . لا يُحنق في الحق على جرق (٣) ، ولا يطلع منه الناس على عورة . ولا تأخذه في الله لومة لائم .

وقال: مَن أُسرع إلى الهجرْة أُسرعَ به العطاءُ، ومن أبطأ عنِ الهجرة أبطأ عنهُ العطاء، فلا يلومَنَّ رجلٌ إلا مُناخ راحلته.

وقال له أبو عبيدة حين نزل عن ناقته، وخلع خفيَّه ، وخاص المخاضة (٢٠٠٠):

مايسرتْنِي أَنَّ أَهلَ البلدِ اسْتَشْرَفُوكُ (٥)؛ أي رأوك. فقال له

(١) المراد: محكم للأمور .

(٢) الغرة: الغفلة.

(٣) أي لا يكظم الحقد والدغل وينطوي عليه، أصلها الجرة: ما يخرجه البعير من جوفه ويضغه، ويحنق البعير: تلتصق ببطنه.

(٤) المخاضة في الشام.

(٥) استشرفوك: اطلعوا عليك.

عمر رضي الله عنه: لو غيركَ يقول هذا لجعلتُهُ نُكَالاً، إِنَّا كنَّا أَذَلَّ قوم، فأعزَّنا اللهُ بالإسلام، فإن طلبنا العزَّ بغير ماأعزنا الله به أذلناً.

وخطب رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء عند الله، فيدسر (١٠ كما يدسر المبدر المبدر المبدر عاص الجزور، ويقال: عاص وليس بعاص فقال علي عليه السلام: كيف ذاك؟ ولما تشتد البلية ، وتظهر الحمية وتسب النوية وتدقهم الفتن دق الرحا ثفالها (٢).

وقسال عسمسر رضي الله عنه: لاتفطروا حستى تروا الليل يُغْسق على الظراب ( ) .

وأوصى الخليفة بعده فقال:

أوصيك بتقوى الله وحدة لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيراً أنْ تعرف لهم سابقتهم.

(٣) النفال: جلدة تحت الرحا.

<sup>(</sup>١) يدسر: يدفع ويكب للقتل، كما يفعل بالجزور عند النحر.

<sup>(</sup>٢) يشاط: يقطع، والأصل يشوى. والجزور الناقة أو الشاة المعدة للذبح.

<sup>(</sup>٤) يغسق: يظلم. والظراب: ماكان دون الجبل.

<sup>-440-</sup>

وأوصيك بالأنصار خيراً؛ فاقبل من مُحسنهم، وتَجَاوز عن مسيئهم، وأوصيك بأهل الأمصار خيراً، فإنهم ردِءُ العدو، وجباة الفيء، لا تَحمِل منهم إلا عن فَضل منهم.

وأوصيك بأهل البادية خيراً؛ فإنهم أصل العرب، ومادّة الإسلام، أنْ تأخذ من حواشي (١) أموالهم فتردّ على فقرائهم.

وأوصيك بأهل الذمة خيراً أن تُقاتل من ورائهم، ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدَّوا ماعليهم للمؤمنين طوعاً، أو عن يدوهم صاغرون.

وأوصيك بتقوى الله، والحذر منه، ومخافة مقته أنْ يطلّع منك على ريبة وأوصيك أنْ تخشى الله في الناس ، ولاتخشى الناس في الله.

وأوصيك بالعدل في الرعية، والتفرغ لحوائجهم وتغورهم، ولا تُؤثر غنيهم على فقيرهم، فإن في ذلك بإذن الله سلامة لقلبك، وحطاً لوزرك، وخيراً في عاقبة أمرك، حتى تفضي في ذلك إلى من يعرف سريرتك، ويحول بينك وبين قلبك.

<sup>(</sup>١) حواشي جمع: حاشية، وهي الطرف والجانب. والمرادهنا بالحواشي: صغار الإبل.

وآمرك أن تشتد في أمر الله، وفي حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم، ثم لا تأخلك في أحد الرآفة ، حتى تنه هئ منه مثل جُرْمه. واجعل الناس عندك سواء ، لا تبالي على من وجب الحق ، ولا تأخلك في الله لومة لا ثم، وإياك والآثرة والمحاباة في ما ولآك الله مما أفاء على المؤمنين، فتجور وتظلم، وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسعّه الله عليك.

وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرة، فإن اقترفت به إيماناً وعنةً عما بسط لك اقترفت به إيماناً ورضواناً، وإن غلبك فيه الهوى اقترفت به غضب الله. وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرها في ظلم أهل الذمة.

وقد أوصيتك، وخصصتك ونصحتك، فابتُغ بذلك وجه الله والدار الآخرة، واخترت من دلالتك ما كنت دالاً عليه نفسي وولدي؛ فإن عملت بالذي وعظتك، وانتهيت إلى الذي أمرتك أخذت منه نصيباً وافراً وحظاً وافياً؛ وإن لم تقبل ذلك، ولم يهمك، ولم تترك معاظم الأمور عند الذي يرضى به الله عنك يكن ذلك بك انتقاصاً، ورأيك فيه مدخولاً؛ لأن الأهواء مشتركة، ورأس الخطيئة إبليس داع إلى كل مهلكة، وقد أضل مشتركة، ورأس الخطيئة إبليس داع إلى كل مهلكة، وقد أضل "

القرونَ السالفةَ قبلك، فأوردهم النَّار وبِئْسَ الوردُ المَوْرود، ولبئس الثمن أن يكون حظُّ امريء موالاةً لعدوِّ الله، الداعي إلى معاصيه.

ثم اركب الحقّ، وخض إليه الغَمرات (١)، وكن واعظاً لنفسك، وأناشك الله إلا ترحّمت على جماعة المسلمين، وأجللت كبيرهم، ورحمت صغيرهم، ووقرت عالمهم، ولا تضربهم في ذلوا، ولا تستأثر عليهم بالفيء فتعضيهم، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلّها فتعُقرهم، ولا تجمر هم ولا تجمر هم، ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء منهم، ولا تُعلق بابك دونهم، فيأكل قويّهم ضعيفهم.

هذه وصيَّتي إليك، وأشهدالله عليك، وأقرأ علَيكَ السلام.



<sup>(</sup>١) الغمرات: الشدائد.

<sup>(</sup>٢) التجمير: تركهم في ثغور العدو.

# الباب الثالث

## من كلام عثمان بن عفان رضى الله عنه

لَّا نَقَمَ الناسُ عليه قام رضي الله عنه يتوكأ على مروان، وهو يقول: لكل أمة آفة، ولكل نعمة عاهة، وإن آفة هذه الأمة، وعاهة هذه النعمة عيَّابون طعّانون، يُظهرون لكم ماتُحبون، ويُسرون ما تكرهون، طغام (۱) مثلُ النعام، يتبعون أول ناعق. لقد نقموا علي ما نقَمُوه على عمر، ولكنه قمعهم و وقَمهم (۱). والله إني لأقربُ ناصراً، وأعزُ نفراً، فمالي لا أفعل في الفضل ما أشاء؟

ورُوي أنه رضي الله عنه قال يوماً على المنبر: والله ما تغنيَّت ولا تمنيَّت ولا تمنيَّت ولا إسلام، وما تركت دُنك تأثمًا، ولكن تركته تكرمُّاً.

اشتكى على يه عليه السلام - فعاده عثمان - رضي الله عنه - فقال: أراك أصبحت تقيلاً - قال: أجل . قال: والله ما أدري

<sup>(</sup>١) الطغام: السفلة من الناس.

<sup>(</sup>٢) وقمه: رده وقهره . .

<sup>(</sup>٣) تمنيت: كذبت.

أموتك أحب إلي أم حياتك؟ إني لأحب حياتك، وأكره أن أعيش بعد موتك، فلو شئت جعلت لنا من نفسك مخرجاً، إما صديقاً مسالماً، أو عدواً معالناً، فإنك كما قال أخو زياد:

لقد جَرَرْتَ لنا حَبَّلَ الشَّموسِ فلا يأساً مُبيناً أرى مِنكُمُ ولا طَمعاً (١)

فقال له علي - عليه السلام -: مالك عندي ما تخاف، وما جوابك إلاما تكره.

قُدِّمَ إلى عثمان - رضي الله عنه - غلامٌ في جناية ، فقالَ: انظروا هل اخْضرَّ إزاره؟ (٢) .

قال سعيدُ بن المسيّب (٣): بلغ عثمان َ ـ رضي الله عنه ـ أن قوماً على فاحشة ، فأتاهم وقد تفرّقوا ، فحمد الله وأعتق رقبة .

روى الزُّهْرِيُّ قال: اشتكى عُثْمانُــرضي الله عنهــفَدَخلَ عليه علىٌ عائداً فقالَ عثمانُ لَمَّا رآهُ:

وعائدة تعود بغير نُصح ۗ تَوَدُّلُوَ انَّ ذَا دَنَفَ يِمُوتُ ۗ '''

<sup>(</sup>١) الشموس: الفرس يمنع راكبه .

<sup>(</sup>٢) الإزار: هنا كناية عما تحته وهو العانة، وذلك لكي يعرف هل بلغ مبلغ الشباب؟ (٣) سعيد بن المسيب: أحد الفقهاء السبعة في المدينة، جمع بين الحديث والفقه، لم يبايع عبد الملك ابن مروان. توفي سنة نيف وستين على اختلاف في الأقوال. (٤) الدنف: المرض الشديد.

قيل: لما صَعِدَ عثمانُ المنبر أرتِجَ عليه (١) فقال: إنَّ أَبَا بكر وعمر كانا يُعِدَّان لهذا المقام مقالاً؛ وأنتم إلى إمام عادل أحوجُ منكم إلى إمام خطيب.

وكتب إلى علي رضي الله عنه ما حين أحيط به: أمَّا بعُدُ؛ فإنَّه قدْ بلَغَ السيل الزُّبى (٢)، وجاوز الحزام الطبيين (٢)، وتجاوز الأمر قدْرَه، وطمع في من لا يدفع عن نفسه:

فإن كنتُ مأكولاً فكنْ خير آكل وإلاَّ فَأَدْر كُنْيِ وَلَمَّا أُمَزَق (١)

وقال عشمان رضي الله عنه: إنّ الله لَيْزَعُ بالسلطان ما لا يزعُ بالقرآن (٥٠).

وكان عشمان إذا نظر إلى قبر بكى، فقيل له في ذلك. فقال: هو أول منازل الآخرة، وآخر منازل الدئيا، فمن شلاً عليه فما بَعْدَه آشدتُ، ومن هوئ عليه فما بَعْدَه أهون.

<sup>(</sup>١) أرتج عليه: لم يستطع الكلام.

<sup>(</sup>٢) الربى: جمع زبية وهي التلال العالية. أو مصيدة الأسد ولا تتخذ إلا في قلة أو رابية أو هضبة.

<sup>(</sup>٣) الطبيان: حلمتا الضرع. والكلام كناية عن اشتداد الأمر وتفاقمه.

<sup>(</sup>٤) البيت للممزق العبدي، وقد كان سبباً في تلقيبه بهذا اللقب، وهو شاعر جاهلي .

<sup>(</sup>٥) يزع: يكف ويمنع.

وكان يقول: ما رأيت منظراً إلا والقبر أَفْظَعُ مِنْهُ.

وقال رضي الله عنه: بلغني أن ناساً منكم يخرُجون الى سوادهم، إمَّا في تجارة، وأما في جباية، وإما في حشر (١) فيقُصرون الصّلاة، فلا يفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدوٍ .

وعرَّض به إنسانٌ فقال: إنّي لم أفر يوم عَيَّنين (٢) فقال عثمان: فلم تعيِّرني بذنب قد عفا الله عنه؟

وقال: قداخت بأت (٣) عند الله خصالاً، إني لرابع الإسلام، وزوجني رسول الله على البنته ثم ابنته (١)، وبايعت بيدي هذه اليمنى فما مسست بها ذكري، وما تغيّب ، ولا تميّت ، ولا شربت خمراً في الجاهلية والإسلام.

وقال: كلُّ شيء يُحبُّ ولده حتى الحبُّاري(٥).



<sup>(</sup>١) الحشر: الجهاد.

<sup>(</sup>٢) عينين: جيل بأحد.

<sup>(</sup>٣) اختبأت: ادخرت وخبأت.

<sup>(</sup>٤) ابنتا الرسول المشار إليهما: رقية، وأم كلثوم.

<sup>(</sup>٥) طائر يضرب به المثل في الحمق.

# البياب الرابيع

### كلام الصحابة

# عبد الله بن مسعود (١)

خطبة له: أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، خير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد التقوى، خير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد خير الأمور محدة اتها، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، خير الغنى غنى النفس، خير ما ألقي في القلب اليقين، الخمر جماع الآثام، النساء حبالة (٢) الشيطان، الشباب شعبة من الجنون، حب الكفاية مفتاح المعجزة، من الناس من لا يأتي الجماعة إلا دبراً ٢)، ولا يذكر الله إلا هُجْراً، أعظم الخطايا اللسان الكذوب. سباب المؤمن فسق، قتاله كفر، أكل لحمه اللسان الكذوب. سباب المؤمن فسق، قتاله كفر، أكل لحمه

 <sup>(</sup>١) عبد الله بن مسعود الهذلي: سادس من أسلم، وأول من جهر بالقرآن في
 مكة، شهد الهجرتين وبدراً، سيره عمر إلى الكوفة إماماً للمسلمين، وأمره عليها
 عثمان، ثم عزله. مات ستة ٣٣هـ.

<sup>(</sup>٢) الحبالة: ما يصادبه من أي شيء كان.

<sup>(</sup>٣) دبراً: معرضاً عن الجماعة مستدبراً لها.

معصيةً، من يَتَأَلَّ (١) على الله يُكذَبَّه، ومن يغفر يُغفر له. مكتوبٌ في ديوان المحسنين: من عَفا عُفي عنه.

ومن كلامه رضي الله عنه: حدَّث الناس ماحدَجُوك (٢) بأسماعهم، ورموك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة (٢) فأمسك.

وكانت له ثلاث خصال: أولها السرّار ، وهو سرار (') رسول الله على قال له: إذنك علي آن تسمع سوادي (۵). وكان معه سواك رسول الله على ، أو عصاه .

وقيل له في مرضه: لو نظر َ إليك الطبيبُ. فقال: الطبيبُ أَمْرُ ضني. وقال: ما الدخانُ على النار بأدلَّ من الصاحب على الصاحب.

<sup>(</sup>١) يتأل على الله: يحلف على الله، متحكماً عليه، فيقول: هذا له الجنة وهذا له النار.

<sup>(</sup>٢) حدجه ببصره: أحد إليه النظر. والمراد: ماداموا نشيطين مقبلين على كلامك.

<sup>(</sup>٣) الفترة والفتور: الضعف.

<sup>(</sup>٤) ما يسار به أصحابه.

<sup>(</sup>٥) السواد: السرار.

قال بعضهم: أسكتتني كلمة عبد الله بن مسعود عشرين سنة حيث يقول: مَن كان كلامه لايوافق فعله، فإنما يوبِّخ ُنفسه .

وقال: الدنيا كلُّها غمومٌ، فما كان منها من سرور فهو ربح. ودخل عليه عثمان ـ رضي الله عنهما ـ في مرضه، فقال: ماتشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فَما تشتهي؟ قال: رحمة ربِّي. وقال: القلوب تملُّكما تمل الأَبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.

وقال: جَرِّدُوا<sup>(٣)</sup> القرآن ليربو فيه صغيركم، ولاينأى عنه كبيركم؛ فإن الشيطان يخرج من البيت تقرأُ فيه سورةُ البَقرة. وقال: إن التمائم والرُّقى والتُّولَة<sup>(٤)</sup> من الشَّرُك.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الخلقان: جمع خلق وهو الثوب البالي.

<sup>(</sup>٢) أحلاس البيوت: الملازمون لها. والحلس في الأصل الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.

<sup>(</sup>٣) جردوا القرآن: لا تقرنوا به شيئاً من الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) التولة: ما تفعله المرأة من سحر لتحبب زوجها فيها.

#### سلمان الفسارسسي

قال له عسمر رضي الله عنه لما دونًا الدُّواوين: مَع مَن نكتُبُك؟ قال: مع الذين لايريدون علُواً في الأرض.

قالوا: أضاف (۱) سلمان الفارسي رجلاً فقدم إليه كسراً وملحاً، فقال: أمامن جُبن فرهن سلمان ركوته واشترى له خبزاً وجبناً، فلما أكل وشبع قال: رضيت بما قسم الله لي. فقال سلمان: لو رضيت بما قسم الله لم تُرهن الركوة (۲).

وكان سلمان يتعوذ بالله من الشيطان والسلطان والعلج (۲) إذا استعرب.

وقال: القصد والدوام وأنت السابق الجواد.

اشترى رجل بالمدائن شيئاً، فمر سلمان وهو أمير بها فلم يعرفه، فقال: احمل هذا معي يا علج. فحمله، فكان من يتلقاًه يقول: الدفعه إلي أيها الأمير، والرجل يعتذر، وهو يقول: لا والله ما يحمله إلا العلج ، حتى بلغ منزله.

 <sup>(</sup>١) أضاف الرجل: أنزله عنده، وضافه نزل به.
 (٢) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.

<sup>(</sup>۱) الركوه. إمام صعير من جلك يسرب فيه الد (٣) الماري السوار ، كذا السور من ج

<sup>(</sup>٣) العلج: الرجل من كفار العجم وغيرهم.

وروُي أنّه أخذ من بين يَدَيْ النبي ﷺ تمرةً من تمر الصدقة فوضعها في فيه فانْتَزَعَها عليه السلامُ من فمه. وقال: إنّما يحلُّ لك منْ هذا ما يَحلُّ لَنا.

وقال: الناسُ أَربعة : أَسدٌ، وذئبٌ، وثعلبٌ، وضأَنٌ، فأَما الأسدُ فالملوكُ يفرسون (١) ويأكلون، وأَما الذئبُ فالتجارُ، وأما الثعلبُ فالقراءُ المخادعون؛ وأما الضآنُ فالمؤمن ينهشه مَنْ رآه.

#### \* \* \*

# أبو ذر الغفاري<sup>(٢)</sup>

لا بنى معاوية تخضراء دمشق أَدْخلَها أَبا ذر رحمة الله ، فقال له: كيف ترى ما ها هنا؟ قال: إن كنت بَنيَّتها من مال الله فأنت من الخائنين ، وإن كنت بَنيَّد ها مِنْ مالكِ فأنت من المسرفين .

<sup>(</sup>١) يفرسون: يفترسون.

 <sup>(</sup>٢) أبو ذر: هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة، أسلم على يدي الرسول،
 وصحيه في غزواته، نفاه عثمان إلى الزيدة فمات بها.

وقال: كانَ الناسُ ورَقَاً لا شَوَكَ فيه، فَصَارُوا شَوَكَاً لا ورقَ فيه.

وقال: يخضَمُون ونقضَمُ (١)، والموعدُ الله.

وقال: إن لكَ في مالكَ شريكيَّن: الحَدَثان (٢٠) والوارث، فإن قدرت ألا تكون أخسَّ الشركاء حَظًا فافعلْ.

و لما أمر عثمان بتسييره إلى الربذة (٣) قال له: إني سائر "إلى ربك مت بيني ربك مت بيني مين مت بيني وينك، فإذا بعن ربي حكم بيني وينك. قال: إذا أحب كن إنك تبغي علي وتسعى. قال أبوذر: إن كنت أنت الحاكم فاحج بني (١) ، إن الحكم يومئذ لا يقبل الرشوة، ولا بينه وبين أحد قرابة ".

نظر عثمان إلى عير مقبلة، فقال لأبي ذر: ما كنت تحبُّ أن تكون َ هذه العير؟ قال: رجالاً مثل عُمر .

<sup>(</sup>١) يقضم: يأكل بطرف أسنانه، ويخضم: يأكل بجميع أضراسه. المراد: يجمعون الدنيا ونزهد فيها.

<sup>(</sup>٢) الحدثان: الليل والنهار. ويريد: نوائب الدهر.

<sup>(</sup>٣) الربذة: قرية على بعد ثلاثة أميال من المدينة في طريق الحجاز.

<sup>(</sup>٤) احججني من حجه أي غلبه في الحجة.

وقيل له: أتحبُّ أن تحشر في مسلاَخ (۱) أبي بكر؟ قال: لا. قيل: ولم؟ قال: لأني على ثقية من نفسي وشكًّ من غيري،

#### \* \* \*

## المغيرة بن شعبة (٢)

ذكرَ عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - فقالَ: كَانَ أَفْضَلَ من أَن يَخْدَع، وأَعقَل من أَنْ يُخدَع، وما رأَيْتُ مُخاطِباً لُه قط. إلا رحمتُه كائناً مَنْ كَان.

وقالَ: من أُخَّر حاجَّة الرجل فقد ضمنِّها.

وقال له عمر رضي الله عنه: ما أَدْرِي كَيْفَ أَعَامِلُ أَهلَ الكوفة ؟ إِنْ أَرسلتُ إِلَيْهم مؤمناً ضعفُوه، وإِنْ أَرسلتُ إِلَيْهم

<sup>(1)</sup> المسلاخ: الإهاب والجلد. كناية عن طريقته.

<sup>(</sup>٢) المغيرة بن شعبة: أحد دهاة العرب، أسلم وشهد فتوح الشام والعراق، ولاه عمر البصرة ثم الكوفة، بايع معاوية بعد التحكيم: توفي سنة ٤٩هـ.

قوياً فَجَرَّوُه (١٠). فقال المغيرةُ: يا أمير المؤمنين، الضعيف إيمانه لهُ وعليك ضعفهُ، والفاجرُ قوتُه لك وعليه فجورُه. فولاه الكوفة.

وقيل له: إِن بواًبك يأذن لأصحابه قبل أصحابك. فقال: إِن المعرفة لتنفع عند الكلب العَقُور، والجمل الصؤول، فكيف بالرجل الكريم.

#### \* \* \*

### عمرو بن العاص

قال: ثلاث لا أَملُهن: جليسي ما فهمَ عنِّي، وثوبي ما سَترني، ودابتي ما حملت رَحْلي.

وقال لعبد الله بن عباس يوم صفين: إن هذا الأمر الذي نحن وأنتُم فيه ليس بأول أمر قادة البكاء، وقد بكغ الأمر بنا ويكم ما ترى. وما أبقت لنا هذه الحرب حياة ولا صبرا، ولسنا نقول : ليتها لم تكن فانظر فيما

<sup>(</sup>١) ضعفوه: نسبوا إليه الضعف، وفجروه: نسبوا إليه الفجور.

بَقي بعين ما مضى، فإنكَ رأسُ هذا الأمر بعدَ عليٍّ، وإنما هو أمير مطاعٌ، ومأمورٌ مطيعٌ، ومُشاورٌ مأمونٌ، وأنت هو.

وقال لابنه وقد وكي ولايةً: انظر حاجبك فإنه لحمك و دمك، فلقد رأيناً بصفيًن وقد أشرع قوم رماحهم في و جُوهنا، ما لنا ذنب اليهم إلا الحجاب.

وقال: ما وضعت ُسرِّي عند أحد قط فأفشاه ُفلُمتُه، لأنَّي أَحقُّ باللوم أَنْ كنت ُأضيق صدراً منه ُ.

وكان بين طلحة بن عبيد الله والزبير مداراة (١) في واد بالمدينة ، فقالا : نجعل بيننا عمرو بن العاص ، فأتياه فقال لهما : أنتما في فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة الله عليكما تختلفان ، وقد سمعتما من رسول الله عليه مثل ما سمعت ، وحضرتما من قوله مثل الذي حضرت ، فيمن اقتطع شبراً من أرض أخيه بغير حق أنّه يُطوقه من سبع أرضين . والحكم أحوج إلى العدل من المحكوم عليه ، وذلك لأن الحكم إذا جار رزئ في دينه ، والمحكوم عليه إذا جير عليه رزئ عرض الدنيا . إن شئتما فأدليا بحجتكما ، وإن شئتما فأصطلحا ، وأعطى كل واحد منهما صاحبه الرصا .

<sup>(</sup>١) المدارأة: المنازعة والمخاصمة.

وقال: ليس العاقلُ الذي يعرف الخيرَ مِنَ الشر، ولكنه الذي يعرفُ خير الشَّرَيَّن.

قال المدائني: جعل لرجل جعل على أن يسأل عمرو بن العاص وهو على المنبر عن أمه، فلما قام على المنبر، قال له: ياعمرو، من أملُك؟ قال: سلمى بنت خزيمة، تلقّب بالنابغة، من بني جلان من عنزة، أصابتها رماح العرب فصارت للفاكه بن المغيرة (۱)، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان (۱)، ثم صارت للعاص بن وائل (۱) فولدت فأنجبت ؛ اذهب فخذ جعملك الذي جعمل لك.

وقال لبنيه: اطلبُوا العلم، فإن استَغْنَيْتُم ْكان جَمَالاً، وإن افتَقَرْتُم ْكان مالاً.

قال عمرو: يا بنيَّ، إمام عادلٌ خيرٌ من مطر وابل، وأسدٌ حَطومٌ خيرٌ من سلطان ظلوم، وسلطانٌ ظلومٌ خيرٌ خيرٌ من فتنة تدومُ، ولأنْ تمازحَ وأنَّتَ مجنونٌ خيرٌ من أنْ يمازِحكَ مجنونٌ،

 <sup>(</sup>١) الفاكه بن المغيرة بن عبد الله المخزومي: أحد الفصحاء في الجاهلية، وعم خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن جدعان التيمي القرشي: أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) العاص بن واثل بن هاشم: أبو عمرو بن العاص.

وزلَّةُ الرِجلُ عظمٌ يُجبَر، وزلَة اللسانِ لا تُبسقي ولا تذر، واستراح من لا عَقل له.

وكتب إلى عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن البحر خَلَق عظيم يركب خَلَق ضعيف، دودٌ على عُود، بين غَرَق وبرَق (١). فقال عمر: لا يسألنني الله عن أحد حملته فيه.

#### \* \* \*

#### طلحـة

قال لعمر -رضي الله عنه -حين استشارهم في جموع الأعساجم: قسد حنّكتك الأمسور، وجرّستك الدهور (٢) ، وعَجَمَتك البلايا، فأنت ولي ما وليت، لا ينبُو في يديك، ولا يحول عليك.

<sup>(</sup>١) البرق: الفزع.

<sup>(</sup>٢) جرستك الدهور: أحكمتك، من جرست بالقوم إذا سمعت بهم، كأنه ارتكب أموراً فعنف حتى استحكم.

<sup>(</sup>٣) عجمتك: من عجم العود، وهو عضه لتعرف صلابته.

<sup>-</sup> ۲۵۷ من كتاب نثر الدر س ١ - م ١٧

قال ابن عباس: بعثني علي وضي الله عنه بالبصرة إلى طلحة والزبير فأتَيْتُهما فقلت لهما: أخوكما يقرئكما السلام، ويقول لكما: ما الذي نقمتُما علي استئثار بفيء أو جور في حكم؟ قال: فأما الزبير فسكت، وأما طلحة فقال لا واحدة من ثنين.

#### \* \* \*

# أبو موسى الأشعري<sup>(١)</sup>

قال: من إجلال الله إكرامُ ذي الشَّيبة المسلم، وحاملِ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرامُ ذي السلطان المُقسط.

وقيل له زمن علي عليه السلام ومعاوية: أهي؟ (٢)

<sup>(</sup>١) عبدالله بن قيس الأشعري: غلبت عليه كنيته أبو موسى. أسلم، ثم قدم على الرسول يوم خيبر، واستعمله، ولاه عمر البصرة، وعثمان الكوفة، وهو أحد الحكمين يوم صفين، راوية للحديث، معلم للقرآن. مات سنة ٤٢هـ.

<sup>(</sup>٢) المراد: أهي الفتنة التي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.

فقال: إنما هذه الفتنة، حَيْصَةُ (١) من حَيْصاَت الفتن، وبَقَيِت الرَّدَاح (٢) المظلمةُ، التي من أشرف لها أشرفَت له (٢).

كتب معاوية إلى أبي موسى بعد الحكومة وهو يومئذ بمكة عائذ بها من علي - عليه السلام - ، وإنما أراد بكتابه أن يضمّه إلى الشام : «أما بعد ؛ فإنه لو كانت النية تدفع خطاً لنجا المجتهد ، وأعذر الطالب ، ولكن الحق لن قصد له فأصابه ، ليس لمن عارضه فأخطأه . وقد كان الحكمان إذا حكما على رجل لم يكن له الخيار عليهما . وقد اختار القوم عليك ، فاكره منهم ما كرهوا منك ، فأقبل إلى الشام فهي أوسع لك .

فكتب أبو موسى إليه: أما بعدُ؛ فإني لم أقلْ في علي ً إلا بما قال صاحبك فيك. إلا أني أردت ما عند الله، وأراد عمرو ما عنلك، وقد كانت بيننا شروط، والشورى عن تراض، فلما رجع رجعت ، فأما الحكمان وأنه ليس للمحكوم عليه الخيار، فإنما ذلك في الشاة والبعير؛ فأماً في أمر هذه الأمة فليس أحداً

<sup>(</sup>١) حيصة من حيصات الفتن: روعة منها عدلت إلينا.

<sup>(</sup>٢) الرداح: الثقيلة العظيمة .

<sup>(</sup>٣) من أشرف لها أشرفت له: من غالبها غلبته.

آخذاً لَها بزمام ما كَرِهُوا، وليس يذهبُ الحقُ لعجزِ عاجز ولا مكيدة كائد . وأما دعاؤك إياي إلى الشام، فليست بي رغبةٌ عن حرم إبراهيم عليه السلام .

#### \* \* \*

# ابن عمر<sup>(۱)</sup>

كتب إليه رجلٌ يسأله عن العلم؛ فأجابه: إنَّك كتبت تسألُ عن العلم، والعلم أكثر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما جماعتهم فافعل.

وقال ابن عمر: كان الرجلُ إِذا أَراد أَن يعيب جارَهُ طلبَ الحاجَةَ إلى غيره.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر بن الخطاب: ولد بعد البعثة بثلاث سنوات، أسلم وهاجر مع أبيه: شهد الخندق، صالح، زاهد، كثير الرواية للحديث، لم يشترك في النزاع بين على ومعاوية. مات سنة ٧٣هـ.

سئل ابنُ عمر: هل كان النبيُّ ﷺ يلتفتُ في الصلاةِ؟ فقال: لاَ، ولاَ في غير الصلاة.

وكان إذا حدَّثه محدث فقال: زعموا. قال له ابن عمر: «زعموا» من زوامل (١) الكذب.

وقيل له: إن المختار (٢) يزعم أنّه أُوحي َ إليه. قال: صدق، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ وإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ الله أُولِياتُهم ﴿ ٢٠٠٠ .

قال بعضهم: أتيته، فقلتُ: أتجبُ الجنةُ لعاملِ بكلِّ الخيرات وهو مشركٌ؟ فقالَ: لا. قلتُ له: أتجبُ النارُ لعاملِ بالشركلة وهو موحدً؟ فقال ابن عمرَ: عَشِّ ولا تَفْتَر. فأتيتُ أبنَ عباس فسألته، فأجابني بمثل جوابه سواء قال: عَش ولا تفتر (3).

<sup>(</sup>١) الزوامل: جمع زاملة، وهو ما يحمل الزاد والمتاع من الإبل.

 <sup>(</sup>٢) المختار الثقفي: هو المختار بن مسعود، ولدسنة ١ه، كان مع العلويين، ثم
 مع ابن الزبير، ثم عاد إلى العلويين. تتبع قتلة الحسين بالقتل، حاربه مصعب بن
 الزبير فهزمه وقتله سنة ١٧هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٢١.

 <sup>(</sup>٤) عش و لا تفتر. مثل يضرب للأخذ بالأحوط من الأمور. أصله: أن يمر صاحب الإبل بالأرض ذات الكلا، فيقول: ادع أن أعشي إبلي حتى أرد على أخرى، فيقال له المثل؛ لأنه لا يدرى ما يرد عليه.

ورأى رجلاً مُحْرماً قداستظَلَّ، فقال: اضْعِ لمن أَحْرَمْت كه (۱).

#### \* \* \*

# أبو الدرداء<sup>(٢)</sup>

كان يقول: أَبغضُ الناس إِليَّ أَن أَظلِمه، مَن لا يستعين عليَّ بأَحد إِلا الله.

وقال: من هواَن الدُّنياَ على اللهِ أَلاَّ يُعْصَى إِلاَّ فيها، ولا يُنالَ ما عندَه إِلاَّ بتركها.

وقال: نعم صومعة المرء منزله، يكف ُّفيه بصره ونفسه وفرجه ، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها تُلْغي (٢٠) وتُلهى.

(١) اضح: أظهر واعتزل الظل.

<sup>(</sup>٢) صحابي جليل، اشتهر بكنيته واختلف في اسمه؛ عامر أو عويمر، وكذلك في اسم أيسه. جده قسس الأنصاري الخزرجي، وهو من المكشرين من رواية الحديث. توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان.

<sup>(</sup>٣) تلغي: تبعث على اللغو.

وقــال: لولا ثلاث لصلُح الناسُ: هوًى مــتَبعٌ، وشحٌ مطاعٌ، وإعجابُ المرء بنفسه.

وقال: بئس العون على الدين قلب نَخيِب (١) ، وبطن رَغيب (٢) ، ونفط شديد (٢) .

وقال: لأنّا أعْلَم بشراركم من البيّطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبراً (١٠) ولا يستمعون القول إلا هُجْراً (١٠) ولا يعتق مُحُرَّر هُم (١٠) .

#### \* \* \*

- (١) القلب النخيب: الفاسد.
- (٢) البطن الرغيب: الواسع. المرادبه: المملئ بالطعام.
  - (٣) المراد بالنفط: شهوة الجماع.
- (٤) يأتون الصلاة دبراً بفتح الدال وضمنها: معرضين عنها.
  - (٥) الهجر: الفاحش من القول.
- (٢) المراد: يستخدمونه ولا يدعونه لشأنه. قيل: إن العرب كانوا في الجاهلية إذا أعتقوا عبداً تناقلوه تناقل الملك.

### عبد الله بن عمرو بن العاص

سأله أبوه عن السؤدد، فقال: اصطناع العشيرة، واحتمال الجريرة. وعن الشرف، فقال: كف الآذى، وبلدل النّدى. وعن المروءة، فقال: عرفان الحق وتعهد الصنيعة. وعن السناء، فقال: استعمال الآدب، ورعاية الحسب. وعن المجد، فقال: فقال: استعمال الآدب، ورعاية الحسب. وعن المجد، فقال: حمل المغارم، وابتناء المكارم. وعن الحلم، قال: كظم الغيظ، وملك الغضب. وعن الحزم، فقال: تنتظر ويستك، ولا تعاجل حتى يمكنك. وعن الرفق، فقال: أن تكون ذا أناة، دون مخاشئة الولاة. وعن السماحة، قال: حب السائل، وبذل النائل. وعن الجود، قال: أن تركى نعماك زائدة، والعطية فائدةً. وعن الغنى، النفس، وشدة القنوط. وعن الرقة، قال: اتباع اليسير، ومنع الحقير. وعن الجبن، قال: طاعة الوكل النائل. وهندة الوجل. الحقير. وعن الجهل، قال: سرعة الوثاب، والعي بالجواب.

\* \* \*

(١) الوهل: القزع الشديد.

### حسّان(۱)

وكان إذا دُعي إلى طعام قال: أفي عرس أو خُرْس (٢) أو إلا لم أو إلا لم أو إحدار (٣) في واحد من ذلك أجاب، وإلا لم يُجب.

وروي أنه أخرج لسانه فضرب به رَوثة أنفه (أ)، ثم أُدُلعهُ فضرب به نحره . وقال: يا رسول الله. ادع ُلي بالنَّصر .

واستأذن النبي عليه السلام في هجاء المشركين، فقال: كيف بنسبَي فيهم؟ قال: لأسلنتك منهم كما تُسلُ الشعرة من العجين.

وقيل له: لِمَ لَمْ ترْثِ رسولَ الله ﷺ؟ فقال: هو أَجلُّ من ذلك.

<sup>(</sup>١) حسان بن ثابت الأنصارى: أكبر شعراء الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الخرس: طعام الولادة.

<sup>(</sup>٣) الإعذار: طعام الحتان.

<sup>(</sup>٤)روثة الأنف: طرفه.

#### \* \* \*

## بــلال(١)

سأله رجل ، وقد أقبل من الحكبة ، فقال له: من سبق؟ فقال: المقربون. قال: إنما أسألك عن الخيل. قال: وأنا أجيبك عن الخير.



<sup>(</sup>١) بلال الحبشي مؤذن الرسول ﷺ.

## أبو هريرة<sup>(١)</sup>

قال: إِذَا نزلت برَجلٍ فلم يُقُرِك (٢٠) فقاتله.

ونظر إلى عائشة بنت طلحة (٢٦ فقال: سبحان الله، ما أحسن ما غذاها أهلها! ما رأيت أحسن منها إلا معاوية .

وكان يحمل حزمة حطب وهو أميرٌ، ويقول: وسُعُوا للأمير. وكان يجيءُ على حماره ويقول: الطريق الطريق قد جاء الأمير.

أتاه رجلٌ فقال: كنتُ صائماً فدخلتُ داراً فأطعموني، ولم أدر. قال: الله أطعموني، ولم أدر. قال: الله أطعمكَ فقال: ثم دخلت فسقوني ولم أدر. قال: أطعمك الله وسقاك. فقال: ثم دخلت داري فجامعتُ ولم أدر. فقال أبو هريرة: يا هذا، ليس ذا فعل من تعود الصيام.

 <sup>(</sup>١) أبو هريرة بن عامر: اختلف في اسمه في الجاهلية، وسماه الرسول في الإسلام: عبد الرحمن. أكثر الصحابة حديثاً، أسلم بين غزوتي: الحديبية، وخيبر، استعمله عمر على البحرين، ومات سنة ٥٧هـ.

<sup>(</sup>٢) لم يقرك: من القرى وهو طعام الضيف.

 <sup>(</sup>٣) عائشة بنت طلحة: من جميلات العرب، لم تكن تستر وجهها اعتزازاً بجمالها،
 تزوجها عبد الله عبد الرحمن، ثم مصعب بن الزبير. تغزل فيها شعراء عصرها.

وأردف غلامه خلفه فقيل له: لو أنزن يسعى خلفك. فقال: كأن يسير معي ضغثان (١) من نار يحرقان مني ما أحرقا. أحب ألي من أن يسعى غلامي خلفي. وقال: إن للإسلام صوًى (١) ومناراً كمنار الطريق.

وقال: مثَلَ المؤمن الضعيف، كمثل خافت الزرع يميلُ مرة ويعتدل أنحرى.

#### \* \* \*

# عمَّار (۳)

لم يشهد بدراً أحد أبواًه مؤمنان إلا عمار بن ياسر. وكان لِدة (٤) النبي ﷺ، وكان يحمِي له الأرض يرعى فيها غنَمه.

<sup>(</sup>١) ضغثان: حزمتا حطب، فاستعارهما للنار. يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً.

<sup>(</sup>٢) الصوى: أعلام من حجارة في المفاوز المجهولة واحدتها صوة.

 <sup>(</sup>٣) عمار بن ياسر: من السابقين للإسلام، وعمن عذب هو وأهله فيه، شهد
 أكثر الغزوات، وحارب في صفين مع علي، وقتل في الموقعة.

<sup>(</sup>٤) لدته: نظيره في العمر.

وقال ﷺ: مَا لَكُم ولابن سِمَيَّة؟ يدعـوكُم إلى الجنة وتدعونه إلى النار .

وكان عمَّار يقول، الجنة تحت البارقة: يريد السيوف.

#### \* \* \*

## الزبير<sup>(1)</sup>

لما كان يوم الجَمَلِ صاح علي بالزبير فخرج إليه، فقال له: يا أَبَا عبد الله: لئن كان حل لك خذلاننا إنه لحرام عليك قتالنا. قال: افتحب أن أنصرف عنك؟ قال: وما لي لا أحب ذلك؟ وأنت سيف رسول الله على وحوارية وابن عمته، فعارضه ابنه عبد الله، فقال له: يا أبه، ما الذي دهاك؟ فأخبره خبره. فقال: قد أنبأك ابن أبي طالب مع علمك بذلك، إنك بزمام الأمر أولى منك بعنان فرسك، ولئن أخطأك أن يقول الناس جبنه علي منك بعنان فرسك، ولئن أخطأك أن يقول الناس جبنه علي "

<sup>(</sup>١) الزبير بن العوام: أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم وسنه اثنتا عشرة سنة، وشهد المشاهد مع الرسول، وكان مع عائشة يوم الجمل ولكنه لم يقاتل، قتل في ذلك اليوم بسهم من رجل من جيش عائشة حين انصرف عن القتال.

ليقولُنَّ خدعه. فقال الزبير: ليقلْ من شاء ما شاء ، فوالله لا أشري عملي بشيء ، ومع ذلك لكدنُّيَا أهون علي من ضبِحة سَحْماء (١). وانصرف راجعاً.

ومن كلام الزَّبير: يكفيني من خضمهم القَضُمُ، ومن نَصِّهم العنَق (٢).

ضرب الزبيريوم الخندق رَجُلاً فقطعت ضربته الدرع ومؤخر الجوشن (٢) حتى خلصت إلى عجز الفرس، فلما رأى أبو بكر - رضي الله عنه ما صنعت ضربة الزبير، قال: يا أبا عبد الله، ما أجود سيفك! فغضب الزبير وقال: أما والله لو كان إلى السيف ما قطع، ولكني أكرهته بقلب مجتمع وقوة ساعد فقطع. فقال أبو بكر: ما أردنا غضبك يا أبا عبد الله.

قالوا: أُدرك عشمانُ رضي الله عنه الزبيرَ، وعشمانُ في موكبه يريد مكة بذات الجيش، ولموكب عثمان حِسِّ، قد ظهرت

<sup>(</sup>١) الضبحة: واحدة الضبح وهو الرماد. وسحماء ماثلة للسواد.

<sup>(</sup>٢) النص: أشد أنواع السير. والعنق: السير البطيء.

<sup>(</sup>٣) الجوشن: الصدر والدرع.

فيه الدوابُّ والنجائب، والزبيرُ على راحلة له، ومعه غلمان له وزوامل (١٠). فقال عثمان: سرْيا أبّا عبدالله، فقال: سيكفيني القضمُ من خضمكم، والعنَق من نصّكم.

#### \* \* \*

### عبد الرحمن بن عوف

قال عبد الرحمن يوم الشورى: يا هؤلاء، إن عندي رأياً. وإن لكم نظراً، إن حابياً خير من زاهق (٢)، وإن جرعة شروب (٢) أنفع من عذب موب (٤). إن الحيلة بالمنطق أبلغ من السيُّوب (٥) في الكلم. فلا تطيعواً الأعداء وإن قربوا، ولا تفلُّوا

<sup>(</sup>١) الزوامل: جمع زاملة، الجمل الذي يحمل الزاد والمتاع.

<sup>(</sup>٢) الحابي: السهم الذي يزلج على الأرض ثم يصيب الهدف. والزاهق: الذي يجاوزه لسرعته.

<sup>(</sup>٣) الشروب: الماء الملح الذي لا يشرب إلا عند الضرورة.

<sup>(</sup>٤) عذب موب: أصلها موبئ، مورث للوباء، وهو مثل لرجلين: أحدهما أدون وأنفر، والآخر أرفع وأضر.

<sup>(</sup>٥) السيوب: مصدر ساب في الكلام إذا أكثر بهذر.

الله ي بالاختلاف بينكم، ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم فت و تأكم في في و تأكم في المراه يقومون، وبنهيه يرعون (٢٠). قلدوا أمركم رحب الذراع فيما نزل، مأمون الغيب على ما استكن . يَقْتَرِع منكم (٤٠)، وكلكم منتهى، ويرتضي منك وكلكم رضا.

#### \* \* \*

# حُذيفة بن اليمان (<sup>ه)</sup>

قال لرجل: آيسركُ آنك غلبت شرَّ الناسِ؟ قال: نعم. قال: فإنك لن تغلبه ُحتى تكون شراً منه.

#### \* \* \*

(١) فيبوتر ثأركم. وترته: أصبته بوتر، وأوترته: أظفرته به، والثأر هنا معناه العدو. والمعنى: فتوجدوا لعدوكم الوتر فيكم.

(٢) تولتوا: تنقصوا.

(٣) يرعون: يكفون.

(٤) يقترع: يختار.

 (٥) حذيفة بن اليمان: صحابي، شهد غزوة أحد، وفتح الري والدينور، وتوفي سنة ٣٦هـ.

### خالىد بن الوليد

وقال في مرضه: لقد لقيت كذا وكذا زحفاً، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية ، ثم هأنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء!

وانصرف عمرو ُبن العاص من الحبشة ِيريد رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) البواني: أضلاع الزور، جمع بانية، يقال: ألقى البعير بوانيه إذا استناخ، والمعنى: خضع الشام واطمأن كالبعير إذا استناخ للركوب.

 <sup>(</sup>٢) البثنة: الأرض السهكة، أي كثر فيها الحنطة والعسل حتى كأنها كلها حنطة وعسل.

<sup>(</sup>٣) بذي بلي وذي بلي: إذا كانوا متفرقين متباعدين لا يعرف بعضهم بعضاً. ـــ ٧٧٣ ــ من كتاب نثر الدر س ١ – م ١٨

فلقيه خالدٌ وهو مقبلٌ من مكة ، فقال: أين يا أبا سليمان؟ فقال: والله لفي لنبي . أذهب فقال: وإن الرجل لنبي . أذهب فأسلم.

وكان بينه وين عبد الرحمن كلامٌ، فقال خالد: أتستطيلون علينا بأيام سبقتُمُوناً بها؟ .

وقال: كان بيني ويين عمَّار بعض ما يكون بين الناس، فعلمتُهُ (٢) ، فشكاني إلى رسول الله على ، فقال: من يبغض عماراً يُتغضه الله .

ولما بويع أبو بكر قام خالد بن الوليد خطيباً، فقال: إنا رمينا في بدء هذا الأمر بأمر ثقل علينا حمله، وصعب علينا مرثقاه، ثم ما لبثنا أن خف علينا محمله، وذل لنا مصعبه، وعجبنا عن شك فيه، بعد أن عجبنا عن آمن به، وما سبقنا إليه بالعقول ولكنة التوفيق. ألا وإن الوحي لم ينقطع حتى أكمل، ولم يَذهب النبي على حتى أعدر، فلسنا ننتظر بعد النبي نبيا، ولا

<sup>(</sup>١) استقام المنسم: مثل يضرب في استقامة الأمر. أصله أن يعثر البعير على منسم أخيه.

<sup>(</sup>٢)عدمته: فقدته. المعنى: فقدت وده.

بعد الوحي وحياً ونحن اليوم أكثر منا أمس، ونحن أمس خير " منا اليوم. من دخل هذا الدين كان من ثوابه على حسب عمله، ومن تركة رددناه إليه. إنه والله ما صاحب هذا الأمر بالمسئول عنه، ولا متخلف فيه، ولا الخفي "الشخص ولا المغموز القناة.

وكان خالد يقولُ: ما ليلةٌ أَسرُّ إلِيَّ من ليلةٍ تُهْدَى إلِيَّ فيها عروس إلا ليلة أغدو في صبيحتِها إلي قتال عدوٍّ.

#### \* \* \*

# سعد بن أبي وقاص

خطب يوم الشُّورى، فقال: الحمد لله بديئاً كان وآخراً يعودُ. أحمدُهُ كما أن أنجاني من الضَّلالة وبصَّرني من العماية، فبرحمة الله فاز من نَجا، وبهدي الله أفلح من وعَى، وبمحمد بن عبد الله عليه استقامت الطرق، واستنارت السبُل، فظهر كل حقً ومات كل باطل. إياكم أيها النفر وقول أهل الزور، وأمنية

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائلة: ٧٧- ٧٩.

<sup>(</sup>٢) القرن: جعبة صغيرة، سميت بذلك لأنها تقرن إلى الكبيرة.

<sup>(</sup>٣) الفالج: الفائز. والمعنى: قلبت آراثي فاخترت منها الرأي السديد.

# عُتبة بن غَـزوان السلمي(١)

خطب بعد فتح الأبلة (٢)، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الدنيا قد تولّت بحذافيرها (٢) مدبرة، وقد آذنت أهلها بصرم (٤)، وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يصبها صاحبها. ألا وإنكم مفارقوها لا محالة، ففارقوها بأحسن ما بحضرتكم. ألا إن من العجب أنّي سمعت رسول الله على يقول: إن الحجر الضخم ليرمى به من شفير جهنّم فيهوي في النار سبعين خريفا، الضخم ليرمى به من شفير جهنّم فيهوي في النار سبعين خريفا، ولجهنم سبعة أبواب ما بين البابين منها مسيرة خمسمائة عام. ولتأتين عليه ساعة وهو كظيظ من الزحام. ولقد كنت مع رسول الله على سبعة ، ما لنا طعام إلا ورق البشام (٥) حتى

<sup>(</sup>١) عتبة بن غزوان بن جابر السلمي: من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وحضر بدراً وسائر المشاهد، ولاه عمر على البصرة، ولدسنة ٣٧ قبل الهجرة ومات سنة ٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج العربي.

<sup>(</sup>٣) الحذافير: الجوانب. جمع حذفور. أي تولت كلها.

<sup>(</sup>٤)الصرم: القطع، والمراد: الفراق.

<sup>(</sup>٥) البشام: شجر يستاك به.

قَرِحَت () أشداقنا، فوجدت أنا وسعد تمرة فشققتها بيني وبينه نصفين، وما منا اليوم أحد إلا وهو على مصر أمير، وإنه لم تكن نبوة قط إلا تناسختها (٢) جَبْرِية، وأنا أعوذ بالله أن أكسون في نفسي عظيماً وفي أعين الناس صغيرا، وستجربون الأمر بعدي فتعرفون وتنكرون.



<sup>(</sup>١) قرحت أشداقنا: حدثت فيها القروح.

<sup>(</sup>٢) تناسختها: تلتها ونسختها . جبرية: قسوة وشدة .

# الباب الخامس

## من كلام عمر بن العزيز

كتب إليه أبو بكر بن حزم (١) وهو والي المدينة من جهته .:
إنْ رأى الأمير أن يقطع كي من الشمع والقراطيس ما كان يقطع لعمال المدينة ؛ فكتب إليه: جاءني كتابك وإن عهدي بك تخرج من بيتك في الليلة الظلماء بغير سراج. وأما القراطيس فأدق القلم، وأوجز الإملاء، واجمع الحوائج في صحيفة.

وذكر له سليمان بن عبدالملك يزيد بن أبي مسلم بالعفة عن الدرِّهم والدينار، وهم بأن يستكفيه مهماً من أمره. فقال له عمر أ: أفلا أدلك على من هو أزهد في الدرهم والدينار منه وهو شر الخلق؟ قال: بلك . قال: إبليس لعنه الله .

وكان يقول: أَيُهَا الناسُ إِفَا خلقتم للأَبد، وإِنَّمَا تُنقَلُون من دار إلى دار .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم: قاضي المدينة، ولاه الوليد بن عبد الملك المدينة حين عزل عمر، وأبقاه عمر والياً عليها. ولدحوالي سنة ٤٠هـ، ومات سنة ١٢٠هـ.

وساله رجل عن الجمل وصفيّن، فقال عمر : تلك دماءً كفَّ اللهُ يدي عنها، فأنَا أحبُّ ألا أغمس كساني فيها.

وكمان يقول: اللهم إني أسألك رضوانك، وإلا أكن له أهلا فعفوك.

وقال لأصحابه: إِذَا كَتبتُم إِليَّ فلا تَكتبُوا الأمير، فليستِ الإِمارةُ أفضل من أبي.

كتب إليه عدي بن أرطاة (١) يستأذنه في عذاب العمال، فكتب إليه عمر : العجب لك يا ابن أم عدي ، حين تستأذنني في عذاب العمال كأني لك جنة (١) ، وكأن رضاي ينجيك من سخط الله. من قامت عليه بينة وأقر بما لم يكن مضطهدا فيه فخذه ، فإن كان يقدر على أدائه فاستأده ، وإن أبي فاحبسه ، وإن لم يقدر على شيء فخل سبيلة بعد أن تُحلقه على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة بعد أن تُحلقه على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة بعد أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم .

<sup>(</sup>۱) عدي بن أرطاة الفزاري: أمير من العقلاء الشجعان، ولاه عمر بن عبد العزيز البصرة سنة ٩٩هـ، واستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب في فتنة سنة ١٠١هـ.

<sup>(</sup>٢) جنة: وقاية، أي من حساب الله وعذابه.

وقال: مِنْ أَحبِّ الأُمورِ إِلَى الله عز وجل الاقتصادُ في الجِدَّةِ (١)، والعفو ُ في القدرةِ، والرفق ُ في الولاية.

خرج يوم الجمعة إلى الصلاة وقد أبطاً، فقال: أيُها الناس؛ إنما بَطاني عنكم أن قميصي هذا كان يُرقَع - أو كان يُعْسَلُ - ولا والله ما أملك عبره.

وقال عمر يوماً وقد قام من عنده علي بن الحسين رضي الله عنهما: من أشرف الناس بعد رسول الله عليه فقالوا: أنتم. فقال : كلا! أشرف الناس هذا القائم من عندي آنفاً، من أحب الناس أن يكون من أحد.

قيل: أول من اتخذ المنابر في المساجد للأذان عمر بن العزيز، وإن أوَّلَ من دُعي كه على المنابر عبد الملك.

وكان عمر يقول: إن أقواماً لزموا سلطانهم بغير ما يُحقِّ الله عليه ما يُحقِّ الله عليه ما يُحقِ الله عليه ما في عليه ما الله عليه ما في النار، ألا فلا الأمة بالمكر والخديعة والخيانة، وكل ذلك في النار، ألا فلا

<sup>(</sup>١) الجدة: كثرة المال.

<sup>(</sup>٢) بخلاقهم: بحظهم ونصيبهم من الدين.

يصحبنا من أولئك أحد ولا سيما خالد بن عبد الله (١) ، وعبد الله بن الأهتم فإنهما رجلان لسنان ، وإن بعض البيان يشبه السّر، فمن صحبنا بخمس خصال، فأبلغنا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ودلنّا على ما لا نهتدي إليه من العدل، وأعاننا على الخير، وسكت عمّا لا يعنيه، وأدّى الأمانة التي حُمّلها منا ومن عامة المسلمين فحيهلا (١) ، ومن كان على غير ذلك ففي غير حل من صُحبتنا والدخول عليناً.

ودخل على عبد الملك وهو صبي ، فقال له: كيف نفقتك في عيالك؟ فقال عمر: حسنة بين سيتتين. فقال لمن حوله: أخذَه من قول الله تعالى: ﴿والَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وكانَ بَيْنَ ذَلِك قَوا ما ﴾ (٣).

وكتب عمر إلى عدي بن أرطاة في شيء بلغه عنه: إنما يعجل بالعقوبة من يخاف الفوث.

<sup>(</sup>١) هو خالدبن عبد الله القسري: أحد خطباء العرب وأجوادهم، ولدسنة ٢٦هـ وقتل بيد يوسف الثقفي سنة ٢٦١ه.

<sup>(</sup>٢) حيهلا: أي فليدأ به.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: ٦٧ . وقواماً: عدلاً.

وشتمه رجلٌ فقال: لولا يومُ القيامة لأَجَبَّتُك.

وأدي إليه تفاح لبناني، وكان قداشتهاه، فرده. فقيل له: قد بلغك أن رسول الله ﷺ كان يأكل الهدية، فقال: ياعمرو بن المهاجر(١): إن الهدية كانت لرسول الله هدية، ولنا رشوة.

وقال لجارية في صباه بحضرة مؤدبه: أعضك الله بكذا؟ (٢). فقال له المؤدبُ: قل أعضك عبد العزيز. فقال: إن الأمير أجل من ذلك. قال: فليكن الله أجل في صدرك. فما عاود بعدها كلمة حياءً.

وقال: ما أطاعني الناس ُفيسما أردت من الحقّ حتى بسَطْت ُلهم طرفاً من الدينا.

ودخل عليه ميمون بن مهران (٣) فقال له وقد قَعَدَ في أخريات الناس : عظني . فقال ميمون : إنك لَمِنْ خير أهلك إن وقيت ثلاثة . قال : ما هن ؟ قال : إن وقيت السلطان وقُدُرته ،

<sup>(</sup>١) عمرو بن مهاجر بن دينار: من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام. توفي سنة ١٤٠ه.

<sup>(</sup>٢) ضرب من الشتيمة.

<sup>(</sup>٣) ميمون بن مهران الرقي: ولد سنة ٣٧هـ. وكان عالماً وواعظاً بليغاً وثقة في الحديث، استعمله عمر بن عبد العزيز على القضاء . مات سنة ١٧ هـ.

والشبابَ وغرَّتَه، والمالَ وفيتنه. قال: أنت أولى َبمكاني مني. ارتفع ْ إليَّ، فأُجلَسهُ معهُ على سريره.

قال بعضهم : كنا نُعطي الغساّل الدراهم الكثيرة، حتى يغسل ثَيابِناً في إثر ثياب عُمر بن العزيز، وهو أمير ، من كثرة الطيب والمسك فيها .

ولما نزلَ بعسمر الموت قسال: يا رجساء (١)، هذا والله السلطان، لا ما كناً فيه.

وقيل لهُ: لِمَ لا تنامُ؟ قال: إِن نمتُ بالليلِ ضيَّعتُ نفسِي، وإِن نمت بالنهار ضيَّعتُ الرعية.

أَمر عمر بعقوبة رجل قد كان نذرَ لَيْن أَمَكنهُ اللهُ منهُ لَيْفَعَلَنَ وَلِيفِ عَلَى اللهُ منهُ لَيُفْعَلَنَ وليفعلنَّ، فقال له رَجاء بُن حيوة : قد فعل اللهُ ما تحب من الظفر، فافعل ما يُحبُّ اللهُ من العفو.

وعزل عمر بعض قضاته، فقال له: لم عزلتني افقال: بلغنى أن كلامك أكثر من كلام النصمين إذا تحاكماً إليك.

# \* \* \*

<sup>(</sup>١) رجاء بن حيوة الكندي: شيخ الشام في عصره، ومن الوعاظ والعلماء، كان ملازماً لعمر بن عبدالعزيز وكاتبه. توفي سنة ١١٢هـ.

# الباب السادس

#### مزح الأشراف والأفاضل والعلماء

قالوا: كان رسولُ الله ﷺ يَمْزُحُ ولا يقول إِلاَّ حقّاً.

وفي حديثه عليه الصلاة والسلام أن ابناً لأمِّ سليم يقال له عُمير، وكان له نُفرٌ وهو طائرٌ صغيرٌ أحمر المنقار، فقالُوا: يارسول الله، مات نُفرٌ. فجعل - عليه السلام - يقول: «ياأبا عُمير. ما فعل النُّقيَر»؟.

وذُكرَ أَنه كـان يمازحُ بلالاً، فـرآه يومـاً وقـد خـرجَ بطنهُ فقال: أم حُبَيَن .

ومما يحفظ ُمن مزْحه عليه السلام أنه كان يقول ُلأحد ابني بنته، وقد وضع رجليه على رجليه وأخذ بيديه: ﴿تَرَقَّعَيْنَ بقَّهُ». وَهذا شيءٌ كان النساءَ يَقَلْنُه في ترقيص الصبيانِ:

وَرِقَةُ وَرُقَّةً . . . تَرَقَّ، عَينَ بَقَّهُ .

ترقَّ: أي ارقَ. من رقيْتُ الدرجةَ، والحُزُقَّةُ الذي يقاربُ خطوه، وشبَّهه في صغره بعين البقة.

(١) أم حبين: دويبة عظيمة البطن.

وقال عليه السلام لعجوز: إِنَّ الجِنَّةَ لا يدخلُها عجوزٌ يريد: أنهن يَعُدُن َشوابً، ثم يدخلُن الجنة.

واستدنبر عليه السلام رَجُلاً من وراثه وأخدا بعينيه، وقال: من يشتري منّي العبد؟ يريد أنّه وإِنَّ كَانَ حُراَّ فهوَ عبْدُ الله.

وقال لامراَّة: «زَوْجُكِ الذي في عَينه بِيَاضٌ فقالت: لا. أَرادَ البياضَ الذي يخسى اللهُ أَنهُ أَرادَ البياضَ الذي يغشى الحدقة فيَّذُهِبُ البصر.

اسْتَنْتَلَ: يريدُ: تقدَّمَ أَمَامِ القومِ، وأَقْنُعَهُ: رفَعَهُ.

<sup>(</sup>١) الصبوة: جمع صبي، وهي القياس.

<sup>(</sup>٢) فأس الرأس: حرف الهنة الناشزة فوق القفاء وهي القمحدوة.

وقالت: قدم وفد الحبشة فجعلوا يَزْفُنُون أَ ويلْعَبُون، والنبي على قائم ينظر إليهم، فقمت، وأنا مسترة خلفه حتى الميث ثم قعدت من أعييت، ثم قعدت ورسول الله على قائم ينظر. فاقدر واقدر الجارية الحديثة السن المشتهية للنظر (٥).

وروي أنه عليه السلام مر على أصحاب الدركلة (1) فقال: خُذُوا يا بني أرفدة (٧) حتى يعلم اليهود والنصارى أن في دينا فسحة. قال: فبينما هم كذلك إذ جاء عمر ، فلما رأوه والنعرو (٨).

<sup>(</sup>١) البنات: التماثيل التي يلعب بها الصبيان.

<sup>(</sup>٢) انقمعن: دخلن البيت وتغيبن.

<sup>(</sup>٣) يسربهن: يرسلهن.

رع) يزفنون: يرقصون. (ع) يزفنون: يرقصون.

<sup>(</sup>٥) أي أنها تعبت ورسول الله ﷺ لم يتعب.

<sup>(</sup>١) الدركلة - وقيل الدركلة بوزن شرذمة: ضرب من لعب الصبيان.

<sup>(</sup>٧) بنو أرفدة: الحيش.

<sup>(</sup>۸) ابلاعروا: تفرقوا.

<sup>-191-</sup>

وروي أنه عليه السلام سابق عائشة في سفر فسبقته، وفي سفر آخر فسبقها. وقال علي «هذه بتلك».

ومن مـزْحـه عكيه السـلام قـوله لخـوَّات بن جبُـيـر (١) الأُنصاريِّ صاحب ذات النَّحْييَّن (٢): «ما فعلَ جَمَلُكَ الشَّرُودُ؟» فقال: عَقَلَهُ الإسلامُ.

#### \* \* \*

وقال عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجَههُ: لا بأسَ بالفُكاهة يخرج بها الرجلُ عن حدِّ العبوس.

ولما بلغهُ قول عمر : إنَّ فيه دُعابةً. قال : ويحهُ أَمَا عَلَمِ أَنَّ رسول اللهِ عَلَيْهِ قَدَّمَا وَالْكَافُور خَبِّ لَعَب، والكافور خَبِّ ضَبَّ (٣).

<sup>(</sup>١) خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري. قيل إنه عن شهدوا بدراً، أحد فرسان الرسول. توفي سنة ٤٠هـ. وسنه أربع وسبعون سنة.

<sup>(</sup>٢) النحي: الوعاء. وذات النحيين امرأة كانت تبيع السمن عبث بها خوات بن جبير.

<sup>(</sup>٣) رجل خب ضب: منكر ومرواغ.

وقىال عُقَّبة الجهني (١): رأيته يرمي جوارية ويَرامينه بِقُشُورُ البطيخ .

ومرَّ بقوم من الأنصار فقالوا: يا أمير المؤمنينَ، انزلُ عندنا للغداء. فقال: إمَّا حلفتُم وإمَّا انْصَرفنا.

قال بعضهم: سمعتُه وهو يرثّى المنبر بالكوفة ويقولُ: حزُقةٌ حزُقة ترقّ عين بقّه (٢).

وقال عبد الرحمن بن عوف: أتيت عمر بن الخطاب فسمعته ينشد بالركبانية (٢):

وكيفَ ثُوائِي بالمدينة بعدمًا قضي وطرأً منْها جميلٌ بن مُعْمَرِ

فلما استأذنت قال: أسمعت ما قلت ؟ قلت : نعم. قال:

# إِنَّا إِذَا خِلُونًا قَلْنَا مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي بِيُوتِهِم.

<sup>(</sup>١) عقبة بن عامر الجهني: من الطبقة الأولى، من رواة الحديث، وهو أحد من أعان في جمع القرآن، شهد صفين مع علي، وأمره على مصر: مات سنة ٥٦هـ.

<sup>(</sup>٢) عين بقة: شبهه بها في الصغر، وهنا يعني نفسه مهيناً لها عن الكبر.

 <sup>(</sup>٣) الركبانية: نشيد فيه مد وتمطيط ينشدونه إذا ركبوا الإبل، أو في عامة أحوالهم،
 وجميل بن معمر هو الجمحي، ولا قرابة بينه وبين جميل بن معمر العدري.

وقال عمر: كلُّ امرئ في بيته صبيٌّ.

وذُكر عنده النساء فقال: إذا تَم البياض مع كبر العَجز في حسن القوام فقد كمل.

وخرج أَبُو بكر إلى بصُرْى (١)، ومعه نعيَمان (٢) وسُويَبِط (٦).

وكلاهمابكري، وكان سؤيبط على الزاد، فحاء نعيمان، فقال: أطعمني، فقال: لا، حتى يأتي أبو بكر. وكان نعيمان ، فقال: أطعمني، فقال: والله لأغيظنك. فذهب إلى ناس جلبوا ظهراً، وقال: ابتاعوا مني غلاماً عربياً فارها، وهو دَعاء "له لسان"، لعله يقول: أنا حراً. فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوا علي غلامي. قالوا: بل نبتاعه منك بعشر قلائص فأقبل بها يسوقها، وأقبل بالقوم حتى عقلها، ثم قال للقوم:

<sup>(</sup>۱) بصرى: المراد بصرى الشام، وهي من أعمال دمشق، بكورة حوران، وقد افتحها المسلمون أيام أبي بكر، وهناك بصرى العراق، وهي قرية قرب بغداد.

 <sup>(</sup>۲) نعيمان بن حمر بن رفاعة الأنصاري: شهد بدراً وبعض المشاهد، كان يحب
 المزاح وله كثير من النوادر مع الخلفاء مات في عهد معاوية .

 <sup>(</sup>٣) سويبط بن حرملة القرشي: أسلم وشهد بدراً، هاجر الهجرتين، وحضر كثيراً من المشاهد.

<sup>(</sup>٤) جمع قلوص وهي الناقة.

دونكم هو هذا. فجاء القوم فقالوا: قد اشتريناك. فقال سوريك مو كاذب. أنا رجل حرد قالوا: قد أُخبرنا خبرك. فوضعوا الحبل في عنقه وذهبوا به، فجاء أبو بكر فأخبره بذلك، فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه، فأخبر بذلك النبي على فضحك منه حولا.

وأهدى نعيمان إلى النبي على جرة عسل اشتراها من أعرابي بدينار، وأتى بالأعرابي باب النبي على فقال: خذ الثمن من هاهنا. فلما قسمها رسول الله على اندى الأعربي: ألا أعطى ثمن عسلي؟ فقال على: «إحدى هنات (١) نعيمان». وسأله: «لم فعلت هذا؟» فقال: أردت برك، ولم يكن معي شيء. فتبسم النبي على وأعطى الأعرابي حقة.

مازح ابن عباس أبا الأسود (٢٠ فقال: لو كنت بعيراً لكنت

<sup>(1)</sup> هنات: الأشياء اليسيرة.

<sup>(</sup>٢) ظالم بن عمر: اشتهر بكنيته أبي الأسود الدؤلي، شهد صفين مع علي، معدود في الفقهاء والمحدثين، والشعراء، والفرسان، والأمراء، والنحاة، والحاضري الجواب، والشيعة، والبخلاء، والصلع، والبخر من الأشراف. مات سنة ٦٩هـ.

ثَفَالاً (). فقال أبو الأسود: لَوْ كنتَ راعي ذلك البعير، ما أَشْبعتُهُ من الماء، ولا أَحْسَنْتَ مهنته.

وروي: أنه على رجع من بعض غزواته، فاستقبلته جارية، من جواري المدينة، فقالت يا رسول الله، إني نذرت أن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدفّ. فقال على: "إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلاً. قال: فضربت، ثم جاء أبو بكر وهي تضرب، وجاء علي - كرم الله - وجهه وهي تضرب، ثم جاء عمر رضي الله عنه فألقته وقعدت عليه، فقال رسول الله عمر أرضي الله عنه فألقته وقعدت عليه، فقال رسول الله على الشيطان ليَقُرق منك يا عُمر».

كان نعيمان من الصحابة ومن شهد بكراً، وكان كثير العبث، فمر يوماً بمَخرمة بن نوفل (٢) الزهري وهو ضرير فقال له: قُدني حتى أبول فأخذ بيده حتى إذا كان في مؤخر المسجد قال: اجلس في فجلس يبول ، وصاح به الناس : يا أبا المسور إنك في المسجد فقال: من قادني؟ قالوا: نعيمان أ. قال: شُعلي أن

<sup>(</sup>١) الثفال: الثقيل البطيء.

 <sup>(</sup>٢) مخرمة بن نوفل بن وهب الزهري: أسلم في فتح مكة، وهو من المؤلفة قلوبهم، فقد بصره في أخريات أيامه، مات سنة ٥١هـ.

أضربه ضربة بعصاي إن وجدته في في في نعيمان في في في فقال: يا أبا المسور ، هل لك في نعيمان قال: نعم. قال : هو ذا يصلي ، وأخذ بيده فجاء به إلى عشمان - رضي الله عنه - وهو يصلي ، وقال: هذا نعيمان . فعلاه بعصاه . وصاح الناس ضربت أمير المؤمنين . فقال: من قادني ؟ قالوا: نعيمان أن قال: لا عرضت له بشر أبداً .

قال ابن عياش (١): رأيت على الأعمش فروة مقلوبة، صوفها خارج، فأصابنا مطر، فمررنا بكلب، فتنحَّى الأعمش وقال: لا يحسبنا شاةً.

وكان يلبس قميصة مقلوبا قد جَعَلَ دُرُوزَه (٢) خارجة ويقول: الناس مجانين، يجعلون الخشنِ إلى داخل، عما يلي جلودهم.

وكان يقول: إِذا رأيتم الشيخَ لا يحسنُ شَيئاً فاصفَعُوه.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عياش المنتوف: صاحب رواية للأخبار والآداب، صحب المنصور. توفي سنة ١٥٨هـ. والأعمش: سليمان بن مهران الأسدي تابعي مشهور عالم بالقرآن والحديث.

<sup>(</sup>٢) الدروز: كلمة فارسية معربة وهي موضع الخياطة.

قال عيسى بن موسى، وهو يلي الكوفة، لابن أبي ليلى: اجمع الفقهاء واحضروني. فجاء الأعمش في جبّة فرو وقد ربط. وسطه بشريط. فأبطؤوا، فقام الأعمش فقال: إن أردتم أن تعطونا شيئا، وإلا فخلوا سبيلنا، فقال عيسى لابن أبي ليلى: قلت لك تأتيني بالفقهاء، فجئتني بهذا اقال: هذا سيدنا الأعمش.



## الباب السابع

### الجوابات المسكتة الحاضرة

قدم حمّاد بن جميل من فارس، فنظر إليه يزيد بن المنجاب وعليه جباب وشي، فقال: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْ لَمُ لَكُوراً ﴾ (١) . فقال حماد: ﴿ كَذَلُك كُنتُم مِنْ قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُم ﴾ (١) .

جاء رجل إلى عمر فقال: أعطني. فقال: والله لا أعطني. فقال: والله لا أعطيك. قال: والله لتُعطيني. قال: ولم لا أبالك؟ قال: لأنه مال الله، وأنا من عيال الله. قال: صدقت.

قال الربيع يوما بين يدي المهدي لشريك (١٦): بلغني اتك خُنْت أمير المؤمنين. فقال له شريك . مه (١٤)، لا تقولن ذاك، لو فعكنا لأتاك نصسك.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) شريك بن عبدالله الكوفي: ولد سنة ٩٥ه. فقيه حالم بالحديث سريع البديهة، ولى القضاء للمنصور والهدي. توفي سنة ١٧٧هـ.

<sup>(</sup>٤) مه: اكفف.

خطب رجل إلى عبدالله بن عباس يتيمة كانت في حجره، فقال له: لا أرضاها لك. قال: ولم ذاك؟ قال: لأنها تُشرف وتنظر، وهي مع ذلك بريَّة، فقال: إني لا أكْره ذلك، فقال ابن عباس: أما الآن فإني لا أرضاك لها.

قال معاوية لعمروبن سعيد (١١): إلى من أوصى بكَ أبوك؟ فقال: إنَّ أبي أوصى إليَّ ولم يوص بي .

وقال عَمرو ُبن العاص لعبد الله بن عباس: اسمع يا ابنَ آخي. فقال: كنتُ ابنَ آخيكَ. وأنّا اليومَ أَخُوك.

قال رجل من أهل الحداز لابن شُرُّمُة (): من عندنا خرج العلمُ. قال: ثم لَمْ يَعُدُ إليكم.

دخلت وفود على عُمر بن عبد العزيز، فأراد فتى منهم الكلام، فقال عمر أ: ليتكلم أستكم فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن قريشاً لترى فيها من هو أسن منك. فقال: تلكم يافتى.

<sup>(</sup>١) عمرو بن سعيد بن العاص: المشهور بالأشدق، ولد سنة ٣هـ، أمير أموي من الخطباء البلغاء، قتله عبد الملك بن مروان سنة ٧٠هـ.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن شبرمة القاضي: ولي قضاء الكوفة للمنصور، وكان مع فقهه شاعراً. مات سنة ١٤٤ هـ.

لقي محمد بن أسباط عبد الله بن طاهر (١) في جبَّة خزًّ، فقال: يا أبا جعفر، ما خلَّفت للشتاء؟ قال: خِلع الأمير.

قال ابن الزيَّات (٢٠ لبعض أولاد البرامكة: من أنت، ومن أبوك؟ قال: أبي الذي تعرفُه، ومات وهو لا يعرفُك.

كان لشيطان الطاق (٢٦) ابن محمَّقٌ، فقال أبو حنيفة له: أنت من ابنك هذا في بستان. قال: هذا لو كان إليك.

دخل بعضُهُم على عبد الملك، فقال: الحمدُ لله الذي ردَّكُ على عقبيه، فسكت. على عقبيك. فسكت.

لما قال مسكين الدارمي (١):

نارِي ونارُ الجارِ واحدةٌ وإليه ِ قبلي تنزل القدرُ

(١) عبدالله بن طاهر الحزاعي: أمير عباسي، من خزاعة، ولاه المأمون خراسان، ولد سنة ١٨٧. مات سنة ٢٢٠هـ.

(٢) محمد بن عبد الملك الزيات: الوزير، الأديب الشاعر، ولد سنة ١٧٣هـ.
 كان وزيراً للمتوكل، ومات تحت العذاب في سنة ٢٣٠هـ.

(٣) شيطان الطاق: محمد بن علي بن النعمان الكوفي، فقيه من غلاة الشيعة، كان صيرفياً، وعاصر الإمام أبا حنيفة، توفي نحو سنة ١٦٠هـ.

(٤) مسكين الدرامي: هو ربيعة بن عامر، ومسكين لقبه الذي اشتهر به، شاعر إسلامي، ناصر معاوية على على بن أبي طالب. قالت امرأته: صدق ؟ لأنَّها نار الجار وقدره .

قال الرشيدُ لإِسماعيل بن صبيح (١): وددت أنَّ لي حسن خطك.

فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان حسن الخط مكرمة، لكان أولى الناس بها رسول الله على .

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: من سيدً قومك؟ قال: أنا. قال: لوكنت سيدَهم ما قلت.

دخل شاب من بني هاشم على المنصور، فسأله عن وفاة أبيه، فقال: مرض - رضي الله - عنه يوم كذا، ومات - رحمه الله - يوم كذا، وترك - رضي الله عنه - من المال كذا؛ فانتهره الربيع وقال: بين يدي أمير المؤمنين توالي الدعاء لأبيك! فسقال الشاب له: لا ألومك؛ لأنك لم تعرف حسلاوة الآباء (٢). قال: فما علمنا أن المنصور ضحك في مجلسه قط. ضحكاً افتر عن نواجذه إلا يومئذ.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن صبيح: كاتب الرشيد، وصاحب ديوان الخراج والرسائل له، كان كاتباً للأمين بعد الرشيد.

 <sup>(</sup>۲) يعرض الشاب بالربيع بن يونس. فقد قيل: إن أباه كان خارجياً فوقع على أمه، فأتت به.

قال بعضهم وقد باع ضيّعة من آخر له: أما والله لقد أخذتها ثقيلة المؤونة، قليلة المعونة. فقال: وأنت والله لقد أخذتها بطيئة الاجتماع، سريعة التفرق.

قال رجل لعمرو بن العاص: والله لأَتْفرَّغنَّ لك. فقال: هناك والله وقعت في الشغل.

قال الحجاج لصالح بن عبد الرحمن (۱) الكاتب: إني فكرتُ فيك فوجدت مالك ودمك لي حراماً. قال: أشدما في هذا أيها الأمير واحدة. قنال: وما هي؟ قبال: أن هذا بعد الفكرة. يريد: أن هذا مبلغ عقلك.

نظر ثابت بن عبد الله بن الزبير (٢) إلى أهل الشام فشتمهم، فقال له سعيد بن خالد بن عمر بن عشمان بن عفان (٢): إنما تتقصهم لأنهم قتلوا أبك. قال: صدقت لقد قتلوا أبي، ولكن المهاجرين والأنصار قتلو أبك.

<sup>(</sup>١) صالح بن عبد الرحمن : كان كاتباً للحجاج، وهو الذي نقل الدواوين من الفارسية إلى العربية سنة ٧٨هـ.

<sup>(</sup>٢) ثابت بن عبد الله بن الزبير : كان خطيباً فصيحاً، توفي حوالي سنة ٩٤هـ.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن خالد بن عمر بن عثمان: استوطن الشام وله بها دور كثيرة، وقصده بعض الشعراء للمدح.

<sup>-</sup> ٣٠٥ من كتاب نثر الدر س ١ - م ٢٠

خطب أبو الهندي - وهو خالد بن عبد القدوس بن شيث بن ربعي (۱) - إلى رجل من بني تميم ؛ فقال له: لو كنت مثل أبيك لزوجتك، فقال أبو الهندي: لكن لو كنت مثل أبيك ما خطبت إليك.

ووقف عليه نصر بن سيّار (٢) وهو سكران، فسبّه، وقال له: ضيعت شرفك . فقال: لولا أني ضعيت شرفي لم تكن أنت والى خراسان.

جلس محمدُ بن عبد الملك يوماً للمظالم، وحضر في جملة الناس رجلٌ زيّهُ زيّ الكتّاب، فجلس بإزائه، ومحمدٌ يتأملُه، فلما خَفَّ مجلسه يَنْفُذ الكلام؛ وهو لا يتكلمُ. ومحمدٌ يتأملُه، فلما خلا المجلس قال له: ما حاجتك؟ قال: الساعة أذكرها. فلما خلا المجلس تقدم وقال: جئتك أصلحك الله منظلماً. قال: عن؟ قال: منك. قال: منيّ؟! قال: نعم. ضيعةٌ لي في يدوكيلك يحمل اللك عَلَّتها ويحول بيني وبينها. قال: فما تريدُ؟ قال: تكتب بتسليمها إليّ. قال: هذا نحتاج فيه إلى شهود وبيّنة وأشياء بتسليمها إليّ. قال: هذا نحتاج فيه إلى شهود وبيّنة وأشياء

<sup>(</sup>١)كان شاعراً ماجناً وصافاً للخمر.

 <sup>(</sup>٢) نصر بن سيار: والي خراسان لمروان بن محمد، أمير من الدهاة، تغلب عليه
 أبو مسلم الخراساني، فتنقل بين البلاد إلى أن مات سنة ١٣١هـ.

كثيرة. قال الرجل: الشهودهم البينة و «أُشياء كثيرة» عِيُّ منك. فخجل محمدٌ وهابَ الرجل، وكتب له بما أرضاه.

قال الحجاج ليحيى بن سعيد بن العاص (١١): أخبرني عبد الله بن هلال صديق إبليس أنك تشب إبليس. قال: وما ينكر ُ الأمير ُ أن يكون سيدُ الإِنس يشبِهُ سيدَ الجن.

لما هرب ابن هبيرة (٢٠ من خالد بن عبدالله القسري قال له: أبَقْت َ إِباق العبد. فقال له: نعم حين نمت نومة الأمة عن عَجينها.

دخل رجل من ولد قُتَيْبة بن مسلم المحمام، وبشار بن برد في الحمام، فقال: يا أبا معاذ وددت أنك مفتوح العين. قال: ولم؟ قال: لترى استي فتعرف أنك قد كذبت في شعرك حيث تقول:

على أستاه (١) سادتِهم كتاب " «موالِي عامر "وسم بنار

 <sup>(</sup>١) يحيى بن سعيد بن العاص: اخو عمرو بن سعيد. سكن الكوفة وواسط.
 (٢) عمرو بن هبيرة بن سعد الفزاري: كان واليا على خراسان. حبسه الوالي -

<sup>(</sup>٢) عمرو بن هبيرة بن سعد الفزاري: كان واليا على خواسان. حبسه الوالي · الذي بعده– خالد القسري، ففر من سجنه. مات حوالي سنة • ١ ١ هـ.

<sup>(</sup>٣) قتيبة بن مسلم الباهلي: ولد سنة ٤٩هـ. ولي الريّ لعبد الملك، وكان قائدا شجاعاً، قتله بعض قادة جيشه ٩٦هـ.

<sup>(</sup>٤) الاستاه: جمع است. وهو الدبر.

قال: غلطت َيا ابن أُخي. إِنما قلت: على أُستاه ِسادتِهِم، ولست منهم.

دخل إياس بن معاوية (١) الشام وهو غلام، فقدَم (١) خصماً له وكان شيخاً كبيراً إلى قاضي عبد الملك، فقال له القاضي: أتقدم شيخاً كبيراً؟ قال: الحق أكبر منه. قال: اسكت . قال: فمن ينطق بحجتي؟

قال المهدي يُوماً لشريك، وعيسى بن موسى عنده: لو شهد عندك عيسى كنت تقبله ؟ وأراد أن يُغري بينهما. فقال شريك ": من شهد عندي سألت عنه ، ولا يُسْأَلُ عن عيسى غير أمير المؤمنين، فإن زكيّت قبلته. فقلبها عليه.

قيل لسعيد بن المسيب وقد كُفّ: ألا تقدح عينك ".

قال: حتَّى أَفتحَها على مَن ؟

<sup>(</sup>١) القاضي إياس بن معاوية: يضرب المثل بذكائه. ولدسنة ٤٦هـ. تولى القضاء في البصرة، توفي سنة ١٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) قدم: تقلمٌ وسبق.

<sup>(</sup>٣) قدح عينه: أخرج منها الماء الفاسد.

قال مراون يوم الزَّاب (١١ لحاجبه وقد ولَّى منهزماً: كرَّ عليهم بالسيف. فقال: لاطاقة لي بهم. فقال: والله لئن لم تفعل بهم لأسوءنَّك. قال: وددت أنَّك تقدر على ذلك.

ركب الرشيد وجعفر بن يحيى يسايره، وقد بَعَثَ علي بن عيسى يسايره، وقد بَعَثَ علي بن عيسى بهدايا خراسان بعد ولاية الفضل بن يحيى (٢)، فقال الرشيد لجعفر: أين كان هذا في أيام أخيك؟ قال: في منازل أهله.

قال بحيراً الراهبُ لأبي طالب: احذر على ابن أخيك، فإنه سيصير للى كذا وكذاً. قال: إن كان الأمر كما وصفت فإنّه في حصن من الله .

قال رجلٌ مطعونُ النسبِ لأبي عبيدة (٢٢) لمّا عمل كتاب

<sup>(</sup>١) يوم الزاب: بين مروان آخر خلفاء الأمويين وبين العباسيين، هزم فيه مروان وفر هارياً سنة ١٣٢هـ.

<sup>(</sup>٢) عزل الفضل بن يحيى البرمكي. عن ولاية خراسان سنة ١٨٠هـ. وولى الرئيد بدله على بن عيسي.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيدة معمر بن المثنى: فارسي الأصل، عاش في العصر العباسي، عالم بالأدب والنحو والأخبار، غير أنه هجاء خبيث اللسان، وكتابه «المثالب» في مثالب العرب. توفي سنة ١٠ ٢هـ.

المثالب: سَبَّتَ العربَ جميعاً. قال: وما يضرُّك؟ أنت خارج من ذلك.

لما قال أبو العتاهية .

فاضرب بطرفك حيث شد ت، فلن ترى إلا بخيلاً

قيل له: بَخَّلْتَ الناسَ كلَّهم. قال: فأكْذبُوني بواحد.

دعا أبو جعفر المنصور أباً حنيفة إلى القضاء. فأبى، فحبسه، ثم دَعابه، فقال له: أترغبُ عَماً نحن فيه؟ فقال: فحبسه، ثم دَعابه، فقال له: أترغبُ عَماً نحن فيه؟ فقال: كذبت. أصلح الله أمير المؤمنين أني لا أصلح فقال أبو حنيفة: قد حكم علي المير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء؛ لأنه نسبني إلى الكذب، فإن كنت كاذباً فأنا لا أصلح، وإن كنت صادقاً، فإني قد صدقت عن نفسي أني لا أصلح. فردة إلى الحبس.

قال الحسن بن سهل(١): ما نكأ قلبي كقول خاطبني به

<sup>(</sup>١) الحسن بن سهل: فارسي الأصل، أخو الفضل بن سهل، وزير المأمون، تولى الوزارة بعد أخيه، تزوج المأمون ابنته بوران، توفي سنة ٧٧٥هـ.

أعرابي يُحُجُ يُوما بالعرب، فقلت له: رأيت منازلكم وخيامكم تلك الصغار، فقال لي بالعجلة: فهل رأيت فيها من ينكح أُمَّه أو أُختَه؟ (١)

قال رجل لآخر: ألا تستحيي من إعطاء القليل؟ فقال: الحرمانُ أقلُّ منه.

شكا يزيد بن أسيد (٢) إلى المنصور ما ناله من العباس بن محمد أخيه، فقال المنصور: اجمع إحساني إليك وإساءة أخي، فإنه ما يعتدلان. قال: إذا كان إحسانكم إلينا جزاءً لإساءتكم، كانت الطاعة منا تفضيًلا.

لا أُخذ محمد بن سليمان صالح بن عبد القدوس (٣) لي وجّه به إلى المهدي، قال: أطلقني حتى أفكر لك فيولد لك ذكر". قال : بل اصنّع ما هو أنفع لك من أن يُولد لي، فكر ْحتى تفكت من يدي.

<sup>(</sup>١) يعرض بأنه فارسى مجوسى.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن أسيد: وال من رجال الدولة العباسية، أمه نصرانية، توفي سنة ١٦٢هـ.

<sup>(</sup>٣) صالح بن عبد القدوس: من حكماء الشعراء، نشأ بالبصرة وفيها عاش، شعره تكثر فيه الحكم والفلسفة، اتهمه المهدي بالزندقة وقتله وصلبه على جسر مغداد سنة ١٦٧هـ.

قـــال مـــروان بن الحكم لحبيش بن دلَجَة (1): أظنك أحمق. فقال: أحمق ما يكون الشيخ إذا عمل بظنة.

قال بعضهُم لأبي تمام: لم لا تقول ما يفهم؟ فقال: لم لا تفهمون ما يُقال.

حمل بعض الصوفية طعاماً إلى طحاًن ليطحنه، فقال: أنا مشغول. فقال: اطحنه وإلاَّ دعوت عليك وعلى حمارك ورحاك. قال: فادع الله ورحاك. قال: فادع الله أن يُصير حنطتك دقيقاً، فهو أنفع لك، وأسلم لدينك.

هجا أبو الهول الحميري "" الفضل بن يحيى، ثم أتاه راغباً، فقال له الفضل بن يحيى، ثم أتاه راغباً، فقال له الفضل أ: ويحك، بأي وجه تلقاني؟ قال: بالوجه الذي ألقى به ربي جل جلاله، وذنوبي إليه أكتر. فضحك ووصلة.

 <sup>(</sup>١) حبيش بن دلجة: من قادة الجيوش في العصر الأموي. ولاه مروان قيادة الجيش الذاهب إلى المدينة، فاستولى عليها. توفي وهو عائد منها سنة ٦٥هـ.

<sup>(</sup>٢) أبو الهول الحميري: شاعر من شعراء الدولة العباسية المجيدين، اختص بمدح البرامكة.

قال الحجاجُ لسعيد بن جبير (١): اختر لنفسك أي قِتْلة مِنْ منت الله المنتر أنت؛ فإنَّ القصاص أمامك.

جاء شيخُ من بني عقيل إلى عمر بن هبيرة فمت بقرابته، وسأله، فلم يعطه شيئاً. فعاد إليه بعد أيام فقال: أنا العقيلي الذي سألك منذ أيام. قال عمر: وأنا الفزاري الذي منعك منذ أيام. فقال: معذرة إلى الله، إني سألتك وأنا أظنك يزيد بن هبيرة المحاربي وققال: ذاك ألام لك، وأهون بك علي، نشأ في قومك مثلي ولم تعلم به، ومات مثل يزيد ولا تعلم به. ياحر سي اسفع يده (٢).

قال موسى بن سعيد بن سلم: قال أبو الهُلْيَل (٣) لأبي يوماً: إني لا أجد في الغناء ما يجد الناس من الطرب فقال له: فما أعرف إذا في الغناء ذنباً.

 <sup>(</sup>١) سعيد بن جبير الأسدي: ولد سنة ٥٤هـ. حبشي الأصل، من علماء التابعين وزهادهم، وأذكيائهم. خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان، وقتله الحجاج سنة ٩٥هـ.

<sup>(</sup>٢) اسفع يده: اضرب يده.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل: من أئمة المعتزلة، كان قوي الحجة حاضر البديهة، كف بصره في أواخر حياته، وتوفي سنة ٣٢٥هـ.

أَتِي ضرارٌ المتكلمُ بمجوسي ليكلمه، فقال أبو مَن؟ فقال المجـوسي: نُحن أَجلُ من أَنْ نُسبَ إلى المبنائنا، إنما نُنسبُ إلى المبناء، فأطرق ضرارٌ ثم قالَ: أبناؤنًا أفعالنا، وآباؤنًا أفعال غيرنا، ولأن نُنسَبَ إلى أفعال غيرنا،

كان يناظر رُجل يحيى بن أكثم، وكان يقول له في أثناء كلامه: يا أبا زكريا. وكان يحيى يكنى بأبي محمد. فقال يحيى: لست بأبي زكريا. فقال الرجل : كل يحيى كنيته أبو زكريا. فقال: العجب أنك تناظر أي في إبطال القياس، وتكنيني بالقياس.

لَّا عزلَ عثمانُ عمرو بن العاص، وولَّى عبدَ الله بن أَبى السَّرْح (١) مكانه، دخل عليه عسمرو، فقال: أشسعرت أن اللَّال (٢) بعسك درَّت ألبانها بمصر؟ فقال: نعم، ولكنكم أعْجَفَتُم (٢) أو لا دَها.

<sup>(</sup>١) عبدالله بن سعد بن أبي السرح: أخو عشمان بن عفان من الرضاع، فاتح إفريقية، ولي مصر سنة ٢٥هـ. كان ميله مع معاوية، ولكنه اعتزل صفين. مات سنة ٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) اللقاح: جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب.

<sup>(</sup>٣) أعجفتم: أهزلتم.

جاور إبراهيم بن سيابة قوماً فأزعجوه من جوارهم، فقال: لم تخرجونني من جواركم؟ فقالوا: لأنك مريب، فقال: ويحكم. ومن أذل من مريب، أو أحسن جوارا؟.

قيل لبعض الصوفية: أتبيع جبَّتك الصوف؟ قال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد؟.

قالوا: لما ضُرِبَ سعيدُ بن المسيَّبِ أُقيمَ للناس، فمرَّت به أَمَةٌ لبعض المدينين، فقالت: لقد أُقَمتُ مقامَ الخزي يا شيخ. فقال سعيد: من مقام الخزي فررثتُ.

سمعت الصاحب (۱) رحمة الله يقول: إن بعض ولد أبى موسى الأشعري عير بأنه كان حجّاما، فقال: ما حَجَم قطّ غير النبي على . فقيل له: كان ذلك الشيخ أتقى لله من أن يتعلم الحجامة في عنق النبي على . قال الصاحب : وأنا أقول : كان النبي على أحير من أن يمكن من حجامته من لم يحجم قط أحداً .

<sup>(</sup>١) الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن عباد، والصاحب لقبه، وزير غلب عليه الأدب، كان نادرة زمانه فضلاً وأدباً، توفي سنة ٣٨٥ه. له كتب أشهرها: الكشف عن مساوئ المتنبى، وله شعر رقيق.

أخلت الخوارج رجلا<sup>(۱)</sup> فقالت له: ابرأ من عشمان وعكيّ. فقال أنا من عليّ، ومن عثمان َبريءٌ.

قال معاوية لرجل: أنت سيدُ قومِك. قال: الدهر أَلجاًهم إلي . وفاد الدهر أَلجاًهم

أَتَى رجل أُعور أُفي زمان عمر ، فشهد أنه رأى الهلال . فقال عمر أنه بأي الهلال . فقال عمر أنه بأي عينيك رأيت ؟ قال : بشرِّهما ، وهي الباقية أن لأنَّ الأُخرى ذهبت مع رسول الله على في بعض غيزواته . في أجاز شهادته .

راًى مجوسيٌّ في مجلس الصاحب رحمه الله لهيب نار، فقال: ما أشرفه! فقال الصاحب : ما أشرفه وقوداً، وأخسه معبودا!.

صح عند بعض القضاة إعدام رجل فأركبَه حماراً ونُودي عليه: هذا مُعْدم (٢٠) فلا يُعامِلنَه أحد إلا بالنقد، فلما كان آخر النهار نزل عن الحمار، فقال له المكاري: هات أُجرتي. فقال: فيم كنا نحن منذ الغداة.

<sup>(</sup>١) هو شيطان الطاق.

<sup>(</sup>٢) معدم: فقير أو مفلس.

تقديم سقاءً إلى فقيه على باب سلطان، فساله عن مسأله عن مسألة، فقال:

قال الأصمعي: ضرب أبو المخش الأعرابي علمانا للمهدي. فاستعدوا عليه، فأحضره وقال: اجترات على غلماني فَضربتهم. فقال: كلنايا أمير المؤمنين غلمانك ضرب بعضنًا بعضًا. فخلَّى عنه.

اعترض رجل المأمون فقال: يا أمير المؤمنين، أنارجل المنين، أنارجل المنافري العرب. فقال ما ذاك بعجب. قال: إني أريد الحج قال: الطريق أمامك نهج (١٠٠٠) قال: وليست لي نفقة . قال: قد سقط الفرض . قال: إني جئتك مستجدياً. لا مستَفْتِياً. فضحك وأمر له بصلة .

قال الحَجَّاج لرجل: أَنَا أَطُولُ أَمْ أَنْتَ؟ فقال: الأُميرُ أَطُولُ عَقلاً، وأَنَا أَبِسطُ قَامَةً..

قدم رجل من اليمامة فقيل له: ما أحسن ما رأيت بها؟ قال: خروجي منها أحسن ما رأيت بها.

مدح رجلٌ هشاما فقال له: يا هذا، إنه قد نُهي عن مدح

<sup>(</sup>١) نهج: واضح.

الرجلِ في وجهه. فقال له: ما مدحتُك، وإنِمَا أَذَكرتُكُ نعمةً الله، لتَجدَّدَ له شكرا.

عاتب الفضل بن سهل الحسين بن مصغب (١) في أمر ابنه طاهر (٢) ، والتواته وتلونه، فقال له الحسين : أنا أيها الأمير شيخ في أيديكم ، لا تذمون أب لا تحتصر ولا تنكرون نصيحتي ، فأما طاهر فلي في أمره جواب مختصر وفيه بعض الغلظ . فإن أذنت ذكرته . قال : قل . قال : أيها الأمير ، أخذت رجلاً من عرض الأولياء فشققت صدرة ، وأخرجت قلبة ، ثم جعلت فيه قلباً قتل به خليفة ، وأعطيته آلة ذلك من الرجال والأموال والعبيد ، ثم تسومه بعد ذلك أن يذل لك ، ويكون كما كان . لا يتهيأ هذا إلا أن ترده إلى ما كان ، ولا تقدر على ذلك . فسكت الفضل .

قال المأمون لابن الأكشف.وكان كثير الركوب للبحر.ما أعجبَ مَا رأيتَ في البحر؟ قال: سلامتي منه.

فيل لسعيد بن المسيَّب لما نزل الماء في عينيه: اقدحهُما حتى تبصر . فقال: إلَى مَنْ؟

<sup>(</sup>۱) الحسين بن مصعب: أحد القدمين في أيام المأمون. مات بخراسان سنة ١٩٩هـ. (٢) طاهر بن الحسين: قائد شهير. ولاه الفضل بن سهل قيادة الجيش المتوجه إلى الأمين، وقد استولى على بغداد وقتل الأمين سنة ١٩٨هـ.

قال المنصور لرجل: ما مالك؟ قال: ما يكُفُّ وجهي، ويعجز ُعن الصديق. قال له: لطّفت َفي المسألة.

قال الرشيد للجهجاه: أزنديق أنت؟ قال: وكيف أكون ونديقاً وقد قرآت القرآن، وفرضت الفرائض، وفرقت بين الحُجّة والشبهة؟ قال: تالله لأضربنك حتى تقرر. قال: هذا خلاف ما آمر به الرسول على المربا أن نضرب الناس حتى يقرو الإيمان، وأنت تضربني حتى أقراً بالإيمان، وأنت تضربني حتى أقراً بالكفر.

قال عُمر لعمرو بن معديكرب: أخبرني عن السلاح. فقال: سَلْ عماً شئت منه. قال: الرمْحُ. قال: أخوك وربما خانك. قال: النبل. قال: مناياً تُخطيء وتصيب. قال: الترس. قال: ذلك المجن وعليه تدور الدوائر. قال: الدرع. قال: مشغلة لراجل متعبة للفارس، وإنها لحصن حصين قال: السيف. قال: ثم قارعتك أملك عن الهبل (۱). قال: بل أملك. قال: الحمق أضرعتني لك (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهبل: الثكل.

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب للأمر يضطر صاحبه للخضوع.

## باب آخر من الجوابات المسكتة وهو ما يجري مجرى الهزل

قال بعضهم لآخر: يا خائن. فقالَ: تقول لي ذلك وقد ائتَ منك الله على مقدار درهم من جسدكِ فلم تؤدِّ الأمانة .

شتم عيسى بن فرخانشاه (۱) رجلاً نصرانياً، فقال: يا ابن الزانية. فقال له: أنت مسلم ولا أقدر على شتمك، ولكن أخوك يحيى بن فرخانشاه هو ابن الزانية.

ق ال العَطَوي "": قلت ُ لج ارية: أَست هي أَنْ أَقَبَّلُك. قالت: ولم؟ قلت ُ: الأنَّك زانية. قالت ْ: وكل ُ زانية تقبلُها؟ قلت ُ: نعم. قالت: فابداً عِن تَعُول.

قال غلامٌ ثُمامة لشمامة: قمْ صلِّ واسترحْ. قال: أَنَّا مستريحٌ إِن تركتني .

اشترى على بن الجعد (٢) جارية بثلاثمائة دينار، فقال له

<sup>(</sup>١) عيسي بن فرخانشاه: استوزره المعتز بعد عزل الوزير صاعد بن مخلد.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عطية: شاعر بصري، كانت إقامته بسرمن رأى.

<sup>(</sup>٣) علي بن الجعد بن عبيد: شيخ بغداد في عصره، ولدسنة ١٣٦هـ، وتوفي سنة ٢٤٥هـ.

ابنُ قادم النحوي(١٠): أيَّ شيءِ تصنعُ بهذه الجارية؟ فقال: لو كان هذا شيئاً يُجرَّب على الإِخوان لِجرَّبْنَاه عليك.

كان حماد (٢) الراوية يُتهم بالزندقة وكان يصحب ابن بيض، فدخلا يوماً على والي الكوفة، فقال لابن ييض (٣): قد صالحْت حماداً؟ قال: نعم أيها الأمير، على ألا آمرة بالصلاة،

ولا ينهاني عنها. أنشد حضري أعرابياً شعراً لنفسه، وقال: تراني مطبوعاً؟ قال: نعم على قلبك.

اعترض عمروُ بنُ الليث فارساً من جيشه، فكانت دانَّهُ بغاية الهزال. فقال له: يا هذا، تأخذ مالى تُنفقهُ على امرأتك وتُسمَّنَّهَا، وتُهزل دابَّتُك التي عليها تحاربُ، وبها تأخذُ الرزق،

امض لشأنك فليس لك عندي شيءً". فقال الجنديُّ: أيها

وتوفى سنة ١٥٥ هـ.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن قادم النحوي: من علماء النحو، وهو معلم المعتز، مات حوالي سنة ٢٥١هـ. (٢) حماد بن سابور: أعلم أهل عصره بأشعار العرب وأيامهم، ولدسنة ٩٥هـ

<sup>(</sup>٣) حمزة بن بيض: شاعر من شعراء الدولة الأموية منقطع إلى المهلب بن أبي صفرة، ثم إلى بلال ابن أبي بردة، وهو كوفي ماجن خليم.

<sup>-</sup> ٣٢١ من كتاب نثر الدر س١ - م ٢١

الأمير، لو استعرضت امرأتي لاستَسْمُنتَ دابَّتي. فضحك عمروً، وأمرَ بإعطائه رزقة.

قيلَ للتَّيِف (١) الأصبهاني: لم تنتفِ لحيتك؟ فقال: وأنت فلم لا تنتفها؟

قيل لبعضهم: زوجت أمك؟ فقال: نعم، حلالاً طيباً. فقال: أمَّا حلالٌ فنعمٌ، وأما طيبٌ فلا.

قالت امرأة لرائض دواب : بئس الكسب كسبك، إنا كسبك باستك. فقال: كس بين ما أكتسب به وبين ما تكتسبين به إلا إصبعان.

قالت امرةٌ لزَوْجها: يا مفلسُيا قَرَنَان. قال: إِنْ كنتِ صادقةٌ فواحدةٌ منك وواحدةٌ من الله.

قيل لبعض الطرفاء من أهل العلم: أتكرهُ السَّماع؟ قال:

نعم، إذا لم يكن معه شرب .

كتب العباسُ بن المأمون، في رقعة: أيُّ دواة لم يلقَها قلمُه؟ وألقاها بين يدي يحيّى بن أكثم، فقرأها ووقَّع فيها:

<sup>(</sup>١) هو الأصولي الفقيه أبو عبد الله محمد الأصفهاني، والنتيف لقبه.

دو اتك ودواة أليك. فأقر أها العياس ألَّاه المأمون. فقال: صدق يا بنِّيَّ، ولو قالَ غيرَ هذا لكانت الفضيحة .

سمع رجلٌ به وجع ُ الضرس آخر َ ينشد:

قَضاَهاَ لغيري وابتلانَي بحبِّها(١١)

فقال: والله لو ابتلاك بوجع الضرس لم تفزَّع لهذا.

قيل للجاحظ: لم هربت في نكبة ابن الزيات (٢)؟ قال: خفتُ أَنْ أَكُونَ ثَاني اثنين إذا هما في التنور .

رمى المتوكل عصفوراً بالبندق فلم يصبه، فقال ابن حمدون (٢١): أحسنت ياسيدي، فقال: هو ذا تَهْزُ أبي، كيف

أحسنت ؟ قال: إلى العصفور.

قيل لأبي عُرُوة الزبيري: أيسركُ أنك قائدٌ الفقال: إي والله، ولو قائدُ عميان.

<sup>(</sup>١) عجزه: فهل بقضاء غير ليلي ابتلانيا. والقائل قيس بن الملوح.

<sup>(</sup>٢) قبض المتوكل على ابن الزيات سنة ٢٣٣هـ. وأمر بوضعه في تنور ضيق، به مسامير محددة أطرافها إلى الداخل لتنخسه إذا اتكا أو تحرك، وهو التنور كان ابن

الزيات بعلب به من يريد تعذيبه.

<sup>(</sup>٣) ابن حمدون نديم المتوكل، وكان المتوكل يستملحه.

تجارى قومٌ في مجلس لهم حديث الكمال في الرجال، ودخول النقصان عليهم للآفات، فقال بعضهُم: من كان أعور فهو نصف رجل، فهو نصف رجل، ومن لم يكن متزوجاً فهو نصف رجل، وكان فيهم أعور، ولم يكن يحسن السباحة ولا متزوجاً، فالتفت إلى ذلك الإنسان وقال له: إن كان علي ما تقول فأنا أحتاج للى نصف رجل حتى أكون لا شيء.

قال بعضهم: مررت بمنجم قدصلُبَ، فقلت له: هل رأيت في نُجمك وحكمكَ هذاً؟ قال: كنتُ رأيتُ رفعة، ولكن لم أعلم أنّها فوق خشبة .



## الباب الثامن

#### من نـوادر المتبئين

ادعى رجلٌ في زمن المهدي النبوة، فأدخل إليه، فقال له المهدي النبي الله فقال له المهدي أنت نبي الله فقال الله فقال الله فقال الله فقال أن المهدي أنه أنه أله في أنه في المهدي ألى من بعثت المهدي المهدي ألم في في المهدي أحتى فحص برجله (١) وأمر له بجائزة وخلى سبيله.

وتنبآ آخر وادعى أنه موسى بن عمران، فأحضره وقال له: من أنت؟ قال: أنا كليم الله موسى. قال: وهذه عصاك التي صارت نُعباناً؟ قال: نعم. قال: فألقها من يلك ومره ها أن تصير تُعباناً. قال: قل أنت (أنا ربكم الأعلى) (٢٠). كما قال فرعون، حتى أصير ها ثعباناً كما فعل موسى. فضيحك منه واستظرفه.

وتنبآت امرأة أيام المأمون؛ فأوصلت إليه. فقال لها: مَنْ أَتَتَ؟ قالت: أَنَا فاطمة النبية. فقال المَأْمُونُ أَتَوْمنينَ بَاقال محمد رسول الله ؟ قالت : هو نبى حقاً، وقوله حق مقبول ".

<sup>(</sup>١) فحص برجله: ضرب بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى الآية الكريمة : ٢٤ من سورة النازعات.

قال: فإن محمداً - عليه السلام - قال: لا نبي بعدي. قالت: صدق صلوات ألله عليه ؛ فهل قال: لا نبية بعدي ؟ فقال المأمون لمن حضر : أما أنا فقد القطعت ، فمن كانت عنده حجة فليات بها، وضحك حتى غطى وجهه .

وتنبأ آخر مي أيام المأمون فقال: أنا أحمد النبي. فَحُمِلِ إليه فقال له: أمظلوم أنت فتنصف؟ قال: ظلمت في ضيعني، فتقدم بإنصافه، ثم قال له: ما تقول ُفي دَعُواك؟ قال: أنا أحمد النبي فهل تلمك أنت؟

ادّعى رجل النبوة فقيل له: ما علامتك؟ قال البتكم بما في أنفسُكم. قالوا: فما في أنفسُنا؟ قال: أني كلمَّاب، لستُ بنبيٌّ.

تنبآ رجل ُ في أيام المآمون، فقال له: من أنت؟ قال: نبيِّ. قال: فسامع جزاتُك؟ قال: ماشئت. قال: فأخرج لي من الأرض بطيخة. قال: أمهلني ثلاثة آيام. قال المآمون: الساعة أريكها. قال: يا أمير المؤمنين أنصفني. أنت تعلم أن الله يُنبَّهُا في ثلاثة أشهر، فلا تقبلُها منِّي في ثلاثة إيّام؟! فضحك المأمون وعلم أنه محتالٌ واستتابه ووصله. وتنبا آخر أفي أيامه، فطالبوه بمعجزته، فقال: أطرح لكم حصاةً في الماء فأذيبها حتى تصير مع الماء شيئاً واحداً. قالوا: قد رضينا، فأخرج حصاة كانت معه وطرحها في الماء فذابت، فقالوا: هذه حيلة، ولكن أذب حصاة تعطيك نحن . قال لهم: لا تتَعَصَب وا، فلستم أنتم أجل من فرعون، ولا أنا أعظم من موسى، لم يقل فرعون لوسى: لا أرضى بما نفعله بعصاك حتى

أعطيكَ من عندي عصاً تجعلُها ثعباناً. فضحكَ المأمونُ وأجازه.

وتنبا رجل في خلافة المأمون، فقال لعلي بن صالح صاحب المصلى: ناظره فقال له علي: ما أنت؟ قال: نَيِّ. قال: فأين آياتك والنُّدُرُ؟ قال: ألستم تزعمون أن محمداً كان لا يُخبر بشي وللا كان؟ قالوا: نعم قال: فأنا لا أخبر بشي وأنه

يكونُ فيكونُ. تنبَّارجلٌ في أيام المأمون، فقال له: ما أنت؟ قال: أنا نبيٌّ. قال: فما معجزتُك؟ قال: سلْ ما شئت. وكان بين يديه قَمْل، قال: خذْ هذا القَمُل فافتحه، فقال: أصلحك الله، لم أقلْ

قال: خَدْ هَذَا القَفَلُ فَاقْتَحْهُ، فَقَالَ: اصْلَحَكُ الله، لَمُ اقْلُ إِنِّي حَدَادٌ، قَلْتَ: أَنَا نَبَي!! فضحك المأمون واستتابه وأجازه. \_٣٢٩\_

وتنبَّآ آخر فطُلُبَ، فلما أُحضرَ دَعَا له بالنِّطَع (١١) والسيف، فقال: لِمَ تَقتلوني؟ قالوا: الأنك ادَّعيْت النبوة . قالك فلست أَدعيها. قالوا: فأيُّ شيء أنت؟ قال: أنا صديَّق. فدعيكه بالسياط، قال: لم تضربوني؟ قالوا: لادِّعائكُ أنكَ صدَّيق. قال: لا أَدَّعي. قالوا: فمن أنت؟ قال: من التابعينَ بإحسان. فدعي له باللرّة. قال: ولم؟ قالوا: نؤدبًك لادّعائك ما ليس فيكَ. قال: ويحكم. الساعة كنتُ نبيّاً، أتريدُون أن تَحطُوني في ساعة واحدة من النبوَّة إلى مرتبة العَوامِّ؟ أمهلُوني إلى عُدِّحتي أصير ككم إلى ما شنتم.



(١) النطع: قطعة من الجلد يقطع عليها الرأس. -٣٣.-

# الباب التاسع

#### نوادر المدينيين

قال رجل من أهل الشام لبعض أهل المدينة وهو الغاضري من كيف يُباع النبيذُ عندكم؟ قال: مُدَّان وثمانيةٌ وسبعون سوطاً بدرهم!!.

وقيل لمدينيُّ: ما أعددت الشدة البرد؟ قال: شدة الرَّعدة. وقال آخر منهم لغلامه ونزل به ضيف: افرش الضيفنا. فقال: ما أفرش له، وسراويلك عليك، والجُلُّ على الحِمار (٢٠٠٠) سرق آخر نافجة مسك (٢٠)، فقيل له: إن كلَّ من عَلَّ ياتي بما غلَّ يوم القيامة يُحْمَلُ على عنقه. فقال: إِذا والله أحملُها طيبة الريح خفيفة المحمل.

وق ال آخر: لو قسم البلاء بين الناس لم يصبنا أكثر مما أصابنا. قسالوا: ما الذي أصابك؟. قسال: بعشناً بشساتنا إلى التياس (" مع الجارية ، فجاءت الشاة حائلاً والجارية عاملاً.

<sup>(</sup>١) الجل: ما تلبسه الدابة لتصان به .

<sup>(</sup>٢) نافجة المسك: وعاؤه، كلمة أعجمية.

<sup>(</sup>٣) التياس: صاحب التيوس وهي الذكور من الوعول والمعز وغيرها.

قيل لآخر: كيْفَ طابت أصوات أهلِ المدينة؟ قال: لخلاء أَجِوافهم، كالعود لمَّا خلا جوفه طابَ صوتهُ.

لقى مديني أخر فقال له: ما فعل ابنك فلان؟ قال: باليمن. قال فابنك فلان ؟ قال: بخراسان. قال: لا أسألك عن

الثالث فإني أعلم أنه في السحاب. واستركى آخر رطباً، فأخرج صاحبه كيلكجة (١) صغيرة

ليكيل بها، فقال المدني: والله لو كلت كي حسنات ما قبلتُها.

وقسال مسدني لابن أبي مسريم: تَعَشَّقْتُ فسلانة وأريد

شراءها. قال: يا بْنُ الفاعلة، فبأي شيء تشتريها؟ قال: أبيع قَطيعة جَدّي (٢) وأشتريها. قال: امرأته طالق إن كان ملك جدكً قطيعةً إلا قطيعة الرحم.

كان مديني يجلس على باب مسجد، فيرى الناس إذا أذَّنَ المؤدِّنُ يُدخلون أرساً لا (٢٠). فقال: والله لو قال هذا المؤدِّنُ يُوماً:

حيّ على الزكاة، ما جاءً منكم أحدُّ

<sup>(</sup>١) كيلجة: مكيال يكتال به. كلمة قارمية. (٢) القطيعة: ما يقطع من الأرض.

<sup>(</sup>٣) أرسالا: منتابعين.

وسرق آخر ُجرَّةٌ فأخذوها منه وأرادُوا ضربَّهُ، وقالُوا: ياعدوًّا لله تسرق جرَّتنا؟ فقال: ما هذه جرتكم، وهذه والله عندناً مُذُّهي كوزًا . فضحكُوا منه وتركوها له.

مُطر أهلُ المدينة ستَّ ليال متواليات، حتى كادأهلها يغرقون، فقال بعضهم: إن مُطُرِنًا السابعة أصبح أهلُ السماء في مفازة لا يجدون حَسْوةَ ماء (١) ۗ

نىزل على مىديني أضياف فيتسترَّت امرأتُه منهم وتَخَفَّرُتُ (٢). فقال لها زوجها: لويدتُ أَلَّ في الدنيّاعيناً تشتهيك، وأنك أنقلت في كلِّ يوم بتو أمَيِّن.

نظر مديني إلى قوم يستسقون ومعهم الصبيّان، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: نرجو بهم الإجابة . قال: لو كان دعاؤُهم مجابًا

لما بقي َ في الأرض مُعلِّمٌ.

أَخِذَ الطائفُ بعضهم وهو سكرانُ، فقالَ: احسسُوا الخَبِيثَ. فقال: أصلحكَ الله؛ على يمِن بالطلاق ألا أبيت بعيداً عن منزلي، فضحك وخلاه.

<sup>(</sup>١) حسوة ماء: قليل منه. والمفازة: الصحراء.

<sup>(</sup>٢) المراد: تحجبت حياء منهم - والخفر: الحياء.

خاصمت مدينية زوجها، وكان في خلَق (١) لا يواريه، فقالت له: غير الله ما بك من نعمة. قال: استجاب الله دعاءك، لعلى "أصبح في ثوبيّن جديدين.

وصف مديني منغنيَّة بحُسن الغناء، فقال: والله لو سمعتها ما أدركت ذكاتك (٢).

عرض آخر جاريةً على البيع، فقيل له: هي دقيقةٌ السَّاقين، فقال: تريدونَ تبنونَ على رأسها غرفة؟

سرُق لآخر دراهم، فقيل له: لا تغتمَّ فإنها في ميزانك. فقال: مع الميزان سرقت.

وقال آخر لصاحب منزله: أصلح خشب مذا البيت فإنه يتفرقع. فقال: لا تخف، فإنه يسبِّح، فقال: إني أخاف أنَّ تدركه الرقة فيسجد.

وأراد المهدى أن يتنزه بالمدائن، فخرج أشراف أهل المدائن، فأوقدُوا النيران والشموعَ، فقال أبو جواليق: قد أذنَ

(٢) ذكاة الحيوان: ذبحه. والمعنى: لو غنتك لصعقك صوتها من جماله.

(١) ثوبة خلق: بال قدير.

-777-

الله أفي خراب المدائن. قالوا: لم؟ قال: أوقدتُم النيران. الآن تنفر حراقات اللهدي منها فيأمر بخراب المدائن.

جاء رجل إلى مديني فقال: هل تدلني على من يشتري حماري، وكان أُجرب أُجْرد (١١)، فقال: والله ما أعرف من يشتري هذا إلا أن يجيء من يطلب من الحمير نسَمَةً للعثق (٢).

غنّت قينة ومديني حاضرٌ، فقال: ياسيدتي أجدت، وما يحضرني ما أعطيك، ولكن قدوهبت لك كل حسنة لي، وحملت عنك كل سيئة لك. فقام آخر فقال: ياسيدتي، ما أعطاك شيئاً، وذلك أنه مالك سيئة يحملها عنك، ولا له حسنة فيعطيكها.

كان بالمدينة واحد يُقود قد أفسد أحداثها، فاجتمع المشايخ وشكوا ذلك إلى والي المدينة، فنفساه إلى قبساء "، فبعدت المسافة، فكانوا يركبون حميراً المكاريين ويصيرون إلى عنده، وكثر ذلك حتى كان الواحد يركب حماراً، فيسير حتى

<sup>(</sup>٢) يريد: عبداً ليعتقه من الرقّ.

 <sup>(</sup>٣) قباء: قرية قرب المدينة بها مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار. يمد ويقصر.
 ٣٢٧-- من كتاب نثر المدرس ١ - م ٢٢

يقف على بايه؛ فاجتمع الناس إلى واليهم وقالوا: قد أفسك أحداثنا وأتلف أموالنا، حتى إن الحمر قد عرفت باب داره، فتقف عنده. فأمر الوالي بإحضاره وأمر بتجريده، وقال: ليس أريد شاهداً عليك سوى أن الحمير تعرف باب دارك. قال: فبكى، فقيل له: مم تبكي؟ قال: من شماتة أهل العراق بنا، يقولون: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الحمير. فضحك الوالي ومن حضره، وخلوه.

تمنَّى آخرُ في منزله فقال: ليت لنا لحماً فَنَطْبِعَ سكْباجاً.! فما لبث أن جاء جار له بصحفاة، وقال: اغرفوا لنا فيها قليلَ مَرَق. فقال: جيراناً يشمُون رائحة الأماني.

دخل الغاصري على الحسن بن على عليه السلام، فقال: إني عصبت رسول الله على قال: بنس ما عملت اكف؟ فقال: إن النبي على قال: لا يصلح قوم ملككت عليهم امراة، وقد ملككت عليهم امراة، فقد ملككت علي امراتي؛ أمرتني أن السترى عبداً فاستريته فأبق (1). فقال رضي الله عنه: اختر إحدى ثلاث، إن شئت

<sup>(</sup>١) أبق: هرب.

فثمن عبد، فقالَ: قف هُنَا ولا تتجاوز ، قداخترت ذلك، فأعطاه .

وقع واحدٌ منهم فَوثَئَت ( وجُلُه، فجعل الناس يدخلُون عليه فيسألونه: كيف وقع؟ فأكثروا، فضجر وكتب قصته، فكان إذا دخل عليه عائدٌ وسأله دفع إليه القصة .



<sup>(</sup>١) الوثه: كسر يصيب اللحم دون العظم، ووثيع: أصيب بوث.

### من نوادر الطُّفِّليين والأكلية

قال بنان الطفيلي (١): الجَوْذَاب (٢) صاروج المعِدة (٦). اشرب عليه ما شئت .

وقيل له: كم كان عدد أصحاب النبي على عوم بكر؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر رغيفاً.

وقال: عُصْعُصُ<sup>(٤)</sup> عنزِ خيرٌ من قِدْر باقلًى<sup>(٥)</sup>.

وقىال آخر: من احتمى (١) فيهو على يقين من مكروه الجوع، وفي شك من العافية.

وقال بعضهم: ليس شيء أضر على الضيّف من أن يكون َ صاحب البيت شبعان.

(١) بنان الطفيلي: هو عبد الله بن عثمان أصله من مرو، وأقام ببغداد.

(۲) الجواذب: طعام من سكر ورز وجوز ولحم.

(٣) الصاروج: كلمة معربة معناها الأساس.

(٤) العصعص: أصل الذئب. (٥) الباقلي، والباقلاء: الفول.

(٦) الحمية: عدم الأكل خوف المرض، واحتمى: لم يأكل.

قال الأصمعي: كان في البصرة أعرابي من بني تميم يطفلُ على الناس، فعاتبته على ذلك، فقال: والله ما بنيت المنازل إلا لتخل، ولا وضع الطعام إلا ليؤكل، وما قدمت مدية فاتوقع رسولا، وما أكره أن أكون ثقلاً ثقيلاً على من أراه شحيحاً بخيلاً، أتعم عليه مستأنساً، وأضحك إن رأيته عابساً، فأكل برغمه، وأدعه بغمة، وما اخترق اللهوات (١) طعام أطيب من طعام لم تنفق فيه درهماً، ولم تُعن إله خادماً ١٠٠.

قال بعضهم: من جلسَ على ماثدةٍ، وأكثر كلامَه غَشَّ بطنه.

أُولُمَ طَفَيلي على ابنته، فأتاه كلُّ طفيليَّ، فلما رآهم عرفهم، فرحَّب بهم ثم أُدخَلَهُم، فرقاهم إلى غرفة بسلم، وأخذ السلَّم حتى فرغ من إطعام الناس، فلما لم يبَق أحدُّ أنز لَهم وأخر جهم.

قيل لبعضهم: لم تأكل بخمس أصابع؟ قال: ولي أكثر منها؟!

<sup>(</sup>١) اللهوات: جمع لهاة، وهي فتحة البلعوم.

<sup>(</sup>٢) لم تعن: لم تخرج.

نظر طفيلي على مسائدة إلى ملكَّقة (١) يسضاء ومُلبَقدة صفراء، فجعل يأكل البيضاء، فصفعة شيخ طفيلي كان معة على المائدة وقال: لا أمَّ لك، إذا كنت في صناعة فتحلَّق فيها. أما عرفت أن الفرُق بينهما الزعفران؟.

أكل هلال ُبن أَسْعر <sup>٢٧</sup> جملاً، وامرأته أكلت فصيلاً، فلما ضاجعها لم يصل إليها، فقالت: كيف تصل إليَّ وبيننا بعيران.

كان سعيد بن أسعد إمام المسجد الجامع بالبصرة طفيلياً ع فإذا كانت وليمة سبق إليها، فربما بسط معهم البسط وخدم، فقيل له في ذلك، فقال: إني أبادر برد الماء، وصفر القدور، ونشاط الخباز، وخلاء المكان، وغفلة الذباب.

دعا بعضهم واحداً فأقعده إلى نصف النهار، وهو يتوقع المائدة ويتلظّى جوعاً، فأخذ صاحب المتزل العود وقال: بحياتي أي صوت تشتهي؟ قال: صوت المقلّي.

كان نقش بنان الطفيلي: ما لكم لا تأكُّلون؟

(١) الملبقة: قطعة الثريد الملين بالدسم.

 <sup>(</sup>٢) هلال بن الاسعر بن خالد المازني: شاعر، كان فارما عظيم البطش وكان أكو لاً. مات بالعراق سنة ١٩٣٠ه.

وكان يقول لأصحابه: إذا دخلتم فلا تلتفتوا بمنا ولا شمالاً، وانظروا في وجوه أهل المرأة، وأهل الرجل حتى يقدر هؤلاء أنكم من هؤلاء، وكلِّموا البوابَ برفق، فإن الرُّفق يُمْنُ، والخرق شُوُّمٌ، وعليكم مع البواب بكلام بين كلامي: الإدلال، والنصيحة.

سمع بعضهم رجلاً يقول: رُوي في الأخبار أن الدجال يخرج في سنة قـحط مع جرادق (١١ أصفهانية، وملح نُرآني وأَنْجُدُانِيِّ سَرِّخُسِيٍّ (٢). فقال الطُّفيلي: عافاك الله، والله إنَّ رجلاً يجيءُ، بهذاً يستحقُّ أن يُسمع له ويطاع.

صحب طفيلي جماعةً في سفر، ففرضوا على أن يُخرج كل واحد منهم شيئاً للنفقة، فقال كل واحد منهم: علي كذا. فلما بلغوا إلى الطُّقيلي قال: أنا عليَّ. . وسكت. قالواله: لم سكت ؟ وإيش عليك (٢٥) فقال: لعنة الله . فضحكوا وأعفوه

(١) الجرادق: نوع من الخبز - معربة.

من النفقة.

<sup>(</sup>٢) الانجذائي: نبات جيد ملطف لوجع المفاصل. وسرخسي: نسبة إلى سرخس

<sup>-</sup> مدينة بين نيسابور ومرو.

<sup>(</sup>٣) أيش: كلمة عامية أصلها أي شيء.

قال بعضهُم: أَفضلُ البقاعِ وخيرُها ثلاثة. قيل: وما هي؟ قال: دكان الرُّواسِ (١) ، ودرجة الخبَّار، ومطبخ الجوَادِ. وأفضل الخبشب وخيره ثلاثةٌ: سفينةُ نُوح، وعصاً موسى. ومائدة يؤكل عليها.

مر طفيليُّ إلى باب عرس، فمنَّع من الدخول، فذهب إلى أصحاب الزجاج ورهن رهناً، وأخذ عشرة أقدام، وجاء وقال للبواب: افتح حتى أدخل هذه الأقداح التي طلبوها. فَفَتَح له، ودخل وأكل وشرب مع القوم، ثم حمل الأقداح، وردُّها إلى صاحبها، وقال: لم يرضُوها، وأخذرهنه.

ودخل آخر إلى قوم فقالوا: ما دعوناك، فما الذي جاء بك؟ قال: إذا لم تدعُوني ولم أجيء وقَعت وحشةً، فضحكوا

منه وقربوه.

فَذُكُرَ أَكُلُّهُ للمهدي، فقال: ادعوا الفيل، فألقوا له رُعُهُا فأكل تسعة وتسعين رغيفاً، فألقوا له تمام المئة فلم يأكله ، وأكل ميسرة ىعد المائة .

وكان ميسرة التَّراس يأكل الكبش العظيم ومئة رغيف

<sup>(</sup>١) الرواس لحن، وصحته: الرآس. وهو بائع الرؤوس.

ومَّن قربُ عهدهُ من الأكلَة أبو الحسن بن العلاَّف، وهو ابنُ أبّي بكرٍ العلاف الشاعر (١)

ودخل إلى الوزير المهلّي (٢) يوماً ببغداد، فأنفذ الوزير من أخد حماره الذي كان يركبه من غلامه، وأدخل الطبخ وذبح وطبخ لحمه بماء وملح، وقُدُم إليه وهو يظن أنه لحم بقر فأكله كلّه، فلما خرج وطلب الحمار قيل له: قد أكلته، وعوضه الوزير عنه ووصله.

#### \* \* \*

## ألقاب الأطعمة وغيرها على مذهب الطفيليين

الطشت والإبريقُ: بشرٌ وبشير. والخوان: أبو جامع. السُّفْرَة: أبو رجاء. الخبز: أبو جابر. اللحمُ: أبو عاصم.

<sup>(</sup>۱) ابو الحسن بن علي بن احمد. ولد سنة ۲۱۸ دم، و عاش ببخداد، وادم الحلفاء والوزراء وتوفي سنة ۲۹ م. والحسن ابنه كان ندياً للصاحب بن عباد. (۲) المهابي: هو الحسن بن محمد، من نسل المهاب بن أبي صفرة، ولد سنة ۲۹۱ مكان وزير السلطان معز الدولة بن بويه، ثم وزير الخليفة المطيع، توفي سنة ۲۵۲ه. - ۳۵۸-

الفرج. الحُوَّاري (1): نجوم الفكة. البقل: زحام بلا منفعة. البيض: بنات نعس. التريد: جبير بن مطعم. الجبن: راسله الحُتَّاق. الجوز: أبو القسعة عاع. الزيتون: خنافس الحُوان. المسحناء (1): أم البلايا. الباذنجان: قباب ياسر. الكامخ: عرق الشيطان. البوارد: برائد الخير. البَرْماورد (2): أبو كامل الطيالسي. السَّنبُوسك: جامع سفيان. الماء: أبو غياث. الحُردل: أبو كلثوم الجلاد. الدَّجاجة: سمانة القواّدة، البطة: بهادة السوسية. الحَمل: شهيد بن شهيد. الجدي: أبو العربان. الرقاق: أبو الطيالس. التير (6): وضاّح البسمن. الرغيف الرقياق: أبو الطيالس. التير (6): وضاّح البسمن. الرغيف

الملح: أبوعون. القدر: ميمون الزلجي. الغضارة (١): أم

السميد: أبو بدر. السُّكبَّاج ("): أم عاصم. المضيرة ("): أم

(١) الغضارة: وعاء كبير يتخذ من الخزف وتحوه .

(٢) الحواَّري: الدقيق الأبيض، وكل ما بيض من طعام.

(٣) الصحناء: ضرب من الكامغ، إدام يتخذ من السمك الصغار، مشه مصلح

للمعلة.

(٤) طعام من بيض ولحم. فارسي.

(٥) التير: الجوز يدلك حتى يصير أملس.

(٦) السكباج: طعام يعمل من لحم وخل. معرب سكبا.

Silling the state of the state

(٧) المضيرة: مرقة تطبخ باللبن.

الفضل. الكَشْكيَّةُ: أم حفص. الهريسة: أم الخير. الرأسُ: قيم الحمام. ماء البلاقلاء: أبو حاضر. السمكُ: أبو سابح.

الأكارع: أبو الخَرُق. الخل: أبو العباس. الفتيتُ: أبو نافج. القنَّديطيَّة (1): دويرة الرومية. المغمومة (٢): المقنَّع الكندي.

المرىء: أبو مسهارش، الزبيسبة: أبو الأسسود الدؤلي، القشمشية (٢): أم الجمال. المُلِقَة (١): أم سهل. الطباهجة (٥):

زلزل المغنى. البقيلة: المشدومة. القلية (1): الناعسة.

المصلِّية (٧): أم بشير. الأرز: أبو الأشهب. النَّر جسية: أم الثُّريَّا. الجَوْدَابُ: أم الحُسن. الفالوذج (٢٠): أبو مضاء. السكو:

(١) هي نوع من الحلواء.

(٢) المغمومة والغميمة: لبن يسخن حتى يغلظ قوامه.

(٣) القميشة: طعام من اللبن وبعض الحبوب. والقشمش: نوع من الفاكهة.

(٤) الملبقة: الثريدة إذا كثر سمنها فلانت. (٥) الطباهجة: كلمة معربة أصلها تباهة، وهو اللحم المشرح المطبوخ، ويسمى

أيضاً الكباب.

(٦) القلية: طعام يتخذ من أكباد الجزور ولحومها.

(٧) يجوز أن تكون المصلية : وهو ما يقدم قبل الطعام من مشهيات تشبيهاً لها بالخيام المصلية، ويجوز أن تكون المصلية وهو ما شوي في التنور.

(٨) الفائوذ، والفالوذج: نوع من احلوي يعمل من الدبيق والعسل.

أبو الطيب. الطبر زُد: أبو شيبة الخوري. الخبيص (1): أبو نعيم. اللوزينج: بكير الطرائفي. القائف: قبور الشهداء. الفراريج: بنات المؤدِّن. السويق: أم حبيب. الخلال: أبو البأس. الأشنان والمخلب: منكر ونكير. النبيذ: أبو غالب. الغرُابة (٢): أم رزين. النُّقُلُ: أبو تمام. النَّرْجس : أبو العيناء. السايكسي: أم فرعون. القدح: أبو قريب. النبيقة (١): أم الفتيان. الصرّاحيّة (١): أم القاسم.



<sup>(</sup>١) الخبيص: طعام من سمن وتمر ودقيق.

<sup>(</sup>٢) الغرابة: اللحم الذي تحت الركبة في الساق.

 <sup>(</sup>٣) النبيقة: زمعة الكرم إذا عظمت، والنبقة: دقيق بخرج من لب جذع النخلة حلويقوى بالدبس، ويحعل نبيذاً.

<sup>(</sup>٤) الصراحية: أنبة الخسر.

## فمرس السفر الأول

| ٣  | القدمة                      |
|----|-----------------------------|
| ٥  | مؤلف الكتاب                 |
| ٩  | متهبج الكتاب                |
| 11 | موضوعات الكتاب وأبوابه      |
| 14 | الباب الأول:                |
| 19 | النظائر من القرآن           |
| 19 | الأيات التي ذكر فيها التقوى |
| γ. | الآيات الني فيها ذكر الصلاة |
| 77 | التحميدات                   |
| 74 | آبات فيها ذكر الله تعالى    |
| 40 | الأمثال                     |
| 44 | الأمر بالعدلمو إلإحسان      |
| YA | الحكم                       |
| ۳. | ذكر الموازين                |
| 77 | التكليف                     |
| 44 | التحذير من الظلم            |
| 40 | الجهاد                      |
| ۳۷ | الصبر                       |
| ۳۸ | النصو                       |
| ٤٠ | الصدقات                     |
| ٤١ | النفقات                     |
|    |                             |

| 27  | العفو                                          |
|-----|------------------------------------------------|
| £ £ | ذكر العهود والمواثيق والأيمان                  |
| ٤o  | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                |
| ٤٧  | ذكر الفساد والمفسدين                           |
| ٤A  | ذكر الشكر والشاكرين                            |
| ٤٩  | ذكر الأمانة                                    |
| ٥٠  | -<br>ذكر الخيانة                               |
| oY  | ذكر الموالاة والأولياء                         |
| ٥٣  | -<br>ذكر التوبة                                |
| 00  | ذكر الاستكبار                                  |
| ٥٧  | -<br>ذكر البغي                                 |
| ٥٨  | دکر الوعد<br>ذکر الوعد                         |
| ٦٠  | ر<br>ذكر التوكل                                |
| 11  | ذكر الشهادة والاستشهاد                         |
| 17  | ذكر الظن                                       |
| ٦٣  | ذكر التثبت                                     |
| 18  | ذكر السمع والطاعة                              |
| 70  | -<br>ذكر الصلح                                 |
| าา  | ذكر الاعتصام والعصمة                           |
| ٦٨  | ذكربيت الله الحرام والحج                       |
| 19  | ذكر الحدود                                     |
| ٧١  | ذكر القيامة                                    |
| ٧٢  | الدعاء                                         |
| ٧٤  | آیات مینها ذکر نجانه من شاه دار خون            |
|     |                                                |
| ٧٤  | آیات مینها ذکر نجانه من شاه ایا خوان.<br>۲۵۶ - |

| ٧٦  | أوامر ندب المله تعالى إليها                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٧٩  | آيات التحدي                                           |
| ۸۱  | الباب الثاني:                                         |
| ۸۳  | فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم                 |
| Λŧ  | من كلامه المرجز عليه السلام                           |
| ۸۹  | من كلامه صلى الله عليه وسلم                           |
| ۱.۷ | خطبته في حجة الوداع                                   |
| 115 | أول خطبة خطبها عليه السلام بمكة                       |
| 118 | قوله عليه السلام في خطبة العيد                        |
| 110 | أول خطبة صلى بها الجمعة                               |
| 117 | من كلامه الموجز الذي صار مثلاً                        |
| 171 | الباب الثالث:                                         |
| 175 | غور من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وخطبه       |
| 178 | من كلامه عليه السلام                                  |
| 177 | خطبة له                                               |
| 177 | وخطب فقال                                             |
| 179 | الباب الرابع:                                         |
| 181 | من كلام الأثمة عليهم السلام وجماعة من أشراف أهل البيت |
|     | الحسن بن على عليه السلام                              |
| 121 | الحسين بن على عليهما السيلام                          |
| 124 |                                                       |
| 127 | علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه               |
| 128 | محمد بن علي الباقر رضي الله عنه                       |
| 101 | زيد بن علي رضي الله عنه                               |

125

جعفرين محمد الصادق رضي الله عمه

| ابو طالب                                 | ነለኛ |
|------------------------------------------|-----|
| العباس بن عبد المطلب                     | 140 |
| عقيل                                     | 144 |
| محمد بن علي - رضي الله عنه - ابن الحنفية | 144 |
| ابن عباس                                 | 197 |
| عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وولده       | 198 |
| علي بن عبد الله بن العباس وولده          | 197 |
| الفصل الثاني: الباب الأول:               | **1 |
| كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه         | 7.7 |
| الباب الثاني:                            | 114 |
| من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه       | 110 |
| الباب الثالث:                            | 749 |
|                                          |     |

-507-

107

109

111

175

170

174

171

177

144

141

131

480

موسى بن جعفر رضى الله عنه

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل

جماعة من الأشراف الطالبيين

كلام جماعة من بني هاشم

الباب الخامس:

الزبير بن عبد المطلب

أبو طالب

علي بن موسى الرضا رضي الله عنه

محمد بن علي بن موسى رضي الله عنه

من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه الباب الرابع: كلام الصحابة

عبد الله بن الحسن بن الحسن رضى الله عنه

محمد بن عبد الله بن الحسن وأخواه رضي الله عنهم

| 7 2 7      | عيد الله بن مسعود                              |
|------------|------------------------------------------------|
| Yo+ -      | سلمان الفارسى                                  |
| 701        | أبو ذر الغفاري                                 |
| 707        | المغيرة بن شعبة                                |
| 702        | عمرو بن العاص                                  |
| Y0V        | طلحة                                           |
| Y0A        | أبو موسى الأشعري                               |
| Y1.        | ابن عمر                                        |
| 717        | أبو الدرداء                                    |
| Y72        | عبد الله بن عمرو بن العاص                      |
| ,          | حسان                                           |
| 770<br>777 | <b>بلا</b> ل                                   |
| Y 7 Y      | أبو هريرة                                      |
| AFY<br>AFY | عمار                                           |
| Y 7 4      | الزبير                                         |
| 771        | عبد الرحمن بن عوف<br>عبد الرحمن بن عوف         |
| 777        | حذيفة بن اليمان                                |
| 7V7        | خالد بن الوليد                                 |
| 141        | بی ر .<br>سعد بن أبي وقاص                      |
|            | ی کی ک<br>عتبة بن غزوان السلمی                 |
| ***        | <br>الباب الحامس:                              |
| 779        | <br>من كلام عمر بن عبد العزيز                  |
| YA1        | س مدر مسرس مبد المرير<br>الباب السادس:         |
| YAY        | منب ب مسامات.<br>مزح الأشراف والأفاضل والعلماء |
| 444        | مرح أد مراف وأد فأصل والعلماء                  |

| 444   | الباب السابع:                                      |
|-------|----------------------------------------------------|
| ۳ - ۱ | الجوابات المسكتة الحاضرة                           |
| ۰۲۲   | باب آخر من الجوابات المسكتة وهو ما يجري مجرى الهزل |
| 240   | الباب النامن:                                      |
| ۳۲۷   | من نوادر المتنبئين                                 |
| ۲۳۱   | الباب التاسع:                                      |
| ۳۳۳   | نوادر المدينيين                                    |
| 33    | الباب العاشر:                                      |
| ٣٤٣   | من نوادر الطفيليين والأكلة                         |
| ለኔዣ   | ألقاب الأطعمة وغيرها على مذهب الطفيليين            |



(1997/0/1bo...)



دست ۱۹۹۷ في الاقطار المهتبة مايعادل في الاقطار المهتبة مايعادل سي المهتبة مايعادل سي المهتبة مايعادل المهتبة المهتبة مايعادل المهتبة مايعادل

سعرانسخة واحدا المعطور ١٨٥ ل.س



| Comment of the last of the las | الهديئة العامة اكتدة الأسكندرية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | رقم التصنيف                     |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رفعم النسمجيل                   |

242966 وِزَارَةُ ٱلثَّقَافَة مَنْ مَا ثَنْ الْمُعَافَةِ ٱلْحُتَّارِمِنَ ٱلثَّرَاثِ ٱ

872,9008

لِلْوَزِيْرِ ٱلْكَاتِبُ أَبِيْ سَعَدُ مَنْصُ



Gugaral C - alzation of the Alexandria Livery COON.



# الباسب الأوّل (\*)

(\*) من الجزء السادس من الكتاب الأصل ( نثر الدر ) .

# نُكتٌ من فيَصيح كلام العَرَبِ وخُـُطبَيهِمْ ·

حد ثنا الصاحب كافي الكفاة (١) – رحمة الله عليه – عن الأبعر عن ابن دريد (٢) عن عمة عن ابن الكلبيّ (٣) عن أسك الكلبيّ (٣) عن أبيه (٤) . قال : ورد بعض بني أسك

<sup>(</sup>١) كافي الكفاة : هو أبو القاسم اسماعيل بن عباد الطالقاني ، استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر الدولة لعلمه بالأدب والتدبير وجودة الرأي .

<sup>(</sup>٢) ابن دريد : هو محمد بن الحسين بن دريد الأزدي ، من أثمة اللغة والأدب ، ولد في البصرة وتوفي ٣٢١ه .

<sup>(</sup>٣) ابن الكلبي : هو هشام بن محمد بن أبي النضر بن السائب بن الكلبي أبو المنذر ، مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها ، ولد بالكوفة ومات بها ٢٠٤ه .

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن أبي النضر السائب الكلبي النسابة ، راوية عالم
 بالتفسير والاخبار ، توفي بالكوفة ١٤٦ه .

من المُعتمَّرين علَى معاوية (١) فقال له : ماتذكر ؟ قال : كنتُ عشيقاً لعقيلة من عقائل الحيَّ ، أَركبُ لها الصَّعبَ والذَّلولَ ، أُتهمُ وأنْجيدُ (٢) وأغورُ لا آلو مئر بأة (٣) في متنجر إلا أتيتُه ، يلفيظني الحَرْنُ (٤) إلى السهل ، فخرجتُ أقصد دهماة الموسم ، فإذا أنا بقباب سامية على قلل الجنال مجللة بأنطاع (٥) الطائف وإذا جنور تنتحر ، وأخرى تساق ، وإذا رجل جمهوري الصوت على نشز (١) من الأرض ينادي : جمهوري الصوت على نشز (١) من الأرض ينادي : ياوَفيد الله : الغداة ، الغداة إلا من تغدي فلي خرج للعشاء . قال : فجهرني مار أيث فدلفت أريد عميد للعشاء . قال : فجهرني مار أيث فدلفت أريد عميد

<sup>(</sup>۱) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن عبد مناف القرشي الأموي ، مؤسس الدولة الأموية في الشام ، وأحد دهاة العرب ، اشتهر بالفصاحة والحلم والوقار . ولد بمكة وأسلم يوم فتحها ، كان من كتاب الرسول وأحد العظماء الفاتحين في الإسلام . توفي بدمشق عام ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أتهم وأنجد : أتى تهامة ونجد أي المنخفض والمرتفع مِن الأرض .

<sup>(</sup>٣) المربأة : المكان المرتفع .

<sup>(</sup>٤) الحزن : ما غلظ من الأرض .

<sup>(</sup>٥) أنطاع : جمع نطع وهي المرتفعات .

<sup>(</sup>٦) النشز من الأرض : المرتفعة .

الحيّ ، فرآيته على سرير ساسم (١) على رأسه عمامة من تحتها ، خز سوداء كأن الشّعرى العبور (٢) تطلع من تحتها ، وقد كان بلغني عن حبر من أحبار الشام أن النبيّ التهاميّ هذا أوان مبعشه . فقلت : علّه . وكدت أفقه به . فقلت : السلام عليك يارسول الله . فقال : لست به ، فقلت عنه فقيل : هذا أبو نضلة وكأن قد وليتني به ، فسألت عنه فقيل : هذا أبو نضلة هاشم بن عبد مناف (٣) . فقلت هذا المحبر والسناء والرفعة لامجد بني جقيشة . فقال معاوية : أشهد أن العرب أو تيت فصل الحطاب .

وصف أعرابيٌ قوماً فقال . كأن خدود هم ورَقُ المصاحف ، وكأن أعناقهم الأهلة ، وكأن أعناقهم أباريق الفضة .

<sup>(</sup>١) الساسم : شجر يتخذ منه القسي وقيل هو الأبنوس .

<sup>(</sup>٢) الشعرى العبور : هما شعريان : إحداهما الغميصاء وهو أحد كوكبي اللدراعين ، وأما العبور فهي مع الجوزاء تكون نيرة ، سميت العبور لأنها عبرت المجرة .

<sup>(</sup>٣) هو جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .

دخل ضرارُ (۱) بنُ عمرو والضّبَّي (۲) على المنذر (۳) بعد أنْ كان طعنه عامرُ بنُ مالك (٤) فأذْ راهُ عن فرسيه فأشبل (٥) عليه بنوه حتى استشالوه فعندها قال : من سرّه بنوه ، ساءته نفسه . فقال له المنذر : ماالذي نتحاك يومئذ ؟ قال : تأخير الأجل ، وإكراهي نفسي على المدُق (٦) الطّوال .

قال معاوية لصُحار العبديّ(٧) : ماهذه البلاغة التي فيكم ؟ قال : شئ تجيش به صدور ُنا فتقذفُه على

<sup>(</sup>١) ضرار بن عمرو الغطفاني : قاض من كبار المعتزلة .

 <sup>(</sup>٢) الضيي : جرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي ، محدث في عصره واسع العلم ثقة .

 <sup>(</sup>٣) المنذر بن ماء السماء اللخمي ، أحد ملوك الحيرة ، أبوء امرؤ
 القيس بن عمرو بن عدى .

<sup>(</sup>٤) عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري : فارس قيس وأحد أبطال العرب في الحاهلية .

<sup>(</sup>٥) أشبل عليه : عطف عليه وأعانه .

<sup>(</sup>٦) المق : النساء الطوال .

 <sup>(</sup>٧) صحار العبدي : هو ابن عياشي بن شراحيل بن متقد العبدي من
 بي عبد القيس ، خطيب ، شهد فتح مصر .

ألسنتنا . فقال له رجل من عرض القوم: هؤلاء بالبُسر (۱) أبصرُ منهم بالخُطّب . فقال صُحارٌ : أجل والله إنّا لنعلم أنّ الربح لتُلْقيحُه ، والبَرد ليَعتقده ، وأن القمر ليصبغه ، وأن الحر لينشضجه . قال معاوية : القمر ليصبغه ، وأن الحر لينشضجه . قال معاوية : فما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال : الإيجازُ . قال : وماالإيجازُ ؟ قال : أن تجيب فلا تبطيء ، وتقول فلا تخطيء . قال معاوية : أو كذا لي تقول ؟ قال صحار : تخطيء . قال معاوية : أو كذا لي تقول ؟ قال صحار : أقيلني ياأمير المؤمنين لاتبطيء ولاتخطيء .

تكلم صعصعة (٢) عند معاوية َ فَعَر ق ، فقال معاوية ُ : بِنَهَرَك القول ُ ؟ قال صعصعة أ : إن الجياد َ نَضَاحة ُ بالماء (٣) .

قيل لبَعْضيهم : من أين أقبالت ؟ قال : من الفجّ العميق . قال : فأين تريد ك ؟ قال : البيت العتيق . قالو ا :

<sup>(</sup>١) البسر : جمع بسرة وهو التمر قبل أن ينضج لغضاضته .

 <sup>(</sup>۲) صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي ، من سادات
 عبد القيس من أهل الكوفة ، توفي سنة ٢٥ه .

<sup>(</sup>٣) بهرك : غلبك .

وهل كان ثم من مطر ؛ قال : نعم حتى عفى الأثر ، وأنضر الشجر ، ودهـْد أه الحجر .

قال الجاحظُ (١) : ومن خُطباء إياد ، قس بن ساعدة (٢) الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم : رأيته بسوق عُكاظ . على جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعُوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ماهنو آت آت . وهو القائل في هذه : الآيات محكمات ، مطر ونبات ، وآباء وأمهات ، وذاهب وآت ، ونجوم تممور (٣)وبحار لاتعور . وهو القائل : يامعشر إياد : أين ثمود وعاد ؟ أين الآباء والأجداد ؟ وأين المعروف الذي لم يُشكر ؟ وأين الظلم والذي لم يُشكر ؟ وأين الظلم الذي الم وأفضل من دينكم هذا .

<sup>(</sup>١) الحاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولام، الليثي، كبير أثمة الأدب وزعيم الفرقة الحاحظية من المعتزلة ، توفي ٢٥٥هـ.

 <sup>(</sup>۲) قس بن ساعدة بن ذرار بن معد بن عدنان ، من أجواد العرب
 في الحاهلية ينسب إليه بنو إيادكان قبن أخطب قومه

وكان عامرُ بنُ الظّرب (١) العَدَواني حكماً ، وكان خطيباً رئيساً وهو الذي قال : يامعشرَ عند وان ، الخيرُ ألوفٌ عَروفٌ ولن يفارقَ صاحبَه حتى يفارقَه ، وإني لم أكن حكيماً حتى اتبعتُ الحكماء ولم أكن سيدكم حتى تعَبَد ثُنُ لكم .

وسُئل دَ غَـْفل (٢) عن المماليك فقال : عز مستفاد" ، وغيظ في الاكباد كالأوتاد .

قال أبو بتكر لسعيد ، أخبرني عن نفسك في جاهليتيك وإسلامك فقال ، أما جاهليتي فوالله ماخيمت عن بنهمة (٣) ، ولاهتمتمنت بأمة ولاناد مت غير كريم ، ولا رئيت إلا في خيل منغيرة أو في حتمل جريرة (٤) أو في نادي عشيرة ، وأما منذ خطتمني الاسلام فان أذكتي لك نفسي .

<sup>(</sup>١) عامر بن الظرب العدواني ، حكيم ، خطيب ، كان إمام مضر ومن حرم الحمر في الحاهلية .

<sup>(</sup>٢) دغفل : بن حنظلة بن زيد بن عبدة الذهلي الشيباني .

<sup>(</sup>٣) ماخمت عن بهمة : ما جبنت أو تراجعت عن مقاتل شجاع .

<sup>(</sup>٤) الجريرة : الجناية والذنب .

قال رجل لغلامه ، إنك ماعلمت لضعيف قليل الغناء ، وقد الغناء . قال : وكيف أكون ضعيفاً قليل الغناء ، وقد كفيتُك ثمانين بعيراً نزوعاً (١) وفرساً جروراً ورمحا خطاية وامرأة فاركاً .

قيل لأعرابي: صفّ لنا خلوتك مع عسَيقتك قال: خلوتُ بها والقمرُ يُرينيها، فلما غاب القمرُ أَرَتْنيه. فيلما غاب القمرُ أَرَتْنيه. قيل. فما أكثرُ ماجرى بينكما ؟ قال: أقربُ ماأحل الله مما حَرَّم، الإشارةُ بغير بأس، والتعرَّضُ لغير مساس، ولئن كانت قصيرة معها.

وذكر بعضهم مسجد الكُوفة فقال : شاهدنا في هذا المسجد قوماً كانوا إذا خلعوا الحيذا ، عقدوا الحيبا(٢) وقاسوا أطراف الأحاديث ، حيسروا السامع وأخرسوا الناطق .

سُتُل أُعرابيٌّ عن زوجته ــ وكان حديثَ عَـهد ۗ

<sup>(</sup>١) نزوع : أي ينزع عليه الماء من البئر وحده .

<sup>(</sup>٢) لحبًا: جمع حبوة وهو الجمع بين الظهر والساقين بعمامة أو نحوها ليستند، إذ لم يكن للعرب في البوادي جدران تستند إليها في مجالسها .

بعُسُوسٍ . كيفَ رأيتَ أهلكَ ؟ فقال : أَفنانَ أَثلة (١) ، وجَننى نخلة ٍ ، ومَسَ وكأنيّ وجَننى نخلة ٍ ، ومَسَ وملة ٍ ، ورُطبَ نخلة ٍ ، وكأنيّ كلّ يوم آئيبٌ من غيبة ٍ .

وصف آخر مَرَحَ فرس فقال : كأنه شيطان في أشطان (٢) . وقيل لآخر : كيف عند و فرسيك ؟ قال : يعدو ماوجد آرضاً .

وقال الآخر لأخيه ورأى حيرْصَهُ على الطلب : يا أخي ، أنت طالب ومطلوب ، يطلبك من لاتفوته ، وتطلب ماقد كُشيف لك ، وتطلب ماقد كُشيف لك ، وما أنت فيه قد نُقيلت عنه . يا أخي : كأنك لم تر حريصاً متحدوما ، ولا زاهداً مرزوقاً .

ذَم أَعرابي رجلا فقال : أنتَ والله ميمن إذا سأل ألْحَمَّ (٣) ، وإذا سنتل سوّف(٤) ، وإذا حدّث

 <sup>(</sup>١) أفنا : جمع فنن وهو الغصن . والأثلة : الشجرة الطويلة المستقيمة ، تشبه بها المرأة إذا تم قوامها واستوى خلقها .

<sup>(</sup>٢) الأشطان : جمع شطن و هو الحبل الطويل يستقى به و تربط الدابة .

<sup>(</sup>٣) أخف : ألح في السؤال وهو ،ستان .

<sup>(</sup>١) سوف : مطل .

خلَف(١) ، وإذا وَعَلَد أَخْلَلَف ، تَنْظُنُر نظرة حسودٍ ، وتُعْر ض إعراض حَقود .

قال بعضهم: مضى سلف لنا اعتقدوا منتنا ، واتتخدوا الأيادي عند إخوانهم ذخيرة لن بعد هم ، وكانوا يترون اصطناع المعروف عليهم فرضا وإظهار البير والإكرام عندهم حقاً واجبا ، ثم حال الزمان عن نشء تخر حد ثوا ، اتخدوا منشهم صناعة ، وأياديهم تجارة ، وبرهم مرابحة ، واصطناع المعروف بينهم مقارضة ، كنقد السوق ، خذ مشى وهات

افتتح بعضُهم خطبة فقال : بحمد الله كبرُت النّعمُ السوابغُ ، والحجّجُ البوالغُ ، بادروا بالعمل ، بوادر الأجل ، وكونوا من الله على وجل ، فقد حَدْر و نذر ، و منهل حتى كأن قد همل .

وَفَلَدَ هَانِيُّ بِن ُ قَبِيصَةً (٢) على يزيد َ بنِ معاوية (٣)

<sup>(</sup>١) خلف : حيق . .

 <sup>(</sup>۲) هانيء بن قبيصة بن مسعود بن عمير العامري ثم النميري ، سيد
 قومه في خلافة يزيد بن معاوية ، أحد شجعان العصر الأموي .

 <sup>(</sup>٣) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ، ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام ، ولد بالماطرون ، وفي الخلافة ، ٦ هـ و توفي ١٤هـ .

فاحتجب عنه أياماً ثم إن يزيد ركب يوماً يتصيد ، فتلقاه هاني وقال : إن الخليفة ليس بالمحتجب المتخلي ، ولا بالمتطرف المتنحي ، ولا الذي ينزل على العدوات والفلوات ، ويخلو باللذات والشهوات ، وقد وُلِيت أمرنا ، فأقم بين أظهرنا ، وسهل إذ ننا واعمل بكتاب الله فينا ، فإن كُنت عجرت عما ها هنا ، واخترت عما ها هنا ، واخترت عليه غيرة ، فاردد علينا بيعتنا ، نبايع من يعمل بذلك فينا ونُقمه ، ثم عليك بخلواتيك ، وصيدك وكلابك . فينا ونُقمه ، ثم عليك بخلواتيك ، وصيدك وكلابك . قال : فغضب يزيد وقال : والله لولا أن أسن بالشام سئنة العراق لاقمت أودك . ثم انصرف وما هاجه بشيء وأذن له ولم تستغير منزلته عنده ، وترك كثيراً بشيء وأذن له ولم تستغير منزلته عنده ، وترك كثيراً عليه كان عليه .

كان العياشي (١) يقول: الناسُ لصاحبِ المالِ أَلزمُ من الشّعاعِ للشمسِ ومن الذّئب للمُصرِّ، ومن الحكم للمُقرِّ، وهنُو عندهم أَرفع من السماء.

<sup>(</sup>١) العياشي : هو محمد بن مسعود السلمي أبو النضر ، فقيه من كبار الإمامية من أهل سمرقند .

ذكر أعرابي امرأة فقال: رَحيم الله فلانة إِنْ كانت لقريبة بقولها، بعيدة بفعلها، يكفتها عن الحتى الحتى أسلافها، ويدعونا إلى الهتوى كلامها كانت والله تقصر عليها العين ولا يُخاف من أفعاليها الشيّن .

وصف أبو العالية امرأة فقال : جاء بها والله كأنتها نُطْفَة عَذْبَة في شن (١) خَلَق ينظر إليه الظمآن في الهاجرة .

وقال أبو عثمان : رأيتُ عبداً أسود لبني أسيد قدم علينا من شيق اليمامة فبعثوه ناطوراً (٢) وكان وحشياً يغربُ في الإبل ، فلما رآني ستكن إلي ، فسميعته يقول : لعن الله بلاداً ليس بها عرب ، قاتل الله الشاعر حيث يقول (٣) :

<sup>(</sup>١) الشن : القربة الصغيرة الحلق يكون الماء فيها أبرد من غيرها .

<sup>(</sup>١) الناطور : حافظ الكرم والنخل .

<sup>(</sup>٣) القائل هو الشاعر جندل بن المثني الطهوي .

## \* حُرُّ الثّرى مُسْتغْرَبُ البّرابِ \*

إِن هذه العُريب في جميع الناس ، كمقدار القرحة في جيلد الفرس فلولا أن الله رق عليهم فجعلهم في حشاه (١) ؛ لطمست هذه العُبجمان آثارهم . ترى الا عيار إذا رأت العتاق (٢) لا ترى لها فضلا ، والله منا أمر نبيبة بقتلهم إلا لضنة بهم ولا ترك قبول الجنزية منهم إلا لتر كها لهم .

قال حصن ُ (٣) بن ُ حذيفة َ : إياكُـُم ْ وصرعاتِ البغى ، وفضحاتِ المزاحِ .

وقف جَبَارٌ بنُ سُلْمَى (٤) على قبر عامر بن الطُّفَيْل (٥) فقال : كان والله لا يضلُّ حتى يضلَّ

<sup>(</sup>١) جعلهم في حشاه : أي استبطنهم .

<sup>(</sup>٢) المتاق : الحيل المربية الأصيلة .

<sup>(</sup>٣) حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري كان قائد ذبيان يوم شعب جبلة وأبوء حذيفة الذي دارت عليه حرب داحس .

<sup>(؛)</sup> جبار بن سلمي ( بضم السين ) أحد الصحابة الفرسان .

<sup>(</sup>ه) عامر بن الطفيل بن جعفر العامري من بني عامر بن صعصعة ، أحد فتاك العرب و فرسانهم وشرائهم أدرك الاسلام ولم يسلم .

النَّجْمُ ، ولا يعَطْشُ حتى يَعطشُ البعيرُ ، ولا يهابُ حتى يُعطشُ البعيرُ ، ولا يهابُ حتى يُعطشُ البعيرُ ، وكان والله خيرً ما يكون حين لا تظننُ نفسٌ بنفس خيراً .

قيل لشيخ : ما صَنَع بك الدّهرُ فقال : فقد تُ المَطعمَ وكان المُنعيم وأجيمتُ (١) النساء وكنُن الشفاء ، فنومي سباتٌ ، وستمعي خفاتٌ ، وعقلي تاراتٌ .

وسُمُثُلُ آخــرُ فقــال : ضَعَـْضَعَ قنـــاتي (٢) وأَوْهَنَ شَـُواتي وجرَّأً عليّ عـِداتي .

صور أعرابي منبراً ، فلما رأى الناس يرمقونية صَعَدُب عليه الكلام فقال : رَحِيم الله عبداً قصر من لفظيه ، ورشق الأرض بلحظيه ، ووَعَيَى القوال بحفظه .

قدم وفد من العراق على سُلَمَيْمَانَ بن عبد الملك فقام خَطَيْسُهُم فقال : يا أَميرَ المؤمنين ، ما أَتَـيْنَاك رَهْبَةٌ ولا رغبة م فقال سليمان م : فلم جيشت لا جاء الله

<sup>(</sup>۱) أجمت : كرهت ومللت .

<sup>(</sup>٢) القناة : القامة . والشوى : أطراف الحسم .

بك . قال : نحن ُ وفود ُ الشَّكر ، أَمَّا الرغبة ُ فقد وَصلت إلينا في رحالينا ، وأَما الرهبة ُ فقد أَمنَّاها بعد ُلك ، ولقد حَبَّبت إلينا الحياة ، وهوَّنت علينا الموت فأما تحبيبك الحياة إلينا فبما انتشر من عدلك وحسن سيرتبك وأما تهوينك علينا الموت فليما ننق ُ به من حسن ما تخلفنا به في أعقابنا الذين تُخلفهم عليك . فاستحيى سليمان وأحسن جائزته .

ذكر أعرابي في ظلم وال وليهم فقال : ما تترك لنا فيضّة إلا فتضّها ولا ذهباً إلا ذهب به ، ولا غلة إلا غلتها ، ولا صيعة إلا أضاعها ، ولا عقاراً إلا عقره ، ولا عباله إلا اعتلقته (١) ، ولا عرضاً إلا عرض له ، ولا ماشية إلا امتشها (٣) ، ولا جليلا إلا جلية ألا دقية .

<sup>(</sup>١) العلق : النفيس من الشيء . واعتلقه : أي أحبه .

<sup>(</sup>٢) امتش الماشية : أكلها أكلا شرها أو حلب ما في ضروعها جميعه ولم يترك شيئاً .

<sup>(</sup>٣) جله : أي أخذ معظمه .

قال عُمَّرُ لعمرِو بن معد يكرب (١) : أخبرني عن قوميك . فقال : نيعمُ القومُ قومي ، عند الطعام المأكول ، والسيف المسلول .

دخل خاله بن صفوان (٢) التمييميّ على السّفتاح (٣) وعنده أخواله من بني الحارث بن كعب فقال : ما تقول في أخوالي ؟ قال : هم هامة الشرف وخرطوم (٤) الكرم ، وغرس الجود . إن فيهم لحصالاً ما اجتمعت في غيرهم من قوميهم ، إنهم لا طولهم أمماً (٥) ، وأكرمهم شيماً ، وأطيبهم طنعها ، وأوفاهم ذمماً وأبعدهم هيمسماً ، هم الجكمرة في الحرب ، والرفل (٢)

 <sup>(</sup>۱) عمرو بن معد يكرب : فارس اليمن وشاعرها وصاحب الغارات
 المعروفة ، وفد على المدينة وأسلم ، وشهد اليرموك والقادسية .

 <sup>(</sup>۲) خالد بن صفوان التميمي المنقري من فصحاء العرب المشهورين .
 و لد و نشأ بالبصرة و توفى سنة ٩٣٣هـ .

<sup>(</sup>٣) السفاح : هو عبد الله بن محمد بن علي . أول خلفاء الدولة العماسة .

<sup>(</sup>٤) المراد : الأنف أو ما صلب من عظمه .

<sup>(</sup>٥) الأمم : البين من الأمر والقصد الوسط .

<sup>(</sup>٦) الرفد : هو العطاء والصلة .

في الجلائب، والرأئس في كل خطئب، وغيرهم بمنزلة العمج شب (١). فقال له: وصفت آبا صفوان فأحسنت فزاد أخواله في الفخر؛ فغضب أبو العباس لأعمامه فقال: أفخر يا خالد؟ فقال: أعلى أخوال أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وأنت من أعمامه. فقال: وكيف أفاخر قوماً هم بين ناسج برد، وسائس قرد، ودابغ جلد، وراكب عرد (٢). دل عليهم الهدهد (٣)، وغرقتهم فأرة (٤)، وملكتهم المرأة (٥)؟ فأشرق وجه أبي العباس وضحك.

<sup>(</sup>١) العجب : أصل الذنب ومؤخر كل شيء .

<sup>(</sup>٢) العرد : الحمار .

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث الهدهد مع سليمان عليه السلام في قوله تعالى :
 « و تفقد الطير فقال : ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين » . سورة النمل آية ٢٠ .

<sup>(؛)</sup> يزعم المؤرخون أن سيل العرم الذي أغرق اليمن كان سببه قرض الفأر لسد مأرب .

<sup>(</sup>٥) المقصود بالمرأة : بلقيس ملكة سبأ .

لما ظفر المهلبّ (۱) بالخوارج وجبّه كعب (۲) بن معدان إلى الحيجاج فسأله عن بني المهلبّ فقال : المغيرة (۳) فارسهم وسيند هم ، وكفى بيزيد (٤) فارساً شجاعاً ، وسخيتُهم قبيصة (٥) ، ولا يستحي الشيّجاع أن يتفير من مند رك (٢) ، وعبد الملك سمّ ناقع ، وحبيب (٧) من مند دُعاف ، ومنحبّمد (٨) ليث غاب ، وكفاك متوثة ذُعاف ، ومنحبّمد (٨) ليث غاب ، وكفاك

<sup>(</sup>۱) المهلب بن أبي صفرة بن سراقة الأزدي . أمير ، جواد بطاش ، وله في دبا ونشأ بالبصرة حارب الأزارقة وتولى خراسان وهو أول من أتخذ الركب من الحديد . مات بحراسان ۸۸ .

 <sup>(</sup>۲) كعب بن معدان أبو مالك الأشقري فارس شاعر من خطباء خر اسان.
 من أصحاب المهلب بن أبى صفرة . تونى نحو . ۸۸ .

<sup>(</sup>٣) المغيره بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو فراس ، أمير من شجعان العرب ، كان أبوه يقدمه في قتال الحوارج .

<sup>(</sup>٤) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي ، أمير شجاع ، ولي خراسان بعد وفاة أبيه سنة ٨٣هـ .

<sup>(</sup>٥) قبيصة المهلبي له أخبار وروايات في فتح جرجان وطبرستان .

<sup>(</sup>٢) مدرك بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي ، قائد من الشجمان ،

له أخبار في حروب أبيه مع الأزارقة ولد سنة ٥٣هـ ، وتوفي ١٠٢هـ .

 <sup>(</sup>٧) حبيب ن المهلب بن أبي صفرة أحد شجعان العرب و أشر افهم ،
 كانت له ولاية كومان .

<sup>(</sup>٨) محمد بن المهلب بن أبي صفرة .

بالمفضّل نجدة ، قال : فكيف خللَفْت جماعة الناس ؟ قال : خلّفتهم بخير ، قد أدركُو ما أمّلوا ، وأمينوا ما خافوا . قال : وكيف كان بنو المهلّب فيهم ؟ قال : كانوا حماة السرّج نهاراً ، فاذا أليبلُوا ففرُ سان البيات(١) قال : فأينهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرّرغة قال : فأينهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرّرغة لا يُلري أين طرفها . قال : فكيف كنتم أنتم وعدو كم ؟ قال : كنا إذا أخلَه أنا عقمُونا جكو وا فيئسنا منهم ، وإذا اجتهدوا واجتهدنا طلميعنا فيهم . فقال الحجاج : إن العاقبة الممتقين . كيف أفلتكم ققلري (٢) ؟ قال : كيد ناه ببعض ما كاد نا به فصر نا منه إلى التي نصحب . قال : كان لنا منه فكيف كان لكم المهلب وكنتم له ؟ قال : كان لنا منه شمّة ألوالد ، وله منه المير الولد . قال فكيف اغتباط شمّة ألوالد ، وله منه الرق فيهم الأحمن ، وشمسلهم الناس ؟ قال : فال : فال نهم المهم الأمن ، وشمسلهم

<sup>(</sup>١) أليلوا : دخلوا في الليل . والبات : مهاجمة العدو ليلا .

 <sup>(</sup>۲) قطري بن الفجاءة واسمه جعونة بن مازن بن يزيد الكناني
 المازني التمييي من الحوارج من أهل قطر . كان خطيباً فارساً شاعراً .
 توفي ۸٥٨ .

<sup>(</sup>٣) فشا : انتشر .

النَّفُل . قال : أَكنتَ أَعددُتَ هذا الجُوابَ ؟ قال : لا يعلمُ الغيبَ إلا اللهُ عَزَّ وجَلَّ . فقال : هكذا والله يكون الرجالُ ، المهلبُّ كان أعام بك حيثُ وَجَّهاك .

كانت خطبة النّكاح لقرريْش في الجاهلية : باسْميك النّلهُمُ ذُكرِتْ فلانة ، وفلان بها شَغُوفٌ لك ماسألْت ، ولنا ماأعُطَيْت .

دخل الهدُديْلُ (١) بنُ رُفُو على يزيد بن المهلّب في حمّالات لز مَتْه ، ونوائب نابته . فقال له : أصلحك الله و عظم شأنك عن أن يستعان بك ، ويستعان عليك ، ويستعان عليك ، ويستعان عليك ، ولست تصنع شيئا من المعروف وإن عظم إلا وأنت أعظم منه ، وليس العجب أن تفعل وإنما العجب ألا تفعل . فقال يزيد و حاجتُك ؟ فذكرها ، فأمر له الا تفعل . فقال يزيد : حاجتُك ؟ فذكرها ، فأمر له بها وبمائة ألف درهم فقال : أما الحمالات فقد قبل موضعة .

وسأل عمرُ رضيَ اللهُ عنه عمرَو بن معد يكر ِب

<sup>(</sup>١) الهذيل بن زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابي ، من الفصحاء في العصر المرواني .

عن سعد (١) فقال : خير أمير ، نبطييٌ في حَبُوته ، عَرَبِيٌ في نَمرِ تِهِ (٢) أَسد في تامور ته (٣) يعلول في القضية ، ويتقسم بالسوّوينّة ، ينقل الينا حقّنا ، كما تنشقل الذّرّة أن . فقال عمر : ليسر ماتقار ضنتُما الثّناء .

قيل لواحد من العرب : أين شبابُك ؟ فقال : من طال أَمدُه وكثُر وَلدُهُ ، ودَفَّ عددُهُ ، وذهبَ جَلَدُهُ (٤) ، ذهبَ شبادُه .

وقال رجل من بني أسد : مات لرجل منه ابن ، ما منه ابن ، فاشتد جرَزَعُهُ عليه ، فقام إليه شيخ منا فقال : اصبر فاشتد جرَزَعُهُ عليه ، فقام إليه شيخ منا فقال : اصبر أبا مهدية فإنه فرط افترطته وشر أحرر أحرر ته ، فقال مجيبة له: بل ولد وكفته ، وتخد ته ، والله لئين لم وثكل تعجد النه ، وغيب وعيد ته ، والله لئين لم أجرزع مين النه ص ، لم أفرح بالمزيد .

<sup>(</sup>١) يريد سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل .

<sup>(</sup>٢) كساء فيه خطوط بيض وسود .

<sup>(</sup>٣) التامورة : عرين الأسد ، والصومعة .

<sup>(</sup>٤) الجلد : القوة .

<sup>(</sup>٥) الفرط: الولد لم يبلغ الحلم ، وافترطته : فقدته .

وقال أبو العباس لمخالد بن صفوان : ياخالد ، الناس قد أكثروا في النساء ، فأي النساء أحب إليك ؟ قال الناس قد أكثروا في النساء ، فأي النساء أحب إليك ؟ قال : ياأمير المؤمنين ، أحبها ليست بالضرع الصغيرة ، ولا بالفانية الكبيرة ، وحسبي من جمالها أن تكون فخمة من بعيد ، مليحة من قريب ، أعلاها قصيب . وأسفلها كثيب ، غديت في النعيم ، وأصابتها فاقة وأسفلها كثيب ، وأذلها الفقر ، لم تقشيك فتمجن ، فأدبها النعيم ، وأذلها الفقر ، لم تقشيك فتمجن ، الحمان من جارها ، إذا خلونا كنا أهل دنيا ، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة .

قال عمارة ُ بن ُ عَقَيل(١) : أصابتنا سنون ٌ ثلاث ٌ لم نحتلبْ فيهن رئلا ً ، ولم نلقحْ نَسَـُلا ً ، ولم نزرع ْ بقلا ً .

تكلَّم الوفود عند عبد الملك حتى بلغ الكلام إلى خَطيب الأزْد (٢) فقام فقبض على قائيم سيفيه ثم قال : قد عليمت العرب أَنا حي فَعَال ، ولسْنابيحتي

<sup>(</sup>١) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي . شاعر مقدم فصيح من أهل اليمامة بقي إلى أيام الواثق ، من أحفاد جرير الشاعر الأموي .

 <sup>(</sup>۲) الخطيب هو صبرة بن شيمان الأزدي من قحطان قائد الأزد في وقعة الجمل .

مثقال ، وأنناً نجزي بفعالينا عند أحسن قولهم ، ونُعْمَلِ السيفَ . فمن نطق السيفُ أودَه ، ومن نطق الحق أرده . ثم جلس . فحفيظت خطبته دون كل خطبة .

قال الأصمعيّ (١): بلغني عن بعض العرب فصاحة "فأتيتُه لأسمع من كلامه فصاد فثنه يتخشيبُ (٢) فلما رآني قال: إن الخيضاب لمن منقد مات الضّعف ، ولئن كنتُ قد ضعفت فطالما متشيّت أمام الجيوش ، وعدوت تعلى صيد الوحوش ، ولهوت بالنساء ، واختلت في على صيد الوحوش ، ولهوت بالنساء ، واختلت في الرّداء ، وأرويت السيف ، وقريّت الضيّف ، وأبيت العار ، وحميّت الجار ، وغلبت القروم ، وعاركت العار ، وحميّت الراح ، ونادمت الجمع المحرّجاح (٣) ، فاليوم قد حيناني الكيبر ، وضعيف البصر ، وجاءي بعد الصفاء الكدر .

<sup>(</sup>١) الأصمعي : عبد الملك بن قريب .

<sup>(</sup>٢) يخضب : يصبغ شعره أو لحيته بالحناء .

<sup>(</sup>٣) الجمحجاح : سيد قومه .

البالب الث يي

## فيقرُّ وحيكتم للأعثراب

ذكروا أن قوماً أضلوا الطريق، فاستأجروا أعرابياً يدلنهم على الطريق فقال : إني والله ماأخرج أعرابياً يدلنهم على الطريق فقال : إني والله ماأخرج معكم حتى أشرط لكم وعليكم . قالوا : فها مالك . قال : يكدي مع أيديكم في الحار والقار (۱) ، ولي موضع في النار موسع علي فيها ، وذكر والدي محرر م عليكم . قالوا : فهذا لك ، فما لنا عليك آل أذ نبت ؟ قال : إعراضة لاتؤدي إلى عتب ، وهيجر أن الاتمنع من مُجامعة السقرة (٢). قالوا : فإن لم تُعتيب ؟ (٣) قال : حمد فقة العصا أصابت أم أخطأت .

<sup>(</sup>١) القار: البارد.

<sup>(</sup>٢) السفرة : الطعام .

<sup>(</sup>٣) يعتب عن الشيء : ينصر ف عنه .

كان الرشيد (١) مُعَدْجَبا بخط إسماعيل بن صبح فقال فقال لأعرابي حضره : صف إسماعيل . فقال مارأيث أطيش من هلمه .

ملح أعرابي رجلا برقة اللسان فقال: كان والله السانه أرق من ورقة ، وألين من سَرَقَة (٢).

وقال آخر : أَتْبِنَاهُ فَأَخْرَجَ لِسَانُهُ كَأَنَّهُ مَيْخُواقَ لاعيبٍ .

نظر عمرُ بن ُ الخطاب ِ إلى نهشل بن ِ قَطَن (٣) وكان

<sup>(</sup>۱) هارون (الرشيد) بن محمد المهدي بن المنصور العباسي ، أبو جعفر خامس حلفاء الدولة العباسية في العراق ، ولد بالري ، نشأ في دار الحلافة ولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية . وبويع بالحلافة بعد وفاة أخيه الحادي سنة ،۱۷ه . از دهرت الدولة في أيامه . كان حازماً كريما ، متواضعا ، يحج سنة ويغزو سنة استمرت ولايته حوالي ۲۳ سنة توفي سنة ۱۹۳ه .

<sup>(</sup>٢) السرقة : شفة الحرير .

<sup>(</sup>٣) نيشل بن حرى بن ضمرة بن جابر بن قطن ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام وكان من غير بيوت درام، توفي حرالي ه٤٥ .

مُلْتَقَا في بتُّ(١) ، في ناحية المسجد ، وزادُه آهبة (٢) وَقَلَمَة . وعرف تقديم العرب له في الحكم والعلم فأحب أن يكشفه ويسبس ما عنده فقال : أرأيت لو ينافرا إليك اليوم لأيتهما كنت تنفر ، يعني علقمة بن علائة (٣) وعامر بن الطفيل . قال : ياأمير المؤمنين لو قلمة فيهما كلمة لأعدتها جَهِمَعة (٤) . قال عمر الخااليعقل تحاكمت إليك العرب أنها العقل تحاكمت اليك العرب أنها العرب ا

قال عامرُ ,بنُ الظرب ِ: الزَّأْيُ نائمٌ ، و الهوى يقظانُ . فمن هناك يغلب الهوى الداني .

قال أعرابي لمشام بن عبد الملك بن مروان : أتت علينا أعوام للاث ، فعام أكل الشَّحْم ، وعام أكل اللَّحْم ، وعام أنقى العظم(٥) وعندكم فيضول أكل اللَّحْم ، وعام أنقى العظم(٥) وعندكم فيضول

<sup>(</sup>١) البت : كشاء عليظ من صوف أو وبر .

<sup>(</sup>٢) الآهبة لم أنوع من الطعام يأكله العرب القدماء .

 <sup>(</sup>٣) علقمة بن علائة بن عوف الكلابي العامري ، صحابي من بي
 عامر بن صمصعة تولى حوران في خلافة عمر بن الحطاب توفي نحو سنة ٢٠هـ.

<sup>(</sup>٤) الجدعة : القطع البائن ، والمقصود هنا الحصومة .

<sup>(</sup>ه) وأنقى العظم : أي وصل إلى نقيه وهو مخ العظم .

أموال ، فإن كانت لله فأقسموها بين عباد الله ، ولو كانت لكم فتصد قين . قال : كانت لكم فتصد قير . قال : هل من حاجة غير ذلك ؟ قال : ماضر بنت إليك أكباد الإبل ، أد رع الهجير ، وأخوض الد جي لخاص ون عام .

قيل لأعرابي : مالك ً لاتضع العمامة عن رأسك ؟ قال : إن شيئاً فيه السمعُ والبصرُ لحقيقٌ بالصَّوْنِ .

كان هشام" يسير ومعه أعرابي إذ انتهى إلى ميل(١) عليه كتاب ، فقال للأعرابي أنظر أيُّ ميل هذا ؟ فنظر ثم رجع . فقال : عليه محتجن ، وحَلَّقة ، وثلاثة كأطباء الكلّبة ، ورأس كأنه منقار قطاة . فعرقه هشام بصورة الهيجاء ولم يعرفه الأعرابي ، وكان عليه (خمسة) .

قال الهيثمُ بنُ عديُّ(٢) : يمينُ لايحلفُ بها الأعرابيُّ أَبداً أَن يقول له : لا أَوْرَدَ اللهُ لك صادراً ، ولا أَصدر لك وارداً ، ولا حططنت رَحْللكَ ، ولا خلعَثتَ نَعْللَك .

<sup>(</sup>١) الميل : منار يبني للمسافر على مشارف الطرق .

 <sup>(</sup>٢) الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلبي الطائي الكوفي ، مؤرخ ،
 عالم بالأدب والنسب .

خرج عثمان من داره فرأى أعرابيا في شمَالة . فقال : بالمرصاد . وكان الأعرابي أين رَبُّك ؟ قال : بالمرصاد . وكان الأعرابي عامر بن عبد قيس (١) وكان ابن عامر سيَّره إليه .

سأل الحجاجُ أعرابياً عن أخيه محمد بن يوسف فقال : كيف تركنته ' ؟ قال : عظيماً سميناً . قال : ليس عن هذا أسألك . قال : تركته ظلوماً غشوماً . قال : أما علمت أنه أخي ؟ قال : أتراه بك أعز مني بالله :

وقال آخر لبعض السلّلاطين : أَسأَلك بالذي أَنت بين يديك ، وهو على عقابك بين يديك ، وهو على عقابك أقدرُ منك على عقابي ، ألا نظرْت في أمري نطَر مَن ، يَرَى براءتي ، أحب إليه من سُقمي .

قال إسحاق المدني : جلسَ إلي أَعرابي أَ فقال : إني أُحبُ المعرفة ، وأَجلُّك عن المسألة .

قال أَعرابي : ما غُبننْتُ قطُّ حتى يُغبنَ قومي . قيل : وكيف؟ قال : لا أَفعلُ شيئاً حتى أَشاورَهم .

 <sup>(</sup>١) عامر بن عبد قيس : هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد
 قيس العنبري ، تابعي من بني العنبر .

قال أعرابي ، وَرأَى إِبِلَ رَجَلَ كَشُوتْ بعد قِلَـّةً ، فَقَيْلُ لهُ أَنْهُ قَدْ زُوَّجَ أُمَّـهُ فَعَاءَتُهُ بَمَالُ . فقالُ : اللّهُمَ إِنَّا نعوذ بك من بعض الرّزق .

سأَل أعرابي رجلاً حاجة ً فمتنعته فقال : الحمدُ لله الذي أَفقرني من معذّروفيك ولم يُعشّيك عن شكري .

قال أعرابي لابنه وتكلم فأساء : اسكتْ يا بيّ ، فإن الصمت صون اللسان ، وستَدْرُ العَيّ .

قال آخر: ابذل لصديقاك كُلَّ مَوَدَّة ، ولا تَبَـٰذُلُ له كُلَّ مَوَدَّة ، ولا تَبَـٰذُلُ له كُلُّ مُواسَاة ، ولا تَمُنْض لِيله بيكُلُّ الأسرار .

اجتمع قوم بباب الآوزاعي (١) يتذاكرون ، وأعرابي من كلب ساكت ، قال له رجل : بحق ما سُميّتُم خُرُسَ العرب . فقال : يا هذا أما سَمِعْت أن لسان الرجل لغيره وسَمَعْته له .

<sup>(</sup>١) الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن عمير الأوزاعي ، من قبيلة الأوزاع ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ، ولد في بعلبك وتوفي ببيروت ١٥٧٧ه .

وشتم رجل أعرابياً فلم يُمجبه فقيل له في ذلك فقال : أنا لا أدخل في حرب الغالبُ فيها شر من المغلوب.

أَتَى الحجاجُ بأعرابي في أمر احتاج إلى مسألته عنه ، فقال له الحجاجُ : قُل الحتق وإلا قتلتُكُ . فقال له : اعمل أنت به فإن الذي أمر بذلك أقدرُ عليك منك علي . فقال الحجاجُ : صَدَق ، فَيَخَلَنُوه .

مدحَ أَعرابِينَ قومُ فقال : يقتحمون الحربَ حتى كأنتَما يَـَلْـقَـوْ بَا بِنَفُوسَ أَعـْدَ البَهِم .

قال أعرابي في حُكْم جَليس الملوك : أن يكون حَافِظاً للسَّمَر ، صابِراً على السَّهر .

وقال بعضُهم : قُلْتُ لاعْرابي : كيف رأيْتَ اللهَّهْرَ؟ فقال : وَهُوبا لما سَلَب ، سَلُوبا لما وَهب ، كالصَّبيِّ إذا لعب .

وقال أَعْرَابِيَّ : لا يقنُوم عَنِ الغضبِ بِذُلُّ الاعتذار . ووصف آخر رجلاً فقال : ذاك ممَّن ينْفعُ سِلْمُه ، ويتُتَوَاصَفُ حَلَّمُهُ ، ولا يُسْتَمَّرُاً ظُلُمْهُ . وقال آخر: فَلَانٌ حَتَمْفُ الْأَقرانِ غَدَّاةَ النَّزَالِ ، ورَبِيعُ الضَّيفانِ عَشْدِيلَةَ النَّزُولِ .

قال رجل شيخ بلدوي : تلمشونا أجود مين تلمشرنا أجود مين تلمشركم . فقال : تلمشرنا جُرْد فنطش (١) ، عراض كأنها ألشن الطتير ، تلمشضخ التمرة في شيد قيك فتعجد المحلاوتها في عقبك .

قال أعرابي: سألتُ فُلاناً حاجة ٱقل من قيمتيه، فَرَدَّ في رَدَّا أَقْسِمَ مِن خِلْقَتِه .

وقال : مُواقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَـهُ صمن غَـيْسُ عبث ... ، من الجفاء .

قيل لأعرابي: ما تصنّعُ بالبادية إذا اشتد القيظُ وحَمْدِيَ الوَطيسُ . فقال : يمشي أحدُنا ميلاً ، حتى يَرْفَضُ عَرَقاً ثُم يَنْصُبُ عصاه ، ويُلقي عليها كيساهُ ، فكأنه في إيوان كيسْرَى .

<sup>(</sup>١) جرد : ناءمة فطس : صغار الحب لاطثة الأقماع .

قال الأصمعي : سألت أعرابياً عن الدنيا فقال : إن الآمال قطبعت أعناق الرجال ، كالسيراب ، غر من رآه ، وأخلف من رجاه ، ومن كان الليل والنهار مطيّته ، أسرعا السير به والبلوغ . ثم أنشد يقول :

المرءُ يند ْفَعُ بالأَيَّامِ يند ْفَعُهُا وكُلُ أَيَّامٍ يند ْفَعُهُا وكُلُ أَيَّوهم منضَى يند ْفي من الأَجل

ذَكُر أعرابي رجلا بيقيليَّة الحياء فقال : لو دُتَقَّتُ بيوَجُهُيهِ الحجارةُ لرَصَّها ولو خلا بالتَكعُثبيَّة لِسَرَّقها .

قال عبد الملك لأعرابي: تَمَنَّ. قال: العافية . قال: العافية . قال: ثم ماذا ؟ قال: ثم ماذا ؟ قال: ثم ماذا ؟ قال: الخمول ، فإنيِّ رأيتُ الشرَّ إلى ذوِي النباهة أسرع .

قيل لأعرابي من بني يربوع: ما لكم على مثال واحدي؟ قال: لأنتا من بني فحل واحد .

ذم أعرابي رجلاً فقال : عليه كل يوم قسامة من فعله تشهد أعرابي معليه بفيسقيه ، وشهادات الأفعال ، أعد ل من شهادات الرجال .

قال الأصمعيُّ : نظر أعربيُّ إلى الهلال فقال : لا مرحباً بلك عقفان (١) يُحرِل الدَّيْن ، ويقرب الآجال.

سُشِلَ أَعرافِيُّ عن أَلوانِ الثيابِ فقال : الصُّفْرَةُ أَنْبِلُ ، وَالْحُضْرَةُ أَنْبِلُ ، وَالْحُضْرَةُ أَنْبِلُ ، والْحُضْرَةُ أَنْبِلُ ، والسَّوَادُ أَهْوَلُ ، والبَيَاضُ أَفْضَل .

وصف أعرابي الكُنتَّاب ، وقد دخلَ الديوانَ فرآهم فقال : أخلاق محُلُوة وشمائل معَيْشُوقة ، ووقار أهل العلم ، وظرف أهل الفهم ، فإن سبكتهم وجدتهم كالزَّبَد يذهب جفاء .

وذُمَّ أَعرابي رجلاً فقال : عبد البَدَنِ ، خَنَّ الثيابِ ، عظيمُ الرواق (٣) صغيرُ الْأَخلاقِ ، الدهرُ يَسَوْفَعُهُ ، وهـمـَّتُهُ تَضَعُهُ .

قال الأصمعي : كانت العرب ستعيدُ من حَمَّشَةَ الْأَسَد ، ونَهُشَةً الأَنعَى وضَبَّطَةً الفالج .

<sup>(</sup>١) الأعقف : المنحي المعوج .

<sup>(</sup>٢) أشكل : أي مختلط بلون آخر .

<sup>(</sup>٣) رواق البيت : مقدمه أو سقف في مقدم البيت .

قال أَبُو زَيْدَ (١) : رُبِّ غَيِّتْ لَمْ يَكُ عُوثاً ، وربَّ عجلة ِ تَهِبَ رَيْثاً (٢) .

وقال آخر لرجل رآه يذم قرابته : أما سمعت ما يقول العرب ، فإنها تُقول : الرحم بكدرها، والمودَّةُ بصفائها .

قدم هوذة (٣) بن علي ، على كسرى فسأله عن بنيه ، فذكر عدداً فقال : أيشهم أحب إليك ؟ قال : الصغير حتى يتكنبر ، والغائب حتى يقدم ، والمريض حتى يصح . فقال له كسرى : ما غداؤك في بلدك ؟ قال : الحبز . قال كسرى الحاسائيه : هذا عقل الحبز يفضله على عقول أهل البوادي ، الذين يغتذون اللبن والتسمر .

قال الأصمعي : كنتُ بالبادية فجاعني أعرابي معه عبد أُسودُ فقال : يا حضريٌ ، أَتكتبُ ؟ قلتُ : نعم .

<sup>(</sup>١) أبو زيد الأنصاري : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أحد أئمة الأدب واللغة .

<sup>(</sup>٢) الريث : البطء .

<sup>(</sup>٣) هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي من بني حنيفة من بكر بن وائل شاعر بني حنيفة وخطيبها .

قال : أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم من عرفجة التغلبي لميمون مولاه ، إنك كنت عبد الله فوهباك لي ، فرد دُتُك ووهبتُك لواهباك للجواز على الصراط ، قد كنت أمس لي ، وأنت اليوم مثلي ولا سبيل لي عليك إلا سبيل ولاء .

أَتِيَ معاوية ُ برجل من جُرهم قد أَتَت عليه الدّهورُ فقال له : أخبرني عمّا رأيت في ساليف عُمرك ؟ قال : رأيتُ بين جامع مالاً مفرقاً ، ومُفَرق مالاً مجموعاً ، ومن قوي يظلم ، وضعيف ينظلم ، وصغير ينكئبر ، وكبير يهرم ، وحي يموت ، وجنين ينولد ، وكلهم بين مسرور بموجود ومحزون بمفقود .

قدم وفد طني على معاوية فقال : من سيسد كم اليوم ؟ قالوا : خُرَيْم بن أوس بن حارثة بن لأم ، مين احتمل شيد من من العلم عن من احتمل شيد من خربتنا إياه بعصيينا .

حلف أعرابي على شيء فقيل له : قل إن شاء الله الله . فخضع نفسه حتى لصق بالأرض ثم قال : إن شاء الله

تَلْهُ بِالْحُنْثِ ، وترضي الربُّ ، وترغم الشيطان ، وتُنْجِيح الحاجة .

قال أعرابي لابن عم له : مالك أسرع له أكثره من الماء إلى ما أكثره من الماء إلى قرارة (١) ولولا ضنتي بإخائك ، لهما أسرعت لم عابيك . فقال الآخر : والله ما أعرف تقصير آ فأق لم ، ولا ذنبا فأع تسب ، لست أقول لك كذبت ، ولا أقر له إن أذنبت .

وقال أعرابي: مازال يعطيني حتى حَسَبِئْتُه يَـرَّدعني، وما ضَمَاع مَـالٌ أُودَعَ حَسَبِئْلًا .

وقال أعرابي: شَرَّ المالِ ، مالا أُنْفَيقَ مِنْهُ ، وشَرَّ السلطانِ من وشَرَّ السلطانِ من أخاف البريء ، وشَرَّ البلاد ِ ماليس فيه خصب وأمن .

<sup>(</sup>١) القرارة : المكان المنخفض يندفع اليه الماء فيستقر فيه .

الباسب الثالث

## أَدْعيَـةُ مُنختارة " وكــــلام السُّـــؤَّالِ من الاعرابِ وغيرهم

قال آخرُ لرجل سأَله: جعلَ اللهُ للخير عليكَ دليلاً ، ولاجعلَ حظَّ السائلِ منكَ عذرةً صادقةً .

وقال آخر : اللهم لاتُنشْز لِنْني ما مسوّه ، فأكون امراء سوّه .

وقف سائل منهم فقال : رَحيمَ اللهُ امَرَءُ أَعطَى من سَعَة ، وواسى من كَفاف(٢) ، وآثَر من قُوت .

<sup>(</sup>١) المواسم : أسواق العرب حيث يجتمعون .

<sup>(</sup>٢) الكفاف : مقدار الحاجة لازيادة و لا نقصان .

ومن دعاثيهم : أُعوذُ بكُ من بَطَّرِ الغيني ، وذيلَّة الفَقر .

وقال آخر : أعوذُ بك من سُقم وعدُواه ، وذي رَحيم ودَعُواه ، وذي رَحيم ودَعُواه ،وفاجر وَجَدُواه(١)، وعمل لاترضاه .

وسأَل أعرابي فقال له صبيٌّ في جـَوْف الدار : بُور كَ فيك ، فقال : قَبَـّحَ الفَـمَ (٢) ، لقد تَعَـلـمَ الشَّرَّ صَغيراً .

وقال آخر: اللهم أمثيعننا بخيارينا ، وأعيناً على شيرارينا ، واجْعَلِ الأموالَ في سمَحَاثنا .

وقال آخر: اللهم إن كان رزقي في السَّماء فأنز له ، وإن كان في الأرض فأخر جنه ، وإن كان بعيداً فَقَرَّبه ، وإن كان قليلاً فكشَّره ، وإن كان قليلاً فكشَّره ، وإن كان قليلاً فكشَّره ، وإن كان كان كثيراً فبارك فيه .

سَمِع عمرُ بنُ الخَطّابِ \_ رضي الله عنه \_ رجلاً يقول في دعائه : اللّـهـُم اجـْعـَلـْني من الأقلـّين . فقال له

• • Company of the Co

<sup>(</sup>١) الجدوي : العطية .

<sup>(</sup>٢) فاعل ( قبح ) محذوف ، والأصل : قبح الله الفم .

عمرُ : وماهذا الدعاء ؟ قال سمعتُ الله يقول : « وقليلُ ماهم (١) » وقال ذكره جلَّ وعزَّ : « وما آمن معه مُ الاَّ قليل » (٢) . وقال تعالى « وقليلُ من عبادي الشَّكُورُ (٣) » . فقال عمرُ : عليك من الدعاء بما يُعرف .

دعا الغنوي في حبّسيه : أعوذ بك من السّجن والدّين ، والغلّ والقيد والتعذيب والتحبيس ، وأعوذ بك من الجوّر بعد الكور (٤) ، ومن سوء الخلافة في النفس والأهل والمال ، وأعوذ بك من الحرز والخوف ، وأعوذ بك من الهم والخوف ، وأعوذ بك من الهم والحرّب والعسّب (٥) ، ومن الاستيخنفاء ، ومن الاستيخنداء ، ومن الأطراد (٢) والأعراب ، ومن الكند ب والعيضهة ،

<sup>(</sup>۱) « إلا الذين آمنو وعملوا الصالحات وقليل ماهم » سورة ص آية ۲۶ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود آیة ۴۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ . آية ١٣ .

<sup>(</sup>٤) الكور : الزيادة . والممنى : من النقص بعد الزيادة .

<sup>(</sup>ه) الصلب : الشديد .

<sup>(</sup>٦) الأطراد : المطرودين من بلادهم .

ومن السُّعاية والنَّمييمة ، ومن لنُّؤم القُلدرة ومقَّام الخرِّرْي في الدنيا والآخرة : إنك على كل شيء قديرٌ .

وكان بعضُهم يقول في دعائيه : اللَّهم احفَظُنْنِي من صَديقي . وكان في دعاء آخر : اللَّهم اكْفْنِي بواثق الثَّقات .

قال أعرابي في دعائه: تظاهرت على بادىء منك النعم ، وتكاثفت منى عندك الذنوب ، فأحدمك ك على النعم التي لايحصيها أحد عيرك ، واستغفر ك من الذنوب التي لايحيط بها إلا عفو ك .

قال منصور بن عتمار (١) صاحب المجالس : اللهم اغفر لأعظمنا جرماً وأقسانا قلباً ، وأقربينا بالخطيئة عهداً ، وأشد فا على الذنب إصراراً . فقال له الخريشي وكان حاضراً . امرأتي طالق ، إن كنت أرد ت غير إبليس .

يقال إنه كان من دعاء يونس َ في الظلمات : لا إله َ إلا أَنتَ سبحانــَك َ إِني كنتُ من الظالمين ، وإلا تغفر ْ لي

<sup>(</sup>١) منصور بن عمار بن كثير أبو السري .

وترحمني ، أكن من الخاسرين . مستني الضُّر وأنت أرْحمُ الرِّاحمين .

قال الأصمعي: سمعتُ أعرابياً يقول وهو مُتعلق " بأستار الكعابة : إلهي ! من "أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضَعيفاً ، إلهي ! من "أولى بالعفو عني منك ، وقضاؤك في نافذ" ، وعلمك بي محيط" ، أطعتك بإذنك ، والمنتة لك علي " ، وعصيت ك بعلميك ، والحكجة لك علي " ، فبثبات حجقيك ، وانقطاع حكجتي ، وبفقري إليك ، وغيناك عني ، ألاغفرت في ذنوبي .

دعا أعرابي فقال : اللهم ً إنك أحصيت ذنوبي فاغفرها ، وعرف ت حوائجي فاقضها .

وكان بعضهم يقول أن يدعائه : اللهم أعني على دَيْني بيدين ، وأعني على آخرني بسَقُنْوَى .

كان مين دعاء ابن السّماك(١) : اللهم آينا نُحيبُ طاعتتك وإن قصَّرْنا ، ونكره معصيتتك وإن ركبناها ، اللهم قنفضَل علينا بالجنّة وإن لم نكن أهناها ، وخلّصْنا من النار وإن كنتًا قد استُتَوْجَيْننَاها .

ووقفت امرأة من الأعراب من هوازن على عبيله الرحمن بن أبي بكثرة (٢) فقالت : أصلحك الله ، أقبلت من أرض شاسعة ، ير فعني رافيعة ، ويخفضني خافضة بملمات من البلاء ، وملمات من البلاء ، وملمات من البلاء ، وملمات من البهور بترين عظمي وأذ هبن لتحمي ، وتركنني والحة أمشي بالحضيض ، وقد ضاق بي البلد العريض ، لاعشيرة تحميني ، ولاحميم يكفيني ، فسألت في لعشيرة تحميني ، ولاحميم يكفيني ، فسألت في أحياء العرب من المربحة شمائله ، المأمول فائله ، المأمول فائله ، فأرشيد ت إليك ، وأنا امرأة من هوازن ، مات الوالد فارشيد ت إليك ، وأنا امرأة من هوازن ، مات الوالد

<sup>(</sup>١) ابن السماك : هو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بني عجل .

 <sup>(</sup>٢) أبو حاتم عبيد الله أبي بكرة الثقفي ، تابعي من أهل البصرة ولي
 سجستان سنة ،ه ه ، ترفي ٧٩ه .

وغابَ الرَّافِدُ ، وأَنتَ بعدَ اللهِ غياثي ، ومُسْتَهى أَودِي(١) أَملي ، فاصْنَع إليِّ إحدى ثلاث : إما أَن تُقيم أَودِي(١) أو تُحُسينَ صَفَد ي(٢) ، أُوتَرُد ّني إلى بلدي . قال : بل أَجْمَعُهُن لك وَحياً (٣) .

ووقفت أعرابية على قوم فقالت : بَنَعُـٰدَتْ مَشَـَقَـَّتي ، وظهرت محارمي ، وبَلغَـت حاجتي إلى الرَّمق ، والله سائلكم عن مقامي .

وقال بعضهم: اللهم أعنتي على الموت وكثر بتيه، وعلى القبر وغُدُمَّته، وعلى الميزان وحُقَّته، وعلى الصَّراط وذيلَّته ، وعلى يَوْم القبيامَة وروعته.

وقال آخر: اللَّهُمُ أَعْشِنِي بالإِفْتَـقِارِ إِليك، ولاتُهُمْقُرْنِي بالاسْتَـغْناءِ عَنَـٰك .

<sup>(</sup>١) أقام أودها : قوم اعوجاجها .

<sup>(</sup>٢) الصفد: العطاء.

<sup>(</sup>٣) الوحي : (كغني ) العجل المسرع .

البالبالبالع

### أمثال ُ العَرَب

هذا البابُ نذكر فيه صُوراً من أمثال العرب مما يَحْسُنُ المحاضرة به في المحاورات ، وإيرادُه في آثناء المكاتبات ومنجنس أجناساً ، ويتَسْبَعُ في تجنيسه الألفاظ دون المعاني . يقد م في كل باب ماجاء منها على لفظ : « أَفْعَلَ » فإنها أكثر تكوارا في الكلام ، والحاجة للها أمس ، والنّاس بها أله مَجُ .

# في أسماء الرجال وصفاتهم

آبِلُ من حُنيْف الحناتِم (١) . أَبْنَخَلُ من مادرِ (٢) .

<sup>(</sup>١) آبل : من الأبالة وهي حذق رعية الإبل والشاء . وحنيف : هو أحد بني حنتم بن عدي بن الحارث بن تيم الله .

 <sup>(</sup>٢) مادر : اسمه محارق أحد بني هلال بن عامر بن صعصعة ، سقى
 إبله ، وبقي في أسفل الحوض ماء قليل فسلح فيه ، ومدر به الحوض أي
 طينه لتعافه إبل غيره فلا ترده .

أَبْلَغُ من سَحَبان واثِلِ (١) . أَبْدِينُ من قَس (٢) .

أَبْخَلُ من ذي مَعْدُرة (٣) .

أَبْخُلُ من الضَّنين بنائل غيره (٤) .

أَبرُ من فَـلَـُحـَس . وهو رَجـُلٌ من شيبان ، حمل أَباه على ظـهـُـره وحــَجَّ به .

أَبْطَأُ من فينْد: بِتَعَشَّتُهُ مولاتُه ليقتبيسَ ناراً فعاد إليها بعد سنة (٥) .

<sup>(</sup>١) خطب في صلح بين حيين شطر يوم فما أعاد كلمة . وهو جاهلي أدرك الإسلام .

<sup>(</sup>٢) أبين : أي أفصح ، من البيان . وهو قس بن ساعدة الإيادي الحاهلي ، أسقف نجران ، كان حكيما بليغاً .

<sup>(</sup>٣) و هو الذي إذا سئل أخذ في تلفيق المعاذير .

<sup>(</sup>٤) مأخوذ من قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي :

و إن امرءا ضنت يداه على امرىء . . . بنيل يد من غيره لبخيل .

<sup>(</sup>ه) هو مخنث من أهل المدينة مغن يكنى بأبيي زيد . وكان مولى لمائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، بعثته ليقتبس ناراً ، فأتى مصر فأقام سنة ، ثم جاءها بنار وهو يعدو ، فمثر فتبدد الجمر فقال : تمست العجلة .

أَجَـَلُ وَأَجمـَلُ من ذِي العـَمامة : وهو سعيدُ بنُ العـَمامة : وهو سعيدُ بنُ العاص بن أَمية (١) .

أَجْوَ دُ من حاتم (٢) .

أَجْوَدُ مِن كَعْبِ بنِ مَامَة (٣) .

أَجْنُوَدُ من هَرَمٍ (٤) .

أَجَنَ أُ من دُقَيَّة : هو دُقيَّة أُ بنُ عبادية َ بنِ أَسماء َ بنِ

أَحْسَقُ من هَبنتية : ذي الوّدعات (٥) .

<sup>(</sup>١) لقب بذي العمامة لسيادته قومه ، وكان في الحاهلية ، إذا لبس العمامة لا يلبس قرشي عمامة على لومها هيبة منه .

<sup>(</sup>٢) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج ، كان جواداً شجاعاً .

 <sup>(</sup>٣) هو كعب بن مامة الإيادي ، وهو الذي جاد بروحه في إيثار
 النمري على نفسه في يوم شديد الحرارة .

<sup>(</sup>٤) هرم بن سنان بن أبي حارثة المري ، كان لفرط جوده يلومه قومه .

<sup>(</sup>ه) هو يزيد بن ثروان أحد بني قيس بن ثعلبة ، ضل بعير ، فجعل يطلبه وينشده ويقول : من وجده فهو له . فقيل له : فلم تطلبه ! فقال : أين حلاوة الوجدان .

أَحْمَقُ من شرَنْسِتُ (١) .

أَحْمَقُ من بَيَّهُسْ (٢) .

أَحْمَـقُ مِن حُجَّيَـنْة ، رجل من بني الصَّبْداء .

أَحْمَى أَنْ مَن أَبِي غَـَبْشَان : باع مفاتيحَ الكعبة لقصي بيزق عمر . (٣)

أَحْسَقُ من حَلَّانَةً (٤) .

أَحْمَتَى من شيْخ : فهو بطْن من عبد القيس اشترى الفسْو من إياد ، وكانوا يُعَدَّرُون به ، فعيُرّرت بعد ذلك عبد القيس بالفسوة .

أَحْمَتَىٰ مَن رَبِيعةَ البكاء: هو ربيعة بنُ عامرِ بنِ ربيعة بن عامرِ بنِ ربيعة بن صعصعة ، رأى أُمنَّه بن وهو رجل - تحت زوجيها ، فقرر أن يَقَتْلُمَها فبكى ، وصاح ، فقيل له : أهونَ مقتول أمَّ تحت زوج .

<sup>(</sup>١) ويقال جرنبذ وهو من بني سدوس .

<sup>(</sup>٢) هُو رَجِلُ مِن بِني فَزَارَة بِن دَبِيانَ بِن بِغَيْضٍ .

<sup>(</sup>٣) هو المحترش بن حِليل بن حبشية بن سلول بن كعب من خزاعة .

<sup>(</sup>٤) حذنة : يقال إنه أحمق من كان في العرب على وجه الأرض .

# مين الحيكمة

أَحْكُمُ من لُقُمان (١) .

أَحْكُمُ من هَرِم بن قُطْبُة (٢) .

أَحْمَى من مُجِير الجَراد : وهو مُدلجُ بنُ سُويَدُد الطائي (٣) .

أَحَمْدَى من مُعجير الظَّعَنْ ِ: وهو ربيعة ُ بنُ مُكَدَدَّم (٤).

أحُلْم من الأحنف (٥) .

(١) هو لقمان الحكيم المذكور في القرآن الكريم .

 <sup>(</sup>٢) هذا من الحكم لا من الحكمة ، وهو الفزاري الذي تحاكم إليه
 عامر بن الطفيل وعلقمة بن علائة الحمفريان .

<sup>(</sup>٣) ويقال إن المجير هو حارثة بن مر أبا حنبل ، رأى قوماً من طيىء ومعهم أوعية ليأخلوا الجراد الذي وقع في فنائه فمنعهم حتى طلعت الشمس فطار .

<sup>(</sup>٤) لقي ربيعة نبيشة بن حبيب السلمى وقد خرج غازياً ، فأراد احتواء ظعن من بني كنانة فمانعه فطعنه نبيشة في عضده ، فظل يقاتل والقوم محجمون عنه ، وهو ينزف حتى خر لوجهه ، وطلبوا الظعن فلم يلحقوهن ، فضرب به المثل .

<sup>(</sup>ه هو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية سمى بالأحنف لأن في رجله حنف أي ميل .

أحاسم من قيس بن عاصم (١) . أَحْزَمُ من سنان بن أبي حارثة (٢) . أَدل من دُعتيميص الرَّمثل (٣). أدهى من قسيس بن زُهميس (٤) .

أَرْمِي مَنْ ابْنِ تَـقَّنْ . وهو رجل " من عاد (٥) .

أَرْوَى من مُعجِلِ أَسْعَلَه : كَانَ رَجَلاً أَحْمَقَ وَقَعَ في غدير فجعل ينادي ابن عم له يقال له « أُسعد » ويقول : ناوِلْنِي شيئاً أَشْرِبُ به الماء ويصيح بذلك حتى غَرَق (٦) .

- (١) هو قيس بن عاصم المنقري ، جائوا يوماً بابن له قتيل ، وابن عم له كتيف فقالوا: ان ابن عمك هذا قتل ابنك. فما قطع حديثه، و لا حل حبوته والتفت إلى أحد بنيه فقال له : يا بني ، قم إلى ابن عمك فاطلقه ، وإلى أخيك فادفنه ، وإلى أم القتيل فأعطها مائه ناقة فانها غريبة عساها تسلق عنه ، ساد في قومه وتوفي نحو ۲۰ م.
- (٢) هو أبو هرم بن سنان ، قيل لم يجتمع الحزم والحلم في رجل إلا في سنان .
  - (٣) كان رجلا خريتا داهيا ، يستاف التراب فيعرف الطريق .
    - (؛) قيس بن زهير سيد عبس .
    - (ه) هو رجل من عاد ، كان أرمي رماة زمانه .
- (٤) معجل : بتشديد الحيم الذي يجلب الإبل جلبة ، ثم يحدرها إلى أهل الماء قبل أن ترد الإبل ، وأسعد : قبيلة .

أَزنى من قرِد (١) .

أَسَأَلُ مِن فَلَمْحُس (٢): وهو رجلٌ من بني شَيْبان كان سيداً عزيزاً بسأل سهما في الجيش وهو في بيته فيتعطى لعزّه فاذا أعطييه ، سأل لامرأته ، فاذا أعطيه سأل لمعيره ، وكان له ابن يقال له « زاهرٌ » فكان مثله فقيل فيه : العصا من العصية . هكذا رواه ابن حبيب ، فأما أبو عبيد فإنه يقول : الفائحة أن عام نالناس يقال : أتانا فلان يستقله حس ، كما يتقطفيل .

أَضْبَطُ من عائشة بن عَشْم : هو رجل من بني عبد شمس بن سعد من حديثه أنه كان يسقي إبله يوماً ، فأنزل أخاه في الركبيّة ليميحه ، فازدحمت الإبل فهوت بكرّة في البر ، فأخذ ذكبها ، وصاح بها أخاه : يا أخي : الموت ! فقال : ذلك إلى ذكب البكرة ثم اجتذبها فأخرجها .

 <sup>(</sup>١) قيل هو قرد بن معاوية الهذلي ، وقال بعضــهم : إن القــرد
 إن أزنى الحيوانات .

<sup>(</sup>٢) هو الذي يتحين طعام الناسكالطفيلي . والفلحس : الحريص .

أطمعُ من أشعب (١) . أظلمُ من جُلنندي (٢) . أطنعَ من مقدمُور (٣) . أعزَّ من قنُوع (٤) . أفرسُ من ملاعب الأسينيَّة (٥) . أفرتُ من حَجَام ساباط (٢) . أعزَّ من كُليْب وَائيل (٧) .

وكنت أعز عزاً من قنوع للمراج عن مطلة الول

<sup>(</sup>١) هو رجل من أهل المدينة وهو أشعب بن جبير مولى عبد الله ابن الزبير . وهو صاحب النوادر المشهورة في الطمع .

<sup>(</sup>٢) مثل من أمثال أهل عمان في الجاهلية ، والجلندي ملكهم .

<sup>(</sup>٣) قيل هذا لأنه يطمع أن يعود إليه ماقمر .

<sup>(</sup>٤) هو من قول الشاعر .

<sup>(</sup>٥) هو أبو براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ، فارس قيس .

 <sup>(</sup>٦) كان حجاماً ملازماً لساباط وهو موضع بالمدائن بفارس ، فاذا
 مر به جند قد ضرب عليهم البعث حجمهم نسيئة بدانق واحد إلى وقت رجوعهم .

 <sup>(</sup>٧) هو كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير ، كان سيد ربيعة
 وقائد نزار كلها بلغ عن عزء أنه كان يحمي الكاثر ويجير الصيد .

أعزُّ من مترُّوان القرِظ (١) . أعند كي من الشَّنْفركي (٢) . أعند كي من السُّلَيْك (٣) . أعني من الباقيل (٤) . أغنزل من امريء القييس (٥) . أغدر من قييس بن عاصم (٢) . أغدر من عنتيبة بن الحارث (٧) .

<sup>(</sup>١) هو مروان بن زنباع العبسي .

 <sup>(</sup>۲) أعدى : • ن العدو ، والشنفرى هو اسم شاعر جاهليمن الأزد ،
 من العدائين الصعاليك .

<sup>(</sup>٣) السليك هو عمير بن يثربي صعلوك جاهلي عداء تميمي من بني سعد ، وسلكه أمه وكانت سوداء وإليها ينسب . والسليك والشنفرى كانا يسبقان الأفراس ويصيدان الظباء عدوا .

<sup>(؛)</sup> هو رجل من إياد وقيل من ربيعة ، بلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما ، فمر بقوم فقالوا له : بكم اشتريت الظبي . فمد يديه وأخرج لسانه يريد أحد عشر ، فشرد الظبي .

<sup>(</sup>٥) أغزل هنا : من الغزل وهو التشبيب بالنساء .

<sup>(</sup>٦) هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر التميمي .

<sup>(</sup>٧) من بني يربوع من تميم .

أُغلى فيدَاءً من حَاجِيب بنِ زُرَارة (١) . أُغلى فيدَاءً من بيسْطام بن قيْس .

أوفى من الحارث: تقول مُضَرُ: هو الحارث بن ظالم. وتقول ربيعة : هو الحارثُ بنُ عَبَيّاد.

أَوْفَى من عَـوْفِ بنِ مُحَـلَّم (٢) .

أَوْفَتِي من السِّمَوْأَلُ (٣) .

أَوْفُرُ فَالِدَاءَ مِن الْآتَشْعَتُ : أَسَرَتُنْهُ مَلَدُ حَرِيجُ فَــُفَـــدَى نَفْسَهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ بِتَعِيرٍ (٤) .

أَهْوَنُ مِن نَبَالَةَ عَلَى الْحَجَمَّاجِ . تَبَالَةَ : بَلَدَةُ صَغَيرَةٌ مِن بِلَدَانِ اليمن يَقَالَ إِنَهَا أَوَّلُ بِلَمْدَةَ وَلَيْهَا الْحَجَمَّاجُ ، فيقال إِنه لما سار إليها قال للدَّليلِ : أَيْنَ هِي : قال : قد سترتها هذه الاَ كَيمَةُ عنك . فقال : أَهْوِنْ عَلَي بعمل بلدة تسترها أَكَمَةٌ ، ورجع .

<sup>(</sup>١) كان فداء حاجب وبسطام فيما يقول المقلل مائتي بعير ، وفيما يقول المكثر أربعمائة بعبر .

<sup>(</sup>۲) جاهلی من بکو .

<sup>(</sup>٣) هو السموأل بن حيان بن عادياء .

<sup>(</sup>٤) هو قيس بن معدي كرب وكان فداء الملك ألف بعير .

أَجْرَأَ من فارس ختصافِ (١) . أَجْرُأُ من ختاصي الأسدِ . أَجْرَأُ من المَاشِي بترْج : وهي مَأْسَدَة .

سائر ما جاء من الأمثال في أسماء الرجال متواعيد عُمْرُقُوب. يُضْرَبُ في الخُلْفِ والمَطْل (٢). بَلْقَى مالاتَى يسارُ الكَواعيب: يُضْرَبُ لمن يطمع غيما يورَّطنُه (٣).

<sup>(</sup>۱) هو رجل غساني كان له فرس لا يجارى ، خصاف : قبيلة .

<sup>(</sup>٢) عرقوب : رحل من العماليق أتاه أخ له يسأله فقال له : إذا طلعت النخلة فلك طلعها ، فلما أطلعت أتاه للعدة فقال : دعها حتى تصير بلحا ، فلما أبلحت قال له : دعها حتى تصير زهوا ، فلما زهت قال له دعها حتى تدير رطبا ، فلما أرطبت وأتمرت ، جدها عرقوب في الليل ولم يعط أخاه شيئاً . فضرب في المماطلة والتسويف .

<sup>(</sup>٣) كان يسار عبداً أسود ، يرعى لأهله إبلا . وكان لمولى يسار بنت ، فمرت بابله وسقاها اللبن وكان يسار أفجج . – وهو تباعد ما بين الرجلين – فأشار عليه أحد العبيد بالتقرب إليها فعاقبته وقطعت أنفه وأذنيه وتركته .

أَسَعَدُ أَمْ سُعَيَدُ(١) ؟
إن تسمَعُ بالمُعيدِيّ خيرٌ من أن تراه(٢) .
نفنسُ عصام سَوَّدَتْ عصاماً (٣) .
كَبُر عَمْرو عن الطَّوق(٤) .
أُوردَها سَعَدُ وَسَعَدٌ مُشْتَمِلٌ (٥) .
جزاء سِنتَمار (٢) .
أُودتَى كما أُودتَى دَرِم (٧) .

<sup>(</sup>١) هما ابنا ضبة أد ، خرجا في طلب إبل لهما ، فرجع سعد ، ولم يرجع سعيد ، فكان ضبة إذا رأى شخصاً مقبلا قال ذلك أي : أي ابني هو الموجود .

 <sup>(</sup>۲) المثل المنذر بن ماه السماه ، قال لشقة بن ضمرة التميمي ، وكان سمع بذكره فلما رآه تقحمه عينه .

<sup>(</sup>٣) هو عصام بن شهير حاجب النعمان .

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن عدي اللخمي ، ابن أخت جذيمة بن مالك الأبرش الأزدي من ملوك الحيرة .

<sup>(</sup>ه) تزوج مالك بن زيد مناة وشغل بعروسه ، فأورد أخوه سمد الإبل ، وأخل بالرفق بها ، فقال له :

أوردها سعد وسعد مشتهل ما هكذا تورد يا سعد الابل

<sup>(</sup>٦) هو بناء بنى للنعمان امرىء القيس الحورنق ، فقتله لثلا يعمل لغيره مثله .

<sup>(</sup>٧) هو درم بن دب بن مرة بن ذهل بن شيبان ، قتله النعمان .

إن الشَّقِيَّ وافد البَراجم(١) . شَاكه أَبا يَسار (٢) . يحْمل شَن أُ وَيَهْد آَى لُكِيْز (٣)

### الأمثال في النساء

أَبْصَرَ من الزَّرْقاء: يُريد زرْقاءَ اليمامة وهي معروفة(٤). أَبْدَى من المُطلَلَّةة(٥).

(١) البراجم هم : عمرو وقيس وغالب وكلفة ومرة وحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ذلك لأن رجلا قال لهم : تعالوا فلنجتمع كبر اجم يدي هذه .

(٢) المشاكهة : المشابهة .

كان رجل له فرس كثيرة العيوب فأراد بيعها فقال صاحب له يكنى أبا يسار إذا عرضتها فامدحها ، فقال عند عرضه لها : أهذه فرسك التي كنت تصيد عليها الوحش ؟ يضرب في إفراط المدح والمبالغة .

- (٣) هما ابنا أفسى بن عبد القيس ، كانا مع أمهما ليلى بنت قران في سفر حى نزلت ذا طوى ، فلما أرادت الرحيل فدت لكيزا ودعت شنا ليحملها ، فحملها وهو غضبان ، حتى إذا وصلا في الثنية رمى بها عن بعيرها فماتت . والمثل يضرب الرجلين يهان أحدهما ويكرم الآخر .
- (٤) هي من بنات لقمان بن عاد ، ملكة اليمامة ، وسميت البلدة بها . كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام .
  - (٥) بذي : ساء خلقه .

أَحْيِتَى من هندي (١) .

أَحْلَكَى من ميراث العمة الرَّقُوب(٢) .

أَخْرِقُ مِن نَاكِشَةً غَنَزُ لَهَا : وهي امرأَةٌ من قُريش (٣)

أَخْزَى من ذات ِ النيحْييَيْن(٤) .

أَحْمَـتَى من دُغة(٥).

أَخْيَلُ من مُذَالة : يعنون الأمَّة لأنها تُنهان وهي تَتبخترُ .

أَزْنَى من سَجَاحِ(٦) .

أَزنَى من هر . وهي امرأةٌ يهودية ، وهي إحدى

<sup>(</sup>١) من الحياء وهي المرأة التي تهدى إلى زوجها .

<sup>(</sup>٢) هي التي لا يعيش لها ولد .

 <sup>(</sup>٣) هي أم ريطة القرشية المعنية بقوله تعالى : « و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا » سورة النحل آية ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) هي امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة ، كانت تبيع السمن في الجاهلية فأتاها خوات بن جبير الأنصاري يبتاع منها سمناً ، فلم ير عندها أحدا ، وساومها فحلت نحيا وحل النحي الآخر وشغل يديها وساورها فلم تستطع دفعه.

<sup>(</sup>٥) هي مارية بنت معنج العجلية .

<sup>(</sup>٦) هي امرأة تميمية تنبأت ، وتزوجت من مسيلمة .

من قطع المهاجرُ يدها حين شَمَتَت بموت النبي صلى الله عليه وسلم .

أَسْرَعُ من نـكاح ِ أُمِّ خار ِجة(١) .

أَشْأُمُ من البَسُوسِ (٢) .

أَسْرَعُ من المُهَاشَهُ اللهُ أَسْمُ اللهُ الله

أَشْأُم من مَنْشم : قيل هي النمامة (٤) .

أَشْأُمُ من رغيف الحَولاء(٥) .

أَشَأُم من ورْقاء(٦) .

أَشْبَقُ من حُبِّي المَّد ينيَّة (٧) .

 <sup>(</sup>١) هي عمرة بنت سعد بن عبد الله الأنمارية ، وخارجة ابنها ،
 كنيت به وتزوجت نيفا وأربمين زوجا .

 <sup>(</sup>٢) هي بنت منقد التميمية ، وهي التي قامت حرب البسوس بسببها
 ودامت أربعين عاما .

<sup>(</sup>٣) هي النمامة .

<sup>(</sup>٤) ومنشم امرأة عطارة ، غمسوا أيديهم في عطرها وتحالفوا على الاستماتة في الحرب .

<sup>(</sup>٥) هي امرأة خبازة كانت في بني سعد بن زيد بن مناة .

<sup>(</sup>٦) يعنون الناقة وهي مشئومة .

<sup>(</sup>٧) هي إمرأة مزواج .

أَضلُّ منْ مَـوَّؤُودَة(١) . أَطُولُ من طنب الحمقاء(٢) . أَعَزُّ من الزَّبَّاء (٣) . أَعَزُّ من حليمة (٤) .

الأمثال ُ في القبائلِ والآباءِ والامهاتِ والشيوخِ والصّبيانِ والاخوةِ والاختواتِ والاحرارِ والعَبيدِ والإماءِ

أَتْمِينَهُ مِن فَقَسِد ثَنَقَسِف : وهو الذي هُـو ِيَ امرأَةَ أَخْيِه فَتَاهَ حَيِّدًا .

أَتْيَهُ مِن أَحْمَسَقِ ثَقَيف : هو يوسفُ بنُ عُـمَسَ ، وهو من التَّيه والكبر(ه) .

(١) المورَّودة هنا هي بنت لقيس بن عاصم ، أختارت سابيها على زرجها فنذر قيس أن يمُدكل بنت تولد له .

(٢) الطنب : الحبل .

(٣) الزباء ملكة تدمر وهي التي دبرت حتى قتلت جذيمة الابرش .

(٤) هي بنت الحارث بن أبي شمر النساني الأعرج ملك الشام .

(ه) يوسف بن عمر كان أمير العراقين من قبل الحليفة هشام بن عبد الملك

### القسبائيل

لايدري أسعد الله أكثر أم جُدام (١). وافتق شَن طبقية (٢). وافتق شَن طبقية (٢). اولا و ثام هملكت جُدام . بعثد النسب (٣). بعثد النسب (٣). الرعي فرارة لاهناك المر تع (٤). ياشن أث خني قاسطاً (٥). لاتعدم من ابن عسمتك نصراً (٢).

<sup>(</sup>١) سعد الله قبيلة عظيمة ، وجذام قبيلة بليت وفنيت .

<sup>(</sup>٢) طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق ، فوقع بها شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دومي بن نزار ، فانتصف منها وأصابت منه فصار مثلا المتفقين في الشدة وغيرها .

<sup>(</sup>٣) أي إذا غاب عنك قريبك فلم ينفعك فهو كمن لا نسب بينك وبينه .

<sup>(</sup>٤) المثل يضرب لمن يصيب شيئا ينفس به عليه .

<sup>(</sup>a) أثخن ؛ أو هن .

عندما وقعت الحرب بين ربيعة بن نزار عبأت شن لأو لاد قاسط .

يضرب لإغراء فيما يكره الخوض فيه .

<sup>(</sup>٦) أي أن ابن عمك يغضب لك إذا رآك مظلوما ، حتى لو كنت تعاديه.

يابعضي دَع بَعضاً: يُضرب في عَطَفَ ذي الرَّحم(١) رُبّ ابن عم ليس بابن عَم ً لك . ربْضُك مَنْك وإنْ كان سَمَاراً(٢) .

<sup>(</sup>١) أول من قاله زرارة بن عدس التميمي ، وذلك أن ابنته كانت إمرأة سويد بن ربيعة ولها منة تسعة بنين ، وإن سويداً قتل أخاً لعمرو بن هند الملك وهو صغير ، ثم هرب فلم يقدر عليه ابن هند ، فأرسل إلى زرارة فقال : ائتني بولده من ابنتك فجاء بهم ، فأمر عمرو بن هند بقتلهم فتعلقوا بجدهم زرارة فقال : يا بعضي ... وأراد بقوله : يا بعضي ، أنهم أجزاء ابنته وابنته جزء منه . وأراد بقوله « بعضا » نفسه .

 <sup>(</sup>٢) الربض : قوت الإنسان من اللبن . السمار : اللبن الممذوق بالماء.
 أي منك أهلك وإن كانوا مقصرين .

<sup>(</sup>٣) قاله لقمان العادي لامرأة معها رجل غريب . يضرب في الاتهام .

<sup>(</sup>٤) يضرب في التصافي بين الأخلاء .

<sup>(</sup>ه) بضم الهاء وكسرها ، أي إذا تعزز وتعظم ، فتذلل أنت وتواضع ، أما بكسر الهاء من وهن يهن ، أي إذا صعب أخوك واشتد فلن .

الناسُ إخوانُ وشتّى في الشّيّم . « انْصُرْ أَخاك ظالِماً أَوْ مَظْلُوماً(١) » .

مُكْرَهُ أُخُوكَ لابطل .

مَن لكَ بأخيكَ كُلُّه .

أخوك مَن صَدَقَك .

إِن أَخَاكَ لَيُسَرُّ بِأَنْ يَعَشَقِلِ ، يَقَالَ فِي الذَمِ(٢) . مِنْ كُلُّ شَيء تَنَحَفْظُ أَخَاكَ إِلاَّ مِنْ نَفْسيه (٣) . لاتكُم أَخاك ، واحْمَد ربّاً عَافاك .

إذا تَرَضَيْتَ أَخَاكَ فَلاَ إِخَاءَ لكَ بِهِ (٤) . لاينُدْعي للجُلُنِّي إلا أخوها(٥) .

<sup>(</sup>١) حديث شريف تكملته : قيل : كيف أنصره ظالما . قال : « تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره » .

 <sup>(</sup>۲) قاله رجل قتل له قتيل فعرض عليه الدية فرفض و هو يريدها .

<sup>(</sup>٣) المقصود : أنك تحفظه من الناس ، فاذا أساء إلى نفسه ، لم تدر كيف تحفظه منها .

<sup>(</sup>٤) أي إذا ألحأك إلى تكلف طلب رضاه ، فليس بأخ لك .

<sup>(</sup>٥) الجلى : الأمر العظيم .

أي لايندب للأمر العظيم إلا من يقوم به ويصلح له ، ويضرب العاجز أيضا . أي ليس مثلك يدعى إلى الأمر العظيم .

النَّفْسُ تَعَلَّمُ مَن أَخُوهً .

#### الشمسيو خ

بِیْسُ مَقَامُ الشَّیْخِ آَمْرِسِ آَمْرِسِ (۱) . کل امریءِ سیعود مُرَیْئاً (۲) .

من العناءِ رياضة ُ الهِـَر ِم(٣) .

تير كته تُقاس بالخداع : يضرب للشيخ ، أي هو شاب في جلده (٤) .

أهون عام سَنَّة (٥) .

أتروض عرسك بعد ما كبرت ومن العناء رياضة الهرم

<sup>(</sup>١) المرس: مصدر مرس الحبل يمرس مرسا، وهو أن يقع في أحد جانبي البكرة بين الخطاف والبكرة وأمرسه: أعاده إلى مجراه. وهو أن يعجز عن الاستقاء لضعفه، يضرب لمن يحوجه الأمر إلى مالا طاقة له به.

 <sup>(</sup>٢) أي تحقره حوادث الدهر وتصغر شأنه . يضرب في تنقل الدهر
 بأهله .

 <sup>(</sup>٣) دخل بعض الشراة على الحليفة المنصور فقال له شيئا في توبيخه ،
 فقال الشاري :

<sup>(</sup>٤) يضر ب الرجل المسن ، أي هو شاب في عقله وجسمه .

<sup>(</sup>٥) أي في عام جدب ومغبة .

يضرب للشيء يستخف به وبهلاكه .

أَهُونُ مُظلُومٌ عَجُوزٌ مُعَثَّقُوقَةٌ (١) .

# الشابُّ والصَّبيُّ

كان ذلك من شبّ إلى دَبّ (٢) .

كُـُلُ الْمُسْرِيءِ فِي بَيْشَيهِ صَبْبِيّ (٣) .

اتق الصبيان لاتُصبِيْك بأعثقائيها (٤).

أد و القنويَّمة لاتأكلها الهنويَّمة (٥) .

(١) يضرب لمن لا يعتد به لضعفه وعجزه .

<sup>(</sup>٢) شب : أي كنت شابا . دب : أي توكأت على العصا .

 <sup>(</sup>٣) قال عمر بن الحطاب : ينبغي الرجل أن يكون في أهله كالصبي ،
 فاذا التمس ما عنده وجد صبياً . يضرب في حسن المعاشرة .

 <sup>(</sup>٤) الأعقاء : جمع عقي وهو أول ما يخرج من بطن المولود .
 والمثل يضرب في التحذير .

<sup>(</sup>ه) القويمة : تصغير قامة ، أي الصبي . الهويمة : تصغير هامة أي أدرك الصبي حتى لا تعضه هامة . يضر ب في إدراك الرجل الحاهل حتى لا يقع في الهلاك .

عبد صريخه أمة .

استُتَعَنَّتُ عَبَّدي فاستعانَ عَبَّدي عَبَّدهُ. الحُرُّ يُعطى والعبدُ يألمُ قَلَيْبُه(١) .

ياعبد من لاعبد له (٢) .

حَبِيبٌ إِلَى عَبِيْدِ سَوْءِ مَنَحْكِيدُهُ (٣) .

احْملِ العبد على فرس إن هلك ، هلك ، هلك ، وإن عاش فلك (٤) .

عبد" أُرْسيل في سوهمه (٥) .

هو العبد زُلمة (٦) .

<sup>(</sup>١) يضرب لن يبخل ويأمر الناس بالبخل.

<sup>(</sup>٢) يضرب في ذلة من ليس له ناصر ولا معين .

<sup>(</sup>٣) حكد إلى أصله : رجع . والمحكد : المحتد والملجأ .

<sup>(</sup>٤) يضرب ان يهون على صاحبه .

<sup>(</sup>ه) السوم : الإهمال . وذلك إذا وثقت بالرجل وفوضت إليه أمرك فأتى فيما بينك ربينه غير السداد .

<sup>(</sup>٦) زلمت القدح إذا أبريته وسويته ، والمقصود أن قدره قدر العبيد .

# أُنجزَ حُرُّ ماوَعَد(١) .

### الوَلدَ

وَلَدُكُ مِن دَمَّى عَقَيْبَيْكُ (٢) . ابْنُكَ ابنُ بَوحِيكُ(٣) . مَن ْ سَرَّهُ مُ بَنْدُوهُ ، سَاءَتْهُ نَفْسُهُ (٤) .

# النَّفْسُ والجَسَد

أَلْقَتَى عليه شراً شرَّه : أي ألقى نقفْسة عليه من حُبَّه .

<sup>(</sup>١) قال الحارث بن عمرو بن حجر الكندي لصخر بن نهشل وكان له مرياع حنظلة فجعل للحارث الخمس منه ، إن دله على غنيمة ، ففعل ، ووفى بوعده .

 <sup>(</sup>۲) أي و لدك الذي نفست به فأدمى النفاس عقبيك أي من و لدته فهو ابنك .

<sup>(</sup>٣) البوح : جمع باحة الدار أي ابنك من نشأ عندك لا عند غيرك .

<sup>(</sup>٤) رأى ضرار بن عمرو الضبي من بنيه ثلاثة عشر رجلا كلهم يطمن في الحيل ويحمل القناة الثقيلة فسره ذلك ، وأخذ قناة ليطعن بها فمجز لكبره.

أَلْقَى عَلَيْهِ أَرْوَاقَهُ ۚ (١) .

مثل ذلك :

هجم عليه نقاباً: أي بنفسه.

ضرب على ذلك الأكر حاشه : أي نفسه .

أَلْقَى عَلَيْهِ أَجِرَامُهُ وَأَجْرَانُهُ : أَي هُواهُ .

ضرب عليه جَرُوتَكَه : أي وَطَيَّنَ عَلَيْهُ نَهُـ سُمَّه .

مَا أَنْتَ بِأَنْجَاهِم مَرَقَةً : يَعْنِي نَفْساً .

النفس أعلم مَن أخوك النَّافِعُ .

أكذبِ النفسَ إذا حَدَّثْتُها .

النفسُ مولعة " بِيَحْبُ العاجِل .

# الرَّأْسُ والعُنْـُقُ

هو في مل ع رأسيه: أي هو فيما يشغله . جاحش عن حيط رقب تي يدافع عن دمه (٢) .

<sup>(</sup>١) أي أحبه حبا شديداً .

 <sup>(</sup>٢) خيط رقبته : هو النخاع وهو العرق الذي يستبطن الفقار من الدماغ إلى الظهر يضرب في دفاع الرجل عن نفسه .

- أعطاهُ بقُوف رَقبَتهِ : أَي بجملته (١) . وأخذه بظوف رقبته (٢) . بُولِخ به الدُخنَاقُ (٣) .
  - الوَّجْهُ أَ

وجه المُحرَّش أَقْدْبَــَحُ (٤).

قبل البُكاء كان وجهلك عابيساً .

# اللِّحْيْــَةُ والشَّعْرُ

فلم خُلِقَتُ إِذَا لَمُ أَخْلَعَ الرَجَالَ : يَعْنِي لِحَيْنَهُ . أَصْهِبُ السِّبالَ : من أَسْمَاء العَدُوِّ (٥) .

<sup>(</sup>١) هو جلدتها وقيل شعرها وقيل المخ وقيل القذال .

<sup>(</sup>٢) أي بجلد رقبته .

<sup>(</sup>٣) يضرب في بلوغ الحهد .

<sup>(</sup>٤) أي وجه المبلغ قبيح ، أقبح من وجه قائله .

<sup>(</sup>ه) لأن الصهبة من ألوان الروم .

#### الأسشتان

إنه لَيَحُرْقُ عليه الأُرَّمَ (١) .

قد تَحَدَّتُهُ من بِنَاتِ النواجد .

قد عض على نواجده .

متى عهدُك بأسفل فيك. أي متى أبعدت. فضُرِبَ مثلاً للأمر القديم .

ما في فسيه حاكَّةٌ ولا تاكَّة (٢) :

جاء تَضبُّ ليتمُهُ براد به الحرص (٣).

جاء وهو يقرّعُ سين ّ نادم ،

أَعييَيْتَنبِي بِأُشْرُ فكيف بُدُرُدُرٍ (٤) ؟

أَهدِ لِحَارِكِ أَشَـدُ لَمْضغَيكِ : يقول إِذَا أَهديتَ أَهدوا إِلَيكُ .

<sup>(</sup>١) الأرم: الأضراس. أي من الفيظ.

<sup>(</sup>٢) أي ضرس و لا ناب . من قولهم تكه تكا إذا قطمه .

<sup>(</sup>٣) أي تسيل دما .

 <sup>(</sup>٤) الأشر : بضم الشين وفتحها تحدد الأسنان ورقة أطرافها ،
 ويكون ذلك في أسنان الأحداث وتفعله المرأة الكبيرة تشبها بهم .

أَنواهُمُهَا مُهجَاسُنُهَا (١) . أَراكَ بَشَرٌ مَا أَحَارَ مِشْفَرُ (٢) . حيَّاكَ من خلا فُوهُ (٣) . حَدَّثِينِي فَاهُ إِلَى فَيِيَّ (٤) . فُلاَنُ خَفَيفُ الشَّفَة : أَي قليل المسألة .

#### اليسد

أَطْعَسَمَتُنَاتُ يَكُ شَبِيعِتُ ثُمَ جَاعِتُ ثُمَ شَبِيعِتُ ، وَلا أَطَعِمَتْكُ يَكُ جَاعِتُ ثُمَّ شَبَعِتَ (٥) . هُنُمْ عَلَيْهِ يَكُ : أَي مجتمعون .

 <sup>(</sup>١) المقصود أفواه الإبل التي تحسن الأكل تدل على سمنها ، و المجاس المواضع التي يجس بها .

<sup>(</sup>٢) المعنى : إذا رأيت بشر الحيوان سمينا كان أو هزيلا استدللت به على كيفية أكله .

<sup>(</sup>٣) يضرب للمشتغل عن الاهتمام بصاحبه .

<sup>(</sup>٤) أي حدثه مشافهة .

<sup>(</sup>ه) أو ل من قالته امرأة ، قال لها ابنها : إني أخرج فأطلب من فضل الله فدعت له بهذا .

ما أبالي على أي ترَطُّريه وَقَعَ . وقتريه أيضاً (١) . بيجننبيه فلمُتكُن الوَجْبيَةُ (٢) . من كيلا جننبيئك لا لبنيئك (٣) .

# البَطَنْ والظَّهُرُ

انقطع السلّى في البطن : أي فات لأ مر (٤) . ما في بطنيها نُعرة : أي ليس بها حبّل (٥) . بطنني فعطّري ، وسائري فلري (٦) . نزت به البيط ننة (٧) . قلب الأمر ظهراً لبيطن .

<sup>(</sup>١) يضرب لمن لا يشفق عليه .

<sup>(</sup>٢) أي السقطة ، يقال عند الدعاء على الانسان .

<sup>(</sup>٣) أي من كل جهة دعاء عليك .

<sup>(</sup>٤) هو الذي يكون فيه الولد .

<sup>(</sup>ه) هو الجنين قبل تمام خلقه .

<sup>(</sup>٦) نزل رجل جائع بقوم فأمروا الحارية بتطبيبه فقال لها ذلك .

<sup>(</sup>٧) يضر ب لمن لا يحتمل النعمة . أ

إِنْ كَنْتَ تَشُدُّ بِي أَزْرَكَ فَأَرْخِهِ .

ماتَ بيبِطْنَته لم يتغضَعْخَضُ منها شيءٌ : يقالُ للبخيل (١) .

مات وهو عريص ُ البطان .

لا تجعل حاجتي منك بظهر (٢).

ما حَمَكُ ۚ ظُهُري مثلُ يدي (٣) .

عَرَفَ بَطْنِي تُـرُ بَـهُ .قيل في ذروته وغاربه (٤) .

القَلَبُ والكَبِيدُ

يستمعُ المرءُ بأصْغَرَيْهِ (٥) . اجعله في سويداءِ قَلَسْبَكَ .

<sup>(</sup>١) البطنة : الامتلاء الشديد من الطعام .

<sup>(</sup>٢) أي لا تجعلها خلفك فتنساها .

<sup>(</sup>٣) يضرب في اعتناء الرجل بشئون نفسه .

 <sup>(</sup>٤) غاب رجل عن بلاده ثم قدم فألصق بطنه بالأرض فقال ذلك .
 يضرب في كل شيء وصل إليه بعد تمنيه وإرادته .

<sup>(</sup>٥) الأصغران : القلب واللسان .

ما أَبْرَدَهَا على الكَبْيِدِ ، هو بَيْنَ الخِلْبِ والكَبْيِد (١) . هو أَسْوَدُ الكَبْبِدِ (٢) .

# الرَّجْلُ والسَّاقُ

رَمَـَاهُ فَأَشُـُواه.من الشَّـَوَى وهي القَـَواثِـمُ (٣) . قَـــــَحَ فِي ساقِـه (٤) .

# الع<sup>زر</sup>وق

أَحبْرتُهُ بعجَري وبُجَرِي (٥) . فَتَح صَدْرَكَ بعِلْم عُجَرِكَ وبُعِرَكَ .

<sup>(</sup>١) الخلب : لحمه لا صقة بالكبد . يضرب للقريب من النفس .

<sup>(</sup>٢) أي عدو وكأن كبده محترقة .

 <sup>(</sup>٣) يضرب لمن يقصدك بسوء تسلم منه . والشوى : جمع شواة ،
 وهي الطرف من الجسم .

<sup>(؛)</sup> أي عمل ما يكره .

<sup>(</sup>ه) العجرة : نفخة في الظهر . ويقال : هي العروق المتعقدة في الحسد . والبجر : العروق المتعقدة في البطن خاصة . والمراد أخبرته بكل شيء ولم أستر عنه شيئاً .

بالرِّفاءِ والبَّنين (۱) . هُنبِئْتَ فلا تُننگنهُ (۲) . من بِتَنْگَيْحِ الحَسْنَاءَ يُعْطِ مِهَاْراً (۳) .

الأمثال ُ في الإبلِ والخيلِ والسِغنَالِ والحَميرِ

أَحْقَلُ من جَمَل .

أَحْسَنُ من شَنَف الْأَنْضُر (٤) .

أَخَـَفُّ حَلِماً من بعير .

أَخْدِيَبُ من ناتج سَقْبِ من حائل (٥) .

أَخْلَقَتُ من بَنُوْلُ البعير .

أذل من السُّقبان بين الحلائب (٦) .

<sup>(</sup>١) يقال للتهنئة بالزواج .

<sup>(</sup>٢) أي لا تضعف .

<sup>(</sup>٣) أي من طلب نفيساً بذل فيه الكثير .

<sup>(</sup>٤) الأنضر: جمع تضر وهو الخالص من الذهب.

<sup>(</sup>ه) السقب : ولد الناقة الذكر ، وكل حامل ينقطع عنها الحمل سنة ، أو سنوات فهي حائل حتى تحمل .

 <sup>(</sup>٦) السقبان : جمع سقب وهو ولد الناقة الذكر ساعة يولد .
 الحلائب : جمع حلوب : ذات اللبن .

كانت عليهم كراغيية البَكْر (١) . أَكْرَمُ نَجْرُهُ (٢) . أَكُرْمُ نَجْرُهُ (٢) .

كلُ نُمجار إبل نُمجارُها (٣) .

نُمجارها نارها (٤) .

لا تنسُبُوها وانظروا ما نارُها: قالوا ذلك للبعير. أُصُوصٌ عليها صُوصٌ : الأصوص الناقة الحائل السمينة. والصوص الرجل اللئيم.

أخذت الإبل أسلحتها.

يُهُيَّيِّج لِي السَّقام ، شَولاًن البَروق في كل عام (٥). أَصْيَرُ من عَوْد (٦) .

\*\*

<sup>(</sup>١) الراغية مصدر بممنى الرغاء . والبكر : سقب ناقة صالح عليه السلام ، وذلك أنه لما عقرت الناقة صعد الجبل فرغا فأتاهم العذاب . يضرب في الشؤم .

<sup>(</sup>٢) أي أكرم أصل الإبل السراع ويضرب الكريم.

<sup>(</sup>٣) النجار : الأصل .

يضرب لمن كان له كل لون من الأخلاق .

<sup>(</sup>٤) أي أصلها سمتها . يضرب في ظاهر الشيء الدال على باطنه .

<sup>(</sup>ه) البروق : الناقة التي تشيل بذنبها .

<sup>(</sup>٦) العود : المسن من الحمال .

## الخييل

هذا أوانُ الشَّدِّ ، فاشـْتدّي زيتمُ : زيتمُ اسمُ فَرَس ِ (١) .

كان جِلْهُ عَا باسقاً من صَوْرِهِ ، ما بين ليحيْسَيْه إلى سينَوْره (٢) .

إنه لحثيثُ التوالي وسريعُ التوالي : يقال للفرس ، وتواليه : مآخيرُه (٣) .

لا يعلمُ شقيٌ مُهُدرًا (٤) .

طَلَبَ الْأَبَلَقُ ٱلْعَقُوقَ (٥).

كان جَوادي فخُصي (٦).

(١) هذا المثل قاله الحجاج بن يوسف على المنبر عندما أراد أن يحمس الناس لقتال الحوارج .

(٢) يضرب في وصف الفرس بطول عنقه .

 (٣) المآخير : رجلاه وذنبه . وتوالي كل شيء : أواخره . يضرب للرجل الحاد المسرع .

(٤) يضرب للرجل يعني بالأمر فيطول نصبه وتعبه .

(٥) أعقت الفرس : أي حملت .

الأبلق : الذي لا محمل .

(٦) يضر ب للرجل الجلد ينتكث فيضعف .

- جَرْي المُذَكِيّاتِ غِلاَّبُ (١) .
- الحَدَيْلُ تَدَجَّرِي على مَسَاوِيها (٢) . قد تبلغُ القَطُوفُ الوَسَاعِ (٣) .
  - جاء فلان وقد لفيظ لمجامية (٤) .
    - إن الحواد عيننه فراره (٥) .
      - هُما كفرسي رهان (٦).
- (١) النلاب : المغالبة أي أن المذكبي يغالب مجاريه فيغلبه لقوته ، ويجوز أن يكون المقصود : أن ثاني جريه أبداً أكثر من أوله . وثالثه أكثر من ثانيه فجريه أبداً غلاب ، يضرب لمن يوصف بالتبريز على أترانه في حلبة الفضل .
- (٢) أي إذا كان بها عيب فان كرمها يحبلها على الحري مثلها كمثل الحر الكريم . المساوي : لا واحد له مثل : المحاسن والمقاليد .
- (٣) القطوف من الدواب : الذي يقارب الخطو . الوساع : ضده .
  - يضرب في قناعة المرء ببعض حاجته دون بعض .
    - (؛) إذا انصرف عن حاجته مجهوداً من الإعياء والعطش .
- (٥) عينه فراره : اختبار الشيء ومعرفة حاله كما تفر الدابة أي ينظر لأسنائها لمعرفة سنها .
- (٦) يضرب للاثنين في سباق واحد ، يستويان في الأول ، ويختلفان ني النهاية

الحيثلُ أَعْلَمُ بفرسانيها (١) . أَحُشُّكُ وتروثُني (٢) .

# الأمثال ُ في الحيمــَار ِ

أكرمنت فارتبط .

إذا أدْنينت الحمارَ من الرَّدْهة فلا تَقَدُّلُ له سَـأَ(٣) . وَدِقَ المستَسلم(٤) . وَدِقَ المستَسلم(٤) .

أَدْنَى حِيمَارَيْكِ فَأَرْجُرِي (٥).

دون ذا أو يَنْفُنُ الحِيمارُ (١) .

قد يَـضُرُطُ العَـيَـرُ والمكواةُ في النارِ (٧).

(١) أي هي تعرف فارسها أ الكف.

(٢) أراد تروث على . يضرب لن يحجر إحسانك إليه .

 (٣) الردهة : مستنقع الماء . سأ : زجر الحمار ويقال سأسأت بالحمار إذا دعوته ليشرب . يضرب الرجل يعلم ما يضع .

(؛) ودق : أي قرب ودنا . يضر ب لمن خضع بعد الإباء .

(ه) أي اهتمى بأمرك الأقرب ثم تناولي الأبعد .

(٦) أي ينفق الحمار دون القول الذي تقول عنه . يضرب عند المبالغة في المدح إذا كان بدونه اكتفاء . ينفق : يباع .

(v) يَضَرَّبُ للرَّجُلِ يَخَافُ الأَمْرُ فَيَجْزَعُ قَبِلُ وَقُوعُهُ فَيْهُ .

# الأمثالُ في البَقَرِ والغَنَـم والظِّباء

أَعجلُ من نَعْجَة إلى حَوْض (١) . أَصْرَدُ من عَيْر جَرباءَ (٢) .

أَغرُ من ظبي مُقَدِّمير (٣) .

أصح من ظمَبي .

أَشْقَتَى من راعي ضَأَن ِ ثمانين .

أَشْغُلُ مِن مِمُوْضِع بِنَهُم شَمَانين .

آمن أمن ظلبي مُقلمير .

أَنْوَمُ مِن غَزال (٤) .

أَوْقَىلُ مَن وَعُلُ(٥) .

أسختي من لافظة (٦) .

(١) لأنها إذا رأت الماء زجرت ما في طريقها حتى توافيه .

<sup>(</sup>٢) وذلك لأنها لا تدفأ لقلة شعرها ، ورقة جلدها ، فالبرد أضر لها .

 <sup>(</sup>٣) وذلك لأن صيده في القمراء أسرع منه في الظلمة لأنه يعيش
 في القمراء .

<sup>(</sup>٤) لأنه إذا رضع أمه فروي ، امتلأ نوما .

<sup>(</sup>ه) توقل في الحبل : صعد .

 <sup>(</sup>٦) اللافظة : قيل هي العنز ، وقيل هي الحمامة لأنها تخرج ما في
 بطنها لصغارها .

# الغَنَيْمُ والضَّأْنُ

لايتنفط فيه عَناق(١).

عند النطاح يقلبُ الكَبشُ الأجم (٢) .

لاتنطخُ بها ذاتُ قَرْن حِمَّاء(٣) .

لاينتطحُ فيه عَـنْز ان (٤) .

الأمثال ُ في الأسد ِ والسِّباع ِ والوُحُوش

أبخُر من أسد(٥).

أَجِرأُ من خاصي أَسد .

أَجرأُ من ذي لُبلد(٦) .

أَجِرأُ من أُسامة(V) .

<sup>(</sup>١) أي لا تعطس . النفيط من العناق أمثل العطاس من الانسان .

<sup>[(</sup>٢) يضرب للن غلبه إصاحبه إلى أعد له إ.

<sup>(</sup>٣) يضرب عند اشتداد الزمان وقلة النشاط .

<sup>(؛)</sup> أي لا يكون فيه تغيير ولا يختلفان عليه .

<sup>(</sup>ه) البخر : رائحة الفم الكريهة .

<sup>(</sup>٦) هو الأسد . ولبدته : ما تبلد على منكبيه من الشعر .

 <sup>(</sup>٧) أسامة : من أسماء الأسد .

## الذِّئبُ

من استترعمي الذئب ظلكم (١) .

الذئبُ أدغمُ : يُضرب لمن يُظَنَّ به الخيرُ وليس كذلك لأن الذئابَ دُعْمُ (٢) .

لبست له جالد النَّمو (٣).

## الضبع

أُطْرِقِي أُمَّ عامر .

خامري أمَّ عامر (٤) .

عيثي جَعَار ِ(٥) .

الضَّبُعُ تأكلُ العظام ولاتدري ماقلَدَى اسْتيها .

<sup>(</sup>١) أي ظلم الغنم : يضرب لمن يولي غير أمين .

<sup>(</sup>٢) الدغمة : السواد .

<sup>(</sup>٣) يضرب في إظهار العداوة وكشفها .

<sup>(</sup>٤) خامري : أي استري . وأم عامر : الضبع .

<sup>(</sup>٥) جعار : الضبع لكثرة جعرها عندما تهجم على الغم .

## كمجير أم عامر(١) .

## الشَّعثلَبُ

لقد ذَلَّ من بالتَّ عليه الشَّعالبُ(٢) . كذلك النُّجارُ يختلفُ : مثل يُنسبُ إلى الثعلب . زمانٌ أَر بِبَتْ بالكلابِ الثعالبُ(٣) .

# الهير

إذا اعترَضْتَ كاعتراض الهرَّة ، أُوشكُنْتَ أَن تسقط في أُفرُة (٤)

<sup>(</sup>١) أم عامر هنا : هي الضبع التي أجارها أعرابي فأكلت واستراحت وعندما نام مجيرها بقرت بطنه وشربت من دمه وهربت .

 <sup>(</sup>٢) أصله أن رجلا من العرب يعبد صنماً فنظر يوماً إلى ثعلب جاء
 حتى بال عليه فقال :

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

 <sup>(</sup>٣) أرب : إذا ألفه ولزمه . أي اشتد الزمان فسمن الكلب من
 أكل الحيف فلم يتعرض ويطارد الثعالب . يضرب لن يوالي عدوه لسبب ما .

<sup>(</sup>٤) اعترض ؛ افتعل من العرض وهو النشاط . الأفرة : الشدة .

يضرب النشيط يعفل عن العاقبه .

ما يَعرفُ هـرِّأَ من برَّ .

الأمثالُ في الهَـوام والحَـشَـرات

آحَلُ من السُّوس(١) .
 أَحَوَلُ من قُطْرُ ب (٢) .

أَفسدُ من السُّوسِ.

أَجوعُ من قُمُراد(٣) .

أَسمعُ من قُدراد(٤) .

أَجْهَلُ من فَراشَة(٥) . أَضْعَفُ من فَراشة .

أَطْ مَن فراشة . أَعْلَ مَن فراشة .

(١) قاله خالد بن صفوان بن الأهتم في ابنه للدلالة على البخل و خهم لاعتقاده بان العيال سوس المال .

(٢) قطرب : ذبابة لا تفتر عن الحركة ، وتضيء في الليل كالشعلة .

(٣) لأنه يلزق ظهره بالأرض سنة وبطنه سنة لا يأكل شيئا حتى
 بجد إبلا .

. يبعر . (٤) وذلك لأنه يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتمحرك لها .

(٥ لأنها تطلب النار فتلقى نقسها فيها فتهالك.

## الضي

أَطْعِم أَخاك من عَقَنَتْقل الضّبِ ، إنك إن تمنعتْه منه يغضب (١) .

هذا أجلُّ من الحرَّش (٢) .

أَتعلَّمني بضَبٌّ أَنَا حَرَشْتُه(٣) .

ما أبالي مانهي من الضبِّ ومانضَج (٤) .

كل ضَبِّ عنده مرْداتُه(٥) .

لا أفعل ُ ذلك سن َّ الحسسْل(٦) .

إن تك صباً فأنا حسلة (٧) .

<sup>(</sup>١) العقنقل: قانصة الفسب

 <sup>(</sup>٢) يضرب لمن يخاف الشيء ثم يقع في أشد منه . وحرش الصيد :
 هيجه ليصيده .

<sup>(</sup>٣) مثل يخاطب به العالم من يريد تعليمه ما هو عليم به .

<sup>(؛)</sup> أن يكون لحم ضبك نيئاً لا ينشوي .

<sup>(</sup>٥) المرداة: الصخرة.

<sup>(</sup>٦) الحسل: الضب الطويل العمر لا تسقط له سن أبداً .

<sup>(</sup>٧) يضرب في أن يلقى الرجل مثله في العلم والدهاء .

أَخَذَهُ أَخَدْ الضِّ وَلَدَهُ (١) . إذا أَخَذت برأس الضَّبِّ أَغْنُضِتُه(٢) .

## الظاَّر بان

هما يتماشيان جيلند الظر بان (٣) .

فَسَا بينهم ظر بان(٤) .

## القنفذ

# ذهبوا إسْراءَ قُنْفُدْ (٥) .

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الضب يحرس بيضه عن الهوام ، فاذا خرجت أولاده من البيض ظنها بعض أحناش الأرض فجعل يأخذ ولده واحد واحدا ويقتله فلا ينجو منه إلا الشريد .

<sup>(</sup>٢) يضرب لمن يلجيء غيره إلى ما يكره .

 <sup>(</sup>٣) يضرب للمتفاحشين . والظربان : حيوان لاحم أصغر من السنور منتن الرائحة .

<sup>(</sup>٤) يضرب لقوم تقاطعوا .

<sup>(</sup>ه) أي تفرقوا لأن ذهابهم في الليل .

#### الحييّة

شَيْطَانُ الحَمَاطَةِ : يَضَرِبُ بِهِ الْمَثَلُ فَهُو الْحَيَّةُ (١). إِنَّهُ لِهُمِيثُرُ أَهُنَّارٍ ، وَصِلُ أَصْلال (٢) .

# القُر ادُ

فلاناً يقرد فلاناً : أي يحتال له بخدعة .

لا يليق هذا بصُفُـْرَى . والصَّفَـرُ : حَيَّـةُ تَكُونَ في البِيَطْنُن (٣) .

ما الذُّ بابُ وما مسرَقَتُه ؟

كَلَّهْ تَدْنِي مُنخَّ البَّعوضِ .

لا أَفعلُ ذلك حتى يَحُبُجَّ البُرْغوثُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يضرب للرجل إذ كان ذا منظر قبيح . والحماط : شجر يشبه التين تألفه الحيات . وشيطان الحماط : جنس من الحيات . يألف هذا الشجر .

<sup>(</sup>٢) الهتر : الداهية . وهتر أهتار : داهية دواه .

الصل : الحية تقتل لساعتها إذا نهشت والمثل يضرب للرجل الداهية .

<sup>(</sup>٣) يضرب في قلة الموافقة .

الأمثال في الطبيور : ضواريها وبغائيها آمسَن مين حسمام مكتّة .

آلسَف مين حسمام مكتّة (١) .

آسست من غراب عقدة (٣) .

آبصر من بساز .

آبصر من بساز .

آبصر من فرخ عقاب .

آخطف من فرخ عقاب .

آخطف من عُماب .

آذهني من غراب الأعْصم (٥) .

<sup>(</sup>١) لأنها لا تثار ولا تهاج .

<sup>(</sup>٢) لأنها تبني عشها بثلاثة أعواد في مهب الريح ، فبيضها أضيع شيء .

<sup>(</sup>٣) وهي أرض كثيرة النخل لا يطير غرابها لخصبها .

<sup>(؛)</sup> ملاع : هي الصحراء . لأنها تعرف أنثى الأرنب من ذكرها فتخطفها ليلا ، لأن الذكر يلتوي على عنقها فيقتلها .

<sup>(</sup>٥) الغراب الأعصم : قيل : هو الذي إحدى يديه بيضاء ، أو الأبيض الحناحين ، أو الأحمر الرجلين .

### الغراب

هم في خمير لا يطيرُ غُرابُهُ . لا يكون كذا حتى يتشيب الغُرابُ .

### الخيبارى

كل شيء يحب و آرة حتى الحبارى . أطير ق كرا ، إن النتجام في القُرى (١) . بات فلان كسماء ألحبارى . بات فلان كسماء الحبارى . أطرق كرا إنك لن تُرى وعيد ألحبارى . وعيد ألحبارى الصّقد (٢) .

#### القيطا

لو تُسُرِكُ القَـطَا ليلا ً لنَامَ .

<sup>(</sup>١) كرا : ترخيم كروان ، أي إذا أراد الكروان ألا يصاد فعليه أن يخفض عنقه فان الأطول عنقا وهي النعام اصطيدت . . يضرب لمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه .

<sup>(</sup>٢) المثل يضرب للضعيف يتوعد القوي .

# ليس قطاً مِثْلَ قُطنيًّ (١) .

## الطَّيُّورُ

إِنَّه لواقيعُ الطَّيْرِ . يُقالُ للحَليم (٢) . كَأْنَّ على رَأْسِه الطَّيْرُ (٣) .

خَلَلًا لَكُ الْحُنُونُ فَبَيْضِي وَاصْفَرِي .

ليس هذا بُعشَّك فادْرُجي (٤).

لا تأ كل حتى تبطيرَ عصافيرُ نَـَفَـسَـِك .

طارَ أَنْضَحِيها (٥).

انـُـقـَـطَـعَ قَـُـوَي من قاوية ٍ ، ويقال : قابية من قويها (٦) .

<sup>(</sup>١) يضرب في اتضاع الصغير عن الكبير .

<sup>(</sup>٢) يضرب هذا لمن يوصف بالحلم والوقار .

<sup>(</sup>٣) يضرب للحلماء وأهلَ التأني .

<sup>(</sup>٤) أي ليس هذا مباتك فاخرج منه . يضرب لمن يدعي أمراً ليس من شأنه .

<sup>(</sup>٥) يضرب حينما يفلت من الرجل أفضل صيده أو مغنمه .

<sup>(</sup>٦) يضرب في انقطاع صحبة الأخوين.

كانت بَيْضَة الدِّيك (١) .

فلان "بيضة الباكد : يقال في المدح والذام . أَبْعَدُ مِن مَناط العَيتُوق (٢) .

أرقُّ من الهواء .

أَطُولُ صحبة من الفَرَّقَدَيْن . أَضْيَعُ من قَدَرُ الشَّتَاءِ .

الستماءُ والهَواءُ

لا أفعل ُ ذلك ما إن السَّماء سماء ُ .

لا أَفعلُ ذلك ما إِنَّ في السَّماء نَـَجـُماً .

رأَى فلانٌ الكوكب ظهراً ومُظهراً (٣) .

<sup>(</sup>١) هي آخر بيضه تبيضها الدجاجة ثم تصير عاقراً لا تبيض بعدها .

يضرب لمن فعل شيئاً ثم قطعه آخر الدهر .

 <sup>(</sup>٢) يقال لبعده عن مجرى القمر . وتزعم العرب أن القمر رام المسير
 عليه فعاقه عن ذلك فسمى العيوق .

 <sup>(</sup>٣) أي أظلم يومه لاشتداد الأمر به حتى لاحت الكواكب . يضرب في الشدائد .

أُربِهَا السُّهْمَى وتُدريني القمرُ (١) . جَلَاءُ الجَمَّوْزاءِ : يُضرب للذي يتوعَدُّ ولا يَصنعُ شيئاً .

جاء بالضّمِّ والرِّيح . الضح : الشمس (٢) . لا أَفعلُ ما ذَرَّ شَارِقٌ (٣) . إِنْ يَبَيْغِ عليكَ قومُلك لا يبغ القمرُ (٤) . هَـلُ يَبَغُ لِلْمُ يَبَغُ القَمرُ (٤) . هَـلُ يَبَغُ لِلْمُ يَبَغُ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# في اللَّيل والنَّهار والغَنداة والعَشيِّ والزَّمان ِ والدَّهْر والاحْوال ِ

أَبْقَتَى من الدَّهُـْرِ .

(١) السهى : كوكب صغير خفي في نجوم بنات نعش ، وأصله أن رجلا كان يكلم امرأة بالخفي الغامض من الكلام وهي تكلمه بالواضح . يضرب لمن اقترح على صاحبه شيئاً فأجابه بخلاف مراده .

- (٢) أي جاء بالمال الكثير .
  - (٣) أي أشرقت الشمس .
- (٤) تراهن بنو ثعلبة في الجاهلية على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة فيما إذا رثي القمر مع طلوع الشمس وتحاكموا إلى رجل فقال : إن قومي يبغون علي . . . .

أَبْيَنَ مَن فَلَتَقِ الصَّبْعِ .

# اللَّيلُ والنَّهارُ

لا أَفعل ذلك ما اختلف الجَلَد يدان والملتوَّان والفتيان(١) لا أَفعل ذلك ما اختلف الصَّرْفان (٢) .

السَّميراتُ عليك (٣).

باتت بليلة حُرَّة.

باتت بليلة ِ شيتاء ِ .

ليلة" ليلاء .

يوم أيوم .

المكثار كحاطب الليل (٤) .

الليل مُ أخفتي للوَيثل ِ .

<sup>(</sup>١) الملوان : الليل والنهار .

<sup>(</sup>٢) الصرفان : الليل والنهار .

<sup>(</sup>٣) السمر : الدهر والشدائد . وهو دعاء عليه .

<sup>(؛)</sup> لأنه لا يرى ما يجمعه فيخلط بين الجيد والرديء وربما نهشته حية في الظلام . يضرب للمخلط في كلامه .

اتَّ خُدُ الليلَ جَسَلاً تُدُولِكُ (١) . لقيتُه صَكَّة عُمنيِّ (٢) . بَرْدُ غَدَاة ، غَرَّ عبداً من ظمأ (٣) . عند الصَّباح يحْمدُ القومُ السُّرَى(٤) . عَشَ ولا تَعَشَر (٥) . يأتيك كل غد بما غيه . لقيتُه ذاتَ العُويَّم (٢) .

<sup>(</sup>١) أي عليك بركوب الليل ، وكابد السرى تنل بغيتك . يضرب في الحث على مزاولة الجهد للظفر بالمطالب .

 <sup>(</sup>٢) صكة : أي نصف النهار في الهاجرة . عمي : اسم رجل من العماليق أغار في هذا الوقت على حي فنسب إليه .

 <sup>(</sup>٣) سافر عبد بكرة فلم يستصحب الماء لما رأى من البرد . فلما
 حميت الشمس عليك هلك عطشا فقيل ذلك . يضر ب في عدم الاحتياط للأمر .

<sup>(</sup>٤) يضرب في الحث على مزاولة الأمر بالصبر وتوطين النفس حتى تحمد عاقبته .

<sup>(</sup>ه) أراد رجل أن يفوز بإبله من غير أن يعشيها ثقة بعشب سيجده فقيل ذلك . أي احتط و لا تغتر بما لست على يقين منه . يضرب في الاحتياط .

<sup>(</sup>٦) العويم : تصغير عام .

من سلك الجلدد أمين العيثار (١) .

قتلت أرض عاهلتها .

النَّـَهُـْدُ عند الحافيرَةِ : قالوا : الحافرةُ : الأرضُ وقيل غير ذلك(٢) .

إنَّه لأرْيَضٌ للخير (٣) .

لقييَّهُ بين سَمَع الأرض وبَصَر ها(٤) .

القيتُه بوَحْش أَصْميتَ(٥).

أُخَذَتُ الأرضُ زَخارِفَها(٦) .

بَرِحَ الخَفَاء . الخفاء : المتطأطى ، من الأرض . إن جانب أعياك ، فالحق بجانب .

<sup>(</sup>١) الحدد : الأرض المستوية .

<sup>(</sup>٢) أي لا يزول حافر الفرس حتى ينقد ثمنها لأنها كانت لكرامتها لا تباع نسيئة . يضرب في تعجيل قضاء الحاجة .

<sup>(</sup>٣) أي خليق له قريب منه ، يضرب للرجل الحير .

<sup>(؛)</sup> أي بمكان قفر ، حيث لا سامع ولا مبصر .

<sup>(</sup>ه) وحش : أي المكان الموحش وهو الحالي . وأصمت : علم للفلاة . يضرب لمن لا ناصر له .

<sup>(</sup>٦) إن طال النبت والتف : يضرب لمن صلح حاله بعد فساد .

من تتجنّب الخبّبار ، أمين العيشار (١) . جاء بالطّم و الرّم : الطّم : البحر . والرّم : الثرى (٢) .

أَفْتِي ْ قَبَلَ أَن ْ يُنْحَفَّرَ ثَمَّرَ الْكَ . خُنْد من الرَّضْفْقَة ماعليها (٣) . مايتبيض ْ حَيْجَدَرُهُ . رُمْيِيَ فلان ْ بِحَجْدِر هِ . كانت ْ وقدرة في حَيْجر (٤) .

الامثالُ في السَّحابِ والرَّعدِ والبرقِ والرياحِ والسَّيْلِ والنسيمِ والسَّيْلِ والنسيمِ

## أبرد من ثلثج .

- (١) الحبار : التراب المجتمع بأصول الشجر .
- (۲) الطم والرم : البحر والبر ، وقيل الرطب واليابس ، والماء
   والتراب . للدلالة على العدد الكثير والأمر العجيب .
- (٣) أصله : أن الرضفة تلقى في اللبن فيلزق بها شيء منه فتحمله .
   يضر ب في اغتنام عطاء البخيل .
  - (؛) يضرب لمصيبة احتملها المصاب ولم تؤثر فيه .

من يَسَرُّدُ السيلَ على أَدراجيه(١) ؟

# الأمثال في الشَّجرَرِ والرَّوْضَةِ والصَّمْعْ والنباتِ والنباتِ والمَرْعَى والشُّوكُ

أَطْيَبُ نَشْراً من رَوْضَة ٍ .

أَمرُ من العلَقْم .

أَذَلُ من فَقَعْ بِقاع (٢) .

أُمرُّ من الدَّفْلَتِي .

أَحْمَتَى من رجْلَة (٣) .

أَكْسَى من البَصَلِ (٤).

أَبْعَكُ خَيراً من قَتَادَة(٥).

<sup>(</sup>۱) أدراج : جمع درج وهو السيل . يضرب فيمن لا يقاوم ولا يدافع .

<sup>(</sup>٢) الفقع : الكمأة البيضاء ، وذلك أنه لا يمتنع على من اجتناه .

 <sup>(</sup>٣) هي البقلة الحمراء ، تنبت في مسيل الماء فيقلعها السيل. والرجله:
 المسيل فسميت باسمه .

<sup>(</sup>٤) لأنه متضاعف القشر.

 <sup>(</sup>a) القتادة : و احدة القتاد و هو نبات له شوك كالإبر .

#### الشتجكر

طَمَعُوا بِخَيْرً أَن يِنالُوه فأَصابُوا سَلَعًا وقَاراً(١) . ذليلَ عاذَ بقَرْمُلَـة(٢) .

في عيضة مايتنابتن شكير ها (٣) .

تحمل عيضة " جناها(٤) .

في عَيْصِه مايَنْبُتُ العُود(٥).

عييصُكَ مينْك وإنْ كان أَشيبًا(٦) .

- (٤) أصله أن امرأة عمدت إلى قدحين متشابهين فحطت فيهما سويقا ، وجعلت في أحدهما سما فوضعت الذي فيه السم عند رأس ضرتها لتشر به فقطنت لذلك فلما نامت حولت الذي فيه السم إليها فأخذته فشربته فماتت . يضرب لمن ينصب الشر لغيره فيصاب هو به .
- (ه) العيص : الشجر الكثيف الملتف. فاذا كان العيص كريما كـــان العودكريما ، وإن كان لئيما كان عوده لئيما .
- (٢) العيص : جماعة من السدر تجتمع في مكان واحد . الأشب : شدة التفاف الشجر حتى لا مجاز فيه . والأشب : عيب لأنه يذهب بقوة الأصول وإذا قصد به المدح فلكثرة العدد . وإذا قصد الذم : أي كثرة لاغناء عندها ولا نفع . المقصود : منك أصلك وإن كان أقاربك على خلاف ما تريد .

<sup>(</sup>١) السلع والقار شجرتا سم. يضرب المثل لمن يتوقع خير افأصابه شر .

<sup>(</sup>٢) القرملة : شجرة ضعيفة لا ورق لها .

<sup>(</sup>٣) الشكير : هو ما ينبت حول الشجرة من أصولها .

النبّعُ يقرعُ بعضُه بعضًا (١) . استَغْننَت الشّوكةُ عن التّنْقيح (٢) . من دون ذلك خَرْطُ القَنتاد (٣) . أساء رَعْياً فَسَقَى (٤) . أساء رَعْياً فَسَقَى (٤) . من فأقْصَبَ (٥) . شَرِّ الرِّعاءِ الحُطمةُ (٦) . كَثُرَ الرِّعاءِ الحُطمةُ (٦) . كَثُرَ الحَلَبةُ وقبَلَ الرِّعاءُ .

أُمْرَعْتَ فَانْزِ لِ (٧) .

 <sup>(</sup>١) يضرب في تدافع ذوي القوة . والنبع : شجر تتخذ منه القسي والسهام .

 <sup>(</sup>۲) الشوكة : هي شوكة النخلة ، يضرب في إرادة تقويم ما هو
 مستقيم .

<sup>(</sup>٣) القتاد : نبات له شوك كالإبر .

<sup>(</sup>٤) يسيء الراعي رعي الإبل ويفرط فيه ثم يذهب فيسقيها ملء أجوافها ليحسبها أربابها شباعا .

يضرب لمن لا يحكم الأمر ثم يريد إصلاحه بسوء التدبير فيزيده فساداً .

<sup>(</sup>٥) أقصب : أي امتنع من الورد ، أي رعى فأساء الرعي .

 <sup>(</sup>٦) أي الذي يحطم الماشية أي يكسرها ويضربها إذا ساقها بعنف.
 يضرب في سوء الملكة والسياسة.

<sup>(</sup>٧) يقال لطالب الحاجة ، أي أصبت حاجتك فانزل .

أَصابَ قَرْنَ الكَلَاْ(١) . اختلط المرْعييُّ بالهُـُمـَـل(٢) .

الأمثال في الذَّهَبِ والفيضة والحَديدِ والسَّيفِ والرُّمحِ وأَصنافِ السلاحِ

أَحسن مين شنك الأنْضُر (٣) .

أشد من الحديد .

أرقُّ من شيق الجلم(٤) .

أَنفذ من الإبرة .

أَضْيَقُ من خَرْت الإبرة(٥) .

أَضْيَقُ من سَمَّ الإبرة .

أمضى من الصَّمصامية (٦).

<sup>(</sup>١) قرن الكلا : أنفه لمن أصاب مالا وفيراً .

<sup>(</sup>٢) أي تساوي النعم الذي له راع وما لا راعي له لسوء الرعية .

<sup>(</sup>٣) الأنضر: جمع نضر وهو الخالص من الذهب.

<sup>(</sup>٤) جلم : قطع وجز . الجلم : أداة القطع أو الجز .

<sup>(</sup>ه) خرت الإبرة : ثقبها . وكذلك سم الإبرة .

<sup>(</sup>٢) هو سيف عمرو بن معد يكرب أشهر سيوف العرب وأمضاها .

أمضى من النَّصْل . أمضى من سينان . أطول من الرُّمْثِ . أضيق من ظيل الرمح . أنفذ من خارق (١) . أسرع من السَّهم .

# ابلخلسد

خُمُنُهُ ولو بِقُرطَيْ مارية (٢) .

ما يَحْسُنُ القُلْبانُ في يدي حالبة الضَّأْن (٣).

<sup>(</sup>١) الحارق : السهم .

 <sup>(</sup>٢) ومارية : هي بنت ظالم بن وهب بن الحارث أم الحارث بن أبي شمر الغساني وهي أول عربية تقرطت . يضرب في الترغيب في الشيء وإيجاب الحرص .

 <sup>(</sup>٣) القلب : السوار . يراد بحالبة الضأن : الأم الراعية . يضرب
 لمن يرى بحالة حسنة وليس لها بأهل .

لو ذاتُ سيوارِ لطَمَتُني .

الحكديد

الحديد بالحديد يُفْلَح (١) . لم أَجدُ لشَفْرتي مَحَزّاً .

السييثف

سبق السيفُ العَلْمَ لَ (٢) .

لا يجتمعُ السيفان في غيمد ٍ واحد .

إني لأنظرُ إلى السيفِ وإليك (٣) .

مَن ۚ يَشَنُّر ي سَيفي وهذا أَثَرُه (٤) ؟ .

محا السيفُ ما قال ابنُ دارة آجُمعا (٥).

<sup>(</sup>١) الفلح : الشق . أي يستعان بالأمر الشديد بما يشأكله ويقاربه .

<sup>(</sup>٢) يضرب في الأمر الذي لا يقدر على رده .

<sup>(</sup>٣) أي انظر إلى السيف لأضربك به . يضرب للعدو .

<sup>(</sup>٤) يضرب للرجل تقدم على الأمر وقد اختبره وجربه .

<sup>(</sup>٥) يضرب للجبان يتوعد ولا يفعل .

مازِ رأستك والسيف (١) .

سَلُّو السيفَ واستَلَلْتُ المَنْتَن . ويقال المنتل (٢) .

لكل صارم نتبوة .

لا تأمن الأحمق وبيده السيفُ.

ذكَّرْتَني الطَّعْنَ وكُنْتُ ناسياً (٣).

الْأَمَرُ سُلُنْكُتَى وليس بمَخلوجَة (٤) .

يشُجُّ مَرَّةً ويأْسُو مَرَّةً .

الطَّعْنُ يَظَهْرُ (٥) .

لأَطَعَنَنَ في حَوْصِنِهم (٦) .

فلان" صُلْبُ القَناة .

 <sup>(</sup>١) ماز : ترخيم مازن أي يا مازن باعد رأسك عن السيف .
 يضرب في الأمر بمجانية الشر .

<sup>(</sup>٢) المنتن : هو السيف الرديء وقيل الخنجر . يضرب لمن لا خير فيه .

<sup>(</sup>٣) هو من قول رهم بن حزن الهلالي حين اعترضته تغلب .

<sup>(</sup>١) السلكي : الامر المستقيم . المخلوج : المضطرب .

<sup>(</sup>ه) أي يعطف ذوي الضغائن والعداوات. يضرب للبخيل الذي يعطي على الحوف .

<sup>(</sup>٢) الحوس : الخياطة بغير رقعة .

## القيتثل

ليس بعد الإسار إلا القتشلُ . لا يحزُنْك دَمٌ هراقه أهْلُه (١) أَهْلُ القَتيلِ يَلْمُونَهُ (٢) . أَبْنَى قَائِلُهَا إِلاَّ تِمَاً (٣) .

الأمثالُ في الثيابِ واللِّباسِ والخزِّ والادَمِ والقَرّْ والادَمِ والقَرَّ والادَمِ والقَرِّ والعَيطُر

أذل من النــ عل .

أَرْجَلُ من خُمُفٍّ (٤) .

أَكلبُ مِن صُنع (٥).

<sup>(</sup>١) يضرب في الشماتة بالحاني على نفسه .

<sup>(</sup>٢) لأنهم أشد عناية بأمره من غير هم . يضرب في قيام أهل الاهتمام بالأمر .

<sup>(</sup>٣) التم : التمام . والمعنى : مضى على قوله ولم يرجع عنه .

<sup>(؛)</sup> هو خف البعبر . أي أقوى على أرجله .

<sup>(</sup>٥) لكذبهم في المواعيد .

أَحمقُ من الدابغ على التّحدُليي، (١) .

أَطيبُ نشراً من الصُّوار (٢) .

أُهونُ من ربندة (٣) .

أَهُونُ مَن تُسَلَّمَ ﴿ \$) .

ومثله :

أَعْرَضت القرْفةُ (٥) .

مَا كَانُوا عَنَادُنَا إِلَّا كَنَكَفَّةً ثُنُوبٍ (٦) .

هو كالساقط بين الفيراشيُّـن .

شَمَّرٌ واتَّزَرُ ، والبَّسُ جلدَ النَّمير .

كَمَيَّش ذَلاذ لَه (٧) .

<sup>(1)</sup> التحليء : قشرة اللحم تبقى على الإهاب فلا يناله الدباغ حتى يقشر عنه .

<sup>(</sup>٢) الصوار: فارة المسك.

<sup>(</sup>٣) الرباءة : كل خرقة للتنظيف .

<sup>(</sup>٤) الشملة : خرقة تطلى بها الإبل الحربي .

<sup>(</sup>٥) أي عرضت التهمة بحيث لا يقدر على الإحاطة بها .

<sup>(</sup>٦) يضرب لمن يؤمر بالحد في الحرب خاصته .

<sup>(</sup>٧) أي رفع أذياله . يضرب للمستعد .

من يَطُلُ ذينُلُه ينتطق بــه (١) .
هو الشّعار دون الدّثار (٢) .
جَلَيس " كَشُرَتْ نفس شاغليه .
ليس عليك نسّجُه فاسْحب وجرُر (٣) .
خَلَعُ الدّرع بيد الزّوج (٤) .
فلان نسّيج وَحده .
غَرّني برُرداك من غدافيلي (٥) .
فلان طاهر الدياب .
فلان طاهر الدياب .

الأمثالُ في الرَّحَى والطّعام والأكلِ والشّرب واللَّبَنِ وسائر المأكولاتِ والمشروباتِ

أقادم من الحنطة .

<sup>(</sup>١) والمراد : من كثر ماله أنفق منه .

<sup>(</sup>۲) يضرب للمختص ، والمقرب .

<sup>(</sup>٣) أي أنك لم تتعب فيه فلذلك تفسده .

<sup>(؛)</sup> قالته رقاش بنت عمرو لزوجها كعب بن مالك وقد سألها نزع درعها . يضرب في وضع الشيء في غير موضعه .

<sup>(</sup>ه) الغدافل : هي الحلقان من الثياب ، يضر ب لمن أضاع شيئًا طمعا في خير منه ثم فاته المطموع فيه فيبقى متحصر ا على ما أضاعه .

أشأم من رغيف الحولاء (١) . أدق من الشّخب (٢) . ألين من الرّبدة . ألين من الرّبدة . أمسخ من اللحم الحوار ، وأملخ (٣) . أحملتي من النّشب (٤) . أحملتي من الشّهد . أحلتي من السّلوي . أحلتي من التّمر الجنييّ . أحلتي من التّمر الجنييّ . أحلتي من التّمر الجنييّ . أخلت من التّمر الجنييّ . أعظم بركة من نخلة مريم .

أَسْمِعُ جَعْجَعةً ولا أَرى طحْناً (٥) .

 <sup>(</sup>١) هي امرأة خبازة كانت في بني سعد .

<sup>(</sup>٢) هو ما يخرج من ضرع الشاة كالشعرة في اللبن إذا بدىء بحلبها .

<sup>(</sup>٣) أي : لا طعم له .

<sup>(</sup>٤) النشب : المال .

 <sup>(</sup>٥) الجعجعة : صوت الرحى . والطحن : الدقيق . يضرب للجبان يوعد ولا يوقع ، والبخيل يعد ولا ينجز .

كُلُّ أَداةً الْحُبُزُ عندي غَيْرُهُ (١) .

تَطَعَمَ تَطُعُم (٢) .

اعْلُل تَحْظُب (٣) .

تَسَخَرَّسي يا نفس ُ لا مُشخَّرِّسة َ لك اليوم َ (٤) .

رُبِّ أَكُلَّة تَمْنَعُ الْأَكَلَاتِ (٥).

ليس ليشتَبْعَة خيرٌ من صَفْرة تتَحْفيزُها (٦).

الثَّيِّبُ عُجالة الرِّ اكب (٧).

يُدُوكُ الْحَضْمَ بالقضْمِ (٨) .

(٢) أي ذق حتى يدعوك طعمه إلى أكله . يضرب في الحث على الدخول
 في الأمر .

(٣) الحظوب : السمن والإمتلاء .

(٤) الخرسة : طعام النفساء والمثل قالته نفساء لم تجد من يتمخذ لها طعاما . يضرب لمن يعتني بأمر نفسه .

(٥) يضرب في التحذير .

(٦) العمفرة : الجوعة .

 (٧) قبل : هو تمر بسويق . يضرب في الحث على الرضا فيما سهل مأعده .

(A) الخضم: الأكل بالفم كله. القضم: الأكل بأطراف الأسنان.

<sup>(</sup>١) يضرب عند إعواز الشيء .

تَجَشَّاً لَتُهَمَانُ مَن غير شَبَعَ (١) .
قد نهيئتُكَ عن شَرْبة بالوَشَل (٢) .
لا تشرب مَشْرَبَ صَفْو بكدر .
إنك ريَّانُ فلا تعجل بيشُرْبيك .
ليس الرِّيُّ عن التَّشَافُ (٣) .
أكل عليه الدهرُ وشَرب (٤) .
أحلُبُ حَلَّباً لَكَ شَطْرُهُ (٥) .
لا أفعلُ ذلك ما اختلفت الدَّرَّةُ والجيرَّةُ (٢) .
لا يكون أوَّل من النُّتَبَا لَبَاقَ (٧) .

<sup>(</sup>١) لقمان : يقال هو لقمان العادي . والمثل يضرب لمن يدعي علما لست معه آلته .

<sup>(</sup>٢) الوشل: الماء القليل. يضرب في النهي عن سؤال اللئيم.

<sup>(</sup>٣) أي أن الري يحدث قبل شرب الشفافة ، يضرب في النهي عن استقصاء الأمر والتمادي فيه .

<sup>(؛)</sup> يضرب لمن طال عمره . يريدون أكل وشرب دهراً طويلا .

<sup>(</sup>٥) أي اعمل عملا لك بعض فائدته .

<sup>(</sup>٦) وذلك أن الدرة تسفل والحرة تعلو ، فهما مختلفان .

 <sup>(</sup>v) ألبأت الشاة ولدها أي أرضعته اللبأ . يضرب لمن لا يعرض نفسه للهجاء .

إن الرَّثيثَةَ مما تَفَثْثُ الغضبَ (١). عَرَف النخلُ أَهلَه .

كُنُلُ خاطيب على ليسانيه تَمَسُّرة .

الأمثال في المال والغينى والفكثر ، والصّدق والكندي والكنديب ، والحق والباطل ، والحُمُق والحيلة ، والكنديب ، والاعتدار والإطراق والشّر والطلّم ، والدعاء والاعتدار والعلم والرأي

لم يذهب مين ماليك ما وعَظَلُك .

خير ُ مالىك مانفعىك .

جاتم فُلانٌ بالطِّمِّ والرِّم(٢) .

في وجه ِ المال تعرف إمرتـه(٣) .

 <sup>(</sup>١) الرثيئة : اللبن الحامض يخلط بالحلو . الفثء : التسكين .
 يضرب في الهدية تورث الوفاق وإن قلت .

<sup>(</sup>٢) العلم : البحر . الرم : ما بحمله الماء .

 <sup>(</sup>٣) إمرة المال : بركته ونماؤه . ووجه المال : أول ما تراه .
 يضرب في معرفة صلاح الأمر عند إقباله .

خيرُ مارُد في أهل و مال (١) . جاء بالهيل و الهيل مان (٢) . لفلان كُحُلُ . لفلان كُحُلُ . ولفلان سواد (٣) . حَسَّبُك من غَني شَيبَع وَري . حَسَّبُك من غَني شيبَع وَري . الغَني طويل اللّه يثل مياس (٤) . سوء حَمْل الفاقة ينضع من الشرف . المسالة لة آخر كسب الرّجل . الخليّة تدعو إلى السلّة (٥) . الخليّة تدعو إلى السلّة (٥) . وربّ مكثير مستقيل لما في يده (٢) .

<sup>(</sup>١) أي جعل الله مارجعت به خير ما رجع به قادم . يضرب في الدعاء للقادم من سفره .

 <sup>(</sup>٢) الهيل : ما يوضع على الطعام لتحسين رائحته وطعمه ، معروف في مصر باسم حبهان . وهو فارسي معرب . المقصود جاء بالثريء الكثير .

<sup>(</sup>٣) السواد : المال الكثير : أي أن كثرته تمنع حصره وعده ، كما أن السواد يمنع إدراك حقيقة الشيء .

<sup>(</sup>٤) لا يستطيع صاحب الغني أن يكتمه .

<sup>(</sup>ه) أي الفقر يدعو إلى السرقة .

<sup>(</sup>٦) يضرب للشحيح الشره الذي لا يقنع بما أوتي .

من قَنَدِمَ فَنَدِع ، ومن قنع شَبَعَ (١) . إن " في المرتعة لكل كريم متَقْنَعَة "(٢) . الصدق يُنْدِي عنك لا الوعيد (٣) . إذا زَلَ العاليم زَلَ بزلَتْيه العاليم . على من عيلهم (٤) . عيلهمان خير من عيلهم (٤) . رأي فاتر وغد ر حاضر .

الأمثال ُ في النوِّم ِ والفَـلَـك ِ والطِّبِّ والمنيَّة ِ والدوَّاهي

آلف من الحُمتَى.

أحرُّ من القرع ِ .

أَطبُ من ابن حُدُرَيم . ويقال جَدُ لَم(٥) .

٥ ؛ ١ من نشر العرب السفر الرابع ... م. ١

<sup>(</sup>١) فنع : أي استغنى .

<sup>(</sup>٢) المرتمة : الخصب ، والمقنعة : الغنى .

<sup>(</sup>٣) ينبي : من أنباه إذ جعله نابيا أي يبعد عنك العدو . والمثل يضرب للجبان يتوعد ثم لا يفعل .

<sup>(</sup>٤) يضرب في مدح المشاورة والبحث .

<sup>(</sup>٢) ابن حذيم : رجل من تيم الرباب ، كان أطب العرب .

الحُمتَى أضرعتَني لكَ (١).

غُدُةً "كغُدة البَعير ، وَمُوتٌ في بَينْت سَلوليّة (٢) . ماهم الا شَرَقٌ أَو غَرَقٌ (٣) .

أضاف حتى مايشتكي السُّوافَ(٤) .

لايتعثدم مانيع عيليّة .

كان مثل اللهُ بحَّة على النَّحْسُر (٥) .

حال الجَريضُ دون القَر يض (٦) .

لو كان دَرْءاً لم تَشْلِ (٧) .

<sup>(</sup>١) يضرب المثل في الذل عند الحاجة .

<sup>(</sup>٢) وقد عامر بن الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستخف به فدعا عليه فأصابته غدة مرض منها فلجأ إلى بيت امرأة من سلول ، فقال ذلك يضرب في خلتي إساءة تجتمعان على الرجل .

 <sup>(</sup>٣) الشرق : أن يدخل الماء في الحنجرة . الغرق : أن يدخل الماء في
 مجرى التنفس أيضا فيسده فيموت . يضرب للأمر يتعذر من وجهين .

<sup>(</sup>٤) السواف : وباء يقع في الإبل .

<sup>(</sup>ه) الذبحة : داء يصيب الحلق وربما قتل . يضرب لمن يظهر الصداقة ثم يتضح غشه وخداءه .

<sup>(</sup>٦) حال : منع . الحريض : من الغصة أي يبتلع ريقه على هم وحزن . القريض : الشعر .

 <sup>(</sup>٧) الدرءة : خواج يخرج في الإبط والحلق . يضرب لمن يعظم الأمر
 الذي يشتكيه ويزيد في وصفه .

آخرُ الدواء الكيُّ .

ياطبيبُ طُبُّ لنفسك ، وطب ً أيضاً .

إنَّ الدواهيَ في الآفاقِ تَلَهْتَرشُ ، ويقال : تَرَتُهُسُ رَشُ ، ويقال : تَرَتُهُسُ (١) .

إن الخصاص يُرى في جوفيه الرَّقَمُ (٢) .

## الأمثال الأفراد

ضرب أخماساً لأسداس (٣) . وينل للشجيّ من الخياييّ . خينه ماطـق واستطف (٤) .

مايدري قبيلاً من دكير (٥) .

<sup>(</sup>١) الهرش : الدق . أي أن الآفات يموج بعضها في بعض ويدق بعضها بعضاكثرة . ويضرب عند اشتداد الزمان واضطراب الفتن .

 <sup>(</sup>٢) الحصاص : الفرجة الصغيرة بين الشيئين . الرقم : الداهية المظيمة . أي أن الشيء الحقير يكون فيه الشيء العظيم .

<sup>(</sup>٣) الخمس والسدس : من أظمأ الإبل .

<sup>(</sup>٤) طف : إذا ارتفع وقل .

<sup>(</sup>a) الشاة المقابلة : التي شق أذنها إلى قدام ، والمدابرة : التي شق أذنها إلى الخلف .

سَمينَ فأرينَ (١) .

عاد الحَيْس يُحاسُ (٢) .

هما صوعان في إناء.

اعْتُبر السَّفَرَ بأوَّله .

سَوَّاءٌ لوَّاءٌ ، وقال بعضهم : سواه لواه (٣) . أُذْكُرْ غائباً يتقيّرب.

هذه بتلك فهل جزية كُك .

الحفائظُ تُحلِّل الأحقاد .

مَلَكُنْتَ فاسجِيحٌ(٤) . المقدرة تُلهب الحقيظة .

لولاً الوثامُ هَـلَكَ اللَّـثامُ .

من يَبْغ في الدّين يتصْلَفُ (٥) . أنا غرّيرُك من هذا الأمر.

على الجبير سقطت (٦).

(١) الأرن : النشاط . يضرب لمن تعدى طوره .

(٢) الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط فلا يكيون طعاما فيه قوة ، ثم أطلق على المخلوط ، أي عاد الفاسد يفسد .

(٣) يضرب للمتلون الذي لا يثبت على حال .

(٤) أي قدرت فاعف .

(ه) أي من يطلب الدنيا بالدين قل حظه منها .

(٦) الحبير : العالم . سقطت : عثرت .

## الشَّجومُ والأنواءُ(١) ومنازلُ القَيَّميَرَ على منذ هيَبِ العرَبِ

نذكرُ أولا في هذا الباب منازل القمر وماقالت العربُ فيها ، وفي نزول القمر بها أو مصورة عنها ، وطلوع كل واحد وسقوط رقيبه منها ، ثم نذكرُ الصور والبروج ، والصور خاصة ، وعلى موضعه من بروجه الذي هو فيه من فكك البروج عاميَّة بعون الله تعالى.

فأمنًا المنازل وهي ثمانية وعشرون نتجما الشرَّطان والبُطين والثريا والدبران والهنَّمَة والهَنْعة والدراع

<sup>(</sup>۱) مهى النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب معالفجر وطلوع رقيبه، وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق، في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ماخلا الجبهة فان لهاأر بعة عشر يوما ومنهم من اعتبر النوء للطلوع والسقوط كأنه من الأضداد، عشر يوما ومنهم من اعتبر النوء للطلاع والسقوط كأنه من والقوة والغارب ساقط لا قوة له ولا تأثير ومنهم من جعل النوء علما للمطر، ووقتا له.

والنثرة والطرفة والجبهة والزَّبْرة والصَّرْفَة والعواء والسَّماك والغفر والزبانيان والإكليل والقلَّبُ والشَّوْلة والشَّماك والبلدة وسعد الذابح وسعد بلُعَ وسعد السعود وسعد الاخبية وفرغ الدلو المقدم ، وفرغ الدلو المقدم ، وفرغ الدلو المؤخر ، وبطن الحوت .

قالت العربُ في أَسْجاعها عند طلوع كلِّ نجم: إذا طلع الشَّرَطانُ ألقت الإبلُ أوبارَها في الأعطان ، ويوشك أن يَشْتَدَ حَرُّ الزمان .

ثم البُطين فقالت : إذا طلع البُطين ، طلعت ِ الأرضُ بكلِّ زَيْسْ ، وحَسُنتَ ْ فِي كلِّ عَين ٍ .

ثم الشُّريَّا(١): — وهو النجم ُ — إذا طلع َ النَجهُم ُ ، فالبردُ في هَدُمْ ، والعاناتُ في كَسَدم ، والفلاحون في ضَجم ، والقَيْظِ في حَلَمْ ، والبردُ في حَطَمْ ، والعُسُمْب في صلم .

<sup>(</sup>١) المقصود بالحذم أنه يهيج وينكسر ، وأراد بالعانات : القطيع من حمر الوحش مفردها : عانة . وقيل : الأتان . والصلم: القطع والاستئصال .

ثم الدَّبَران (١): إذا طلعَ الدَّبَران توقَّدَتِ الحَزَّانُ ، وأُخْسُمِدت النيرانُ . وبات الفقير بكل مكان .

ثم الهَـقَـْعـَةُ (٢) : إذا طلعت ِ الهَـقـْعـَةُ ، انتقلَ الناسُ للقـُلعةِ .

ثم الهَنْعة : إذا طلعت الهنْعة طلبَ الناسُ النَّجْعَة ، وأحبوا إلى الوليف الرجعة .

ثم الذِّراعُ: إذا طلعتْ الذراعُ ، حسرتِ الشمسُ القيناعَ ، وترقرقَ السرابُ بكل قاع .

النثرة : إذا طلعت النثرة ، التُقيط البلح بكثرة ، وأصابك من القر خُصُرة ، ويوشك أن تظهر الخضرة .

<sup>(</sup>۱) الدبران : كوكب وقاد على أثر نجوم تسمى « القلاص » وقيل له دبران لأنه دبر كوكب الثريا . أي جاء خلفها .

والحزان هي الأرضون الصلبة لشدة وقع الشمس عليها ، مفردها : حزيز .

<sup>(</sup>٢) سميت هقعة تشبيها بدائرة الفرس يقال : لها الهقعة، وصورتها ثلاثة أنجم صغار متقاربة .

ثم الطَّرَوْة(١) : إذا طلعت الطَّرُوْة ، حَسُنتَت السعفة ، وصار التمرُ تُحفة ً .

ثم الجبهة(٢) : إذا طلعت الجبهة ُ أرطبت ِ النعظة ُ ، وحسن َ النخل َ حملُه .

ثم الزَّبرة: وهي الخراتان(٣) ، إذا طَلَعَتُ الزُّبُوةُ أُرطبتُ البَّسرةُ (٤) وإذا طلعت الخراتان طابتُ أُمُّ الجرذان ، وتزينت القنوانُ .

ثم الصَّرْفَنَهُ : إذا طلعت الصَّرفةُ احتال كُلُلُّ ذي حيرفة(٥) ، ورأيتَ الطيرَ حفةً ، وفَسَسَتِ الحفةُ .

<sup>(</sup>١) الطرفة : المقصود به : طرف الأسد ، وهما كوكبان بين يدي الجبهة .

<sup>(</sup>٢) الجبهة : جبهة الأسد .

<sup>(</sup>٣) الحراتان : كوكبان نيران على إثر الجبهة منهما قيد سوط ، الواحدة : خراة .

<sup>(</sup>٤) البسر : أول طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر رطب ثم رطب ثم تمر ، الواحدة بسرة .

<sup>(</sup>٥) أن برد الشتاء قد أقبل فيضطرب صاحب الحرفة و يحتال للشتاء ، يصلحه فيه .

ثم العوَّاءُ: إذا طلع العوَّاء لم يبق في كرم جناءُ، واكتنس (١) الظباءُ ، وطاب الهواءُ وضُرِب اللهِياءُ ، وأمن على عوده الحرباءُ .

ثم السماك : إذا طلعَ السِّماكُ ولَّتِ العكاكُ (٢) فأجل حراك . وأصلح خباك ، وصَوِّبْ فناك ، فكأنك بالفرَّوْقَد أتاك .

ثم الغَفَدُ : إذا طلع الغَفَرُ ، حَسَنُ في عين الناظرِ الجَمرُ ، وطابَ التمرُ ، وذهبَ البسرُ . وأتنَى من البردِ السفَرُ (٣) .

ثم الزّبانيان(٤) : إذا طلعت الزبانكي فاطلبٌ ما يكفيكَ زمانًا ، واستعدد شتائك ولا توانكي .

ثم الإكليل (٥): إذا طلع الإكليل ، هاجت الفحول ووقى كل خليل ، واستبان على أهله الكثير والقليل .

<sup>(</sup>١) أي تدخل في الكنس من شدة الحر ، وهو موضع في الشجر يكنن فيه ويستتر .

<sup>(</sup>٢) المكاك : الحر .

<sup>(</sup>٣) السفر: المسافرون.

<sup>(</sup>٤) الزبانيان : زبانيا العقرب أي قرناهما وهما مفترقان .

<sup>(</sup>ه) إكابيل العقرب هو رأسها .

ثم القلنبُ (١) : إذا طلع القلبُ ، جاء الشتاءُ كالكلبِ ، ووقع الثلجُ كالثربِ وطلع على النسرِ كالركبِ ، وانحجرَ من البرد الضّبُ .

ثم الشّوْلَـةُ (٢) : إذا طلعت الشولةُ ، أتاك الشتاءُ بصولة ، وخَرج النحلُ ، وللطير عليهن دَولةُ .

ثم النعائم ُ: إذا طلعت النعائم ، التطت البهائم ُ من الصَّقيع الدائم ، وخلص البرد ُ إلى كل نائم .

ثم البلدة ُ : إذا طلعت البلدة ُ ، أصاب الناس ُ من البرد ِ شدة ٌ ، وفَسَتُ الرعدة ُ وأُكيلت القشدة ُ ، وقيل للبرد : اهده .

ثم سعد ُ الذَّابحِ : إذا طلع سعد ُ الذابحِ ، انحجزتِ الضوابحُ ، ولم تهرَّ النوابحُ ، من البردِ البارحِ ، وأوْرَى عُوده كلُّ قادح .

<sup>(</sup>١) القلب : قلب العقرب وهو الكوكب الأحمر وراء الإكليل بين كوكبين ؛ فأول النتاج بالبادية مع طلوع قلب العقرب وهو يطلح في البرد .

<sup>(</sup>٢) الشولة : كوكبان متقاربان يكادان يتماسان في ذنب العقرب .

ثم ستعند بنُلَعَ : إذا طلع سعد بنُلَعَ ، شيعَ العاجزُ الهبعُ ، وطاب الوقعُ ، وهيئت الربعُ (١) ، وكأنك بالبرد قد انقشع .

ثم سَعَّدُ السُّعُودِ : إذا طلع سعدُ السعودِ ، ذابَ كل مَحَدُّمُودٍ ، وخَصَرَ كلُّ عودٍ ، ووقى كل مَصْرُودٍ ، وانتشر كلُّ مُولُودٍ ، وكُثرِه عند النارِ القُعُودُ (٢) .

ثم سعدُ الأخبية : إذا طلع سعد الأخبية طابتِ الأفنيةُ ، وقصرت الأبنيةُ وزُمَّتِ الْاسقيةُ ، وانتشرتِ الأخبيةُ (٣) .

ثم فَرْغُ الدَّلُو المقدمُ (٤) : إذا طلع الدلوُ ، شيع الضعيفُ الحلوُ ، وهيبَ الجزوُ ، ومن القَيَّظِ بعضُ الشبو .

<sup>(</sup>١) والهبح : ما نتج من أول النتاج وهو ضعيف وسمي هبعا لأنه إذا مثى خلف أمه هبع أي استعان بعنقه لضعفه . والربع : ما نتج في أول النتاج .

<sup>(</sup>٢) ويسمى الفرغ الأول .

<sup>(</sup>٣) و هو الفرغ الثاني .

<sup>(</sup>٤) قد يسمى الحوت أيضاً , الرشاء .

ثم الحوت (١): وهو السمكة ُ: إذا طلعت السمكة ُ، وطاب وتعليَّقت بالثوب الحسكة ُ ، فُصِبت الشبكة ُ ، وطاب الزمان ُ للنَسكَة (٢) .

وقالوا أيضاً « طلع النجم ُ عشاءً ، ابتغلَى الراعي كسياءً » .

يريدون طلوع الشّريا بالعشيات وذلك عند اشتداد البرد. « وطلع النجم غُديَّةً ، ابتغى الراعى شُكَيَّةً » (٣) يريدون شَكوة يحمل فيها الماء.

وجعلوا السنّة أربعة أجزاء . فيجعلوا الزمن الأول الصفرية . وسموا منطّرَه الوَسْمييّ (٤) وحصتُه من السنة

<sup>(</sup>١) الحسكة: شوكة صلبة تعرف بشوكة السعدان، أي أن النبت قد

اشتد وقوي فعلقت الحسكة بالثوب وغيره .

<sup>(</sup>٢) والنسكة : المقصود : النساك .

<sup>(</sup>٣) تصغير شكوة وهي القربة الصغيرة .

<sup>(</sup>٤) يسمى وسمها لأنه يسم الأرض بالنبات .

واحداً وتسعون يوماً ، وجعلوا حصته من النجوم سبعة أنجم تسقط مع الفجر إلى طاوع الشمس بين كل نجمين ثلاثة عشر يوما ، فأول الصفرية وهو أول الوسمي سقوط أول نجومه ، وهي عرقوة الدلو السفاسي وهو الفرغ الأسفل .

والحوتُ والشرطان والبطينُ والثريّا والدّبران والهقعةُ ، وسقوطُ عرقوة الدلو السّفلى يكون ليعتشر يمضينَ من أيلول ، ويستوي الليل والنهارُ بعد ذلك بأربع عشر ليلة وهو فصل ، وسقوط كل نجم أن يسنظر إليه الناظرُ مع طلوع الفجر إذا قيّد فرسه من تحت بطّنيها في الأوق مما يلي المغرب وكلما سقط نجم طلع نظيرُه من المشرق ولا يرين الطالع عند سقوط الساقط لأنه قريب من الشد. س ، فيفضحه صوء النهار ، ونوء كل نجم ما بعده إلى سقوط النجم الذي يليه ، فإذا تم سُقوط بها انقطع مطر الوسدي . وجعلوا الزمن الثاني الشتاء وحصته من السنة أحد وتسعون والحرفة والمراع والنثرة والطرفة يوما بسقوط أول نجومه المدنعة والذراع والنثرة والطرفة والجيهة والزبرة والصرفة ، فسقوط الهنعة يكون لعتشر

ليال تمضي من كانون فعند ذلك تسقط الهنعة وينتهي طول الليل وقيصر النهار بإحدى عشرة ، فإذا سقطت الصرفة قالوا: أنصرف الشتاء ، فعند ذلك ينقطع الشتاء ، ومنهم من يسمي الشتاء ربيعاً ثم جعلواالزمن الثالث الصيف وهو زمن الربيع وحصّته من السنة إحدى وتسعون يوما وهو في آذار قالوا « إذا مضى عشر من آذار ، برد ماء الآبار ، وتصرم الثمار ، وصور النحل الآبار ، واشتهى الغلام الإزار ، وشهد ت على المطايا الأكوار ، واستوى الليل والنهار » وحصته من النجوم العواء والسماك والغفر والزبانيان والإكليل والقلب والشولة ، فسقوط العواء في أحد عشر يوما من آذار ويستوى الليل والنهار والنهار بعد ذلك بإحدى عشرة ليلة فإذا تم سقوط هذه انقضى مطر الصيف وذلك عند طلوع الثريا .

وجعلوا الزمن القيظ ويُستَمتَّى مطرُ الخريف وحصتُه من السنين إحدى وتسعون يوماً، بسقوط أول نجومه وذلك ليعتشر تمضي من حزيران ونجومُه النعائمُ والبلدةُ وسعدُ الذابح وسعدُ بلع وسعدُ السعود وسعدُ الأخبية وعرقوةُ الدلو العليا وهي الفرغُ المقدمُ فإذا تَـمَّ سقوطُها انقطع مطرُ الحريف وزمانُ القيظ وعاد زمانُ الصفرة . فتلك أربعةُ أزمنة عددها ثلاثمائة وأربعة وستون يوماً ويزاد فيها يومُ الجبهة حتى يتم العددُ بثلا ثمائة وخمسة وستين يوما ويصحُ كلُّ زمن في وقته .

ومن العرب مَن ْ جعل السنة سيَّة أجزاء ، فجعل الزمان الأول الوسميُّ وجعل حصَّته من السنة شهرين وحصتُه من النجوم أربعة أنجم وثلثي نتجم .

وجعل الزمن َ الثاني الشتاء َ ، وجعل حصتـَه من السنة شهرين ومن النجوم ِ أربعة َ أنجم ِ وثلثي نـَـجم .

وجعل الزمن َ الثالث الربيع َ ، وجعل حصتـ َ من السنة شهرين ومن النجوم أربعة َ أنجم ِ وثلثي نجم .

وجعل الزمن َ الرابع َ الصيف َ وحصته من السنة شهرين ومن النجوم أربعة َ أنجم ِ وثلثي نجم .

وجعل الزمن الحامس الحديم وجعل حصته من السنة شهرين ومن النجوم أربعة أنجم وثلثي نجم .

١٦١ من نثو العدر السغر الرابع - ١١٦

وجعل الزمن السادس الخريف وجعل حصته من السنة شهرين ومن النجوم أربعة أنجم وثلثي نجم

ويكرهون أن يكون ابتداء مطرهم بالشرطين أن يكون ذلك العام جدباء . ويقولون : إنه إذا أصابهم في الشرطين مطير قالوا : نخاف أن يكون أحداجاً من الأنواء .

يسمونها الأنيسين ويقال للواحد الأنيس ويقال: هما كوكبان بين يدي شرطين وسقوط الجبهة هو أول الربيع ، وهو انكسار البرد ، وظهور مظهر الدفء، وإنهاك العشب ، ونتاج الإبل ، وتوليد الغنم ، وحينئذ ينتجون ويولدون ويحضنون .

وأول مَنازِل القَمر : الشرَّ طان ويقولون هما قَرْنا الحَمل ، وهما كوكبان مفترقان عند الأعلى ، الشاميُّ منهما كوكب صغير ، وتسميان « أيضا النطح » وهما عن يمين المدقق ويدعيان أيضا « الإنسانين » ولسقوطهما بالغداة نوت ليلة ، ولطلوعهما بالغداه بارح ليلة والله أعلم . ثم ينزل بالبُطين وهو بطن الحمل ،

وهو ثلاثة كواكب صغار متفرقات غير نيرات وهي عن يمين المنكب ، ولسقوطهما نوء ثلاثة ليال ، ولطلوعهما بارح ثلاث ليال . ثم ينزل بالثريا وهي ستة كواكب مجتمعات طمس على حلقه إلية الشاق ، ونوءها سبع ليال وبارحها أربع ليل . ثم ينزل بالدبران ويسمى « التابع والمجد ح » ويسميه بعض العرب « الضيقة » وهو كوكب أحمر نير ، ويسمي الكواكب الصغار التي مع القلائص نوء ليلة ، وبارحة ليلة وهو أول بوارح الصيف ويقصر القمر أحيانا فينزل بالضيقة وهي بين النجم والدبران كوكبان صغيران متقاربان كالملتصقين النجم والدبران كوكبان صغيران متقاربان كالملتصقين وقد قال الشاعر :

## بيضيقة بين النجم والدبران

ثم ينزل بالهَقُعْة وهي رأس الجَوْزاء وتسُمَّى «تعياه» وهي ثلاثة كواكب متقاربة ، كما تنكت في الأرض بالإبهام والسبَّابة الوسطى مضمومة ، ونوعها ثلاث ليال وبارحها ليلة . ثم ينزل بالهنعة وهي في المجرَّة وبينهما وبين الذراع المقبوضة وهما كوكبان مُقترنان ، وعندهما يقطع القمر المجرة شاميا ونوعها ثلاث ليال

وبارحها ليلة . ثم ينزل بذراع الأسد المقبوضة ، وهما كوكبان نيِّران بينهما كواكبُ صغارٌ يقال لها « الأظفار » ويبعد أحيانا فينزل بالذراع المبسوطة وهما أيضا كوكبان أحدهما نتيِّر يقال لها الشعرَى الغُمْسَيْصاء ، والآخر أصغرُ منه يميل إلى الحُسْرة يقال له « المرْزَم » وهو مرززَم الذراع ، ونوءها خمس ليال ؛ وعند ذلك يشتدُّ البردُ ، وبارحها ليلة وعند طلوعها تشتد رياح الصيف ويكثر الحرورُ والسمومُ ، ثم ينزل بالنثرة وهي فم ُ الأسد ومنخراه وهي لطخة صغيرة بين كوكبين صغيرين وتُدعى أيضا باللُّهاة ، ولسقوطها نوء ليلة ولطلوعها بارح ليلة ، وهو أشدُّ ما يكون الحرُ . ثم ينزل بالطرف وهما كوكبان صغيران مفترقان ، وهما عينا الأسد وقدام الطرف كواكبُ صغارٌ يقال لها : الأشفارُ ونوءه ستُّ ليال وفيه تَنْسَقُّ الضفادعُ ، وتتزاوج الطير وتهبُّ الجنائب ولطلوعه بارح ليلة ، ثم ينزل بالجبهة(١) وهي كواكب أربعة ، وهو فيها عوج أحدهما براق وهو اليماني منها ، ونوءُها سبعُ ليال وفيّه ينكسرُ حَلَدُ الشتاء ، وتورقُ ْ

<sup>(</sup>١) ألمقصود هنا جبهة الأسد .

الشجر ، ويزقو المكاء ، بارحها ليلة وسُهيل يطلع بالحجاز مسع طلوع الجبهة ثم ينزل بالحراتين وهما كوكبان نيران وهما زبرة الأسد ، ولسقوطهما نوء ثلاث ليال ويرى فيه المطر فإن أخلف فبرد شديد ، ولطاوعهما بارح ثلا ثليال ، ويرى سهيل بالعراق .

ثم ينزل بالصرفة وهي كوكب أزهر ، عنده كواكب صغار طمس ويُسمتى قُنْبُ الأسد ، ونوؤها ثلاث ليال ، وعند طلوعها ، برد الليل كله ، ثم ينزل بالعواء وهي خمسة كواكب مُصطفًة كأنها كتابة « ألف » وتُدعى وركا الأسد وبعضهم يقول : كلاب تتبع الأسد ونوؤها ليلة وبارحها ثلاث ليال وربما كان مطر هذا البارح لأنه يوافق نوع الدلو .

ثم ينزلُ السماكَ الأعزل وهو كوكبُ أزهرُ ويقال : أحدُ ساقي الأسد والسماكُ الرامحُ الساق الأخرى ، ويعدل أحيانا فينزل بعَجَزُ الأسد وهي أربعة كواكب أسفل العواء يمانية وتدعى أيضا : عرشُ السماك ، ولسقوط السماك نوءُ ليلة ، ولطاوعه بارحُ ليلة ثم ينزل

بالغفر وهو ثلاثة ُ كواكبَ غيرُ زُهْر ، ثم كوكبان مفترقان وهما قَرَنا العقرب ويسميهما أهـــلُ الشَّام يدا العقرب ، ثم ينزل بالإكليل وهو رأس العقرب وهـــو ثلاثة ُ كواكبَ مصطفة ، ثم ينزل بالشُّولة وهي ذَنَبُ العقربِ ويسميها أهل الشَّامِ الأمرة ، وتقصر أحيانا فينزل بالغفر مما بين القلب والشــولة ِ . ثم ينزل بالنعائم وهي ثمانية ُ كواكبَ زُهْرٌ ، منها أربعة ٌ واردة ٚ في المَجَرَّةِ ويُسمى « النعام الواردة » وأربعة خارجة منها تُدعى « النعام الصادرة ُ » ، ويدعى موضعُ النعائم : « الوصلُ » ثم ينزل بالبلدة وهي رقعة " فيما بين النعاثم وسعد ِ الذابح ِ ، موضع قفر ليس فيه كوكبُّ إلا خفي ، ويعادلُ القمرُ أحيانا فينزل بالقلادة ، وهي كواكبُ صغارٌ مستديرة خفيـَّة " فوق َ البلدة ِ ، ثم ينزل سعد ُ الذابح وهو كوكبان صغيران مقترنان أحدهما مرتفع في الشمال والآخر هابطٌ في الجنوب ، عند الأعلى منهما كوكب صغير يقال هي شاته التي يذبحها ، وبين الكوكبين قدر ذراع في العين وكذلك كل سعد في السعود . ثم ينزل بسعد ِ بُـلَـعَ ، وهما كوكبان صغيران مستويان في المجرّي .

ثم ينزل بسعد السعود وهو ثلاثة كواكب أحدهما أنورُ من الآخرين ويقصرُ القمر أحيانًا ، فينزل بسعد بأثره ، وهما كوكبان أسفلُ من سعد السعود ، ثم ينزل بسعد الأخبية وهو أربعة كواكب ، واحد منها في وسطها ، ثم ينزل بعرقوة الدَّلو العليا ، وهي كوكبان أزهران مفترقان يقال لهما فرغا الخريف ، ويدعيان ناهـِزَيْ الدُّلُو المقدمين ، والناهزُ الذي يحرك الدُّلُو ليمتليء ، ثم ينزل بعرقوة اللملو الستفالمي وهي كوكبان أزهران مُنْهَرَّقان ويقال لهما فرعا الربيع ويدعيان ناهزي ْ الدلو المؤخرين ، ولسقوطهما بالغداة نوءُ أربِع ليال ، ولطلوعهما بالغداة بارحُ ليلة ، ويقصرُ القمر أحيانا فينزل بالكرب ، والكربُ الذي في وسط العراق ِ، وربما نزل ببلدة الثعلب وهي بين الداو والسمكة عن يمين المرفق ثم ينزل ببطن السمكة وهو كوكب أزهر نيِّر في وسط منها مما يلي الرأس ، وصورة ُ السمكة ِ الَّتِي في المجرى على حلقة السمكة كواكب تنفرج في فم السمكة فلا تزال تتسع كالجبلين إلى وسطها ، ثم لا تزال تنضم إلى ذنبها ، ويعدل القمر أحيانا فينزل بالسمكة الصغرى وهي أعلاهما في الشمال على مثل صورتها إلا أنها أعرض وأقصر ، وهي تحت نكر الناقة ، ولها نوء ليلة عند العرب ولطلوعها بالغداة بارح ليلة .

قد ذكرنا منازَل القمر وما قيل من العرب في الأنواء والبوارح والمنازل ونذكر الآن صور الكواكب على مذهب المنجمين ، ونسب كل كوكب عرفته العرب إلى موضعه منها بعون الله وتوفيقه .

قالوا: إن جميع الكواكب المرصودة سوى الصغار التي لم ترصد ألف واثنان وعشرون كوكبا سوى الصغيرة وهي ثلاثة كواكب تجمعها ثمان وأربعون صورة وأسماؤها منها في النصف الشمالي إحدى وعشرون صورة وأسماؤها الدب الأصغر ، والدب الأكبر ، كوكبة التنبين ، قيقاوس العواء الذي يقال له الصّيبّاح ، الإكليل الشمالي وهو الفكتّة ، الجاثي على ركبته ، الشلياق وهو النسر وهو الفكتّة ، الجاثي على ركبته ، الشلياق وهو النسر وهو حامل وأس الغول ، ممسك الأعنية ، الحيواء

الذي يمسك الحيثة ، حَيَّةُ الحوّاءِ ، السَّهُمُ ، العُقابُ وهو النَّسْرُ الطائرُ ، الدَّلفينُ ، قطعةُ الفرسِ الثاني المسلسلةُ ، المثلثُ ، كَوَكبةُ الفرسِ الأعظمِ .

وعدد كواكب هذه الصورة التي من نفس الصورة للمن من نفس الصورة للائتمائة وواحد وعشرون كوكبا . والتي حوالي الصور تسعة وعشرون كوكبا ، ومنها على فكلك البروج اثنتا عشرة صورة وهي : الحمل ، والثور والتوأمان ، والسترطان ، والأسد ، والعذراء ، والميزان ، والعقرب ، والرامي ، والجدي ، وساكب الماء وهو الدلو ، والسمكتان وهما الحوت .

وكواكبها من نفس الصور مائتان وتسعة وتمانون كوكبا سيوى كوكباً وحوالي الصور سبعة وخمسون كوكبا سيوى المضقيرة ، ومنها في النصف الجنوبي خمس عشرة صورة وهي قيطس ، والجبار وهو الجوزاء ، النهر ، الارنب ، الكلب الاصغر ، السفينة ، الشجاع ، الباطئة ، الغراب ، قيطورس ، الضبع ، المجمرة ، الأكليل الجنوبي ، وكواكبها مائتان وسبعة الجنوبي ، وكواكبها مائتان وسبعة وتسعون كوكبا ، وحوالي الصور تسعة عشر كوكبا .

فأوَّلُ ُ الصور كوكبة ُ الدبِّ الأصغر : وكواكبها من نفس ِ الصورة سبعة " منها ثلاثة " على الذنب ، وأربعة " على مُرَبّع مُستطيل . والعربُ تسميه بناتُ نعش الصُّغْرَى ، منها أربعة التي على المربع « نعش" » والثلاثة الَّتِي على الدنب « بناتٌ » وتسمى النيرين من الأربعة الفرقدين ، والنير الذي على طرف الذنب الجدي ، وهو الذي يُتَوَخَّى به القبلة ، وموضعُ الثلاثة التي على الذنب من قسمة البروج في الجوزاء والأربعة الأخرى في السرَطان . وكواكبُ الدبِّ الأكبرِ سبعٌ وعشرون من الصورة وثمانية حوالي الصورة ، والعربُ تسمي الأربعة النيرة على مربيَّع نعش « سرير بنات نعش ِ » ، والثلاثة التي على الذنب « بنات نعش الكُنبرى » . وبني نعش وآل نعش وتسمى الذي على أصل الذنب الجوز ُ ، والتي على وسطه العناقُ والذي على طرفه القايدُ وفوق العناق كوكبُ صغيرٌ يلاصقُ له يسمى السُّها والستا وهو الذي يمتحنُ ُ به أبصارهم ويسمى الصَّيْدُ قُ ونُعُيُشاً وفي أمثالهم « أريها السها وتريني القمر » (١) . وتسمى الستة التي علي

<sup>(</sup>١) والمثل يضرب لمن يغالط فيما لا يخفى .

الأقدام الثلاثة على كل قدم اثنان في قدر واحد ، على ثلاثة ِ من أقدام الدُّبِّ ، على رِجْله اليمني ، كوكبان تسمى « قفزاتُ الظباء » ، كل اثنين منها قفزة تشبه أثر ظـلـُـلفــَى الظبي ، والفقرة الأولى وهي التي على الرجل اليمني من الصورة تتبعها الصرفةُ وهو الكوكبُ النَّيرُ الذي على ذنب الأسد . والضفيرةُ وهي الكواكبُ المجتمعة التي فوق الصرفة وهي التي تسميها العربُ « الهلية َ » ، وبين الهلية وبين القفزة الأولى من البعد مثل البعد ما بين كل قفزتين . تقول العربُ : « ضربَ الأسدُ بذنبه الأرضَ فقفزت الظباءُ » . وتُستَميّ أيضاً الثعيلياتُ والقرائنُ . ويسمون الكواكبَ السبعة التي على العنق الصورة وصدرها ، وهي كأنها نصفُ دائرة ، تُسمى سرير بنات النعش ، والحوضُ والكواكبُ التي على الحاجب والعينين والأذن والحطم يُسمى الظِّباءَ ، يقولون : إن الظباءَ لمَّا قفزتْ وَرَدت الحوضَ .

وفي الجملة الثانية الحارجة من الصورة كوكب تسمى: كبد الأسد وفيها أيضاً كوكبان يسميان مع كواكب خفية كثيرة « أولاد الظباء » . وأكثر كواكب هذه الصورة في السرطان غير الثلاثة التي على الذنب فإن اثنين منهما في الأسد ، والثالث الذي على طرف الذَّنب في الأسد .

كوكبة التينين : وكواكبه أحد وثلاثون كوكبا كليها حزاء الصورة ، وعلى طرف لسانيه كوكب تسميه العرب : «الراقص » وعلى رأسه أربعة تسميه «العوائد » وفي وسط العوائد كوكب صغير جداً يسمى «الربع » ، وبين العوائد وبين الفرقدين كوكبان نيران يسميان الذئبين والجرين . والعوهقين ، وفي أصل الذنب كوكب يسمى «الذب ، وقد وقعت العوائد بين الذئبين وبين النسر الواقع فشبهت وقد وقعت العوائد بين الذئبين وبين النسر الواقع فشبهت العرب النيرين ، بذئبين ، والراقص في العقرب واثنان من العوائد في العقرب ، اثنان في القوس واحد من الأثافي (١) في السنبلة في الحمل واثنان في النور والذنبان والذيخ (٢) في السنبلة والأظفار في الأسد قد طمعا في استلاب الربع (٣) وشبهت

<sup>(</sup>١) الأثافي : جمع أثفية وهي واحدة حجارة الموقد .

<sup>(</sup>٢) والذبخ : ذكر الضباع .

<sup>. (</sup>٣) الربع : ولد الناقة .

العواثد ، بأربع أَينْدُق قد عطفن على الربع ، والنسر أيضاً يُحامي عليه ، وعلى وسط الصورة ثلاثة كواكب تُسمى الأثاني وهو الملتهب .

كوكبة ُ قيقاوس : وهو الملتهب كواكبه أحد عشر من الصورة واثنان من خارج الصورة وعلى جنبه الأيمن كوكب وعلى منكبه الأيسر اختلفت الروايات عن الغرب فلدكر بعضهم أنها تسميها «كوكَسَيُّ النَّهْرُق » وذكر آخرون أنهما كوكَبَيُّ القرن ، وأنَّ هناك رأسَ ثُنُورْ ، وهذان الكوكبان على قرنيه وليس هناك شيء من ذلك ، وإنما وجدوا الكوكبَ الذي بين هذين الكوكبين . وقد سمته العرب الفرجة وموقعه بين الكوكبين كموقع الفرجة من أذني الدابـَّة وقرني الثور ، فصحفو ا الفرق وجعلوه قرنا و ذلك غلط منهم لأنهم سموها كوكبي الفرق لافتر اقهما . والفرجة هو كوكب على صدر الصورة ، وعلى مرفقه الأيمن كوكبان وهي على دائرة واسعة من كواكب بين كَوْكَبَيُّ الفرق وبين الثلاثة التي على طرف الجناح الأيمن من صورة الدجاجة وتسمى هذه الدائرة ُ « القدر َ » وبين فخذيه ورجليه كواكب كثيرة تُسمى « الشتاء ً » وتُسمى « الأغنام َ » أيضاً وهذه الكواكبُ في الثور والحمـَل والحوت .

كوكبةُ العواءِ : ويُسمى الصيَّاحِ والنَّقارِ وحارس الشمال : كواكبه اثنان وعشرون كوكبا من الصورة ، وواحد" خارجَ الصورة ، وهو صورة ُ رجلِ بيده البُمني عصاً فيما بين كواكب الفكة وبين بناتٍ نعش ِ الكُـُبرى ، فأما الكوكبُ الواحدُ الخارجُ من الصورة فهو بين فخذيه وتسميه العربُّ « السِّماكَ الرامحَ » وإنما سموه رامحاً لأنها شبهت الكوكبين ، أحدهما أعلى فخذ الصورة والآخر على ساقه رمحٌ له ، وشبهت كوكبين متقاربين على منطقة الصورة بعذبة الرمح من هذا الطرف ، وكوكبين آخرين بعذبة الطرف الآخر سموا الطرف الذي على الفخذ تابتع الشمال ، وراية الشمال وراية الفكة ، ويُسمى السماك منفرداً : حارس السماء أيضاً لأنه يرسى أبداً في السماء لا يغيب تحتّ شُعاع الشمسِ ، وكذلك حكم سائر الكواكب التي لها عرض "كبير في الشمال. على رأس الصورة ومنكبيه والعصا ، كواكب يسميها العرب «الضَّباعَ» وعلى اليد اليسرى وما حولها كواكبُ حَفيَّةٌ" يسمونها « أولاد الضّباع » وحول السّماك كواكبُ خفية "يسمونها : السلاح : وقد يُسمى الذي على الساق اليُسرى مفردا : الرمح ، والإثنان اللذان معه السلاح وأكثر العرب جعلوا السماكين ساقي الأسد ، وجعلوا الرامح على ساقه اليمنى وهذه الكواكب في السنبلة ، والميزان .

كوكبة الإكليل الشمالي : وهي الفكة ُ وكواكبها ثمانية على استدارة خلف عصا الصياح وتسميها العرب الفكة وفي استدارتها « ثلمة » تسميها العامة : قصعة المساكين وفيها كوكب نيس تسمى المنير من الفكة وهي في الميزان والعقرب .

وكوكبة الجاثي على ركبتيه : و سمى : الراقص أيضا ، وهو صورة رجل قد مدّ يديه ، وكواكبه مانية وعشرون سوى كوكب على طرف رجله اليمنى ، فإنه مشترك بينه وبين طرف عصا الصياح وعلى يديه كواكب أخر من كوكبة الشلياق وهي مصطفة معها النسق الشامي وعلى رأسه الشلياق وهي مصطفة معها النسق الشامي وعلى رأسه

كوكب تسميه «كلب الراعي » وعلى مسافة كوكب تسميه النسق مفردا وحوالي النسق كواكب تسمى التماثيل وفي هذه الصورة أيضا كواكب من جملة الكواكب التي تُسمى الضباع وهذه الكواكب في القوس ، والميزان .

كوكبة الشلياق : ويُسمى أيضا اللوزا والصبح والمعرفة والسلحفاة وكواكبه عشرة ، النير منها هو : النسر الواقع ، شبهته العرب بنسر قد ضم جناحية إلى نفسه كأنهما قد وقعا ، والجناحان هما اللذان مع هذا النير على مثلث والعامة تسميه : « الأثافي » وقدام النير كواكب خضبة يسمونها الأظفار ويسمون النسر الواقع مع قلب العقرب « الهرارين » لأنهما يطلعان معا في كثير من العروض وهي في الجدي .

كوكبة الطائر: وهو الدجاجة كواكبه سبعة عشر كوكباً من الصورة وأكثر كوكباً من الصورة وأكثر كواكبه في المتجرَّة ، وفي الصورة أربعة كواكب مصطفة قد قطعت المجرة عرضاً تسميها العرب «الفوارس » شَدَّهوها بأربعة فوارس متساوون ، على ذنبه كوكب شَدَّهوها بأربعة فوارس متساوون ، على ذنبه كوكب "

منير تسميه « ردُّفا » كأنه ردُّفٌ للفوارس ، بعضُها في الجدي وأكثرها في الدلو .

كوكبة فات الكرسي: وهي صورة إمرأة قاعدة على كرسي وهي في نفس المجرة وكواكبها ثلاثة عشر كوكبا، والعرب تسدي النيرة منها «الكف الحضيب» وهي كف الثريا اليمنى المبسوطة، وذلك أنه تمتله من عند الثريا سطر من كواكب فيه تقويس فيمر على أكثر كواكب ممسك رأس الغول، وتتصل بهذه الكواكب النيرة، فَشَبَهت العرب السطر بيبد ممدودة للثريا، وشبَهت هذه الكواكب النيرة بأنامل مخضوبة وأحدها وشبَهت هذه الكواكب النيرة بأنامل مخضوبة وأحدها وتسمى أيضا سنام الناقة، لأن هناك كواكب تسبه صورة ناقة، ولطخة سحابية على يد ممسك رأس الغول جعلوها موضع السيمة على فخذ الناقة وهي في الخول جعلوها موضع السيمة على فخذ الناقة وهي في الحمل والثور.

كوكبة ُ برشاوش : وهو حاملُ رأس الغُول ، وهو صورة ُ رجل قائم على رجله اليُسْرَى وقد رفع رجله

اليُّمني ويده اليمني فوق رأسه ، وبيده اليسرى رأسُ غول ، وكواكبه كلها فيما بين الثريا وبين كوكبة ذات الكرسي ، وهي ستة وعشرون كوكبا من الصورة ، وثلاثة" حوالي الصورة . وتمتد من عند اللطخة ِ التي على يده اليمني ، سطر" يمر على كواكب كثيرة حتى ينتهي إلى كوكبين على قدمه قريبين من الثريا ، شبهت العرب جميعها مع كوكبة ذات الكرسي التي على ظهر الناقة بيد الثريا ، ممدودة ، فسمت النَّسِيِّرة التي على ظهر الناقة الكفُّ و اللطخة َ والمعصم ، والذي على المرفق الأيمن من حامل رأس الغول مع الذي على منكبه الأيمن الساعد واللذين على الجنب المابض ، وآخر على الجنب أيضا إبرة المرفق ، وثلاثة ٌ أحدهما على القدُّم اليمني واثنان على الجنب العضد ، والذي على الساق اليسرى المنكب ، والإثنين المتقارنين اللذين يليان الثريا وهما على القدم اليسرى العاشق ، وهي كلها في الثور .

كوكبة مسك الأعينة: وهو صورة رجل قائم خلف مسك رأس الغول، بين الثريا وبين كوكبة الدبّ الأكبر، وكواكبه أربعة عشر كوكبا وعلى رأسه كوكبان تسميها

العرب مع كواكب أخر بقرب منها « الحباء (١) » لأنها على صورة الحباء ، وعلى منكبه الأيسر كوكب نير تسميه العير العير العير العير وعلى مرفقه الأيسر كوكب تسميه « العنز » وعلى المعصم الأيسر كوكبان متقاربان تسميان الجديين وتسمي العيوق لأجل ذلك العناز ويسمونه أيضا : العنز ويسمى رقيب الثريا لأنه يطلع في كثير من المواضع بطلوع الثريا .

ولذلك قال أبو ذؤيب :

فَوَرَدُوْنَ وَالْعَيَنُوقُ مُقَعَدُ رَابِيءَ ال --ضرباءِ فوق النَّجِيْمِ لا يَتَتَلَّـعُ

ويسمى أيضا عيوق الثريا وعلى منكبه الأيمن كوكب يسمى مع آخرين على الكعبين توابع العيوق والأعلام .

وذكر بعض من صنف في الأنواء أن بين عاتق الثريا وبين العيوق كوكبين تحت المجرة يسميان المرجف والبرجيس ، كواكبه كلها في الجوزاء .

<sup>(</sup>١) الحباء : بيت الأعراب من وبر أو صوف .

كوكبة الحوا والحية : هي صورة ورجل قائم ، قد قبض بيديه جميعًا على حية ، وكواكب الحوا أربعة " وعشرون من الصورة ، وخمسة خارجة منها ، وكواكبُ الحية ثمانية عشر كوكبا ، وعلى منشأ عنق الحية كوكب ، وآخر على صدغها ، يتصلان بالكواكب المصطفة التي على المنكب والعَصَّد والمرْفَق الأيمن ِ من صورة الجاثي ، يعدُّ هما العرب من جملة النَّسَق الشاميّ ، وتُسمى أربعة َ كواكبَ من كواكب الحية ، مع النيرين اللذين على ركبتي الحواء الذي على ساقه اليمني وهي كلها مُصْطَفَّة على سطر فيه تعويج « النَّسق اليماني » وسمت هذه النسق يمانيا لأنَّ كواكبه تغيب في ناحية الشام وشق اليمن ، وسمت الأول ً شاميّـ آلأن كواكبة تغيب في ناحية الشام ، وتُسمي البقعة التي بين النسقين الروضة ، والكواكب التي في الروضة « الأغنام » والذي على رأس ِ الحوا « الراعي » والذي على رأس الجاثي « كلب الراعي » ، كواكبها في العقرب ، والقوس .

كوكبة السهم : هي خمسة ُ كواكب بين منقار الله المامية ، الدجاجة وبين النسر الطائر في نفس المجرَّة العظمية ،

ونَصْلُ السهم إلى ناحيـة المشرق والفوق إلى ناحية المغرب ، ولم بذكر عن العرب فيها شيء وهي في الحدي .

وكوكبة العقاب: وهو النّسرُ الطائرُ ، وكواكبه تسعة من الصورة وستة خارجة منها ، والعربُ تُسمي الثلاثة المصطفة « النسر الطائر » لأن بإزائه النسر الواقع ، وسنمتّي واقعا اوقوع جناحيه، سمي هذا طائرا لانبساط جناحيه ، وتسمي كوكبين من الحارجة عن الصورة وهما بين الثلاثة التي ذكرها وبين النعام الصادر الظليمين الصغيرين وهي في الحدي .

كوكبة الدُّلْفين : وكواكبه على مربع شبيه بالمعين تسميها العرب : « القعود آ » و العامة تسميها : « الصَّليب آ » ، ويُستمتَّى الكوكبُ الذي على ذنب الدلفين عمود الصليب وهي في الدلو .

كوكبــة قطعة الفرس ، وهي أربع كواكب يتبع الدلفين ، اثنان منهما متضايقان بينهما شبر على موضع الفم واثنان على الرأس ، ولم يذكر عن العرب فيها شيء .

والأربعة جميعاً موضعها من الفلك وقسمته في الدلو كوكبة الفرس الأعظم ، وكواكبها عشرون كوكبا ، وهي صورة ُ فرس له رأس ويدان وبَدَنَ ۗ إلى آخر الظُّهر ، وليس له كَنَفَـلُ ولا رجلان ، وعلى سُرته كوكب ، وهي أيضا على رأس المرأة المسلسلة مشترك بينهما ، ويرسم على الأسطُرلاب ويُستَمتَّى سرَة الفرس ، ورأس المسلسلة ، وعلى متنه أيضا كوكب يُسمى جناحَ الفرس ويرسم أيضا على الأسطرلاب ، وعند منشأ اليد أيضا کوکب یسمی منکب الفرس ، علی متنه کوکب نتیتر عند منشأ العُنْتُقِ يُسمى متن َ الفرس ، والعربُ تسمى هذه الأربعة الدلو . وتسمى الاثنين المتقدمين ، وهما منكب الفرس ومتن الفرس : الفرغ الأول أوالفرغ المقدّم ، ويسميان أيضا العرقوة العليا ، وناهزي الدلو المقدمين ، وتُسمى الاثنين التاليين وهما سُرَّةُ وجناح الفرس ، الفرغ الثاني ، والفرغ المؤخر والعرقوة السفلي وناهزي الدلو المؤخرين وفي البدن كوكبان يسميان النعام، ويسميان أيضا الكرب شبَّهتها بمجتمع العرقوتين في الوسكط ، وعلى وأس الفرس كوكبان أحدهما أنور ، يسميان سعد البهائم وسعد النهي وعلى عنقه كوكبان يسميان سعد الهمام ، وفي الصدر كوكبان متقاربان يسميان : سعد البارع ، وعلى الركبة اليمنى كوكبان يسميان سعد مطر ، ويُروى عن العرب أن القمر ربما قصر فنزل بالكرب ، وتسمي البقعة التي بين الفرع الثاني وبين السمكة من السماء : بلدة الثعلب .

وتزعم أن القمر ربما قصر فنزل ببلدة الثعلب ، فأما مواضعها من الفلك فإن المشترك الذي هو الرأس في أول الحمل وأما الباقية فإنها كلها في الحوت سوى سعد البهائم فإنه في الدلو .

كوكبة المسلسلة: تستمتّى المرأة التي لم تر بعثلا ، وتسمى باليونانية: « أندرومينا » وكواكبها ثلائــة" وعشرون كوكبا من الصورة ، سوى النيتر الذي على الرأس فإنه على سرة الفرس ، والعرب وجدت سطرين من كواكب قد أحاطا بصورة سمكة عظيمة تحت نحر الناقة ، بعضها من هذه الصورة وبعضها من كوكبة السمكة الشمالية من السمكتين اللتين في القسم الثاني عشر من صورة البروج فسمت العرب هذه السمكة العظيمة : الحوت ، وزعمت أن القمر بنزل ببطن الحوت فسمت المنزل الأخير من

منازل القمر: بطن الحوت والرشا، وقد وقع الكوكب النير الذي على جنب المسلسلة على موضع البطن من الحوت، فقدر قوم من مؤلفي كتب الأنواء أن العرب سمت هذا الكوكب النير « بطن الحوت »، وأن القمر ينزل بهذا الكوكب والقمر لا ينزل بشيء من كواكب الحوت ولا ببطن الحوت وإنما يمر بموازاتها . وأما النير الذي على الرجل اليسرى من المسلسلة فإنهم اختلفوا فيه ، يروي بعضهم عن العرب أنها سمته عناق الأرض وروى آخرون أن العناق العرب أنها سمته عناق الأرض وروى آخرون أن العناق على والكوكب الأزهر الذي لا يجاوزه إلا كوكبان صغيران ، هو الكوكب الأزهر الذي لا يجاوزه إلا كوكبان صغيران ، كأنه بهما النسر الواقع وليس هناك كوكب بهذه الصفة إلا كانير الذي على رأس الغول ، وموضع بطن الحوت والعناق جميعا من البروج في الحميم الكواكب الكيراك على رأس الغول ، وموضع بطن الحوت والعناق جميعا من البروج في الحيمك ، وكذلك جميع الكواكب المسلسلة .

كوكبة المثلث : وكواكبه أربعة كواكب بين كوكب بين كوكبة السمكة وبين النير الذي على رأس الغول وهي أيضا بين الشرطين وبين النير الذي على الرجل اليسرى من صورة المرأة ، وهو مثلث فيه طول على رأسه كوكب "

نَيِّرٌ من الثلاثة الباقية على القاعدة الأنيسين ودرجاتهما في الطول أكثر من درجات الشَّرطين، ويطلعان مع ذلك قبل الشَّرطين لأن عرضهما في الشمال أكثر من عرض الشَّرطين فقدر أصحاب كُتُبُ الأنواء أن القمر ينزل أولا بالأنيسين ثم الشَّرطين، فحكوا عن العرب أن القمر ربما قصر فنزل بهما ولا يلحق الشرطين وذلك غاط ، لأنهما يكونان قداً م الشرطين إلى أن يقربا مسن خط وسط السماء ثم يتأخران عن الشرطين رويداً ، حتى إذا صارا إلى المغرب غابا بين الشرطين فيجب أن يقال : إن القمر ربما أسرع فجاوز الشرطين ونزل بالأنيسين وكواكب المثلث كلها في الحمل .



General Contribution of the Alexandele Morney (CICA), Subsection & North to

# أسيجاع الكهانة

تعاكم عبد المُطلّب بن هشام وبنو ثقيف إلى عُزَى سلمة الكاهن، في ماء بالطّائف يقال له ذو الهرم فجاء الثقفيون فاحتفروه فخاصمهم عبد المطلب إلى عُزَى وخباًوا له رأس جرادة في خرزة مزادة (١) عُزَى وخباًوا له رأس جرادة في خرزة مزادة (١) وجعلوه في قبلادة كما به ميقال له (سوّار) ، فلما وردوا عليه قال : حاجتُكم ؟ . فقالوا له : خبأنا لك خبيئاً فأنبئنا عنه أولاً . فقال : خبأتُم لي شيئاً طار فسطع ، فتصوّب (٢) فوقع ، في الأرض منه بنقع . فالوا : لادة ، أي : بنيسنه أ. قال هو شي طار ، فاستطار ، فاستطار ، فالله : لادة ، أي : بنيسنه أ. قال هو شي طار ، فاستطار ، فقالوا : لادة ، أي : بنيسنه أ. قال هو شي فلادة ، (٣) ، هو فقال : لادة ، فلادة ، (٣) ، هو فقال : لادة ، فلادة ، (٣) ، هو

<sup>(</sup>١) الحرزة : السير يخرز به ، والمزادة الراوية ولا تكون إلا من جلدين تفأم مجلد ثالث بينهما لتتسم .

<sup>(</sup>٢) تصوب : انحدر .

 <sup>(</sup>٣) آي إن لم يكن هذا الذي أقول لك لا أعرف غيره وقد صارت مثلا .

رأس جرادة في خرز متزادة في عنى (سَوَّار) ذي القيلادة . قالوا : صَدَّقت . وانتسبوا له ، وقالوا : أخبرنا فيما اختصَمنا إليك ؟ قال : أحلف بالضياء والظيَّلم ، والبيت والحرم ، أن الدَّفين ذا الهَرم ، للقرشي ذي الكرم . فغضب الثقفيون وقالوا : اقْض لأرفتعنا مكانا ، وأعظمنا جفانا ، وأشد نا طعانا ، فقال عبد المطلب : اقتض لصاحب الخيرات الكبر ، فقال عبد المطلب : اقتض لصاحب الخيرات الكبر ، فقال الكاهن : إن مقالي فاسمعوا شهادة : إن بني النَّض فقال الكاهن : إن مقالي فاسمعوا شهادة : إن بني النَّض كرام سادة ، من منضر الحمراء ذي القيلادة ، أهل كرام سادة ، من منضر الجمراء ذي القيلادة ، أهل الناء ملوك قادة ، زيارة البيت لهم عبادة . ثم قال : إن شَقيفاً (١) عبد من قيس فأعتى فولد فأبق (٢) ، فليس له في النسب مين حق .

دعا أُميَّةُ بن عبد ِ شَمس ، هاشم َ بن عبد ِ مَناف

<sup>(</sup>١) ثقيف : حي من قيس ، وقيل هو من هوازن ، وقيل إنهم من بقايا تمود من العرب القديمة .

<sup>(</sup>٢) أبق العبد : هرب من سيده .

إلى المُنافرة ، فقال هاشم : فإي أنافره (١) على خمسين ناقة سود الحدق ننحرها بمكة ، أو الجلاء عن مكة عشر سنين ، فرضي أمية ، وجعلا بينهما الخزاعي الكاهن ، وخرجا إليه ، ومعهما جماعة من قومهما ، فقالوا : خبا نا خبيئاً فإن أصابته تحاكتمنا إليه ، وإن لم يتصبه تحاكمنا إلى غيره ، فوجلوا أبا همهمة ، وكان معهم أطباق جمعهم أطباق بعمهمة ، فأمسكها معه ، ثم أتوا الكاهن فأناخوا ببابه وكان منزله بعسفان (٢) . فقالوا له : النفوء والظلمة ، ومن بتهامة من تهمة ، وما بنتجد من والظلمة ، ومن بتهامة من تهمة ، وما بنتجد من البكنية ، لقد خباتم في أطباق جمعهم أمان أمي معهمة . قالوا : صدقت . أحكم بين هاشم بن عبد متناف وبين أمية بن عبد شمس بن

<sup>(</sup>١) المنافرة : المفاخرة .

<sup>(</sup>٢) عسفان : موضع على بعد مرحلتين من مكة .

 <sup>(</sup>٣) جمجمة : أي قدح من الخشب أو الخشبة التي تكون في رأسها
 سكة الحرث ومنه سمي دير الجماجم لأنه يعمل فيها الأقداح من خشب .

<sup>(</sup>٤) البلناح : درجة من درجات السمن عند الرجال فيقال في ترتيب السمن : رجل سمين ، ثم لحيم ثم شحيم ثم بلناح وعكوك .

عبد مناف ، أيهما أشرف بيتاً ونسباً ونفسا ؟ . فقال : والقمر الباهر ، والكوكب الزاهر ، والغمام الماطر ، وما بالجو من طائر ، وما اهتدى بيعلسم مسافر ، من منجيد وغائر (١) ، لقد تسببتى هاشم أمية إلى المآثير ، أوّل منه وآخر ، فأخذ هاشم الإبل ونحرها وأطعمها من حضر ، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين ، فيقال إنها أوّل عداوة بين بني هاشم ، وبني أمية .

كانت سُعْدى بنتُ كُر ز بن ربيعة قد تَطَرَّقَتْ (٢) وتَكَهَّنَتْ ، وهي خالة عثمان بن عَفّان رضي الله عنه ، رُويَ عن عثمان أنه قال : لما زَوَّجَ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رُقيَّة من عتبة بن أبي لهب ، وكانت ذات جمال رائع ، دخلتي الحسرة ، ألا أكون سَبقت إليها ، ثم لم ألبث أن انصر فنت إلى منزلي فألقيَّتُ خالى ، فلما رأتي قالت :

<sup>(</sup>١) منجد : أي أتى نجدا وهي الأرض المرتفعة ، وغائر أي أتى غورا وهي المنخفضة .

 <sup>(</sup>٢) تطرق إليه : ابتنى إليه طريقاً . الطارقة : الضاربة بالحصى
 للتكهن .

أَبْشُرْ وحُيِّيتَ ثلاثــاً تَتَثْرَى ثُمَّ ثلاثــاً وثلاثــاً أُخــُــرَى ئم بأخسرَى كسي تتمَّ عَشْرا أتساك خيسْرٌ ، ووُقيِّت شرَّا تكحنت والله حَصَاناً زَهْرا وأنست بكسر ولقيت بكرا وافْيتَهَــا بنتَ نَفيسٍ قَـــدُرا بنــتَ نَبيٍّ قـــدُ أَشادَ ذِكْرًا قال عثمان : فعجبت من قولها : وقلت : ما تقولين ؟ فقالت : عثمان ُ يا ابن أختي يا عثمـــان ُ لك الحمال ولك البيان هذا نبيٌّ معــه البُرْهـانُ أَرْسَله بحقًــه الـدَّيّـانُ وجاءهُ التَّنْزَيـــلُ والفُرقــانُ فاتسَّعْده لا تحتالُك الأوثان ا فقلتُ : ياخالةُ ، إنك لتذكرينَ ماقدْ وَقَمَعَ ذكرهُ

في بلدتنا فأثبتيه لي ، فقالت : إنَّ محمد كبن عبد الله

١٩٣ امن نثر العرب السفر الرابع - ١٣٨

رسول من عند الله جاء بتنزيل الله ، يدعو إلى الله ، مصباح مصباح ، وقوله صلاح ، ودينه فلاح ، وأمره نتجاح ، وقرنه نطاح ، ذلت له البطاح ، ماينفع الصياح ، لو وقع الذباح ، وسلس الصفاح ومرت الرماح . قال : ثم قامت فانصرفت ووقع كلامها في قلبي ، وجعلت أفكر فيه . وذكر بعد ذلك إسلامه وتزويجه برقية ، فكان ينقال : أحسن ورقيم رقية وعثمان . فقيل فيهما : أحسن رَوج رآه إنسان ، رقية وروجه عثمان .

ورَوى المدائنيُّ : أنَّ قُريشاً وتَقيفاً اختصموا في أرض ، فجعلتْ تَقيفُ أمرَها إلى كدام أو كلدة ، وقام لقريش عبدُ المطلب . فقال الثقفي لعبد المطلب : أنافيرُكُ فأيننا تنفر فالمالُ لأصحابه ، وتراضوا بسطيح ، فخرجوا وخبؤوا له عين جرادة ، في خرزة منزادة ، فساروا سبعا ، فلما أتوه قال : لقد سرتُم سيرا بلغ زعزعة ، ووضع حتى تدليتم النقع في آخر السبع ، قالوا : صدقت . قال : إن شئتم أخبرتُكم قالوا : قد شئنا . قال : طار فسطع ، فصاح فضبت ، وامتلأ فنضح ، قالوا : زه ، زه (١) . فقال الثقفي :

أُحَكُمُ ۗ لأشدُّنا ضراباً ، وأكثر نا أَعْتاباً ، وأفضلنا وطاباً (١) . فقال عبد المطلب : أحكم لأكرمنا فعالاً ، وأكثر نا ضيفاناً ، وأعظمنا جفاناً ، قالَ سَطَيح : والسماء والأرض ، ومابينهما من جَلدَد ودَحَيْض ، لَعَبَنْدُ المطلَّبِ أَوَّ لَى بكلِّ خَفَيْض ورَفْع ، وضُرَّ ونَفَعْ . وذُكِر أَنْ بني كيلاب وبني رَباب من بني نَتَضُر خاصموا عبد المطلب في مال قريب من الطائف ، فقال عبدُ المطلب : المالُ مالي ، فسلُّوني أعْطكُمُم . قالوا: لا. قال: فاختاروا حاكما . قالواً : ربيعَةُ أبنُ حُمُدار الْأُسديّ . فتراضّوْا به ، وعَـقَـكُـوا مائة َ ناقة في الوادي وقالوا : من حُكم له ، فالإبلُ والمالُ له ، وخرجوا ، وخرجَ مع عبد المطلب حربُ بنُ أمية : فلما نزلوا ربيعة ً ، بعث إليهم بجزائر فنحرَها عبدُ المطلب وأمَر فصُنيعَ جَزورا وأطعم مَن ْ أتاه ، ونَحَرَ الكلابيون والنَّصْرِ يَّـون ووَشَـقُـوا(٢) . فقيل لربيعة َ في ذلك فقال : إنَّ عبدَ الطلب امرؤٌ من وَلَـد خزيمةً فمتى يُمُلْقُ (٣) يصلُمهُ بنو عمَّه . وأرسلَ إليهم أن

<sup>(</sup>١) الوطاب: جمع وطب وهو التيه والكبر ومعناه أيضا: سقاء اللبن.

<sup>(</sup>٢) الوشيق والوشيقة : لحم يغلى في ماء ملح ثم يرفع ، وقيل يقدد ويحمل في الأسفار ليكون زادا لهم في أسفارهم .

<sup>(</sup>٣) الإملاق : الفقر .

اخْبَـَوْوا لِي خَبْثًا فقال عبدُ المطلب : خَبَاْتُ كَلَلْبُلُّ اسمَه سَوَّار وفي عُنقه قلادة ، في خرزة مَزادة ، وضَمَمَّتُها بعين جَرادة .

فقال الآخرون: قد رّضينا بما خبائت. وأرسلوا الى ربيعة ، فقال: خبأتم خبيئا حبيئا حبيئاً . قالوا: زد ، قال : خو بُر ثُن (١) أغبر ، وبطن أحمر ، وظهر أنسمر . قال : قالوا: قربت ، قال : سما فسطّع ، ثم هبط فلطع ، قالوا: قربت ، قال : سما فسطّع ، ثم هبط فلطع ، فترك الأرض بلثقع . قالوا قربئت ، فيطبق . قال : عين جرادة ، في عنق سوارذي عين جرادة ، في خيرزة ميزادة ، في عنق سوارذي القيلادة . قالوا: زه زه ! أصبت ، فاحكم لأشد نا طبعانا ، وأوسعينا مكانا . قال عبد المطلب : أحكم طبعانا ، وأوسعينا مكانا . قال عبد المطلب : أحكم لأولانا بالحيرات ، وأبعدنا عن السوءات ، وأكرمنا أمهات . قال ربيعة : والخسق والشفق ، والخلق أمهات . قال ربيعة : والخسق والشفق ، والخلق باعبد المطلب على الصواب ، ولك قصل الحطاب . ياعبد المطلب المال لحرب بن أمية .

<sup>(</sup>١) البرثن : المخلب .

# أوابيد ُ العَرَبِ(١)

كان الرجل منهم إذا بلغت إبيله مئة عَمد البعير الذي أمات (٢) به مائة فأغلق ظهرة لئلا يُر كب ، وليعالم أن صاحبه مُمه ، حمى ظهره ، وإغلاق طهرة : أن صاحبه مُمه ، حمى ظهره ، ويعتقر سنامه ، والفعل : تَعَذَّى وهو معنى مُعنَى . قال الفرزدق :

علَوتُكُ بِالمُفقِّىءِ والمعنَّكِي والخافقاتِ وبيت المُحتَّبي والخافقات

التعيمية والتَّفَشُّوبَمَّة :

كان الرجل إذا بلغت ْ إبلُه أَلفاً فقاً عَيْنَ الفَـَحْلِ ، يقول إن ذلك يدفعُ عنها العينَ والغارَةَ وهي التفقئة. قال \$

<sup>(</sup>١) الأوابد بمعنى الشوارد أي الرائحة والذائعة ومثالها وصف امرىء القيس فرسه بقيد الأوابد أيضا : الغرائب .

<sup>(</sup>٢) أمأت : وفت المائة .

<sup>(</sup>٣) السناسن : جمع السنسن والسنسنة : وهي حرف فقار الظهر .

وهَبتها وأنت ذو امتنان تفقياً فيها أعيبُان تفقياً فيها أعيبُان البُعران فيها أعيبُان البُعران فيها أعيبُان الأخرى فإذا زادت الإبلُ على الألف عموه بالعين الأخرى وهي التعميلة قال الشاعر ينعنى عليهم ذلك:

فكسان شكر القوم عند المنتن فكسان شكر القوم عند المنتن وفيق الأعيبُن

عَقَدُ الرَّتَم (١):

كان الرجلُ إذا أراد سنفراً عمد إلى شجرة ، فعقد غُصْناً من أغصانها بآخر ، فإن رجع ورآه معقوداً زعم أن أمرأته لم تخنُنهُ ، وإن رآه محلولا زعم أنها قد خانته ، قال الشاعر :

هل بَنْفَعَنكَ اليومَ إِنْ هَمَتَتْ بِهِمْ كَثْرَةُ مِا تَوصِي وتَعْقَادُ الرَّتَمْ ؟

خانتُهُ لما رأت شيئاً بمنفرقه والعَقَدُ للرَّتمْ

<sup>(</sup>١) الرتم : جمع رتيمة وهي عقد غصن شجرة بآخر .

ذ بنحُ العَتاثر :

كان الرجل منهم يأخذ الشاة وتُسمَى العتيرة والمعتورة فيذبحها ، ويُصب دمها على رأس الصَّنم ، وذلك يفعلونه في رَجَب ، والعتر قيل هو مثل الذَّبع وقيل هو للصَّنَم الذي يُعْتَرله .

قال الطرِّماح:

« فَعَرَّ صريعا ميثل عاترة النَّسُكِ » أراد بالعاترة الشاة المعتورة .

ذُبع الظّباء:

كان الرجلُ ينذرُ أنه إذا بلغتْ إبلهُ أو غَنمُهُ مَبلغاً ما ذبح عنها كذا ، فإذا بلغتْ ضَنَّ بها ، وعمد إلى الظِّباء يصطادُها وفاءً بالنَّذُر ويذبحها . قال الشاعر :

عَنَتًا باطيلاً وزُوراً كما يُعُ للسَّباءُ(١) حَجْر ة الرَّبيض الظِّباءُ(١)

<sup>(</sup>١) والبيت من معلقة الحارث بن حلزة ؛ .

عنتا : اعتراضا . الحجرة : بفتح الحاء ، الحظيرة تتخذ للغنم . الربيض : جماعة الغنم، وكان الرجل العربي ينذر نذرا على شائه إذا ==

#### عَقَلْدُ السُّلُعُ والعُشْرَ :

كانوا إذا استماطروا يعمدون إلى البقر ، ويعقدون في أذنابيها(١) السلّع والعشر يضرمون فيها النار ، ويصعدونها في الجبل ، ويزعمون أنهم يممعلرون في الوقت .

قال أمية بن أبي الصَّلْت :

ويشقنُّون باقرَ السهلِ للطّــوْ دِ مهازيلَ خشيةً أنْ تَبورا(٢)

عاقدين نيران في ثكن الأذ

ناب ِ منها لكي تهيج البحورا(٣)

بلغت مائة أن يذبح عن كل عشرة منها شاة ، وكانت تلك الذبائح تذبح في رجب ، فاذا دخل رجب ، وبلغت مائة بخل أن يذبح من غنمه ولجأ الى صيد الظباء وذبحها عن غنمه ليوفي بها نذره .

يويد الحارث: أنكم تأخذوننا بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الظباء عن غنمهم ، وقد نهى الإسلام عن ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرعة ولا عتيرة .

- (١) السلع : نوع من الشجر .
  - (٢) باقر : جماعة البقر .
- (٣) الثكن : جمع ثكنة : وهي الجماعة .

# سَلَعٌ ما ومِثْلُهُ عُشَرٌ ما عائيلٌ ما عائيلٌ ما عائيلٌ ما وعالت البنيقُسورا(١)

#### كَمَابُ الأرْنَب :

كانوا يعلنّقونه على أنفيسهم ، ويقولون : إنَّ مَن ُ فَعَلَ هذا لم تُصِيبُهُ عَيْن ُ ولاسيحْر ُ ، وذلك أنَّ الجن َ تهربُ من الأرنب ، لأنها ليست من مطايا الجن ، لأنها تتحض ُ . قال الشاعر :

ولايتَنْفَعُ التعشيرُ إِن حُمَّ وَاقْبِعٌ وَالْعَبُ أَرْنَبِ وَلا كَعَبْ أَرْنَبِ

وقيل لزيشد بن كُشُوة : أحق مايقولون إن مَن عَلَى في على نفسه كعب الأرنب لم تُقرَبُه جنان الحي وعُممّار الدار ؟ فقال : إي والله ولاشيطان الحماطة (٢) ، وجان العشيرة وغول القفر وكل الحواني ، إي والله وتُنطُفّا عنه نيران السّعالي (٣) .

<sup>(</sup>١) البيقور : البقر ، والعشر : شجر فيه حراق مثل القطن .

<sup>(</sup>٢) الحماطة : شجر يشبه التين ، وهو أحب شجر إلى الحيات .

<sup>(</sup>٣) السعالي : ج سعلاة وهي الغول .

# دائرة المَه قُوع:

وهو الفرسُ الذي به الدائرة التي تُستَمتَّى الهَقْعَة ، فيزعمون أنه إذا عَرِقَ تحت صاحبِهِ اغتلمتْ حليلتُه وطلبتْ الرجال قال :

إذا عَرِق المهقوعُ بالمرْءِ انعْظَتْ حَدِيلُهُ وازداد حَدِيلٌ عِجِانُها(١)

# السَّنامُ والكَّبْيِدُ :

زعموا أن الإنسان إذا عَشي (٢) ثم قُلييَ له سَنامٌ فَأَكَلَه ، وكُلِّما أكل لُقُمْمَةً مسحَ جَفَيْنَهُ الأعلى بسَبَّابِته وقال:

ياسنام:

ياسناما وكبيد \* ليذهب الهدُبيد (٣)

<sup>(</sup>١) العجان : الفرج .

<sup>(</sup>٢) عشي : أي أصيب بمرض العشى الليلي ، وهو عدم القدرة على الإبصار ليلا .

<sup>(</sup>٣) والهدايد ، ضعف العين .

ليس شيفاءُ الهُلدَ بيد ُ إلا \* السنام ُ والكَبيد ْ عوفي صاحبُ العَشَى منه . والهُلدَ ابيد : العَشَى . الطارفُ والمطروف :

ويزعُمون أن الرجل إذا طرف عين صاحبه فهاجت ، فمسح الطارف عين المطروف سبع مرات وقال في كل مرة : بإحدى جاءت من المدينة ، باثنتين جاءتا من المدينة ، بثلاث حثن من المدينة إلى سبع ، سكن هيتجانها .

تَعْلَيقُ السِّن :

زعموا أن الصّبي إذا خيف عليه نظرة أو خط فة "، فعلت عليه سين تعلب أو سن هير ق أو غير ذلك أمين ، فإن الحينية إذا أرادته لم تقدر عليه ، فإذا قال لها صواحباتها في ذلك . قالت :

كانتْ عليه نُغرَّه ْ .

ثعاليبٌ وهيرَرَهُ .

# والحييض حيض السمرة (١)

#### أعوان السَّنة:

يزعم أنه قيل للسنة إنك مبعوثة ، فقالت : ابعثوا معي أعواني : الحصبة والجدري والذئب والضَّبُع .

#### حَبُّس البلايا:

كانوا إذا مات الميتُ يَشُدُّون ناقَته إلى قبره ، ويعكسون رأسها إلى ذَنَبَها ، ويعطنون رأسها بوليَّة ويعكسون رأسها بل ذَنَبَها ، ويعطنون رأسها بوليَّة وهي البرذعة لل فإن أفلتَ لم تُرُدَّ عن ماء ولا مرعى ، ويزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك ليركبها صاحبها في المعاد ليُحشر عليها كي لا يحتاج أن يمشي . قال علي أبو رئسد :

كالبلايمًا رُؤسُها في الولايا مانيحات السَّموم حُرَّ الحدود(٢)

<sup>(</sup>١) السمرة : نوع من الشجر .

<sup>(</sup>١) السموم : الربح الحارة .

خُرُوجٌ الهامَّةِ :

زعموا أن الإنسان إذا قُتُدِل ولم يُطلَب بثاره ، خرَّج من رأسه طائر يُستمتَّى « الهامة » وصاح على قبره : « اسقوني !! اسقوني!!» إلى أن يُطلب بثاره . قال ذو الإصبع :

يا عمرو إلاَّ تَادَعُ شَتُّمي وَمَنَنْقَصَتِي

أَضْرُ بِنْكَ حَتَّى تقولَ الهامةُ : اسقونيي !

الحُرُّقُوص : دُويَّبة أكبرُ من البرغوث يزعمون أنَّه يدخلُ أَحْراحَ(١) الأبكار ِ فيفتَضَّهن وأنشدوا :

مالقيى البيض من الحير قوص من مارد ليص مين الليصوص من مارد ليص مين الليصوص يدخل تحت الغلق المرصوص بمهر لا غال ولا رخييص (٢)

<sup>(</sup>١) الأحراح : جمع حرح وهو الفرج .

 <sup>(</sup>٢) المراد بلا مهر ، ويسمى الحرقوص : عاشق األابكار .

## خضاب النُّحر :

كانوا إذا أرسلوا الحيل على الصَّيد ، فسبق واحدٌ منها ، حَصَّبوا صدرَه بدم الصيد علامة ً له . قال :

كأنَّ دماءَ الهادياتِ بَنحْرِهِ عُصَارَةُ حِينَّاء بشَيْبٍ مُورَجَّلِ (١)

#### نتصْبُ الراية :

كانت العواهيرُ تَسَصُّ على أبوابِ بيوتها راياتٍ لتُعثرفَ بها ، ومن شتائمهم : يا بن ذات الراية ! .

#### دَمُ الأشراف :

يقولون إنه يَنْفَع مَن ْ عَضَّهُ الكَلْب ، قال :

<sup>(</sup>١) البيت في معلقة امرىء القيس .

والهاديات : المتقدمات . والهوادي من الإبل والحيل ومن كل شيء : أوله . بشيب مرجل : معناه بشيب قد غسل عنه الحناء فرجل .

مين البيض الوجوه بني نُميَنْر دِماؤهُم مـن الكَلَبِ الشَّفاءُ

#### رَمْنَيُ الْبَعَرْةِ (١) :

كانت المرأة أيذا أحدَّت على زوجها سَنَة ، وكان رأس الحول رَمت ببعرة . ومعناه : أن هذا هَيِّن . ومنه المثل السائر : أهون من لقعة بَبعْرة(٢) .

ضمان أبي الجعد :

وهو الذئب قال الراجز :

أخشس أبا الجعد وأم العَمْرو

يعني الذئب والضَبع ، وضمانُه أن العرب تقول : إن الضَّبعُ إذا هَلكت وكانت له جراء تَكفَّل الذّنبُ بقُوتها . قال الكميتُ :

<sup>(</sup>۱) كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت خصاً ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيباً حتى تمضى عليها سنة .

<sup>(</sup>٣) اللقعة : لقع الشيء : رمى به .

كما خامرت في حيصنها أم عامر لذي الحبل حتى عال أوس عيالها

### معالجة الضَّبُع:

كان الرجلُ يأتي وجارَها(١) ومعه حَبَـُلُ فَيَدُ خَلِلُهُ ويقول : خاميري أُمَّ عامر(٢) أَبشري بشاءِ هزَ لَى ، وجَراد عظلى(٣) .

فتسكُن َ حتى يُقيَيِّد َها فإن رأت ْ الضوء قبل تقييدها ، و تُبَت ْ على الصائد فقتلتَهُ أ .

## رَعْيَةُ الجَأْبِ(٤):

وهو الحمارُ الوحشيُّ يقولون : إنه يعلو نَشَزَا(٥)

<sup>(</sup>١) الوجار : الحجر إذا كان على وجه الأرض .

<sup>(</sup>٣) خامري : اشتري ، أم عامر : أي الضبع .

<sup>(</sup>٣) الحراد العظال : الذي ركب بعضها بعضا لكثرتها .

<sup>(</sup>٤) الحأب : الحمار الغليظ مطلقاً أو الوحشي .

<sup>(</sup>ه) النشز: المرتفع.

من الأرض مع أُتنبه ، مال على الشمس حتى تغيب ثم شرَد ، يفعل ذلك خشية القانب قال :

# شرب العيش :

يزعمون أن الحمارَ إذا وردَ الماتِ بالأتُنِ تقدمها ، فَصَخَاضَ الماتِ من خوف الرَّماةِ ، ثم رشَف الماتِ رشْفأ خَفيفًا ، فإذا أَمينَ أَعْلَمَى الجَرْعَ ، فجثنَ إليه إذا سَمْعنَ جَرْعَه .

# قَطَعُ المَشَافِر :

كانوا إذا سلكوا مفازة جله باق أعطشوا الإبل ثم ستقوها ريتها ، وقطعوا متشافيرَها طولا فلا يمكنها أن ترعمى ، فيبقى الماء في أجوافيها ، فإذا أعوزَهم الماء ،

<sup>(</sup>١) الخزرة : انقلاب الحدقة نحو اللحاظ ، وهو ضيق العين وصغرها .

شقُّوا الكَـْرشَ بالسيفِ وشربوا الماء استقاء السيف ــ يعني به ــ . هذا هو القطّع .

التَّسْويدُ :

كانوا يجعلون الدم في المصير ويلقونه على النار ثم يأكلونه .

التَّصْفيقُ :

كانوا إذا ضَلَّ منهم الرجل في الفلاة ، قلب ثيابيه ، وحبس ناقته ، وصاح في أذنيها كأنه يوميء إلى إنسان ، وصفَّقَ بيديه قائلا : الوَحا الوَحا(١) ، النَّبجا النَّجا ، هيكل ، السَّاعة السَّاعة ، إلى ، إلى عَجلُ ، ثم يُحرِّكُ الناقة فتهندي . قال :

وأذَّنَ بالتَّـصفيق مَـن ْ ساء ظَـنَـٰهُ ُ فَاللَّهُ مِن أَيِّ اللِّـدَيَـٰن جوابُـها

يعيي : يسوءُ ظنُّه بنفسيه إذا ضَل .

(١) الوحاً : السرعة .

ضَرَّبُ الأصمّ :

يز عمون أن الأصم "يتشد دُ في الضربِ لأنه لا يسمع شيئاً فيظن أنه قد قصر . .

جز ُ النواصي (١) :

كانوا إذا أَسروا رجلاً ، ومَنْتُوا عليه وأطلقوه ، جزُّوا ناصيتَه ، ووضعوها في الكينانيّة ِ. قال الحطيئة :

قد نَاضلوكَ فسلُّوا من كنانتهم ْ مَجِنْداً تَليداً ونَبْلاً غيرَ أنكاس (٢)

وقالوا يعني بالنّبل : الرجال .

وقالت خَـنْساء :

جَزَزْنا نواصِيَ فُرُسانِهِــم وكانوا ينظُنــونَ ألاّ تُجزّاً

<sup>(</sup>١) النواصي : جمع ناصية وهي شعر مقدم الرأس إذا طال .

 <sup>(</sup>٢) الكنانة : جعبة من جلد يوضع فيها النبل . الأنكاس جمع النكس
 وهو السهم ينكسر فوقه فيجعل أعلاه أسفله .

#### الالتفات :

زعموا أَنَّ من خَرَجَ في سَفَرَ فالتفتَ وراءه ، تطَيَّروا له من ذلك سوى العاشق ، فإنهم كانوا يتفاءلون إلى ذلك ، ليرجعَ إلى مَن ْ خَلَّفَ .

## البَحِيرَة :

كان أهل ألوبر يقطعون لآلهتهم من أموالهم من اللحم ، وأهل ألمدر يقطعون لها من الحررث ، فكانت الناقة أإذا أنجبت خشمسة آبطن عتمدوا إلى الحامس مالم يكن ذكرا فشقتُوا أذنتها وتركوها فتلك البتحيرة ، فربما اجتمع منها هتجشمة (١) من البتحر (٢) فلا يتجز لها وبر ولا يتذكر عليها وكانت ألبانها للرجال دون ولا يحمل عليها شيء . وكانت ألبانها للرجال دون النساء .

<sup>(</sup>١) الهجمة من الإبل : قريب من المائة .

<sup>(</sup>٢) البحر : جمع البحيرة .

## السَّائِبَةُ :

كان يُسَيِّبُ الرجلُ الشيء من ماله ، إمَّا بَهيمة ، وإمَّا بَهيمة ، وإمَّا إنساناً فيكونُ حراماً أبداً ، منافعُها للرجال دون النساء .

#### الوَّصِيلَـةُ :

كانت الشَّاةُ إذا وضعتْ سبعة آبْطُن عَمدوا إلى السابع ، فإن كان ذكرا ذُبيح ، وإن كانت أنى تُركتْ في الشاء ، فإن كان ذكرا وأنَّى قيل : وصَلتْ أخاها فُحرِما جميعا . فكانتْ منافيعتُها ، وابنُ الأنْ منها للرجال دون النساء .

#### الحامي :

كان الفحل ُ إذا أدرك آولاد آولاده فصار ولده ُ جَدَّاً ، قالوا « حَمَى ظَهْره ، اتركوه » فلا يُحْمَل ُ عليه ، ولا يُركب ولا يُمنع من ماء ولا مرعتى ، فإذا مات هذه التي جعلوها لآلهتهم ، اشترك في أكثلها الرجال ُ والنساء وذلك قول الله عز وجل « وقالوا ما في

بطُون هذه الأنْعام خالصة لذكورنا ومُحَرَّم على أَزْواجناً وإن يكُن مَيْتَة فَهُم فيه شُرَكاء(١) ».

وأما أهل المدر والحرث كانوا إذ حرثوا حرثا ، وغرسوا غرسا ، خطّوا في وسطه خطّاً ، فقسموه بين اثنين ، فقالوا : مادون هذا الحط لآلهتهم ، وما وراءه لله . فإن سقط مميّا جعلوا لآلهتهم أقرّوه ، وإذا أرسلوا الماء في الذي لآلهتهم فانفتح في الذي سمنّوه لله سكروه ، وإن انفتح من ذاك في هذا قالوا : اتركوه فإنه فقير إليه . فأنزل الله عز وجل : « وجعلوا لله ممّا ذراً مين الحرث والأنعام نصيباً ، فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يتصل الى الله ، ساء ما وما كان لله فهو يتصل إلى شركائهم فلا يصل إلى الله ،

#### الأزُّلامُ :

كانوا إذا كانت مداراة أو نيكياخ أو أمر يريدونه ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٣٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٣٦ .

فلا يدرون ما الأمرُ فيه ، ولم يصحَّ لهم ، أخدوا قيداحا لهم فيها : « افعلُ ، ولا تفعل ، ونعم ، لا ، حَيْر ، شرّ ، بطيء ، سريع » . أما المدارة فإن قداحها كانت بيضا ليس فيها شيء ، كانوا ينجيلونها ، فمن خرج سهمان فيأتون سهمان فيأتون سهمان فيأتون السادن من سدّنة الأوثان فيقول السادن : اللهم السادن من سدّنة الأوثان فيقول السادن : اللهم أيهما كان خيراً فأخرجه لفلان : فيرضى بما حرج له . وإذا شكروا في نسب الرجل أجالوا له القداح وفيها : « صريح ومملصق » (١) فإن خرج الصريح ألحقوه بهم ولو كان دعياً ، وإن خرج الممريح نفوه وإن كان صريحاً . فهذه قيداح الاستقسام .

#### المَيْسِرُ (٢):

أمَّا الميسر فإن القوم كانوا يجتمعون فيشترون الجزور بينهم ، فيفصلونها على عشرة أجزاء ثم يؤتمَى بالحرضة (٣)

- (١) الصريح : الأصيل النسب و الملصق : الدعي المتهم النسب .
  - (٢) الميسر : القمار .
  - (٣) الحرضة : أمين المقامرين .

وهو رَجُل يتألّه عندهم ، لم يأكل لحماً قط بثمن فيؤتى بالقيداح وهي أحد عشر قيد حا ، سبعة منها لها حظ إن فازت ، وعلى أهليها غُرم إن خابت بيقد رما لها من الحظ عند الفوز ، وأربعة تثقل بها القيداح ، لاحظ لها إن فازت ، ولا غُرْم عليها إن خابت ، فأما التي لها الحظ :

فأوَّلُها: الفدَّ، في صدره حزَّ واحدٌ، فإن خَرجَ أَخَدَ نَصِيبًا، وإن خَابَ غرم صاحبه ثمن نَصِيب. ثم التَّوْءَمُ له نَصِيبان إنْ فاز، وعليه ثمن نَصِيبين إنْ خَابَ. ثم الضَّريبُ وله ثلاثة أنْصِباء. ثم الحيلُسُ ولها أربعة . ثم النَّافيسُ وله خمسة. ثم المسبلُ وله ستة. ثم المُعلَّدَى وله سبعة.

# نسيران العترب

## نار الاستسقاء:

منها النارُّ التي كانوا بستعملونها في الجاهلية الجَهَلاء ، وهي الجاهلية الأولى فإنهم كانوا إذا تتابعتْ عليهم الأزماتُ، وركنَكَ عليهم البلاءُ واشتدَّ الجندُّبُ ، واحتاجوا إلى الاستمطار واجتَمعوا وجَمعوا ما قَـدَرُوا عليه من البَـقَـرُ ، ثم عَقَدُوا في أذنابِها وبين عراقيبها السَّلعَ والُعَسَر ثم صعدوا بها في جَبَل وَعَسْرٍ وأشعلوا فيها النارَ ، وضجُّوا بالدعاء والتضرُّع ، فكانوا يترُّون أن ذلك من أسباب السُّقيا .

وأنشد الوَرَّلُ الطَّائيُّ :

لادَرُّ دَرُّ رجالٌ خابَ سَعَيْبُهُمُ ۗ بَسْتمطرونَ لَدَى الْأَزْمْات بالعُشُرَ

أجاعل أنت بَيْقُوراً مُسَلَّعَدةً ذَريعةً لكَ بينَ اللهِ والمَطَرِ ؟

ونار أخرى وهي التي توقد عند ذلك ، ويدعون الله الحرمان والمنع من منافعها ، على الذي ينقض العهد ويتخيس بالعهد ، ويقولون في الحلف : الدّم ، والهندم ، الهدم – يتحر كون الدال في هذا الموضع – لا تزيد ه الشمس إلا شرّاً ، وطول الليالي إلا ضرّاً ، ما بل البحر صوفه ، وما أقامت رضوى في مكانها – ان كان جبالهم رضوى ، وكل قوم يذكرون المشهور من جبالهم – ، وربّما دَنَوْا منها حتى تكاد تحرقهم ، يمولون على من يخافون الغدر من جهته بحقوقها يهولون على من يخافون الغدر من جهته بحقوقها ومرافقها بالتّخويف من حرمان منذفعتها .

هُمُمُ خَوَّفُونِي بالعَمَى هُوَّةَ الرَّدَى كما شَبَّ نارَ الحالفين المُهَوِّلُ (١)

وقال أوْس بن حجر .

إذا استَقَبْدَآلَتهُ الشمسُ صَدَّ بوجْهِيهِ كَالْمُ اللهُمَوِّلِ حاليفُ

<sup>(</sup>۱) العمى : الجهل . والمهول كمحدث : المحلف وهو سادن النار الذي يطرح الملح فيها .

ولقد تحالفت قبائل من قبائل منرة بن عوف ، فتحالفوا عند نار دنوا منها وعشوا بها وهو لأوا بها حق متحششة مم النار ، فسموا « المحاش » (١) وكان سيد هم والمطاع فيهم أبو ضمرة بن سينان بن أبي حارثة ولذلك يقول النابغة :

جَمَّعْ مَحاشَكَ يا يزيد ُ فإنْني جَمَّعْتُ يَرْبُوعِـا لكُمُ وَتميما

وربما تحالفوا وتعاقدوا على الملئح . والملحُ شيئان : أحدهما الدُّقةُ (٢) والآخر النَّلبَنُ . وأنشد لأبي الطَّمَحان:

وإنِّي لأرجو ملْحَها في بُطونكُمْ وإنِّي لأرجو ملْحَمَّا في بُطونكُمْ أَشْعَتَ (٣) أَغْبراً

وذلك أنه جاورَهم فكان يَسْقيهم اللَّبنَ . فقال : أرجوا أن تُسْر عوا في رَدّ إبلي على ما شَرْبتُم من ألبانيها .

<sup>(</sup>۱) محشتهم : أحرقتهم النار حتى يبدو العظم ، والمحاش بكسر الميم : القوم بجتمعون من قبائل محتلفة يحالفون غير هم عند النار .

<sup>(</sup>٢) الدقة : الملح المدقوق .

<sup>(</sup>٣) الصواب : أغير ( بالخفض ) . والقصيدة مخفوضة الروي : والملح هنا بمعنى الحرمة والذمام ، والعرب كانت تعظم أمر الملح والنار والرماد .

وقوله « وما بسطت من جلد أشعث أغْبَرَا » كأنه يقول : كنتم مهازيل ، – والمهزول يتقشق جلد ه ، ، وينقبض سفي من جلودكم . وينقبض سفي من جلودكم .

نار الطَّرْد :

نار أخرى: وهي التي كانوا ربما أوقدوها خلف المسافر، وخلف الزائر، الذي لا يحبنون رُجوَعه، يقولون في الدُّعاء: أبعد ه الله وأسحقه. وأوقدوا ناراً على إثره، وأنشدوا:

وَجَمَّةً أَقُوامٍ حَمَّلْتُ وَلَمُ أَكُنُنُ لِتَنْسَدُّمِ لَاتُنْسَدُّمٍ

والحَمَّةُ: هي الجماعةُ يمشون في الدَّم وفي الصَّلح ، يقول : لم تندم على ما أعطيتُ من الحمالة (١) عند كلام الجماعة ، فتوقد خلفهم نارا لثلا يعودوا . ومن ذلك قول الشاعو :

صَحَوْتَ وأَوْقَدَّتَ للجهلِ ناراً ورَدَّ عليك أَلصَّبا مـــا اسْتَعارا

يقول: إنِّي أَرَدْتُ أَلا يُراجعنَكَ الجهلُ فَأُوْقَدَّتُ خَلَفْهَ نَاراً.

<sup>(</sup>١) الحمالة : الدية يحملها قوم عن قوم .

#### وصايا العترب

أخبرنا الصَّاحبُ إسماعيلُ بنُ القاسم عن الأبجي عن عمد بن الحسن عن أبي نصر ، عن الأصمعي قال : مسمعَّتُ أعرابيا يقول لبنيه وهو يوصيهم :

اتَــقوا الظهيرة الغـَـرَّاء ، والفلاة الغـَبراء ، وردُوا الماء بالماء .

أوصَى الحارثُ بن كَعب (١) بنيه فقال : يا بَنيي ، قد أتت علي مائة وستون سنة ما صافحت يميني يمين غادر ، ولا قنعت نفسي بخليّة فاجر ، ولا صبوت بابنة عم ولا كنّت (٢) ، ولا بنحيت لصديق علي بيس . ولا طرّحت عندي مومسة قيناعتها ، ولا بتقي على دين عيسى بن مريم أحد من العرب غيري وغير تميم بن

<sup>(</sup>۱) الحارث بن كعب بن عمرو بن علة من مذحج من كهلان ، جد جاهلي من نسله بنو الديان رؤساء نحران .

<sup>(</sup>٢) الكنة : ( بفتح الكاف ) امرأة الابن أو الأخ .

مُرَّة ، وأسد بن خُرزيمة ، فموتوا على شريعتي ، واحفظوا وصيت ، إلهكم فاتقوه ، يكفيكم المهم المهم من أموركم ، ويصلح لكم حالكم ، وإياكم والمعصية ، يحل بكم الله مار ويوحش منكم الديار ، وكونوا جميعا ، ولا تفرقوا ، فتكونوا شييعا ، بنزوا قبل أن تُبتزوا(١) ، فموت في عز ، خير من منحم في في في الله وعتجز ، فكل ما هو كائن كائن ، وكل جمع في الله تباين ، والله مر ضرفان : صرف بلاء وصرف رنعاء . واليوم يومان : يوم حبرة ويوم عبرة ، والناس رجلان : واليوم عبرة ، والناس رجلان : واليوم عبرة ، والناس تحفي الأكفاء واليوم عبرة ، وليكن ، طيبه ن الماء ، وإلا فانتظروا بهن القيضاء ، وليكن طيبه أن الماء ، وإياكم والورهاء (٢) فإنها أد وأ الداء .

يا بني : قد أكلتُ مع أقوام ، وشربتُ مع أقوام ، فلا بني : قد أكلتُ مع أقوام ، فلا هبوا وغرب و كأني بهم قد لَحقنتُ . ثم أنشأ يقول :

أكلُـــتُ شَبَابِــــي وأَفْنَيَّتُــهُ وَأَمْنَ وَأَوْنَيَّتُــهُ وَالْمُنْكِّنِيِّةُ وَالْمُورِا وَالْمُنْكِ

<sup>(</sup>٣) تبزوا : تصلبوا .

<sup>(</sup>١) الورهاء : الحمقاء .

في أبيا*ت أخر* .

قال أبو عمرو بن العلاء(١) : أَنكَحَ ضرارُ بنُ عمرو (٢) الضّبيّ ابنته من معبّد بن زُرارة (٣) ، فلما أخرجها إليه قال : يا بُنية أمسيكي عليك الفيضلينن : فيضل الغلممة ، وفيضل الكلام . ضرار هو اللي وفيع عَننزته بعُكاظ وقال : « ألا إن شرّ حائل أم ، فيزوجوا أمهات » ، وذلك أنه صرع بين القينا ، فأشبل (٤) عليه إخوته لأمة حتى أنقذوه .

لما حضرتْ قيسَ بنَ عاصم (٥) الوفاةُ ، دعا بنيه فقال : يا بَنبِيَّ احفظوا عني ، فلا أُحدَ أَنْـُصحُ لكم منتي .

 <sup>(</sup>١) أبو عمرو بن العلا : هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري ،
 من أثمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة .

<sup>(</sup>٢) ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد الذهلي الضبي .

<sup>(</sup>٣) معبد بن زرارة بن عدس الدارمي أبو القمقاع فارس جاهلي .

<sup>(؛)</sup> أشبلوا عليه : حنوا عليه وحموه .

<sup>(</sup>ه) قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي ، أحد أمراء المرب وعقلائهم ، كان شاعرا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عام همجرية فأسلم .

إذا ميت ، فسوِّدوا كباركم ولا تُسيَّوِّدوا صِغارَكم ، فيُستَفِّه الناس كباركم وتهونوا عليهم ، وعليكم باستصلاح المال ، فإنه متنبهة للكريم ، ويُستَغَنْنَى به عن اللذيم ، وإيَّاكُم ومسألة الناس فإنها أخيرُ (١) كسَّب المرء .

لما أقام ابن تمميئة (٢) بين العقابين (٣) قال له أبوه: أطيرً (٤) رجليك ، وأصر إصرار الفيرس ، واذ كرر الله في هذا الموضع فإنه من الفيسك .

أَوْصَى أَبُو الْأَسْوُدِ ابنَه فقال : يا بَنِي ، إذا جلسْتَ في قوم فلا تتكلم ، بما هو فوقتك فيمْقُتُوك ، ولا بما هو دونتك فينْزد روك ، وإذا وسع الله عليك فابسُط يدك ، وإذا أمسك عليك فأمسيك وإذا أمسك عليك فأمسيك ولا تجاود الله ، فإن الله أجود منك .

<sup>(</sup>١) أخر : أدنى وأرذل . والأخر : الأخير .

 <sup>(</sup>۲) هو عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة
 ابن عكاية .

<sup>(</sup>٣) العقابان : خشبتان يمد الرجل بينهما للجلد .

<sup>(</sup>٤) أطر : أدل .

قال بعضُهم لبنيه : يا بُنني لا تعادُوا أحداً ، وإن ظَنَّنتُم أَنه يضُركم ، ولا تتزْهَدوا في صداقة أحد ، وإن ظننتُم أنه لا ينفعُم ، فإنكم لا تدرون متى تخافون عداوة العدو ، ولا متى ترجون صداقة الصديق ، ولا يعنندر إليكم أحد إلا قسيلتُم عُنْرَه ، وإن عليمتُم أنه كاذب ، زُجّوا الامر زَجّاً .

وقال سعد العشيرة (١) لبنيه عند موته : إيّاكُم وما يَد عو إلى الاعتدار ، وَدُعوا قَدَ فَ المُحْصَنات ، لتسلم لكم الأمّهات ، وإياكم والبّغيّي، ودَعُوا المراء والحيصام ، تنه بُكُم العشائر ، وجودوا بالنّوال تنم لكم الأموال ، وإياكم ونكاح الورهاء ، فإنها أدْوأ الداء ، وأبعدوا من جار السوء داركم ، ودَعوا الضغائن فإنها تدعو إلى التّقاطع .

وقال بعضهم: سمعت بدوياً يقول لابنه: يا بُننَي: كُن ْ سَبْعاً خالِساً، أو ذَيْباً خالِساً، أو كَالْبا حارسا، وإياً كَ وأن ْ تكون وإساناً ناقصاً.

<sup>(</sup>۱) سعد العشيرة بن مالك بن أدد من كهلان من القحطانية ، سمي بسعد العشيرة لأنه كان يركب ومعه أبناؤه وأبناء أبنائه وهم نحو مائة رجل .

قال هانيء بن قبيصة ُ بن ُ مسعود ِ الشيبانيُّ يومَ َ ذي قار(١) يُحرَّضُ بني وائل ِ :

الحَدَرُ لا يُنْجِي من القَدَر ، والدَّنيَّةُ أَغلظُ من المنيِّة ، واستقبالُ الموتِ خير من استيد بار ه، والطَّعْن ُ في النَّغْر ، حَيْرٌ وأكرمُ منه في الدّبر ، يا بني : هاليك معذور ، خير من ناج فرُور ، قاتيلوا ، فما للمنايا من بُدِّر () .

قال أكثم بن صيفي (٣): يا بني تميم لا يفوتنكم وعظي إن فاتكم الدهر بنفسي، إن بين حيثرومي (٤) وصدري لبحراً من الكلم، لا أجد له مواقع غير أسماعكم، ولا مقار إلا قلوبتكم فتلقوها بأسماع صاغية ، وقلوب واعية ، تحمد وا عواقبها:

<sup>(</sup>١) يوم ذي قار : من أعظم أيام العرب حيث انتصروا فيه على العجم .

<sup>(</sup>٢) بد : عوض .

 <sup>(</sup>٣) أكثم بن رياح بن الحارث من مخاش بن معاوية التميمي ، حكيم
 العرب في الحاهلية ، وأحد المعمرين .

<sup>(</sup>٤) ألحيزوم : وسط الصدر وما يضم عليه الحزام .

إن الهوى يَقَيْظانُ ، والعقلُ راقدٌ ، والشهواتُ مُطْلَقَةٌ ، والحرْمُ معقولٌ (١)، والنفسُ مُهُمْلَلَةٌ ، والرويَّةُ مُقَيَّدَةٌ ، ومن يجهل التواني ، ويترك الرَّويَّةُ يُتُلْف الحزم .

ولن يعدم المشاور مُرْشيداً ، والمستبد برأيه موقوف على مد احيض (٢) الزلل ، ومن سمع سمع سمع به ، ومصارع الألباب تحت ظيلال الطهميع ، ولو اعتبرت مواقيع المحن ، ما وجدت إلا في مقاتيل الكرام ، وعلى الاعتبار طريق الرشاد ، ومن سلك الحكد و أمن العثار (٣) ، ولن يعدم الحسود أن يُتعب قلبه ، ويشغل فيكره ، ويثير غيظه ، ولا يجاوز ضرة نفسه .

يا بَنِي تَميم : الصَّبرُ على جَرْع الحيام ، أعذبُ من جَنْي تُمر النَّــدم ، ومن جَعَل عيرْضَه دونَ

<sup>(</sup>١) معقول : مقيد ومحبوس .

<sup>(</sup>٢) مداحض : جمع مدحضة وهي المزلة .

 <sup>(</sup>٣) والمقصود بالجدد في هذا المثل من سلك طريق الإجماع والجدد :
 الأرض المستوية .

ماله ، استهدف الذم ، وكلام اللسان ، أنكى (١) من كلم الحسام ، والكلمة مزمومة مالم تنجم من الفسم ، فإذا نتجمت فهي سبح محرب (٢) ، أو نار تله بن ، ولكل خافية محدث في ، ورأي الناصح اللبيب دليل لا يجور ، ونفاذ الرأي في الحرب ، أنفلذ من الطعن والضرب .

وقال رجل من بني هلال لبنيه : يا بَنَيَّ اظهروا النُسسُكَ فَإِنَ النَاسَ إِن رَأَوْا مِن أَحدَكُم بُحُلاً قالوا : مُتُوق أَ مُتُقَلِّدُ اللهِ الإسراف وإن رأَوْا عيدًا قالوا: مُتُوق أَ يكره الكلام ، وإن يتروا جُبنا قالوا : متحرَّج يكره الإقدام على الشبهات .

وكانت العربُ إذا أوفدتْ وافداً تقول له: إياك والهيبةَ فإنها خيبةٌ ، وعليك بالفرصة فإنها خلسةٌ ، ولا تبيتْ عند رأسيه .

أوصت أعرابية ابنتها عند إهدائها إلى زوجها ، فقالت : اقلعي رُجَّ رُمُحيهِ ، فإن أَقرَّ فاقلعيي سينانـه ،

<sup>(</sup>١) أَنكى نكاية : أي هزم و غلب .

<sup>(</sup>٢) سبع محرب : أي غضبان .

فإن أقرّ فاكسري العظام بسيفه، فإن أقر فاقبط عي اللحم على تأرّ سه ، فإن أقرّ فضعي الإكاف على ظهره ، فإنما هو حمار .

وأوصتْ أخرى ابنتها وقد زوَّجتْها فقالت : لو تركتُ الوصية َ لأحد لحُسُن أدب أو لكرم حسب لتركتها لك . ولكنها تذكرة للغافل ، ومعونة للعاقل . يا بُنيَّة : إنك قد خلَّفت العُشُّ الذي فيه درَّجْت ، والموضَع الذي منه خرجْت ، إلى وَكُثْر لم تعرفيه ، وقرين ِ لم تألفيه ، كوني لزوجك أمةً ، يكُنْ لك عبندا، واحفظي عني خصالا عشْراً ، تكنْن لك ذُخرا وذ كرا ، أما الأولى والثانية : فحسنُ الصَّحابة بالقناعة ، وجميلُ المعاشيرة بالسيمع والطاعية ، ففي حُسين الصحابة راحــة القلـب، وفي جميــل المعاشــرة رضا الربِّ . والثالثة والرابعة : التفقيَّدُ لموضع عينه ، والتعاهدُ لموضع أنفه ، فلا تقعُ عينهُ منك على قبيح ، ولا تجد أنفه منك خُبُثُ ريح . واعلمي أن الكُمُحلَ أَحسنُ الحُسْن المودود، وأن الماء أطيبُ الطِّيب الموجود . والخامسة والسادسة . فالحفظُ لماله ، والإرعاءُ

على حشمه وعياله ، واعلمي أن أصل الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير ، والإرعاء على الحشم والعيال من حسن التدبير . والسابعة والثامنة : التعاهد لوقت طعامه ، والهدوء عند منامه ، فحرارة الجوع ملهة ، وتنغيص النوم منغضبة . والتاسع والعاشر : فلا تنفشين له سرآ ولا تتعسس له أمراً ، فإنك إن أفشيت سرّه ، لم تأمني غدرة وإن عصيت أمره أو غرّت صدرة .

لما حَضرت و كيعاً الوفاة (١) ، دعا بنيه فقال : يا بَـني إن قوماً سيأتونكم قد قر حنوا جباههم وعرضوا لحاهم ، يد عون أن لهم على أبيكم درينا فلا تقضوهم ، فإن أباكم قد حمل من الذُّنوب ما إن غفرها الله ، لم تضره هذه ، وإلا فهي مع ما تقدم .

جسع زُرارة بن عُدُس التميمي (٧) بَـنيه وهم يـَومئذ عشرة ": حاجب ولقيط ومعبد ومالك ولبيد "

<sup>(</sup>۱) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، محدث العراق في عصر ه . تو في سنة ۱۹۷ ه .

 <sup>(</sup>۲) زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة ،
 جد جاهلي من تميم ، كان حكما من قضاة تميم .

و علقمة ُ وخزيمة ُ وسعد ً ومناة ُ وعمرو ٌ والمنذرُ فقال : يا بَـني : إنكم أصبحتم بيت تمميم ، بل بيت مُضر ، يا بَـني : ما هـَجـَمـُتُ على قوم قط من العرب لا يعرفونني إلا أَجَلَتُونِي فَإِذَا عَرَفُونِي ازدَدْتُ عَنَاهُم شَرَفًا ، وفي أعيُّنهم عظمَما ، ولا وفدَ°تُ إلى ملكِ عربي قطّ ولا أَعجمي إلا آثرني وشفعني : يا بُّني : خذوا من آدابي ، وقفوا عند أَمْري ، واحفظوا وصَّيتي ، وموتوا على شَـريعي ، وإيـّاكم أن تـُدخلوا قـَبري حـَويّـة أُسـَبُّ بها . فوالله ما شايعتني نفسي على إتيان دَنيَّة ولا عمل بفاحشة ، ولا جَمَعني وعاهرة ً ستمفُّ بيت قطٌّ ، ولا حسَّنْتُ لنفسي الغدرَ منذ شَدَّتْ يداي إزاري ، ولا فارَقنيي جارٌ لي عن قَـلِي ، ولا حمـالتنبي نفسي على هوى يعنيبني في مُضَر ، يا بنِّي : إن القالة َ إليكم سريعة " ، والآذان َ سمعية " ، فاتَّقُوا الله في الليل إذا أَظْلُم ، وفي النهار إذا انْتُشَرُّ ، يَكُنْهَكُم مَا أَهَـَهُكُم ، وإياكُم وشربَ الخمرِ ، فإنها مَهُسُمَدَهُ للعقول ، والأجساد ، ذَهَّـابَـةٌ بالطارِف والتَّملاد . زَوِّجوا النساءَ الأكْفاءَ ، وإلا فانتَظروا بهنَّ

القضاء ، واذكروا قومكم إذ غابوا عنكم بمثل الذي تحبون أن تُـذكَروا به ، يا بَـنيُّ : انشروا الخير تُننشَرُوا ، واسْتُرُوا الشُّر تُسْتُرَوا ، يا بَنَيٌّ : قد أدرْكتُ سفيانَ بنَ مُعجاشع شيخاً كبيرا ، فأخبرني أنه قد حان خروجُ ني من بني مُضر بمكة يُدعى أحمد ، يدعو إلى البررَّ والإحسان ، ومحاسن الأخلاق ، فإن° أدركتموه فاتبعوه لتزدادوا بذلك شرفا إلى شرفكم ، وعزاً إلى عزَّكِم ، يا بَـنيّ : وما بقي على دين عيسي بن مريم غيري وغيرُ أسد بن خزيمة . يا بني : لولا عَجَلة لتقيط (١) إلى الحرب ، والحربُ لا يصلحها إلا الرجُل المَكيثُ (٢) ، لقد مته أمامكم ، وهو فارس مُضر الحمراء ، فعليكم بحاجيب ؛ فانه حليم " عند الغضب ، جَـواد" عند المُطّلب ، فَرَّاجٌ للكُوب ، ذو رأي لا يُنْكَشُ (٣) ، وزَمَّاع (٤)

 <sup>(</sup>١) لقيط بن عدي اللخمي ، جد سويد بن حيان شهد فتح مصر ،
 وكان صاحب كمين عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٢) المكيث : المتأني .

<sup>(</sup>٣) لا ينكش : لا يستقصي ما فيه .

<sup>(</sup>٤) الزماع : ذو العزم .

لا يُفَيْحَسُ ، فاسمعوا له وأطيعوا ، جَنَبَكم ربكُتُم الرَّدَى .

أوصى الفرر افيصة ابنته نائلة حين زَفَها إلى عثمان فقال : يا بُنيَة ، إنك تقدمين على نساء قريش ، هُن أقدر على الطيب منك ، فلا تلقبي على خصلتين أقولهما للك : الكحل والماء ، تطهر ي حين يكون ريح جلدك كأنه ريح شين (١) أصابه منظر .

أَوْصِي يزيدُ (٢) بنُ المهلب ابنَه مخلداً حين استخلفه على جُرجان فقال: يا بني قد استخلف تُك، فانظر هذا الحي من اليمن ، فكن منهم كما قال الشاعر:

إذا كُنْتُ مُرْتَادَ الرجالِ لِيَنْفُعِيهِم فَرِشْ واصْطَنَعْ عَنْدَ الذينَ بهم تَرْميِي

وانْظُر هذ. الحي من ربيعة َ فانهم شيعتُكُ وأنصارك ، فاقتْص ِ حَمُوْقهَم ، وانظُرْ هذ. الحيَّ من تميم ، فامطُرُ

<sup>(</sup>١) ريح شن : ريح يابسة جافة . شن : يبس .

 <sup>(</sup>۲) تولى يزيد بن المهلب خراسان في خلافة سليمان بن عبد الملك ،
 وقام بفتح جرجان وطبرستان عام ۹۹۸ .

ولا تُدُرُهُ لهم ، ولا تُدُنِهم فيطمعوا ، ولا تُقَصُّهم فينقطيعوا عنك ، وكنَّن بين المطيع وبين المُدُّبر ، وانظر هذا الحي من قَيَس ، فانهم أكنْفاءُ قَوميك في الجاهلية ، ومنا صفوهم المنابر في الإسلام ، ورضاهم منكم البشر . يا بِنْنَى : إِنَّ لا بِيك صنائع فلا تُفسد ها ، فإنه كَفى بالمرء من النَّقص أن يتَهَمُّدم ما بنَّي أبوه ، وإيَّاكُ والدَّماء ، فإنها لابقية بتعدها ، وإياك وضيرْبَ الْأَبْشَار (١) فإنه عارٌ باق ، ووتر اطاوب ، واستَعْمُ ل على النَّجادة والفضل دون الهوى ، ولا تتعنزل إلا عند العجز أو الحيانة ، ولا يمنعنك من اصْطناع الرجل أن يكون غيرُك ةد سَـبَـقك إليه ، فإنك تصطنعُ الرجالَ لنفسيك ولتكن° صنيعتُك عند من يُكافئك عند العشائر ، احْسل الناسَ على أحسن أدبك ، يكُفُوك أنفُستهم ، وإذ كتَبَتْتَ كىتابا فأكشر النَّظرَ فيه ، وليكن ْ رسولَكُ فيما بيني وبينك ، من ينْفقَه عَنِّي وعَنك ، فإنَّ كتابَ الرجُل مَوْضِعُ عَتَمْلِيهِ ، ورسوَله مَوْضعُ سيرِّه ، واستودعك الله فإنه ينبغي للمودِّع أن ْ يسكتَ ، وللمشيِّع أن ينصرفَ ، وما خَدَفَّ من المَـنْـُطيق ، وقَـلَّ من الخُطبة أحبُّ إلى أبيك .

<sup>(</sup>١) الأبشار : جمع يشر وهو الإنسان يقع على المذكر والمؤنث .

# في أسامي أفثراس العرب

فذكر أولاً أسامي أفراس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نُتبعها بذكر سائر الأفراس المعروفة .

يقال إن أوّل فرس ملكه عليه السلام فرس ابتاعه بالمدينة من رَجُل من بني فزارة بعشر أوراق ، وكان اسمه عند الأعرابي « الضرس » فسماه عليه السلام « السَّكُ بُ » وكان له فرس يُدعى « المرتجز » ، وكان له فرس يُدعى « المرتجز » ، وكان له فرس لله يُدعى « المرتجز » ، وكان له فرس يُدعى « المرتجز » ، والتحيف له « لزاز الظرب » والتحيف (١) وقيل لحاف ، واليعسوب.

ورُوي عن ابن عَبّاس رضي الله عنه أنَّ أولَ مَن الله عنه أنَّ أولَ مَن الله عنه أنَّ أولَ مَن الله السلام . وقالوا : كان داودُ يحبُّها حبَّاً شديداً وجَمع ألفَ فرس ، فلما

<sup>(</sup>۱) سمي اللحيف لطول ذنبه ، ونعيل هنا بمعنى فاعل كأنه يلحف الأرض بذنبه ويغطيها .

فمن الأفراس القديمة ِ:

« زاد الرّكب »: قالوا : إن توماً من الأزد من أهل عُمان ، قدموا على سليمان بعد تزوّجه بلقيس ملكة سبأ ، فأعطاهم هذا الفرس وانتشرت الحييل منه في العرب .

الهُمُجَيِّسيّ : كان لبي تَغْلَيب ، استطرقُوا(٢) الأزدَ لمَّا سمعوا بذكر زاد فنتجَ لهم الهُجَيْسيّ .

الديناري : لبني عامر ، استطرقوا من بكر بن واثل فنتجوه عن الهجيسي .

أَعْوَج : استطرقوها على سَبَلَ وكانت أجود ما أدرك وأمها سوادة تَسامة وكان فيسَّاض وقسامة لبني جَعدة ،

<sup>(</sup>١) ضمرها : أي علفها حتى تسمن ، ثم ركضها في الميدان حتى تخف وتدق. صنعها : أي أحسن القيام عليها .

<sup>(</sup>٢) استطرقوا : طلبوا فحلا من خيلهم ليطرق أفراسهم .

ويُزعم أن فياضا من حُوشية وبَار (١) . وقال بعضهم : ليس أعوجُ بني هلال من بنات زاد الرّكب ، هو أكرم أ من ذلك ، هو من بنات حوشية وبار . وانحا أعوجُ الذي كان ابن الديناري ، فرس « لبهراء(٢) » سمي باسم « أعوج » فأما أعوجُ الأكبرُ فإن أمه سببلُ من حوشية وبار .

ذُو العُنَقَّالِ : لبني ثعلبة َ بن ِ يَـرْبُوع هو ابنُ أعوجَ بن ديناري .

الوَرْدُ : فرسُ حمزَة بن عبدِ المطلّب رضي اللّه عنه من بناتِ ذي العُـُقـّال . ومنه يقول :

لينس عيندي إلا سيلاحٌ و (ورَدْ)

قاريحٌ من بنات ذي « العُلَقَ ال ِ» (٣)

الغُرابُ والوجيهُ (٤) ولاحقٌ والمُذُ هَبُ وَمُكتومٌ:

<sup>(</sup>۱) وبار : هو ابن أميم بن أود بن سام بن نوح . وأنه لما هلكت وبار ، صارت خيلهم وحشية لا ترام .

<sup>(</sup>٢) بهراء : قبيلة من اليمن .

<sup>(</sup>٣) الخيل القارح: الذي يبلغ عمره خمس سنين .

<sup>(</sup>٤) الوجيه من الحيل : الذي تخرج يداه معا عند النتاج .

هذه جميعا لتغيي بن أعنصر بن سُعد بن قيس ابن عيسُلان فيها يقول طُنفيل الغَنتوي :

« بناتُ الغُرابِ » والوَجيه ِ » « ولاحيق » « وأَعْوَجَ » تَنْميي نيسْبَةَ المُتَنَسِّبِ

وقال :

دِ قَاقٌ كَأَمْثَالِ السَّرَاحِينِ ضُمَّرٌ ذَخائرُ مَا أَبْقَتَى «الغرابُ» ومُذَ هب(١)

أبو هَنَّن « مكتوم ٌ » « وأعوجُ » أَنْجَبَا و رَادًا وحُوَّاً ليس فيهن مُغْرَبُ(٢)

جَلَّــوَى : كانت لبيي ثعلبـــة َ بن يَرْبوع ، أُمُّ داحيس وهو ابن ُ ذي العُقيّال .

الغَبَيْراءُ: كانت لقيس بن زُهير (٣) وهي خالةُ داحس وأختُه لأبيه .

<sup>(</sup>١) السراحين : جمع سرحان و هو الذئب .

<sup>(</sup>٢) الوراد : ذات اللون الأحمر . والحو : ذات اللون الأسود .

 <sup>(</sup>٣) قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي ، أمير بني عبس
 وأحد القادة في عرب العراق ، لقب بقيس الرأى لجودة رأيه و دهائه .

الحَنْفَاءُ: أختُ داحس لأبيه من ولد ذي العُقال للحنفة بن بدر الفَرزاريّ(١) .

قسام : لبني جعدة بن كعب ، فيه يقول الحَعدي (٢) .

أُغَرُّ « قَسَامِيٌّ » كُمَيْتُ مُحَجِلًا " كُمَارِيًّ » كُمَيْتُ مُحَجِيله خَسا(٣)

فَيَــَّاضُ وسَوادةُ أُمُّ سَبَلَ : لبني جعدة َ . فيها يقول النابغةُ الجَـعُـدي ّ :

وعَنَاجِيجُ جِيادٌ نُجِيبٌ نَجْلُ « فَيَاضٍ » ومِن ° آل ِ سبل ْ(٤)

الحمالة ُ والقُرِينُط : لبني سليم ، فيها يقول العباس ُ

### ابن مرّداس:

<sup>(</sup>١) حديفة بن بدر : كان في عصر المنذر بن ماء السماء في الحاهلية .

<sup>(</sup>٢) يريد النابغة الحعدي ، والقسام : معناه الحمال والحسن .

 <sup>(</sup>٣) الحسا : أي الفرد .

<sup>(؛)</sup> عناجيج : مفردها عنجوج ، وهو النجيب من الإبل ، وقيل هو الطويل العنق من الإبل والحيل .

ابن ُ ( الحمالة ) ( والقُرينط ) فَقَدَ ُ الْحَمَالة ) ( والقُرينط ) فَقَدَ ُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ مِن أَم ومِن فَحَلِ اللَّطيم أَ : فرس ربيعة بن مُكدَ مرا) . مَصَاد ُ : فرس أبن غادية الحُزاعي ولها يقول :

صَبَرْتُ مَصاداً إِزَاءَ اللَّطيب مَصاداً إِزَاءَ اللَّطيب مَصاداً مِرَان مُ

م. عسي عمرت ويزعمون أن ابن غادية َ هو الذي قتل ربيعة َ بنَ

ويرعمون أن أبن عاديه هو الدي قتل ربيعه بن مُكَدَّم « يوم الكلديد » وأنه كان حليفا لبني سُلْكَيْم ، ونسب الناسُ قَتَـُلَـه إلى نُبُمَيْشة بن حبيب السَّلممَيّ .

الأجُدْلُ : فوسُ أبي ذَرِّ الغيفاري .

البَعْسُوبُ: فرسُ الزَّبَيْشِ بنِ العَوَّامِ ، من نتاج بني أَسد من بنات العَسْجَدي . والعسجديُّ من نسل الحَرون

ذُو اللَّمة : فوس عُكاشة (٢)بن مِحْصَن الْأُسَدَيّ.

<sup>(</sup>۱) ربيعة بن مكدم بن عامر بن حرثان بن كنانة ، أحد فوسان مضر المعدودين في الجاهلية .

واللطيم من الحيل : الذي يأخذ خديه بياض ، أو إذا رجمت غرة الفرس من أحد شقي وجهه إلى أحد الحدين فهو لطيم .

 <sup>(</sup>٢) عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي من بني غنم ، صحابي من أهل المدينة ، شهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم .

ورُوي أنه كان لرسول ِ الله صلّى الله عليه وسلم عند َ عُكاشة .

ثـَاد قُ \*: لبعض بني أسد . فيه يقول :

وباتنت تلوم على ثادق ليُشرَى فقَدد جَدَّ عصْيانهُها

الْآبُحِيَرُ : لعَنْشَرَة وله يقول : إ

لا تتعبُّجيلي ، أشله د عيزام «الأبيجري»

إنِّـــي إذا المــوتُ دَنَا لَم أَضْجَرَ

الأد همَمُ وابنُ النّعامةِ : أيضا لعنترة . وفي الأدهم يقول :

بَدَ ْعُونَ عَنْتَر ، والرماحُ كَأَنَّها أَشَعَانُ ، والرماحُ كَأَنَّها أَشْطَانُ بَئْرٍ فِي لَبَانَ « الأَدْ هَمَمِ »

و في ابن ِ النَّمامة ِ :

ويكونُ مَرْكَتَبُكُ القَلَلُوصَ ورَجَلْلَه

« وابن ُ النَّعامة ِ » يَـوم َ ذلك َ مَـر ْكَـبي

وَجَنْزَةُ : ليزيد به سنان بن أبي حارثة .

مِحاجُ : لمالك بن عوف النّصْري وهو الذي كان يُدُعى « الأستَدُ الرَّهيصُ » .

العُبُيَدُ : فرسُ العباسِ بن مير داس الذي يقول فيه :

أَتَجْعَلُ نَهَبِي ونَهَابِ «العُبَيْد

- الله » بيَّـــن عُيْيَــْنــــة والأقرع

صَوْبَةُ والصَّمُوتُ : للعَبَّاس ميرْدَاس الذي يقول فيه :

أَعْدُ دَ ْتُ «صَوْبَـةَ » «والصَّموتَ» ومار نأَ

ومُفاضــةً للــــرَّوْعِ كــالسّحْل

البَيَيْضاء ، وقيصَاف ، وزرَّة ، والمُصَبِّح ، وزامِل ، والمُصَبِّع ، وزامِل ، والصَّيُود ، وقُرزُل ، والقُويَيْس وسُللَّم : كلها لقبيس .

الوَرْدُ : لمالك بن شُرَحْسبيل ومنه يقول الأسعرُ الجُنُعْفييُّ .

كُلَّمَا قُلْتُ إِنِي أَلِحَقُ « السور دَ » تَمَطَّت به سَبُوحٌ ذَ نُوب (١)

ذو الرِّيش : لأبي هند الخولانيّ ، وله يقول :

لَعَمْري لقد أبقت «لذي الرّيش» بالعيدى

مواسيم خزي ليس تَبْلَى مع الدَّهـْر

الطَّيَّارُ : لأبي رَيْسانَ الحَوْلانيِّ وله يقول .

لقد فُضِّل ﴿الطَّيَّارُ ﴾ في الحيل إنَّهُ أَ

يَكُرُ إِذَا حَامَتُ خَيُولٌ ويَحْمُلِ

ذو العُنْدُق : للمقداد بن الأسود الكندي .

الحَمَاحُ: لمحمد بن مسلمة الأنصاري (٢).

العَوْراءُ: لقيس بن معاوية بن الفاتيك . وكان يُعرف بفارس العوراء .

اللُعَلَّى : لأستُعرَ بن أبي حُمرُانَ الحُعفْيَّ وفيه يقول :

<sup>(</sup>١) الذنوب: الطويل الذنب.

 <sup>(</sup>٢) محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري ولد سنة ٣٥ قبل الهجرة :
 صحابي من أهل المدينة .

أريدُ دمــاء بنــي مازن وراق « المُعلَلَّى » بيـــاضُ اللَّبَنُ

بَهُوْرَامُ : للنُّعمان العَنَكَكيُّ وله يقول :

قد جَعَلْنا « بَهِمْرام َ » للنَّبْلُ تُرْسا وأَجَبْــنا المُضاف حيــن دعانا

صُهُنْبَى : للنْنِمر بن تَوْلَبَ العُنُكُنْلَى وَلَمَا يَقُولَ : أَيَدُ هَنَبُ بِاطلا عَدَوَاتُ « صُهُنْبَى»

وركنض الحيــل تختلجُ اختلاجا؟

أطلال: لبكير بن عبد الله بن الشداخ الليثي وشهد مع سعد(١) القادسية ويقال: إنه لما قطعوا الجسر الذي على نهر القادسية صاح بها وقال: «أطلال » فاجتمعت ووثبت فإذا هي من وراء النهر وهزم الله به المشركين يومئذ ، فيقال إن عرض ذلك النهر يومئذ أربعون ذراعا فقالت الأعاجم : هذا أمر من السماء.

<sup>(</sup>١) هو الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وموقعة القادسية بين المسلمين والفرس في عهد الخليفة عمر بن الحطاب بقيادة سعد بن أبي وقاص وتم النصر للمسلمين سنة ١٥ه .

رَعْشَن : لمُراد وفيه قيل : وَخَيَيْسُل قسد وَزَعْتُ « برعْشَنييً »

شديد الأسر يَستوفي الحيزامـــا

الصّغنا: لمجاشع بن مسعود السنّلتمييّ، وكانت من بجل الغنبراء (١) اشتراها عمر بن الحطاب بعشرة آلاف درهم، ثم غزا مجاشع ، فقال عمر : تُحسبس هذه بالمدينة وصاحبها في نتحس العدو وهو إليها أحوج ؟ فرد ها إليه . فانجبت عند ولده حتى بعث الحجاج بن يوسف فأخذها بعينها .

القَتَـادِيُّ والتَّرْياقُ : للَـخزْرَجِ في الإسلام، ولهما يقول إبراهيم بن بشير الأنصاري :

بين « القتاديّ » و « التّرياق » نيسبتُها جرداءُ معروقة ُ اللَّحّيين سُرْحُوبُ

الحَيْرُونُ : لمسلم بن عمرو الباهلي اشتراه من رجل من بني هيلال من نتاجهم وهو الحرونُ ابنُ الحُنْزَز ،

<sup>(</sup>١) الغبراء : فرس قيس بن زهير .

وكان مسلم تزايد هو والمُهلَّبُ بن أبي صُفْرة ، على الحرون حتى بلغا به ألف دينار وكان مسلم أبصر الناس بفرس ، وصَنْعَة له ، إنما كان يلقب « بالسائس » من بَصَره بالحيل فلما بلغ ألف دينار ، وقد كان الفرس أصابه معَنْلَة (١) فلصق خاصرتاه، وكان صاحبه يبرأ من حرانه . فقال المهلب :

فرس "حرون" بالف دينار! قيل له: إنه ابن عوج. قال: لو كان أعوج نفسه على هذه الحالة ما ساوى هذا الثمن . فاشتراه مسلم. ثم أمر به فعطش عطش عطشاً شديداً، وأمر بالماء، فبرد فشرب منه حتى امتلاً، ثم أمر رجلا فركيسة ، وركضة حتى مكله وبواً، فرجعت خاصرتاه، وسبق الناس دهراً ، لا يتعلق به فرس "، ثم افتحله فلم ينجل إلا سابقا . وليس في الأرض جواد من لدن زمن يزيد بن معاوية يُنسب إلا إلى الحرون . نتتج البطين والبطان بن البطين – لم يئر مثلهما قط المسلم ثم والقتادي ، وكانت ترسل الحيل فيجيء السابق لمسلم ثم

<sup>(</sup>٢) المغلة : أن تأكل الدابة التراب مع البقل فتصاب بوجع في بطنها .

المُصلي، ثم توالى له عشرون فرسا ليس لأحد فيها شيء، فلما مات مسلم وورد الحجاجُ أخذ البُطين من قتيبة بن مسلم، فبعث به إلى عبد الملك فوهبه لابنه الوليد، فسبق الناس ثم استفحله فهو أبو الذائد، والذَّائدُ أبو أشقر مروان.

حَلَّوَى : لعبد الرحمن بن مسلم هي بنتُ الحَرون لصُلَّبه ، ومن ولد الحرون .

مُناهبِ : لبني يَربوع .

الضَّيْفُ: لبني تتغلب.

حُمْيَال : لبني عجبْل .

والبَوَّابُ : أخو الذائد بن البُطيِّن .

والصَّاحِيب : لغَنْزِيِّ .

والقيد في ناليّاس بالمدينة في زمان عُمُرَ بن عبد العزيز .

وغُطَيُّف : لعبد العزيز بن حاتم الباهليُّ .

والعُصْفُريّ : لمحمد بن يوسف أخي الحجّاج .

وذُو المُوتَة : لبني سَلَمُول ، اشْتُراه بشر بن مروان بأنف دينار .

وكان باليمامة عند الحكم بن عرعرة فرَس يقال له « الحموم » من نسل الحرون فطلبها منه هشام بن عبد الملك ، فقال الحكم : إن لها حققاً وصحبة ، وما تطيب ففسي عنها ، ولكني أهب لأمير المؤمنين ابنا لها ، سبق الناس عاما أوّل ، وإنه لرابض . قال : فضحك القوم . فقال : وما يُضحك القوم . فقال : وما يُضحككم ؟ أرسلتُها عاماً أوّل بجوّ (١) في حلبة ربيعة وأنها لعقوق (٢) به ، قد ربض في بطنها ، فسبق الناس وما أثغر (٣) فسبق الناس وما أثغر (٣) وإنما قال وهو رابض . لأن الولد لا يربض في بطن الفرس وإنما قال وهو رابض . لأن الولد لا يربض في بطن الفرس وانما عشرة أشهر فأراد أنها سبقت وهي ممتقل .

<sup>(</sup>١) جو : المراد هنا اسم اليمامة .

<sup>(</sup>٢) عقوق به : أي حامل به .

<sup>(</sup>٣) ما أثغر : أي لم تسقط أسنان صباه ، يريد : صغر سنه .

الكُسْمَيْتُ ، وريش ، وذُوَّاب : لبني المعجب بن ِ سفيان .

ذو الوُشُوم: لعبد الله بن عدّاء البُرْجُمُدِيّ. ومنه يقول أعارضُه في الخزْن عدّواً بترأسيه وفي السهل أعلو: ذا «الوشُوم» وفي السهل أعلو: ذا «الوشُوم» وأرْكَبُ وَحَدْمَةُ : لعلاثة الحنظليّ .

ذو الوُقُوف : لرجل من بني نَـهـْشـَل وله يقول الأسودُ بنُ يَـعـْضُر :

خالبي ابنُ فارس « ذي الوُقوف » مُطلَّقٌ و و و أبي ح أبو أسماء ً ح عبدُ الاَسَوْدَ ذَ ذو الحُمار : لمالك بن نويرة ، منه يقول :

جَزَاني دَوائي « ذو الخمار » وصَنْعَتَني على الخيل عاليفُ على الخيل عاليفُ الشَّقْراء : للرُّقَاد بن المنذر الضَّبيِّ وفيها يقول :

إذا المهرةُ « الشقراءُ » أُدُوكَ ظَهَرُها فَيَسَائلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الورد: الأحمر بن جيئال بن نهاشك وله يقول الشاعر:

تجنّبنْتَنا « بالوَرْد ِ » يوم رأيتننا يمرُّ كميرِّ الثعلب المُتَــمَـطِّر

نُبَّاك : لمخلد بن شـَّماخ التغلبيُّ وله يقول :

فإنتِّي لن يفارقـَـيي « نـُبـاكُ<sup>هُ</sup> » - سرتيه - ست

يَرَى التَّقْريبَ والتَّعْداءِ دينــا

الشَّمُوُسُ : ليزيدَ بن ِ خَمَلَ َّاقَ وَلَمَا يَقُولُ :

أَلاَ مِمَلُ أَتَاهَا أَنَّ شَكَّةً حَازِمٍ عُلَيَّ ، وأَنيِّ قد صَنَعْتُ « الشَّمُوسا »

أسامي الأفراس التي ذكرناها ونسبناها إلى أربابها أفراسُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :

السَّكْتِ ، المرتجز ، لزاز ، الظَّربِ ، واللحيف ، والبعسوب .

أفراس مُنْضَر وربيعة : الوَرْد ، الغُراب ، الوَجيه ، لا مي ، الله هب ، مكثوم ، داحس ، الغيراء ، الحنَّفاء ، قَـسَام ، فَيَاض ، سَوادة ، الحمالة ، القُرْرَبْط اللَّطيم ، مَصَاد ، الأَجْدَلَ ، اليَّعْسُوب ، ذو اللُّمة ، ثَادِينٌ ، العَسْمجديّ ، لاحقُ الْأَصْغر ، زرَّة ، حَزْمة ، الحمالة الصُّغْرَى ، الظَّلَيمِ ، ظَبَيْيَة ، مَعْرُوف ، فَاصِح ، الشوُّهَاء ، الْحِنشْتَى ، النَّبْاك ، العَمرادة ، حَلاَّب، أَثال ، نشيط ، الحذَّواء ، الشيِّط ، العُباب ، لازمٌ ، كامـلٌ ، ذاتُ العَمجـْم ، ذو الوُشُوم ، وَحَـْفـَة ، ذو الوقوف ، مَبَدُوعٌ ، الجَوْنُ ، الغرَّاف ، شَوْلة ، النَّىحَيَّامُ ، المزنوق ، الحذْفة ، جروَة ، الْأَبْسِجَرَ ، وجنرة ، محاج ، العُبْسَيْد ، صَوْنَة ، الصَّموت ، البَينضاء ، قصاف ، المُصَبِّح ، زَاملُ ، الصَّيود ، قُرْزُل ، القُورِيْس ، سُلْلَمُ ، خَصَافُ ، مَيَالُسُ ،

السّليس ، التسيير ، العزّاج ، نيصاب ، الصفا ، النّعامة ، صهاباء ، أطالال ، الشّموس ، حباس ، منتاهيب ، حمريل ، البواب ، الصّاحيب ، القيد ح ، العُصف ريّ ، ذو الموتة ، الحموم ، الكُديث ، رس ، ذو الموتة ، الخموم ، الكُديث ، رس ، ذو الم راني ، الأعرابي ، الفينان ، المُنكلور ، الخميشرة ، النّباك ، العنز ، هراوة الأعزاب ، الورهاء ، السّميدة ، الورهاء ، السّميدة ، السّمة ،

أفراس اليمن: الحتون ، اليتحموم ، العطّاف ، المحطّال ، العطّاس ، العصا ، العصرة ، العبيد ، الطبّيب ، الطبّيت ، حتومل ، مريط ، نحلة ، شاهر ، مودود ، الطبّيت ، كنترة ، العارم ، العرج ، موكل ، هوجل ، الضبّيت ، كنترة ، العارم ، العرج ، موكل ، هوجل ، القراع ، الغزالة ، صعادة ، الورد ، ذو الريش ، الطبيّار ، ذو العنت ، الحشّاء ، المعلّي ، بهرام ، الحليل ، الصرّيح ، ثادق ، الغمامة ، مريد ، رعشن ، الخيل . الترياق ، صهرت ، الخيل .

ومن الأفراس التي لم تُنتُسَب إلى أربابها: الأَتَــان،

### فيه : أسامي سُيوف العَرب :

أسْيَافُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: المُحَدَّم، ورَسُوب. وأصاب من سلاح بني قدَيْنُقَاع ثلاثة أسياف منها: سَيَّفُ قَلَعي لُله الله عليه (٢)، وسيف يُدعى الحنف (٢)، وسيف يُدعى الحنف (٢)، وسيف يُدعى يَسَاراً.

أسيافُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ذو الفقار (٣) كان للعاص بن مَنْنَبّه السّهميّ قتله علي رضي الله عنه يوم بَنَدُر (٤) وَأْتَى بسيفه فَنَنَفَلَه (٥) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إياه ، وفيه قبل :

<sup>(</sup>١) القلعي : منسوب إلى قلعة بفتح القاف واللام موضع بالبادية .

<sup>(</sup>٢) الحنف والحنيفية : ضرب من السيوف ، منسوبة إلى أحنف بن

قيس لأنه أو ل من عملها ، وأمر باتخاذها .

 <sup>(</sup>٣) المفقر من السيوف : الذي نيه حزوز أو أثر فيه ، وقد شبهوا
 هذه الحزوز بالفقار .

<sup>(</sup>٤) بدر : هو بئر قرب المدينة لرجل كان يدعى بدرا ، ويوم بدر في السنة الثانية الهجرة .

<sup>(</sup>٥) نفله السيف : جعله غنيمة له .

# لا سيفَ إلا ذو الفَلَقار ، ولا فَلَتَىَّ إلا عَالَمِيٌّ

ورُوي أنه سمع ذلك في الهواء يوم أحد (١) ، ورُوي أن بتلاقيس أهادت إلى سليمان بن داود عليه السلام سبعة أسياف . ذو الفقار ، وذو النُّون ، وضرْس الحمار ، والكتشوح ، والصَّمامة (٢) ، وهمُذاما (٣) ، ورَسُوبا (٤) .

فأما ذو الفقار : فكان لمُنبِّه بن الحجَّاج السَّهمي ، وأما الصَّمْصَامة وذو النُّونِ فكانا لعمرو بن معد يكرب ، وأما مُحَدَّدًم ورَسُوب فكانا للحارث بن جبلة الغساني شهد بها يوم حليمة (٥) مظاهرا بين درعين متقلدا لسيفين فقال علقمة ون علمة فه :

<sup>(</sup>١) يوم أحد : نسبة إلى جبل أحد ، فكان في السنة الثالثة للهجرة ، وهزم فيها المسلمون لتركهم أماكنهم ومخالفتهم أمر رسول الله .

<sup>(</sup>٢) الصمصامة من السيوف : الصارم الذي لا ينثني .

<sup>(</sup>٣) الحذام : السيف القاطع .

<sup>(</sup>٤) رسوب : من المجاز لأنه يغيب في الضريبة .

<sup>(</sup>ه) يوم حليمة بين ملك الشام وملك الحيرة .

# مُظاهرُ سيرُبالتي حَديد عليهما

عَـَقَيْلًا سُهيوفٍ مُنْخَذَّمٌ ورَسُوبُ (١)

فقلدهما الحارث صنما كان لطييء في الحاهلية يقال له « الفيلسس أ » وكان أهل الجاهلية يقلدون الأصنام السيوف فبعث الذي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ، فهدم الفلس وأخذ السيفين ، فقدم بهما على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل إن الحارث كان قلدهما مناة .

وسيفُ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه : « اللّــيّـام » وفيه قال يوم أُحدُد وقتل عثمان ابن أبي طــَاحة ومعه الــّـلواء :

قد ذاق عشمان يوم الحد من أُحدُد مع « اللَّيام » فأودتى وهُوَ مَـَذ مُــومُ

سيفُ عبد المطاب – الذي ورثه عن أبيه – « العَطْشَانُ » وفيه يقول :

<sup>(</sup>١) الرسوب ؛ الذي إذا وقع غمض مكانه . والمخذم : القاطع .

سيفُ عبدِ الرحمن بنِ عَـتـّاب بنِ أُســَيد (٢) . « وَلَوْلَ » وفيه يقول :

انا ابن ُ عَـَّتَابِ وسَيَّفيَ ﴿ وَلُولَ ﴾ والْمُولَ ﴾ والمُولِّ المُجَلِّلُ (٣)

سيفُ هُبيرة بن أبي وَهب المخزوميِّ: «الهُنْدَلُولَ»(٤) و فيه يقول :

وَكُمَ مَن كُمَيِيٍّ قَدْ سَلَبَبْتُ سَلَاحَهُ وغادرَهُ « الهُلْمُلُولُ » يَكُنْبُو مُجُدْ لا

سيفُ الحارث بن هشام (٥) : « الأُنحَيرش » قال فه :

<sup>(</sup>۱) عبد المطلب هو ابن هاشم بن عبد مناف .

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، ولد في آخر حياة النبي ،
 صلى الله عليه وسلم ، أمه جسويرية بنت أبي جهل .

<sup>(</sup>٣) الحمل المجلل: الحمل الذي كانت فوقه عائشة (ر)في معركة الحمل.

<sup>(</sup>٤) الهذلول : السريع الحفيف .

<sup>(</sup>٣) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي ، ابن عم خالد بن الوليد وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة . شهد بدرا مع المشركين ، وأسلم يوم فتح مكة فحسن إسلامه .

ولا جَبُنَتُ خَيَيْلي بنَيْحُل ولا ونَتُ ولا جَبُنَتُ ولا يُتَعَلِّمُ الْأَنْحَيْرُش »

نحل: موضع بالأردُّن . .

سيف عِكْرِمَةَ بنِ أَبِي جهل (١) : « النَّزيف » . قال يوم بدر وقد قتل ابن عفراء :

وقبلهما أرْدَى « النزيفُ » سُميْدَعا له في سناء المجد بَيْتُ مُنتَقَّــبُ

سيفُ عُمر بن محمد بن أبي قيس بن عبد وُد : « المالكُ » قال :

إِنَّ « المَلَكُ َ » لسيفٌ ما ضَرَبْتُ به يومـــاً من الدهير إلا جَدَّ أو كَـسَرا

سيفُ ضَرَّار بنِ الخَطِّابِ الفِهِرِي (٢) : « السَّحاب » قال فيه :

 <sup>(</sup>١) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله
 القرشي المخزومي ، أسلم عام الفتح ، واشترك في قتال الردة .

<sup>(</sup>٢) ضرار بن الحطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن خارب القرشي الفهري ، كان فارسا ، شاعرا ، اشترك في أحد والحندق ثم أسلم في الفتح ، واستشهد باليمامة .

فما « السحابُ » غداة الحرِّ مين أُحدُد بيناكيل الحد الذُّ عايتنْتُ غَسَّانِــا سيفُ عمرو بن العاص « اللَّيْجُ » (١) قال في بعض حروب الشَّام :

أضربهم «بالنَّلج» حتى يجلُو الفَّجَ لَمْن مَشَى ودج. سيفُ عمر بن سعد بن أبي وقيّاص « المُلاء »:

سيفُ خالد بن يزيد بن معاوية (٢) : « العَمَّرُ » قال :

قطعت بها مستمبطينا تحت ربطتي وفوق قميص « العمر » ذا شكب عضبا سيوف خالد بن الوليد « المر سب » وفيه يقول : « ضربت بالمرسب رأ س البيطريق \* (٣)

<sup>(</sup>١) اللج : السيف تشبيها بلج البحر في هوله .

<sup>(</sup>٢) خالد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي ، اشتغل بالطب والكيمياء والفلك وتوفي بدمشق سنة ، ٩٥ .
(٣) البطريق : القائد من قواد الروم .

» علوتُ منسسه متجبُّمعَ الفُرُوقِ »

« الأوْلَقُ » (١) : وفيه يقول :

أَضْرِبْهُمُ بِالْأَوْلَقِ \* ضَرَّبَ غلامٍ مُمُنْقِي \* بِيصارِم ذي رَوْنتَــق .

والقُرْطُبُهَا (٢) :

عَلَيُونَ ﴿ بِالقُرْطُبِيا ﴾ رأسَ ابن ِ ماريتَهِ ِ

عمرو ، فأصبحَ وسَطَ ٱلْحَرَّبِ مَشْلُولًا

« وذو القُرْطِ » : ومنه يقول :

« وبدي القُرْط » قد قتلت رَجُلا من كُهول طماطم وعــــرابِ

سيفُ المختارِ بنِ أبي عبيد الشَّقفيِّ : ﴿ ذُو الرَّاحَةِ ِ »

قال فيه :

رُبّ كَمييٌ عاش دهر أ مُصعباً \* بَننَى عليه المُعجدُ بينا مُرْتَبَا علاهُ وذو الراحة » حتى أَجْلَبا \* تَركْتُهُ في دَمِهِ مُخَضَّا

<sup>(</sup>١) الأولق : الجنون .

<sup>(</sup>٢) القرطبا : السيف .

سيفُ حكيم بن جباة العبديّ (١) : « اليابيس ُ » قال فيه يوم الجمل :

أَضْرِبُهُمُ ْ باليابيسِ ضَرْبَ غُلام ِ عَابِسِ

سيفُ الحارثِ بن ظالم (٢): « ذو الحيَّاتِ » .

سَيْفُ أَبِي دُجانة سِماكِ بن حَرَب الساعدي : « الحَتُ »

أنا سماك وقبيلي ساعدة

وَسَّيْفِيَ « الحتُّ » ودرعي الزائدة °

سَيَّفُ أَبِي قتادة الأنصاري : « الهَمَجُومُ » (٣) ، وقال :

<sup>(</sup>١) حكيم بن جبلة العبدي من بني عبد القيس ، صحابي و لاه عثمان إمرة السند ، ولم يستعلم دخولها فعاد إلى البصرة ، اشترك في يوم الحمل .

 <sup>(</sup>٢) الحارث بن ظالم بن غيظ المري أبو ليلى ، أشهر فتاك العرب
 في الحاهلية .

<sup>(</sup>٣) أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلذمة بن محناس الأنصاري .

إذا كان ( الهمتجنُومُ ) ضَجيعَ جَنْبيي ورُمْحي والهراءُ من العسوالي

سَيْفُ أُسينْدِ بن الحضير الأشهلي (١): « الأزْرَقُ »

قال

أنا أبو يتحيثى وستيفي « الأزرق أ » كم قط من جتماجيم وأسسوق سوق سيف ثابت بن قيس بن شماس (٢) : « الملوّث » . قال :

فمن ْ يَاكُ ۚ لَاثُمَا للسيفِ منكم فما كان « المُلمَوَّحُ » بالمَالُومِ

سَيَّفُ عامر بن يزيد بن عامر الكناني : « القُرَاقيرُ » . لقيه مكرز بن حَفص من بني معيص وكان عامرٌ قد قتل

 <sup>(</sup>١) أسيد بن الحضير بن سماك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل
 الأنصاري ، و يكنى أبا يحيى ، من السابقين للإسلام وأحد النقباء ليلة العقبة .

 <sup>(</sup>۲) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن
 مالك الأنصاري الخزرجي ، خطيب الأنصار .



## نَوادِرُ الْأَعْرابِ

وَلَتَى يوسفُ بنُ عمر (١) أعر ابياً عملا له فأصاب عليه خيانة فعزله ، فلما قدم عليه قال له : يا عدو الله أكلث مال الله ، قال : فمن مال من آكل إذن ؟

كانت في وكيع بن أبي سود(٢) أعْرابِيَّةٌ وهَوَجَّ شديدٌ ، فقال يوماً وهو يخطبْ : إنْ اللَّه خلق السمواتِ والأرضَ في ستِّ سنين ، فقال بعض جلسائه : في ستة أيام . فقال : قلتُ الأولى وإنِّي لأسْتَقَلِتُها .

وصَعيدَ المنشبَرَ فقال : إن ربيعة لم تَزَل ْ غضاباً على الله منذ بعث نبيّه ُ في مُضَر ، ألا وإن َ ربيعة َ قوم ٌ

<sup>(</sup>١) يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي ، من جبابرة الولاة في العصر الأموي .

<sup>(</sup>٢) وكيع بن أبي سود التميمي أحد الأبطال ، كان مع قتيبة في فتح بخارى .

كُشُفُ (١) ، فإذا لقيتموهم فاطعنوا الخيئل في مناخر ها، فإن فرساً لم يُطْعَن في منخره إلا كان أشد على فارسه من عد و .

ورُوْي بعضُهم في شهر رمضان نهاراً يأكل ُ فاكهة ، فقيل له : ما تصنع ُ ؟ قال : سمعت ُ الله َ يقول ُ : « كُلُوا من ثَمره إذا أَنْمر (٢) » وخف ْتُ أن أموت من قبل أن ْ أفْطر ت ، فأكون ُ عاصياً .

قيل لآخر: ما يمنعنْكَ أن تمنعَ جارتنَك ، فإننَّه يتحدثُ إليها فتيانٌ ؟ قال: وهي طائعة ٌ أو كارهة ٌ ؟

قالوا : طائعة ٌ. فقال : أما امتنعتْ جارتي مما تكره ؟

قال : لما صَرَّفَتِ اليمانية من أهل مزَّة "(٣) الماء عن أهل ِ دمشق ، ووجتهوه إلى الصَّحارى كتب إليهم

<sup>(</sup>۱) وكشف ( بضم الكاف والشين ) : جمع أكشف وهو الذي لا يصدق القتال ، وقيل الأكشف الذي لا ترس معه في الحرب كأنه منكشف غير مستور .

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية ١٤١ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٣) المزة ( بكسر الميم ) كانت قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ ،
 وهي الآن من أكبر أحياء دمشق الجديدة .

أبو الهَيَّدُام: يا أهل مَزَّة ، ليُّمَسَّينَتِي المَاءُ أَو لتُُصَبِّحنَّكُم الْحيلُ ؟ قال : فوافاهم المَاءُ قبل أن يَعْتَمُوا فقال أبو الحيلُ ؟ والصدقُ يُنبي عنك لا الوعيدُ » (١) .

وجد أعرابيًّ مرِآةً وكان قسَيحاً، فنظر فيها ورأى وَجَهْهَ فاستقْبَحَهُ ، فرمى بها وقال : لِشَرَّ ما طرحك أهلكُك .

العتبيّ : كان مجالساً لرجل من بني الحجاز ، فقال يوماً : نظرتُ في جنسي ، فلم أجدْه وأصابتني همُجنْنة والا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، فقلنا له : هذا أنت الآن صريح ، وإسماعيل هجين فأيكما أشرف ؟ قال : فمسح سباله . وقال : أما أنا فلا أقول شيئاً .

وَلِيَ أَعْرَابِيُّ تَبَالَةً (٢) فصعد المنْبُسَرَ فلا حَمَّلُهُ اللّهُ وَلا أَنْشَى عليه ، حتى قال : اللهمَّ أصلح عبدك ، وخليفَتك أنتَى أنتَ ، إن الأميرَ ، أصلحه الله ، ولاني

<sup>(</sup>١) مثل يضرب للصدق في الأمور .

<sup>(</sup>٢) تبالة ؛ بلد مشهور في أرض تهامة في طريق اليمن .

عليكم . وأيسمُ الله ما أعرفُ من الحق موضَع سوطي هذا ، وإنسَّى والله لا أوتتَى بظالم ولا مظلوم إلا ضَربْتُهُ حَتَى يموتَ .

شهد آخرُ عند بعض الوُلاة على رجل بالزِّنا فقال له: اشهد أنك رأيته كالميل في المُكَدُّدُلَة ، فقال الأعرابيُّ: لو كنتُ جائدة استها ما شهدتُ بها.

قال الأصمعيُّ : عَـذَ لَـْتَ أَعر ابِياً فِي الكَـذَبِ ، فقال : واللَّـه ِ إِنِي لأسمعُهُ من غيري ، فُيـَدَارُ بَي سن شَـهَوْته .

كان بعض ُ الأعثرابِ يأكل ُ ومعه بنوه ، فجعلوا يأخذون َ اللسَّحْم من بين يديه فقال : يا بَسَيِّ إن الله تعالى يقول ( فلا تقلُ ْ لهما أُفَّ ولا تَسَهْرَهُمُما ) (١) ، ولأن تقولوا لي « أفِّ » ألفَ مَرَّة ، إذْ في كُلِّ مَرَّة سبعون انتهارا ، أهون ُ على مَّ مَا تفعلون .

قال بعضهم : سمعتُ أعرابياً يقول في صلاته : اغْفِرْ لي ولمحمد فقط ، واسألُكَ تعجيلَ حيسابي قبلَ أن يَهلكَ الخَلْقُ .

<sup>(</sup>١) الإسراء : الآية ٢٣ .

قيل لأعرابي : ما طعم ُ اللَّبن ؟ قال : طَعَمْ ُ الْحَيْسُ . قال أعرابي : خطب منا رجل معنْمُوز لمرأة معموزة قيل لولي المرأة : تعمّم لكم فزوجتموه ، مغموزة قيل لولي المرأة : تعمّم لكم فزوجتموه ، فقال : إنا تَبْرقعنا له ، قبل أن يتعمّم لنا .

قُدُمْ بعضهم للصلاة على امرأة كانت فاسدة الفقال في الدُّعاء : اللهم الها كانت تسيُّ خُدُلُقها ، وتَعَسْصَى بَعَلْمَها ، وتَعَسْصَى بَعَلْمَها ، وتَبَعْز نُ جارَها ، فحاسبِنْها حساباً أدق من شَعْر اسْتِها .

وَلَيَ أَعْرَابِيُّ البَّحْرَيْنُ فَجَمَّ اليهودَ فَقَالَ لَمْمَ : مَا تَقُولُونَ فِي عَيْسِي ؟ قَالُوا : قَتْلَنَاهُ وَصَلَّبَّنَاهُ فَقَالَ : لا تَتَخَرُّجُوا مِن السَّجِنِ حَيْ تُؤَدُّوا ديَّتَهُ .

َ قَيِلَ لَاعرابي : أتعرفُ أبا عمرو ؟ قال : وكيف لا أعرفُه ؟ وهو متربَّعٌ في كَبِيدي . يعني الجوع .

خرج المهديُّ يتصيّد فغياربه فرُسه حتى دفيع إلى خراج المهديُّ يتصيّد فغياربه فرُسه حتى دفيع إلى خباء أعرابيُّ ، هل مين قيرَى ؟ قال : نعم ، وأخرَج له فيضليةً من مليّة (١) فأكيلها ، وفيضلةً

<sup>(</sup>۱) الملة : يريد الحبز . والملة التراب الحار أو الرماد أو الحمر يخبز عليه .

من لَبن في كَر ش فسقاه ، ثم أتاه بينبيذ في زُكْرة (١)، فسقاه قَـعَمْباً(٢) ؛ فلما شربَ المهديُّ قال : أَثلر ي مَـن ٌ أنا ؟ قال : لا واللَّه ، قال : أنا من خَدَم الْحَاصَّة ، قال : باركَ اللَّه لكَ في مَـوَّضعك ، ثم سقاه آخرَ ، فلما شَـر به ُ قال : يا أعرابي أتدري منن انا ؟ قال : نعم زعمنت َ أنكَ من خدم الحاصّة ، قال : لا بل أنا من قوّاد أمير المؤمنين ، فقال : رَحُبَتَ ْ بلادُكُ ، وطال مَزارُك ، ثم سقاه قدحاً آخر َ ثالثاً ، فلما فرغ منه قال : يَا أَعرابيُّ أَتْدري من أنا ؟ قال : زَعَمْتَ أَخيراً أَنْكُ من قُوَّادٍ أمير المؤمنين. قال : لا ولكنتِّي أميرُ المؤمنين ، فأخذ الأعرابيُّ الزُكْرَةَ فَأُوْكَاهَا (٣) وقال : واللَّه لئن شربنْتَ الرابعَ لتقولن ": إنك لرسول ُ اللَّه ، فضحك المهديُّ وأحاطت بهم الحيلُ ونزل أبناءُ الملوك والأشراف ، فطار قلبُ الأعرابي فقال له: لا بأس عليك ، وأمر له بصلة فقال: أشهد أنك صادق ولو ادَّعيث الرابعة لخرَجث منها.

<sup>(</sup>١) الزكرة : زق الحمر .

<sup>(</sup>٢) القعب : القدح الضخم .

<sup>(</sup>٣) أوكاها : أي ربطها .

قال الأصمعي : أصابتنا السماء بالبَد و فنزلنا بعض أخسية بني نعيم ، وفيهم عروس فلما حضرت الصّلاة وقد موه فد موه فصلت بهم ، وكان ذلك سنتهم أن يقد موا العروس سبعة أيام ، فقلت لهم : ما هذه السنّة ؟ قالوا : أو ما سمعت الله يقول : كاد العروس أن يكون ملكا (١) .

وأُخيذ رجل بنكح شاة ، فرفيع إلى الوالي وكان أعرابيا ، فقال الرجل : يا قوم أو ليس الله يقول : « أو ما ملكت أيْمانكم » . والله ما ملكت يميني غيرها، فخلت عنه وحد الشاة وقال : الحدود لا تُعطَل ، فقال : لو وَجَب حُكْم على بهيمة وكانت أمي وأختي لحددتهما .

قال بعضَهم : وُليتُ مِخلافا من مَخاليف(٢) اليمن فأتَيْتُ بشيخ كبير فقلتُ : أمسلم أأنتَ ؟ قال : بَـلَـى ، قلت : أتعرفُ النبيَّ ؟ قال : بلَـغني أنه كان رَجـُلاً

<sup>(</sup>١) ليس هذا القول من كلام الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) المخلاف : الكورة . وهي كالمحافظة في الاصطلاح المعاصر .

صالحاً ، قلت : فابننُ مَن كان ؟ قال : لا واللّه ما أدري، إلا أني أظنهُ من رَهْط مَعْن بن زائدة .

وقيل لأعرابي : كيفَ أصبحْتَ ؟ قال : بخير . فقال له آخرُ : كيف أصبحْتَ ؟ قال : كما أخبَرْتُ هذًا.

وشَهِدَ أعرابي عند عامل على رجل ، فقال المشهودُ عليه : لا تقبل شهادته فإنّه لا يقرأ من كتابِ اللّه شيئا . قال : يلي ، قال : فاقرأ ، فقال :

بَنُونَا بَنُو أَبنائنا وبناتُنـــا بنُوهُنَ أَبناءُ الرجالِ الأباعِد (١)

فقال القاضي : إنها لمُحَكَمَةٌ ، قال المشهودُ عليه : تَعلَّمَها واللَّه البارحة .

دخل أعرابي سوق النَّخاسين يشتري جارية ً فلما اشتراها وأراد الانصراف ، قال النَخاس ُ : فيها ثلاث خصال ، فإن رضيت وإلا ً فَدَ عها ، قال : قُل ْ : قال : كأنك قال : كأنك

<sup>(</sup>١) معنى البيت أن أو لاد أبنائنا ينسبون إلينا كأو لادنا ، وأما أو لاد بناتنا فلا ينسبون إلينا بل إلى آبائهم الأجانب .

تعني أنها تأبق (١) قال: نعم ، قال: لا عليك أنا والله أعلم الناس بأثر الذّر على الصّفقا ، فلتأخذ أي طريق شاءت فإنا نردها ، ثم ماذا ؟ قال: إنها ربما نامت فقطرت منها القطرة أبعد القطرة وقال: قال : كأنك تعني أنها تبول بالفراش ؟ قال : نعم ، قال لا عليك فإنها لا تتوسد عندنا إلا التراب، فلمتبل كيف شاءت ، ثم ماذا ؟ قال : إنها ربما عبشت بالشيء تجد و عندنا ، قال : كأنك تعني أنها تسرق ما تجد ؟ قال : نعم قال : وأخذ بيدها والله ما تجد ما يقوتها ، فكيف ما تسرقه ؟ وأخذ بيدها وانطلق بها .

قيل لأعرابي: أَيسُرُكَ أَنتَكُ نَبَيُّ ؟ قال : لا . قيل : لم ؟ قال : يطول سفري ، وأهيجُرُ دارَ قَومْي ، وأنذر بالعذاب عَشيرتي ، قيل له : فيسرُّكُ أَنتَك خَليفة ؟ قال : لا ، قيل : ولم ؟ قال : ينقيُص عُمْري ، ويتكشر تعبي ، ولا تُكثبروني ، أمشي وحدي ، قيل أيسرك أن تلخل الجنة وأنت باهلي ؟ قال : على أن لا يمعروف فيها نسبي .

<sup>(</sup>١) تأبق : أي تهرب ، والإباق : هرب المبد وذهابه من سيد. من غير خوف ولا عمل شاق .

سمع أعرابي قوماً يقولون : إذا كان للإنسان على شَحْمَة أذنه شَعَرٌ كان دليلا على طول عُمْرُه ، فضربَ يَلَدُه على شحمة أذنه فوجك عليها شَعْراً فقال : أنا بالله وبلك .

قيل لأعرابي ما ترى يصنعُ الحليفة في مثل هذا اليوم الشديد البرد ؟ قال : تجده قد أخذ لحم جَزُور بيده البمنتي ، وقيدرة تمر بيده البسرى ، وبين يديه قصّعة لبرن ، وقد استقبل الشمس بوجهه ، واحتتبي (١) بكسائه فيكدم هذا مرة وهذه مرة ويتتحسني (٢) من اللبن مترة .

وَقَفَتْ أَعْرَابِيةٌ عَلَى قُومٍ يُصِلُونَ جَمَاعَةً فَلَمَا سَجَدُوا صاحتْ وقالت : صَعِقَ النّاسُ وربِّ الكَعْبُةِ .

قبل لأعرابي : أتعرفُ إبليس ؟ قال : أمَّا الثناءُ عليه فسيء ، والله أعلمُ بسريرته .

ودخل آخرُ مُسجداً والإمامُ يقرأ : « حُرَّمَتْ عليكم

<sup>(</sup>١) احتبى : اشتمل .

<sup>(</sup>۲) يتحسى : يشرب على مهل .

المُشيّةُ والدم ولحم الحنزير (١)»، فقال الأعرابي: والكاميخُ فلا تَتَنْسَه ، أصلحكَ اللّه ُ .

وسمع آخر ُ رجلاً يقرأ : « وفي السَّمَاءِ رزْقُكُمُ ومَا تُوعدون(٢) » فقال : يا بن َ عَـَم ً ، إنه لبعيد ً سـَحيق ٌ .

قال الأصمعي : صلتَى بنا أعرابيُّ بالبادية فقال الحمدُ للّه ، بفصاحة وبَيان ، ثم قال : ثَبَثُتَ ما يوسف ذَو ِي ماء ولا غلَنَّة ، فأصبحَ في قعر الرَّكيّة ثاوياً .

ثم رَكَع ، فقلْتُ : يا أعرابي ، ليس هذا مين القرآن قال : بَـَلَـى واللّهِ ، لقد سميعْتُ كلاماً هذا معناهُ .

قال: وقرأ آخر « والضُّحَى» (٣) بقراءة حَسَنة حَيى بلغ إلى قوله: « ألم يجد ْك يَتيما فآوى (٤) » قال:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الضمعي آية ١ .

<sup>(؛)</sup> سورة الضحى آية ٢ .

وإن مَّ هؤلاء العُلْوجَ يقولون : قال « ووجدكَ ضالاً فهَدى (١) » لا والله ما أقولهُما فما أنا ضال مُ ، الله أكبرُ .

وقرأ آخرُ : « إذا جاء نصْرُ الله والفتحُ » (٢) ثم ثم أُرْتج عليه ، وجعل يكررُ فلم يذكر الآية فالتفت في صلاته وقال لمن وراءه : قد بقيت علي آية لا أذكرها ، ولكني سَاتيكم بآية خير مما نسبتُ وهي : « مُحلقين حجاجاً » ، الله أكبرُ .

قال : وسمعتُ آخرَ وهو يقول ُ : اللّهُمُمَّ هَبْ لي ما مضَى من سيء عملي ، فإن عُند ْتُ فلك الخيارُ فيما وَهَبْتَ لي .

قال بعضُهم : رأيتُ أعرابيا في بعض أيام الصّيف قد جاء إلى نهر ، وجعل يغوصُ في الماء ، ثم يخرجُ ثم يغوصُ أيضاً ، ويخرج وكلّما خرج مرة ، حل عُفَدَة من عُفقد في خيسُط كان معه ، قلتُ : ما شأنبُك ؟ قال : جناباتُ الشتاء أحنصيهن كما ترى وأقضيهن في الصيف .

<sup>(</sup>١) سورة الضحى آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النصر آية ١ .

صَلَتَى أَعْرَافِيَّ خَلَفَ إِمَامٍ قَرَأً: ﴿ قُلُ ۚ أَوَأَيْنَتُمُ ۖ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَكُ اللَّهُ وَمَـنَ ۚ مَـعَى ﴾ (١) ، فقال : أهلكك َ اللَّهُ وحدك َ ما تَـرَد إلاَّ مـنَ ْ معك .

قبل لآخر : مالك لا تغزو الروم ؟ قال : أخشى أن أُقْتُلَ ولا يُطلب بثأري .

سقط أعرابي عن بتعيره فانكسر بعض أضلاعه ، فأتنى الجابير يتستوصف فقال : خله تتمثر شهرين فانزع أهماعه ونواه واعجنه بسمن ، واضمه فقال الأعرابي : تتمن عقال : خياء خملت في أرض قفش ، الأعرابي : تتمن عقال : خياء خملت في أرض قفش ، وجلة في أسفلها تمر ، وكلب إذا أمطرت السماء يزاحمني في البيت .

قيل لأعرابي : كيف أكلُّك ؟ قال : كما لا يحبُّ البخيلُ .

<sup>(</sup>۱) تمام الآية : « أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم » سورة الملك آية ۲۸ .

سأل رجل من بني تأميم عن وجل فقيل له: دعاه وربته ، فأجاب ، فقال: ولم أجاب ؟ لا أجاب ، أما علم أن الموت إحدى المهالك ؟

جاء أعرابي الخضر وكان يوم جُمعة ، فرأى الناس في الجامع ، فقال لبعضهم : ما هذا ؟ وكان المسؤول ما جناً ، قال : هذا يدعو إلى طَعام ، قال : فما يقول ما صاحب المنشبر ؟ قال : يقول ما يرضى الأعراب أن يأكلوا ، حتى يحملوا معهم ، فتخطى الأعرابي رقاب الناس ، حتى دنا من الإمام فقال : يا هذا إنسما يفعل ما تقول ما سمُفهاؤنا .

جاء آخر ُ إلى صَيْر َفي ً بدرهم ، فقال الصّير في ُ : هذا السُّيرُ في ُ : هذا السُّيرُ ق (١) قال : وما السّتسّوق ُ ؟ قال : داخله نُحاس ُ ، وخارجه فضة ' ، فكسره ، فلما رأى النحاس َ قال : بأبي أنت ، أشهد ُ أنك َ تعلم ُ الغيث .

<sup>(</sup>١) الستوق : الدرهم الزيف لا خير فيه وهو فارسي معرب .

وجاء آخر ً إلى السوق بدرهم يشتري به تمراً ، فقيل له مثل ذلك ، فقال : أعنطوني بالفيضّة تتمراً ، وبالنّداس زَيْدًا .

نَزَلَ عَطَّارٌ يهودي بعض أحياء العرب ومات ، فأتوا شيخاً لهم لم يكن ْ يُقْطُعُ فِي الحيّ أمرٌ دونه ، فأعلموه خبر اليهوديّ، فجاء فغسسله وكفيه ، وتقديّم وأقام الناس معه ، وقال : اللهم ان هذا اليهوديّ جاء وله ذمام " ، فأمه لنا نقضي ذمامه ، فإذا صار في لحده فشأنك والعجل .

مَرَّ أَعرابي وفي يده رغيف ، بغلام معه سيف ؛ فقال له : يا غلام ، بيعني هذا السيف بهذا الرغيف قال : ويلك أجنون أنت ؟ قال الأعرابي : لعن الله شرهما في البطن .

قيل لأعرابي: هل تعرفُ من النجوم شيئاً؟ قال: ما أعرفُ منها إلا بنات نتعش ، ولو تَضَرَقنُنَ ا عرفْتُهُنَّ . عَصْ تَعلبُ أَعرابياً ، فأتنى راقياً ، فقال له الراقي ؛ ما عضاًك ؟ قال : كلب ؛ واستتحى أن يقول تعلبُ ، فلما ابتدأ يَرْقيه ، قال : اخلط به شيئاً من رُقية الثعلب .

سُئل آخرُ عن حاله مع عشيقته فقال : ما ليلتُ منها مُنحرماً ، غير أنني إذا هي بالت بُلْتُ حيثُ تبولُ .

قال بعضهم : صلبَّيتُ الغداة في مسجد باهلة بالبصرة ، فقام أعرابي فسأل ، فأمر له إنسان منهم برغيفين فرآهما صغيرين رقيقين ، فلم يأخذ همما ، ومضى ، وجاء برغيف كبير حسَسَن فقال لباهلة : استفحلوا هذا الرغيف لحبز كم فلعله أيشجب .

سأل أعرابي عن أصحاب رسول الله صلتى الله عليه وساتم ، فذكر معاوية وساتم ، فذكر معاوية فقال : أفلح وربّ الكعبة ، فإن الأمور بيد الكاتب .

سمع أعرابي قوله تعالى : « وفي السماء رزْقُكم وماتُوعَدُون »(١) فقال : وأين السُّلَمُ . ؟ !

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية ٢٢ – .

امتفع أعرابيُّ من غَـسـُل اليد ِ بعد الأَ كُـُل ، وقال : فَـقَـْدُ وَيِحِهِ كَـفَـقَـدُه .

قيل َ لآخرَ : هل تعرفُ التَّبُخْسَةَ ؟ فقال : ما هو ؟ قال أن يمتلى ء الإنسانُ من الطعام حتى يؤذيه ولا يشتهيه ، قال : وهل يكون إلا في الجَنْنَة .

قيل لآخر اشْتَكَ به الوجعُ : أَوَتُبُتَ ؟ فقال : لستُ ممن يُعطي على الضّيم ، إن عُنوفيتُ تُبُثُ .

طلبوا يوماً هلال شهر رمضان فقال لهم أبو مهدينة : كُفُتُوا فما طالب أحد" عبيباً إلا وجده .

خرجَتْ من واحد منهم ريحٌ ، وحضرت الصلاةُ ، فقام يُصلي ، فقيل له في ذلك فقال : لو أوجَبَتُ على نفسي الوضوء بيكلِّ ريح تخرجُ ميني ، لخلتموني ضفيْد عا أو حرُوراً .

قال الأصمعي: سمعتُ أبا غرارةً يقولُ : مَنَ أَكُلُ سَبَعَ مَوْزَاتٍ ، وشيرب من لَبَن الأواركِ ، تَجَشّأُ بخورَ الكعبة (١) .

<sup>(1)</sup> الأوارك : الإبل التي تأكل الأراك وهو شجر السواك وهو أطيب ما رعته الماشية .

قال هشام بن عبد الملك: مَنْ يَسبَّني ولا يَفْحَشُ ، هذا المُطرفُ له. فقال له أعرابي حَضر: أَانْقه ِيا أَحْوَلُ . فقال هشام : خُذْه قاتَـلك الله .

دخل أعرابي المخرج ، فخرج منه صوت ، فجعل فتيان مل فتيان هل عين منه . فقسال : يا فتيان هل سمعته شيئاً في غير متوضعه .

ورَوى أبو هُرَيرة قال : جاء أعرابي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إني جائعٌ فأطع منيْ ، فقدَّمَ له لئقمة من سُلُت (١) وقال له : سَمِّ وكُلُنْ ، يا أعرابي . فأكلَ حتى شبع وبقيتْ منها بتقييَّة ، فقال الأعرابي للنبي عليه للسلام : إنك لرجل صالح .

قيل لأعرابي : ما اسمُ المرَق عندكم ؟ قال : السَّخينُ . قيل : فإذا بردَ ؟ قال : لاَ ندعه حتى يبرد .

ذكر أعرابيُّ امرأة وزوجتها بالحِدَّة فقال : هي قَدَّاحة وزوجتها حَرَّاق .

<sup>(</sup>۱) السلت : ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز .

قيل لأعرابي : أتعرفون التُّخَمَّمة عندكم ؟ قال : نعم ، هي كثيرة عندنا ، قيل : وما هي ، قال : يصبح الإنسان و كأن بنات البقر تلحس فؤاده ، يعني الجوع . قيل لأعرابي من بتني تتميم : أيهما أحب اليك أن تلقى الله ظالماً أو متظلوماً ؟ قال : لا ، بثل ظالماً والله ، قالوا : سبحان الله أتحب الظاهم ؟ قال فما عذري إن أتيت مظلوماً . يقدول : خلقتك مشل البعير أتيت مظلوماً . يقدول : خلقتك مشل البعير الصحيح ثم تأتيني تعصر عينك وتشتكي .

السَّاجُور خَهُ رُ' من الكَـَابُ (١) .

إذا أراد الله ُ إهلاك النَّملة ، أنْبَت لها جَناحين .

شَـرُ السَّمَـكُ الذي يُكدِّرُ الماء (٢).

حَقُّ مِّن ْ كَتْب بِالمِسْك ، أَن ْ يَكَوْتُهِم بِالعَنْبُر .

أخرجُ الطمع من قلبك قبل أن تحلُّ القيد من رِّجلك .

مَن غَضِب بلا شيء ، رضي بلا شيء .

كُنُلُ شيءٍ وثميَّنه .

كُلُّ إنسان وهَـمـّـه .

مَن ْ ضاق صد ْرُه ، اتَّسع لسانه ُ .

إذا ذكرت الكالب ، فأعد ً له العصا .

من لم يَلَدُق اللَّحْم ، أعجبتْهُ الرُّئيَّةُ .

مُلهُ وجليك ، على قلدُر الكيساء .

الحالبُ مَرْزُوقٌ ، والمُح تَكُرُ ملعونُ .

<sup>(</sup>١) الساجور : القلادة التي توضع في عنق الكلب .

<sup>(</sup>٢) أي لا تحقر خصما صغيرا .

ليس في الحُبِّ مَشُورةً .

ليس في الشهوات ِ خُصومة ٌ .

هان على النَّظارة ، مايمتُّر على ظهُّر المَجُلُود .

كُلَّما كَشُر الجرادُي، طاب لقَوْطُه.

مَـن ۚ كَانَ فِي الْحَانَ فَغَمُّهُ عَلَيْكُ .

المُسْتَقَدُّر ضُ مَن كَـيُّسه يأكلُ .

كُل واشْبعْ ثم أذل وارْفَعْ .

ضيقة عاجلة "، خير "من رينح بطيء .

أخنتم الطِّين مادام رطْباً .

رأسُ المال ِ أحدُ الرِّبحين .

العبد من لاعبد له .

الحُرُّ حُر ، وإن مَسَّهُ الضُّر .

العبدُ عَبَدُهُ وإن مَلَكُ الدُّر .

الهوى إله متعبود .

استراح مـَن ْ لاعقل له .

يستلب القطعة من شرق الأسد .

بساطُ النُّبيذ يُـطوى .

فلان كالضَّريع ، لايُسمن ولايُغني من جوع .

هو يُطيِّن عين الشمس(١) .

تخلصتُ منه بشعرة .

كُـُالَّـما طار قصُّوا جناحيه(٢) .

أَخْلَقُ من قبضًا نَبُكُ ِ (٣)

هو سبع في قـَـَـص

هو ابن عمم النبي من دلدل (٤)

هو قرابته من يَعَمْفُور(٥) .

قد أَدَّى عنه حَقَّ الْحَميس.

<sup>(</sup>١) يضرب لمن يستر الحق الجلي .

<sup>(</sup>٢) يضرب لمن لم تطل مدة ولايته .

<sup>(</sup>٣) يريد معلقة امرىء القيس التي مطلعها : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .

<sup>(؛)</sup> الدلدل : اسم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شهباه ، يضرب لمن يدعي الشرف أو يتقرب لذوي الجاه .

<sup>(</sup>ه) اليمفور ، هو اسم حمار الرسول صلى الله عليه وسلم .

لا يقوى على الحمار ، فيميل على الإكاف (١) .

يصيد الحية بيد غيره.

كانا سَنَنْداناً فصار مبطُّرقة .

حَوْصِلِي وطيري(٢) .

هذا الفَرَسُ ، وهذا الميدانُ . 🐣

العملُ ، للزرنبيخ والاسمُ للنَّوْرَة .

إذا استطعم السَّكرانُ ، فاضْحَلُكُ في وجهه .

أَفتنُ من الجَوْرب العَفين .

ألزم من الذَّنوب .

أطمع من قيم الرَّباط .

كأنه عاميل البرّ يتتَحَنَّن .

مواعيدٌ والكَـمُنُون .

<sup>(</sup>١) الأكاف : البردعة .

<sup>(</sup>٢) يضرب في الحث على التصرف .

كُنُودِيّ يَسَنْخَرَ مِنْ جُنْدُي(١) . يَرْكَبُ الفيل ، ويقول : لا تُبنْصِروني . هُو دابنّة أبي دُلامة(٢) هُو زنبيلُ الحواثج .

لو كان في البومة خير" ، ما تتركتها الصيتّاد .

مَّن ْ زَرَع فِي سَبَخة ، حَصد الفَقْر .
عناية للقاضي ، خَيْرٌ من شاهيدي ْ عَد ْل مِ .
طريق للخافي على أصحاب النّعال .
مَن ْ كان طَبَّاخُه أبو جعران ْ ، ما عسى أن

هذا هنواك فذُنُقُ كما عَشِقْت الشبوق . كُل التَّمر على أَنَّهُ رطْباً . الحصيّ ابنُ .ائة سَنة ، واسْتهُ ابن سنتين .

يكون الألوان ؟

<sup>(</sup>١) والمثل يضرب إذا تحاذق على من هو أحلق منه .

<sup>(</sup>٢) يضرب لكثرة العيوب .

## نوادر ُ أصحابِ الشَّرابِ والسُّكارَى

قال بعضُهم : إذا رأينت الرجل يَسْرَبُ وحدهُ، فأعْلَمُ أنه لا يفلحُ أبداً، وإذا لم يَشْرَبُ إلا مع الإخوانِ فاوْجُ له الإقْلاع .

كسان بعض أولاد الملوك إذا شرب وسكر ، عربه على ند مائه ، وكان إذا صحا يتندم ، ويتستد عي من عربه على ند مائه ، وكان إذا صحا يتندم ، ويتستد عي من عربه عليه ويعطيه ألف درهم وما يتقاريها. فقال له بعضهم يتوما : أنا رجل مضيق ، وأنا مع ذلك ضعيف ولا أحتمل عربه ق بألف درهم فإن رأيت أن تعربه علي بمائتي درهم . فقالت : فاستظرفة وأعام وأحسن إليه .

سَقَطَ سكرانُ في كَنْسِيفُ(١) قد امثلاً ، فجعل يقول : يا أصحابي ما للقعود ها هنا مَعْنْني .

<sup>(</sup>١) الكنيف : المرحاض .

قالوا: للنسَّبيذِ حَمَدًّان ، حَمَدٌ لا همَّ فيه ، وحمَد لاعقىْل فيه ، فعلمَيْك بالأوَّل واتَّق الثاني .

كان أبو نُواس يقول: خَمَرُ الدُّنيا ، خَيرٌ من خَمَرُ الدُّنيا ، خَيرٌ من خَمرُ الدُّنيا ، خَيرٌ من فَمر الحَبَّة وقد وصفها الله تعالى بأنها لذه للشّاربين . فقيل : كَيَهُ فَ اللهُ قال : لأن هذا نموذج والا نَسْموذج من كَلِّ شَيء أبداً أجرُودُ .

قال رجل لبعض أصحاب النّبيد : وجَمَّهُ لُكُ إليكُ رسولاً عشية أمس ، فلم يجيد ك . قال : ذاك وقت الا أكاد أجد فيه نَفْسي .

سقى بعضُهم ضميْهاً له نبيذاً رديئا ، وقال له : هذا النبياء من عانة (١) . فقال الضّيفُ : مين أسفل العانـة بأربعة أصابع .

قال بعضهم : ما نُحِبُّ أَنْ تُدعَى القَيْنَةُ في الصيفِ نهاراً ، وفي الشتاء ليلاً إلا لنُـُدْ هـِب البرد .

قال بعضُهم : ليكن النُّقُدُّلُ كافياً ، وإلا أبغض بعضُنا بعضا .

<sup>(</sup>١) عانة : بلد في المراق تنسب إليها الحمر العانية ...

خَرَج بعض السَّكارى من متجلس ومَشَى في طريق فسقط وتَسَبَوَع (١) وجاء كلب يلَّحس فسمه وشفَتْ يله والسَّكْران يقول: حَله ملَكَ بَسُوك، وبنو بنيك فلا علم مرفع الكلب رجله وبال على وجهه فجعل يقول : وماء حار يا سيدي ا بارك الله عليك.

خرج سوار القاضي (٢) يوماً من دار ه يريد المسجد ماشياً ، فلقيه سكران فعرفه . فقال : القاضي حاقرة الله حيد المراته طالق إن حملتك إلا على عاتقي . فتمال : ادن يا خبيث .

سُئل إسحق (٣) عن النَّدماء فقال : واحد " : غَم " ، واثنان : هَم " ، وثلاثة " : قوام " ، وأربعة " : تَمام " : وخمسة " : مجلس " ، وستَّة " : زحام " ، وسبعة " : جَيئش " ، وثمانية " : عسكر " ، وتسعة " : اضرب طَبَلْلَك ، وعشرة " : النَّق بهم مُن شيئت .

<sup>(</sup>۱) و تبوع : مد باعه .

<sup>(</sup>٢) سوار بن عبد الله بن قدامة ، من بني العنبر ، قاض من أهل البصرة ، سكن بغداد وولي بها قضاء الرصافة : وتوفي ببغداد سنة ٢١٥. (٣) إسحق بن ابراهيم بن ميمون التميمي الموصلي من أشهر ندماء الخلفاء ، اشتهر بالغناء كان عالما باللغة والموسيقي ، راويا الشعر ، حافظا للأخبار ، توفي بها عام ٢٣٥ه .

قال إبراهيمُ المَوْصلي(١): دخلْتُ يوماً على الفَضْلُ ابن جعفر ، فصادفته وهو يشربُ وعنده كلبُ ، فقلتُ له : أَتُنَادِمُ كَلَّباً ؟ قال : نعم ، يمنعني أذاهُ وتكفَّ عني أذى سواه ، يَشْكُرُ قَلْيلي ، ويحفظ مَميتي ، ومَقيلي وعقيلي . وأنشد :

وأَشْرُبُ وحَمَّدِي مِنْ كَثَرَاهِيةً الأَذَى عُنافِيةً شَرَ أُو سِبَابٍ لَتَيْسِم

وكان آخرُ يشربُ وحدُ ، وكان مُدُمناً للشُرْب ، وكان أِذَا جلس وضع بين يديه صُراحييَّة (٢) الشرابِ ، وصُراحييَّة فارغة ، ثم يَصُبُ القدح ويشربُه ، ويقول للصُّراحية الفارغة : هذا سُروري بك، ثم يتَصُبُ القدح ويشربه ، ويقول للصَّراحية : هذا سرورك بي ، ويتَصُبُهُ فيها ، ويكون هذا د أبه إلى أَنْ يتسكر .

حَضر بعض ُ التَّجار مجلس شُرْبِ فَهجعل يُسْرِع في النُّقْل ، النُّقْل ، ويَنْتَقَل ، ويَنْتَقَل ، ويَنْتَقَل ، ويَنْتَقَل بالنبيذ .

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن ماهان الموصلي التعيمي بالولاء أبو اسحق،النديم المغني

<sup>(</sup>٢) الصراحية : آنية للخمر .

## في الكآذب

قال دغفل (١) : حسمى النهمان طلهر الكوفة ، ومن شم قيل : شقائق النهمان (٢) ، فخرج يوما يسير في ذلك الظهر ، فاذا هو بتسيخ يتخصف النعل . يسير في ذلك الظهر ، فاذا هو بتسيخ يتخصف النعل . فقال : ما أو لحلك ها هنا ؟ قال : طرد النعمان الرّعاء ، فأخلوا يمينا وشمالاً ، فانتهميت إلى هذه الوهدة في خلاء من الأرض ، فنتهجت الإبل ، وولدت الغم ، وامتلأت السهن . والنهمان معتم لا يعرفه الرّجل . قال : وما أخاف منه لربما قال : أو ما تخاف النعمان ؟ قال : وما أخاف منه لربما لمست بيدي هذه بين عانة أمه وسرّتها ، فأجده كأنه لرنب باشم ، فهاج النعمان عضماً وسقر عن وجهه ، فإذا خرزات الملك ، فاما رآه الشيخ قال : أبيت

<sup>(</sup>١) دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة الذهلي الشيباني ، نسابة العرب .

<sup>. (</sup>۲) نزل النعمان بن المنذر على شقائق رَّمل قد أنبت بالشقائق ، وهي نبت له نور أحمر . فاستحسنها وأمر أن تحمى .

اللعن! ، لا تر أنك ظَـفَـرْت بشيء ، قد علمت العربُ أنه ليس بين لابتيها (١) شيخُ أكذب مـّني . فضحك النعمانُ ومـَضيي .

سدعتُ الع احيب (٢) رحمةُ الله عليه ، يحكي عن الوزير أبي محمد المتنبي أن بعنض الأحداث من أهيل بغضاد من أولاد أرباب النبعم فارق أباه مستو حيشاً ، وخرج إلى البصرة ، وكان في الفتى أدب وظرف وفضل ، فد خلها وقد انقطع عنه ، وتحير في أمره ، فسأل عتمن أهد غلها من الفضلاء ، فسأل عتمن أهدها من الفضلاء ، فوصيف له نكيم الأمير ، كان بها في ذلك الوقت من فوصيف له نكيم الأمير ، كان بها في ذلك الوقت من المهالية فقصده وعرض عليه نفسته وعرقه أمره فقال له : أنت من أصلح الناس لمنادمة هذا الأمير ، وهو أحوج الناس إليك إن صبرت منه على خلة واحدة فقال :

<sup>(</sup>١) اللابتان : حرتان تكتنفان المدينة ، ثم جرت على ألسنة الناس عن كل بلدة

 <sup>(</sup>۲) هو اسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني ، وزير غِلب عليه الأدب .

عنه ، ولا يفيقُ منه ، ولابدُّ لك من تَـَهُ لديقه في كل شيء يقوله ، وكلِّ كذب يختلقُهُ ، لتحظي بذلك عنده ، وإن م تفعل ذلك لم آمنتُه عليك . فقال الفتي : أنا أفعل ذلك وأحثتندي من رسمك فيه ، ولا أتجاوزه \* . فوصفَهُ هذا النَّديم له احبه . فقال : لا يكونن بغداذيًّا ً سيء الأدب ، فضمين عنه حُسنن الأدب ، وإقامة شروط الحلُّمة . فاستحَّضرَه وحَضَر ، وأُعنْجبَ به ، وخمَلَتُع عليه ، فَحُمُملتْ إليه صلَّة من الثَّياب والدَّراهم وغيرها ، ووُضعَتْ بين يديه وواكليّه وأحضره مجلسَ أُنْسه وهُمُوَ في أثناء ذلك يأتي بالعظائمَ من الكذَب فيصُرّقه إلى أَنْ قال مَرَّةً " - وقد أخذ الشرابُ من الفتى - : إنَّ لي عادةً في كلِّ سنة أنْ أطُـنُبَـخ قـاءراً كبيرةً وقتَ ورود حاج حراسان ، وأدعوهم وأُطعمهم جميعهم من تلك القدر الواحدة فتحكيرًا الفتى وقال : أي شيء هي هذه القدر بادية ُ العرب ؟ دهناءُ تَسَميم ؛ بحرُ قَـَلـْزَم . فغَـَضبَ الأمير ، وأمر بتمزيق الخلع عليه وطردًه في بعض الليل ، وأقبل على النَّديم بعَّنفه ويلومه . وعادَ الفتي إلى باب النديم ،

وبات عليه إلى أن أصبح ، وعاد الرجُلُ إلى منزله ، فلخل إليه واعتذر بالسُّكْس ، وضمن أن لا يعود لمثل ذلك ، فيعاد إلى صاحبه وحسيَّن أمرَه وقال : أنه كان بعيدً عهد في الشَّراب ، وعَمَل النبيذُ فيه عملا لم يشعُّرُ معه بشيءٍ مما جرى . وأنه بكُّتر إلى سَيْر ، فرآه اللصوص عند عوده فعارضوه وأخذوا منه حلة الأمير ومانعهم فمزَّقوا عليه خيلعهُ. فرسَم بإعادته إلى المجلس ، وأضعف له في اليوم الثاني الجائزة والخيلعة وجَعَلَ الفتنَى يَتَقَرَّبُ بأنواع التقرُّب إليه ؛ وإذا كَذَب الأميرُ صَدَّقه ، وحَمَلفَ عليه . إلى أَنْ جَمَرى ذكِرُ الكلاب الرَّبيبة والصِّغَار فقال الأمير : قد كان عندي منها عدة في غاية الصِّغَر ، حتَّى أَنتَى لآمر بَـأَن تُـلمْقَـى في المكمَّحَلَة ، وكان لي مُضْحِكٌ أَعَبْثُ به ، فأَمْرتُ أن يكمحل من تلك المكحلة إذا قام وسكر وكان إذا أَصْبَحَ وَأَفَاقَ مَن سُكُنْرِهِ يَرَى تَلَكُ الْكَلَابُ وَهِي تَنَبْبَحُ في عَيْنيه ولا يَقْدُرُ عَلَيْهَا لَصِغَرَهَا

قال : فقام الفتى وخلع الثياب المخلوعة عليه ، وترك الجائزة وعاد عُرْيانا : قال : لا صبر لي على كلاب

تَنَبْعِ مِن أَجْفَانَ العَيَيْنِ ، اعملُ بِي مَا شَئْتَ ، وَفَارِقَ اللَّهِ مِن أَجْفَانَ العَيَيْنِ ، اعملُ بي ما شَئْتَ ، وَفَارِقَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لِمِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لِمِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَالَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِ اللَّهِ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالَّالَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ

قال المدائي (١) كان عندنا بالمدائن رجل يقال له : دينار ويه وكان خبيثا ، قال له والي المدائن ؛ إن كذبت كذبة لم أعر فيها فلك عندي زق شرب لي غلام فغاب عني دهرا لا أعرف له خبرا فاشريت بطيخة فشقق تها فإذا الغلام فيها يعمل خفا وكان إسكافا ، قال العامل : قد سمعت هذا . قال : كان لي بير ذون يئد بير ، فأو صف لي قيشر الزمان فألقي تها على دبريه ، فخرج في ظهره شجرة رمان فألقي تشها على دبريه ، فخرج في ظهره شجرة رمان غطيمة . قال : قد سمعت بهذا أيضا . قال : قد سمعت بهذا وحد تأ فحملها القمل ميلين . قال : قد سمعت بهذا . فلما فحملها القمل ميلين . قال : قد سمعت بهذا . فلما فحملها القمل ميلين . قال : قد سمعت بهذا . فلما فحملها القمل ميلين . قال : قد سمعت بهذا . فلما فحملها القمل ميلين . قال : قد سمعت بهذا . فلما فحملها القمل ميلين . قال : قد سمعت بهذا . فلما عليه كل ما جاء به قال : إنتي وجد تأ و عليك .

<sup>(</sup>١) هو علي بن محمد بن عبد الله أبو الحسن المداثني راوية مؤرخ كثير التصانيف .

فقال : وهذا كَذَبُ وما سَمَعْتُهُ قطّ . قال : فهات ما خاطئرتُ(١) عليه ، فأخذَه .

قال الشّعْبيّ (٢) : حضّرتُ مجلس زياد (٣) وحضره رُجلٌ فقال : أصلح اللّه الأمير ، إن لي حُرْمة أذ كُرُها ؟ قال : هاتيها . قال : رأينتك بالطائف وأنت عظيم ذو ذ وابة ، قد أحاط بك جماعة من الغلمان فأنت تركض هذا مرّة برجْلك . وتنطح هذا مرّة برأسك وتكدم هذا مرة بأنيابيك ، فكانوا مرة ينثالون عليك هذا حالهم ، ومرة ينشد ون (٤) عليك . وأنت تتبعهم حتى كاثروك ، واستعدوا عليك فجشت حتى أخرجشك من بينهم وأنت سليم وكلّهم وريح . فقال : صدقت ، أنت ذلك الرّجُل ؟ قال : أنا ذاك . قال : حاجة وقال : حاجة وقال : حاجة وقال : حاجة وقال : حاجة

<sup>(</sup>۱) خاطر : راهن .

 <sup>(</sup>٢) الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ،
 راوية من التابعين .

<sup>(</sup>٣) زياد بن أبيه ، اختلف في اسم أبيه ، ولد في الطائف ، أسلم في عهد أبي بكر وكان كاتبا للمغيرة بن شعبة . ألحقه معاوية بنسبه ٤٤هـ . وتوفى ٥٣ هـ .

<sup>(؛)</sup> يندون : أي يجتمعون .

مثلي الغينمى عن الطلب . قال : يا غلام أعطه كل صفراة وبيضاة عندك ، فنظر فإذا قيمة ما يملكه في ذلك اليوم أربعة وخمسون ألف درهم فأخذها وانصرف . فقيل له بعد ذلك : أأنت رأيت زيادا وهو غلام في شداة الحال . قال : أي والله لقد رأيته اكتنفه مسيدان صغيران كأنهما من سيخال(١) المعز ، فلولا أنسي أدركته ، لظننت أنهما يأيتان على نفسه .

قال رجل من آل الحارث بن ظالم : والله لقد عُضبَ الحارثُ يوماً فانتفخ في ثُوَّدِيهِ فبدرَفي عَنْقيهِ أربعة أزرار ، ففقأت أربعة أعينُ من عيون جُلسائيه .

ومما حكاه أبو العنبس عن أبي جعفر الرزّار ، قال : رأيتُ ببلاد الأغْلَب خَصِيتًا نصفهُ أبيضُ ، ونصفه أسودُ ، شعرُ رأسه أَشْقَرُ ، وكنتُ في مركب، وأشرَّفَ علينا طائر من طيور البحر في منقار ه فيل ، وتحت إبنطه فيل ، وفي كُنُلِّ مُنخلَب من مخاليه فيل ، وتحت إبنطه كَرْ كَدَنْ ، وهو يطير بها إلى وكر ه ْ ليزُق فراخه .

ورأيتُ بالمراغـَة (٢) عينَ ماء ورأيتُ شجرةٌ تحميلُ

<sup>(</sup>١) السخل : ولد الشاة من المعز وهو ساعة تضعه أمه .

<sup>(</sup>١) المراغة : من أشهر بلاد أذربيجان ، كانت دواب مروان بن محمد بن الحكم وأصحابه تتمرغ فيها فعرفت بالمراغة .

مشمشًا داخل الميشميش تمرة ، ونوى التمرة باقيلاء عَمَّاسَتَةً .

ورأيتُ بالنعمانية (١) رجلاً تَعشَّى ونامَ ، وبيده تَمرَةٌ ، فَتَجرَّه النَّملُ سَتَةَ أَميال ، ورأيتُ خمسة من المُخَنشَّين تغدَّوا في قَصعة ، وجَدَّقوا بكفاف طبولهم حتى عبروا بهر بُلَخ. وكان لابي خُف من مُرِّي مُصَاعد.

قال بعضهم: كان لأبي منشقاش اشتراه بعشرين ألف درهم . فقيل نه: ما كان ذلك المنقاش ؟ كان من جوهر أو منكللا بالجوهر؟! فقال: لا كذبت. قال: كان هذا المنقاش إذا نتفت به شعرة بيضاء، عادت سوداء.

قال المُبَرِد(٢). تكاذَب أعرابيان فقال أحدُهما: خَرَجْتُ مرةً على فَرس لي ، فإذا أنا بظلمة شديدة فترَمَّتُها حتى وصَلْتُ إليها ، فإذا قطعة من الليل لم تتنتيه ، فما زلن أحسل عليها بفرسي حتى أنبهتها فانجابت . فقال : ألا لقد رَمْيتُ ظَيها مرة بسهم ، فعد ل الظبي يمنة ، فعد ل السّهم خلفة ، ثم تياسر السّهم ، ثم علا الظبي أم علا الظبي فعد السّهم شم انحد ر فأخذ ه .

<sup>(</sup>١) النعمانية : بليدة بين واسط وبغداد على ضفة دجلة .

<sup>(</sup>٢) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي إمام العربية ببغدادفي زمنه.

## البساب الخامس عشسر

نتواد رُ المُنجِّان

قال بعض المتجاّن : اليمينُ الكنّذب كالتّرس خلّف الباب .

شرب الهفي دواء فأسرف عليه حتى أنحله وذهب بحسميه فأتاه إخوانه عليه وفات أني من جراحتي اليوم .

دنا جماعة منهم إلى فقاعي فشربوا من عنده فقاعاً (١) ثم قالوا: ليس معنا شيء ، فخذ مينا رهنا قال: وما الرّهن ؟ قال: تأخذ من كل واحد منا صفعة ، فلما كان بعد أيام، جاؤوه وقالوا: خلّه ثمن الفقياع ورد علينا الرهون ، فجعل يأبني ويمتنع ويقول: لا حاجلة لي في النمن. قالوا: يا أحمق : لك حقك والسلعة لنا رهن عندك ، فأخذ ما أعطو ه شاء أم أبني، وصفعوا خد م بيقد ر ماكان صفعهم كلهم واحداً واحداً واحداً.

<sup>(</sup>١) الفقاع : شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد .

تَـدَاينَ مِن بقـّال شيئاً بنسيثة ، وحلف له أنه لا يُجامِعُ امرأتُـه إلى أن يَقَمْضِيَ دَيْنه ، فكان قد راهن أن يلع امرأته عند البقـّال .

شرب داود المُنصاب مع قوم في شهر رمضان ليلاً ، وقالوا له في وجه السحر : قُمْ فانظر هل تسمع أذاناً ؟ فأبطأ عنهم ساعة مم رجع فقال : اشربوا فإني لم أسمع الأذان سوى من مكان بعيد .

نظر رجل إلى ابن سيّابة(١) يوم جُمْعة وقد لَبِس ثيابَه فقال : يا أبا أسحق أظنُّك تريدُ الحامع قال : لعن اللهُ الظالم والمُريد .

كتتب، بعضُهم إلى صديق له : أمنًا بعد ، فقد أظلنًا هذا العدو ( يعني شهر رمضان ) . فكتب إليه في الجواب ( لكن أهون عليك من شوال ) .

قيل لبعضهم : مَن ْ أبغض ُ الناس إليك ؟ قال : مشايخُ الله وبي .

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم ابن سبابة ، من شعراء الدولة العباسية .

قيل لابن مضاء الرازي: قد كبيرْت ، فلو تبُنت وحَجِجْت كان خير آلك ، قال: ومين أين لي ما أحج به ؟ قيل: بيع بيتنك ، قال: فإذا رجعْت فأين أنزل؟ وإن أقمت وجاورت بمكة أليس الله يقول: يا صَعَفْان ، بيعْت بيتك وجئت تنذر ل على بيتي ؟

وكان بستجيستان ماجين يعرُوف بعتمرُو الخَزْرجي، استقبلَه يوماً رَجل من أصدقائه وقد شَجُوه وسالْت الدماء على وجهه ، فقال لعمرو: ليس تعرفني ؟ فقال: ما رأيتك في هذا الزيِّ قط فاعذرني ، إني لم أَتَثَبَتْمُك .

وكان في بعض السنين قَمَحْطُ وغلاء ووقع بين المرأته وبين جيرة لها خُصومة ، فضر بِسَتْ وكُسيرتْ تَمْنيتَهُا ، فانصرفَتْ إليه باكية وقالت : فُعل بي ما هو ذا تراه ، وضر بِنْتُ وكُسيرَتْ لي ثنية فقال : لا تغتمي ، مادام الشّغر هذا ، تكفيك ثنية واحدة .

أشْرَفَ قوم "كانوا في سفينة على الهلاك ، فأخذوا يَدْعون اللّله بالنجاة ويتضرعون ورجل" فيهم ساكت لا يتكلم فقالوا له : لم لا تدعو أنت أيضاً ؟ فقال : هُو منسي إلى ها هنا وأشار إلى أنفه ، وإن ْ تكلمت ، غَرَقَكُم مُ .

قال بعضهم : غَـضَبُ العُـشـّاق مثل مـَطر الرَّبيع .

قيل لبعضهم: ما بال ُ الكلّب إذا بال َ يرفع ُ رجلُه ُ ؟ قيل : يخاف ُ أن تتلّوث دُرَّاعتَهُهُ . قيل : وللكلب دُرَّاعة ٌ ؟ قال : هو ينتوهـ مَ أنه بدُرَّاعـ (1) .

مَرَّ بعضُهُم في طريق فَعَيِّيَ مِنَ المشي، فرفع رأسه إلى السماء فقال : يا رب، ارزقني دَابة . فلم يَمُشُ اللا قليلا حيى لحقه أعرابي راكب رمكة(٢) وخلفه منهُر للما صغير قد عيي فقال للرجل : احمله ساعة ، فامتنع الرجل فَقنَّعه بالسوط حتى حمله ، فلما حمله نظر إلى السماء فقال : يا رب ، ليس الذنبُ لك ، إنما الذّنبُ لي حَيْثُ لم أفسر في دابة تركبني أو أركبها .

اشترى بعضهم جارية فقييل له : اشتريتها ليخندمتيك

<sup>(</sup>١) الدراعة : جبة مفتوحة من الأمام تصنع من الصوف .

<sup>(</sup>٢) الرمكة : الفرس والبرذون تتمخذ للنسل .

## الفهرس

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضسوع                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| O All Control of the  | الباب الأول                                                 |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نكت من فصيح كلام العرب و عطبهم :                            |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الباب الثاني:                                               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فقر وحكم للأعراب :                                          |
| <b>4V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الْبَابِ الثالث:                                            |
| ، وغيرهم: 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أدعية مختارة وكلام للسؤال من الأعراب                        |
| <b>4 Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الباب الرابع:                                               |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أمثال العرب :                                               |
| •4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في أسماء الرجال وصفاتهم :                                   |
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مُن الحكمة .:                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سَاتُو مَا جَاءُ مِنَ الْإَمْثَالُ فِي أَسْمَاءُ الرَّجَالُ |
| ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأمثال في النساء:                                          |
| لشيوخ والصبيان والإحوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأمثال في القبائل و الآباء و الأمهات و ا                   |
| V\$ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والأخوات والأحرار والعبيد والإماء                           |
| <b>/\$</b><br>- <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القيائل:                                                    |
| / <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأخ:                                                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشيوخ :                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشاب و الصبي :                                             |
| A Committee of the Comm | العبيد:                                                     |

| لصفحة | الموضسوع                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1+4   | الذنب: الضبع:                                                   |
| 1+1   | الثعلب: الهر:                                                   |
| 1.4   | الآمثال في الهوام والحشر ات :                                   |
| 111   | الغبب :                                                         |
| 117   | الظربان : القنفذ :                                              |
| 117   | الفأر : الحوت :                                                 |
| 114   | الحية: القراد:                                                  |
| 110   | الأمثال في الطيور ضواريها وبغاثها :                             |
| 111   | العنقاء و العقاب : النعام :                                     |
| 117   | الصقر والبازي :                                                 |
| 114   | الغراب : الحباري : القطا :                                      |
| 114   | العلير :                                                        |
| 17.   | السماء والهواء :                                                |
| 171 . | في الليل و النهار و الغداة و العشي و الزمان و الدهر و الأحوال : |
| 144   | الليل والنهار :                                                 |
|       | الأمثال في الأرض والجبال والرمال والحجارة والبلدان والمواضع     |
| 1,7 £ | و الماء و النار و الزفاد و التر اب و البحر :                    |
| 1.70  | الأرض:                                                          |
|       | الأمثال في السحاب والرعد والبرق والرياح والسر اب والمطر والثلج  |
| 144 . | و السيل و النسيم :                                              |
| 144   | الأمثال في الشجر والروضة والصمغ والنبات والمرعى والشوك :        |

| 140          | الشجر:                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 144          | الآمثال في الذهب والفضة و الحديد و السيف و الرمح و أصناف السلاح :        |
| 144          | الجلد :                                                                  |
| 144          | الحديد : السيف :                                                         |
|              | الأمثال في الحرب والقتل والاسر والجبن والفزع والشجاعة والغزو             |
| 142          | والصياح :                                                                |
| 147          | القتل :                                                                  |
|              | الامثال في الثياب و اللباس و الخز و الأدم و القز و الآنية والدل و الشقاء |
| 144          | و الوعاء والعطر :                                                        |
|              | الأمثال في الرحى والطعام والأكل والشرب واللبن وسائر المأكولات            |
| 444          | والمشروبات :                                                             |
|              | الأمثال في المال و الغني و الفقر و الصدق و الكذب و الحق و الباطل و الحمق |
| 1 2 4        | و الحيلة والإطراق والشر والظلم والدعاء والاعتدار والعلم والرأي :         |
| 120          | الامثال في النوم و الفلك و الطب و المنية و الدو اهي :                    |
| ٤٧           | الأمثال الأفراد :                                                        |
| £4           | الباب الحامس :                                                           |
| 01           | النجوم و الأنواء ومنازل القمر على مذهب العرب :                           |
| <b>AV</b> .: | الباب السادس:                                                            |
| ۸4           | أسجاع الكهنة :                                                           |
| 4.4          | الباب السابع:                                                            |
| 44           | أدايه المديد والاحدة والافقوقية                                          |

الصفحة

الوضيوع



طبع فن مطابع وزامرة الثقت افت

دمشق ۱۹۹۷ <u>فیالانسلارالمهیت</u> <u>فیالانسلارالمهیت</u> کی کی کی درس